

# الريسية المرابع المراب

أَوَّلْ مَوْسُوعَة عِلَمْ يَنَة خُدِيثُ ثَيَّة مُحُقَّقَة في ولينبَارِث نَوْكُ لَكِيْ لِلْقُلَّالَ لَلْمُرَّعِ ولينبَارِث نَوْكُ لَكِيْكَ لِلْقُلِّالَ لَلْمُرَّعِ

تألیفت سکیم بن عیّراله کللیت محمّدین مُوسَی لِ کَانَصْر

المجكلة الأولت

دارابن الجوزي



الأوسانية المالات الما

# جَمِيَّع ٱلحُقُوق جَعِفُوظة لَدَار ابنَ الْجَوَّزيَّ الطّبَعَلْة الأُولِيْ شعُبانِ ١٤٢٥ م

حقوق الطبع محفوظة © ٢٥ ١ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر



# دارابنالجوزي

للنسثر والتوزييع

المملكة العربية السعودية: الدمام. شارع ابن خلدون. ت: ٢٢٦٣٣٩ . ١٤٢٧٥٩٩ . ١٤٢٧٥٩٩ . ١٩٤٦٥٩٩، ٥٤٢٧٥٩٠ الهفوف ص ب: ٢٩٨٢ . الريدي ٢٤٦٦٣٩ . الإحساء . الهفوف . شارع الجامعة . ت: ٥٨٨٢١٢٠ . جدة . ت: ١٩١٦٥٤٩ . بيروت . هاتف : ٢٢٥٦١٤٧٠ . يناوت . هاتف : ٢٢٥٦١٤٧٠ . على المالات القاهرة . ج م ع . محمول : ١٠٦٨٢٢٧٨٣ . تلفاكس : ٢٢٥٦١٤٧٣ مالويد . عالم wzi@hotmail.com – www.jwzi.com .

## لِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمَٰ ٱلرَّكِيدِ ۗ

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن معرفة أسباب نزول آي القرآن من أجل علومه وأشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم معناها، ولهذا فقد أشكلت آيات على بعض الصحابة فمن دونهم حتى استبان لهم سبب نزولها؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهُكُونِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فقد وضّح لهم أبو أيوب الأنصاري رضي اللهم سبب نزولها؛ فعرفوا تفسيرها؛ فاستبان لهم معناها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»(١).

ولا يعني هذا: أن يلتمس الإنسان لكل آية سبباً؛ فإن القرآن لم يكن نزوله وقفاً على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان، وواجبات الإسلام، وشرائع الله \_ تعالى \_ في حياة الفرد وحياة الجماعة. قال الجعبري كَلَيْهُ: «نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال»(٢).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) «الإتقان في علوم القرآن»، للسيوطي (١/ ٢٨).

ولذا؛ فإن سبب النزول هو: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال.

قال السيوطي: "والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي في "تفسيره" في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح، وعاد، وثمود، وبناء البيت، ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: ﴿وَالَّغَذَ اللّهُ إِلْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] سبب اتخاذه خليلاً، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن؛ كما لا يخفى (١٠).

# ❖ ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول:

"والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله على أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحاً لا يكون بالرأي، بل يكون له حكم المرفوع؛ كما نبّه على ذلك الحاكم وابن الصلاح وغيرهما من أئمة الحديث \_ رحمهم الله \_"(٢).

قال السيوطي: «قد تقرر في علوم الحديث: أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل المسند، لا ضعيف ولا مقطوع»(٣).

وقد كان السلف الصالح في يتورعون أن يقولوا في القرآن أو تفسيره أو أسباب نزوله دون علم أو تثبت خوفاً من الوقوع في وعيد قول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) «مباحث في علوم القرآن»، مناع القطان (ص٧٦)، وانظر: «المدخل لدارسة القرآن الكريم»، محمد أبو شهبة (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٣) «المقامة السندسية» (ص٧)، وانظر \_ لزاماً \_: «التحبير في علم التفسير» (ص٨٦).

المقدمة

الرسول على: «من كذب علي متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار»(١).

قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن؛ فقال: «اتق الله، وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيمَ أنزل القرآن».

قال الواحدي كله: «لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطلب»(٢).

# ❖ فوائد معرفة أسباب النزول<sup>(٣)</sup>:

- ١ ـ معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
- ٢ ـ تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
- ٣ ـ أن اللفظ قد يكون عاماً، ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع.
  - ٤ الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال.
    - ٥ ـ دفع توهم الحصر.
  - ٦ ـ معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها.
- ٧ ـ تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم، وتأكيد الحكم في ذهن من يسمع الآية إذا عرف سببها.
  - \* ومن أمثلة معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
    - وفي ذلك فائدة للمؤمن وغير المؤمن:

<sup>(</sup>۱) حدیث متواتر.

<sup>(</sup>۲) «أسباب نزول القرآن» (ص٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الإتقان»، السيوطي (١/ ٢٩)، و«البرهان»، الزركشي (١/ ٢٢ ـ ٢٩)،
 و«مناهل العرفان»، الزرقاني (١/ ٦٠٦، ١٠٧).

أما المؤمن: فيزداد إيماناً وبصيرة بحكمة الله في تشريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك بها.

وأما غير المؤمن: فيعلم أن الشرع قام على رعاية المصلحة، وجلب المنفعة، ودفع المضرة، فيدعوه ذلك إن كان منصفاً إلى الدخول في الإسلام.

وذلك مثل ما إذا عرفنا سبب تحريم الخمر؛ عرفنا الحكمة في التحريم؛ إذ أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتذهب العقل والوقار، وتضر بالصحة وتفني الأموال في غير طائل(١).

#### \* ومن أمثلة الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال:

أنه أشكل على عروة بن الزبير والله أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْقَبْفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَكَ بِهِمَا الآية [البقرة: ١٥٨]، وذلك لأن الآية نفت (الجناح) ونفي (الجناح) لا يدل على الفرضية، حتى سأل خالته أم المؤمنين عائشة وانما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من ليس نفياً للفرضية، وإنما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من التحرج والتأثم من السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه من عمل الجاهلية وقد كان سبب هذا التحرج ما روي من أنه كان على الصفا صنم يقال له: (إساف) وعلى المروة صنم يقال له: (نائلة)، وكان المشركون إذا سعوا تمسحوا بهما، فلما ظهر الإسلام، وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك؛ فنزلت الآية، لنفي هذا الحرج (٢).

<sup>(</sup>۱) «مدخل إلى دراسة القرآن» (ص١٤١).

<sup>(</sup>٢) «المرجع نفسه» (ص١٣٦)، وانظر: «الإتقان» (١/ ٨٤).

# ❖ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، أو اتفق معه في الخصوص، حمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه.

ومثال الأول قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَعْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّدِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عن أنس عن أنس الميه قال: "إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسُئِل رسول الله على عن ذلك، فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْبيوت، الله عَلَيْمَ الله عَلِيمَ الله عَلَيْمَ الله على اله الله على ا

قال السيوطي: «اختلف أهل الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

والأصح عندنا الأول، وقد نزلت آيات في أسباب، واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها؛ كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم، ومن يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقاً لدليل قام على ذلك.

ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ، احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً ذائعاً بينهم.

قال ابن جرير (٢): حدثني محمد بن أبي معشر، أخبرنا \_ أبو معشر: نجيح قال: سمعت سعيد المقبري يذكر محمد بن كعب القرظي؛ فقال سعيد:

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه (ص۱٦۹).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» (۳/ ۷۷۶ \_ ط هجر).

إن في بعض كتب الله: «إن لله عباداً؛ ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرّ من الصِير، لبسوا لباس منسوك الضأن من اللين، يجترُّون الدنيا بالدين.

فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي النَّحْيَوْةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ الْخَصَامِ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ الْخَرَقُ وَاللَّمَالُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَهُو اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت؟

فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد.

فإن قلت: فهذا ابن عباس لم يعتبر عموم: ﴿لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٨] بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب.

قلت: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب؛ لكن بين أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي على الظلم في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَلِيسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] بالشرك؛ من قوله: ﴿إِنَ الشِرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم.

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم؛ فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت.

عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ [المائدة: ٣٨] أخاص أم عام؟ قال: عام»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: إن هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصاً، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْتُهُم ﴾ [المائدة: ٤٩] نزلت في بني قريظة والنضير...، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في

<sup>(</sup>۱) «الإتقان» (۱/۸۵، ۱۸).

قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنّة تختص بالشخص المعيّن، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص؛ فنعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معيّن إن كانت أمراً ونهياً؛ فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم؛ فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم؛ فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته،

قلنا: وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كلله هو الراجح في هذه المسألة عند جمهور العلماء من الأصوليين والمفسرين.

# تعدد الأسباب والنازل واحد:

قال الزرقاني: «إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سبباً صريحاً غير ما تذكره الأخرى، نظر فيهما:

فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة.

وإما أن تكون كلتاهما، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى، ولكن يمكن الأخذ بهما معاً.

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مُرجِّح ولا يمكن الأخذ بهما معاً.

فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك:

أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۳۸ ـ ۳۳۹)، وعنه السيوطي في «الإتقان» (۱/ ۸۵ ـ ۸٦).

الأخرى؛ فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب، وردُّ الأخرى غير الصحيحة.

أما الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهما، ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، أو أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى.

وأما الصورة الثالثة: وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة، ولا مرجح لإحداهما، لكن يمكن الجمع بينهما، بأن كلاً من السببين حصل، ونزلت الآية عقب حصولهما معاً؛ لتقارب زمنيهما، فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر، ولا مانع يمنعه.

قال ابن حجر: «لا مانع من تعدد الأسباب».

وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان للأخذ بهما معاً لبعد الزمان بين الأسباب؛ فحكمها أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه.

قال الزركشي في «البرهان»: «وقد ينزل الشيء تعظيماً لشأنه، وتذكيراً عند حدوث سببه خوف نسيانه»(١).

# المؤلفات في أسباب النزول:

١ - «تفصيل لأسباب النزول عن ميمون بن مهران»، المتوفى سنة (١١٧ه).

٢ \_ «أسباب النزول»، علي بن المديني، المتوفى سنة (٢٣٤هـ).

٣ ـ «القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن»، عبد الرحمن بن
 محمد بن عيسى بن فطيس، المتوفى سنة (٤٠٢هـ).

<sup>(</sup>۱) «مناهل العرفان» (۱/۱۱۹، ۱۲۰).

- ٤ \_ «أسباب النزول»، علي بن أحمد الواحدي، المتوفى سنة (٦٨هـ).
- ٥ \_ «أسباب النزول والقصص الفرقانية»، محمد بن أسعد العراقي الحكيمي، المتوفى سنة (٧٦٥هـ).
- ٦ «عجائب النقول في أسباب النزول»، إبراهيم بن عمر الجعبري،
   المتوفى سنة (٧٣٢ه).
- ٧ \_ «العجاب في بيان الأسباب»، ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢هـ).
- ٨ ـ «لباب النقول في أسباب النزول»، جلال الدين السيوطي، المتوفى
   سنة (٩١١ه).

هذه المؤلفات عيون هذا الباب، وأوسعها كتاب أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني: «العجاب في بيان الأسباب».

وهو على سعته وشموله لم يتمه كلله، وسكت عن أحاديث كثيرة؛ فلم يُبيّن عللها، وأدخل في الأسباب ما ليس منها.

ولذلك فقد استخرنا الله \_ عزّ وجلّ \_ في جمع مادة هذه المعلمة القرآنية الحديثة من بطون كتب التفسير المسندة والصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء والمسانيد والفوائد والمشيخات وغيرها من كتب السنّة النبويّة المسندة.

ولما كانت فائدة هذا العلم لا تتم إلا بعد بيان الصحيح من الضعيف، عكفنا على ما جمعنا دراسة وتحقيقاً وتخريجاً في ضوء قواعد علم الحديث والمصطلح التي حبّرها أئمتنا الأقدمين تحبيراً؛ فأتت هذه المعلمة شاملة كاملة \_ بإذن الله \_(١).

<sup>(</sup>۱) يتفيأ الدارسون للقرآن وعلومه ظلالها ويتنسم الباحثون في السنة وعلومها أنفاسها ليجتمع في الجيل المعاصر حب القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ فعسى أن نكون جميعاً من أهل القرآن والسنة؛ لنفهم ديننا كما فهمه السلف الصالح من الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار.

نرجو الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يتقبّلها منّا بقبول حسن خدمة لكتابه ونصرة لسنّة رسوله ﷺ، ونصحاً لأهل العلم وطلابه، وأن يدخر لنا ثواب ذلك ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وكتب سليم بن عيد الهلالي السلفي و محمد بن موسى آل نصر أبو أسامة

### سورة الفاتحة

□ بيان سبب نزول ﴿يِسْمِ اللَّهِ النَّكْشِ النَّكِيمِ عَلَيْهِ وأنها للفصل بين السور.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱/ ۲۰۹ رقم ۷۸۸) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۲)، و«السنن الصغير» (۱/ ۱۵۲، ۱۵۳ رقم ۳۹۰)، و«شعب الإيمان» (۱/ ۲۷۱، ۲۷۲ رقم ۲۱۲۵)، وابن طاهر المقدسي في «مسألة التسمية» (ص٦٤)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱/ ۳۱۵ رقم ۳۳۳) \_، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ ۲۰۵، ۲۰۱ رقم ۱۳۷۵)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۲۶ رقم ۱۲۸۷ \_ «كشف»)، والطبراني في «المعجم الكبير» في «مسنده» (۱/ ۲۲ رقم ۱۲۵۶)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۰)، و«الوسيط» (۱/ ۲۱، ۲۲)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۳۱، ۲۲) \_ وعنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۱/ ۲۵ رقم ۲۰۷)، و«شعب الإيمان» وعنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۱/ ۲۱ رقم ۲۰۷)، و«شعب الإيمان» (۵/ ۲۷۲ رقم ۲۱۲۲، ۲۱۲) \_، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» وسالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

وقال الذهبي: «أما هذا؛ فثابت».

وأخرجه الحاكم (٢/ ٦١١) من طريق مثنى عن عمرو بن دينار به.

وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

= وتعقبه الذهبي بقوله: «مثنى؛ قال النسائي: متروك».

قلنا: لكنه لم ينفرد؛ فقد توبع.

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٩/٤)، «اقتصر أبو داود منه على قوله: «لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم»، رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح».

قلنا: وقد فاته \_ كَلْلَهُ \_ أنه عند الطبراني؛ فليستدرك؛ فإنه على شرطه.

وقال الحافظ ابن كثير كلله في «تفسير القرآن العظيم» (١٧/١): «وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن ابن عباس (وذكره)».

وقال الحافظ ابن حجر كِنَلَثُهُ في «العجاب» (١/ ٢٢٤): «ولهذا رواته ثقات».

وقال في «فتح الباري» (٩/ ٤٢): «أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم».

وقال شيخنا الألباني كلله في «صحيح أبي داود» (٧٠٧): «صحيح».

قلنا: وهو كما قالوا.

ورواه الحميدي في «مسنده» (٢٤٢/١ رقم ٥٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/٧٠ رقم ٧٨٨)، و«المراسيل» (الآثار» (٣٨/٣) ـ ومن طريقه ابن طاهر المقدسي في «مسألة التسمية» (ص٦٤) ـ وغيرهم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به مرسلاً.

قلنا: والوصل زيادة؛ فالحكم لها، وبخاصة أن الذي يرجح الوصل هو الكثرة، وهو كذلك في حديثنا.

قال أبو داود: «قد أسند لهذا، ولهذا أصح».

وكلامه متعقب بأن جمع من الثقات رووه عن عمرو بن دينار موصولاً، أضف إلى لهذا: أن عمراً لم يتفرد بالوصل بل تابعه سالم الأفطس؛ فالحكم للوصل. وللحديث شاهدان:

١ ـ حديث عبد الله بن مسعود ﴿ أَخْرَجُهُ الْوَاحِدِي فِي «أسباب النزول» (ص١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٤٧٤ رقم ٢١٢٩).

٢ ـ حديث عبد الله بن عمر رفي: أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١١). قال الحافظ في «العجاب» (٢٢٤، ٢٢٥): «وأورد الواحدي له شاهدين بسندين ضعيفين».

قلنا: وهو كمال قال، وفي الصحيح غنية عن غيره.

#### سورة البقرة

- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.
  - ❖ قال الضحاك: نزلت في أبي جهل، وخمسة من أهل بيته.
    - ♦ وقال الكلبي: يعني: اليهود (١).

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٢٩ \_ ٢٣٢):

«ونقله شيخ شيوخنا أبو حيان عن الضحاك، ثم قال: «وقيل: نزلت في أهل القليب؛ قليب بدر، منهم: أبو جهل، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، والوليد بن المغيرة».

كذا حكاه أبو حيان ولم ينسبه لقائل، وأقره، وفيه خطأ؛ لأن الوليد بن المغيرة مات بمكة قبل الهجرة، وعقبة بن أبي معيط إنما قتل بعد رحيل المسلمين من بدر راجعين إلى المدينة؛ قتل بأمر النبي على بالصفراء، باتفاق أهل العلم بالمغازى.

وقال أبو العالية: نزلت في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله ـ تعالى ـ فيهم: ﴿أَلَمْ وَقَالُ أَبُوارِ اللهِ ـ تعالى ـ فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞﴾ [إبراهيم: ٢٨].

وقال غيره: أنزلت في مشركي العرب من قريش وغيرهم.

ويوافق قول الكلبي ما أورده ابن إسحاق عن ابن عباس، قال: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفُرُوا﴾ بما أنزل إليك، وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا من قبلك ﴿سَوَاءُ عَلَيْهِمُ ءَأَنَدُرْتَهُمُ أَمْ لَمْ لُنَوْرُمُ﴾؛ لأنهم كفروا بما جاءك، وبما عندهم من ذكرك، مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً وقد كفروا بما عندهم من علمك؟

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان رسول الله علي يحرص أن يؤمن =

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣ معلقاً).

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَتُن مُسْتَهْزِهُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس والله على الله بن أبيّ وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم؛ فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله والله عبد الله بن أبيّ: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؟ فأخذ بيد أبي بكر الصديق؛ فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم، وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله في الغار، والباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد عمر؛ فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعب، الفاروق، القوي في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد على؛ فقال: مرحباً بابن عم رسول الله، وختنه وسيد بني هاشم ما خلا رسول الله، ثم افترقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ والمسلمون فافعلوا كما فعلت؛ فأثنوا عليه خيراً، فرجع المسلمون فإذا رأيتموهم؛ فافعلوا كما فعلت؛ فأثنوا عليه خيراً، فرجع المسلمون

جميع الناس، ويتابعوه على الهدى؛ فأخبره الله \_ تعالى \_: أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة». اه.

وحاصله: أنها خاصة بمن قدّر الله \_ تعالى \_ أنه لا يؤمن ». اه. كلام الحافظ. قلنا: ما ذهب إليه الحافظ كلله هو الصواب للوجوه الآتية:

١ ـ لم يثبت في تعيين المراد فيمن نزلت هذه الآية شيء، ولذلك؛ فالتعيين تحكم.

٢ ـ أن سياق الآيات يدل على عموم من كفر.

٣ \_ وهذا ما رجحه المحققون من أهل العلم.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٨): «والمعنى الذي ذكرناه أولاً، وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها، والله أعلم».

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١٠٦/١): «والقول الأول مما حكيناه هو المعتمد، وكل من عين أحداً فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر أنه في ضمن الآية».

إلى رسول الله ﷺ وأخبروه بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية (١). [موضوع]

﴿أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي الْمَانِعِم مِّنَ الضَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللهُ يُحِيطُ بِالْكَيْفِرِينَ ﴿ . . . ﴾ .

• عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعَٰ وَرَعَٰ وَالله الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعَٰ وَرَعَٰ وَالمَطر؛ فكان ورجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله ﷺ إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله، فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعلا كلما أضاء لهما الصواعق؛ جعلا أصابعهما في آذانهما؛

فاحفظ هذا؛ فهو من المهمات، وضنائن العلم الغاليات.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «العجاب» (٢٣٦/١): «أسند الواحدي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به».

قلنا: وهو في «أسباب النزول» له (ص١٣) معلقاً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٧٨) وزاد نسبته للثعلبي.

قلنا: وهذا حديث كذب موضوع، من دون عبد الله بن عباس الله متهمون بالكذب.

قال الحافظ ابن حجر تشه في «العجاب» (١/ ٢٣٧): «قلت: الكلبي والراوي عنه تقدم وصف حالهما، وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام، وسورة البقرة نزلت في أوائل مقدم رسول الله على المدينة؛ كما ذكره ابن إسحاق وغيره، وعلى إنما تزوج فاطمة على السنة الثانية من الهجرة». اه.

قلنا: وقال الحافظ (١/ ٢٠٩): «ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس: «التفسير» المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي؛ فإنه يرويه عن أبي صالح؛ وهو مولى أم هانئ عن ابن عباس، والكلبي اتهموه بالكذب، وقد مرض، فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب، ومع ضعف الكلبي؛ فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاً وهو محمد بن مروان السدي الصغير، ورواه عن محمد بن مروان مثله أو أشد ضعفاً وهو صالح بن محمد الترمذي...».اه.

من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما؛ فتقتلهما، وإذا لمع البرق؛ مشوا في ضوئه، وإذا لم يلمع؛ لم يبصرا؛ قاما مكانهما لا يمشيان، فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا؛ فنأتي محمداً؛ فنضع أيدينا في يده، فأصبحا؛ فأتياه؛ فأسلما ووضعا أيديهما في يده، وحسن إسلامهما؛ فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة، وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي على جعلوا أصابعهم في آذانهم؛ فرقاً من كلام النبي أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء؛ فيقتلوا كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما، وإذا ﴿أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ﴾؛ فإذا كثرت أموالهم وولد لهم الغلمان وأصابوا غنيمة أو فتحاً؛ مشوا فيه، وقالوا: إن دين محمد الله البرق؛ مشوا فيه، وإذا أضاء لهم البرق؛ مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم؛ قاموا، فكانوا إذا هلكت أموالهم وولد لهم الجواري وأصابهم البلاء؛ قالوا: هذا من أجل دين محمد؛ فارتدوا كفاراً كما قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «جامع البيان» (۱/ ۱۱۹): ثني موسى بن هارون الحمال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن عبد الله بن عباس.

وعن مرة عن عبد الله بن مسعود.

وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ.

قلنا: السند الأول عن ابن عباس موصول؛ لكنه ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر؛ ضعفه النسائي، والساجي، ويحيى بن معين في رواية، وأحمد، ووثقه يحيى بن معين في روايات أخر، وكذا ابن حبان، ولخصه الحافظ ابن حجر بقوله في «التقريب» (١/ ٥٣) «صدوق كثير الخطأ يغرب»، وهذا ميل منه لتضعيفه.

والثاني: كسابقه.

والثالث: يضاف لما سبق علَّة ثانية، وهي: الإعضال؛ فالعمدة على الإسنادين السابقين؛ لكنهما ضعيفان كما سبق بيانه، والله أعلم.

الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَرْبِهِمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَرْبِهِمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَكِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا أَلَانَسِقِينَ إِلَى الْنَسِقِينَ إِلَى الْنَسِقِينَ إِلَى الْنَسِقِينَ إِلَى اللهِ اللهِ الْنَسِقِينَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

\* عن عبد الله بن عباس و الله قال: وذلك أن الله ذكر آلهة المشركين؛ فقال: ﴿ وَإِن يَسَلَّبُهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٧١ رقم ١٩٧ ـ البقرة) من هذا الوجه عن السدي فقط؛ أي: معضلاً.

وعلى كل حال؛ فسواء أكان الإعضال أصح أم الوصل؛ فكلاهما لا يثبت؛ لأن مدارهما على أسباط بن نصر.

ثم رأينا الحافظ ابن حجر كلله في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» (٢١١/١) بعدما ذكر روايات الضعفاء عن عبد الله بن عباس ذكر منها:

<sup>&</sup>quot;ومنهم إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وهو كوفي صدوق؛ لكنه جمع التفسير من طرق منها: عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس، وعن مرة بن شراحيل وهو ثقة عن ابن مسعود أو عن ناس من الصحابة وغيرهم، وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف، ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك، وربما التبس بالسدي الصغير الذي تقدم ذكره».اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤) من طريق الطبراني ثنا بكر بن سهل ثنا عبد العزيز بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عنه به.

قلنا: وهذا سند واهٍ بمرة؛ فيه علتان:

الأولى: موسى بن عبد الرحمن الثقفي؛ واو، بل اتهمه ابن حبان.

الثانية: عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ ضعيف؛ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢٤٦/١): «الروايتان واهيتان، وتقدم =

﴿ عن قتادة؛ قال: لما ذكر الله \_ تبارك وتعالى \_ العنكبوت والذباب؛ قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّهِم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ حَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا وَعَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا وَعَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَنسِقِينَ ۚ إِلَٰ اللهُ الْمَا الله الله الله المُعْلِقِينَ إِلَى اللهُ الله

<sup>=</sup> التنبيه على وهاء الكلبي وعبد الغنى الثقفي».

وقال في (١/ ٢٢٠): «ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، وهو قدر مجلدين، يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث، رواه عن موسى عبد الغنى بن سعيد الثقفى؛ وهو ضعيف».

ولا يعل بابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعن؛ لأن روايته عن عطاء على وجه الخصوص محمولة على السماع والاتصال، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣، ١٤) معلقاً حيث قال: «قال ابن عباس في رواية أبي صالح (ذكره)».

قلنا: وقد بيَّنا كلام الحافظ على هذه الرواية.

واعلم ـ علمك الله ـ: أن الرواية التي فيها الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس هي كذب موضوعة؛ لأنهما متهمان بالكذب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/١/١) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم (١/ ٩٣ ) ومن طريقه ابن أبي حاتم (١/ ٩٣ ) وابن جرير في «جامع البيان» (١٣٨/١) \_: ثنا معمر عن قتادة به.

قلنا: ورجال إسناده ثقات؛ لكنه مرسل.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣٨/١) من طريق يزيد بن زريع عن =

- ❖ وعن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد مثل قول قتادة (١).
- خ عن السدي؛ قال: فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين؛ قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴿(٢). [ضعيف جدآ]
  - ﴿ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَلَ كَافِرٍ بِدِّ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَى فَاتَّقُونِ ۞ .
- ❖ عن ابن عباس: نزلت في قريظة، وكانوا أول من كفر من اليهود بمحمد ﷺ وتبعهم يهود فدك وخيبر (٣).
- أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴿ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ﴿ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ﴿ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ الْكِئنَبُ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴿ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ الْكِئنَبُ أَفَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط بن نصر.

وأخرجه ابن جرير من طريق السدي أبي مالك \_ وهو ثقة \_ وأبي صالح \_ وهو كذاب \_ عن عبد الله بن عباس.

وعن مرة عن عبد الله بن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فإن راويه عن السدى هو أسباط بن نصر، وهو ضعيف.

<sup>=</sup> سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «قال أهل الضلال...».

قلنا: ورجال إسناده ثقات؛ لكنه مرسل.

وأورده السيوطي كلله في «الدر المنثور» (١٠٣/١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹۳/۱ رقم ۲۷۶ ـ البقرة). ونسبه الحافظ كلله في «العجاب» (۲٤٦/۱) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٩٣ رقم ٢٧٣ ـ البقرة)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢) أخرجه ابن أبي حاتم البيان» طريق عمرو بن حماد القناد عن أسباط عن السدي به.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٥١)، ونسبه للكلبي في «تفسيره». قلنا: وهذا حديث كذب؛ لأن الكلبي كذاب.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴾.

معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَالنَّيْنَ عَامِنُونَ وَالنَّيْنَ عَامَنُوا وَالنِّيْنَ عَامَنُوا وَالنِّيْنَ عَامِنُوا وَالنِّيْنَ عَامِنُوا وَالنِّيْنَ عَامِنُوا وَالنِّيْنَ عَامِنُوا وَالنِّيْنَ عَامِنُوا وَالْتَعْمِينَ وَعَلَيْهِ وَلَا لَعْمَالِيْنَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتُعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَلِي الْعَلَالِينَانِ وَالْتَعْمِينَانِ وَلِينَانِ وَلَائِلِينَا لِلْتِينَانِ وَالْتَعْمِينَانِ وَالْتُعْمِينَانِ وَلِينَانِ وَالْتَعْمِينَانِ وَالْتَعْمِينَالِينَا وَالْتَعْمِينَانِ وَالْتَعْمِينَانِ وَلَائِلِينَا لِمِينَانِ وَالْتَعْمِينَا وَالْتَعْمِينَالِينَالِينَانِ وَلَائِلِينَا لِلْتَعْمِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ

❖ عن مجاهد: لما قص سلمان على النبي ﷺ قصة أصحاب

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي \_ معلقاً \_ في «أسباب النزول» (ص١٤): «قال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح (وذكره)».

قلنا: وهو حديث كذب؛ لأن الكلبي وشيخه كذَّابان.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/١٥٦) وقال: «وأخرجه الثعلبي والواحدي عن عبد الله بن عباس».

قلنا: الواحدي ذكره معلقاً.

وسكت عنه الحافظ ابن حجر كلُّله في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» (١/٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (۱/۹۷۱) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/۹۸۱ رقم ٦٣٨ ـ البقرة) ـ: ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين مجاهد وسلمان؛ فهو لم يسمع منه؛ كما في «جامع التحصيل» (٥٦/١): (ص٣٣٦)، وقال الحافظ في «العجاب» (١/٢٥٦): «وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد»، ولم ينبه على الانقطاع.

الدير؛ قال: «هم في النار»، قال سلمان: فأظلمت عليّ الأرض؛ فنزلت: ﴿ يَمْزَنُونَ ﴾ قال: فكأنما كشف عني جبل (١).

معن السدي؛ قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي، فبينا هو يحدث النبي ﷺ؛ إذ ذكر أصحابه؛ فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون، ويصلون، ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبياً، فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم؛ قال له نبي الله ﷺ: "يا سلمان! هم من أهل النار»؛ فاشتد ذلك على سلمان؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاَية : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْاَية وَالْتَومِ مِداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱/ ٢٥٥) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤) ـ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عنعنة ابن جريج.

قال الحافظ ابن حجر كلف في «العجاب» (١/ ٢٥٥): «أخرج الواحدي من تفسير أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الحافظ الأصبهاني بسند له صحيح إلى ابن جريج».

قلنا: ولم يتكلم على العلتين اللتين ذكرناهما.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٥٦/١) من طريق الحسين بن داود: ثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد به.

وهذا سند ضعيف؛ سنيد؛ ضعيف؛ كما في «التقريب»، وفيه تدليس ابن جريج، وأسقط من سنده عبد الله بن كثير، أضف إلى هذا أنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢٥٦/١) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥) ـ، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٩٨/١) ، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» =

❖ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: الآية في أصحاب سلمان نزلت، وكان من أهل جند سابور، وكان من أشرافهم، وكان ابنُ الملك صديقاً له ومواخياً، وكانا يركبان إلى الصيد، فبينما هما في الصيد إذ رفع لهما بيتٌ من عباء، فأتياه، فإذا هما برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه، ويبكي، فسألاه: ما هذا؟ قال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكما، فانزلا. فنزلا إليه، فقال: هذا كتاب جاء من عند الله أمر فيه بطاعته، ونهى عن معصيته، فيه: أن لا تزني ولا تسرق، ولا تأخذ أموال الناس بالباطل، فقصَّ عليهما ما فيه، وهو الإنجيل. فتابعاه فأسلما، وقال: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. ولم يزل معهما يتعلّمان منه حتى كان عيد للملك فجعل طعاماً، ثم جمع الناس والأشراف، وأرسل إلى ابن الملك، فدعاه ليأكل. فأبى، وقال: إنى عنك مشغول. فلما أكثر عليه، أخبر أنه لا يأكل من طعامهم. فقال له الملك: من أخبرك بهذا؟ فذكر له الراهب. فطلب الراهب وسأله، فقال: صدق ابنك. فقال: لولا أن الدم عظيم لقتلتُك. اخرج من أرضنا، فأجّله أجلاً. فقمنا نبكي عليه، فقال: إن كنتما صادقين، فأنا في بيْعة في المَوْصِل مع ستين رجلاً نعبد الله، فائتونا. فخرج، وبقي سلمان وابن الملك. فجعل سلمان يقول لابن الملك: انطلق بنا، وابن الملك يقول: نعم. فجعل يبيعُ متاعه يريد

<sup>= (</sup>١/ ٢٥٤ ـ ٢٥٦) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدى.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعفه النسائي وأحمد وأبو نعيم وابن معين والساجي. قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢٥٦/١، ٢٥٧): «وأخرج الواحدي \_ أيضاً \_ من تفسير إسحاق بن راهويه بسنده القوي إلى السدي».

قلنا: فيه نظر؛ كما تقدم.

الجهاز، وأبطأ، فخرج سلمان حتى أتاهم، فنزل على صاحبه وهو ربُّ البيعة.

فكان سلمان معه يجتهد في العبادة، فقال له الشيخ: إنك غلام حدث، وأنا خائف أن تفتر، فارفق بنفسك، قال: خل عنى. ثم إن صاحب البيعة دعاه، فقال: تعلم أن هذه البيعة لي، ولو شئت أن أخرج هؤلاء، لفعلت، ولكنى رجل أضعف عن عبادة هؤلاء، وأنا أريد أن أتحول إلى بيعة أهلها أهون عبادة، فإن شئت أن تقيم هاهنا، فأقم. فأقام بها يتعبد معهم، ثم إن شيخه أراد أن يأتي بيت المقدس، فدعا سلمان، وأعلمه، فانطلق معه، فمروا بمقعد على الطريق، فنادى: يا سيد الرهبان، ارحمنى. فلم يكلمه حتى أتى ببيت المقدس، فقال لسلمان: اخرج فاطلب العلم، فإنه يحضر المسجد علماء أهل الأرض. فخرج سلمان يسمع منهم، فخرج يوماً حزيناً، فقال له الشيخ: مَا لَكَ؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم. قال: أجل، لا تحزن فإنه قد بقي نبي ليس من نبي بأفضل تبعاً منه، وهذا زمانه، ولا أرانى أُدركه، ولعلك تدركه. وهو يخرج في أرض العرب، فإن أدركته فآمِن به. قال: فأخبرني عن علامته. قال: مختوم في ظهره بخاتم النبوة، يأكل الهديّة، ولا يأكل الصدقة. ثم رجعا حتى بلغا مكان المقعد. فناداهما: يا سيد الرهبان، ارحمني يرحمك الله؛ فعطف إليه حماره، فأخذ بيده، ثم رفعه، فضرب به الأرض ودعا له، فقال: قم بإذن الله، فقام صحيحاً يشتد، وسار الرهبان، فتغيب عن سلمان وتطلّبه سلمان. فلقيه رجلان من كلب، فقال: هل رأيتما الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته وقال: نعم، راعى الصِّرمة هذا فانطلق به إلى المدينة. قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني قط. فاشترته امرأة من جهينة، فكان يرعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغنم، وكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد ﷺ.

فبينما هو يرعى إذ أتاه صاحبه، فقال: أشعرت أنه قدم المدينة رجل يزعم أنه نبى؟

فقال: أقِم في الغنم حتى آتي، فهبط إلى المدينة، فنظر إلى النبي على ورأى خاتم النبوة، ثم انطلق فاشترى بدينار بنصفه شاة فشواها، وبنصفه خبزاً وأتى به، فقال النبي على: «ما هذا؟» قال: صدقة، قال: «لا حاجة لي بها» أخرجها يأكلها المسلمون. ثم انطلق فاشترى بدينار آخر خبزاً ولحماً، فأتى به، فقال: هذا هدية، فأكلا جميعاً. وأخبره سلمان خبر أصحابه، فقال: كانوا يصومون ويُصلُّون، ويشهدون أنك ستبعث. فقال: «يا سلمان! هم من أهل النار»، فاشتد ذلك على سلمان. وقد كان قال: لو أدركوك صدّقوك واتّبعوك.

فأنزل الله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّدِينَ ﴾ (١). [ضعيف]

﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوّا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ إِلَى الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عَندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَعْفِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه سمويه؛ كما في «سير أعلام النبلاء» (۱/ ٥٢٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس.

وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ. قلنا: هذا موصول؛ لكن في السند أسباط بن نصر، وهو ضعيف.

باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي ﷺ الذي كنا ننتظر، ونجده في كتابنا؛ الجمدوه ولا تقروا لهم به، يقول الله: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ [البقرة: ٧٧](١).

ح عن عكرمة: أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة؛ فجاءوا إلى النبي على النبي على الله على على على الله على عالمهم وهو ابن صوريا، فقال له: احكم، قال: فجبوه.

قال عكرمة: التجبية: يحملونه على حمار، ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار، وذكر فيه كلاماً.

فقال له رسول الله على «أبحكم الله حكمت؟ [أو بما أنزل على موسى؟]»، قال: لا، ولكن نساءنا كن حساناً؛ فأسرع فيهن رجالنا؛ فغيرنا الحكم، وفيه أنزلت: ﴿وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ﴾.

قال عكرمة: إنهم غيروا الحكم منذ ستمائة سنة (٢). [ضعيف جدآ]

﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَآ أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُل أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللهِ
 عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴿ إِلَى اللهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴿ إِلَهِ اللهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴿ إِلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهَا المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۲۹۳) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه شيخ ابن إسحاق، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٢٣٧، ٢٣٨ رقم ٧٨٥ ـ البقرة): ثني محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: حفص هذا متروك؛ كما قال الدارقطني وغيره.

الثانية: الإرسال.

وسكت عن هاتين العلتين الحافظ ابن حجر كلله في كتابه «العجاب» (١/ ٢٧٠).

خ عن عكرمة؛ قال: خاصم اليهود رسول الله على، فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة، وسيخلفنا إليها قوم آخرون؛ يعنون: محمداً على وأصحابه؛ فقال رسول الله على رؤوسهم: «بل أنتم فيها خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد»؛ فأنزل الله: ﴿وَقَالُوا لَنَ تَمَسّنَا النّارُ إِلّا أَيّامًا مَعْدُودَةً ﴿ (٢).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد ـ شيخ ابن إسحاق ـ، مجهول.

وتابعه سيف بن سليمان عن مجاهد عن عبد الله بن عباس به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٩/١١) رقم ١١١٦٠): ثنا الحسن بن علي المعمري ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن سيف به.

قلنا: وهذا سند ساقط؛ فيه علل:

الأولى: محمد بن حميد الرازي؛ متروك متهم.

الثانية: سلمة بن الفضل؛ صدوق كثير الخطأ.

الثالثة: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

وما قبله أصبح منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۱۸۵ \_ ابن هشام)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۱/ ۲٤٧، ۲٤٨ رقم ۸۱۸ \_ البقرة)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۳۰۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱٦)، وابن مردويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۳۵٤، ۳۵۵ و سعيد بن جبير عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٢٤٨ رقم ٨٢٠ ـ البقرة)، وسنيد في «تفسيره»؛ كما =

• عن زيد بن أسلم: أن رسول الله على قال لهم: «أنشدكم بالله، وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى يوم طور سيناء: مَنْ أهل النار الذين أنزلهم الله في التوراة؟»، قالوا: إن ربهم غضب عليهم غضبة فنمكث في النار أربعين ليلة، ثم نخرج فتخلفوننا فيها؛ فقال رسول الله على: «كذبتم، والله؛ لا نخلفكم فيها أبداً»؛ فنزل القرآن تصديقاً لقول النبي وتكذيباً لهم: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّالُ إِلا آلَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّادُمُمْ فِنهَا خَلِدُونَ ﴿(۱).

﴿ وَثُمَّ أَنتُمْ هَتُؤُلآ قَفْنُلُوكَ أَنفُسكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَالْفَدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَى تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ مَنظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَالْفَدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَى تُفَكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَغْضِ الْكِنكِ وَتَكَفُّرُوكَ بِبَغْضَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَا خِزْيُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ يَعْمَلُونَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُردُونَ إِلَى أَشَدِ الْمُعَلِقُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ الْكَهُ .

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَـُؤُلِّهِ تَقْنُلُونَ

<sup>=</sup> في «العجاب» (١/ ٢٧٦) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٠٢/١) ٣٠٣ \_ من طريق حفص بن عمر العدني وابن جريج كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل، وحفص متروك؛ لكن تابعه ابن جريج، وصرح بالتحديث عند ابن جرير؛ فبقيت علة الإرسال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٧/١) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰۳/۱): ثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب؛ قال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ثني أبي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك، بل اتهمه بعضهم. الثانية: الإرسال.

أَنفُسَكُمْ وَثَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَلهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ﴾ إلى أهل الشرك؛ حتى تسفكوا دماءهم معهم، وتخرجوهم من ديارهم معهم، فقال: أنَّبهم الله من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم؛ فكانوا فريقين: طائفة منهم من بني قينقاع حلفاء الخزرج والنضير، وقريظة حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب؛ خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه؛ حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة، يعرفون منها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، لا يعرفون جنة ولا ناراً، ولا بعثاً ولا قيامة ولا كتاباً ولا حراماً ولا حلالاً، فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ افتدوا أسراهم؛ تصديقاً لما في التوراة، وأخذاً به، بعضُهم من بعض؛ يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، وتفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلون ما أصابوا من الدماء وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله \_ تعالى ذكره \_ حين أنبأهم بذلك: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾؛ أي: تفادونه بحكم التوراة وتقتلونه، وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض من عرض الدنيا؛ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة(١). [ضعیف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ۱۸۷ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۱/ ۲٦٣ رقم ۸٦١، ۸٦٤، ۸٦٥ \_ البقرة)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣١٤ \_ ٣١٥) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على محمد بن أبي محمد \_ مولى زيد بن ثابت \_؛ وهو مجهول، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤): «لا يُعرف».

خ عن السدي؛ قال: نزلت هذه الآية في قيس بن خطيم ﴿ثُمَّ أَنتُمُ هَـُوُلآهِ . . . ﴾ الآية (١٠).

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسْنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيَّهِ فَلَمَّنَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلْذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّنَهُ ٱللّهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِلَيْهِ فَلَمَّنَهُ ٱللّهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللل

\* عن عبد الله بن عباس الله على الله على الأوس والخزرج برسول الله على الأوس والخزرج برسول الله على قبل مبعثه، فلما بعثه الله في العرب؛ كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه؛ فقال لهم معاذ بن جبل، وبشر بن البراء، وداود بن سلمة: يا معشر يهود! اتقوا الله، وأسلموا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد - ونحن أهل شرك -، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ فأنزل الله - عز وجل - في بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؛ فأنزل الله - عز وجل - في ذلك من قولهم: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُم كِنَا ثُم مِنَ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُم وَكَانُوا مِن مَنْ عِندِ اللّه مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُم وَكَانُوا مِن مَنْ عَندِ اللّه مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُم وَكَانُوا مِن مَنْ عَندِ اللّه مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُم وَكَانُهُ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَن

<sup>=</sup> وقال الحافظ في «التقريب» (٢٠٥/٢): «مجهول، انفرد عنه ابن إسحاق»، ومع ذلك سكت عنه في «العجاب» (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٣/١ رقم ٨٦٦ ـ البقرة): ثنا علي بن الحسين ثنا حمدان بن الوليد البسري ثنا غندر ثنا شعبة عن السدي به. وقلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه معضل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱۹۸/۲، ۱۹۹ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۷۲ رقم ۹۱۱)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۳۲۵)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤٤) ـ: ثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن فيه محمداً \_ شيخ ابن إسحاق \_ وهو مجهول.

خ عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: نزلت في اليهود، عرفوا محمداً ﷺ أنه نبي، وكفروا به (١).

﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأً يَودُ أَحَدُهُمْ
 لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَا اللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٧/١) وزاد نسبته لابن المنذر. وأخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن جرير (٢١٥/١)، وأبو نعيم في «الدلائل» (٣٢٥/١ \_ ٤٣٥) \_ وليس فيه ذكر سبب النزول، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم؛ قالوا: فينا والله وفيهم؛ يعني: في الأنصار، وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة؛ يعني: يعني: في الأنصار، وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة؛ يعني: كَفَرُوا الله قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية، ونحن أهل الشرك وهم أهل كَفَرُوا قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية، ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب؛ فكانوا يقولون: إن نبياً الآن مبعثه قد أظل زمانه يقتلكم قتل عاد وإرم، فلما بعث الله \_ تعالى ذكره \_ رسوله من قريش، واتبعناه؛ كفروا به، يقول الله فلما بعث الله \_ تعالى ذكره \_ رسوله من قريش، واتبعناه؛ كفروا به، يقول الله حتالى \_: ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. .

قلنا: وسنده حسن \_ إن شاء الله \_ وجهالة الأشياخ لا تضر؛ لكونهم صحابة وهم عدول، والله أعلم.

الأولى: الحماني، وهو يحيى بن عبد الحميد؛ متهم.

الثانية: شريك القاضي؛ ضعيف.

<sup>=</sup> قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤): «لا يعرف».

وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق». والحديث ذكره السبوطي في «الدر المنثور» (٢١٧/١) وزاد نسبته لابن المن

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱/ ۲۱۸)، ونسبه لعبد بن حميد، وابن جرير. قلنا: الذي في «تفسير الطبري» (۳۲٦/۱) تفسير وليس سبب نزول، ومع هذا؛ فسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (١/ ٢٨٨) ـ ومن طريقه =

سورة البقرة —\_\_\_\_\_\_ هـ وراد البقرة والبقرة وال

= الحاكم (٢٦٣/٢، ٢٦٤) \_: ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ قيس بن الربيع؛ صدوق، تغيّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ فحدث به؛ كما في «التقريب».

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣/١ رقم ٢٠٠٢)، وابن أبي حاتم (١/٢٨٧ رقم ٩٥٣ - البقرة)، والحاكم (٢٦٣/٢) من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَخْرَصُ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةً وَمِنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةً وَمِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الحاكم: «وقد اتفق الشيخان على سند تفسير الصحابي، وهذا إسناد صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه»، وافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٢٠١)، وإسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٢٨٩) - ومن طريقه الحاكم (٢/ ٢٦٣)، وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (١/ ٢٨٩) -، وابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٣٤٠) جميعهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن سعيد عن عبد الله بن عباس به. وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش من سعيد بل بواسطة عنه، وتقدم ذكرهما.

والصواب: رواية الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد به. وأخرجه ابن جرير (١/ ٣٤٠) من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه الأعمش مدلس؛ وأحاديثه عن مجاهد بصيغة العنعنة إنما هي عن ليث بن أبي سليم وأبي يحيى القتات عن مجاهد وهما ضعيفان. قال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: «ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة. قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟.

قال: لا يثبت منها إلا ما قال: سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبى يحيى القتات».

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه في أحاديث الأعمش عن مجاهد: «قال أبو بكر بن عياش عنه: حدثنيه ليث عن مجاهد». كذا في «تهذيب التهذيب» (٢٢٥/٤).

وَّقُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿
 لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

◄ عن عبد الله بن عباس را قال: أقبلت يهود إلى النبي الله ،
 فقالوا: يا أبا القاسم! نسألك عن أشياء؛ فإن أجبتنا فيها؛ اتبعناك،
 وصدقناك، وآمنا بك.

قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قالوا: ﴿أَللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُّ﴾ [يوسف: ٦٦].

قالوا: أخبرنا عن علامة النبي ﷺ، قال: «تنام عيناه، ولا ينام قلبه».

قالوا: وأخبرنا كيف تؤنث المرأة، وكيف يذكر الرجل؟

قال: «يلتقي الماءان؛ فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت».

قالوا: صدقت.

قالوا: فأخبرنا عن الرعد ما هو؟

قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب، حيث شاء الله».

قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟

قال: «زجره بالسحاب إذا زجره، حتى ينتهى إلى حيث أمر».

قالوا: صدقت.

قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟

قال: «كان يسكن البدو، فاشتكى عرق النَّسا، فلم يجد شيئاً يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها؛ فلذلك حرمها».

قالوا: صدقت.

قالوا: أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؛ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة، من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن

صاحبك؛ فإنما بقيت هذه حتى نتابعك؟ قال: «هو جبريل».

قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل، ذاك عدونا من الملائكة، لو قلت: ميكائيل، الذي ينزل بالقطر، والرحمة؛ تابعناك؛ فأنزل الله عنالى \_: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمُلَيِّكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبِّرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللهَ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَمَا لَكُونُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۷) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱ / ۲۹ رقم ۲۱) ـ ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۹ رقم ۱۱۵ رقم ۱۱۵ رقم مختصراً)، والترمذي (٥/ ۲۹۶ رقم ۲۹۱۷)، والنسائي في «عشرة النساء» (رقم ۱۸۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/ ۳۸ رقم ۲۹) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۷ / ۲۷، ۲۸ رقم ۲۰) ـ ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۷، ۲۸ رقم ۱۸۱ و۸۸۲ رقم ۹۵۸)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ۲۰، ۱۸ وابن أبي الدنيا في «الرعد والبرق» (۱۲ / ۱۲۸)، والحربي في «غريب الحديث» (۲/ ۸۸۸ ـ مختصراً)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۷)، وابن منده في «التوحيد» (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۸۸) من طريق عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به .

قال أبو نعيم: «غريب من حديث سعيد؛ تفرد به بكير».

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل، ورواته مشاهير ثقات».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٢/٨): «رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات».

وقال الشوكاني في «فتح القدير» (١/ ٤٨): «في إسناده مقال».

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٢٤٨٣/١٦١/٤): «إسناده صحيح».

وصححه شيخنا العلامة الألباني كلله في «الصحيحة» (رقم ١٨٧٢).

قلنا: مدار إسناده على بكير بن شهاب هذا؛ روى عنه اثنان، ووثقه ابن حبان (٢/٦/٦)، وقال أبو حاتم الرازي؛ كما في «الجرح والتعديل» (١/١/١): «شيخ»، وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٣٥٠): «عراقي صدوق»؛ فالسند حسن، والله أعلم.

❖ عن الشعبي؛ قال: انطلق عمر إلى اليهود، فقال: إني أنشدكم
 بالذي أنزل التوراة على موسى؛ هل تجدون محمداً في كتبكم؟

قالوا: نعم، قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟

قالوا: إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاً، وإن جبريل كفل محمد، وهو الذي يأتيه، وهو عدونا من الملائكة، وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه؛ أسلمنا.

قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى؛ ما منزلتهما من رب العالمين؟

قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله.

فقال عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسالم عدو حبريل، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل، فبينما هو عندهم؛ إذ مر النبي على فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب! فقام إليه

<sup>=</sup> أما الحافظ؛ فقال في «التقريب» (١٠٧/١): «مقبول»؛ أي: حيث يتابع.

قلنا: وقد توبع؛ فأُخرجه الطيالسي في «مسنده» (رقم ٢٧٣١) \_ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢٦٦/، ٢٦٧) \_، وأحمد في المسند (رقم ٢٤٧١، ٢٥١٤ لبيهقي في «تفسير القرآن العظيم» ٢٥١٤ \_ شاكر)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ١٣٤)، والطبراني في «المعجم البيان» (١/ ٣٤٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٩٠١ رقم ١٣١٢) بنحوه من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس في به.

قلنا: سنده حسن في الشواهد.

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن جرير (١/ ٣٤٢) \_: ثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب به مرسلاً. قلنا: وهذا مرسل ضعيف؛ لحال شهر، وما تقدم أصح.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٢١) وزاد نسبته للفريابي، وأبي نعيم في «الدلائل».

وبالجملة؛ فالحديث صحيح.

عمر؛ فأتاه، وقد أنزل الله عليه: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمُلْتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ عَدَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلِهِ وَمُسَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَرَسُلُهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّذِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلُهُ وَلَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ إِلَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا عَلَالْكُولُ وَلِهُ إِلَّا لَا لَا عَلَالًا عَلَالِكُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلْمُ لِلْكُولِ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ لِنْ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لِلللَّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّالِمُ الللّهِ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَالِهُ عَلَا ع

وفي لفظ: قال عمر بن الخطاب رضي النهود عند دراستهم التوراة؛ فأعجب من موافقة القرآن التوراة، وموافقة التوراة القرآن.

فقالوا: يا عمر! ما أحد أحب إلينا منك.

قلت: ولِمَ؟ قالوا: لأنك تأتينا وتغشانا.

قلت: إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا، وموافقة التوراة القرآن وموافقة القرآن التوراة، فبينما أنا عندهم ذات يوم؛ إذ مر رسول الله على خلف ظهري، فقالوا: إن هذا صاحبك؛ فقم إليه، فالتفت إليه؛ فإذا رسول الله على قد دخل خوخة في المدينة، فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل عليكم من كتاب؛ أتعلمون أنه رسول الله؟

فقال سيدهم: قد نشدكم الله؛ فأخبروه.

فقال سيدهم: إنا نعلم أنه رسول الله!

قال: فقلت: فأنت أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ﷺ ثم لم تتبعوه.

قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلماً من الملائكة.

فقلت: من عدوكم، ومن سلمكم؟

قالوا: عدونا جبريل، وهو ملك الفظاظة والغلظة والإصار والتشديد.

قلت: ومن سلمكم؟

قالوا: ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين والتيسير.

قلت: فإني أشهدكم؛ ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل، وما

يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، وإنهما جميعاً ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا.

ثم قمت؛ فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله على فاستقبلني فقال: «يا ابن الخطاب! ألا أقرؤك آيات نزلت على قبل؟»، قلت: بلى. فقرأ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمُلْتَهِكَنِهِ وَرُسُلِهِ ﴾، حتى بلغ: ﴿وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ﴾.

قلت: والذي بعثك بالحق؛ ما جئت إلا أخبرك بقول اليهود؛ فإذا اللطيف الخبير قد سبقني بالخبر.

قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۸٥ رقم ۱۸۳۸۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹۰ رقم ۹٦٦) ـ باللفظ الأول ـ، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱/ ٣٤٣ ـ ٣٤٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۷، ۱۸) ـ باللفظ الثاني ـ من طريق مجالد بن سعيد وداود بن أبي هند عن الشعبي به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه منقطع بين الشعبي وعمر شيب.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٣٦/١): «وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر، ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر؛ فإن الشعبي لم يدرك زمانه، والله أعلم».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٢٣): «صحيح الإسناد، ولكن الشعبي لم يدرك عمر».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه في «مسنده».

وسكت عنه الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٩٤).

وأخرجه ابن جرير (٣٤٤/١) عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه؛ رحبوا به، فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم؛ ولكن جئت لأسمع منكم، فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبكم؟

فقال لهم: جبريل.

فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء، يطلع محمداً على سرنا، وإذا جاء جاء بالحرب والسَّنَة، ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء جاء بالخصب وبالسلم.

فقال لهم عمر: أفتعرفون جبريل وتنكرون محمداً؟ ففارقهم عمر عند ذلك، وتوجه نحو رسول الله ﷺ ليحدثه حديثهم، فوجده قد أنزل عليه هذه الآية: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِحِبْرِيلَ فَإِنْكُم نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

قلنا: ورجال إسناده ثقات معروفون؛ لكنه منقطع بين قتادة وعمر.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (١/ ٣٤٤) عن السدي ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّمُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّمُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ؛ قال: كان لعمر بن الخطاب أرض بأعلى المدينة، فكان يأتيها، وكان ممره على طريق مدارس اليهود، وكان كلما دخل عليهم سمع منهم، وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا عمر! ما في أصحاب محمد على أحد أحب إلينا منك ؛ إنهم يمرون بنا فيؤذوننا، وتمر بنا فلا تؤذينا، وإنا لنطمع فيك.

فقال لهم عمر: أي يمين فيكم أعظم؟

قالوا: الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء.

فقال لهم عمر: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء؛ أتجدون محمداً على عندكم؟ فأسكتوا، فقال: تكلموا ما شأنكم؟ فوالله ما سألتكم وأنا شاك في شيء من ديني، فنظر بعضهم إلى بعض، فقام رجل منهم فقال: أخبروا الرجل، لتخبرنه أو لأخبرنه.

قالوا: نعم؛ إنا نجده مكتوباً عندنا، ولكن صاحبه في الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، وجبريل عدونا؛ وهو صاحب كل عذاب أو قتال أو خسف، ولو أنه كان وليه ميكائيل إذاً؛ لآمنا به؛ فإن ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غيث.

فقال لهم عمر: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء؛ أين مكان جبريل من الله؟

قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره.

قال عمر: فأشهدكم أن الذي هو عدو للذي عن يمينه عدو للذي هو عن يساره، =

= والذي هو عدو للذي عن يساره عدو للذي هو عن يمينه، وأنه من كان عدوهما؛ فإنه عدو لله.

ثم رجع عمر؛ ليخبر النبي ﷺ، فوجد جبريل قد سبق بالوحي، فدعاه النبي ﷺ، فقرأ عليه، فقال عمر: والذي بعثك بالحق؛ لقد جئتك وما أريد إلا أن أخبرك.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فبين السدي وعمر ﷺ مفاوز، وأسباط؛ صدوق كثير الخطأ ويغرب.

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩١ رقم ٩٦٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٤٨/١) من طريق أبي جعفر الرازي عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا.

فَقَالَ عَمَر: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمُلَتَهِكَنِهِ وَرُسُـلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ .

قال: فنزلت على لسان عمر بن الخطاب ضيَّهُ.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي هذا ضعيف سيّئ الحفظ.

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٩٦): «وهذا غريب، إن ثبت؛ فليضف إلى موافقات عمر، وقد جزم ابن عطية بأنه ضعيف، ولم يبين جهة ضعفه، وليس فيه إلا الإرسال».

قلنا: كذا قال الحافظ، وقد ضعفه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣٠٣/١) بقوله: «وهذا الخبر يضعف من جهة معناه»؛ فقد أعله من حيث متنه، وغاب عنه ضعف إسناده، وفات الحافظ العلة الثانية.

وأخرجه الطبري (١/ ٣٤٥) بسند صحيح عن ابن أبي ليلى في قوله: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم؛ لتبعناكم؛ فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة، وهو لنا عدو.

قال: فنزلت هذه الآية: ﴿قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لَجِبْرِيلَ﴾.

عن عبد الله بن عباس رسي قال: إن حبراً من أحبار اليهود من فدك يقال له: عبد الله بن صوريا حاج النبي رسي في في فسأله عن أشياء، فلما اتجهت الحجة عليه؛ قال: أي ملك يأتيك من السماء؟

قال: «جبريل، ولم يبعث الله نبياً إلا وهو وليه».

قال: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل؛ لآمنا بك؛ إن جبريل نزل بالعذاب، والقتال، والشدة، فإنه عادانا مراراً كثيرة، وكان أشد ذلك علينا: أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يقال له: بختنصر، وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه، فلما كان وقته؛ بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلب بختنصر ليقتله، فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاماً مسكيناً ليست له قوة، فأخذه صاحبنا ليقتله، فدفع عنه جبريل، وقال لصاحبنا: إن كان ربكم الذي أذِنَ في إهلاككم؛ فلا تسلط عليه، وإن لم يكن هذا؛ فعلى أيِّ حق تقتله؟ فصدقه صاحبنا، ورجع إلينا، وكبر بختنصر، وقوي، وغزانا، وخرب بيت المقدس؛ فلهذا ورجع إلينا، وكبر بختنصر، وقوي، وغزانا، وخرب بيت المقدس؛ فلهذا نتخذه عدواً؛ فأنزل الله هذه الآية (۱).

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ في قوله: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ ؛ قال: وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمداً ﷺ عن أشياء كثيرة ؛ فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل ؛ فإن جبريل كان عند اليهود صاحب عذاب وسطوة ، ولم يكن عندهم صاحب وحي ؛ يعني :

<sup>=</sup> قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل، وسكت عنه الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٩٥). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٢٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۸، ۱۹) معلقاً دون إسناد. قلنا: لعل الواحدي أخذه عن الثعلبي؛ فقد قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ ۱٦٦): «وحكى الثعلبي عن ابن عباس»، وأورده.

وقال في «العجاب» (١/ ٢٩٧): «يتعجب من جزمه بهذا عن ابن عباس مع ضعف طريقه؛ فإنه من تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي، وقد قدمت أنه هالك».

تنزيل من الله على رسله، ولا صاحب رحمة، فأخبرهم رسول الله على الله عنه: أن جبريل صاحب وحي الله، وصاحب نقمته، وصاحب رحمته، فقالوا: ليس بصاحب وحي ولا رحمة، هو لنا عدو؛ فأنزل الله عزّ وجلّ عذاباً لهم؛ قل يا محمد: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ يقول: فإن جبريل نزله، يقول: نزل القرآن بأمر الله يشد به فؤادك، ويربط به على قلبك؛ يعني: بوحينا الذي نزل به جبريل عليك من عند الله، وكذلك يُفعل بالمرسلين والأنبياء من قبلك ألله . [ضعيف]

عن القاسم بن أبي بزة؛ قال: إن يهوداً سألوا النبي ﷺ: مَنْ
 صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي؟

فقال: «جبريل».

قالوا: فإنه لنا عدو؛ ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال؛ فنزل: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا﴾ (٢).

❖ عن رجل من قريش قال: سأل النبي ﷺ اليهود، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٤٥، ٣٤٦)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٩ رقم ٩٥٩) قالا: ثنا أبو كريب ثنا عثمان بن سعيد ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين الضحاك وابن عباس؛ فهو لم يسمع منه؛ كما قال شعبة وأبو زرعة والدارقطني وغيرهما؛ كما في «المراسيل» (ص٩٦)، و«سؤالات البرقاني» (٢٣٦)، و«الجرح والتعديل» (٤/ رقم ٢٠٢٤).

الثانية: بشر بن عمارة الخثعمي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» (١٠٠/١). والحديث سكت عنه الحافظ في «العجاب» (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/٣٤٣) من طريق ابن جريج: ثني ابن أبى بزة به.

قلنا: وسنده معضل.

«أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون به: هل تجدون به قد بشر بي عيسى ابن مريم أن يأتيكم رسول اسمه أحمد؟».

فقالوا: اللهم وجدناك في كتابنا، ولكنّا كرهناك؛ لأنك تستحل الأموال، وتهريق الدماء؛ فأنزل: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمُلْيَاكِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْمًا اللَّهِ عَدْمًا اللَّهُ عَدْمًا عَدُولُ اللَّهُ عَدْمًا اللَّهُ عَدْمًا عَدْمُ عَدُمُ اللَّهُ عَدْمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدْمُ عَدْمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدْمُ عَدُمُ عَدْمُ عَدُمُ عَامُ عَدُمُ عَامُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُمُ عَدُ

(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳٤٨/۱): ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا عبيد الله العتكي عن رجل من قريش به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى**: ابن حميد متهم.

الثانية: الإرسال.

الثالثة: جهالة هذا الرجل من قريش، ولا يقال: لعله صحابي؛ فإن عبيد الله العتكي لا يروي إلا عن التابعين.

الرابعة: نكارة متنه؛ لأن النبي ﷺ سأل اليهود عن بشارة عيسى وهم لا يؤمنون مه!!

والحديث سكت عنه الحافظ في «العجاب» (١/ ٣٠٠) موهماً ثبوته؛ حيث جعله يصلح لسبب معاداتهم للرسول ﷺ.

والراجح: أن هذه الآية نزلت بسبب مناظرة جرت بين اليهود وبين الرسول ﷺ في أمر نبوته؛ لأنها ثابتة بالأسانيد الصحيحة.

وأما ما قيل في سبب نزولها من مناظرة جرت بين اليهود وبين عمر رفي في أمر النبي أو غير ذلك؛ فلم يثبت فيه شيء \_ كما تقدم بيانه \_.

وأخرج البخاري (رقم ٤٤٨٠): أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله عن الأسئلة التي سألها اليهود من قبل، وأن الرسول على قرأ عليه هذه الآية. ولا يدل هذا على نزولها بسبب سؤالات عبد الله بن سلام، وهذا ما رجّحه الحافظ ابن حجر عله في «فتح الباري» (٨/١٦٦) حيث قال: «... وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهودي المذكور، لا قصة عبد الله بن سلام، وكان النبي على لما قال له عبد الله بن سلام: إن جبريل عدو اليهود؛ تلا عليه الآية؛ مذكراً سبب نزولها».

واختلف أهل العلم في سبب عداوة اليهود لجبريل ﷺ:

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٩٨): «وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال:

## ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ﴾.

## ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ وَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

أحدها: قول الجمهور: إن عداوتهم لكونه ينزل بالعذاب.

ثانيها: كونه حال دون قتل بختنصر الذي خرب مسجدهم، وسفك دماءهم، وسبا ذراريهم.

ثالثها: كونه عدل بالنبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل».

قلنا: وأرجح الأقوال هو قول الجمهور؛ لأنه صح فيه الخبر، حيث قالت اليهود: ذلك الذي ينزل بالقتل والحرب، ذاك عدونا من الملائكة، ويمكن أن يليه في القوة القول الثالث؛ كما يدل عليه سياق الآية حيث قال الله \_ تعالى \_: همن كات عدوًا لِجبريل فَإِنّهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾؛ فأشعر أن سبب عداوتهم هو انقطاع الوحي عنهم، وانتقال الرسالة منهم إلى بني إسماعيل وسيدهم رسول الله على ويشهد لهذا المعنى: أن اليهود اشتهروا بالحسد؛ قال \_ تعالى \_: هو كَربي مَن الله المحمد على المحمد على المحمد عنه المحمد المحمد على المحمد عنه المحمد المحمد عنه المحمد المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد المحمد المحمد عنه ال

وقـال ـ تـعـالــى ـ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاۤ ءَاتَـٰلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّـلِهِمْ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ۞﴾ [النساء: ٥٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱۹۹/۲ ـ سيرة ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٥٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ٢٩٤ رقم ٩٧٦) ـ: ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن أبي محمد، وهو مجهول. وذكره الحافظ في «العجاب» (١/١/٣) وسكت عنه، وزاد نسبته لابن المنذر.

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: قال مالك بن الصيف \_ حين بُعِثَ رسول الله ﷺ وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق، وما عهد إليهم في محمد ﷺ \_: والله ما عهد إلينا في محمد، ولا أخذ علينا ميثاقاً؛ فأنزل الله عليهم \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ أَوَكُلُما عَلَهُ وَا عَهْدًا ضَعِفاً فَنَوْلُ الله عليهم \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ أَوَكُلُما عَلَهُ وَا عَهْدًا ضَعِفاً فَنَوْلُ الله عليهم \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ أَوَكُلُما عَلَهُ وَا عَهْدًا لَهُ عَلَيْهُ مَ إِن فَي مَنْهُمْ ﴾ (١).

وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَوْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَوْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِدِ بَيْنَ الْمَنْ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِدِ مِنْ أَخَدُ أَكُونَ مِنْ الْمَنْ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِدِ مِنْ أَخْرُونَ مِنْ عَلَمُوا لَمَنِ أَحْدِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنْعَلّمُونَ مَا يَضُدُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَوْا بِدِ آنفُسَهُمُّ لَوْ الشَرَوْا بِدِ آنفُسَهُمُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا نَكُرُوا بِدِ آنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ فِي الْآخِرِي اللّهُ فِي الْآخِرِي مِنْ خَلَقُ وَلِيشَرَى مَا شَكَرُوا بِدِ آنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ خَلَقُ وَلِيشَرَى مَا شَكَرُوا بِدِ آنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ خَلُولُ مِنْ خَلَقُ وَلِيشَى مَا شَكَرُوا بِدِ اللّهُ فِي الْآخِرِي اللّهُ فِي الْآخِرِي اللّهُ فَيْلُولُ مِنْ اللّهُ فَيْ وَلِيشَلَى مَا لَوْ يَعْلَمُونَ مِنْ خَلَقُ وَلِيشَلَى مَا شَكَرُوا بِدِ اللّهُ فَي الْفُولَ مَنْ لَهُ فَلَ مُعُولَ مَنْ مُنْ مُنْ مُونَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ لَكُونَ مَا لَوْ اللّهُ فَلَهُ مُنْ اللّهُ فَي الْفُرْدِي اللّهَ عَلَى اللّهُ مِنْ مُنْ لَوْ اللّهُ الْمُونَ الْفِي الْفَالِمُ الْمُولِي اللّهِ الْفُولِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ۱۹۹ \_ سيرة ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹۰ رقم ۹۷۹)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۴۵۱) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد مولى زيد بن ثابت؛ تفرد عنه ابن إسحاق؛ فهو مجهول.

قال الذهبي في «الميزان» (٢٦/٤): «لا يُعرف»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق».

وسكت عنه الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٣٠٢).

كان يعمل سليمان بها؛ فأكفره جهّال الناس وسفهاؤهم وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهّالهم يسبونه؛ حتى أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُوا اللهَ يَعْلَى مُلّكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَاللّهِ اللّهَ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَاللّهِ اللّهَ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَاللّهِ اللهِ عَلَى مُلّكِ سُلَيْمَانًا وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

معن عبد الله بن عباس الله عباس الله الله الذي أصاب سليمان بن داود الله في سبب امرأة من أهله \_ يقال لها: جرادة \_ وكانت أحب نسائه إليه، وكان إذا أراد أن يأتي نساءه أو يدخل الخلاء؛ أعطاها الخاتم، فجاء أناس من أهل الجرادة يخاصمون قوماً إلى سليمان بن داود الله فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة، فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحداً، فجاء حين أراد الله أن يبتليه فأعطاها الخاتم ودخل الخلاء، ومثل الشيطان في صورة سليمان، قال: هاتي خاتمي، فأعطته خاتمه، فلبسه، فلما لبسه؛ دانت له الشياطين، والإنس، والجنَّ، وكل شيء، فجاءها سليمان قال: هاتي خاتمي، قالت: اخرج، لست بسليمان، قال سليمان الله إن ذاك من أمر الله؛ إنه بلاء ابتلى به، فخرج فجعل إذا قال: أنا سليمان؛ رجموه حتى يُدمون عقبه، فخرج يحمل على شاطئ البحر، ومكث هذا الشيطان فيهم مقيم ينكح نساءه ويقضي بينهم، فلما أراد الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يرد على سليمان ملكه؛ انطلقت الشياطين، وكتبوا كُتُباً فيها سحر وفيها كفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان المجن والإنس، والوا: هذا كان يفتن الجن والإنس،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۱/ ۱۷۹ رقم ۱٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۹۸۸ رقم ۹۸۸) من طريق أبي أسامة نا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن على شرط البخاري، وهو موقوف على عبد الله بن عباس، ولعله تلقاه عن أهل الكتاب.

قال: فأكفر الناس سليمان حتى بعث الله محمداً عَلَيْ الله عزّ وجلّ - على محمد عليه: ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا ﴾ يقول: الذي صنعوا، فخرج سليمان يحمل على شاطئ البحر، قال: ولما أنكر الناس \_ لما أراد الله أن يرد على سليمان ملكه أنكروا \_ ؛ انطلقت الشياطين، جاءوا إلى نسائه فسألوهن، فقلن: إنه ليأتينا ونحن حيض، وما كان يأتينا قبل ذلك، فلما رأى الشيطان أنه حضر هلاكه؛ هرب، وأرسل به فألقاه في البحر، وفي الحديث \_ فتلقاه سمكه فأخذه، وخرج الشيطان حتى لحق بجزيرة في البحر، وخرج سليمان عليه يحمل لرجل سمكاً قال: بكم تحمل، قال: بسمكة من هذا السمك فحمل معه حتى بلغ به، أعطاه السمكة التي في بطنها الخاتم، فلما أعطاه السمكة، شق بطنها يريد يشويها، فإذا الخاتم؛ فلبسه؛ فأقبل إليه الإنس والشياطين، فأرسل في طلب الشيطان فجعلوا لا يطيقونه فقال: احتالوا له فذهبوا فوجدوه نائماً قد سكر، فبنوا عليه بيتاً من رصاص، ثم جاءوا ليأخذوه فوثب، فجعل لا يثب في ناحية إلا أماط الرصاص معه؛ فأخذوه، فجاءوا به إلى سليمان، فأمر بحنت من رخام، فنقر، ثم أدخله في جوفه، ثم سده بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر<sup>(١)</sup>. [حسن]

خ عن عبد الله بن عباس رضي قوله: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِكَنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا وكان حين ذهب ملك سليمان؛ ارتد فئام من الجن والإنس، واتبعوا الشهوات، فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه؛ قام الناس على الدين كما كان، وإن سليمان

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۱/ ۱۷۲ ـ ۱۷۸ رقم ۱۳)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۳۵۷) كلاهما من طريق أبي معاوية ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: والكلام عليه كالسابق، وهو منقول عن أهل الكتاب.

ظهر على كتبهم؛ فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان حدثان ذلك، فظهر الله المجن والإنس على الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان أخفاه منا، فأخذوه فجعلوه ديناً؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِكْبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله [البقرة: ١٠١] واتبعوا الشهوات التي كانت الشياطين تتلوا، وهي: المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله (١٠).

♦ عن أبي العالية؛ قال: إن اليهود سألوا النبي على عن السحر وخاصموه به؛ فأنزل الله: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾ إلى آخر الآية، وإن الشياطين كتبوا السحر والكهانة؛ فدفنوه في مجلس سليمان، وكان سليمان لا يعلم الغيب، فلما مات سليمان؛ استخرجوا ذلك السحر، وخدعوا الناس به، وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه الناس ويحسدهم عليه، فلما أخبرهم رسول الله على بهذه الآيات؛ رجعوا وقد خزوا، ودحض الله حجتهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۹۸/۱ رقم ۹۹۰): ثنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إليّ ثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند تالف واهِ بمرة؛ لأنه مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٩٨، ٢٩٩ رقم ٩٩١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٥٣/١) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية (١) به.

<sup>(</sup>١) ليس في الإسناد عند ابن جرير (أبو العالية)، وكذا «العجاب» (١/٣١٢).

قلنا: وسننده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف؛ ضعفه أبو زرعة وغيره، وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٠٦): «صدوق سيّئ الحفظ، خصوصاً عن مغيرة».

\*عن شهر بن حوشب؛ قال: لما سلب سليمان ملكه؛ كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتب: من أراد أن يأتي كذا وكذا؛ وليستقبل الشمس، وليقل: كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا؛ فليستقبل الشمس، وليقل: كذا وكذا، فكتبته وجعلت عنوانه: «هذا ما كتب فليستدبر الشمس، وليقل: كذا وكذا، فكتبته وجعلت عنوانه: «هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم»، ثم دفنته تحت كرسيه، فلما مات سليمان؛ قام إبليس خطيباً، فقال: يا أيها الناس! إن سليمان لم يكن نبياً، وإنما كان ساحراً، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلّهم على المكان الذي دفن فيه، فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراً؛ هذا سحره، بهذا تعبدنا، وبهذا قهرنا، فقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً، فلما بعث الله النبي محمد على جعل يذكر الأنبياء، حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء! وإنما كان ساحراً يركب الريح؛ فأنزل الله عذر سليمان: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلّكِ سُلّيَمَنَ الله الآية (۱).

❖ عن خصيف الجزري؛ قال: كان سليمان إذا نبتت الشجرة؛ قال: لأي داء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا، فلما نبتت شجرة الخروبة الشامي؛ قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لمسجدك أخربه، قال: تخربينه؟! قالت: نعم، قال: بئس الشجرة أنت، فلم يلبث أن توفي؛ فجعل الناس يقولون في مرضاهم: لو كان لنا مثل سليمان، فجاء الشياطين فأخذوا كتاباً؛ فجعلوه في مصلّى سليمان؛ فقالوا: نحن ندلكم على ما كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳٥٨/۱): ثنا القاسم ثنا الحسين ثني حجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: شهر بن حوشب؛ فيه ضعف، وهو حسن في الشواهد والمتابعات، والأثر من الإسرائيليات.

سليمان يداوي به، فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب، فإذا فيه سحر ورقى؛ فأنزل الله \_ عزّ وجل \_: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ ﴾ هم الذي كفروا ﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ بِبَائِلَ هَلُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُفُرُ ﴾ سبع مرات . . . فإن أبى إلا أن يكفر علماه، فيخرج منه نار \_ أو نور \_ حتى يسطع في السماء، قال: المعرفة التي كان يعرف (١) .

♦ عن عبد الله بن عباس والها أنه أتاه رجل، فقال له: من أين أقبلت؟ فقال: من العراق، قال: كيف تركت الناس وراءك؟ قال: تركت الناس يتحدثون أن علياً سوف يخرج إليهم، فقال: لو شعرنا؛ ما زوّجنا نساءه، ولا قسمنا ميراثه، وسأحدثك عن ذلك: إن الشياطين كانت تسترق السمع في السماء، فإذا سمع أحدهم كلمة حق؛ كذب معها ألف كذبة؛ فأشربتها قلوب الناس، واتخذوها دواوين، فاطلع عليها سليمان؛ فدفنها تحت كرسيه، فلما مات سليمان؛ قام شياطين بالطريق، فقالت: ألا أدلكم على كنز سليمان الممنع الذي لا كنز له مثله؟ فاستخرجوه، قالوا: سحر، وإن بقيتها هذا يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عذر سليمان

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ٥٧٦ رقم ٢٠٤) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠) \_: ثنا عتاب بن بشير عن خصيف الجزري به. قلنا: وسنده ضعف جداً.

قال الإمام أحمد: «أحاديث عتاب عن خصيف منكرة»، وقال ابن عدي: «روى عن خصيف نسخة، وفي تلك النسخة أحاديث ومتون أنكرت عليه»، وقال الساجي: «عنده مناكير»، وضعفه ابن سعد والنسائي، وقال ابن حبان: «يخالف»، وقال الحافظ: «صدوق يخطئ».

قلنا: والحديث قال عنه الحافظ في «العجاب» (١/٣١٠): «وأما أثر خصيف؛ ففيه ضعف مع إعضاله». اه.

فيما قالوا من السحر: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَّ ﴾ إلى آخر الآية (١).

♦ عن ابن إسحاق؛ قال: إن رسول الله ﷺ قال ـ فيما بلغني ـ:

«لما ذكر سليمان بن داود في المرسلين؛ قال بعض أحبار اليهود: ألا
تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبياً، والله ما كان إلا ساحراً؛

فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ
كَفَرُوا ﴾؛ أي: باتباعهم السحر وعلمهم به، ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَنرُوتَ وَمَنُوتً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهوية في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱/ ٣٠٤) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩) ـ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٩٥٥، ٥٩٥ رقم ٢٠٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٣٥٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٠٠ رقم ٢٩٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠٥) جميعهم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمران بن الحارث السلمي عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: الحديث صححه الحاكم؛ كما في «الدر المنثور» (٢٣٣/١)، وتصحيحه هذا غير موجود في «المستدرك»، وصححه الذهبي في «التلخيص».

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٣٠٧/١): «قلت: أثر عبد الله بن عباس أخرجه الحاكم في «المستدرك» من هذا الوجه، وعمران أخرج له مسلم، وباقي رجاله من رجال الصحيح».

قلنا: فالحديث صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٣٣/١)، وزاد نسبته لسفيان بن عيينة، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٥٨/١): ثنا ابن حميد ثنا سلمة ثني ابن إسحاق به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: محمد بن حميد \_ شيخ الطبري \_ متهم.

من سعيد بن جبير؛ قال: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر؛ فيأخذه، فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم، قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثارته الإنس؛ فاستخرجوه، فعملوا به، فقال أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر؛ فأنزل الله ـ جل ثناؤه ـ على لسان نبيه محمد ﷺ براءة سليمان؛ فقال له: ﴿وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴿(١). [ضعيف جداً]

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده، وهو في غيره صدوق؛ كما في «ميزان الاعتدال» (١/١١).

الثالثة: محمد بن حميد؛ متهم.

والحديث سكت عنه الحافظ في «العجاب» (٣١٣/١، ٣١٤).

الراجح: أنها نزلت بسبب استمرار سفهاء اليهود في اتهام نبي الله سليمان على بالسحر؛ فأكذبهم الله بما أنزل على رسوله على، ومما يؤكد كذبهم وجود السحر في الأرض قبل سليمان؛ كسحرة فرعون \_ لعنه الله \_ الذين ناظرهم موسى على ومن المعلوم أن موسى كان مرسلاً قبل سليمان على بأزمان.

قال الحافظ ابن كثير كلله في «تفسير القرآن العظيم» (١٤١/١): «وتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان، فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة، والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين هذه السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادى».اه.

<sup>=</sup> الثالثة: سلمة بن الفضل الأبرش؛ صدوق كثير الخطأ؛ كما في «التقريب» (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۵٦/۱): ثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي، عن جبير به.

- ﴿يَعَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَـعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظَرَا وَاسْمَعُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظَرَا وَاسْمَعُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظَرَا وَاسْمَعُوا لَا يَعْدُونِ عَكَابُ الْإِحْدُ اللَّهِ ﴾.
- ♦ عن عبد الله بن عباس رضي قال: راعنا \_ بلسان اليهود \_: السّبُ القبيح؛ فكان اليهود يقولون لرسول الله وسراً، فلما سمعوا أصحابه يقولون؛ أعلنوا بها، فكانوا يقولون ذلك، ويضحكون فيما بينهم؛ فأنزل الله الآية (١).
- ◄ عن قتادة والكلبي؛ قالا: كانوا يقولون: راعنا سمعك، وكانت اليهود يأتون؛ فيقولون مثل ذلك يستهزؤون؛ فنزلت (٢).
- ﴿ ﴿ مَا نَاسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُاسِهَا نَأْتِ مِغَيْرٍ مِنْهَا آَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَ
   أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة»؛ كما في «لباب النقول» (ص٢٤) من طريق السّدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس به. قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٦٣): «وروى أبو نعيم في «الدلائل» بسند ضعيف جداً عن ابن عباس (وذكره)».

قلنا: وهو حديث كذب موضوع؛ من دون ابن عباس كلهم كذابون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ٥٤) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٣٧٤) \_: ثنا معمر [عن قتادة] والكلبي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وما بين المعقوفين ساقط من «تفسير عبد الرزاق»، واستدركناه من «العجاب» لابن حجر، وهو الصواب.

وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٣٤٤/١) من وجه آخر عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٠٦٥)، وابن عدي في «الكامل» =

﴿أَمْ تُويدُونَ أَنْ تَشْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن
 يَتَبَذَٰلِ الْصُحْفَرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيبلِ ﴿

• عن عبد الله بن عباس في أنه قال: قال رافع بن (حريملة) ووهب بن زيد لرسول الله في يا محمد! ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه، وفجر لنا أنهاراً؛ نتبعك ونصدقك؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدّلِ الشَّعُونُ وَاللَّهُ مَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدّلِ الشَّعِيلِ فَي اللَّهُ وَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللّه

عن أبي العالية في قوله: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَلُوا رَسُولَكُمُ كَمَا سُبِلَ
 مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ قال: قال رجل: يا رسول الله! لو كانت كفاراتنا ككفارات

<sup>= (</sup>٢٢٤٣/٦)، وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (٢/ ٢٧٩) من طرق عن محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج الجزري عن عكرمة عن عبد الله بن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الحجاج الجزري؛ قال أبو زرعة: «لا أعرفه»؛ كما في «لسان الميزان» (١٨٠/٢).

الثانية: محمد بن الزبير الحراني؛ قال أبو حاتم: «ليس بالمتين»، وقال أبو زرعة: «في حديثه شيء»، وقال ابن عدي: «منكر الحديث»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين عندهم»؛ كما في «الأسامي والكني» (٢٧٨/٢)، و«ميزان الاعتدال» (٣/ ٥٤٧)، و«لسان الميزان» (٥/ ١٦٥).

والحديث ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٦٧)، وسكت عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۰ \_ سيره ابن هشام) \_ ومن طريقة الطبري في «جامع البيان» (۱/ ٣٨٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٠٨١) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عباس قال الحافظ في «العجاب» (۱/ ٣٥١): «فإني وجدته عن ابن عباس بسند جيد». قلنا: هذا وهم منه كله؛ إذ كيف يكون إسناده جيد، وهو القائل عن محمد هذا في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول من السادسة؛ تفرد عنه ابن إسحاق»، وقال الذهبي \_ أيضاً \_ في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٥): «لا يعرف».

بني إسرائيل؟ فقال النبي ﷺ: «اللهم لا نبغيها ـ ثلاثاً ـ ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها؛ كانت له خزياً في الدنيا، وإن لم يكفرها؛ كانت له خزياً في الآخرة؛ فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل»، قال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر الله يَجِدِ النساء: ١١٠](١).

❖ عن مجاهد؛ قال: سألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا ذهباً، فقال: «نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم»؛ فأبوا، ورجعوا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَمْ تُرِيدُونِ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٨٥، ٣٨٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٠٨٣) من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبى العالية به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعفه أبو زرعة، وعلي بن المديني وغيرهما، وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٠٦): «صدوق سيّع الحفظ».

الثالثة: قال ابن حبان في «الثقات» (٢٢٨/٤) في ترجمة الربيع: «والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر؛ لأن فيها اضطراباً كثيراً».

الرابعة: قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥) في ترجمة عبد الله: «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه»، ووثقه أبو حاتم الرازي، وقال أبو زرعة: «صدوق»، وكذا قال الحافظ، وزاد: «يخطئ».

ومع كل ما ذكرنا من علل؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٣٥٢): «أخرجه ابن أبي حاتم بسند قوي عن أبي العالية».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٣٨٥)، وابن أبي حاتم (رقم ١٠٨٢)، والفريابي؛ كما في «العجاب» (١/ ٣٥١)، وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في =

❖ عن عبد الله بن عباس عباس عباس الله بن أبي أمية ورهط من قريش، قالوا: يا محمد! اجعل لنا الصفا ذهباً، ووسع لنا أرض مكة، وفجر الأنهار خلالها تفجيراً؛ نؤمن بك؛ فأنزل الله هذه الآية (١).

﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِن أَهْ لِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مَنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَقَّ يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

<sup>= «</sup>المنثور» (۱/ ۲٦۱) من طرق عن مجاهد.

قلت: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل.

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٣٥١): «أخرجه الفريابي والطبري وابن أبي حاتم صحيحاً إليه».

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱/ ٣٥٠). قال الحافظ: «أما الأول؛ فذكره الثعلبي، ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس».

قلنا: إن كان هذا إسناده؛ فهو موضوع؛ لأن الكلبي وشيخه متهمان.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۰ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ ۳۸۹، ۳۸۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٠٨٨) \_: ثني محمد بن أبي محمد.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/٢): «لا يعرف»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢/ دمجهول، تفرد عنه ابن إسحاق».

♦ عن كعب بن مالك: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً، وكان يهجو النبي ﷺ، ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان المشركون واليهود من المدينة حين قدمها رسول الله ﷺ يؤذون النبي ﷺ وأصحابه أشد الأذى؛ فأمر الله \_ تعالى \_ نبيه بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزلت: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهَلِ ٱلْكِنَبِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهَلِ ٱلْكِنَبِ ﴾ إلى قوله: [صحيح]

﴿ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ النَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِئْبَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>۱) أخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» (۱/ 700) ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۲) -، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۰۹۰)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۹۲، ۱۹۷) من طريق أبي اليمان ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه - وكان من الذين تيب عليهم؛ يعني: كعب بن مالك - به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٣٥٦/١): «وهذا سند صحيح». والحديث أصله عند أبي داود (رقم ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>تنبیه): في مصادر التخريج عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه \_ وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم \_.

فالذي لا يمعن النظر يظن أن والد عبد الرحمن هو عبد الله بن كعب، وهو تابعي؛ وعليه؛ فالحديث مرسل، وليس الأمر كذلك، بل سند الحديث؛ كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٣٢٢) عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه به.

ووقع في رواية القاضي أبي عمر الهاشمي: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه \_ وكان أحد الذين تيب عليهم \_، والحاصل من ذلك \_ وهو المهم \_ أن والد عبد الرحمن هو كعب بن مالك وليس عبد الله.

♦ عن عبد الله بن عباس والله على النصارى على رسول الله والله والل

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدَ ٱللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَأَ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّهُ خَالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

عن كعب الأحبار؛ قال: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس؛ حرقوه، فلما بعث الله محمداً؛ أنزل عليه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۱ \_ سيرة ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۹۱۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۱۱۰) \_ : ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على شيخ ابن إسحاق: محمد بن أبي محمد، وهو مجهول كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٤) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم \_ معلقاً \_ (رقم ١١١٧): ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على محمد هذا؛ وهو مجهول.

الحديث» . ا . هـ .

مَسَجِد اللهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾؛ فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خاتفاً (١).

خ عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي على في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؛ فصلى كل رجل منّا على حياله، فلما أصبحنا؛ ذكرنا ذلك للنبي على فنزل: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهُ ﴿ (٢) . [حسن لغيره]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم (رقم ۱۱۲۲): ثنا أبو سعيد الأشج ثنا موسى بن إبراهيم المعلم أبو علي الجذامي ثني خازن بيت المقدس عن ذي الكلاع عن كعب به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه مسلسل بالمجاهيل.

وذكر الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢): أنها نزلت في ططلوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل؛ فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، وخربوا بيت المقدس، وقذفوا فيه الجيف، وهذا قول ابن عباس في رواية الكليي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (رقم ٣٤٥، ٢٩٥٧)، وابن ماجه (رقم ١٠٢٠)، والطيالسي (رقم ١١٤٥)، وعبد بن حميد (رقم ٣١٦ ـ منتخب)، والدارقطني (٢٧٢/١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١١١ رقم ٢١١٠)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/٣١)، وابن جرير في «جامع البيان» (١/٢١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٢١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/١١)، وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» (٢٢٦ رقم ٣٢٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٢) من طريقين عن عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عامر عن أبيه به. قال الترمذي في الموضع الأول: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن أبي الربيع السمان يضعف في

وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبو الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث».

وقال العقيلي: «وأما حديث عامر بن ربيعة؛ فليس يروى من وجه يثبت متنه». 😑

مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان رسول الله على يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَ وَجُهُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

خ عن عطاء بن أبي رباح: أن قوماً عميت عليهم القبلة فصلى كل إنسان إلى ناحية، ثم أتوا رسول الله ﷺ، وذكروا ذلك؛ فأنزل الله على رسوله: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ ﴾ (٢).

أما الترمذي؛ فعلق علة الحديث على أشعث هذا \_ وهو متروك \_، وكلامه غير صحيح؛ لأن أشعث هذا توبع، تابعه عمرو بن قيس الملائي عند الطيالسي، وهو ثقة من رجال مسلم.

وغفل الترمذي عن علة الحديث الحقيقية، وهي: أن مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف؛ كما قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣٨٤).

وأما العقيلي؛ فكلامه متعقب بما أخرجه الدارقطني \_ ومن طريقه الواحدي (٣٣/١) \_، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٢٠٦/١، ١٦٣)، والحاكم (٢٠٦/١)، والبيهقي (٢/١٠)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١/٩٠، ٩١ رقم ٣١٩) من طرق عنه أنه قال: كنا مع النبي على في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله على فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهُ ﴾.

قلنا: وسنده حسن في الشواهد، ويرتقي الحديث بمجموع ذلك إلى الحسن، والله أعلم.

والحديث ضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٦٣/١).

وقال الشيخ أحمد شاكر كلله في تعليقه على «تفسير ابن جرير» (٢/ ٥٣١): «وأرى أنه حديث ضعيف»، مع أنه حسنه في تعليقه على «سنن الترمذي» (٢/ ١٧٧)، وكأنه تراجع، وهو الصواب.

والحديث حسّنه لغيره شيخنا العلامة الألباني كلله في «الإرواء» (رقم ٢٩١).

قلنا: كذا قالا ـ رحمهما الله ـ، وكلامهما متعقب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱/ ٤٨٦ رقم ٧٠٠) (٣٣ \_ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۰۱ رقم ۲۱۰): ثنا إسماعيل بن عياش =

عن قتادة: أن النبي على قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات؛ فصلوا عليه»، قالوا: صلى على رجل ليس بمسلم! قال: فنزلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ﴾ [آل عمران: 199].

قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُثْرِقُ وَٱلْمُؤْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾ (١). [ضعيف]

عن مجاهد؛ قال: لما نزلت: ﴿أَدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُو ﴿ [غانو: ٦٠]؛ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٢).

عن عبد الله بن عباس رفي : أن رسول الله على بعث سرية فأصابتهم ضبابة ؛ فلم يهتدوا إلى القبلة ؛ فصلوا لغير القبلة ، ثم استبان لهم

<sup>=</sup> ثني حجاج بن أرطاة عن عطاء.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: حجاج بن أرطاة؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع. الثالثة: رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيفة، وهذه منها؛ فإن حجاج بن أرطاة كوفي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٤٠١): ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وزاد نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٧) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/١) من طريق حجاج الأعور عن ابن جريج قال مجاهد: (وذكره).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يدرك مجاهداً.

بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاؤوا إلى رسول الله ﷺ؛ حدثوه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ (١). [ضعيف]

♦ وقال عبد الله بن عباس \_ في رواية عطاء \_: إن النجاشي لما توفي؛ قال جبريل للنبي ﷺ: «إن النجاشي توفي، فصل عليه»؛ فأمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يحضروا، وصفَّهم، ثم تقدم رسول الله ﷺ وقال لهم: «إن الله أمرني أن أصلي على النجاشي، وقد توفي فصلوا عليه». فصلى عليه رسول الله ﷺ، فقال أصحاب رسول الله ﷺ في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصل على غير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَ وَجُهُ اللّهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١/٢٦٧)، وضعفه السيوطي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣٩٩/١، ٤٠٠) من طريق عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس به.

- ﴿ وَقَالُوا اتَّخَـٰذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضُ لَيْ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضُ لَيْ اللَّهِ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَيْقُولُ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَى الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو
- اليهود عن الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤): «نزلت في اليهود حيث قالوا: ﴿عُرُيْرُ أَبْنُ اللَّهِ [التوبة: ٣٠]، وفي نصارى نجران حيث قالوا: ﴿المَسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ التوبة: ٣٠]، وفي مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله».
- معهما من الوفد الذين قدموا على النبي ﷺ، فقالوا: عيسى ابن الله؛ فأكذبهم الله ـ تعالى ـ (١٠).
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ لَوَاللَّهُ اللَّائِينَ لِقَوْمِ لَوَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف.

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ في «العجاب» (١/٣٦٧) عن مقاتل به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۲ \_ سيرة ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۱٤۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۱٤۷) \_: ثني محمد بن أبي محمد \_ مولى آل زيد بن ثابت \_ عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد هذا شيخ ابن إسحاق؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤): «لا يُعرف»، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢/): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق».

◄ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴾.

◄ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان النبي ﷺ يسأل عن أبيه؛ فأنزل الله: ﴿وَلا تُتَعَلُ ﴾.

وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «ليت شعري! ما فعل أبواي؟»؛ فنزل: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْعَكِ الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْعَكِ الْجَحِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ (١) فما ذكرهما حتى توفاه الله (١).

خ عن داود بن أبي عاصم: أن النبي على قال ذات يوم: «ليت شعري! أين أبواي؟»؛ فنزلت: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْلَبِ الْمُحَيِرِ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/۹/۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۱۵۸) \_ من طريق موسى بن عبيدة عن محمد به.

قلنا: وهذا مرسل ضعيف الإسناد؛ فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

قال ابن جرير: «إن كان الخبر عنه \_ عن محمد بن كعب \_ صحيحاً».

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/١٦٧): «هذا مرسل».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧١): «هذا مرسل ضعيف الإسناد».

وقال ابن حجر في «العجاب» (١/ ٣٦٩): «وقد أخرجه الطبري من مرسل محمد بن كعب القرظي.... وفي سنده موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف».

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (٢/ ٥٥٨): «هما حديثان مرسلان؛ فإن محمد بن كعب بن سليم القرظي تابعي، والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هما إسنادان ضعيفان \_ أيضاً \_؛ بضعف راويهما: موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جداً؛ قال البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد وابن المديني: كنا نتقيه». والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧١) وزاد نسبته لسفيان بن عينة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ ٤٠٩) من طريق الحجاج بن الأعور عن ابن جريج ثنى داود به.

- الله على عنه على الله الله الله الله الله الله بأسه باليهود؛ الله فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُسْتَكُلُ عَنْ أَصْعَابِ الْمُجَيِمِ ﴾ (١).
- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمن يَكُفُرُ بِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ ﴾ .
- خ عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة كانوا أربعين رجلاً من الحبشة وأهل الشام.
  - ❖ وقال الضحاك: نزلت فيمن آمن من أهل الكتاب.
  - ♦ وقال قتادة وعكرمة: نزلت في أصحاب محمد ﷺ<sup>(۲)</sup>.
- ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَلَيِّعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُ وَلَا ٱلنَّامِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

<sup>=</sup> قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٦٧/١): «هذا مرسل». وقال ابن حجر في «العجاب» (٣٦٩/١): «وهذا مرسلٌ \_ أيضاً \_، وهو من رواية سنيد بن داود، وفيه مقال».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧١): «معضل الإسناد، ضعيف، لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة».

قلنا: وكلام ابن حجر السابق مشكل؛ لأنه قال: «وهو من رواية سنيد بن داود»، ولا وجود لسنيد في سند ابن جرير، ولعله تصحيف من الناسخ أو هنالك وهم ما، فليحرر.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤، ٢٥) معلقاً. وذكر في «الوسيط» (١/ ١٩٩) قولاً آخر في سبب نزول هذه الآية، فقال: «إن النبي على سأل جبريل عن قبر أبيه وأمه، فدلّه عليهما، فذهب إلى القبرين، فدعا لهما، فتمنى أن يعرف حال أبويه في الآخرة؛ فنزل قوله: ﴿وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَصْعَكِ ٱلْجَمِيمِ﴾». ولم ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٢) ذكرها الواحدي في «أسباب النزول» دون إسناد. وانظر \_ لزاماً \_: «العجاب» (١/ ٣٧٣ \_ ٣٧٥).

- ♦ قال المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي ﷺ الهدنة، ويطمعون أنهم إذا هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية (٢).
- ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِـعَم مُصَلًّ وَعَهِدْنَا إِنْرَهِـعَم وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِمَا بَيْتِي لِلطَّآبِهِينَ وَٱلْمَكِكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ ﴿ .
- ♦ عن أنس رضي قال: قال عمر بن الخطاب رضي : وافقت ربي في ثلاث؛ فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمُ مُصَلًى ﴾، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر؛ فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي والخيرة عليه فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن؛ فنزلت هذه الآية (٣).
- ◄ عن جابر ﷺ، يحدث عن حجة النبي ﷺ؛ قال: لما طاف النبي ﷺ؛
   قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: «نعم»، قال: أفلا تتخذه مصلى؛

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١/ ٢٧٢)، ونسبه للثعلبي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥) هكذا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١/ ٥٠٤ رقم ١٦٨/٨ رقم ١٦٨/٨ رقم ٤٤٨٠ رقم ٥٠٤/١ رقم ٥٠٤/٠ واللفظ ص٧٧٥ رقم ٤٧٩٠ رقم ٢٩١٦) من طرق عن حميد عنه به، واللفظ له في الموضع الأول.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٢٣٩٩) من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: (وذكره مختصراً).

## فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّي ﴾ (١) .

عن مجاهد؛ قال: قال عمر: لو اتخذنا من مقام إبراهيم
 مصلى؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـَّكَ مُصَلِّى ﴿٢). [ضعيف]

عن عمر وَ الله عَلَيْهُ؛ قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يطوف، فقال النبي عَلَيْهُ: «هذا مقام إبراهيم»، قال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله:

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ١٢٠٥ ـ المطبوع): ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابراً به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ابن جريج، مدلس، وقد عنعن.

قال الدارقطني: «يتجنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما»؛ كما في «سؤالات الحاكم» (رقم ٢٦٥).

وقال الحافظ في «التقريب» (١/ ٥٢٠): «ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل». وقال الحافظ في «العجاب» (١/ ٣٧٧): «سنده صحيح، وأصله عند مسلم، وأخرج النسائي وابن مردويه من حديث جابر نحوه».

قلنا: هذا وهم منه كلله؛ فالحديث ضعيف كما بيّنًا، نعم؛ أصله عند مسلم (٢/ ١٤٧/٨٨٦) لكن دون ذكر سبب النزول.

وهو كذلك عند النسائي (٥/ ٢٣٦)، وليس فيه ذكر لسبب النزول والسياق مختلف.

(٢) أخرجه الفريابي؛ كما في «العجاب» (٢/ ٣٧٦): ثنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد به.

وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٠) من طريق آخر عن الثوري به. قلنا: وسنده منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من عمر بل لم يلقه.

وأخرجه الثوري في «تفسيره» (رقم ٣٤) \_ ومن طريقه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٠) \_ عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد به.

قلنا: وهو كالسابق.

وله طريق ثالثة ورابعة عن مجاهد عند ابن أبي داود في «المصاحف» (ص١١٠ ـ ١١٠).

## ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ (١).

- خ عن عمر ظليه: أنه مر بمقام إبراهيم، فقال: يا رسول الله! أليس نقوم بمقام خليل ربنا؟ قال: «بلى»، قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: ﴿وَأَغِّذُوا مِن مَقَامِ إِنْ وَعَلَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الل
- عن ابن عمر ﴿ قَالَ: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلَّ ﴾ (٣).
- عن أبي ميسرة؛ قال: قال عمر: يا رسول الله! هذا مقام خليل
   ربنا؛ أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِـعَمَ مُصَلِّلُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۹۸٥/٤٥٠، ٤٤٩/۱): ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عمن حدثه عن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن في إسناده من لم يسم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/١٧٤)، وابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/٤٠، ٤١ رقم ٧٥٧٨)، و «المطالب العالية» (۸/ ٥٢٥ رقم ٣٩١٠) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط، وقد رواه بالعنعنة، وسماع زكريا منه بعد الاختلاط.

الثانية: زكريا هذا مدلس، وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣١/ ٣٠٥ رقم ١٣٤٧) من طريق جعفر بن محمد بن جعفر المدائني ثنا أبي ثنا هارون بن موسى النحوي عن أبان بن تغلب عن الحكم عن مجاهد عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٦/٦): «وفيه جعفر بن محمد بن جعفر المدائني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٠) وزاد نسبته للخطيب في «تاريخه».

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩١)، ونسبه لابن أبي شيبة في «مسنده»، والدارقطني في «الأفراد».

- ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي الدُّنْيَا الْ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ﴾.
- \* قال الحافظ في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» (١/٣٧٨): «ذكر الثعلبي وتبعه الزمخشري: أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلام، وقال لهما: لقد علمتما أن الله قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمد، فمن آمن به؛ فقد رشد واهتدى، ومن لم يؤمن به؛ فهو ملعون، فأسلم سلمة، وامتنع مهاجر؛ فنزلت: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِمَ ﴿(١)».
- ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهُدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ
   مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنَهَكَ وَإِلَنَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا
   وَخَنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴿﴾.
- ♦ قال الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥)، و«الوسيط» (١/ ٢١٦ ـ ٢١٧): «نزلت في اليهود حين قالوا للنبي ﷺ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟! فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ قوله: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ﴾»(٢).
- ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَهَدَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِتُمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.
- ◄ عن عبد الله بن عباس رؤي : نزلت في رؤوس يهود المدينة:
   كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، وأبي ياسر بن أخطب، وفي

<sup>(</sup>١) قلنا: وسكت عنه الحافظ.

قال السيوطي؛ كما في «الفتح السماوي» (١/١٨٣): «لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المسندة».

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي؛ كما في «الفتح السماوي» (١/ ١٨٤): «لم أقف عليه».

نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله \_ تعالى \_ من غيرها(١).

﴿ فُولُوْا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِـُعَم وَالسّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُّونَ مِن رّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس وانع بن أبي رسول الله واليه اليهود؛ فيهم: أبو ياسر بن أخطب، ورافع بن أبي رافع، وعازر وخالد وزيد وإزار بن أبي أزار، وأشيع؛ فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل؟ فقال: أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فلما ذكر عيسى؛ جحدوا نبوته، وقالوا: لا نؤمن بعيسى، ولا نؤمن بمن آمن به؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِسَبِ فَلْ تَقِمُونَ مِنَا ۚ إِلاَّ أَنْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَمُكُمُ فَسِقُونَ فِي المائدة: ٩٥] (المائدة: ٩٥] (المائدة: ٩٥) (المائدة: ٩٥) (المائدة: ٩٥) (المعيف)

□ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَعْنُ لَمُ عَبِدُونَ ۞ ﴾.
 ◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: إن بني إسرائيل قالوا:

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٣٨٠) وسكت عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۲۹، ۲۳۰ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٤٤٢/١) ـ: ثني محمد بن أبي محمد ـ مولى زيد بن ثابت \_ عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس را الله بن عباس الل

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق»، وقال الذهبي في «الميزان» (٢٦/٤): «لا يُعرف».

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمٌ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا
 كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس والله عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله والله عليه عليه عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله والله و

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم (رقم ۱۳۲۳ ـ المطبوع) ـ وعنه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 203 ـ 205 رقم ۱۳۸) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱۹۳۱)، و«العجاب في بيان الأسباب» (۲/ ۳۸۶) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱۰/ ۱۱۱ رقم ۱۱۷ رقم ۱۱۷) ـ من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: وهذا سند حسن.

قال ابن كثير: «كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاً، وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف؛ وهو أشبه، إن صح إسناده، والله أعلم». اه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۰۲ \_ سيرة ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم ۱۲۹۰ ، ۱۳۲۲ \_ ط الباز)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ٤٤٠) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت؛ قال الحافظ في «التقريب» (X/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق»، وقال الذهبى في «الميزان» (X/ X): «X يُعرف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٣٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

الله عَن قِبْلَنِهُمُ الله عَلَى الله عَن الله عَن قِبْلَنِهُمُ الله عَلَى الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهِم الله عَلَيْه عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم

\* عن عبد الله بن عباس الله الله على السبعة عشر شهراً من الشام إلى الكعبة وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله الله المدينة؛ أتى رسول الله الله النه رفاعة بن قيس، وقردم بن عمرو، وكعب بن الأشرف، ونافع بن أبي نافع - هكذا قال ابن حميد، وقال أبو كريب: ورافع بن أبي رافع - والحجاج بن عمرو؛ حليف كعب بن الأشرف، والربيع بن الربيع بن الحقيق، وكنانة بن أبي الحقيق؛ فقالوا: يا محمد! ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها، وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟! ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها؛ نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنه عن دينه؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ سَيَعُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبَائِهُمُ الَّتِي كَافُوا فَيْهَا مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ عَلَيْهَا أَن يَنقَلِبُ عَلَ السُّفَهَا مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ السُّفَهَا مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَ وضعف]

◄ عن السدي؛ قال: لما وُجِّه النبي ﷺ قِبَلَ المسجد الحرام؛
 اختلف الناس فيها فكانوا أصنافاً، فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على
 قبلة زماناً ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها؟ فأنزل الله في المنافقين:
 ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲۰۳/۲) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳/۲) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه شيخ محمد بن إسحاق، وهو مجهول العين لم يرو عنه إلا ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/٥): ثني موسى بن هارون ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدى به.

- ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصُولُ مِثَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصْعِيعَ إِيمَنْكُمُ إِنَ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُونُ تَجِيعٌ ﴿ إِلَى اللهِ بِالنَّاسِ لَرَهُونُ تَجِيعٌ ﴿ إِلَى اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- خ عن البراء بن عازب رها: أن النبي كل كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده \_ أو قال: أخواله \_ من الأنصار، وأنه صلى قِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً \_ أو سبعة عشر شهراً \_ ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبلَ البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها: صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه؛ فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله؛ لقد صليت مع رسول الله على قبلَ مكة، فداروا \_ كما هم \_ قِبَلَ أشهد بالله؛ لقد صليت مع رسول الله على قبلَ مكة، فداروا \_ كما هم \_ قِبَلَ البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم؛ إذ كان يصلي قِبَلَ بيت المقدس وأهل البيت، فلما ولّى وجهه قبل البيت؛ أنكروا ذلك (١).
- خ عن عبد الله بن عباس رضيها؛ قال: لما وُجِّه النبي عَلَيْهُ إلى الكعبة؛ قالوا: يا رسول الله! كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴿ (٢). [صحيح]

<sup>=</sup> قلت: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان: الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۹۰ رقم ۹۰٪، ۱۷۱/۸ رقم ٤٤٨٦، ص۱۷۶ رقم ٤٤٩٢ \_مختصراً، ۲۳۲/۱۳ رقم ۷۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (رقم ٤٦٨٠)، والترمذي (رقم ٢٩٦٤)، وأحمد (١/ ٢٩٥، ٢٩٠٥)، أخرجه أبو داود (رقم ٣٠٥)، والطيالسي (رقم ٢٦٧٣)، والدارمي (٢/ ٢٨١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١)، وابن حبان (رقم ١٧١٨ \_ موارد)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٢٢ رقم ١٧٧٢)، والحاكم (٢/ ٢٦٩)، والواحذي في «الوسيط» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٧) من طرق عن سماك بن حرب عن =

♦ عن قتادة؛ قال: كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلت الأنصار نحو الكعبة حولين قبل قدوم النبي ﷺ، وصلى نبي الله بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة: البيت الحرام، فقال في ذلك قائلون من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لقد اشتاق الرجل إلى مولده! قال الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال أناس من الناس: لقد صرفت القبلة إلى البيت الحرام؛ فكيف أعمالنا التي عملنا في القبلة الأولى؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴿ (١). الضعيف]

<sup>=</sup> عكرمة عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده صحيح، وقد يتوهم متوهم أن سند الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة، وهي ضعيفة! وليس الأمر على إطلاقه:

قال الدارقطني: «إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص؛ فأحاديثهم عنه سليمة».

وقال يعقوب بن شيبة: «ومن سمع من سماك قديماً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيح مستقيم».

قلنا: وهذا منها؛ فالراوي عند أبي داود عن سماك هو سفيان الثوري؛ فصح الحديث، ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. ويشهد له حديث البراء بن عازب في المتقدم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، والفريابي، ووكيع، وابن المنذر.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الجافظ في «فتح الباري» (٩٨/١): «وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه عن ابن عباس».

صححه الشيخ أحمد شاكر كلله في «شرحه للمسند» (رقم ٢٦٩١).

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/۷۱)، ونسبه لعبد بن حميد، وابن المنذر.

وأخرجه ابن جرير «جامع البيان» (٢/ ١١) \_ مختصراً \_: ثني بشر بن معاذ =

♦ عن السدي؛ قال: لما توجه رسول الله قِبَلَ المسجد الحرام؛ قال المسلمون: ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قِبَلَ بيت المقدس، هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟! فأنزل الله \_ جلّ ثناؤه \_ فيهم: ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمُ ﴾؛ قال: صلاتكم قبل بيت المقدس، يقول: إن تلك طاعة، وهذه طاعة (١).

خ عن الربيع بن أنس؛ قال: قال ناس \_ لما صرفت القبلة إلى البيت الحرام \_: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ فأنزل الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿ (٢) . [ضعيف جداً]

❖ عن داود بن أبي عاصم؛ قال: لما صُرِف رسول الله عليه إلى

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

(٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٢/٢) حُدِّثتُ عن عمار بن الحسين: ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف؛ كما قال أبو زرعة وابن المديني وغيرهما. الثالثة: ضعف عبد الله بن أبي جعفر؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه». الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمار بن الحسين.

العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ قال: قال أناس من الناس ـ لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام ـ: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا؟! فأنزل الله جل ثناؤه: ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْمُ ﴾.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وأما ما يخشى من اختلاط سعيد بن أبي عروبة؛ فالراوي عنه هنا يزيد بن زريع، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط؛ فالسند صحيح كالشمس؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۱۲): ثني موسى بن هارون ثني عمرو بن حماد ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

الكعبة؛ قال المسلمون: هلك أصحابنا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ﴿(١). [ضعيف]

\*عن عبد الله بن عباس - في رواية الكلبي؛ يعني: عن أبي صالح عنه -: كان رجال من أصحاب رسول الله على قد ماتوا على القبلة الأولى: منهم أسعد بن زرارة، وأبو أمامة أحد بني النجار، والبراء بن معرور - أحد بني سلمة -، وأناس آخرون؛ جاءت عشائرهم، فقالوا: يا رسول الله! توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى، وقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم؛ فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ثُم قال: ﴿فَدَ نَرَىٰ لَعَلَبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَا الله الله عرفي عن قبلة اليهود إلى غيرها»، وكان يريد لجبريل على الله قبلة إبراهيم، فقال له جبريل: «إنما أنا عبد مثلك لا أملك الكعبة؛ لأنها قبلة إبراهيم، فقال له جبريل: «إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئاً؛ فسل ربك»؛ أي: يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم، ثم ارتفع جبريل، وجعل رسول الله على يُديم النظر إلى السماء؛ رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله؛ فأنزل الله - تعالى - هذه الآية (٢٠).

وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً نَرْضَلُهُمُ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَةً وَإِنَّ اللَّذِينَ وَجُهَكَ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوثُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّهِمُ وَمَا اللَّهُ بِغَنِهِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۲) من طريق ابن جريج: ثني داود به. قلنا: وسنده صحيح إلى داود، ولكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦). قلنا: وسنده تالف، واو بمرة؛ الكلبي وشيخه متهمان.

يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ زَكُ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءُ ﴾ فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس \_ وهم اليهود \_: ﴿مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبَلَئِهُمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا قُل لِللّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]؛ فصلى مع النبي على رجل ثم خرج بعدما صلى؛ فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ().

• وعنه - أيضاً -؛ قال: كان رسول الله على يصلي نحو بيت المقدس، ويكثر النظر إلى السماء؛ ينتظر أمر الله؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ إلى قوله: ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ قال: فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منّا قبل أن تصرف القبلة، وكيف بصلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قال: وقال السفهاء من الناس - وهم أهل الكتاب -: ﴿مَا وَلَلهُمْ عَن قِبْلَنِمُ اللَّهِ كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ فأنزل الله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَا وُنِ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢]؛ فأنزل الله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَا وَنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٢]؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱/ ٥٠٢ رقم ٣٩٩)، ومسلم في "صحيحه" (ص٥٢٥ رقم ١٢)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ١٩٥)، و«العجاب» (٢) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في العجاب عن أبي إسحاق عن البراء به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أبو إسحاق السبيعي مختلط ومدلس، وقد عنعنه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

وفي متنه زيادة ليست عند البخاري ولا مسلم، وهي قوله: «ويكثر النظر إلى السماء؛ ينتظر أمر الله».

وروى هذه الزيادة: «وكان يرفع رأسه إلى السماء» النسائي في «تفسيره» (١/ ١٩ رقم ٢٣) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن البراء به.

- معاذ بن جبل و الله على بعد أن قدم المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم أنزل الله آية أمره بالتحول الى الكعبة؛ فقال: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (٢).

= قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** ضعف شريك.

الثانية: وعنعنة أبي إسحاق واختلاطه.

والحديث ذكره السيوطي مع هذه الزيادة في «الدر المنثور» (٣٤٢/١، ٣٤٣)، وزاد نسبته للترمذي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي. وأخرجه ابن ماجه (رقم ١٠١٠) إلا أنه قال: «ثمانية عشر شهراً».

قال الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٩٧): «وشذت أقوال أخرى؛ ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث «ثمانية عشر شهراً»؛ وأبو بكر سيئ الحفظ، وقد اضطرب فيه؛ فعند ابن جرير من طريقه في رواية: سبعة عشر، وفي رواية: ستة عشر».

وكذا أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ٢٧٣، ٢٧٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٧)، و«الوسيط» (٢٢٨/١، ٢٢٩) وغيرهما بالروايات الأخرى.

- (۱) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱۹۸/۱) من طريق القاسم العمري عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه داود بن الحصين، وهو ثقة؛ إلا في عكرمة، قال ابن المديني؛ كما في «الجرح والتعديل» (۳/رقم ۱۸۷٤): «ما روى عن عكرمة؛ فمنكر الحديث»، وقال أبو داود؛ كما في «تهذيب الكمال» (۸/ ۳۸۰، ۳۸۱): «أحاديثه عن عكرمة مناكير».
- (۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/ ۹۳ رقم ۲۲۰)، و «مسند الشاميين» (۲/ ۴۳۷ رقم ۱۲۰۳) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش ثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن معاذ به.

- وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصوم ثلاثة أحوال، فأما أحوال الصلاة؛ فإن رسول الله على قدم المدينة؛ فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً، ثم أنزل الله: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ (١).
- خ عن عبد الله بن عباس على قال: لما هاجر رسول الله على إلى المدينة وكان أهلها اليهود؛ أمره الله أن يستقبل بيت المقدس؛ ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله على بضعة عشر شهراً، فكان رسول الله على اليهود، قبلة إبراهيم على وكان يدعو وينظر إلى السماء؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾؛ فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله عز وجل -: ﴿قُلُ لِنَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ [البقرة: ١٤٢] (٢).
- ❖ عن مجاهد؛ قال: قالت اليهود: يخالفنا محمد، ويتبع قبلتنا،

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن إسماعيل؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ١٤٥): «عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع»، وقال أبو حاتم؛ كما في «الجرح والتعديل» (٧/ رقم ١٠٧٨): «لم يسمع من أبيه شيئاً، حملوه على أن يحدث؛ فحدث».

<sup>(</sup>١) قلنا: سيأتي تخريجه مفصلاً \_ إن شاء الله \_ عند الآية رقم (١٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۳۹۹، ۲۰۰، ۲/۱، ۱۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲٤۸ رقم ۱۳۲۹)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۱۵)، والبيهقي (۱۲/۲) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث ثنا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس.

قلنا: وسنده حسن؛ وعبد الله بن صالح - وإن كان ضعيفاً في الجملة -؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم والبيهقي هما أبو حاتم الرازي والدارمي، وهما من أهل الحذق وجهابذة الحديث، وقد نص الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري»: أن رواية أهل الحذق عنه من صحيح حديثه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

فكان يدعو الله جلّ ثناؤه، ويستعرض للقبلة؛ فنزلت: ﴿قَدْ زَكَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾(١).

خ عن السدي؛ قال: كان الناس يصلون قِبَلَ بيت المقدس، فلما قدم النبي على المدينة على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجره؛ كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر، وكان يصلى قِبَل بيت المقدس، فنسختها الكعبة، فكان النبي على يحب أن يصلي قبل الكعبة؛ فأنزل الله جلاً ثناؤه: ﴿قَدْ زَيْ تَقَلُّ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾(٢).

﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ فِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ فِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْهِلْمِينَ ﴿ وَلَهِنِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَيْنَ الظَّلْلِمِينَ ﴿ وَلَهُ .

♦ عن السدي؛ قال: لما حول النبي ﷺ إلى الكعبة؛ قالت اليهود: إن محمداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده، ولو ثبت على قبلتنا؛ لكنّا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر؛ فنزلت (٣). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/۲) من طريق حجاج عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، ونص الحفاظ: أنه لم يسمع من مجاهد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/٢): ثني موسى بن هارون الحمَّال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٦/٢): ثني موسى بن هارون الحمال =

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ الْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
 لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

معن عبد الله بن عباس الله على نبية: المدينة؛ قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام: قد أنزل الله على نبية: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ۗ فكيف يا عبد الله! هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: يا عمر! لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان، وأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني، فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله حق من الله، وقد نعته الله في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء؟ فقال له عمر: وفقك الله يا ابن سلام (١١). [موضوع]

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِئَكَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأْتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وناس من الصحابة؛ قالوا: لما صُرف نبي الله ﷺ نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس؛ قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه؛ فتوجه بقبلته إليكم، وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلاً، ويوشك أن يدخل في دينكم؛ فأنزل الله

ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط بن نصر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي؛ كما في «الدر المنثور» (۱/ ٣٥٧) من ظريق السدي الصغير عن الكلبي [عن أبي صالح] عنه به.

قلنا: وهذا حديث موضوع؛ من دون ابن عباس كلهم متهمون. وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٧) معلقاً.

- جل ثناؤه - فيهم: ﴿لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْفِهُمْ وَٱخْشَوْفِ ﴾ (١).

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ ﴾.
- خ عن قتادة؛ قال: لما احتج مشركو قريش بانصراف النبي ﷺ إلى الكعبة، فقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا؛ أنزل الله \_ تعالى \_ ف لكعبة، فقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا؛ أنزل الله \_ تعالى ف ي ذلك كله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا السّتَعِينُوا بِالصّبْرِ وَالصّلَوْةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصّبِرِينَ ﴿ وَالصّلَوْةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصّبِرِينَ ﴾ (٢).
- ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَمْوَتُ أَ بَل أَحْيَا ۗ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال
- خ عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله بن عباس عبد الله عن عبد الله عبد عبد عبد وفي غيره نزلت: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي عمير ـ بن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَنَ ﴾ [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۰) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس.

وعن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود وعن أناس من الصحابة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٤٠٣/١) من طريق شيبان النحوي، وابن جرير في «جامع البيان» (٢٠/٢) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٥٧) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده موضوع، وهو حديث كذب لا يصح؛ من دون ابن عباس كذابون متهمون.

عن عروة بن الزبير، سألت عائشة و في فقلت لها: أرأيت قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اَلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الله مَا على أحدٍ جناحٌ أن لا يَطَوف بالصفا والمروة!

قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه؛ كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهلُّون لمناةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّل، فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمُرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية.

ثم أخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلمٌ ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممن كان يُهِلُّ بمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة؟ فلما ذكر الله - تعالى - الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في

<sup>=</sup> وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢٣١٦/٤ رقم ٥٧٠٧)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (١٣٧/٤) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله - عز وجل -: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمَوَاتًا بَلَ أَخْيَاةٌ وَلَكِن لّا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾: هم قتلى بدر وأحد، وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً، وذلك أنهم يقولون لقتلى بدر: مات فلان؛ فنزلت: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾؛ أي: في طاعة الله ﴿أَمْوَاتُ بِلَ أَخْيَاةٌ ﴾ في الجنة.

قلنا: وهذا موضوع كسابقه.

القرآن؛ قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروة؛ وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا؛ فهل علينا من حرج أن نطوّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ مِن شَعَابِرِ ٱللّهِ ﴾ الآية.

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله \_ تعالى \_ أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت (۱).

خ عن عاصم الأحول؛ قال: سألت أنس بن مالك ولله عن الصفا والمروة، فقال: كنّا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام؛ أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ﴾ \_ إلى قوله: ﴿أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ "(٢).

خ عن الشعبي؛ قال: كان على الصفا وثنٌ يقال له: إِسَاف، وعلى المروة وثن يقال له: إِسَاف، وعلى المروة وثن يقال له: نائلة؛ فلما قدم رسول الله على قالوا: يا رسول الله! إن أهل الجاهلية إنما كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للوثنيين الذين عليهما، وإنهما ليس من شعائر الله؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهُ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ٤٩٧ رقم ١٦٤٣ ، ص ٦١٤ رقم ١٧٩٠ ، ١٧٥ رقم ١٧٩٥ و اللفظ ١٤٩٥ و مسلم (٢/ ٩٢٨ \_ ٩٣٠ رقم ١٢٧٧)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۵۰۲ رقم ۱۲۶۸، ۱۷٦/۸ رقم ٤٤٩٦)، ومسلم (۲/ ۹۳۰ رقم ۱۷۲۸) وغيرهما، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۸/۲)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۵۲) و أخرجه ابن جرير في «أخبار مكة» (۲/ ۲٤۱ رقم ۱٤٣٨)، =

- عن مجاهد؛ قال: قالت الأنصار: إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١).
- خ عن عبد الله بن عباس والها عنه عنه الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكانت بينهما آلهة، فلما جاء الإسلام وظهر؛ قال المسلمون: يا رسول الله! لا نطوف بين الصفا والمروة؛ فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

والواحدي في «الوسيط» (١/ ٢٤٢)، وإسماعيل القاضي في «الأحكام»؛ كما في «فتح الباري» (٣/ ٥٠٠) وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٨٥) \_ كلهم من طريق داود بن أبي هند عنه به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۱۳۷ رقم ۲۳۵)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲۸/۲) كلاهما من طريق ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٨٥)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٨/٢) من طريق جابر الجعفي عن عمرو به.

قلنا: جابر الجعفي؛ متروك الحديث، بل اتهمه بعضهم.

وضعفه العلامة الشيخ أحمد شاكر تشه في تحقيقه لـ «تفسير ابن جرير» (٣/ ٢٣٣).

## أَن يَطَّوَفُ بِهِمَأً ﴾(١).

من عبد الله بن عباس رضي قال: قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ (٢).

◄ عن عبد الله بن عباس: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوِّفَ بِهِمَأَ ﴾ \_ مثقل \_

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۲۷ رقم ۱٤٣٥)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲۸/۲)، وابن أبي داود في «المصاحف» (ص۱۱۲)، والحاكم (۲/ ۲۷۱) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن عبد الله بن عباس به.

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهذا وهم منهما؛ فإن أبا مالك، وهو غزوان بن عتبة الغفاري، لم يخرج له مسلم شيئاً، وسنده ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر؛ صدوق كثير الخطأ، يغرب؛ كما في «التقريب» (٣/١).

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ ۱۷۷، ۱۷۸ رقم ۸۳۲۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (۳/ ٥٠٠) من طريق عمر بن يحيى عن حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس به. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا حفص، تفرد به عمر بن يحيى».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٤٨): «وفيه حفص بن جميع؛ وهو ضعيف».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٥٠٠): «وروى الطبراني، وابن أبي حاتم في «التفسير» بإسناد حسن».

قلنا: وهو وهم من الحافظ كَلَيْه؛ فإن الحديث ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ضعف رواية سماك بن حرب عن عكرمة؛ ففيها اضطراب.

الثانية: حفص بن جميع ضعيف؛ كما تقدم في كلام الهيثمي.

الثالثة: عمر بن يحيى الأيلي؛ كان يسرق الحديث؛ كما في «لسان الميزان» (٣٣٨/٤).

فمن تركه؛ فلا بأس عليه، فبلغ ذلك عائشة؛ فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال؛ لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ثم قالت: إنه كان على الصفا والمروة صنمان في الجاهلية يطوفون بينهما، فلما هدمهما رسول الله على كما هدم الأصنام؛ تحرج أصحاب رسول الله على أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وقالوا: إنا كنا نطوف من أجل الصنمين فقد هدمهما الله؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: في مناسك الحج، فلا تحرّجوا أن يطوّف بينهما(١).

♦ عن أبي مجلز؛ قال: كان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، فقال المسلمون: إنما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴿ الآية (٢).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزُلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُكَـٰىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ
 لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُونَى اللَّهِ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ عَنْوَنَ ﴾ .

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: سأل معاذ بن جبل \_ أخو بني سلمة \_، وسعد بن معاذ \_ أخو بني عبد الأشهل \_، وخارجة بن زيد \_ أخو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥/ ٤٨ رقم ٤٦٣٨) من طريق العباس بن الفضل الواقفي عن سليمان بن أرقم البصري عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٤٨): «وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو متروك».

قلنا: وفيه سليمان بن أرقم؛ وهو متروك؛ فالحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢/ ٢٤٠ رقم ١٤٣٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (١/ ٤١٠) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز به.

قلنا: وسنده صحيح إلى أبي مجلز؛ لكنه مرسل، وصححه الحافظ في «فتح الباري» ((7/7)).

## ﴿ وَإِلَنْهُكُمْ إِلَهُ وَحِلَّا لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّضْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: قالت كفار قريش: يا محمد!
 صف ـ أو انسب ـ لنا ربك؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية وسورة الإخلاص (٢).

❖ عن عبد الله بن عباس رضي قال: كان للمشركين ثلاثمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله؛ فبين الله \_ سبحانه \_ أنه إله واحد؛ فأنزل هذه الآية (٣).

## ﴿إِنَّا فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْدِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٨/١ رقم ١٤٣٩)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٢/٢) كلاهما من طريق ابن إسحاق \_ وهذا في «السيرة» (١/ ٥٥ \_ سيرة ابن هشام) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد هذا شيخ ابن إسحاق؛ مجهول؛ تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) ذكره الواحدي في «الوسيط» (١/ ٢٤٥) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده تالف؛ الكلبي وشيخه متهمان.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في «الوسيط» من رواية جويبر عن الضحاك عنه به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي راوي التفسير؛ ضعيف جداً؛ كما في «التقريب» (١٣٦/١).

يَحْدِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّبَيْجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

\* عن أبي الضحى؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِلَهُمُ إِلَهُ وَبَوَدُّ﴾ [البقرة: ١٦٣]؛ عجب المشركون، وقالوا: إن محمداً يقول: وإلهكم إله واحد؛ فليأتنا بآية إن كان من الصادقين؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يقول: إن في هذه الآيات ﴿ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١). [ضعيف]

عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: أنزلت بالمدينة على النبي:
 ﴿ وَلِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّعْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الرَّعْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَهُ وَالمِدْةِ: ١٦٣].

فقالت كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في «تفسيره» (ص٥٤) ـ وعنه وكيع؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٨/١) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٠٧٣) ـ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/٠٦٠ رقم ٢٣٩ ـ تكملة)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٢٥٢، ٣٥٣ رقم ٣١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩)، وآدم بن أبي إياس؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٠٨) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٢٧٢ رقم ١٤٦١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٢٧٢ رقم طريق سعيد بن مسروق عن أبي الضحى به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٩٥)، وزاد نسبته للفريابي.

وذكره الحافظ في «العجاب» (١/ ٤١٥) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳۷/۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۷۲ رقم ۱٤٦۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۹) من طريق موسى بن مسعود النهدي ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: سألت قريش يهوداً، فقالوا: حدثونا عما جاءكم به موسى من الآيات، فأخبروهم أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فقالت قريش عند ذلك للنبي على: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً؛ فنزداد به يقيناً، ونتقوى به على عدونا؛ فسأل النبي على ربه فأوحى الله إليه: "إني معطيكم ذلك، ولكن إن كذبوا بعد؛ عذبتهم عذاباً لم أعذبه أحداً من العالمين، فقال: ذرني وقومي فأدعوهم يوماً بيوم»؛ فأنزل الله عليه: "إنّ في خَلق السَمَوَتِ وَالأَرْضِ فَالاَية؛ فخلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار أعظم من أن أجعل الصفا ذهباً (١).

<sup>=</sup> **الأولى**: الإرسال.

الثانية: موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سيّئ الحفظ، وكان يصحف؛ كما في «التقريب» (٢٨/ ٢٨).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٩٥) وزاد نسبته لابن المنذر، وأبي الشيخ.

وأخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج عنه بلفظ: «إن المشركين قالوا للنبي: أرنا آية؛ فنزلت هذه الآية».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۳۷) عن محمد بن حميد الرازي، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۸۱۲/۲، ۸۱۷) عن الحسن بن موسى كلاهما عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه جعفر بن أبي المغيرة؛ قال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقال الحافظ: «صدوق يهم».

<sup>(</sup>تنبیه): ذكر الحافظ كلله روایة ابن جریر في كتاب «العجاب» (١/ ٤١٥) عند ذكر سبب نزول: ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ التي في البقرة، وذكر روایة عبد بن حمید (٨١٦/٢) عند ذكر سبب نزول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ التي في آل عمران ولم يبين الصواب.

قلنا: والصواب: ذكر سبب النزول في الآية التي في آل عمران، وهي الرواية التي عند عبد بن حميد، وأما رواية الطبري والتي فيها سبب نزول الآية التي في =

= البقرة؛ فضعيفة جداً؛ لأن شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي متهم، فذكر سبب نزول هذه الآية التي في سورة البقرة وهم، والصواب جعلها في سورة آل عمران، والله أعلم.

ووصله ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/٣٠١ رقم ١٤٦٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/١٢ رقم ١٢٣٢١)، والواحدي في «أسباب النزول» (٩٢ص٩١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢/٣٠/١٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ويحيى الحماني كلاهما عن يعقوب القمي عن جعفر القمى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للعلة التي ذكرناها آنفاً.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٩): «وفيه يحيى الحماني، وهو ضعيف».

قال الحافظ في «فتح الباري» ( $\Lambda$ /  $\Upsilon$ 70): «رجاله ثقات! إلا الحماني؛ فإنه تكلم فيه، وقد خالفه الحسن بن موسى؛ فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً، وهو أشبه، وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله؛ ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة».

قلنا: الحماني لم يتفرد به؛ بل تابعه عبد الرحمن بن مهدي \_ وهو ثقة ثبت \_ عند ابن أبي حاتم، ورواية الحسن بن موسى التي ذكرها الحافظ: أخرجها عبد بن حميد؛ كما تقدم آنفاً، أما بالنسبة للإشكال الذي ذكره الحافظ؛ فلا يصح؛ لأن الحديث ضعيف موصولاً ومرسلاً، وقول الحافظ عن الحديث: «رجاله ثقات» خطأ؛ لأنه نفسه قال عن يعقوب: «صدوق يهم».

وقال في «العجاب» (٢/ ٨١٧): «والمرسل أصح».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/٤٤٧): «وهذا مشكل؛ فإن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة، والله أعلم».

قلنا: لا إشكال؛ لأن الحديث لم يصح.

ويرد على من رجح الإرسال: ما أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٧/١) من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ـ وهو صدوق ـ ثنا أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق القمي ـ ابن عم يعقوب ـ عن جعفر بن أبي المغيرة به موصولاً.

- ﴿يَاأَيُهُمَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينُ ﴿
   ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينُ ﴿
- ❖ عن الكلبي؛ قال: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة؛
   حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام، وحرموا البحيرة والسائبة
   والوصيلة والحام(١).
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَئَاً أَوْلَا يَمْ تَدُونَ ﴿ وَإِذَا فَلَيْهَ عَلَيْهِ ءَابَاءَئَاً أَوْلَا يَمْ تَدُونَ ﴿ وَإِنَّا مَا لَا يَعْمَدُونَ ﴿ وَإِنَّا مَا لَا يَعْمَدُونَ ﴿ وَإِنْ إِلَيْهَا مَا لَا يَعْمَدُونَ ﴿ وَإِنَا مَا لَا يَعْمَدُونَ ﴿ وَإِنْ إِلَيْهِ مَا أَلَفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَئَا أَوْلَا يَقْمَدُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مَا إِنَّا لَكُونَ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَنْ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمُهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَوْلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِع

<sup>=</sup> فتابع أشعث هذا \_ وهو صدوق \_ ابن عمه \_ يعقوب \_، فرواه عن جعفر به موصولاً، والسند إليه حسن.

وعلى كل؛ فالحديث مداره على جعفر، وفي روايته عن سعيد بن جبير ضعف؛ كما قال ابن منده، ووصفه ابن حجر بأنه يهم، فلعل هذا من أوهامه؛ فتارة يرسل الحديث، وتارة يرفعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩) معلقاً. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق (١/ ٥٥٢ ـ سيرة ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٤٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٨١ رقم ١٥١١) ـ: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد مولى زيد بن ثابت؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا ابن إسحاق.

وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِ مَنَا اللّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِ مَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُرْكِيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴾.

من عن عبد الله بن عباس الله عن عنده الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، فلما بعث الله محمداً الله محمد غيرهم؛ خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم؛ فعمدوا إلى صفة محمد فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي، فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير؛ وجدوه مخالف لصفة محمد؛ فلم يتبعوه؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مُوضوع]

خ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُونَ الَّذِينَ يَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَئِهُمْ ثَمَنًا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَالسَّي في آل عمران: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَئِهُمْ ثَمَنًا وَلَيْكُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعِيمُ اللَّهُ وَالسَّعُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعُمُ اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

اللهِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْهِ مَنْ الْهِرَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَهِكَةِ وَالْكِئَبِ وَالنّبِيّئَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى خُبِّهِ ذوى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي؛ كما في «الدر المنثور» (۱/ ٤٠٩) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» معلقاً (ص٢٩، ٣٠).

قلنا: وهذا سند تالف؛ فيه الكلبي وشيخه أبو صالح متهمان.

وقال السيوطي في «الدر المنثور»: «وأخرج الثعلبي بسند ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٥٣) بسند صحيح إلى عطاء. (تنبيه): وقع تحريف في «تفسير ابن جرير»؛ ففيه عن ابن جريج عن عكرمة، وهو خطأ، والصواب: ابن جريج عن عطاء.

ٱلْشُرْبَكِ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱصَّامَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوَةَ وَٱلْمَسُوَّةِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَالْسُ وَءَاتَى ٱلزَّكَوَةَ وَالْفَرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَالْسُ وَءَاتَى الزَّكَوَةَ وَالْفَرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَالْسُ الْوَلَيْهِ فَي الْمُلَقُونَ الْهَالِينَ فِي ٱلْبَالْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَالْسُ الْوَلَيْهِ فَي الْمُلَقُونَ اللهُ الل

♦ قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله ﷺ عن البر؛ فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله ﷺ دعا الرجل؛ فتلاها عليه، وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم مات على ذلك؛ يرجى له ويطمع له في خير؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وَبُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾، وكانت اليهود توجهت قِبَلَ المغرب، والنصارى قِبَلَ المشرق: ﴿ وَلَكِنَ ٱلْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ (اضعيف]

عن الربيع بن أنس؛ قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب، والنصارى قبل المشرق، فنزلت: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالنصارى قبل المشرق، فنزلت: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥٦/٢): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» لابن حجر (١/ ٤٢١) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١١)، وزاد نسبته لابن المنذر. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ٢٦) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٥٥، ٥٦) ـ: ثنا معمر عن قتادة بلفظ: «كانت اليهود تصلي قِبَلَ المغرب، والنصارى تصلى قبل المشرق، فنزلت...».

قلنا: وسنده صحيح إلى قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥٦/٢) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَال: كان قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه الدية؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَانِّكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةٌ ﴾ يقول: فخفف عنكم القنل إلى آخر الآية: ﴿ وَلَكِ تَعْفِيهُ مِن تقبل، فالذي يقبل الدية؛ فذلك ما كان على من قبلكم؛ أي: الدية لم تكن تقبل، فالذي يقبل الدية؛ فذلك عفو؛ فاتباع بالمعروف، ويؤدي إليه الذي عفي من أخيه بإحسان (٢٠). [حسن]

عن الشعبي في قوله: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَ ﴾

<sup>=</sup> الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف.

الثالثة: ابنه عبد الله متكلم فيه، وقال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٨٧ رقم ١٥٤١)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٥٦) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: أبو جعنر الرازي؛ سيَّع الحفظ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣/ ٢٠) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٥)، وابن حمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن مجاهد عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ فيه محمد بن مسلم وهو صدوق.

وتابعه سفیان بن عیینة به ـ لکن دون التصریح بسبب النزول ـ عند البخاري (۸/ ۱۷۲، ۱۷۷ رقم ۱۸۸۱) وغیره.

قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان، وبفلانة فلان بن فلان؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

خ عن قتادة؛ قال: لم يكن لمن قبلنا دية؛ إنما هو القتل، أو العفو إلى أهله؛ فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد؛ قالوا: لا نقتل به إلا حراً، وإذا قتلت منهم امرأة؛ قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً؛ فأنزل الله: ﴿ اَلَحُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ اللهُ ال

♦ وعنه - أيضاً -؛ قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان؛ فكان الحي إذا كان فيهم عدّةٌ ومنعة، فقتل عبد قوم آخرين عبداً لهم؛ قالوا: لا نقتل به إلا حراً تعززاً؛ لفضلهم على غيرهم في أنفسهم، وإذا قُتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين؛ قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً؛ فأنزل الله هذه الآية؛ يخبرهم أن العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى؛ فنهاهم عن البغي، ثم أنزل الله - تعالى ذكره - في سورة المائدة بعد ذلك فقال: ﴿وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْمَنْدَةِ وَالْمَنْفُ بِالْأَنْفِ وَاللَّهُ وَالْمُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥] (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٦٠) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٦٦/١) \_ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (١/ ٦١) \_: نا معمر، وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (١/ ٤٢٤) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٦٠، ٦١)، والبيهقي في «السنن
 الكبرى» (٨/ ٢٥، ٢٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان النحوي عنه به.

- ♦ عن السدي؛ قال: اقتتل أهل ملتين من العرب أحدهما: مسلم، والآخر: معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر؛ فأصلح بينهم النبي ﷺ، وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء؛ على أن يؤدي الحردية الحر، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض (١٠).
- خ عن أبي مالك الغفاري؛ قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول؛ فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي على لأحر ينهم فنزلت هذه الآية: ﴿الْحُرُ بِالْحُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْقُ بِالْأَنْقُ بِالْأَنْقُ بِالْأَنْقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى (٢). [ضعيف]
- حمد كان على عهد الشعبي؛ قال: نزلت في قتال عمية كان على عهد النبي ﷺ عن الشعبي؛ قال: نزلت في قتال عمية كان على عهد النبي ﷺ عن الشعبي؛ قال: النبي ﷺ عن الشعبي؛ قال: النبي النبي

= قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤١٩/١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وأبي داود في «ناسخه»، وأبي القاسم الزجاجي في «أماليه».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/۲) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط بن نصر.

(٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٦١) من طريق سويد بن نصر ثنا عبد الله بن المبارك عن الثوري عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

(٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٦١) من طريقين عن شعبة عن أبي بشر سمعت الشعبي.

قلنا: وهذا رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

♦ عن عبد الله بن عباس والنهائة قال: وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله تعالى \_: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ ﴾؛ فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد؛ سواء رجالهم ونساءهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين فيما بينهم في العمد، في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم (١).

[حسن]

♦ عن سعيد بن جبير: أنَّ حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل؛ فكان بينهم قتل وجراحات؛ حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا؛ فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا؛ حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، والمرأة منا الرجل منهم؛ فنزل فيهم: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ مِنَا الرجل منهم؛ فنزل فيهم: ﴿الْحُرُ الْعَبْدُ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ ال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

عن معاذ بن جبل رها الله على الله على الله على الله على المدينة؛ فصام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الله عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/۲۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹ رقم ۱۹۷۸ رقم ۱۹۷۸) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٩٣/١، ٢٩٤ رقم ١٥٧٦): ثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثني عبد الله بن لهيعة ثني عطاء بن دينار عن سعيد به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال، وبه أعله السيوطي؛ كما في «الفتح السماوي» (١/٢١٤). ا**لثانية**: ضعف عبد الله بن لهيعة، والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ إلى الله عَلَى الله عنه، ثم إن الله عزّ وجل - أنزل الآية الأخرى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْ مَلَهُ ﴾ ؛ فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي يطيق الصيام (١٠).

﴿ وقال مقاتل بن سليمان: كبر لبيد الأنصاري من بني عبد الأشهل؛ فعجز عن الصوم، فقال للنبي ﷺ: ما على من عجز عن الصوم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُ ﴾ أَلَيْمَامُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُ ﴾ أَلَيْمَامُ ﴾

﴿ أَيْنَامًا مَعْدُودَتْ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِـذَهُ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُو خَيْرً لَهُو خَيْرً لَهُو خَيْرً لَهُو خَيْرً لَهُو خَيْرً لَهُو خَيْرً لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴿ إِن اللَّهُ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهُ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴿ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

عن سلمة بن الأكوع وَ قَالَ: لما نزلت: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهِ عَنْ سَلَمة بن الأكوع وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت هذه الآية؛ فنسخت الأولى الله الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر (٤٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) قلنا: سيأتي تخريج الحديث \_ إن شاء الله \_ مفصلاً عند آية ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ اللهِ عند آية ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّكِ السَّكِ السَّاءِ اللهِ السَّاءِ السَّاءِ اللهِ السَّاءِ اللهِ السَّاءِ الس

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في كتابه «العجاب» (٤٢٨/١، ٤٢٩) معلقاً دون سند وسكت عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه (٨/ ١٨١ رقم ٤٥٠٧)، ومسلم في «صحيحه» (٨٠٢/٢) رقم ١١٤٥) (١٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٢١/١) من طريق ابن أبي ليلي عن عطاء عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن أبي ليلي، وهو ضعيف لسوء حفظه.

◄ عن عبد الله بن عباس والما قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى اللّهِ عَن عبد الله بن عباس والما قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى اللّهِ بِنَ مُطَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، ثم ضعف، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً (١). [ضعيف]
 ◄ عن عبد الله بن مسعود والما قال: لما نزلت ﴿وَعَلَى الّذِينَ

الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ وَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ اللهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَسَكُمُ الشَّهُرِ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كُمُ الْمُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ مَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللهُ الْمُسْرَ

خ عن الشعبي؛ قال: لما نزلت ﴿وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾؛ أفطر الأغنياء وأطعموا، وحصل الصوم على الفقراء؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْةُ ﴾ (٣).

عن خيثمة بن أبي خيثمة البصري عن أنس ـ أنه سأله عن الصوم في السفر \_، فقال: قد أمرت غلامي أن يصوم فأبى، قلت: فأين هذه الآية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۲۱/۱): ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عكرمة عنه به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ أشعث هذا ضعيف؛ كما قال الحافظ وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري؛ كما في «العجاب» (١/ ٤٣١) من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فإن راويه عن السدي هو أسباط بن نصر، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (١/٤٣٢): ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي به.

قال الحافظ: «وهذا مرسل صحيح السند».

قلنا: فهو ضعيف؛ لإرساله.

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ قال: نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعاً، وننزل على شبع »(١). [ضعيف]

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَرْشُدُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَرْشُدُونَ ﴾ .

♦ عن الصُلْب بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: أقريب ربنا؛ فنناجيه، أم بعيد؛ فنناديه؟! قال: فسكت عنه؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى﴾ الآية، إني أمرتهم أن يدعوني؛ فليدعوني؛ إني أستجيب لهم(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲۲۱/۱ رقم ٤٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲۳/۳) رقم ۲۱۹۸) ـ واللفظ له ـ من طرق عن بشير بن سليمان عن خيثمة عن أنس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه خيثمة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣١٤ رقم ١٦٦٧)، وابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤٣٦)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٩٢)، وابن أبي خيثمة في «جزء من روى عن أبيه عن جده»؛ كما في «اللسان» (٣/ ١٩٥)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٤٣٥، ٢٣٦١)، والعلائي في كتاب «الوشي» ومن طريقه ابن حجر في «اللسان» (٣/ ١٩٥) -، والبغوي في «معجم الصحابة»؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٩)، وأبو الشيخ وابن مردويه في تفسيرهما؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٦٤).

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في «التوضيح» (٤٣٧/٥): «قلت: بحديث واحد ليس له غيره، في سنده اضطراب؛ وهو في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي ﴾ رواه جرير بن عبد الحميد عن عبدة بن أبي برزة عن صلب به». وقال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٣٤): «وفي سنده ضعف».

والحديث ضعفه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٨١). قلنا: والحديث ضعيف جداً؛ لجهالة الصلب وأبيه وجده.

<sup>(</sup>تنبيه): لا تصح نسبة الصلب أنه ابن حكيم بن معاوية بن حيدة؛ كما قال ابن أبي خيثمة، والذهبي، وابن حجر، وعبد الغني المقدسي، ومن قبلهم الخطيب البغدادي. =

- عن الحسن؛ قال: سأل أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا للنبي ﷺ: أين ربُّنا؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي ﴾ الآية (١).
   الآية (١).
- خ عن عطاء بن أبي رباح: أنه بلغه لما نزلت: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّهِ الْمُوْ وَالْمَا الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي﴾(٢).
- معن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنه لما أنزل الله: ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ ﴾ [غافر: ٦٠]؛ قال رجال: كيف ندعو يا نبي الله؟! فأنزل الله عزّ وجلّ \_: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى ﴾ (٣) .
- ❖ عن الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي ﷺ؛ فقالوا: أقريب

<sup>=</sup> وانظر: «المشتبه» للذهبي (ص٣١٦)، و«الإكمال» (١٩٦/٥)، و«اللسان» (٣/ ١٩٥)، و «تلخيص المتشابه» (٢/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٧٣/١) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٩٢) \_: ثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

وقال السيوطي في «اللباب» (ص٣٣): «مرسل، وله طرق أخرى».

وقال الشيخ أحمد شاكر كلف في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٨١): «الإسناد صحيح إلى الحسن، ولكن الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل، لم يسنده الحسن عن أحد من الصحابة». اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفريابي؛ كما في «العجاب» (٤٣٣/١)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٩٣، ٩٣) من طريق ابن جريج عن عطاء به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وعنعنة ابن جريج عن عطاء محمولة على الاتصال. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤٦٩) وزاد نسبته لوكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٣/٢): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عنه به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ربنا؛ فنناجيه، أم بعيد؛ فنناديه؟! فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي ﴾ (١).

❖ عن عبد الله بن عباس رَهِما قال: قال يهود أهل المدينة: يا محمد!
 كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام،
 وإن غلظ كل سماء مثل ذلك؟! فنزلت هذه الآية (٢).

خ عن على ﴿ عَن على ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَ: قال رسول الله عَلَيْ قال: ﴿ لا تعجزوا عن الله أنزل عليّ: ﴿ أَدْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]»؛ فقال رجل: يا رسول الله! ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدّاعِ ﴾ الآية (٣).

خ عن أُبي بن كعب ﴿ الله الله الله المسلمون : يا رسول الله ا أقريب ربنا ؛ فنناجيه ، أم بعيد ؛ فنناديه ؟! فأنزل الله : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُم يَشِدُونَ فَإِنِي فَالله عَنِي الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَا

من ابن جريج؛ قال: قال المسلمون: أقريب ربنا؛ فنناجيه، أم بعيد؛ فنناديه؟! فنزلت: ﴿ فَلْيَسْتَجِبُواْ لِي ﴾؛ ليطيعوني، والاستجابة: هي الطاعة، ﴿ وَلَيُوْمِنُواْ بِي ﴾: ليعلموا ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۲/٤/۱)، والواحدي في «الوسيط» (۱/ ۲۸۳)، وابن حجر في «العجاب» (۱/ ٤٣٤) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۲۰٤/۱)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (۲) ذكره البغوي في «زاد المسير» (۱/ ۱۸۹)، وابن حجر في «العجاب» (۱/ ۱۸۹)؛ وقالوا: وروى الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس.

قلنا: وهذا سند تالفٌ؛ فيه الكلبي، وشيخه متهمان.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٩)، وعزاه لابن عساكر في «تاريخه».

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٩، ٤٧٠)، ونسبه لسفيان بن عيينة في «تفسيره»، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» من طريق سفيان عن أبي. قلنا: وبين سفيان وأبي مفاوز.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٠)، ونسبه لابن المنذر.

عن عبد الله بن عبيدة؛ قال: لما نزلت هذه الآية ﴿أَدْعُونَ أَسْتَجِبٌ لَكُونِ [غافر: ٦٠]؛ قالوا: كيف لنا به أن نلقاه حتى ندعوه؟ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾، فقالوا: صدق ربنا، وهو بكل مكان (١).

عن أنس بن مالك رضيه عال: سأل أعرابي رسول الله على ألم ألر عَن على المحرش الله على ألم ألر على السماء على عرشه، ثم تلا ﴿ الرَّحَن عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ الرَّحَن عَلَى الْعَرْشِ الله عَلَى الله عَلَى عَبَادِی ﴾ الآية (٢).

وَأُمِلَ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ اللَّهَ الصِيامِ الرَّفَ إِلَى نِسَابِكُمُ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمُ وَعَفَا عَنكُمُ وَاللّهُ لَهُنَّ عَلَيْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمُ فَاكُنُ بَشِرُوهُ فَى عَلَيْمُ وَعَفَا عَنكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَتَبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ فَالْنَيْنُ وَلَا يَبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَنْيَوُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الصِيامَ إِلَى الْيَالِ وَلَا نُبَشِرُوهُ وَاللّهُ وَلَا نَبَشِرُوهُ وَاللّهُ وَلَا نَبُورُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ لِلنّاسِ عَلَيْهُ وَلَا يُبَيِّ لِللّهُ عَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ لِلنّاسِ عَلَيْهُ وَلَا يَتَعْرُوهُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ مَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ عَالِيتِهِ لِلنّاسِ عَلَيْهُ وَلَا يَتَعْرُوهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لِلنّاسِ عَلَيْهُ وَلَا يَتَعْرُوهُ مَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ عَالِيتِهِ لِلنّاسِ لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

♦ عن البراء بن عازب إنها؛ قال: كان أصحاب محمد الله إذا كان الرجل صائماً؛ فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار؛ أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلبُ لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته؛ فأطلبُ لك، فلما انتصف النهار؛ غشي عليه؛ فذكر ذلك للنبي الله؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أُمِلَ لَكُمُ لِللَّهُ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَامٍكُمٌ ﴾؛ ففرحوا فنزلت هذه الآية: ﴿أُمِلَ لَكُمُ لِللَّهُ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَامٍكُمٌ ﴾؛ ففرحوا

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٠)، ونسبه لابن المنذر؛ وعبد بن حميد. (تنبيه): لفظ: «وهو بكل مكان» منكر وباطل؛ فقد دلت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة على علو الله \_ تعالى \_، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١/٤٦٩)، ونسبه لابن مردويه.

سورة البقرة -----

بها فرحاً شديداً، ونزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (١).

خ عن سهل بن سعد و الله الذات ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبَيْضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ؛ فكان رجال إذا الفيط الأبيض مِن الْفَجْرِ ﴾ ؛ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ؛ ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولم يزل يأكل حتى بتبين له رؤيتهما ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ بعد ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ؛ فعلموا أنه إنما يعني : الليل والنهار (٢) .

من معاذ بن جبل الله على الله على الله على الأنصار يقال له: النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له: صرمة، كان يعمل صائماً حتى أمسى، فجاء إلى أهله، فصلى العشاء، ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح صائماً؛ فرآه رسول الله على وقد جهد جهداً شديداً، فقال: ما لي أراك جهدت جهداً شديداً، فقال: ما لي أراك جهدت جهداً شديداً؟ قال: يا رسول الله! إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي؛ فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائماً.

قال: وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي ﷺ فذكر له ذلك؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَ إِلَى اللهِ عَنْ وَجِلّ \_: ﴿ أُمِلًا لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَ إِلَى الْمَالِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمَّ أَلِتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۲۹/۶ رقم ۱۹۱۵).

وفي رواية له (٨/٨ رقم ٤٥٠٨): لما نزل صوم رمضان؛ كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله: ﴿عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۳۲/۶ رقم ۱۹۱۷، ۱۸۲/۸، ۱۸۳ رقم ۲۰۱۱)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ۱۰۹۱) (۳۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٦، ٢٤٧)، وأبو داود (رقم ٥٠٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (7/7)، وابن أبي حاتم في = (7/7)، (7/7)، (7/7)، والطبراني في «الكبير» (7/7)، وابن أبي حاتم في

«تفسيره» (١/ ٣١٥ رقم ١٦٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٧٤)، والبيهقي (٢٠٠/٤) وغيرهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.! قال البيهقي عقبه: «هذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل».

وقال الحافظ في «العجاب» (٢٩/١): «أخرجه أحمد وأبو داود والطبري، والمسعودي؛ صدوق، لكنه اختلط. وقد خالفه شعبة؛ فرواه عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله عليه لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً؛ غير فريضة، ثم أنزل: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وهذا أصح من رواية المسعودي».اه.

قلنا: رواية شعبة: أخرجها أبو داود (رقم ٥٠٦) ـ ومن طريقه البيهقي في «السنن الصغير» (٢/ ٨٥ رقم ١٢٩١)، و«معرفة السنن والآثار» (٣٤٢ ، ٣٤٣، ٣٤٣ رقم ٢٤٣٥، ٢٤٣٥).

وتابع شعبةَ ابنُ نمير: أخرجه البخاري \_ معلقاً \_ (١٨٧/٤)، ووصله أبو نعيم في «المستخرج»؛ كما في «فتح الباري» (١٨٨/٤) \_ ومن طريقه الحافظ في «تغليق التعليق» (٣/ ١٨٥) \_، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٠٠).

والمعتمد على هذه الرواية.

وتابع عمرو بن مرة حصين عن ابن أبي ليلى عند أبي داود وغيره.

(تنبيه): قال الحافظ في «فتح الباري» (١٨٨/٤): «وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة، والمسعودي عن الأعمش مطولاً في الأذان والقبلة والصيام، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه أرجحها».اه. ولم نجده في مطبوع «سنن أبي داود» من هذا الطريق، والله أعلم.

وقال في «الفتح» (٨/ ١٨٢): «وهذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى، لكنه لم يسمع من معاذ، وله شواهد».

ثم قال (١٣١/٤): «ووصله أبو داود من طريق ابن أبي ليلى فقال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ فذكره مختصراً».

والحديث أعله شيخنا في «الإرواء» (٢١/٤) بهاتين العلتين.

لكنه قال: «لكن قد جاء بعضه من طريق غير المسعودي»، قلنا: هو كما قال.

من أبي هريرة رضي النال المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة؛ حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب؛ فنام فلم يشبع من الطعام، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله على العشاء؛ فقام، فأكل وشرب، فلما أصبح؛ أتى رسول الله على فأخبره بذلك؛ فأنزل الله عند ذلك: ﴿أُحِلَّ لَكُمُمْ لِيَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَ إِلَى فِسَاتٍكُمْ إلى قعوله: ﴿ثُمَّ أَتِنُوا مِن الله ورحمة (۱).

مضان إذا صام الرجل، فأمسى، فنام؛ حرم عليه الطعام والشراب رمضان إذا صام الرجل، فأمسى، فنام؛ حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب عند النبي على ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت؛ فأرادها؛ فقالت: إني قد نمت، قال: ما نمت، ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي كلي فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ عُمر إلى النبي كلي فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ عُمر إلى النبي كلي فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنْكُمُ كُنتُمُ عَمر إلى النبي كلي فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنْكُمُ كُنتُمُ عَمر إلى النبي كلي فأخبره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنْكُمُ كُنتُمُ اللهُ الله و قلم و قلم الله و قلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، وابن أبي حاتم، وابن جرير؛ كما في «العجاب» (۱/ ٤٤٠)، و «الدر المنثور» (۱/ ٤٧٦)، وإبراهيم ابن أبي ثابت في «جزئه»؛ كما في «فتح الباري» (٤/ ١٣٠) من طريق قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به.

وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢١٦/١، ٢٢٧): «وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس به».

قال العلامة أحمد شاكر كله في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٩٨): «فهذا إسناد صحيح، أما ما وراء سعيد بن أبي عروبة؛ فلا ندري ما حاله حتى نعرف رواته».

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٤١): «كذا جاء في هذه الرواية أن صرمة بن قيس أبو قيس بن صرمة أكل وشرب بعدما نام، والذي تقدم أصح (حديث البراء) أنه امتنع؛ فجهد فنزلت».

قلنا: وهو كما قال كَلْللهِ.

[ضعیف]

## تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿ (١).

\* عن عبد الله بن عباس في قول الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ أَيِّلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الْقِسَيَامِ اللهُ فِي شهر رمضان إذا صلوا القِسَيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ فِيسَآبِكُمْ ﴿ وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء؛ حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء؛ منهم: عمر بن المصلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء؛ منهم تعمر كُنتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَاقَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَعُفَا عَنكُمْ فَاقَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَعُفَا عَنكُمْ فَاقَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَعُفَا عَنكُمْ فَاقَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَعُفَا عَنكُمْ فَاقَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَعُفَا عَنكُمْ فَاقَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَعُفَا عَنكُمْ فَيَ الْمُتَوْمِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ وَمَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَعُفَا عَنكُمْ مِنَ الْمُتَعُولُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٦٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۹۲)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (۱/ ٤٧٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ٣١٦ رقم ١٦٧٧) من طريق ابن لهيعة ثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه فذكره.

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٤١): «وفي سنده عندهما ابن لهيعة، وحديثه يكتب في المتابعات».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٥): «بسند حسن».

وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «جامع البيان» ((70, 10)): «وإنما حسن إسناده من أجل ابن لهيعة ـ فيما أرجح ـ وعندي أن إسناده صحيح».

قلنا: هذا قصور منهم جميعاً؛ فابن لهيعة روى عنه ابن المبارك وعبد الله بن وهب، وهما من الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه.

وأعجب من هذا أن الحافظ ابن حجر قال عن موسى بن جبير في «التقريب» (٢/ ٢٨١): «مستور»، بينما هنا أعله بابن لهيعة وسكت عن موسى؟!

وعليه؛ فمدار الحديث على موسى؛ وقد قال عنه ابن القطان: «لا يعرف حاله»، وقال ابن حجر: «مستور»؛ فالحديث ضعيف به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٩٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (١/ ٤٧٦)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٦) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه به.

♦ عن عبد الله بن عباس والله عند الله الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل يأكلون ويشربون، ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب، ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة؛ فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم؛ وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي وقي الله وإليك الذي صنعت، قال: "وماذا النبي وألى الله وإليك الذي صنعت، قال: "وماذا صنعت؟"، قال: إني سوّلت لي نفسي؛ فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم، فزعموا أن النبي وقي قال: "ما كنت خليقاً أن تفعل"؛ فنزل

<sup>=</sup> قلنا: وسنده حسن \_ إن شاء الله \_ وإن كان فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو وهو ضعيف؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم هو أبو حاتم الرازي، وهو من الجهابذة الحفاظ الذين نص الحافظ في «هدي الساري»: أن روايتهم عن عبد الله بن صالح من صحيح حديثه.

فإن قيل: علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس ر ولم يسمع منه.

فالجواب: قد رأينا الحافظ ابن حجر كلله في كتابه «العجاب» (٢٠٧/١) يقول: «وعلي صدوق لم يلق ابن عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة».

وقال الذهبي في «الميزان» (٣/ رقم ٥٨٧٠): «أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد، فلم يذكر مجاهداً بل أرسله عن ابن عباس».

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٤٩٠): «روى عن... وعبد الله بن عباس مرسل بينهما مجاهد».

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٧٥): «والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعناً؛ لأنه أخذ عن رجلين ثقتين، وهو نفسه ثقة صدوق».

وقال السيوطي في «الإتقان» (٢/ ١٨٨): «قال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير، قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة؛ فلا ضير في ذلك».

## الكتاب: ﴿ أُعِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلزَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ (١).

❖ عن عكرمة: أن رجلاً \_ قد سماه من الأنصار \_ جاء ليلة وهو صائم، فقالت امرأته: لا تنم حتى نضع لك طعاماً؛ فنام، فجاءت، فقالت: نمت والله، فقال: لا والله، قالت: بلى والله، فلم يأكل تلك الليلة، وأصبح صائماً؛ فغشى عليه، وأنزلت الرخصة فيه (٢). [موضوع]

♦ عن القاسم بن محمد؛ قال: إن بدء الصوم ؛ كان يصوم الرجل من عشاء إلى عشاء، فإذا نام؛ لم يصل إلى أهله بعد ذلك، ولم يأكل ولم يشرب، حتى جاء عمر إلى امرأته؛ فقالت: إني قد نمت، فوقع بها، وأمسى صرمة بن قيس صائماً؛ فنام قبل أن يفطر، وكانوا إذا ناموا؛ لم يأكلوا ولم يشربوا، فأصبح صائماً، وكاد الصوم يقتله؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ الرخصة قال: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿". [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (۲۲٦/۱) من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عنه.

قلنا: قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٣٧): «وهذا سند صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۹۲/۲) \_: ثنا معمر قال: أخبرني إسماعيل بن شروس عن عكرمة به. قلنا: وهذا حديث موضوع؛ المتهم فيه إسماعيل بن شروس؛ فقد روى ابن عدي في «الكامل» (۱/ ۳۱٤) بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن إسماعيل بن شروس عن عكرمة به.

قال: قلت لمعمر: ما لك لم تكثر عن ابن شروس؟ قال: «كان يضع الحديث».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في الفتح (٤/ ١٣٠) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣١) \_: ثنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة قال: ثنا إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن القاسم.

قلنا: وهذا سند واو بمرة؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

حن عبد الله بن عباس والله على الطعام فيما بينه وبين صام أحدهم يصوم يومه، حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة، حتى إذا صليت؛ حرم عليهم الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة، وإن عمر بن الخطاب بينما هو نائم؛ إذ سولت له نفسه، فأتى أهله لبعض حاجته، فلما اغتسل؛ أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة، ثم أتى رسول الله والله والله على الله واليك من نفسي هذه الخاطئة؛ فإنها زيّنت لي؛ فواقعت أهلي، هل تجد لي رخصه يا رسول الله؟! قال: «لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر!»، فلما بلغ بيته، أرسل إليه؛ فأنبأه بعذره في آية من القرآن، وأمر الله رسوله أن يضعها في المائة الوسطى من سورة البقرة؛ فقال: ﴿أُحِلَ لَكُمُ لِيَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَكُ﴾ (١٠). [ضعيف جداً]

عن ثابت البناني: أن عمر واقع أهله ليلة في رمضان؛ فاشتد ذلك عليه؛ فأنزل الله: ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ﴾ الآية (٢). [ضعيف]

الثانية: إسحاق بن أبي فروة؛ متروك، واتهمه بعضهم.
 قال الحافظ في كتابه «العجاب» (١/٤٤٤، ٤٤٥): «وهذا الحديث مع إرساله، ضعيف السند من أجل إسحاق بن أبي فروة».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٦/٢): ثني محمد بن سعد العوفي ثني أبي ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند واو بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹٦/۲).

قلنا: وهو منقطع بين ثابت وعمر.

وقال الشيخ أحمد شاكر كلله في تعليقه على «جامع البيان» (٣/ ٤٩٧): «فهذا إسناد منقطع؛ ضعيف لذلك».

الجريد، فأتيت أهلي، فنمت قبل أن أطعم، وأمسيت وقد جهدني الصوم؛ فنزلت فيه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي ا

خ عن محمد بن يحيى بن حبان: أن صرمة بن أنس أتى أهله ذات ليلة وهو شيخ كبير وهو صائم؛ فلم يهيؤوا له طعاماً؛ فوضع رأسه فأغفى، وجاءته امرأته بطعامه، فقالت له: كل، فقال: إني قد نمت، قالت: إنك لم تنم؛ فأصبح جائعاً مجهوداً؛ فأنزل الله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَبَيّنَ لَكُم الْخَيْط الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴿ (٢).

❖ عن السدي؛ قال: كتب على النصارى رمضان، وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء شهر رمضان؛ فكتب على المؤمنين كما كتب عليهم، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى؛ حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له: أبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۳/ ١٥٢٤ رقم ٣٨٦٤)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٢/ ٤٠٠) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون متهمون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٨/٢) من طريق ابن إسحاق عن محمد به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

**الثانية**: عنعنه ابن إسحاق.

والحديث ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ١٣٠) وقال: «ولابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان ـ بفتح المهملة والباء الموحدة الثقيلة \_ مرسلاً».

قلنا: وذكر أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٥٢٤): أن حماد بن سلمة رواه عن محمد بن يحيى به، فإن صح السند إليه؛ فتبقى علّة الإرسال.

قيس بن صرمة، وكان يعمل في حيطان المدينة بالأجر؛ فأتى أهله بتمر، فقال لامرأته: استبدلي بهذا التمر طحيناً فاجعليه سخينة لعلِّي أن آكله؛ فإن التمر قد أحرق جوفي، فانطلقت، فاستبدلت له، ثم صنعت، فأبطأت عليه؛ فنام؛ فأيقظته، فكره أن يعصى الله ورسوله، وأبى أن يأكل، وأصبح صائماً؛ فرآه رسول الله على فقال: «مالك يا أبا قيس! أمسيت طليحاً؟!»؛ فقص عليه القصة، وكان عمر بن الخطاب وقع على جارية له - في ناس من المؤمنين لم يملكوا أنفسهم، - فلما سمع عمر كلام أبى قيس؛ رهب أن ينزل في أبي قيس شيء؛ فتذكر هو؛ فقام فاعتذر إلى رسول الله ﷺ؛ فقال: يا رسول الله! إني أعوذ بالله أني وقعت على جاريتي، ولم أملك نفسى البارحة، فلما تكلم عمر؛ تكلم أولئك الناس؛ فقال النبي ﷺ: «ما كنت جديراً بذلك يا ابن الخطاب!»؛ فنسخ ذلك عنهم، فقال: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَشُمُ لِمَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَنْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ۗ يقول: أنكم تقعون عليهن خيانة. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ ﴾ يقول: جامعوهن، ورجع إلى أبي قيس، فقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّى يَنْبَيَّنَ لَكُورُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ ﴾ (١). [ضعيف جداً]

❖ عن قتادة؛ قال: وكان بدء الصيام أمروا بثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين غدوة وركعتين عشية؛ فأحل الله لهم في صيامهم في ثلاثة أيام، وفي أول ما افترض عليهم في رمضان إذا أفطروا وكان الطعام

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹۷/۲) عن موسى بن هارون الحمال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا، ضعيف.

والشراب وغشيان النساء لهم حلالاً ما لم يرقدوا؛ فإذا رقدوا؛ حرم عليهم ذلك إلى مثلها من القابلة، وكانت خيانة القوم أنهم كانوا يصيبون أو ينالون من الطعام والشراب وغشيان النساء بعد الرقاد، وكانت تلك خيانة القوم أنفسهم. ثم أحل الله لهم بعد ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلى طلوع الفجر(۱).

خ عن عكرمة؛ أنّه قال في هذه الآية: ﴿أُمِلَ لَكُمْ لَيَلَةَ الْمِسْيَامِ الرَّفَثُ إِلَى فِسَامِكُمْ مَثْلُ قول مجاهد، وزاد فيه: إن عمر بن الخطاب قال لامرأته: لا ترقدي حتى أرجع من عند رسول الله ﷺ؛ فرقدت قبل أن يرجع، فقال لها: ما أنت براقدة، ثم أصابها حتى جاء إلى النبي ﷺ؛ فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية، قال عكرمة: نزلت: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا ﴾ (٢).

❖ (تكميل): كون الحرمة الواردة في الآية في أول الأمر مخصصة بالنوم؛ كما ورد في حديث البراء عند البخاري وغيره، وردت في حديث ابن عباس مخصصة بصلاة العتمة (٣).

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٩٧).

قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

والحديث ذكره «السيوطي» في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٨ ، ٩٧) من طريق ابن جريج عنه به. قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عنعنه ابن جريج.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ١٣٠): «فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم؛ وهذا هو المشهور في حديث غيره، وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة: أخرجه أبو داود بلفظ: «كان الناس على عهد رسول الله على إذا صلوا العتمة؛ حرم عليهم الطعام والشراب =

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى اَلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمَوَٰلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ ؛ يعني: بالظلم، وذلك أن امرأ القيس بن عابس وعبد الله بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرؤ القيس أن يحلف؛ ففيه نزلت: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ (١).

الْمِيْ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ فَلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَلُ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَلِهِا وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكَلَّكُمْ لُقُلِحُونَ اللَّهِ .

خ عن البراء بن عازب على الله عن البراء بن عازب اله قال: نزلت هذه الآية فينا، فكانت الأنصار إذا حجوا، فجاؤوا؛ لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيّر بذلك؛ فنزلت: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا﴾ (٢).

<sup>=</sup> والنساء، وصاموا إلى القابلة»، ونحوه في حديث أبي هريرة، وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر، ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم، كما في سائر الأحاديث». اه. وهذا كلام في غاية التحقيق والتدقيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۲۱ رقم ۱۷۰۲) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: عطاء بن دينار؛ صدوق؛ لكنه لم يسمع من سعيد بن جبير، إنما وجد تفسيره في ديوان عبد الملك بن مروان في صحيفة؛ فأخذها وجعل يرسل عن سعيد بن جبير؛ كما في «المراسيل» (ص١٥٨)، و«الجرح والتعديل» (٦/٢٣٢)، و«تهذيب الكمال» (٢٠/٢٠).

وابن لهيعة ضعيف الحديث، والراوي عنه هنا ليس من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣/ ٦٢١ رقم ١٨٠٣، ١٨٣/٨ رقم ٤٥١٢)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣١٩ رقم ٢٣١) واللفظ للبخاري في الموضع الأول ومسلم.

وفي رواية للبخاري في الموضع الثاني: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية؛ أتوا البيت من ظهره؛ فأنزل الله...».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» (۲۰۱۱)، و«فتح الباري» (۳/ ۲۲۱)، والحاكم (۴۸۳۱)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۳۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۲۳ رقم ۱۷۱۰) جميعهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: أما صحيح؛ فنعم، وأما على شرطهما؛ فلا؛ فإن البخاري لم يرو لأبي سفيان \_ واسمه طلحة بن نافع \_ وإنما هو من أفراد مسلم؛ فهو على شرطه. وصححه ابن خزيمة.

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «العجاب» (٢/ ٤٥٦): «وهو على شرط مسلم، ولكن اختلف في إرساله ووصله، وحديث البراء له شاهد قوي، وله عدة متابعات مرسلة».

وقال في «فتح الباري» (٣/ ٦٢١): «وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم؛ لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان؛ فرواه عبيدة \_ وفي الأصل: عبد!! \_ بن حميد عنه؛ فلم يذكر جابراً: أخرجه بقي، وأبو الشيخ في «تفسيرهما» من طريقه» . اه.

قلنا: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٣٤٥، ٢٣٤٦ رقم =

من الزهري؛ قال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة؛ لم يحل بينهم وبين السماء شيء؛ يتحرجون من ذلك، وكان الرجل يخرج مهلاً بالعمرة؛ فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته، فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة؛ من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء؛ فيفتح الجدار من قدامه، ثم يقوم في حجرته؛ فيأمر بحاجته، فتخرج إليه من بيته، حتى بلغنا أن رسول الله ﷺ أهل زمن الحديبية بالعمرة مدخل حجرة، فدخل رجل على أثره من الأنصار من بني سلمة، فقال له النبي ﷺ: «إني أحمس»، قال الزهري: وكان الحمس لا يبالون ذلك، فقال الأنصاري: فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١).

\* عن الربيع بن أنس قوله: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ. ﴾ ؛ قال: كان أهل المدينة وغيرهم إذا أحرموا ؛ لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها ، وذلك أن يتسوروها ؛ فكان إذا أحرم أحدهم لا يدخل البيت إلا أن يتسور من قبل ظهره ، وإن النبي على دخل ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار ، فدخل رجل على أثره ممن قد أحرم ؛ فأنكروا ذلك عليه ،

<sup>=</sup> ٥٧٦٢) عن أبي الشيخ عن أبي يحيى الرازي ثنا سهل بن عثمان عن عبيدة به مرسلاً. وتقدم أن الواحدي رواه في «أسباب النزول» عن أبي الشيخ موصولاً، وفيه نظر.

وذكر أبو الشيخ ـ فيما نقله عنه أبو نعيم ـ أن عبد الله بن محمد بن زكريا رواه عن سهل بن عثمان عن عبيدة بن حميد عن الأعمش به موصولاً.

والوصل زيادة يجب قبولها.

ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٧٣/١) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ ١٠٩) ـ عن معمر عن الزهري به.

قال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٥٨): «وهذا مرسل؛ رجاله ثقات».

وقالوا: هذا رجل فاجر، فقال له النبي ﷺ: «لم دخلت من الباب وقد أحرمت؟»، قال: رأيتك يا رسول الله! دخلت؛ فدخلت على أثرك، فقال النبي ﷺ: «إني أحمس» \_ وقريش يومئذ تدعى الحمس \_، فلما أن قال ذلك النبي ﷺ؛ قال الأنصاري: إن ديني دينك؛ فأنزل الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿وَلِيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا اللهُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ (١).

• عن ابن عباس على المدينة كانوا إذا خاف أحدهم من عدوه شيئاً أحرم فأمن، فإذا أحرم؛ لم يلج من باب بيته، واتخذ نقباً من ظهر بيته، فلما قدم رسول الله على المدينة؛ كان بها رجل محرم كذلك، وأن أهل المدينة كانوا يسمون البستان: الحش، وأن رسول الله على دخل بستاناً؛ فدخله من بابه، ودخل معه ذلك المحرم؛ فناداه رجل من ورائه: يا فلان! إنك محرم، وقد دخلت؛ فقال: «أنا أحمس»، فقال: يا رسول الله! إن كنت محرماً؛ فأنا محرم، وإن كنت أحمس؛ فأنا أحمس؛ فأنا أحمس؛ فأنا أحمس؛ فأنزل الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ ﴾ إلى أن تأتُوا ٱللهُيُوتَ مِن ظُهُورِها إلى الحرم الله المؤمنين أن يدخلوا من أبوابها (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۰۹) من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عنه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازى؛ ضعيف، سيّئ الحفظ.

الثالثة: عبد الله بن أبي جعفر؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمار بن الحسين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۰۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲) أخرجه ابن جرير في «طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عن أبيه عنه به.

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

من بابه، ولا داراً من بابها أو بيتاً، فدخل رسول الله على وأصحابه داراً، من بابه، ولا داراً من بابها أو بيتاً، فدخل رسول الله على وأصحابه داراً، وكان رجل من الأنصار يقال له: رفاعة بن تابوت؛ فجاء، فتسوّر الحائط، ثم دخل على رسول الله على أن فلما خرج من باب الدار - أو قال: من باب البيت -؛ خرج معه رفاعة، قال: فقال رسول الله على ذلك؟»، قال: يا رسول الله! رأيتك خرجت منه، فقال رسول الله على ذلك؟»، قال: يا رسول الله! رأيتك خرجت منه، فقال رسول الله على ذلك؟ من رجل أحمس؛ فإن ديننا واحد؛ فأنزل الله - تعالى ذكره -: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُيُوتَ مِن مُنافِرِهِمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن ٱلْمِرْمِن ٱلْمِرْمِن ٱلْمِرْمِن ٱلْمِرْمِن ٱلْمُرْمِن آلْمِرْمِن آلْمُرْمِن آلْمُورِمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن آلْمُرْمِن آلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن آلْمُرْمِن آلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن آلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن آلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن ٱلله على ذكره -: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرْمِن آلْمُرْمِن آلْمُرْمِن آلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن آلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِن آلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِنَ أَلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِا وَلَكِنَ ٱللهِ الله الله عليه الله الله على ذكره -: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمُورِمِا وَلَكِنَ ٱللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله الله عليه وَلَكِنَ اللهِ عَلَى ذكره من الله عليه الله الله على من الله الله على قائر أَلْمَال الله على ذكره من أَلْمُورُمَا وَلَكِنَّ ٱلْمِرْمِا وَلَكِنَ ٱللهِ عَلْمُ وَلَيْكُنْ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

خ عن عبد الله بن عباس على قال: دخل رسول الله على ذات يوم وهو محرم \_ من باب بستان قد حرث، فأبصره رجل من غير الحمس يقال له: قطبة بن عامر بن حديدة أحد بني سلمة، فأتبع بصره رسول الله على فقال: يا رسول الله! رضيت بدينك وهديك وسنتك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَ ﴾ الآية (٢). [موضوع]

❖ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان ناس من أهل الحجاز إذاأحرموا؛ لم يدخلوا من أبواب بيوتهم، بل دخلوا من ظهورها؛ فنزلت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۸/۲)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۱۰۸/۱)، و «فتح الباري» (۳/ ۲۲۱) من طريق داود بن هند عنه به. قال الحافظ في «فتح الباري» (۳/ ۲۲۲): «هذا مرسل».

قلنا: وهو كما قال كِثَلَثُهُ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٣٤٥)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (١٠٦/٤) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون.

﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلْمِرَّ مَنِ ٱتَّعَيُّ ﴾ (١).

[ضعيف]

عن السدي؛ قال: إن ناساً من العرب كانوا إذا حجوا؛ لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، كانوا ينقبون في أدبارها، فلما حج رسول الله على حجة الوداع؛ أقبل يمشي ومعه رجل من أولئك \_ وهو مسلم \_، فلما بلغ رسول الله على باب البيت؛ احتبس الرجل خلفه، وأبى أن يدخل، قال: يا رسول الله! إني أحمس، يقول: إني محرم، وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسمون: الحمس، قال رسول الله على «وأنا ولئك الذين يفعلون ذلك يسمون: الحمس، قال رسول الله على المناب أيضاً \_ أحمس؛ فادخل»، فدخل الرجل؛ فأنزل الله: ﴿وَأَنُوا اللهُ يُونِهِمَا ﴾ (٢).

قلنا: وهذا سنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: مغيرة بن مقسم؛ مدلس، لا سيما عن إبراهيم النخعي به.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٧٠٧/٧٠) بنحوه، ويشهد له حديث البراء السابق.

(٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٠٩/٢): ثني موسى بن هارون الحمال ثنا عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (١/٤٥٩): «شذ السدي بهذه الرواية؛ فخالف في زمان نزول الآية، وخالف في من كان يفعل ذلك، فزعم أنهم الحمس، والمحفوظ أنهم غير الحمس، وخالف في أن الصحابي امتنع حتى أذن له النبي على والمحفوظ: أنه صنع؛ فأنكر عليه، فإن أمكن الجمع بالحمل على التعدد مع بُعْده؛ وإلا؛ فالصحيح الأول».

قلنا: قطعاً الصحيح الأول؛ لأن الأثر لا يصح عن السدي، ولا عن النبي ﷺ؛ فهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۹/۲)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۱۱/۱۱) من طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي به.

- ♦ عن قتادة؛ قال: كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية إذا أهل أحدهم بحج أو عمرة لا يدخل داراً من بابها؛ إلا أن يتسور حائطاً تسوراً، وأسلموا وهم كذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ ذكره في ذلك ما تسمعونه، ونهاهم عن صنيعهم ذلك، وأخبرهم أنه ليس من البر صنيعهم ذلك، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها(١).
- ❖ عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء عن هذه الآية، فقال: كان أهل الجاهلية يأتون البيوت من أبوابها ويرونه براً (٢).
- ❖ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية (٣). [ضعيف]
- ❖ عن عطاء؛ قال: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا
   البيوت من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر؛ فنزلت(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۹/۲): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد ثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل، ويشهد له حديث البراء المتقدم.

وذكر الحافظ في «العجاب» (١/ ٤٦١): أن عبد بن حميد رواه من طريق شيبان عن قتادة نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (١/٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٢٤ رقم ١٧١٣) من طريق موسى بن عبيدة الرَّبذي عن محمد به.

ضعفه الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٦٢٢)، و«العجاب» (١/ ٤٦٣).

قلنا: وهو كما قال؛ لأن مداره على موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي، وهو ضعيف، وفيه علّة أخرى: وهي انقطاعه بين ابن أبي حاتم وزيد بن الحباب ـ راويه عن موسى ـ حيث لم يذكر من حدثه بالأثر عن زيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٢٤ رقم ١٧١٤) من طريق أبي شيبة عنه به. قلنا: وسنده ضعيف.

❖ عن قتادة؛ قال: سألوا نبي الله ﷺ: لم جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله ما تسمعون: ﴿هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ﴾؛ فجعلها لصوم المسلمين، ولإفطارهم، ولمناسكهم، وحجهم، ولعدة نسائهم، ومحل دينهم في أشياء، والله أعلم بما يصلح خلقه(١).

❖ عن الربيع بن أنس؛ قال: ذكر لنا أنهم قالوا للنبي ﷺ: لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله الآية (وذكر الحديث بنحو السابق) (٢).
 لأهلة؟ فأنزل الله الآية (وذكر الحديث بنحوه (٣).
 ضعيف]

◄ عن عبد الله بن عباس رسول الله الله عن عبد الله بن عباس رسول الله عن عن الأهلة؛ فنزلت هذه الآية... يعلمون بها حل دينهم، وعدة نسائهم، ووقت حجهم (٤).
 ووقت حجهم (٤).

قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (١٠٨/٢) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

(٣) أخرجه ابن جرير (١٠٨/٢).

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ لإعضاله.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٢٢ رقم ١٧٠٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٠٨/٢) عن محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه الحسين عن جده عطية العوفي عنه به.

قلنا: وسنده واو بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۸/۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه يحيى بن سلام؛ كما في «العجاب» (۱/٤٥٤) عن شعبة كلاهما عن قتادة به.

عن معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ بن جبل والله عن معاذ بن جبل والله عن الأهلة؛ فأنزل الله هذه الآية (٢). [ضعيف]

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓاً إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْـ تَدِينَ ﴿ إِنَّ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٥٤): «لم أر

له سنداً إلى معاذ ﷺ، ويحتمل أن يكون اختصره أولاً ثم أورده مبسوطاً».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۱۹۳۹، ۱۹۶۹ رقم ۱۱۰۰)، وابن مساكر وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۱/ ۲۹۲۱)، وابن عساكر في «تاريخه» (ج۱/ ق۲/ ب) من طريق السدي عن الكلبي عن أبي صالح عنه به. قال الولي العراقي: لم أقف له على إسناد، واستدرك عليه؛ فإن ابن عساكر أخرجه في «تاريخه» من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؛ لكن إسناده واه؛ قاله المناوي في «الفتح السماوي» (۱/ ۲۳۲). وقال السيوطي في «الدر المنثور» (۱/ ٤٩٠): «وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف». قلنا: وهذا سند تالف بمرة؛ فيه السدي والكلبي وشيخه كلهم ضعفاء متهمون بالكذب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٥/ ٥٥٥): «وقد توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول، مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعاً به؛ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم!!». عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعاً به؛ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم!!».

خ عن عبد الله بن عباس والله عن البيت، هو وأصحابه؛ نحر الهدي وذلك أن رسول الله والله الله الله على أن يرجع عامه، ثم يأتي القابل على بالحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه، ثم يأتي القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة أيام؛ فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء، وصالحهم رسول الله وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ اللهِ يَعني: [موضوع]

﴿النَّهُ الْخَرَامُ بِالشَّهِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ مَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ
 عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴿ اللّهِ ﴾ .

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ أَعَدَىٰ الْعَدَىٰ الله عن عبد الله بن عباس ﴿ أَعَدَىٰ الْعَدَىٰ الله عن الله عبد الله الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد ا

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٣ \_ ٣٤)، والبغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢١٣) \_ معلقاً \_ وقال الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس به. قلنا: وهذا سنده تالف واه بمرة؛ فيه الكلبي وشيخه، وهما متهمان.

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (٢٦٦/١): «الكلبي؟ ضعيف لو انفرد؛ فكيف لو خالف؟! وقد خالفه الربيع بن أنس وهو أولى بالقبول منه؛ فقال: «إن هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال المشركين»، وسياق الآيات يشهد لصحة قوله».

قلنا: قول الربيع الذي ذكره الحافظ: أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٠) من طريق أبي جعفر الرازي عنه بلفظ: «هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من يقاتله، ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت براءة».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرزاي؛ ضعيف سيئ الحفظ.

عَلَيْكُمْ... ﴾؛ قال: هذا ونحوه نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل، وليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى؛ فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفو؛ فهو أمثل، فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة وأعز الله سلطانه؛ أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، وأن لا يعدو بعضهم على بعض؛ كأهل الجاهلية (۱).

خ عن عبد الله بن عباس والها قال: لما سار رسول الله معتمراً في سنة ست من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة ـ وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم ـ؛ نزلت هذه الآية: ﴿اللَّهُرُ لَلْوَلُمُ لَلَّهُمْ لَلَّوَامُنَ فِصَاصُ الله عنهم ـ الله منهم ـ الموضوع]

❖ عن عطاء؛ قال: نزلت في الحديبية؛ منعوا في الشهر الحرام؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۱۱٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۲۹ رقم ۱۷٤۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ۲۱) من طريق عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وسنده حسن، وعبد الله بن صالح وإن كان ضعيفاً؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم هو أبو حاتم الرازي؛ وحديثه عنه من صحيح حديثه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٨/١)، وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه» وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٦): «أخرج ابن جرير عن ابن عباس (وذكره)». قلنا هو في «جامع البيان» (١١٤/٢) من طريق يوسف بن خالد السمتي عن نافع بن مالك عن عكرمة عنه به مختصراً جداً بلفظ: «هم المشركون، حبسوا محمداً على في ذي القعدة، فرجعه الله في ذي القعدة، فأدخله البيت الحرام، فاقتص له منهم.

قلنا: وهذا سند تالف؛ يوسف السمتي؛ كذبه يحيى بن معين، وغيره.

فنزلت: ﴿الشَّهُرُ الْخَرَامُ بِالشَّهْرِ الْخَرَامِ﴾(١)، عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام.

♦ عن قتادة؛ قال: أقبل نبي الله وأصحابه، فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية؛ صدهم المشركون؛ فصالحهم نبي الله على أن يرجع من عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل؛ فيكون بمكة ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بسلاح راكب، ويخرج ولا يخرج بأحد من أهل مكة؛ فنحروا الهدي بالحديبية، وحلقوا وقصروا، حتى إذا كان من العام المقبل؛ أقبل نبي الله وأصحابه حتى دخلوا مكة، فاعتمروا في ذي القعدة، فأقاموا بها ثلاث ليال، فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية؛ فأقصه الله منهم؛ فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه في ذي القعدة، فقال الله: وضعفاً المشكر المُوامِ المناح، والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر المؤمّر المؤمّر والمؤمّر المؤمّر المؤمّر والمؤمّر والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر والمؤمّر والمؤمّر المؤمّر والمؤمّر و

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ١١٥) من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/١): أن مشركي العرب قالوا للنبي الله: انتهيت من قتالنا في الشهر الحرام؟ قال: «نعم»، وأرادوا أن يغزوه في الشهر الحرام، فيقاتلون فيه؛ فنزلت هذه الآية.

وذكره الحافظ في كتاب «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٧٠) نقلاً عن «تفسير الماوردي» ونسباه للحسن البصري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۱٤) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٤) معلقاً.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٥) من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة وعن عثمان عن مقسم قالا: كان هذا في سفر الحديبية، صد=

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴿ وَإِنْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ ا

معن أسلم أبي عمران؛ قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد؛ فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، وصففنا لهم صفاً عظيماً من المسلمين؛ فحمل رجل من المسلمين على صفّ الروم حتى دخل بهم، ثم خرج إلينا مقبلاً؛ فصاح الناسُ؛ فقالوا: سبحان الله! الفتى ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب صاحب رسول الله ﷺ : يا أيها الناس! إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا \_ معشر الأنصار \_ لما أعزّ الله دينه، وكثر ناصريه؛ قلنا بيننا بعضاً لبعض سراً من رسول الله ﷺ : إن أموالنا قد ضاعت؛ فلو أنا أقمنا فيها، وأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ في كتابه يردُّ علينا ما هممنا به، قال: ﴿وَأَنْفَقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْرِيكُمُ لِلَ كَتَابه يردُّ علينا ما هممنا به، قال: ﴿وَأَنْفَقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْرِيكُمُ لِلَ كَتَابه يردُّ علينا ما هممنا به، قال: ﴿وَأَنْفَقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْرِيكُمُ لِلَ كَتَابه يردُّ علينا ما هممنا به، قال: ﴿وَأَنْفَقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُواْ بِأَيْرِيكُمُ لِلَ عَلَى اللهُ وَلا تُلْقُواْ أَنْ فَيم في أموالنا فنصلحها؛ فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبض (١). [صحح] فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبض (١).

<sup>=</sup> المشركون النبي على وأصحابه عن البيت في الشهر الذي صدوهم فيه؛ فجعل الله \_ تعالى ذكره \_ لهم شهراً حراماً يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صدوا؛ فلذلك قال: ﴿وَلَكُرُمُتُ وَمَاصُ ﴾.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ۲۰۱۲)، والترمذي (رقم ۲۹۷۲)، والنسائي في "التفسير" (رقم ٤٨، ٤٩)، والطبري في "جامع البيان" (٢/١١٨، ١١٩، ١١٩)، وأبو يعلى في "مسنده"؛ كما في "الدر المنثور" (١/ ٥٠٠) ـ وعنه ابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٩/١١) ـ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢١/ ٩٩ رقم ٤٦٨٥)، والحاكم (٢١/ ٤٧١) ـ وعنه البيهقي (٩/ ٤٥) ـ، والواحدي في "أسباب النزول" (ص٥٣)، والطيالسي (٩٩٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٠٠٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٣٠، ٣٣١)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص٩٦١ ـ في "تفسيره" (١/ ٩٩)) ـ وعنه البيهقي (٩/ ٩٩) ـ، =

= وغيرهم من طريق الليث بن سعد وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وصححه ابن حبان، وابن خزيمة؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٨٠).

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

قلنا: ووهما في ذلك؛ لأن الشيخين لم يخرجا لأسلم أبي عمران شيئاً، وإنما هو صحيح فقط.

وكذا صححه شيخنا كللله،في «الصحيحة» (رقم١٣).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

(تنبيه): الحديث عزاه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٨٥) إلى مسلم؛ فوهم.

(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱/ ۲۸۰ رقم ۸۷)، و «الآحاد والمثاني» (3/ 189 رقم ۱۵۹ رقم ۱۲۹)، و الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ رقم ۹۷۰)، و «المعجم الأوسط» (7/7 رقم ۱۷۳۰)، و الطبراني في «معرفة الصحابة» (7/7 رقم ۱۹۳۱ رقم ۱۹۳۹ رقم ۱۹۳۹)، و ابن قانع في «معجم الصحابة» (7/7 رقم ۱۹۳۱)، و البغوي في «معجم الصحابة»، و الواحدي في «أسباب النزول» (7/7 رقم ۱۹۵۰)، و أبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (1/7 رقم ۱۸۰۱) و وعنه ابن حبان في «صحيحه» (1/7 رقم ۱۲، ۱۷ رقم ۱۸۰۹ و ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/7 رقم ۱۷۰۱)، و الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1/7 قه 1/7) جميعهم من طريق هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة قلنا: و هذا سند صحيح رجاله ثقات.

وقد اختلف في صحبة أبي جبيرة؛ فأثبت له الصحبة: أبو نعيم، والبغوي، وابن قانع، وابن حجر، والمزي، وابن الأثير، وابن حبان، وابن عبد البر وغيرهم، وخالفهم أبو حاتم؛ فقال في «المراسيل» (ص٢٥١): «لا أعلم له صحبة».

قلنا: ومن علم حجة على من لم يعلم.

💠 عن النعمان بن بشير رها قال: كان الرجل يذنب فيقول: لا

يغفر الله لي؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَلُّكُمُّ ۗ (١). [صحيح]

= والحديث صححه ابن حبان، والضياء المقدسي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٧/٦): «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «اللباب» (ص٣٧): «أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبيرة». قلنا: وهو كما قال، فرجاله رجال مسلم خلا صحابيه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

والحديث ذكره الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (٢/ ٤٧٣)، ونسبه لأبي علي بن السكن، وقال: «تفرد به هدبة عن حماد، والصواب: أنه مرسل».

(تنبيه): قلب حماد بن سلمة \_ راوي الحديث \_ اسم الصحابي؛ فجعله الضحاك بن أبي جبيره؛ والصواب أنه أبو جبيرة بن الضحاك؛ قاله أبو نعيم؛ كما في «الإصابة» (١/٤٧٤، ٤٧٥). وذكر هذا الطبراني في «الأوسط».

قلنا: خالف حماداً المعتمر بن سليمان عند ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١١٨)، وهشيم بن بشير عند الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٤) كلاهما عن الشعبي من قوله. قلنا: وحماد ثقة من رجال مسلم؛ وقد وصله فلا تعارض بين الروايتين.

(۱) أخرجه الواحدي (ص٣٤، ٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٥٤)، وفي «شعب الإيمان» (٥/٧٠ رقم ٧٠٩٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٣٦/١)، وابن المنذر؛ كما في «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (١/٤٧٧)، والطبراني في «المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (٢/٧١)، و«المعجم الأوسط» (٢٠/٦، ٢١ رقم ٢٥٧٥) من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان به.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سماك بن حرب إلا حماد بن سلمة». وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط»، ورجالهما رجال الصحيح».

قلنا: وهو كما قال؛ فالحديث صحيح.

♦ عن حذيفة وَ الله عن عن حذيفة وَ الله عن الله عن عن حذيفة وَ الله عن الله عن عن حذيفة وَ الله عن الله

عن عكرمة؛ قال: نزلت في النفقات في سبيل الله؛ يعني: قوله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهُ لَكُمٌّ ﴾ (٢).

عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان القوم في سبيل الله؛ فيتزود الرجل، فكان أفضل زاداً من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه؛ فأنزل الله: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية (٣).

﴿ وَأَنِتُوا لَلْحَبَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ فَإِن أَحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُوسَكُمْ حَتَى بَبِلُغَ الْهُدْيُ مَحِلَمُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيعِمًا أَوْ بِدِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن مِيكم مَريعمًا أَوْ بِدِ أَذَى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن مِيكم مَريعمًا أَوْ بِدِ أَذَى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن مِن الْهُدْيُ فَن مِيكم أَلْعُمْرَةِ إِلَى الْمُجْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيُ فَمَن

<sup>=</sup> والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

وذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٨٥)، وسكت عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ ١٨٥ رقم ٤٥١٦ ـ فتح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١١٧/٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٤) من طريق هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عكرمة.

قلنا: ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١١٧/٢) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبي صخر عن محمد به.

قلنا: وسنده حسن؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/٢٠٢، ٢٠٣).

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهُمْ يَكُنْ أَهُمْ صَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

معن كعب بن عجرة رضي على على الله وقف على رسول الله والله و

❖ عن عمران بن حصين ﴿ قال: نزلت آية المتعة؛ يعني: متعة الحج في كتاب الله، وأمر بها رسول الله ﷺ، لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات(٢).

♦ عن صفوان بن أمية؛ أنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ متضمخ بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله! في عمرتي؟ قال: فأنزل الله: ﴿وَأَتِتُوا الْمُبَرَةَ لِلّهِ ﴾؛ فقال رسول الله ﷺ: «أين السائل عن العمرة؟»، فقال: ها أنا ذا، فقال له: «ألق عنك ثيابك، ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعاً في حجك؛ فاصنعه في عمرتك».

<sup>(</sup>۱) أخرَجه البخاري (۱٦/٤ رقم ١٨١٥، ١٨١٦) واللفظ له في الموضع الأول، ومسلم (رقم ١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٨٦ رقم ٤٥١٨)، ومسلم (رقم ١٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٣٤ رقم ١٧٦١) من طريق أبي عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان به.

وضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٣٧) بقوله: «هذا حديث غريب، وسياق عجيب، والذي ورد في «الصحيحين» عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي على وهو بالجعرانة، فقال: كيف ترى في رجل =

الْعَجُّ أَشْهُرُّ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجُ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جُدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ اللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ اللَّهُ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونَ يَعَالُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُ .

عن عبد الله بن عباس الله اليمن يحجون، ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة؛ سألوا الناس؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَتَكَزَّودُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقَوَيُّ ﴿ (١) . [صحيح]

عن الشعبي: كان ناس من أهل اليمن إذا حجوا لم يتزودوا حتى يبلغوا عقبة كذا وكذا؛ فنزلت: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> أحرم بالعمرة، وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله على ثم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه، فقال: «أما السائل؟»، فقال: ها أنا ذا، فقال: «أما الجبة؛ فانزعها، وأما الطيب الذي بك؛ فاغسله، ثم ما كنت صانعاً في حجك؛ فاصنعه في عمرتك»، ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن أمية، والله أعلم».

قلنا: ثم رأينا الطبراني رواه في «المعجم الأوسط» (٢/٦/٢ رقم ١٨١٥) من طريق محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به.

فقد دلت هذه الرواية أنه سقط من سند ابن أبي حاتم راويان، وأصل الحديث أخرجه البخاري (رقم ١٥٣٦) ـ كما قال ابن كثير \_ من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه به؛ لكن ليس فيه ذكر سبب نزول الآية، وليس فيه ذكر الغسل والاستنشاق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۳/ ٣٨٤ رقم ١٥٢٣).

والحديث روي مرسلاً ضعيفاً عن عكرمة عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص  $7 \times 1 = 100$  القسم المفقود)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/1/۷) = ومن طريقه الخلال في «الحث على التجارة» (رقم  $1 \cdot 1$ ) =، وسعيد بن منصور في «سننه» ( $1 \cdot 1 \times 1 = 100$ ).

عن مجاهد: كانوا لا يتزودون في حجهم حتى نزلت:
 ﴿وَتَكَزَوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَيَّ ﴾ (٢).

خ عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَحْرِمُوا وَمَعَهُمْ أُزُودَة؛ رَمُوا بِهَا، واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله: ﴿ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الله: ﴿ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الله الله الله الله الله والمروا أن يتزودوا الكعك، والدقيق، والدقيق، والسويق (٣).

## ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا

= شعبة عن المغيرة عن الشعبي به.

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل، ويشهد له ما قبله.

(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۸۱۱ رقم ۳٤٦)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۹۲) من طريق هشيم عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: المغيرة؛ مدلس، لا سيما عن إبراهيم النخعي.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص٢٤٨ ـ القسم المفقود)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١٦٢/١)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٦٢/٢) من طرق عن عمر بن ذر عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

(٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٦٢/٢) من طريق عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا سند واه بمرة؛ لأن عمرو بن عبد الغفار؛ متروك متهم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٠)، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٤٦/١)، وزادا نسبته لابن مردويه.

أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كَنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الطَكَالِينَ ﴿ الْمَا الْمُعَالِقِينَ الْحَالِمُ الْمُعَالِقِينَ الْحَالِمُ الْمُعَالِقِينَ الْحَالِمُ الْعَلَمَ الْمُعَالِقِينَ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَمَ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

معن عبد الله بن عباس على قال: كانت عكاظ ومجنه وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية؛ فتأثموا أن يتجروا في المواسم؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن زَبِّكُمْ ﴿(١). [صحيح]

وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: كانوا لا يتجرون في أيام منى، ويوم عرفة؛
 فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴿

وفي رواية: فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات (٢). [ضعيف]

♦ عن أبي أمامة التيمي؛ قال: كنت رجلاً أكرى في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج!، فلقيت عبد الله بن عمر في افقلت: يا أبا عبد الرحمن! إني رجل أكرى في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر:

جاء رجل إلى النبي ﷺ؛ فسأله عن مثل ما سألتني عنه؛ فسكت عنه رسول الله ﷺ، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبَتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾؛ فأرسل إليه رسول الله ﷺ، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: «ذلك حج»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۸۸/۶ رقم ۲۰۵۰، ص۳۲۱ رقم ۲۹۰۸، ۸/ ۱۸۲ رقم ۱۸۰۲، ۸/

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۸۱۹ رقم ۳۵۱)، وأبو داود (رقم ۱۷۳۱)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۲۰) ثلاثتهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن يزيد بن أبي زياد ضعيف، كبر؛ فتغير، وصار يتلقن. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٤) وزاد نسبته لوكيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد؛ لكن يشهد له ما قبله.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود (رقم ۱۷۳۳)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٥٠ رقم =

\* عن عبد الله بن عباس على: أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمُ ﴾ في مواسم الحج (١).

قلنا: وسنده صحيح؛ مداره على أبي أمامة هذا، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: «لا بأس به»، وروى عنه جمع من الثقات؛ فقول ابن حجر فيه: «مقبول» غير مقبول.

وصححه الشيخ أحمد شاكر كلَّلله في تحقيق «المسند» (١٦٨/٩، ١٦٩).

(۱) أخرجه أبو داود (رقم ۱۷۳٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٥١، ٣٥٢ رقم ٣٠٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٤٩، ٤٨١، ٤٨١، ٢٧٦)، والحيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٣٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٤٨٠، ٤٨١ رقم ٢٦٦٩) جميعهم من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

قلنا: هذا وهم منهما؛ لأن عبيد بن عمير هذا؛ مجهول، تفرد أبو داود بإخراج حديثه، ثم إن هذه الرواية فيها خطأ وهو: أن عبيد بن عمير لا يُعرف راوياً عنه سوى ابن أبي ذئب، وعليه؛ فوجود عطاء بين ابن أبي ذئب وعبيد بن عمير وهم، ويدلك على هذا أمور:

الأول: أن المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢٥/١٩) أخرجه من طريق ابن أبي داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد عن =

<sup>=</sup> ۲۹۰۱، ۳۰۰۱)، والدارقطني (۲۹۲/۲)، وأحمد (۲/۵۰۱)، وأبن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱٦٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۰۱)، وعبد الرزاق؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/۷۱) ـ وعنه عبد بن حميد ـ، وسعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۸۲۰ رقم ۳۵۲)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۹۶۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۵۱ رقم ۱۸۶۵)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳/ ۸۶۰ رقم ۲۲۲۷)، و«السنن الكبرى» (۱۲۳۳، ۲/ ۱۲۱)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۳۳/۲۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۳۷) من طرق عن أبي أمامه التيمي عن ابن عمر به.

عن مجاهد؛ قال: كانوا لا يتجرون؛ حتى نزلت فيهم: ﴿لَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾.

قال: كانوا لا يبيعون، ولا يشترون في أيام منى؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن زَبِّكُمْ ﴾ التجارة في مواسم أحلت لهم، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا في منى (١١). [ضعيف]

قال ابن أبي ذئب: فحدثني عبيد أنه كان يقرؤها في المصحف.

قال أبو بكر بن أبي داود: ليس هو عبيد بن عمير الليثي [وهو الذي روى عنه عطاء بن أبي رباح] هذا هو عبيد بن عمير مولى أم الفضل، ويقال: مولى ابن عباس.

الثاني: أن ابن أبي ذئب لم يدرك عبيد بن عمير الليثي حتى يصح أن نقول: إنه روى عنه؛ كما دل عليه قول ابن أبي ذئب الآنف.

الثالث: أن جميع الذين ترجموا لعبيد بن عمير هذا مولى ابن عباس قالوا: تفرد عنه ابن أبي ذئب؛ كما في "تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٢٥)، و "تهذيب التهذيب» (٧/ ٧٧)، و «ميزان الاعتدال» (٣/ رقم ٥٤٣٤).

وهذا ما رجحه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢٦/١٩، ٢٢٧).

وعليه؛ فالرواية الصحيحة قول من قال: عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على عبيد، وهو مجهول؛ كما في «التقريب» (١/ ٤٤).

(تكميل): ليس في القراءات المتواترة هذه الزيادة (في مواسم الحج)؛ فهي قراءة شاذة، وانظر لزاماً: «روح المعاني» (٢/ ٨٧).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص۱۷۷، ۱۷۸ ـ القسم المفقود)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱٦٤ و١٦٥) بنحوه من طرق عن عمر بن ذر عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ابن عباس بلفظ: أنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن وَلِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن وَلِيكُمْ ﴾ في مواسم الحج.اه.

عن عكرمة؛ قال: كانت هذه الآية نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ في مواسم الحج (١).

عن سعيد بن جبير: كان بعض الحاج؛ يسمون: الداج؛ فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من منى، وكان الحاج ينزلون عند مسجد منى؛ فكانوا لا يتجرون حتى نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾؛ فحجوا(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ص١٧٧ ـ القسم المفقود). قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٦٥) من طريق أبي نعيم عن الثوري عن محمد بن سرقة عن سعيد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (رقم ٨٨٤)، والنسائي في «المجتبى» (٢٥٥/٥)، وفي
 «التفسير» (رقم ٥٤)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٧١) وغيرهم من طريق
 هشام بن عروة عن أبيه عنها.

قلنا: وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه دون التصريح بسبب النزول؛ كما هو عند البخاري (رقم ١٦٦٥).

وفي رواية لمسلم: قالت عائشة: الحمس: هم الذين أنزل الله ـ عز وجل ـ فيهم: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ﴾؛ قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت: ﴿أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ﴾؛ رجعوا إلى عرفات.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة؛ فأنزل الله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنَ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾؛ فرفع النبي ﷺ الموقف إلى موقف العرب بعرفة (١).

□ ﴿ فَإِذَا قَضَكُبْتُم مُنَاسِكُ مُ فَاذَكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُهُ مَابَآءَ هُمْ أَوْ أَشَكَ وَحَرُوا اللّهَ كَذِكْرُهُ مَابَآءَ هُمْ أَوْ أَشَكَ وَحَرُوا اللّهُ فِي الْآنِيكَ وَمَا لَهُ فِي الْآنِيكِ وَمَا لَهُ فِي الْآنِيكِ مِنْ الدُّنِيكَ وَمَا لَهُ فِي الْآنِيكِ مِنْ الدُّنِيكَ وَمَا لَهُ فِي الْآنِيكِ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنكا فِي الدُّنيكَ حَسَكَنَةً وَفِي الْآنِيكِ مَسَكَنَةً وَقِي الْآنِيكِ مَسَكَنَةً وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۷۰): ثني أحمد بن محمد الطوسي ثنا أبو توبة قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عنه به.

قلنا: وسنده ضعیف؛ مداره علی حسین بن عبد الله، وهو ضعیف؛ کما فی «الکامل» (7/7۷)، و «تهذیب الکمال» (7/7۷)، و «المیزان» (7/7۷)، و «المجروحین»، (7/7۷)، و «التقریب» (7/7۷) وغیرها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١/٥٤٦).

يفاخرنا؛ فليأت بمثل فخرنا، فمن كان يريد المفاخرة من القبائل؛ قام، فذكر مثالب تلك القبيلة، وما فيها من المساوئ، وما ذكرت به، يرد عليه ما قال، ثم يفخر هو بما فيه وفي قومه؛ فكان ذلك من أمرهم، حتى جاء الله \_ عزّ وجلّ \_ بالإسلام، وأنزل في كتابه على نبيه على نبيه على أنك عن أكرَّمُ الله على عني : ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُ مُ مُنَاسِكُ مُنَا الله كَانُرُوا الله يَ كَانَهُ كَذِرُكُمُ الله كَانَهُ مُنَاسِكُ مُنَاسِكُ وَالمَكاثرة، واذكروا الله \_ عزّ وجلّ \_ (۱).

عن أبي وائل؛ قال: كان أهل الجاهلية يذكرون أفعال آبائهم في الناس؛ فنزلت: ﴿وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالَيْنَا فِي الدُّنْيَا﴾ هب لنا غنماً، وهب لنا إبلاً: ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾، فلما نزلت هذه الآية؛ كفتهم عن ذلك، ثم قال رسول الله على وقد خطبهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ١٤٧ رقم ٢٤٧٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٧٢) مختصراً كلاهما قال: ثنا تميم بن المنتصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان عنه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لأن القاسم بن عثمان، ضعيف؛ قال الدارقطني: «ليس بالقوي»، وقال ابن حبان: «ربما أخطأ»، وقال البخاري: «له أحاديث لا يتابع عليها»، وقال العقيلي: «عن أنس لا يتابع على حديثه، حدث عن إسحاق الأزرق أحاديث لايتابع عليها»، وضعفه ابن عبد الهادي. انظر: «سنن الدارقطني» (۱۲۳/۱)، و«ضعفاء العقيلي» (۳/ ٤٨٠)، و«الثقات» (٥/ ٣٠٧)، و«المهزان» (٤٥٠/٢).

وتضعيف ابن عبد الهادي له في «التنقيح» (٤١٦/١) أثناء كلامه على حديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي (٤/ ١٤٨، ١٤٩ رقم ٢٤٨٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ١٧٢) بنحوه \_ دون ذكر سبب النزول \_ من طريق الثوري وأبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل.

قلنا: رجاله ثقات غير عاصم فهو صدوق؛ لكنه مرسل.

- خ عن سعيد بن جبير وعكرمة؛ قالا: كانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفة؛ فنزلت هذه الآية ﴿فَأَذَكُمُ وَا اللَّهَ كَذِكْرُمُ اللَّهَ كَذِكُرُمُ اللَّهَ كَذِكُرُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ كَذِكُرُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ❖ عن مجاهد؛ قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم؛ وقفوا عند الجمرة، وذكروا أيامهم في الجاهلية، وفعال أبائهم؛ فنزلت هذه الآية (٢٠).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: خصيف الجزرى؛ ضعيف.

(٢) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٧٢، ١٧٣) من طريق هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن قيس بن حميد المكي عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: عنعنة هشيم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٥٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٥٥ رقم ١٨٧)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٧) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١١/١٠، ١١٢ رقم ١٠٨) \_ من طريق أشعث بن =

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع؛ كما في «الدر المنثور» (۱/٥٥٧) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/٣٧٢) \_: عن الثوري عن خصيف الجزري عن سعيد وعكرمة به.

وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: كان المشركون يجلسون في الحج، فيذكرون أيام آبائهم، وما يعبرون من أنسابهم يومهم أجمع؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على رسوله في الإسلام: ﴿فَأَذْكُرُوا اللهَ كَذَرِكُرُ اللهُ عَلَى اللهُ فَعِلَ اللهُ فَعِلَى اللهُ فَعِلَ اللهُ فَعِلَ اللهُ فَعِلَ اللهُ فَعِلَ اللهُ فَعِلَى اللهُ فَعِلَى اللهُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ

خ عن عبد الله بن الزبير را قال: كانوا إذا فرغوا من حجهم؛ تفاخروا بالآباء؛ فأنزل الله: ﴿ فَأَذْكُرُوا اللهَ كَذَكُرُوا اللهَ كَذَكُرُوا اللهَ كَذَكُرُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ فَمِنَ اللهُ فِي اللَّذِيكَ وَمَا لَهُ فِي الْآفِيكَ وَمَا لَهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فِي اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله بن عباس في الأعراب يجيئون الموقف؛ فيقولون: اللهم! اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئًا؛ فأنزل الله فيهم: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَكُولُ رَبِّنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرةِ مِنْ خَلَقٍ (٣). [حسن]

<sup>=</sup> إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند حسن، ويشهد له ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ ۳۵۸ ـ ۳۷٦٩/۳٥۹) بسند صحيح عن عبيد الله بن موسى، عن عمارة بن ذكوان، عن مجاهد، عن ابن عباس به. قلنا: رجاله ثقات؛ إلا عمارة بن ذكوان، فلم نجد له ترجمة بعد طول بحث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٥٦/٢) من طريق أبي سعد البقال عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن ابن الزبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ أبو سعد البقال: ضعيف، مدلس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٧) وزاد نسبته للطبراني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٥٧ رقم ١٨٧٤)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ١٢ رقم ١٠٩) ـ من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . قلنا: وسنده حسن .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْدِةِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْدِةِ وَهُوَ أَلَدُ ٱللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْدِةِ وَهُوَ أَلَدُ ٱللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْدِةِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَيْدِةِ اللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

\* عن عبد الله بن عباس والله عن الما أصيبت هذه السرية واصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة؛ قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين! الذين هلكوا هكذا لا هُمْ قعدوا في بيوتهم، ولا هُمْ أدوا رسالة صاحبهم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ في ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من الشهادة والخبر من الله: ﴿وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا﴾؛ أي: ما يظهر بلسانه من الإسلام، ﴿وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ ﴾؛ أي: من المنفق؛ ﴿وَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ﴾؛ أي: ذو جدال إذا كلمك وراجعك، ﴿وَإِذَا تُولِّنَ وَاللّهَ لَا يُحْبَ مَن عندك ﴿ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَاللّهُ لَا يُحْبُ مَن عندك ﴿ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَاللّهُ لَا يُحِبُ مَن يَشْرِي مَن عندك ﴿ مَن النقي اللّهِ عَلَى اللّهِ الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك؛ يعني: هذه السرية (۱).

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في الأخنس بن شُريق الثقفي، وهو حليف لبني زهرة، وأقبل إلى النبي ﷺ بالمدينة؛ فأظهر له الإسلام؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق (۱/ ۵۷۱ ـ الدر المنثور) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۲۳ رقم ۱۹۱۰)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۸۲) ـ: ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، ثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

قلت: وسنده ضعيف؛ مداره على محمد شيخ ابن إسحاق؛ وهو مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧١) وزاد نسبته لابن المنذر.

فأعجب النبي ﷺ ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم أني صادق، وذلك قوله: ﴿وَيُثَهِدُ اللّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ ﴾، ثم خرج من عند النبي ﷺ فمر بزرع لقوم من المسلمين وحُمُر؛ فأحرق الزرع وعَقَر الحمر؛ فأنزل الله \_عز وجل \_: ﴿وَإِذَا تَوَلّى سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسُلُ ﴾، وأما ألدُّ الخصام؛ فأعوج الخصام (١). [ضعيف جداً]

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغْنَاءَ مَهْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُوفَ الْعِبَادِ ﴿ وَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

من عبد الله بن عباس في قوله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْمَاتِ ٱللَّهِ ﴾؛ قال: نزلت في صهيب بن سنان ونفر من أصحابه، أخذهم أهل مكة فعذبوهم؛ ليردوهم إلى الشرك بالله؛ منهم: عمار، وأمه سمية، وأبوه ياسر، وبلال، وخباب، وعابس مولى حويطب بن عبد العزى، أخذهم المشركون فعذبوهم (٢). [موضوع]

❖ عن سعيد بن المسيب؛ قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو المدينة، وأتبعه نفر من قريش؛ فنزل عن راحلته، وانتثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش! لقد علمتم أني أرماكم رجلاً بسهم، وأيم الله؛ لا تصلون إليّ حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۱۸۱، ۱۸۲) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/٣٣/٤ رقم ٥٥٥١)، وابن منده في «معرفة الصحابة» (٣/٥) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون متهمون.

يدي منه شيء؛ فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم؛ دللتكم على مالي وخليتم سبيلي، قالوا: نعم؛ ففعل، فلما قدم على النبي ﷺ؛ قال: «ربح البيع أبا يحيى! ربح البيع أبا يحيى!»، قال: ونزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْنَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُوفَ إِلْقِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ رَهُوفُ إِلْقِبَادِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ رَهُوفُ إِلْقِبَادِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

❖ عن ابن جریج؛ قال: نزلت في صهیب بن سنان وأبي ذر، وأن الذي أدرك صهیباً بطریق المدینة قنفذ بن عمیر بن جدعان (۲). [ضعیف]

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن علياً ضعيف.

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (٣/ ٥٥ ـ مختصر): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدعان".

ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، وزاد نسبته لابن المنذر.

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ ۲۹ رقم ۷۲۸۹)، والحاكم (۳/ ٤٠٠) من طريق علي بن المبارك الصنعاني عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور عن ابن جريج.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه معضل.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٨/٦)، وقال: «ورجاله ثقات إلى ابن جريج».

وأخرجه ابن جرير (١٨٦/٢) بسند صحيح إلى ابن جريج عن عكرمة بلفظ: نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر جندب بن السكن، أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم؛ فقدم على النبي على النبي الله وكانوا بمر الظهران؛ فانفلت \_ أيضاً \_، حتى قدم النبي الله وأما صهيب؛ فأخذه أهله، فافتدى منهم بماله ثم خرج مهاجراً، فأدركه قنفذ بن جدعان، فخرج له مما بقي من ماله، وخلى سبيله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٢٨)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٦٩٣، ٦٩٤ رقم ٢٧٩ ـ بغية) ـ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٥١، ١٥٢)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ١٨٠) ـ، وابن أبي خيثمة؛ كما في «الإصابة» (٢/ ١٩٥)، وابن عساكر (١٨٠/٢٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩ رقم ١٩٣٩) من طريقين عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب به.

♦ عن الحسن؛ قال: نزلت في أن المسلم لقي الكافر؛ فقال له: قل: لا إله إلا الله؛ فإذا قلتها؛ عصمت دمك ومالك إلا بحقها، فأبى أن يقولها؛ فقال المسلم: والله لأشترين نفسي لله؛ فتقدم؛ فقاتل حتى قتل (١).

<sup>=</sup> قلنا: ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: تدليس ابن جريج.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧٦)، وزاد نسبته للطبراني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/۱۸۷): ثنا سوار بن عبد الله العنبري ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن به.

قلت: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧٨، ٥٧٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٨٧/٢): حدثت عن عمارة ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف.

الثالثة: رواية ابنه عنه فيها ضعف؛ كما نص على ذلك ابن حبان.

الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمارة.

من المدينة تلقاه عمر في رجال، فقال له عمر: ربح البيع، قال: وبيعك فلا يخسر، قال وما ذاك؟! قال أنزل فيك كذا وكذا. . [ضعيف جداً]

• عن مصعب بن عبد الله؛ قال: هرب صهيب من الروم ومعه مال كثير؛ فنزل بمكة؛ فعاقد عبد الله بن جدعان وحالفه، وإنما أخذت الروم صهيباً، فلما هاجر النبي على إلى المدينة؛ لحقه صهيب، فقالت له قريش: لا تلحقه بأهلك ومالك؛ فدفع إليهم ماله؛ فقال له النبي على: «ربح النبيع»، وأنزل الله في أمره: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسُهُ ٱبْتِغَاءَ النبيع»، وأنزل الله في أمره: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسُهُ ٱبْتِغَاءَ مَمْنَاتِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴿

♦ عن عكرمة؛ قال: نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد ابني كعب، وشعبة بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود، قالوا: يا رسول الله! يوم السبت يوم كنا نعظمه، فدعنا؛ فلنسبت فيه، وإن التوراة كتاب الله، فدعنا؛ فلنقم بها بالليل؛ فنزلت: ﴿يَاآيُهُا ٱلَّذِينَ السَّوراة كَتَابِ الله، فدعنا؛ فلنقم بها بالليل؛ فنزلت: ﴿يَاآيُهُا ٱلَّذِينَ السَّيَطُونِ الشَّيَطُونِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونً مُبِينٌ فَيَ السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيَطُونِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونً مُبِينٌ فَيَ السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيَطُونِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونً مُبِينٌ فَيَ السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيَطُونِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونُ مُبِينٌ فَيَ السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورِتِ اللهَ يَطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونَ مُبِينٌ فَيَ السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورِتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي خيثمة؛ كما في «الدر المنثور» (۷۷/۱) ـ ومن طريق ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲٦/ ١٥٩) ـ: أخبرني مصعب به. وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٨٩) من طريق ابن جريج عن عكرمه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: تدليس ابن جريج.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَعَلَمُ مَثَى نَصْرُ ٱللَّهِ مَّ مَن نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ وَرِبُ إِنَ نَصْرَ اللَّهِ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ وَرِبُ إِنَ اللَّهِ وَرِبُ إِنَ اللَّهِ عَرِبُ إِنَ نَصْرَ ٱللَّهِ وَرِبُ إِنَ اللَّهِ عَرِبُ إِنَ اللَّهِ عَرِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَرِبُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

عن قتادة؛ قال: نزلت في يوم الأحزاب، أصاب رسول الله ﷺ وأصحابه بلاء وحصر، فكانوا كما قال الله عزّ وجلّ -: ﴿وَيَلَغَتِ الْمُنكَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠](١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۸۳/۱) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۱۹۸، ۱۹۹) ـ: ثنا معمر عن قتادة.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٤)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/۲۰۰).

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه معضل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٠)، و«الوسيط» (٣١٨/١)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٣٣) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: وهو موضوع؛ فيه الكلبي وأبو صالح متهمان بالكذب.

• وعن عطاء عن عبد الله بن عباس؛ قال: نزلت في رجل أتى النبي ﷺ؛ فقال: إن لي ديناراً، فقال: «أنفقه على نفسك»، فقال: إن لي ثلاثة، فقال: «أنفقها على أهلك»، فقال: إن لي ثلاثة، فقال: «أنفقها على خادمك»، فقال: إن لي أربعة، فقال: «أنفقها على والديك»، فقال: إن لي حمسة، قال: «أنفقها على أقاربك»، فقال: إن لي ستة، فقال: إن لي ستة، فقال: «أنفقها في سبيل الله، وهو أحسنها»(١).

عن قتادة؛ قال: همتهم النفقة؛ فسألوا النبي ﷺ؛ فأنزل الله:
 أَنفَقَتُم مِّنَ خَيْرٍ الآية (٢).

الله وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْمَرَامِ وَتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِن الْقَدْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُولُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِن الْقَدْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونِكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ عَن دِينِهِ اللّهُ فِي الدُّنِي وَالْمُونِكُمُ مَن وَينِهِ اللّهُ فِي الدُّنِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَولُون وَجَمَتُ اللّهِ وَاللّهُ عَفُولٌ نَجِيمُ اللّهِ أَوْلَتِهِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَفُولٌ نَجِيمُ اللّهِ اللّهِ أَوْلَتِهِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه وَاللّهُ عَفُولٌ نَجِيمُ اللّهِ اللّهِ أَوْلَتِهِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه وَاللّهُ عَفُولٌ نَجِيمُ اللّهِ اللّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه وَاللّهُ عَفُولٌ نَجِيمُ اللّهِ اللّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه وَاللّهُ عَفُولٌ نَجِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَوْلَتِهِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه وَاللّهُ عَفُولٌ نَجِيمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

\* عن جندب بن عبد الله والله على أنه بعث رهطاً ؛ فبعث عليهم أبا عبيدة ، فلما أخذ لينطلق ؛ بكى صبابة إلى رسول الله الله المعث رجلاً مكانه ، يقال له : عبد الله بن جحش ، وكتب له كتاباً ، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا ، ولا تكرهن أحداً من أصحابك على السير معك ، فلما قرأ الكتاب ؛ استرجع ، وقال : سمعاً وطاعة لأمر الله ورسوله ؛ فخبرهم الخبر ، وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع رجلان ، ومضى بقيتهم ؛ فلقوا ابن الحضرمي ؛ فقتلوه ، ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أومن جمادى ؟

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي، وابن الجوزي ـ معلقاً ـ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور« (١/ ٥٨٥)، وعزاه لعبد بن حميد.

فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام؛ فأتوا النبي ﷺ، فحدثوه الحديث؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهرِ النبي ﷺ أَنْحَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾، والفتنة، الشرك.

وقال بعض الذين \_ أظنه قال \_ كانوا في السرية: والله ما قتله إلا واحد؛ فقال: إنْ يكن خيراً؛ فقد وليت، وإن يكن ذنباً؛ فقد عملت(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٣٨٤ رقم ٢٠٢٢، ص٣٨٧ رقم ٢٠٣٥) ص٨٨٨ رقم ٢٠٤٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٠٤، ٢٠٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٢٤٩ رقم ٣٨٠٧)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ١٥٢ رقم ١٦٣ رقم ١٠٢ رقم ١١٦٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ١٦٢، ١٦٣ رقم ١٦٧٠)، والبيهقي في «سننه» (٩/ ١١، ١٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٦٧ ٣٨٤)، والمحصوري في «مشكل الآثار» عن أبيه عن الحضرمي عن أبي سوار عن جندب به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على حضرمي، وهو مجهول؛ قال ابن المديني؛ كما في "تهذيب التهذيب» (٢/ ٣٩٤): "حضرمي؛ شيخ بالبصرة، روى عنه التيمي، مجهول، وكان قاصاً، وليس هو بالحضرمي بن لاحق»، وقال ابن حبان في "الثقات» (٦/ ٢٤٩): "لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟»، وقال الذهبي في "الميزان» (٢١٠٧): "لا يعرف، وكان يقص بالبصرة»، وقال عبد الله بن أحمد في "العلل» (١/ ٢٨٤): "سألت أبي عن الحضرمي الذي حدث عنه سليمان التيمي؛ فقال: كان قاصاً، وزعم معتمر، قال: قد رأيته، قال أبي: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي».

قلنا: فمن لم يفرق بين حضرمي هذا الذي روى عنه التيمي وبين ابن لاحق، وجعلهما واحداً؛ فإنه سيحسن الحديث؛ لأنَّ ابن لاحق لا بأس به، والصواب: التفريق بينهما.

<sup>(</sup>تنبیه): وقع عند النسائي وابن جرير إبهام للراوي عن أبي سوار، وهو حضرمي نفسه. =

♦ وعنه؛ قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش إلى نخلة، فقال له: «كن بها؛ حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش» ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، وكَتَبَ له كتاباً قبل أن يُعلمه أين يسير، فقال: «اخرج أنت وأصحابك، حتى إذا سرت يومين؛ فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك به؛ فامض له، ولا تستكرهَنَّ أحداً من أصحابك على الذهاب معك»، فلما سار يومين؛ فتح الكتاب؛ فإذا فيه: «أن امْضِ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم»، فقال بين مكة والطائف، فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم»، فقال

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠٠)، وزاد نسبته لابن المنذر. وصححه السيوطي؛ فوهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۱۲)، و«دلائل النبوة» (۱۷/۳)، والواحدي في «الوسيط» (۱/ ۳۲۰) من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عروة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعاً وطاعة، من كان منكم له رغبة في الشهادة؛ فلينطلق معي؛ فإني ماضِ لأمرِ رسول الله ﷺ، ومن كره ذلك منكم؛ فليرجع؛ فإن رسول الله عَلَيْ قد نهاني أن أستكره منكم أحداً، فمضى معه القوم، حتى إذا كانوا ببحران؛ أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يَعْتَقِبانِهِ، فتخلفا عليه يطلبانه، ومضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله، معهم تجارة قدموا بها من الطائف: أَدَمٌّ، وزبيب، فلما رآهم القوم؛ أشرف لهم واقد بن عبد الله، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه حليقاً؛ قالوا: عُمَّارٌ ليس عليكم منهم بأس، وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله ﷺ، وهو آخر يوم من رجب، فقالوا: لئن قتلتموهم؛ إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام، ولئن تركتموهم؛ ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم؛ فليَمْتَنِعُنَّ منكم، فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وهرب المغيرة؛ فأعجزهم، واستاقوا العير، فقدموا بهم على رسول الله على فقال لهم: «والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»، فأوقف رسول الله ﷺ الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئاً، فلما قال لهم رسول الله عليه ما قال؛ أسقط في أيديهم، وظنوا أن قد هلكوا، وعنَّفَهم إخوانهم من المسلمين، وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمدٌ الدَّمَ الحَرَام، وأخذ فيه المال، وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في ذلك: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّكُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُّوا بِهِـ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِـ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْـنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

يقول: الكفر بالله أكبر من القتل، فلما نزل ذلك؛ أخذ رسول الله على العير وَفَدى الأسيرين، فقال المسلمون: يا رسول الله! أتطمع لنا أن تكون

غزوة؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيها: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِ فَكَهُدُواْ فِ فَعَلَهُ دُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ٱلْوَلَيْهِ كَا رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢١٨].

وكانوا ثمانية، وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش (١). [ضعيف]

عن مقسم مولى عبد الله بن عباس؛ قال: لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب، وهو يرى أنه من جمادى؛
 فقتله ـ وهو أول قتيل من المشركين ـ؛ فعيَّر المشركون المسلمين، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق (۲/ ۲۳۹، ۲٤٠ ـ سيرة ابن هشام) ـ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۸/۳)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲۰۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۸ رقم ۲۰٤۲).

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وأما ما يخشى من تدليس ابن إسحاق؛ فقد صرح بالتحديث، وهو حجة في المغازى؛ فتنبه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/٩/٥ رقم ٢٥١٣) من طريق وهب بن بقبة: ثنا خالد بن عبد الله الطحان عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ أبو سعد البقال ـ واسمه: سعيد بن المرزبان ـ ضعف مدلس ـ وقد عنعن ـ؛ كما في «التقريب».

معن مجاهد؛ قال: إن رجلاً من بني تميم أرسله النبي ﷺ في سرية؛ فمر بابن الحضرمي يحمل خمراً من الطائف إلى مكة؛ فرماه بسهم؛ فقتله، وكان بين قريش ومحمد عقد؛ فقتله في آخر يوم من جمادى الآخرة وأول يوم من رجب، فقالت قريش: في الشهر الحرام ولنا عهد؟! فأنزل الله: ﴿يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشّهرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلٌ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ وَسَالًا مِن الحضرمي، والفتنة: كفر بالله، وعبادة الأوثان: أكبر من هذا كله (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۸۷) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲۰ و ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸٤ رقم π/ (20 ) \_: عن معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور»، وزاد نسبته لأبي داود في «الناسخ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٠٤/٢) من طريق أبي عاصم النبيل عن عيسى بن ميمون الجرشي عن عبد الله بن أبي نجيح عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠٢)، وزاد نسبته للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

معن أبي مالك الغفاري؛ قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش في جيش؛ فلقي ناساً من المشركين ببطن نخلة، والمسلمون يحسبون أنه آخر يوم من جمادى، وهو أول يوم من رجب؛ فقتل المسلمون ابن الحضرمي؛ فقال المشركون: ألستم تزعموا أنكم تحرمون الشهر الحرام والبلد الحرام، وقد قتلتم في الشهر الحرام؟! فأنزل الله (يَسْتَكُونَكُ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ﴾ بنحو السابق(١).

♦ عـن الـسـدي: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ فَلُ قِتَالٌ فِيهِ عَدْ وَذَلْكُ أَنَّ رسول الله على بعث سرية، وكانوا سبعة نفر، وأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن فهيرة، وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتب مع ابن جحش كتاباً، وأمره أنْ لا يقرأه حتى ينزل ملل، فلما نزل ببطن ملل؛ فتح الكتاب؛ فإذا فيه: أنْ سر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه: من كان يريد الموت؛ فليمض وليوص؛ فإني موص وماض لأمر رسول الله على فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضلا راحلة لهما، فأتيا بحران يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة؛ فإذا هم بالحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲۰٤): حُدثت عن عمار بن الحسين: ثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن حصين عن أبي مالك.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي ضعيف.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه»، وفيه ضعف. الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمار بن الحسين.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

والمغيرة بن عثمان، وعمرو بن الحضرمي؛ فاقتتلوا؛ فأسروا الحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة، وانفلت المغيرة، وقتل عمرو بن الحضرمي؛ قتله واقد بن عبد الله؛ فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد على الله الله المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال؛ أراد أهل مكة أنْ يفادوا بالأسيرين؛ فقال النبي عَلَيْهُ: «حتى ننظر ما فعل صاحبانا»، فلما رجع سعد وصاحبه؛ فادى بالأسيرين، ففجر عليه المشركون، وقالوا: محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام، وقتل صاحبنا في رجب! فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادی، وقیل: في أول لیلة من رجب وآخر لیلة من جمادی، وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل رجب؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ يعير أهل مكة: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين! أكبر من القتل في الشهر الحرام؛ حين كفرتم بالله، وصددتم عنه محمداً وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمداً أكبر من القتل عند الله، والفتنة: هي الشرك؛ أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام؛ فذلك قوله: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُّوا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْـنَةُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ ﴿(١). [ضعيف]

عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ ٱهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبُرُ عِندَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۰۳/۲) من طريق عمرو بن حماد القناد: ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن السَّعَطِلِعُولُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ إِن اسْتَطَلِعُولُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيمَت وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّالِ هُمْ فِيهَا حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خَبِلَدُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِن اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَ

خ عن عبد الله بن عباس رفيه: أن النبي الله بعث صفوان بن بيضاء في سرية عبد الله بن جحش قبل الأبواء؛ فغنموا، وفيهم نزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ (٢).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتَهِكَ
 يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

◄ عن الزهري؛ قال: وبعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش وكتب معه كتاباً، وأمره أن يسير ليلتين، ثم يقرأ الكتاب فيتبع ما فيه،

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٦٠)، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠١)، معلقاً إلى ابن إسحاق: ثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند موضوع؛ لأن محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، ورمي بالرفض، وشيخه أبو صالح؛ متهم متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۵۰۶ رقم ۳۸۲۵)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۲/ ۱۳۲۶) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۲۲) \_ من طريق محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عثمان بن عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبوه عطاء؛ صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٣)، وقد عنعن.

وفي بعثه ذلك صفوان بن بيضاء، وأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورُ لَيْحِمُ ال

الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ
 النّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكِبُرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ
 اللّهُ لَكُمُ الْآيَنِ لَمَلَّكُمُ تَنَفَكُرُونَ ﴿ ﴾.

من عمر واللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فإنها تذهب المال والعقل؛ فنزلت: ﴿ يَسْعُلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ التي في سورة البقرة؛ فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقَرَبُواْ الصَّكُوةَ وَالْتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٣٤]؛ فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقام إلى صلاة نادى: «أن لا يقربن الصلاة سكران»؛ فدعي عمر؛ فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر؛ فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنْنَهُونَ ﴾ [المائدة، فدعي عمر؛ فقرئت عليه، فلما بلغ ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنْنَهُونَ ﴾ [المائدة، فدعي عمر؛ انتهينا انتهينا انتهينا ").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۱/ ۱۵۰۶، ۱۵۰۵ رقم ۳۸۲٦) من طريق إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح ثنا موسى بن عقبة عن الزهري به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (رقم ۳۷۰) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۸۰)، و«السنن الصغير» (۳/ ۳۲۷ رقم ۳۲۷) \_، والترمذي (رقم ۳۰٤۹)، والنسائي (۸/ ۲۸۲، ۲۸۷)، وأحمد (۱/ ۵۳) \_ ومن طريقه الواحدي في «السباب النزول» (ص۱۳۸، ۱۳۹) \_، وابن أبي شيبة (۷/ ۱۱۲ رقم ۳۸۲۶) \_ مختصراً \_، والحاكم في «المستدرك» (۱۲۳۶)، والبيهقي في «المعرفة» (٦/ ٤٣٠ رقم ۱۹۳۳)، والنحاس في «ناسخ القرآن» (ص٤٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۸)، وهم ۳۸۸ رقم ۹۵۸۲، ۳۸۸ رقم ۱۹۳۵)، وعلي بن =

المديني؛ كما في «مسند الفاروق» (٢/٧٥)، وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «المديني؛ كما في «الدر المنثور» (١/٥٠٥) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/٣٦، ٣٦٨ رقم ٢٥٦) ـ، والبزار في «مسنده» (١/٤٦٨ رقم ٣٣٤ ـ البحر الزخار) ـ مختصراً ـ، والدارقطني في «العلل» (١/١٨٦)، و«الأفراد» (٢/ ٣٠ ـ أطراف الغرائب)، وابن جرير في «جامع البيان» (٧/ ٢٢)، وأبو الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» (١/٥٠٥) ـ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (٢/ ٢٢٢، ٣٢٣) ـ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣٦٤ رقم ١٤٩٣) كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عن عمر به. قال علي بن المديني؛ كما في «مسند الفاروق» (١/٧٢٥) ـ: «هذا حديث كوفي قال علي بن المديني؛ كما في «مسند الفاروق» (٢/٧٢٥) ـ: «هذا حديث كوفي

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٢٦٢ و٢/ ٩٦١)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٢٧٩): «قال علي بن المديني: هذا إسناد صالح صحيح، وصححه الترمذي».

قلنا: وصححه الضياء المقدسي.

صالح الإسناد».

قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٨٤، ١٨٥): «رواه إسرائيل وزكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر القصة بطولها، وذكر الآيات في تحريم الخمر، وخالفهم حمزة الزيات ـ وهو صدوق ربما وهم ـ؛ فرواه عن أبي إسحاق عن حارثه بن مضرب عن عمر حدثنا به ـ ثم ساقه بإسناده».

قلنا: وكذا أخرجه الحاكم (١٤٣/٤) من طريق حمزة.

«وقال إسحاق بن منصور \_ السلولي \_ عن إسرائيل [أخرجه الطحاوي في «المشكل» (١٣٩/٤) رقم ١٤٩٤)] والفريابي عن الثوري وقيس \_ وهو ابن الربيع، وهو صدوق تغير لما كبر؛ أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ فحدث به \_ عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودى عن عمر.

والصواب قول من قال: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر، والله أعلم».١.ه.

قلنا: في هذا الحديث اختلاف كما قال الدارقطني.

رواه خلف بن الوليد وإسماعيل بن جعفر والفريابي وعبيد الله بن موسى ووكيع =

من أنس بن مالك عليه؛ قال: كنا نشرب الخمر؛ فأنزلت: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ الآية؛ فقلنا: نشرب منها ما ينفعنا؛ فأنزلت في المائدة: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية؛ فقالوا: اللهم قد انتهينا (١٠).

خمستهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر.

وخالفهم إسحاق بن منصور \_ وهو صدوق \_ فقال: عن أبي إسحاق عن عمرو الأودي عن عمر.

والصواب: رواية الجماعة؛ أما الثوري؛ فروي عنه على الوجهين، والذي رواه عنه على الوجهين، والذي رواه عنه على الوجه الآخر ـ رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون ـ هو الفريابي، وفيه قال الحافظ (٢/ ٢١): «ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان».

قلنا: لعل هذا منها.

أما رواية قيس؛ فهي ضعيفة، ولا تصح؛ لمخالفتها لرواية الجماعة، والله أعلم.

قلنا: أما ابن كثير كلش؛ فقد وهم حينما ذكر عن الترمذي تصحيحه للحديث؛ ذلك أن الترمذي قال عقب روايته للحديث: «وقد روي عن إسرائيل مرسلاً؛ حدثنا... ثم قال: وهذا أصح».

والحديث صححه شيخنا كتَلَهُ، والشيخ أحمد شاكر كَتَلَهُ في تعليقه على المسند (رقم ٣٧٨).

وقد أعله قوم بأن أبا ميسرة الراوي عنه لم يسمع منه؛ كما قال أبو زرعة في «المراسيل» (رقم ١٤٣) ـ ونقله عنه العلائي في «جامع التحصيل» (رقم ٥٧١) ـ. قلنا: وهذا ليس بشيء؛ فقد صرح البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/رقم ٣٥٧٦) أنه سمع منه ومن ابن مسعود، ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافى.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۹، ۳۹۰ رقم ۲۰۶۸): حدثنا أبي: حدثنا بشر بن محمد السكري: ثنا عبد الحكم القسملي عن أنس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عبد الحكم ضعيف؛ كما في «التقريب».

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ أَن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي ﷺ ، فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا ، فما ننفق منها ؟ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَغُونُ ﴾ ، وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه (١).

خ عن يحيى؛ أنه بلغه: أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله! إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؛ فأنزل الله: ﴿ وَيَشْعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (۱/۷/۱) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/۳۸ رقم ۲۰۰۱) ـ: عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٣٩٣ رقم ٢٠٦٨): ثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا يحيى به. قلنا: ورجاله ثقات معروفون؛ لكن فيه انقطاع.

إِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ . [المائدة: ٩٠] الآية .

قالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله! ناس قتلوا في سبيل الله أوماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر؛ وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا الآية؛ فقال النبي ﷺ: (ضعيف الو حرّمت عليهم؛ لتركوها كما تركتم»(١).

♦ عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: نزل في الخمر ثلاث آيات؛ فأول شيء نزل: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾؛ فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله! دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الْقَهَكُونَ وَأَنتُمُ شُكْرَى ﴾؛ فقيل: حرمت نزلت هذه الآية: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الْقَهَكُونَ وَأَنتُمُ شُكْرَى ﴾؛ فقيل: حرمت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۵۱، ۳۵۲): ثنا سُريج بن النعمان ثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة به.

قلنا: سنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة أبي وهب مولى أبي هريرة؛ فقد ذكره الحافظ في «التعجيل» (ص٥٢٧) فقال: «أبو وهب عن مولاه أبي هريرة والله عنه أبو معشر المدني قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد ذكر فيمن كنيته أبو معشر».اه.

ولما رجعنا إلى (ص٥٢١) فيمن كنيته أبو معشر؛ فإذا فيه: «أبو معشر عن مولاه أبي هريرة وعنه أبو معشر نجيح؛ لا يعرف».

وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٠٨/٩، ٤٠٩)، وكذا البخاري في «الكني» (ص٧٨) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

الثانية: ضعف أبي معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٩٨).

وضعفه العلامة أحمد شاكر كلَّلله في تحقيقه لـ «لمسند» (رقم ٨٦٠٥).

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٥) وقال: «رواه أحمد؛ وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو نجيح ضعيف؛ لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة» وتصحف في المطبوع إلى شريح؛ فليحرر.

الخمر، فقالوا: يا رسول الله! لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَيْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، فقال رسول الله ﷺ: «حرمت الخمر»، قال: وقدمت لرجل راوية من الشام \_ أو رواياً \_ فقام النبي ﷺ وأبو بكر وعمر ولا أعلم عثمان إلا معهم، فانتهوا إلى الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «خل عنا نشقها»، فقال: يا رسول الله! أفلا نبيعها؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن موكلها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها»(١).

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَيْ قُلْ إِصْلاحٌ لَمْتُم خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَزِينُ عَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عرّ وجل ـ:
 وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الله [الأنعام: ١٥٢] و إِنّ ٱلَّذِينَ الله عنده مال يتيم؛
 يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكِي ظُلْمًا الله [النساء: ١٠]؛ انطلق من كان عنده مال يتيم؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ۱۹۵۷) \_ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (۵/۵، ۵ رقم ۵۷۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۹۸۳ رقم ۲۰٤۲) \_، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/۱۱٪) من طريق محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري عن ابن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة أبي توبة المصري.

قلنا: هو مجهول، وقد ذكره الحافظ في «اللسان» (٢٣/٧)، وقال: «أبو توبة المصري عن ابن عمر الله محمد بن أبي حميد، قال ابن عساكر: «لم أجد له ذكراً في شيء من الكتب»، قلت: وفي حديثه عن ابن عمر شي في لعن شارب الخمر زيادة منكرة قال فيه: «ولعن غارسها»». اه.

الثانية: محمد بن أبي حميد ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي وأبو زرعة والترمذي وغيرهم.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشيء من طعامه؛ فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، واشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله عليهم؛ فأنزل الله عزّ وجلّ -: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيّ الآية؛ فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم (١).

خ عن قتادة؛ قوله: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُينَ ﴾ قال: كان الله أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ﴾؛ فكبرت عليهم، فكانوا لا يخالطوهم في مأكل ولا في غيره؛ فاشتد ذلك عليهم؛ فأنزل الله الرخصه فقال: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونَكُمْ ﴿ (٢). [حسن لغيره]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ۲۸۷۱)، والنسائي في «المجتبى» (٦/ ٢٥٦، ٢٥٧)، و النسائي في «المجتبى» (١١٣/٤)، و و «الكبرى» (١١٣/٤) رقم ١٤٩٦، ٢٤٩٧)، و ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢١٦، ٢١٧)، و ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥)، والواحدي في والحاكم (٢/ ٢٠٨، ٢٧٨، ٢٧٩)، والبيهقي (٦/ ٢٨٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٤) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط، ولم يرو هذا الحديث أحد عنه قبل الاختلاط، وجميع الذين رووا عنه هذا الحديث رووه في الاختلاط، والله أعلم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٠، ٦١١) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

ورواه ابن جرير (٢١٧/٢)، والواحدي (ص٤٤) مرسلاً بسند ضعيف، والصواب أنه مسند.

قلنا: لكن له شاهد مرسل بسند صحيح عن قتادة عند ابن جرير؛ فالحديث حسن بمجموعهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/٧١٧): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وأخرجه ـ أيضاً ـ من طريق عبد الرزاق، وهذا في «تفسيره» (١/ ١/ ٨٩) عن معمر عن قتادة به.

\* عن الشعبي؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْمِتَكُمٰى ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠]؛ فاجتنب الناس الأيتام؛ فجعل الرجل يعزل طعامه من طعامه، وماله من ماله وشرابه من شرابه، قال: فاشتد ذلك على الناس؛ فنزلت: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ ﴾ الآية (١).

\* عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ الْيَتَكِينَ ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠]؛ أمسك الناس ولم يخالطوهم في الطعام والأموال حتى نزلت: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكِينَ ﴾ (٢).

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم؛ فيكون لليتيم الصرمة من الغنم، ويكون الخادم لأهل البيت؛ فيبعثون خادمهم؛ فيرعى غنم الأيتام، أو يكون لأهل اليتيم الصرمة من الغنم ويكون الخادم للأيتام، فيبعثون خادم الأيتام؛ فيرعى غنمهم، فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعاً، أو يكون الطعام للأيتام ويكون الخادم لأهل البيت، فيأمرون خادمهم؛ فيصنع الطعام، ويكون الطعام لأهل البيت أو يكون الخادم للأيتام فيأمرون خادم الأيتام؛ أن

<sup>=</sup> قلنا: وهذان سندان صحيحان إلى مجاهد؛ لكنه مرسل ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٢) وعزاه لعبد بن حميد، وابن الأنباري، والنحاس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/۲۱۷) من طريق حفص بن غياث ثنا أشعث بن سوار الكندي عن الشعبي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أشعث بن سوار ضعيف.

لكن يشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٢)، وعزاه لعبد بن حميد.

يصنع الطعام فيضعون أيديهم جميعاً؛ فلما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمَتَنَكَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠].

قالوا: هذه موجبة؛ فاعتزلوهم، وفرقوا ما كان من خلطتهم؛ فشق ذلك عليهم؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ؛ فقالوا: إن الغنم قد بقيت ليس لها راع، والطعام ليس له من يصنعه، فقال: «قد سمع الله قولكم فإن شاء أجابكم»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيِّ ﴾؛ فخالطهم الناس في الطعام، وفيما سوى ذلك (١).

عن عطاء؛ قال: لما نزل في اليتيم ما نزل؛ اجتنبهم الناس؛ فلم يؤاكلوهم، ولم يشاربوهم، ولم يخالطوهم؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُعَامِ، وفيما سوى ذلك (٢).

﴿ وَلَا لَنَكِحُوا الْمُشْرِكَةِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَائَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَاتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِنُ الْجَنَةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِنُ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس واله عن عبد الله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها؛ فلطمها، ثم إنه فزع، فأتى النبي والجه فأخبره خبرها، فقال له النبي والجه «وما هي يا عبد الله؟!»، فقال: يا رسول الله! هي تصوم، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقال: «يا عبد الله! هذه مؤمنة»، قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل؛ فطعن عليه عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل؛ فطعن عليه

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱/ ٦١٢)، وعزاه لعبد بن حميد، و(١/ ٦١٢، ٦١٣)، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٢)، وعزاه لعبد بن حميد.

ناس من المسلمين، فقالوا: نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين، وينكحوهم رغبة في أحسابهم؛ فأنزل الله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُم ﴿ (١) . [ضعيف]

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَقَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْفَالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللل

◄ عن أنس بن مالك رها قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة؛ أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت؛ فسئل رسول الله على عن ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٥) من طريق محمد بن يحيى الذهلي ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن غزوان أبي مالك عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: فيه أسباط بن نصر؛ ضعفه النسائي وأبو زرعة وأبو نعيم وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٩٨ رقم ٢١٠٠).

قلنا: إسناده ضعيف؛ لإعضاله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢١٤)، وزاد نسبته لابن المنذر.

ذكـــره ـ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَنَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ ٱلنَّمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُطَهِرِينَ اللَّهَ يَحِبُ ٱلنَّمَا لِهِرِينَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ اللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللْمُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللْمُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللِ

فقال رسول الله ﷺ: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء؛ غير النكاح».

فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألّا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشير إلى النبي عَلَيْ فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله عليه؟ حتى ظننا أن وجد عليهما؛ فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله، فبعث في آثارهما؛ فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما.

عن عكرمة؛ قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحواً من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٣٠٢)، وأبو داود (رقم ٢٥٨، ٢١٦٥) ـ وهذا لفظه ـ، والترمذي (رقم ٢٩٧٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي (۱/ ۲۷۷ رقم ۱۱٤۵) من طريق حصين عنه به.قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٣٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُطَهِرِينَ شَاهُ ؛ فلم يزد الأمر فيهن إلا شدة (١).

\* عن جابر بن عبد الله على قال: إن اليهود قالوا: من أتى امرأته في دبرها ؛ كان ولده أحول، وكن نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتوهن من أدبارهن ؛ فجاؤا إلى رسول الله على فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض ؛ فأنزل الله: ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْرَلُوا اللهَ اللهُ الله

خ عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن؛ كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن؛ كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله والمسلمون يخرب فأنزل الله والمالي والمورد والمرابع والمرابع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (١/ ٢٧٤ رقم ١١٢٧) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عنه.

قلنا: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٤١، ٤٢ رقم ٢١٩٢ ـ كشف) من طريق خصيف الجزري عن محمد بن المنكدر عن جابر.

قلنا: وسنده ضعيف، ومتنه منكر؛ خصيف ضعيف.

ومما يدل على نكارته: أن أكثر من عشرة من الرواة رووه عن محمد بن المنكدر بمناسبة نزول آية ﴿ نِسَآ أَكُمُ حَرْثُ لَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وليس ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن الْمَجِيضِ ﴾، وفيه زيادات منكرة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٨/١)، وزاد نسبته للنسائي.

## نَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ ﴾ (١)

[ضعیف]

❖ عن مقاتل بن حيان؛ قال: أنزلت في ثابت بن الدحداح<sup>(۲)</sup>. [ضعيف]

﴿ نِسَآ أَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِعْتُمُ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمُ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُلكُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

قال: [قائماً وقاعداً وباركاً بعد أن يكون في المأتي](٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۱۲ رقم ۲۱۱۶) من طريق إبراهيم بن إسماعيل الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ إبراهيم الصائغ؛ ضعيف الحديث؛ كما في «التقيب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤٠٠ رقم ۲۱۱۰) من طريق محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وبكير فيه لين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٩/٨ رقم ٤٥٢٨)، ومسلم (رقم ١٤٣٥) وما بين المعقوفتين زيادة من النسائي في «تفسيره» (رقم ٥٩)، وقد رواه عن جابر محمد بن المنكدر وعنه أكثر من أربعة عشر نفساً.

واتق الدبر والحيضة»(١).

[حسن]

◄ عن أم سلمة ﴿ قَالَت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار؛ تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار

قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وصححه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ١٩١)، وحسنه شيخنا كلُّلهُ في «آداب الزفاف» (ص(71)).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٩/٦): «رواه أحمد ورجاله ثقات»!. قلنا: مداره على يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي، وشيخه جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي.

فالأول؛ وثقه الطبراني وابن حبان، وقال النسائي: «لا بأس به»، وقال الذهبي: «صالح الحديث»، وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»، وقال ابن حجر: «صدوق يهم»؛ فلا ينزل حديثه عن الحسن.

وأما شيخه جعفر؛ فقد وثقه أحمد، وابن شاهين، وابن حبان، وقال الذهبي: «كان صدوقاً»، وقال الخزرجي: «صدوق له أوهام»، وقال الحافظ: «صدوق يهم»؛ لكن قال ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير».

قلنا: فهو حسن؛ كما قال الترمذي، ويشهد له ما تقدم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (رقم ۲۰)، وفي «العشرة» (رقم ۹۱)، والترمذي (رقم ۲۹۸)، وأحمد (۲۹۷/۱) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/۱۰ رقم ۹۳) ـ، والطبري في «جامع البيان» (۲۳۵/۱)، وأبو يعلى في «المسند» (رقم ۲۷۳۱) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۹۹۱، ۱۰۰ رقم ۹۹)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۱۷۲۱ ـ «موارد») ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/ رقم ۱۲۳۷)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ۶۶۱)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۲۰/۲۶، والبيهقي في «سننه» (۱۸۹۸)، والبغوي في «معالم التنزيل» (۱۸۹۱)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۹۲)، والمعجم من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد عنه به.

لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه؛ حتى تسأل رسول الله ﷺ، قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة؛ فسنزلت: ﴿ نِسَآ وَكُمُ مَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّكُمُ أَنَى شِئْمٌ وَقَلِمُوا لِإَنفُسِكُم وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنقُ مُلَاقُوهُ وَبَشِرِ المُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ: «لا؛ إلا في صمام واحد» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۱، ۳۱۰، ۳۱۰) وهذا لفظه ـ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٣٠، ٣١٠)، والترمذي (رقم ٢٩٧٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲/ ٢٠٠٤ رقم ٢٩٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٩٥) والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٢٣٥)، والدارمي في «مسنده» (٢/ ٢٧٢ رقم ١١١٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٠٤ رقم ٢١٣١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٤٢٨).

قلنا: إسناده صحيح؛ صححه شيخنا كلله في «آداب الزفاف» (ص٣١). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٨/١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

موضع الولد<sup>(۱)</sup>.

[حسن]

• عن عبد الله بن عباس على أن أناساً من حمير أتوا النبي على يسألونه عن أشياء؛ فقال رجل منهم: إني أجب النساء، وأحب أن آتي امرأتي مجبية؛ فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ نِسَآ فُكُمْ مَلْكُوهُ مَلْكُوهُ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُلْكُوهُ وَرَبُّ لِكُمْ فَأْتُوا حَرْدُكُمُ أَنَى شِغْتُم وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُم وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُلْكُوهُ وَبَشِرِ المُومِينِ فَقال رسول الله عَلَيْ: «ائتها مقبلة ومدبرة؛ إذا كان في الفرج» (٢).

قلنا: وسنده حسن؛ فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وصرح بالتحديث عند الحاكم، وحسنه شيخنا في «آداب الزفاف» (ص٢٩)، أما الحاكم؛ فصححه على شرط مسلم، وليس كما قال؛ فإن مسلماً إنما أخرج لابن إسحاق متابعة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٩، ٦٣٠)، وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه، والدارمي، وابن المنذر.

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (رقم ٢٤١٤ ـ شاكر)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٢٥٤ رقم ٢١٣٠)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ٢٣٥)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ٤٠٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/ رقم ١٢٩٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٦/)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢/ ٢٤١ رقم ٦١٢٨) من طريقين عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش الصنعاني عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده صحيح.

وأعله الشيخ أحمد شاكر كلله برشدين بن سعد، ولم يصب في ذلك؛ فإنه توبع، تابعه ابن لهيعه عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر به.

وهذا سند صحيح، وإن كان فيه ابن لهيعة؛ لكن رواه عنه ابن وهب عند ابن =

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲، ۲۶۹ رقم ۲۱۶۱) ـ ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" (۲/ ۲۰۱) ـ، والحاكم (۲/ ۱۹۵، ۲۷۹)، والبيهقي (۷/ ۱۹۵)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٧)، وابن جرير في "جامع البيان" (۲/ ۲۲)، والطبراني في "المعجم الكبير" (۱۱/ ۲۶ رقم ۱۱۰۹۷) جميعهم من طريق ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عنه به.

﴿ وفي رواية عن نافع؛ قال: إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده، حتى بلغ: ﴿ نِسَآ أَكُمُ مَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْسُكُمْ وَاللهُ وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُّلُكُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾؛ قال: يا نافع! هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا \_ معشر قريش \_ نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار؛ أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن؛ فأنوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِمُوا جنوبهن؛ فأنول الله \_ تعالى \_: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِمُوا

<sup>=</sup> أبي حاتم؛ فصح الحديث ولله الحمد من قبل ومن بعد. (تنبيه): لم ينتبه لذلك محققا «المعجم الكبير» و«مساوئ الأخلاق»، ومن قبلهما الشيخ أحمد شاكر كلله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «عشرة النساء» (رقم ۹۰)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۰/۱۵) رقم ۲۱۱۷)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/۲۳۲) من طريق ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به.

وأخرجه ابن جرير (٢/ ٢٣٣) من طريق هشيم: أخبرنا جعفر بن عون، عن نافع؛ أن ابن عمر قال له: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن؛ وسنده صحيح.

وأخرج الدارقطني في «غرائب مالك»؛ كما في «الدر المنثور» من طريق مالك ـ عن نافع عن ابن عمر بنحو السابق.

قلنا: قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٦٩/١): «وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح».

قلنا: ولكن معناه صحيح، يشهد له السابق.

## لْأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (١). [حسن]

عن مرة الهمداني؛ قال: إن بعض اليهود أتى بعض المسلمين، قال: تأتون النساء وراءهن؟! قال: كأنه كره الإبراك، قال: فذكروا ذلك؛ فننزلت هذه الآية: ﴿نِسَآ وُكُمُ مَنْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَى شِغَمُ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُو فَنَا الله وَاعْلَمُوا أَنَا الله مُلكُوهُ وَبَشِرِ المُؤمِنِينَ ﴿ الله وَا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن، وإن للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن، وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «عشرة النساء» (۹۲)، وابن مردويه عن الطبراني؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۹/۱۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۲۹/۱۵، وتفسير الله بن سليمان الطويل، عن ٤٢٤) من طريق المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن سليمان الطويل، عن كعب بن علقمة، عن أبي النضر، عن نافع به.

قلنا: وسنده حسن، وصححه الحافظ ابن كثير كلله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۲/ ٣٥٤، ٣٥٥ رقم ١١٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٠/)، و«مشكل الآثار» (١٥/ رقم ٦١١٨) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد به.

قلنا: رواه عن عبد الله بن نافع اثنان: هما الحارث بن سريج \_ وهو ضعيف متهم \_ ويعقوب بن حميد \_ وفيه ضعف \_.

وخالفهما يونس بن عبد الأعلى \_ وهو ثقة \_؛ فرواه عن عبد الله بن نافع به مرسلاً. أخرجه ابن جرير (٢/ ٢٣٤).

قلنا: وهو الصواب.

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٩/٦)؛ وقال: «رواه أبو يعلى عن شيخه الحارث بن سريج؛ وهو ضعيف كذاب».

شاءوا من خلفهن<sup>(۱)</sup>.

[ضعيف]

♦ عن الحسن؛ قال: كان المشركون لا يألون ما شددوا عن المسلمين، ويقولون: لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَأَتُوا حُرُّنَكُمْ أَنَى شِئَتُمُ ﴾؛ فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم (٣).

♦ عن عبد الله بن علي؛ قال: بلغه أن ناساً من أصحاب رسول الله على جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم؛ فجعل بعضهم يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها وباركة، فقال اليهود: ما أنتم إلا أمثال البهائم! ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة؛ فأنزل الله \_ تعالى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٣١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٣٣٢) من طريقين عن حصين عن مرة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣١/٤) عن محمد بن فضيل عن حصين عن مرة.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه وكيع؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٢٧) \_ وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٢/٤)، والدارمي (١/ ٢٧٣، ٢٧٤/ ١١٢٥) من طريقين عن على بن على الرفاعي عن الحسن.

قلنا: وسنده حسن إلى الحسن البصري، لكنه مرسل.

ذكره .: ﴿ نِسَآ أَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِفْتُمْ وَقَذِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَهَ وَاعْلَمُوا اللَهُ مَا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَهَ وَاعْلَمُوا اللَّهُ مَاللَقُوهُ وَبَشِرِ المُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (١) . [ضعيف]

خ عن قتادة؛ قال: ذلك أن اليهود عرَّضوا بالمؤمنين في نسائهم وعيروهم؛ فأنزل الله ذلك، وأكذب اليهود، وخلى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم (٢).

خ عن الحسن: أن اليهود كانوا قوماً حسداً؛ فقالوا: يا أصحاب محمد! إنه والله ما لكم أن تأتون النساء إلا من وجه واحد، فكذبهم الله؛ فأنسزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمُ مَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْبُكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاسْدَلُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلكَقُوهُ وَبَشِرِ المُوقِينِينَ ﴿ وَاللهُ وبين الرجال وبين نسائهم يتفكه الرجل من امرأته: يأتيها إن شاء من قبل قبلها، وإن شاء من قبل قبل عير أن المسلك واحد.

وعنه \_ أيضاً \_ قالت اليهود للمسلمين: إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضاً يبركوهن؛ فأنزل الله: ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْبَكُمْ أَنَى اللهِ الله عضها بعضاً يبركوهن؛ فأنزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْبَكُمْ أَنَى اللهِ وَاللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّا لَلَّهُ اللَّا

❖ عن جابر بن عبد الله ﴿ قَالَ: كانت الأنصار تأتي نساءها

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٢٣٢): حدثني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث الأنصاري مولاهم المصري عن سعيد بن أبى هلال عن عبد الله به.

قلنا: وسنده حسن إلى عبد الله، روى عنه أربعة: منهم اثنان ثقتان، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٤): «مستور». قلنا: فمثله يمشى حديثه؛ لكن تبقى علة الانقطاع؛ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٨)، وعزاه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٨)، وعزاهما لعبد بن حميد.

مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً؛ فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار؛ فأراد أن يأتيها، فقالت: لا؛ إلا كما يفعل، فأخبر بذلك رسول الله على فأنزل: ﴿فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾؛ أي: قائماً، وقاعداً، ومضطجعاً بعد أن يكون في صمام واحد (١).

عن عبد الله بن عمر ﴿ أن النساء كن يؤتين في أقبالهن وهن موليات، فقالت اليهود: من جاء امرأته وهي مولية جاء ولده أحول؛ فأنسزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمْ مَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئَمٌ وَقَدِمُوا لِإَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِرِ المُؤمنِينَ ﴿ )

﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ
 النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

عن ابن جريج: نزلت في أبي بكر حين حلف: لا ينفق على
 مسطح؛ حين خاض في حديث الإفك<sup>(٣)</sup>.

❖ عن الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة، كان بينه وبين ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاري شيء؛ فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين خصمه، وإذا قيل له فيه، قال: قد حلفت بالله أن لا أفعل؛ فلا يحل لي؛ إلا أن تبرَّ يميني؛ فأنزل الله هذه الآية (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٦٢٧)، وعزاه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٢٨)، وعزاه لابن عساكر.

 <sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢٦٢)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢٦٢)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٣٠) معلقاً.

وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٥٣) نحوه عن ابن عباس معلقاً دون سند.

- ❖ قال مقاتل بن حيان وابن سليمان: نزلت في أبي بكر حلف أن
   لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم (١).
- عن الربيع بن أنس: أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل
   رحمه، ولا يصلح بين الناس؛ فنزلت هذه الآية (٢).
- خ عن عبد الله بن عباس را قال: هو الرجل يحلف لا يصل رحمه، ولا يصلح بين الناس؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَكُ لَا يُمَنِكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَرْضَكُمُ اللهُ عَرْضَكُمُ اللهُ عَرْضَكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَرْضَكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَرْضَكُمُ اللهُ اللهُ عَرْضَكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَرْضَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا
- عن قتادة؛ قال: هو الرجل يحلف في الأمر الذي لا يصلح له، فإذا كلم في ذلك؛ قال: إني حلفت؛ فيجعل يمينه عُرضة لذلك؛ فيأنزل الله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتُصَّلِحُوا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَيهُ مَا اللّهِ عَلَيهُ اللّهُ عَلَيهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيهُ اللهُ اللّهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ الل
- خ عن عبد الله بن عباس رأي: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً؛ فأبت أن تعطيه، فحلف أن لا يقربها السنة، والسنتين، والثلاث؛ فيدعها لا أيماً، ولا ذات بعل، فلما كان الإسلام؛ جعل الله ذلك أربعة أشهر؛ فأنزل الله هذه الآية (٥).
- ❖ عن سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، وكان

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱/ ٢٥٣) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٥٣) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٤٢)، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٩٠/١/١): نا معمر، عن قتادة. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (٢٥٦/١) معلقاً دون سند.

الرجل لا يريد المرأة، ولا يحب أن يتزوجها غيره؛ فيحلف أن لا يقربها أبداً؛ فجعل الله \_ تعالى \_ الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل هذه الآية (١).

﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَصْنَ إِنَفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءً وَلَا يَحِلُ لَمُثَنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي اَلْمُعْوَلَمْ فِي اَلْمَعْ فِي اللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ رَوَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَحًا وَلَمُنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنَ بِاللّهُ عَزِيزُ وَلِيزِجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزُ عَكِيمُ هَا إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاجًا وَلَمْنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْهُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزُ عَكِيمُ هَا ﴾.

♦ عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ﴿ الله عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ﴿ الله عهد رسول الله ﷺ ولم يكن للمطلقة عدة ؛ فأنزل الله عن وجلّ حين طلقت أسماء العدة للطلاق ؛ فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق ؛ يعني : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يُتَرَبَّصُ نَ الْنَفُسِهِنَ ثَلَاتَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٢).

❖ عن عروة بن الزبير؛ قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/٢٥٦) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲۸۱) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ٤١٤) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤١٤ رقم ٢١٨٦) من طريق إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء به.

قلنا: وسنده حسن؛ مداره على المهاجر؛ روى عنه جمع؛ كما في «التهذيب» (٣٢٣/١٠)، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٤٢٧/٥)، وهو من التابعين؛ فمثله يحسن حديثه، والله أعلم.

وشيخ إسماعيل هنا شامى؛ فتنبه.

ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها؛ كان ذلك له \_ وإن طلقها ألف مرة \_، فعمد رجل إلى امرأته؛ فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها؛ ارتجعها، ثم طلقها، ثم قال: والله؛ لا آويك إلى، ولا تحلين أبداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿الطَّلَقُ مَنَّانِ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَشْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا فَانزل الله \_ تعالى \_: ﴿الطَّلَقُ مَنَّانِ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَشْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا فَانزل الله \_ تعالى \_: ﴿الطَّلَقُ مَنَّانِ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَشْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا يَعِمُ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَعَافَآ أَلًا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِن عَتْدُوها خِفْتُم أَلًا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيها أَفْلَدَتْ بِهِ قِيلًا حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن أَن يَعْقَدُ مُدُودُ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيها أَفْلَدَتْ بِهِ قَالُكَ حُدُودُ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيها أَفْلَدَتْ بِهِ قَالُكُ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن لم يطلق ومن لم يطلق (١).

قلنا: والصواب الرواية الأولى المرسلة؛ كذا رواه الثقات الأثبات، وخالفهم من هو دونهم، وهو يعلى بن شبيب وفيه ضعف؛ وثقه ابن حبان في «الثقات»  $(\sqrt{707})$ ، وقال الذهبي: في «الكاشف»  $(\sqrt{707})$ : «وثق»، وقال ابن حجر في =

وخالفهم يعلى بن شبيب \_ وهو لين الحديث \_؛ فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مسنداً: أخرجه الترمذي في «سننه» ( $(1) \times 10 \times 10^{1}$ )، ووين في («العلل الكبير» ( $(1) \times 10^{1} \times 10^{1}$ )، ولوين في «جزئه» (رقم۷) \_ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ( $(7) \times 10^{1} \times 10^{1}$ ) \_ وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» ( $(1) \times 10^{1}$ )، والواحدي في «أسباب النزول» ( $(0 \times 10^{1} \times 10^{1})$ ) والحاكم ( $(1) \times 10^{1} \times 10^{1})$  \_ وعنه البيهقي ( $(1) \times 10^{1} \times 10^{1})$  \_ جميعهم من طريق يعلى به.

◄ عن ابن جريج؛ قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة، قال: وكانت اشتكته إلى رسول الله ﷺ: «تردين عليه حديقته»، فقالت: نعم، فدعاه رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: ويطيب لي ذلك، قال: «نعم»، قال ثابت: قد فعلت؛ فنزلت: ﴿وَلَا يَكِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ الآية (١).
 ﴿وَلَا يَكِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ الآية (١).

<sup>= «</sup>التقريب» (٢/ ٣٧٨): «لين الحديث».

وعليه؛ فلا يصح الحديث موصولاً، والله أعلم.

ولذلك قال البخاري؛ كما في «العلل الكبير» (١/ ٤٧٠) ـ ونقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٣) ـ: «الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلاً».

وقال البيهقي في «المعرفة» (٥/ ٤٦٦): «والمرسل: هو المحفوظ».

قلنا: وهذا سند واه؛ فيه علل:

الأولى: محمد بن حميد الرازي؛ متهم؛ كما في «الميزان» (٣/ ٧٤٥٣/٥٣٠). الثانية: سلمة بن الفضل الأبرش؛ ضعيف؛ كما في «الميزان» (٢/ ١٩٢)، و«التقريب» (٣١٨/١).

الثالثة: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٦٦٣)، وزاد نسبته للبيهقي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۲/ ۲۸۱) من طريق الحجاج بن نصير عن ابن جريج به. قلنا: وسنده معضل.

خ عن عائشة: أنها أتتها امرأة، فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ؛ فنزلت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانَّ ﴾ الآية (١٠).

\* عن الثوري عن بعض الفقهاء؛ قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء، لا يكون عليها عدة؛ فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي على فقال: يا رسول الله! أنا طلقت امرأتي، وأنا أخشى أن تزوج؛ فيكون الولد لغيري؛ فأنزل الله: ﴿الطّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَا أَن يَخَافَا أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَد حُدُودَ اللّهِ فَلا مُحُنودَ اللهِ فَلا مَعْتَمُ مَا اللهِ فَا الْفَلَاتُ بِدِةً تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَد حُدُودَ اللهِ فَأَوْلَتِكَ مُمُ الظّلِمُونَ ﴿ فَلَا اللهِ فَلا اللهِ اللهِ فَلا اللهِ فَلا القرآن (٢). وضعيف إلى الله في القرآن (٢).

عن ثور بن زيد الديلي: أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها ولا حاجه له بها، ولا يريد إمساكها؛ إلا لكيما يطول عليها ذلك العدة؛ ليضارها؛ فأنزل الله في ذلك ﴿وَلا تُمُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ﴾ الآية (٣). [ضعيف]

♦ عن مقاتل بن حيان؛ قال: نزلت في رجل من غفار، طلق امرأته ولم يشعر بحملها، فراجعها وردها إلى بيته، فولدت، وماتت ومات ولدها؛ فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة ﴿ٱلطَّلْقُ مَرَّتَانِ ﴾؛ فنسخت الآية قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن (٤)؟. [ضعيف]

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسْكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُونٍ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٦٣)، وعزاه لابن النجار.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٦٣)، وعزاه لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٦٥٣ رقم ١٦٩٩ ـ رواية أبي مصعب) و(١/٨٨٥ رقم ٨١ ـ رواية يحيى الليثي) عن ثور به.

قلنا: لكن سنده معضل.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦٠)، وعزاه لابن المنذر. قلنا: وهو معضل.

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَمْنَدُواْ وَمَن يَهْمَل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً وَلَا نَنْخِذُوٓا ءَايَتِ اللّهِ هُزُواً وَاذَكُوا يَغِمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم لِمِّهُ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم لِمِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ .

• عن عبادة بن الصامت ﴿ قال: كان الرجل على عهد رسول الله ﷺ يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعباً. يقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعباً؛ فقال رسول الله ﷺ: «ثلاث من قالهن لاعباً؛ فهي جائزات عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح»؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ في ذلك: ﴿وَلَا نَنْخِذُوۤا عَايَتِ اللّهِ هُرُواً ﴾. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۸۸/۱) من طريق جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۸۸/۱، ٢٨٨/١)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٤/ ٣٩٤ رقم ١٨٤٨)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ٤٨٤ رقم ٤٢٢٧) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن عبادة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه.

الثانية: إسماعيل بن مسلم المكي؛ ضعيف، وتركه بعضهم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

نَنَّخِذُوٓا عَايَتِ اللَّهِ هُزُوّاً ﴾؛ فقال النبي: «من طلق، أو حرّم، أو نكح؛ فقال: إني كنت لاعباً؛ فهو جدّ»(١).

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٨٨/٤ ـ «مجمع الزوائد»)، وابن عدي في «الكامل» ـ المرفوع فقط ـ (١٧٦١/٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عنه به.

قلنا: وسنده تالف واه بمرة، فيه ثلاث علل:

الأولى: الحسن مدلس، وقد عنعنه.

الثانية: عمرو بن عبيد؛ متروك الحديث، صاحب بدعه، وداعية لها.

الثالثة: إبراهيم هذا؛ متروك.

وذكره الهيثمي في «المجمع»، وقال: «فيه عمرو بن عبيد عدو لله».

وأخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/ ٥٢٠ رقم ٣٨٩٦)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٤٣ رقم ٧٥٨٧): ثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن رجل عن أبي الدرداء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إسماعيل بن مسلم؛ ضعيف.

الثانية: جهالة الرجل الذي لم يسمّ، وبه ـ فقط ـ أعلَّه البوصيري.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٨٣) نحوه، وزاد نسبته لابن مردويه.

قلنا: روي الحديث عن الحسن عن النبي به مرسلاً.

كذا أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦/٥)، والطبري في «جامع البيان» (٢/٢٩٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٢٥ رقم ٢٢٤٨).

من ثلاث طرق عن الحسن:

الأولى: عن عمرو بن عبيد عنه؛ عند ابن أبي شيبة.

قلنا: هذا سند تالف؛ لحال عمرو بن عبيد المبتدع الضال.

الثانية: عن سليمان بن أرقم عنه؛ عند ابن جرير.

قلنا: سند واه بمرة؛ فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث.

الثالثة: عن المبارك بن فضاله عنه؛ عند ابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: مبارك بن فضاله مدلس، وقد عنعن.

من الأنصار يدعى ثابت بن بشار، طلق امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة؛ راجعها، ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة يضارها؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُو مُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ﴾ (١).

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا نَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ أَزَوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوًا بَيْنَهُم وَالْمَعْرُوفِ ذَلِكُ يُوعَظُ بِدِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكُو الْكُورَ أَنكُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

وفي رواية: كانت لي أخت تخطب إلي؛ فأمنعها؛ فخطبها ابن عم لي؛ فزوجتها إياه؛ فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقاً له عليها رجعة؛ فتركها حتى انقضت عدتها، وخطبها الخطاب؛ جاء

<sup>=</sup> الثانية: عصام بن رواد؛ فيه لين؛ كما في «الميزان» (٣/ ٦٦).

قلنا: فالأثر عن الحسن لا يصح، وعليه؛ فقول شيخنا كله في «الإرواء» (٦/ ٢٢٧): «قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري»؛ فيه نظر؛ فليحرر.

<sup>(</sup>١) قلنا: أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٥) من طريق عمرو عن أسباط بن نصر عنه به.

قلنا: سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا ضعيف.

فخطبها، فقلت: يالكع! خطبت أختى؛ فمنعتها الناس، وآثرتك بها، فطلقتها، فلما انقضت عدتها؛ جئت تخطبها! ولا والله الذي لا إله إلا هو لا أزوجكها؛ ففيه نزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ الآية.

فقلت: سمعاً وطاعة كفَّرت عن يميني وأنكحتها<sup>(١)</sup>. [صحيح]

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجها؛
 فعضلها أخوها أن ترجع إلى زوجها الأول، وهو معقل بن يسار
 أخوها(٢).

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري،
 وكانت له ابنة عم؛ فطلقها زوجها تطليقة؛ فانقضت عدتها، ثم رجع يريد
 رجعتها، فأما جابر؛ فقال: طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية،
 وكانت المرأة تريد زوجها قد رأفته؛ فنزلت هذه الآية (٣). [ضعيف جدآ]

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَّرَيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري \_ باللفظ الأول \_ (۱۸۳/۹ رقم ۱۳۰۰)، ورواه بنحوه (رقم ۲۵۲۹)، ورواه بنحوه (رقم ۲۵۲۹).

والرواية الثانية للطيالسي (رقم ٩٣٠) \_ ومن طريقه النسائي في «التفسير» (رقم ٦١) \_ وهي صحيحة.

ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٩٨/٢) وغيره مرسلاً ضعيفاً.

قلنا: الصواب ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٢٩٧، ٢٩٨) من طريقين عن مجاهد. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٩٨/٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥١) من طريق عمرو بن حماد ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ ﴾.

عن الضحاك؛ قال: كان الرجل إذا مات؛ أنفق على امرأته حولاً، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِأَلْمَعُهُونِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى الله الله الله والعشر ﴿ وَأُولَنتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعّنَ حَمّلَهُنَّ ﴾ الله الطلاق: ١٤؛ إذا وضعن فيما دون ذلك (١).

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ النِسَآة مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ .

♦ قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهراً، فطلقها قبل أن يمسها؛ فقال النبي ﷺ: «هل متعتها بشيء؟»، قال: لا، قال: «متعها ولو بقلنسوتك»(٢).

﴿ كَانِظُواْ عَلَى الصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِتِينَ ﴿ ﴾.

خ عن زيد بن أرقم ﴿ قَالَ: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة؛ حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾؛ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۹۳۲)، وهذا لفظه، وابن جرير بنحوه في «جامع البيان» (۲/ ۳۲۱) من طريق جويبر عن الضحاك به. قلنا: وهذا سند تالف؛ جويبر هذا متروك ثم إنه معضل.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٧٩) معلقاً دون سند. قلنا: ومقاتل هذا؛ متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣/ ٧٣ رقم ١٢٠٠، ٨/ ٨٨ رقم ٤٥٣٤)، =

• عن زيد بن ثابت ﷺ؛ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله ﷺ منها؛ فنزلت: ﴿ كَنْفِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾، وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين "(1).

<sup>=</sup> ومسلم في «صحيحه» (رقم ٥٣٩)، واللفظ له، وليس عند البخاري: «ونهينا عن الكلام».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (١/ ١١٢ رقم ٤١١) \_ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٢٣٨ رقم ٣٨٩)، و«معالم التنزيل» (٢/ ٢٨٨) \_، والنسائي في «الكبرى» (١/ ٢٣٩ رقم ٣٨٩)، وأحمد (١/ ١٨٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢١٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٥٢ رقم ٤٨٢١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٣٤٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٤٥٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٦٧) جميعهم من طريق الزبرقان بن عمرو بن أمية عن عروة بن الزبر عن زيد بن ثابت به.

قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢٠ ـ ٣٦٠/٢٢١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٤٨٠٨/١٢١) من طريق عثمان الغطفاني أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد به.

قلنا: فيه عثمان الغطفاني؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ١٢): «صدوق ربما وهم»، وقد وهم في هذا الحديث؛ فقد رواه جمع عن ابن أبي ذئب؛ لكن قالوا =

عن مجاهد؛ قال: كانوا يتكلمون في الصلاة؛ حتى نزلت هذه الآية: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾؛ فالقنوت: السكوت، والقنوت: الطاعة.

(وفي رواية: فقطعوا الكلام)(١).

◄ عن محمد بن كعب؛ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم؛ كما يتكلم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم؛ حتى نزلت هذه الآية ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَننِتِينَ﴾(٢).

قال النسائي: «هذا خطأ \_ يعني: رواية ابن المسيب \_، والصواب: ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد» ا.ه.

قلنا: وهو كما قال، والحديث ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن الزبرقان لم يسمع من أسامة وزيد؛ كما قال الضياء المقدسي والحافظ المنذري والإمام المزي \_ رحمهم الله جميعاً \_.

(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/۱۷۱)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ٣٥٥) من طريق الثوري عن منصور عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۹۲۲ رقم ٤٠٧): أخبرنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ضعف أبي معشر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٧٣٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

فيه: عن الزبرقان: أن رهطاً من قريش مرّ بهم زيد بن ثابت... الخ. أخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٨/١ ـ ٢١٨/١)، وأحمد (٢٠٦/٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٣٤)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٥٦٢ ـ ٥٦٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٦٧)، وأحمد بن منيع والهيثم بن كليب في «مسنديهما» ـ ومن طريقهما الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤/ ٧٧ ـ ١٣١٠/٩٨ و ١٣١١) ـ.

﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنَعُ إِلْمَعُرُونِ ﴿ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾.

خ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل قوله: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا

أَلُمْ تَكُرُ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ
 فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوثُوا ثُمَّ آخيكُهُمْ إِنَ اللّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِكَنَ آكُثَرَ النّاسِ لَا بَشْكُرُوكَ ﴿
 النّاسِ لَا بَشْكُرُوكَ ﴿

♦ عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف؛ قال: كانت أمة من بني إسرائيل إذا وقع فيهم الوجع؛ خرج أغنياؤهم، وأقام فقراؤهم؛ فمات الذين أقاموا، ونجا الذين خرجوا، فقال الأشراف: لو أقمنا كما أقام هؤلاء؛ لهلكنا، وقال الفقراء: لو ظعنا كما ظعن هؤلاء؛ سلمنا، فأجمع رأيهم في بعض السنين على أن يظعنوا جميعاً، فظعنوا فماتوا، وصاروا عظاماً تبرق، فكنسهم أهل البيوت والطرق عن بيوتهم وطرقهم، فمر بهم نبي من الأنبياء فقال: يا رب! لو شئت أحبيتهم؛ فعبدوك وولدوا أولاداً يعبدونك، ويعمرون بلادك \_ قال: أو أحب إليك أن أفعل؟ قال: نعم \_ فقيل له: تكلم بكذا وكذا، فتكلم به، فنظر إلى العظام تخرج من عند العظام التي ليست منها إلى التي هي منها، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا؛ فتكلم به، فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا؛ فتكلم به، فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا؛ فتكلم به، فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً، ثم قيل له: تكلم بكذا وكذا؛ فتكلم به، فنظر إلى العظام تكسى لحماً وعصباً، ثم

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في الوسيط (١/ ٣٥٤) معلقاً.

وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٠٥) وقال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل (فذكره).

قلنا: عبد الرحمن بن زيد متروك؛ فالإسناد ضعيف.

وأنزل الله فيهم هذه الآية (١).

[ضعیف]

وَّمَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْتِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْهُ .

عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: لما نزلت هذه الآية ﴿ مَّشُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦١]؛ قال النبي ﷺ «رب زد أمتي»، قال: فأنزل الله: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾؛ قال: «رب زد أمتي»، قال: فأنزل الله: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّيْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] (٢). [ضعيف]

وَيْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنَهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَنتٍ وَاَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَقَ شَآءَ اللَّهُ مَا الْقَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَقَ شَآءَ اللَّهُ مَا الْقَتَتَلُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَعِنْهُم مَّنُ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كُفَرُ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس رضي قال: كنت عند النبي وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية؛ إذ أقبل علي، فقال النبي وعلى لمعاوية: «أتحب علياً؟!»، قال: نعم، قال: «إنها ستكون بينكم هنيهة»، قال معاوية: فما بعد ذلك يا رسول الله؟! قال: «عفو الله ورضوانه»، قال: رضينا بقضاء الله

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/ ٢٨٨) معلقاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٦١ رقم ٢٤٣٥): ثنا أبو زرعة ثنا إسماعيل بن إبراهيم، والواحدي في «الوسيط» (٣٧٦/١) من طريق أبي القاسم البغوي ثنا أبو عمر الدوري كلاهما عن أبي إسماعيل المؤدب.

وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/٣٢٥): ثنا عبد الله بن عبيد الله العسكري البزار نا الحسن بن علي بن شبيب نا محمود بن خالد الدمشقي عن أبيه كلاهما (أبو إسماعيل المؤدب وخالد الدمشقي) عن عيسى بن المسيب البجلي عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عيسى بن المسيب؛ ضعفه غير واحد من أهل العلم.

ورضوانه؛ فعند ذلك نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَوْ شَـَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَـٰتُلُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَا لَهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١). [ضعيف جدآ]

السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاأَةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ فَيْهِ .

موسى ﷺ: هل ينام ربك؟! قال: اتقوا الله؛ فناداه ربه ـ عزّ وجلّ ـ: يا موسى ﷺ: هل ينام ربك؟! قال: اتقوا الله؛ فناداه ربه ـ عزّ وجلّ ـ: يا موسى! سألوك: هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيدك؛ فقم الليل، ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلثاه؛ نعس؛ فوقع لركبتيه، ثم انتعش فضبطها، حتى إذا جاء آخر الليل؛ نعس؛ فسقطت الزجاجتان، فانكسرتا؛ فقال: يا موسى! لو كنت أنام؛ لسقطت السماوات والأرض؛ فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك، وأنزل الله على نبيه ﷺ آية الكرسي(٢). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۹۲/۹۲) من طريق أحمد بن عبد الله الشيباني: أنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ الفرات بن السائب متروك الحديث؛ كما قال الدارقطني والذهبي.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٤): «أخرجه ابن عساكر بسند واءٍ» ا.ه...

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٨٧ رقم ٢٥٨٠) \_ وعنه أبو الشيخ في «الدر «العظمة» (٢/ ٤٥٦ \_ ٤٥٥ رقم ١٣٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١٠/) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ١١٠ رقم ١١١) \_ من طريق جعفر القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موقوف حسن الإسناد.

\* عن عبد الله بن عباس على قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير؛ كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا؛ فأنزل الله: ﴿لا آ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾(١).

قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس.

ورواه عن شعبة \_ هكذا \_ موصولاً: ابن أبي عدي، ووهب بن جرير، وأشعث بن عبد الله السجستاني، وعفان بن مسلم الصفار.

وخالف هؤلاء جميعاً غندر \_ محمد بن جعفر \_؛ فرواه عن شعبة به مرسلاً: أخرجه ابن جرير.

والصواب: رواية الجماعة.

وخالف شعبة أبو عوانة اليشكري؛ فرواه عن أبي بشر \_ وهو جعفر بن إياس \_ بنحوه مرسلاً: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ((7/8) رقم (7/8) \_ ومن طريقه البيهقي ((7/8) \_ ، وابن جرير في «جامع البيان» ((7/8)) والطحاوي في «المشكل» ((7/8) رقم (7/8))؛ والخطابي في «غريب الحديث» ((7/8)).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ۲۸۲۲)، والنسائي في «تفسيره» (رقم ۲۸، ۲۹) ـ ومن طريقه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۲۷) ـ، وابن حبان في «صحيحه» (۱/ ۳۵۲ رقم ۱۵۲۰)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۸۸/۷ رقم ۲۷۲۵، ۱۸۹ رقم ۱۸۱۶)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ۲۹۰)، والبيهقي في «الكبرى» (۱۸۲۸)، والواحدي في «أسباب النزول» (۱۰/۳)، والنحاس في «معاني القرآن» (۱/ ۱۲۲، ۱۲۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲۳۵ رقم ۲۰۰۷)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۰) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۲۰) ـ جميعهم من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه به.

- ♦ عن عبد الله بن عباس على قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له: الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي على الا أستكرههما؛ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؛ فأنزل الله فيه ذلك(١).
- ◄ عن مجاهد؛ قال: كان له غلام \_ يعني: نصرانياً \_ يقال له:
   جرير، وكان يقول له: أسلم، فقال: كذا كان يقال لهم، وإن ناساً من
   الأنصار قد أرضعوا في بني قريظة، وكانوا يقولون لهم: أسلموا؛ فنزلت:
   ﴿لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> وهذا لا ينافي الموصول، وكلاهما صحيح.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠/٢) وزاد نسبته لابن المنذر، وابن منده في «غرائب شعبة».

قلنا: وصححه ابن حبان، والنحاس.

وذكر السيوطي الرواية المرسلة، وزاد نسبتها لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۱۰): حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد - مولى زيد بن ثابت - عن عكرمه أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به.

قلنا: وهذا سند تالف بمرة؛ فيه أربع علل:

الأولى: شيخ ابن جرير محمد بن حميد؛ متهم.

الثانية: سلمة هو ابن الفضل الأبرش الرازي؛ صدوق كثير الخطأ.

الثالثة: شيخه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

الرابعة: محمد بن أبي محمد ـ شيخ ابن إسحاق ـ ؛ مجهول، قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٠٥): «مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ٩٦٠ رقم ٤٢٩): نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

♦ عن عامر الشعبي؛ قال: إن المرأة من الأنصار كانت تنذر إن عاش ولدها؛ لتجعلنه في أهل الكتاب، فلما جاء الإسلام؛ قالت الأنصار: يا رسول الله! ألا نكره أولادنا الذين هم في يهود على الإسلام؛ فإنا إنما جعلناهم فيها ونحن نرى أن اليهودية أفضل الأديان، فلما أن جاء الله بالإسلام؛ أفلا نكرههم على الإسلام؟ فأنزل الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينَ ﴾ (١).

وَلَم نجده عند الطبري بهذا اللفظ، وإنما أخرجه في «جامع البيان» (١١/٣) من طريق عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ ﴾؛ قال: كانت في اليهود يهود أرضعوا رجالاً من الأوس، فلما أمر النبي على بإجلائهم؛ قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبن معهم، ولندينن بدينهم؛ فمنعهم أهلوهم، وأكرهوهم على الإسلام؛ ففيهم نزلت هذه الآية. وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه ابن جرير ـ أيضاً ـ من طريق ابن جريج عن مجاهد بنحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن جريج مع إرساله.

وأخرجه ابن جرير \_ أيضاً \_ عن سعيد بن الربيع الرازي عن ابن عيينه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ووائل عن الحسن: أن ناساً من الأنصار كانوا مسترضعين في بني النضير، فلما أُجلوا؛ أراد أهلوهم أن يلحقوهم بدينهم؛ فنزلت: ﴿لاّ إِكْرَاهُ فِي الدِّينَ ﴾.

قلت: ورجاله ثقات؛ لٰكنه مرسل.

وأخرجه ابن جرير ـ أيضاً ـ من طريق وكيع وأبي أحمد الزبيري، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي جميعاً عن الثوري عن خصيف الجزري عن مجاهد بلفظ: كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة؛ فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام؛ فنزلت: ﴿لاّ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ ﴾.

قلنا: سنده ضعيف، لأن خصيفاً الجزري سيّئ الحفظ، واختلط بأخره.

<sup>(</sup>۱) قلنا: أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٦/٢٨١٥)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ١١) من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي به. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر. =

♦ عن السدي؛ قال: نزلت في رجل من الأنصار يقال له: أبو الحصين، كان له ابنان؛ فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا؛ أتاهم ابنا أبي الحصين؛ فدعوهما إلى النصرانية؛ فتنصرا؛ فرجعا إلى الشام معهم، فأتى أبوهما رسول الله على فقال: إن ابنيَّ تنصرا وخرجا؛ أفأطلبهما؟ فقال: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ فَدَ فَقَالَ: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ فَدَ اللّهِ اللّهُ عَن ٱلنّٰيُ مَن ٱلْغَيْ ، ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب، وقال: «أبعدهما الله؛ هما أول من كفر»؛ فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي حين لم يبعث في طلبهما؛ فنزلت: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ حين لم يبعث في طلبهما؛ فنزلت: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الله الكتاب في سورة براءة (١٠). ثم إنه نسخ: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ ﴾؛ فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة (١٠). الم يبعث في سورة براءة (١٠). المناب في سورة براءة (١٠). الله الكتاب في سورة براءة (١٠). المناب في سورة براءة (١٠) المناب في سورة براء (١٠) الم

<sup>-</sup> قلنا: لكن أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ١٠) من طريق معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل وابن علية ثلاثتهم عن داود بن أبي هند عن الشعبي بلفظ: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتاً لا يعيش لها ولد له فتنذر إن عاش ولدها أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم؛ فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على دينهم، فقالوا: إنما جعلناهم على دينهم، ونحن نرى أن دينهم أفضل ديناً، وإذ جاء الله بالإسلام؛ فلنكرهنهم؛ فنزلت: ﴿كَ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ فكان فصل ما بين من اختار اليهودية والإسلام؛ فمن لحق بهم؛ اختار اليهودية، ومن أقام؛ اختار الإسلام.

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «الناسخ والمنسوخ»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٥/ ١٠٢) عن جعفر بن محمد، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ١٠) حدثني موسى بن هارون، وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»؛ كما في «الإصابة» (٤٤/٤) من طريق عمرو بن حماد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

♦ قال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان؟ فتنصرا قبل مبعث النبي على ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام؛ فلزمهما أبوهما، وقال: لا أدعكما حتى تسلمان؛ فتخاصما إلى رسول الله؛ فقال: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ ﴾؛ فخلى سبيلهما (١). [ضعيف]

• وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن لهم كتاب؛ فلم يقبل منهم إلا الإسلام، فلما أسلموا طوعاً أو كرهاً؛ أنزل الله: ﴿لاّ إِكْرَاهُ فِي الدِينِّ»؛ فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية؛ لم يكره على الإسلام(٢).

\* عن عبد الله بن عبيدة: أن رجلاً من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان تنصرا قبل أن يبعث النبي على فقدما المدينة في نفر من أهل دينهم يحملون الطعام، فرآهما أبوهما فانتزعهما، وقال: والله لا أدعهما حتى يسلما، فأبيا أن يسلما فاختصموا إلى النبي على فقال: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ فخلى سبيلهما (٣).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١)، وزاد نسبته لابن المنذر.
 وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة»: أن ابن الدباغ أخرجه.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۱/ ٣١٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٢، ٥٣) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٢) قاله البغوى.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢١)، ونسبه لعبد بن حميد.

♦ قال الكلبي وغيره: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف: أما عبد الرحمن بن عوف؛ فإنه جاء إلى النبي ﷺ بأربعة آلاف درهم صدقة، فقال: كان عندي ثمانية آلاف درهم؛ فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف درهم، وأربعة آلاف أقرضتها ربي، فقال له رسول الله: «بارك الله لك فيما أمسكت، وفيما أعطيت»، وأما عثمان؛ فقال: عليَّ جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك؛ فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها، وأحلاسها، وتصدق برومة؛ ركية كانت له على المسلمين؛ فنزلت فيهما هذه الآية (١).

♦ وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في عثمان بن عفان في نفقته في غزوه تبوك، وشرائه بئر رومة بالمدينة تصدق بها على المسلمين، وفي عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة آلاف درهم، وكانت نصف ماله (٣).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيةً وَاعْلَمُوّا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) قاله الواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٥) معلقاً دون سند، ونحوه في «معالم التنزيل» (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) قاله الواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٥) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن الجوزي في «زاد المسير» (٢١٦/١)، معلقاً دون سند، ونحوه في «معالم التنزيل» (٢١٥/١).

قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى؛ لم يأخذه إلا عن إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۲۲)، والترمذي (۲۱۸/۰ ، ۲۱۹ رقم ۲۹۸۷)، وابن ماجه (۱/ ۵۸۳ رقم ۱۸۲۲)، وابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ٥٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٠١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٢٥ رقم ۲۸۰۳)، والحاكم (٢/ ٢٨٥)، والبيهقي (١٣٦/٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٦)، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٢٨) من طرق عن البراء به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» كذا في المطبوع، ونقل ابن كثير في «تفسيره»: أن الحاكم صححه على شرطهما. وفي الزوائد على ابن ماجه: «إسناده صحيح».

قلنا: مداره على السدي \_ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة \_ صدوق عالم بالتفسير ، وقد قال العجلي: «ثقة عالم في التفسير ، واوية له»، وهذا من التفسير؛ فالحديث صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

قال الحاكم في «الموضع الأول»: «هذا ديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه»! وقال في «الموضع الثاني»: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه \_ فيهما \_ الذهبي!! قلنا: وقدوهما؛ فإن البخاري ومسلماً لم يخرجا لسفيان بن حسين عن الزهري شيئاً، وسفيان ثقة باتفاق أهل العلم؛ إلا في الزهري خاصة، فإنه فيه ضعيف، وقد رواه من أثبت منه عن الزهري ولم يذكر: «عن أبيه»، كما سيأتي.

وقد توبع سفيان بن حسين، تابعه:

أ\_سليمان بن كثير\_وهو ضعيف في الزهري خاصة\_وقد اختلف عنه فيه: فرواه أبو الوليد الطيالسي\_وهو ثقة ثبت\_عنه به بإثبات (عن أبيه): أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/٢٨/٢/ ٢٨٠٢)، والطبراني في «الكبير» (٦/٢/ ٢٥٥)، والدارقطني في «سننه» (٢/١٥/٣١٤)، والحاكم ((1/7.8) و(1/7.8))، والبيهقي في «السنن الكبرى» ((1/7.8))، و«معرفة السنن والآثار» ((1/7.8))، و«الاستذكار» ((1/7.8))، و«الاستذكار» ((1/7.8))، وخالفه: مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ومحمد بن كثير العبدي \_وهما ثقتان من رجال الشيخين \_ فروياه عن سليمان بن كثير به؛ بإسقاط: (عن أبيه).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابو داود (۲/ ۱۱۰ ـ ۱۱۰/۱۱۱ ـ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۸۳ ـ ۸۶) ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/۳ ـ ۷۷/ ۷۲ ـ ۷۷/ ۵۲۷ و ۱۳/۳۱ و ۳۱۳/۶ و ۲۹ ـ ۲۰۱۳/۳۱ و ۲۰۱۳/۳۱ و ۲۰۱۲/۳۱)، والحاكم (۲/ ۲۰۱۶ و ۲/ ۲۸۲) وعنه ـ في الموضع الأول ـ البيهقي (۱/ ۲۳۲) ـ، من طريق عباد بن العوّام، عن سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه به.

= أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٣١٥/ ٢٠١٦).

قلنا: وهذه الرواية أرجح؛ لسببين:

١ - أنهما جمع، فهما أثبت من الطيالسي.

٢ ـ أن محمد بن كثير هو أخو سليمان بن كثير، فهو ـ من هذه الحيثية ـ أدرى
 بحديث أخيه من غيره، وأعرف.

على أن التهمة بسليمان بن كثير \_ نفسه \_ ألزق؛ فهو لضعفه في الزهري كان يضطرب فيه؛ مرة يذكره، ومرة لا يذكره، فحفظ عنه الرواة هذا وذاك، والله أعلم.

ب \_ محمد بن أبي حفصة \_ وهو صدوق يخطئ \_، واختلف عنه \_ أيضاً \_: فرواه عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عنه به بإثبات: (عن أبيه).

أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٢).

وخالف عبدان: محمد بن عيسى الطباع؛ فرواه عن ابن المبارك به، بإسقاط: (عن أبيه).

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٩/ ٢٣١١).

وقد توبع محمد بن عيسى عليه بإسقاط (عن أبيه)، تابعه: أبو أسامة \_ حماد بن أسامة \_ عن ابن أبى حفصة به.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/٢٢٦).

ولعل هذا الاختلاف من ابن أبي حفصة نفسه، فإنه موصوف بالخطأ، ومع ذلك فإن رواية من أسقط (عن أبيه) اصح، ويؤيده:

أن عبد الجليل بن حميد اليحصبي \_ وهو صدوق \_ رواه عن ابن شهاب به بإسقاط (عن أبيه).

أخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ٤٢)، و«الكبرى» (٣/ ٣٣/ ٢٢٨٣) \_ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٨٥) \_، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الحجاب» (١/ ٦٢٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٩/ ٢٣١٢)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٠٠ \_ ٧٠٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٧١/ ٥٠١٩)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ٧/ ٣١٥).

وجملة القول: إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه من مسند أبي أمامة بن سهل، ومن قال فيه: (عن أبيه)؛ فقدوهم.

خ عن مجاهد؛ قال: كانوا يتصدقون من النخل بحشفه وشراره؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يتصدقوا بطيبه؛ وفي ذلك نزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا النَّجِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِيُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِيُ اللّهَ عَنِي مَعْلَمُ (١).

• عن جابر بن عبد الله والله على الله على الله على الله بن رواحة: «لا من تمر؛ فجاء رجل بتمر رديء، فقال النبي الله لعبد الله بن رواحة: «لا تخرص هذا التمر»؛ فنزل القرآن: ﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبُتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم عِافِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنْ حَمِيدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>=</sup> إذا عرفت هذا؛ فإن إسناد الحديث صحيح بمجموع طرقه عن ابن شهاب، وأبو أمامة معدود في الصحابة؛ لكن لم يثبت سماعه من النبي على، فهو من مراسيل الصحابة، وهي حجة باتفاق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۵٦/۳) من طريق عيسى بن ميمون الجرشي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: رجاله؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٠) وعزاه لسفيان بن عيينة، والفريابي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٥) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

ورواه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (٥٨/٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه بنحوه مرسلاً.

قلنا: لا يضر إرساله؛ لأن من وصله ثقات أثبات.

أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَيْقُ الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَيْقُ حَمِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

\* عن عبيدة السلماني؛ قال: سألت علياً بن أبي طالب عن قول الله: 
﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ 
وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُعْمِضُوا فِيهٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه 
وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُعْمِضُوا فِيهٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه 
عَنِي مَا الزّية المفروضة، كان 
الرجل يعمد إلى التمر؛ فيصرمه، فيعزل الجيد ناحية، فإذا جاء صاحب 
الصدقة؛ أعطاه من الرديء؛ فقال الله: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم 
إِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غَنْ حَمِيدُ الآية. يقول: ولا يأخذ 
أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له (٢٠).

[ضعيف جنآ]

♦ عن محمد بن يحيى بن حبان المازني: أن رجلاً من قومه أتى بصدقته يحملها إلى رسول الله بأصناف من التمر معروفة من الجعرور، واللينة، والأيارخ، والقضرة، وأمعاء فارة، وكل هذا لا خير فيه من تمر النخل؛ فردها الله ورسوله، وأنزل الله فيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن ٱلأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲/۲ رقم ۲۷۹۰)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/۹۰) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱۶/۱۰، ۱۱۵ رقم ۱۱۲) ـ من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٥٦) من طريق أبي بكر الهذلي عن محمد بن سيرين عن عبيدة به.

قلنا: وهذا سند تالف، واه بمرة؛ فيه أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٠١): «إخباري متروك الحديث».

وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنَّ حَمِيدُ ﴿ ﴾ (١). [ضعيف]

\* عن عطاء؛ قال: علق إنسان حشفاً في الأقناء التي تعلق بالمدينة، فقال رسول الله ﷺ: «ما هذا؟ بئسما علق هذا!»؛ فنزلت: ﴿ وَلَا تَنَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه عَلَيْ حَمِيدُ ﴾ (٢).

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان على عهد نبي الله على عمد إلى أردئهما تمراً؛ فيتصدق به، ويخلط فيه من الحشف؛ فسأنسزل الله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَافِدِيهِ إِلَا أَن تُغْمِضُواْ فِيهً وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله عَنْهُ عَنِيمًا الله عليهم، ونهاهم عنه (٣). [ضعيف]

عن الضحاك؛ قال: كانوا حين أمر الله أن يؤدوا الزكاة يجيء الرجل من المنافقين بأرداء طعام له من تمر وغيره؛ فكره الله ذلك، وقال: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِّ ذلك، وقال: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلاَ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللهُ غَنْ حَمِيدُ ﴿ وَمِمَا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلاَ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللهُ غَنْ حَمِيدُ ﴿ وَاللّٰهُ عَنْ مُعَمِيدُ ﴿ وَاللّٰهُ عَنْ مُعَمِيدُ ﴿ وَاللّٰهُ عَنْ مُعَلِّمُ اللّٰهُ عَنْ مُعَمِيدُ ﴿ وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ مُعَالِهُ اللّٰهُ عَنْ مُعَلِّمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ مُعَلِّمُ اللّٰهُ عَنْ مُعَالِمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ مُعَلِّمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ مُعَلِّمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَامُ عَلَامُ اللّٰهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ الللّٰهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ الللّٰهُ عَلَامُ عَلَامُ اللّٰهِ ع

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٥٩)، وعزاه لابن المنذر.

قلنا: سنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥٦/٣) من طريق الحجاج بن نصير عن ابن جريج سمعت عطاء.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٥٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه به.
 قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٥٨)، وعزاه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥٦/٣) من طريق جويبر عنه به. قلنا: وهذا سند تالف؛ جويبر قال عنه الحافظ في «التقريب» (١٣٦/١): «راوي التفسير؛ ضعيف جداً، من الخامسة».

- ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِيٌّ وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤثُوهَا الْفُحَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ الْفُحَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ الْفَحَمَمُ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَانِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ اللهِ ﴾.
- ♦ عن الشعبي؛ قال: في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِن تُبُدُوا اَلْصَدَقَتِ فَنِعِمًا مِنْ ﴾ قال: أنزلت في أبي بكر وعمر ﴿إِن أما عمر، فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: «ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟!» قال: خلفت لهم نصف مالي، وأما أبو بكر؛ فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه، حتى دفعه إلى النبي ﷺ، فقال له النبي: «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟!» فقال: عدة الله وعدة رسوله؛ فبكى عمر ﴿ وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر! والله ما استبقنا إلى باب خير قط؛ إلا كنت سابقنا إليه (١). [موضوع]
- ◄ عن عبد الله بن عباس رضياً؛ قال: نزلت لما سألوا
   رسول الله ﷺ، فقالوا: صدقة السر أفضل أم صدقه العلانية؟ (٢٠).
- ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَلِأَنشُوكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاآءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.
- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا

<sup>=</sup> ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٨/٢)، وزاد نسبته لعبد حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٣٦ رقم ٢٨٤٨): ثنا أبي حدثنا الحسن بن زياد المحاربي مؤذن محارب أنا موسى بن عمير عن الشعبي به. قلنا: وهذا حديث موضوع؛ سنده تالف؛ فيه موسى بن عمير القرشي مولاهم أبو هارون الكوفي الأعمى؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٢٨٧): «متروك»، وقد كذبه أبو حاتم؛ كما في «الجرح والتعديل» (٨/ رقم ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٨٤) معلقاً دون سند.

لأنسابهم من المشركين؛ فسألوا، فرضح لهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ اللَّهَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لَوَفَ فَلِأَنسُكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ فَلِأَنسُكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَّا البَّيْكَآءَ وَجُهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَّا البَّيْكَاءَ وَجُهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَّا اللَّهُ مَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَّا اللَّهُ مَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنكُمْ لَا تُظْلَبُونَ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

• عن عبد الله بن عباس في قال: كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، ويريدونهم أن يسلموا؛ فنزلت: ﴿ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَامً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنسُكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا البِّعَاءَ وَجَهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنسُكُمْ وَانتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ إِلّا البِّعَاءَ وَجَهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي؛ كما في «الدر المنثور» (۲/۲۸) ـ ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (۲/ ۳۰۵، ۳۰۳ رقم ۱۱۰۵۲)، والطبراني في «الكبير» (۲/۲۷٪ رقم ۱۲٤٥۳) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۲/۲۷، ۷۲ رقم ۲۸) ـ وابن المنذر في «تفسيره» (۱/۳۹/۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۳۹ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۳۷» رقم ۲۸۵۲)، والبزار في «المسند» (۳/۲٪ رقم ۲۹۳ و٤/ دي دكشف»)، وابن جرير في «جامع البيان» (۳/۳۲)، والحاكم (۲/۵۸۷ و٤/ ۱۵۲ ـ ۷۵۱ ـ ۱۵۷)، والبيهقي في «سننه» (۱۹۱۶)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/۲۸) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث في «الدر المنثور» (۲/۲۸) ـ ومن طريق الثوري عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده صحيح؛ صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٤): «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم؛ وهو ضعيف، ورواه البزار بنحوه، ورجاله ثقات».

قلنا: فالعمده على الطرق السابقه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨٦/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (77/7) من طريق ابن المبارك عن سفيان =

<sup>=</sup> الثوري عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: وسنده صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ٦٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٦٣) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً ؟ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف سيئ الحفظ وبخاصة في مغيرة.

الثالثة: ابنه عبد الله فيه ضعف، وبخاصة عن أبيه؛ قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥): «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه».

وذكر الواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٨٧) \_ معلقاً دون سند \_ في سبب نزول الآية فقال: قال المفسرون: لزلت هذه الآية حين جاءت قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر الله الله الله تسألها، وكذلك جدتها، وهما مشركتان؛ فقالت: لا أعطيكما =

• عن عمرو الهلالي؛ قال: سئل النبي ﷺ: أنتصدق على فقراء أهل الكتاب؟ فأنزل الله: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا اَبْتِعَآهُ وَجَدِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا اَبْتِعَامُ وَاللّهُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا اَبْتِعَامُ وَاللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِليّكُمْ وَالنّمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَجَدِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِليّكُمْ وَالنّمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ الآية، ثم دلوا على الذي هو خير وأفضل؛ فقيل: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الّذِينَ أَخْصِرُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٣](٢).

• عن عبد الله بن عباس ﴿ : أن النبي ﴿ كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآية: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاآهٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ عُلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلّا ابْتِعْكَآءَ وَجُهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلّا ابْتِعْكَآءَ وَجُهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلّا الْبَعْكُمْ وَاللّهُ لَا تُظْلَبُونَ ﴿ ﴾؛ فأمر بالصدقة بعدها على كل من

<sup>=</sup> حتى أستأمر رسول الله على أستأمر رسول الله على ديني؛ فاستأمرته في ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ فأمرها رسول الله على أن تتصدق عليهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (۱/ ۳/٤٠) من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سفيان بن عيينة؛ كما في «الدر المنثور» (٨٧/٢)، \_ ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٤/٤٠) \_: عن عمرو به.

وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

سألك من كل دين<sup>(١)</sup>.

[حسن]

عن ابن الحنفية؛ قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن فَأَنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاهُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا اللهِ البَّيْفَاءَ وَجَهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَانتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ فَا اللهِ قَال: فتصدق الناس عليهم (٢).

خ عن ابن جريج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾؛ قال: سأله رجل ليس على ديني »؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ديني »؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ديني »؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ الآية (٣).

## ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِاللَّهِ وَالنَّهَادِ سِئًا وَعَلانِياةً فَلَهُمْ

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٥٣٧ - ٥٣٨ رقم ٢٨٥٣ و٥٣٩ (١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١٥/١٠) ١١٦ رقم ١١٦، ١١٤ - من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده حسن، ويشهد له ما بعده.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/10)، وابن المنذر في «تفسيره» (1/10)، وابن جرير في «جامع البيان» (1/10)، والواحدي في «جامع البيان» (1/10) من طريقين عن أشعث عن جعفر عن سعيد به مرسلاً.

وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، والوصل زيادة يجب قبولها.

- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٧٧)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٨٦) من طريق الحجاج بن أرطاة عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية به. قلنا: وسنده مرسل، وهو ضعيف؛ فيه سالم المكي لم نعرفه.
- (٣) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (١/٤٠/١) من طريق ابن ثور عن ابن جريج به. وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله.

## أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ﴾.

\* عن أبي أمامة الباهلي؛ صدي بن عجلان ولله عن أبي أمامة الباهلي؛ صدي بن عجلان والله عن أمواكه والآليا نزلت هذه الآية في أصحاب الخيل: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَلا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُم يَحْرَنُونَ فَي الله وَ الله والله والله والله الله والله والله

خ عن عريب المليكي، عن النبي ﷺ؛ قال: «نزلت هذه الآية: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ سِنًّا وَعَلَانِكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَهُ فَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ في أصحاب الخيل (٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: سعيد بن سنان؛ متروك الحديث، متهم بالوضع؛ كما في «الكامل» (٣/ ١٩٩٧)، و«التهذيب» (٤٦/٤).

الثانية والثالثة: يزيد بن عبد الله بن عريب وأبوه مجهولان؛ كما في «اللسان» (٣/ ٣١٥)، و«المجمع» (٦/ ٣٢٤)، وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (١/ ٣٨٠): «شامى، قال البخارى: يقال: له صحبة، له حديث من وجه ضعيف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷/٤۲ ـ ۳۸) بسند ضعيف، وقد ضعفه البخاري وابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۲۳۳)، وابن المنذر في «تفسيره» (۱/ ۵۰ ـ ۲۵/۱۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۱۵۰ رقم ۲۸۸۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱/ ۱۷۱ رقم ٤٠٥)، و «الأوسط» (۱/ ۱۷ رقم ۱۰۸۳) ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۳/ ۵۳۱) ـ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ۱۰۸ رقم ۲۹۲۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٦)، و «الوسيط» (١/ ۳۹۲)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٥/ ۱۷۸۱، ۱۷۸۲ رقم ۱۲۸۲)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ۲۲۵۲ رقم ۲۹۵۲) من طريق سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جده به.

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ في قوله: ﴿ اللَّذِي يُنفِقُوكَ اللَّهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوْفُ المُولَهُم عِندَ رَبِّهِم وَلا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا خُوفُ عَلَيْهِم وَلا خُوفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَفُونَ ﴾ ؛ قال: نزلت في علي بن أبي طالب، كانت له أربعة دراهم ؛ فأنفق بالليل درهماً ، وبالنهار درهماً ، وسراً درهماً ، وعلانية درهماً . [ضعيف جداً]

قلنا: ومداره على عبد الوهاب؛ وهو متروك، وكذبه الثوري؛ كما في «التقريب» (٥٢٨/١)، وانظر: «الميزان» (٢/ ٦٨٢).

وعليه؛ فالحديث ضعيف جداً.

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٤): «فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف.

وضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٣٣)، وذكر أنه له طريقاً أخرى عن ابن عباس عند ابن مردويه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٠، ١٠١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن عساكر.

(تنبيه): وقع عند ابن أبي حاتم، والطبري عن مجاهد قوله، ولم يذكرا: ابن عباس، ولعله من أوهام عبد الوهاب.

<sup>=</sup> وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٤) وقال: «ويزيد بن عبد الله وأبوه لا يعرفان».

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٠) وزاد نسبته لابن أبي عاصم في «الجهاد».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۵۶ رقم ۲۸۸۳) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۰) \_، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱۸ رقم ۱۱۱۶ ) \_، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۸۰ رقم ۱۱۱۶) \_، وابن والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۰ ، ۵۸)، و«الوسيط» (۱/ ۳۹۲)، وابن جرير في «جامع البيان»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۳۲۲)، وابن المنذر في «تفسيره» (۱/ ۲۲) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبنه عن ابن عباس.

اللَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّيَوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطِكُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيَوَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الشَّيَطِكُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيوَا وَأَحْلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَرْتَ عَادَ الرَّبِوَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رّبِدِهِ فَانَنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَصْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ الرّبُوا فَمَن جَآءَهُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس في قوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ الَّذِيكَ يَأْكُونَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى الله عَما يقوم المجنون يُعرفون يوم القيامة بذلك، لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المجنون المُحنَّق: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا اللَّهَ عُرْقُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله \_: ﴿ وَلَا إِنَّهَا اللَّهُ عَلَى الله عَلَى مِنْ الرّبِوا على الله وقوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ الرّبِوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّ

كانت بنو المغيرة يربون لثقيف، فلما أظهر الله رسوله على مكة؛ وضع يومئذ الربا كله.

وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم، وما كان عليهم من ربا؛ فهو موضوع، وكتب رسول الله على آخر صحيفتهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين: أن لا يأكلوا الربا ولا يؤاكلوه؛ فأتاهم بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسد وهو على مكة \_ فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا؟ وضع عن الناس غيرنا، فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أن لنا ربانا؛ فكتب عتاب بن أسيد في ذلك إلى رسول الله على فنزلت هذه الآية: ﴿فَإِن لَمْ عمرو أَن عمرو أَن لنا وعمرو أَن عمرو أَن أَنْهُ وَرَسُولِهِ \* وَرَسُولِهِ \* الله عرف بنو عمرو أن

الإيذان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله: ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُهُوسُ الْإِيذَان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله: ﴿وَإِن تُطْلِمُونَ﴾: فتأخذون أموركُمُ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾: فتبخسون منه. ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ ﴾ أن تذروه خير لكم إن كنتم تعلمون ﴿فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُ نَفْسِ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْتُقُولُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠، ٢٨٠]؛ فذكروا أن هذه الآية نزلت، وآخر آية من سورة النساء نزلتا آخر القرآن (١٠).

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَا الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾.

خُ عن ابن جريج في قوله: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

قال: كانت ثقيف قد صالحت النبي على أن ما لهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من ربا؛ فهو موضوع، فلما كان الفتح؛ استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكانت بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، فرفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد؛ فكتب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٥/ ٧٤، ٧٥ رقم ٢٦٦٨) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٥٨، ٥٩) \_ من طريق الكلبي، عن أبي صالح \_ باذام مولى أم هانئ \_ عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا حديث موضوع؛ فيه الكلبي كذاب، ونحوه أبو صالح.

قال الثوري: «قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك؛ فهو كذب». وقال الكلبي نفسه: «كل شيء أحدث به عن أبي صالح فهو كذب»؛ كما في «الكامل» (٢/٢٧ ـ ٢١٢٧)، و«تهذيب الكمال» (٢٤٨/٢٥ ـ ٢٥٢).

عتاب إلى رسول الله على فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّيكَ إِلَى وَلَا تَظُلَمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ وَلا تُظَلَمُونَ وَلا تُظَلَمُونَ وَلا تُظلَمُونَ وَلا تُظلِمُونَ وَلا تُظلَمُونَ وَلا تُطلَمُونَ وَلا تُطلَمُونَ وَلا تُطلَمُونَ وَلا تُطلَمُونَ وَلا تُطلَمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُلْقِيلُ إِلَيْ وَاللَّهُ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُلْقُونَ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا تُعْلَمُ وَلا يَعْلَمُ وَلِي اللَّهُ عَلَمُ وَلا يَعْلَمُ وَاللَّا وَلا يَعْلَمُ وَلا يَعْلَمُ وَلا يَعْلَمُ وَاللَّا وَلا يَعْلَمُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَلَمُ وَلا يَعْلَمُ وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّالَمُ وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّالِكُونَ وَلَا عَلَا وَاللَّا وَاللَّا وَلَا عَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللَّا وَاللَّا وَلِمُ وَلِمُ وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّا وَلِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَلِ

♦ وقال السدي: نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير ـ ناس من ثقيف ـ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية (٢).

♦ عن السدي في: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيوَا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ قَال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا أناس من ثقيف من بني عمرو \_ وهم بنو عمر بن عمير \_؛ فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا؛ فأنزل الله ذروا ما بقي من فضل كان في الجاهليه (٣) من الربا. [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۷۱) من طريق الحجاج بن نصير عن ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه معضل.

وأخرجه الواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٩٧) من طريق داود عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وفيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعنه.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٣٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٥) معلقاً دون سند.

قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» =

• وقال عطاء وعكرمة: نزلت هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبِيَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَي العباس بسن عبد المطلب وعثمان بن عفان في وكانا قد أسلفا في التمر، فلما حضر الجداد؛ قال لهما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقكما؛ لا يبقى لي ما يكفي عيالي؛ فهل لكما أن تأخذا النصف، وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلا، فلما حل الأجل؛ طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله عليه منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اتّقُوا الله وَدُرُوا منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اتّقُوا الله وَدُرُوا منهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا الله وَدُرُوا أَمُوالهما وأخذا رؤوس أموالهما (١٠).

♦ قال مقاتل بن حيان: نزلت في أربعة أخوة من ثقيف: مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة، وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم وكانوا يربون، فلما ظهر النبي على الطائف: أسلم هؤلاء الأخوة، فطلبوا رباهم من بني المغيرة، فقال بنو المغيرة: والله ما نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله \_ تعالى \_ عن المؤمنين؛ فاختصموا إلى عتاب بن أسيد \_ وكان عامل رسول الله على مكة \_؛ فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي بقصة الفريقين وكان ذلك مالاً عظيماً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَانُونُ الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ

<sup>= (</sup>۲۹۱۲ رقم ۲۹۱۳) من طریق أسباط بن نصر عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر، ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۱/ ٣٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٩) معلقاً دون سند.

قلنا: وهو مرسل.

عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبِكَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٩٠٠. [ضعيف]

• وقال بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا وندع لكم الربا، فشكا بنو المغيرة العسرة؛ فنزلت الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ الآية (ضعيف) الآية (٣٠).

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنَّ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنَّ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنَّ إِلَىٰ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَىٰ ﴿ وَإِنْ لَكُنْ مُونِ لَكُنْ لَكُنْ مُونَ لَكُنْ لَكُنْ مَا لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن عبد الله بن عباس ﴿ فِي قوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾؛ قال: نزلت في الربا(٤٠).

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» معلقاً (١/ ٣٤٥).

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٤٨/٢، ٥٤٩ رقم ٢٩١٥) من طريق محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله، وضعف بكير. وفيه: «فاختصموا إلى معاذ بن جبل أو عتاب بن أسيد» على الشك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٨٣١ رقم ١٠٩٤، ٢١٨٠، ٢١٨٠)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٣٣٦/١) ٢/ من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع، من دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي ـ معلقاً ـ في «زاد المسير» (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٨٦/٣ رقم ٤٥٤ ـ تكملة)، وابن جرير =

وَلِيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِكُ الَّذِيكَ اَمَنُواْ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَحَّى فَاحْتُبُوهُ وَلِيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِكُ الْمَكَدُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُلُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلَيْحَتُبُ وَلِيَمْ بَنِهُ شَيْعًا فَإِن فَلَيْحَتُبُ وَلَيْمَالِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتَقِ اللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَن اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلَيْمَلِلْ وَلِيّهُ إِلَى اللّهَ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتِهِ إِلْمَدُلِ وَلِيَّهُ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتِهِ اللّهُ مَن الشّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ وَمِن الشّهَدَاءُ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ اللّهُ مَن الشّهَدَاءُ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا الْأَخْرَى وَلا يَأْبَ اللّهُ مَن الشّهَدَاءُ إِنَ اللّهُ مَن الشّهَدَاءُ أَن تَخِيلًا إِن تَكُونُ مَن الشّهَدَاءُ إِنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَن تَكُونُ مَن اللّهُ مَا أَوْ كَبِيلًا إِلَى أَجَلُوهُ مَن اللّهُ مَا أَن اللّهُ اللّهُ مَا أَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَ أَلّا تَرْنَابُوا أَلْ إِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَ أَلّا تَرْبَابُوا إِلَا اللّهُ اللّهُ وَأَوْمُ لِلللّهُ مَا اللّهُ وَاقُومُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

♦ عن الربيع؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَامَهُ اللّهُ أَلَهُ كَان أحدهم يجيء إلى الكاتب؛ فيقول: اكتب لي، فيقول: إني مشغول، أو لي حاجة؛ فانطلق إلى غيري، فيلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لي، فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا يُضَارَدُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (١).

في «جامع البيان» (٣/ ٧٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٥٢ رقم ٢٩٣٤)
 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن يزيد بن أبي زياد ضعيف، كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً.

وذكره الواحدي في «الوسيط» (٣٩٨/١) معلقاً دون سند.

وقال المفسرون: لما نزلت هذه الآية؛ قال الإخوة المربون \_ يعني ثقيفاً \_: بل نتوب إلى الله ؛ فإنه لا يدان لنا بحرب من الله ورسوله، فرضوا برأس المال وسلموا لأمر الله \_ عزّ وجلّ \_؛ فشكا بنو المغيرة العسرة، وقالوا: أخرونا إلى أن تدرك الغلات، فأبوا أن يؤخروا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَّرَةٍ فَ اللَّهِ مُنْسَرَةً ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۸٤) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع به.

خ عن قتادة؛ أنه قال: كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة؛ فلا يتبعه منهم أحد؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَلا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوأً﴾ الآية (١).

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ قَالِبُهُ قَالْبُهُ ﴾.

❖ عن ابن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في الشهادة (٢٠).

وَيَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنْهُسِكُمْ أَوَ لَيُحَفُّوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا مَن بِاللَّهِ مَن رَبِّهِ وَالْمُوْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن بِاللَّهِ وَمَكَيْكِهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُبِّهِ وَالمُوْمِنُونَ كُلُّ مَا مَن وَاللَّهُ مَا وَمَكَيْكِهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُبِّهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَلَمُ مَا عَمْ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسُعَهَا لَهَا مَا عَمْ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسُعَهَا لَهَا مَا

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف؛ ضعفه أبو زرعة، والفلاس، وابن حبان، والنسائي، وابن حجر.

الثالثة: رواية ابنه عنه ضعيفة؛ قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥): يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه.

(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۸۳) من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢١) نسبته لعبد بن حميد.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

(۲) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (۱/ ۹۳/۱) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن مقسم عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف، يزيد هذا ضعيف.

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا مَا لَا طَافَةَ لَنَا عَلَيْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَافَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَت مَوْلَدَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْدِينَ اللَّهُ وَالْكَنْ فَانصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْدِينَ الْكُورِينَ اللَّهُ وَالْكُنْ الْمُ الْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْكُورِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

\* عن أبي هريرة هيه؛ قال: لما أنزل الله على رسول على رسول على السَّكُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي الْفَيْكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُكَاسِبُكُمْ بِهِ الله فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَكَهُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَكَهُ الآية؛ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله على الركب، فقالوا: أي رسول الله يحلي فأتوا رسول الله، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قال رسول الله: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟! بل قولوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبّنَ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ فلما قرأها القوم؛ ولات بها ألسنتهم؛ فأنزل الله في إثرها: ﴿ اللهِ مِن اللهِ عَنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبّنَ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ فلما قرأها القوم؛ رُبّيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَوِقُ بَيْكَ أَحَدٍ مِن وَبلك الْمَصِيرُ الله علو رُبسُلِهِ عَن الله علو رُبسُلِهِ وَكُلُهُ عَلَى الله علو الله علو وحل .. ﴿ لاَ يُكَلِفُ الله وَ عَالَوْلُ الله وَ عَالَى الله علو نَسخها الله ـ عز وجل ـ : ﴿ لاَ يُكَلِفُ الله وَسَعَهَا الله والآية الله والآية الله عز وجل ـ : ﴿ لاَ يُكَلِفُ الله وَسَعِهَا الله والآية الله والآية الله والله الله عز وجل ـ : ﴿ لاَ يُكَلِفُ الله والمَن الله والله الله المَن الله والمَن الله والمَن الله والله الله والمَن الله والله الله والله الله والمَن المُن المَن المَن المَن المَن المَن المَن الله والمَن المَن المَن المَن المَن الله والمَن الله والمَن الله والمَن الله والمَن الله والمَن المَن الله والمَن المَن المَن المَن المَن الله والمَن المَن المَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ١١٥، ١١٦ رقم ١٢٥).

وَعَلَيْهَا مَا آكَتَسَبَتْ ﴾ من القول والعمل، وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد (١).

معن مجاهد بن جبر؛ أنه جاء، فقال: يا ابن عباس! كنت عند ابن عمر؛ فقرأ هذه الآية؛ فبكى، فقال: أية آية؟، قلت: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي اللهِ عَمر فقراً هذه الآية؛ فبكى بهِ الله فقال ابن عباس: إن هذه الآية في أنفُسِكُمْ أو تُخفُوه يُكاسِبْكُم بهِ الله فعا شديداً، وغاظتهم غيظاً حين أنزلت: غمت أصحاب رسول الله غما شديداً، وغاظتهم غيظاً شديداً؛ وقالوا: يا رسول الله! هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل؛ فأما في قلوبنا؛ فليست بأيدينا، فقال لهم رسول الله: «قولوا: سمعنا وأطعنا»، قال: فنسختها هذه الآية: ﴿وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَاللهُ وَمَلَيْكِيْهِ وَرُسُلِهٍ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَخْرَانَكَ رَبَّنَ وَإِلَيْكَ الْمَعِيدُ ﴿ فَا اللهِ فَتَجُوزُ لَهُمْ رُسُولًا اللهُ فَتَجُوزُ لَهُمْ رُسُولًا اللهُ فَتَجُوزُ لَهُمْ رُسُولًا اللهُ فَقَالُ اللهُ فَتَجُوزُ لَهُمْ رُسُولًا اللهُ فَتَجُوزُ لَهُمْ عَنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنا وَأَطَعْنا عَالَا عَمالُ (٢) وَإِيَاكَ الْمَعِيدُ ﴿ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا عُفْرَانَكَ رَبَّنَ وَإِينَكَ الْمَعِيدُ ﴿ فَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا عُفْرَانَكَ رَبَّنَ وَإِينَكَ الْمَعِيدُ ﴿ فَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا عَالَا عَمالُ (٢) . وحديث النفس، وأخذوا بالأعمالُ (٢). الله عنه الله عمالُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في «مسنده» (رقم ٤٢٢ ـ رواية المزني) ـ وعنه الطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣١١ رقم ١٦٢٦) ـ، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم ٥٠٨)، والطبري في «جامع البيان»، (٩/ ١٩٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٠/ ١٩٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣١٦١ رقم ٢١٦١)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣١٢ رقم ١٦٢٧)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٢٩٧)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣١٢ رقم ١٦٢٧)، والبيهقي من طريق الزهري عن سعيد بن مرجانة: ذكر لابن عباس به.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٨) نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه».

قال الحافظ في «فتح الباري» (٢٠٦/٨): «وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن الزهري؛ أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول: كنت عند ابن عمر... به». قلنا: وهو كما قال كله.

ورواه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٩٦) عن الزهري مرسلاً ضعيفاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٣٢) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ =

• عن عبد الله بن عباس على: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّه ﴾؛ قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي على: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا»، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَقْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ﴾؛ قال: قد فعلت: ﴿رَبّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا كَمَاتَهُ عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِنا ﴾؛ قال: قد فعلت: ﴿رَبّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا مَوْلَدَنا وَارْحَمُنا أَنْ الله وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِنْ وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِنْ وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلا تَعْمِلُ عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِلَى الله عَلْنَا وَارْحَمُنا أَنْ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آفَسُكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَامَن بِاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَامَن بِاللّهِ وَمَلَتهِكِيهِ شَيْءِ قَدِيرُ مَامَن الرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَن بِاللّهِ وَمَلَتهِكِيهِ وَكُلُهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا نَعْزَلُ عَلَى اللّهُ مَنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَالطَعْنَ عُفْرانك رَبّنا وَلِيك الْمَعْيِدُ الله لَا يُكلِفُ اللّه نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهِ لَكُونُ وَلَا تَعْرِفُ لَكُولُ وَعَلَيْهِ لَكُولُ وَيَعِمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى الْقَوْمِ الْعَقِيدِينَ اللّهِ عَلَى الْعَوْمِ الْعَاقِيدِينَ الْهِ وَالْعَمْ لَلْ وَالْتَهُ لَلْهُ اللّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْعَاقِيدِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>=</sup> القرآن» (ص٢٢٩) \_، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٩٦) عن عبد الرزاق: أنا معمر، عن حميد الأعرج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده حسن للكلام في حميد، وسكت عنه الحافظ في «الفتح» ( $\Lambda$ / ٢٠٦).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (رقم ۱۲٦) بهذا اللفظ من طريق آدم بن سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٣) مرسلاً ضعيفاً وهو خطأ، والصواب رواية مسلم وغيره الموصولة؛ كذا حدث به الثقات؛ لأنه من رواية أبي أحمد الزبيري في النبيري عن الثوري، وقد قال الحافظ في ترجمة أبي أحمد الزبيري في «التقريب» (٢/ ١٧٦): «ثقة ثبت؛ إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري».

نزلت؛ اشتد ذلك على المسلمين وشق عليهم؛ فنسخها الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (١).

\* عن عبد الله بن عباس على الله في هذه الآية في أنه وأن تُبدُوا مَا فِي الله في عن عبد الله بن عباس على حين يشاء ويُعَذِبُ مَن يَشَاهُ ويُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَالله والله والل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۱۱/ ٣٦٢ رقم ١٢٢٩٦)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٢٧) من طريق عمار بن رزيق، والبيهقي في «الشعب» (٢٩٦/١ رقم ٣٢٨) من طريق ورقاء كلاهما عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عطاء، وكان قد اختلط، والراويان عنه هنا ليسا من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص۲۷۶ رقم ٥٠٢)، والطبري في «جامع البيان» (۳/ ٩٥)، وابن المنذر في «تفسيره» (١٦٣/٩٣/١)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٣٣، ٢٣٤) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس به.

وروى الطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣١٥) نحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٣٦٥): «ضعيف، كبر؛ فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً».

ورواه الثوري ومحمد بن فضيل وخالد بن عبد الله الطحان وسليمان التيمي عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ: «نزلت في الشهادة»؛ فجعل شيخه: مجاهداً، وهذا من تخاليطه.

\* عن عبد الله بن عمر ﴿ أَنه قرأ هذه الآية : ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اللّهُ عَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>=</sup> أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١٠٠٤ رقم ٤٧٣ ـ تكملة)، وابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ٥٧٢ رقم ٣٠٥٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٧٢ رقم ٣٠٥٦)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٩٥).

وضعفه الشوكاني في «فتح القدير» (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص٢٧٥ رقم ٥٠٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠، ٦١)، و«الوسيط» (١/ ٤٠٨) معلقاً.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على عطاء الخراساني؛ قال الحافظ في «التقريب» (٢٣٢): «صدوق يهم كثيراً، ويرسل، ويدلس».

طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَتَ مَوْلَدَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَبد الرحمن! لقد صنع أصحاب رسول الله حين أنزلت: فنسختها الآية التي بعدها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾(١).

عن مجاهد في قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/١٤ رقم ١٧٣٧٧)، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٢٧٦/ ٥٠٧)، وابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٩٦)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٨٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٧)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٢٩) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به.

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وسنده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (۱۲۸/۲، ۱۲۹) ـ وعنه الترمذي (۲) أخرجه عبد بن وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص۲۲۰) كلهم من طريق السدي عمن سمع علياً: أن علياً قال: (فذكر).

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع الذي فيه.

عن ابن زيد؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِيَ الْشُورِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمِن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى حُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾؛ اشتدت على المسلمين وشقت مشقة شديدة؛ فقالوا: يا رسول الله! لو وقع في أنفسنا شيء لم نعمل به؛ وآخذنا الله به؟ قال: «فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟!»، قالوا: بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله! قال: فنزل القرآن يفرجها عنهم: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ. . . ﴾؛ قال: فصيره إلى الأعمال وترك ما يفرجها عنهم: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ . . . ﴾؛ قال: فصيره إلى الأعمال وترك ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۰۰۵ رقم ٤٧٤) عن عتاب بن بشير، عن خصيف الجزري، عن مجاهد به.

قلنا: فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ضعف خصيف الجزري؛ قال الحافظ (١/٢٢٤): «صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره، ورمّي بالإرجاء».

الثالثة: عتاب بن بشير؛ فيه ضعف، وبخاصة أحاديثه عن خصيف؛ فإنها منكرة، قال ابن عدي في «الكامل» (١٩٩٤): «روى عن خصيف نسخة، وفي تلك النسخة أحاديث ومتون أنكرت عليه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣٢)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

قلنا: لكن تابع عتاباً مروان بن شجاع \_ وهو صدوق له أوهام؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٣٩) \_ عن خصيف بنحوه مختصراً:

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص٢٧٧ رقم ٥٠٩)؛ فالحديث باق على ضعفه.

## يقع في القلوب(١).

\* عن السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن - في قوله: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنَفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ ﴾؛ قال: يوم نزلت هذه الآية: كانوا يؤاخذون بما وسوست به أنفسهم وما عملوا؛ فشكوا ذلك إلى النبي، فقالوا: إن عمل أحدنا وإن لم يعمل؛ أخذنا الله به، والله ما نملك الوسوسة؛ فنسخها الله بهذه الآية التي بعدها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا... ﴾؛ فكان حديث النفس مما تطيقوا(٢).

خ عن الشعبي؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آلَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَوَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ \* فكانت فيها شدة؛ فنزلت هذه الآية التي بعدها؛ فنسختها: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلِيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ (٣).

عن عكرمة في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْ تَبُدُواْ مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيرُ إِلَيْهِ وَمَا لَيْكُولِهِ مِن رَبِّهِ وَاللّهُ وَمَلَيْهِ كَلِيهِ عَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَاللّهُ وَمَلَيْهِ كَلِيهِ عَلَيْهِ وَمَلَيْهِ كَلِيهِ عَلَيْهِ وَمَلَيْهِ كَلِيهِ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَلْهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَلِيهِ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَلْهِ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَلِيهِ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَمَلَيْهِ كَاللّهِ وَمَلَيْهِ كَلْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٩٧): ثنا يونس بن عبد الأعلى: نا ابن وهب: ثنى ابن زيد.

قلنا: وسنده صحيح إلى ابن زيد؛ لكن ابن زيد ـ هذا ـ هو عبد الرحمن بن زيد من أسلم، متروك الحديث، وهو معضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩٧/٣). قلنا: وسنده معضل ضعيف؛ فيه أسباط بن نصر؛ قال الحافظ (١/٥٣): «صدوق كثير الخطأ يغرب».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/١٠١٧ رقم ٤٨٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (٩٦/٣)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٢٣١)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٨٢، ٨٣).

قلنا: إسناده مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص٢٧٤، ٢٧٥ رقم ٥٠٤، ٥٠٥) من طريقين عنه.

قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

## سورة آل عمران

﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَتُ ثُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهِكُ فَأَمَّ الْفِتْمَةِ وَالْبَغِلَةِ الْفِتْمَةِ وَالْبَغِلَة تَأْوِيلِهِ مُتَشَيِهِكُ فَاللَّهِ مَنْهُ الْبَغِلَة الْفِتْمَة وَالْبَغِلَة تَأْوِيلِهِ مُتَسَكِهِكُ فَاللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْمِلْهِ بَعُولُونَ مَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا وَمَا يَشَكُمُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾.

• عن الربيع بن أنس: قوله: ﴿ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ وذلك أنهم ؛ يعني: النصارى، قالوا لرسول الله ﷺ: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟! قال: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيَّةٌ منه ؟! قال: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيَّةٌ فَيُوبِهُمْ وَنَيْهُ وَلَيْهُمُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِفَاتَهُ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ (١).

◄ عن عبد الله بن عباس الله عن جابر بن عبد الله بن رباب؟
 قال: مر أبو يوسف بن أخطب برسول الله على وهو يتلو فاتحة سورة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۲۰، ۲۱ رقم ۱۸)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱۰۸، ۱۰۹) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال؛ فبين النبي ﷺ والربيع هذا مفاوز.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعفه أبو زُرعة، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم.

الثالثة: عبد الله بن أبي جعفر الرازي؛ فيه ضعف.

قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥): «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه»، وهذا منها.

البقرة: ﴿ الَّمْ ١ وَالُّكُ الْكِنَّابُ لَا رَيِّ فِيهِ ﴾ [البقرة: ١، ٢]؛ فأتى أخاه حُيي بن أخطب في رجال من يهود، فقال: تعلمون؛ والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ عليه: ﴿الْمَرْ ۞ ذَٰلِكُ ٱلْكِنَابُ﴾؛ فقالوا: وأنت سمعته؟ قال: نعم، قال: فمشى حُيى بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد! ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما نزل عليك: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئنْبُ ﴾؟ فقال رسول الله عليه: «بلي»، فقالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: «نعم»، قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه؟ وما أجدل أمته غيرك؟ فقال حُيي بن أخطب \_ وأقبل على من كان معه \_، فقال لهم: الألف: واحدة، واللام: ثلاثون، والميم: أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة. قال: فقال لهم: أتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟! قال: ثم أقبل على رسول الله على، فقال: يا محمد! هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم»، قال: ماذا؟ قال: «﴿الْمَصَ شَ [الأعراف: ١]"، قال: هذا أثقل وأطول؛ الألِفُ: واحدة، واللام: ثلاثون، والميم: أربعون، والصاد: تسعون؛ فهذه مائة وإحدى وستون سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟! قال: «نعم»، قال: ماذا؟ قال: «﴿الرَّ ﴾ [يونس: ١]"، قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف: واحدة، واللام: ثلاثون، والراء: مائتان؛ فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة، فقال: هل مع هذا غيره يا محمد؟! قال: «نعم؛ ﴿الْمَرَّ ﴾ [الرعد: ١]»، قال: فهذه أثقل وأطول؛ الألفُ: واحدة، واللام: ثلاثون، والميم: أربعون، والراء: مئتان؛ فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة، ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد؛ حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً؟! ثم قاموا عنه، فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذه كله لمحمد؟! إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومائة، ومائتان وإحدى وثلاثون، ومائتان وإحدى وسبعون؛ فذلكم سبعمائة سنة وأربع وثلاثون،

فقالوا: لقد تشابه علينا أمره (١).

[ضعيف]

﴿ وَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ ﴿ .

قلنا: هذا حديث ضعيف: أمّا السند الأول؛ ففيه شيخ ابن إسحاق، وهو مجهول.

وأما السند الثاني؛ ففيه الكلبي وشيخه، وهما كذابان، وقد قال الإمام أحمد؛ كما في «الجامع» للخطيب (١٦٣/٢) \_ عندما سئل عن «تفسير الكلبي؟ \_ قال: «من أوله إلى آخره كذب»، فقيل له: يحل النظر فيه؟ قال: «لا».

وبالتالي؛ فالطريقان لا يقويان بعضهما بعضاً؛ فالحديث باق على ضعفه.

(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/۲٪ - ابن هشام) - ومن طريقه أبو داود (رقم ٣٠٠١) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ٣٥١) دوم ٣٥٢) -، والطبري «جامع البيان» (٣/١٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٧٣)، وابن مردويه في «تفسيره» - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٣٥٢، ٣٥٣ رقم ٣٧٨) -: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير (۲۰۸/۲، ۲۰۹)، وابن جرير في «جامع البيان» (۱/۷۱، ۷۲) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن جابر. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب.

\* عن عكرمة؛ في قوله: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّرُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَنِي يَوْمُ بَدْر: لا يغرنَّ محمداً إِنْ عَلَب قريشاً وقتلهم أَنَّ قريشاً لا تحسن القتال؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَيِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

◄ عن قتادة ومجاهد؛ قالا: أنزلت في محمد وأصحابه ومشركي قريش يوم بدر: أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم رسول الله ونجده المشركين يوم بدر: هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى، ونجده

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد هذا، وضعفه شيخنا كلله في «ضعيف أبي داود».

قلنا: وسنده حسن؛ لكنه مرسل؛ فالحديث بمجموعها حسن إن شاء الله، ويشهد له في الجملة ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سُنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ٦٦٥) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ١٢٩) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

ألأولى: الإرسال.

الثانية: عنعنة ابن جريج.

الثالثة: سنيد هذا متكلم فيه، وهو ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور (٢/ ١٥٨)، وزاد نسبته لابن المنذر.

في كتابنا بنعته وصفته، وأنه لا ترد له راية، وأرادوا اتباعه؛ فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى، فلما كان يوم أحد ونكب أصحابه؛ شكّوا، وقالوا: ما هو به، فغلب عليهم الشقاء؛ فلم يسلموا، وكان بينهم وبينه عهد؛ فنقضوه، وانطلق كعب بن الأشرف إلى أبي سفيان بمكة، فوافقهم أن يكونوا كلمة واحدة، ثم رجعوا إلى المدينة؛ فنزلت (۱).

وَهُ قُلْ أَقُنِيتُكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ لِلّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِهِمْ جَنَاتُ تَجْرِى
 مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُّطَهَّكُوهُ وَرِضْوَاتُ مِّنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيلًا
 بَالِمِسَادِ الْلَّهُ .

♦ عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَأَبْرَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الْفَكَوْةِ وَالْفَكَرِثِ وَالْفَكَرِثِ ذَلِكَ مَتَكُم الْحَيَوْةِ اللَّهَ عَلَى الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَكُم الْحَيَوْةِ اللَّهُ عَندُهُ حُسَّنُ الْمُعَابِ ﴿ إِنَّ عَمران: ١٤]؛ قال عمر: الآن يا الدُنيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ الْمَعَابِ ﴿ إِنَّ الْوَيَقِلَمُ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ ﴾ (٢). [ضعيف] رب! حين زينتها لنا؛ فنزلت: ﴿ قُلْ أَوْنَيِقُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ ﴾ (٢). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب»، (٢/ ٦٦٦) ولم يذكر سنده. قلنا: لو صح السند إليهما؛ فهو مرسل، والمرسل ضعيف.

وروي عن ابن عباس بنحوه؛ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٢) ـ معلقاً ـ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠١/٢ رقم ١٧٥)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٣٣/١) من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي بكر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أن أبا بكر هذا لم يلق عمر؛ فلم يدرك من هو أصغر من عمر؛ كأبي هريرة، وعائشة وغيرهما، ثم إنهم لم يذكروه ضمن الرواة عن عمر؛ فهو منقطع. =

- ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْهِلْمِ قَاتِهِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَرْمِينُ الْمَكِيمُ ﴿ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْمَرْمِينُ الْمَكَانِمُ اللَّهِ إِلَى اللّهُ إِلَا هُوَ الْمَرْمِينُ الْمَكْنِيمُ اللّهِ اللّهُ إِلَا هُوَ الْمَرْمِينُ الْمَكْنِيمُ اللّهِ اللّهُ إِلَا هُوَ الْمُلْتُهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَا هُوَ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل
- ♦ قال الكلبي: لما ظهر رسول الله ﷺ بالمدينة؛ قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام، فلما أبصرا المدينة؛ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا على النبي ﷺ؛ عرفاه بالصفة والنعت، فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم»، قالا: إنا نسألك عن شهادة؛ فإن أنت أخبرتنا بها؛ آمنا بك وصدقناك، فقال لهما رسول الله ﷺ: «سلاني»، فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله(۱). [موضوع]

\* قال الكلبي: لما نزلت: ﴿إِنَّ البِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]؛ قالت اليهود والنصارى: لسنا على ما تسمينا به يا محمد! إنما اليهودية والنصرانية ليست لنا، والدين هو الإسلام ونحن عليه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَإِنْ حَآجُولَا﴾؛ أي: خاصموك في الدين ﴿فَقُلْ أَسْلَتُ فَانزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَإِنْ حَآجُولَا﴾؛ أي: خاصموك في الدين ﴿فَقُلْ أَسْلَتُ

الثانية: عطاء بن السائب اختلط، وسماع جرير منه بعد الاختلاط.
 وأخرجه ابن أبي حاتم (١٠١/١ رقم ١٧٦)، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد؛
 كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٠) من طريق سيار بن الحكم: أن عمر.. وذكره بنحوه، لكن ليس فيه ذكر سبب النزول.

قلنا: وسنده منقطع؛ لأن سياراً لم يلق عمر؛ فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٢) معلقاً دون سند، ونقله عنه الحافظ في «العجاب» (٦٦٨/٢)، وسكت عنه.

قلنا: وألحديث موضوع؛ لأن الكلبي كذاب.

وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَاسَلَمْتُمْ ﴿ وَال فقالوا: أسلمنا، فقال لليهود: «أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟»، فقالوا: لا ونزلت: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَكَةُ ﴾ (١).

الله وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّ اللهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّيَّ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّيَّ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرَهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

عن معقل بن أبي مسكين؛ قال: كان الوحي يأتي إلى بني إسرائيل؛ فيذكرون قومهم، ولم يكن يأتيهم كتاب فيقتلون؛ فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلونهم؛ فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس فنزلت: ﴿ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُوكَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٢).

﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَىٰ فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس في الله و الله بيت المدراس على جماعة من يهود؛ فدعاهم إلى الله، فقال النعمان بن عمرو، والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟! فقال: «على ملة إبراهيم ودينه»، فقالا: فإن إبراهيم كان يهودياً، فقال لهما رسول الله في «فهلم إلى التوراة؛ فهي بيننا وبينكم»؛ فأبيا عليه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى النَّذِيكَ أُوتُوا نَمِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِتَبِ اللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ في دِينِهِم مَا كَانُوا يَفْتَرُوكَ ﴾ [آل عمران: ٢٤] إلى قوله: ﴿ وَغَرَّمُ في دِينِهِم مَا كَانُوا يَفْتَرُوكَ ﴾ (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٦٧٠) عن ابن الكلبي معلقاً. والكلبي كذاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ١٤٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص١٦٣ رقم ٢٧٨ \_ آل عمران) من طريق ابن أبي نجيح عن معقل بن أبي مسكين به.

قلناً: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وجهالة معقل بن أبي مسكين.

<sup>(</sup>تنبيه): زاد ابن أبي حاتم بين ابن أبي نجيح ومعقل: مجاهد بن جبر.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (١٦٩/٢) نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» =

وعنه \_ أيضاً \_: أن رجلاً وامرأة من أهل خيبر زنيا \_ فذكر القصة الآتية في سورة المائدة وفيها \_: فحكم عليهما بالرجم، فقال له نعمان بن أبي أوفى وبحري بن عمرو: جرت علينا يا محمد! فقال: «بيني وبينكم التوراة»... القصة؛ وفيها ذكر ابن صوريا، وفي آخرها؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَرُ تَرَ إِلَى الله \_ تعالى \_: ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ (١).

♦ وعن السدي؛ قال: دعا النبي ﷺ اليهود إلى الإسلام، فقال له يعمان بن أبي أوفى: يا محمد! نخاصمك إلى الأحبار؛ فأنزل الله يتعالى \_ هذه الآية (٢).
 تعالى \_ هذه الآية (٢).

وَقُو اَللَهُمْ مَالِكَ اَلْمُلْكِ تُوْقِ اَلْمُلْكَ مَن تَشَالُهُ وَتَنزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّن تَشَالُهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَالُهُ وَتُدِرُ اللَّهُمَ مَن تَشَالُهُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّكَ مِمْن تَشَالُهُ مِن تَشَالُهُ مِن تَشَالُهُ مِن تَشَالُهُ مِن تَشَالُهُ إِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّا ا

خ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته؛ فأنزل الله: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتُدِرُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِرُّ مَن تَشَآهُ وَتُدَرِّلُ مَن تَشَآهُ أَنْ اللَّهُمُّ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ

<sup>= (</sup>۱٤٥/٣)، وابن أبي حاتم (١٦٥/٢، ١٦٦ رقم ٢٨٦) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهاله شيخ ابن إسحاق، وهو عند ابن أبي حاتم مرسل؛ لم يذكر ابن عباس.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٧٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٤)؛ قال: «قَوْلٌ آخر: قال ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وذكره».

قلنا: تقدم أن الكلبي وشيخه كذابان؛ فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في كتابه «العجاب» (٢/ ٦٧٣) ونسبه للطبري ولم نجده فيه، وعلى كل؛ فلو صح السند إلى السدي؛ فهو ضعيف؛ لأنه معضل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وذكر الحافظ في «العجاب» (٣/ ٦٧٣، ٦٧٤) أقوالاً معلقة، لم نر ضرورة لنقلها.

## إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ فَدِيرٌ ۗ ۞﴾(١).

[ضعیف]

💠 عن عمرو بن عوف رهيه: خط رسول الله ﷺ على الخندق يوم الأحزاب، ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزنى وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً، فحفرنا حتى إذا كنا تحت ذي ناب؛ أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا، وشقت علينا، فقلنا: يا سلمان! ارق إلى رسول الله على فأخبره خبر هذه الصخرة؛ فإما أن نعدل عنها، وإما أن يأمرنا فيها بأمره؛ فإنا لا نحب أن نجاوز حظه، قال: فرقى سلمان إلى رسول الله ﷺ وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال: يا رسول الله! خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق، فكسرت حديدنا، وشقت علينا؛ حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير؛ فمرنا فيها بأمر؛ فإنا لا نحب أن نجاوز خطك، قال: فهبط رسول الله ﷺ مع سلمان الخندق، فأخذ رسول الله ﷺ المعول من سلمان؛ فضربها ضربة صدعها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها؛ يعنى: المدينة؛ حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله على تكبير فتح، فكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله عليه فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها؛ حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله علية تكبير فتح، وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله ﷺ فكسرها، ويرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، وأخذ يد سلمان ورقى، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول لله! لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط، فالتفت رسول الله ﷺ إلى القوم، فقال: «رأيتم ما يقول

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۷۶) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ۲۶) \_، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب»، و«الدر المنثور» (۲/ ۱۷۱)، وابن أبي حاتم (ص ۱۷۱ رقم ۳۰۵ \_ آل عمران)، والطبري في «جامع البيان» (۱٤٨/۳) من طرق عن قتادة به. قلنا: وهو صحيح إلى قتادة لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۶/ ۸۳، ۱۹/۷ مختصراً)، والطبري في «جامع البيان» (۲۱/۸۰، ۸۰ مطولاً)، والحاكم في «المستدرك» (۹۸/۳ مختصراً) وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۸/۳ م ۲۶۰ مطولاً) مواطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۲۲۰ رقم ۲۰۶۰)، وأبو نعيم في «المعرفة» والطبراني في «المعجم الكبير» (تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۷۵ مختصراً) معنه الواحدي في أسباب النزول» (ص ۲۶، ۲۰) ـ كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ قال: حدثني أبي عن أبيه به.

قلنا: سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: سنده ضعيف»، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٣٠): «فيه كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حدثيه، وبقية رجاله ثقات».

وسكت عنه الحافظ في «العجاب».

قلنا: فيه كثير هذا، وهو ضعيف جداً، بل كذبه بعضهم.

وحديث عمرو هذا ليس في آخره: ونزل قوله تعالَى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُلَّكِ =

﴿ لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَ أَهُ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي ثَنْءٍ إِلّا أَن تَكَفُّوا مِنْهُمْ تُقَلَقُ وَيُعَذِّدُكُمُ اللّهُ نَفْسَتُمْ وَإِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

\* عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عمر حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار؛ ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر بن زبير وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم؛ لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم ولزومهم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿لَا يَتَغِذِ ٱلنَّوْمِنُونَ ٱلْكَفِينَ أَوْلِيكَ مِن دُونِ والمؤمنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤](١). [ضعيف]

❖ عن عبد الله بن عباس را الله بن عباس وا الله بن المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار، ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله والله الله على أن يكون لهم الظفر على رسول الله والله الله على المؤمنين عن مثل ذلك (٢).

تُوْفِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَن تَشَاءٌ وَتُونِذُ مَن تَشَاءٌ وَتُلِلُ مَن تَشَاءٌ بِيكِكَ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءٌ وَتُونِدُ مَن تَشَاءٌ وَتُلِلُ مَن تَشَاءٌ بِيكِكَ ٱلْمَانِي والواحدي.
 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٤)، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳/ ۱۵۲)، وابن أبي حاتم (ص۱۸۷، ۱۸۷/ ۳۵۲ \_ آل عمران) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>تنبیه): لیس عند ابن أبي حاتم من المطبوع عن عكرمة، وإنما هو معضل، لكن السيوطى في «الدر المنثور» (١٧٦/٢) عزاه له عن ابن عباس؟!

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٥، ٦٦) معلقاً: وقال الكلبي وذكره.

• وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري \_ وكان بدرياً نقيباً، وكان له حلفاء من اليهود \_، فلما خرج النبي على يوم الأحزاب؛ قال عبادة: يا نبي الله! إن معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي؛ فأستظهر بهم على العدو؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لاَ يَتَغِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكَفِرِينَ أَوْلِيا آهُ ﴿ () .

♦ وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره،
 كانوا يظهرون المودة لكفار مكة؛ فنهاهم الله عن ذلك (٢).

وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ تَحِيثُمُ إِللّهُ ﴿
 عَفُورٌ تَحِيثُمُ ﴿

معن عبد الله بن عباس را قال: إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ أنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية، فلما نزلت؛ عرضها رسول الله على اليهود، فأبوا أن يقبلوها (٣). [موضوع]

<sup>=</sup> وذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٦)، وقال: «قَوْلٌ آخرُ: قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به».

قلنا: هذا حديث كذب.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٦) معلقاً، وقال: وقال جويبر: عن الضحاك عن ابن عباس (وذكره).

ونقل هذا الحديث الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٧)، وقال: «قول آخر: ذكر جويبر في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس (وذكره)».

قلنا: جويبر؛ ضعيف جداً، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ في «العجاب» (۲/ ۲۷٦) معلقاً وسكت عليه.

قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٢١٧): «ومنها - أي التفاسير الواهية -: تفسير مقاتل بن سليمان، وقد نسبوه إلى الكذب، وقال الشافعي: مقاتل؛ قاتله الله، وإنما قال الشافعي فيه ذلك؛ لأنه اشتهر عنه القول بالتجسيم، وروى تفسير مقاتل هذا عنه أبو عصمة - نوح بن أبي مريم - الجامع، وقد نسبوه إلى الكذب!».

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٦)، وكذا الحافظ في «العجاب» =

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم، وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها، فقال: «لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم وإسماعيل»، فقالوا: يا محمد! إنا نعبد هذه حباً لله؛ ليقربونا إلى الله زلفى؛ فقال: «أنا رسول الله إليكم، وأنا أولى بالتعظيم من الأصنام»(۱).

♦ قال مقاتل بن سليمان: لما دعا النبي ﷺ كعب بن الأشرف وأصحابه إلى الإسلام؛ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولنحن أشد حباً لله مما تدعونا إليه؛ فنزلت: ﴿قُلَ إِن كُنتُم ﴾(٢).

خ عن ابن جریج؛ قال: زعم أقوام علی عهد رسول الله ﷺ: أنهم يحبون الله، فقالوا: يا محمد! إنا نحب ربنا؛ فنزلت، وجعل اتباع نبيه علماً لحبه (٣).

<sup>= (</sup>٢/ ٦٧٧)، وقال: «قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به». قلنا: الكلبي وشيخه كذابان متهمان به؛ فالحديث موضوع..

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٦) \_ معلقاً \_ وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

وقال الحافظ في «العجاب» (٦٧٨/٢): «قول آخر: ذكر جويبر في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس فذكره».

قلنا: جويبر ضعيف جداً؛ والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

وقال الحافظ: «وهذا من منكرات جويبر؛ فإن آل عمران مدنية وهذه القصة إنما كانت بمكة قبل الهجرة، ولعل الذي نزل فيهما في أوائل الزمر».

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٧) عنه.

قلنا: وهذا حديث كذب مفترى؛ فيه مقاتل بن سلميان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في العجاب (٢٧٨/٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٥٥/١) \_ عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج فذكره.

خ عن الحسن؛ قال: قال أقوام على عهد رسول الله على: يا محمد! إنا لنحب ربنا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ بذلك قرآناً: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله قَاتَيْعُونِ يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُرُّ ﴾؛ فجعل الله اتباع نبيه محمد عَلَيْ علماً لحبه، وعذاب من خالفه (١).

عن الحسن؛ قال: قال قوم على عهد النبي ﷺ: يا محمد! إنا نحب ربنا؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِبَكُمُ اللهُ وَيَغَفِر لَحب ربنا؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِبَكُمُ اللهُ وَيَغَفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ فجعل اتباع نبيه ﷺ علماً لحبه وعذاب من خالفه (٢). [ضعيف]

**الأولى**: الإعضال؛ فابن جريج من أتباع التابعين، ثم هو معروف بالتدليس عن الكذابين والضعفاء.

الثانية: سنيد هذا صاحب التفسير متكلم فيه: ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهما، قال الحافظ في «فتح الباري» ( $\Lambda/\Lambda$ ): «هو من حفاظ الحديث، وله تفسير مشهور؛ لكن ضعفه أبو حاتم والنسائي»، وقال في «العجاب» ( $\Lambda/\Lambda$ ): «وفيه لين»، وقال في «التقريب» ( $\Lambda/\Lambda$ ): «ضعيف مع إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يُلقّن حجاج بن محمد شيخه»، وقال الذهبي في «الميزان» ( $\Lambda/\Lambda$ ): «حافظ له تفسير وله ما ينكر».

وانظر: «تهذيب التهذيب» (٤/٤٤)، و«تهذيب الكمال» (١٦٢/١٢، ١٦٣) وغيرها.

(تنبيه): ليس في «جامع البيان» للطبري تصريح بأنه سبب نزول، وإنما قاله الحافظ.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ١٥٥) من طريق علي بن الهيثم: ثنا عبد الوهاب، عن أبي عبيدة؛ قال: سمعت الحسن فذكره.

قلنا: وسنده ضعيف.

(۲) أخرجه ابن جرير (۳/ ۱۵۵) من طريق بكر بن الأسود عنه به.
 قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه مرسل<sup>(۱)</sup>.

<sup>=</sup> قلنا وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

<sup>(</sup>١) هذا الأثر مما أغفله الحافظ في «العجاب»؛ فليستدرك.

﴿ وَمُلَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴿ ﴾ .

خ ذكر الحافظ في «العجاب» (٢/ ٢٧٩): أن الثعلبي قال: إن عبد الله بن أبي لما نزل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ قال لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا أن نعبده كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؛ فنزلت: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ . . الآية .

❖ قال مقاتل بن سليمان: نزلت في اليهود(١).

﴿ وَاللَّهِ كَا نَاتُمُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْنَتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ﴿ ﴾.

عن الحسن؛ قال: أتى رسول الله ﷺ راهبا نجران، فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ وكان رسول الله ﷺ لا يعجل حتى يأمره ربه؛ فنزل عليه: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالذِّكِرِ الْحَكِيمِ ﴿ الْكَ مَثَلَ عِسَىٰ فنزل عليه: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكُ مِن ٱلْأَيْتِ وَالذِّكِرِ الْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ كُن فَيَكُونُ ﴾ الْحَقَ مِن رَّبِكَ عِندَ ٱللّهِ كُن فَيَكُونُ ﴾ الْحَقُ مِن رَّبِكَ فَلا تَكُن مِن ٱلمُتَرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٥ ـ ٢٠](٢).

• عن الحسن؛ قال: جاء راهبا نجران إلى النبي على فقال لهما: «أسلِما؛ تسلَما»، فقالا: قد أسلمنا قبلك، فقال: «كذبتما؛ يمنعكما من الإسلام سجودكما للصليب، وقولكما: اتخذ الله ولداً، وشربكما الخمر»، فقالا: ما تقول في عيسى؟ قال: فسكت النبي على ونزل القرآن: ﴿ ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَالذِكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثُلِ عَلَيْكَ مِن الْآيَتِ وَالذِكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثُلِ عَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الْحَكِيمِ مَن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللهُ عَن الْمُنْتَرِينَ ﴿ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللهُ عَن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللهُ عَن الْعَلَمُ مَن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللهُ عَن الْعَلَمُ اللهُ اللهُ عَن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللهُ اللهُ عَن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قلنا: ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٦٧٩)، وقد بَيَّنا وهاء تفسير مقاتل هذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٢/ ٣٠٤، ٣٠٥ رقم ٦٦٣): ثنا أبي ثنا موسى إسماعيل التبوذكي ثنا مبارك بن فضالة سمعت الحسن.

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ اللّهِ عَلَى الْملاعنة، قال: وجاء الشهيئي إلى الملاعنة، قال: وجاء بالحسن والحسين، وفاطمة وأهله وولده على قال: فلما خرجا من عنده؛ قال أحدهما لصاحبه: اقرر بالجزية ولا تلاعنه؛ فأقر بالجزيه، قال: فرجعا، فقالا: نقر بالجزيه ولا نلاعنك(۱). [ضعيف]

♦ عن السدي؛ قال: لما بُعث رسول الله ﷺ، وسمع به أهل نجران؛ أتاه منهم أربعة نفر من خيارهم؛ منهم: العاقب، والسيد ماسرجس ومارنجر فسألوه ما يقول في عيسى؟ فقال: «هو عبد الله، وروحه، وكلمته»، قالوا هم: لا؛ ولكنه هو الله؛ نزل من ملكه؛ فدخل في جوف مريم، ثم خرج منها، فأرانا قدرته وأمره، فهل رأيت قط إنساناً خلق من غير أب؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٦٧)، و «الوسيط» (١/ ٤٤٣) ـ من طريق يحيى ووكيع عن مبارك بن فضالة عن الحسن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال .

الثانية: مبارك بن فضالة صدوق يدلس، وقد عنعنه(١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يورده الحافظ في «العجاب»، وهو على شرطه.

♦ عن الأزرق بن قيس؛ قال: جاء أسقف نجران والعاقب إلى رسول الله ﷺ؛ فعرض عليهما الإسلام، فقالا: قد كنا مسلمين قبلك، فقال: «كذبتما؛ منع الإسلام منكما ثلاث: قولكما: اتخذ الله ولداً، وسجودكما للصليب، وأكلكما لحم الخنزير»، قالا: فمن أبو عيسى؟ فلم يرد عليهما؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثُلِ ءَادَمُ مَلَكُمُ مِن ثُرَابِ﴾ (١٠).

❖ عن قتادة؛ قال: ذُكر لنا أن سيدي أهل نجران، وأسقفهم:
 السيد والعاقب، لقيا نبي الله؛ فسألاه عن عيسى، فقالا: لكل آدمي أب؛
 فما بال عيسى لا أب له؟! فنزلت (٢).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في العاقب والسيد من أهل نجران،
 وهما نصرانيان<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۷۹): حدثنا روح بن عبادة، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الأزرق بن قيس: (وذكره).

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٢٩)، وزاد نسبته لابن سعد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۰۷)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۷۹)، و«الدر المنثور» (۲/ ۲۲۸) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٠٨/٣) من طريق الحسين بن داود الملقب والمعروف بسنيد عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عنه به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف كما تقدم ص٢٤٣.

معلى النبي على النبي السيد والعاقب، وهما يومئذ سيدا أهل نجران على النبي على النبي على النبي على السيد والعاقب، وهما يومئذ سيدا أهل نجران، فقالوا: يا محمد! فيم تشتم صاحبنا؟! قال: «من صاحبكما؟»، قالا: عيسى بن مريم؛ تزعم أنه عبد، قال رسول الله على: «أجل؛ إنه عبدُ الله، وكلمتهُ ألقاها إلى مريم، وروح منه»؛ فغضبوا، وقالوا: إن كنت صادقاً، فأرنا عبداً يحيي الموتى ويبرئ الأكمه ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه! لكنه الله، فسكت حتى أتاه جبريل؛ فقال: يا محمد ﴿لَقَدَ كَفَرَ الله على ألنَّين قَالُوا إِنَّ الله هُو المُسِيحُ أَبَنُ مَهَيمٌ الله على المناه عيسى؟ قال رسول الله على: «يا جبريل! إنهم سألوني أن أخبرهم بمثل عيسى؟ قال بحبريل: ﴿إِنَ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن جبريل: ﴿إِنَ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن عبريل: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن عبريل: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيْكُونُ ﴿ اللهِ الله الله الله على الله على عند اللهِ عادوا؛ فقرأ عليهم الآيات (١٠). [ضعيف جدآ] فيكُونُ ﴿ الله عنه الله الله عليهم الآيات (١٠). [ضعيف جدآ]

♦ عن الشعبي؛ قال: قدم وفد نجران على رسول الله ﷺ، فقالوا: حدثنا عن عيسى بن مريم؟ قال: «رسول الله، وكلمته ألقاها على مريم»، قالوا: ينبغي لعيسى أن يكون فوق هذا؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ ﴾؛ قال: ما ينبغي لعيسى أن يكون مثل آدم؛ فأنزل الله: ﴿فَعَنْ حَمَيْكُ فِيهِ مِنْ بَعِّدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١] الآية (٢٠). [ضعيف]

﴿ فَعَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ٦٨٠، ٦٨١) ـ ومن طريقه ابن جريج ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۲۰۷) ـ عن حجاج المصيصي عن ابن جريج به.

قلنا: إسناده ضعيف جداً، وتقدم مراراً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور« (٢/ ٢٢٨)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٢٩)، وعزاه لابن المنذر. قلنا: وهو مرسل.

وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَكُ لَعَنَتَ اللّهِ عَلَى السَّاعِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

خ عن جابر بن عبد الله والله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله و

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن شاهين ـ ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (ص٢٧، ٦٨) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/٣٧٨، ٣٧٩)، وابن مردويه في «دلائل النبوة» والحاكم في «المستدرك» (٢/٣٥، ٥٩٣)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٩٧، ٢٩٨) من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر به. قلنا: أخرجه الحاكم عن شيخه علي بن عيسى الحيري عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود به.

أما الباقون؛ فمن طريق بشر بن مهران عن محمد بن دينار عن داود به.

فمدار الحديث عند الحاكم على أحمد الأزهري هذا؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (١٦٣/١، ١٦٥): «كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه، ذاكرته بأشياء كثيرة؛ فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات؛ فكأنه كان يعملها في صباه».

وقال الدارقطني: «منكر الحديث»، وقال: «ضعيف الحديث»، وقال ابن عدي: «حدث بمناكير».

كما في «الكامل» (١/ ٢٠٥)، و«اللسان» (١/ ٢٥٣، ٢٥٤).

وشيخ الحاكم لم نرَ أحداً تكلم فيه بمدح أو ذم.

أما الطريق الثانية؛ ففيها بشر بن مهران الحذاء؛ قال ابن أبي حاتم في «الجرح =

= والتعديل» (٢/ ٣٧٩ رقم ١٤٧٦): «سمع منه أبي أيام الأنصاري وترك حديثه، وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه».

وقال أبن حبان في «الثقات» (١٤٠/٨): «روى عنه البصريون الغرائب». وشيخه محمد بن دينار؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب» (١٦٠/٢). وبذلك؛ يتبين أن الطريقين لا يقوي بعضهما بعضاً؛ للضعف الشديد فيهما، وعليه؛ فالحديث ضعيف جداً.

أما الحاكم؛ فقال: «حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وتعقبهما الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٧٩) بقوله: «هكذا قالا، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً، وهذا أصح».

يشير كَلَلهٔ إلى ما أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ ٣١٠ رقم ٦٧٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٨/١٢) وقم ١٢٢٣٣، ١٤/٥٤٥ رقم ١٨٨٦٠)، وسعید بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۰۶۶ رقم ۵۰۰)، وابن جریر (۳/ ۲۰۷، ٢١١) من طريق هشيم وشعبة وجرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن المغيرة عن الشعبي بلفظ: «لما عرض رسول الله على الملاعنة على أهل نجران؛ قَبِلَ ذلك منه السَّيِّدُ والعاقبُ، فرجعا إلى رجل منهم كان نجيباً، فقال لهما: ما صنعتما شيئاً، والله لئن كان نبياً؛ لا يعصيه الله فيكم، وإن كان ملكاً؛ ليستبدنكم، فقالا له: ما ترى؟ قال: أرى أن تغدوا؛ فإنه يغدو لميعادكما، فإذا غدا عليكما؛ فإنه سيعرض عليكما الملاعنة، فإذا عرض ذلك عليكما؛ فقولا له: نعوذ بالله. وغديا وغدا رسول الله ﷺ آخذ بيد حسن، وحسين يتبعه، وفاطمة تمشي من خلفه، فقال لهما: «هل لكما في الأمر الذي انطلقتما عليه من الملاعنة؟»، فقالا: نعوذ بالله، قال: فردد ذلك عليهما، فقالا: نعوذ بالله - مرتين، أو ثلاثاً \_، فقال لهما: «هل لكما في الإسلام أن تسلما ويكون لكما ما للمسلمين وعليكما ما على المسلمين؟»؛ فلم يقبلا ذلك وكرهاه، فقال لهما: «هل لكما في الجزية تؤديانها وأنتم صاغرون؛ كما قال الله ـ عزّ وجلّ ـ؟»؛ فقبلا ذلك، وقالا: لا طاقة لنا بحرب العرب.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وأما ما يخشى من تدليس المغيرة؛ فشعبة =

♦ عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده \_ قال يونس: وكان نصرانياً؛ فأسلم \_: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليه ﴿طَسَّ ﴾ \_ سليمان: «بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من محمد النبي رسول الله ﷺ إلى أسْقُف نجران وأهل نجران: إنْ أسلمتم؛ فإني أحمَدُ إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بَعدُ: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم؛ فقد آذنتكم بحرب، والسلام».

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه؛ فَظِعَ به، وذعره ذعراً شديداً، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شُرَحْبيل بن وَدَاعَةَ، وكان من أهل هَمْدَان، ولم يكن أحدٌ يُدْعى إذا نزلت معضلة قَبْلَهُ؛ لا الأيهم، ولا السَّيِّد، ولا العاقب، فدفع الأسقف كتاب رسولِ الله ﷺ إلى شُرَحْبيل، فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم! ما رأيك؟ فقال شُرَحْبيلُ: قد علمتُ ما وَعَدَ الله إبراهيم في ذريَّة إسماعيل من النبوة، فما يُؤمِنُ أن يكون هذا هو ذلك الرجل، ليس لي في النبوّة رأيٌ، لو كان أمرٌ من أمْر الدنيا؛

لا يروي عن مشايخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم كما هو معروف.
 والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي نعيم.

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه الترمذي (رقم ٢٩٩٩)، والحاكم (٣/ ١٥٠) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿نَتْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْسَانَا وَأَنْسَانًا وَأَنْسُكُمْ ﴾؛ دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسناً، فقال: «اللهم هؤلاء أهلي».

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قلنا: وهو وهم؛ فإن البخاري لم يخرج لبكير بن مسمار، وإنما هو من رجال مسلم؛ فهو على شرط مسلم، والله أعلم.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».

أشرتُ عليك فيه، وجهدت لك، فقال له الأسقف: تَنَحَّ فاجلس، فتنحَّى شرحبيل فجلس ناحية.

فَبعثَ الأسقف إلى رجل من أَهْلِ نَجْران يقال له: عبد الله بن شُرَحْبيل، وهو من ذي أصبح من حِمْيَر، فأقرأَهُ الكتاب، وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شُرَحبيلَ، فقال له الأسقف: فاجْلِس، فتنحى فجلس ناحيةً.

فبعث الأسقف إلى رجلٍ من أَهْلِ نَجْران يقالُ له: جَبَّارُ بن فيض من بني الحارث بن كعب \_ أحد بني الحَماسِ \_، فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شُرَحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف؛ فتنحى فجلس ناحية.

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جَمْعاً؛ أمرَ الأسقف بالناقوس فَضُرِبَ به، ورُفعتِ المُسُوحُ في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورفعت النيرانُ في الصوامع، فاجتمع ـ حين ضُربَ الناقوس ورُفعت المسوح ـ أهل الوادي أعلاهُ وأسلفه، وطُول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية، وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتابَ رسولِ الله عيو وسألهم عن الرأي فيه؛ فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرَحبيل بن وَدَاعة الهمداني وعبد الله بن شُرَحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله على فانطلق الوفد، حتى إذا كانوا بالمدينة؛ وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حُللا لهم يجرُّونها من حَبرة، وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتَوْا رسولَ الله على في فسلموا عليه، فلم يردًّ عليهم السلام، وتصدُّوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك يردًّ عليهم السلام، وتصدُّوا لكلامه نهاراً طويلاً فلم يكلمهم وعليهم تلك الحُللِ والخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانا معرفةً لهم؛ كانا يجْدَعان العتائر إلى نجران في الجاهلية عوف، وكانا معرفةً لهم؛ كانا يجْدَعان العتائر إلى نجران في الجاهلية

فيشتروا لهما من بَزِّها وثمرها وذُرَتها، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: يا عثمان! ويا عبد الرحمن! إن نبيَّكُما كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلَّمنَا عليه فلم يَرُدَّ سَلَامَنَا، وتصدَّينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يُكلِّمنَا؛ فما الرأي منكما: أنعودُ أم نرجع؟ فقالا لعليِّ بن أبي أبي طالبٍ \_ وهو في القوم \_: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟! فقال عليُّ لعثمان ولعبد الرحمن في أبى أبى أبى يضعوا حُللَهُمْ هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودون إليه ففعل وفد نجران ذلك، ووضعوا حللهم وخواتيمهم، ثم عادوا إلى رسول الله وقله فسلموا؛ فردَّ بسلامهم، ثم قال: «والذي بعثني بالحق؛ لقد أتوني المرة الأولى وإنّ إبليس لمعهم».

ثم ساءلهم وساءلوه، فلم تزل به وبهم المسألة؛ حتى قالوا له: ما تقول في عيسى بن مريم؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يَسُرّنا إِنْ كنت نبيّا أن نعلم ما تقول فيه، فقال رسول الله ﷺ: «ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركما بما يقال في عيسى».

فأصبح الغدُ وَقَدْ أَنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

فأبوا أنْ يُقروا بذلك، فلما أصبح رسول الله على الغد بعْدَ ما أخبرهم الخَبرَ؛ أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل لَهُ وفاطمة تمشي عند ظهرِهِ للملاعنة، وله يومئذ عِدَّة نسوةٍ، فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شُرحبيل! ويا جبار بن فيض! قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسلفه لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأي، وإني والله أرى أمْراً مقبلاً: إن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً فكنا أول العرب طعن في

عَيْنه وردَّ عليه أمرَهُ؛ لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وإِنَّا لأَدْنَى العرب منهم جواراً، وإن كان هذا الرجل نبياً مُرْسلاً فلاعَنَّاهُ؛ فلا يبقى على وجه الأرض مِنَّا شَعْرُ ولا ظُفرٌ إلا هَلكَ، فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؛ فقد وضعَتْكَ الأمور على ذراع؟! فهات رأيك، فقال: رأيي أنْ أُحَكِّمُهُ؛ فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً، فقالا له: أنت وذاك.

فتلقى شُرحبيل رسول الله ﷺ، فقال: إني قد رأيتُ خيراً من ملاعنتك، فقال: «وما هو؟»، قال شرحبيل: حُكْمكَ اليوم إلى الليل «لعل وراءك أَحَدٌ يُثَرِّبُ عليك؟!»، فقال شرحبيل: سل صاحبيَّ فسألهما، فقالا له: ما ترد الوادي ولا تصدر إلا عن رأي شُرحبيل، فقال رسول الله ﷺ: «كافرٌ \_ أو قال: جاحدٌ \_ موفقٌ»، فرجع رسول الله ﷺ يلاعنهم، حتى إذا كان الغدُ؛ أتوه، فكتب لهم هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمدٌ النبيُّ رسول الله ﷺ لنجران؛ إذ كان عليهم حُكْمهُ في كل ثمرةٍ وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق، وأفضَلَ عليهم، وتُرِكَ ذلك كله على ألفيّ حلةٍ من حلل الأواقي؛ في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، ومع كل حُلةٍ أوقيَّةٌ من الفضة، فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقى؛ فبالحساب، وما قَضَوْا من دُرُوع أو خيل أو رِكاب أو عُروض؛ أُخِذَ منهم بالحساب، وعلى نَجرانَ مؤنة رسلي، ومتعتهم ما بين عشرين يوماً فُدونَهُ، ولا تُحبس رسلي فوق شَهْر، وعليهم عَارِيَّة ثلاثين دِرْعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً؛ إذا كان كيد ومعرّة، وما هلك مما أعَارُوْا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب؛ فهو ضمانٌ على رسلى حتى يؤدوه إليهم، ولنجران وحاشيتها جوَارُ الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملَّتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبِيَعهم، وأن لا يغيَّروا مما كانوا عليه، ولا يغيَّرُ حق من حقوقهم وَلَا ملَّتهِمْ، ولا يغيَّروا أُسْقُفَّ عن اسقفيته ولا راهب من رهبانيتِه، ولا واقهاً من وقيهاه، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم دنيَّة ولا دَمَ جاهليةً ولا يُحْشُرُوْنَ ولا يُعْشرون ولا يَطأُ أرضهم جيشٌ، ومن سأل فيهم حَقًّا؛ فبينهم النَّصَفُ غير ظالمين ولا مظلومين بنجران، ومن أكل رباً من ذي قَبَل؛ فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ منهم رجلٌ بظلم آخر، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله عزّ وجلّ ـ وذمةُ محمد رسول الله على أبداً حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم».

شهد أبو سفيان بن حَرْب، وغيلانُ بن عَمْرو، ومالك بن عوف من بني نصر، والأقرع بن حابس الحنظليُّ، والمغيرةُ وكتب. حتى إذا قبضوا كتابَهُمْ؛ انصرفوا إلى نَجْرَانَ، فتلقاهم الأسقُفُ ووجوه نجرانَ على مسيرة ليلةٍ من نجران، ومع الأسقف أخ له من أمه \_ وهو ابن عمّه من النسب يقال له: بشرُ بن معاوية؛ وكنيته: أبو علقمة، فَلَفَعَ الوفدُ كتابَ رسول الله عَلَيُّ إلى الأسقُف، فبينا هو يقرأهُ وأبو علقمة معه وهما يسيران؛ إذْ كبتَ ببشر ناقته، فتعس بشر، غير أنه لا يُكنِّي عن رسول الله عَلَيْ، فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تَعَسْت نبياً مرسلاً، فقال بشر: لا جَرَمَ، والله لا أحلُّ عنها عَقْداً حتى آتيه، فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له: افهمْ عني، إني إنما قلتُ هذا؛ لِيُبلِّغُ عني العَرَبَ مخافة أن يرَوْا أنا أخذنا حقَّه أو رَضِينا نصرَتَهُ، أو بَخَعْنَا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب، ونحن أعَزُهُمْ وأجمعهم داراً، فقال له بشرٌ: لا، والله لا أقبل ما خَرَجَ من رأسك أبداً، فضرب بشرٌ ناقته وهو بقول:

إليك تَعْدُو قَلِقاً وَضِيَنُها معترضاً في بطنها جَنينُهَا مخالفاً دين النصارى دينُهَا

حتى أتى النبي ﷺ، فأسلم ولم يزل مع النبي ﷺ حتى استُشهد أبو علقمة بْعدَ ذلك.

وَدَخل وفد نجران، فأتى الرَّاهب ليثَ بن أبي شمرِ الزَّبيْديَّ \_ وهو في رأس صومعةٍ \_ فقال له: إن نبيًّا بُعِثَ بتهامة، وإنه كتب إلى الأسقف؛ فأجمع رأي أهل الوادي على أن يسير إليه شرحبيل بن وداعَةَ وعبد الله بن شرحبيل وجَبَّار بن فيض فتأتونهم بخبره، فساروا حتى أتوا النبي ﷺ فدَعاهم إلى الملاعنة، فكرهوا ملاعنته و حكم ملهم الى الملاعنة، فحكم عليهم حُكْماً وكتبَ لهم به كتاباً، ثم أقبل الوَفْدُ بالكتاب حتى دُفعوا إلى الأسقف، فبينا الأسقف يقرأهُ وبشر مَعه؛ إذ كبت بشر ناقته فَتَعَّسَهُ، فشهد الأسقف أنه نبيٌّ مرسل، فانْصَرَفَ أبو علقمة نحوه يريد الإسلام، فقال الراهب: انزلوني؛ وإلَّا رميت نفسي من هذه الصومعة؛ فأنزلوه، فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله عليه منها هذا البُرْدُ الذي يلبسه الخلفاء، والقَعْبُ والعصا، وأقام الراهبُ بعد ذلك سنين يسمع كيف ينزل الوحي والسُّنن والفرائض والحدود، وأبّى الله للراهب الإسلام فلم يُسلم، واستأذَنَ رسول الله ﷺ في الرجعة إلى قومه، فأذِنَ له، وقال ﷺ: «لك حاجتك يا راهبُ؛ إذ أبيت الإسلام؟!»، فقال له الراهب: إن لي حاجةً ومعَاذَ الله إن شاء الله، فقال له رسول الله ﷺ: «إن حاجتك واجبةٌ يا راهب! فاطلبها إذا كان أحبَّ إليك»، فرجع إلى قومه فلم يَعُد حتى قُبضَ رسول الله ﷺ.

وإنَّ الأسقِفَ أبا الحارث أتى رسول الله عَلَيْ ومعه السيدُ والعاقب ووجوه قَوْمِهِ، وأقاموا عنده يسمعون ما يُنزِلُ الله \_ عزّ وجلّ \_ عليه، فكتبَ للأسقف هذا الكتاب ولأساقفَّة نجران: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي عَلَيْ للأسقُفِّ أبي الحارث وكل أساقفة نَجْرَانَ وكهنتهم ورُهْبانهم وبيعهِمْ وأهل بيعهِمْ ورقيقهم وملَّتهِم ومتواطئهم، وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير جوار الله ورسوله؛ لا يغيَّرُ أسقُفُ من أسقفَّتَهِ، ولا راهبٌ من رهبانيته، ولا كاهنٌ من كهانته، ولا يغيَّرُ حقٌ من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا مما كانوا عليه، على ذلك جوارُ الله ورسوله

أبداً؛ ما نَصَحُوا الله، وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين». وكَتَب المغيرةُ بن شعبة.

فلما قبض الأسقفُ الكتاب استأذنَ في الانصراف إلى قومه ومن معه؛ فأذن لَهُمْ فانصرفوا حتى قُبض النبي ﷺ (١). [ضعيف جداً]

٠٠٠ عن عبد الله بن عباس على: أن وفد نجران من النصاري قدموا على رسول الله ﷺ \_ وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم \_؛ منهم: السيد وهو الكبير، والعاقب وهو الذي يكون بعده، وصاحب رأيهم، فقال رسول الله على لهما: «أسلما»، قالا: قد أسلمنا، قال: «ما أسلمتما»، قالا: بلي، قد أسلمنا قبلك، قال: «كذبتما؛ منعكما من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير، وزعمكما أن لله ولداً، ونزل ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ من القرآن: ﴿فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ ٱبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ الآية ﴿ثُمَّ نَبَّتِهِلَ ﴾ يقول: يجتهد في الدعاء أن الذي جاء به محمد هو الحق وهو العدل، وأن الذي تقولون هو الباطل، وقال لهم: «إن الله قد أمرني إن لم تقبلوا هذا: أن أباهلكم»، قالوا: يا أبا القاسم! بل نرجع؟ فننظر في أمرنا ثم نأتيك، قال: فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما بينهم؛ فقال السيد للعاقب: قد والله علمتم أن الرجل لنبي مرسل، ولئن لاعنتموه؛ إنه لاستئصالكم. وما لاعن قوم نبياً قط؛ فبقي كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، فإن أنتم لم تتبعوه، أبيتم إلا إلف دينكم؛ فواعدوه

<sup>(</sup>١) أخرجه يونس بن بكير في «زياداته على ابن إسحاق في المغازي» ـ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٥/ ٣٨٥ ـ ٣٩١) ـ عن سلمة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه مسلسل بالمجاهيل؛ فسلمة وأبوه وجده مجهولون.

وارجعوا إلى بلادكم، وقد كان رسول الله على خرج بنفر من أهله؛ فجاء عبد المسيح بابنه وابن أخيه، وجاء رسول الله على ومعه على وفاطمة والحسن والحسين، فقال رسول الله على: "إن أنا دعوت؛ فأمنوا أنتم»، فأبوا أن يلاعنوه، وصالحوه على الجزية، فقالوا: يا أبا القاسم! نرجع إلى ديننا وندعك ودينك، وابعث معنا رجلاً من أصحابك يقضي بيننا، ويكون عندنا عدلاً فيما بينا، فقال رسول الله على: "ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين»، فنظر حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه، فقال: "اذهب مع هؤلاء القوم فاقض بينهم بالحق»(۱).

♦ عن محمد بن جعفر بن الزبير: ﴿إِنَّ هَلَاا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقِّ اللهِ عمران: ٢٦] عمران: ٢٦] إلى قوله: ﴿فَقُولُوا اللهِ كُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٦]؛ فدعاهم إلى النصف وقطع عنهم الحجة، فلما أتى رسول الله ﷺ الخبر من الله عنه، والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمره بما أمره به من ملاعنتهم، إن ردّوا عليه؛ دعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسم! دعنا نظر في أمرنا، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه، فانصرفوا عنه، ثم خلوا بالعاقب ـ وكان ذا رأيهم ـ، فقالوا: يا عبد المسيح! ما ترى؟ قال: والله يا معشر النصارى! لقد عرفتم أن محمداً نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لاعَنَ قوم نبياً قط؛ فبقي كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، وأنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم؛ فوادعوا الرجل، ثم انصرفوا إلى بلادكم؛ حتى يريكم زمن رأيه، فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم! قد رأينا أن لا نلاعنك،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٩٨، ٢٩٩) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا حديث موضوع من دون ابن عباس رها كلهم كذابون.

وأن نتركك على دينك، ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا؛ فإنكم عندنا رضا(١).

خ عن ابن عباس: أن ثمانية من أساقف العرب من أهل نجران قدموا على رسول الله على منهم: العاقب والسيد؛ فأنزل الله: ﴿فَقُلْ تَعَالُوا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا لَهُ إِلَى قوله: ﴿ثُمَّ نَبْتَمِلَ ﴾؛ يريد: ندع الله باللعنة على الكاذب، فقالوا: أخرّنا ثلاثة أيام، فذهبوا إلى بني قريظة والنضير وبني قينقاع، فاستشاروهم، فأشاروا عليهم أن يصالحوه، ولا يلاعنوه وهو النبي الذي نجده في التوراة؛ فصالحوا النبي على ألف حلة في صفر، وألف في رجب ودراهم (٢٠).

َ ﴿ وَأَلَ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَـَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِمْ شَكِئُا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُمَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَهُولُوا ٱشْهَكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

❖ قال الثعلبيُّ: قال المفسرون: قدم وفدُ نجران، فالتقوا مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳/ ۲۱۲، ۲۱۲) \_: عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأنه معضل.

وأخرجه أبو بكر بن مردويه في «التفسير»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٦٨٢، ٦٨٣) عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله؛ فذكر القصة، وفيها: أن أشرافهم كانوا اثني عشر رجلاً.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، هذا إن صح السند إليه؛ لأننا لا نعرف حال من دون ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٢)، وعزاه لأبي نعيم في «الدلائل» ولم نجده فيه بعد طول بحث.

اليهود، فاختصموا في إبراهيم؛ فقالوا: يا محمد! إنّا اختلفنا في إبراهيم؛ فزعمت اليهود: أنه كان يهودياً، وهم على دينه، وهم أولى الناس به، وزعمت النصارى: أنه كان نصرانياً، وهم على دينه، وهم أولى الناس به؛ فقال النبي على الله الفريقين بريء من إبراهيم ودينه، بل كان حنيفاً ومسلماً»، فقالت اليهود: يا محمد! ما نريد أن نتخذك رباً؛ كما اتخذت النصارى عيسى رباً؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿قُلّ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوا إِلَى صَكِمة سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (١) .

وَيَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوءً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَكَأَنتُمْ هَلُولَا مِخْجَتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عَلَمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ عِلَمُ فَلِمَ تَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

\* عن عبد الله بن عباس على قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله على فتنازعوا عنده؛ فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيهم: ﴿يَتَأَهّلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُزِلَتِ التَّوْرُنهُ وَالإنجِيلُ إِلّا مِنْ بَعْدِوءً ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨]؛ فقال أبو رافع القرظي \_ حين اجتمع عنده النصارى والأحبار، فدعاهم رسول الله على الإسلام \_: أتريد منا يا محمد! أن نعبدك؛ كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟! فقال رجل من أهل نجران \_ نعبدك؛ كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟! فقال رجل من أهل نجران \_

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (۲/ ۲۸۸، ۲۸۸): «وإطلاقه على قائل هذا مع ضعفه ـ أنه قول المفسرين مما يُنكرُ عليه؛ فإن هذه الآية أنزلها الله في قصة وفد نجران قبل أن يقع اجتماعهم باليهود، فلما أبوا وبذلوا الجزية واطمأنوا؛ اجتمعوا بيهود المدينة عند النبي على أو فيما بينهم، فتجادلوا إلى أن ذكروا إبراهيم ونزلت الآيات التي بعدها في إبراهيم».اه.

نصراني، يقال له: الرّبيس -: وذلك تريد يا محمد! وإليه تدعو؟! - أو كما -، قال: فقال رسول الله ﷺ: «معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمرَ بعبادة غيره؛ ما بذلك بعثني ولا أمرني»؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - في ذلك من قولهما: ﴿مَا كَانَ لِبُسَرٍ أَن يُؤتِيكُهُ اللهُ الْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوّةَ ثُمّ يَقُولَ لِلتَاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّنِينِ نِما كُنتُم تُكَلّمُونَ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّنِينِ نِما كُنتُم تُكْرَبُونَ أَرْبَابًا اللهَ عَمران: ٧٩، ٨٠].

ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه؛ إذا هو جاءكم، وإقراره به على أنفسهم، فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النِّبِيّنَ﴾ [آل عمران: ٨١] إلى قوله: ﴿قِنَ الشَّلَهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١] . [ضعيف]

خ عن الشعبي؛ قال: قالت اليهود: إبراهيم على ديننا، وقالت النصارى: هو على ديننا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ النصارى: هو على ديننا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الله وَأَدَحْض حَجْتُهُم؛ يعني: اليهود الذي ادعوا أن إبراهيم مات يهودياً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة (۲/ ۱۸۰، ۱۸۱ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۱٦/۳) ـ: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ شيخ ابن إسحاق مجهول؛ كما قال الحافظان الذهبي وابن حجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٢١٧): ثني إسحاق بن شاهين الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: إسحاق بن شاهين شيخ الطبري؛ لم نجد له ترجمة.

﴿ إِنَ أَقِلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُ وَٱللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

💠 عن عبد الرحمن بن غنم؛ قال: إنه لما خرج أصحاب النبي ﷺ إلى النجاشي؛ أدركهم عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط؛ فأرادوا عنتهم والبغي عليهم، فقدموا على النجاشي، وأخبروه: أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة؛ إنما يريدون أن يخبلواعليك ملكك، ويفسدوا عليك أرضك، ويشتموا ربك؛ فأرسل إليهم النجاشي، فلما أن أتوه؛ قال: ألا تسمعون ما يقول صاحباكم هذان؟ لعمرو بن العاص، وعمارة بن أبي معيط: يزعمان أنما جئتم لتخبلوا عليَّ ملكي، وتفسدوا عليَّ أرضي؛ فقال عثمان بن مظعون، وحمزة: إن شئتم فخلوا بين أحدنا وبين النجاشي فنكلمه، فأنا أَحْدثُكم سِّناً، فإن كان صواباً؛ فالله يأتي به، وإن كان أمراً غير ذلك؛ قلتم: رجل شاب لكم في ذلك عذر؛ فجمع النجاشي قسيسيه ورهبانه وتراجمته، ثم سألهم: أرأيتكم صاحبكم هذا الذي من عنده جئتم: ما يقول لكم، وما يأمركم به، وما ينهاكم عنه؟ هل له كتاب يقرأه؟ قالوا: نعم؛ هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله عليه، وما قد سمع منه، وهو يأمر بالمعروف، ويأمر بحسن المجاورة، ويأمر باليتيم، ويأمر بأن يُعبد الله وحد ولا يُعبد معه إله آخر. فقرأ عليه سورة الروم وسورة العنكبوت، وأصحاب الكهف، ومريم. فلما أن ذكر عيسى في القرآن؛ أراد عمرو أن يغضبه عليهم، فقال: والله إنهم ليشتمون عيسى ويسبونه، قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قال: يقول: إن عيسى عبدُ الله، ورسولهُ، وروحهُ، وكلمتُه ألقاها إلى مريم؛ فأخذ النجاشي نفثة من سواكه قدر ما يقذي العين، فحلف ما زاد المسيح على ما يقول صاحبكم ما يزن ذلك القذى في يده من نفثة سواكه؛ فأبشروا، ولا تخافوا؛ فلا دهونة \_ يعني: بلسان الحبشة \_ اليوم على حزب إبراهيم، قال عمرو بن العاص: ما حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط

وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده ومن اتبعهم؛ فأنزلت ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله ﷺ وهو بالمدينة: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَابُهُ وَلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ النَّبُيُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْمُونَ ٱلْحَقَ وَٱنتُمْرَ
 مَمْلُمُونَ ﴿ ﴾ .

• عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية؛ حتى نلبس عليهم دينهم؛ لعلهم يصنعون كما نصنع، فيرجعوا عن دينهم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ فيهم: ﴿يَاهُمُلُ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْمَطِلِ الله على قوله: ﴿وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [آل فيهم: ﴿يَاهُمُلُ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْمَطِلِ الله على قوله: ﴿وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٧٣]

﴿ وَقَالَت ظَآبِهَ أَهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِى أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ
 وَجْمَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۲۹۰، ۲۹۱)، و«الدر المنثور» (۲/ ۲۳۷، ۲۳۸) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: ضعف شهر بن حوشب.

الثانية: عبد الرحمن بن غنم من التابعين، ولم يدرك الواقعة؛ فهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٠) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهاله شيخ ابن إسحاق.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ ٣٣٥ رقم ٧٥٥) عن محمد بن أبي محمد به معضلاً دون ذكر عكرمة ومن بعده.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

خ عن أبي مالك؛ قال: كان اليهود يقول أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ إِلَيْهِمْ أَلِيهُمْ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ إِلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۰۵۲ رقم ۵۰۲ ـ تكملة)، وابن جرير · في «جامع البيان» (۳/ ۲۲۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۷٦٥، ٧٦٦، ۷۸۲ ـ آل عمران) من طرق عن أبي مالك به.

قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

والحديث مختصر ومطول عند بعضهم.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٤٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٤١/٢ رقم ٧٨٤) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: وسنده حسن؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعته؛ فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ
 ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾.

قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن (٢). [صحيح]

❖ عن عدي بن عميرة؛ قال: خاصم رجل من كندة \_ يقال له:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵/ ۳۳ رقم ۲۳۵۱، ۲۳۵۷، ص۷۷ رقم ۲۲۱۲، ۲۲۱۷، ۲۲۱۷ ص۱۶۰ ص۱۶۰ مص۱۶۰ مص۱۶۰ مص۱۶۰ وقیم ۱۱۵۳، ۲۲۱۷، ۲۲۱۷، مص۱۸۰ رقیم ۲۲۲۱، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، مص۱۲۰ رقیم ۲۲۲۱، ۲۲۷، مص۲۱۲، ۲۱۳ رقیم ۲۲۲۱، ۲۵۵، ۵۵۰، ۵۵۰، ۵۵۰، مص۱۶۰ رقیم ۲۱۸، ۲۱۸، ۵۰۰ رقیم ۲۷۲۰، ۲۱۸، ۲۷۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰، ۲۲۲۰)، ومسلم (۱/ ۲۲۲، ۲۲۳ رقیم ۲۲۰، ۲۲۱) من طرق عن ابن مسعود به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/ ٢٨٦ رقم ٢٥٧٥، ٨/ ٢١٣ رقم ٤٥٥١).

امرؤ القيس بن عابس ـ رجلاً من حضرموت إلى رسول الله على أرض؛ فقضى على الحضرمي بالبيّنة؛ فلم تكن له بينة، وقضى على امرئ القيس باليمين؛ فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله! ذهبت والله \_ أو ورب الكعبة \_ أرضي، فقال رسول الله على: «من حلف على يمين كاذبة؛ ليقتطع بها مال أخيه؛ لقي الله وهو عليه غضبان»، قال رجاء: وتلا رسول الله على: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَرَّونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا وَلَيْ اللهِ فَالَ المرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟! قال: «الجنة»، قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها(١).

خ عن الشعبي؛ قال: إن رجلاً أقام سلعته أول النهار، فلما كان آخره؛ جاء رجل يساومه، فحلف لقد منعها أول النهار من كذا وكذا، ولولا المساء؛ ما باعها به؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ وَلَا اللهِ الْمَا قَلِيلًا أُوْلَيَكَ لا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلا يَنظُرُ اللهِمَ يَوْمَ اللهُ وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت هذه الآية في أبي رافع وكنانة بن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٩١، ١٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٩٩٥)، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٢٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ١٥٤)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١٠/ ٢٥٤)، و«الشعب» (١٠/ ٢١٦، ٢١٧ رقم ٤٨٤)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١٠/ ٥٤١) عن جرير بن حازم، قال: سمعت عدي بن عمير قال: عدي يحدث عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي بن عمير قال: كان، وذكره.

قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٣٠): ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي به. قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

الحقيق وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب (١). [ضعيف جداً]

من ابن جريج؛ قال: وقال آخرون: إن الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله ﷺ في أرض كانت في يده لذلك الرجل؛ أخذها لتعززه في الجاهلية؛ فقال النبي ﷺ: "أقم بينتك"، قال الرجل: ليس يشهد لي أحد على الأشعث؛ قال: "فلك يمينه"، فقام الأشعث ليحلف؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية، فنكل الأشعث، وقال: إني أشهد الله وأشهدكم أن خصمي صادق؛ فرد إليه أرضه وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة؛ مخافة أن يبقى في يده شيء من حقه، فهي لعقب ذلك الرجل بعده ".

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن علم اليهود أولي فاقة كانوا ذوي حظ من علم التوراة، فأصبتهم سَنَة فاتوا إلى كعب بن الأشرف يستميرونه، فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل عني رسول الله \_ في كتابكم؟ قالوا: نعم، وما تعلمه أنت؟ قال: لا، فقالوا: فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله، قال كعب: لقد قدمتم عليّ وأنا أميركم وأكسوكم، فحرمكم الله خيراً كثيراً، قالوا: فإنه شبه لنا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ۲۲۹) من طريق الحسين بن داود الملقب سنيد، وهذا في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲۸۸۲): ثني حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ضعف سنيد صاحب «التفسير»، وقد بينا ذلك مفصلاً فيما مضى.

**الثانية**: عنعنة ابن جريج.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٦٩٨) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠) \_: ثني حجاج عن ابن جريج. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما تقدم آنفاً.

فرويداً حتى نلقاه، فانطلقوا، فكتبوا صفة سوى صفته، ثم أتوا النبي ﷺ فكلموه، ثم رجعوا إلى كعب، فقالوا: قد كنا نرى أنه هو فأتيناه، فإذا هو ليس بالنعت الذي كتبوه فنظر إليه كعب؛ ففرح، ومارهم وأنفق عليهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١). [موضوع]

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللللْمُولَا اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنْ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْم

❖ عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت في اليهود والنصارى؛
 حرفوا التوراة والإنجيل، وضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وألحقوا به ما
 ليس منه، وأسقطوا منه الدين الحنيف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر في «العجاب» (۲/ ۷۰۲)، وقال: «قال ابن الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس وذكره».

قلنا: وهذا حديث كذب من دون ابن عباس كَذَبة.

قال الحافظ في «الفتح» (٢١٣/٨): «وقص الكلبي في «تفسيره» في ذلك قصة طويلة وهي محتملة \_ أيضاً \_!!؛ لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في «الصحيح» ١.ه.

<sup>(</sup>٢) قلنا: إسناده كالسابقه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «العجاب» (٧٠٣/٢): «نقل الثعلبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وذكره».

قلنا: وسنده ضعيف جداً، تالف، واهٍ بمرة؛ جويبر هذا متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

❖ عن الحسن؛ قال: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض؛ أفلا نسجد لك؟! قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله»؛

<sup>=</sup> قال الحافظ في «العجاب» (٢١١/١) \_ بعد سرد مرويات الضعفاء \_: «ومنهم: جويبر بن سعيد \_ وهو واه \_، روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم \_ وهو صدوق \_ عن ابن عباس؛ ولم يسمع منه شيئاً».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۱۸۰، ۱۸۱ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه ابن جرير «جامع البيان» (۳۸ / ۲۳۲)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٣٨٤) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٦٩/٢، ٣٧٠ رقم ٨٧٥) بسنده عن محمد به معضلاً دون ذكر عكرمة ومن بعده.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية إلى قوله: ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: [ضعيف] [٦٤]

خ عن ابن جريج؛ قال: كان ناس من اليهود يتعبدون الناس من دون ربهم؛ بتحريفهم كتاب الله عن موضعه؛ فقال الله: ﴿مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن يُونِ رَبِهِم؛ اللهُ الله: ﴿مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن يُونِي يُونِي الله عَن موضعه؛ فقال الله: ﴿مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن يُونِي يُونِي الله وَلَي الله وَلَكِن كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ الله وَلَكِن كُونُوا رَبِّنَاتِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِكِنَ وَبِمَا كُنتُم تَدُرُسُونَ الله في كتابه (٢). [ضعيف] ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في كتابه (٢).

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِلَيْهُ .

\* عن عبد الله بن عباس على قال: كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم ندم؛ فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله على هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله على فقالوا: إن فلاناً قد ندم، وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَانُهُ مُورًا بَعْدَ إِيمَنهِم الله عَنُورٌ رَّحِيم [آل عمران: ١٩٩]؛ فأرسل إليه قومه؛ فأسلم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۰۵) عن روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في العجاب (۲/ ۷۰۵) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (۳۲ / ۲۳۲) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳٦٤ رقم ٨٥١) من طرق عن ابن جريج.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ١٠٧)، وفي «التفسير» (رقم ٨٥)، وأحمد (٣) أخرجه النسائي في «المجتبى» (تفسيره» (رقم ٩١٤، ٩٢٤ - آل عمران)، والطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٤١)، وابن حبان في «صحيحه» =

(رقم ۱۷۲۸ - «موارد»)، والبزار في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۰۹)، و و «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۳۸۸)، والحاكم (۲/ ۱۶۲، ۱۶۲۶)، والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ۱۹۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۷/ ۳۰۷ رقم ۲۸۲۹)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۰)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۵۲ رقم ۷۲۰۷)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱/ ۳۷۳ - ۳۷۳) من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٥٢) ٥٥ رقم ٧٦٠٨) من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن عكرمة به مرسلاً. قلنا: ولا نراه محفوظاً؛ وقد رواه الحفاظ الأثبات عن داود دون ذكر خالد، ورواه ابن أبي حاتم وأحمد بن منيع من طريق علي بن عاصم هذا نفسه، ولم يذكر خالداً، أضف إلى هذا أن علياً بن عاصم متكلم فيه، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ ويُصر»؛ كما في «التقريب» (٣/ ٣٩)، وهذا من أخطائه، والله أعلم.

قلنا: والحديث صححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وقال البوصيري: «هذا إسناد رواته ثقات»، وصححه شيخنا الألباني كلله في «صحيح موارد الظمآن» (١٤٤٥)، و«الصحيحة» (٣٠٦٦).

قلنا: ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح.

قلنا: لفظ البزار: «أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم».

قال الحافظ في «العجاب» (٧٠٩/٢): «والبزار كان يحدث من حفظه فَيَهِمُ، والمحفوظ ما رواه ابن جرير ومن وافقه».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٨/٢): «هذا خطأ من البزار».

وأخرجه أبو الشيخ في "تفسيره" \_ ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٧٤ \_ ٧٥٠) \_، وابن المقرئ في "المعجم" (٣٥٧ \_ ٣٥٨ / ١١٩٠) من طريق علي بن عاصم، عن خالد الحذاء وداود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس عبات أن رجلاً من الأنصار ارتد؛ فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنْهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا . . . ﴾ ؛ =

❖ عن السدي؛ قال: أنزلت في الحارث بن سويد الأنصاري، كفر
 بعد إيمانه؛ فأنزل الله هذه الآيات إلى: ﴿أُولَتَهِكَ أَصْعَبُ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٣٩]،

- فبعث بها قومه إليه، فلما قرئت عليه؛ قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله على ال

قال شيخنا الإمام الألباني حريضة - في «الصحيحة» (٧/ ١٨٥): «وعلي بن عاصم؛ صدوق؛ لكنه يخطئ ويصر؛ كما في «التقريب»؛ فلا يقبل تفرّده ومخالفته» ا.ه. قلنا: وهو كما قال؛ لكن هذا اللفظ له شاهد من مرسل مجاهد به: أخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (٧١٠/١) - ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٧٥) -، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١/٥) - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢٤٢/١) - عن جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد؛ قال: جاء الحارث بن سويد؛ فأسلم مع النبي ، ثم كفر الحارث، فرجع إلى قومه؛ فأنزل الله - تعالى - فيه القرآن: ﴿كَيْفَ يَهَدِى كَفُورٌ رَحِمُ ﴿ إِلَى عَرَانَ الله الله وجل من قومهم فقرأها عليه، وقال: فقال الحارث: والله إلى الدورة، وإن رسول الله عليه، قال: فقال الحارث؛ فأسلم؛ فحسن على الحارث؛ فأسلم؛ فحسن إسلامه.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

قال شيخنا الألباني: «ورجال إسناده ثقات؛ فهو مرسل صحيح. فهو شاهد قوي لحديث على بن عاصم» ا.ه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٧/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر والبارودي في «معرفة الصحابة»، وزاد الحافظ في «الإصابة» عليهم (١/ ٢٨٠) ابن منده.

وله شاهد ثانٍ بنحوه: أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٧٠٩/٢): أنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه، والطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٤١): ثني محمد بن المثنى: ثني عبد الأعلى ثنا داود بن أبي هند كلاهما عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، ولا ينافي هذا الموصول عن ابن عباس؛ لأن الوصل زيادة؛ فالحكم لها.

ثم تاب وأسلم، ونسخها الله عنه؛ فقال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ [آل عمران: ٨٩](١).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد بن الصامت و وحوح بن الأسلت في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: ٨٩] الآيات (٢).

❖ عن مجاهد؛ قال: لحق رجل بأرض الروم؛ فتنصر، ثم كتب إلى قومه: أرسلوا، هل لي من توبة (٣)؟ قال: فحسبت أنه آمن ثم رجع. [ضعيف]

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٢) أخرجه سنيد في "تفسيره"؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧١١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٤٢) \_: ثني حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج قال: قال عكرمة فذكره.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عنعنة ابن جريج؛ لأنه مدلس.

الثالثة: ضعف سنيد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٤٢/٢) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان.

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ضعف سنيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲/ ۲٤۲) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط بن نصر عنه به.

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲/۲۲، ۱۵۳ رقم ۱۷۱۸، ص۷۷ رقم ۲۰۱۸)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۲/۳۶) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كلهم كذابون.

[ضعيف] جداً]

## وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُونَ ١٠٠ [آل عمران: ٩٠](١).

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَطَةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَطَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ ﴾ .

خ عن عبد الله بن عباس الله عليه إن أحذه عرق النساء، فكان يبيت له زقاء؛ فجعل لله عليه إن شفاه: ألا يأكل العروق؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ فَأَنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى قال سفيان: له زقاء: صياح (٢). [صحيح]

\* نقل الثعلبي عن الكلبي وأبي روق: أن النبي على لما قال: «أنا على ملة إبراهيم»؛ قالت اليهود: كيف: وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟! فقال النبي على: «كان ذلك حلاً لإبراهيم؛ فنحن نحله»، فقالت اليهود: كل شيء نحرمه؛ فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم وهلم جراحتى انتهى إلينا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ تكذيباً لهم: ﴿كُلُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۸ ۲۰۰ رقم ۱۸۲۲): ثنا زيد بن الحباب: ثنا موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن عبيدة عن أبي صالح مولى أم هانئ به.

قلنا: وسنده تالف؛ مسلسل بالضعفاء والمتروكين، عدا شيخ ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/١٠) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص٣٩٧ رقم ٩٥٣ \_ آل عمران)، والحاكم (٢/ ٢٩٢) ـ وعنه البيهقي (٨/١٠) ـ، والطبري (٤/٥) من طرق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وصححه الحافظ في «العجاب» (٢/٢/٢).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٦٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، والفريابي، وابن المنذر.

## اَلطَّمَامِ كَانَ حِلَّا﴾(١).

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعُلَمِينَ ﴿

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾
 غَنُّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾

\* عن عكرمة؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ، وِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]؛ قالت اليهود: فنحن على الإسلام، فماذا يبغي منا محمد؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ حجاً مفروضاً: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ ﴾ الآية، قال رسول الله ﷺ: (كتب عليكم الحج).

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ في «العجاب» (۲/۲۱۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۵، ۷۲).

قلنا: هو حديث كذب؛ لحال الكلبي وأبي روق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ۷۵) \_ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (۱/ ٤٧٠) \_ من طريق سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج أخبرني ابن جريج به.

قلت: وسنده ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٢٦٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

عن الحارث بن يزيد؛ أنه قال: يا رسول الله! الحج في كل عام؟ فنزلت: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢).
 ألنَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢).

معن مجاهد؛ قال: آية فرقت بين المسلمين وأهل الكتاب لما نزلت: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، قالت اليهود: قد أسلمنا؛ فنزلت: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ ﴾ الآية، فقالوا: لا نحجه أبداً (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۱/ ٣٧٣ رقم ٧٨٣، ٧٨٤)، والطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٤١، ١٥/٤)، وعبد بن حميد والفريابي وسعيد بن منصور؛ كما في «العجاب» (٧/ ٧١٩) من طرق عنه وبألفاظ متقاربة.

قلت: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو نعيم الأصبهاني \_ معلقاً \_ في «معرفة الصحابة» (٨١٣/٢ \_ ط دار الوطن) من طريق محمد بن مروان السدي \_ الصغير \_ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الحارث به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون متهمون.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (٧١٩/٢) وعزاه لسعيد بن منصور من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ضعف ليث بن أبي سليم.

\* عن الضحاك؛ قال: في قوله: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾؛ قال: لما نزلت آية الحج؛ جمع رسول الله ﷺ أهل الأديان كلهم، فقال: «يا أيها الناس! إن الله عز وجل - كتب عليكم الحج؛ فحجوا»؛ فآمنت به ملة واحدة وهي من صدّق النبي ﷺ وآمن به، وكفرت به خمس ملل، قالوا: لا نؤمن به، ولا نصلي إليه، ولا نستقبله؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ (١). [ضعيف جداً]

عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب؛ فأنزل الله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي الْمَلَمِينَ ﴾ (٢).
 أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ (٢).

﴿ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ شَعْدُونَ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ فَي قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شَهَكَدَآهُ وَمَا اللّهُ بِعَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبَهَا مِن اللَّهِ مَن ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبَهَا مِن اللَّهِ مَنْ أُوتُوا الْكِنَابَ يُردُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُم كَفْرِينَ فَي وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَالنَّم تُتَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلْ يَتَالِمُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلَى يَعْمَمِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلَى يَعْمَمِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلَى يَعْمَمِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلَى يَعْمَمِم بُولُكُهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلَى عَالَمُهُ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلْ يَعْمَا لَهُ مُنْ اللَّهِ فَهَدْ هُدِى إِلَى مِرَاطٍ مُسْرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ فَلْ يَعْمَامِهُ إِلَهُ عَلَيْهُ مَا يَعْهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ فَعَدْ هُدِى إِلَى مِرَاطٍ مُسْرَاطِ مُسْرَاقِهُ إِلَى عَالِمَ فَاللَّهُ عَلَى عَالَمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الللّهُ اللّهُ الْعَلَامِ الللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَامِ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَامِ الْعَلَمُ الْعَلَامِ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَامِ الْعَلَمُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٤) عن جويبر عن الضحاك به. قال المناوي في «الفتح السماوي» (١/ ٣٨٩): «وهو معضل، وجويبر؛ متروك الحديث ساقط».

<sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ في «العجاب» (۲۰/۲) وقال: «وروى أبو حذيفة النهدي من «تفسير سفيان الثوري» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن جعفر قال: قال سعيد: فذكره».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: إبراهيم الخوزي هذا؛ متروك الحديث؛ كما في «التقريب» (٢٦/١). الثالثة: أبو حذيفة النهدي؛ وهو موسى بن مسعود الثقفي؛ صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف؛ كما في «التقريب» (٢/٨٨٢).

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞﴾.

❖ عن زيد بن أسلم؛ قال: مرَّ شاس بن قيس ـ وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم \_ على نفر من أصحاب رسول الله على من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه؛ فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار؛ فأمر فتى شاباً من اليهود \_ وكان معه \_ قال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، وذكرهم يوم بعاث، وما كان قبله، وانشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار \_ وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج \_؛ ففعل؛ فتكلم القوم عند ذلك؛ فتنازعوا، وتفاخروا؛ حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب: أوس بن قيظي أحد بني حارثه بن الحارث من الأوس وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعه؛ وغضب الفريقان، وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة، والظاهرة: الحرة؛ فخرجوا إليها وتحاور الناس، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض، والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله على ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال: «يا معشر المسلمين! الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؛ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً؟!»؛ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله على سامعين

مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع؛ فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع؛ فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَمَّمُلُونَ ﴾ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا﴾.

وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئبَ مَن أُمر الجاهلية: ﴿ وَأُولَتِكَ مُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُم كَفرِينَ ﴿ إِلَى قُولُهُ اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥] (١٠٠).

♦ عن عكرمة؛ قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام؛ اصطلحوا، وألف الله بين قلوبهم، وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج، فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك، فقال الحي الآخرون: وقد قال شاعرنا في وقد قال شاعرنا في يوم كذا وكذا، فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا وكذا، فقالوا نرد الحرب جذعاً كما كانت، فنادى يوم كذا وكذا، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاً كما كانت، فنادى هؤلاء: يا آل خزرج! فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال؛ فنزلت هذه، فجاء النبي ﷺ حتى قام بين الصفين؛ فقرأها، ورفع صوته، فلما سمعوا صوته؛ أنصتوا وجعلوا الصفين؛ فقرأها، ورفع صوته، فلما سمعوا صوته؛ أنصتوا وجعلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (۲/ ۱۸۵ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٤٤، ۱۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (رقم ۱۰٤۷، ۱۰۶۵) وأبو الشيخ في «تفسيره» \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ۳۱۲، ۳۱۷) \_: ثني الثقة عن زيد بن أسلم به.

قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٨٧): «إسناده مرسل، وفيه راو مبهم».

قلنا: وهو كما قال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٨)، وزاد نسبته لابن المنذر.

يستمعون، فلما فرغ؛ ألقوا السلاح، وعانق بعضهم بعضاً وجعلوا يبكون (١٠).

◄ عن عبد الله بن عباس را قال: كان الأوس والخزرج يتحدثون، فغضبوا؛ حتى كان بينهم حرب، فأخذوا السلاح بعضهم إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۷۲۳/۲) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۲) ـ، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۲۶)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤٤٥ رقم ١٠٧٨ ـ آل عمران) من طرق عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر الممنثور» (٢/ ٢٨٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/١/١١) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤٣٧/٢) ، والطبري في «جامع البيان» (٤٧/٤، ١٧/٤) . والطبري في «جامع البيان» (١٧/٤، ١٠٨) \_: ثني جعفر بن سليمان الضبعي عن حميد الأعرج عن مجاهد به . قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد .

بعض؛ فنزلت: ﴿وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ ﴾ إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣](١).

عن السدي؛ قال: نزلت في ثعلبة بن غنمة الأنصاري، كان بينه وبين أناس من الأنصار كلام، فمشى بينهم يهودي من بني قينقاع؛ فحمل بعضهم على بعض؛ حتى همت الطائفتان من الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح؛ فيقاتلوا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا السلاح؛ فاقتتلتم؛ الكِنْبَ يُردُوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُم كَفِرِينَ ، يقول: إن حملتم السلاح؛ فاقتتلتم؛ كفرتم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۹/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۴۳) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۴۳) و الواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۷، ۷۸)، والفريابي؛ كما في «العجاب» (۲/۲۲۷) ـ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (۱۲۲۲۲) رقم ۱۲۲۲۲) ـ جميعهم من طريق قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عنه به.

قلنا: قيس بن الربيع؛ صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به؛ كما في «التقريب» (1/4/1)؛ فالسند ضعيف، لكنه لم يتفرد به؛ فأخرجه الأشجعي في «تفسير سفيان الثوري»؛ كما في «العجاب» (1/4/1) ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/4/1) والواحدي في «أسباب النزول» (والطبراني في «الكبير» (1/4/1)، والواحدي في «أسباب النزول» (1/4/1) عن سفيان الثورى عن الأغر به.

قلنا: وهذه متابعة قوية من الثوري لقيس بن الربيع؛ فصح الحديث ولله الحمد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ( $^{7}$ ) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ( $^{7}$ ) أخرجه الطبري في «جامع البيان» وأبيان من طريق أحمد بن المفضل عن أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط ضعيف.

عن ابن جريج؛ قال: نزل قوله: ﴿إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ فَأَلَّكَ بَيْنَ مُعُورِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] فيما كان بين الأوس والخزرج في شأن عائشة الماليات الله الماليات المالية عائشة الماليات المالية الما

\* عن عطاء: أن رسول الله صعد المنبر؛ فقال: «يا معشر المسلمين! مالي أوذى في أهلي؟»؛ يعني: عائشة في قصة الإفك... فذكر الحديث ومراجعة السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ فثار الحيان؛ حتى هموا أن يقتتلوا، فلم يزل رسول الله على حتى سكنهم؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ ثُقَالِمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قوله: ﴿ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَنا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] (٢).

\* عن عكرمة؛ قال: لقي النبي على ستة نفر من الأنصار فآمنوا به وصدقوه، وأراد أن يذهب معهم، فقالوا: يا رسول الله! إن بين قومنا حرباً، وإنا نخاف إن جئت على حالك هذه أن لا يتهيأ الذي تريد، فواعدوه من العام المقبل، وقالوا: نذهب يا رسول الله؛ لعل الله يصلح تلك الحرب، قال: ففعلوا، فأصلح الله تلك الحرب وكانوا يرون أنها لا تصلح أبداً \_ وهو يوم بعاث \_ فلقوه من العام المقبل سبعين رجلاً قد آمنوا به، فأخذ منهم النقباء اثني عشر رجلاً؛ فذلك حين يقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ يقول الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ [تعمون العام المقباء النها الله ]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤٥٦، ٤٥٧ رقم ١١١١) من طريق زيد بن المبارك عن ابن ثور عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٢٦) ونسبه للثعلبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/١/١/١) \_ ومن طريقه ابن جرير في «جامع السان» (٢٤/٤) \_.

• عن مقاتل بن حيان؛ قال: بلغني أن هذه الآية أنزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في رجلين: أحدهما من الخزرج، والآخر من الأوس، اقتتلوا في الجاهلية زماناً طويلاً، فقدم النبي على المدينة، فأصلح بينهم، فجرى الحديث بينهما في المجلس، فتفاخروا واستبوا؛ حتى أشرع بعضهم الرماح إلى بعض (١).

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنصَدِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَي الْمُؤْمِنُونَ اللهِ .

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة
 وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

وأخرجه ابن جرير (٢٤/٤) بنحوه، وزاد فيه: فلما كان من أمر عائشة ما كان فتثاور الحيان؛ فقال بعضهم لبعض: موعدكم الحرة، فخرجوا إليها؛ فنزلت هذه الآيسة: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهُم وسول الله عَليهم يزل يتلوها عليهم؛ حتى إختى إن لهم لخنيناً بيعني: الكباء.

قلنا: وهو مرسل كسابقه، وفيه الحسين بن داود \_ المعروف بسنيد \_ وهو ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٧) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو ظاهر الضعف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٣٣) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ٢٩) \_: ثني حجاج بن محمد المصيصي؛ قال: قال ابن جريج؛ قال: عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

وَلَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُعَرُّونَ ﴿
 يُعَرُونَ ﴿

♦ قال مقاتل بن سليمان: إن رؤوس اليهود: كعب وبحري والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه، فآذوهم؛ لإسلامهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١).

﴿ ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَ اللَّهِ ءَانَاتَ اللَّهِ عَانَاتَ اللهِ عَانَاتَ اللهِ عَانَاتَ اللهِ عَانَاتَ اللهِ عَانَاتُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَانَاتُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

<sup>=</sup> الثانية: عنعنة ابن جريج.

الثالثة: سنيد راوي التفسير ضعيف.

وذكره الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٢٥) وقال: «وللطبراني (١) من طريق ابن جريج عن عكرمة فذكره، وهذا موقوف فيه انقطاع». اهه.

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي معلقاً في «أسباب النزول» (ص٧٨)، قلنا: تقدم أن تفسير مقاتل هذا واهٍ بمرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹٦)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (۱/ ۳۵۰/ ۳۵۰)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۱/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵/ ۱۳۲ «بغية الباحث»)، والنسائي في «التفسير» (۱/ ۳۲۰، ۳۲۱ رقم ۹۳)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ٤٨٦)، ٤٨٧ رقم ۱۲۲۲، ۱۲۲۷)، والبزار في «مسنده» (۱/ ۱۹۰، ۱۹۱ =

<sup>(</sup>١) وهو تصحيف، صوابه: الطبري.

سورة آل عمران -

= رقم ٣٧٥ ـ «كشف الأستار»)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٠٦/٩، ٢٠٧ رقم ٥٣٠٦) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٧٩)، وابن حبان في صحيحة (رقم ٢٧٤ ـ «موارد») ـ كلهم من طريق شيبان النحوي وأبي معاوية كلاهما عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ للكلام المعروف في عاصم، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.

وتابع شيبان وأبا معاوية قيس بن الربيع عن عاصم به: أخرجه الفريابي؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٣٧).

قلنا: وقيس ضعيف.

وقد أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (١٠٨/٢ رقم ٦٣١) من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عاصم به.

قلنا: كذا في أصل الكتاب سفيان والمصادر الأخرى شيبان، وقد رواه الهيثم بن كليب من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان، كذا! وقد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق عبيد الله نفسه عن شيبان.

وتابعه \_ أيضاً \_ نصر بن طريف عن عاصم به: أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٦/٤).

قلنا: ونصر؛ متروك الحديث، واتهمه بعضهم.

وتابعه \_ أيضاً \_ عكرمة بن إبراهيم عن عاصم به: أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/١٨٧).

وعكرمة هذا؛ ضعيف جداً.

ومن هنا تعلم ما في قول البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم بهذا الإسناد إلا شيبان»!!

والحديث صححه ابن حبان، وابن خزيمة \_ أيضاً \_؛ كما قال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٣٦).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣١٢): «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير»».

ثم قال بعد حديثه: «ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف في الاحتجاج به». وحسنه السيوطي في «الدر المنثور» (YAV/Y)، =

<sup>=</sup> وشيخنا الإمام الألباني كلله في «صحيح موارد الظمآن» (٢٣١).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (7.7%)، والطبراني في «المعجم الكبير» (1.7.7%)، والطبراني في «الحلية» (1.7.7%) -، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1.7.7%) -، والمواحدي في «أسباب النزول» (0.00%) من طريق عبد الله بن وهب ويحيى بن أيوب كلاهما عن عبيد الله بن زحر عن الأعمش عن زر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف، والأعمش مدلس وقد عنعن. ولم يذكروا أنه روى عن زر شيئاً.

قال الشيخ أحمد شاكر: «وأنا أخشى أن يكون قد سقط من هذا الإسناد (عن عاصم) بين الأعمش وزر بن حبيش؛ فإن الأعمش لم يُذكر أنه يروي عن زر، وإنما روايته عنه بواسطة (عاصم) وأقرانه من هذه الطبقة». اه.

نقول: سواء صح هذا أو ذاك؛ فالسند ضعيف على كل حال؛ لضعف عبيد الله. وقال الهيثمي: «... وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف». والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (۲۹٦/۲) ـ وهو في «السيرة» (۲/ ۱۸۵) بغير سند ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٣٥)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (ص٤٨٥ رقم ١٢٢٠ ـ آل عمران)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٨٨ رقم ١٣٨٨) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ٣٥٥، ٣٥٦ رقم ٣٨١) ـ، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢/ ٢٧٦ رقم ٩٩٤، ٣/ ٢٦٨ رقم ١٣٦٩)، وابن منده؛ كما في «الإصابة» (١/ ٣٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٢٩)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٨٦، ٩٠ ـ المطبوع بهامش الإصابة)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٣٣٥ - ٣٥٤) ـ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٩١) ـ: ثني محمد بن أبي محمد عن =

عن منصور بن المعتمر؛ قال: بلغني أنما نزلت في قوم يصلون فيما بين المغرب والعشاء (١).

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَهِهِمُ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَكَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.
 لَكُمُ ٱلْآيَكَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عبد الله عن المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية؛ فأنزل الله عزّ وجل فيهم؛ فنهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم؛ فأنزل: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ الله قوله: ﴿ وَتُومِنُونَ بِالْكِنَابِ كُلِّهِ } [آل عمران: ١١٩] (٢).

💠 عن مجاهد: نزلت في المنافقين من أهل المدينة، نهى المؤمنين

<sup>=</sup> عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن ُ إسحاق.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٧): «رواه الطبراني ورجاله ثقات!!». والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ٤٤/ ٤٧٢٤)، والطبري في «جامع البيان» (۳٦/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٣١) عن الثوري عن منصور به. قلنا: سنده صحيح إلى منصور؛ لكنه معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٨)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق (٢/ ١٨٦ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٤٠) ـ: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

وأخرجه ابن أبي حاتم (٢/ ٩٩ َ رقم ١٢٧٣) عن محمد به معضلاً دون ذكر عكرمة ومن بعده.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

أن يتولوهم (١).

♦ قال مقاتل بن سليمان: دعا اليهود؛ منهم: أصبغ ورافع ابنا حرملة \_ وهما من رؤوسهم \_ عبد الله بن أبي ومالك بن دخشم إلى اليهودية، وزينا لهم ترك الإسلام؛ حتى أرادوا أن يظهروا الكفر؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: يحذر من اتباع اليهود، ويبين عداوتهم لهم (٢).

اللهُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَمَلَ اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلَيْتُوكُّلِ اللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ اللَّهِ فَلْيَتَوكُّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوكُّلُ اللَّهِ فَلْيَتَوكُلُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ الللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

❖ عن مجاهد؛ قال: هم بنو حارثه، وكانوا من نحو أحد، وبنو سلمة، وكانوا من نحو سلع، وذلك يوم الخندق؛ كذلك قال<sup>(٤)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ٤٩٧ رقم ١٢٦٦)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ٤٠ ٤٠)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٤٠) من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: سنده صحيح إلى مجاهد؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) قلنا: ذكره الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٧٤٠)، وسنده واه بمرة؛ لما علم من حال تفسير مقاتل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٣٥٧ رقم ٤٠٥١ ، ٨/ ٢٥٥ رقم ٤٥٥٨)، ومسلم (٤/ ١٩٤٨ رقم ٢٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٧٤٢/٢)، وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٤٧/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٣٢٢ رقم ١٣٢٢) من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: سنده صحيح؛ لكنه مرسل.

◄ عن قتادة: كان ذلك يوم أحد، والطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة؛ حيان من الأنصار، همّوا بأمر؛ فعصمهم الله من ذلك(١). [ضعيف]

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَغِ مِّنَ الْمُلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدَكُمْ رَبُّكُم بِغَنَسَةِ ءَالَغِ مِّنَ ٱلْمُلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾.

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴿ ﴾.

حن أبي هريرة ﴿ عَنْ أَبِي هريرة ﴿ عَنْ أَبِي هريرة ﴿ عَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حَمدَهُ، ربنا ولك الحمد»، ثم يقول وهو قائم: «اللهم! انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب»، وابن جرير في «جامع البيان (٤/ ٤٧). قلنا: سنده صحيح إلى قتادة؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٥٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٠) أخرجه الطبري من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: صحيح الإسناد إلى الشعبي؛ لكنة مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٨/٢)، وزاد نسبته لابن أبي شيبة، وابن المنذر.

اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصيّة؛ عصت الله ورسوله»، ثم بلغنا أنه ترك ذلك؛ لما أنزل: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ (١).

♦ عن عبد الله بن عمر ﴿ أنه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم! العن فلاناً وفلاناً وفلاناً، بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِمُونَ ﴿ لَكُونَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ۲۲٦ رقم ٤٥٦٠)، ومسلم في «صحيحه» (۱/ ٤٦٦)، ٤٦٧ رقم ٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري \_ معلقاً \_ (۷/ ۳٦٥)، ووصله مسلم في «صحيحه» (۱٤۱۷/۳) رقم ۱٤۱۷/۱۷۹۱)، وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧/ ٣٦٥ رقم ٤٠٦٩، ٢٢٨، ٢٢٦ رقم ٣٥٥)، ٣١٢/١٣ رقم ٢٧٤١).

ورواه البخاري (٧/ ٣٦٥ رقم ٤٠٧٠) من طريق معمر عن ابن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله؛ قال: كان رسول الله على على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام؛ فنزلت.

قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٦٦): «وهو مرسل».

وقال في «العجاب» (٢/ ٧٤٧): «هكذا ذكره مرسلا».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤١٢): «هكذا ذكر هذه الزيادة =

= البخاري معلقة مرسلة».

ورد عليه الحافظ في «التغليق» (١٠٩/٤)، «والفتح»: بأنه موصول لا معلق، وما فيه إلا الإرسال.

ووصله أحمد (رقم ٥٦٧٤ ـ شاكر)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٤) من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه به.

قلنا: وعمر بن حمزة؛ ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق» (٤/ ١١٠): "إسناده حسن»!! وصححه الشيخ أحمد شاكر!! فوهما.

قلنا: وهذا متعقب، كيف لا والحافظ ـ نفسه ـ قال في «التقريب» ـ عن عمر هذا (٧/ ٥٣) ـ: «ضعيف»! لكنه توبع على أصل الحديث:

فقد أخرجه الترمذي (٢٨/٥ رقم ٣٠٠٥)، وأحمد (رقم ٥٨١٢ ، ٥٠٥ ـ شاكر)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/ ٥٩٥، ٥٣٥، ٥٣٦ رقم ١٣٩٢) من طريق محمد بن عجلان، والإمام أحمد (٩٩٧ ـ شاكر) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي على أربعة؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، قال: قد هداهم الله للإسلام.

قلنا: ابن عجلان وأسامة كلاهما صدوق؛ فكلاهما يقوي الآخر، وتصح الطريق إلى نافع؛ فالحديث بهذه المتابعة صحيح، والله أعلم.

وصححه الشيخ أحمد شاكر كلله في تعليقه على «المسند».

وروى ابن إسحاق في المغازي؛ كما في «الدر المنثور» (٣١٣/٢) \_ ومن طريقه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٨٧) \_: ثني يعقوب بن عتبة عن سالم قال: جاء رجل من قريش إلى النبي على فقال: إنك تنهى عن السبي، يقول: «قد سبي العرب». ثم تحول قفاه إلى النبي على وكشف استه؛ فلعنه ودعا عليه؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ الآية ثم أسلم الرجل؛ فحسن إسلامه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وإن كان فيه ابن إسحاق؛ وهو صدوق مدلس؛ لكنه إمام في المغازي والسير وصرح بالتحديث؛ لكنه ضعيف للإرسال وفي متنه نكارة واضحة؛ إذ الصحيح في سبب نزولها ما قدمنا.

عن الحسن: أن النبي ﷺ قال يوم أحد: «كيف يفلح قوم دَمَوْا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله \_ عز وجل \_؟»؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهَ مِنَ مُنَيْءُ ﴾.

وفي رواية: بلغني: أن رسول الله لما انكشف عنه أصحابه يوم أحد وكسرت رباعيته وجرح وجهه؛ قال ـ وهو يصعد على أحد ـ: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟»(١).

\* عن قتادة: أن رباعية رسول الله ﷺ أصيبت يوم أحد، أصابها عتبة بن أبي وقاص وشجه في وجهه، فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم والنبي ﷺ يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟»؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً﴾.

وفي رواية كسرت رباعيته وفرق حاجبه، وعليه درعان، والدم يسيل؛ فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح الدم، فأفاق وهو

<sup>\*</sup> ملاحظة: في حديث أبي هريرة: أن النبي دعا على أحياء من العرب وعلى مضر وذكوان ورعلاً الذين قتلوا السبعين قارئاً، وكان هذا في بئر معونة، وحديث أنس وغيره: أن ذلك كان في غزوة أحد، وقد وفق بينهما الحافظ في «الفتح» (٣٦٦/٧)، و«العجاب» (٢/ ٧٥١)؛ قال: «لكن يمكن الجمعُ بأنَّ نزولها تأخر حتى وقعت بئر معونة فكان يجمع في الدعاء بين مَنْ شج وجهه بأحد ومَنْ قتلَ أصحابَ بئر معونة؛ فنزلت الآية في الفريقين جميعاً فترك الدعاء على الجميع، وبقي بعد ذلك الدعاء للمستضعفين، إلى أنْ خلصوا وهاجروا، وهذه أولى من دعوى النزول مرتين».

قلنا: وهذا توفيق متين وجيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٥٧) بالرواية الأولى، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٤٩)، و«الدر المنثور» (٢/ ٣١٢) من طريقين عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد ويشهد له حديث أنس السابق.

يقول: «كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم؟»؛ فنزلت (١).

خ عن الربيع بن أنس: أنزلت هذه الآية على رسول الله يوم أحد وقد شج رسول الله على وجهه، وأصيبت رباعيته؛ فهم رسول الله على أن يدعو عليهم، فقال: «كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى الشيطان، ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة، ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟!»؛ فَهَمَّ أن يدعو عليهم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوَ يَتُوبَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ الله الله عَلَيْهُمْ عَن الله عَلَيْهُمْ عَن الله عَلَيْهُمْ عَن الله عَلَيْهُمْ عَن الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُونَ ﴿ الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُونَ ﴿ الله عَلَيْهُمْ عَلْكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْلُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَ

الله ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُضَكَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ فَهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَمُلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

❖ عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ: أن عمرو بن أقيش كان له رباً في

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱۳۱) \_ ومن طريقه ابن جرير «في جامع البيان» (۵/ ۱۳۱) \_، وابن سعد في «الطبقات»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ۲۲۱) عن معمر عنه به.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ٥٧) من طرق أخرى عن قتادة. قال الزيلعي: «وهو معضل».

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٧/٤): حُدثت عن عمار ثنا ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل، تقدم الكلام على ثلاثة منها تحت الآيتين (١، ٢) من هذه السورة، وأما الرابعة؛ فالانقطاع بين الطبري وعمار.

<sup>(</sup>تكميل): هناك أسباب أخرى \_ كلها ضعيفه \_ ذكرها الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٥٢)؛ فلتنظر.

الجاهلية؛ فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد، قال: فأين فلان؟ عمي؟ قالوا: بأحد، قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد، فلبس لأمته وركب فرسه، ثم توجه قبلهم؛ فلما رآه المسلمون؛ قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح؛ فحمل إلى أهله جريحاً، فجاء سعد بن معاذ؛ فقال لأخته: سليه: حمية لقومك، أو غضباً لهم، أم غضباً لله؟! فقال: بل غضباً لله ولرسوله، فمات، فدخل الجنة وما صلى لله صلاة (١٠).

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال مسلم؛ عدا محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام، روى له مسلم متابعة والبخاري مقروناً بغيره.

قال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٥٢٦): «هذا إسناد حسن».

وكذا حسنه شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

أما الحاكم؛ فقال في «الموضعين»: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي!!

ووهما في ذلك؛ فمحمد لم يرو له مسلم إلا متابعة، ثم هو حسن الحديث.

(تكميل): قال الحافظ ابن حجر كله في «العجاب» (٢/ ٧٥٣):

«ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد؛ حتى وقفت على هذا الحديث؛ فكأنها نزلت فيه؛ فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة».اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (7/ 7 رقم 70 رقم 70 ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 70 ) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (70 / 70 رقم 70)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (10 / 10 رقم 10)، والحاكم في «المستدرك» (11 / 11 / 11 / 12 وابن منده؛ كما في «أسد الغابة» جميعهم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريره به.

<sup>(</sup>١) الحديث في الموضع الثاني معلق وليس مسنداً.

عن مجاهد؛ قال: كانوا يتبايعون إلى أجل؛ فنزلت: ﴿لَا تَأْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُلَّكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

عن عطاء؛ قال: كانت ثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حلّ الأجل؛ قالوا: نزيدكم وتؤخرون؛ فنزلت: ﴿لَا تَأْكُلُوا ٱلرَّبُوا أَلْرِبُوا أَلْمُكُما مُضْكَعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُم تُقُلِحُونَ﴾ (٢).
 أَضْعَكَفًا مُضْكَعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُم تُقُلِحُونَ﴾ (٢).

الله وَسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرَّآءِ وَالْصَرِفِينَ ٱلْعَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُعْفِينِينَ اللهُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَمَلُوا فَنَجِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمَ يُعِمُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

❖ عن عطاء: أن المسلمين قالوا للنبي ﷺ: بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا؛ كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه في عتبة بابه مكتوبة: اجدع أذنك، إفعل كذا، فسكت النبي ﷺ؛ فنزل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾؛ فقال النبي ﷺ: «ألا أدلكم؟ ألا إذا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾؛ فقال النبي ﷺ: «ألا أدلكم؟ ألا إذا كما النبي إلى الله الله المنابق الله المنابق الله المنابق الله المنابق الله المنابق الله المنابق الله الله المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق الله الله المنابق الله المنابق الله الله المنابق المنابق المنابق المنابق الله المنابق المنابق المنابق المنابق الله المنابق المنابق

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ٥٣٩ رقم ١٤٠٤) بسند صحيح إلى ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن جريج مدلس، وقد عنعن، وهو لم يسمع من مجاهد؛ كما قال المزي في «تهذيب الكمال»، ثم هو مع ذلك مرسل. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور (٢/٣١٣)، وزاد نسبته للفريابى، وعبد بن

وذكره السيوطي في «الدر المنثور (٢/٣١٣)، وزاد نسبته للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٢/ ٥٩) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه مؤمل هذا وهو سيئ الحفظ، أما ما يخشى من عنعنة ابن جريج؛ فهي محمولة على الاتصال عن عطاء بخاصة، وهو مرسل. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢/٤/٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

أخبركم بخير من ذلكم؟»؛ فقرأ هذه الآيات(١).

◄ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

• عن الزهري؛ قال: كَثُرَ في أصحاب محمد على القتل والجراح؛ حتى خلص إلى كل امرئ منهم اليأس؛ فأنزل الله عز وجل - القرآن، فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوماً من المسلمين كانوا قبلهم من الأمم الماضية، فقال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَالنَّمُ الْأَعْلَوْنَ اللَّهِ الْيَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنَاعِمِهِم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْلَوْنَ إلى مَضَاعِمِهِم اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

❖ عن ابن جريج؛ قال: انهزم أصحاب رسول الله ﷺ في الشّعْبِ يوم أحد، وعلا خيل المشركين فوقهم على الجبل، وكان المسلمون من أسفل الشعب، فندب نفر من المسلمين رماة، فرموا خيل المشركين؛ حتى هزم الله خيل المشركين، وعلا المسلمون الجبل؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۲) \_: ثني حجاج بن محمد المصيصي، وإسحاق بن راهويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۲) \_، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷٥٤) كلاهما قال: أنا روح بن عبادة نا محمد بن عبد الملك بن جريج كلاهما [حجاج ومحمد] عن ابن جريج عن عطاء به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى عطاء.

وقال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٥٤): «وهذا سند قوي إلى عطاء».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٤)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>تنبيه): هناك أسباب أخرى ذكرها الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٥٥، ٧٥٨) وهي واهية بمرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٦/٢، ٦٧) من طريق سويد بن نصر نا ابن المبارك عن يونس بن عبد الأعلى عن الزهري به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

ونزلت: ﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ﴾(١).

إن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَدْحٌ مِّشْ الْقَوْمَ قَدْحٌ مِّشْ الْمُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ لَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَأَةٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ۞﴾.

♦ عن عكرمة؛ قال: وندم المسلمون كيف خلوا بينه وبين رسول الله على وصعد النبي الجبل، وجمع أبو سفيان جمعه، وكان من أمرهم مما كان، فلما صعد النبي الجبل؛ جاء أبو سفيان، فقال: يا محمد! ألا تخرج؟ الحرب سجال: يوم لنا، ويوم لكم، فقال رسول الله على: «أجيبوا \_ لأصحابه \_ وقولوا: لا سواء، لا سواء؛ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار».

قال أبو سفيان: عزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله ﷺ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم».

قال أبو سفيان: اعل هبل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۵۸) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۲) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٥٦٦) ٥٦٥ رقم (۱۵۰۵) من طريقين عن ابن جريج به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ٦٧) من طريق العوفي عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

فقال رسول الله ﷺ: «الله أعلى وأجل».

فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدر الصغرى. ونام المسلمون وبهم الكلوم. قال عكرمة: ففيهم نزلت: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَّ فَقَدْ مَسَ الْكَلُوم. قَال عكرمة فَيْ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَالُهُمْ وَيَرُكُ الْأَيْامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (١٠). [ضعيف]

من عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر؛ خرجن يستخبرن، فإذا رجلان مقتولان على دابة، أو على بعير، فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان؛ أخوها وزوجها أو زوجها وابنها، فقالت: ما فعل رسول الله ﷺ؟ قالوا: حي، قالت: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ يَتَخَذَ الله من عباده الشهداء، ونزل القرآن على ما قالت: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً ﴾ (٢).

عن أبي الضحى؛ قال: نزلت ﴿وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءً﴾؛ فقتل منهم يومئذ سبعون، منهم أربعة من المهاجرين: حمزه بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، والشمساس بن عثمان المخزومي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ٥٦٧، ٥٦٨ رقم ١٥٠٧)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ٦٩، ٦٩)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٥٩) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طريق حفص بن عمر عن الحكم وحفص هذا ضعيف؛ فإن رواه عبد بن حميد من طريقه؛ فاجتمعت في الإسناد علتان: ضعف حفص هذا، والإرسال، وإن رواه من طريق غيره؛ فهو مرسل.

قلنا: في «تفسير الطبري» زيادة [عن ابن عباس]، ولعل هذا من ضعف حفص؛ فتارة يوصله، وتارة يرسله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷۳/۲ه رقم ۱۵۲۶): ثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

قال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٦٠): «هذا مرسل رجاله رجال البخاري».

وعبد الله بن جحش، وسائرهم في الأنصار (١). [ضعيف]

- خ عن راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله على من أحد كئيباً حزيناً؛ جعلت المرأة تجيء بزوجها وأبيها وابنها وهي تلتدم، فقال رسول الله على: "أهكذا يفعل برسولك؟!»؛ فنزلت(٢). [ضعيف]
- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.
- ❖ قال مقاتل بن سليمان: سببها أن المنافقين قالوا للمؤمنين يوم أحد بعد الهزيمة: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون أموالكم؛ فإن محمداً لو كان نبياً لم يسلطوا عليه؛ فنزلت (٣).
- وَلَقَدْ كُنتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُّ لَنُظُرُونَ ﴿ وَلَقَدُ مَا تَعْمُوهُ وَأَنتُمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا ا
- محمد ﷺ كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد ـ أو ليت لنا يوماً كيوم بدر نقاتل فيه المشركين، ونبلي فيه خيراً، ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق ـ؛ فأشهدهم الله أحداً، ولم يلبثوا إلا من شاء الله منهم؛ فقال الله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص٥٧٢ رقم ١٥٢٢ \_ آل عمران): ثنا المنذر بن شاذان ثنا زكريا بن عدي ثنا أبو الأحوص عن أبي الضحى به. قلنا: وهذا سند حسن إلى أبي الضحى؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٦٠) وقال: «وذكر الثعلبي عن راشد به». قلنا: وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٧٦١). قلنا: تفسير مقاتل واه بمرة.

فَقَد رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُم نَظُرُونَ اللهُ (١).

عن مجاهد؛ قال: غاب رجال عن بدر، فكانوا يتمنون مثل يوم بدر: أن يلقوه؛ فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر، فلما كان يوم أحد؛ ولّى من ولّى منهم، فعاتبهم الله، أو فعتبهم على ذلك(٢).

خ عن قتادة؛ قال: أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطى الله أهل بدر من الفضل والشرف والأجر؛ فكانوا يتمنون أن يرزقوا قتالاً؛ فيقاتلوا، فسيق إليهم القتال حتى كان في ناحية المدينة يوم أحد، فقال الله \_ عز وجل \_ كما تسمعون: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمُ تَمَنّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلَقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ الله ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٧٧ رقم ١٥٣٩): نا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليّ: ثني سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي: ثنا الحسين بن الحسن بن عطية العوفي عن الحسن بن عطية العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، وخالف الحسن بن عطية العوفي \_ وهو ضعيف \_ فضيلُ بنُ مرزوق؛ فرواه عن عطية نحوه مرسلاً: أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٢٦١/٢).

قلنا: هذا أصح؛ لكنه ضعيف؛ فيه علتان: الإرسال، وضعف عطية.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۱/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۷۱٪) و من دوم ۱۰٤۲)، والفريابي وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۲۱، ۷۲٪) من طرق عن ابن أبي نجيح.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى مجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ٧١)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب»
 (٢/ ٧٦٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد؛ رجاله ثقات، أما ما يخشى من اختلاط =

- ♦ عن الحسن؛ قال: بلغني أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ كانوا يقولون: لئن لقينا مع النبي ﷺ؛ لنفعلن ولنفعلن؛ فابتلوا بذلك، فلا والله ما كُلَّهم صدق الله؛ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ مَا كُلَّهم صدق الله؛ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ مَا تُعْدُدُهُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴾ (١).
- عن الربيع؛ قال: إنَّ أناساً من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطاهم الله من الفضل؛ فكانوا يتمنون أن يروا قتالاً، فيقاتلوا؛ فسيق إليهم القتال حتى كان ناحية المدينة يوم أحد؛ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمُ تَمَنَّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبِّلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُم نَظُرُونَ ﴿ الله عنه جداً ]
- ◄ عن السدي؛ قال: كان ناس من أصحاب النبي ﷺ لم يشهدوا بدراً، فلما رأوا فضيلة أهل بدر؛ قالوا: اللهم إنا نسألك أن ترينا يوماً كيوم بدر؛ نبليك فيه خيراً، فرأوا أحداً؛ فقال لهم: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ (٣).
   المَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ (٣).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

<sup>=</sup> سعيد بن أبي عروبة؛ فالراوي عنه يزيد بن زريع، وقد روى عنه قبل الاختلاط، وسعيد من أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٢/٢): ثني محمد بن بشار \_ بندار \_: ثنا هوذة: ثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن به.

قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد إلى الحسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ المربع رقم ١٥٤٦) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل تقدم الكلام عليها عند الآيتين (١، ٢) فانظره.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠٤ رقم ١٥٤٣) عن طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

يقول: لئن مات نبيكم أو قتل؛ ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم (١١). [ضعيف جداً]

♦ عن السدي؛ قال: لما برز رسول الله ﷺ يوم أحد إليهم \_ يعني: إلى المشركين \_؛ أمر الرماة، فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين، وقال: «لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم؛ فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم»، وأمّر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوّات بن جبير، ثم شد الزبير بن العوّام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزماهم، وحمل النبي ﷺ وأصحابه فهزموا أبا سفيان، فلما رأى ذلك

<sup>=</sup> **الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا؛ صدوق كثير الخطأ، ويغرب؛ كما في «التقريب» (١/٥٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۳/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ص ٥٨١، ٥٨١ رقم ١٥٥٤ ـ آل عمران) من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: سنده ضعيف جداً، تقدم الكلام على هذا السند في أول آية من هذه السورة، فانظره.

خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين قدّم؛ فرمته الرماة؛ فانقمع، فلما نظر الرماة إلى رسول الله على وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه؛ بادروا الغنيمة. فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله ﷺ فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر. فلما رأى خالد قلة الرماة؛ صاح في خيله، ثم حمل فقتل الرماة، وحمل على أصحاب النبي ﷺ، فلما رأى المشركون أن خيلهم تقاتل؛ تبادروا، فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم، فأتى ابن قيئة الحارثي - أحد بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة - فرمي رسول الله ﷺ بحجر؛ فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه؛ فأثقله، وتفرق عنه أصحابه، ودخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل رسول الله على يلاعو الناس: «إلى عباد الله! إلى عباد الله!»، فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً، فجعلوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحد إلَّا طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يده فيبست يده، وأقبل أبي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن النبي عَلَيْهُ، فقال النبي عَلِيهُ: «بل أنا أقتلك»، فقال: يا كذاب! أين تفر فحمل عليه، فطعنه النبي ﷺ في جنب الدرع فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خوران الثور فاحتملوه، وقالوا: ليس بك جراحة، قال: أليس قال: «لأقتلنك؟»، لو كانت لجميع ربيعة ومضر؛ لقتلتهم، ولم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم؛ حتى مات من ذلك الجرح، وفشا في الناس أن رسول الله ﷺ قد قتل! فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فنأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم! إن محمداً قد قتل؛ فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم.

قال أنس بن النضر: يا قوم! إن كان محمد قد قتل؛ فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد على اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شدّ بسيفه فقاتل حتى قتل. وانطلق رسول الله على يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب

◄ عن قتادة؛ قال: ذاكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل، ثم تنازعوا في نبي الله ﷺ بقية ذلك، فقال أناس: لو كان نبياً؛ ما قتل، وقال أناس من عَليَّة أصحاب نبي الله ﷺ: قاتلوا على ما قاتل عليه محمد نبيكم؛ حتى يفتح الله لكم، أو تلحقوا به؛ فقال الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَتَمُم عَلَى أَعَقَدِكُم ﴾؛ رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَتَمُم عَلَى أَعَقدِكُم ﴾؛ يقول: إن مات نبيكم أو قتل؛ ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم (٢٠)!

من الضحاك؛ قال: نادى مناد يوم أحد حين هزم أصحاب رسول الله ﷺ: ألا إنّ محمداً قد قتل؛ فارجعوا إلى دينكم الأول؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَأَنزل الله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَأَنزل الله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللهُ الشَاتِرِينَ اللهَ اللهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللهُ السَّكِرِينَ اللهُ اللهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللهُ السَّكِرِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۷۳/٤) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأنه معضل، وأسباط ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (٤/ ٧٢، ٧٣): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد وقد تقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/٤) من طريق جويبر عنه به.

معن عبد الله بن عباس على الله اعتزل هو وعصابة معه يومئذ على أكمة، والناس يفرون، ورجل قائم على الطريق يسألهم: ما فعل رسول الله ﷺ؟ وجعل كلما مروا عليه يسألهم، فيقولون: والله ما ندري ما فعل، فقال: والذي نفسي بيده، لئن كان النبي ﷺ قتل؛ لنعطينهم بأيدينا؛ إنهم لعشائرنا وإخواننا، وقالوا: إن محمداً إن كان حياً؛ لم يهزم، ولكنه قد قتل؛ فترخصوا في الفرار حينئذ؛ فأنزل الله \_عز وجل \_على نبيه ﷺ: ﴿وَمَا قَتَل؛ فَتَرخصوا في الفرار حينئذ؛ فأنزل الله \_عز وجل \_على نبيه ﷺ: ﴿وَمَا وَضَعِيفُ جِداً]

❖ عن ابن جريج: قال أهل المرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي ﷺ: قد قتل محمد؛ فالحقوا بدينكم الأول؛ فنزلت هذه الآية (٢).

◄ عن الضحاك؛ قال: قال ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق \_ قالوا يوم فر الناس عن نبي الله ﷺ، وشج فوق حاجبه،

<sup>=</sup> قلنا: هذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جويبر هذا راوي «التفسير»؛ ضعيف جداً؛ كما في «التقريب» (١/ ١٣٦).

الثانية: الإرسال.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/٤) بالسند المسلسل بالعوفيين عن ابن عباس.

قلنا: هو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٤، ٧٥) من طريق سنيد صاحب «التفسير» عن حجاج قال: قال ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سنيد هذا صاحب «التفسير» ضعيف، وتقدم الكلام عليه (١١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في «العجاب»؛ فاقتضى التنبيه.

وكسرت رباعيته \_: قتل محمد؛ فالحقوا بدينكم الأول؛ فذلك قوله: ﴿ أَفَإِينَ مَّاتَ أَوْ قُرِيلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴾ (١).

\* عن مجاهد؛ قال: ألقي في أفواه المسلمين يوم أحد أن النبي ﷺ قد قتل؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ النبي ﷺ قد قتل؛ فنزلت هذه الآية عَلَى المُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُرْبَلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى الْقَلْبَتُمْ عَلَى الْقَلْبَتُمْ عَلَى اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّلَاكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّلَاكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّلَاكِرِينَ اللهُ السَّلَاكِرِينَ ﴿ اللهُ السَّلَاكِرِينَ اللهُ السَّلَاكِرِينَ اللهُ السَّلَاكِرِينَ اللهُ السَّلَاكِرِينَ اللهُ السَّلَاكِرِينَ اللهُ السَّلَاكِرِينَ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ اللهُ السَّلَاكِ اللهُ اللهُ

﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلْ بِهِ مُسْلَطُنَأً وَمَأْوَطَهُمُ النَّالُ وَبِثْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ ﴿ إِلَهُ مَا لَمَ يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَظَلِمِينَ ﴿ إِلَيْهِ مِنَ الْمَالِمِينَ اللَّهِ ﴾.

❖ عن السدي؛ قال: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة؛ انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق، ثم إنهم ندموا؛ فقالوا: بئس ما صنعتم أنكم قتلتموهم، حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم؛ فقذف الله \_ عزّ وجلّ \_ في الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم؛ فقذف الله \_ عزّ وجلّ \_ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٤): حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد ثنا عبيد بن سليمان. قال: سمعنا الضحاك به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: الانقطاع بين الطبري والحسين بن فرج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحسين بن داود المعروف بسنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٧٤) \_: ثني حجاج محمد المصيصي، عن ابن جريج عن مجاهد.

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد هذا ضعيف؛ كما تقدم.

قلوبهم الرعب فانهزموا، فلقوا أعرابياً فجعلوا له جعلاً، وقالوا له: إن لقيت محمداً؛ فأخبره بما قد جمعنا لهم، فأخبر الله عزّ وجلّ وسول الله على فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد؛ فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك، فذكر أبا سفيان حيث أراد أن يرجع إلى النبي على وما قُذف في قلبه من الرعب؛ فقال: ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا قَسْمَ حَلَا اللهِ عَلَى النبي كَارُوا الرُّعْبَ بِمَا قَسْمَ حَلَا إِلَا اللهِ عَلَى النبي كَارُوا الرُّعْبَ بِمَا قَسْمَ حَلَا اللهِ عَلَى النبي كَارُوا الرُّعْبَ بِمَا قَسْمَ حَلَا إِلَيْنَ اللهِ عَلَى النبي اللهِ عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى اللهِ عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَلَقَكَ مَكَنَّكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَقَى إِذَا فَصُلَّتُم مِنْ بَعَدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ فَصَلَتُم مِنْ بَعَدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ فَصِلَتُم مِن بَعِيدُ مَّا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ مِن مُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ مِن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مُولَى مَا فَاتَكُمْ فَالْبَكُمْ فَاللَّهُ خَيِيرُ لِيعَالِ تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَيدُرُ

♦ عن الضحاك؛ قال: إن نبي الله أمر يوم أحد طائفة من المسلمين؛ فقال: كونوا مسلحة للناس بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بها، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم، فلما لقي نبي الله وسلحة أن الله عقل ومن معه من المشركين؛ هزمهم نبي الله وسلم فلما رأى المسلحة أن الله عقل وجلّ ـ هزم المشركين؛ انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنيمة الغنيمة! لا تفتكم، وثبت بعضهم مكانهم، وقالوا: لا نريم موضعنا؛ حتى يأذن لنا نبي الله وسلم ففي ذلك نزل: ﴿مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْكَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الْكَنْكَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الْكَنْكَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ اللَّرْخِرَةً ﴾، فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن أحداً من أصحاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۱/٤) من طريق أحمد بن المفضل: ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً، وقد تقدم الكلام عليه.

النبي ﷺ كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد (١١). [ضعيف جداً]

❖ عن البراء بن عازب ﴿ قَالَ: جعل النبي ﷺ على الرجالة يوم أحد \_ وكانوا خمسين رجلاً \_ عبدَ الله بن جبير، فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير؛ فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أُرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم؛ فلا تبرحوا حتى أُرسل إليكم». فهزموهم، قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، رافعات ثيابهن، فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم! الغنيمة! ظهر أصحابكم؛ فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عليه؟! قالوا: والله لنأتين الناس؛ فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم؛ صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين؛ فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي ﷺ غير اثني عشر رجلاً، فأصابوا منا سبعين. وكان النبي على وأصحابُه أصاب من المشركين يوم بدر: أربعين ومائة؛ سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً، فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد \_ ثلاث مرات \_؟ فنهاهم النبي عَلَيْ أن يجيبوا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة \_ ثلاث مرات \_؟، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب \_ ثلاث مرات \_؟ ثم رجع إلى أصحابه؛ فقال: أما هؤلاء؛ فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؛ فقال: كذبت والله يا عدو الله! إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقى لك ما يسوؤك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مَثْلَة: لم آمر بها، ولم تسؤني، ثم أخذ يرتجز:

## اعل هبل، اعل هبل

قال النبي ﷺ: «ألا تجيبونه؟»، قالوا: يا رسول الله! ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجلّ»، قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٨٥) من طريق أبي معاذ، قال: ثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول: فذكره.

النبي ﷺ: «ألا تجيبونه!» قال: قالوا: يا رسول الله! ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»(١).

\* عن عبد الله بن عباس عن: أن رسول الله على بعث ناساً من الناس؛ يعني: يوم أحد، فكانوا من ورائهم. فقال رسول الله على: «كونوا ههنا؛ فَرُدُّوا وَجُهَ مَنْ قَدِمَنا، وكونوا حَرعساً لنا من قِبَل ظهورنا»، وأن رسول الله على لما هزم القوم هو وأصحابه؛ اختلف الذين كانوا جعلوا من ورائهم؛ فقال بعضهم لبعض ـ لما رأوا النساء مصعدات في الجبل ورأوا الغنائم ـ قالوا: انطلقوا إلى رسول الله على فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها، وقالت طائفة أخرى: بل نطيع رسول الله على فنثبت مكاننا؛ فذلك قوله: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكَ ﴾ للذين أرادوا الغنيمة ﴿وَمِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنيكَ ﴾ للذين أرادوا الغنيمة ﴿وَمِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنيكَ ﴾ للذين أرادوا الغنيمة ﴿وَمِنكُم مَا تُحِبُونَكُم مَا تُحِبُونَكُم كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة (وعَصَيَتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىنَكُم مَا تُحِبُونَكُ كانوا قد رأوا الفتح والغنيمة (٢).

وعنه \_ أيضاً \_ رها قال: ما نُصِرَ رسول الله عَلَيْ في موطن كما نُصِر يوم أحد! فأنكرنا ذلك عليه؛ فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد: ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَفَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ وَ إِذَ نَحْسُونَهُم بِإِذَنِهِ \* حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَكِبْتُم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ١٦٢، ١٦٣ رقم ٣٠٣٩، ٧/ رقم ٣٩٨٦، ٤٠٤٣، ٤٠٤٧، ٤٠٤٧).

والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٦) \_ أيضاً \_ لمسلم، ولم نره فيه، ولم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف» (٢/٢٤ رقم ١٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٨٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ١٦٤)، أخرجه الطبري في السند المسلسل بالعوفيين الضعفاء عن ابن عباس. قلنا: سنده ضعف جداً.

مِّنُ بَعْدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۗ وإنما عنى بهذا الرماة؛ وذلك أن النبي ﷺ أقامهم في موضع، ثم قال: «احموا ظهورنا، وإن رأيتمونا نقتل؛ فلا وأباحوا عسكر المشركين؛ انتفضت الرماة جميعاً، فدخلوا العسكر ينتهبون، وقد انتفضت صفوف أصحاب رسول الله ﷺ، فهم كذا \_ وشبك أصابع يديه \_ والتبسوا، فلما أخلّ الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها؛ دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي على فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان النصر لرسول الله ﷺ وأصحابه أول النهار؛ حتى قتل من أصحاب لواء المشركين تسعة أو سبعة، وجال المشركون(١) جولة نحو الجبل ولم يبلغوا، حيث يقول الناس: الغار إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشكوا به أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل؛ حتى طلع رسول الله عَلَيْ بين السعدين نعرفه بكتفيه إذا مشي، قال: ففرحنا ؟ حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، فرقي نحونا، وهو يقول: «اشتد غضب الله على قوم رموا وجه رسول الله»، ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا»، حتى انتهى إلينا، فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعل هبل، اعل هبل - يعنى: إلهه -، أين ابن أبى كبشة؟! أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: ألا أجيبه يا رسول الله؟! قال: «بلي»، قال: فلما قال: اعل هبل؛ قال عمر: الله أعلى وأجل، قال أبو سفيان: يا ابن الخطاب! إنها قد أنعمت عينها، فعاد عنها \_ أو فعال عنها \_، فقال: أين ابن أبي كبشة؟! أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله ﷺ، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا.

فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال.

<sup>(</sup>١) في نسخة شاكر: وجال المسلمون.

قال عمر: لا سواء؛ قتلانا في الجنة؛ وقتلاكم في النار، قال: إنكم تزعمون ذلك؛ لقد خبنا إذاً وخسرنا، ثم قال: أما إنكم ستجدون في قتلاكم مَثْلاً، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا، ثم أدركته حمية الجاهلية، قال: أما إنه إذا كان ذاك؛ لم نكرهه (١).

معود عبد الله بن مسعود على: أن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين، يُجْهِزْنَ على جرحى المشركين، فلو حلفتُ يومئذ رجوت أن أبرً: إنه ليس أحدٌ منّا يريد الدنيا؛ حتى أنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ اللَّاخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُم لِيدُكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرة ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُم لِيبَدَايكُم ﴿ وعصوا ما أمروا به؛ أَفْرِدَ رسول الله على في تسعة: سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، وهو عاشرهم، فلما رهقوه؛ قال: «رحم الله رجلاً ردهم عنا»، قال: فقام رجل من الأنصار، فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه ـ أيضاً ـ؛ قال: «يرحم الله رجلاً ردهم عنا»، فلم يزل يقل ذلك حتى قتل السبعة، فقال النبي على لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا»، فجاء أبو سفيان، فقال: اعْلُ مُبَل؛ فقال رسول الله على أنصفنا أصحابنا»، فجاء أبو سفيان، فقال: الله أعلى وأجل، فقالوا: الله أعلى وأجل، فقالوا: الله أعلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (رقم ۲٦٠٩ ـ شاكر)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠١/١٠ رقم ١٦٤٤)، رقم ١٠٤٣)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٢/٢٦ ـ ٢٠٤ رقم ١٦٤٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٦١ ـ ٢٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧) ـ وعنه البيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧١) ـ كلهم من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن؛ لحال ابن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً؛ كما في «التقريب».

والحديث من مراسيل الصحابة، وهي حجة؛ فابن عباس لم يشهد أحداً. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن كثب في «تفسد القرآن العظم» (١/ ٤٢١): «هذا حديث غرب

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٢١): «هذا حديث غريب، وسياق عجيب وهو من مرسلات ابن عباس؛ فإنه لم يشهد أُحداً ولا أبوه».

وأجل»، قال أبو سفيان: لنا عُزَّى ولا عُزَّى لكم! فقال رسول الله عَلَىٰ اللهِ مولوا: الله مولانا، والكافرون لا مولى لهم». ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرٍ، يوم لنا ويوم علينا، ويوم نُساءُ ويوم نُسرُ، حنظلة بحنظلة، وفلان، فقال رسول الله عَلَىٰ: (لا سَواءَ، أما قتلانا؛ فأحياءٌ يرزقون، وقتلاكم في النار يعذبون»، قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مَثْلاً، وإن كانت لَعَنْ غير ملاٍ منا ما أمرت ولا نَهيت، و لا أحببت ولا كرهت، ولا ساءني ولا سرني، قال: فنظروا؛ فإذا حمزةُ قد بُقِرَ بطنه، وأخذت هند كبده؛ فلاكتها؛ فلم تستطيع أن تأكلها؛ فقال رسول الله على الله على عليه، فرُفع الأنصاري، ليدخل شيئاً من حمزة النار!»، فوضع رسول الله عليه، فرُفع الأنصاري، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه، فصلى عليه، فرُفع الأنصاري، وتي عليه، ثم جيء بآخر؛ فوضعه إلى جنب حمزة، فصلى عليه، ثرفع وتُرك حمزة؛ حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١٩١، ١٩٢ رقم ٤٤١٤ ـ شاكر)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٦/٣)، وابن أبي شيبة «في مصنفه» (٤٢٤/١٢)، وابن أبي شيبة «في مصنفه» (٢٥/١٤، ٤٢٥ رقم ٢٥٦١٧ ـ مختصراً جداً) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الشعبي لم يسمع من ابن مسعود؛ كما قال أبو حاتم، والدارقطني، والحاكم، والمزي، وغيرهم؛ كما في «المراسيل» (١٦٠)، «وتهذيب الكمال» (٦٨/٥).

الثانية: عطاء بن السائب كان قد اختلط وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٠٩): «رواه أحمد؛ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤٠/٤، ٤١): «تفرد به أحمد، وهذا =

خ عن عبد الله بن مسعود و الله عن عبد الله بن مسعود و الله عن عبد الله عن الله عن الله عن أحد: الله عن الله عن

◄ عن عبد الرحمن بن أبزى؛ قال: وضع رسول الله خمسين من الرماة يوم أحد وأمّر عليهم عبد الله بن جبير \_ أخا خوات \_، وأقعدهم

إسناد فيه ضعف \_ أيضاً \_ من جهة عطاء بن السائب».

أمّا الشيخ أحمد شاكر كلله؛ فصححه! وهو وَهْمٌ منه، وغفلوا جميعاً عن العلة الأولى.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٥)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٦٠٥، ٢٠٦ رقم ١٦٤٩)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ٢٠٣)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥/ ٤٣٠)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠٦/٢ رقم ١٣٩٩)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ٨٥، ٨٥)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٤٠٥، ٥٠٥) من طرق عن أسباط بن نصر عن السدي عن عبد خير؛ قال: قال عبد الله بن مسعود به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أسباط هذا، وهو صدوق كثير الخطأ، يغرب؛ كما في «التقريب» (٥٣/١).

وأخرج أحمد (١٩١/٦) ١٩٢ رقم ٤٤١٤ ـ شاكر) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود بحديث مطول وفيه: «فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله: ﴿ مِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً ﴾.

قلنا: سنده ضعيف؛ فيه علتان كما سبق بيانه.

لكن الحديث يرتقي بمجموع الطريقين لدرجة الحسن لغيره، والله أعلم. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٨/٦): «رواه الطبراني في «الأوسط»، وأحمد في حديث طويل تقدم في وقعة أحد، ورجال الطبراني ثقات!!».اه. وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٤/٤١٤): «إسناده حسن». وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٤/٤): «بسند صحيح».

إذاء خالد بن الوليد، وكان على خيل المشركين، فلما انهزم المشركون؛ قال طائفة منهم: نلحق بالناس؛ لا يسبقونا بالغنائم، وقالت طائقة: عهد إلينا النبي على أن لا نزيغ من مكاننا؛ حتى يأتينا أمره، فمضى أولئك؛ فرأى خالد رقتهم؛ فحمل عليه؛ فقتلهم، ونزلت: ﴿وَلَقَدُ مَكَفَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُم اللّه وَ وكانت معصيتهم توجههم عن مكانهم، وقوله: (من يريد الدنيا)، أي: الغنيمة ﴿ اللّه خِرَةً ﴾: الشهادة (١٠).

معن السدي؛ قال: انطلق رسول الله ﷺ يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة، فلما رأوه؛ وضع رجل سهماً في قوسه؛ فأراد أن يرميه، فقال: «أنا رسول الله»؛ ففرحوا في ذلك حيث وجدوا رسول الله ﷺ وفرح رسول الله حين رأى أن في أصحابه من يمتنع، فلما اجتمعوا ويهم رسول الله ﷺ حين ذهب عنهم الحزن ـ؛ اقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا؛ فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم، فلما نظروا إليه؛ نسوا ذلك الذي كانوا عليه، وهمهم أبو سفيان، فقال رسول الله ﷺ: «ليس لهم أن يعلونا، اللهم إن تُقْتَل هذه العِصابَةُ لا تعبد»، ثم ندب أصحابه؛ فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم، فقال أبو سفيان تعبد»، ثم ندب أصحابه؛ فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم، فقال أبو سفيان الراهب وكان جنباً فغسلته الملائكة، وكان حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم يومئذ: اعل هبل، حنظلة بحنظلة، ويومٌ بيوم بدر، وقتلوا يومئذ حنظلة بن ابي سفيان قتل يوم «قل: الله مولانا، ولا مولى لكم»، فقال أبو سفيان: فيكم محمد؟ قالوا: نعم، قال: أما إنها قد كانت فيكم مُثلة؛ ما أمرت ولا نهيت عنها، ولا سرني نعم، قال: أما إنها قد كانت فيكم مُثلة؛ ما أمرت ولا نهيت عنها، ولا سرني ولا ساءتني، فذكر الله إشراف أبي سفيان عليهم؛ فقال: ﴿فَأَتُبُكُمُ عَمَا ولا الله المناه ولا ساءتني، فذكر الله إشراف أبي سفيان عليهم؛ فقال: ﴿فَأَتُبُكُمُ عَمَا ولا ساءتني، فذكر الله إشراف أبي سفيان عليهم؛ فقال: ﴿فَأَتُبُكُمُ عَمَا ولا ساءتني، فذكر الله إشراف أبي سفيان عليهم؛ فقال: ﴿فَأَتُبُكُمُ عَمَا ولا ساءتني، فذكر الله إشراف أبي سفيان عليهم؛ فقال: ﴿فَأَتُبُكُمُ عَمَا ولا ساءتني، فذكر الله إشراف أبي سفيان عليهم؛ فقال: ﴿فَأَتُنِهُ عَمَا وَلِهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ المُعْتَلِهُ عَمَا ولا سُولِي المُعْتَلِهُ المُعْتَلِهُ الْهِ الْعَلْهُ عَلَا الْهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ السُولِي اللهُ عَلَاهُ عَلَا اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۲۸) من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الرحمن به.

قلنا: إسناده ضعيف، لأنه منقطع بين جعفر وعبد الرحمن.

بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ الغم الأول: ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والغم الثاني: إشراف العدو عليهم؛ ﴿لِكَيْلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ مَن الغنيمة، ﴿وَلَا مَآ أَصَبَكُمُ مَن القتل حين تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ مَن الغنيمة، ﴿وَلَا مَآ أَصَبَكُمُ مَن القتل حين تذكرون، فشغلهم أبو سفيان (١).

خ عن السدي: لما شدّ المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم؛ دخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة، فقاموا عليها، وجعل رسول الله على يدعو الناس: "إليّ عباد الله! إليّ عباد الله!»، فذكر الله صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي على إياهم؛ فقال: ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَى آحَكِ وَالرَّسُولُ لِللهِ عَلَى أَخْرَنكُمُ ﴾ (٢) .

وَطَآهِفَةُ قَدَ أَهَمَّ أَنَزُلَ عَلَيْكُم مِنَ بَعْدِ الْفَيِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآهِفَةً مِنكُمُّ وَطَآهِفَةُ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ اَلْجَهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلَ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِللّهِ يُخْفُونَ فِي اَنَفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّا قُل لَوَ كُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ يَقُولُونَ لَوَ كُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ يَقُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُل لَوَ كُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ يَقُولُونَ لَوَ كُن لَنَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُل لَوَ كُنهُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ الْذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي عُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ ﴿ ﴾.

حن عبد الله بن الزبير ﴿ قَالَ: قالَ الزبير: لقد رأيتني مع رأيتني مع الله علينا النوم، فما منّا رسول الله علينا النوم، فما منّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۹/٤) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدى به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: ضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٧/٤) بالسند السابق نفسه.

من رجل إلا ذقنه في صدره، قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا؛ فحفظها منه، وفي ذلك أنزل الله: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلَنَا هَلَهُنَا ﴾ لقول معتب(١).

عن أنس بن مالك رضي الله عليه: أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه [وذلك قوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَا بَعَدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةٌ وَطَآبِفَةٌ قَد أَهَمَّتُهُم أَنفُهُم ﴿ والطائفة الأخرى: المنافقون، ليس لهم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه، وأخذله للحق](٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (3/ 8)، والبزار في «البحر الزخار» (7/7 ۱۸۹ رقم 7/7)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/7)، 7/7 171 رقم 7/7)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/7)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (رقم 7/7)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي» (1/77 رقم 1/77)، و«الأحاديث المختارة» (1/77)، و«العجاب» (1/77)، وابن مردويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1/70 رقم 1/70 رقم 1/70 والضياء الربير عن أبيه به .

قلنا: وسنده حسن.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٥٣/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷/ ٣٦٥ رقم ٤٠٦٨، ٨/ ٢٢٨ رقم ٤٥٦١)، وعبد بن حميد في «تفسيره» \_ وعنه الترمذي (٩/ ٢٢٩ رقم ٣٠٠٧، ص٢٢٩، ٢٣٩ رقم ٢٣٠٠) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣/ ١٦، ٢٢ رقم ٨٦٦) \_ وغيرهم من طرق عن أنس به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وما بين المعقوفتين زيادة من الترمذي. وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢/ ومن طريقه الضياء المقدسي (77/7) - ومن طريقه الضياء المقدسي (77/7) -: ثنا عبد بن حميد - وهذا في «تفسيره» -: ثنا روح بن عبادة عن =

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ
 بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ جَلِيمٌ ﴿

من عكرمة ـ مولى ابن عباس ـ ؛ قال: جاءت [فاختة] بنت غزوان امرأة عثمان بن عفان، ورسول الله ﷺ وعليٌ يغسلان السلاح من الدماء، فقالت: ما فعل ابن عفان؟! أما والله لا تجدونه ألأم القوم، فقال لها علي: إن عثمان فضح الذمار اليوم، فقال له رسول الله ﷺ: «مَهُ»، وكان ممن ولى دبره يومئذ: عثمان بن عفان، وسعد بن عثمان، وعقبة بن عثمان ـ إخوان من الأنصار من بني زريق ـ حتى بلغوا الجلعب، فرجعوا بعد، فقالت: فقال لهم رسول الله ﷺ: «لقد ذهبتهم بها عريضة»، قال الله بعد، فقالت ـ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواً مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى اَلْحَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطِنُ الله على ـ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواً مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى اَلْحَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطِنُ

<sup>=</sup> حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام مثله. قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٩٥، ٩٦): ثنا أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو بكر بن عياش: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه؛ قال: خطب عمر... فذكره. قلنا: وأبو هشام الرفاعي هذا؛ ضعيف؛ ضعفه البخاري، والنسائي، وأبو حاتم وغيرهم، ولخصه الحافظ بقوله في «التقريب»: «ليس بالقوي».

بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأٌ وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾(١).

من عكرمة؛ قال: نزلت في رافع بن المعلى وغيره من الأنصار وفي أبي حذيفة بن عتبة ورجل آخر: ﴿وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ ﴾؛ إذ لم يعاقبهم (٢).

◄ عن قتادة: وذلك يوم أحد، ناس من أصحاب رسول الله ﷺ تولوا عن القتال وعن نبي الله يومئذ، وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه؛
 فأنزل الله ما تسمعون أنه قد تجاوز عن ذلك وعفا عنهم (٣).

❖ عن السدي قال: لما انهزموا يومئذ؛ تفرق عن رسول الله ﷺ

(۱) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۷۲): ثنا يوسف بن بهلول عن عبد الله بن إدريس، والطبري في «جامع البيان» (٩٦/٤) من طريق سلمة بن الفضل (كلاهما) عن ابن إسحاق؛ قال: [قال عكرمة]، وذكره.

قلنا: وسنده ضعيف، فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن إسحاق وعكرمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٤) \_: ثنا حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج قال: قال عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد ضعيف؛ كما تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٤): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبه عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكر الطبري نحوه عن الربيع بن أنس.

قلنا: وضعف سنده واضح؛ كما تقدم.

أصحابه، فدخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة، فقاموا عليهم؛ فذكر الله \_ عزّ وجل \_ الذين انهزموا فدخلوا المدينة، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدٌ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم إِنَّ ٱللّه عَنْورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللّه اللّه عَنْهُم اللّه اللّه اللّه عَنْهُم اللّه اللّه عَنْهُم اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْهُم اللّه اللّه عَنْهُم اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْهُم اللّه ا

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى
 كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٤) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤/ ٣١ رقم ٣٩٧١)، والترمذي (٥/ ٢٣٠ رقم ٣٠٠٩)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٠٠)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٨٨ رقم ١٢٠٢٨ رقم ١٢٠٢٨، والبزار في «مسنده» (٣/ ٤٤ رقم ٢١٩٨ \_ «كشف»)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٣٢٧ رقم ٢٤٣٨) وأبو يعلى في «أسباب النزول» (ص٤٨) \_، ٥/ ٦٠ رقم ٢٦٥١) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٨) \_، وابن أبي حاتم في التفسير» (٢/ ٣٦٧ رقم ١٧٦٠)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في العجاب (٢/ ٧٧٥)، و«الدر المنثور» (٢/ ٣٦١) جميعهم من طريق خُصيف الجزري عن مقسم وعكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه خصيف الجزري، قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٢٢٤): «صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره».

= قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

لكنه لم ينفرد به؛ فقد أخرجه البزار في «مسنده» (٤٣/٣، ٤٤ رقم ٢١٩٧ - «كشف»): ثنا محمد بن عبد الرحيم ـ المعروف بصاعقه ـ: ثنا عبد الوهاب بن عطاء: ثنا هارون القارئ عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿وَمَا كَانَ لِنَهِي أَن يَغُلُّ ﴾؛ قال: ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال البخاري؛ عدا عبد الوهاب وهو صدوق ربما أخطأ، وهو من رجال مسلم.

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٨): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح». وقال شيخنا الألباني كلله في «الصحيحة» (٦/ ١٨٢ ـ القسم الأول): «وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عبد الوهاب بن عطاء؛ فهو من رجال مسلم».

قلنا: وقد تصحف في «الصحيحة» (الزبير بن خريت) إلى الزبير بن خريق؛ فليحرر.

وضعفه ابن عدي في «الكامل» بخصيف.

وقال المناوي في «الفتح السماوي» (١/ ٤١٤): «فالحديث ضعيف، ووهم من حسنه؛ كالجلال السيوطي اغتراراً بتحسين الترمذي له».

وقال المنذري في «مختصر السنن» (٣/٦): «في إسناده خصيف؛ تكلم فيه غير واحد».

قلنا: وقد اضطرب خصيف في روايته على ما بينه شيخنا في «الصحيحة» (٦/ ٦٨٣) بما لا مزيد عليه؛ فانظره لزاماً.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۳/۱۱)، و«الأوسط» (۲۷۹/۰، موالأوسط» (۲۷۹/۰، موالخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم ٤٤١ ـ الروض النضير) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٣٧٢) ـ ثنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي؛ قال: قرأت على أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن أبي محمد اليزيدي ثنا أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس به.

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي عمرو بن العلاء إلا أبا محمد اليزيدي، تفرد به: أبو عمر الدوري».

- خ عن الضحاك بن مزاحم؛ قال: بعث رسول الله على طلائع، فغنم النبي على فلم يقسم للطلائع؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِي آن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اله
- خ عن الأعمش؛ قال: كان ابن مسعود يقرأ: (﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ ﴾؛ فقال ابن عباس: بلى، ويقتل، قال: فذكر ابن عباس إنه إنما كانت في قطيفة، قالوا: إن رسول الله على غلها يوم بدر؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَعُلُّ ﴾ (٢).
- خ عن عبد الله بن عباس على قال: بعث نبي على جيشاً؛ فردت رايته، ثم بعث فردت، ثم بعث فردت؛ فردت بغلول رأس غزال من فردت؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَغُلُّ ﴾ (٣).

<sup>=</sup> قلنا: وسنده حسن في الشواهد. وقال شيخنا كلُّه في «الصحيحة» (٦/٤/٦): «... وعلى هذا؛ فالإسناد جيد،

ويزداد قوة بما قبله من الطرق...». (١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣/١٢ رقم ١٥٠٧٨)، وابن جرير في

<sup>«</sup>جامع البيان» (١٠٣/٤)، وأبو الشيخ في «التفسير» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٨٤) \_ من طريق وكيع عن سلمه بن نبيط عن الضحاك به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٢/٤): ثنا نصر بن علي الجهضمي: ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن الأعمش به.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ رقم ١٢٦٨٤)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقهما الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/٩٥، ٥٢٩، ٥٣٠ رقم ٥١٢، ٥١٣) ـ من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس به.

❖ عن قتادة؛ قال: ذُكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ يوم بدر، وقد غلَّ طوائف من أصحابه (١).

❖ عن الربيع: أنزلت على نبي الله يوم بدر وقد غل طوائف من أصحابه (٢).
 أصحابه (٢).

﴿ أَوَ لَمَا ٓ أَصَلَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبْتُم مِثْلَتَهَا قُلْمُ أَنَى هَاداً قُل هُوَ مِنْ
 عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

خ عن عمر بن الخطاب ويه الله النبي على المشركين؛ فإذا هم النبي النبي الله المشركين؛ فإذا هم النبي الله الله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله الله الله الله النبي النبي الله النبي الن

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٨): «ورجاله ثقات». قلنا: وهو كما قال؛ فالسند صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٣/٤): ثنا بشر: ثنا يزيد: ثنا سعيد عن قتادة. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، يقوي حديث عبد الله بن عباس: والذي ينص على أن نزول الآية كان في بدر، وبهذا نرد على الحافظ ابن حجر حين قال في «العجاب» (٢/ ٧٧٩): «فإن هذه الآية نزلت في يوم أحد اتفاقاً!!».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/٤): حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع.

قلنا: وسنده ضعيف جداً كما تقدم.

<sup>(</sup>تنبیه): هناك أقوالٌ أخرى، ذكرها الواحدي وابن حجر؛ فانظرها.

فلما كان يومئذ والتقوا؛ فهزم الله \_ عزّ وجلّ \_ المشركين، فقتل منهم سبعون رجلاً، وأسر منهم سبعون رجلاً، فاستشار رسول الله ﷺ أبا بكر وعلياً وعمر، فقال أبو بكر: يا نبي الله! هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان؛ فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم؛ فيكون لنا عضداً، فقال رسول الله عليه: «ما ترى يا ابن الخطاب؟!»، قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان ـ قريباً لعمر ـ؛ فأضرب عنقه؛ وتمكن علياً من عقيل؛ فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه، فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم، وقادتهم، فَهُويَ رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهْوَ ما قلت؛ فأخذ هو قاعد وأبو بكر، وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله! أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟! فإن وجدت بكاء؛ بكيت، وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما، قال: فقال النبي على: «الذي عرض على أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» \_ لشجرة قريبة \_، وأنــزل الله ـ عــزّ وجــلّ ـ: ﴿مَا كَانَ لِنَهِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما آخَذْتُم ﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨] من الفداء، ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل؛ عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون، وفر أصحاب النبي على عن النبي على وكسرت رباعيته وهُشِمتِ البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ أَوَ لَمَّاۤ أَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبَتْمُ مِّثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَى هَلَأً قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ بِأَخذَكُم مِنِ الفَداءُ (١). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (1/7/1، 2.00 رقم 2.00 ساكر) \_ وعنه أبو داود (1/7/1 رقم \_

وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَا بَلَ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ أَرْزَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَا بَلَ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ أَرْزَقُونَ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس والله قال: قال رسول الله والله والله الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة: تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم؛ قالوا: من يُبَلِّغ إخواننا عنا أنّا أحياء في الجنة نرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله ـ سبحانه ـ: أنا أبلغهم عنكم؛ قال: فأنزل الله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتًا الله آخر الآية (۱). [ضعيف]

ت ٢٦٩٠ ـ مختصراً) ـ، وابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٨١)، و«الـمـصـنف» (١٠/ ٣٥٠، ٣٥١ رقـم ٣٦٢)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٤/ ٢٥٧ رقم ٦٦٩٥) عن قراد: ثنا عكرمة بن عمار: ثنا سماك الحنفي عن ابن عباس عن عمر به.

قلنا: وسنده صحيح على شرط مسلم، وأصل الحديث فيه (١٧٦٣)؛ ولكن ليس فيه التصريح بنزول هذه الآية بعينها. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في تفسير سورة الأنفال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۱)، وأبو داود (رقم ۲۵۲۰) ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۹/۱۲۳) ـ ، والآجري في «الشريعة» (۲۲۰/۲ رقم ۹۸۱)، وأبو يعلى في «مسنده» (۱/۲۲۰ رقم ۲۱۹۲)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱/ ۲۱۵ رقم ۲۱۲، ۲۱۲ رقم ۲۱۰ رقم ۱۹۳۱)، وأبو الشيخ في «جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (ص۱۲۰ رقم ۲۷۳)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۸۸، ۲۷۷) ـ وعنه البيهقي في «البعث والنشور» (رقم ۲۰۱)، و«شعب الإيمان» (٤/ ۸۸، ۱۹، ۱۹ رقم ۲۶۲۰ ـ دار الكتب العلمية)، و«الدلائل» (۳/۴۰٪)، و«الأسماء والصفات» (۲/۳۱٪، ۲۱۶ رقم ۷۷۰)، و«إثبات عذاب القبر» (رقم ۱۶۵) ـ، والواحدي في «الوسيط» (۱/۹۱)، و«أسباب النزول» (ص۸۵، ۲۸)، والأصبهاني في «الترغيب» (ق۲۸/أ)، وبقي بن مخلد في «مسنده»؛ كما في التمهيد (۱/۱۲) جميعهم من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن =

ا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: وهما واهمان؛ لأن مسلماً لم يخرج لابن إسحاق إلا متابعة.

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١٩١٩/٣٣٨/٤): «وهو حديث حسن» وكذا حسنه شيخنا.

قلنا: بل ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** عنعنة ابن إسحاق.

**الثانية**: عنعنة أبي الزبير.

وكلاهما مدلس ولم يصرحا بالتحديث.

وخالف عبدَ الله بنَ إدريس ابنُ المبارك وإبراهيمُ بن سعد الزهري وابنُ فضيل وإسماعيل بن عياش؛ فرووه عن ابن إسحاق عن أبي الزبير عن ابن عباس به دون ذكر سعيد:

أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (٦٢)، وأحمد (١/ ٢٦٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٩٤)، و«مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» شيبة في «مصنفه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١/ ٥١١ رقم ١٩٤) \_، وهناد في «الزهد» (١/ ١٦٠ رقم ١٩٥)، والطبري في «جامع البيان» (١/ ١١٠)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (رقم ١٩٥)، وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «تخريج أبي عاصم في «الجهاد» (رقم ١٩٥)، وأبو الشيخ في «جزء أبي الزبير عن غير جابر» أحاديث الكشاف» (١٤٣/١)، وأبو الشيخ في «جزء أبي الزبير عن غير جابر» (18/٥٦).

ثم رأينا عبد بن حميد أخرجه في «مسنده» (١/ ٥٧٤ رقم ٦٧٨ \_ منتخب) من طريق عبد الله بن إدريس نفسه برواية الجماعة هذه، مما أكد شذوذ الرواية الأولى.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن المبارك وأحمد؛ لكن سنده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث في جميع المصادر المذكورة، على أن ابن إسحاق توبع على الحديث بدون ذكر سعيد بن جبير.

وأخرجه الثعالبي في «تفسيره» \_ وعنه البغوي في «معالم التنزيل» (١٣١/٢) \_ من طريق سليمان بن عمرو عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به.

\*عن عبد الله بن مسعود ولله ؛ قال في قوله : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ فَيُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُوتًا بَلَ أَحْيَاء عِندَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴿ إِنَّ أَما إِنا قد سألنا عن ذلك ؛ فقال : أرواحهم في جوف طير خضر ، لها قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة ؛ فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أيَّ شيء نشتهي ؟ ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا! قالوا : يا ربّ! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ( ) .

<sup>=</sup> قلنا: ولا يفرح بهذه المتابعة؛ لأنَّ في السند سليمان بن عمرو أبا داود النخعي الكذاب؛ كذبه أحمد وابن معين وغيرهما؛ كما في «الميزان» (٢١٦/٢ رقم ٣٤٩٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۳/ ١٥٠٢ رقم ١٨٨٧) مطولاً. قال المزي في «الأطراف» (٧/ ١٤٥): «موقوف».

قلنا: وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بمجرد الرأي.

وانظر \_ لزاماً \_: «تهذيب السنن» (٣/ ٣٧٤)، و«الصحيحة» (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٠ رقم ٣٠١٠)، وابن ماجه (١/ ٦٨ رقم ١٩٠، ٢/ ٩٣٦ =

رقم '۲۸۰)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۱۹۰، ۱۹۱ رقم ۱۹۹) ـ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۰۳) ـ ، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/۲۲ رقم ۲۰۲)، وفي «الجهاد» (۲/ ۱۱۱ ـ ۱۹۰ رقم ۱۹۲)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ۱۱۰، ۲۸۹)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۸/ ۱۹۰ ، ۱۹۹ رقم ۲۱۳۲)، وأبو نعيم ۱۹۹ رقم ۲۲۳۷)، وابن الأعرابي في «المعجم» (رقم ۲۱۳۳)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۷۱۸ رقم ۱۶۳۱)، والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۲۹۸)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۸)، والإسماعيلي في «معجم الشيوخ» (۲/ ۲۸۲)، والأصبهاني في «الحجة» (۱/ ۱۹۶ رقم ۲۳۲)، والبغوي في «معالم التنزيل» (۲/ ۱۳۱، ۱۳۲)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۱۳۱)، والطبراني ـ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۳۱ ۲۹۶) ـ جميعهم من طريق موسى بن إبراهيم بن بشير سمعت طلحة بن خراش؛ قال: سمعت جابراً به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ موسى بن إبراهيم هذا؛ روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، وقال: «وكان ممن يخطئ»، وقال الذهبي: «مدني صالح»، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ»؛ كما في «الثقات» (٧/ ٤٤٩)، و«الميزان» (٤/ ١٩٠)، و«التهذيب» (١/ ٣٣٣)، و«التقريب» (٢/ ٢٨٠).

وطلحة هذا؛ صدوق؛ قال النسائي: «صالح»، ووثقه ابن حبان وابن عبد البر، وقال الحافظ: «صدوق»؛ كما في «التهذيب» (١/ ٣٧٨)، و«التقريب» (١/ ٣٧٨).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئاً من هذا، ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، ورواه علي بن عبد الله المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وحسن إسناده المنذري في «الترغيب» (٢/ ١٩١).

وحسنه شيخنا الألباني - كَلَّلُهُ - في «الصحيحة» (٣٢٩٠)، و«صحيح الموارد» (١٩٢٥)، و«صحيح الترغيب» (١٣٦١).

أما رواية ابن عقيل التي ذكرها الترمذي؛ فأخرجهما أحمد (٣/ ٣٦١)، =

♦ عن أنس وَ عن رسول الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

<sup>=</sup> والحميدي (رقم ١٢٦٥)، وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٥٥٠)، و«التفسير» (٣/ ١٠٠٧ رقم ٥٤٠)، وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (رقم٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٧١٩ رقم ٤٣٤٣) من طرق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن ابن عقيل عن جابر نحوه مختصراً، وليس فيه ذكر سبب النزول.

قلنا: وسنده حسن؛ للخلاف المعروف في ابن عقيل.

وله طرق أخرى فيها ضعف استغنينا عن ذكرها؛ لوجود ما يغني عنها.

<sup>(</sup>تنبيه): وقع في سند ابن أبي الدنيا خطأ قبيح يصحح مما هو موجود هنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲/ ٥١٥، ٥١٦ رقم ١٩٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۱/ ١٨٥ رقم ٧٣٥) من طريق بقية بن الوليد ثني عتبه بن أبي حكيم ثني طلحة بن نافع أخبرني أنس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ كثيراً»، وأما ما يخشى من تدليس بقية؛ فقد صرح بالتحديث في جميع طبقات السند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣٨٧/٢) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

♦ عن أنس ﷺ: في أصحاب رسول الله الذين أرسلهم نبي الله ﷺ إلى أهل بئر معونة، قال: لا أدري أربعين أو سبعين، قال: وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي ﷺ حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماء قعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله ﷺ أهل هذه الماء، فقال ـ أراه أبو ملحان الأنصاري ـ: أنا أبلغ رسالة رسول الله ﷺ، فخرج حتى أتى حياً منهم فاحتبى أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة! إني رسول رسول الله ﷺ إليكم: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح، فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر؛ فقال: الله أكبر! فزت ورب الكعبة، فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه، فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل.

قال: قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك: أن الله ـ تعالى ـ أنزل فيهم قرآناً رفع بعد ما قرأناه زماناً، وأنزل الله: ﴿وَلَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُونَاً بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَمُونَا اللَّهِ اللَّهِ أَمُونَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

\* عن الضحاك؛ قال: لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد من أصحاب النبي على لقوا ربهم، فأكرمهم؛ فأصابوا الحياة والشهادة والرزق الطيب، قالوا: يا ليت بيننا وبين إخواننا من يبلغهم أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فقال الله \_ تبارك وتعالى \_: أنا رسولكم إلى نبيكم وإخوانكم؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ على نبيه على ذبيه وكلا تَحْسَبَنَ الّذِينَ وَإِنْ الله عَلَى أَمْوَتًا بَلَ أَحْياً عُونَا بَلَ أَحْياً عَند رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ الله الله قوله: ﴿ وَلا هُمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى قوله: ﴿ وَلا هُمْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱) (۱۱۵): ثني محمد بن مرزوق الباهلي: ثنا عمر بن يونس: ثنا عكرمة بن عمار ثنا إسحاق بن أبي طلحة ثني أنس به. قلنا: وسنده صحيح رجاله رجال مسلم.

وذكره ألسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٧٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٧٠](١).

[ضعيف جداً]

♦ عن أبي الضحى \_ في هذه الآية \_ قال: نزلت في قتلى أحد: حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وشماس بن عثمان، وهؤلاء الأربعة من المهاجرين، ومن الأنصار ستة وستون رجلاً نزل فيهم: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلَّ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\* عن سعيد بن جبير في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءً ﴾ ؛ قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وغيرهما في أحد، ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت إخواننا علموا ما أصبنا من الخير؛ كي يزدادوا رغبة في الجهاد؛ فقال الله \_ تعالى \_: أنا أبلغهم عنكم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٥/٤) من طريق جويبر عن الضحاك به. قلنا: وسنده واهٍ بمرة، جوبير ذا ضعيف جداً، وهو مع ذلك معضل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱۱۰۳ رقم ۵۳۸)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۸۵) عن أبي الوليد الطيالسي كلاهما (سعيد وأبو الوليد) عن أبي الأحوص، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۱۲ رقم ۶۶۸۹) من طريق إسرائيل، والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۷۸۵) عن قيس بن الربيع ثلاثتهم عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٧٨٤) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٨٦) \_، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٢١، ٣٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٣/ رقم ٢٩٤٦) من طريق سالم الأفطس عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٩): «رواه الطبراني، ورجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل».

عن قتادة: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب رسول الله قالوا: يا ليتنا نعلم ما فعله إخواننا الذين قُتلوا يوم أُحد؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ في ذلك الـقـرآن: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَامً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْذَقُونَ ﴿

كنا نحدث: أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض؛ تأكل من ثمار الجنة، وأن مساكنهم السدرة (١).

وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴾.

خ عن عروة بن الزبير؛ قال: قالت لي عائشة: أبواك \_ والله \_ من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح $(\Upsilon)$ .

❖ عن عبد الله بن عباس را قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب؛ يعني: يوم أحد، بعد ما كان منه ما كان، فرجع إلى مكة، فقال النبي را أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً، وقد رجع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱٤/٤): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>تنبيه): هنالك أقوال أخرى تراها في «العجاب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷/ ۳۷۳ رقم ۲۰۷۷)، ومسلم ـ مختصراً ـ (۶/ ۱۸۸۰، ۱۸۸۱).

وقذف الله في قلبه الرعب»، وكانت وقعة أُحد في شوال(١). [ضعيف جداً] 💠 عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنَّ معبداً الخزاعي مرّ برسول الله ﷺ وهو بحمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله ﷺ بتهامة صفقتهم معه، لا يخفون عليه شيئاً كان بها، فقال معبد \_ وهو يومئذ مشرك \_: يا محمد! أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولَوَدِدْنا أن الله ـ عزّ وجلّ ـ عافاك فيهم، ثم خَرج ورسول الله ﷺ بحَمْراء الأسد، حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا بالرجعة إلى رسول الله ﷺ وأصحابه، وقالوا: أصبنا في أُحد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم؛ لَنكُرَّنَّ على بقيتهم فلنفرغنَّ منهم، فلما رأى أبو سفيان مَعْبِداً؛ قال: ما وَرَاءَك يا معبد؟! قال: محمد قَدْ خَرَجَ في أصحابه يطلبكم في جَمْع لَمْ أَرَ له مثله قط؛ يَتَحَرَّقُونَ عليكم تَحَرُّقاً، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط، فقال: ويلك ما تقول؟! فقال: والله ما أرَى أن ترتحل؛ حتى ترى نَوَاصَى الخيل، قال: فوالله لقد أجمعنا على الكرَّة عليهم؛ لنستأصل بقيتهم، قال: فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر، فقال أبو سفيان: وماذا قلت؟ قال معلدٌ: قلتُ:

كادت تُهَدُّ من الأصوات راحلتي إذ سَالَتِ الأرض بالجرُد الأبابيل

- ثم ذكر سائر الأبيات في جيش المسلمين - قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومرّ ركْبٌ مِنْ عبد القيس، فقال أبو سفيان: أين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٧/٤) من طريق العوفيين الضعفاء عن ابن عباس.

قلنا: سنده ضعيف جداً.

تريدون؟ قالوا: المدينة، قال: ولم؟ قالوا: نريد المِيرة، فقال: فهل أنتم مُبلِّغونَ عني محمداً على إسلام بها إليه، وأحمِّل على إبلكم هذه زبيباً بعُكاظ غداً إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم، قال: فقال: فإذا جئتموه؛ فأخبروه إنَّا قَد أَجْمَعنَا الرجعة إلى أصحابه؛ لنستأصلهم، فلما مرّ الركب برسول الله على وهو بحمراء الأسد؛ فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، وأمرهم به، فقال رسول الله على والمسلمون معه: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

فأنزل الله عنى أصحاب رسول الله عنى ﴿ وَلَوْ وَلَوْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللَّهِ عَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]؛ يعني: هؤلاء النفر من عبد القيس، إلى قوله: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَلٍ لَمْ يَعْسَسُهُمْ سُوّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] لما صرف الله عنهم من لقاء عدوهم، واتبعوا رضوان الله في استجابتهم: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطُنُ ﴾ [آل عمران: عمران: ١٧٥] عمران: ١٧٥]؛ يعني: أبا سفيان وأصحابه إلى آخر الآية (١٠).

♦ عن عبد الله بن عباس على قال: لما انصرف المشركون عن أحد، وبلغوا الروحاء؛ قالوا: لا محمداً قتلتموه، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم؛ ارجعوا، فبلغ ذلك رسول الله على فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد، وبئر أبي عتيبة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ اللَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحَ ﴾.

وقد كان أبو سفيان قال للنبي ﷺ: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان؛ فرجع، وأما الشجاع؛ فأخذ أهبة القتال والتجارة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي (۳/ ٤٥، ٤٧ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/۶)، والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۳۱۵ ـ ۳۱۷) ـ. قلنا: وهو مرسل.

فلم يجدوا به أحداً، وتسوقوا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ فَٱنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةً ﴾ [آل عمران: ١٧٤](١).

خ عن أنس رَهُ قال: قيل له يوم أحد: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ عَن أنس وَ اللهِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]؛ فأنزل الله هذه الآية (٢).

(۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۳٤٣/۱) والطبراني في «الكبير» (۱۱/رقم ۱۱۳۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن الكبير» (۲۱/رقم ٤٣٧/۱)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲۷/۱)، وابن عربق محمد بن منصور الجواز عن ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢١/٦): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح؛ غير محمد بن منصور الجواز، وهو ثقة».

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢٢٨/٨ ـ ٢٢٩): «أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس، ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره». اه.

وصححه السيوطي «في الدر المنثور» (١/ ٣٨٥)!

قلنا: وهذا أدق من كلام الهيثمي، وهاك البيان؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (31/77) - 4 الأعظمي)، و(77/11) / 1110 رقم (71/1) / 110 رقم (71/1) / 110 وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/1) / 110 ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (31/1) - 100 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/1) / 110 رقم (7/1) / 100 من طريق محمد بن أبي عدي ومحمد بن عبد الله بن زيد المقرئ أربعتهم عن سفيان بن عيينة وهذا في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (7/1) / 100 عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً. ولا شك أن رواية الأربعة الثقات أرجح؛ كما قال الحافظ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨٩/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٤٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨٦/١١) من طريق عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري نا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٩/١) من طريق عبد الرحيم هذا بسنده بلفظ: أن رسول الله قال: «أتي إبراهيم عليه يوم النار إلى النار، فلما بصر بها؛ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل».

- ❖ عن أبي رافع: أن النبي وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيهم أعرابي من خزاعة، فقال: إن القوم قد جمعوا لكم؛
   قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فنزلت فيهم هذه الآية (١).
- ♦ عن أبي السائب ـ مولى عائشة بنت عثمان ـ: أن رجلاً من أصحاب رسول الله على من بني عبد الأشهل كان شهد أُحداً، قال: شهدت مع رسول الله على أحداً أنا وأخ لي، فخرجنا جريحين، فلما أذن رسول الله على بالخروج في طلب العدو؛ قلت لأخي ـ أو قال لي ـ: تفوتنا غزوة مع رسول الله على ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل؛ فخرجنا مع رسول الله على وكنت أيسر جرحاً منه، فكنت إذا غلب؛ حملته عقبة، ومشى عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، فخرج رسول الله على حمراء الأسد ـ وهي من المدينة على ثمانية أميال ـ فأقام بها ثلاثاً؛ الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة؛ فنزل: ﴿الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِللهِ وَالرّسُولِ﴾(٢).

<sup>=</sup> واللفظان مختلفان، والثاني هو المحفوظ؛ وهو الموافق لما رواه البخاري. قال الحافظ في «العجاب» (۲۹۹/۲): «والمحفوظ عن أبي بكر بن عياش ما رواه البخاري [۸/ ۲۲۹ رقم ٤٥٦٣، ٤٥٦٤] عن شيخه أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم الآية. وكذا أخرجه النسائي [(رقم ١٠١ ـ التفسير) و(رقم ٢٠٣ ـ عمل اليوم والليلة)]. من رواية يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر».اه.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٨٩)، ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١١٧/٤) \_: ثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة به.

قلنا: من فوق ابن إسحاق لم نجد لهم ترجمة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨٧/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

\*عن قتادة؛ قال: ذاك يوم أحد بعد القتل والجراحة، وبعد ما انصرف المشركون: أبو سفيان وأصحابه؛ قال نبي الله والمعلى المسمكة المسمعة تشدد لأمر الله فتطلب عدوها؛ فإنه أنكى للعدو وأبعد للسمع»، فانطلق عصابة على ما يعلم الله من الجهد، حتى إذا كانوا بذي الحليفة؛ جعل الأعراب والناس يأتون عليهم، فيقولون: هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُم فَاخْشَوْهُم فَوَادَهُم إِيمَنا وَقَالُوا حَسَبُنا الله وَنِعَم الْوَكِيل؛ فأَنْ الله من المُهم الله الله عظيم فَوَادَهُم الله الله عليكم وَنَعْمَ أَلُوكُونَ مِنْ الله وَنَعْم الله وَنَعْم الله وَنَعْم الله وَنَعْم الله وَنَعْم أَلُونُ عَسْمَهُم الله وَالله الله الله وَنَعْم الله وَنْ الله وَنَعْم الله وَع

♦ عن ابن جريج؛ قال: عمد رسول الله ﷺ لموعد أبي سفيان، فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش، فيقولون: قد جمعوا لكم! يكيدونهم بذلك، يريدون أن يرعبوهم؛ فيقول الرسول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، حتى قدموا بدراً، فوجدوا أسواقها عافية؛ (أي: خالية من التجار) فلم ينازعهم فيها أحد، وقدم رجل من المشركين فسألوه عن المسلمين، فقال:

قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجد تهوي على دين أبيها الأتلد قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعالبي في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۷) \_ من طريق روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة (۱۱) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٧٩٦/٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٢٠/٤) \_: ثني حجاج عن ابن جريج.

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث مما فات الحافظ في «العجاب»؛ فاقتضى التنبيه.

\*عن السدي؛ قال: لما ندموا - يعني: أبا سفيان وأصحابه على الرجوع عن رسول الله على وأصحابه -؛ وقالوا: ارجعوا فاستأصلوهم؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب؛ فهزمُوا، فلقوا أعرابياً فجعلوا له جعلاً، فقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه؛ فأخبرهم أنا قد جمعنا لهم؛ فأخبر الله - جل ثناؤه - رسوله على فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد، فلقوا الأعرابي في الطريق، فأخبرهم الخبر، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم رجعوا من حمراء الأسد؛ فأنزل الله - تعالى - فيهم وفي الأعرابي الذي لقيهم: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمننا وقعيف جداً]

♦ عن السدي قال: انطلق أبو سفيان منصرفاً من أحد حتى بلغ بعض الطريق، ثم إنهم ندموا وقالوا: بئسما صنعتم أنكم قتلتموهم، حتى إذا لم يبق إلا الشريد؛ تركتموهم، ارجعوا واستأصلوهم؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب، فهزموا، فأخبر الله رسوله؛ فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد، ثم رجعوا من حمراء الأسد؛ فأنزل الله \_ جل ثناؤه \_ فيهم: ﴿النَّيْنُ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْمُ ﴿ (٢) . [ضعيف جداً]

❖ عن ابن جریج؛ قال: أخبرت أن أبا سفیان بن حرب لما راح

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٢٠) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٧/٤) من طريق أسباط عن السدي. قلنا: إسناده ضعيف جداً، وقد تقدم الكلام عليه.

هو وأصحابه يوم أحد؛ قال المسلمون للنبي ﷺ: إنهم عامدون إلى المدينة؛ فقال: «إن ركبوا الخيل وتركوا الأثقال؛ فإنهم عامدون إلى المدينة، وإن جلسوا على الأثقال وتركوا الخيل؛ فقد أرعبهم الله وليسوا بعامديها»؛ فركبوا الأثقال؛ فرعبهم الله، ثم ندب ناساً يتبعونهم؛ ليروا أن بهم قوة، فاتبعوهم ليلتين أو ثلاثاً؛ فنزلت: ﴿اللَّيْنَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرَحُ ﴿ الْكُولُ اللَّهُ عَلْمَا اللهُ عَدْمَا اللهُ اللَّهُ الْقَرَحُ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من الحسن؛ قال: إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا، فقال رسول الله ﷺ: "إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب؛ فمن ينتدب في طلبه؟"؛ فقام النبي ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأناس من أصحاب النبي ﷺ فتبعوهم، فبلغ أبا سفيان أن النبي ﷺ يطلبه، فلقي عيراً من التجار، فقال: ردوا محمداً ولكم من الجمل كذا وكذا. . . وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاً، وأني راجع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك النبي ﷺ؛ فقال النبي ﷺ: "حسبنا الله"؛ فأنزل الله: ﴿النِّينَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢).

من مجاهد؛ قال: هذا أبو سفيان قال لمحمد: موعدك بدر حيث قتلتم أصحابنا، فقال النبي ﷺ: «عسى أن ننطلق»، قال: فذهب لموعده حتى نزلوا بدراً، فوافوا السوق فابتاعوا؛ فذلك قوله: ﴿قَانَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضَّلِ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۸/٤) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما بيناه قريباً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۳۸٦).قلنا: هو ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٧٩٥/٢)، وابن أبي حاتم
 في «تفسيره» (٨١٩/٣ رقم ٤٥٢٣) من طريق ورقاء، والطبري في «جامع البيان» =

الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ، مَن يَشَأَهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ.
والله ورُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَـتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿

♦ عن السدي؛ قال: حدّث رسول الله ﷺ أصحابه أن أمته عرضت عليه كما عرضت على آدم، قال: «فأعلمتُ بمن يؤمن بي ومن يكفر بي»، فبلغ ذلك المنافقين؛ فقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به! ونحن معه ولا يعلم بنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١). [ضعيف جداً]

﴿ لَّقَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْجِيكَةَ بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ إَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَـكُم لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ لَيْسَ بِظَـكُم لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بِظَـكُم لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بِظَـكُم لِللَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللللْلَهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللللللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

<sup>= (</sup>۱۲۰/۲) من طریق عیسی کلاهما عن ابن أبي نجیح عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى مجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨٩/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>تنبيه): هنالك أسباب أخرى ذكرها الحافظ في «العجاب»، وهي واهية؛ فلتنظر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۷۹۸/۲) من طريق أسباط عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا ضعيف.

<sup>(</sup>تنبيه): هنالك أقوالاً أخرى ـ معلقة ـ في «أسباب النزول» للواحدي (ص٨٨).

له أبو بكر: ويحك يا فنحاص! اتق الله وأسلم؛ فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله، جاء من عند الله بالحق، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، فقال فنحاص: والله يا أبا بكر! ما لنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير؛ ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا!! وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنياً؛ ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنياً عنا؛ ما أعطانا الربا! فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً، وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك؛ لضربت عنقك يا عدو الله! فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين.

فذهب فنحاص إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد! أبصر ما صنع بي صاحبك، فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟»، فقال: يا رسول الله! إن عدو الله قال قولاً عظيماً: يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء؛ فغضبت لله مما قال، فضربت وجهه. فقال فنحاص: ما قلت ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيما قال فنحاص رداً عليه، وتصديقاً لأبي بكر: ﴿لَقَدَ سَمِعَ اللهُ قُولَ الّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ وَضِعَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم قي «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۰۵)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۹/۶) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف: لجهالة شيخ ابن إسحاق، ومع ذلك حسنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٣١)!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنْ أَغْنِيَآهُ﴾(١).

[حسن]

❖ عن قتادة؛ قال: لما نزلت: ﴿مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا﴾ [البقرة: ٢٤٥]؛ قالت اليهود: إنما يستقرض الفقير من الغني؛ فأنزل الله: ﴿لّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيلَا كُسَكَمْتُ مُا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِيكَ أَعْ بِعَلْي حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللّهَ نَالُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللّهَ نَالُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللّهَ نَالُوا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللهِ ﴾.

(وفي رواية: ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب)(٢). [ضعيف]

• عن مجاهد؛ قال: نزلت في اليهود؛ صك أبو بكر رضي وجه رجل منهم، وهو الذي قال: ﴿ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾ وهو الذي قال: ﴿ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]. قال شبل: بلغني أنه فنحاص اليهودي (٣). [ضعيف]

◄ عن الحسن؛ قال: لما نزلت: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥]؛ قال: عجبت اليهود، فقالت: إن الله فقير يستقرض؛

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٦٠ رقم ٢٤٢٩) من طريق الدشتكي عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده حسن.

ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (١٢٩/٤)، وابن المنذر؛ كمّا في «الدر المنثور» (٣٩٦/٢) من طريق محمد هذا عن عكرمة به مرسلاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱۱) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۰/۶) \_، وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (۸۰۷/۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٨٠٧/٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٨٩)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٢٩/٤، ١٣٠، ١٣٠) من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: إسناده صحيح إلى مجاهد؛ لكنه مرسل.

فنزلت: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَا أَهُ سَنَكُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِينَةِ فَي مَا وَنَقُولُ دُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ فَ وَاللَّهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ فَي ﴿ (١). [ضعيف]

• عن ابن جریج؛ قال: قال مولی ابن عباس: إن النبی علیه بعث أبا بكر إلی فنحاص الیهودی (یستمده)، ونهی أبا بكر أن یفتات بشیء حتی یرجع، فلما قرأ فنحاص الکتاب؛ قال: قد احتاج ربکم؛ فسنفعل، سنمده. قال أبو بكر: فهممت أن أمده بالسیف وهو متوحشه، ثم ذکرت قول النبی علیه؛ فنزلت: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللهُ ﴾ إلی قوله: ﴿أَذَکُ کَشِیراً ﴾ قول النبی علیه؛ فنزلت: ﴿لَقَدُ سَمِعَ الله ﴾ إلی قوله: ﴿أَذَکُ کَشِیراً ﴾ [آل عمران: ۱۸٦] فی یهود بنی قینقاع (۲).

♦ عن السدي؛ قال: في قوله: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُ الّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللّهُ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِياً ﴾؛ قال: فنحاص اليهودي من بني مرثد، لقيه أبو بكر فكلمه، فقال له: يا فنحاص! اتق الله، وآمن وصدق، وأقرض الله قرضاً حسناً؛ فقال فنحاص: يا أبا بكر! تزعم أن ربنا فقير يستقرضنا أموالنا، وما يستقرض إلا الفقير من الغني إن كان ما تقول حقاً؛ فإن الله إذا لفقير؛ فأنزل الله هذا. فقال أبو بكر: فلولا كانت هدنة كانت بين النبي وبين بني مرثد؛ لقتلته (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٣٠) من طريق عطاء عن الحسن به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «العجاب» (۸۰٦/۲) من طريق محمد بن ثور عنه به.قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: ابن جريج مدلس، وقد عنعن.

الثانية: جهالة هذا المولى.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٣٠) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى.

﴿ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّى يَأْتِينَا بِعُرَبَانٍ تَأْكُمُهُ النَّاأُرُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلٌ مِن قَبلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِاللَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِفِينَ ﴿ ﴾.

عن العلاء بن بدر؛ قال: كانت رسل تجيء بالبينات، ورسل علامة نبوتهم أن يضع أحدهم لحم البقر على يده فتجئ نار من السماء؛ فتأكله؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبِلِي بِٱلْبَيِنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلَتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ﴾(١).

❖ عن الضحاك؛ قالوا: يا محمد! إن أتيتنا بقربان تأكله النار؛
 صدقناك، وإلا؛ فلست بنبي؛ فنزلت (٢).

♦ عن الكلبي؛ قال: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازورا وحيي بن أخطب، قالوا: يا محمد! إنك تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاً، وأنزل عليك كتاباً، وإن الله أنزل علينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله؛ حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به؛ صدقناك؛ فنزلت (٣). [موضوع]

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان.

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۳۱ رقم ٤٦٠٠) من طريق أبي يزيد النعمان بن قيس المرادي عن العلاء به.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٣١ رقم ٤٦٠١)، وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (٨٠٨/٢)، و«الدر المنثور» (٣٩٨/٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ جويبر هذا متروك، وهو معضل.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «العجاب» (٨٠٩/٢).

قلنا: والكلبي كذاب.

❖ عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ﷺ ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه؛ يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غَشِيَتِ المجلسَ عجاجةُ الدابة؛ خمَّرَ عبدُ الله بن أبيِّ أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله ﷺ عليهم، ثم وقف؛ فنزل، فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبى بن سلول: أيها المرء! إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك؛ فمن جاءك؛ فاقصص عليه، فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله! فاغشنا في مجلسنا؛ فإنا نحب ذلك؛ فاستب المسلمون والمشركون واليهود؛ حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي على يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي على دابته؛ فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي ﷺ: «يا سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب \_ يريد: عبد الله بن أبي \_ قال: كذا وكذا"، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! اعف عنه واصفح عنه؛ فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله؛ شَرِقَ بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول الله عليه، وكان النبي ﷺ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى، قال الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَشِيرًا ﴾، وقال الله:

﴿وَدَ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْ ِلُو يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٩] إلى آخر الآية، وكان النبي عَلَيْ يتأول العفو ما أمره الله به ؛ حتى أذن الله فيهم، فلما غزا رسول الله عَلَيْ بدراً فقتل الله به صناديد كفار قريش ؛ قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان : هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول عَلَيْ على الإسلام، فأسلموا (١). [صحيح]

من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ـ: أن كعب بن مالك عن أبيه ـ وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ـ: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو النبي ﷺ، ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان النبي ﷺ قدم المدينة وأهلها أخلاط؛ منهم المسلمون، ومنهم المشركون، ومنهم اليهود. فأراد النبي ﷺ أن يستصلحهم، فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى؛ فأمر الله ـ تعالى ـ المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى؛ فأمر الله ـ تعالى ـ نبيه ﷺ بالصبر على ذلك وفيهم أنزلَ الله: ﴿وَلَسَمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا المحيح]

عن عبد الله بن عباس؛ قال: نزل في أبي بكر وما بلغه من ذلك من الغضب: ﴿ وَلَسَنَمَعُ كَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٢٣٠، ٢٣١ رقم ٤٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۱۰) \_ ومن طريقه أبو داود (۳۰۰۰)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۸۹ \_ ۹۰) و«الوسيط» (۱/ ٥٣٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۸/۳) \_، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۸/۳) من طريق الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٠١)، وزاد نسبته لابن المنذر. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٤٢، ١٤٣) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٣٤ رقم ٤٦١٩) \_: نا معمر عن الزهري به، لم يذكر من فوق الزهري.

[ضعيف]

## أَشْرَكُوا أَذَك كَثِيراً ﴿ (١).

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾.

خ عن أبي سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله على الغزو؛ تخلفوا عنه، وفرحوا الله على الغزو؛ تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله على المتعددوا بما لم يفعلوا؛ فنزلت: ﴿لَا تَحْسَبَنَ اللهِ عَلَيْنَ يَفْرُحُونَ ﴾ (٣).

من رافع بن خَدِيج؛ أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان ـ وهو أمير المدينة يومئذ ـ، فقال مروان لرافع: في أي شيء أنزلت هذه الآية: ﴿لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَا أَتَوَا ﴾؟ فقال رافع: أُنزلت في أُناس من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله ﷺ وأصحابه في سفر؛ تخلفوا عنه، فأنكر مروان ذلك؛ وقال: ما هذا؟! فجزع رافع، وقال لزيد بن ثابت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۳۴ رقم ۲۰۰۷) \_: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣٣/٤ ـ ١٣٣) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج؛ قال: قال عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن جريج وعكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف لا يحتج به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢٣٣ رقم ٤٥٦٧)، ومسلم (٢١٤٢/٤ رقم ٢٧٧٧).

أُنشدك بالله! هل تعلم ما قال رسول الله على أن تشهد بالحق، قال الله: نعم، قد حمد الله على الحق أهله(١). وضعيف جداً

❖ عن علقمة بن وقاص الليثي: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع! إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذباً؛ لنعذبن أجمعون!

فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي عَلَيْ يهود فسألهم عن شيء، فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَبَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] كذلك حتى قوله: ﴿ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتَوَا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ (٢). [صحيح]

حن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن يهود خيبر أتوا نبي الله ﷺ؛ فزعموا: أنهم رضوا بالذي جاء به، وأنهم متابعوه متمسكون بضلالتهم، وأرادوا أن يحمدهم نبي الله ﷺ بما لم يفعلوا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه والثعلبي؛ كما في «العجاب» (۸۱۲/۲) من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني عن مالك عن زيد بن أسلم عنه به.

قال الحافظ: «عبد العزيز بن يحيى؛ ضعيف جداً».

قلنا: وهو كما قال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ ٢٣٣، ٤٥٦٨)، ومسلم (٤/ ٢١٤٣، ٢٧٧٨).

قال الحافظ في «العجاب» (٨١٤/٢): «ويمكن الجمع بين الحديثين بنزول الآية في حق المنافقين وفي أهل الكتاب».

وقال في «الفتح» (٨/ ٢٣٣): «ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاً، وبهذا أجاب القرطبي [في «تفسيره» (٤/ ١٩٥)] وغيره». اهـ.

## تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ ﴿(١). [ضعيف]

❖ عن الحسن قال: هُمْ يهود خبير قدموا على النبي ﷺ، قالوا للناس حين خرجوا إليهم: إنا قد قبلنا الدين، فأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا (٢).

معن الضحاك: كتب يهود المدينة إلى يهود العراق ويهود اليمن ويهود السمن ويهود الشام ومن بلغهم كتابهم من أهل الأرض: أن محمداً ليس بنبي، واثبتوا على دينكم، واجمعوا كلمتكم على ذلك، فاجتمعت كلمتهم على الكفر بمحمد والقرآن، وفرحوا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتنا، ولم نتفرق، ولم نترك ديننا، وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء الله. وذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُواْ عِا لَمٌ يَفْعَلُواْ﴾

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣٩/٤) ـ: نا معمر عن قتادة؛ قال: إن أهل خيبر أتوا النبي ﷺ وأصحابه، فقالوا: إنا على رأيكم وهيئتكم وإنا لكم ود(١)؛ فأكذبهم الله وقال: ﴿لاَ تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَهُم بِمَفَاذَةِ مِنَ الْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللّ

قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۸/۶): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/۸۱۵) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٤٠ رقم ٤٦٥١) من طريق عباد بن منصور سألت الحسن به.

<sup>(</sup>١) في تفسير الطبري: «ردء».

من العبادة كالصوم والصلاة وغير ذلك(١). [ضعيف جداً]

♦ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء، فأدخلتهم الملوك فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملوك من قولهم وما أعطوا؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿لَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَتَوا ﴾ (٣).

﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّهِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأَوْلِي النَّالَبَيْبِ ﴿إِنَّهُ إِن السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّهَارِ لَآيَتُ لِلْأَوْلِي
 ٱلْأَلْبَيْبِ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

♦ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۱۵)، والطبري في «جامع البيان» (رقم ۱۳۷۱٤) من طريق جويبر عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٧/٤) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق، ولإرساله، وعنعنته. وأخرجه ابن إسحاق موصولاً \_ وهو أصح \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهاله شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٣٨ رقم ٤٦٤٤) من طريق زيد بن الحباب عن أفلح بن سعيد عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف.

عائشة، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزور، فقال: أقول يا أمه! كما قال الأول: زرغباً تزدد حباً، قال: فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله على قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي؛ قال: فيا عائشة! ذريني أتعبد لربي، قلت: والله؛ إني لأحب قربك، وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي؛ حتى بل حجره. قالت: وكان جالساً فلم يزل يبكي على على بل لحيته. قالت: ثم بكى؛ حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي؛ قال: يا رسول الله! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: ها فلا أكون عبداً شكوراً؟ لقد نزلت علي الليلة آيةٌ؛ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: فإك في خلق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ، الآية كلها(١).

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: انطلقت قريش إلى اليهود فسألوهم ما أتى به موسى من الآيات؟ فذكروا عصاه ويده، وأتوا النصارى فقالوا:
 كيف كان عيسى؟ فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص، فأتوا النبى ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابنُ حبّان في "صحيحه" (رقم ٥٢٣ ـ موارد)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ (ص٢٠٠ رقم ٥٦١) من طريق يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي: نا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به.

قال شيخنا العلامة الألباني كلله في «الصحيحة» (١٤٧/١ رقم ٦٨): «وهذا إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات؛ غير يحيى بن زكريا؛ قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/٤ رقم ١٤٥): «سألت أبي عنه؟ قال: ليس به بأس، هو صالح الحديث»».اه.

قلنا: وهو كما قال، وله طريق أخرى عند أبي الشيخ (رقم ٥٣٧) بنحوه؛ لكن فيه أبا جناب الكلبي، قال في «التقريب»: «ضعفوه؛ لكثرة تدليسه».اه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٠٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في «التفكر»، وابن المنذر، وابن مردويه، والأصبهاني في «الترغيب»، وابن عساكر.

فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١٠).

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنَيْ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنَيْ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِن مَعْضُكُم مِن بَعْضٌ فَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُوا وَقُرْتِلُوا لَا لَكُورَ مَن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ثَوَابًا وَقُرْتُلُوا لَكُورَ مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ثَوَابًا مِن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ ﴾.

◄ عن أُمِّ سَلَمةً؛ قالت: يا رسول الله! لا أسمع الله \_ عزّ وجلّ \_ ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله هذه الآية، قال: قالت الأنصار:
 هي أول ظعينة قدمت علينا(٢).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٤١ رقم ٤٦٥٥)، والطبراني في

«المعجم الكبير» (١٠/١٢ رقم ١٢٣٢٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٥٠) جميعهم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس به موصولاً.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٩/٦): «وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف».

وفي «التقريب» (٢/ ٣٥٢): «حافظ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث».

قال الحافظ في «العجاب» (٨١٧/٢): «والمرسل أصح».

قلنا: وهو كما قال، ولعل الوهم في رفعه وإرساله من جعفر القمي؛ فإنه وصف بالوهم؛ فقد قال الحافظ: «صدوق يهم»، وقال ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير».

وبالجملة؛ فالمرسل أصح؛ لكنه ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۸۱۲/۲) عن الحسن بن موسى عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١١٣٦ رقم ٥٥٢ \_ تكملة) \_ ومن طريقه =

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَابَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِن اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِن اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِن اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

عن أنس؛ قال: لما جاء نعي النجاشي؛ قال رسول الله ﷺ:
 «صلوا عليه»، قالوا: يا رسول الله! نصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا آنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْحُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْحِمْ خَشِعِينَ لِللّهِ ﴾ (١).

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

قلنا: لم يخرج الشيخان لسلمة هذا شيئاً، ولكنه صدوق؛ فقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٣٩٩/٦)، وهو من التابعين، وقد توبع كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في سورة النساء.

(۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱/ ٣٥٦ رقم ۱۰۸)، والطبراني في «الأوسط» (٥/ ٢٢٣ رقم ٥١٤٧) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٣٦ رقم ٢٠٣٩ \_ كشف)، والدارقطني في «الأفراد» (ق٣٧/ب) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٢١، ٢٢ رقم ٢٠٣٧) \_، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٥٠)، و«العجاب» (٢/ ٨٢٠) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٢٠٣١) \_، والواحدي في «أسباب =

البيهقي في «المعرفة» (٦/ ٥٠٠ رقم ٥٣٠٧) \_، وعبد الرزاق (١/ ١٤٤١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤٣/٤) \_، والشافعي في «سنن حرملة»؛ كما في «المعرفة» (٦/ ٥٠٠)، والحميدي (١٤٤/١ رقم ٢٠١)، والترمذي (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٣٧٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ رقم ٢٥١)، وأبو يعلى في «مسنده» (١١/ ٣٩١ رقم ٢٩٥٨)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٣/٤، ١٤٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٠٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٣)، والقاضي وكيع في «أخبار القضاة» والواحدي في «أضبار بهنان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة.

= النزول» (ص٩٣، ٩٤)، و «الوسيط» (١/ ٥٣٦) من طريق أبي بكر بن عياش ومعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثلاثتهم عن حميد عن أنس به.

قلنا: وسنده صحيح.

قال الدارقطني: «تفرد به معتمر! ولا نعلم رواه عنه غير أبي هاني أحمد بن بكار».

ورده الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨٢٠) بقوله: «كذا قال! وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد».

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا أبا بكر بن عياش ومعتمر بن سليمان!!».

قلنا: وكلامه متعقب بأن البزار أخرجه من طريق ابن ثوبان عن حميد به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٨/٣): «رواه البزار، والطبراني في «الأوسط»؛ ورجال الطبراني ثقات». اه.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨٤٦/٣ رقم ٤٦٨٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ١٢٠ رقم ٢٦٦٧)، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٤٥٣)، و«العجاب» (٢/ ٨٢٠) جميعهم من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.

قال الطبراني: «لم يروه عن حماد إلا مؤمل».

وقال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨٢٠): «وهو من رواية مؤمل بن إسماعيل عن حماد، وفيه لين».

قلنا: وفي «التقريب» (٢/ ٢٩٠): «صدوق سيئ الحفظ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن سليمان بن حرب، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٤٦ رقم ٤٦٨٣) عن أبيه عن ابن عائشة كلاهما عن =

• عن أبي سعيد الخدري؛ قال: لما قدم على النبي على وفاة النجاشي؛ قال: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قط»، فخرجنا وتقدم النبي على وصفّنا خلفه، فصلَّى وصلينا، فلما انصرفنا؛ قال المنافقون: انظروا إلى هذا، خرج يصلي على علج نصراني لم يره قط؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُوْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِعَايَئِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ إلى آخر الآية (١). [ضعيف جدآ]

\* عن عبد الله بن الزبير رها الله عن عبد الله عن عبد الله عن الزبير الله عن عبد الله عن الله عن عبد الله عن الله عن عبد الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عبد الله عن الله ع

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبو أسلم هذا؛ قال عنه ابن عدي: «حدث بالأباطيل»، وقال ـ أيضاً ـ: «منكر الحديث عن كل من روى عنه»، وقال الدارقطني في «غرائب مالك»: «متروك الحديث»؛ كما في «الكامل» (٦/ ٢٢٦٠)، و«الميزان» (٤/ ٣٢)، و«اللسان» (٥/ ٣٧٥).

الثانية: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٣٩)، وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد (١) وهو ضعيف».

وأخرجه الطبراني؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٢١) من طريق فطر بن خليفه عن عطية عن أبى سعيد به نحوه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه عطية العوفي؛ مدلس، وتدليسه أقبح تدليس فربما دلسه عن الكلبي الكذاب.

<sup>=</sup> حماد بن سلمة عن ثابت، وأخرجه النسائي في «تفسيره» (١/ ٣٥٩ رقم ١٠٩) من طريق حميد الطويل؛ كلاهما (ثابت وحميد) عن الحسن البصري به. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد، وما قبله يغني عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/٥١ رقم ٤٦٤٥) من طريق أبي أسلم محمد بن مخلد الرعيني نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عنه به.

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، والصواب: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

أرضهم، فجاءه المهاجرون؛ فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك، وترى جرأتنا، ونجزيك بما صنعت معنا، فقال: لا؛ دواء بنصرة الله خير من دواء بنصرة الناس، قال: وفيه نزلت: ﴿وَإِنَّ مِنَ أَهَٰلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن كُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾(١). [ضعيف]

• عن وحشي بن حرب؛ قال: لما مات النجاشي، قال رسول الله ﷺ: "إن أخاكم النجاشي؛ قد مات، قوموا فصلوا عليه"، فقال رجل: يا رسول الله! كيف نصلي عليه وقد مات في كفره؟ قال: "ألا تسمعون قول الله \_ عزّ وجلّ \_: "وَإِنّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ إلى آخر الآية"(٢).

\* عن جابر بن عبد الله: أن النبي على قال: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم»؛ فصلى بنا، فكبر أربع تكبيرات، فقال: «هذا النجاشي أصحمة»، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ اللهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَاينتِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَتِهِكَ لَهُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَاينتِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَتِهِكَ لَهُمْ أَبْرِلَ إِلَيْهِمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَاينتِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَتِهِكَ لَهُمْ أَبْرِلَ إِلَيْهِمَ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَاينتِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَندَ رَبِهِمْ إِنَّ إِنَّ اللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَندَ رَبِهِمْ إِنْ اللّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَندَ رَبِهِمْ إِنّا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۰۰) من طريق ابن المبارك ثنا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: لسر كما قالا؛ لأن مصعباً هذا لد: الجديث؛ كما في «الميزان» (٤/

قلنا: ليس كما قالا؛ لأن مصعباً هذا لين الحديث؛ كما في «الميزان» (٤/ ١٨٨، ١٨٩)، و«التقريب» (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ٣٦١) من طريق وحشي بن حرب بن وحشي ابن حرب عن أبيه عن جده.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٣٩): «رواه الطبراني، وفيه سلمان بن أبي داود الحراني، وهو ضعيف».

قلنا: وحرب بن وحشي وأبوه؛ مقبولان عند المتابعة، وإلا؛ فضعيفان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٤)، وابن عدي في «الكامل» =

قلنا: وسنده صحيح، رجاله رجال الصحيح؛ لكنه مرسل.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» \_: نا معمر عن قتادة بلفظ: نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمن بالنبي على .

قلنا: ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٢١/٢) من طريق شيبان عن قتادة نحوه.

وهو ثابت صحيح إلى قتادة؛ لكنه مرسل.

<sup>= (</sup>٣/ ١١٧١) من طريق أبي بكر الهذلي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر.

قلنا: فيه أبو بكر الهذلي؛ متروك الحديث، بل كذبه بعضهم؛ كما في «الميزان» (٤٠١)، و«الكامل» (٢/ ٤٠١).

قال الحافظ في «الكافي الشاف» (٣٠٨/٣٧): «وهو ضعيف».

ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٤): ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة به.

- ❖ عن مجاهد: نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب<sup>(١)</sup>. [ضعيف]
- ◄ عن ابن جريج؛ قال: نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه (٢).

❖ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم نحوه (۳).

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُغُلِحُونَ ﴿
 ثُغُلِحُونَ ﴿

❖ عن داود بن صالح؛ قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي! هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: ﴿أُصِّبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾؟ قال: قلت: يا ابن أخي! إنه لم يكن في زمان النبي ﷺ غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة (٤).

قلنا: وهو ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سُنيد كما تقدم.

وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: عبد الرحمن متروك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶، ۱۶۲، ۱۶۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸٤٦ رقم ٤٦٨٤) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۲۲) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٦/٤) \_: ثني حجاج عن ابن جريج.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٤): ثني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عنه به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/٣٦٣ رقم ٣٨٩ ـ ط جديدة) ـ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤٨/٤) ـ، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٤)، =

## سورة النساء

﴿ وَمَا ثُوا الْمُؤَا الْمُؤَاتُمُ أَمُوالُهُمُ وَلَا تَنَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمُ إِلَىٰ أَمُولِكُمُ إِلَىٰ اللَّهِ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

❖ عن سعید بن جبیر؛ قال: إن رجلاً من غطفان کان معه مال

= والحاكم (١<sup>)</sup> في «المستدرك» (٢/ ٣٠١) \_ وعنه البيهقي في «الشعب» (٦/ ١٨٢ رقم ٢٦٣٨ \_ هنديه) \_: عن مصعب بن ثابت ثني داود به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: مصعب بن ثابت؛ ضعيف.

وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/٤٥٤) من طريق علي بن زيد الكوفي: أنبأ ابن أبي كريمة عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً، فقال: أتدري يا ابن أخي! فيم نزلت هذه الآية: ﴿يَكَائِيهُا الَّذِينَ عَامَنُوا أَصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾؟ قلت: لا، قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي على غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد، ويصلون الصلاة في مواقيتها، ثم يذكرون الله فيها؛ فعليهم أنزلت: ﴿وَصَابِرُوا ﴾؛ أي: على الصلوات الخمس، ﴿وَصَابِرُوا ﴾ أنفسكم وهواكم، ﴿وَرَابِطُوا ﴾ في مساجدكم، ﴿وَاتَقُوا الله ﴾ فيما عليكم، ﴿لَمَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾.

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ لأن ابن أبي كريمة وهو محمد؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٢/٤): «لا يكاد يعرف»، والراوي عنه وشيخه لم نجد لهما ترجمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولاً؛ فلعله وهم أو مقحم في النسخة، والله أعلم.

كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم؛ طلب ماله، فمنعه عمه؛ فخاصمه إلى النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وَالْوَا ٱلْيَنَيْنَ آَمُواَلُمٌ ﴾؛ يعني: الأوصياء، يقول: اعطوا اليتامى أموالهم: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخِينَ بِالطّيِّبِ ﴾ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم: الحلال، وتأكلوا أموالهم: الحرام (۱).

عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ عِن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يرثون الصغار، يأخذه الأكبر، وقرأ: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ قال: إذا لم يكن لهم شيء: ﴿وَالنَّسَ مَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ﴾ [النساء: ١٢٧] لا يورثوهم، قال: فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي أخذه خبيث (٢).

﴿ وَ إِن خِفْتُم أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَىٰ فَانكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُم ٱلَّا نَعُولُواْ ﴿ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ ذَاكِ ٱذْنَى ٱلَّا تَعُولُوا ﴾ .

معيد بن جبير؛ قال: بعث الله محمداً على والناس في أمر الجاهلية؛ إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذِكْر؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَإِنّ خِفْتُمُ ٱلّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۵۶ رقم ٤٧٢٨، ص٨٥٥ رقم ٤٧٣٥) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٣/٤): ثنا يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهب عن عبد الرحمٰن به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك.

نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَٱنكِعُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً ﴿، وكان الرجل يتزوج ما يشاء، فقال: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى، فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن (١).

خ عن عكرمة؛ قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الآية: ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله؛ فيميل على الأيتام؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعً فَإِنَّ خِفْئُم أَلَّا نَعُولُوا فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ أَنَا لَا تَعُولُوا ﴾ (٢) .

قلنا: إسناده صحيح إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، أما ما يخشى من الاضطراب الحاصل من رواية سماك عن عكرمة؛ فالراوي عنه شعبة وهو ممن لا يروي عن مشايخه إلا مسموعاتهم ويتقي سواها؛ كما نص على ذلك الدارقطني وابن حجر وغيرهما. ورواه ابن جرير وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (٢٦٦/٦) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة بلفظ: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر، فيقول الآخر: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان؟! فيأخذ مال البتيم؛ فيتزوج به؛ فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (7/18 رقم 108 – 108 تكملة) – ومن طريقه ابن المنذر –: ثنا حماد بن زيد، وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (1/08) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/08) من سليمان بن طريق أحمد بن عبدة، والطبري في «جامع البيان» (1/08) من طريق عارم كلاهما عن حماد بن زيد، وعبد الرزاق في «تفسيره» – مختصراً – (1/1/08) من طريق حماد بن سلمة، و(1/1/08) من طريق نا معمر، والطبري (1/1/08) من طريق حماد بن سلمة، و(1/1/08) من طريق ابن علية أربعتهم عن أيوب عن سعيد به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٩/٤): ثنا غندر، والطبري في «جامع البيان» (١٥٦/٤): ثنا محمد بن جعفر: ثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة.

\* عن قتادة في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اللِّسَآءِ حتى بلغ ﴿أَدْفَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهمّكم ذلك؛ فكذلك فخافوا في جمع النساء، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله ـ جل ثناؤه ـ أربعاً، ثم صيرهن إلى أربع (١).

خ عن عائشة \_ إلى رجلاً كانت له يتيمة؛ فنكحها، وكان له عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء؛ فنزلت فيه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكِينَ﴾ أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله (٢).

\* عن عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة عن قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ اللَّهُ نُقْسِطُوا فِي اللَّهُ نَهُ وَ الله الله وليها أَلَا نُقَسِطُوا فِي اللَّهُ نَهُ وَ الله الله ويعجبه مالها وجمالها؛ فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق (٣).

عن عبد الله بن عباس را قال: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء؛ فيتزوجون ما شاؤا؛ فربما عدلوا، وربما

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۸۲۷/۲) من طريق شيبان، والطبري في «جامع البيان» (۱۵۲/۶، ۱۵۷) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ۲۳۸ رقم ۲۵۷۳ رقم ۲۲۰ رقم ٤٦٠٠)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣١٤، ٢٣١٥ رقم ۷، ۸، ۹).

وأخرجاه بلفظ أتم منه.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٣ رقم ٢٤٩٤، ٨/ ٢٣٩ رقم ٤٥٧٤، ١٣٦/٩، ١٣٧ رقم ٢٣٩٨). رقم ٥٠٩٢)، ومسلم (٢٣١٣/٤، ٢٣١٤ رقم ٣٠١٨).

لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى؛ نزلت: ﴿وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَىٰ آَمُولُهُمْ النساء: ٢] بدل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا لُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ ﴾؛ فكذلك خافوا في النساء أن لا تعولوهن فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن؛ لأن النساء كاليتامى في الصغر والعجز (١).

﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَائِمِنَ غِعَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَــًا
 مَرَيّــيّـا ﴿ ﴾ .

❖ عن أبي صالح؛ قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها
 دونها؛ فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت هذه الآية (٢٠).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٥٧) من طريق أبي صالح.

قلنا: وسنده حسن؛ وهاك البيان:

أمّا ما يخشى من ضعف عبد الله بن صالح أبي صالح؛ فقد قال الحافظ في «هدي الساري» (ص٤١٤): «ظاهر كلام الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط؛ فمقتضى ذلك: أن ما يجئ من روايته عن أهل الحذق؛ كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه، وما يجئ من رواية الشيوخ عنه؛ فيتوقف فيه».اه.

وهذا من رواية أبي حاتم عنه وهي صحيحة.

ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام.

وعليٌّ؛ صدوق، قال الحافظ في «العجاب» (١/ ٢٠٧): «وعليٌّ صدوق لم يلق ابن عباس؛ لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة»؛ فالحاصل أن السند جيد يحتج به، والله أعلم.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (ج٢/ق١٠٥أ): ثنا أبي ثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد منصور في «سننه» (٣/ ١١٤٧ رقم ٥٥٩) ـ ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» ـ، وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ١٦٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٤٧٦٥) و٤٧٦٥ (٤٧٧٥)، وعبد بن حميد في تفسيره؛ كما في «العجاب» (٨٢٩/٢) من طريق هشيم نا سيار عن أبي صالح.

- خ عن حضرمي: أن أُناساً كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يأخذون كثير مهر؛ فقال الله: ﴿وَمَاتُوا اللِّسَآةَ صَدُقَانِهِنَ خِلَةً أَخت الرجل ولا يأخذون كثير مهر؛ فقال الله: ﴿وَمَاتُوا اللِّسَآةَ صَدُقَانِهِنَ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَنًا مَرْيَنًا اللهِ (١). [ضعيف]
- وَلَا تُؤْثُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا
   وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُتْرَ قَوْلًا مَتَمُوهَا ۞﴾.
- خ عن حضرمي؛ قال: إن رجلاً عمد فدفع ماله إلى امرأته، فوضعته في غير الحق؛ فقال الله: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا اللهُ فَهُ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَا تُؤْتُوا اللهُ فَهُ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِينَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِنهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلًا مَتْمُونًا ﴿ وَلَا مَتْمُونًا ﴿ وَلَا مَتْمُونًا ﴿ وَلَا مَتْمُونًا ﴿ وَلِلَّا مَتْمُونًا ﴿ وَلِلَّا مَنْهُوا اللهُ ال
- ﴿ وَالْبَنْكُوا الْلِنَكَيْ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا الذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ رُشُدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْمُ وَلَا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللّهِ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْمُ فَاللّهِمِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ۞ .
- ♦ عن عائشة ﴿ الله على على عن عائشة ﴿ الله على عن عائشة ﴿ الله على عالى على على على على الله على
- ◄ عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله عنه من مال رسول الله عله منه فقال: «كُلْ من مال يتيمك؛ غير مسرف، ولا مبذر، ولا متأثل مالاً من غير أن تقى أو تفدى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٦٢/٤): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ قال: زعم حضرمي. قلنا: وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٦٥) بالسند السابق نفسه. قلنا: وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٠٦/٤ رقم ٢٢١٢، ٨/٢٤١ رقم ٤٠٥٥)،
 ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).

مالك بماله»(١). [صحيح]

❖ عن الحسن العُرني: أن رجلاً قال: يا رسول الله! مم أضرب يتيمي؟ قال: «مما كنت ضارباً منه ولدك»، قال: فأصيب ماله؟ قال: «غير متأثل مالاً، ولا واق مالك بماله (٢). [صحيح]

(١) أخرجه أحمد (١٨٦/٣، ٢١٥، ٢١٦)، وأبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٢) - ومن طريقه البيهقي في «الكبري» (٦/ ٢٨٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٨/ ٣٠٥ رقم ٢٢٠٥) \_، والنسائي في «المجتبى» (٦/ ٢٥٦)، و«الكبرى» (١١٣/٤ رقم ٦٤٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨)، وابن الجارود (٣/ ٢١٨، ٢١٩ رقم ٩٥٢)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ٨٦٨ رقم ٤٨٢٤)، وابن خزيمة؛ كما في «الفتح» (٨/ ٢٤١)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٩١) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قلنا: وهذا سند حسن، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.

وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٤١): «وإسناده قوي»، وقال في «العجاب» (٢/ ۸۳۳): «ورجاله إلى عمرو رجال الصحيح».

وقال شيخنا في «صحيح أبي داود»: «حسن صحيح».

قلنا: وهو كما قال، ويشهد له ما بعده.

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١١٥٩ رقم ٥٧٢)، وابن المبارك في «البر والصلة» (رقم ٢٠٩)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في العجاب» (٢/ ۸۳۲)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٣٧٩، ٣٨٠ رقم ١٤١١)، وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ١٧٤)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (١/ ١٩١)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/٤) من طرق عن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وأيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن الحسن العرُني به.

وقال البيهقي: «وهذا مرسل».

وخالفهم صالح بن رستم أبو عامر الخزاز \_ وهو صدوق كثير الخطأ \_؛ فرواه عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي ﷺ به.

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٥٥، ٥٥ رقم ٢٢٤٤ \_إحسان)، والبيهقي (٦/ ٤)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٨٩)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٩) وغيرهم. =

♦ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة \_ وثابت يومئذٍ، يتيم في حجره \_ من الأنصار، أتى نبي الله ﷺ، فقال: يا نبي الله! إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ قال: «أن تأكل بالمعروف؛ من غير أن تقي مالك بماله، ولا تتخذِ من ماله وفراً»، وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل؛ فيقوم وليه على صلاحه وسقيه؛ فيصيب من ثمرته، أو تكون له الماشية؛ فيقوم وليه على صلاحها، أو يلي علاجها ومؤنتها؛ فيصيب من جزازها وعوارضها ورسلها، فأما رقاب المال وأصول المال؛ فليس له أن يستهلكه (۱).

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِللِّ مَمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس على الله عباس على الله الجاهلية لا يورثون البنات ولا الولدان الصغار حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت، وترك بنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه ـ وهما عصبته ـ

<sup>=</sup> قال الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن دينار عن جابر إلا أبو عامر الخزاز، ولا عنه إلا جعفر بن سليمان، تفرد به: معلى بن مهدى».

وقال ابن عدي: «لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان».

وقال البيهقي: «كذا رواه؟! والمحفوظ ما...» ثم ذكر الحديث المرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ١٧٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣ رقم ١٢٣٣) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٣٢) عن يونس بن محمد عن شيبان كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقال الحافظ في «الإصابة» (١/ ١٩٢): «هذا مرسل رجاله ثقات». وقال أبو نعيم: «له ذكر في حديث أرسله قتادة».

فأخذا ميراثه، فقالت امرأته لهما: تزوجا ابنتيه \_ وكان بها دمامة \_؛ فأبيا، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! توفى أوس وترك ابناً صغيراً وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا مراثه، فقلت لهما: تزوجا ابنتيه؛ فأبيا، فقال رسول الله ﷺ: «ما أدرى ما أقول؟ وما جاءني من الله - عزّ وجلّ - في هذا شيء»؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - على النبي ﷺ: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآهِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۗ ﴾؛ فأرسل رسول الله ﷺ إلى خالد وعرفطة، فقال: «لا تحركا من الميراث شيئاً؛ فإنه قد أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ عليَّ شيئاً، وأخبرت فيه أن للذكر والأنشى نصيباً»، ثم نزل بعد على النبي ﷺ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧] فدعاهما \_ أيضاً \_، وقال: «لا تحركا في الميراث شيئاً »، ثم نزل على النبي ﷺ: ﴿يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُّ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيُّ إلى قوله: ﴿وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١١، ١٢]؛ فدعا رسول الله على بالميراث، فأعطى المرأة الثُمُنَ، وقسم ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما بلغ ذلك العرب؛ جاء عُيينة بن حصن في ناس من العرب، فقالوا: يا رسول الله! ماذا بلغنا عنك؟ قال: «وما بلغكم؟»، قالوا: بلغنا أنك ورثت الصغار الذين لم يركبوا الخيل، ولم يحرزوا الغنيمة، وورثت البنات اللاتي يذهبن بالمال إلى الأباعد، قال: فقرأ عليهم القرآن، وأمرهم بما أمر الله \_ عزّ وجلّ \_ به.

وفي غير هذه الرواية: أن الوارثين: قتادة وعرفطة، وأن المرأة يقال لها: أم كجة (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ محرجه أبو الشيخ في الرازي: ثنا سهل بن عثمان: نا عبد الله بن الأجلح الكندي [عن الكلبي](۱) عن أبي صالح عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>١) سقط ذكر الكلبي من «أسد الغابة»، واستدركناه من «الإصابة» (١/ ٨٠).

❖ عن جابر؛ قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنتين قد مات أبوهما، وليس لهما شيء؛ فأنزل الله: ﴿لِرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمًا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمًا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَقْرُوضَا ﴿ ﴾ (١).

❖ عن قتادة؛ قال: كانوا لا يورثون النساء؛ فنزلت: ﴿وَلِلنِّسَآءِ
 نَصِيبٌ مِّمَا ٱكۡشَابًنَ ﴾ [النساء: ٣٢] (٢).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في أم كجة وبنت كجة وثعلبة وأوس بن سويد \_ وهم من الأنصار \_، كان أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول الله! توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث، فقال عم

وأخرجه ابن الأثير (٦/ ٣٨١) من طريق آخر عن الكلبي به.

قلنا: وهذا حديث موضوع كذب؛ الكلبي وشيخه كذابان.

وذكر المُناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٤٦٢ رقم ٣٤٠): أن أبا الشيخ ابن حيّان أخرجه في «كتاب الفرائض».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۳۲)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ۳۵۰۵، ۳۵۵۵ رقم ۸۰۳۲) من طريق إبراهيم بن هراسة عن الثوري عن عبد الله بن عقيل عن جابر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ إبراهيم بن هراسة متروك الحديث؛ كما قال البخاري والنسائي وأبو حاتم، بل كذبه بعضهم؛ كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٤٣)، و«الكامل» (١/ ٢٤٤)، و«المجروحين» (١/ ١١١)، و«الميزان» (١/ ٧٢)، و«اللسان» (١/ ١٢١، ١٢٢).

وضعفه الحافظ في «الإصابة»، و«العجاب»، وقد بين أن الإمام أحمد رواه من حديث جابر بلفظ آخر \_ وهو أصح من رواية ابن هراسة \_ وسيأتي \_ إن شاء الله \_ تحت آية (١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/۹) \_ ومن طريقه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۸۳٦/۲)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٧٦) \_: نا معمر عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

ولدها: يا رسول الله! لا تركب فرساً، ولا تحمل كلاً، ولا تنكأ عدواً يكسب عليها ولا تكتسب؛ فنزلت: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَقُرُوضَا ﴾ (١) .
[ضعيف جداً]

معن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، وإنما يرث من الولد من أطاق القتال، فمات عبد الرحمٰن بن ثابت \_ أخو حسان الشاعر \_ وترك امرأة له يقال لها: أم كجة، وترك خمس جوار، فجاء الورثة، فأخذوا ماله؛ فشكت أم كجة ذلك لرسول الله ﷺ؛ فأنزل الله آية الميراث: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآهُ فَوْقَ ٱثَنتَيْنِ﴾ [النساء: ١١](٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سُنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٧٦/٤) \_: ثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وأخرجه ابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٣٥)، و«الإصابة» (ع/ ٤٨٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ( $\pi$ / ٨٧٢ رقم ٤٨٤٤) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس بنحوه.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٨١ رقم ٤٨٩٤) من طريق أسباط بن نصر عن السدى.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (٣/ ٨٧٢/ ٤٨٤٣ و ٤٨٤٦ و ٤٨٤٧ و ٤٨٤٩ (٤٨٤٩) من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئاً؛ يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛ فنزلت: ﴿ لِلَّهَا لَا يَوْلِدُانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثْرٌ ﴾ ؛ =

وَ وَمِيكُو اللّهُ فِي أَوْلَا كُمُ اللّهُ فِي أَوْلَا كُمُ اللّهُ كُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَةَ فَإِن كُنَ السَاتَهُ وَوَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ النِّصَفُ وَلِأَبُوتِهِ لِكُلّ وَوَقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ النِّصَفُ وَلِأَبُوتِهِ لِكُلّ وَوَحِدَةً فَلَهَا النِّصَفُ وَلِأَبُوتِهِ لِكُلّ وَوَحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا نَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَلَا وَوَرِثَهُ وَلَا أَبُواهُ فَلِأُتِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَلِأَتِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَالَمَ اللّهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا اللهُ .

خ عن جابر بن عبد الله على الله على عن جابر بن عبد الله على على على على من وضوئه؛ فعقلت، فقلت: يا مريض لا أعقل؛ فتوضأ وصب علي من وضوئه؛ فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (١). [صحيح]

يعني: من الميراث ﴿نَصِيبًا﴾؛ يعني: حظاً ﴿مَفْرُوضًا﴾؛ يعني: معلوماً.
 قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٩٤، ٧٥٧١، ٥٦٥١، ٥٦٦٥، ٥٦٢٥، ٥٦٢٥). ٣٢٧٢، ٣٤٧٢، ٩٠٣٧)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦٦١). وقد بين الحافظ كله الاختلاف في الألفاظ، وتكلم عليها في «الفتح»، و«العجاب» (٢/ ٨٤٢، ٨٤٣).

وللحديث طريق أخرى عن جابر، وفيها سبب نزول آخر: أخرجها أبو داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٢) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٢٩) \_ ، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والدارقطني (٤/ ٧٧٠)، والطحاوي في «المشكل» (٣/ ٣٢١ رقم ٢٢٨١)، والحاكم (٣٣٣/٤) وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٥٢٤) من طرق عن عبد الله بن عقيل عن جابر بلفظ: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحُد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما؛ فلم يدع لهما مالاً، ولا تُنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»؛ فنزلت آية الميراث، فبعث رسول على عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أُمهما الثمن، وما بقي؛ فهو لك».

قلنا: وهذا سند حسن؛ للخلاف المعروف في عبد الله.

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن الله عن عبد الله عن ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع(١).

## ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن نَرِثُوا ٱللِّسَاءَ كَرَهُمَّا وَلَا

= وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عقيل». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٢٤٤/٨)، وحسنه شيخنا الإمام الألباني كلله في «الإرواء» (٢٢/٦) رقم ١٦٧٧).

قلنا: وهو كما قال تَظَلُّهُ.

ورواه بعضهم عن عبد الله به، وجعل فيه: أن هاتين البنتين هما بنتا ثابت بن قيس. أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم والدارقطني والبيهقي.

قال أبو داود: «أخطأ بشر \_ الراوي له \_ فيه: إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة».

وقال البيهقي: `«قوله: ثابت بن قيس خطأ؛ إنما هو سعد بن الربيع».

قلنا: كلام أبي داود متعقب بأن بشراً لم يتفرد بذلك، لكن تابعه آخرون والطرق إليهم ضعيفه؛ وأما طريق أبي داود؛ فالسند إلى بشر صحيح، ولعل الوهم من عبد الله نفسه؛ فقد وصف بأن في حفظه لين، والله أعلم.

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٢٤٤ رقم ٤٥٧٨).

ورواه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٨٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٨٢ رقم ٤٨٩٦) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: لما نزلت آية الفرائض؛ قال بعضهم: يا رسول الله! أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، وكذلك الصبي؟ وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل، ويعطونه الأكبر فالأكبر؛ فنزلت: ﴿ فَرِيضَكُمُ مِنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، ومن الغريب سكوت الحافظ عنه في «الفتح» (٨/ ٢٤٥)!!

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُنُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾ .

خ عن عبد الله بن عباس وَ فَي قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ ؛ قال: كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك (۱).

❖ عن عبد الله بن عباس را قال: كان الرجل إذا مات وترك زوجه؛ ألقى عليها حميمه ثوبه؛ فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة؛ تزوجها، وإن كانت ذميمة؛ حبسها حتى تموت؛ فيرثها(٢).

♦ عن أبي مالك؛ قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها؛ جاء وليه، فألقى عليها ثوباً، فإن كان له ابن صغير أو أخ؛ حبسها حتى تشيب أو تموت، فيرثها، وإن هي انفلتت فأتت أهلها من قبل أن يُلقي عليها ثوباً؛ نجت؛ فنزلت (٣).

♦ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ﴿ الله قال: لما توفي أبو
 قيس بن الأسلت؛ أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۹۶۸، ۲۹۶۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٠٢ رقم ٥٠٢٨)، وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ٢٠٩) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن، تقدم الكلام عليه عند آية رقم (٣)، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٩٠٢/٣ رقم ٥٠٣١)، وعبد بن حميد؛ كما في «العجاب» (٨٤٧/٢) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به. قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

الجاهلية؛ فأنزل الله: ﴿ لَا يَجِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرُهُمّا ﴾ (١). [صحيح]

◄ عن عبد الله بن عباس والها؛ قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه؛ فهو أحق بامرأته: إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت؛ فيذهب بمالها.

قال ابن جريج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِبُوا اللِّسَآءَ كَرَها ۖ وَلاَ ﴿ `` [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۱/ ٣٦٩ رقم ۱۱٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۴۰ رقم ٥٠٣٠)، والطبري في «جامع البيان» (۲۰۷/٤)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/۲۱) من طريق محمد بن فضيل نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه [واسمه أسعد]؛ قال: (فذكره).

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٤٧): «إسناد حسن».

وقال السيوطي في «اللباب» (ص ٦٥): «حسن».

قلنا: وسنده صحيح إلى أبي أمامه، واسمه أسعد بن سهل بن حنيف؛ قال ابن حجر في «التقريب» (١/ ٦٤): «معدود في الصحابة له رؤية، لم يسمع من النبي عليه»، وذكره المزي في «تهذيب الكمال»، وقال: «عن النبي مرسلاً». وبالجملة؛ فالحديث صحيح، ومراسيل الصحابة حجة؛ فتنبه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢٠٨/٤) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس به.

وعن ابن جريج: أخرني عطاء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ علل:

الأولى: عطاء الخراساني؛ مدلس وقد عنق، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم عدم سماعه من أيِّ صحابي.

الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف. وأما السند الثاني؛ فهو ضعيف؛ لإرساله وضعف سنيد.

- ♦ قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح عليها ابنه؛ فجاءت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله! لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تُركتُ فأنُكُحَ؛ فنزلت هذه الآية (١).
- ♦ عن عبد الله بن عباس و أن رجالاً من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم؛ ألقى ثوبه على امرأته؛ فورث نكاحها، فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفديه؛ فأنزل الله هذه الآية (٢). [صحيح]
- ♦ عن الزهري؛ قال: نزلت في ناس من الأنصار، كانوا إذا مات الرجل منهم؛ فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها؛ فنزلت (٣).
- ❖ عن ابن البيلماني؛ قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما: في أمر الجاهلية، والأخرى: في أمر الإسلام<sup>(٤)</sup>.

-

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» معلقاً في ترجمة أبي قيس وكبيشة. قلنا: إسناده ضعيف، وهو من رواية ابن جريج عن عكرمة، وابن جريج لم يسمع من عكرمة، وفيه علّة أخرى؛ وهي الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٦٣/٢) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٠٩/٤) من طريق العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء؛ لكن تقدم في أول الآية من طريق آخر عن ابن عباس به وسنده صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١/ ١٥١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢٠٩/٤) \_: نا معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) \_ وعنه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢١٠) \_، وأخرجه والطبري \_ أيضاً \_ (٢١٠/٤) من طريق أخرى عن ابن المبارك كلاهما عن معمر: نا سماك بن الفضل عن ابن البيلماني به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

• عن عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار؛ قال: توفي أبو قيس بن الأسلت \_ وكان من صالحي الأنصار \_، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت: إني أعدّك ولداً وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله على أستأمره، فأتت رسول الله على فقالت: إن أبا قيس توفي، فقال لها خيراً، قالت: وإن ابنه قيساً خطبني \_ وهو من صالحي قومه \_ وإنما كنت أعده ولداً؛ فقال لها: «ارجعي إلى بيتك»؛ فنزلت: هذه الآية: ﴿وَلَا نَنكِمُواْ مَا وَلَداً نَكُمَ عَابَآ وَكُمْ مِن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكُفَ ﴾ (١).

<sup>=</sup> الأولى: الإعضال؛ فابن البيلماني بينه وبين النبي ﷺ مفاوز.

الثانية: ابن البيلماني هذا؛ منكر الحديث؛ كما قال البخاري، والنسائي، وأبو حاتم، واتهمه ابن عدي وابن حبان، وهو متروك بالاتفاق؛ كما في: «الجرح والتعديل» (٧/رقم ١٧٩٤)، و«ضعفاء النسائي» (رقم ٥٢٦)، و«التهذيب» (٩/ ٢٩٣)، «والتقريب» (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۰۱) \_ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۲۸/۲۲، ۳۲۹ رقم ۹۷۸) \_ وعنه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲۹۹٦/ رقم ۱۹۹۵) \_ ومن طريقه وطريق غيره أبو موسى المديني في «الصحابة» \_ وعنه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٥/ ٢٥٥) \_ ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 9 ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة»؛ «العجاب» (7/ 100) \_ ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (7/ 100) \_ وسقط من المطبوع \_ من طريق قيس بن الربيع عن أشعث بن سوّار عن عدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل:

**الأولى**: جهالة الرجل الأنصاري.

الثانية: الانقطاع.

الثالثة: أشعث بن سوار؛ ضعيف.

الرابعة: قيس؛ ضعيف.

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت ـ خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه ـ وفي الأسود بن خلف ـ وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف ـ وفي فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد ـ وكانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية ـ وفي منظور بن رباب ـ وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار ـ (١).

<sup>=</sup> قال الحافظ «الإصابة» (٣/ ٢٥٢): «في سنده قيس بن الربيع عن أشعث وهما ضعيفان، والخبر مع ذلك منقطع».

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٦١) من طريق هشيم: أنبأ أشعث عن عدي بن ثابت الأنصاري؛ قال: لما مات (فذكره).

دون ذكر الرجل الأنصاري.

وهذا أصح؛ لكنه ضعيف؛ للإرسال، وضعف أشعث.

وقال البيهقي عقبه: «هذا مرسل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۲۱۷/٤) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن جريج وعكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱۷/٤): ثني محمد بن عبد الله المخرمي
 ثنا قراد ثنا سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

• عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان الرجل إذا توفي عن المرأته؛ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت؛ قام ابنه محصن؛ فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها، ولم يورثها من المال شيئاً؛ فنزلت: ﴿وَلا نَكُحُوا مَا نَكُحَ ءَابَالُوكُم مِن النّساءِ الآية، ونزلت: ﴿لا يَحِلُ لَكُمْ أَن وَنُوا النّساءَ كُرُها ﴾ الآية، ونزلت: ﴿لا يَحِلُ لَكُمْ أَن وَنُوا النّساءَ كُرُها ﴾ [النساء: ١٩](١).

• عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية؛ عمد حميم الميت إلى امرأته؛ فألقى عليها ثوباً؛ فيرث نكاحها، فيكون هو أحق بها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت؛ عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه؛ فتزوجها، ولم يدخل بها، فأتت النبي على فذكرت ذلك؛ فأنزل الله في قيس: ﴿وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِسكَةِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر قبل التحريم: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ إِنَ اللهَ كَانَ عَفُورًا وَعيف] وَعيمًا النساء: ٢٣] فيما مضى قبل التحريم (٢٠). . . [ضعيف]

﴿ وَحَلَنَهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ .
اللُّخْتَايْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ .

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس، رجاله رجال البخاري.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٩)، وزاد نسبته لابن المنذر(١١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ٤٦٩)، ونسبه إلى ابن سعد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٦٣) من طريق إسماعيل بن قتيبة: ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث مما فات الحافظ في «العجاب»؛ فاقتضى التنويه.

خ عن ابن جريج؛ قال: سألت عطاء عن قوله: ﴿وَحَلَيْهِلُ اللهُ عَن قوله: ﴿وَحَلَيْهِلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ الل

﴿ ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْنُم بِدِهِ مِنْ بَعْدِ مِنْهُنَّ فَعَا تُرَضَيْتُم بِدِه مِنْ بَعْدِ مِنْهُنَّ فَعَا تَرَضَيْتُم بِدِه مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ٤٧٥) - ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في «العجاب» (۲/ ٨٥٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩١٣ رقم ٩٩٠٥) من طريق داود بن عبد الرحمٰن، وسنيد في «تفسيره» - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢٢٣) -: ثنا حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج به.

قلناً: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج: لما نكح النبي ﷺ امرأة زيد بن حارثة؛ قالت قريش: نكح امرأة ابنه؛ فنزلت.

قلنا: إسناده معضل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲/ ۱۰۷۹ رقم ۱۶۵۲).

من رزين الجرجاني؛ قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿وَالْمُحْمَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾؛ قال: لا علم لي بها. فسألت الضحاك بن مزاحم وذكرت له قول سعيد بن جبير، قال: أشهد لسمعته يسأل عنها ابن عباس؛ فقال ابن عباس: نزلت يوم خيبر، لما فتح رسول الله ﷺ؛ أصاب المسلمون من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي امرأة منهن؛ قالت: إن لي زوجاً، فَسْئلَ رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ هذه الآية: ﴿وَالْمُحْمَنَكُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ الآية؛ يعني: السبية من المشركين تصاب لا بأس بذلك، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: صدق (۱).

عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹۰/۱۲)، ۹۱ رقم ۱۲٦٣۷)، و«المعجم الأوسط» (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨ رقم ٤٢٥١)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص٢١٢ رقم ٣٢٧) من طريق يحيى بن حسان نا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح نا سالم الأفطس حدثني رزين به.

قال الطبراني: «لم يروه عن سالم الأفطس إلا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح».

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: رزين الجرجاني هذا؛ مجهول، لم نجد له ترجمة سوى ما في «تاريخ جرجان» ولم يتكلم عليه بشيء.

الثانية: الضحاك لم يلق ابن عباس، وقد نص على ذلك الأئمة، وبناء على هذا فإن رزين هذا أثبت سماع الضحاك منه!! وهذا خلاف كلام الأئمة؛ فهو منكر.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٣)، فقال بعد ـ ما عزاه للطبراني ـ: «ورزين الجرجاني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات!!».

<sup>(</sup>تنبيه): وقع في «معجم الطبراني» أن ذلك في غزوة خيبر، وهو خطأ، والصواب يوم حنين؛ كما عند الجرجاني.

أَيْمُنُكُمُّ ﴾؛ قال: نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول الله على حنينًا؛ أصاب المسلمون السبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن؛ قالت: إن لي زوجاً؛ فأتوا النبي على فذكروا ذلك له؛ فأنزل الله على -: ﴿ وَاللَّهُ مَنَكُ مِنَ اللِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمُنُكُمُ مَا ﴾. قال: السبايا من ذوات الأزواج (١).

♦ عن عكرمة؛ قال: إن هذه الآية ﴿وَالْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ نزلت في امرأة يُقال لها: معاذة، كانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن الحارث، وكان معها ضرة لها قد ولدت من شجاع أولاداً رجالاً، فانطلق شجاع يمير أهله من هجر، فمر بمعاذة ابنُ عم لها، فقالت له: احملني إلى أهلي ليس عند هذا الشيخ خير.

فحملها فوافق ذلك مجئ الشيخ فلم يجدها؛ فانطلق إلى النبي ﷺ فقال:

يا رسول الله أفضل العرب خرجت أبغيها الطعام في رجب فقد تولت وألطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب رأت غلاماً واركاً على القتب لها به وله بها أرب

فقال رسول الله ﷺ: «على على، فإن كان الرجل كشف لها ثوباً؛ فارجموها، وإلا؛ ردوا على الشيخ امرأته»، فانطلق مالك بن شجاع \_ ابنُ ضرَّتها \_ فطلبها، فجاء بها، فقالت له أمه: يا ضار أمه! ونزلت معاذة بيتها، وولدت لشجاع، وجعل شجاع يشبب بها في أبيات:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٨/٤): نا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: شريك القاضي؛ ضعيف؛ لسوء حفظه.

لعمري ما حبي معاذة بالذي يغيرهُ الواشي ولا قدم العهد(١)

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُم مِّن بَعْضِكُم مِّن بَعْضِكُم مِّن بَعْضِكُم فَانكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِالْمَعْمُونِ مُحْصَنَتِ غَيْر مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَجُونُ مُ إِلْمَعْمُونِ مُحْصَنَتِ غَيْر مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَجُودُهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ وَمَاتُهُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مَنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ مِن الْمَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ مِن الْمَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ فَي اللهُ عَفُورٌ وَهِمْ مُن اللّهُ عَلُورٌ اللّهُ عَلَوْرٌ اللّهُ عَلَيْ الْمُحْمَدِي اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَوْرٌ اللّهُ عَلَيْ الْمُحْمَدِي اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْرُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَورُ اللّهُ عَلَيْ الْمُحْمَدِي وَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْرُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْمَدِي اللّهُ عَلَيْ الْمُحْمَدُونَ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَلَا تَنَمَنُواْ مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا أَكُ سَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا أَكُسَبُنُ وَسَعَلُوا اللّهَ مِن فَضْلِهُ \* إِنَّ اللّهَ كَاكَ بَكُل شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللّهُ \* .

❖ عن أم سلمة ﴿ الله عَلَيْهُا ؟ أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد، وابن أبي خيثمة، وأبو مسلم الكجي؛ كما في «الإصابة» (۱) (۱۳۸/۲)، و «العجاب» (۲/ ۸۵۲) من طريق العباس بن أنس (۱) عن عكرمة. قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>١) في «الإصابة»: «خلس».

وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ اللهُ عَلَى بَعْضِ اللهُ عَلَى بَعْضِ اللهُ عَلَى بَعْضِ اللهُ عَلَى بَعْضِ الله عَلَى الله على الله على الله الله على الله الله على ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٢٣١ رقم ٢٢٤) \_ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١/ ٥٠ رقم ٥٠٠٨) \_، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٥٦١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١) \_، وأحمد (٦/ ٢٢٣)، والترمذي (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٩٠٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢١/ ٣٩٣ رقم ٢٩٥٩) \_ ومن طريقه ابن حجر في «موافقه الخبر الخبر» (٢/ ٢٢، ٣٢) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٤٤٨ رقم ٤٦٦٩، ص٩٣٩ رقم ٤٢٢٥، ٥٢٢٥)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٠ و ٣١ و٢٢/ ١٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٠٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٩) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به.

قلنا: وسنده صحيح؛ ومجاهد أدرك أم سلمة؛ فقد ولد سنة (٢١هـ)، وماتت أم سلمة سنة (٢٠هـ)، وهو لم يتهم بالتدليس؛ فإمكان اللقاء حاصل يقيناً.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد أم سلمة»، ووافقة الذهبي.

وقال في الموضع الثاني: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: «هذا مرسل»؛ يعني: قول مجاهد: قالت أم سلمة؛ باعتبار أن مجاهداً لم يدركها.

بل الصحيح ما بينا.

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن»، ورَدَّ على من أعلَّهُ بالإرسال؛ فقال: «ومجاهد قد ثبت سماعه من علي رهو أقدم موتاً من أُم سلمة بعشرين سنة». وصححه شيخنا كله.

وله طريق أخرى مضت في آخر سورة آل عمران.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

في العمل كذا إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوّا مَا فَضَّلَ اللّهُ ﴾ الآية؛ فإنّه عدل مني، وأنا صنعته (١).

عن عكرمة: أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا أن الله \_ عزّ وجلّ \_ جعل لنا غزو؛ فنصيب من الأجر نصيب الرجال؛ فأنزل الله:
 ﴿ وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٢).

♦ عن قتادة في قوله: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا اَكُلَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا اَكْلَسَبَنَ ﴾؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاً ولا الصبي شيئاً، وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع، فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثين؛ قال النساء: لو كان جعل أنصباءنا في الميراث كأنصباء الرجل، وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة؛ كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فأنزل الله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَكْسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا النَّسَاء بحسناتنا في الآخرة؛ كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فأنزل الله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَكْسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا المَّسَاءُ ﴾، يقول: المرأة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ٩٣٥ رقم ٥٢٢٣)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١٦/١٠، ١١٦ رقم ١١٥) ـ من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٣٥ رقم ٦٢٣ ـ تكملة)، وإسحاق بن راهويه في «تفسيره» ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٩٩) ـ عن عتاب بن بشير عن خصيف الجزري عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: خصيف هذا؛ صدوق سيىء الحفظ، وخلط بآخرة.

الثالثة: رواية عتاب بن بشير عن خصيف فيها مقال؛ كما قال الأئمة.

تجزى بحسناتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَسَّعَلُوا اللهَ مِن فَضَالِمً \* ﴿ وَسَّعَلُوا اللهَ مِن فَضَالِمً \* ﴿ وَسَّعَلُوا اللهَ مِن فَضَالِمً \* ﴾ [ضعيف]

\* عن السدي قوله: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى الْجَرِ الضعف على أجر النساء؛ فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء؛ كما لنا في السهام سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران، وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال؛ فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال؛ لقاتلنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَسْعَلُوا الله مِن فَضَالِهُ عَن فَضَالِهُ عَن الأعمال وهو خير لكم (٢). [ضعيف جداً]

❖ عن مجاهد وعكرمة: نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية (٣). [ضعيف جداً]

خ عن أبي حريز؛ قال: لما نزلت: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]؛ قالت النساء: كذلك عليهن نصيباً من الذنوب كما لهم نصيبان من الميراث؛ فأنزل الله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمًا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۱/۵): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸٦۳) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة.

قلنا: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۱/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۳) رقم ۵۲۲۹) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ للإعضال، ولضعف أسباط كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد وعكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة.

الثالثة: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف، كما بيّنًا سابقاً.

نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْلَسَبَنَ ﴾؛ يعني: الذنوب، واسألوا الله يا معشر النساء! من فضله (١).

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ﴾.

• عن عبد الله بن عباس ولي في قوله: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ ؛ قال: ورثة ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾ ؛ قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي الله المدينة ؛ ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه ؛ للإخوة التي آخى النبي الله بينهم ، فلما نزلت: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ ؛ نُسخت ، ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة نُسخت ، ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث \_ ويوصي له (٢٠) .

• عن داود بن الحصين؛ قال: كنتُ أقرأ على أم سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حِجْرِ أبي بكر وَ الله فقرأت: ﴿وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمانُكُمْ؛ فقالت: لا تقرأ (والذين عاقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمٰن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورّثه، فلما أسلم؛ أمر الله \_ تعالى \_ نبيَّهُ الله أن يؤتيه نصيبه.

زاد عبد العزيز بن يحيى شيخ أبي داود: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١، ٣٢) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم ٢٢٩٢، ٤٥٨٠، ٦٧٤٧) عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (١٢٨/٣) ، ١٢٩ رقم ٢٩٢٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٣٨ رقم ٥٢٣٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٥١٠ رقم ٧٩٥٠) \_ من طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٦/ ٣٣٨ رقم ٧٤٥٩) \_ من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ . . . به .

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.

وضعّفه شيخنا كَثَلَثُهُ في «ضعيف أبي دادود».

- ❖ عن سعيد بن المسيب؛ قال: إنما نزلت هذه الآية في الذين يتبنون، رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم؛ فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيباً في الوصية، وردّ الميراث إلى الموالي في ذوي الرحم والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن الله جعل لهم نصيباً في الوصية (١).

  [ضعيف]
- من أبي مالك؛ قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقدون له أنه رجل منهم إن كان ضراً أو نفعاً أو دماً؛ فإنه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال؛ قالوا: يا فلان! أنت منا فانصرنا، وإن كانت منفعة؛ قالوا: أعطنا أنت منا، ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضاً إن استنصروه، وإن نزل به أمر؛ أعطوه، وربما منعه بعضهم، فتحرجوا من ذلك، فسألوا النبي كان فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿فَانُوهُم نَصِيبَهُم ﴿ وَالله الله علم مثل الذي أخذون منهم (٢).
- خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قُولُهُ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُوتُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتٌ أَيْمَنُكُمٌ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ ﴾ ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٠١)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٠١) من طرق عن الزهري ثنى سعيد به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٣٩ رقم ٥٢٤٢) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وخالف إسرائيل أسباط \_ وهو ضعيف \_؛ فرواه عن السدي بنحوه وأعضله. أخرجه الطبرى في «جامع البيان» (٥/٥٥).

قلنا: ورواية إسرائيل أصح.

فإن الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل؛ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء؛ فأنزل الله عنالى ـ: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُم نَصِيبَهُم ۖ فَكان يعطى من ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وَأُولُوا ٱلاَّرْحَامِ بَعَضُهُم أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وَأُولُوا ٱلاَّرْحَامِ بَعَضُهُم أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وَأُولُوا ٱلاَّرْحَامِ بَعَضُهُم أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ميراثه؛

عن مجاهد: كان هذا حلفاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام؛
 أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة والميراث<sup>(٢)</sup>. [ضعيف]

﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِمْ فَالفَسَلِحَتُ قَانِنَاتُ حَفِظَاتُ لِلْفَيْدِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَلِيمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِمْ فَالفَسَلِحَتُ قَانِنَاتُ حَفِظَاتُ لِلْفَيْدِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللّهِ تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَإِن أَمْعَنَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِن أَطَعَنَا مُمَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِن أَطَعَنَا مُنْ فَلَا نَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيدًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا حَبِيرًا إِنَّ ﴾.

معن الحسن؛ قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين؛ لطم رجل امرأته؛ فانطلقت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: «القصاص»، فبينما هو كذلك؛ إذ أنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿الرِّبَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾؛ فــقــال النبي ﷺ: «أردنا أمراً؛ فأبى الله ـ تعالى ـ، خذ أيها الرجل بيد امرأتك» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٤) من طريق عطية العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٥٧) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٥) \_، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٦٧ /١)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣٥) من طريق الثوري عن منصور عن مجاهد به. قلنا: وهو مرسل؛ فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبه في «مصنفه» (٩/ ٢٩٩ رقم ٧٥٤٣)، والطبري في «جامع =

عن قتادة؛ قال: صك رجل امرأته؛ فأتت النبي ﷺ؛ فأراد أن يقيدها منه؛ فأنزل الله ﴿ الرِّبَالُ قَوْاَمُونَ عَلَى النِّسَآ اللهِ ﴿ الرِّبَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَآ اللهِ ﴿ الرِّبَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَآ اللهِ ﴿ الرِّبَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَا اللهِ ﴿ الرِّبَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَآ اللهِ ﴿ الرَّبَالُ اللهِ ﴿ الرَّبَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٢) وزاد نسبته للفريابي، وابن مردويه.

قال المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٤٨٥): «ولابن مردويه بإسناد واه».

قلنا: هذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الانقطاع.

الثانية: من دون موسى بن جعفر لم نعرفهم؛ فهو إسناد مركب.

البيان» (٣٨/٥)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٣٨/٥) من طريق جرير بن حازم، وأبو داود في «المراسيل» (ص٢٢١ رقم ٢٧٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٤٠/٣) رقم ٢٤٤٥) من طريق أشعث بن عبد الملك الحراني، وابن جرير في «جامع البيان» (٣٧/٥) من طريق قتادة، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٠١٠) من طريق هشيم بن بشير، وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في «العجاب» (٨٦٨/٢) من طريق حماد بن سلمة كلاهما (هشيم وحماد) عن يونس بن عبيد أربعتهم عن الحسن البصري به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ٥٠٣) من طريق موسى بن أسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن على مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱۱) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ((7, 0, 0)) \_، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» ((7, 0, 0))، والطبري في «جامع البيان» ((7, 0, 0)) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة ومعمر كلاهما عن قتادة به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

وَالَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْدِ وَيَكْنَمُونَ مَا ءَاتَدَهُمُ ٱللَّهُ
 مِن فَضْدِلِدُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿

خ عن عبد الله بن عباس والله عن كان كردم بن زيد ـ حليف كعب بن الأشرف ـ وأسامة بن حبيب ورافع بن أبي رافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالاً من الأنصار، وكانوا يخالطونهم ينصحون لهم من أصحاب رسول الله ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم؛ فإنا نخشى عليكم في ذهابها، لا تسارعوا في النفقة؛ فإنكم لا تدرون ما يكون؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ اللَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِاللَّهُ عَلَى فَضَالِدً ﴾؛

عن سعيد بن جبير؛ قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم، وينهون العلماء أن يعلموا الناس شيئاً؛ فعيَّرهم الله بذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ﴾ الآية (٢).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/٥٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٩٦٤ رقم ٥٣٨٧)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٥٣/ ٥٣٨) ـ: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٥١ رقم ٥٣١٧) من طريق أشعث بن إسحاق القمى عن جعفر بن أبي المغيرة عنه به.

قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه علتان.

الأولى: الإرسال.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ضعيف في سعيد بن جبير.

خ عن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: نزلت هذه الآية في الأعراب: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، قال: فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن لَلْمَهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن لَلْمُهُ كَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدَّتُهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ فَهُ وَإِذَا قَالَ الله لَشيء عظيم؛ فهو عظيم (١٠).

وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدَبُوا الْصَكَلُوةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبُم مَنْ فَقَ اللَّهِ عَلَى سَفَدٍ أَوَ عَلَى سَفَدٍ أَوَ جَنَبُ الْإِلَى عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْنَسِلُوا فَإِن كُننُم مَنْ فَقَ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَنَهُ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَنَهُ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَنَهُ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ لَن مَنْ أَلْفَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَفُوا مِنْ عَفُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَفُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَفُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَفُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَفُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَفُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وفي رواية: أنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر يشربون الخمر، فصلى بهم عبد الرحمٰن بن عوف فقرأ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا الْحَمْرَةُ وَقُلْ يَكَأَيُّهُا الْحَكَافَةُ وَأَنتُمْ الْكَافِرُونَ الْكَافَةُ وَأَنتُمْ الْكَافِرَةُ وَأَنتُمْ الْكَافِرَةُ وَأَنتُمْ الْكَافِرَةُ وَأَنتُمْ الْكَافِرَيْنِ ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصّكافِةُ وَأَنتُمْ اللّهَا اللّها اللّها اللّه اللها اللها اللّها اللها الها اللها اللها

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٢٥٢ رقم ٦٣٦)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٥٥ رقم ٥٣٣٨)، والطبراني؛ كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٣) من طرق عن محمد بن فضيل عن عطية عنه به.

قال الهيثمي: «رواه الطبراني؛ وفيه عطية، وهو ضعيف».

قلنا: وهو كما قال.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ٥٧ رقم  $^{\circ}$  ۷٦٢ ) =

وعنه أبو داود (٣/ ٣٢٥ رقم ٢٣٨١) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ١٨٨٨ رقم ٥٦٧) \_، وعبد بن حميد في «مسنده» (١/ ١٣٢ رقم ٨٦ \_ منتخب)، وفي «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٧٢) \_ وعنه الترمذي في «جامعه» (٥/ ٢٣٨ رقم ٢٣٦) ، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ١٨٨ ، ١٨٨ رقم ٢٦٥) \_، والنسائي في «التفسير» (٧/ ٢٠٤ رقم ١٠١٥) \_، والنسائي في «التفسير» (٧/ ٢٠٤ رقم ١٠١٧) ، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص ٣٨١) \_، والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٧١) ، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٦١) ، والبزار في «البحر الزخار» (٢/ ٢١١ رقم ٩٥٨) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٥٨) والنحاس رقم ٢٥٥) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢٣٩ رقم ٧٧٧٤) ، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٠٠٠) ، والحاكم (٢/ ٢٠٧) ، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ٩٨١) درقم ٨٥٨) \_، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص ٣٨١) من طريق سفيان الثوري وأبي جعفر الرازي كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمٰن السلمي عن على به .

قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وصححه الضياء المقدسي وشيخنا الألباني رحمهم الله.

قلنا: وسنده قوي؛ لكن اختلف في اسم الداعي واسم المصلي، والصحيح أن الذي صلى بهم هو عبد الرحمٰن بن عوف، كذا هو في رواية الثوري، وقد رواه عنه ثقتان حافظان وهما:

الأول: عبد الرحمٰن بن مهدي؛ عند أحمد والحاكم والطبري والنحاس والمقدسي.

الثاني: وكيع؛ عند أحمد والحاكم.

وهذا هو الذي رحجه الحاكم في «المستدرك» ووافقه عليه الذهبي في «التلخيص»، ورجحه الحافظ، وقال في «العجاب» (٢/ ٨٧٣): «أصح طرقه». ورواه يحيى القطان والفريابي عن الثوري به؛ لكن فيه أن الذي صلى بهم هو على؛ أخرجه أبو داود والفريابي في «تفسيره» على الترتيب.

وفي رواية: خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره، حتى إذا كان بالبيداء ـ أو بذات الجيش ـ؛ انقطع عقد لي، فأقام رسول الله على على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء؛ فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله على والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكر ورسول الله على واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حَبَسْتِ رسول الله على والناس

<sup>=</sup> قلنا: والأول أرجح؛ لأمرين:

الأول: قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» \_ بعد ذكر رواية عبد الرحمٰن بن مهدي \_: «أصح طرقه؛ لأنَّ الثوري سمع من عطاء قبل اختلاطه، وعبد الرحمٰن أثبت من الفريابي». اه.

لكن تابعه القطان، وتابع عبد الرحمٰن وكيع، فإذا اعتبرنا جانب الحفظ، والإتقان؛ قدمنا رواية ابن مهدي ووكيع، وهو الذي رجحه الحافظ.

الآخر: أننا رأينا الطحاوي روى الحديث في «المشكل» (٢٣٧/١٢ رقم ٤٧٧٦) من طريق الفريابي نفسه، لكن أرسله. وسياقه هكذا: عن الفريابي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمٰن السلمي قال: دعا فذكره.

وهذه الرّواية مرسلة، فلا ندري هل الرواية عند الفريابي على ما ذكره الحافظ في «العجاب» متصلة أم مرسلة؟ وعلى كل؛ فالصواب ما ذكرنا، ولا يضر مثل هذا الاختلاف، والله أعلم.

والصحيح: أن الداعي هو رجل من الأنصار؛ كذا في رواية وكيع وابن مهدي الراجحة، وتابعهم على ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وقبيصة؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٠٧/٢).

وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. فقام رسول الله على حين أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته (۱).

معه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس؛ ابتغاء عقدها ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس؛ ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس وليس معهم ماء؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ على رسوله وقال رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله في فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا؛ فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط(٢).

[ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٣٦)، ومسلم في «صحيحه» (١/ ٢٧٩ رقم ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲٦٣/٤، ٢٦٤)، وأبو داود (٢/١٨، ٨٧ رقم ٣٢٠)، والنسائي في «المجتبى» (١/ ١٦٧)، و«الكبرى» (١/ ١٣٢، ١٣٣ رقم ٣٠٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠١، ٣٠٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٨/١) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن عمار به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فقد خولف صالح بن كيسان فيه:

فأخرجه الطيالسي في «مسنده» (۱/ ٦٣ رقم ٢٤٤ ـ «منحة»)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم ٨٢٧)، وأبو داود (رقم ٣١٨، «مصنفه» (رقم ٨٢٨)، وأحمد (١٦٨/١)، و«الكبرى» (١/ ١٣٣ رقم ٣٠١)، وابن ماجه (رقم ٥٦٦، ١٣١٠)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٣١٠ ـ =

<sup>= &</sup>quot;إحسان")، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/١١)، والبيهقي (٢٠٨/١) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار به.

هكذا رواه معمر والليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس بن يزيد كلهم عن الزهري.

قلنا: وهو منقطع بين عبيد الله وعمار؛ كما قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٥٥)، وابن حجر في «العجاب» (٢/ ٨٧٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/٥٤٧) \_ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/٣٥٧ رقم ١٠٩٤)، والبيهقي في «الكبرى» (۱/٥، ٦) \_، وابن مردويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختار» (۲۱۲، ۲۱۲ رقم ۱٤۳۱) \_، والطبراني في «الكبير» (۱/٣٩٧ رقم ۲۹۷) \_ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۲۱۵، ۲۱۲ رقم ۱٤٣٠) \_ من طريق العلاء بن الفضل نا الهيثم بن رزيق من بني مالك بن كعب بن سعد \_ وعاش مئة وسبع عشرة سنه \_ عن أبيه عن الأسلع به.

❖ عن علي قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة؛ فيتيمم ثم
 يصلي<sup>(۱)</sup>.

= قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه الهيثم بن رزيق المالكي؛ قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٥٤ رقم ١٩٦١): «لا يتابع عليه».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٦٢/١): «وفيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: لا يتابع على حديثه». اه.

قلنا: وأبوه؛ مجهول، والعلاء بن الفضل؛ ضعيف؛ فهو واهٍ بمرة.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٥- ٦٦)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٦٨)، والدارقطني في «سننه» (١٧٩/١) والطبراني في «الكبير» (١/ ١٠٩٥ رقم ١٨٦) و وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (٣/ ١٠٦٩) و والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١١٣)، وابن عدي في «الكامل» (٩٨٩)، ودعلج في «المنتقى من مسند المقلين» (٣/ ٥)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٣/ ١٠٥ رقم ١٠٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٠٧ ، ٢٠٧) جميعهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع به.

قلنا: والربيع بن بدر هذا؛ متروك الحديث؛ كما قال النسائي والدارقطني وابن حجر، وأبوه وجده؛ مجهولان.

وقال البيهقي عقبه: «الربيع بن بدر ضعيف؛ إلا أنه لم يتفرد به».

وقال الهيثمي: «وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٤٧)، وزاد نسبته للقاضي إسماعيل في «الأحكام»، والبارودي في «الصحابة». والرواية الثانية زاد نسبتهما لعبد بن حميد.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۰۹ رقم ٥٣٥٩)، والفريابي؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۸۰)، والطبري في «جامع البيان» (۵/ ۲۲) من طريق قيس بن الربيع وابن أبي ليلى كلاهما عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن على به.

قال الحافظ في «العجاب»: «وفيه ضعف، وانقطاع».

قلنا: قيس لم يتفرد به؛ بل تابعه ابن أبي ليلى، وهو سيىء الحفظ جداً، وعباد بن عبد الله؛ ضعيف؛ ضعفه البخاري وابن المديني وغيرهم، وفيه ـ أيضاً ـ علة الانقطاع؛ كما ذكره الحافظ، والله أعلم. \* عن مجاهد قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْتَسِلُواً وَإِن كُنُهُم مِّرْهَى آوَ عَلَى سَفَرٍ ﴾؛ قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاً؛ فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فينا؛ فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية (١).

عن إبراهيم النخعي؛ قال: في المريض لا يستطيع الغسل من الجنابة أو الحائض، قال: يجزيهم التيمم، ونال أصحاب رسول الله عليه جراحة، ففشت فيهم، ثم ابتلوا بالجنابة، فشكوا ذلك إلى النبي عليه؛ فننزلت: ﴿وَإِن كُنُّمُ مَّرْهَى اللَّهِ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَآبِطِ أَوْ لَكَ النَّهَمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيُدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴾ (٢).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٤٦)، وزاد نسبته لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي.

قلنا: هو في «المُنصنف» لابن أبي شيبة (١/١٥٧)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٦/١)؛ لكن ليس فيه التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٦١ رقم ٥٣٦٥) من طريق مالك بن إسماعيل ثنا قيس بن الربيع عن خصيف الجزري عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: خصيف الجزري؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: قيس بن الربيع؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/٥) من طريق سويد بن نصر عن ابن المبارك عن محمد بن جابر اليمامي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعى به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جابر هذا؛ صدوق، ذهبت كتبه؛ فساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمى؛ فصار يلقن.

♦ عن ابن أبي مليكة: أن النبي ﷺ كان في سفر، ففقدت عائشة قلادة لها، فأمر الناس بالنزول، فنزلوا وليس معهم ماء، فأتى أبو بكر على عائشة فقال لها: شققت على الناس \_ وقال أيوب بيده، يصف أنه قرصها \_ قال: ونزلت آية التيمم ووجدت القلادة في مناخ البعير، فقال الناس: ما رأينا قط امرأة أعظم بركة منها(١).

\* عن عكرمة؛ قال: نزلت في أبي بكر وعمر وعلى وعبد الرحمٰن بن عوف وسعد، صنع على لهم طعاماً وشراباً، فأكلوا وشربوا، ثم صلى علي لهم المغرب فقرأ: ﴿قُلَّ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ حتى خاتمتها، فقال: ليس لي دين وليس لكم دين؛ فنزلت: ﴿لَا تَقَرَبُوا الْعَيْكَا

الصّكاؤة وَأَنتُم شُكْرَىٰ ﴾ (٢).

\* عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: أول ما نزل في الخمر: ﴿يَسْعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴿ [البقرة: ٢١٩]؛ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ فقال بعض المنافقين: نشربها لمنافعها، وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم، ثم نزلت: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصّكَلُوةَ وَأَنتُم شَكَرَى ﴾؛ فقال بعض الناس: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين؛ فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّا الْخَيْرُ وَٱلْمَيْسُرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَرْكُمُ رِجَسٌ المسلمين؛ فنزلت: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّا الْخَيْرُ وَٱلْمَيْسُرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْكُمُ رِجَسٌ أَلَمْ مَعَلِ الشّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]؛ فنهاهم فانتهوا (٣). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/٥): ثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا ابن عُليّه عن أيوب عنه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وتقدم موصولاً في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٤٥)، ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٧٢): نا أبو نعيم نا طلحه بن عمرو عن عطاء به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه طلحة بن عمرو، وهو متروك، وهو ـ أيضاً ـ مرسل.

وَالَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِنَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِيلًا اللهِ السَّيِيلَ اللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيلًا اللهِ مِن مَّن مَواضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ اللّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَن مَواضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِالسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِينِ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا وَاسْمَعْ وَانظَنْهَا لَكَانَ وَرَعِنَا لَيًّا بِالسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا وَأَطَمْنَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ يَكُفُوهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب اليهودي<sup>(۱)</sup>.

خ عن عبد الله بن عباس رضيه قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظمائهم \_ يعني: في اليهود \_ إذا كلم رسول الله رسول الله السيه السانه، وقال: راعنا سمعك يا محمد! حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه؛ فأنزل الله الآية (٢).

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ عَامِنُوا مِنَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَمَكُم مِن قَبْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٧٤) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيد جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٥٥٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (۲/ ۱۹۰ - ابن هشام) - ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره»، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٧٤)، وابن أبي حاتم في «دلائل «تفسيره» (٣/ ٩٦٣ رقم ٥٣٨١ رقم ٥٤٠٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٣٣ ، ٥٣٤) -: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه محمد شيخ ابن إسحاق مجهول؛ تفرد عنه ابن إسحاق.

أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَاۤ أَصْحَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴾ .

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد بن التابوت من بني قينقاع (٢).
 التابوت من بني قينقاع (٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِلَيْهِ فَقَدِ اَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِلَيْهِ فَا لَهُ إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنْهَا اللّهِ فَا إِنْمَا عَظِيمًا ﴿ إِنْهَا عَظِيمًا ﴿ إِنْهَا عَظِيمًا ﴿ إِنْهَا عَظِيمًا ﴿ إِنْهَا عَظِيمًا لَيْهَا إِنَّا اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عن عبد الله بن عمر ﴿ قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر؛ حتى سمعنا رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللّهِ ﴾ ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (۲/٥٥٥)، والطبري في «تفسيره» (۳/٨٦٨ رقم والطبري في «جامع البيان» (۷۹/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۲/۸۲۸ رقم ۱۹۱۵)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/٣٣٥، ٣٣٤ ضمن حديث طويل) \_: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ كسابقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٦) أخرجه الطبري في طريق أحمد بن المفضل عن أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

تنبيه: هناك أقوال أخرى موجودة في «العجاب» (٢/ ٨٨٣)؛ لكنها واهية.

قال: «إني ادخرت دعوتي؛ شفاعة لأهل الكبائر من أمتي»، قال: فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا، ثم نطقنا بعد ورجونا (١٠).

♦ وعنه \_ أيضاً \_ رها؛ قال: كنا أصحاب النبي ﷺ لا نشك في قاتل النفس، وآكل مال اليتيم، وقاذف المحصنات، وشاهد الزور حتى نزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَالاً﴾؛ فأمسك نزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَالاً﴾؛ فأمسك

قال البزار عقبه: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب، وهو بصري لا بأس به».

وقال ابن عدي: «وهذا لا يرويه عن أيوب بهذا الإسناد غير حرب بن سريج». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( $\sqrt{0}$ ): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير حرب بن سريح وهو ثقة».

وقال ـ أيضاً ـ (٢١//١٠): «رواه البزار وإسناده جيد».

وقلنا: هو كما قال.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٥٧) ـ بعدما عزاه لمن ذكرناهم، وزاد نسبته لابن المنذر ـ: «بسند صحيح».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٧٠ رقم ٥٤٢١) من طريق صالح المري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في كتاب الله؛ حتى نزلت علينا هذه الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ النار في كتاب الله؛ حتى نزلت علينا هذه الآية: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ النار في كتاب الله؛ كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله.

قلنا: وصالح هو ابن بشير المري؛ متروك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۱۰/ ۱۸۵، ۱۸۲ رقم ۵۸۱۳) ـ ومن طريقه وطريق غيره ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۸۲۵) ـ، والبزار في «مسنده» (٤/ ٨٤ رقم ٣٢٥٤ ـ «كشف»)، وابن الضريس في «فضائل القرآن» (٨/٦٧) جميعهم من طريق حرب بن سريج المنقرى ثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به. قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات؛ عدا حرب وهو لا بأس به مالم يخالف؛ قال أحمد: «ليس به بأس»، وكذا قال الطيالسي وأبو داود والبزار وابن عدي، ووثقه ابن معين وابن شاهين والهيثمي، وقال الدارقطني: «صالح»، وتكلم فيه البخاري وأبو حاتم وابن حبان.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ( $\pi$ / ۹۷۱ رقم ۵۲۲)، والطبري في «جامع البيان» ( $\pi$ / ۸۰) من طريقين عن الهيثم بن جماز ( $\pi$ ) عن سلام بن أبي المطيع عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مداره على الهيثم بن جماز، وهو متروك؛ كما قال أحمد والنسائي والساجي.

وَذَكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٥٦)، وزاد نسبته للبزار.

وله طريق أخرى: أخرجها الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٣٥، ٣٣٦ رقم ٣٠٢١) من طريق هشام بن عمار: نا عمر بن المغيرة: نا غالب القطان عن بكر به.

قال الطبراني: «لم يروه عن بكر المزني إلا غالب القطان!! ولا رواه عن غالب إلا عمر بن المغيرة».

قلنا: بلى؛ رواه عن بكرٍ سلامُ بن أبي المطيع؛ كما سبق.

والحديث ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: هشام بن عمار؛ فيه ضعف؛ لأنه كان يلقن.

الثاني: عمر بن المغيرة؛ قال البخاري: «منكر الحديث، مجهول»، وقال أبو حاتم: «شيخ»، وروى عنه جمع من الثقات.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٣/١٠): «رواه الطبراني في «الكبير»، «والأوسط»؛ وفيه عمر بن المغيرة، وهو مجهول».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/ ٢٧٣، ٢٧٤ رقم ١٣٣١) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي عصمة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر؛ قال: لما نزلت الموجبات مثل قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتَكَيٰ ظُلُمًا ﴾ [النساء: ١٠]، إلى آخر الآية، ومثل: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ومثل قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُتَعَمِّدُا فَجَزَا وَهُو جَهَنَمُ ﴾ [البنساء: ٩٣]؛ قال: كنا نشهد على من فعل شيئًا من هذا أنه في النار، فلما نزل قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾؛ كففنا عن الشهادة، فخفنا عليهم بما أوجب الله لهم.

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٣/١٠): «رواه =

<sup>(</sup>١) في «جامع البيان» و«تفسير القرآن العظيم»: «حماد»، وهو تصحيف.

♦ عن أبي أيوب الأنصاري و قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: «وما دينه؟»، قال: يصلي ويوحد الله ـ تعالى ـ، قال: «استوهب منه دينه، فإن أبى؛ فابتعه منه»؛ فطلب الرجل ذاك منه؛ فأبى عليه، فأتى النبي و فأخبره؛ فقال: «وجدته شحيحاً على دينه»، قال: فنزلت: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَلِكَ لِمَن يُشْرِكَ بِهُ وَلَنْ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَلِكَ لِمَن يَشَارُكُ وَمِ اللّهِ وَلَا يُعْفِرُ أَن يُشْرِكَ وَمِ وَلَاكَ وَاللّهُ حَداً]

خ عن عبد الله بن عمر؛ قال: لما نزلت ﴿ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية؛ قام رجل، فقال: والشرك يا نبي الله؟! فكره ذلك النبي ﷺ؛ فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن

<sup>=</sup> الطبراني؛ وفيه أبو عصمة، وهو متروك».

وأخرجه \_ أيضاً \_ (٢٨/ ٢٨١ رقم ١٣٣٦٤) من طريق عمر بن يزيد السياري ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ قال: كنا نبت على القاتل حتى نزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٣/١٠): «ورواه بإسناد آخر فيه عمر بن يزيد السياري ولم نعرفه عن مسلم بن خالد الزنجي وقد وثق». قلنا: بل هو ضعيف.

وبالجملة؛ فالحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ١٧٨، ١٧٨ رقم ٤٠٦٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٧١/٣ رقم ٥٤٢٤) من ثلاث طرق عن عيسى بن يونس عن واصل بن السائب عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبو سورة؛ قال البخاري: «منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها»، وضعفه ابن معين جداً، وضعفه الترمذي وابن حجر، وقال الدارقطني: «مجهول»، وقال الذهبي: «لا يدرى من هو».

الثانية: واصل بن السائب؛ قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك»، وضعفه الدارقطني وأبو زُرعة وابن حجر وغيرهم، وضعفه ابن حبان وأغلظ فيه.

يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱقْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ الْعَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵/ ۸۰) من طريق ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع؛ قال: ثني مخبر عن ابن عمر (فذكره).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** جهالة المخبر هذا.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيىء الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان في «الثقات»: «يعتبر به من غير روايته عن أبيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٧/١١، ١٥٨ رقم ١١٤٨٠) من طريق أبين بن سفيان عن عطاء عنه به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٠١): «رواه الطبراني في «الأوسط»!! وفيه أبين بن سفيان ضعفه الذهبي».

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى ٱللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى ٱللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا يُظْلَمُونَ

عن عبد الله بن عباس عباس الله عباس عباس عباس عباس الله عباس عباس عباس عباس الله الله الله ويقربون قربانهم؛ ويزعمون أنهم لاخطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا، قال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له، وأنزل الله تعالى \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللّهُ يُزَّكِي مَن يَشَآهُ وَلا يُظْلَمُونَ وَنيلًا الله عُلَامُونَ .

عن الحسن البصري؛ قال: هم اليهود والنصارى، قالوا: ﴿غَنُ اللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴿ اللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن لهيعة؛ ضعيف، والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

الثانية: بشر لم نجد له ترجمة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: معمر لم يسمع من الحسن البصري؛ فقد روى عنه عبد الرزاق؛ أنه قال: خرجت مع الصبيان إلى جنازة الحسن وطلبتُ العلم سنة مات الحسن. ولذا لم يذكره المزي ولا العسقلاني ضمن شيوخ معمر، والله أعلم.

<sup>=</sup> قلنا: قال الدارقطني عنه: «ضعيف، له مناكير»، وضعفه الذهبي في «الميزان» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۷۲ رقم ٥٤٣٠): ثنا أبي ثنا محمد بن مصفى ثنا محمد بن حمير \_ وفي «المطبوع»: جمير، وهو تصحيف من الناسخ أو الطابع \_ عن ابن لهيعة عن بشر بن أبي عمرو الخولاني عن عكرمة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٦٤) ـ: ٩٧٢ رقم ٥٤٣٠) ـ من طريق عبد الرزاق وهذا في «تفسيره» (١/ ١٦٤) ـ: نا معمر عن الحسن به.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في اليهود؛ كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم، يزعمون أنهم لا ذنوب لهم؛ فتلك التزكية (١). [ضعيف]

❖ عن أبي مالك؛ قال: نزلت في اليهود، كانوا يقدمون صبيانهم؛
 يقولون: ليست لهم ذنوب<sup>(٣)</sup>.

(۱) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد في «تفسيريهما»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۸۸۳)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١) جميعاً من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه ابن جرير من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج عن ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد نحوه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨٠، ٨١) بسنده المتكرر عن سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٨٤، ٨٨٥) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١): حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن الثوري عن حصين عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: سفيان بن وكيع هذا؛ قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣١٢): «كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه».

- عن عكرمة؛ قال: كان أهل الكتاب يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا الحنث يصلون بهم؛ يقولون: ليس لهم ذنوب؛ فأنزل الله: ﴿أَلَمْ تَرَ لِللهِ اللهُ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ ﴾ (٢).
   إلى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ ﴾ (٢).
- الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْطَاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلَآء أَهَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَتِكَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ
- ❖ عن عكرمة؛ قال: قدم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى
   مكة، فقالت قريش: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم؛ فنحن خير أم محمد؟
   فقالوا: وما أنتم وما محمد؟ قالوا: صنبور قطع أرحامنا منا، واتبعه سراق

<sup>(</sup>۱) أُخرَجه الطبري في «جامع البيان» (۸۱/۵)، وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨١): ثنا ابن وكيع ثنا أبي عن أبي مكين عنه به. قلنا: وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في العجاب (٢/ ٨٨٤) عنه معلقاً. قلنا: وهو موضوع؛ لأن الكلبي
 كذاب.

الحجيج بنو غفار؛ فنحن أهدى سبيلاً أم هو؟ قالوا: أنتم؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبّتِ وَالطَّلغُوتِ وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا هَتُولُآءَ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنّهُمُ وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا هَتُولُآءَ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنّهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ٥١، ٥١](١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٦٢)، وزاد نسبته لابن المنذر. وخالفهما محمد بن يونس الجمال(١٠)؛ فرواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به موصولاً.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/رقم ١١٦٤٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/١٩٣)، ١٩٤٠).

قلنا: وهو وهم، والصواب الإرسال؛ فمحمد هذا ضعيف؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٢٢)؛ فلا تقبل زيادته للوصل.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/٧): «فيه يونس بن سليمان الجمال ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلنا: وهو تصحیف، والصواب محمد بن یونس الجمال؛ فقد ذکر ضمن الرواة عن سفیان بن عیینة، ولم یذکر یونس من ضمن من روی عنه. وقد توبع عمرو بن دینار؛ فأخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/۱/۱/۱۲۶، ۱٦٥) \_ ومن طریقه الطبری في «جامع البیان» (٥/ ٨٥) \_: نا معمر: نا أیوب عن عکرمة: أن کعب بن الأشرف انطلق إلی المشرکین من کفار قریش، فاستجاشهم علی النبي ﷺ، وأمرهم أن یغزوه، وقال: وإنا معکم نقاتله، فقالوا: إنکم أهل کتاب، وهو صاحب کتاب، ولا نأمن أن یکون هذا مکراً منکم، فإن أردت أن نخرج معکم؛ فاسجد لهذین الصنمین وآمن بهما؛ ففعل، ثم قالوا: نحن أهدی =

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٨٠ رقم ٦٤٨ ـ تكملة)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٧٤ رقم ٥٤٤١): ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٣) من طريق عبد الجبار بن العلاء ثلاثتهم (سعيد ومحمد وعبد الجبار): نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً.

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير»: يونس بن سليمان الجمال، وهو تصحيف.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش؛
 قال: كفار قريش أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام، قال ابن جريج:
 قدم كعب بن الأشرف؛ فجاءته قريش، فسألته عن محمد؛ فصغر أمره

قلنا: وهذا مرسل رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (١/٥٢٥)، والطبري في "جامع البيان" (٥/٥٨، ٣٧٣/٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/٣٧، ٩٧٤، ٩٧٤ رقم ١٧٤١ \_ "موارد")، والبزار؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (٤/٩٥) كلهم من طريق ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: قدم كعب بنُ الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه! يزعم أنه خير منا، ونحن أهلُ الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه، قال: فنزلت: ﴿ إِلَى النَّبِيكُ فَي النَّجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ الى قوله: ﴿ وَلَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَه : ﴿ وَلَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَه : ﴿ وَلَن اللَّهِ اللَّهِ وَلَه اللَّهِ وَلَه : ﴿ وَلَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَه : ﴿ وَلَن اللَّهِ اللَّهِ وَلَه : ﴿ وَلَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٥٥، ٢١٣/٣٠) من طريق خالد بن عبد الله الطحان وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كلاهما عن داود بن أبي هند عن عكرمة به مرسلاً، لم يذكر ابن عباس.

وهذا مرسل صحيح الإسناد، ولا تعارض بينهما؛ فالوصل زيادة يجب قبولها. وأخرجه البزار في «مسنده» (٨٣/٤ رقم ٢٢٩٣ ـ «كشف»): ثنا الحسن بن علي الواسطي ثنا يحيى بن راشد المازني عن داود بن أبي هند به موصولاً.

قلنا: لكن يحيى بن راشد المازني؛ ضعيف، بل قال ابن حبان: «يخطئ ويخالف»؛ فالعمدة على رواية ابن أبي عدي.

أم محمد؟ فنحن ننحر الكوماء، ونسقي اللبن على الماء، ونصل الرحم، ونقري الضيف، ونطوف بهذا البيت، ومحمد قطع رحمه وخرج من بلده، قال: بل أنتم خير وأهدى؛ فنزلت فيه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبَتِ وَالطَّانُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَكُولاً هَتُولاً إِلَى الَّذِينَ عَامَنُوا سَبِيلاً ﴾ والنساء].

ويسره، وأخبرهم أنه ضال، قال: ثم قالوا له: ننشدك الله: نحن أهدى أم هو؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكوم، ونسقي الحجيج، ونعمر البيت، ونطعم ما هبت الريح، قال: أنتم أهدى (١).

وسند الرواية الأولى ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد ضعيف.

لكن رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٤) من طريق روح بن عبادة، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٧٧ رقم ٥٤٥٩) من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ قال: نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب - رجلين من اليهود من بني النضير -، لقيا قريشاً بالموسم، فقال لهما المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؛ فإنا أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم؟ فقالا: بل أنتم أهدى من محمد، فهما يعلمان أنهما كاذبان، إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه؛ فأنزل الله النهال على عن مومها؛ قال لهما قومهما: إن محمداً يزعم أنه قد نزل فيكما كذا رجعا إلى قومهما؛ قال لهما قومهما: إن محمداً يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا، فقالا: صدق والله، ما حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده.

قلنا: وهذا مرسل أصح من الذي قبله، لكن يبقى ضعيفاً؛ لإرساله.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٦٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/٥٥) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني ابن جريج عن مجاهد به.

الكتاب وتعلمون ونحن قوم لا نعلم؛ فأخبرنا: ديننا خير أم دين محمد؟ قال كعب: أعرضوا عليّ دينكم، فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء، ونسقي الحجيج الماء، ونقري الضيف، ونعمر بيت ربنا، ونعبد آلهتنا التي كان يعبد آباؤنا، ومحمد يأمرنا أن نترك هذا ونتبعه، قال: دينكم خير من دين محمد؛ فاثبتوا عليه، ألا ترون أن محمداً يزعم أنه بعث بالتواضع وهو ينكح من النساء ما شاء؟! وما نعلم ملكاً أعظم من ملك النساء؛ فذلك حين يقول: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ النِّينَ النَّاعِبُ مِنَ النِّينَ كَفَرُوا هَتَوُلُاءَ أَهْدَىٰ مِنَ النِّينَ عَامَنُوا سَبِيلًا شَيْ النَّينَ عَامَنُوا سَبِيلًا شَيْ النَّينَ النَّاعِبُ فَيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* عن عبد الله بن عباس والله عن قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة: حيى بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق، وأبو عامر، أبي الحقيق، وأبو عامر وهوذة؛ ووحوح بن عامر، وهوذة بن قيس: فأما وحوح وأبو عامر وهوذة؛ فمن بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير، فلما قدموا على قريش؛ قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب الأول فاسئلوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم؛ فقالوا: بل دينكم خير من دينهم، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه، وأنزل الله فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كُفَرُواْ هَمَوُلاَهُ أَهُدَىٰ أَوْتُواْ هَمَوُلاَهُ أَهُدَىٰ فَرَوْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَهُ أَهْدَىٰ فَرَالًا الله فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَهُ أَهْدَىٰ فَرَنَ اللهِ فَيهم وَانتِهِ وَلَقَانُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَهُ أَهُدَىٰ اللهُ فَيهم وَانتِهِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَهُ أَهْدَىٰ اللهُ فيهم وَانتِهِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَهُ أَهُدَىٰ اللهُ فيهم وَانتِهُ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَهُ وَلَاهُ اللهُ فيهم وَانتِهُ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَهُ وَلَاهُ اللهُ فيهم وَانتِهِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوْلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللهُ وَلَاهُ اللهُ فيهم وَانتِهم وَنتِهم وَانتِهم وَانتِهم وَانتِهم وَانتِهم وَانتِهم وَانتِهم وَانت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨٥) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٧٦/٣، ٩٧٧ رقم ٥٤٥٧)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٨٧/٢) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك بلفظ: أن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف بنحوه.

قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد.

[ضعیف]

## مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ١٩٠٠.

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةً فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلكًا عَظِيمًا ﴿ إَنْ اللَّهُ مِن فَضْلِةً عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل

◄ عن مقاتل بن حيان؛ قال: أعطي رسول الله ﷺ قوة بضع وسبعين شاباً؛ فحسدته اليهود؛ فقال الله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ ع

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: وذلك أن أهل الكتاب قالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٨٥ ) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٩٤) من طريق محمد بن إسحاق نا الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس ثنا جعفر بن محمود بن مسلمة عن أبيه عن جابر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه الحسن بن علي لم نجد له ترجمة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٦٤) وزاد نسبته لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٨٨/٢) من طريق بكير بن معروف عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

\*عن أبي حمزة الثمالي؛ قال: يعني بالناس في هذه الآية: نبيّ الله عَلَيْ وحده، قالت اليهود: انظروا إلى هذا الذي ما شبع من الطعام، لا والله ماله هم إلا النساء، لو كان نبياً؛ لشغله هم النبوة عن النساء؛ حسدوه على كثرة نسائه، وعابوه بذلك؛ فأكذبهم الله ـ تعالى ـ فقال: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الله قوله: ﴿مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ فَأَكُمُ عَظِيمًا ﴾ فأخبرهم بما كان لداود وسليمان؛ فأقرت اليهود لرسول الله عَلَيْ على أنه كان لسليمان ألف امرأة: ثلثمائة مهرية وسبعمائة سرية، وعند داود مئة امرأة، فقال لهم: «ألف امرأة عند رجل أكثر أم تسع نسوة؟!»، وكان عنده يومئذ تسع نسوة، فسكتوا، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَينَهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَ عَنْهُ ﴾ نصدة عند وحداً الله بن سلام (٢٠).

❖ عن عطية؛ قال: قالت اليهود للمسلمين: تزعمون أن محمداً أوتي الدين في تواضع وعنده تسع نسوة؛ أي ملك أعظم من هذا؟! فنزلت (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۷۸، ۹۷۹ رقم ٥٤٧٠) من طريق العوفي عنه.

قلنا: وإسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٢/ ٨٨٩). قلنا: وسند واه؛ كما قال الحافظ كلله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦٦/٢)، ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده واه؛ لإرساله، وضعف مرسله وهو عطية العوفي هذا أولاً. وثانياً: إن صح السند إليه، والله أعلم.

اللَّهُ اللَّ

 عن عبد الله بن عباس على في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَكَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾؛ قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة؛ دعا عثمان بن أبي طلحة، فلما أتاه؛ قال: «أرني المفتاح»؛ فأتاه به، فلما بسط يده إليه؛ قدم العباس، فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي اجعله لي مع السقاية، فكف عثمان يده، فقال رسول الله عليه: «أرني المفتاح يا عثمان!»، فبسط يده إليه، فقال العباس مثل كلمته الأولى. فكف عثمان يده، ثم قال رسول الله عَلَيْهُ: «يا عثمان! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر؛ فهات المفتاح»؛ فقال: هاك بأمانة الله. فقام: ففتح باب الكعبة، فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسم بها، فقال رسول الله على: «ما للمشركين \_ قاتلهم الله \_ وما شأن إبراهيم وشان القداح؟»، ثم دعا بحفنة فيها ماء، فأخذ ماء فغمسه، ثم غمس بها تلك التماثيل، وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة، ثم قال: «يا أيها الناس! هذه القبلة»، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم نزل عليه جبريل فيما ذُكر لنا بِرَدِّ المفتاح، فدعا عثمان بن طلحة؛ فأعطاه المفتاح، ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اَلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ حتى فرغ من الآية<sup>(١)</sup>. [موضوع]

حن صفيه بنت شيبة: أن رسول الله ﷺ لما نزل بمكة واطمأن الناس؛ خرج حتى جاء البيت؛ فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما فرغ من طوافه؛ دعا عثمان بن أبي طلحة، فأخذ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردوية في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥٢٨/١)، و«العجاب» (٢/ ٨٩٢)، و«الدر المنثور» (٢/ ٥٧٠) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: الكلبي وشيخه كذابان.

منه مفتاح الكعبة؛ ففتحت له، فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان وكسرها بيده، ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف الناس له في المسجد، ثم قال: ثم جلس رسول الله في المسجد، فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية، فقال رسول الله في: «أين عثمان بن أبي طلحة؟»، فدعي له، فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم يوم وفاء وبر» [صحيح]

\* عن ابن جريج في قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ اللّهَ عَلَمْكُمُ أَن ثُودُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ اللّهِ عَلَمْ النبي عَلَيْهِ مفاتيح الكعبة ودخل بها البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح، قال: وقال عمر بن الخطاب ـ لما خرج رسول الله عليه وهو يتلو هذه الآية ـ: فداؤه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ٤١١) \_ ونقله ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٥٢/ ٢١)، وابن حجر في «العجاب» (٨٩٠/٢) \_: ثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية به.

قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سُنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٩٢) \_: ثني الحجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان.

الأولى: الإعضال.

الثانية: ضعف سنيد صاحب «التفسير».

وأخرجاه من طريق خالد الزنجي عن الزهري؛ قال: دفعه إليه، وقال: «أعينوه».

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ضعف خالد الزنجي.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في ابن طلحة، قبض النبي ﷺ مفتاح الكعبة، فدخل الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان؛ فدفع إليه المفتاح وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة! بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم»(١).

خ عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ قال: دفع النبي على المفتاح التي وإلى عثمان، وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة! خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم»، فبنو أبي طلحة الذي يلون سدانة الكعبة دون بني عبد الدار (۲).

= الثالثة: ضعف سنيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

(۱) أخرجه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ۱۰۳ - ۱۱۱) - ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٥) -: ثنا جدي [أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق] عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع منه مجاهد.

وقد وقع في هذا السند تخليط كبير يصعب تحديد الصحيح:

1 \_ أن الواحدي رواه من طريق الأزرقي وزاد في سنده هكذا [ثني جدي عن سفيان عن سعيد به] فزاد سفيان، وهذا وهم؛ لأن في نسخة الواحدي تخليط وتصحيف كبيرين، والحافظ ابن حجر بصير بالأسانيد؛ فقد ذكره في «العجاب» (٢/ ٨٩١) على نحو مما ذكرنا.

٢ ـ أن إسناد الأزرقي في «المطبوع» ثني سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن ابن جريج وعن ابن إسحاق به.

وهذا أمر مشكل وسواء صح هذا أو ذاك؛ فكلاهما ضعيف؛ فإن الأول مرسل، والثاني معضل.

(٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٥) من طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة به. = مند الدار \_ وكان سادن الكعبة \_، فلما دخل النبي على مكة يوم الفتح؛ عبد الدار \_ وكان سادن الكعبة \_، فلما دخل النبي على مكة يوم الفتح؛ أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله على المفتاح، فقيل له: إنه مع عثمان، فطلب منه؛ فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح، فلوى على بن أبي طالب يده، وأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله على البيت وصلى فيه ركعتين، فلما خرج؛ سأله العباس أن يعطيه المفتاح فيجمع له بين السقاية والسدانة؛ فأنزل الله عرّ وجلّ \_ هذه الآية؛ فأمر رسول الله على على أن يردّ المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك، فقال عثمان: يا علي! أكرهت وآذيت ثم عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك، فقال عثمان: يا علي! أكرهت وآذيت ثم عثمان: أشهد أن محمداً رسول الله في شأنك، وقرأ عليه الآية، فقال عثمان: أشهد أن محمداً رسول الله، وجاء فأسلم، فجاء جبريل على فقال: "ما دام هذا البيت أو لبنة من لبناته قائمة؛ فإن السدانة في أولاد عثمان»؛ فهو اليوم في أيديهم (۱).

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين مصعب وشيبة فبينهما مفاوز. وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٦٠٥، ٢٠٦) معلقاً حيث قال: «وقال مصعب بن عبد الله الزبيري وذكره».

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤٤٨/٥) عن هوذة بن خليفة عن عوف بن أبي جميلة عن رجل من أهل المدينة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للجهالة، والانقطاع.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر كله في «العجاب» (۸۹۳/۲): «كذا أورده الثعلبي [في «تفسيره» (۳/ ۳۳۲ ـ ۳۳۳)] بغير سند جازماً به، وتلقاه عنه غير واحد؛ منهم: الواحدي، وفيه زيادات منكرة؛ منها: أن المحفوظ أن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة، قدم هو وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد فأسلموا جميعاً بين الحديبية والفتح.

ومنها: أنه أغلق الباب، وصعد السطح! والمعروف في كتب «السير»: أن المفتاح كان عند أمه، وأن النبي على لله للله لله المفتاح؛ امتنعت أمه من =

❖ عن زيد بن أسلم: أنزلت في ولاة الأمر<sup>(۱)</sup>.

❖ عن شهر بن حوشب: نزلت في الأمراء خاصّة (٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا اللَّهِ فَالْيُؤمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا اللهِ فَالْيُؤمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا اللهِ فَالْيُؤمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا اللهِ فَالْيُؤمِ اللهِ اللهِ فَالْيُومِ اللهِ اللهِ فَالْمَامِ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

◄ عن عبد الله بن عباس وَ الله عنه الله عنه عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي؛ إذ بعثه النبي ﷺ في سرية (٣). [صحيح]

خ عن السدي في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوَا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا أَرْسُولَ وَأُولِي اللَّمْ مِنكُمْ ﴾؛ قال: بعث رسول الله على سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريباً

<sup>=</sup> دفعه؛ فدار بينهما في ذلك كلام كثير، ثم كيف يلتئم قوله: لوى عليٌّ يده مع كونه فوق السطح!!».اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۲/۱۲ رقم ۱۲٦٠٩)، وابن جرير في «جامع البيان» (۹۲/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹۸٦/۳ رقم ۵۵۲۲) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧١)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٢/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٢/٥)، وابن أبي سليم] ٩٨٦ رقم ٥٥٢١) من طريق عبد الله بن إدريس: ثنا ليث [وهو ابن أبي سليم] عن شهر.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: شهر؛ ضعيف.

الثالثة: ليث بن أبي سليم؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢٥٣ رقم ٤٥٨٤)، ومسلم (٣/ ١٤٦٥ رقم ١٨٣٤).

منهم؛ عرسوا، وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا وقد هربوا؛ غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشى في ظلمة الليل، حتى أتى عسكر خالد، فسأل عن عمار بن ياسر؟ فأتاه فقال: يا أبا اليقظان! إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم؛ هربوا وإني بقيت، فهل إسلامي نافعي غداً، وإلا؛ هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك؛ فأقم؛ فأقام، فلما أصبحوا؛ أغار خالد، فلم يجد أحداً غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله، فبلغ عمار الخبر؛ فأتى خالد؛ فقال: خل عن الرجل؛ فإنه قد أسلم، وهو في أمان مني، فقال خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبي على فأجاز أمان عمار، ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فاستبا عند رسول الله عليه، فقال خالد: يا رسول الله! أتترك هذا العبد الأجدع يسبني، فقال رسول الله ﷺ: "يا خالد! لا تسب عماراً؛ فإنه من سب عماراً؛ سبه الله، ومن أبغض عماراً؛ أبغضه الله، ومن لعن عماراً؛ لعنه الله»؛ فغضب عمار فقام، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه؛ فاعتذر إليه، فرضى عنه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمُّ ﴾ (١). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٤/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن كثير عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال؛ فالسدي لم يصح أنه روى عن صحابي.

الثانية: أسباط؛ ضعيف.

وقال الحافظ في «العجاب» (٢/ ٨٩٧): «هكذا رواه أسباط عن السدي مرسلاً». وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٠): «هكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي مرسلاً».

قلنا: ووصله ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٨٩٧/٢)، و«تفسير القرآن العظيم» (٥٣٠/١) من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَكَفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُكِفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس عن على الله عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن عبد الله عن اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من أسلم؛ فأنزل الله عنالي \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ (١) .

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن الصامت قبل توبته \_ فيما بلغني \_ ومتعب بن قشير ورافع بن زيد وبشر كانوا يَدَّعُون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله والله فيهم إلى الكهان حكام الجاهلية؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية (٢).

<sup>=</sup> قلنا: ولا يصح؛ لأن فيه أبا صالح هذا الكذاب، وشر منه الحكم بن ظهير؛ قال الحافظ في «التقريب» (١/ ١٩١): «متروك، رمي بالرفض، واتهمه ابن معين».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن سفيان \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٦، ١٠٧) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/٥٥/٢٩٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٩١/٣) رقم ٥٥٤٧) كلهم من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع: ثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

قال الهيثمي في «المجمع» (٦/٧): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٠)، و«لباب النقول» (ص٧٧).

<sup>(</sup>تكميل): قال الحافظ في «العجاب» (٩٠٠/، ٩٠٠): «قلت: كذا وقع في هذه الرواية أبو برزة \_ براء ثم زاي منقوطة \_ ووقع في غيرها أبو بردة \_ بدال بدل الزاي وضم أوله \_ وهو أولى؛ فما أظن أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير هذا الكاهن».اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما =

• عن عبد الله بن عباس عباس الله قال: والطاغوت رجل من اليهود، كان يقال له: كعب بن الأشرف، وكانوا إذا ما دُعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛ ليحكم بينهم؛ قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب؛ فذلك قول الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبَلِكَ مُوالًا أَن يَكُفُرُوا بِمِّ وَيُرِيدُ الشَّيَطانُ أَن يُرُيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِمِّ وَيُرِيدُ الشَّيطانُ أَن يُخِلِمُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللهِ السَّالِ اللهِ عِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الشَّيطانُ أَن يَكُفُرُوا بِمِّ مَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ عِيدًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

\*عن الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود حصومة؛ فدعا اليهودي المنافق إلى النبي على الأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حاكمهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم، فلما اختلفا؛ اجتمعا على أن يحكما كاهناً في جهينة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم المَنُوا يِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّكِ ﴾؛ يعني: اليهود ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا الله على الله وله : ﴿ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٥] (٢).

<sup>=</sup> في «العجاب» (٩٠٢/٢) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ مداره على محمد شيخ ابن إسحاق، وهو مجهول. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٨) رقم ٥٥٥٢) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۹۷) \_، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٩٦ \_ ٩٧ و ٩٧)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٦٥٨ رقم ٧١١) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٧): «فروى إسحاق بن راهويه في «تفسيره» =

عن حضرمي: أن رجلاً من اليهود كان قد أسلم، فكانت بينه وبين رجل من اليهود مدارأة في حق، فقال اليهودي له: انطلق إلى نبي الله؛ فعرف أنه سيقضي عليه، قال: فأبى، فانطلقا إلى رجل من الكهان، فتحاكما إليه؛ قال الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ ﴾ (١).

بإسناد صحيح عن الشعبي».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٠)، وزاد نسبته لابن المنذر. (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٧/٥): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي (وذكره).

قلنا: إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: جهالة الحضرمي.

المائدة: ٥٠]؛ فأخذ النضيري فقتله بصاحبه؛ فتفاخرت النضير وقريظة، فقالت النضير: نحن أكرم منكم! ودخلوا فقالت النضير: نحن أكرم منكم! وقالت قريظة: نحن أكرم منكم! ودخلوا المدينة إلى أبي بُرْدة الكاهن الأسلمي، فقال المنافق في قريظة والنضير: لا، انطلقوا إلى أبي بُرْدة ينفر بيننا، وقال المسلمون من قريظة والنضير: لا، بل إلى النبي عَلَيْ ينفر بيننا فتعالوا إليه، فأبى المنافقون، وانطلقوا إلى أبي بُرْدة فسألوه فقال: أعظموا اللقمة، يقول: أعظموا الخطر، فقالوا: لك عشر أوساق، قال: لا، بل مائة وسق ديتي؛ فإني أخاف أن أنفر النضير تقتلني قريظة، أو أنفر قريظة تقتلني النضير، فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق، وأبى أن يحكم بينهم؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَمَاكُمُوا إِلَى الطَّنْوَتِ ﴾ وهو أبو بُرْدة: ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَلَى النفيد جداً إلى النساء: ١٥٥] (١٠).

\* عن قتادة قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ مِن قَبِّكِ ﴾ الآية حتى بلغ: ﴿ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ ؛ قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين ؛ رجل من الأنصار يقال له: بشر، وفي رجل من اليهود، في مدارأة كانت بينهما في حق، فتدارءا بينهما فيه ؛ فتنافرا إلى كاهن بالمدينة يحكم بينهما، وتركا نبي الله ﷺ ؛ فعاب الله عرّ وجل \_ ذلك.

وذكر لنا: أن اليهودي كان يدعوه إلى النبي على ليحكم بينهما، وقد علم أن النبي عليه، وهو يزعم أن النبي عليه، وهو يزعم أنه مسلم، ويدعوه إلى الكاهن؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ ما تسمعون؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/۵)، وابن أبي حاتم ۹۹۲ (۳) ۹۹۲ رقم ۹۵۵) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما تقدم بيانه.

فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم، وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب؛ فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ الكتاب؛ فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١] (١٠) ،

\* عن مجاهد في قوله \_ تعالى \_: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمُ وَاللَّهُ عَنْ مَجَاهُدُ فَي قوله \_ تعالى \_: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُمُ وَاللَّهُ الْمَنْ أُنْزِلَ مِن قَبِّلِكَ ﴾؛ قال: تنازع رجل من المنافقين وقال ورجل من اليهود؛ فقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال اليهودي: اذهب بنا إلى النبي؛ فقال الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النبي؛ فقال الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّهِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية والتي تليها فيهم \_ أيضاً \_(٢٠).

عن الربيع بن أنس: في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾؛ قال: كان رجلان من أصحاب النبي ﷺ بينهما خصومة؛ أحدهما مؤمن، والآخر منافق، فدعاه المؤمن إلى النبي ﷺ، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ الله الله عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٧/٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (٩٠٣/٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٠٧) من طريق شيبان النحوي وسعيد بن أبي عروبه عنه به.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٨): «وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة».

قلنا: صحيح الإسناد إلى قتادة؛ لكنه مرسل؛ فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٩٨) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

صححه الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٧) بقوله: «وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد».

قلنا: صحيح الإسناد إلى مجاهد؛ لكنه مرسل؛ فهو ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٢) وزاد نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد.

رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ النساء: ٦١] (١) . [ضعيف جداً]

﴿ عن مجاهد: ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَزَعُمُونَ اَنَّهُمْ عَامَنُوا بِمَا أُنِلَ اللَّهُ وَمَا أُنِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّلْعُوتِ ﴾ ؛ قال: تنازع رجل من المؤمنين ورجل من اليهود؛ فقال اليهودي: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال المؤمن: اذهب بنا إلى النبي ﷺ ؛ فقال الله: ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنَّهُمْ عَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إلى قول النبي أَنْهُمْ عَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إلى قول النبي أَنْهُمْ عَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إلى الشعيف جداً] ﴿ صُدُودَا ﴾ (٢).

• عن عبد الله بن عباس والله عن المنافقين، يقال له: بشر، كان بينه وبين يهودي خصومة؛ فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف \_ وهو الذي سماه الله \_ تعالى \_ الطاغوت \_؛ فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله والله الله والله الله والله والل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥) من طريق ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإعضال.

**الثانية**: أبو جعفر الرازي؛ سيىء الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان في «الثقات»: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/٥) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف، ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر.

وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب؛ فأقبلا إلى عمر، فال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه، فلم يرضَ بقضائه؛ وزعم أنه مخاصم إليك، وتعلق بي فجئت معه، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟! فقال: نعم، فقال لهما: رويدكما حتى أخرج إليكما، فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء رسول الله عليه المووع] اليهودي. ونزلت هذه الآية (١).

## ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْ

♦ عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير؛ أنه حدثه: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليه. فاختصما عند النبي فقال رسول الله في للزبير: «اسق يا زُبير! ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؛ فتلون وجه رسول الله في ثم قال: «اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «الفتح السماوي» (1/49 رقم 40)، و «العجاب» (1/40) من طريق و «تخريج أحاديث الكشاف» (1/40)، و «العجاب» (1/40) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده تالف، واه بمرة؛ الكلبي وشيخه كذابان.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٣٨/٥): «وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً؛ لكن تقوى بطريق مجاهد، ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد».

قلنا: أما إمكان التعدد؛ فنعم، وأما أن يتقوى به؛ فلا، ولا كرامة؛ فهو إسناد مكذوب مصنوع.

<sup>(</sup>۱) لم يعزه للثعلبي، وعزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٢).

الجدر». فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيَّنَهُمْ ﴾(١).

❖ عن سعيد بن المسيب؛ قال: أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة؛ اختصما في ماء؛ فقضى النبي الله أن يسقي الأعلى ثم الأسفل<sup>(۲)</sup>.

❖ عن سلمة من ولد أم سلمة؛ قال: خاصم رجل الزبير إلى النبي ﷺ؛ فقضى النبي ﷺ للزبير، فقال: إنما قضى له؛ لأنه ابن عمته؛ فنزلت: ﴿فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَّلِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵/ ۳۲ رقم ۲۳۵۹، ۲۳۲۰)، ومسلم (۱/ ۱۸۲۹، ۱۸۳۰ رقم ۲۳۵۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩٤ رقم ٥٥٥٩): ثنا أبي نا عمرو بن عثمان نا أبو حيوة نا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن الزهري عن سعيد به. قال الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٥، ٣٦): «وإسناده قوي مع إرساله، فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير؛ فيكون موصولاً». قلنا: وهو كما قال.

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٣٣): «وهو مرسل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٠٠ رقم ٢٦٠)، والحميدي في «مسنده» (١٤٣/١، ١٤٤ رقم ٣٠٠) \_ ومن طريقهما الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٤٨ رقم ٣١٥) \_، وعبد بن حميد والفريابي في «تفسيرهما»؛ كما في «العجاب» (٣/ ٩٠٦)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٣٥٠)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧ رقم ٢٠٨) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة؛ قال: خاصم... هكذا مرسلاً.

كذا رواه أبو عاصم النبيل وسعيد بن منصور والحميدي عن سفيان به مرسلاً. وخالفهم ابن أبي عمر العدني ويعقوب بن حميد وحامد بن يحيى البلخي والحميدي \_ في رواية عنه \_ عن ابن عيينة عن عمرو به موصولاً.

\*عن أبي الأسود؛ قال: اختصم رجلان إلى النبي على فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله على: «انطلقا إليه»، فلما أتاه؛ قال الرجل: يا ابن الخطاب! إن هذا قضى لي عليه رسول الله على فقال: ردنا إلى عمر، فردنا إليك، فقال عمر: أكذلك؟! قال: نعم، فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملاً بسيفه، فضرب عنق الذي قال ردنا إلى عمر، وأدبر الآخر فارًا إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله! عمر قتل صاحبي، ولولا أني أعجزته؛ لقتلني، فقال على: «ما كنت أظن أن يجترىء عمر على قتل مؤمن»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَبًا يُومِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيّنهُم ثُمّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهم حَرَبًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيما هيه المها فهدر دم ذلك الرجل وبريء عمر من قتله أنها.

<sup>=</sup> أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/ ٥٥٠ رقم ٣٩٤٢ - المسندة)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٣/ ٢٤٢ رقم ٢٥٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٠)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠١)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٥٦ رقم ٧٠٨).

قلنا: ابن أبي عمر؛ ثقة من رجال مسلم، ويعقوب بن حميد بن كاسب؛ صدوق ربما وهم، وحامد؛ ثقة حافظ، ووافقهما الحميدي في رواية، ولا شك أن الوصل زيادة يجب قبولها، ولا تعارض بين الموصول والمرسل، وكلاهما صحيح، والموصول مقدم.

قال الحافظ في «العجاب» (٩٠٨/٢): «ورجاله ثقات؛ إلا أن بعض أصحاب ابن عيينة أرسلوه...» وذكرهم.

وسكت عن الرواية الموصولة الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٣٥، ٣٧) مما يدل على ثبوته، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (48.7) وقم 007): ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه أنبأ ابن وهب: ثني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود به. قلنا: وسنده صحيح إلى أبى الأسود وهو محمد بن عبد الرحمٰن النوفلى، وهو =

♦ عن ضمرة بن حبيب: أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ، فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى حتى ترضى، فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذكروا ذلك له، فقال الذي قضى له النبي ﷺ: قد اختصمنا إلى النبي ﷺ فقضى لي عليه؛ فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي ﷺ، فأبى صاحبه أن يرضى، وفيه: أنه ردَّ به إلى عمر ثم ذكر قصة عمر في قتله (١). [ضعيف]

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في اليهود<sup>(۲)</sup>.

❖ عن مجاهد؛ قال: هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف<sup>(٣)</sup>.

 <sup>=</sup> ثقة من السادسة، يروي عن أتباع التابعين؛ فالسند معضل.

أما ما يخشى من ضعف ابن لهيعة؛ فالراوي عنه هنا أحد العبادلة الذين رَوَوْا عنه قبل احتراق كتبه.

ومن طريقه أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٣)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٣٠).

قال الزيلعي: «وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف»!!

وقال ابن كثير: «ذكر سبب آخر غريب جداً، وذكره، ثم قال: وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف! والله أعلم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه إبراهيم بن دحيم في «مسنده»؛ كما في «العجاب» (۲/ ۹۱۰)، و«تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۵۳۶): نا شعيب بن شعيب نا أبو المغيرة نا عتبة بن ضمرة ثنى أبى به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩٥ رقم ٥٥٦١): ذكر عن المقدمي: ثنا أشعث بن عبد الله بن شعبة عن خالد الحذاء عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: الانقطاع بين ابن أبي حاتم والمقدمي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠١) من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح =

❖ عن الشعبي: هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما
 إلى الكاهن<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِينَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ مِنهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمُمْ وَأَشَدَ تَشْدِيتًا
 ﴿ وَإِذَا لَاَ نَيْنَاهُمْ مِن لَدُنّا ٓ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾.

❖ عن السدي؛ قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من يهود، فقال اليهودي: والله لقد كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم؛ فقتلنا أنفسنا، فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم؛ لقتلنا أنفسنا؛ فأنزل الله في هـذا: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنّا أَجًرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن طَلُ مُسْتَقِيمًا ۞ (٢).

• عن أبي إسحاق السبيعي؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهُمْ أَنِ الْقَتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنهُمُ ﴾؛ قال رجل: لو أمرنا؛ لفعلنا، والحمد لله الذي عافنا، فبلغ ذلك النبي عليه فقال: ﴿إِن مِن أُمتي لرجالاً: الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي (٣).

<sup>=</sup> عن مجاهد به، ومن طريق شبل عن ابن أبي نجيح به. قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل، وفي متنه نكارة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۱/٥) من طريق ابن عُليّة عن داود بن أبي هند عن الشعبي.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٠) أخرجه الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٢/٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد=

## ❖ عن الثوري: نزلت في ثابت بن قيس (١).

خ عن زيد بن الحسن؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَوَ أَنَّا كُنَبّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُوّاً أَنفُسَكُمْ ﴾؛ قال ناس من الأنصار: والله لو كتبه علينا لقبلنا، والحمد لله الذي عافنا، ثم الحمد الله الذي عافنا؛ فقال رسول الله عليه: «الإيمان أثبت في قلوب رجال من الأنصار من الجبال الرواسي (٢).

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئَيِكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

♦ عن عائشة ﴿ فَالْت: جاء رجل إلى النبي ﴿ فقال: يَا رسول الله! إنك لأحب إليَّ من أهلي وانك لأحب إليَّ من أهلي ومالي، وأحب إليَّ من ولدي، وإني لأكون في البيت: فأذكرك فما أجد حتى آتيك؛ فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك؛ عرفت أنك إذا دخلت

<sup>=</sup> عن أبي إسحاق به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، واختلاط أبي إسحاق.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩٥ رقم ٥٥،٦٥) من طريق هشام بن حسان عن الحسن بنحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، ومراسيل الحسن كالريح.

الثانية: هشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين؛ لكن في روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه كان يرسل عنهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۹۱۲/۲) عن عمر بن سعد عن الثورى به.

قلنا: إسناده معضل كما هو ظاهر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٧)، ونسبه لابن المنذر.

الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة؛ خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئًا حتى نزل جبريل ﷺ بهذه الآية: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِهَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالسَّهَا وَمُعَالِمِينَ وَالسَّهَالَةِ وَلَيْكُونُ وَالسَّهَا وَالسَّهَ وَالسَّهَا وَلَا اللّهُ اللّهَ وَالسَّهَا وَالسَّهَا وَالسَّهَا وَالسَّهَا وَالسَّهَا وَلَوْنَ وَالسَّهَا وَالسَّالَةُ وَالسَّهَا وَالسَّهَا وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ وَالسَّهُ وَالْعَالَةُ وَالسُلَّا وَاللّهُ وَالْعُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

◄ عن مسروق؛ قال: قال أصحاب رسول الله ﷺ \_ أو من شاء الله منهم \_: يا رسول الله! ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا؛ فإنك لو مت

قال الطبراني: «لم يروه بهذا الإسناد إلا فضيل، تفرد به عبد الله بن عمران». قلنا: وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين؛ إلا شيخ الطبراني لم نجد له ترجمة.

وقال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث منصور وإبراهيم، تفرد به فضيل، وعنه العابدي».

وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٩١٤): «رجاله موثقون». وقال الضياء المقدسي: «لا أرى بإسناده بأساً، والله أعلم».

وهو كما قال خلا شيخ الطبراني وقد توبع؛ فقد أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٥): ثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، ثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، ثنا عبد الله بن عمران به. قلنا: ولم نجد لشيخ ابن مردويه هذا ترجمة، وكذا لإسماعيل هذا الذي تابع الخلال.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح؛ غير عبد الله بن عمران العابدي؛ وهو ثقة». قلنا: يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲٦/۱)، و«الأوسط» (١/ ١٥٢، ١٥٣ رقم ٧٧٧) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «صفة الجنة»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٣٩/٤، ٢٤٠، و٨/ ١٢٥) - وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١١١) -: ثنا أحمد بن عمرو الخلال ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا فضيل بن عباض عن منصور عن الأسود عن عائشة.

رُفِعْتَ فوقنا فلم نرك؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيَكَ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُولَيَهِكَ وَكَسُنَ أُولَيَهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ الْوَلَيْهِكَ وَحَسُنَ الْوَلَيْهِكَ وَلَيْهِكَ اللَّهُ مَا لَكُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

❖ عن الشعبي؛ قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ،
 فقال: لأنت أحب إليَّ من نفسي وولدي وأهلي ومالي، ولولا أني آتيك؛
 فأراك؛ لظننت أني سأموت، وبكى الأنصاري، فقال له النبي ﷺ: «ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/۱۱) وقم ۱۱۸۲۳)، والطبري في «جامع البيان» (٥٠١/١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٩٧/٣) رقم ٥٥٧٧) جميعهم من طريق منصور بن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح عن مسروق.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، لكن يشهد له ما قبله.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٩)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/٥): ثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيره عن سعيد بن جبير به مرسلاً.

قلنا: وسنده واهِ؛ فيه علتان:

الأولى: ابن حميد شيخ الطبري؛ مُتَّهم بالكذب.

الثانية: الثالثة: الإرسال.

قال المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٠١): «ورواه الطبري مرسلاً».

أبكاك؟!»، فقال: ذكرت أنك ستموت ونموت؛ فترفع مع النبيين، ونحن إذا دخلنا الجنة كنا دونك، فلم يخبره النبي على بشيء؛ فأنزل الله عز وجل على رسوله: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْمِم وَجل على رسوله: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْمِم وَجل على رسوله: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللهُ عَلَيْمِم وَجل على رسوله: ﴿وَلِيمَا اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْمِم اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

خ عن قتادة: ذكر لنا أن رجالاً قالوا: هذا نبي الله نراه في الدنيا؛ فأما في الآخرة؛ فيرفع؛ فلا نراه؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّينِيّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِهِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّينِيّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِهِكَ مَع اللّذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم مِّنَ النَّينِيّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئَهِكَ رَفِيقًا الله ﴿ (٢).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عطاء كان قد اختلط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٨) وزاد نسبته لابن المنذر.

ورواه خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عباس به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٨/١٢ رقم ١٢٥٥٩) ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٣٥).

قلنا: وهذا كما ترى موصول، وما قبله مرسل ، ولا شك أن هذا من تخاليط عطاء، ومن رواه عنه رواه عنه في الاختلاط.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧)، وقال: «رواه الطبراني؛ وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط».

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۳۰۷، ۱۳۰۸، رقم ۱۳۱۱) ـ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ ٥٣٨، ٥٣٩ رقم ١٣١٧ ـ هندية) أو (۱/ ١٣١ رقم ١٣١٠ ـ هندية) أو (۱/ ١٣١ رقم ١٣٨٠ ـ دار الكتب العلمية) ـ، والطبري في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ٥٣٥) من طريق خلف بن خليفة وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن عطاء بن السائب عن الشعبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٤)، والواحدي في «أسباب النزول» =

عن الربيع بن أنس؛ قال: إن أصحاب رسول الله على قالوا: قد علمنا أن النبي على فُضِّل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه؛ فكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضاً؟ فأنزل الله في ذلك، فقال: إن الأعلين ينحدرون إلى من هم أسفل منهم فيجتمعون في رياضها، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه ألى المعلم في تعمون فيهم في تعمون فيهم في تعمون فيهم في المعلم ويتنعمون فيهم في المعلم في المعلم في تعمون فيهم في المعلم في المعلم

❖ عن عكرمة؛ قال: أتى فتّى النبي ﷺ، فقال: يا نبي الله! إن لنا
 منك نظرة في الدنيا، وفي يوم القيامة لا نراك؛ فإنك في الدرجات

<sup>= (</sup>ص۱۱۰، ۱۱۱) من طریق روح بن عبادة ویزید بن زریع کلاهما عن سعید بن أبي عروبة عنه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٩)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

وقال المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٠٢): «وأخرجه الواحدي... من طريق روح عن قتادة كذلك مرسلاً».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٤) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٤) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما تقدم مراراً.

العلى؛ فأنزل الله: ﴿ فَأُوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّهُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَكُسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ (١).

♦ وقال الثعلبي: نزلت في ثوبان مولى رسول الله ﷺ، وكان شديد الحب لرسول الله ﷺ قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، ونحل جسمه؛ فعرف الحزن في وجهه، فقال له: «يا ثوبان! ما غير لونك؟»، فقال: يا رسول الله! لا بيَ مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك؛ اشتقت إليك، واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة؛ فأخاف أن لا أراك هناك؛ لأني عرفت أنك تُرفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة؛ فذاك حين لا أراك أبداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية، ثم قال رسول الله ﷺ عن ذلك: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله والناس أجمعين»(٢).

◄ عن مقاتل بن سليمان؛ قال: قال رجل من الأنصار \_ يسمى
 عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو الذي رأى الأذان مع عمر \_ :
 يا رسول الله! إذا خرجنا من عندك إلى أهلينا؛ اشتقنا إليك، فلم ينفعنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹۹۸/۳ رقم ٥٥٧٨)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۲/ ٩١٤) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٩)، وزاد نسبته للطبري.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «العجاب» (٢/٩١٤): «وذكره الثعلبي بغير إسناد».

وقال الحافظان العراقي وابن حجر؛ كما نقله عنهما المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٠٠): «ذكره الثعلبي في تفسره بلا إسناد ولا راوٍ، ونقله الواحدي في «أسباب النزول» [(ص١١٠)] عن الكلبي».

قلنا: والكلبي متهم، والأثر لا يصح أبداً.

شيء حتى نرجع إليك، فذكرت درجتك في الجنة؛ فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يُطِع اللّه وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنّعُم اللّه عَلَيْهِم مِنَ النّبِيئِنَ وَالصّبِديقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيئِنَ وَالصّبِديقِينَ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ الله على عند على على الله عل

<sup>(</sup>١) قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأن مقاتل بن سليمان متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «المجتبى» (۲/۲، ۳)، وفي الكبرى» (۳/۳ رقم ۲۲۵۳، ۲/۵۲ رقم ۲۲۵۲ رقم ۲۲۵۲)، والطبري في «جامع البيان» (۱۰۸/۵) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/۵۰۱ رقم ۵۳۰۰)، والحسن بن سفيان في «مسنده» ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۱۱، ۱۱۲) ـ، والفاكهي في «أخبار مكة»؛ كما في «العجاب» (۲/۷۱)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۷۲ رقم ۲۰۷۷) ـ وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۱/۹) ـ جميعهم من طريق الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

وصححه شيخنا كلله في «صحيح سنن النسائي» (رقم ٢٨٩١).

• عن قتادة؛ قال: كان أناس من أصحاب رسول الله على وهو يومئذٍ بمكة قبل الهجرة تسرَّعوا إلى القتال، فقالوا لنبي الله على: ذرنا نتخذ معاول؛ فنقاتل المشركين بمكة، فنهاهم نبيُّ الله على عن ذلك؛ وقال: «لم أُومر بذلك»، فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال؛ كره القوم ذلك، فصنعوا فيه ما تسمعون؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ قُل مَنْكُ الدُّيَا قَلِيلُ وَلا نُظْلَمُونَ فَنِيلا ﴾ (١).

♦ عن عكرمة: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله ﷺ (٢).
 إضعيف جداً]

خ عن السدي: هم قوم أسلموا قبل أن يفرض عليهم القتال ولم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال: ﴿فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ أَنْ فِينً مِّنَهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشّيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشّيَةً ﴾ الآية كُنِبَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ أَلُونَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشّيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَ خَشّيَةً ﴾ الآية إلى: ﴿أَجَلِ قَرِبِ ﴾ وهو الموت، قال الله: ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَمِنِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۸/٥) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العجاب» (۱۷/۲، ۹۱۸) من طريق شيبان النحوي كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له حديث ابن عباس السابق. وذكره السيوطي في «الدر المثنور» (٢/ ٥٩٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٨/٥) من طريق سنيد ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد هذا ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٨/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٠٤/ ٥٦٣٥) من طريق =

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في اليهود (١).

عن عبد الله بن عباس والها: نهى هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم؛ يعنى: اليهود(٢).

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمٌ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِن عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِن عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِن عِندِ اللَّهِ هَنَولُوا هَذَهِ مِن عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِن عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلَاةٍ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا شَيْ ﴾.

♦ عن مجاهد؛ قال: كان فيمن كان قبلكم امرأة، وكان لها أجير، فولدت جارية، فقالت لأجيرها: انطلق فاقتبس لنا ناراً، فخرج فوجد بالباب رجلاً، فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية، قال: أما إن هذه الجارية لا تموت حتى تبغي بمائة، ويتزوجها أجيرها، ويكون موتها بالعنكبوت، قال: فقال الأجير في نفسه: فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمائة؛ فأخذ شفرة، فدخل، فشق بطن الصبية، وعولجت؛ فبرئت، فشبت، وكانت تبغي، فأتت ساحلاً من سواحل

<sup>=</sup> أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط؛ صدوق كثير الخطأ، يُغْرب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٠٣ رقم ٥٦١٩)، وعبد بن حميد وابن المنذر في «تفسيريهما»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩٤) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٩).

قلنا: وهو ضعيف جداً؛ إسناده مسلسل بالعوفيين.

وهنالك أقوال أخرى واهية جداً، ذكرها الحافظ في «العجاب» (٩١٨/٢)؛ فلتنظر.

البحر، فأقامت عليه تبغي، ولبث الرجل ما شاء الله، ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير، فقال لامرأة من أهل الساحل: ابغيني امرأة من أجمل النساء؛ أجمل امرأة في القرية أتزوجها، فقالت: هناك امرأة من أجمل النساء؛ ولكنها تبغي، قال: ائتيني بها، فأتتها، فقالت: قد قدم رجل له مال كثير، وقد قال لي: كذا، فقلت له: كذا، فقالت: إني قد تركت البغاء، ولكن إن أراد تزوجته، قال: فتزوجها، فوقعت منه موقعاً، فبينما هو يوماً عندها؛ إذ أخبرها بأمره، فقالت: أنا تلك الجارية؛ وأرته الشق في بطنها، وقد كنت أبغي فما أدرى بمائة أو أقل أو كثر، قال: فإنه قال لي: يكون موتها بالعنكبوت، قال: فبنى لها برجا قال: فإنه قال لي: يكون موتها بالعنكبوت، قال: فبنى لها برجا السقف، فقالت: هذا يقتلني؟ لا يقتله أحد غيري فحركته فسقط، فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشدخته، وساح سمه بين ظفرها واللحم؛ فاسودت رجلها؛ فمات؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمُونُ وَلَو كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَدَةً﴾ (١٠).

♦ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أُحُد؛ قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۹/۰، ۱۱۰) \_ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۸۸، ۲۸۹) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۲۸۸، ۱۰۰۸، ۲۸۸ مراهد به .

قلنا: وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «العجاب» (٢/ ٩١٩) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: إسناد مختلق مصنوع.

نساءه؛ قال: دخلت المسجد؛ فإذا الناس ينكتون بالحصى، ويقولون: طلق رسول الله علي نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة، فقلت: يا بنت أبي بكر! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه؟ فقالت: مالى ومالك يا ابن الخطاب؟! عليك بعيبتك، قال: فدخلت على حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه؟ والله لقد علمت أن رسول الله عليه لا يحبك، ولولا أنا؛ لطلقك رسول الله ﷺ؛ فبكت أشد البكاء، فقلت لها: أين رسول الله على الله على الله على المشربة، فدخلت؛ فإذا أنا برباح غلام رسول الله ﷺ قاعداً على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله ﷺ وينحدر، فنادیت: یا رباح! استأذن لی عندك علی رسول الله ﷺ؛ فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً، ثم قلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله ﷺ؛ فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليَّ فلم يقل شيئاً، ثم رفعت صوتى؛ فقلت: يا رباح! استأذن لى عندك على رسول الله ﷺ؛ فإني أظن أن رسول الله ﷺ ظن أني جئت من أجل حفصة، والله! لئن أمرني رسول الله على بضرب عنقها؛ لأضربن عنقها، ورفعت صوتي. فأومأ إلىّ أن ارقه. فدخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير. فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله عليه؟ فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة،

وإذا أفيق معلق؛ قال: فابتدرت عيناي، قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟!»، قلت: يا نبى الله! ومالى لا أبكى؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله على وصفوته، وهذه خزانتك! فقال: «يا أبن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟»، قلت: بلى، قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن؛ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت \_ وأحمد الله \_ بكلام؛ إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى الذي أقول، ونزلت هذه الآية: آية التخيير: ﴿عَسَىٰ رَيُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ﴾ [التحريم: ٥]، ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ١]. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي رياقي، فقلت: يا رسول الله! أطلقتهن؟ قال: «لا»، قلت: يا رسول الله! إنى دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يقولون: طلق رسول الله عليه نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم؛ إن شئت»، فلم أزل أحدثه؛ حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغراً. ثم نزل نبي الله ﷺ ونزلت، فنزلت أتشبت بالجذع ونزل رسول الله على كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين، قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين»، فقمت على باب المسجد؛ فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله نساءه، ونزلت هــذه الآيــة: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِهِ. وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ ﴾؛ فكنت أنا استنبطت ذاك الأمر، وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ آية التخيير (١).

وَهُ فَمَا لَكُوْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُواْ لَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّواْ مَنْهُمْ أَوْلِيَآةً حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَيَتَا وَلا نَصِيلِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَيَتَا وَلا نَصِيلِ اللّهُ فَإِن يَوَلُواْ وَمُهُمْ وَلِيّنَا وَلا نَصِيلًا ﴿ اللّهِ إِلّا فَتَخُدُوهُمْ أَن يُقَالِلُوكُمْ اللّهِ فَإِن اعْتَرَلُوكُمْ فَلَم يُقَالِلُوكُمْ وَلَقَوْا إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَا جَعَلَ اللّهُ لَكُو عَلَيْمَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ لَكُو عَلَيْمِ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ لَكُو عَلَيْمَ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْمِ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْمُ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْمِ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْمِ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُو عَلَيْمِ سَبِيلًا لَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

• عن زيد بن ثابت في قال: لما خرج النبي على إلى أحد؛ رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم؛ فنزلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي اللَّيْنَفِقِينَ فِقَتَيْنِ ، وقال النبي على النبي الله النبي على الرجال كما تنفي النار خبث الحديد»(٢).

♦ عن ابن سعد بن معاذ؛ قال: خطب رسول الله على الناس، فقال: «مَن لي ممن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟»، فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس؛ قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا فأطعناك؛ فقام سعد بن عبادة، فقال: ما بك يا ابن معاذ؟! طاعة رسول الله على ولقد تكلمت ما هو منك؛ فقام أُسيد بن حُضير، فقال: إنك يا ابن عبادة! منافق تحب المنافقين؛ فقام محمد بن مسلمة، فقال: اسكتوا أيها الناس؛ فإن فينا رسول الله على وهو يأمرنا فننفّذ أمره؛ فأنزل الله عز وجل -: فإن فينا رسول الله عنين وَالله أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُونً (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲/ ۱۱۰۵ \_ ۱۱۰۸ رقم ۱٤٧٩) (۲۳۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ۱۸۸٤، ۲۰۵۰، ٤٥٨٩)، ومسلم (رقم ۱۳۸۶ ـ مختصراً و۲۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣١٣/٤) ١٣١٤ رقم ٦٦٣)، وابن أبي =

♦ عن عبد الله بن عباس والها؛ قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ ﴾ وذلك أن قوماً كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؛ فليس علينا منهم بأس، وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة؛ قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء، فاقتلوهم؛ فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله \_ أو كما قالوا \_ أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، أمن أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك؟! فكانوا كذلك فئتين، والرسول عليه الصلاة والسلام عندهم لا ينهى واحداً من الفريقين عن شيء؛ فنزلت: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللّهُ أَرّكُمْهُم بِمَا كُسَبُواً أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ ﴾ (١).

<sup>=</sup> حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢٣ رقم ٥٧٤٠) كلاهما من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين زيد بن أسلم وابن سعد هذا، وزيد هذا كان يرسل ولم يصرح بالتحديث، ولم ينص أحد ممن كتب في الرجال أنه روى عن ابن سعد هذا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠٩)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٢)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ١٠٢٣)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ١٠٢٣) عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

نافقوا، وقال بعضهم: لم ينافقوا؛ هم المسلمون؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ فَمَا لَكُمْ ۚ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِثَتَيْنِ وَٱللّهُ أَرَّكُمْهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾ (١).

♦ عن مجاهد: قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة، يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي الله إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها؛ فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون؛ فبيّن الله نفاقهم؛ فأمر بقتالهم. فجاءوا ببضائعهم يريدون المدينة، فلقيهم هلال بن عويمر الأسلمي وبينه وبين النبي الله على حلف \_ وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۲/۱): ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

الثانية: أبو سلمة لم يسمع من أبيه؛ كما صرح بذلك الأئمة؛ كما في «المراسيل» (ص٩١)، و«التهذيب» (٤٣٨/١٠).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه أحمد؛ وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٠): «وأخرجه أحمد بسند فيه انقطاع».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢٤ رقم ٥٧٤٢) من وجه آخر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن: أن نفراً من طوائف العرب هاجروا إلى رسول الله على فمكثوا معه ما شاء الله أن يمكثوا، ثم ارتكسوا، فرجعوا إلى قومهم، فلقوا سرية من أصحاب رسول الله على فعرفوهم فسألوهم: ما ردكم؟ فاعتلوا لهم، فقال بعض القوم لهم: نافقتم، فلم يزل بعض ذلك حتى فشا فيهم القول؛ فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَا لَكُرُ فِي ٱلنَّنُوفِينَ فِقَتَيْنَ﴾.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة أحد رواته وهو إسماعيل بن عبيد الله أبو سفيان.

يقاتل قومه \_؛ فدفع عنهم؛ بأنهم يؤمّنون هلالاً، وبينه وبين النبي ﷺ عهد(١).

\* عن السدي في قوله: ﴿ فَمَا لَكُورُ فِي الْمُنْكِفِينَ فِعْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَكُسَهُم بِمَا كَسَبُواً ﴾؛ قال: كان ناس من المنافقين أرادوا أن يخرجوا من المدينة، فقالوا للمؤمنين: إنا قد أصابنا أوجاع في المدينة وأتخمناها، فلعلنا إن نخرج إلى الظهر حتى نتماثل ثم نرجع؛ فإنا كنا أصحاب برية، فانطلقوا. واختلف فيهم أصحاب النبي عليه فقالت طائفة: أعداء الله المنافقون، وددنا أن رسول الله عليه أذن لنا فقتلناهم، وقالت طائفة: لا، بل إخواننا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢٤ رقم ٥٧٤٤) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٢١)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

تخمتهم المدينة فأتخموها؛ فخرجوا إلى الظهر يتنزّهون، فإذا برؤوا رجعوا؛ فقال الله: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيّنِ ﴾ يقول: ما لكم تكونون فيهم فئتين ﴿وَٱللّهُ أَرّكُسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾ (١).

\* عن الضحاك يقول في قوله: ﴿فَمَا لَكُو فِي الْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ﴾: هم ناس تخلفوا عن النبي على وأقاموا بمكة، وأعلنوا الإيمان، ولم يهاجروا؛ فاختلف فيهم أصحاب رسول الله على فتولاهم ناس من أصحاب رسول الله على وقالوا: تخلفوا عن رسول الله على ولم يهاجروا؛ فسماهم الله: منافقين، وبرأ المؤمنين من ولايتهم، وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا(٢).

\* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ فَمَا لَكُو فِي اللَّهُ فَا لَكُو فِي اللَّهُ فِي عَلَى اللَّهُ فَا لَكُو فِي اللَّهُ فِي عَامُتُهُ اللَّهِ فِي عَامُتُهُ بَمَا فِي شَأْنُ ابن أُبيّ حين تكلم في عائشة بما تكلم، فقال سعد بن معاذ: فإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله منه؛ يريد: عبد الله بن أبي ابن سلول (٣).

❖ عن عكرمة: أخذ ناس من المسلمين أموالاً من المشركين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۲/۵) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٢).

قلنا: سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: الانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٢، ١٢٣): ثنا يونس، نا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعبد الرحمن متروك.

فانطلقوا بها تجاراً إلى اليمامة؛ فاختلف المسلمون فيهم؛ فقالت طائفة: لو لقيناهم قتلناهم وأخذنا ما في أيديهم، وقال بعضهم: لا يصلح لكم ذلك؛ إخوانكم انطلقوا تجاراً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَا لَكُرُ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِي اللَّهُ وَيَ ٱلمُنْفِقِينَ ﴿فَمَا لَكُرُ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فَيْكَيْنِ ﴾(١).

خ عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه: أن رسول الله على خطب الناس فقال: «كيف ترون في الرجل يخاذل بين أصحاب رسول الله على ويسيء القول لأهل رسول الله على وقد برأها الله؟»، ثم قرأ ما أنزل الله في براءة عائشة على فنزل القرآن في ذلك: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ﴾ الآية، فلم يكن بعد هذه الآية ينطق ولا يتكلم فيه أحد (٢). [ضعيف جدآ]

♦ عن الحسن، عن سُراقة بن مالك المدلجي حدثهم: أن قريشاً جعلت في رسول الله ﷺ وأبي بكر أوقية، قال: فبينما أنا جالس؛ إذ جاءني رجل، فقال: إن الرجلين اللذين جعلت قريش فيهما ما جعلت قريب منك بمكان كذا وكذا، فأتيت فرسي وهو في الوعي، فنفرت به ثم أخذت رمحي، قال: فركبته، قال: فجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني فيهما أهل الماء، قال: فلما رأيتهما؛ قال أبو بكر: هذا باغ يبغينا؛ فالتفت إليّ النبي ﷺ، فقال: «اللهم! اكفناه بما شئت»، قال: فوجل فرسي وإني لفي جلد من الأرض، فوقعت على حجر فانقلب، فقلت: ادع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۰۲۶ رقم ۵۷٤۳) من طريق أبي أسامة: أخبرني عمران بن حدير عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١١) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢٥ رقم ٥٧٤٨): قرئ على يونس بن عبد الأعلى: أنبأ ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده واهٍ بمرة؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: عبد الرحمن بن زيد؛ متروك.

الذي فعل بفرسى ما أرى أن يخلصه، وعاهده أن لا يعصيه، قال: فدعا له، فخلص الفرس، فقال رسول الله على: «أواهبه أنت لي»، فقلت: نعم، فقال: فهاهنا، قال: «فعمى عنا الناس»، وأخذ رسول الله عَلَيْ طريق الساحل مما يلي البحر، قال: فكنت أول النهار لهم طالباً، وآخر النهار لهم مسلحة، وقال لي: «إذا استقررنا بالمدينة؛ فإن رأيت أن تأتينا؛ فأتنا»، قال: فلما قدم المدينة وظهر على أهل بدر وأُحد وأسلم الناس من حولهم؛ قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى بني مدلج، قال: فأتيته، فقلت له: أنشدك النعمة، فقال القوم: مه، فقال رسول الله ﷺ: «دعوه»، فقال رسول الله ﷺ: «ما تريد؟»، فقلت: بلغني أنك تريد أن تبعث خالد بن الوليد إلى قومي، فأنا أحب أن توادعهم، فإن أسلم قومهم؛ أسلموا معهم، وإن لم يسلموا؛ لم تخشن صدور قومهم عليهم، فأخذ رسول الله ﷺ بيد خالد بن الوليد، فقال له: «اذهب معه فاصنع ما أراد»، فذهب إلى بني مدلج، فأخذوا عليهم أن لا يعينوا على رسول الله ﷺ، فإن أسلمت قريش؛ أسلموا معهم؛ فأنزل الله: ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ حــــــى بـــــــــغ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُقُ أَوْ جَآةُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ ﴾، قال الحسن: فالذين حصرت صدُورُهم: بني مدلج، فمن وصل إلى بني مدلج من غيرهم؛ كان في مثل عهدهم (١). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۳۳۱ ، ۳۳۲ رقم ۱۸٤٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۱۰۲۱ رقم ۵۷۰)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۲/ ۲۹۲، ۹۳۳ رقم ۲۷۸ ـ «بغية الباحث»)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۲۵) جميعهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن: أن سراقة.. وذكره. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه على بن زيد بن جدعان؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) دون قصة الهجرة.

﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَا إِلَى الْفَئْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلْيَكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَأُولَئَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينَا ﴿ ﴾.
 وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينَا ﴿ ﴾.

❖ عن مجاهد؛ قال: ناس كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رياء،
 ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان؛ يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا
 وهنا؛ فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا(١).

خ عن قتادة؛ قال: حي كانوا بتهامة، قالوا: يا نبي الله! لا نقاتلك، ولا نقاتل قومنا، وأرادوا أن يأمنوا نبي الله ويأمنوا قومهم؛ فأبى الله ذلك عليهم، فقال: ﴿ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى ٱلْقِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهاً ﴾ يقول: كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه (٢).

عن عبد الله بن عباس عليها؛ قال: ﴿سَتَجِدُونَ عَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن

<sup>=</sup> قال علي بن المديني في «علله» «ص٥٨، ٥٩): «هو إسناد ينبو عنه القلب أن يكون الحسن سمع من سراقة؛ إلا أن يكون معنى حدثهم: حدث الناس، فهذا أشبه». اه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٣/٢)، وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۷/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۲۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۱۲۷) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٢٧) أخرجه الطبري في «علي البيان» (٥/ ١٠٢٩) من طريق عن يزيد بن زرَيع عن سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٤)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

يَأْمُنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرِكِسُوا فِيهاً \* يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا من فتنة أركسوا فيها، وذلك أن الرجل كان يوجد قد تكلم بالإسلام، فيقرب إلى العود والحجر وإلى العقرب والخنفساء، فيقول المشركون لذلك المتكلم بالإسلام: قل: هذا ربي ـ للخنفساء والعقرب (۱)!

عن السدي؛ قال: ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي ـ وكان يأمن في المسلمين والمشركين، ينقل الحديث بين النبي على والمشركين؛ فسقال: ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُونُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى فسقال: ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُونُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى الشرك(٢).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنَا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنَا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُتُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَا أَن يَصَكَفُونًا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَدِينَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبُونِ فَلَينَةً مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَمُونَ فَلَي فَلَينًا مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُن اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَ

◄ عن عكرمة: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجراً إلى النبي ﷺ؛ فلقيه عياش بالحرة؛ فعلاه بالسيف حتى سكت،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/۷۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۲۷) رقم ۱۰۲۹ رقم ۵۷۷۰) بسندهما المتكرر عن العوفي عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/١٢٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/١٠٢٩ رقم ٥٧٦٧) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وهو يحسب أنه كافر ثم جاء إلى النبي على فأخبره؛ ونزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا﴾(١).

\* عن مجاهد قال: قوله: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُوَّمِنِ أَن يَقَتُلَ مُوَّمِنًا إِلّا خَطَعًا ﴾: عياش بن أبي ربيعة قتل رجلاً مؤمناً كان يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه -؛ في اتباع النبي على وعياش يحسب أن ذاك الرجل كافر كما هو، وكان عياش هاجر إلى النبي على مؤمناً. جاءه أخوه أبو جهل - وهو أخوه لأمه -، فقال: إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها - وهي أسماء بنت مخرمة -؛ فأقبل معه؛ فربطه أبو جهل حتى قدم به مكة، فلما رآه الكفار؛ زادهم كفراً وافتتاناً، فقالوا: إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء، ويأخذ أصحابه (٢).

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فكان أخاً لأبي جهل بن هشام لأمه، وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله ﷺ، فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام ومعهما رجل من بني عامر بن لؤي؛ فأتوه بالمدينة، وكان عياش أحب

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/٥) \_: ثني حجاج بن محمد بن نصير عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ كما تقدم مراراً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٢٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٢ رقم ٥٧٨١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٤) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٥)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

إخوته إلى أمه، فكلموه، وقالوا: إن أمك قد حلفت أن لا يظلها بيت حتى تراك، وهي مضطجعة في الشمس؛ فأتها لتنظر إليك، ثم ارجع، و أعطوه موثقاً من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة، فأعطاه بعض أصحابه بعيراً له نجيباً، وقال: إن خفت منهم شيئاً فاقعد على النجيب، فلما أخرجوه من المدينة؛ أخذوه فأوثقوه، وجلده العامري؛ فحلف ليقتلن العامري، فلم يزل محبوساً بمكة حتى خرج يوم الفتح، فاستقبله العامري وقد أسلم \_ ولا يعلم عياش بإسلامه \_؛ فضربه، فقتله؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا﴾ (١).

من سعيد بن جبير في الآية؛ قال: إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان حلف على الحارث بن يزيد مولى بني عامر بن لؤي ليقتلنه، وكان الحارث يومئذ مشركاً، وأسلم الحارث ولم يعلم به عياش، فلقيه بالمدينة؛ فقتله، وكان قتله ذلك خطأ(٢). [ضعيف]

محمد بن أبي بكر: أن الحارث بن زيد كان شديداً على النبي على فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر، فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوّمِنِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ لِمُوّمِنِ اللهِ عَلَيْهُ الآية (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٨/٥، ١٢٩) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده واو بمرة؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٣١ رقم ٥٧٨٢) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ فيه كلام مشهور، والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٢) من طريق حماد بن سلمة عن ابن =

\*عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء كانوا في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلاً من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف، فقال: لا إله إلا الله، قال: فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئاً، فأتى النبي في فذكر ذلك له، فقال له رسول الله في: «ألا شققت عن قلبه؟»، فقال: ما عسيت أجد؟ هل هو يا رسول الله! إلا دم أو ماء؟! قال: «فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه»، قال: كيف بي يا رسول الله! قال: قال: «فكيف بلا إله إلا الله»، قال: فكيف بي يا رسول الله! قال: «فكيف بلا إله إلا الله»؛ حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي، قال: ونزل القرآن: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُوْمِنًا إِلّا خَطَانًا وحتى بلغ: ونزل القرآن: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُوْمِنًا إِلّا خَطَانًا وحتى بلغ: إلا أن يضعوها(۱).

❖ عن بكر بن حارثة الجهني؛ قال: كنت في سرية بعثها

اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به.

قلنا: وهذا سنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه البيهقي (٨/ ١٣١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٣١/، ١٨٥ ، ١٥٥ رقم ٢١٣٧) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش؛ قال: قال لي القاسم بن محمد به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد، وهو أصح من الذي قبله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٦١٦، ٦١٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

ثم رأينا الحافظ ذكره في «الإصابة» (١/ ٢٩٥) ونسبه لأبي يعلى، والحارث بن أبى أسامه، وأبى مسلم الكجى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١/٩/٥): ثني يونس: نا ابن وهب عن عبد الرحمن.

قلنا: وهذا سنده واه بمرةٍ؛ لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد متروك.

رسول الله على رجل من المشركون، وحملت على رجل من المشركين؛ فتعوذ مني بالإسلام؛ فقتلته، فبلغ ذلك النبي على؛ فغضب وأقصاني؛ فأوحى الله إليه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَنًا﴾. قال: فرضي عني، وأدناني(١).

\* عن جزء بن الحدرجان بن مالك \_ وكان من أصحاب النبي الله عن قال: وفد أخي قذاذ بن الحدرجان بن مالك إلى رسول الله هي من اليمن، من موضع يقال له: القتوتي، بسروات الأزد، بإيمانه وإيمان من أعطى الطاعة من أهل بيته \_ وهم إذ ذاك ستمائة بيت ممن أطاع الحدرجان، وآمن بمحمد هي \_، فخرج قذاذ مهاجراً إلى رسول الله الله برسالة أبيه الحدرجان، وإيمانهم، فلقيت في بعض الطريق سرية النبي في فقتلت قذاذاً. فقال قذاذ: أنا مؤمن! فلم يقبلوا وقتلوه في جوف الليل، فبلغنا ذلك، فخرجت إلى رسول الله في فأخبرته، وطلبت ثأري؛ فنزلت على رسول الله في أخبرته، وطلبت ثأري؛ فنزلت على رسول الله في ألف دينار دية أخي، وأمر لي بمائة ناقة حمراء الآية، فأعطاني النبي في ألف دينار دية أخي، وأمر لي بمائة ناقة حمراء وقال النبي في ألف دينار دية أخي، وأمر لي بمائة ناقة حمراء أني لا أتعبأ سرية للمسلمين من بعد، فتكون دية المسلم ديتين»؛ فرضيت، وسلمت وعقد لي رسول الله في على سرية من سرايا المسلمين، فخرجت إلى حي حاتم طيء، وغنمت مغنماً كثيراً وأسرت أربعين امرأة من حي حاتم، فأتيت بالنسوة، وهداهن الله للإسلام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدولابي؛ كما في «الإصابة» (۱/۱۳۳) ـ وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (۳/ ۱۶۲ رقم ۱۲۱۶) ـ من طريق الحسن بن بشر بن مالك بن نافذ بن مالك حدثني أبي؛ أنه سمع أباه يحدث: عن أبيه عن جده به.

قلنا: فيه من لم نعرفه، ولم نجد له ترجمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٧) وزاد نسبته للروياني وابن منده.

[ضعیف]

وزوجهن رسول الله ﷺ أصحابه (١).

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ أَمْتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس و قال: لما أنزلت التي في الفرقان: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا الْحَقِقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ وَلَا الفرقان: ٢٠]؛ قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وقد آتينا الفواحش؛ فأنزل الله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [الفرقان: ٢٠]؛ فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ وأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ فَهُ فَالرجل خَلِلاً اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ فَهُ فَالرجل إِذَا عرف الإسلام وشرائعه ثم قَتَلَ؛ فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم (٢).

❖ عن عبد الله بن عباس رها : لقد نزلت في آخر ما نزلت ما نسخها شيء (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ ٦٢٨، ٦٢٩ رقم ١٦٩٠)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٢٣٣/١) بسند ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر: «هذا إسناد مجهول».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم ٣٨٥٥، ٤٧٦٤، ٤٧٦٥، ٤٧٦٦).

وأخرجه مسلم (رقم ٣٠٢٣) (٢٠) من طريق سعيد بن جبير؛ قال: قلت لابن عباس: ألِمَن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلّا بِٱلْحَقِّ إِلَى آخر الآية؛ قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: ﴿وَمَن يَقْتُلُو مُؤْمِنَ المُتَعَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (رقم ٤٥٩٠، ٤٧٦٣)، ومسلم (رقم (٣٠٢٣) ١٦، ١٧، ١٨).

♦ عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَكَزَوُهُ جَهَنَّمُ ﴾؛ قال: نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني، وذلك أنه أسلم وأخوه هشام بن ضبابة \_ وكان بالمدينة \_، فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني النجار، فانطلق إلى النبي في فأخبره بذلك، فأرسل رسول الله وجلاً من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك؛ وإلا فادفعوا إليه الدية، فلما جاءهم الرسول؛ قالوا: السمع والطاعة لله وللرسول، والله ما نعلم له قاتلاً، ولكن نؤدي الدية، فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة؛ عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله في فقتله، وارتد عن الإسلام، وركب جملاً منها وساق معه البقية، ولحق بمكة، وهو يقول في شعر له:

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع وأدركت ثأري واضطجعت موسداً وكنت إلى الأوثان أول راجع

فنزلت فيه بعد قتل النفس، وأخذ الدية، وارتد عن الإسلام، ولحق بمكة كافراً ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾(١).

عن عكرمة: أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة،
 فأعطاه النبي على الدية؛ فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه، فقتله.

قال ابن جريج وقال غيره: ضرب النبي ﷺ ديته على بني النجار،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰۳۷/۳، ۱۰۳۸ رقم ٥٨١٦) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيفة.

ثم بعث مقيساً وبعث معه رجلاً من بني فهر في حاجة للنبي ﷺ، فاحتمل مقيس الفهري وكان رجلاً شديداً فضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين، ثم ألقى يتغنى:

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع

فأخبر به النبي على فقال: «أظنه قد أحدث حدثاً، أما والله لئن كان فعل؛ لا أُومنه في حل ولا حرم، ولا سلم ولا حرب»، فقتل يوم الفتح.

قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا } مُتَعَمِّدًا ﴾ (١) .

خ عن عبد الله بن عباس في الله عن عباس و وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤَمِنَا مُؤَمِنَا مُؤَمِنَا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِاً فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ . بعد قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠] بسنة (٢٠) .

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت هذه الآية بعد الآية

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٣٧) من طريق سنيد: ثني حجاج عن ابن جريج من عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع عن عكرمة.

الثالثة: سنيد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٨/٥) من طريق شعبة ثنا معاوية بن قرة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لضعف شهر بن حوشب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٢٥)، وزاد نسبته لا بن أبي حاتم.

التي في سورة الفرقان بثمان سنين، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا عِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ إِلَّا عِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ وَلَا يَزْنُونَ أَلْنَهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا شَيْ ﴾ [الفرقان: ٦٨] (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٨/٥، ١٣٩).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٦/٥) ١٣٧ رقم ٤٨٦٩)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٠٦) من طريق سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي الجهم: أن أبا الزناد أخبرهم: أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره عن زيد بن ثابت به.

قلنا: وهذا سند حسن في المتابعات؛ رواته ثقات؛ غير جهم؛ روى عنه ثلاثة، ووثقه ابن حبان (١١٣/٤)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٢١) برواية اثنين عنه، ويضاف لهم ثالث وهو راوي حديثنا هذا، وقال الذهبي في «الميزان» (٢٦/١٤): «لا يُعرف».

قلنا: بل هو معروف برواية هؤلاء الثلاثة وتوثيق ابن حبان؛ فلا أقل أن يكون حسناً لغيره على أنه لم يتفرد بل توبع:

فقد أخرجه النسائي في «المجتبى» ( $^{\prime}$ / $^{\prime}$ )، و«الكبرى» ( $^{\prime}$ / $^{\prime}$ 1,  $^{\prime}$ 1,  $^{\prime}$ 2,  $^{\prime}$ 3)، والطبراني في «المعجم الكبير» ( $^{\prime}$ 2,  $^{\prime}$ 3)، والطبراني في «المعجم الكبير» ( $^{\prime}$ 4,  $^{\prime}$ 4) من طريق عبد الوهاب الثقفي وهياج بن بسطام وعباد بن عباد ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن أبيه بنحوه.

قلنا: وسنده حسن؛ إلا أن لفظ عبد الوهاب عند النسائي: «ثمانية أشهر»؛ لكن رواه النسائي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو به =

= بلفظ: «ستة أشهر»؛ فوافق هياجاً وعباداً، لكنه أسقط من السند موسى بن عقبة.

ولذلك قال النسائي عقب روايته للحديث: «محمد بن عمرو لم يسمع من أبي الزناد».

قلنا: وهذا اختلاف في السند والمتن، والأرجح رواية ستة أشهر.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٠ رقم ١٩٥٣)، وأبو داود في «سننه (٤/٤) رقم ٤٢٧٢)، والنسائي ((/ 4 ) ) عن طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق وابن إسحاق كلاهما عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف: أن خارجة بن زيد؛ قال: سمعت زيداً به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ لأن مجالداً صدوق؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٢٩)، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٩٦).

أما الذهبي؛ فقال في «الميزان» (٣/ ٤٣٩): «لا يعرف؛ تفرد عنه أبو الزناد وأثنى عليه».

وأخرجه الطبراني (١٤٩/٥ رقم ٤٩٠٦) من طريق وهب بن بقية: أنا خالد الطحان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف عن زيد بن ثابت.

قلنا: وسنده حسن؛ لأجل عبد الرحمن ومجالد، وهنا كما ترى سقط ذكر خارجة بن زيد.

ومن فوق عبد الرحمن ثقات أثبات، فحماد بن سلمة كما سبق رواه عن عبد الرحمن وابن إسحاق عن أبى الزناد بإثبات الواسطة.

وخالد الطحان \_ وهو أوثق من حماد بن سلمة \_ رواه عن عبد الرحمن به بإسقاط خارجة؛ فإما أن نرجح هذه الطريق؛ لأن رجالها أقوى، وإما أن يقال: إن لمجالد إسنادين؛ تارة عن زيد مباشرة، وتارة أخرى بالواسطة.

وهذا أحسن وأقوى من توهيم الثقات، على أن عبد الرحمن بن إسحاق الذي روى عنه حماد بن سلمة الحديث بوجود الواسطة لم يتفرد به، بل تابعه ابن إسحاق، وهذا مما يقوى أمره.

والأحسن أن يقال: إن له فيه إسنادين، والله أعلم.

ثم تأكد لنا أن له فيه إسنادين؛ فقد أخرجه البخاري في «التاريخ»  $( \wedge \wedge \wedge )$  ، =

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَيْرُةً كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانِكُ مَعَانِكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانِكُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَ اللَّهُ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

عن عبد الله بن عباس على اله والله : ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَيَ

وقوله: «شيخاً»؛ المراد: مجالد بن عوف.

وخالفهم عبد الرزاق؛ فرواه في «تفسيره» (١/١/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣٩/٥) \_: أنا ابن عيينة به، فذكره بنحوه؛ إلا أنه جعل بدل قوله \_ تعالى \_: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يَنْتُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٨]: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لِلْهَا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٨]: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِهِ ﴾ [النساء: ٤٨].

قلنا: وهي شاذة.

وأخرجه سمّويه في «فوائده»؛ كما في «الدر المنثور» (٦٢٦/٢) من طريق زيد بن ثابت به بلفظ: «أربعة أشهر».

والصواب رواية: «ستة أشهر».

ثم رأيناً شيخنا الألباني كلله صحح الحديث في «الصحيحة» (رقم ٢٧٩٩).

والطبراني في «الكبير» (٥/١٤٩/٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: أن عوف بن مجالد أخبره \_ قال: وكان امرئ صدق \_؛ قال: وأخبرني ونحن عند خارجة بن زيد بن ثابت قال: قلت لزيد (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن، وهو يؤكد أن مجالداً سمعه من زيد بن ثابت مباشرة بحضرة خارجة، وقد يكون رواه عن خارجة؛ لأنه حضر المجلس؛ فسأل مجالد خارجة فأخبره، وهذا ممكن، وهذا الجمع أحسن من توهيم الثقات.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣٢١/٤ رقم ٦٦٧ ـ تكملة)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٣٩/٥) من طريق يحيى بن آدم، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٣٧/٣ رقم ٥٨١٤) من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثلاثتهم (سعيد ويحيى ومحمد) عن ابن عيينة عن أبي الزناد؛ قال: سمعت شيخًا في مسجد منى يحدث خارجة بن زيد، يقول: سمعت أباك ـ هاهنا ـ يقول: نزلت الشديدة هذه الآية، والهينة التي في الفرقان: ﴿وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَمُ الفَرقان: ﴿وَلاَ يَقَتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِي اللهِ قوله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ الفرقان: ٦٨ ـ ١٠٠].

إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا ﴾؛ قال: كان رجل في غنيمة، فلحقه المسلمون؛ فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه، وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ تلك الغنيمة (١). [صحيح]

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه سماك بن حرب؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة؛ فكان ربما يلقن.

لكن توبع على أصل القصة عند البخاري ومسلم في الحديث السابق.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وفي «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٥١): «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال ابن كثير: «وهذا خبر عندنا صحيح سنده».

وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/٨٨).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٢)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸/۸ رقم ۲۰۹۱)، ومسلم (۲۲۱۹/۶ رقم ۳۰۲۵).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٥/١ رقم ١٩٩٠، ١٩٩١، ١٢٧/١٢ ، ٣٧٨ رقم ١٤٠٥١)، و«مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٥٩ رقم ٢٦٢٧)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٥٩ رقم ٢٦٢٧)، وأحمد (٢/٢٢، ٢٧٢، ٢٧٤)، وعبد بن حميد في «تفسيره» ـ وعنه الترمذي (٥/ ٢٤١ رقم ٣٠٣٠) ـ، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤١)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ ٥٩ رقم ٢٥٧١ ـ «إحسان»)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٢٢ رقم ١١٧٣١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٣٥)، والبيهقي والمباب النزول» (ص١١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٣٥)، والبيهقي عباس؛ قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله على غنم له فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم؛ إلا ليتعوذ منكم، فقاموا؛ فقتلوه، وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله على فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿يَكَانُهُمُ السَّكُمُ السَّكُمُ

خ عن عبد الله بن أبي حدرد ولله على الحارث بن ربعي أبو قتادة ، ومحلّم بن جثامة بن قيس الليثي، فخرجنا، حتى إذا كنا ببطن إضم مر ومحلّم بن جثامة بن قيس الليثي، فخرجنا، حتى إذا كنا ببطن إضم من بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له ، معه مُتّبع له ووطب من لبن ، فلما مر بنا ؛ سلّم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه ، وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه ؛ فقتله ، وأخذ بعيره ومتاعه ، فلما قدمنا على رسول الله على وأخبرنا الخبر ؛ نزل فينا القرآن : ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُم فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَن أَلقَى إِلَيْكُم السّلَم السّتَ مُوْمِئا تَبْتَعُون عَرَض الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ فَعِندَ اللهِ مَعَانِمُ كَيْرَةً لَكُ اللهَ كَانَ بِمَا كَذَيْكُم مَّ فَتَبَيّنُوا إِلَى اللهَ عَلَيْكُم مَّ مَن قَبْلُ فَمَن الله عَلَيْكُم مَّ فَتَبَيّنُوا إِلَى اللهَ كَانَ بِمَا تَتَمَعُون عَرَض الله عَلَيْكُم مَّ فَتَبَيّنُوا إِلَى الله كَانَ بِمَا كَذَلِك كُنْ الله كَانَ عَمَانَ الله عَلَيْكُم مَّ فَتَبَيّنُوا إِلَى اللهَ كَانَ بِمَا قَمْنَ اللهُ عَلَيْكُم مَّ فَتَبَيّنُوا أَلْ إِلَى اللهَ كَانَ بِمَا قَمْنَ اللهُ عَلَيْكُم مَّ فَتَبَيّنُوا أَلِي اللهَ مَعَانِهُ كَانَ بِمَا قَمْنَ اللهُ عَلَيْكُم مَّ مَنْ اللهُ كَانَ بِمَا قَمْنَ اللهَ كَانَ اللهُ كَانَ بِمَا قَمْنَ اللهُ عَلَيْكُم مَن الله كَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم مَا اللهُ كَانَ عِنْ اللهُ كَانَ بِمَا قَمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم مَّ فَتَبَيْدُوا اللهُ عَلَيْكُم مَا فَلَالهُ اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم مَا فَيْكُمُ مَا اللهُ اللهُ

قلنا: وهذا سند حسن \_ إن شاء الله \_؛ فيه القعقاع؛ روى عنه ثقتان هما: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن عبد الله، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣٤٩)، بل قال أبو حاتم والبخاري: له صحبة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (28/18 رقم 1000)، و«مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (1000, 1000)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1000, 1000)، وأحمد (1000)، والطبري في «جامع البيان» (1000, 1000)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (1000, 1000)، وابن الجارود في «المنتقى» (1000, 1000)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1000, 1000)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (1000, 1000)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (1000, والطبراني؛ كما في «مجمع الزوائد» (1000, وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (1000, 1000)، وأبو نعيم الأصبهاني أبي «معرفة الصحابة» (1000, 1000)، و(دلائل النبوة» (1000)، والبيهقي في «السنن رقم 1000)، و«دلائل النبوة» (1000)، و«دلائل النبوة» (1000)، وهذا في «مغازيه» (1000)، ومن طريق ابن السحاق ـ وهذا في «مغازيه» (1000)، والبيه بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه به.

<sup>=</sup> قلنا: ولا يصح، وألمح أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٣٦) إلى أنه ليس من الضعفاء بل ممن يقبل حديثهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٣)، وزاد نسبته لابن المنذر، وأبي نعيم في «الدلائل»، وعبد بن حميد.

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٢٥٩/٨)، وأشار إلى ثبوته بقوله: «وهذه عندي قصة أخرى، ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً».

وقال شيخه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( $\Lambda/V$ ): «رواه أحمد والطبراني؛ ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري \_ معلقاً بصيغة الجزم \_ (۱۸۷/۱۲ رقم ٦٨٦٦) \_ ووصله البزار في «مسنده» (۴/ ٤٥ رقم ٢٢٠٢ \_ «كشف»)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۲۶، ۲۰ رقم ١٢٣٧٩) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۶۸/۱۰) \_ 100 رقم ١٤٧) \_ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في =

خ عن جابر طَهُهُ؛ قال: أنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ اللَّهِ عَن جابر طَهُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُواْ أَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُواْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُواْ أَلَا اللَّهُ كَانَ لِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ فِي مرداس (١). [حسن]

"تغليق التعليق» (١٩٠/١٥) \_، والدارقطني في "الأفراد»؛ كما في "فتح الباري» (١٩٠/١٢) \_ ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق» (١٩٠/١٥) \_، وبحشل في "تاريخ واسط» (ص١٩٠) جميعهم من طريق أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قال البزار: "لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس، ولا له عنه إلا هذا الطريق». وقال الدارقطني: "هذا حديث غريب من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، تفرد به حبيب بن أبي عمرة، وتفرد به أبو بكر بن علي بن مقدم، وهو أخو عمر بن علي؛ وأبو بكر هذا والد محمد، وهو غريب الحديث».

قلنا: قال ابن حجر عنه في «التقريب» (٢/ ٣٩٩١): «مقبول»؛ يعني: حيث يتابع، وإلا؛ فلين، بل إنه خولف؛ فرواه الثوري عن حبيب به مرسلاً، وهو الصواب؛ كما سيأتي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٩): «رواه البزار وإسناده جيد». وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٢٥٨/٨، ١٩١/١٢)؛ لكنه أشار في

الموضع الثاني: أن أبا بكر توبع، تابعه الثوري؛ لكنه أرسله، وذكر في «تغليق التعليق» (٢٤٤/٥) أنها متابعة جيدة!

قلنا: بل هي مخالفة؛ فذاك موصول، وهذا مرسل ـ وهو أصح ـ.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وهو أصح من الذي قبله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۰٤٠ رقم ٥٨٢٨) من طريق مروان بن =

♦ عن ابن عمر: بعث النبي على محلّم بن جثامة مبعثاً؛ فلقيهم عامر بن الأضبط، فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية؛ فرماه محلم بسهم، فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله على فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله! أسَنَّ اليوم وغيّر غداً، فقال عيينة: لا، والله حتى تذوق نساؤه من الشكل ما ذاق نسائي، فجاء محلم في بردين، فجلس بين يدي النبي على يستغفر له، فقال له

محمد الطاطري عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به.

قلنا: وسنده ضعیف؛ فیه أبو الزبیر؛ مدلس، وقد عنعن، وأما ما یخشی من اختلاط ابن لهیعة واحتراق کتبه؛ فإن راویه عنه \_ مروان بن محمد \_ سمع منه قبل احتراق کتبه؛ کما قال ابن سید الناس فی «النفح الشذی» (۸۰۳/۲). وقال الحافظ فی «فتح الباری» (۸/۲۰۸): «وهذا شاهد حسن».

قلنا: ويشهد له في الجملة: مرسل قتادة الذي أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٤١)، وعبد بن حميد في "تفسيره"؛ كما في "الفتح" (٢٥٨/٨)، و"الدر المنثور" (٢/ ٢٣٤) بلفظ: وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَيْتُم فِي سَبِيلِ اللّهِ فَنَيَّنُوا الآية؛ قال: هذا حديث في شأن مرداس ـ رجل من غطفان ـ، ذكر لنا أن النبي على بعث جيشاً عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك، وبه ناس من غطفان، وكان مرداس منهم، فقرأ أصحابه، فقال مرداس: إني مؤمن وإني غير متبعكم، فصبحته الخيل غدوة، فلما لقوه؛ سلم عليهم مرداس، فتلقوه أصحاب رسول الله عليه؛ فقتلوه، وأخذوا ما كان معه من متاع؛ فأنزل الله ـ جل وعلا ـ في شأنه: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبّتُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾؛ لأن تحية المسلمين في شابله بها يتعارفون، وبها يحيى بعضهم بعضاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو شاهد قوي للسابق وهو أنها نزلت في مرداس هذا، ويكون الحديث بمجموع ذلك حسن \_ إن شاء الله \_.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤١/٥) من طريق أسباط بن نصر عن السدى نحوه.

قلنا: لكن هذا ضعيف بمرة؛ لإعضاله، وضعف أسباط. وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري»!.

• عن عبد الله بن عباس في قال: كان الرجل يتكلم بالإسلام ويؤمن بالله والرسول، ويكون في قومه، فإذا جاءت سرية رسول الله في أخبر بها حيّة؛ \_ يعني: قومه \_ وأقام الرجل لا يخاف المؤمنين من أجل أنه على دينهم حتى يلقاهم؛ فيلقي إليهم السلام، فيقولون: لست مؤمناً وقد ألقى السلام؛ فيقتلونه، فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيّّهُا اللَّهِ بِينَ اللَّهِ فَتَبَيّنُوا ﴾ إلـ ين ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيْكُوا ﴾ إلـ يعني: تقتلونه؛ إرادة أن يحل لكم ماله الذي وجدتم معه، وذلك عرض الحياة الدنيا؛ فإن عندي مغانم كثيرة، والتمسوا من فضل الله.

وهو رجل اسمه مرادس، خلى قومه هاربين من خيل بعثها رسول الله على عليها رجل من بني ليث اسمه: قليب، حتى إذا وصلت الخيل؛ سلم عليهم؛ فقتلوه؛ فأمر رسول الله عليهم لأهله بديته، ورد إليهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «فتح الباري» (۸/ ۲۰۹) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٠) ـ عن نافع عن ابن عمر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدّلس، وقد عنعنه، والراوي عنه عند الطبري سفيان بن وكيع؛ كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلى بوراقه، فأدخل عليه ما ليس في حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه.

وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري»!

ماله، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك (١). [ضعيف جداً]

❖ عن الحسن البصرى: أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ ذهبوا يتطرقون، فلقوا أناساً من العدو، فحملوا عليهم؛ فهزموهم، فشدّ منهم رجل فتبعه رجل يريد متاعه، فلما غشيه بالسنان؛ قال: إنى مسلم، إنى مسلم، فأوجزه بالسنان فقتله، وأخذ متبعيه، قال: فرفع ذلك إلى رسول الله عَلِيْقُ، فقال رسول الله عَلَيْقُ للقاتل: «أقتلته بعد ما قال: إنى مسلم؟!»، قال: يا رسول الله! قالها متعوذاً، قال: «أشققت قلبه؟»، قال: لم يا رسول الله؟! قال: «لتعلم أصادقاً هو أو كاذباً»، قال: وكنت عالماً ذلك يا رسول الله! قال رسول الله ﷺ: «إنما كان يعبر عنه لسانه، إنما كان يعبر عنه لسانه»، قال: فما لبث القاتل أن مات؛ فحفر له أصحابه، فأصبح وقد وضعته الأرض، ثم عادوا فحفروا له، فأصبح وقد وضعته الأرض إلى جنب قبره \_ قال الحسن: فلا أدري كم قال أصحاب رسول الله على: كم دفناه، مرتين، أو ثلاثة؟ \_ كل ذلك لا تقبله الأرض، فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا؛ برجليه فألقيناه في بعض تلك الشعاب، فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيَّنُوا ﴿ . أهل الإسلام إلى آخر الآية. قال الحسن: أما والله ما ذاك إلا بكون الأرض تجن من هو شر منه، ولكن وعظ الله القوم ألا يعودوا<sup>(٢)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰٤۱/۳ رقم ٥٨٣١، ٥٨٣٠) ـ لكن سقط منه أوله ـ بالسند المسلسل بالعوفيين عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۱۰۳۹ رقم ٥٨٢٤): حدثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا مبارك بن فضالة ثنا الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

\* عن قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا نَعُولُوا لِمَنَ أَلْقَيَ إِلِيَكُمُ السَّكَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾؛ قال: بلغني أن رجلاً من المسلمين أغار على رجل من المشركين؛ فحمل عليه، فقال المشرك: إني مسلم، لا إله إلا الله، فقتله بعد أن قالها، فبلغ ذلك النبي على فقال للذي قتله: «وقد قال لا إله إلا الله!!»، قال ـ وهو يعتذر ـ: يا نبي الله! إنما قالها متعوذاً، وليس كذلك، فقال النبي على: «فهلا شققت عن قلبه؟!»، ثم مات قاتل الرجل؛ فقبر؛ فلفظته الأرض، فذكر للنبي على فأمرهم أن يعيدوه، ثم لفظته الأرض، فعل ذلك يعيدوه، ثم لفظته الأرض، فعل ذلك غار من الغيران» فقال النبي على الله فقيل النبي على الله فقيل النبي على الله فقال النبي على الله فقال النبي عليه فقال النبي على الله فقال النبي عليه فقال النبي عليه فقال النبي عليه أمرهم أن يعيدوه، ثم لفظته الأرض، فعل ذلك غار من الغيران» (١).

\* عن مجاهد؛ قال: راعي غنم لقيه نفر من المؤمنين؛ فقتلوه،

قلنا: وهو مرسل قوي، يشهد له حديث ابن عباس المتقدم.

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٣١٠) بنحوه من طريق أخرى ـ ضعيفة ـ عن الحسن به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۲۸ ـ ۱۲۹)، ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۶۲) نا معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٢): ثنا محمد بن بشار: ثنا أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن أبي الضحى عن مسروق به.

وأخذوا ما معه، ولم يقبلوا منه: السلام عليكم، فإني مؤمن (١٠). [ضعيف]

عن عبد الرحمن بن زيد عن أسلم: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء، فذكر من قصة أبي الدرداء نحو القصة التي ذكرت عن أسامة بن زيد (٢٠).

﴿ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَىٰ وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ المُحَهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْنَ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْ

خ عن البراء بن عازب رها؛ قال: لما نزلت: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ دعا رسول الله ﷺ زيداً؛ فجاءه بكتف، فكتبها، وشكا ابن أَمْتُومِنِينَ ﴾؛ دعا رسول الله ﷺ زيداً؛ فجاءه بكتف، فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته؛ فنزلت: ﴿غَيْرُ أُولِي الظَّرَرِ ﴾(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٢/٥) من طريق ابن أبي نجيح عنه به. قلنا: وهو مرسل صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٢): ثني يونس عن ابن وهب عنه به. قلنا: وسنده ساقط؛ لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد متروك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٤٥ رقم ٢٨٣١، ٢٥٩/٨، ٢٦٠ رقم ٣ ٤٥٩٤، ٤٥٩٤، ٢٢/٩ رقم ٤٩٩٠)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٠٨، ١٥٠٩ رقم ١٨٩٨) وغيرهما.

وقد فات السيوطي أن يذكر مسلماً ضمن من خرج الحديث، لما ذكره في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣٩)؛ فلستدرك.

أعمى \_؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ على رسوله ﷺ، فخذه على فخذي، فقلت علي ؛ حتى خفت أن تُرضَّ فخذي، ثم سُرِّي عنه؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ﴾(١).

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٤٥ رقم ٢٨٣٢، ٢٥٩/٨ رقم ٤٥٩٢) وغيره.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٣١٤ ـ الأعظمي)، و(٤/٤ ١٣٥٤ ـ ١٣٥٦ رقم ٦٨١ ـ تكملة)، وأحمد (١٩٠/٥)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢١١/٤)، وأبو داود (٤/٤)، ٢٥ رقم ٢٥٠٧)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ١٤٣، ١٤٤ رقم ١٤٩١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم ٤٨٥١، ٤٨٥١)، والحاكم (٢/ ٨١، ٨١)، والبيهقي (٩/ ٢٣، ٢٤) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد: أن أباه زيد بن ثابت؛ قال: كنت إلى جنب رسول الله عليه ، فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله ﷺ على فخذى، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله ﷺ، ثم سرّى عنه؛ فقال: «اكتب»؛ فكتبت في كتف: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلۡكِهِوۡوَنَ﴾ إلى آخر الآية، فقام ابن أم مكتوم ـ وكان رجلاً أعمى ـ لما سمع فضيلة المجاهدين؛ فقال يا رسول الله! فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ قال خارجة: قال زيد: فلما قضى ابن أم مكتوم كلامه؛ غشيت رسولَ الله ﷺ السكينةُ، فوقعت فخذه على فخذى؛ فوجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت من ثقلها في المرة الأولى، ثم سرِّيَ عن رسول الله ﷺ، فقال: «اقرأ يا زيد!»، فقرأت: ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الظَّرَ ﴾ الآية كلها. قال: يقول زيد: أنزلها الله وحدها؛ فألحقتها، والذي نفسي بيده؛ لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف.

قلنا: وهذا إسناده حسن.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٠)، وزاد نسبته لابن المنذر وابن الأنباري.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٦٩) ـ وعنه أحمد في «المسند» (٥/ ١٨٤)، والطبري في «تفسيره» =

\* عن عبد الله بن عباس و الله عن عبد الله بن عباس و الله عن عبد الله بن ألمُوْمِنِينَ غَيْرُ السَّرِهِ عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر، قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله؛ فهل لنا رخصة؟! فنزلت: ﴿لَا يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى الطَّرَرِ وَاللَّبُ لِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾؛ فهو لاء الشاعدون غير أولي الضرر، ﴿وَفَضَلَ الله الله الله على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر (١).

خ عن الفَلَتان بن عاصم؛ قال: كنا عند النبي رضي فأُنزل عليه، \_ وكان إذا أنزل عليه؛ رام بصره، مفتوحة عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما

<sup>= (</sup>٣/٣٤، ٥٠ ، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم ٤٨٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ رقم ٤٧١٣ ـ إحسان)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (رقم ١٧٥) ـ، والطبراني (٤٨٩٩) من طريق ابن المبارك كلاهما عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت؛ قال: كنت أكتب لرسول الله عليه فقال: هقال: «اكتب: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . . . وَاللَّبُحَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ»، فقال: «اكتب: أم مكتوم، فقال: يا رسول الله! إني أحب الجهاد في ضبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى، وقد ذهب بصري، قال زيد: فثقلت سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى، وقد ذهب بصري، قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله على فخذي؛ حتى خشيت أن ترضها، ثم قال: «اكتب: فخلًا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الشَرَدِ وَالْلُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ»».

قلنا: وهذا سند صحيح، وقد ذكرنا هذه الروايات وفصلنا فيها؛ لأن فيها زيادات ليست عند البخاري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «سننه» (۲٤١/٥ رقم ٣٠٣٢)، والنسائي في «التفسير» (۱/ ۱۹۹ رقم ١٤١/٤)، والطبري ٣٩٩ رقم ١٤١)، والطحاوي في «المشكل» (١٤١/٤ رقم ١٤٩٦)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥) والبيهقي في «الكبرى» (٤٧/٩) من طريق حجاج من محمد المصيصي عن ابن جريج: أخبرني عبد الكريم سمع مقسماً مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس: (فذكره).

قلنا: وسنده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه في «صحيحه»(٧/ ٢٩٠ رقم ٣٩٥٤، ٨/ ٢٦٠ رقم ٤٥٩٥) مختصراً ليس فيه اللفظ المذكور. وزاد السيوطى نسبته في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤١) لابن المنذر.

يأتيه من الله \_، قال: فكنا نعرف ذلك منه، فقال للكاتب: «اكتب: ﴿لّا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . . . وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾»، قال: فقام الأعمى، فقال: يا رسول الله! ما ذنبنا؟ فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي على فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره؛ فبقي قائماً يقول: أولي أعوذ بالله من غضب رسول الله، قال: فقال النبي على الكتب: ﴿غَيْرُ أُولِي الصّحيح]

خ عن زيد بن أرقم؛ قال: لما نزلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُعْمِينِينَ . . . وَالْمُجَهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَلَ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ عَلَى الْقَعَدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ وَأَنفُسِمٍمْ عَلَى الْقَعَدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/٥٤٦، ٥٥٧ رقم ٣٩٣٧ ـ المسندة)، و «الإصابة» (٣/ ٢٠٩)، وإتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٢٠، ٢١ رقم ٣٩٣٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ١٥٦، ١٥٧ رقم ١٥٥٧) ـ وعنه ابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٣٣ ـ «موارد») ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٨٠، ٢٨١ رقم ٢٥٠٨)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٤٥، ٤٦ رقم ٢٢٠٣ ـ «كشف»)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٢٨١ رقم ١٠٣٩ ) مروم ٢٥٩٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ١٤٨، ١٤٩ رقم ١٠٥٣) جميعهم من طريق عبد الواحد بن زياد: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال البزار: «حديث الفلتان يروى بإسناد أحسن من هذا»، وصححه ابن حبان. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٥): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات». وقال (٧/٩): «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني بنحوه... ورجال أبي يعلى ثقات».

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/ ٢٧٢): «رواته ثقات».

وقال (٦/ ٢٨٧): «هذا إسناد رجاله ثقات».

وسكت عليه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٦١).

وصححه شيخنا الإمام الألباني كلله في «صحيح موارد الظمآن» (١٤٥٠).

أَجُرًا عَظِيمًا ﴾؛ جاء ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله! أما لي رخصة؟ قال: «لا»، قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير؛ فرخص لي؛ فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾؛ فأمر رسول الله ﷺ بكتابتها (١).

عن عبد الله بن شداد؛ قال: لما نزلت هذه الآیة: ﴿لَّا یَسْتَوِی الْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِینَ﴾؛ قام ابن أم مکتوم، فقال: یا رسول الله! إن فیّ ما تری؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿غَیْرُ أُولِی ٱلضَّرَرِ﴾(٢).

عن أنس بن مالك؛ قال: نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم: ﴿غَيْرُ الضَّرَدِ﴾، لقد رأيته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء (٣).

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: هم قوم كانوا على عهد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٤، ١٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٤٠ رقم ١٩٠ رقم ٥٠٥٣) كلاهما عن أبي كريب: ثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ أبو إسحاق السبيعي مدلس، وكان اختلط. وقد عنعن، ولم يذكروا أبا سنان الشيباني فيمن روى عنه قبل اختلاطه، وباقي رجاله محتج بهم.

قلنا: لكن الحديث صحيح على كل حال بشواهده المتقدمة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في إسننه» (٤/ ١٣٦٠ رقم ٦٨٢)، والطبري في المجامع البيان» (٥/ ١٤٥) من طريق خالد الطحان وهشيم كلاهما عن حصين بن عبد الله به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد. ويشهد له ما سبق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٦٠ رقم ٦٨٣ ـ تكملة) عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن علياً هذا ضعيف؛ لكنه صحيح بما سبق، وما سيأتي من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلي.

رسول الله ﷺ لا يغزون معه؛ لأسقام وأمراض وأوجاع، وآخرون أصحاء لا يغزون معه، وكان المرضى في عذر من الأصحاء(١). [صحيح]

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ . . . ﴾؛ فقال رجل أعمى: يا نبي الله! فأنا أحب الجهاد ولا أستطيع أن أجاهد؛ فنزلت: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ (٢).

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلْمُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ فسمع بذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ؛ فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! قد أنزل الله في الجهاد ما قد علمت، وأنا رجل ضرير البصر لا أستطيع الجهاد؛ فهل لي من رخصة عند الله إن قعدت؟ فقال له رسول الله ﷺ: «ما أمرت في شأنك بشيء، وما أدري هل يكون لك ولأصحابك من رخصة؟»، فقال ابن أم مكتوم:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۸/۱۲ رقم ۱۲۷۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱٤٧/٤)، والبيهقي (۹/ ۲۶) من طرق عن أبي عقيل الدورقي عن أبي نضرة عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٩): «رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما ثقات».

قلنا: إسناده صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥): ثنا ابن حميد ثنا حكام بن سلم عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل.

الأولى: الإرسال.

الثانية: عطاء بن السائب؛ اختلط، وعمرو ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط. الثالثة: ابن حميد شيخ الطبري؛ حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه؛ كما في «التقريب».

قلنا: واتهمه بعض العلماء.

اللهم إني أنشدك بصري؛ فأنزل الله بعد ذلك على رسوله ﷺ فقال: ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الظَّرْدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ (١).

- خ عن السدي؛ قال: لما أُنزلت هذه الآية؛ قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله! إني أعمى ولا أطيق الجهاد؛ فأنزل الله فيه: ﴿غَيْرُ أُوْلِى الشَّرَدِ﴾(٢).
- خ عن قتادة؛ قال: عذر الله أهل العذر من الناس فقال: ﴿غَيْرُ أُولِى النَّهُ بِأُمُولِهُ وَكَانَ مِنْهُمُ ابِنَ أَمْ مَكْتُوم، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم (٣).
- خ عن أبي عبد الرحمن؛ قال: لما نزلت: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ فقال ابن أم مكتوم: يا رب! ابتليتني؛ فكيف أصنع؟ فنزلت: ﴿غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ ﴾ (٤).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٥) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٥): ثنا بشر العقدي: ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٢) \_ عنه؛ أنه قال: ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال ابن أم مكتوم: يا نبي الله! عذري؟ فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾.

(٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٢١٠)، والطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢١٠) من طريق إسرائيل عن زياد بن فياض عن أبي عبد الرحمن به.

\* عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: لما نزلت: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾؛ قال ابن أم مكتوم: أي رب! أنزل عذري، أنزل عذري؛ فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ﴾؛ فجعلت بينهما، وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إليَّ اللواء؛ فإني أعمى لا أستطيع أن أغزو، أقيموني بين الصفين (١).

\* عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن أم مكتوم أربع آيات: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْفَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾، ونزل فيه: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ ﴾، ونزل فيه: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ ﴾، ونزل فيه: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّةٌ ﴿ اللَّهِ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى ربي اللّهِ النّبي عَلَيْهُ، فأدناه وقربه، وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي الله . [ضعيف]

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي ٱنفُسِمِتْم قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُناً
 مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوٓا ٱللَّم تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنْهَا حِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّهَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّهَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَسَآةَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّهَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

\* عن أبي الأسود؛ قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكْتُتِبْتُ فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشدَّ النَّهي، ثم قال: أخبرني ابنُ عباس: أنا ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ، يأتي السهم يرمى به فيصيب

<sup>=</sup> قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۱۰/٤): نا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة نا ثابت عن عبد الرحمن به.

قلنا: إسناده صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٣)، ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو مرسل.

أحدَهم فيقتله، أو يُضرَبُ فيُقتل؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَكِكَةُ ظَالِيعَ أَنفُسِهِمْ الآية (١).

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ۲۹۲ رقم ٤٥٩٦، ٣٧/١٣ رقم ٧٠٨٥) وغيره.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٠٢٤ رقم ٢٢٠٤ - «كشف»)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٤٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٠٤٦/٢ رقم ٥٨٦٣) من طريق أبي نعيم وأبي أحمد الزبيري كلاهما عن محمد بن شريك المكي: ثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: كان ناس من أهل مكة أسلموا، وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر؛ أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مُكرَهين، فاستغفروا لهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّينَ اللَّينَ مَنْهُمُ الْمَلْيَكُمُ ظَالِي الْفُيسِمِ الآية، فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة وعلى خروجهم؛ فلحقوهم، فرقوهم، فرجعوا معهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ وَعلى خروجهم؛ فلحقوهم، فرقوهم، فرجعوا معهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ اللَّيْسِ مَن يَقُولُ عَامَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا كَانُوا ببعض الطريق؛ ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم؛ فلحقوهم، فرقوهم، فرجعوا معهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَهُ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ اللَّهِ عَعَلَ فِتْنَهُ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ الْكَابِ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَالِكُ رَبِّكَ لِللَّهِ مَعَلَ فَتَنَهُ الْمَالِي اللَّهِ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَالَكُ مِنْ اللَّهِ عَعَلَ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَتَدَا الْهِ مَلْكُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَيَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَتَدَا الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا محمد بن شريك، وهو ثقة.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٩): «روى البخاري بعضه، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

وسكت عن هذه الرواية الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٦٣).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٤٦/٢)، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في «سننه».

قلنا: هو عند البيهقي عن عكرمة به مرسلاً؛ كما سيأتي.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٧١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٥، ١٥٢ رقم ٢٣٨٢)، =

عن عكرمة قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّنَهُمُ الْمَلَتِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ
 كُنتُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾؛ قال: نزلت في قيس بن الفاكه بن

وأبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» (٢/٢١٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٩٤/٩)
 جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد، وما قبله صحيح ـ أيضاً ـ، ولا تعارض بين الوصل والإرسال؛ فالوصل زيادة من الثقة مقبولة.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٧/١١) رقم ١١٧٠٨)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٨، ١١٩) كلاهما من طريق سهل بن عثمان: ثنا عبد الرحيم بن سليمان: ثنا أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس بنحو السابق.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه أشعث بن سوار الكندي، ضعيف؛ كما في «التقريب» (1/94).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/٥) عن أبي هشام الرفاعي: ثنا محمد بن فضيل: ثنا أشعث عن عكرمة به مرسلاً.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: أشعث ضعيف.

الثالثة: هشام الرفاعي؛ ضعيف.

وأخرجه ابن مردوية؛ كما في «فتح الباري» (٨/ ٢٦٣) من طريق أشعث به، وفيه: سمّى منهم: قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف، وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر، فلما رأوا قلة المسلمين؛ دخلهم الشك، وقالوا: غر هؤلاء دينهم؛ فقتلوا ببدر.

وسنده ضعيف؛ كالسابق، وسكت عليه الحافظ في «الفتح».

وأخرجه الطبراني \_ أيضاً \_ (١١/ ٣٥٢ رقم ١٢٢٦٠) من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»  $(\sqrt{9})$ : «فيه قيس الربيع، وثقه شعبة وغيره، وضعفه جماعة». اه.

المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبي العاص بن منبه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف، قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله على وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة؛ خرجوا معهم بشبان كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفاراً، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم (١).

عن عبد الله بن عباس على قال: كان قوم بمكة قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله على كرهوا أن يهاجروا وخافوا؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ وَفَلَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍ إلى قوله: ﴿كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ ﴾ (٢).
 [ضعيف جدآ]

\* عن السدي في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِىٓ ٱنفُسِمِم الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِىٓ ٱنفُسِمِم إلى قوله: ﴿وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾؛ قال: لما أُسِرَ العباسُ وعقيل ونوفل؛ قال رسول الله! ألم رسول الله ﷺ للعباس: «افْدِ نفسك وابنَ أخيك»، قال: يا رسول الله! ألم نُصَلِّ قبلتك، ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس! إنكم خاصمتم؛ فَخُصِمْتُم، شما تلا هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَا عِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَأُونَهُم جَهَنَّمُ أَسَم تلا هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَا عِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَأُونَهُم جَهَنَّم أَنهُم عَلَيْهِ وَسِعَةً فَنْها عِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَأُونَهُم جَهَنَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسِعَةً فَنْها عَلَيْهِ وَسِعَةً فَنْها فِيها فَالله فَيْدِينَا فَالله فَيْهَا فَالله فَيْهَا فَالله فَيْهَا فَالله فَيْها فَالله فَيْهَا فَالله فَيْهِ فَيْها فَالْهَا فَاللّهُ الله فَيْهَا فَاللّهُ الله فَيْهَا فَاللّهُ وَسِعَةً فَنْها فِيها فَيْهَا فَالْهَا لَهُ فَيْهَا فَاللّهُ فَيْهَا فَاللّهُ الله فَيْهَا فَاللّه فَيْهِ فَلْهَا فَاللّهُ فَيْهَا فَنْها فَيْهَا فَلْهَا لَهُ فَلَهُ اللّهُ فَيْهَا فَاللّهُ فَيْهَا فَاللّهُ فَيْهَا فَاللّه فَيْهَا فَاللّهُ اللّهُ فَلْهُ فَيْها فَاللّهُ فَيْهِ فَلْ فَاللّهُ فَلْهُ فَلْهُ فَلْهُ لَلْهُ فَاللّهُ فَلْكُونُ أَوْنُهُ اللّهُ فَيْها فَلْهُ اللّهُ فَيْهَا فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَيْهَا فَالْهَا فَاللّهُ فَالْهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ ف

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٨/٥) من طريق سنيد: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

لكن أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٤٦/٣ رقم ٥٨٦٥) من طريق محمد بن عيسى بن سميع: ثنا روح بن القاسم عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند خير من سابقه؛ لكن تبقى فيه علَّة الانقطاع.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٦)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/٥) من طريق العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

وَسَاءَتُ مَصِيرًا﴾»، فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر؛ فهو كافر حتى يهاجر: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطْيعُونَ حِيلَةً فَوَلا يَشْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾؛ حيلة في المال، والسبيل: الطريق (١). [ضعيف جداً]

خ عن ابن إسحاق في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكُهُ ﴾ قال: هم خمسة فتية من قريش: علي بن أمية، وأبو قيس بن الفاكه، وزمعة بن الأسود، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج. قال: ونسيت الخامس (٢). [ضعيف جداً]

♦ عن قتادة قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِى آنفُسِمِمٌ »، حدثنا: أن هذه الآية أنزلت في أناس تكلموا بالإسلام من أهل مكة، فخرجوا مع عدو الله أبي جهل، فقُتِلُوا يوم بدر، فاعتذروا بغير عذر؛ فأبى الله أن يقبل منهم، وقوله: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا منهم، وقوله: ﴿إِلَّا ٱلمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَبْدُونَ سَبِيلًا ﴿ النساء: ٩٨]: أناس من أهل مكة وعذرهم الله؛ فاستثناهم؛ فقال: ﴿فَأُولَائِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ۗ وَكَانَ الله عَفُورًا ﴿ الله الله عَلَو الله الله عَلَو الله عَلَو الله الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله الله عَلَو عَلَى الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله الله عَلَو عَلَى الله عَلَو الله عَلَو عَلَى الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَو عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَو عَلَى الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَى الله عَلَو عَلَى الله عَلَو عَلَى الله عَلَو الله عَلَوْدَ عَلَى الله عَلَو عَلَى الله عَلَوْدَالُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَوْدُ عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَى ا

◄ عن الضحاك في الآية؛ قال: هم أناس من المنافقين، تخلفوا
 عن رسول الله ﷺ بمكة، فلم يخرجوا معه إلى المدينة، وخرجوا مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١/ ١٤٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ الخرجه الطبري في «جامع البيان» (مدين المفضل عن أسباط بن نصر عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۱/ ۱۷۲) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۰۶۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۸ ۱۰۶۹ رقم ۵۸٦٤) \_ عن ابن عُيينة عن ابن إسحاق به.

قلنا: وهو ضعيف جداً؛ لإعضاله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٤٨ رقم ٥٨٧٦) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عنه به.
 قلنا: وهذا صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٤٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

مشركي قريش إلى بدر، فأصيبوا يوم بدر فيمن أصيب؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية (١).

 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِعِيَّ أَنفُسِهِمْ ۗ فَـقَّـراً حَـتَّى بِـلْغ: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ [النساء: ٩٨]؛ فقال: لما بعث النبي على وظهر ونبع الإيمان؛ نبع النفاق معه، فأتى إلى رسول الله ﷺ رجالٌ، فقالوا: يا رسول الله! لولا أنا نخاف هؤلاء القوم يعذبوننا ويفعلون ويفعلون؛ لأسلمنا، ولكنا نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. فكانوا يقولون ذلك له، فلما كان يوم بدر؛ قام المشركون، فقالوا: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستبحنا ماله، فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبي عَلَيْ معهم؛ فَقُتِلَتْ طائفةٌ منهم، وأُسِرت طائفة. قال: فأما الذين قتلوا؛ فهم الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية كلها ﴿أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَأَ ﴾ وتتركوا هؤلاء الذين يستضعفونكم، ﴿فَأُولَيْهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾. قال: ثم عذر الله أهل الصدق؛ فقال: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ [النساء: ٩٨]، يتوجهون له لو خرجوا لهلكوا: ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمْ ﴾ [النساء: ٩٩]: إقامتهم بين ظهري المشركين، وقال الذين أسروا: يا رسول الله! إنك تعلم أنا كنا نأتيك فنشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأن هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفاً؛ فقال الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ ﴾ [الأنفال: ٧٠]: صنيعكم الذي صنعتم بخروجكم مع المشركين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٤٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٤٩)، رقم ٥٨٦٦، رقم ٥٨٦٦).

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

على النبي ﷺ، ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ ﴾ خرجوا مع المشركين، ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [الأنفال: ٧١](١). [ضعيف جداً]

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من
 كفار قريش<sup>(۲)</sup>.

﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

عن عبد الله بن عباس والله عن أرض المشركين إلى رسول الله والله وال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٩/٥ ـ • ١٥): ثنا يونس: ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعبد الرحمن متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٠)، وأبن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٥٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠٤٧ رقم ٥٨٦٧) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٦٤٧)؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٥/ ٨١ رقم ٢٧٩) \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٢/ ٤٤٣) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٧/١١) ، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٩٤٨) رقم ١٩٤٨) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٥١ رقم ٥٨٨٩)، والواحدي في «أسباب النزول»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٥١) كلهم من طريق أشعث بن سوار الكندي عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ أشعث ضعيف؛ كما في «التقريب» (١/ ٧٩).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات!!». =

= قلنا: هذا وهم؛ فأشعث ضعيف، وفاته أنه عند الطبراني.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٥٠ رقم ٥٨٨٧) كلاهما قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي: ثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفِّنُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي اَنفُسِمٍ النساء: ١٩٤]، وكان بمكة رجل يقال له: ضمرة من بني بكر، وكان مريضاً فقال لأهله: أخرجوني من مكة؛ فإني أجد الحرَّ، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ الله إلى آخر الآية. قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا محمد بن شريك، وهو ثقة.

(تنبيه): في «جامع البيان»؛ «شريك» بدل «محمد بن شريك»، فظنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كله في «الصحيح المسند من أسباب النزول»، وكذا المعلق على «مسند أبي يعلى» أنه شريك القاضي النخعي الكوفي \_ وهو ضعيف \_؛ فضعفا الحديث!! وقد وهما في ذلك للوجوه الآتية:

الأول: أن الطبري نفسه روى حديثاً آخر بالسند نفسه في (١٤٨/٥) [في تفسير: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيَّكُهُ [النساء: ٩٧]]؛ فذكر محمد بن شريك على الجادة، وهو كذلك في «تفسير القرآن العظيم» (١/٥٥٥).

الثاني: جاء منسوباً عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» في المكان الذي أشرنا إليه آنفاً. الثالث: أنهم لم يذكروا في ترجمة عمرو بن دينار أنه روى عنه شريك القاضي بينما ذكروا محمد بن شريك ضمن الرواة عنه، كذلك لم يذكروا في ترجمة شريك أنه روى عن عمرو بن دينار، بينما ذكروا ذلك في ترجمة محمد أنه روى عن عمرو بن دينار؛ كما في «تهذيب الكمال» (٨/٢٢)، (٢٦/١٣٤ \_ ٤٦٥).

الرابع: قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢١٢ رقم ٤١٩٠) في ترجمة ضمرة: «قال ابن منده: رواه أبو أحمد الزبيري عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وعلقه أبو نعيم في «المعرفة» [(٣/ ١٥٤٧)] بقوله: «ورواه أبو أحمد الزبيري عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس...».اه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

• وعنه \_ أيضاً \_ رَبِّهُ: أن عبد الرحمن بن عوف كتب إلى أهل مكة لما نزلت: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍ ﴿ فلما قرأها المسلمون ؛ قال ضمضم بن عمرو الخزاعي: والله لأخرجن، وكان مريضاً، وقال آخرون: تمارض عمداً ؛ ليخرج، فقال: أخرجوني من مكة ؛ فقد آذاني فيها الحر، فخرج حتى انتهوا به إلى التنعيم، فتوفي ؛ فأنزل الله \_ عزّ وجل \_ : [موضوع]

من سعيد بن جبير: أن رجلاً من خزاعة كان بمكة؛ فمرض وهو ضمرة بن العيص، أو العيص بن ضمرة بن زنباع ـ فأمر أهله، ففرشوا له على سرير، وحملوه وانطلقوا به متوجهاً إلى المدينة، فلما كان بالتنعيم؛ مات؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعِيفًا وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا﴾ (٢).

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۱۰٤٩ رقم ۳۹۲۵): حدثنا الطبراني: ثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الغني بن سعيد: ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء وعن مقاتل عن الضحاك كلاهما عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند موضوع، وهاك البيان:

أما الأول؛ فقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٢٢٠): «ومن التفاسير الواهية؛ لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، وهو قدر مجلدين، يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث، ورواه عن موسى عبد الغني بن سعيد الثقفي \_ وهو ضعيف \_».اه.
قلنا: وانظر \_ لزاماً \_: «الميزان» (٤/ ٢١١).

وأما الثاني؛ فقال الحافظ \_ أيضاً \_ في «العجاب» (٢١٧/١): «ومنها \_ أي: تفاسير ضعفاء التابعين \_: تفسير مقاتل بن سليمان، وقد نسبوه إلى الكذب، وقال الشافعي: مقاتل؛ قاتله الله \_ تعالى \_... وروى تفسير مقاتل هذا عنه: أبو عصمة؛ نوح بن أبي مريم الجامع، وقد نسبوه إلى الكذب. ورواه \_ أيضاً \_ عن مقاتل: هذيل بن حبيب \_ وهو ضعيف \_؛ لكنه أصلح حالاً من أبي عصمة».اه.

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٦١، ١٣٦٢ رقم ١٨٥٥) \_ ومن طريقه =

خ عن الزبير بن العوام؛ قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة؛ فنهشته حية في الطريق؛ فمات؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ اللّوَّتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَجِيمًا ﴾.

قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله، أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن

اَ لَا يَسَهُ . ﴿ مُعْلًا وَمَنْ يَهْجِرُ فِي سَبِينِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْرَضِ مُرْحَمًا طَيْقٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ . مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ قَكُورًا رَّحِيمًا ﷺ . قلنا: وهذا سند صحيح إلى سعيد؛ لكنه مرسل.

<sup>=</sup> البيهقي في «سننه» (٩/ ١٤، ١٥) \_، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٥٤٧ رقم ٣٩٢١)، جميعهم من طريق هشيم بن بشير عن جعفر بن إياس عن سعيد به.

قلنا: وسنده مع إرساله: ضعيف؛ فيه هشيم مدلس، وقد عنعن.

لكن تابعه شعبة عند الطبري (٥/ ١٥١)؛ فصح الحديث مرسلاً إلى عكرمة. وأخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الإصابة» (٢١٢/٢): ثنا قيس بن الربيع، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢، ١٥٣): ثنا الحارث بن أبي أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان: ثنا قيس. وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان: ثنا قيس. وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ جبير؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لّا يَسْتَوِى القَوْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِ الضَّرَ جبير؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لّا يَسْتَوِى القَوْدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِ الضَّرَ حتى نزلت فضيلة المجاهدين على القاعدين؛ فقالوا: قد بين الله فضيلة المجاهدين ورخص لأهل الضرر حتى نزلت: ﴿إِنَّ النَّيْنَ تَوَفَّنُهُمُ الْلَيِيَ أَنْفُومِتُهُمُ إِلَى قوله: ﴿وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ [النساء: ١٩٧] قالوا: هذه موجبة متى نزلت: ﴿إِلّا النُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِسَاءَ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَوُلُونَ خِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ خَلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ خَلَةً وَلَا يَهْتَوُلُونَ خِيلَةً وَلَا يَهْدُونَ خِيلَةً وَلَا يَهْدُونَ خِيلَةً وَلَا يَهْتَوُلُونَ خِيلَةً وَلَا يَهْدُونَ الْعَلَيْ وَلَا يَعْدُونَ فِيلَةً وَلَا يَعْدَالُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ خِيلَةً وَلَا يَعْدَلُونَ عَلَى الْعَلَا يَعْدَلُونَ عَلَى الْعَلَادِينَ فَلَا إِلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَاقُونَ عَلَى الْعَلَاقُ وَلَا الْعَلَادُ وَلَا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَلَا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَا

سَبِيلًا ﴿ النساء: ٩٨]؛ فقال ضمرة بن العِيص الزرقي \_ أحد بني ليث، وكان مصاب البصر \_: إني لذو حيلة؛ لي مال، ولي رقيق؛ فاحملوني، فخرج وهو مريض، فأدركه الموت عند التنعيم؛ فدفن عند مسجد التنعيم؛ فنزلت فيه هذه الآية: ﴿ فَهُ وَمَن يُمَرِّجُ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ اللّهِ يَجِدُ فِي اللّهِ يَجِدُ فِي اللّهِ يَجِدُ فِي اللّهِ عَجِدُ فِي اللّهِ عَجِدُ فِي اللّهِ عَبِدُ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهُ عَبْدَ اللّهُ عَبْدَ اللّهُ عَبْدَ اللّهُ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْكُ وَسَعَةً وَمَن يَمْرُحُ مِنْ بَيْتِهِ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

[حسن]

عبد العزي ولا أرجو غيره (١).

\* عن عبد الرحمن الحزامي؛ قال: خرج خالد بن حزام مهاجراً إلى أرض الحبشة في المرة الثانية؛ فنهش بالطريق؛ فمات قبل أن يدخل أرض الحبشة؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ يَتْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ أَرض الحبشة؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ يَتَتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ أَلْوَتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿ (٢).

عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت في أكثم بن صيفي، قيل: فابن الليثي؟ قال: هذا قبل الليثي بزمان، وهي خاصة عامة (٣).

❖ عن عكرمة؛ قال: كان الناس من أهل مكة قد شهدوا أن لا إله إلا الله، قال: فلما خرج المشركون إلى بدر؛ أخرجوهم معهم، فقتلوا؛

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۰۰ رقم ٥٨٨٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٩٥٣ رقم ٩٥٤) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي المخيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه: أن الزبير قال: (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن؛ مداره على المنذر بن عبد الله؛ روى عن جمع كثير من الثقات، ووثقه ابن حبان (٧/ ٥١٨)، وأثنى عليه الخطيب في «التاريخ» (٣/ ٢٤٤). ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ومن دونه صدوقون.

وقال ابن كثير: «وهذا الأمر غريب جداً».

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٨٠) وزاد نسبته لابن منده والبارودي في «الصحابة».

(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١١٩/٤): نا محمد بن عمر ثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال: أخبرنا أبي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ الواقدي متروك الحديث، وكذبه أحمد وغيره، لكنه حسن بما قبله.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥١)، و «لباب النقول» (ص٨١) ونسبه لأبي حاتم في كتاب «المعمرين».

◄ عـن قـــــادة: ﴿وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾؛ قال: لما أنزل الله هؤلاء الآيات ورجل من المؤمنين يقال له: ضمرة بمكة؛ قال: والله إن لي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منها، وإني لأهتدي؛ أخرجوني، وهو مريض حينئذ؛ فلما جاوز الحرم؛ قبضه الله، فمات؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَمَن يَغْرُجُ مِنْ يَتْتِمِهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ ﴾ (٢).
 إلى الله ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) قلنا: تقدم الكلام عليه مستوفياً في الآية السابقة فانظره.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥١): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا الإسناد صحيح؛ لكنه مرسل.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١/١) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١/١/١٥) ـ: نا معمر عن قتادة؛ قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيْكِكُهُ ظَالِمِي أَنفُسِمٍ ﴿ [النساء: ٩٧]؛ قال رجل من المسلمين ـ وهو مريض يومئذ ـ: والله مالي من عذر؛ إني لدليل بالطريق، وإني لموسر؛ =

خ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن ضمرة بن العاص الجندعي أسلم، فحسن إسلامه، فكان يخاف من قومه أن يهاجر، فمرض، فقال: أخرجوني، فأخرجوه \_ وهو يريد الهجرة \_؛ فأدركه الموت؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

• عن السدي؛ قال: لما سمع بهذه الآية؛ يعني: بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَوَلَّهُمُ الْمُلَكِيكَةُ ظَالِمِي اَنفُسِهِم ﴾ [النساء: ٩٧] إلى قوله: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩] ضمرة بن جندب الضمري؛ قال لأهله \_ وكان وجعاً \_: ارحلوا راحلتي؛ فإن الأخشبين قد غماني \_ يعني: جبلي مكة \_؛ لعلي إن أخرج فيصيبني روح، فقعد على راحلته ثم توجه نحو المدينة فمات بالطريق؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِّكُهُ المُونُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ فَا اللهم إني المدينة؛ فإنه قال: اللهم إني مهاجر إليك وإلى رسولك (٢).

♦ عن علباء بن أحمر اليشكري؛ قال: نزلت في رجل من خزاعة (٣).

فاحملوني، فحملوه؛ فأدركه الموت في الطريق؛ فنزل فيه: ﴿وَمَن يَغْرُخُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۳۱ رقم ٤٧١) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله بن قسيط به.

قلنا: وهذا معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٥٣)، وزاد نسبته لابن سعد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢) من طريق أحمد بن المفضل: ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا معضل، وأسباط ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢): ثنا ابن وكيع ثنا أبي عن المنذر بن ثعلبة عن علياء به.

♦ عن الضحاك في قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ اللّوَٰتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ قال: لما سمع رجل من أهل مكة أن بني كنانة قد ضربت وجوههم وأدبارهم الملائكة ؛ قال لأهله: أخرجوني وقد أدنف للموت، قال: فاحتمل حتى انتهى إلى عقبة قد سماها، فتوفي ؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١).

\* عن عكرمة؛ قال: لما نزلت هذه الآية؛ يعني: قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَفَلَهُمُ الْمُلَتِكُهُ الْمُلَتِكَةُ ﴾ [النساء: ٩٧]؛ قال جندب بن ضمرة الجندعي: اللهم أبلغت في المعذرة والحجة، ولا معذرة لي ولا حجة، قال: ثم خرج وهو شيخ كبير؛ فمات ببعض الطريق، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مات قبل أن يهاجر، فلا ندري أعلى ولاية أم لا؟ فنزلت: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّا يَدُرُكُهُ المُؤتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴿ (٢) .

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل ضعيف؛ سفيان بن وكيع كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢): ثنا محمد بن بشار: ثنا أبو عامر ثنا قرة عن الضحاك به.

قلنا: وهذا معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٢) \_: ثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد ضعيف.

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤/٤ رقم ٢٣٨٤) من طريق ابن ثور عن ابن جريج به.

- ♦ عن عكرمة؛ قال: نزلت في رجل من بني ليث أحد بني جداً]
   جندع (۱).
- ♦ عن عبد الرحمن بن زيد؛ قال: هاجر رجل من بني كنانة يريد النبي ﷺ؛ فمات في الطريق؛ فسخر به قوم، واستهزؤوا به، وقالوا: لا هو بلغ الذي يريد، ولا هو أقام في أهله يقومون عليه ويدفن؛ فنزل القرآن: ﴿وَمَن يَغُمِّجُ مِنْ بَيْتِمِهِ﴾.
- عن الحسن؛ قال: خرج رجل من مكة بعد ما أسلم وهو يريد النبي وأصحابه، فأدركه الموت في الطريق فمات، فقالوا: ما أدرك هـــذا مــن شـــيء؛ فــأنــزل الله: ﴿وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٣).
- ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن لَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْنُمْ
   أَن يَفْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا ﴿ ﴾.

<sup>=</sup> قلنا: سنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٦٥٣)، ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٥٢): ثنا يونس ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده واهٍ؛ لإعضاله، وعبد الرحمن متروك.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٦٥٣)، ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو مرسل.

أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم؛ هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ بين السحكات للتسين: ﴿إِنَّ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً أَنِينَ كَفَرُواً إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً وضعيف]

\* عن مجاهد في قوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ ﴾ قال: كان النبي عَلَيْ وأصحابه بعسفان، والمشركون بضجنان، فتوافقوا. فصلى رسول الله على بأصحابه صلاة الظهر ركعتين ركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعاً ؛ فَهَمَّ بهم المشركون أن يَغيرُوا على أمتعتهم وأثقالهم ؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ فَلَنْقُمْ طَآبِفَكُ مِنْهُم مَعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢]، فصلى بهم صلاة العصر، وصف أصحابه صفين، ثم كبر بهم جميعاً، ثم سجد الأولون بسجود، والآخرون قيام، ثم سجد الآخرون حين قام النبي على ثم كبر بهم وركعوا جميعاً، فتقدم الصف الآخر واستأخر السبود كما دخلوا أول مرة، وقصرت صلاة العصر إلى ركعتين (٢).

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَاةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسَلِحَتُهُمْ وَلَيَأْخُذُوا مَن وَرَآبِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمَ يُصَالُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ لَمَ يُصَالُوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَالُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٥).

قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٦١): «وهذا سياق غريب جداً».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ٥٠٤ رقم ٤٢٣٦)، والطبري في «جامع البيان» (١٥٦/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ١٠٥٢ رقم ٥٨٩٥) من طريقين عن مجاهد.

قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَدْى مِن مَطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَ لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴾.

♦ عن أبي عياش الزرقي؛ قال: كنا مع رسول الله ﷺ بُعشفان، قال: فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى النبي ﷺ الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة.

فقالوا: تأتي عليه الآن صلاة هي أحب إليهم من أبناءهم وأنفسهم، قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَكُمْ اللّهِمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنَهُم مَعَكَ الآية، قال: فحضرت الصلاة، فقام رسول الله على مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فأمرهم رسول الله على فأخذوا السلاح، فصففنا خلفه صفين؛ صف خلف رسول الله جميعاً، ثم سجد النبي على بالصف الذي يليه، قال: والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا؛ جلس الآخرون فسجدوا في مصاف مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركعوا جميعاً، ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد النبي على بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا؛ جلس الآخرون، فسجدوا، ثم جلسوا جميعاً، ثم سلم عليهم جميعاً، قال: فصلاها فسجدوا، ثم جلسوا جميعاً، ثم سلم عليهم جميعاً، قال: فصلاها فسجدوا، ثم جلسوا جميعاً، ثم سلم عليهم جميعاً، قال: فصلاها رسول الله عليه مرتين: مرة بعُسفان، وصلاها يوم بني سُليم (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ٥٠٥ رقم ٤٢٣٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٦٣، ٤٦٥)، والطيالسي في «مسنده» (رقم ١٣٤٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٣٦٧، ١٣٦٨ رقم ١٨٦٦)، وأحمد (٤/ ٥٩، ٥٩، ٥٠، ٥٠)، وأبو داود في «سننه» (١/ ١١ \_ ١٢/ ١٣٣٢)، والنسائي في «المجتبى» (٣/ ١٧١، ١٧٧)، و«الكبرى» (١/ ١٩٣١، ١٩٣٧، و«الكبرى» (١/ ١٩٣١، ١٩٣٧، والطبري = ١٩٣٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٧/ ١٢٨ رقم ٢٨٧٦ \_ «إحسان»)، والطبري =

عن عبد الله بن عباس رضيها؛ قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً (١).

• وعنه ـ أيضاً ـ رسول الله على الطهر، فرأوه يركع ويسجد هو بعسفان، فلما صلى رسول الله على الظهر، فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه؛ قال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم، فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحبّ إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا؛ حتى تغيروا عليهم؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ على نبيه: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّلُوة ﴾ إلى آخر الآية، وذكر صلاة الخوف (٢).

<sup>=</sup> في «جامع البيان» (١٥٦/٥، ١٦٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/١٠٥ رقم ٥٩٦)، والطبراني في رقم ٥٩٦)، والدارقطني في «سننه» (١٠٥١، ٢٠، ٢٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم ١٩٦٢، ١٩٣٥، ١٩٦٧)، وأبو نعيم الأصبهاني في عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٦٤ رقم ٢١٧٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/١١٦ رقم ٢٩٨٥)، والحاكم (١/٣٣٧، ٣٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/٢٥٦، ٢٥٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/١٥ رقم ١٩٤١)، و«السنن الكبرى» والبغوي في «شرح السنّنة» (١٩٢٤، ٢٨٩، ١٩٤٠ رقم ١٩٠١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٩، ١٢٠)، و«الوسيط» (٢/١٠٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٩٤١، ١٦٢) من طرق عن أبي عياش به. قال الإمام الدارقطني: «صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح».

وقال البغوي: «هذا إسناد صحيح».

وقال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٦١): «وهذا إسناد صحيح، وله شواهد كثيرة». وقال ابن حجر في «الإصابة» (١٤٣/٤): «سنده جيد».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۳۰۸/۲) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: أخرجه البخاري (۲۸٤/۸ رقم ٤٥٩٩) دون قوله: «نزلت في».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في «مسنده» (۱/ ٣٢٦ رقم ٦٧٩ ـ كشف)، والطبري في «جامع =

وَلا تَكُن لِلْخَآمِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ إِنكَ النّاسِ عِمَا أَرَبكَ اللّهُ وَلا تَكُن لِلْخَآمِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ إِنكَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَلا يَجْكِلُ عَنِ اللّذِينَ يَغْنَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا مِنَ النّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ النّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهَ وَمُن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ وَمُن يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْمٌ نَفْسَهُ ثُمّ يَوْمَ الْقِينَكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ وَمُن يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْمٌ نَفْسَهُ ثُمّ يَوْمَ الْقِينَكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا مَا يَكُمِيلُونَ وَمَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَا يَكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَكُونَا لَلْهُ عَلَيْمً وَمَا يُعْمَلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ مَا يَصِدُ اللّهُ عَلَيْكَ وَالْمَالُونَ وَمَا يُعْلَونَ وَمَا مُعِينًا ﴿ وَمَا يُولُولُ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنَابُ وَالْمُعَلِمُ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلَونَ وَمَا يُعْلَى مُولِكُ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا حَلِيكَ عَظِيمًا حَلَيْكَ مَا لَكُونَا اللّهُ عَلَيْكَ وَالْمَالُهُمْ وَكَانَ وَمُلْكُمُهُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْيَكَ عَلِيكًا عَلَيْكَ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْكَ وَالْمُعُمْ وَعَلَمُكُ مَا يَضُمُونُونَ فَعَلَمُ وَالْمَالُولُ وَمَا يَضُمُونَكُ مِن فَعَلَى عَظِيمًا عَلَيكَ عَظِيمًا عَلَيكَ عَلْمَالًا اللّهُ عَلَيكَ عَظِيمًا وَلَالًا عَلَيْكَ عَلَيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيكَ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكُ عَلَيْكَ عَلَيكَ عَلَيكُ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكَ عَلَيكُ عَلَيك

♦ عن قتادة بن النعمان؛ قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق: بشر، وبشير، ومبشر، وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر؛ يهجو به أصحاب رسول الله ﷺ، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله ﷺ ذلك

البيان» (٥/ ١٦٣، ١٦٣)، والحاكم (٣/ ٣٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٢٠) جميعهم من طريق النضر بن عبد الرحمٰن عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مداره على النضر، وهو أبو عمر الخزاز متروك؛ كما في «التقريب» (٢/ ٣٠٢).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٦/٢): «رواه البزار؛ وفيه النضر بن عبد الرحمن، وهو مجمع على ضعفه».اه.

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وقال: «صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه»!!.

قلنا: والبخاري لم يخرج البتة للنضر هذا! لكن الحديث صحيح بشاهده من حديث أبي عياش الزرقي في المتقدم آنفاً.

الشعر؛ قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل، وقالوا: ابنُ الأُبيرق قالها، قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافِطَةٌ من الشام من الدَّرمك؛ ابتاع الرجل منها فخصَّ بها نفسه، وأما العيال؛ فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فَعُدِي عليه من تحت البيت؛ فنقبت المشربة، وأُخِذَ الطعام والسلاح، فلما أصبح؛ أتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي! إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه؛ فنُقِبَتْ مشربتُنا، فذُهب بطعامنا وسلاحنا، قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوفدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، قال: وكان بنو أُبيرق قالوا \_ ونحن نسأل في الدار \_: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل؛ رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد؛ اخترط سيفه، وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السَّرقة، قالوا: إليك عنها أيها الرجل؛ فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخى! لو أتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له، قال قتادة: فأتيت رسول الله على فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه؛ فليردوا علينا ذلك»، فلما سمع بنو أبيرق؛ أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار، فقالوا: يا رسول الله! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذُكِر منهم إسلام

وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة!»، قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك، فأتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي! ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ، فقال: الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَكُن لِلْخَابِدِينَ خَصِيمًا ١٠ بنى أبيرق: ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾؛ أي: مما قلت لقتادة: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تَجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ۗ إلى قوله: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾؛ أي: لو استغفروا الله؛ لغفر لهم: ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِدِّ. ﴿ إِلَى قوله \_: ﴿ إِثْمًا ثُمِينًا ﴾ قوله للبيد: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾، فلما نزل القرآن؛ أتى رسول الله عليه بالسلاح، فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لمّا أُتيتُ عمى بالسلاح، وكان شيخاً قد عسى أو عشى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولاً، فلما أتيته بالسلاح؛ قال: يا ابن أخي! هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن؛ لُحِقَ بشيرٌ بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية؛ فأنزل الله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠ [الـنــاء: ١١٥، ١١٦]، فلما نزل على سلافة؛ رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الإِبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير (١). [حسن لغيره]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٦ \_ ٢٤٦ رقم ٣٠٣٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ١٥ رقم ١٩٥٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٦/١٩ \_ ١٨ رقم =

= 10)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧٠، ١٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ رقم ٩٩٣٥ و ٩٩٥٥ و ٩٥٥٥ و ٥٩٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ رقم ٩٣٣)، وابن المنذر وأبو الشيخ في «تفسيريهما»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٦٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٨٣ \_ ٤٨٤) جميعهم من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جدة قتادة بن النعمان به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه عمر بن قتادة هذا لم يرو عنه سوى ولده عاصم، ولم يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٤٢)؛ ولذا قال الذهبي في «الميزان» يوثقه سوى ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٤٢)؛ ولذا قال الذهبي في «التقريب» (٢١٨ ٢): «لا يُعرف إلا من رواية ولده عنه»، وقال الحافظ في «التقريب» (٢ ٢١٨): «مقبول»؛ حيث يتابع، وإلا؛ فلين. ولم يتابع عليه.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني».

قلنا: بل رواه ـ أيضاً ـ مسنداً يونس بن بكير عند الحاكم.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه!» وسكت عنه الذهبي.

وهذا منهم عجب؛ فمسلم لم يخرج لابن إسحاق في «الأصول»، وكذا عمر بن قتادة.

وحسنه شيخنا الإمام الهمام أبو عبد الرحمن الألباني كله في "صحيح الترمذي". قلنا: ولعل ذلك لشاهده الذي رواه الطبري في "جامع البيان" (١٧١/٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أُنزلت في شأن طعمة بن أبيرق وفيما هَمَّ به نبي الله على من عذره وبين الله شأن طعمة بن أبيرق ووعظ نبيه على، وحذره أن يكون للخائنين خصيماً، وكان طعمة بن أبيرق رجلاً من الأنصار ثم أحد بني ظفر سرق درعاً لعمه كانت وديعة، ثم قذفها على يهودي كان يغشاهم يقال له: زيد بن السمين، فجاء اليهودي إلى نبي الله على يهتف، فلما رأى ذلك قومه بني ظفر؛ جاؤوا إلى النبي على المعدروا صاحبهم، وكان نبي الله على قد هَمَّ بعذره؛ حتى أنزل الله في شأنه ما أنزل، فقال: ﴿ وَلا غُبُولُ عَن الَّذِينَ يَعْتَانُونَ أَنفُسُهُمُ ﴾ =

الى قوله: ﴿ هَا أَنتُم هَا وُلاَ عَلَهُم عَنهُم فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ اللّه عَهُم فِي الْحَيوةِ الدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ اللّه عَهُم فِي الْحَيوةِ الدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ اللّه عَهُم بِهِ عِن بدلك: قومهم، ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمِينًا إِلَى الله بَرِيّاً فَلَما بين الله بَرِيّاً فَلَما بين الله شأن طعمة؛ نافق ولحق بالمشركين بمكة؛ فأنزل الله في شأنه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللهُ دَى وَيَتّبِع غَيْر سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِدٍ جَهَنَم وَسَاءَت مَصِيرًا ﴿ النساء: ١١٥].

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا بشر، وهو ثقة. وبالجملة؛ فالحديث يرتقي بمجموعهما لدرجة الحسن لغيره، والله أعلم. والحديث ذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٢٧٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

وله شاهد آخر: أخرجه ابن سعد في «الطبقات»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٢)، و«لباب النقول» (ص٨٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٥٩) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ = «تفسيره»؛ =

💠 عن عبد الرحمن بن زيد؛ قال: كان رجل سرق درعاً من حديد في زمان النبي ﷺ وطرحه على يهودي، فقال اليهودي: والله ما سرقتها يا أبا القاسم! ولكن طرحت علي، وكان للرجل الذي سرق جيران يبرئونه ويطرحونه على اليهودي، ويقولون: يا رسول الله! هذا اليهودي الخبيث يكفر بالله وبما جئت به، قال: حتى مال عليه النبي عليه البعض القول؛ فعاتبه الله \_ عزّ وجلّ \_، في ذلك فقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ﴾ بما قلت لهذا اليهودي: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ثم أقبل على جيرانه فقال: ﴿ هَا أَنتُم هَا وُلاَّهِ جَادَلْتُم عَنَّهُم فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا فَمَن ﴾ فقرأ حِتى بلغ: ﴿أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾، قال: ثم عرض التوبة، فقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِدِّ ﴾ فما أدخلكم أنتم أيها الناس على خطيئة هذا تكلمون دونه: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِء بَرِيَّنَا﴾ وإن كان مشركاً: ﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَّتَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا﴾؛ فقرأ حتى بلغ إلى قوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾. قال: أبي أنا يقبل التوبة التي عرض الله له، وخرج إلى المشركين بمكة، فنقب بيتاً ليسرقه، فهدمه الله عليه فقتله، فذلك قوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿وَسَآءَتُ مَصِيًّا ﴾ ويقال: هو طعمة بن أُبيرق، وكان نازلاً في بني ظفر<sup>(١)</sup>. [ضعيف جداً]

<sup>=</sup> كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦٧٣)، «وتفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٦٣) من طريق العوفي عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧١ ـ ١٧٢): ثنا يونس ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن.

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في طعمة بن أبيرق، واستودعه رجل من اليهود درعاً، فانطلق بها إلى داره فحفر لها اليهودي ثم دفنها، فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها، فلما جاء اليهودي يطلب درعه؛ كافره عنها، فانطلق إلى ناس من اليهود من عشيرته، فقال: انطلقوا معي؛ فإني أعرف موضع الدرع، فلما علم بهم طعمة؛ أخذ الدرع فألقاها في دار أبي مليل الأنصاري، فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها؛ وقع به طعمة وأناس من قومه فسبوه، وقال: أتخونونني؟! فانطلقوا يطلبونها في داره، فأشرفوا على بيت أبي مليل؛ فإذا هم بالدرع، وقال طعمة: أخذها أبو مليل، وجادلت الأنصار \_ دون طعمة \_، وقال لهم: انطلقوا معى إلى رسول الله ﷺ فقولوا له: ينضح عني، ويكذب حجة اليهودي؛ فإني إن أكذب؛ كذب على أهل المدينة اليهودي، فأتاه أناس من الأنصار؛ فقالوا: يا رسول الله! جادل عن طعمة وأكذب اليهودي؛ فهمّ رسول الله ﷺ أن يفعل؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾ مما أردت: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجْدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ١١٥ فَ ثم ذكر الأنصار ومجادلتهم عنه، فقال: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ يقول: يقولون ما لا يرضى من القول: ﴿ هَآ النُّمُّ هَتُولَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ ثم دعا إلى التوبة؛ فقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ ثم ذكر قوله حين قال: أخذها أبو مليل؛ فقال: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدِّهِ ۞ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّعًا فَقَدِ آحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠ ثُمَّ نم ذكر الأنصار وإتيانهم إياه أن ينضح عن صاحبهم ويجادل عنه؛ فقال: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكَ

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد متروك.

مشربة له فيها درع وخرج، فغاب، فلما قدم الأنصاري؛ فتح مشربته؛ فلم مشربة له فيها درع وخرج، فغاب، فلما قدم الأنصاري؛ فتح مشربته؛ فلم يجد الدرع، فسأل عنها طعمة بن أبيرق فرمى بها رجلاً من اليهود يقال له: زيد بن السمين، فتعلق صاحب الدرع بطعمة في درعه، فلما رأى ذلك قومه؛ أتوا النبي ﷺ فكلموه؛ ليدرأ عنه، فهم بذلك؛ فأنزل الله حنبارك وتعالى -: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيِّنَ ٱلنَّاسِ مِا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ ٱللهُ إِلَى اللهِ كَانَ عَفُورًا وقدمه : ﴿هَا أَنتُم هَا لَا يَن عَنْهُمْ فِي ٱلْمَيْوَ ٱلدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللهَ وقدم طعمة، وقد ومه : ﴿هَا أَنتُم هَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللهَ عَنهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ وَوم طعمة، وقدم محمد ﷺ وقوم طعمة، وقوم طعمة، وقوم طعمة، وقوم طعمة، وقوم طعمة، وقوم طعمة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٧٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠٦٦ رقم ٥٩٦٧) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

قَالَ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ مَحْمَدُ وَطَعْمَةً وَقُومُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُمْ عَلَىٰ نَفْسِدِّ ﴾ الآية طعمة: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرُمِ بِدِ بَرِيَّا ﴾ ؛ يعنى: زيد بن السمين: ﴿ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا ﴾: طعمة بن أبيرق ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾: يا محمد ﴿لَمَمَّت طَّآيِفَكُّ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمٌّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾: قوم طعمة بن أبيرق ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ محمد ﷺ: ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ ﴾ [النساء: ١١٤]، حتى تنقضى الآية للناس عامة، ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الـنـــاء: ١١٥] الآية، قال: لما نزل القرآن في طعمة بن أبيرق؛ لحق بقريش ورجع في دينه، ثم عدا على مشربة للحجاج بن علاط البهزي ثم السلمي حليف لبني عبد الدار، فنقبها فسقط عليه حجر فلحج، فلما أصبح؛ أخرجوه من مكة، فخرج فلقي ركباً من بهراء من قضاعة فعرض لهم؛ فقال: ابن سبيل منقطع به؛ فحملوه، حتى إذا جن عليه الليل؛ عدا عليهم، فسرقهم، ثم انطلق، فرجعوا في طلبه؛ فأدركوه؛ فقذفوه بالحجارة حتى مات، قال ابن جريج: فهذه الآيات كلها فيه نزلت إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]: أنزلت في طعمة بن أبيرق، يقولون: إنه رمى بالدرع في دار أبي مليل بن عبد الله الخزرجي، فلما نزل القرآن؛ لحق بقريش فكان من أمره ما كان(١). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۷۳/۵) ـ من طريق سنيد: حدثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

\* عن الضحاك يقول في قوله: ﴿لِتَحَكُمُ بَيْنَ النّاسِ عِمَا آرك اللّهُ اللّهُ الله عليك وأراكه في كتابه، ونزلت هذه الآية في رجل من الله الأنصار استودع درعاً؛ فجحد صاحبها، فخوّنه رجال من أصحاب نبي الله على فغضب له قومه، وأتوا نبي الله على وقالوا: خونوا صاحبنا، وهو أمين مسلم؛ فاعذره يا نبي الله! وازجر عنه، فقام نبي الله فعذره وكذب عنه، وهو يرى أنه بريء، وأنه مكذوب عليه؛ فأنزل الله بيان ذلك، فقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنّاسِ عِمَا أَرَك ٱللّه الله ولي قوله: ﴿أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلاً وانبين الله خيانته، فلحق بالمشركين من أهل مكة وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَك وارتد عن الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ مَن يَكُونُ عَلَيْهِ إلى قوله: ﴿وَسَاءَتَ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥](١).

خ عن قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَا بُحُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ الْفُسَهُمُ ﴿ عَن قال: اختان رجل عن عمّ له درعاً ففقدت، فقذف بها يهودياً كان يغشاهم، فجادل عن الرجل قومُه؛ فكأن النبي ﷺ عذره، ثم لحق بأرض الشرك؛ فنزلت فيه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [النساء: ١١٥](٢).

<sup>=</sup> الثالثة: سنيد ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (٢/ ٦٧٥)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٧٣/٥، ١٧٤).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، والانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱/ ۱۷۲) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٠٦٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٦٦/٤ رقم ٥٩٦٥) \_: نا معمر عن قتادة به.

قلنا: وسنده ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٧٦)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

خ عن الحسن البصري؛ قال: إن رجلاً على عهد رسول الله المتان درعاً من حديد، فلما خشي أن توجد عنده؛ ألقاها في بيت جار له من اليهود، وقال: تزعمون أني اختنت الدرع؛ فوالله لقد أنبئت أنها عند اليهودي، فرُفِعَ ذلك إلى النبي على وجاء أصحابه يعذرونه، فكأن النبي على عذره حين لم يجد عليه بينة، ووجدوا الدرع في بيت اليهودي، وأبى الله على نبيه: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِ الى قوله: ﴿أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمٌ وَكِيلًا ، فعرض الله التوبة لو قبلها إلى قوله: ﴿فَمُ يَرْهِ بِهِهِ بَرِيّا ﴾؛ اليهودي، ثم قال لنبيه على المسلمين، وعلموا ورَحْمَتُهُ الله على الدرع. قال: قد افتُضِحْتُ الآن في المسلمين، وعلموا أني صاحب الدرع، ما لي إقامة ببلد؛ فتراغم، فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ [النساء: ١١٥] فابى قوله: ﴿مَنَكُلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٥] فأني قوله: ﴿مَنَكُلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٥] [النساء: ١١٥]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٦٣/٤ \_ ١٠٦٤ رقم ٥٩٥٣). قلنا: وهو مرسل ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲۷۶) لابن المنذر.قلنا: إسناده مرسل.

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيٓكُمْ وَلَا أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِـ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلَيْهِ .

خ عن مجاهد؛ قال: قالت العرب: لا نبعث ولا نحاسب، وقالت النصارى: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِيّ أَمَانِيّ أَمْن يُعَمَل سُوّءًا يُجّز بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّ أَمَانِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلالهِ اللهِ ا

خ عن عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق؛ قال: كنت عند رسول الله علم فأنزلت عليه هذه الآية: ﴿مَن يَعُمَلُ سُوّاً يُجُزَ بِهِ وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾؛ فقال رسول الله عليه: «يا أبا بكر! ألا أقرئك آية أُنزلت عليًّ؟»، قلت: بلى يا رسول الله! قال: فأقرأنيها، فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاماً في ظهري فتمطأت لها، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣٧٣/٤ رقم ٦٨٨)، والطبري في «جامع البيان» (١٧٩/٥) من طريق محمد بن سيف عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٨٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۳۷٦/۶ رقم ۲۹۲ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸٦/٥)، وابن أبي حاتم (۱۰۷۰/۶ رقم ٥٩٩٠) من طريق ابن أبي نجيح والقاسم بن أبي أبزة كلاهما عن مجاهد به.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

رسول الله ﷺ: «ما شأنك يا أبا بكر؟!»، قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءاً، وإنا لَمُجْزَوْنَ بما عملنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «أما أنت يا أبا بكر! والمؤمنون؛ فتجزون بذلك في الدنيا؛ حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون؛ فيجمع ذلك لهم؛ حتى يجزوا به يوم القيامة»(١).

عن مسروق؛ قال: احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّكُم وَلَا أَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّكُم وَلَا أَمَانِيّ أَمَانِيّ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن المسلمون بهذه الآية: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ يَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّة وَلَا الصَلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ يَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّة وَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (رقم۷ - «منتخب») - وعنه الترمذي في «سننه» (۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسند أبي بكر الصديق» (۵۷ - ٥٩ رقم ۲۲)، وأبو يعلى في «مسنده» (۱/۲۹، ۳۰ رقم ۲۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ۱۰۷۱ رقم ۹۹۵)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۵۷۱)، وأبو عمرو الداني في «المكتفى» (ص۲۲، ۲۲۲) جميعهم عن طريق موسى بن عبيدة الربذي عن مولى ابن السباع؛ قال: سمعت ابن عمر: (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة هذا المولى؛ قال ابن حجر في «التقريب» (٢/ ٥٨٣): «موسى بن عبيدة عن مولى ابن سباع عن ابن عمر؛ مجهول من الرابعة».

الثانية: موسى بن عبيدة؛ ضعيف.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال؛ موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح \_ أيضاً \_».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

## يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ (١).

[ضعيف]

• عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا؛ فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿لَيْسَ بِأُمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلِ اللَّهِ عَلَى الْكَتْبُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ﴾ فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان (٢).

(تنبیه): سقط اسم (أبو الضحي) من «سنن سعید بن منصور»؛ فلیتنبه لذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣٧٧/٤ رقم ٦٩٣)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به. قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

قلنا: وهذا مرسل صحيح ـ أيضاً ـ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٣)، وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا الثوري، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٧٢ / ١٠٧٣ رقم ٢٠٠٠) من طريق أبي عوانة (كلاهما) عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق؛ قال: لما نزلت: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آمَانِي آهَلِ ٱلْكِتَابِ﴾؛ قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء؛ فنزلت: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ الآية.

قلنا: وهذا مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥): ثنا بشر العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

\* عن السدي: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا آمَانِيَ آهَلِ النَّكِتُ مَن يَعْمَلُ سُوّهُ الْمُجْزَ بِهِ عَهُ وَ قال: التقى ناس من اليهود والنصارى، فقالت اليهود للمسلمين: نحن خير منكم؛ ديننا قبل دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن على دين إبراهيم، ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. وقالت النصارى مثل ذلك. فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم، ونبينا بعد نبيكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم؛ نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا؛ فرد الله عليهم قولهم فقال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا آمَانِيّ آهَلِ النَّهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِتَمَلُ اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِتَمَلُ اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِتَنَا اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِتَنَا اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِتَنَا اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِتَنَا اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِتَنَا اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ وَيَنَا مِتَنَا اللهِ المؤمنين عليهم فقال: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ وَاتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (١٠).

\* عن الضحاك؛ قال: تخاصم أهل الأديان؛ فقال أهل التوراة: كتابنا أول كتاب وخيرها، ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل نحو ذلك، وقال أهل الإسلام: لا دين إلا دين الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم؛ فقضى الله بينهم، فقال: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا آمَانِي آهلِ الْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ شُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾، ثم خير بين أهل الأديان؛ ففضل أهل الفضل؛ فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ اللهُ جداً إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (٢).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٤)، وزاد نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق أسباط بن نصر عن السدى به.

قلت: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨٥/٥) وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، والانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

\* عن عبد الله بن عباس واله عن قال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَانِي آهَلِ الْحِتَبُ الْمَانِ فَقَال أَهُل التوراة: الْحِتَبُ إلى ﴿ وَلَا نَصِيرً ﴾: تحاكم أهل الأديان؛ فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب؛ أنزل قبل كتابكم، ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام؛ كتابنا نسخ كلّ كتاب، ونبينا خاتم كل الأنبياء، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا؛ فقضى الله بينهم؛ فقال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلا أَمَانِي آهَلِ وَمُنَ وَعَمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ عَهُ اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ . . ﴾ (١٠) . [ضعيف جداً]

\* عن الضحاك في قوله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلا أَمَانِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الله والله وا

❖ عن أبي صالح السمان؛ قال: جلس ناس من أهل التوراة وأهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥) من طريق العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨٦/٥)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٤) من طريق جويبر عن الضحاك به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ جويبر متروك، وهو معضل

الإنجيل وأهل الإيمان؛ فقال هؤلاء: نحن أفضل منكم، وقال هؤلاء: نحن أفضل؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾(١) ثم حصى الله أهل الإيمان فقال: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَاتِ ﴾.

♦ عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلًا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكِ﴾ [النساء: ٣]؛ فقالت: يا ابن أُختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها؛ فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقسِطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٨٥، ١٨٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠٧٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه به. قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰۷۱/۶ رقم ٥٩٩١) بسند ضعيف. وذكره السيد في «الدر» (۲/ ٦٩٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية؛ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَغُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ ﴾.

قالت عائشة: وقوله الله \_ تعالى \_ في آية أخرى: ﴿وَرَغُبُونَ أَن تَكِمُوهُنَ ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال.

قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال(١).

عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله على النَّهُ عَلَى الله عنه على الْكِتَبِ ، قال: كان أهل الجاهلية لل يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام؛ قلل يورثون المولود على النَّهُ يُفتِيكُم فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُم فِي اللَّهِ الله الله الله الله الله عنه أول السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتوهن ما كتب الله الهن (٢).

[ضعيف]

<sup>(</sup>۱) قلنا: تقدم تخريجه في أوائل هذه السورة عند آية رقم (۳)، وهو في «الصحيحين».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٥، ٦٩٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩١/٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٠٨) من طريق عمرو بن أبي قيس وعمار بن رزيق كلاهما عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عطاء اختلط، وعمرو وعمار ليسا من الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٢/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٢/٤) رقم ٢٠٢١) من طريق جرير بن عبد الحميد وسلام بن سليم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير بنحوه مرسلاً.

وهذا من تخاليط عطاء؛ وجرير وسلام رويا عنه بعد الاختلاط.

❖ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة، والأمر الذي يرغب عنها فيه ولها مال؛ فلا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت؛ فيرثها، قال: فنهاهم الله عن ذلك.

وفي رواية: كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة؛ لم يعطوها ميراثها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا (١).

قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة، فلما نزلت آية المواريث في سورة النساء؛ شقّ ذلك على الناس، وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال!! نرجو أن يأتي في ذلك حدث من السماء، فانتظروا. فلما رأوا أنه لا يأتي حدث؛ قالوا: لئن تم هذا إنه لواجب ما منه بد، ثم قالوا: سلوا، فسألوا النبي على فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَاءِ اللهِ لَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الل

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر. وبالجملة؛ فالحديث ضعيف.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٢/٥) من طريق هشيم وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم به.

<sup>=</sup> وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٢/٥) من طريق سنيد في «تفسيره»: ثني حجاج: ثني ابن جريج: ثنا عبد الله بن كثير؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله: ﴿ وَيَسْتَغْنُونَكَ فِي اللِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ فِي يَتَكَمَى اللِّسَاءَ اللَّهِ لَا تُوْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَ اللَّهِ الآية.

خ عن عبد الله بن عباس: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمُ فِي وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَكِ ﴾؛ يعني: الفرائض التي افترض في أمر النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل؛ فيرغب أن ينكحها أو يجامعها، ولا يعطيها مالها؛ رجاء أن تموت، وإن مات لها حميم؛ لم تعط من الميراث شيئاً، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبين الله لهم ذلك (١).

\* عن السدي قوله: ﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَتَكَىٰ النِسَاءِ
الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ بِاللَّهِسَطِ ﴾ ؛
قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عم عمياء ،
وكانت دميمة ، وكانت قد ورثت عن أبيها مالاً ، فكان جابر يرغب عن
نكاحها ولا ينكحها ؛ رهبة أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل النبي على عن ذلك ، وكان ناس في حجورهم جوارٍ \_ أيضاً \_ مثل ذلك ، فجعل جابر يسأل النبي على الجارية إن كانت قبيحة عمياء ؟ فجعل النبي على يسأل النبي على النبي على المنازل الله فيهن هذا (٢) .

[ضعيف جداً]

قلنا: وسنده ضعیف؛ فیه علل:

الأولى: الإعضال؛ فإبراهيم لم يرو عن أحد من الصحابة وهو من الطبقة الخامسة، من أتباع التابعين.

الثانية: المغيرة بن مقسم؛ ثقة متقن؛ إلا أنه مدلس، ولا سيما عن إبراهيم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٧/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٩٢) من طريق عطية العوفي عنه به.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٣/٥) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

- ♦ عن مجاهد؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاً؛ كانوا يقولون: لا يغزون ولا يغنمون خيراً، ففرض الله لهن الميراث حقاً واجباً؛ ليتنافس أو لينفس الرجل في اليتيمة إن تكن حسنة (١).
- ❖ عن قتادة؛ قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة؛ فيرغب عنها أن ينكحها، ولا يُنْكِحَها؛ رغبة في مالها(٢). [ضعيف]
- ♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عنده المرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك؛ لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً، فإن كانت جميلة وهويها؛ تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة؛ منعها الرجل أبداً حتى تموت، فإذا ماتت؛ ورثها؛ فحرم الله ذلك، ونهى عنه (٣).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند واه؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۹۲/۵) ـ من طريقين ـ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠٧/٢)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٧٤) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٩٣/٥) \_: نا معمر عن قتادة به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٣/٥): ثنا بشر العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد عن قتادة به بنحوه.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ١٩٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» =

❖ عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع؛ فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي ﷺ تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ (١).

﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَـتَّقُوا فَيَ تَقُوا فَإِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ

❖ عن عائشة ﴿ عَنِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُما الله عَلَيْهُمَا الله عَلَيْهَا عَلَيْهِمَا الله عَلَيْهَا عَلَيْهِمَا الله عَلَيْهَا عَلَيْ

«الكبرى» (٧/ ٧٤، ٥٥) \_، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٥٣ ١٩٩٠)، وابن والطبري في «جامع البيان» (١٩٧/، ١٩٨١)، والحاكم (١٨٦/٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٧٥) من طريق أحمد بن يونس وأبي بلال الأشعري وعبد الله بن وهب والواقدي أربعتهم عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: يا ابن أُختى! كان =

<sup>= (</sup>١٠٧٧ رقم ٦٠٢٦) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن، كما بيناه مراراً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٠٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷۰۹/۲) ونسبه للقاضي إسماعيل في «أحكامه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ ۲۹۰ رقم ۲۹۰۱)، ومسلم (۲۳۱۱/۶ رقم ۱۳، ۱۶)، والنسائي في «تفسيره» (رقم ۱۶۵) واللفظ له، وهو أتم مما هو عندهما. وأخرجه أبو داود (۲/ ۲۶۲، ۲۶۳ رقم ۲۱۳۵) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكدي» (۷/ ۷۶) ، وان سعد في «الطقات الكري» (۸/ ۵۳)،

قلنا: وسنده حسن؛ لأن ابن أبي الزناد صدوق.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وحسّنه شيخنا الألباني كلَّلله في «الإرواء» (٧/ ٨٥).

وخالف الأربعة سعيد بن منصور؛ فرواه في «سننه» (١٤٠١/٤ رقم ٧٠٢ \_ تكملة) عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به مرسلاً.

قلنا: ولا تعارض بينهما؛ لأن الحكم للوصل، فهم أكثر وأحفظ.

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٦٨٣) \_ ومن طريقه الترمذي في «سننه» (٥/ ٢٤٩ رقم ٣٠٤٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٠٣٦/١٠٧٩/٤)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ٣١٠) والطبراني في «الكبير» (٢٢٦/١١ رقم ٢٢٦/١)، والبيهقي (٧/ ٢٩٧) \_: ثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة؛ وكان ربما يلقن، وسليمان بن معاذ ضعيف. لكن يشهد له السابق.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وقال شيخنا في «الإرواء» (٧/ ٨٥): «وفي إسناده ضعف».

<sup>-</sup> رسول الله ﷺ لا يُفَضِّلُ بعضنا على بعض في القَسْم، من مُكْثهِ عندنا، وكان قَلَّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة ـ حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ﷺ ـ: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها، قالت: نقول في ذلك أنزل الله ـ تعالى ـ وفي أشباهها، أراه قال: ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾.

راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها وآثر عليها الشابة، فلم تصبر على الأثرة؛ فطلقها وآثر عليها الشابة، حتى إذا بقي من أجلها يسير؛ قال لها مثل قوله الأول. فقالت: راجعني وأصبر، قال: فذلك (الصلح) الذي بلغنا أن الله \_ تعالى \_ أنزل فيه: ﴿وَإِنِ آمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ (١).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى.

قلنا: هو كما قالا.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠٨٠/١)، والبيهقي (٢٩٦/٧) من طريق يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله - عزّ وجلّ المسيب وسليمان بن يسار: أن السنة في قوله: ﴿وَإِنِ اَمْرَاَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعِلِهَا نُشُوزًا وَ إِعْرَاضًا ﴾ إلى تمام الآيتين: أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها؛ فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها؛ فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه؛ صلح له ذلك، وجاز صلحهما عليه.

قلنا: وسياقه مرسل.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٣٩٨/٤ رقم ٧٠١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٢/٤)، والشافعي في «الأم» (١٧١/٥)، و«المسند» (٢٨/٢ رقم ٨٦)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٤)، و«الوسيط» (٢/٤٢١)، والبيهقى في «الكبرى» (٧/٥٧، ٢٩٦) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن =

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱۷۵) \_ ومن طريق الطبري في «جامع البيان» (۱۹۸/۵، ۱۹۹)، والحاكم في «المستدرك» (۳۰۸، ۳۰۹) \_: نا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديج قال: فذكره.

◄ عن السدي؛ قال: نزلت في النبي ﷺ، اختصم إليه رجلان: غني وفقير، وكان ضلعه مع الفقير؛ يرى أن الفقير لا يظلم الغني؛ فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير(١).

خ عن مولى لابن عباس؛ قال: لما قدم النبي الله المدينة؛ كانت البقرة أول سورة نزلت، ثم أردفها سورة النساء، قال: فكان الرجل يكون عنده الشهادة قبل ابنه أو عمه أو ذوي رحمه، فيلوي بها لسانه أو يكتمها؛ مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي؛ فنزلت: ﴿ كُونُوا قَوْبَمِينَ إِلَقِسَطِ شُهُدَآءَ لِلَّهِ ﴾؛ يعنى: إن يكن غنياً أو فقيراً (٢). [ضعيف جداً]

<sup>=</sup> الزهري عن سعيد بن المسيب: أن رافع.

قلنا: ورجاله رجال الصحيح؛ لكن سياقه سياق المرسل.

وتقدم تخريجه موصولاً وهو صحيح، ولا معارضة بين الوصل والإرسال؛ فالزهري قد يكون نشط مرة؛ فرفعه، وأخرى لم يرفعه، والله أعلم.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧١١) وزاد نسبته لمالك، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

قلنا: هو في «الموطأ» (٥٤٨/٢، ٥٤٩ ـ رواية يحيى) عن الزهري عن رافع وهو منقطع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰۲، ۲۰۷) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند واه؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢/٤/٢) من طريق ابن جريج عنه به.

قلنا: وهذا سنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعنه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى أَزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ، وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ .

معن عبد الله بن عباس الله بن عبد الله بن سلام، وأسداً وأسيداً ابني كعب، وثعلبة بن قيس، وسلاماً ابن أخت عبد الله بن سلام، وسلمة ابن أخيه، ويامين بن يامين، أتوا رسول الله الله الله الله يله فقالوا: يا رسول الله! إنا نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزيز، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فقال رسول الله الله المنوا بالله ورسوله محمد، وكتابه القرآن، وبكل كتاب كان قبله»، فقالوا: لا نفعل؛ فنزلت: ﴿يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ مَامَنُوا مَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللَّذِي اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللَّذِي اللَّهِ عَلَى مَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللَّذِي اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال: فآمنوا كُلهم(١).

[موضوع]

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَا ﷺ.

◄ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله؛ فأتنا بالألواح من عند الله؛ حتى نصدقك؛ فأنزل الله: ﴿ يَسْتَلُكَ أَمْلُ ٱلْكِئْبِ أَن

<sup>=</sup> الثانية: جهالة المولى.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ٣٦٥) من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه به.

قلنا: وهذا كذب؛ لأن الكلبي وشيخه كذابان.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٤/١) معلقاً عن الكلبي.

تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ ٱلسَّمَآءُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦] (١).

خ عن ابن جريج في قوله: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِن السَّمَآءِ ﴾؛ وذلك أن اليهود والنصارى أتوا النبي ﷺ، فقالوا: لن نبايعك على ما تدعونا إليه؛ حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله. قال الله \_ جل ثناؤه \_: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِن السَّمَآءُ فَقَالُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ (٢). [ضعيف جداً]

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيتِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيتِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ إِلَى ﴾.

◄ عن عبد الله بن عباس را قال: قال عدي بن زید: یا محمد!
 ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٦): ثني الحارث بن أبي أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان: ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عبد العزيز بن أبان الأموي السعيدي؛ متروك، وكذبه ابن معين؛ كما في «التقريب» (٥٠٨/١).

الثانية: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف، أسن واختلط؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٩٨).

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سُنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/٦، ٧) \_: ثنى حجاج؛ قال ابن جريج: وذكره.

قلنا: وهذا سند واه بمرة؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: وضعف سنيد صاحب «التفسير».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٢٦)، وزاد نسبته لابن المنذر.

إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ الآيات كلها(١). [ضعيف]

وَلَكِن اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةٍ وَالْمَلَتَهِكَةُ
 يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴿ إِلَيْكَ الْمَاكَةِ مَا أَنزَلَهُ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةِ وَالْمَلَتَهِكَةُ

﴿ يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَأَةَ إِنِ آمَرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْكِينُ يُنْ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِن اللّهُ لَكُمْ مَا ثَن تَضِلُواْ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنْ اللّهُ لَكُمْ مَا ثَلَهُ لَا كُلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّهُ لَا لَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللل

خ عن جابر بن عبد الله رسي الله على عن جاء رسولُ الله يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصبَّ عليَّ من وضوءه، فعقلت؛ فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث؛ إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٢٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٣٥)، وابن مردويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠ / ٣٥٣، ٣٥٤ رقم ٣٧٩) \_ جميعهم من طريق ابن إسحاق \_ وهذا في «المغازي» له (٢/ ١٩١ \_ سيرة ابن هشام) \_: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢ / ٢٢) \_: ثني محمد بن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٠)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت الآية رقم (١١) من السورة نفسها؛ فانظره غير مأمور.

من طاوس؛ قال: أمر عمر حفصة أن تسأل النبي ﷺ عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه؛ سألته عنها؛ فأملاها عليها، وقال: «ومن أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أظن أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصيف؟». قال سفيان: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَاّتُ ﴾ [النساء: ١٢] فلم يفهمها، وقال: اللهم من فهمها؛ فإني لم أفهمها (١٠). [حسن لغيره]

• عن حذيفة على النبي على النبي على النبي على النبي على مسير له، فوقف النبي على فإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي على فلقاها إياه، فنظر حذيفة؛ فإذا عمر هله فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر هله و نظر عمر في الكلالة؛ فدعا حذيفة؛ فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله على فلك شيئاً أبداً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۱۷۸/۳ رقم ۵۸۷ ـ تكملة)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۰/ ۳۰۵ رقم ۱۹۱۹٤) كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس به.

وأخرجه عبد الرزاق (رقم ١٩١٩٥) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي على عن الكلالة.

قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.

وأصله في "صحيح مسلم" (٣٩٦/١ رقم ٣٩٦/١ رقم (١٦١٧) (٩)): أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة؛ فذكر نبي الله على، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله على في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه؛ حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟». وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٤)، وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٤٧ رقم ٢٢٠٦ ـ «كشف») من طريق =

• عن سعيد بن المسيب؛ قال: إن عمر ولله سأل النبي الله عن سعيد بن المسيب؛ قال: إن عمر ولله سأل النبي الله على عند لك! ثم قرأ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً ﴾ [النساء: ١٦] إلى آخرها»، فكأن عمر ولله لم يفهمها؛ فأنزل الله: ﴿ يَسْتَقَنُونَكَ قُلِ اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكُلَلَةً ﴾ إلى آخر الآية، فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة والآية اذا رأيت

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣/٧): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير أبي عبيدة بن حذيفة، ووثقه ابن حبان».

وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/٥٥١، ٥٥١) رقم ٣٩٤٤ ـ المسندة)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٨/٦٥، ٦٦ رقم ٧٦٤٧): حدثنا عبد الوهاب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن حذيفة به، لم يذكر أبا عبيدة.

قال البوصيري: «هذا إسناد رواته ثقات؛ إلا أنه منقطع، ورواه البزار بسند متصل رواته ثقات». اه.

قلنا: وهو كما قال.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٦): «سنده صحيح».

وزاد نسبته لأبي الشيخ في «الفرائض».

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٤/١٠) رقم ١٩١٩٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢٩/٦) من طريق أيوب وجعفر بن عون كلاهما عن ابن سيرين به مرسلاً.

قلنا: وهو مرسل وما قبله صحيح، ولا تعارض بين الوصل والإرسال. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢/٧٥٧)، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>=</sup> عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه به.

وقال: «لا نعلم رواه إلا حذيفة، ولا عنه إلا هذا الطريق».

قلنا: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا أبي عبيدة، وهو صدوق إن شاء الله؛ روى عنه جمع من الثقات؛ ووثقه العجلي وابن حبان، وهو من التابعين.

رسول الله على طيب نفس؛ فاسأليه عنها، فرأت منه طيب نفس؛ فسألته عنها؛ فقال على: «أبوك كتب لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها أبداً»، فكان عمر في مقول: ما أراني أعلمها أبداً، وقد قال على ما قال ما أراني أعلمها أبداً، وقد قال على ما قال الماء، وآخر عن البراء بن عازب في قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت: ﴿ يَسْتَقَتُونَكَ ﴾ (٢).

ته بحمد الله وفضله الجنر، الأول من «الاستيعاب في بيان الأسباب» ويليه ـ إن شاء الله ـ الجنر، الثاني

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۱۳۲/٤، ۱۳۲/۶ و المسندة): نا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/٦): ثنا ابن وكيع عن جرير به مختصراً.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

قال الحافظ: «صحيح؛ إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة رضيًا».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥٣)، وزاد نسبته لابن مردويه. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٢٨): ثنا بشر بن معاذ العقدي، ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٣٦٤، ٤٦٠٥، ٤٦٥٤)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٦١٨).

## فهرس الموضوعات

| صفحة<br> | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | سورة الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ◘ بيان سبب نزول ﴿يِنْسِمِ اللَّهِ النَّخِنِ الرَّحِيدِ ﴾، وأنها للفصل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10       | السور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷       | سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷       | <ul> <li>﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | <ul> <li>﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٨       | مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | <ul> <li>﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْبَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيَ ءَاذَانِهِم مِّنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19       | ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِّ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِوِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | <ul> <li>﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَلْذَا مَثَلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲١       | يُضِلُ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74       | <ul> <li>﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بَشِّهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَائِقِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنَّنَى فَاتَّقُونِ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24       | <ul> <li>﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِننَبِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّدِعِينَ مَنْ مَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 8      | يَحْرَثُونَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <ul> <li>﴿ وَإِذَا لَقُوا ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتَحُدِثُونَهُم بِمَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44       | فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ. عِندَ رَبِكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | <ul> <li>﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسْتِكَامًا مُّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44       | نَعْنَانَ اللَّهُ عَمَدُنُ أَوْ يُذُرِّنُ عَلَى اللَّهِ مَا لا يُدَارِّدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ |

00

| سفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <ul> <li>﴿ وَثُمَّ آنتُمْ هَا وُلَآءٌ تَقَنُلُونَ آنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيَرِهِمْ تَظَاهَرُونَ</li> <li>عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمُ وَالْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَنَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ أَلَى مَن يَفْعَلُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتَوْمِنُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ وَلِكَ مِنكُمْ وَلِي مِنْكُمْ إِلَا خِزِيٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَلَاقِ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَا خِزِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَلَاقِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١                                           | وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞﴾.<br>﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَكِقٌ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسَنْفِتُوكَ عَلَ<br>الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّه فَلَمْـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣                                           | الْكَنْفِرِينَ ﷺ.<br>﴿ وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَخَرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَثَّرُ أَلْفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.5                                          | سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِعِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَقُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِبَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَنَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذَنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳٦<br>٤٦                                     | يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦                                           | <ul> <li>﴿ أَوَكُلُمَا عَنهَدُوا الْ عَهْدَا نَبَذَهُ وَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾</li> <li>﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشّينطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَدُنَّ وَمَا حَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشّيطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السّيخرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَـٰرُوتَ الشّيطِينَ كَفَرُونَ أَنْدِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ بِبَالِلَ هَـٰرُوتَ وَمَنْ وَتَـٰنَةٌ فَلَا تَكَفَرُ فَي مَعْلُونَ وَمَنْ وَتَـٰنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَي مَعْلَمُونَ وَمَنْ وَتَـٰنَةٌ فَلَا تَكَفُرُ فَي مَعْلَمُونَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَفْجِهِ وَمَا هُم بِضَكَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَادٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُنُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَمَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي ٱلْاَخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلَبِنْسَى مَا شَكَرُوا بِهِ ٱنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧                                           | يَعْلَمُونَ هَا اللهِ اللهِ اللهُ ا |
| ٥٥                                           | عَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

﴿ مَا نَنْسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ مِغَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله عَلَى

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَشْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْحُفْرَ

وَإِلاِيمُنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴿ ﴾. .....

كُلِّلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞﴾. ......

| الصفحة  |          | <br>         |    | <del>.</del> | , <u> </u> | <br>الموضوع |
|---------|----------|--------------|----|--------------|------------|-------------|
| رمر مجا | 1950 000 | <br>روچ برمج | -í |              | 1.3        | <br>        |

|    | ﴿وَذَ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا                                      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | مِّن عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّه                         |  |
| ٥٨ | بِأَمْرِوبَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾.                                                                             |  |
|    | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَا رَئِ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ             |  |
|    | يَتْلُونَ ٱلْكِئَنَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمٌّ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ                |  |
| ٥٩ | ٱلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغَتَلِفُونَ ﴿ ﴾.                                                                                  |  |
|    | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِكَ مَا                 |  |
|    | كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَمَا إِلَّا خَآيِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ                                 |  |
| ٦. | عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال |  |
| 71 | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ ۚ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ﴿                   |  |
|    | ﴿ وَقَالُوا ۚ أَتَّخَذَ ۚ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَانَةً ۚ بَل لَهُ مَا فِي السَّكَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ                           |  |
| ٦٥ | قَىلِنْكُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                      |  |
|    | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَاۤ ءَايَٰةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ                     |  |
| 70 | مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ نَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾                                 |  |
| 77 | ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيدِ ﴿ ﴾                                   |  |
|    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِيهِ أُوْلِتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ؞ ۚ وَمن يَكْفُرْ بِهِ؞ فَأُولَتِهِكَ     |  |
| ٦٧ | هُمُ الْخَيْرُونَ ﴾.                                                                                                                    |  |
|    | ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلْتَهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَنَّ               |  |
|    | وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْفِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا                             |  |
| ٦٧ | نَصِيرٍ ؈﴾.                                                                                                                             |  |
|    |                                                                                                                                         |  |
| ۸۶ | إِبْرَهِـُعَمَ وَإِسْمَامِيلَ أَن طَهِمَا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَالْعَكَكِفِينَ وَٱلرُّكَّجِ ٱلسُّجُودِ ۞﴾                           |  |
|    | ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِـتَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَئُم وَلَقَدِ ٱضْطَفَيْنَاهُ فِي الدُنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي              |  |
| ٧١ | ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلْقَسْلِحِينَ ۞﴾.                                                                                                    |  |
|    | ﴿ أَمِّ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوّْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى                            |  |
|    | قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنَهَكَ وَإِلَنَهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنجِدًا وَنَحْنُ لَهُر              |  |
| ٧١ | مُسْلِمُونَ ﷺ.                                                                                                                          |  |

| صفحة | الموضوع ال                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١   | <ul> <li>﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِنَرْهِـُمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ .</li> </ul> |
|      | <ul> <li>﴿ قُولُواْ ءَامَكَ إِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِنْرَهِـْمَ وَإِسْمَعْقَ وَيَعْقُوبَ</li> </ul>                         |
|      | وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونِ مِن زَّيْهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ                                      |
| ٧٢   | مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.                                                                                                                        |
| ٧٢   | <ul> <li>﴿ مِسْبَغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِسْبَغَةً وَنَعَنُ لَمُ عَنبِدُونَ ﴿ ﴾</li> </ul>                                              |
| ٧٣   | <ul> <li>﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﴿ ﴾</li> </ul>               |
|      | <ul> <li>﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَئِهُم ٱلَّتِي كَاثُوا عَلَيْهَا ثَال بِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ</li> </ul>            |
| ٧٤   | وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقييمٍ ۞ ۚ                                                                                         |
|      | <ul> <li>﴿ وَكَذَلِّكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ</li> </ul>                        |
|      | شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَلَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ                                 |
|      | عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَننَكُمُ                                 |
| ٧٥   | إِنَ اللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَهُوفٌ تَجِيعُ ﴿ ﴾.                                                                                                           |
|      | <ul> <li>﴿ وَمَدْ زَنْ تَقَلُّتِ وَجْهِكَ فِي السَّمَاأَةِ فَلنَوْلِيَنَكَ قِبْلَةً زَضْنَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ</li> </ul>                            |
|      | ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا الْكِننَبَ                                            |
| ٧٨   | لَيْعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَغْمَلُونَ ﴿ ﴾                                                                |
|      | <ul> <li>﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا ۗ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُ ۚ</li> </ul>         |
|      | وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَكَآءَكُ مِنَ                                                 |
| ۸۲   | ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّيْنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ ﴾                                                                                                         |
|      | <ul> <li>﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ</li> </ul>  |
| ۸۳   | وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>﴿ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُد فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ</li> </ul>                      |
|      | شَطْرَمُ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي                                   |
| ۸۳   | وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوكَ ۞﴾.                                                                                             |
| ٨٤   | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّدِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ ﴾</li> </ul>                              |
| ٨٤   | <ul> <li>﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمَوَاتُنَّ بَلْ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾</li> </ul>                           |
|      | <ul> <li>إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآ إِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ</li> </ul>                      |
| ۸٥   | أَن يَظَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا رَكُو عَلِيمُ اللّ                                             |

| صفحة | الموضوع ا                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul> <li>﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آنَزُلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَنْبِ</li> </ul>    |
| ۸۹   | أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِنُونَ ﴿ ﴾                                                                                    |
| ۹.   | ◘ ﴿ وَلِلَّهُ كُمْ إِلَٰهٌ ۚ وَيَدُّ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ۖ ۞ ﴿                                                           |
|      | <ul> <li>﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِى فِي ٱلْبَحْرِ</li> </ul>         |
|      | بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثُّ                           |
|      | فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَجِ وَالشَّحَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ                                                |
| ۹.   | لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ . أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                       |
|      | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَلِّبَا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطَانِ إِنَّهُ</li> </ul>           |
| 98   | لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ ﴿ ﴾.                                                                                                                           |
|      | <ul> <li>﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَأً أَوَلَوْ كَانَ</li> </ul> |
| 9 8  | ءَابَ اَ وُهُمْ لَا يُعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴾.                                                                                       |
|      | ا ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ، ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَا                                |
|      | يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ                             |
| 90   | عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                 |
|      | <ul> <li>﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ</li> </ul>   |
|      | ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَانَّى ٱلْمَالَ عَلَى خُيِّهِ، ذَوِى ٱلْقُدْبَكَ وَٱلْيَتَنَعَىٰ                          |
|      | وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱقَـَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُوك                          |
|      | بِمَهْ دِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآةِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ                  |
| 90   | وَأُوْلِتِكَ هُمُ ٱلمُنَقُونَ ﴿ ﴾ . الله المُنتَقَونَ ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                        |
|      | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَيِّ الْحُرُ وَالْمَبْدُ وَالْمَبْدِ وَالْأَنْنَى</li> </ul>       |
|      | بِٱلْأَنْقُ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَالِبَاعُ ۚ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَدَاّهُ ۚ إِلَيْهِ بِإِحْسَدِنِّ ذَاكِ تَخْفِيفُ                   |
| 97   | مِّن زَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاكُ أَلِيـدٌ ۞﴾                                                                 |
|      | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلمِّينَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ</li> </ul>                     |
| ١    | لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                           |
|      | 🗖 ﴿ أَيَّنَامًا مَّعْدُودَاتُّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَصِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى                             |
|      | ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينًا ۚ فَمَن تَطَفَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا                                      |
| ١٠١  | خَتَرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ .                                                                                                       |

|         | ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         | وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|         | مِنْ أَنْكَامٍ أُخَدُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللِّسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا الْمِدَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1.7     | وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|         | ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالَّ فَلْيَسْنَجِبُوا لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1.4     | وَلَيْوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|         | ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمُّ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَشَمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|         | الله أنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|         | وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ أَوْكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|         | اَلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَدِلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُكَ وَأَنشَّمُ عَلَكِمُونَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|         | ٱلْمَسَابَجِدُ يَاكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ وَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ۲۰۱     | يَتَّقُونُ ۖ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|         | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَاكُمُ بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 117     | أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُدُ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|         | ﴿ ﴿ إِنَّ مَنْ مُواكِدُ عَنِ الْأَمِلَةُ فَلَ هِي مُوقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|         | الْبُدُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَ الْبِرِ مَنِ اتَّكَنَّ وَأَنُوا اللَّهُوتَ مِنْ أَبَوَابِهِكُم وَأَتَّقُوا اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 117     | الْكُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|         | ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَصْـَتَدُوٓاً إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | П |
| ١٢٥     | المُعْمَدِينَ اللهِ المَوْمِ وَدِي يَسْتِينِ اللهِ المَوْمِ وَدِي اللهِ اللهِي اللهِ |   |
| , , -   | ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | П |
| 1:77    | to the state of th | _ |
| 179     | المنتدى عليهم والحقوا الله والمنتبق الى الله منع العنبين على المنتبع   |   |
| 117     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|         | ﴿ وَأَنِيثُوا الْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرُهُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُّ وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ حَتَّى بَبَلُغُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u |
|         | الْمُدَّدُى عَجِلَةُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن زَأْسِهِ فَفِدْدَيَّةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|         | الشُكُونِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَثَّمَ بِالْمُهُرَّةِ إِلَى الْحَيْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيَّ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| , , , , | أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَنَّمَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ يَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 127     | الْحَرَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | _       |

|       | <ul> <li>﴿ اَلْحَبُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلا جِـدَالَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | فِي ٱلْحَيَّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَئَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٤   | وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ﴾ . الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنكَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | عَرَفَتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَناكُمْ وَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140   | كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، لَمِنَ الضَّالَيْنَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149   | <ul> <li>﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <ul> <li>﴿ فَإِذَا فَضَيْتُ م نَنَاسِكُ خُم فَأَذْ كُرُوا اللّهَ كَذِرْكُونُ اَبَاآءُ خُم أَوْ أَشَكَ ذَرْكُرُا اللّهَ كَذِرْكُونُ اَبَاآءُ خُم أَوْ أَشَكَ ذَرْكُرُا اللّهَ عَلَيْ إِنّهُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْه</li></ul> |
|       | فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالْنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبِّنَا ۚ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَىٰنَةً وَلِي ٱلْآخِرَةِ حَسَىٰنَةً وَقِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٠   | عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن كُمْحِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنيَّا وَلِيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ- وَهُوَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٤٤   | أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180   | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغْكَآءَ مَهْنَكَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِٱلْمِبَادِ ﴿ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <ul> <li>﴿ يَكَا أَيُهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱٤۸   | الشَيْطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُمِينٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 471 | <ul> <li>وَأَمْ حَسِنْتُمْ أَن تَذْخُلُوا الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتَهُمُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الْبَأْسَاءُ وَالْفَمَّرَاهُ وَذُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكُم مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلَا إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 159   | نَفْرُ اللهِ قَرِبِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , ,   | <ul> <li>﴿ يَشْكُونَكُ مَاذَا كَيُنفِقُونَ أَن قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ ، ۵ | مَّ رَيْسُورِتُ عَنْ مَا يَعْعِلُونَ مَنْ مَا مُسَلِّمُ مِنْ عَلِيمُ عَلِيمِ وَمِهُ وَمِينِينَ وَالْسَامِينِ و<br>وَأَنِنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِمِهِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121   | وَبِي مُصَبِينِ وَكَ صَحَوْدِ مِن عَيْرٍ هَمْ اللَّهُ بِيهِ عَيْبِهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَالٌ فِيهِ كَبِينٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | وَكُفُرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِ وَلِخَرَامُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَالْفِتْـنَةُ أَكُبُرُ مِنَ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ وَٱلْفِتْـنَةُ أَكُبُرُ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | وَكُلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِيْلُونَكُمْ حَقَّ يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُواُ وَمَن يَرْتَـدِدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | السَّنِ وَلَمْ يَرَانُونَ يُسْتِنُونَهُمْ صَى يُردُونُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِّ السَّطَعُونَ وَمَنْ يَرْبُدُدُ م<br>مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | وَمُنْكُمُ عَنْ دِيدِهِ عَيْمُ وَهُو كُو فَاوَلَتُهِا خَطِفُ الْعَمْلُهُمْ فِي الدَّبِي وَالْدَحِرَةِ وَالْحِرَةِ وَأَوْلَتُهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٥.   | وَوَقِيْكُ الصَّحْبُ النَّادِ أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 *  | وجهدوا في سبيس الله اوليها يرجون رحمت الله والله عقور رحيه اللهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

الصفحة

| E | الموضو |  |
|---|--------|--|

|     | <ul> <li>﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَبَجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْ أَبَيْتُهُمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وَإِلْمُعْرُونِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُو أَنْكَى لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۷ | وَأَلْمَهُرُ ۚ وَاللَّهُ يَمْلُمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <ul> <li>﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَّيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸۸ | أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُفِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <ul> <li>﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَآةِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۹ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۹ | <ul> <li>﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَةِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ</li> <li>﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَةِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197 | <ul> <li>﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَنَاعًا إِلْمَعُرُونِ ۚ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ</li> <li>﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَنَاعًا إِلَامَعُرُونِ ۗ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197 | أَخْيَنَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَنْكُرُوك ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <ul> <li>﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَمُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْمِضُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194 | وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ رُجُعُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <ul> <li>﴿ وَلَكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مَنْهُم مَّن كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَدتٍ </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَغُواْ فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194 | مَّن كَفَرٍّ وَلَوْ شَآاًءُ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <ul> <li>﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَةُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيَّدِيهِـمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 198 | حِفْظُهُمَأً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
|     | <ul> <li>﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَّدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190 | فَقَــٰذِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَأْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <ul> <li>﴿ مَّشُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ ٱلْنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199 | سُنْبُلَةِ مِّاثَةُ حَبَّةً وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءً ۖ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن ٱلأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲., | ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِحَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّه غَنِيٌّ حَكِيدًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## الموضوع

|              | <ul> <li>إن تُبْـدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِـمًا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُـقَرَاةِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ</li> </ul>                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7          | وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَنِّاتِكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.                              |
|              | <ul> <li>﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُهُمْ وَلَنْكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَأَةٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ</li> </ul>                       |
|              | وَلِأَنْشُكُمُّ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَكَّاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفَ                                      |
| Y • V        | إِلَيْكُمْ وَأَنْمُ لَا تُطْلَبُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                     |
|              | <ul> <li>﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِئًا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ</li> </ul>                |
| 111          | رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞﴾                                                                                   |
|              | <ul> <li>﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْلُ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ</li> </ul>          |
|              | الْمَسِّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوّا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْأُ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ فَمَن         |
|              | جَآةَهُ مَوْعِظَةٌ مِن زَبِيهِ فَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْـرُهُۥ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ                           |
| 317          |                                                                                                                                              |
| 710          | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَثُوا اتَّـعُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِى مِنَ الرِّيْوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾</li> </ul>       |
|              | 🗖 ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَلَقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنتُهُ                                      |
| <b>Y \ A</b> | تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .                                                                                                                          |
|              | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَآخِتُبُوهُ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ</li> </ul> |
|              | كَاتِئُ ۚ وَالْمَكَدَٰلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْمُلِكِ                                 |
|              | الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ                    |
|              | سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا                               |
|              | شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ                                 |
|              | ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَٰيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً                    |
|              | وَلَا تَسْتُعُوا أَن تَكُنُّهُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِدُ ذَلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ                          |
| 719          | لِلشَّهَا لَهُ وَأَدْفَحُ أَلَّا تَرْبَائِكًا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً خَاضِرَةً ﴾.                                                   |
| ۲۲۰          | (3 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13                                                                                        |
|              | <ul> <li>﴿ إِنَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِن النَّسِيكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ</li> </ul>       |
|              | بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ عَامَنَ                                 |
|              | الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ، وَكُلُبُهِ، وَرُسُلِهِ،          |
|              | لَا نُفَرَقُ بَثْرَى أَحِد مِن رُّسُلِهِۦ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْك                                  |

| لصفحة | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وضو                | الم      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 77.   | تَصِيرُ ۗ إِنَّ كُكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ<br>كَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْناً رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَالْتَهُ<br>مِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِناً رَبَّنَا وَلَا تُحْكِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِرِّ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِر لَنَا<br>يُحْمَنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْهِينَ ﴿ الْكَافِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْكَافِينَ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولِي الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                 | رَيْدَ<br>عَلَى    |          |
| ۲۳.   | سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |
|       | وَ الَّذِى آَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَثُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أَمُّ الْكِنْبِ وَأَخَرُ مُتَشَهِهَا أَ فَأَمَّا فِي الْمَا فَيْ أَمُّ الْكِنْبِ وَأَخُو مُتَشَهِهَا أَ فَأَمَّا فِنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَنَّ مِنْ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ابْتِغَانَ الْفِشْنَةِ وَٱبْتِغَانَةَ تَأْوِيلِهِمْ وَمَا يَسْلَمُ لِنَا فَي الْمِنْ فِي الْمِنْ فَي الْمُنْ اللّهُ وَالزَّاسِمُونَ فِي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمُنْ اللّهُ وَالزَّاسِمُونَ فِي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمِنْ فَي الْمُنْ فَي اللّهُ وَالْمُنْ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِمُونَ فِي الْمِنْ فَي الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِمُونَ فِي الْمِنْ الْمِنْ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٱلَّذِ             | <b>-</b> |
| ۲۳.   | وَا ٱلأَبْكِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |
| 777   | ، لِلَّذِيكَ كَفُرُوا سَتُغْلَبُوكَ وَتُحْمُرُوكَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِغْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِغْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِلْمُلْعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ | ﴿ قُل              |          |
|       | ، أَوْنَيِنْكُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ قُلُ             |          |
| 377   | لِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُطَهَّكُوهُ وَرِضُوَتُ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيدُ الْإِلْمِكِ إِلْهِ لِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُطَهَّكُوهُ وَرِضُوتُ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيدُ اللهِ الْفِيمِ اللهِ اللهُ الله        |                    | <b>-</b> |
| 740   | بِذُ الْعَكِيمُ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
|       | نْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنُّ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ وَالْأَمْيِكَ<br>نَـلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَـدِ اهْتَـكَـوَأْ وَإِن تَوَلَّوَا فَإِنَّـمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُةُ وَاللّهُ بَصِيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ﴿ فَإِ<br>ءَأَسَّة |          |
| 740   | بادِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |
|       | نَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وً آ               |          |
| 747   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|       | رُ تَنَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَمِيبًا مِنَ ٱلْكِتَكِ يُنْعَوْنَ إِلَىٰ كِلْكِ ٱللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| 747   | نَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |
|       | ، اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاكُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاكُم وَتُعِيزُ مَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ قُلِ             |          |
| 747   | اَهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاتُهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |
|       | يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَلْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَـلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|       | ؛ إِلَّا أَن تَسَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَقُ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                  |          |
|       | إِن كُنتُمْ تُوجُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِينَكُمُ اللَّهُ وَيَقْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ ذَحِيـــــُرُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
| 7 £ £ | ، أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَـــُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفوِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ قُلُ             |          |

| الصفحة                                                                                                               | الموضوع<br>                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞﴾                                                                             | 🗖 ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ      |
| ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٢٤٥ ٢٤٥                            | 🗖 ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ      |
| بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِـلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَفِسَآءَنَا                  |                                     |
| نْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَٰذِينَ ﴿ ٢٤٧ ٢٤٧                                   | وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَ     |
| تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصَّبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا                    | 🗖 ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنَابِ     |
| زَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُمَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ                      | نُشْرِكَ بِهِ، شَكِئًا ﴿            |
| رک 🕲 ک                                                                                                               | أشهك دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُ        |
| لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰثُهُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ                         | 🗖 ﴿ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِتَابِ          |
| . ﴿ هَا أَنتُمْ هَلُؤُكُمْ خُلَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاَّجُونَ                                 | بَعْدِوءً أَفَلًا تَعْقِلُونَ       |
| عِلمُّ وَاللَّهُ يَصْلُمُ وَآنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِنَرْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا                         |                                     |
| حَنِيفًا مُسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ۞﴾                                                               |                                     |
| ييمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُومُ وَهَلذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ۖ ءَامَنُواًّ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُقْوِمِنِينَ ۞﴾. ٢٦١ . | 🗖 ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِنَّهِ |
| تْلِيسُونَ ٱلْمَحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكَنُّمُونَ ٱلْمَحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ۞﴾ ٢٦٢                              |                                     |
| أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِثُوا ۚ بِالَّذِى أَزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ                         | •                                   |
|                                                                                                                      | وَأَكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ |
| تَيِعَ دِينَكُرَ قُلَ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْفَحَ ٱحَكُّهُ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَو                 |                                     |
| إِنَّ ٱلْفَضَّـٰ لَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ۖ ۖ ﴿ ٢٦٣                        |                                     |
| نَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَتهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا                     | •                                   |
| ظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلَّفِيْكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ۖ ٱلِكُ ۞﴾. ٢٦٣                            |                                     |
| يَلُوْنَ ۚ ٱلۡهِـٰنَتُهُم بِٱلۡكِنَابِ لِتَحۡسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَمَا هُو ۗ مِنَ                                |                                     |
| هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ                           |                                     |
|                                                                                                                      | وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾               |
| يُؤْتِيكُهُ اللَّهُ الْكِتَنبَ وَالْمُكْمَمَ وَاللَّهُبَّوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا                        |                                     |
| ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ                         | F                                   |
| ΛΓΥ                                                                                                                  | تَدُرُسُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿           |
| قَوْمًا كَفُرُوا بَقْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ                                  | ~                                   |
| برى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﷺ                                                                                        | _                                   |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|

|            | ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ                     |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 474        | أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنَةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَنَةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَندِقِيكَ ﴿ ﴾                                      |   |
| 710        | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَنْلَمِينَ ﴿ ﴾                                      |   |
| 710        | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ |   |
|            | ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ                         |   |
|            | يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءً                       |   |
|            | وَمَا اللَّهُ بِغَنِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبَقَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا        |   |
|            | ٱلْكِنَابَ يُرُدُّوكُم بِعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللَّهِ               |   |
|            | وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ                        |   |
| 777        | ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞﴾                                          |   |
|            | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ        |   |
| ۲۸۳        | وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ١٠٠٠.                    |   |
| 414        | ﴿ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ ۚ وَإِن يُقَانِئُوكُمْ يُؤَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارُّ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿                            |   |
| 414        | ﴿ لَيْسُوا سَوَاتُهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ أُمَّةً فَآيِمَةً يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞﴾.    |   |
|            | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَذُوا مَا عَنِثُمْ قَدْ بَدَتِ  |   |
| <b>YAY</b> | ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ ٱفْوَاهِهِمْ مَّ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ ٱكْبَرُّ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَغْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .    |   |
| 711        | ﴿ إِذْ هَمَّت طَّلَهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفَشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾         | o |
|            | ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِينَكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ          |   |
|            | ﴿ بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَلَاا يُمُدِّدَكُمْ رَبُّكُم مِخَسَةِ ءَالنفِ مِنَ                 |   |
| 444        | ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ ﴾.                                                                                                      |   |
| 444        | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿                                  |   |
| 794        | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَلَفًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞﴾.  |   |
|            | ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَنوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿                |   |
|            | ٱلَّذِينَ يُنفِيْقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِيبَ ٱلْفَـٰيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِنُ وَٱللَّهُ يُحِبُّ          |   |
|            | ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَمَـٰلُوا فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا                   |   |
| 790        | لِذُنُوبِهِـمْ وَمَن يَغْفِـرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَـلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ ۖ ﴿                |   |
| 797        | ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كَشَتُم ثُؤْمِنِينَ ۞ ﴾                                                  |   |

الصفحة

| صفحة | يضوع الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المو |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَكَرْحٌ يِّشْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 797  | وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 799  | ﴿ أَمْ حَسِينَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلِيمِينَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 799  | the same and the s      |      |
|      | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ ۚ إِلَّا رَسُولُ ۚ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْنِ مَاتَ ۚ أَوْ قُتِسَلَ انقَلَتُمُ عَلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ۳۰۲  | أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنَّ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ ٱللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|      | ﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ۲۰٦  | - π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِيا ۗ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|      | وَتَنْزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مِنَ أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      | يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      | عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِذْ نُسْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | عَلَىٰ أَحَكِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِعَدِ لِكَيْلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ٣.٧  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْمِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَتُهُ مِنكُمٌّ وَطَآبِفَةٌ قَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      | أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَكِهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|      | مِن شَيْءٌ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُم لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي ٱنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      | لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَدُهُنَّا قُل لَّوْ كُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      | ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِم ۗ وَلِيَبْتَكِلَى اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُم ۗ وَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ٣١٥  | عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | ﴿ إِنَّ إِلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ۳۱۷  | كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَنْهُم ۚ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ لَهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم مِنْ اللَّهُ عَنْهُم مِنْ اللَّهُ عَنْهُم أَلَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ لَلَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ لَلَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُم مِنْ إِلَّا اللّه عَنْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم مِنْ إِلَيْكُولُ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْكُم مِنْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ أَنْهُم مِنْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ أَنْ أَلَّهُ عَلَا أَنَّا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُم مِنْ أَنْهُ عَلَيْكُم مِنْ أَنَّا أَنَّا لِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَنَّا لِمُعْلَمُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                                                                                                                                              |      |
|      | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُلُ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةُ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُ نَفْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 419  | مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | فَرَمَا كَانَ لِنِيَ أَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ<br>مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.<br>﴿ أَوَ لَمَا أَصَبَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد آصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَى هَذَا قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ اللهِ عَلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَى هَذَا قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ |      |
|      | إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 475  | ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ نُرْزَقُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

| صفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul> <li>﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرَّةُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۳         | أَجُرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | <ul> <li>﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِلذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخِيَثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِئَ اللَّهَ يَجْتَبِي ٰ مِن رُّسُلِهِۦ مَن ۚ يَشَآءُ ۚ فَكَامِنُوا ۚ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣٩         | في و و در کو و در در فر کو کار در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | <ul> <li>﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنَ أَغِنِيا لَهُ سَنَكُتُتُ مَا قَالُوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءُ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ بِمَا قَدَّمَتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٩         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | <ul> <li>﴿ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْمَا ٓ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُّ قُلْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٤٣         | the state of the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , •.        | <ul> <li>﴿ لَتُمْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّ</li></ul> |
|             | قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُوا أَذَكَ كَشِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٤         | مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1           | <ul> <li>﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آنَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤٦         | يمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْمَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 459         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | <ul> <li>﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَنُّ بَعْضُكُم مِن </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | بَعْضُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُغْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكُفِّرَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجَدِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 401         | عِندُهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | <ul> <li>﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 401         | إِنْ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>70</b> V | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ ثَفْلِحُونَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TO</b> A | سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <ul> <li>﴿ وَمَاثُوا ٱلْمَانَكُمَ أَتُواَئُهُمْ وَلَا تَنَبَذَلُوا ٱلْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى آمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>40</b> V | حُوبًا كَبِيرًا ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْنَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِّكُمْ فَإِنْ</li> </ul>  |
| 409   |                                                                                                                                                           |
| 777   | <ul> <li>﴿ وَمَاثُوا ٱلنِّسَآة صَدُقَائِهِنَ غِلَةً فَإِن طِلْبَنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا مَرْيَيًا ۞ ﴿</li> </ul>           |
|       | <ul> <li>﴿ وَلا ثُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْشُوهُمْ وَقُولُوا لَمُنْتِرِ</li> </ul> |
| ۳٦٣   | فَوْلًا مَتْرُهُا ۞﴾.                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ وَاَبْلُوا الْبَنْكَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمٌّ وَلَا</li> </ul>  |
|       | تَأْكُلُوهَا ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْمَأْكُلُ                             |
| 777   | بِٱلْمَمْرُهِ فِي فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞﴾                                       |
|       | <ul> <li>﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا يَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءَ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ</li> </ul>  |
| 410   |                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ يُومِيكُمُ اللَّهُ فِي إَوْلَادِكُمُ لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيَئِيُّ فَإِن كُنَّ نِسَاتُهُ فَوْقَ ٱقْنَتَيْنِ</li> </ul>                  |
|       | فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَيَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُونَـهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا                                      |
|       | ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ                                   |
|       | فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةٍ يُوحِى بِهَاۤ أَوَ دَيْنٍ ءَابَآ ؤُكُمْ                                         |
|       | وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعَأً فَرِيضَكَةً مِنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا                                    |
| 419   |                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱللِّسَآء كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا</li> </ul>                 |
|       | بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَآ أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَــَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن                                       |
| ٣٧٠   | كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞﴾                                                             |
|       | <ul> <li>﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمْ عَالِمَا وَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا فَدْ سَلَفً إِنَّامُ كَانَ</li> </ul>                                   |
| ۳۷٤   | فَنَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيدًا ۗ ۞﴾                                                                                                                |
|       | <ul> <li>﴿ وَحَلَيْهِ لُ إِنَّا آبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلأُخْتَتَينِ إِلَّا مَا</li> </ul>                           |
| ۲۷٦   | _                                                                                                                                                         |
|       | <ul> <li>﴿ وَالنَّهُ عَمَدَتُ مِنَ ٱللِّسَاآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ كِنَنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَ وَأَلَهُ مَا وَزَاءَ</li> </ul>          |
|       | ذَلِكُمْ أَن تَبَيَّعُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينً فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ                                |
|       | أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ. مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ                                           |

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ اللّ

الصفحة

## الموضوع

|     | ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُم                        |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | مِّن فَنَيَا يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُّ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ     |  |
|     | وَءَانُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِٱلْمَعْرُفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُنَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ                      |  |
|     | فَإِنْ أَتَيْرَى بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى                           |  |
| ۳۸• | ٱلْمَنَتَ مِنكُمَّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞﴾                                                    |  |
|     | ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْنَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ          |  |
| ۳۸٠ | نَصِيبُ نِمَا ٱكْنَسَانًا وَشَعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَالِمَة إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.                           |  |
|     | ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُوتُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ                          |  |
| ۲۸٤ |                                                                                                                                        |  |
|     | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ                          |  |
|     | أَمْوَلِهِمَّ فَالْفَسَلِحَتُ قَلَيْنَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيِّبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُرَ                   |  |
|     | فَعِظْرُهُ﴾ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱلْمَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ۚ                |  |
| ۲۸۳ | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ ﴾.                                                                                             |  |
|     | ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ وَالْبُخْلِ وَيَكْنُمُونَ مَا ءَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِةِ                        |  |
| ۲۸۸ | وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ۞﴾.                                                                                      |  |
| ٣٨٨ | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَلِّعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾.         |  |
|     | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشْرَبُوا الطَّمَـلَاؤَةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا            |  |
|     | جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْفِئَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ                       |  |
|     | مِنكُم مِنَ ٱلفَآلِطِ أَوَ لَنَمَسُمُ ٱللِّسَآءَ فَلَمْ يَجِمَدُوا مَآءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فأمسَحُوا                     |  |
| ۴۸۹ | بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ۞﴾.                                                                |  |
|     | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِنْبِ يَشْتَرُونَ الضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّيِيلَ            |  |
|     | ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآنِهِكُمُّ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا                |  |
|     | يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّأَ                 |  |
|     | وِأَلْسِلَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَتَهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْمُ |  |
| 441 | وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾                                              |  |
|     | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا       |  |
| 441 | فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ۚ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۗ       |  |

| لصفحة | الموضوع ا                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ</li> </ul>                  |
| ۲۹۸   | أَفْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّهُ                                                                                                                           |
| ۲۰۶   | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمَّ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ﴾.</li> </ul>                   |
|       | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّانُمُوتِ وَيَقُولُونَ</li> </ul>                       |
|       | لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآهِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ                                        |
| ٤٠٥   | وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۞﴾.                                                                                                          |
|       | <ul> <li>﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِيِّم فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ</li> </ul>                   |
| ٤١٠   | وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ۞﴾.                                                                                                              |
|       | <ul> <li>﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَدَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا </li> </ul>               |
| ٤١٢   | بِٱلْعَدَٰلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِبِيَّنَا يَعِظُكُم بِئِيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞﴾.                                                          |
|       | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمٌّ فَإِن نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ</li> </ul>       |
|       | فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ                                           |
| 513   | تَأْوِيلًا ۚ ۚ ۞﴾.                                                                                                                                             |
|       | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ</li> </ul>                            |
|       | يُرِيدُونَ أَنَ يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓا ۚ أَن يَكُّفُرُوا ۚ بِهِ ۚ وَيُرِيدُ ۗ ٱلشَّيَطَانُ أَن                                     |
| ٤١٨   | يُضِلَّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا ۞﴾.                                                                                                                               |
|       | <ul> <li>﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُوا فِي</li> </ul>                                     |
| ٤٢٤   |                                                                                                                                                                |
|       | <ul> <li>◄ ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ</li> </ul>             |
|       | مِنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُتُمْ وَأَشَدَّ تَلْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم                                  |
| ٤٢٨   | مِّن لَدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِيزَطَا مُسْتَقِيمًا ۞﴾                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدْيقِينَ</li> </ul>           |
| 279   | وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞﴾                                                                                               |
|       | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتَمَ كُلُمُوا أَيْدِيكُمْ وَلَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَمَالُوا ٱلرَّكُوٰهُ فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهِمُ</li> </ul> |
|       | ٱلْفِئَالُ إِذَا ۚ فَإِينٌ مِنْتُهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَذَ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ                          |
|       | عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَلَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَلَى                               |
| 540   | وَلَا نُطْلَئُونَ فَنِسَلًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾                                                                                                |

|        | <br>    |
|--------|---------|
| الصفحة | الموضوع |

|     | ◘ ﴿ أَيْنَكَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَاذِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِ هَـٰوُلآهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٧ | ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <ul> <li>وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِدٍّ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَتَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | أُوْلِيَ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣٩ | لَأَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيَطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <ul> <li>         وَهَمَا لَكُورُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ     </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ٱللَّهُ وَمَنَ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوْ تَكَّفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | سَوَآتُمْ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تُوَلَّوَا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُـلُوهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | حَيْثُ وَجَدِثُمُوهُمُّ وَلَا نُنَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَيْكَ ۖ وَلَا نَصِّيًّا ۞ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيشَقُ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُوا قَوْمُهُمُ وَلَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | شَاتَهُ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِن آغَنَزُلُوكُمْ فَلَمَ يُقَائِلُوكُمْ وَٱلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤١ | جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞﴾ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | تَ ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَدِينَ ۗ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِنْدَةِ أَرْكِسُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | فِيهَا ۚ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ۗ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوٓا ۚ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ ۚ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٤٨ | نَوْقَتْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَكِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِم سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠٠٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <ul> <li>﴿ وَمَا كَاٰكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ۚ وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ ۚ إِلَّا أَنَّ يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَفَبَاتِهِ مُؤْمِنَاتً وَان كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَاتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | فَدِينَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةً وْمَمَن كُمْ يَجِدُ فَصِيَّامُ شَهِّرَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤٩ | مُتَتَابِعَيْنِ نَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِمُ اللهِ اللّهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ ا |
|     | <ul> <li>﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥٤ | عَلَيْهِ وَلَعَنَهُم وَأَعَدُّ لَهُم عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُد فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَيَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَن ٱلْقَئَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | اِلَيْكُمُ ٱلسَّلِهَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنِدَ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | مَعْكَانِدُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓأً إِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०९ | والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ` ** * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۶ | ضه         | المو       |
|---|------------|------------|
|   | <i>,</i> , | <i>J</i> · |

| لصفحة |
|-------|
|-------|

|     | 🗖 ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وَأَنْفُسِمٍمُّ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <ul> <li>﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَكَيْكَةُ ظَالِمِي ٱنفُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ<br/>اللَّهُ اللَّهُ اللَّ</li></ul> |
| ٤٧٥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 🗖 ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨١ | وَّكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <ul> <li>﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُم فِي ٱلْأَرْضِ فَلْيَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْلُم أَن يَقْلِنَكُمُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٨٩ | ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓأً إِنَّ ٱلكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <ul> <li>﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْلَقُمْ طَآبِفَكُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | أَسْلِحَتُهُمُّ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىكَ لَمْ يُصَلُّوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | فَلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ۚ وَذَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةٌ وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | أَذَى مِّن مَّطَـرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمٌ ۖ وَخُذُوا حِذَرَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩٠ | لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <ul> <li>﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | خَصِيمًا ۞ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تَجْدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّئُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | مُجِيطًا ۞ هَتَأَنتُم هَتُؤُلآءِ جَلَدَلْتُم عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | يَوْمَ ٱلْقِيْنَمَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۖ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ۖ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١ ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَى نَفْسِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْمِيتُ خَطِيَّةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ رَهْم بِهِ عِرَبَّنَا فَقَد اخْتَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

وَٱلْحِكُمُةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ . .... ١٩٣ مَا لَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ . ... ٢٠٥ مَا لَمْ وَلِهِ ۚ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكنَا مَرِيدًا ﴿ . ... ٢٠٥ مَا فَا اللَّهُ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكنَا مَرِيدًا ﴿ . ... ٢٠٥ مَا لَمْ مُنْفَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ مُنْفَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مُنْفَالًا مُنْفَالًا مُنْفَالًا مُنْفَالًا اللَّهُ مَا لَهُ مُنْفَالًا مُنْفَالًا اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَظْمُ اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ مُنْفُلُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

بُهِّتَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَنْتَ ظَلَّإِفَكُ أُ مِنْهُمْ أَن

يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ ۚ إِلَّا أَنفُسَهُمُ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ

الصفحة

# الموضوع

|       | ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابُّ مَن يَعْمَلْ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدُ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٤٠٥   | مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيْنَا وَلَا نَصِيرًا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|       | ﴿ وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَمَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|       | النِّسَآءِ الَّذِي لَا تُؤْثُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِخُوهُنَّ وَالْسُنَشْعَلِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ٥٠٩   | وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَمَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|       | ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|       | صُلِّحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواً وَتَنَّقُوا فَإِنَ ٱللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 018   | كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ۚ ٱلَّذِينَ ءَامُّنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآةً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْإِلِالَّذِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|       | وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْمُوكَةَ أَن تَعَّدِلُوا ۗ وَإِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ٥١٧   | تَلُورًا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِنْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَٱلْكِتَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|       | الَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِۦ ۚ وَكُنْهِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ٥١٨   | مَلِقَ مَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|       | ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П |
|       | وَيُسَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ جَهْرَةُ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّنعِقَةُ بِطُلْدِمِةً ثُمَّ أَغَذُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |
| ٥١٨   | دَيِكَ كَمَانُوا اللهِ اللهُ عَلَمُ مَا عَلَى ذَالِكُ وَمَا تَيْنَا مُوسَىٰ شُلَطَنَنَا تُمِينَا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|       | جَاءُ لَهُمْ الْبَيْتُ فَعُمُونَا عَلَى وَبِكَ وَإِنْكِينَا مُولِعَيْ سُلَطُنَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَوْجَيْنَا إِلَى الْبَرِيثِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَقْدَمِينًا إِلَى الْبَرْهِيمَ فَيْ أَوْجَيْنَا إِلَى الْبَرْهِيمَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَأُوّجَيْنَا إِلَى الْبَرْهِيمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَل  |   |
|       | وَإِنَّ اوْحِينًا إِلَيْكَ ثَمَا اوْحِينًا إِنِي نُوجٍ وَاسْلِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَاوْحَيْتُ إِنِي الْجَرِيَّةِ وَالْمُنْكُانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكَانُ وَالْمُنْكِانُ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكِانُ وَالْمُنْكِيلُ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكِلِيلُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْتُون | _ |
| 019   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - 1 • | وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﷺ.<br>﴿ لَكِينِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا ۚ أَنزَلَ إِلَيْكُ ۚ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |
| ٥٢.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ч |
|       | شهيدًا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
|       | ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْكَةَ إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَهُ، أُخْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ц |
|       | فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرُكُ وَهُوَ يُرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اتَّنَتَيْنِ فَلَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|       | الثُلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَآهُ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنكَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ٥٢.   | لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |

# الراب الأساد ال

أُوّلَا هُوَسُوعَة عِلَا يَنَة خُدِيثِ ثَيَّة مُحُقَّقَة في وي السِّبَكِرِث مَرْدُكُ لَاعِيْنَ وَالْعُمَّانَ الْلَمْرِيمَ

تألیفت محمّد بن عیراله کالجیت محمّد بن عیراله کالجیت محمّد بن عیراله کالجیت محمّد بن مُوسَّح ل آل نَصْر

المجكلدالتنافيت

دارابن الجوزئ



المرابعة الم الْ الْمُعْلَالِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْم

# 

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٥ه لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر



# دارابنالجوزي

للنّستُ ركالتّوزييّع

المملكة العربية السعودية: النمام ـ شارع ابن خلنون ـ ت ١٤٢٨١٤٦ ـ ١٤٢٩٧٩٩ ـ ١٤٢٧٩٩٩ ـ ١٤٢٩٧٩٩ ـ ١٤٩٨٩ ـ ١٥٤١٩٩ ـ الإصناد ، ١٩٤٢١٠ ـ الإصناد ، الهفرف الله ص ب : ١٩٩٢ ـ الرياض ـ ت : ١٩٤٢١٩٣ ـ الإصناد ، الهفرف الله مانف : ١٩٤٨٩ ـ جيروت ـ مانف : ١٩٤٨٩ - بيروت ـ مانف : ١٩٤٨٩ / ١٩٩٨ ـ فاكس : ١٩٤١٩١٩ ـ الفاكس : ١٩٤٩١٩ ـ ١٩٤٩ ـ فاكس : ١٩٤٩١٩ ـ الفاكس : ١٩٤٩١٩ ـ الله معالم البريد الإلكتروني : aljawzi@hotmail.com – www.jwzi.com

### سورة المائدة

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُوا شَعَنَيِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلِا الْهَدَى وَلَا الْقَلْتَيِدَ وَلَا الْقَلْتَيِدَ وَلَا الْمَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَبِيهِمْ وَرِضُوناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواً وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْمُدُونِ وَاتَّقُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْمُدُونِ وَاتَّقُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞﴾.

عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَنَيْرَ
 اللَّهِ وَلَا اللَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَدْى وَلَا الْقَلَتَهِدَ وَلَا مَاتِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾؛ قـــال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٣٦/٦)، وابن أبي حاتم؛ كما في "الدر المنثور" ( $^{7}$ 0)، والنحاس في "ناسخه" ( $^{7}$ 0) جميعهم من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ ورواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ كما تقدم في غير ما موضع، أما ما يخشى من ضعف عبد الله بن صالح؛ فقد رواه عنه أبو حاتم الرازي عند ابنه في «التفسير».

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» لابن المنذر.

منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلّد من السمر فلم يعرض له أحد، وإذا تقلد قلادة من شعر لم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يُصدّ عن البيت؛ فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت؛ فنسخها قوله \_ تعالى \_: ﴿فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥](١).

♦ عن السدي؛ قال: أقبل الحطم بن هند البكري ثم أحد بني قيس بن ثعلبة، حتى أتى النبي على وحده، وخلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه، فقال: إلام تدعو فأخبره، وقد كان النبي على قال لأصحابه: «يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان»، فلما أخبره النبي على قال: انظروا لعلي أسلم ولي من أشاوره، فخرج من عنده؛ فقال رسول الله على: «لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر»، فمر بسرح من سرح المدينة فساقه فانطلق به وهو يرتجز:

قد لفها الليل بسوّاق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر الوضم باتوا نياماً وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم

ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلّد وأهدى، فأراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه؛ فنزلت هذه الآية حتى بلغ: ﴿وَلاَ مَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾، قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله! خلّ بيننا وبينه؛ فإنه صاحبنا، قال: «إنه قد قلد»، قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية فأبى عليهم؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱۸۲) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۳۷/٦)، والنحاس في «ناسخه» (ص۱۱۱) ـ: نا معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل صحيح.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٣/٨) لعبد بن حميد.

فنزلت هذه الآية<sup>(١)</sup>.

[ضعيف جداً]

عن تجبير بن نفير؛ قال: دخلت على عائشة، فقالت لي: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم، قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حرام؛ فحرموه، وما وجدتم فيها من حرام؛ فحرموه، وسُأُلُتُها عن خُلُقِ رسول الله ﷺ؛ قالت: القرآن (٢).

خ عن عبد الله بن عمرو؛ قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح $\binom{(n)}{2}$ .

 (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٨/٦) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

(۲) أخرجه أحمد (٦/ ١٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٣٣ رقم ١١١٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣١١/٢) \_ وعنه البيهقي (٧/ ١٧٢) \_، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦/ ٣٠٥، ٣٠٥)، والنحاس في «ناسخه» (ص١١١) كلهم من طريق ابن وهب ثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.!

كذا قالاً، والبخاري لم يخرج لمعاوية ولا لأبي الزاهرية شيئاً.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣) وزاد نسبته لأبي عبيد في «فضائله» وابن المنذر وابن مردويه.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ رقم ٣٠٦٣)، والحاكم (٢/ ٣١١)، والبيهقي (٧/ ١٧٢) من طريق حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله به.

قلنا: وسنده حسن؛ حيي هذا فيه ضعف، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يهم». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وضعفه شيخنا كللله في «ضعيف الترمذي»، لكنه يشهد له ما قبله.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣) وزاد نسبته لأحمد وابن مردويه. =

خ عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ إذ أنزلت عليه المائدة كلها، فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة (١). [ضعيف]

مسير مع عن أم عمرو بنت عبس، عن عمها: أنه كان في مسير مع رسول الله، فنزلت عليه سورة المائدة؛ فاندق كتف راحلته العضباء من ثقل السورة (٢٠).

[ضعيف جدآ]

قلنا: وفي سنده كما ترى حيي وهو حسن، ويضاف له علَّة أخرى وهي: أن ابن لهيعة فيه ضعف مشهور، وحسن ليس من الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

قال الهيثمي: في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣): «رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه، وبقية رجاله ثقات» ا.ه.

أما الشيخ أحمد شاكر كَلْله؛ فصححه، وغفل عن العلة التي ذكرنا.

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٤٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٥٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٣٩)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٤٦٩)، ٤٧٠ رقم ٢٤٣٠ ـ الكتب العلمية) من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أسماء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ليث بن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه؛ فترك.

الثانية: شهر بن حوشب؛ صدوق كثير الأوهام والإرسال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن نصر في «الصلاة» وأبو نعيم في «الدلائل».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣): «وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق».

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (۲/ ۱۷۵ رقم ، ٦٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ٤٣٤ رقم ۱۲۲)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ٤٦٩ رقم ۲۲۲)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ٤٦٩ رقم ۲۲۲)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۳) جميعهم من طريق صباح بن سهل أبي سهل الواسطي وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن عاصم الأحول ثنتا أم عمرو بنت عبس عن عمها به.

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد في «المسند» (١٢٧/١٠ رقم ٦٦٤٣ ـ ط شاكر): ثنا حسن بن موسى الأشيب ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله: أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص (فذكره).

عن شهر بن حوشب؛ قال: نزلت سورة المائدة على النبي ﷺ
 وهو واقف بعرفة على راحلته؛ فتنوخت لأن يدق ذراعها (١١).

♦ عن الربيع بن أنس؛ قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله ﷺ في المسير في حجة الوداع وهو راكب راحلته، فبركت به راحلته من ثقلها (٢٠).

❖ عن أبي ميسرة؛ قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة، وإن بها

= قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أم عمرو هذه؛ مجهولة لم نجد لها ترجمة.

الثانية: صباح هذا؛ قال البخاريُّ وأبو زرعة وأبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وكذا ضعفه ابن عدي وابن حبان.

انظر: «الجرح والتعديل» (٤/ ٤٤٢)، و«المجروحين» (٣/٢)، و«الكامل» (٤/ ٢)، و«الكامل» (٤/ ٢)، و«الميزان» (٣/ ١٧٩).

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٦٧): «رواه ابن أبي شيبة بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣) وزاد نسبته للبغوي في «معجمه».

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱۱، ۱۸۲) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۶/٦) ـ عن ابن عيينة عن ليث عن شهر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: شهر؛ تقدم أنه ضعيف.

الثالثة: ليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف أيضاً.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به.

قلت: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان: «يعتبر بروايته عن غير أبيه».

[ضعيف]

لسبع عشرة فريضة<sup>(١)</sup>.

❖ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله ﷺ في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته، فانصدعت كتفها؛ فنزل عنها رسول الله ﷺ (٢).

عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: نزلت سورة المائدة يوم عرفة، ووافق يوم الجمعة (٣).

خ عن عكرمة؛ قال: قدم الحطم أخو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه، ثم دخل على النبي على فبايعه وأسلم، فلما ولى خارجاً نظر إليه؛ فقال لمن عنده: «لقد دخل علي بوجه فاجر وولى بقفا غادر»، فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام، وخرج في عير له تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة، فلما سمع به أصحاب رسول الله على تهيأ تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عيره؛ فأنزل الله: (ضعيف) الله عَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَلَيْرَ الله الآية. فانتهى القوم (3).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٤٣٥ رقم ٧١١): نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس، وكان قد اختلط.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣، ٤) ونسبه لأبي عبيد. وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٨١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤) \_: نا عمر بن حبيب عن أبي نجيح عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين عكرمة وعمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٣٩) \_: =

♦ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلاَ ءَآفِينَ ٱلْبَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ مِنْ المشركين الله الآية، فقال: هذا يوم الفتح جاء ناس يؤمُّون البيت من المشركين يهلّون بعمرة، فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون، فمثل هؤلاء فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم؛ فنزل القرآن: ﴿وَلاَ ءَآفِينَ ٱلْبَيْتَ الْمَيْتَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ

❖ عن زيد بن أسلم؛ قال: كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي ﷺ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابنا؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ الآية (٢). [ضعيف]

وَاللّهُ وَلَمْمُ الْمَيْنَةُ وَالدّمُ وَلَمْمُ الْمِيْنَةُ وَالدّمُ وَلَمْمُ الْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَاللّمَهُ وَالْمَنْخَنِقَةُ اللّهُ وَاللّهُمْ وَلّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلَهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَلّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلّهُمْ وَاللّهُمُ ولَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ

ثني حجاج بن محمد المصيصي ثني ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: حجاج بن محمد اختلط بآخره.

الرابعة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٣٩): ثني يونس بن عبد الأعلى ثني ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف ابن زيد هذا.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩/٣) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱصْطُرَ فِي عَنْهَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ وَ وَيَ رَحِيتُ ﴾.

♦ عن أبى أمامة الباهلى ﴿ عَلَيْهُ ؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى قومى أدعوهم إلى الله \_ عزّ وجلّ \_، وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم واحتلبوها وشربوا، فلما رأوني؛ قالوا: مرحباً بالصدي بن عجلان، قالوا: بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، قلت: لا، الإسلام وشرائعه، فبينا نحن كذلك فجاءوا بقصعة دم فوضعوها واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هلم يا صدي، قلت: ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم بما أنزله الله عليه، قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هذه الآيـة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْخِنزِيرِ﴾ إلـى قـولـه: ﴿وَأَن تَسْـنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ ﴾؛ فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون، فقلت لهم: ويحكم ائتوني بشيء من ماء؛ فإني شديد العطش، قال: وعليّ عمامتي، قالوا: لا، ولكن ندعك تموت عطشاً؛ قال: فاعتممت وضربت رأسي في العمامة ونمت في الرُمضاء في حر شديد، فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم يرَ الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منها، فشربتها فحيث فرغت من شرابي استيقظت، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشاً بعد تيك الشربة، فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقتهم؛ فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله \_ تبارك وتعالى ـ أطعمني وسقاني فأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ٤٤١ ـ ٤٤٢ رقم ١٢٣٤)، وأبو يعلى؛ كما في «الإصابة» (٢/ ١٨٢)، والطيراني في «الكبير» (٨/ ٢٧٩، ٢٠٩٠ رقم ٢٠٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦٤١، ٦٤٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ١٢٦، ١٢٧)، وابن أبي حاتم =

\* عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أيُّ آية؟ قال: ﴿ ٱليُّومَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَالْمَكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾؛ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ: وهو قائم بعرفة يوم جمعة (۱).

وابن مردویه في «تفسیرهما»؛ كما في «تفسیر القرآن العظیم» (۸/۲) من طریق الحسین بن واقد وصدقة بن هرم وبشیر بن سریج ثلاثتهم عن أبي غالب عن أبي أمامة به.

قلنا: وهذا إسناد حسن - إن شاء الله -؛ مداره على أبي غالب هذا صاحب أبي أمامة، مختلف فيه: وثقه الدارقطني، وقال ابن معين: «صالح الحديث»، وحسن له الترمذي، وقال ابن عدي: «ولم أرّ في أحاديثه حديثاً منكراً جداً، وأرجوا أنه لا بأس به». ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ»، وضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وابن حبان.

والصواب في ذلك قول ابن حجر؛ فالرجل حديثه في المرتبة الحسنة ما لم يتبين العكس.

انظر: «سؤالات البرقاني» (رقم ١١٥)، و«الكامل» (٢/ ٨٦١)، و«الجرح والتعديل» (٣/ رقم ١٤١١)، و«المجروحين» (المعديل» (٣/ ٢٦٥)، و«المجروحين» (٢/ ٢٦٧)، و«التهذيب» (١٩٧/١٢).

وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «صدقة؛ ضعفه ابن معين».

قلنا: لكنه لم يتفرد كما تقدم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٨٧)؛ «فيه بشير بن سريج وهو ضعيف»؛ لكنه لم يتفرد.

وقال أيضاً: "روواه الطبراني بإسنادين، وإسناد الأول حسن».

وحسّنه شيخنا كِللهُ في «الصحيحة» (٦/ ٤٦١، ٤٦٢ رقم٢٧٠٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۰٥/۱ رقم ٤٥، ١٠٨/٨ رقم ٤٤٠٧) ص ٢٧٠ رقم ٤٦٠٦، ٢٤٥/١٣ رقم ٧٢٦٨)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣١٢، ٢٣١٢ رقم ٣٠١٧).

عن الشعبي؛ قال: نزلت هذه الآية بعرفات؛ حيث هدم منار الجاهلية، واضمحل الشرك، ولم يحج معهم في ذلك العام مشرك (۱). [ضعيف]
 عن قتادة: نزلت يوم عرفة ووافق يوم الجمعة.

وفي رواية: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على رسول الله على يوم عرفة يوم جمعة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم (٢).

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ أَنه قرأ: ﴿ اللَّهِ مَا كُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ فَقَال: لو وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ وعنده يهودي، فقال: لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيداً، قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد في يوم جمعة ويوم عرفة (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱٤٣٨/٤ رقم ٧١٣ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (٥٢/٦، ٥٣، ٥٤) من طريق إسماعيل بن عُلية وعبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وبشر بن المفضل خمستهم عن ابن أبى هند عنه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال «الصحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بالرواية الأولى عبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٥٣ رقم ٣٥٦) \_: نا معمر.

والثانية للطبري (٦/ ٥٢): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد بن أبي عروبة.

كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٧/٢ رقم ١٩٤٧ \_ منحة)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١٩٥١ رقم ٣٥٤)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١٨/٣) \_ وعنه الترمذي في «سننه» (٥٠/٥٥ رقم ٢٥٠٤) \_، =

خ عن عبد الله بن عباس را ولد نبيكم الله يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين (أليَّوَمَ أَكُمَلْتُ لَكُمَّ دِينَكُمُ، ورفع الذكر يوم الاثنين (١). [ضعيف]

◄ عن عبد الله بن عباس على الله على رسول الله على وهو بعرفة: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَصِول الله عَلَيْكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ الضَّلَدَ فِي عَمْمَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ عَمْوَرُ رَحِيدٌ ﴾ (٢).
وضعيف]

<sup>=</sup> والطبري في «جامع البيان» (٦/٥٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٠٨/٦)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣/١٢) رقم ١٢٨٣٥)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣/١٢) رقم ١٢٨٣٥)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٧) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، وهو صحيح». وصححه شيخنا كلله في «صحيح الترمذي».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١٨٣/١٢ رقم ١٢٩٨٤)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٣٣)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٥)، كلهم من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عنه به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه، وليس أحد ممن روى عنه هذا الحديث من قدماء أصحابه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٦/١): «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩): «وأخرج ابن جرير بسند ضعيف».

<sup>\*</sup> ملاحظة: عند أحمد لا يوجد فيه: ونزلت فيه سورة المائدة... إلخ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في «مسنده» ( $\pi$ /  $\pi$ ) رقم  $\pi$ / ۲۲۰۸ كشف): ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي: ثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عباس.

خ عن سمرة بن جندب؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ وَيَنَّكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ على رسول الله ﷺ وهو بعرفة يوم الجمعة (١).

❖ عن عيسى بن جارية الأنصاري؛ قال: كنا جلوساً في الديوان، فقال لنا نصراني: يا أهل الإسلام! لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لا لتخذنا ذلك اليوم وتلك الساعة عيداً، ما بقي منا اثنان: ﴿الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾؛ فلم يجبه أحد منا، فلقيت محمد بن كعب القرظي فسألته عن ذلك؛ فقال: ألا رددتم عليه؟ فقال: قال عمر بن الخطاب: أنزلت على النبي على وهو واقف على الجبل يوم عرفة، فلا يزال ذلك اليوم عيد

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف معلول بالشذوذ؛ فقد مر الحديث أول الآية عن الشعبي به مرسلاً، ورواه عنه خمسة من الثقات الحفاظ منهم عبد الله بن إدريس لم يذكروا ابن عباس، وقد رواه عن ابن إدريس أبو كريب وهو ثقة حافظ لم يذكر فيه ابن عباس، وخالفه إبراهيم هذا؛ فوصله، وفيه ضعف، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق فيه لين»؛ فلا تقبل مخالفته.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩): «وأخرج البزار بسند صحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٤٧ ـ ٤٨ رقم ٢٢٠٧ ـ كشف)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٢٠ رقم ٢٩١٦)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٥) جميعهم من طريق محمد بن إسحاق ثنا عمر بن موسى بن وجيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الحسن؛ مدلس وقد عنعنه.

الثانية: عمر بن موسى بن وجيه هذا؛ متروك، متهم بوضع الحديث.

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن سمرة إلا من هذا الوجه، وعمر بن وجيه لين الحديث».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣): «رواه الطبراني والبزار، وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف».

[ضعيف جداً]

المسلمين ما بقي منهم أحد<sup>(١)</sup>.

\* عن كعب الأحبار؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب: إني لأعرف قوماً لو نزلت عليهم هذه الآية لنظروا إلى يوم نزلت فيه؛ فاتخذوه عيداً، فقال عمر: أية آيةٍ؟ فقال: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ إلى آخر الآية. فقال عمر: إني لأعرف في أي يوم أنزلت ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾؟ يوم جمعة يوم عرفة، وهما لنا عيدان (٢).

• عن السدي قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾: هذا نزل يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله على فمات، فقالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله على تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل على على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن؛ فبركت، فأتيته فسجيت عليه برداء كان علي (٣).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ابن حميد؛ حافظ متهم.

الثانية: عيسى هذا؛ ضعيف.

الثالثة: الإرسال؛ فإن محمد بن كعب لم يدرك عمر.

قلنا: وسنده حسن \_ إن شاء الله \_.

وقد تحرف سند الحديث عند الطبري، والصواب ما أثبتنا، والله أعلم.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥٤): ثنا ابن حميد ثنا حكام عن عنبسة عن عيسى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٥٣/١ رقم ٨٣٠، ٣/ رقم ٣٩٠٠)، والطبري في «جامع البيان» (٥٤، ٥٣) من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نسي عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن كعب به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥١)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣) أخرجه الطبري به. (٣٥٥) من طريق أسباط عن السدي به.

• عن أبي هريرة؛ قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة؛ كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي ﷺ بيد علي بن أبي طالب فقال: «ألست ولي المؤمنين»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «من كنت مولاه؛ فعليٌّ مولاه»، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مسلم؛ فأنزل الله: ﴿ٱلْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمٌّ دِينَكُمٌ ﴿(۱).

❖ عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۱۹) ونسبه لابن مردويه والخطيب وابن عساكر وضعفه.

قلنا: هو في «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٩٠) من طريق مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به.

وهذا سنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: مطر الوراق؛ ضعيف.

الثانية: شهر؛ كثير الأوهام والإرسال.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣/ ١٩) ونسبه لابن مردويه وابن عساكر وضعفه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥٤)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٣٣٧ رقم ٩٢)، و«مسند الشاميين» (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧ رقم ٢٥٤١) من طريق هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ وفيه علتان:

الأولى: إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذا منها؛ وعمرو هذا كوفي صدوق؛ كما في «الميزان».

الثانية: هشام بن عمار فيه ضعف معروف.

عن على بن أبي طالب: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو قائم عشية عرفة: ﴿ٱلْيُوْمَ ٱكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ . . . ﴾ (١).

\* عن عبد الله بن عباس و في هذه الآية: ﴿ اَلْيَوْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ يقول: يئس أهل مكة أن يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبداً ، ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ ﴾ في اتباع محمد و الله ﴿ وَاخْشُونُ ﴾ في عبادة الأوثان وتكذيب محمد و أيه ، فلما كان واقفاً بعرفات نزل عليه جبريل و هو رافع يده والمسلمون يدعون الله \_ تعالى \_: ﴿ اَلْيُومَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ وَمِرامِكُم فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام و واَقَمَّتُ عَلَيْكُمْ فَعَتِي ﴾ ؛ قال: منتي ؛ فلم يحج معكم مشرك ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ ؛ يقول: واخترت ﴿ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ .

ثم مكث رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين يوماً، ثم قبضه الله \_ تعالى \_ إليه وإلى رحمته (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۰۸/٦ رقم ۲۰۰۱)، والحافظ ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/۱۰) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية عن على به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي؛ ضعيف. انظر: «الجرح والتعديل» (١/ ١٧٦/١)، و«تهذيب الكمال» (٣/ ١٠٥)، و«الميزان (١/ ٢٣٢)، و«التقريب» (١/ ٧٠).

الثانية: قيس بن الربيع؛ ضعيف.

الثالثة: الحماني؛ متهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩) وزاد نسبته للطبري، ولم نجده فيه بعد طول بحث.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٦٤، ٦٥ رقم ٣٢ ـ الكتب العلمية) من طريق السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عنه به.

عن الشعبي؛ قال: نزل على النبي ﷺ هذه الآية وهو بعرفة:
 ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ اَضْطُرَ فِي عَنْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾.

كان إذا أعجبته آيات جعلن صدر السورة، قال: وكان جبريل يعلم كيف ينسك(١).

\* عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿ أَلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾: نزلت على النبي ﷺ وهو بعرفات يوم عرفة، يقول: «قد يئسوا أن تعود الجاهلية؛ فلا تخشوهم؛ فإن الجاهلية لا تعود أبداً »، ﴿ وَاخْشُونُ الْيُومَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ وَيَنَكُمُ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ وذلك حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام، وأتم الله الحج للمسلمين فلم يخالطهم مشرك، ودخل الناس في دين الله (٢).

عن إسحاق بن قبيصة؛ قال: تلا عمر بن الخطاب هذه الآية: ﴿الْيَوْمَ الْكَمْ الْكِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ﴿الْيَوْمَ الْكَمْ الْكِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ الضَّطُرَ فِي عَنْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾؛ فقال عمر: الحمد لله؛ نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة (٣).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً بل هو موضوع؛ السدي والكلبي وأبو صالح كذّابون متهمون.

ومن دون السدي لم نجد لهم ترجمة.

<sup>(</sup>١) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/١٧) ونسبه لعبد بن حميد، وهو ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ ٣٥٤ رقم ٣٦٠).
 قلنا: وسنده صحيح إلى مقاتل؛ لكنه معضل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢/ ٦٠ رقم ٩١٨)، والطبري في «جامع البيان» (٥٦/٤) من طريق عبادة بن نسي ثنا إسحاق بن قبيصة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين إسحاق وعمر.

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَمُتُمْ قُلْ أُحِلً لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجُوَارِجِ
 مُكَلِّبِينَ تُعَلِمُونَهُنَ مِنَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞﴾.
 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞﴾.

❖ عن عكرمة: أن النبي ﷺ بعث أبا رافع في قتل الكلاب، فقتل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٧/٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٢٥، ٣٢٦ رقم ٩٧١)، والحاكم في «المستدرك» (٢١ / ٣١١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٣٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/٥٥)، وابن أبي شيبة وابن إسحاق عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمي أم رافع عن أبي رافع به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٣/٤): «ورجاله ثقات!!».

قلنا: بل إسناده ضعيف؛ فإن موسى بن عبيدة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب»، وابن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن، ولعله رواه عن موسى بن عبيدة ثم دلسه فأسقطه، فعاد مدار الحديث على ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢١) وزاد نسبته لابن المنذر والفريابي.

حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؛ فنزلت: ﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَكُمُّ قُلُ أُحِلً لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمَتُم مِّنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ﴾(١). [ضعيف]

خ عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله ﷺ فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَكُمُ أَلُم لَكُمُ ٱلطَّيِبَكُ ﴾؛ قال سعيد: يعني: الذبائح الحلال الطيبة لهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٧) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف كما تقدم مراراً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٥٧) من طريق عبد الله بن الزبير حدثونا عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جهالة الواسطة بين محمد وابن الزبير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٧/٢): ثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير ثني ابن لهيعة ثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن عدى به.

- خ عن الشعبي؛ قال: إن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله ﷺ يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية: ﴿ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴿ (١).
- وَلَا مُتَّخِذِى آخَدَاتُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾.
- خ عن قتادة في قوله: ﴿وَلَا مُتَخِذِى آخَدَانِ ﴾؛ قال: ذو الخدن والخلية الواحدة؛ قال: ذكر لنا رجالاً قالوا: كيف نتزوج نساءهم وهم على دين ونحن على دين؟ فأنزل الله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُمُ ﴾ قال: لا والله، لا يقبل الله عملاً إلا بالإيمان (٢٠).
- وَلَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآةِ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ الْفَآبِطِ أَوْ لَكُسَتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم لِنَسَتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَلِيدِيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيدُتِمْ فِي مُنتَمُ عَلَيْكُمْ لَكُونَ فَي فَعَمَا عَلَيْتَكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيدُتِمْ فِي فِعُمَا عَلَيْتِكُمْ وَلِيدُتِمْ فَلَيْكُمْ وَلِيدُتُمْ وَلِيدُتِمْ فَلَيْكُمْ لَوَلِيدُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيدُتِمْ فَلَيْكُمْ وَلِيدُتُمْ وَلِيدُتُمْ فَلَيْكُمْ لَكُونَ لَهُ مَا يُوسِدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتُهُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيدُتِمْ فِي فَيْكُمْ وَلِيدُونَ فَي مِنْ مَنَهُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلُهُمْ لَكُونَ فَي مُنْ عَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطُهُورَكُمْ وَلِيدُتُمْ فَيَعَامُ عَلَيْكُمْ لَعَلِيمُ وَلِي فَي مُنَامُ عَلَيْكُمْ لَعَلَاعُونَ الْعَلَاقُ وَلَيْكُونَ فَى الْعَلَاقُونَ لَقَالَعُونَ عَلَيْكُمْ لَعُلِيمُ وَلِي فَي مُنْ مُنَافِقًا لَهُمْ لَعَيْكُمْ لَعَلَاقُونَا لَعُلِيمُ لِيلَاقُونَا لَعْلَيْكُمُ لِيلُومُ لِيلُومُ الْعِيمُ لِيلُومُ الْعَلَيْمُ لَعُنْ عُمْ لَعُنْكُمْ لَيْكُمْ لِيلُومُ لَا لَيْلِيلُوا لَعَلَيْكُمْ لِيلُومُ لَا لِيلِيمُ لِيلِهُ لِيلُومُ لِيلِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ لَيْكُمْ لِيلُولُومُ لِيلُومُ لِيلُومُ
- ❖ عن علقمة بن وقاص الليثي؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراق البول نكلمه؛ فلا يكلمنا، ونسلم عليه؛ فلا يرد علينا، حتى يأتي منزله فيتوضأ كوضوئه للصلاة، فقلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا، ونسلم

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن لهيعة اختلط والراوي عنه ليس من قدماء أصحابه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٥٥): ثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن صبيح، قال: ثنا أبو هانئ عن أبي بشر حدثنا عامر الشعبي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ أبو هانئ غير معروف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦) ونسبه لعبد بن حميد.

عليك فلا ترد علينا، قال: حتى نزلت آية الرخصة: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّاً إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَلَوْةِ﴾ الآية (١).

♦ عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً؛ فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك والمسلمين فيه خيراً.

عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ﷺ عرَّس بأولاتِ الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَزْع ظِفَار؛ فحبس الناس ابتغاء عقدها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٧٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٤/٢) كلاهما من طريق أبي كريب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر الجعفي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جابر الجعفي؛ متروك الحديث، بل اتهمه الشعبي بالكذب.

الثانية: علقمة بن وقاص؛ ثقة ثبت، أخطأ من زعم أن له صحبة، فهو مرسل، ومما يدلل على ضعف الحديث: أن الحفاظ والمحققين قالوا: ليس له صحبة، وهنا في هذا الحديث أثبت له لقاء النبي، ولا شك أن هذا غير صحيح، والخطأ من جابر.

قال الحافظ ابن كثير: «وهو حديث غريب جداً؛ وجابر هذا هو ابن يزيد [في الأصل زيد وهو خطأ] الجعفي ضعفوه».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦): «وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۳۳۵، ۳۳۲، ۳۷۷۳، ۴۰۸۳، ٤٥٨٣) ۷-۲3، ۲۰۰۸، ۵۱۰۱، ۵۲۰۰، ۵۲۸۰، ۵۸۶، ۵۸۶۱)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ۳۲۷).

ذلك، حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء؛ فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس وليس معهم ماء؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ على رسوله على رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله على فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط(١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْمِنَكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ ٱلَّا تَعْدُلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.
 الله خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۳/۶، ۲۲۶، ۳۲۰، ۳۲۱)، وأبو داود (۱/۸۹، ۸۷ رقم ۳۲۰)، وابن ماجه (۱/۱۸۷ رقم ۵۲۰ ـ مختصراً) من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عبة عن ابن عباس عن عمار به.

وأخرجه ابن ماجه (١/١٨٧ رقم ٥٦٥) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عمار، وهو منقطع فيما بين عبيد الله وعمار.

قلنا: والحديث معل بالاضطراب؛ كما ذكر شيخنا أسد السنّة العلامة الألباني علله في «إرواء الغليل» (١/ ١٨٥، ١٨٦)، وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (٣١٩/٦٧).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩١) ـ: ثني حجاج المصيصي عن ابن جريج عن عبد الله به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد الله من السادسة؛ فهو معضل.

﴿ عَمَا يُهُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَلْيَتَوَكِّلِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللَّهُ

خ عن عبد الله بن كثير: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَلَدِيهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَلَدِيهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَلَدِيهُمْ أَلَدِيهُمْ أَلَدِيهُمْ أَلَدَ يَهُود دخل عليهم النبي عَلَيْهِ حائطاً فاستعانهم في مغرم غرمه، فائتمروا بينهم بقتله، فقام من عندهم فخرج معترضاً ينظر إليهم خيفتهم، ثم دعا أصحابه رجلاً رجلاً حتى تناموا إليه (۱).

\*عن يزيد بن أبي زياد؛ قال: جاء رسول الله على بني النضير يستعينهم في عقل أصابه، ومعه أبو بكر وعمر وعليّ، فقال: «أعينوني في عقل أصابني»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، فجلس رسول الله على وأصحابه ينتظرونه، وجاء حيى بن أخطب وهو رأس القوم وهو الذي قال لرسول الله على ما قال، فقال حيي لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه، ولا ترون شراً أبداً، فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليطرحوها عليه فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل على فأقامه من ثمّ ، فأنزل الله جلّ وعـزّ ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفُ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُ وَاتَقُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلُوا فِي اللهِ فَلْيَتَوكُلُوا فِي اللهِ فَلْيَتَوكُلُوا فِي اللهِ فَلْيَتَوكُلُوا فَيْ اللهِ فَلْيَتُوا اللهُ وَلَكُوا إِلْهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلُوا فَيْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْهُ وَعَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ وَلَا الله عنها أيدِيهُمْ فَكُفُ أَيْدِينُهُمْ عَنصُمُ وَاتَقُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْكُونُ اللهُ عَنْهَا أَلَا الله عَنْهَا أَيْدِيهُمْ فَكُفُ أَيْدِينُهُمْ عَنْهُمُ وَاتَقُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوكُلُوا فَا اللهُ وَاللهُ وَلَا الله عَنْهَا أَيْدِيهُمْ فَكُفُ أَيْدِينُهُمْ عَنْهُمُ وَاتَقُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنْهَا أَلْهُ وَلَا الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهَا أَلْهُ وَلَا الله وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَاللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا وَلَا لَا لَا لَا

<sup>=</sup> الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعنه.

النالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩٣) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عبدالله به.

قلت: وسنده ضعيف جداً؛ إسناده كسابقه تماماً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٣/٦): ثنا هناد السري ثنا يونس بن بكير =

٠٠ عن عكرمة؛ قال: بعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو الأنصاري أحد بني النجار، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فبعثه في ثلاثين راكباً من المهاجرين والأنصار، فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على بئر معونة، وهي من مياه بني عامر، فاقتتلوا؛ فقُتل المنذر وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالَّة لهم، فلم يَرُعْهم إلا والطير تحوم في السماء يسقط من بين خراطيمها علق الدم، فقال أحد النفر: قتل أصحابنا \_ والرحمن \_، ثم تولى يشتد حتى لقى رجلاً فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء؛ ففتح عينيه، ثم قال: الله أكبر، الجنة ورب العالمين، فكان يدعى أعنق ليموت، ورجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم، وبين النبي ﷺ وبين قومهما موادعة، فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما، وقدم قومهما إلى النبي ﷺ يطلبون الدية، فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن الأشرف ويهود النضير، فاستعانهم في عقلهم، قال: فاجتمعت اليهود لقتل رسول الله ﷺ، واعتلوا بصنيعة الطعام، فأتاه فقال: «لا تبرح مقامك، فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني؛ فقل وجه إلى المدينة»، فأدركوه، قال: فجعلوا يمرون على عليّ فيأمرهم بالذي أمره، حتى أتى عليه آخرهم، ثم تبعهم؛ فذلك قوله: ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ ﴾ (١). [ضعيف]

ثني أبو معشر عن يزيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

أولاً: يزيد هذا؛ ضعيف كبر؛ فتغير؛ فصار يلقن.

ثانياً: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف أسن واختلط.

**ثالثاً**: الإعضال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۲/۹، ۹۶) من طريق سنيد صاحب =

معن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن بكر؛ أبي قالا: خرج رسول الله ﷺ إلى بني النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن، فمروا رجلاً يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه، فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أنا، فأتى رسول الله ﷺ الخبر وانصرف عنهم؛ فأنزل الله \_ عزّ ذكره \_ فيهم وفيما أراد هو وقومه: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذَى وَفِيما مُمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِينَهُمْ ﴿ (١). الضعيف]

عن مجاهد في قوله: ﴿أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهُمْ قَوْمُ أَن يَبَسُطُوّا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ يهود حين دخل النبي عَلَيْ اللّهُ الله عَنه الله عنه واصحابه من وراء جدار لهم، فاستعانهم في مغرم في دية غرمها، ثم قام من عندهم، فائتمروا بينهم بقتله، فخرج يمشي معترضاً ينظر إليهم خيفتهم، ثم دعا أصحابه رجلاً رجلاً حتى تتاموا إليه؛ قال الله - جلّ وعز -: ﴿فَكُفَ أَيْدِينَهُمْ عَنكُمُ وَاتَّقُواْ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَّكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢). [ضعيف]

<sup>= «</sup>التفسير»: ثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن إسحاق في المغازي \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩٣) \_: عن عاصم به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٣/٦) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

\* عن قتادة قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ الآية، ذكر لنا لنها نزلت على رسول الله على وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به؛ فأطلعه الله على ذلك. ذكر لنا أن رجلاً انتدب لقتله فأتى نبي الله على وسيفه موضوع، فقال: آخذه يا نبي الله؟ قال: «خذه»، قال: أستله، قال: «نعم»، فسله، فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك»، فهدده أصحاب رسول الله على وأغلظوا له القول، فشام السيف وأمر نبي الله على أصحابه بالرحيل؛ فأنزلت عليه صلاة الخوف عند ذلك (۱).

خ عن أبي مالك في قوله: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ ﴿ عَنصَمُ الله عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ ﴿ وَاللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْدُرُوا فَا يَعْدُرُوا أَن يَعْدُرُوا بِهِ اللهِ عَلَيْهُ (٢).

رسول الله عَلَيْهُ (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٩٤)؛ ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٤/٦): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك الحديث.

الثانية: الإرسال.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٣٧/٣) لعبد بن حميد، فإن رواه عن غير طريق عبد العزيز؛ فهو مرسل حسن الإسناد، وإلا؛ فلا.

ن عبد الله بن عباس رفي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ عِنْ عَبِدَ اللهِ عَلَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمُّ ۗ وذلك أن عمرو بن أمية الضمري حين انصرف من بئر معونة لقى رجلين كلابيين معهما أمان من رسول الله ﷺ، فقتلهما ولم يعلم أن معهما أماناً من النبي ﷺ، ففداهما رسول الله ﷺ ومضى إلى بنى النضير ومعه أبو بكر وعمر وعلى، فتلقوه بنو النضير، فقالوا: مرحباً يا أبا القاسم، ماذا جئت له؟ قال: «رجل من أصحابي قتل رجلين من كلاب معهما أمان مني، طلب مني ديتهما فأريد أن تعينوني»، قالوا: نعم، والحب لك والكرامة يا أبا القاسم! اقعد حتى نجمع لك! فقعد رسول الله ﷺ تحت الحصن وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعلى بين يديه، وقد توامر بنو النضير أن يطرحوا عليه حجراً، وقال بعض أهل العلم: بل ألقوه ،فأخذه جبرئيل ﷺ، وأخبر النبي ﷺ بما توامر الفسقة فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ الآبة(١). [باطل]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤٢٢، ٤٢٣) من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي ثنا موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (١/ ٢٢٠): «ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث، ورواه عن موسى: عبد الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعيف».

قلنا: نص كلام ابن حبان في «المجروحين» هو (٢٤٢/٢): «شيخ دجال يضع الحديث، روى عنه عبد الغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان =

💠 عن عروة بن الزبير؛ قال: خرج رسول الله ﷺ في نفر من أصحابه إلى بني النضير يستعينهم في عقل الكلابيين، وكانوا قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله ﷺ وأصحابه، فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة، فلما كلمهم في عقل الكلابيين؛ قالوا: اجلس يا أبا القاسم! حتى تطعم وترجع بحاجتك التي جئت لها ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئت له، فجلس رسول الله ﷺ ومن معه من أصحابه إلى ظل جدار ينتظر أن يصلحوا أمرهم، فلما دخلوا ومعهم الشيطان لا يفارقهم ائتمروا بقتله، وقالوا: لا تجدونه أقرب منه الساعة، استريحوا منه؛ تأمنوا في دياركم، ويرفع عنكم البلاء، قال رجل منهم: إن شئتم رقيت على الجدار الذي هو تحته فدليت عليه حجراً فقتلته، فأوحى الله \_ عزّ وجلّ - إليه فقام رسول الله ﷺ كأنه يريد أن يقضي حاجة وترك أصحابه مكانهم وأعداء الله في نجيهم، فلما فرغوا وقضوا حاجتهم وأمرهم في محمد أتوا فجلسوا مع أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرونه، فأقبل رجل من المدينة بعد أن راث عليهم فسألوه عنه، فقال: لقيته عامداً المدينة قد دخل في أزقتها، فقالوا: عجل أبو القاسم أن نقيم أمرنا في حاجته التي جاء لها، ثم قام أصحاب رسول الله ﷺ ورجعوا، ونزل القرآن على رسول الله على بالذي أراد أعداء الله به فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ا ءَامَنُواْ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْحِكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

<sup>=</sup> وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث عن ابن عباس ولا عطاء سمعه ولا ابن جريج سمع من عطاء...».

قلنا: فالحديث باطل، وانظر: «الميزان» (١١١/٤).

وأخرجه من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: مقاتل هذا؛ كذاب، نسبوه للكذب، والضحاك لم يلق ابن عباس!.

وأخرجه أبو نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه بنحوه.

قلنا: الكلبي وشيخه كذابان.

فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ الآية، وأمر رسول الله ﷺ بإجلائهم لما أرادوا برسول الله ﷺ، فلما أخذهم بأمر الله وأمرهم أن يخرجوا من ديارهم فيسيروا حيث شاءوا، قالوا: أين تخرجنا؟ قال: إلى الحشر(١). [ضعيف]

\*عن الحسن: أن رجلاً من محارب يقال له: غورث بن الحارث، قال لقومه: أقتل لكم محمداً؟ قالوا له: كيف تقتله؟! فقال: أفتك به، فأقبل إلى رسول الله على وهو جالس وسيفه في جحره، فقال: يا محمد! أنظر إلى سيفك هذا، قال: نعم، فأخذه فاستله وجعل يهزه ويهم فيكبته الله، فقال: يا محمد، ما تخافني وفي يدي السيف؟ ورده إلى رسول الله على فأنه أن يَبْسُطُوا إليكُم أيديه فيكم عَامَنُوا أذْكُرُوا نِعْمَت الله عليكم أيديهم فيكبة فكف أيديهم عنكم النها الله الله المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم الله عليهم المنهم المنهم المنهم المنهم الله المنهم الله المنهم المنهم المنهم الله المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم الله المنهم الله المنهم المنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (ص٤٢٣) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به.

قلنا: وهذا مع إرساله؛ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٣) ونسبه لابن إسحاق وأبي نعيم في «الدلائل» عن الحسن به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، ومراسيل الحسن كالريح.

وقد أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٢٨)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص١٥١)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء» (ص٣٩١) من طريق ابن إسحاق حدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر به.

وهذا كذب بلا شك؛ فيه علتان:

الأولى: عمرو بن عبيد هذا؛ هو المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة واتهمه جماعة.

الثانية: الحسن؛ مدلس وقد عنعنه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: في سند أبي نعيم هكذا: «عمرو بن عبيد عن جابر» وأظنه سقط منه ذكر الحسن؛ فهي نسخة رديئة جداً.

﴿يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْمَ حَيْيَا مِّمَا كُمْ حَيْيَا مِّمَا كُمْ مَنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن حَيْيَرٍ قَدْ جَآةً كُم مِن ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن حَيْيَرٍ قَدْ جَآةً كُم مِن ٱللهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِيثُ ﴿
 نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِيثُ ﴿

 عن عكرمة في قوله: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ قَدْ جَآهُ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾؛ قال: إن نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم واجتمعوا في بيت، قال: «أيكم أعلم»، فأشاروا إلى ابن صوريا، فقال: «أنت أعلمهم»؟ قال: سل عما شئت، قال: «أنت أعلمهم»؟ قال: إنهم ليزعمون ذلك، قال: فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور، وناشده بالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أَفْكَلُ، فقال: إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل، فاختصرنا أخصورة فجلدنا مائة وحلقنا الرؤوس وخالفنا بين الرؤوس إلى الدواب أحسبه قال: الإبل، قال: فحكم عليهم بالرجم؟ فأنزل الله فيهم: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ الآية، وهذه الآية: ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمُّ ﴾ [البقرة: ٧٦]، وقوله: ﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾؛ يعنى بقوله: ويعفو ويترك، أخذكم بكثير مما كنتم تخفون من كتابكم الذي أنزله الله إليكم وهو التوراة، فلا تعملون به حتى يأمره الله بأخذكم به<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

عن ابن جريج؛ قال: لما أخبر الأعور سمويل بن صوريا الذي صدق النبي ﷺ على الرجم أنه في كتابهم، وقال: لكنا نخفيه؛ فنزلت: ﴿يَكَأَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثْمُ صَّفِيرًا مِمَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۳/٦، ١٠٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

كُنتُم تُخُفُوك مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴿ وهو شاب أبيض طويل من أهل فدك (١).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ ٱبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُوُهُ فَكُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُمْ بَلْ ٱلتَّهُ بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِلَهِ ﴾.

• عن عبد الله بن عباس على الله على الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله على الله على وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه؛ فكلمهم رسول الله على ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى؛ فأنزل الله \_ جل وعز \_ فيهم: ﴿وَقَالَتِ الْعَهُودُ وَٱلنَّصَدَىٰ غَنْ أَبْنَكُوا الله وَأَحِبَتُوهُ الله وَالله الله على آخر الآية (٢).

﴿ يَتَأَهَلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيْرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: قال معاذ بن جبل وسعد بن

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ٤٣) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٠٥، ١٠٥)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٦)، و«الدر المنثور» (٣/ ٤٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢١٥٧ رقم ٢١٤٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٥٣٥ \_ ضمن حديث طويل) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.

وقال رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ
 ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿

♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والمؤلفة الأرض المُقدّسة التي مدينة كنب الله لكم ولا نَرْدُوا على الدينة التي الله لكم ولا نَرْدُوا على الدينة الله الموسى وقومه بعث منهم اثني عشر رجلاً، وهم النقباء الذين ذكر نعتهم ليأتوه بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى به المدينة، ونادى في قومه؛ فاجتمعوا إليه، فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: نحن قوم موسى بعثنا إليكم لنأتيه بخبركم، فأعطوهم حبة من عنب بوقر الرجل، فقالوا لهم: اذهبوا إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في المغازي \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٠٧)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٣٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢١٥٧ رقم ٢١٥٧ رقم ٢١٥٠) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف كسابقه.

موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قدر فاكهتهم، فلما أتوهم قالوا لموسى: ﴿فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَنهُنَا قَعِدُونَ﴾(١).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
 ٱلْفَنسِقِينَ ۞﴾.

عن السدي؛ قال: غضب موسى ﷺ حين قال له القوم: ﴿ فَا ذَهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَالِ إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ فدعا عليهم؛ فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ فدعا عليهم؛ فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّا هَا هُنَا فَا فَكُومُ أَنْفُومُ الْفَاسِقِينَ ﴾ وكانت عجلة من موسى عجلها (٢).

الشَّارَةُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُعَكَلِبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ وَأَرْجُلُهُم قِنْ خِلَنْهِ أَو يُنفَوْا مِن يُقَتَّلُوا أَو يُعَلِّمُ أَيْدِيهِ وَأَرْجُلُهُم قِنْ خِلَنْهِ أَو يُنفَوْا مِن يُعَوِّا عَذَابُ مِن ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُ مَ خِرْقٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدُ اللَّهُ مِن الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللِمُ الللللْمُل

♦ عن أنس بن مالك رهيه وال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي والله الله والله الله والله الله والله وا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ١١٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٤٠) من طريق أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ وقد فصلنا الكلام عليه في آل عمران فلا نعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٦/٦) من طريق عمرو بن حماد القناد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وإسناده ضعيف جداً؛ لإعضاله وضعف أسباط.

فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم؛ فأمر؛ فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله (١٠).

♦ عن عبد الله بن عباس و قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا اللَّهِ عَن عبد الله بن عباس و قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّالَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٢)، والنسائي (١٠١/٧) من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وسنده حسن؛ لأجل على هذا.

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٩/١٠ رقم ١٨٥٤٤) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٢٨٣/٨) \_: ثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: نزلت هذه الآية في المحارب: ﴿إِنَّمَا جَزَّاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ ﴾ إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال؛ صلب، وإن قتل ولم يأخذ مالاً؛ قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل؛ قُطع من خلاف، فإن هرب وأعجزهم؛ فذلك نفيه.

قلنا: وهذا إسناد تالف واه بمرة؛ فيه إبراهيم هذا: متروك، وكذبه بعضهم، ثم إن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (١٥١/٦) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٨٣) \_، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٠٧/١٠، ١٠٨ رقم ١١٥٤١) كلاهما =

خ عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والله عباس والله الكتاب بينهم ورَسُولَهُم وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الله عالى : كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي والله عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض؛ فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (۱).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عطية هذا؛ ضعيف.

الثانية: الحجاج؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٨) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٣)، والطبراني في «الكبير» (١٩٨/١٢، و١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٣/)، والطبراني في «الكبير» (١٩٨/١٢) من طريق المثنى وبكر بن سهل كلاهما عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأجل عبد الله هذا، وليس الذي روى عنه هذا الحديث من الكبار الحذاق؛ كالبخاري وابن معين ونحوهما.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٥): «وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباسُ».

قلنا: تقدم مراراً أن روايته عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ لأنه أخذ التفسير عن عكرمة وسعيد بن جبير.

<sup>=</sup> عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا كسابقه: إبراهيم متروك، وصالح اختلط، وإبراهيم ممن روى عنه بعد الاختلاط.

<sup>\*</sup> ملاحظة: في «مصنف عبد الرزاق»: أبي هريرة بدلاً من ابن عباس، ولعل هذا من اضطراب إبراهيم هذا وضعفه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٧/١٠ رقم ٩٠٦٧، ٢٨٣/١٢ رقم ٢٨٣/١٢)، وابن حزم في «المحلى» (٢١٩/١١) من طريق أبي معاوية وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه.

من عن سعيد بن جبير؛ قال: كان ناس أتوا النبي على فقالوا: نبايعك على الإسلام؛ فبايعوه وهم كذبة، وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة، فقال النبي على: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح؛ فاشربوا من أبوالها وألبانها»، قال: فبينا هم كذلك؛ إذ جاء الصريخ، فصرخ إلى رسول الله على فقال: قتلوا الراعي، وساقوا النعم؛ فأمر نبي الله فنودي في الناس: أن خيل الله اركبي، قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارسا، قال: فركب رسول الله على أثرهم، فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله على قد أسروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٤) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير به.

قلنا: وسنده ضعيف، وفي متنه نكارة؛ فموسى بن عبيدة الربذي ضعيف وتركه بعضهم، ووجه النكارة: أنه قال: «فكره الله سمل الأعين؛ فأنزل هذه الآية»؛ فهذا مخالف لما رواه مسلم في «صحيحه» عن أنس: أنه على المسلم أعين الرعاء وكان هذا قصاصاً لا جزاء.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٥٢): «وفي إسناده الربذي وهو ضعيف»، وأشار إلى النكارة التي وقعت في متنه.

منهم، فأتوا بهم النبي على فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ الآية، قال: فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم، ونفوهم من أرض المسلمين وقتل نبيّ الله منهم، وصلب وقطع وسمّل الأعين، قال: فما مثّل رسول الله على قبل ولا بعد، قال: ونهى عن المثلة، وقال: لا تمثلوا بشيء "، قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعدما قتلهم (١).

♦ عن عكرمة والحسن البصري؛ قالا: قال: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُ اللّذِينَ يُكَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَمُ ﴾ إلى ﴿أَنَ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه؛ لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعن ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب (٢).

[ضعيف جدآ]

عن أبي الزناد: أن رسول الله ﷺ لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمّل أعينهم بالنار؛ عاتبه الله \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۷/۱۰ رقم ۱۸۵٤)، والطبري في «جامع البيان» (۱۳۳، ۱۳۳۶) من طريقين عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، ولم يتعين لنا من هو عبد الكريم هذا؛ هل هو الجزري الثقة، أم ابن أبي المخارق الضعيف؟.

 <sup>(</sup>۲) قلنا: أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٣): ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن
 واضح ثنا الحسين بن واقد عن زيد النحوي عن عكرمة والحسن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: ابن حميد؛ حافظ متهم.

الثانية: الإرسال.

وقد تقدم في أول الآية من طريق الحسين بن واقد عن زيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً، وهو أصح من هذا.

﴿ إِنَّمَا جَزَاؤًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ يُصَكِّبُوا ﴾ (١).

عن الحسن البصري في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَارُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾؛ قال: نزلت في أهل الشرك (٢).

♦ عن ابن عمر: أن ناساً أغاروا على إبل النبي ﷺ فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمناً، فبعث في آثارهم؛ فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمّل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنسُ بن مالك الحجاجَ حين سأله (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱/ ۱۳۱، ۱۳۲ رقم ٤٣٧٠) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۲۸۳) \_، والنسائي (٧/ ١٠٠) من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي الزناد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٣) بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٣١ رقم ٤٣٦٩) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٨٢، ٢٨٢) \_، والنسائي (٧/ ١٠٠١)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ رقم ١٣٢٤٧) \_ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (١٥٥/ ٢٥٥) \_ من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر .

قلنا: وسنده حسن في الشواهد؛ مداره على عبد الله هذا، لم يرو عنه إلا أبو الزناد، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول؛ أي: حيث يتابع، وإلا؛ فليّن. ولم يتابع؛ لكن يشهد له حديث أنس السابق.

انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ رقم ٤٦٣)، و«الثقات» (٥/ ٣٨)، و«التقريب» (١/ ٤٣١).

وقال شيخنا الألباني كلله في «صحيح أبي داود»، و«صحيح النسائي»: «حسن صحيح».

خ عن السدي: ﴿إِنَّمَا جَزَآؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اللَّهَ عَلَى الله وَالله الله عَلَيْهِ فَسَادًا ﴾؛ قال: أنزلت في سودان عرينة، قال: أتوا رسول الله عليه وبهم الماء الأصفر؛ فشكوا ذلك إليه فأمرهم فخرجوا إلى إبل رسول الله عليه من الصدقة، فقال: «اشربوا من ألبانها وأبوالها من البانها وأبوالها حتى إذا صحّوا وبرئوا؛ قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل(١).

من العرب على رسول الله على فأسلموا ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله على القاح الله على فأسلموا ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله على الراعي غلام ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله على فقتلوه، واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله على قال: «اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة»؛ فبعث رسول الله على في طلبهم؛ فأخذوا؛ فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم (٢). [ضعيف]

♦ عن محمد بن عجلان؛ يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله على معاتبة في ذلك، وعلّمه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفي، ولم يسمل بعدهم غيرهم، قال: وكان هذا القول ذُكر لأبي عمرو فأنكر أن تكون نزلت معاتبة، وقال: بلى؛ كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم فرفع عنهم السمل (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٤) من طريق عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٩٩، ٩٩)، و «الكبرى» (٢/ ٢٩٧ رقم ٣٤٩٩) من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٦/ ١٣٥).

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

❖ عن السدي؛ قال: فبعث رسول الله؛ فأتي بهم؛ يعني: العرنيين، فأراد أن يسمّل أعينهم، فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه (١).

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن قوماً من عرينة جاءوا إلى النبي ﷺ، فأسلموا، وكان منهم مواربة قد شلت أعضاؤهم واصفرت وجوههم وعظمت بطونهم؛ فأمر بهم النبي ﷺ إلى إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فشربوا حتى صحوا وسمنوا؛ فعمدوا إلى راعى النبي ﷺ، فقتلوه، واستاقوا الإبل، وارتدوا عن الإسلام، وجاء جبريل، فقال: «يا محمد ابعث في آثارهم»؛ فبعث، ثم قال: «ادع بهذا الدعاء: اللهم إن السماء سماؤك، والأرض أرضك، والمشرق مشرقك، والمغرب مغربك، اللهم ضيّق عليهم الأرض برحبها حتى تجعلها عليهم أضيق من مسك حمل، حتى تقدرني عليهم أو تعثرني عليهم»، قال: فجاءوا بهم؟ فَأَنْزُلُ الله \_ عزَّ وجلَّ \_: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَو يُصَكِّلُوٓا أَوَ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنَّ خِلَافٍ﴾؛ فأمره جبريل أن من أخذ المال وقتل أن يصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال يقتل، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع يدُه ورجله من خلاف، وقال ابن عباس: هذا الدعاء لكل آبقٍ، وكل من ضلت له ضالة من إنسان وغيره، لا يدعو أحد بهذا الدعاء ويكتبه في شيء ويدفن في مكان نظيف؛ [منكر]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٣٥) من طريق أحمد المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط، وفي متنه نكارة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢/ ٩٨٤ رقم ١١١٣) من طريق محمد بن الصلت نا عبد العزيز بن مسلم الشامي عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فالضحاك لم يلق ابن عباس، وعبد العزيز هذا لم نجد له =

عن ابن سعد؛ قال: نزلت هذه الآية في الحرورية: ﴿إِنَّمَا جَزَاوُا . . . ﴾ (١) .

﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞﴾.

❖ عن أبي هريرة؛ قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم؛ قبلناها، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبي من

<sup>=</sup> ترجمة بهذا الاسم؛ نعني: (الشامي)، وفي متنه نكارة: وهو أنه صلب بعضهم! وهذا مخالف لما في «الصحيح».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣/ ٦٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٦) كلاهما من طريق موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن لهيعة فيه كلام مشهور، والراوي عنه هنا لم يرو عنه قبل اختلاطه واحتراق كتبه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧٦/٦): «رواه أحمد؛ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

أنبيائك، فقال: فأتوا النبي على وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب؛ فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران: ما تجدون في التوراة على من زنا إذا أحصن؟»، قالوا: يحمّم ويجبّه، قال: «والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما»، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي على سكت: ألظ به النشيد، فقال: اللهم!! إذ نشدتنا؛ فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي على: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله»، قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل آخر في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. قال النبي على: «فإني أحكم بما في التوراة»، فأمر بهما فرجما. ويُؤرُّدُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسَلَمُوا هنكان النبي على منهم (۱). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۸۹/۱)، وأحمد (رقم ۷۷۷۷ - اخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۸۹/۱)، وأبو داود (۳/ ۳۱۲، ۳۱۳ رقم ۳۲۲، ۳۲۲، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۱، رقم دوم ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، والطبري في «جامع البيان» (۱۰، ۱۵۰، ۱۵۰ - ۱۵۱، ۱۵۳ (۱۳۱)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۳۱، ۱۳۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۸/۲ ۲۶۷، ۲۶۷، ۲۷۷)، و«السنن الصغرى» (۱۸/۶ رقم ۲۷۷۲)، وفي «الدلائل» (۱/ ۲۲۹، ۲۷۰، ۲۷۱) جميعهم من طريق الزهري ثنا رجل من مزينة ونحن جلوس عند ابن المسيب عن أبي هريرة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل من مزينة، وضعفه الشيخ أحمد شاكر ـ تَنَلَثُهُ ـ في تحقيقه لـ«المسند»، وكذا شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كَنَلَثُهُ في «ضعيف سنن أبي داود»، و«الإرواء» (٥/٥٥).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

♦ عن عبد الله بن عباس والقوله: ﴿إِنّ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تَوْتُوهُ فَأَخَذُوهُ ﴾ هم اليهود، زنت منهم امرأة، وكان الله قد حكم في التوراة في الزنا بالرجم فنفسوا أن يرجموها، وقالوا: انطلقوا إلى محمد فعسى أن يكون عنده رخصة، فإن كانت عنده رخصة؛ فاقبلوها، فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها؟ فقال لهم النبي ويها: «كيف حكم الله في التوراة في الزاني»، فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال: ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أزلت على موسى، فقال لهم: «بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون، ألا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزني؟»، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله وضيفا وجمت (۱۰).

الله الكَفْرِ مِنَ الكَفْرِ مِنَ الكَفُولُ لَا يَعَزُنكَ اللَّهِ يُسَكِرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِلَا الللْمُعْمِلَا اللْمُعْمِلَا اللَّهُ اللْمُعْمِلَا اللْمُعْمِلَا اللْمُعْمِلَا اللْمُعْمِلَا اللْمُعْمِلَا اللْمُعْمِلَالِمُو

 <sup>\*</sup> ملاحظة: في «مسند أحمد» لم يذكر فيه عن أبي هريرة وإنما ذكر مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۳/٦، ١٥٤)، والطبراني في «الكبير» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۳۳) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن عبل بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح، وليس فيمن روى عنه هذا الحديث أحد من الحفاظ الحذاق؛ كالبخاري وأبي حاتم ونحوهما.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٥) \_ وضعفه كعادته بقوله \_: «وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس».

وقد ذكرنا مراراً أن روايته محمولة على الاتصال.

لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِرْقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاجُ عَظِيمٌ الْ سَتَعُونَ لِلْكَذِبِ اَلْكَذِبُ وَالْمَانُونَ لِلسُّحَتِ فَإِن جَمَامُوكَ فَاصَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْمِنْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْمِضْ عَنْهُمْ وَإِن لَعُمْ عَنْهُمْ وَلِلْقَسِطِ إِنَّ اللَّهُ يَكِهُ الْمُقْسِطِينَ اللَّهُ يَكِمُ وَلَكَ عَيْمُ وَكَفَ يُحْكِمُ وَلَا تَعَلِمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِكَ وَإِلْمُؤْمِنِينَ فَي إِنَّا أَنزَلَنا ٱلتَّوْرَنَة فِيها هُدَى وَنُولٌ يَحَكُمُ بِهَا النَّيْمُونَ وَمَا أَوْلَتِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَي إِنَّا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱللَّهِ مُكَمُ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَلَا يَشَعَرُوا مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُكَمُ وَلَا يَشَعَرُوا مِن كِنْكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُهُمَ النَّالِينَ هَادُوا وَالرَّيْنِينُونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا السَّتَخْفِظُوا مِن كَنْكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُهُمَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ فَي وَكُنَّ عَلَيْهِمْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَاللّهُ فَأَولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ فَي وَكُنْ اللّهُ وَمَن لَمْ يَعْمَعُمُ وَالْمُونَ فَي وَلَانُونِ وَاللّهُ وَمَن لَمْ يَعْمَعُمُ اللّهُ فَالْوَلِيفِ وَاللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَلِمُونَ فَي وَقَلَيْنَ عَلَى وَلُولًا وَمَن لَمْ مَن تَعْمَلُونَ فَي وَقَلَيْنَ عَلَى وَاللّهِ مِن النَّوْمِ فِيهِ مَن النَّورَاةِ وَالنَيْكَ هُمُ الظَلِمُونَ فَي وَقَلَيْنَا عَلَى وَلُولًا فِي الْمَالُولُونَ فَى وَقُولًا وَمُعَلَى اللّهُ فِيهُو وَمَن لَكَ عَلَيْهُ وَمَن لَلَهُ فَالْوَلِيكَ هُمُ الْقَلْمِونَ فَى وَلَولًا فَالْمَالُولُ اللّهُ فَالْوَلِيكَ هُمُ الْقَلْمِونَ فَى وَلَولَهُ فَى الْمَالُولُونَ اللّهُ فَالْولِيكِ هُمُ الْقَلْمِونَ فَى وَلَولَةً لِلللّهُ فَالْولِيكَ هُمُ الْفَلِيفُونَ فَى وَلَولَهُ اللّهُ فَالْولَتِكَ هُمُ الْفَلِيفُونَ فَى اللّهُ فَالْولَتِهُ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ فَالْولَهُ الللّهُ فَالْولَهُ فَالْولَهُ فَالْولُولُ فَلَهُ الْفُولِولِ فَلَكُولُ اللّهُ فَالْولَتِهُ فَالْمُهُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللللّهُ الللْمُؤْمِلُ اللللْهُ الللّهُ اللللْمُؤُمُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمُ الللّهُ

خ عن البراء بن عازب؛ قال: مُر على النبي على بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم على فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم»، قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا؛ فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد.

قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه».

فأمر به؛ فرجم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ

ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ الَّذِينَ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْا سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ اللَّكِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِدِّ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ ﴿(١).

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن الله \_ عزّ وجلّ \_ أنزل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ ﴿ فَأُولَكَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوكَ ﴾. قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كلّ قتيل قتلته (العزيزة) من (الذليلة) فديّتُه خمسون وسقاً، وكل قتيل قتلته (الذليلة) من (العزيزة) فديّته مائة وسق، فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي عَلَيْ المدينة، فذلّت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله ﷺ، ويومئذ لم يظهر، ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت (العزيزة) إلى (الذليلة) أن ابعثوا إلينا بمائة وسْق، فقالت (الذليلة): وهل كان هذا في حيّين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا، وفرقاً منكم، فأما إذ قدم محمد؛ فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسُول الله ﷺ بينهم، ثم ذكرت (العزيزة) فقالت: والله ما محمدٌ بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا، وقهراً لهم، فدسّوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه؛ إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله ﷺ ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله ﷺ، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا؛ فأنزل الله ـ عـــزّ وجـــلّ ــ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفّرِ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم ١٧٠٠).

ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا﴾ إلى قوله: ﴿لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾، ثم قال: فيهما والله نزلت، وإياهما عنى الله عزّ وجلّ -(١).

❖ عن قتادة في قوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِرَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِةٍ ﴾ الآية ؟ قال: ذكر لنا أن هذا كان في قتيل بني قريظة والنضير، إذ قتل رجل من قريظة قتله النضير، وكانت النضير إذا قتلت من بني قريظة لم يقيدوهم، إنما يعطونهم الدية لفضلهم عليهم في أنفسهم تعوذاً، فقدم نبي الله عليه المدينة فسألهم، فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى النبي على المدينة فسألهم، فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى النبي على المدينة فسألهم، فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى النبي الله عليهم، فقال المدينة فسألهم، فأرادوا أن يرفعوا خلك إلى النبي الله عليهم في أنفسهم المدينة فسألهم المدينة

## \* ملاحظة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٤٦/۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲٬۱۰۰ رقم ۱۹۹۲)، وأبو داود (۳/ ۲۹۹ رقم ۱۹۹۲)، وأبو داود (۳/ ۲۹۹ رقم ۲۹۹۲)، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦): «رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد ثقات».

وحسنه شيخنا كلَّلهٔ في «الصحيحة» (٦/ ١٠٩، ١١١ رقم ٢٥٥٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

١ ـ لم يذكر ابن عباس في سند ابن جرير.

٢ ـ لفظ أبي داود مختصر جداً: «نزول الآيات الثلاثة في اليهود خاصة في قريظة والنضير».

٣ ـ وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٤٨٥ رقم ٧٥٠ ـ تكملة) من طريق ابن أبي الزناد به مختصراً بلفظ: «إنما أنزل الله: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾، و﴿الطَّلِمُونَ ﴾ و﴿الْقَللِمُونَ ﴾ و﴿الْقَللِمُونَ ﴾ و﴿الْقَللِمُونَ ﴾ في اليهود خاصة. وسنده حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

لهم رجل من المنافقين: إن قتيلكم هذا قتيل عمد، وإنكم متى ترفعون أمره إلى محمد أخشى عليكم القود، فإن قبل منكم الدية؛ فخذوه، وإلا؛ فكونوا منهم على حذر(١).

❖ عن البراء بن عازب؛ قال: مر على رسول الله ﷺ يهودي محمم قد جلد، فسألهم ما شأن هذا؟ قالوا: زني، فسأل رسول الله ﷺ اليهود: «ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نجد حده التحميم والجلد. فسألهم: «أيكم أعلم؟»، فوركوا ذلك إلى رجل منهم، قالوا: فلان، فأرسل إليه فسأله، قال: نجد التحميم والجلد، فناشده رسول الله ﷺ: «ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قال: نجد الرجم، ولكنه كثر في عظمائنا، فامتنعوا منهم بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا، فقلنا: نضع شيئاً يصلح بينهم حتى يستووا فيه، فجعلنا التحميم والجلد، فقال النبي على: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»، فأمر به؛ فرجم، قال: ووقع اليهود بذلك الرجل الذي أخبر النبي ﷺ وشتموه، وقالوا: لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا إنك أعلمنا؟ قال: ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي ﷺ: ما تجد فيما أنزل إليك حد الزاني؟ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ ؛ يعني: حدود الله، فأخبره الله بحكمه في التوراة، قال: ﴿وَكُنْبُنَا عَلَيْهُمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَـنِّينِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۗ (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷۹/۳) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ. لكن رأينا الطبري أخرجه في «جامع البيان» (۲/٥٤): ثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۸٤) ونسبه لابن مردويه.

\* عن عبد الله بن كثير؛ قوله: ﴿ فَإِن جَآ هُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾؛ قال: كانوا يحُدون في الزنى، إلى أن زنى شاب منهم ذو شرف، فقال بعضهم لبعض: لا يَدَعُوكم قومه ترجمونه، ولكن اجلدوه ومثلوا به؛ فجلدوه وحملوه على حمار أكاف وجعلوا وجهه مستقبل ذنب الحمار، إلى أن زنى آخر، وَضِيع له شرف، فقالوا: ارجموه، ثم قالوا: فكيف لم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا، فلما كان النبي عَلَهُ قالوا: سلوه؛ لعلكم تجدون عنده رخصة؛ فنزلت: ﴿ فَإِن النبي عَلَهُ مَ بَيْنَهُم أَو أَعْرِضَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم فَكَن يَضُرُوكَ شَيْعًا وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم فَكَن يَضُرُوكَ شَيْعًا وَإِن مَا لَهُ الله عَنْهُم فَكَن يَضُرُوكَ شَيْعًا وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم فَكَن يَضُرُوكَ شَيْعًا وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم فَكَن يَضُرُوكَ شَيْعًا وَإِنْ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ (١) . [ضعيف جداً]

♦ عن السدي: كان بنو إسرائيل أنزل الله عليهم إذا زنى منكم أحد فارجموه، فلم يزالوا بذلك حتى زنى رجل من خيارهم، فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرجمونه قام الخيار والأشراف فمنعوه، ثم زنى رجل من الضعفاء فاجتمعوا ليرجموه؛ فاجتمعت الضعفاء، فقالوا: لا ترجموه حتى تأتوا بصاحبكم فترجمونهما جميعاً، فقالت بنو إسرائيل: إن هذا الأمر قد اشتد علينا، فتعالوا فلنصلحه؛ فتركوا الرجم، وجعلوا مكانه أربعين جلدة بحبل مقير، ويحممونه، ويحملونه على حمار ووجهه إلى ذنبه، ويسودون وجهه ويطوفون به، فكانوا يفعلون ذلك حتى بُعث النبي ﷺ وقدم المدينة، فزنت امرأة من أشراف اليهود، يقال لها: بسرة، فبعث أبوها ناساً من أصحابه إلى النبي ﷺ فقال: سلوه عن الزنا وما نزل إليه فيه؛ فإنا نخاف أن يفضحنا ويخبرنا بما صنعنا، فإن أعطاكم الجلد؛ فخذوه، وإن أمركم يفضحنا ويخبرنا بما صنعنا، فإن أعطاكم الجلد؛ فخذوه، وإن أمركم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٧/٦) \_ من طريق سنيد في «تفسيره» \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عبد الله به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعنعنه ابن جريج، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

بالرجم؛ فاحذروه، فأتوا رسول الله ﷺ فسألوه، فقال: «الرجم»؛ فأن الله عضر وجل : ﴿ وَمِنَ اللَّهِ عَلَيْنَ هَادُوْا سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ يُؤْتَوَهُ فَاحَذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتُهُ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ فَنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَن يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِر قُلُوبَهُمْ هَمُ فِي الدّنيا خِزّي الله أَن يُطَهِر قُلُوبَهُمْ هَمُ فِي الدّنيا خِزّي الله وَلَهُمْ فِي الدّنيا خِزْي الله وَلَهُمْ فِي الدّنيا خِرْقُهُمْ وَلَهُمْ فِي الدّنيا خِزْي الله وَلَهُمْ فِي اللّهُ عَظِيمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ فِي الدّنيا خِلْقُولُولُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

\* عن السدي؛ قال: كان رجلان من اليهود أخوان، يقال لهما: ابنا صوريا، وقد اتبعا النبي على ولم يسلما وأعطياه عهداً أن لا يسألهما عن شيء في التوراة إلا أخبراه به، وكان أحدهما ربياً والآخر حبراً، وإنما اتبعا النبي على يتعلمان منه فدعاهما فسألهما؛ فأخبراه الأمر كيف كان حين زنى الشريف وزنى المسكين، وكيف غيروه؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّا النَّورَنةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا النَّيوُونَ الَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾؛ ويني: النبي على والربانيون والأحبار: هما ابنا صوريا للذين هادوا، ثم ذكر ابني صوريا، فقال: ﴿وَالرّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنَبِ اللّهِ وَكَالْ بَنْنِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنَبِ اللّهِ وَكَالُونَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ اللّهِ عَلْمَا اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ والربانيون والأحبار: هما ابنا صوريا للذين هادوا، ثم وكنانوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ (٢).

عن الشعبي؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَاللّهِ عَن الشّعبي؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ اللّهُ وَلَكِيكَ هُمُ الْفَسِفُونَ﴾؛ قال: نزلت في اليهود، و﴿فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ﴾؛ قال: نزلت في اليهود، و﴿فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ﴾؛ قال: نزلت في النصارى (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٥٢) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٦٢) من طريق أسباط عن السدي به.قلنا: وسنده كسابقه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٤٨٧ رقم ٧٥١ ـ تكملة)، والثوري في =

عن إبراهيم النخعي؛ قال: نزلت الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها<sup>(۱)</sup>.

خ عن الشعبي؛ قال: ﴿لَا يَعْزُنكَ اللَّهِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾؛ قال: كان رجل من اليهود قتله رجل من أهل دينه، فقال القاتل لحلفائهم من المسلمين: سلوا لي محمداً ﷺ، فإن كان يقضي بالدية؛ اختصمنا إليه، وإن كان يأمرنا بالقتل؛ لم نأته (٢٠).

❖ عن الحسن البصري؛ قال: نزلت في أهل الكتاب؛ أنهم تركوا أحكام الله \_ عزّ وجلّ \_ كلها (٣).

<sup>«</sup>تفسيره» (ص١٠٢، ١٠٣ رقم ٢٤٨، ٢٤٩)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/١/ ١٩١)، والطبري في «جامع البيان» (٦/١٦٥)، والإمام أحمد في «الإيمان» (٤/١٥٩ رقم ١٤١٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٤٨/٤ رقم ٣٤٦٣)، والقاضي وكيع في «أخبار القضاة» (١/٢١)، وابن القاص في «أدب القاضي» (١/٢٨، ٨٣) من طرق عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في «تفسيره» (ص۱۰۲ رقم ۲٤۷)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۱/۱۱) ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦٦/٦) -، والإمام أحمد في «الإيمان» (١٩٩٤ رقم ١٥٩١، ١٦٠، ١٦١ رقم ١٣٢١) عن منصور عن إبراهيم به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٥٠) من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وعنعنه زكريا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ( $\pi$ /  $\Lambda$ ۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «الإيمان» (٤/ ١٦١ رقم ١٤٣٣) بسند ضعيف.

أهل عن الضحاك؛ قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب(١).

❖ عن قتادة: ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت في قتل اليهودي الذي كان منهم (٢).

\*عن ابن جريج؛ قال: لما رأت قريظة النبي على قد حكم بالرجم وكانوا يخفونه في كتابهم؛ نهضت قريظة فقالوا: يا محمد! اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير، وكان بينهم دم قبل قدوم النبي النهي، وكانت النضير يتعززون على بني قريظة، ودياتهم على أنصاف ديات النضير، وسبعين وكانت الدية من وسوق التمر أربعين ومائة وسق لبني النضير، وسبعين وسقاً لبني قريظة؛ فقال: «دم القرظي وفاء من دم النضري»؛ فغضب بنو النضير، وقالوا: لا نطيعك في الرجم، ولكن نأخذ بحدودنا التي كنا عليها؛ فنزلت: ﴿وَكُبْنَا عَلَيْمٍ فِيهَا أَنَ عليها؛ فنزلت: ﴿أَفَحُكُم الْمُعْلِيَةِ يَبَعُونَ ﴾، ونزل: ﴿وَكُبْنَا عَلَيْمٍ فِيهَا أَنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْمَاتِي وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْمَنْ وَالْسِنَ وَالْمَنْ فَمَن تَصَدَفَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَمُ وَمَن لَمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ فَهَن الآية (الآية).

عن جابر بن عبد الله؛ قال: زنا رجل من أهل فدك؛ فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك، فإن أمركم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٦٤/٦)، والإمام أحمد في «الإيمان» (٤/ ١٦١، ١٦٢ رقم ١٤٢٤) عن وكيع عن أبي جناب عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٦٤): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به.
 قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٦٧) \_: ثني حجاج عن ابن جريج به.

قلنا: وسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

عن عبد الله بن عباس را الله عن عبد الله عن عباس الله عن النضير النضير النضير أشرف من قريظة ؛ فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي في «مسنده» (۲/ ٥٤١ - ٥٤٢ رقم ١٢٩٤)، وأبو داود في «سننه» (١/ ٢٥٠ رقم ١٥٦/٤)، وابن ماجه \_ مختصراً جداً \_ (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ رقم ٤٥٣٩، ٤٥٤٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٢١٩ رقم ٢١٩٨)، والبزار في «مسنده» (٢/ ٢١٩ رقم ١٥٥٨ \_ كشف) عن مجالد عن الشعبي عن جابر به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فإن مجالداً ليس بالقوي، لكن يشهد له حديث ابن عمر عند أبى داود (رقم ٤٤٤٩) وهو صحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٧١، ٢٧٢): «رواه أبو داود وغيره باختصار، ورواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححهما ابن عدي».

وقال قبله (٦/ ٢٥٦): «رواه أبو يعلى وهو مرسل ورجاله ثقات».

قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أدى مائة وسق، فلما بعث رسول الله ﷺ؛ قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا، فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله ﷺ؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بِينَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [ضعيف]

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/١٥١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹/ ٢٣٤، ٤٣٣ رقم ٤٠٠٩)، وابن إسحاق (٢/ ٢١٥ \_ سيرة ابن هشام)، وأحمد (رقم ٣٤٣٣ \_ ط شاكر)، وأبو داود (٣/ ٣٠٣ رقم ٢٠٥٩)، والنسائي في «المجتبى» (١٨/٨، ١٩)، و«الكبرى» (٢١٦/٢، ٢١٧، رقم ٤٩٣٤، ١٩٣٥)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ١٨١، ١٨١، ١٨١ رقم ١١٥٧٣)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٣٨ \_ موارد)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٥ ١١٣١/ ٢٣٦١)، والحاكم (١٤/ ٣٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٢١٤/ ٤٤٦٤)، ص ٣١٥ رقم ٢٤٤٤، ص ٣١٦ رقم ٤٤٦٤، وابن طبي الجارود في «المنتقى» (٣/ ٨٦)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ١٩٨ رقم ٤٤٦٤)، وابن وداود بن الحصين كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مداره على سماك وداود، أمّا الأول؛ فهو صدوق؛ إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره؛ فكان ربما يلقن؛ كما في «التقريب» (١/ ٣٣٢) وهذا منها.

أما الآخر؛ فهو ثقة؛ إلا في عكرمة؛ كما في «التقريب» (١/ ٢٣١).

قال علي بن المديني؛ كما في «الجرح» (٣/ رقم ١٨٧٤): «ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث»، وقال أبو داود: «أحاديثه عن عكرمة مناكير»؛ كما في "تهذيب الكمال» (٨/ ٣٨)، وهذا منها.

وعليه؛ فلا تقوى هذه الطريق سابقتها.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان وابن الجارود، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند».

وكذا فعل شيخنا في «صحيح أبي داود»، و«صحيح النسائي».

وكل ذلك وهم، والصواب ما قدمنا، ولقد أصاب أخونا أبو إسحاق الحويني ـ سدّده الله للحق ـ كبد الحقيقة لما ضعف الحديث. ♦ عن السدي: ﴿لا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَل

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُمْ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ
 وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق محمد هذا؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.

<sup>=</sup> والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه، وقصر حيث لم يعزوه لأحمد وأبي داود والنسائي...

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۹۶ ، ۱۵۰) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر ثنا السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (۲/ ۱۹۲، ۱۹۷ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٧٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٥٥٤ رقم ١١٥٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٥٣٦) ـ: ثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

• عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس الله عنهم؛ قال: كان النبي على مخيراً: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم؛ فردهم إلى أحكم بينهم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَبِع أَهْوَاءَهُم ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَبِع أَهْوَاءَهُم ﴿ وَأَنِ احْكُم بينهم بما في كتابنا (١).

عن عبد الله بن عباس ﴿ أَوْ الله عِنْ عبد الله بن عباس ﴿ أَوْ الله عَنْهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمُ ﴾ وأل فكان مخيراً حتى أنزل الله: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ الله : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ وأمر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم بما في كتاب الله (٢٠).

وَمَن يَتَوَلَّمُهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَشَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآةُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾.

\*عن عبادة بن الوليد أن عبادة بن الصامت؛ قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله على تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله على وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبيّ، فخلعهم إلى رسول الله على وتبرأ إلى الله وإلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله! أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من الكفار

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٥٣/٤ رقم ٢٤٩٤)، والطبراني في «الكبير» (١/٣٥ رقم ١١٠٥٥)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٢١١)، والحاكم (٢/٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤/٨ رقم ٣٦٦٩ وص٢٩٥ رقم ٢٢١٩) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/٤٣٧/١١)، والبيهقي (٨/٨١ حريمهم من طريق عباد بن العوام نا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم.

قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم.

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩٧) ونسبه لأبي الشيخ.

وولايتهم؛ ففيه وفي عبد الله بن أبيّ نزلت الآيات في المائدة: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ الآية (١). [ضعيف]

\* عن عطية بن سعد؛ قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله، فقال عبد الله بن أبيّ: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية مواليّ، فقال رسول الله ﷺ لعبد الله بن أبيّ: "يا أبا الحباب! ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت؛ فهو إليك دونه»، قال: قد قبلت؛ فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ نَتَخِذُواْ ٱلنَّهُودَ وَالنَّمَدُينَ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِمٌ إلى قوله: ﴿فَارَى اللَّهِ يَنْ قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ (٢). [ضعيف] أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ مَرَاتُكُ فَالْمِيْهِ مَرَضٌ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ مَا السدي: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالنَّصَرَيّ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ مَا السدي: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلنِّهُودَ وَالنَّصَرَيّ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ مَا السدي: ﴿يَكَانُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلنَّهُودَ وَالنَّصَرَيّ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ مَا الله الله عن السدي: ﴿يَكَانُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلنَّهُودَ وَالنَّصَرَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السدي: ﴿يَكَانُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلنَّهُودَ وَالنَّصَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السدي: ﴿ يَكَانُهُا اللَّهُ عَنْ السَدِي : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰوَا اللّٰهُ اللّٰوالِيْلَهُ اللّٰهُ اللّٰعَيْفَا اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

عن السدي: ﴿يَتَايُهُمْ الَّذِينَ مَامَنُوا لا نَتْخِذُوا الْيَهُودُ والنَّصَدْرَى الْوَلِيَاةُ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾؛ قال: لما كانت وقعة أُحُدٍ اشتد على طائفة من الناس وتخوّفوا أن يدال عليهم الكفار، فقال رجل لصاحبه: أما

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (٢/ ٤٢٨، ٤٢٩ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٧٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٧٤، ٥٠١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٥٥/ ٢٠٠٦) ـ: ثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٨/٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۱۳۷ رقم ۱۲۳۵۱)، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ۱۷۷، ۱۷۸) من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: عطية هذا؛ ضعيف مدلس، ولخصه ابن حجر في «التقريب» (٢٤/٢) بقوله: «صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً مدلساً».

\* عن عبد الله بن عباس و النصير حلف، وإني أحاف الدوائر؛ فارتد قال: إن بيني وبين قريظة والنضير حلف، وإني أخاف الدوائر؛ فارتد كافراً، وقال عبادة بن الصامت: أبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضير، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين؛ فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا النَّيُودَ وَالنَّصَيرَى الله ورسوله والمؤمنين؛ فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّمُ الله وَرَسُولُهُ وَالنِينَ ءَامَنُوا النَّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوة وَلَيْكُمُ الله ورسول الله عليه والمؤمنين عليه والله والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن و الله والمؤمن والله والمؤمن والله والله والله والله والمؤمن والله والله والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن والله والله والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن والله والله والمؤمن والله والله والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والمؤمن والله والله والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن و

♦ عن عبادة بن الصامت؛ قال: فيّ نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله عليه في فبرأت إليه من حلف يهود، وظاهرت رسول الله عليه والمسلمين عليهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٥٥/٤ رقم ٢٥٠٧)، والطبري في «جامع البيان» (١٧٨/٦) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٨/٣) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٩٩/٣) من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عبادة به.

قلنا: إن كان السند إلى عبادة صحيح؛ فالحديث صحيح غاية - إن شاء الله -.

خ عن عياض الأشعري؛ قال: لما نزلت: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفْرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهُ وَلِكَ غَلَوْمَة لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦/٧): «ورجال رجال الصحيح».

قلنا: وقد اختلف في صحبة عياض؛ فبعضهم أثبتها، وبعضهم نفى ذلك، وسواء كان ذلك أم هذا؛ فقد روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦٠ رقم ٢٥٣٥) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي كلاهما عن شعبة، والبيهقي في «الدلائل» (١/ ٣٥١) من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه كلاهما عن سماك بن حرب سمع عياضاً يحدث عن أبي موسى به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/۱۲ رقم ۱۲۳۱)، وفي «مسنده» (۲/۱۷ رقم ۱۲۶)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۰۷/۶)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۰/۱۰)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ٤١١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/٠٦٠، ٤٦١ رقم ٢٥١٥)، والطبري في «المعجم الكبير» (۲۰۱۵ رقم ١٠٠٥)، والطبري في «تفسيره» في «جامع البيان» (٦/١٨، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٤)، والواحدي في «تفسيره» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/۱۱۱)، والحاكم (۲/۳۱۳) ـ وعنه البيهقي في «رسالة الأشعري» ـ جميعهم من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن عياض به.

عن جابر؛ قال: سئل رسول الله ﷺ عن قوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه ﷺ عن قوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه عِلَى الْكَفِرِينَ يُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعْرَفُونَ لَوْمَةَ لَآبِيمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾، قال: «هـؤلاء قوم من اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيب»(١).

عن عبد الله بن عباس رفيها؛ قال: ناس من أهل اليمن، ثم من كندة ثم من السكون (٢٠).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند صحيح، رجاله رجال مسلم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>\*</sup> ملاحظة: الذي رأيناه في «تفسير الواحدي» المسمى «الوسيط» (١٩٧/٢) أنه رواه من طريق إسحاق بن راهويه بسنده عن أبي هريرة عن أبي موسى غير هذا الحديث؛ وإنما قصة أخرى مع عمر رهاية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۰۳/۲ رقم ۱۳۹۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٦٠٠ رقم ٢٥٣٤) من طريق أبي زياد الخلقاني ـ إسماعيل بن زكريا ـ عن محمد بن قيس عن ابن المنكدر عن جابر به.

قلنا: وهذا سند حسن \_ إن شاء الله \_؛ رجاله ثقات رجال مسلم، عدا إسماعيل؛ فهو صدوق لا بأس \_ إن شاء الله \_؛ كما قال الذهبي، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يهم قليلاً».

انظر: «تهذیب الکمال» (۳/ ۹۶، ۹۰)، و «التقریب» (۱/ ۲۹)، و «الکاشف» (۱/ ۱۲).

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٧٣/٢): «وهذا حديث غريب جداً».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٢) وزاد نسبته للحاكم في «الكني» وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٧٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٩٤) من طريق أبي سعيد الأشج ثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه به.

[ضعيف]

 عن قـــادة: ﴿ مَن رَبَّدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بَقَوْمٍ يُحَيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ عَن أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفْهِرِينَ يُجُلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَكُّمُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾؛ أنزل الله هذه الآية وقد علم أن سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض الله نبيه محمداً علي ارتدّ عامة العرب عن الإسلام إلَّا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحرين من عبد القيس قالوا: نصلي ولا نزكي، والله لا تغصب أموالنا، فكلم أبو بكر في ذلك، فقيل له: إنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها وزادوها، فقال: لا والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، ولو منعوا عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه، فبعث الله عصابة مع أبى بكر فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله على حتى سبى وقتل وحرق بالنيران أناساً ارتدوا عن الإسلام، ومنعوا الزكاة، فقاتلهم حتى أقروا بالماعون، وهي الزكاة، صَغَرةً أقمياء، فأتته وفود العرب فخيّرهم بين خطة مخزية أو حرب مجلية، فاختاروا الخطة المخزية وكانت أهون عليهم أن يقرُّوا أن قتلاهم في النار، وأن قتلى المؤمنين في الجنة، وأن ما أصابوا من المسلمين من مال ردّوه عليهم، وما أصاب المسلمون لهم من مال فهو لهم حلال(١). [منكر] عن الحسن؛ قال: نزلت في أبي بكر وأصحابه (٢).

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٣/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ. جامع البيان ج٤ ص(٦٢٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٣)، والبيهقي (٨/ ١٧٧ ـ ١٧٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٣١٩) من طريقين عن قتادة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠١ ـ ١٠٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٢، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٣)، وابن أبي =

خ عن شريح بن عبيد؛ قال: لما أنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوَّفَ يَأْتِي الله بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَعَلَّمُ الله بِقَوْمِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِيِينَ مِن يَشَاهُ وَالله وَلَي الله وَلَي يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَالله وَلِيعُ عَلِيمُ يَجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله وَلا يَعَافُونَ لَوْمَة لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَالله وَلِيعُ عَلِيمُ الله وَلَي الله وَلا يَعلَى الله وَلا يَعلَى الله وَلا عمر: أنا وقومي هم يا رسول الله، قال: «لا، بل هذا وقومه»؛ يعني: أبا موسى الأشعري (١٠).

❖ عن الضحاك؛ قال: هو أبو بكر وأصحابه لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام، جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام (٢).

وَ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمّ رَكِعُونَ ﷺ.

عن عطية بن سعد؛ قال: نزلت في عبادة بن الصامت: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُقْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَل

<sup>=</sup> حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦٠/ ٦٥٣٣)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٦٢) من طرق عن الحسن.

قلنا: وسنده إلى الحسن صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٢/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ وخيثمة في «فضائل الصحابة».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٤) من طريق عبد الرحمن بن جبير عن شريح به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري «جامع البيان» (۱۸۳/٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٨٣) أخرجه الطبري من طريق جويبر عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ جويبر هذا متروك، وهو \_ مع ذلك أيضاً \_ معضل.

فقال: يا رسول الله! إن لي موالي من اليهود كثير عددهم حاصر بصرهم، وأنا أبرأُ إلى الله ورسوله من ولاية يهود؛ فأنزل الله في عسبادة: ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَكِعُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَكِعُونَ الصَّلَاةَ وَيُقَونُونَ الرَّكَاةِ وَهُمْ رَكِعُونَ الصَّلَاةَ وَيُونُونَ الرَّكَاةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت في علي بن أبي طالب (٢).
 اضعیف جداً (طالب (۲).

❖ عن عتبة بن أبي حكيم؛ قال: علي بن أبي طالب<sup>(٣)</sup>. [ضعيف جداً]

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/۱۲ رقم ۱۳۳۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۱۲۳/۶ رقم ۲۰۵۲)، والطبري في «جامع البيان» (۱۷۷، ۱۷۷، ۱۸۸، ۱۸۸) من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عطية؛ صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً.

(٢) أخرجه عبد الرزاق؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٧٤/٢): ثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ عبد الوهاب هذا متروك الحديث.

وقال ابن كثير: «عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد والطبري ـ ولم نجده فيه ـ وأبى الشيخ وابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٦)، وابن أبي حاتم (١١٦٢/٤ رقم ٢٠٥٤) من طريق أيوب بن سويد عن عتبة به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: عتبة هذا؛ صدوق يخطئ كثيراً.

الثالثة: أيوب بن سويد؛ ضعيف؛ كما في ترجمته في «التهذيب» (٢٠٦/١)، و«الميزان» (٢/٢٨، ٢٨٧).

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب، تصدق وهو راكع<sup>(۱)</sup>.

❖ عن سلمة بن كهيل؛ قال: تصدق عليّ بخاتمه وهو راكع؛
 فنزلت<sup>(۲)</sup>.

خ عن عبد الله بن عباس ﴿ الله على بن أبي طالب قائماً يصلي، فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمة؛ فنزلت: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّلَوَةُ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللل

💠 عن عبد الله بن عباس رها الله عن عبد الله بن سلام ورهط

(۱) أخرجه الطبري (۱۸٦/٦): ثني الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا غالب بن عبيد الله قال: سمعت مجاهداً يقول: (فذكره).

وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك.

الثانية: الإرسال.

الثالثة: غالب هذا؛ لم نعرفه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦٢ رقم ٢٥٥١) من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وموسى رمي بالتشبيع وهذا الحديث منقبة لعلى.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٥) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن عساكر.

(٣) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٧٤)، و «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٤٠٩) من طريق الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس به.

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»: «وفيه انقطاع؛ فإن الضحاك لم يلق ابن عباس».

وقال ابن كثير: «الضحاك لم يلق ابن عباس»؛ وهو كما قالا؛ فالأثر ضعيف.

معه من أهل الكتاب نبي الله على عند الظهر، فقالوا: يا رسول الله! إن بيوتنا قاصية لا نجد من يجالسنا ويخالطنا دون هذا المسجد، وإن قومنا لما رأونا قد صدقنا الله ورسوله وتركنا دينهم؛ أظهروا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يؤاكلونا؛ فشق ذلك علينا، فبينا هم يشكون ذلك إلى رسول الله على؛ إذ نزلت هذه الآية على رسول الله على: ﴿إِنَّهَا وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ عَلَى اللّهِ على ونودي بالصلاة: صلاة الظهر، يُقيمُونَ الصّلاة ونودي بالصلاة: صلاة الظهر، وخرج رسول الله على فقال: «أعطاك أحد شيئاً؟»، قال: نعم، قال: «من؟»، قال: ذاك الرجل القائم، قال: «على أي حال أعطاكه؟»، قال: وهو راكع، قال: «وذلك على بن أبي طالب»؛ فكبّر رسول الله على عند ذلك وهو يقول: قال: «وذلك على بن أبي طالب»؛ فكبّر رسول الله على عند ذلك وهو يقول: هومَن يَوَلَ الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنّ حِرّبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ (١٠). [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۷۶)، و «الدر المنثور» (۳/ ۱۰۵، ۱۰۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۳۳) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عنه به. قلنا: وهذا حديث كذب من دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢١٨ رقم ٢٢٣٢) \_ وعنه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٤١٠، ٤٠٩/١) \_: ثنا محمد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن عن جده؛ قال: سمعت عمار بن ياسر به.

عن عبد الله بن عباس رضيه قال: نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم (١).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند موضوع؛ فيه خالد بن يزيد العمري أبو الوليد المكي؛ قال ابن معين: «كذاب»، وقال أبو حاتم: «كذاب ذاهب الحديث».

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٦٠)، و«الميزان» (١/ ٦٤٦)، و«المجروحين» (١/ ٢٨٤)، و«الكامل» (٣/ ٨٨٩).

وفيه \_ أيضاً \_ إسحاق بن عبد الله لم نجد له ترجمة، والحسن بن زيد فيه ضعف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧): «وفيه من لا أعرفهم».

وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (٥٦/٤٦٣): «وفي إسناده خالد بن يزيد العمري وهو متروك».

وقد قال الطبراني عقبه: «لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: خالد بن يزيد».

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٧٤): «وليس يصح شيء فيها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها».

وأخرجه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (١/ ٤١٠) من حديث أبى ذر نحوه.

قال الحافظ: «وإسناده ساقط».

ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۷۶) من طريق ميمون بن مهران عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» النوع الخامس والعشرون: معرفة الأفراد من =

• عن على بن أبي طالب؛ قال: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ في بيته: ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِي يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ وَكِعُونَ ﴿إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الله ﷺ فدخل المسجد، جاء والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي، فإذا سائل، فقال: «يا سائل! هل أعطاك أحد شيئاً؟»، قال: لا؛ إلا ذاك الراكع؛ يعني: علي بن أبي طالب، أعطاني خاتمه (۱).

❖ عن أبي جعفر الباقر؛ قال: نزلت في علي بن أبي طالب، قال:
 علي من الذين آمنوا<sup>(٣)</sup>.

خ عن السدي؛ قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم؛ فقال: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ﴾ هـؤلاء جميع المؤمنين، ولكن علي بن أبي طالب مرّ به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه (٤).

<sup>=</sup> الحديث (ص١٠٢) من طريق عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبائه عن علي به.

قلنا: وهو سند مركب لا أصل له.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٥) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٤) ونسبه للخطيب في «المتفق».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٨٦) بسند صحيح إليه، لكنه مرسل.
 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/٦٨٦) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا دِينَكُمْ مُزُوا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا اللهَ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا اللهَ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا كُنْمُ اللهَ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِن اللَّهُ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال
- وَّقُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن تَبَلُ وَأَنَّ ٱكْثَرَكُمْ فَسِفُونَ ﴿ ﴾.
- ♦ عن عبد الله بن عباس والله عن رسول الله والله والله

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (۱۰۷/۳) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۸۷/۱)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/ ١٨٣) رقم ١١٦٣ رقم ٢٥٥٦﴾ ـ: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر وأبى الشيخ.

مَامَنًا بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ ٱيَدِيهِمْ وَلُمِنُواْ هِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفُ كَيْفُ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ ٱيَدِيهِمْ وَلُمِنُواْ هِمَا قَالُواْ بَلَ كَلْفَلَا وَكُفْرًا وَٱلْقَتَنَا يُنِفُ كَيْفُ وَلَيْتَهَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَتَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ ٱلْمَفْاهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْمُدُونِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

• عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: قال رجل من اليهود \_ يقال له: النباش بن قيس \_: إن ربك بخيل لا ينفق؛ فأنزل الله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ آيَدِيهِم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيْرِيدَكَ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ آيَدِيهِم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيْرِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُم الْعَدَوة وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيمَة كُلُوا نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا الله وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَالله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاللّه لا يُحِبُ اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّه لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاللّهُ لا يَكُولُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُ لا يَحِبُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُولُوا نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لا يُحِبُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُ لا يَعْرَبُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُولُوا اللّهُ اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لا يُحِبُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا لَا لَهُ عَلَيْنَا وَلَوْلُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في فنحاص اليهودي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (۱۰۸/۳) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۸۸/٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦٤ رقم ٢٥٥٩) \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة محمد هذا كما تقدم مراراً.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲) محمد مولى آل زيد بن ثابت عن (۱۲/۹۳ رقم ۱۲٤۹۷) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه الطبراني ورجاله ثقات»!! قلنا: وسنده كسابقه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٩٤) \_: =

﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَغْتَ
 رِسَالَتَمُ وَٱللَّهُ يَقْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

♦ عن عائشة على قالت: كان رسول الله على يُحرس؛ فنزلت: ﴿ عَن عَائشُهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى فَا بَلَغَ مَا أُنْولَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٍ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغَتَ رِسَالَتُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ ﴾؛ فاخرج رسول الله على رأسه من القبة، فقال: «أيها الناس انصرفوا؛ فقد عصمني الله من الناس» (١).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الحارث بن عبيد؛ ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وأبو زرعة والذهبي وغيرهم، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ».

انظر: «تاریخ الدوري» (۲/۹۳)، و«ضعفاء النسائي» (رقم ۱۱۹)، و«المجروحین» (۱/۲۲۶)، و «الکامل» (۲۷۸، ۲۰۷)، و «المیزان» (۱/۲۳۸)، و «التهذیب» (۱/۲۶۱).

الثانية: الجريري؟ اختلط، ولم يذكروا الحارث ضمن الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان النبي على يحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة».ا.ه.

<sup>=</sup> ثني حجاج عن ابن جريج؛ قال: قال عكرمة. قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين عكرمة وابن جريج، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۰۰۳/۶، ۱۰۰۶ رقم ۷٦۸ ـ تكملة)، والترمذي (٥/ ٢٥١ رقم ٣٠٤٦)، والطبري في «جامع البيان» (١٩٩/٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٧٣/٤ رقم ١٦٦٥)، والقاضي عياض في «الشفا» (ص٣٤٦، ٣٤٧)، والحاكم (٣/٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٨)، و«الدلائل» (٢/ ١٨٤) جميعهم من طريق الحارث بن عبيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به.

<sup>=</sup> وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ «فتح الباري» (٦/ ٨٢): «إسناده حسن، واختلف في وصله وإرساله».

قلنا: والصواب أن الحديث مرسل؛ فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٩٩)، وابن مردويه؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٨١) من طريق إسماعيل بن علية ووهيب بن خالد كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط وهو أصح من سابقه.

وقال شيخنا العلّامة الألباني كَلَلْهُ في «الصحيحة» (٥/ ٦٤٥): «فهو صحيح مرسل».

وقال قبل ذلك: «وهذا أصح ـ يعني: المرسل ـ».

فهو ضعيف إذاً، لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٨/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «فتح الباري» (٩٨/٦)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٣٩ ـ موارد)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٨٢) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قلنا: وهذا إسناد حسن، وكذا حسنه شيخنا في «الصحيحة».

= قال الحافظ: «وهذا إسناد حسن، فيحتمل \_ إن كان محفوظاً \_ أن يقال: كان مخيراً في اتخاذ الحرس؛ فتركه مرة؛ لقوة يقينه، فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك».

قلنا: وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في «صحيحه» (٢٩١٦ رقم ٢٩١٠، ص٩٧ رقم ٢٩١٣)، ومسلم في «صحيحه» (١٧٨٦/٤) بلفظ: أنه غزا مع رسول الله على فلما قفل رسول الله قفل معه، فأدركهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله على وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله على تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله على يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: «إن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتاً، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله (ثلاثاً)»، ولم يعاقبه فجلس.

وسنده ضعیف؛ موسى بن عبیدة ضعیف.

وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

لكنه حسن في الشواهد.

عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان العباس عم رسول الله فيمن يحرسه، فلما نزلت هذه الآية: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ النَّهِ إِلَى الله عَلَيْ الحرس (۱).

\* عن عبد الله بن عباس على قال: كان رسول الله على يحرس، فكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِيكُ الى قوله: ﴿وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالتَمُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾؛ فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه؛ فقال: «يا عم! إن الله \_ عز وجل \_ قد عصمني من الجن والإنس»(٢).

ومنها مرسل محمد بن كعب القرظي عند الطبري في «جامع البيان» (٦/ ١٩٩)
 وسنده صحيح.

ومنها مرسل سعيد بن جبير عنده ـ أيضاً ـ بسند ضعيف.

وانظر: ما كتبه شيخنا الإمام الألباني \_ كلله \_ في «الصحيحة» (رقم ٢٤٨٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/۹/۱)، و«الأوسط» (۲۱/۶ رقم ۲۰۱۰) ـ ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۸۱/۲) ـ من طريق معلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عنه به. قلنا: وهذا حديث موضوع؛ المعلى هذا متهم بالكذب؛ كما في «التقريب»، وعطية؛ ضعيف مدلس، وتدليسه من أقبح التدليس.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه الطبراني في «الصغير»، و«الأوسط»؛ وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١/ ٢٠٥ رقم ١١٦٦٣)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٥)، و«الوسيط» (٢٠٩/٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في تفسير القرآن العظيم» (٨١/٢) من طريق الحماني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: النضر هذا؛ متروك الحديث؛ كما في «التقريب» (٢/ ٣٠٢).

♦ عن أبي ذر؛ قال: كان النبي ﷺ لا ينام إلا ونحن حوله من مخافة الغوائل، حتى نزلت آية العصمة: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١).
 ألنَّاسٍ ﴾ (١).

◄ عن عصمة بن مالك الخطمي؛ قال: كنا نحرس رسول الله ﷺ بالليل، حتى نزلت: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ﴾؛
 فترك الحرس (٢).

❖ عن جابر؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج بعث معه أبو طالب من يلكؤه، حتى نزلت: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ﴾؛ فذهب ليبعث معه؛ فقال: «يا عم! إن الله قد عصمني، لا حاجة لي إلى من تبعث ("").

= الثانية: الحماني؛ ضعيف.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «وفيه النضر بن عبد الرحمن، وهو ضعيف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٨/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ وأبي نعيم في «الدلائل» ـ ولم نجده فيه بعد طول بحث ـ وابن عساكر.

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص١٥٥) من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي عن مجاهد عن أبي ذر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه غالب هذا وهو متروك؛ كما في «الميزان» (٣/ ٣٣١)، و «اللسان» (٤١٤/٤).

(۲) أخرجه الطبراني \_ وعنه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۸۱) \_ من طريق الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة به قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه الفضل بن المختار؛ قال أبو حاتم: «أحاديثه منكرة، يحدث بالبواطيل»، وقال ابن عدي: «أحاديثه منكرة كافة، لا يتابع عليها».

انظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ٦٩)، و«الكامل» (٦/ ٢٠٤٠)، و«الميزان» (٣/ ٣٥).

(٣) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٨١/٢) من =

عن مجاهد؛ قال: لما نزلت ﴿ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾؛ قال: «يا رب إنما أنا واحد، كيف أصنع ليجتمع عليّ من الناس؟ »؛ فنزلت: ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ ﴾ (١).

❖ عن الحسن: أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً، وعرفت أن الناس مكذبي، فوعدني لأبلغن أو ليعذبني"؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنّاسِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنّاسِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ ٱلنّاسِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى النّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ النّاسِ ۚ إِنّا الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ النّاسِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿ إِلَيْكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ يوم اللهِ يوم على رسول الله يوم غدير خم في على بن أبي طالب (٣).

<sup>·</sup> طريق معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه وفي السند إليه من لم نعرفه، وفي متنه نكارة واضحة.

قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب، وفيه نكارة؛ فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضى أنها مكية».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۹۸، ۱۹۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۱۷۳/۶ رقم ۲۹۱۳) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن مجاهد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة الرجل الذي لم يسم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٧/٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١٦، ١١٧) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٧٢ رقم ٦٦٠٩)، والواحدي في «الأسباب» (ص١٣٥) من طريق علي بن عابس عن الأعمش وأبي حجاب عن عطية عن أبي سعيد به.

أنزلت من السماء أشد عليك؟ قال: فقال: «كنت بمنى أيام موسم، واجتمع مشركوا العرب وأفناء الناس في الموسم، فأنزل عليَّ جبريل؛ فقال: ﴿ اللهُ عَلَيَّ جبريل؛ فقال: ﴿ اللهُ يَئَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُم وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ: فَـقَّمَت عَـند العقبة، فناديت: يا أيها الناس من ينصرني على أن أبلغ رسالة ربي ولكم الجنة، أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله، وأنا رسول الله إليكم؛ تفلحوا أو تنجحوا ولكم الجنة، قال: فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي إلا يرمون عليّ بالتراب والحجارة، ويبصقون في وجهى، ويقولون: كذاب صابئ، فعرض عليّ عارض فقال: يا محمد! إن كنت رسول الله؛ فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك. فقال النبي على الله الله الله على قومي ؛ فإنهم لا يعلمون، وانصرني عليهم أنْ يجيبوني إلى طاعتك»، فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه، قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو العباس، ويقولون: فيهم نزلت: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآمُّ ﴾ [القصص: ٥٦] هوى النبي ﷺ أبا طالب، وشاء الله عباس بن عبد المطلب(١). [ضعيف]

❖ عن الربيع بن أنس؛ قال: كان النبي ﷺ يحرسه أصحابه حتى

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأن عطية ضعيف مدلس، وتدليسه معروف أنه من شر أنواع التدليس، وهو المسمى بتدليس السكوت، هذا أولاً، وثانياً: علي بن عابس؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١٧) وزاد نسبته لابن مردويه وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۱۱۷، ۱۱۸) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱۸، ۱۲، ۱۵ رقم ۲) \_ بسند ضعيف؛ فيه قابوس بن أبي ظبيان؛ لين الحديث، والأعمش مدلس، وفيه من لم نعرفه.

نزلت هذه الآية: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلَ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ الله لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ۞ ﴾ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ الله قد عصمني من الناس (۱). فخرج إليهم فقال: «لا تحرسوني؛ فإن الله قد عصمني من الناس (۱).

خ عن ابن جريج؛ قال: كان النبي ﷺ يهاب قريشاً؛ فأنزل الله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾؛ فاستلقى، ثم قال: «من شاءَ فليخذلني مرتين أو ثلاثاً» (٢٠).

﴿ وَمُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَطَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكَ مُلغَيكنا وَكُفْراً أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مُلغَيكنا وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ١٢٠) ونسبه لعبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩٩/٦) من طريق سنيد صاحب «التفسير» عن حجاج عن ابن جريج به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٢٠٠) \_: =

الشَّرِكُوُّ الْمَدَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْمَيهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوُّ وَلَتَجِدَنَ اَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم وَلَيْ الرَّسُولِ رَى أَعَيْنَهُم فَي فَيْ الْمَنْ مِن الدَّمْ مِنَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنًا فَاكْثَبْنَ مَع الشَّهِدِينَ ﴿

<sup>=</sup> ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦١٨/١١٧٤/٤) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد به معضلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۸ / ۳٤٩ رقم ۱۸٤۹)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۶/ ۱۸۵ رقم ۲۵۷۸)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (۱/ ۱۱۷)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٦) جميعهم من طريق الزهري عنهم به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

خ عن عروة بن الزبير؛ قال: في قوله: ﴿ رَكَىٰ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الذَّبِيرِ ؛ قال: في قوله: ﴿ رَكَىٰ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ النَّجَاهُ اللَّهُمِ ﴾ نزل ذلك في النجاشي (١).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳٤٨/١٤، ٣٤٩ رقم ١٨٤٨)، و«المغازي» (١٦٧، ١٦٨ رقم ١٠٩)، والطبري في «جامع البيان» (٧/٥) من طريق هشام بن عروة عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ. هكذا رواه عن هشام بن عروة: عبدة بن سليمان وأبو معاوية مرسلاً.

ورواه عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير به موصولاً.

أخرجه النسائي في «التفسير» (١/ ٤٤٣ رقم ١٦٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٨٥ رقم ١٦٨٠)، والطبراني في «المعجم البيان» (٧/ ٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ص ١٠٧ رقم ٢٥٨ ـ قطعة من الجزء ١٣٣) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/ ٣٢٣ رقم ٢٨٤) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٩) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/ «الدر المنثور» (٣/ ٢٨٩) . والبزار في «المسند» (٣/ ٢٨٦ رقم ٢٧٥٨ \_ كشف).

قلنا: ورجاله ثقات رجال «الصحيح»؛ لكن فيه علة؛ قال ابن سعد ـ عن عمر بن علي ـ: «وكان يدلس تدليساً شديداً، يقول: ثنا ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة أو الأعمش أو غيرهما»؛ كما في «التهذيب» (٧/ ٤٨٦).

فعلى رأي ابن سعد لا يقبل حديثه حتى ولو صرح بالتحديث كما في حديثنا، والله أعلم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٩) وزاد نسبته لابن المنذر وأبى الشيخ.

\* ملاحظة: في مسند البزار: (ثنا محمد بن عثمان ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أو عمر بن علي).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤١٩): «ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان بحر وهو ثقة».

قلنا: وفي «التقريب»: «صدوق يغرب»، ولعل هذا منها، والصواب رواية الجماعة دون شك.

\* عن سعيد بن جبير: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِيسِبِ وَرُهْبَانًا ﴾ ؛ قال: هم رسل النجاشي الذين أرسل بإسلامه وإسلام قومه، كانوا سبعين رجلاً اختارهم الخير فالخير، فدخلوا على رسول الله ﷺ فقرأ عليهم: ﴿ يَسَ شَ وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ﴿ فَهُ وَ بَكُوا وعرفوا الحق ؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ وَالْمُنَ مِنْهُمْ قِسِيسِبِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ ﴾ وأنزل فيهم: ﴿ وَالْمِنَ مَا نَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبِّلِهِ مُم بِهِ وَيُومِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يُؤَوِّونَ أَجَرَهُم وَالْذِينَ ءَالْيَنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبِّلِهِ مُم بِهِ وَيُومِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يُؤَوِّونَ أَجَرَهُم وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

♦ عن سلمان؛ قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة صنعت طعاماً، فجئت به النبي ﷺ فقال: «ما هذا يا سلمان؟»، قلت: صدقة، فقال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، ثم إني رجعت حتى جمعت طعاماً، فأتيته به، فقال: «ما هذا يا سلمان؟»، قلت: هدية فضرب بيده فأكل، وقال لأصحابه: «كلوا»، قلت: يا رسول الله! أخبرني عن النصارى؟ قال: «لا خير فيهم ولا فيمن أحبهم»، فقمت وأنا مثقل؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَذِينَ ٱشْرَكُواً حتى بلغ: ﴿تَغِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾؛ فأرسل إلي رسول الله ﷺ، فقال: «يا سلمان! إن أصحابك هؤلاء الذين ذكر الله) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٨٥ رقم ٢٦٧٩)، والبغوي في «مسند علي بن الجعد» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٧) \_، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٤١٤) من طريق قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: قيس الربيع؛ ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٤٩ رقم ٦١٢١) من طريق السري بن =

♦ عن زيد بن صوحان: أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين لزيد بن صوحان، أتياه ليكلم لهما سلمان أن يحدثهما حديثه كيف كان إسلامه، فأقبلا معه حتى لقوا سلمان وهو بالمدائن أميراً عليها، وإذا هو على كرسي قاعد وإذا خوص بين يديه وهو يسفه، قالا: فسلمنا وقعدنا، فقال له زيد: يا أبا عبد الله إن هذين لي صديقان ولهما أخ، وقد أحبا أن يسمعا

قلنا: وسنده صحيح.

وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (٢/ ٤٩٩ رقم ٢٥٣٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٦٦ رقم ١١٨٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ٢٦٦ رقم ١٦٣٧)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٨٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١١٦ رقم ٢٤٠٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الإكمال» (٤/ ٥)، و«الدر المنثور» (٣/ ١٣٢)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٢٩٨)، وأبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» (١/ ٣٠٩، ٣١٠ رقم القرآن» (ص ٢٩٨)، وأبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» (١/ ٣٠٩، تا معت طريق نصير بن زياد الطائي عن الصلت الدهان عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان يقول ـ وقد سئل عن قوله ـ: ﴿ وَاللَّكَ بِأَنَّ مِنْهُمٌ قِبِيسِينِ وَرُهْبَانًا ﴾؛ قال: الرهبان الذين في الصوامع، قال سلمان: نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ وَاللَّكَ بِأَنَّ مِنْهُمٌ قِبِيسِينِ وَرُهْبَانًا ﴾؛ قال: من المهان الذين في الصوامع، قال سلمان: نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ وَاللَّكَ بِأَنَّ مِنْهُمٌ قِبِيسِينِ وَرُهْبَانًا ﴾؛ هذا لفظ الطبراني وهو عند غيره بنحوه.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

١ ـ حامية هذا؛ مجهول لم يرو عنه إلا الصلت الدهان، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
 ٢ ـ نصير هذا؛ قال الأزدي: «منكر الحديث».

«الميزان» (٤/ ٢٦٤)، و«اللسان» (٦/ ٢٦٦).

والصلت هذا روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان.

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧/٧)، وقال: «فيه الحماني ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف».

قلنا: الحماني توبع عند البخاري والبزار فالعلة ممن ذكرنا.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٢) وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن الأنباري في «المصاحف» وابن المنذر.

يحيى عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به.

حديثك كيف كان بدء إسلامك؟ قال: فقال سلمان: كنت يتيماً من رام هرمز، وكان ابن دهقان رام هرمز يختلف إلى معلم يعلمه فلزمته لأكون في كنفه، وكان لي أخ أكبر مني وكان مستغنياً بنفسه وكنت غلاماً قصيراً، وكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظهم، فإذا تفرقوا خرج فيضع بثوبه ثم صعد الجبل، وكان يفعل ذلك غير مرة متنكراً. قال: فقلت له: إنك تفعل كذا وكذا فلم لا تذهب بي معك؟ قال: أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء، قال: قلت: لا تخف، قال: فإن في هذا الجبل قوماً في برطيلهم لهم عبادة ولهم صلاح، يذكرون الله ـ تعالى ـ ويذكرون الآخرة ويزعمون أنا عبدة النيران، وعبدة الأوثان وأنا على دينهم، قال: قلت: فاذهب بي معك إليهم، قال: لا قلت فيقتل القوم؛ فيكون هلاكهم على يدي، قال: قلت: لن يظهر مني ذلك فيقتل القوم؛ فيكون هلاكهم على يدي، قال: قلت: لن يظهر مني ذلك فاستأمرهم فأتاهم، فقال: غلام عندي يتيم فأحب أن يأتيكم ويسمع كلامكم، قالوا: إن كنت تثق به، قال: أرجو أن لا يجيئ منه إلا ما أحب، قالوا: فجئ به، فقال لي: قد استأذنت في أن تجيئ معي فإذا كانت الساعة التي رأيتني أخرج فيها فأتني، ولا يعلم بك أحد فإن أبي إن علم بهم؛ قتلهم.

قال: فلما كانت الساعة التي يخرج؛ تبعته، فصعدنا الجبل فانتهينا إليهم؛ فإذا هم في برطيلهم، قال: علي وأراه قال: وهم ستة أو سبعة، قال: وكأن الروح قد خرج منهم من العبادة؛ يصومون النهار، ويقومون الليل، ويأكلون عند السحر ما وجدوا، فقعدنا إليهم، فأثنى الدهقان على خيراً. فتكلموا؛ فحمدوا الله، وأثنوا عليه، وذكروا من مضى من الرسل والأنبياء، حتى خلصوا إلى ذكر عيسى ابن مريم عليه، فقالوا: بعث الله ـ تعالى عيسى به رسولاً، وسخر له ما كان يفعل؛ من إحياء الموتى، وخلق الطير، وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى، فكفر به قوم وتبعه قوم، وإنما كان عبد الله ورسوله ابتلى به خلقه، قال: وقالوا قبل ذلك: يا غلام! إن لك لرباً، وإن لك معاداً، وإن بين يديك جنة وناراً إليها تصيرون، وإن هؤلاء القوم الذين

يعبدون النيران أهل كفر وضلالة، لا يرضى الله ما يصنعون وليسوا على دين.

فلما حضرت الساعة التي ينصرف فيها الغلام؛ انصرف وانصرفت معه، ثم غدونا إليهم، فقالوا مثل ذلك وأحسن ولزمتهم، فقالوا لي: يا سلمان! إنك غلام، وإنك لا تستطيع أن تصنع كما نصنع؛ فصل، ونم، وكل واشرب، قال: فاطلع الملك على صنيع ابنه فركب في الخيل حتى أتاهم في برطيلهم، فقال: يا هؤلاء! قد جاورتموني فأحسنت جواركم ولم تروا مني سوءاً، فعمدتم إلى ابني فأفسدتموه علي؛ قد أجلتكم ثلاثاً، فإن قدرت عليكم بعد ثلاث؛ أحرقت عليكم برطيلكم هذا، فالحقوا ببلادكم؛ فإني أكره أن يكون مني إليكم سوء، قالوا: نعم، ما تعمدنا مساءتك ولا أردنا إلا الخير، فكف ابنه عن إتيانهم، فقلت له: اتق الله؛ فإنك تعرف أن هذا الدين دين الله، وأن أباك ونحن على غير دين؛ إنما هم عبدة النار لا يعبدون الله، فلا تبع آخرتك بدين غيرك.

قال يا سلمان: هو كما تقول، وإنما أتخلف عن القوم بُقياً عليهم، إن تبعت القوم؛ طلبني أبي في الجبل، وقد خرج في إتياني إياهم حتى طردهم، وقد أعرف أن الحق في أيديهم، فأتيتهم في اليوم الذي أرادوا أن يرتحلوا فيه، فقالوا: يا سلمان! قد كنا نحذر مكان ما رأيت؛ فاتق الله علماني واعلم أن الدين ما أوصيناك به، وأن هؤلاء عبدة النيران لا يعرفون الله \_ تعالى \_ ولا يذكرونه، فلا يخدعنك أحد عن دينك، قلت: ما أنا بمفارقكم، قالوا: أنت لا تقدر أن تكون معنا؛ نحن نصوم النهار، ونقوم الليل، ونأكل عند السحر ما أصبنا، وأنت لا تستطيع ذلك، قال: فقلت: لا أفارقكم، قالوا: أنت أعلم، وقد أعلمناك حالنا، فإذا أتيت؛ فاطلب أحداً يكون معك، واحمل معك شيئاً تأكله؛ لا تستطيع ما نستطيع نحن، قال: فغعلت، فلقيت أخي فعرضت عليه، فأبى ثم أتيتهم يمشون نحن، قال: ففعلت، فلقيت أخي فعرضت عليه، فأبى ثم أتيتهم يمشون وأمشي معهم، فرزق الله السلامة حتى قدمنا الموصل، فأتينا بيعة بالموصل، فلما دخلوا؛ احتفوا بهم، وقالوا: أين كنتم؟ قالوا: كنا في

بلاد لا يذكرون الله - تعالى - فيها، عبدة النيران، وكنا نعبد الله؛ فطردونا، فقدمنا عليكم، فلما كان بعد قالوا: يا سلمان! إن ها هنا قوماً في هذه الجبال هم أهل دين، وإنا نريد لقاءهم، فكن أنت هاهنا مع هؤلاء؛ فإنهم أهل دين، وسترى منهم ما تحب، قلت: ما أنا بمفارقكم، قال: وأو صوابي أهل البيعة: أقم معنا يا غلام؛ فإنه لا يعجزك شيء يسعنا، قال: قلت: ما أنا بمفارقكم، فخرجوا وأنا معهم، فأصبحنا بين جبال، فإذا صخرة وماء كثير في جرار، وخبز كثير، فقعدنا عند الصخرة، فلما طلعت الشمس خرجوا من بين تلك الجبال، يخرج رجل رجل من مكانه، كأن الأرواح انتزعت منهم، حتى كثروا، فرحبوا بهم وحفوا، وقالوا: أين كنتم؛ لم نركم؟ قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون اسم الله - تعالى -، فطفقوا يثنون علي، وقالوا: صحبنا من تلك البلاد فلم نر منه إلا خيراً.

قال سلمان: فوالله؛ إنهم لكذلك؛ إذ طلع عليهم رجل من كهف جبل، قال: فجاء حتى سلم وجلس، فحفوا به وعظموه أصحابي الذين كنت معهم وأحدقوا به، فقال: أين كنتم؟ فأخبروه، فقال: ما هذا الغلام معكم؟ فأثنوا عليّ خيراً، وأخبروه باتباعي إياهم، ولم أرّ مثل إعظامهم إياه، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر من أرسل من رسله وأنبيائه وما لقوا وما صنع به، وذكر مولد عيسى ابن مريم عليه وأنه ولد بغير ذكر، فبعثه الله عزّ وجلّ ـ رسولاً، وأحيا على يديه الموتى، وإنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه؛ فيكون طيراً بإذن الله، وأنزل عليه الإنجيل، وعلمه التوراة، وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل؛ فكفر به قوم، وآمن به قوم، وذكر بعض ما لقي عيسى ابن مريم وإنه كان عبد الله أنعم الله عليه، فشكر ذلك له ورضي الله عيسى ابن مريم وإنه كان عبد الله أنعم الله عليه، ويقول: اتقوا الله والزموا ما عنه؛ حتى قبضه الله ـ عزّ وجلّ ـ وهو يعظهم، ويقول: اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولا تخالفوا؛ فيخالف بكم، ثم قال: من أراد أن يأخذ من هذا شيئاً؛ فليأخذ، فجعل الرجل يقوم فيأخذ الجرة من

الماء والطعام، فقام أصحابي الذين جئت معهم فسلموا عليه وعظموه، وقال لهم: الزموا هذا الدين وإياكم أن تفرقوا، واستوصوا بهذا الغلام خيراً، وقال لي: يا غلام! هذا دين الله الذي تسمعني أقوله وما سواه الكفر، قال: قلت: ما أنا بمفارقك، قال: إنك لا تستطيع أن تكون معى؛ إنى لا أخرج من كهفي هذا إلا كل يوم أحد، ولا تقدر على الكينونة معي، قال: وأقبل عليّ أصحابه، فقالوا: يا غلام! إنك لا تستطيع أن تكون معه، قلت: ما أنا بمفارقك، قال له أصحابه: يا فلان! إن هذا غلام ويخاف عليه، فقال لى: أنت أعلم، قلت: فإنى لا أفارقكم، فبكى أصحابي الأولون الذين كنت معهم عند فراقهم إياي، فقال: يا غلام! خذ من هذا الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى الأحد الآخر، وخذ من هذا الماء ما تكتفي به، ففعلت، وتفرقوا، وذهب كل إنسان إلى مكانه الذي يكون فيه، وتبعته حتى دخل الكهف في الجبل، فقال: ضع ما معك، وكُلْ واشرب، وقام يصلي، فقمت معه أصلى، قال: فانقتل إلى، وقال: إنك لا تستطيع هذا، ولكن صل ونم، وكُلْ واشرب، ففعلت، فما رأيته نائماً ولا طاعماً، إلا راكعاً وساجداً إلى الأحد الآخر، فلما أصبحنا؛ قال لي: خذ جرتك هذه وانطلق، فخرجت معه أتبعه حتى انتهينا إلى الصخرة، وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال ينتظرون خروجه، فقعدوا وعاد في حديثه نحو المرة الأولى، فقال: الزموا هذا الدين، ولا تفرقوا، واذكروا الله، واعلموا أن عيسى ابن مريم ـ عليهما الصلاة والسلام \_ كان عبد الله \_ تعالى \_ أنعم الله عليه، ثم ذكرني.

فقالوا له: يا فلان! كيف وجدت هذا الغلام؟ فأثنى علي وقال خيراً، فحمدوا الله ـ تعالى ـ، وإذا خبز كثير وماء كثير فأخذوا، وجعل الرجل يأخذ ما يكتفي به، وفعلت، فتفرقوا في تلك الجبال ورجع إلى كهفه ورجعت معه، فلبثنا ما شاء الله؛ يخرج في كل يوم أحد ويخرجون معه، ويحفون به ويوصيهم بما كان يوصيهم به فخرج في أحد، فلما اجتمعوا؛ حمد الله ـ تعالى ـ ووعظهم، وقال مثل ما كان يقول لهم، ثم قال لهم

آخر: ذلك يا هؤلاء! إنه قد كبر سني، ورق عظمي، وقرب أجلي، وإنه لا عهد لي بهذا البيت منذ كذا وكذا، ولا بد من إتيانه، فاستوصوا بهذا الغلام خيراً؛ فإني رأيته لا بأس به، قال: فجزع القوم، فما رأيت مثل جزعهم، وقالوا: يا فلان! أنت كبير فأنت وحدك ولا نأمن أن يصيبك شيء يساعدك أحوج ما كنا إليك، قال: لا تراجعوني؛ لا بد من اتباعه، ولكن استوصوا بهذا الغلام خيراً وافعلوا وافعلوا، قال: فقلت: ما أنا بمفارقك.

قال: يا سلمان! قد رأيت حالى وما كنت عليه وليس هذا كذلك، أنا أمشي، وأصوم النهار وأقوم الليل، ولا أستطيع أن أحمل معي زاداً ولا غيره، وأنت لا تقدر على هذا، قلت: ما أنا بمفارقك، قال: أنت أعلم، قال: فقالوا: يا فلان! فإنا نخاف على هذا الغلام، قال: فهو أعلم، قد أعلمته الحال وقد رأى ما كان قبل هذا، قلت: لا أفارقك، قال: فبكوا وودعوه، وقال لهم: اتقوا الله وكونوا على ما أوصيتكم به؛ فإن أعش فعليّ أرجع إليكم، وإن مت؛ فإن الله حي لا يموت، فسلم عليهم وخرج وخرجت معه، وقال لي: احمل معك من هذا الخبر. شيئاً تأكله، فخرج وخرجت معه يمشى، واتبعته يذكر الله \_ تعالى \_ ولا يلتفت ولا يقف على شيء، حتى إذا أمسينا؛ قال: يا سلمان! صلّ أنت ونم وكل واشرب، ثم قام وهو يصلي حتى انتيهنا إلى بيت المقدس، وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حتى أتينا إلى باب المسجد، وإذا على الباب مقعد، فقال: يا عبد الله! قد ترى حالى فتصدق عليّ بشيء؛ فلم يلتفت إليه، ودخل المسجد ودخلت معه، فجعل يتبع أمكنة من المسجد فصلى فيها، فقال: يا سلمان! إنى لم أنم منذ كذا وكذا ولم أجد طعم النوم، فإن فعلت أن توقظني إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا؛ نمت؛ فإني أحب أن أنام في هذا المسجد؛ وإلا لم أنم، قال: قلت: فإني أفعل، [قال]: فإذا بلغ الظل مكان كذا وكذا؛ فأيقظني إذا غلبتني عيني، فنام، فقلت في نفسي: هذا لم ينم مذ كذا وكذا وقد رأيت بعض ذلك؛ لأدعنه ينام حتى يشتفي من النوم، قال: وكان فيها يمشى وأنا معه يقبل عليّ فيعظني ويخبرني

أن لي رباً وأن بين يدي جنة وناراً وحساباً، ويعلمني ويذكّرني نحو ما يذكر القوم يوم الأحد؛ حتى قال فيما يقول: يا سلمان! إن الله ـ عزّ وجلّ ـ سوف يبعث رسولاً اسمه أحمد، يخرج بتهامة ـ وكان رجلاً، عجمياً لا يحسن أن يقول: تهامة، ولا: محمد ـ، علامته: أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم، وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد تقارب، فأما أنا؛ فإني شيخ كبير، ولا أحسبني أدركه، فإن أدركته أنت؛ فصدقه واتبعه.

قال: قلت: وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟! قال: وإن أمرك؛ فإن الحق فيما يأمر به، ورضى الرحمن فيما قال، فلم يمض إلا يسيراً؟ حتى استيقظ فزعاً يذكر الله \_ تعالى \_، فقال لي: يا سلمان! مضى الفيء من هذا المكان ولم أذكر الله، أين ما كنت جعلت على نفسك؟ قال: أخبرتني إنك لم تنم منذ كذا وكذا وقد رأيت بعض ذلك؛ فأحببت أن تشتفي من النوم، فحمد الله - تعالى - وقام فخرج، وتبعته، فمر بالمقعد، فقال المقعد: يا عبد الله! دخلت فسألتك؛ فلم تعطني، وخرجت فسألتك؛ فلم تعطني، فقام ينظر هل يرى أحداً فلم يره، فدنا منه، فقال له: ناولني يدك، فناوله فقال: بسم الله، فقام كأنه أنشط من عقال صحيحاً لا عيب به، فخلى عن يده، فانطلق ذاهباً فكان لا يلوي على أحد ولا يقوم عليه، فقال لي: المقعد يا غلام! احمل علي ثيابي؛ حتى أنطلق فأسير إلى أهلي، فحملت عليه ثيابه وانطلق لا يلوي على، فخرجت في أثره أطلبه، فكلما سألت عنه؛ قالوا: أمامك حتى لقيني ركب من كلب فسألتهم، فلما سمعوا الفتى؛ أناخ رجل منهم لي بعيره، فحملني خلفه حتى أتوا بلادهم، فباعوني، فاشترتني امرأة من الأنصار، فجعلتني في حائط بها، وقدم رسول الله علي، فأخبرت به فأخذت شيئاً من تمر حائطي فجعلته على شيء، ثم أتيته، فوجدت عنده ناساً، وإذا أبو بكر أقرب الناس إليه، فوضعته بين يديه، وقال: «ما هذا»؟ قلت: صدقة، قال للقوم: «كلوا»، ولم يأكل، ثم لبثت ما شاء الله، ثم أخذت مثل ذلك، فجعلت على شيء، ثم أتيته، فوجدت عنده ناساً، وإذا

أبو بكر أقرب القوم منه، فوضعته بين يديه، فقال لي: «ما هذا»؟ قلت: هدية، قال: «بسم الله» وأكل وأكل القوم، قلت في نفسي: هذه من آياته، كان صاحبي رجلاً أعجمياً لم يحسن أن يقول: تهامة، فقال: تهمة، وقال: السمه] أحمد، فدرت خلفه ففطن بي، فأرخى ثوبه؛ فإذا الخاتم في ناحية كتفه الأيسر فتبينته، ثم درت حتى جلست بين يديه، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقال: «من أنت؟»، قلت: مملوك، قال: فحدثته حديثي وحديث الرجل الذي كنت معه وما أمرني به، قال: «لمن أنت؟»، قلت: لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها، قال: «يا أبا بكر!»، قال: لبيك، قال: «اشتره»، فاشتراني أبو بكر رفيه فأعتقني، فلبثت ما شاء الله أن ألبث، ثم أتيته فسلمت عليه وقعدت بين يديه، فقلت: يا رسول الله! ما تقول في دين النصارى؟ قال: «لا خير فيهم ولا في دينهم»، فدخلني أمر عظيم، فقلت في نفسي: هذا الذي كنت معه ورأيت منه ما رأيته، ثم رأيته أخذ بيد فقلت في نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله عز وجل على النبي فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله عز وجل على النبي فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله عز وجل على النبي فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله؛ فأنزل الله عز وجل على النبي فانك أن مَنهم ولي أن مِنهم ولي أن مَنهم ولي آخر الآية.

فقال رسول الله على بسلمان»، فأتاني الرسول فدعاني وأنا خائف، فجئت حتى قعدت بين يديه، فقرأ: ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَلَكُ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ﴾ إلى آخر الآية، فقال: «يا سلمان! إن أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى، إنما كانوا مسلمين»، فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لهو الذي أمرني باتباعك؛ فقلت له: وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه، فأتركه؟! قال: فاتركه؛ فإن الحق وما يحب الله فيما يأمرك به (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۹۹/۳ - ۲۰۲) ـ وعنه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۸۲ - ۹۲) ـ من طريق علي بن عاصم ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن =

عن السدي؛ قال: بعث النجاشي إلى النبي ﷺ اثني عشر رجلاً يسألونه ويأتونه بخبره، فقرأ عليهم رسول الله ﷺ، فبكوا، وكان منهم رهبان وخمسة قسيسين؛ فأنزل الله وهبان وخمسة قسيسين؛ فأنزل الله فيهم : ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَقُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا فَأَكْبُنَا مَع الشّهِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>=</sup> حرب عن زید بن صوحان: أن رجلین (فذکره).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح عال في ذكر إسلام سلمان الفارسي ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي: «قلت: بل مجمعون على ضعفه».

قلنا: فيه على بن عاصم صدوق يخطئ ويصر على خطئه.

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٣١٦): «في هذا السياق غرابة كثيرة، وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق، وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً...».

قلنا: يشير ابن كثير بذلك إلى حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/٥)، وأبن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠) أخرجه الطبري من طريقين عن أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٥٥، ٢٥٦ رقم ٣٠٥٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/٧١ رقم ١١٩٨١)، والطبري في «جامع البيان» (٩/٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١١٨٦/٤ رقم ١١٨٦/٥)، وابن عدي في «الكامل» (٥/١٨١٧)، =

خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قُولُه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَنتِ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ ﴾؛ قال: هم رهط من أصحاب النبي ﷺ قالوا: نقطع مذاكيرنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسبح في الأرض كما يفعل

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

لكن للحديث شواهد تدل على أن له أصلاً، ومعناه صحيح؛ فيرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

وقد قال الترمذي عقب الحديث: «ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً، ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً».

يشير الترمذي إلى أن عثمان بن سعد قد خولف في إسناده.

فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/٧، ٩) من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة ؛ قال: كان أناس من أصحاب النبي على هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء ؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنِي اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ الللْمُ الل

قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس إلى عكرمة؛ لكنه مرسل.

فقد خالف عثمان بن سعد خالداً الحذاء فوصله، والصواب رواية خالد؛ لأنه ثقة من رجال الشيخين بخلاف عثمان.

فتبين أن الصواب في الحديث هو الإرسال، لكن له شواهد تؤكد معناه وتثبت صحته، وانظر الأحاديث والآثار الآتية.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>=</sup> والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٣٧) من طريق عثمان بن سعد الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عثمان هذا وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

انظر: «الجرح والتعديل» (٦/ رقم ٨٣٨)، و«تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٧٦ ـ ٣٧٨)، و«التقريب» (٢/ ٩).

\* عن أبي مالك؛ قال: نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه حرموا عليهم كثيراً من الطيبات والنساء، فهم بعضهم أن يقطع ذكره؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ المَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً فَا اللهِ لَيُحِبُ المُعْتَدِينَ اللهِ اللهُ اللهُو

❖ عن أبي قلابة؛ قال: أراد أناس من أصحاب النبي ﷺ أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۷): ثني المثنى، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/۸۷) رقم ٦٦٨٩): ثنا أبي، كلاهما قال: ثنا عبد الله بن صالح \_ كاتب الليث \_ ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن، وقد أعلّ بعلتين وهما ليستا بشيء:

الأولى: الانقطاع بين علي وابن عباس، وقد تقدم مراراً أن رواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ كما نص على ذلك أهل العلم كابن حجر وغيره. الثانية: ضعف عبد الله بن صالح؛ لكن الراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي الثقة الحافظ، وقد قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص١٤٤): «ظاهر كلام هؤلاء الأئمة: أن حديثه في الأول كان مستقيماً ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق؛ كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه...».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۵۱۵/٤ رقم ۷۷۱ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (۷/۷)، وأبو داود في «مراسيله» (رقم ۲۰۱) من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عن أبي مالك به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، أما ما يخشى من أن حصيناً تغيّر حفظه بآخره فالراوي عنه عند أبي داود وسعيد بن منصور هو خالد الطحان وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا؛ فقام رسول الله على فغلظ فيهم المقالة، ثم قال: «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، وشددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وحجوا واعتمروا، واستقيموا يستقم لكم»، ونزلت فيهم: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمُ لكم »، ونزلت فيهم: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمُ وَلَا تَمْتَدُواً إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٩٢/١) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/٧) ـ: أنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٠) لابن المنذر.

وأصل الحديث في «الصحيحين»؛ فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠٤/٩ رقم ٥٠٦٣)، ومسلم في «صحيحه» (١٠٢٠/١) من حديث أنس بقصة النفر الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي على وسيأتي لفظه بعد قليل.

وأخرج البخاري (٢٧٦/٨ رقم ٤٦١٥، ١١٦/٩، ١١٧ رقم ٥٠٧١، ٥٠٧٥)، ومسلم (٢/ ١٠٢٢) من حديث ابن مسعود قال: «كنا نغزوا مع النبي ﷺ ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك».

وأخرج البخاري (١١٧/٩ رقم ٥٠٧٣، ٥٠٧٤)، ومسلم (١٠٢٠، ١٠٢١) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

وفي رواية للدارمي (١٣٢/٢) بسند حسن؛ قال سعد: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء؛ بعث إليه رسول الله على فقال: «أيا عثمان! إني لم أؤمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي»، قال: لا يا رسول الله! قال: «إن من سنتي: أن أصلي وأنام، وأصوم وأطعم، وأنكح وأطلق؛ فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني، يا عثمان! إن لأهلك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً»، قال سعد: فوالله؛ لقد أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله على إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصى فنتبتل.

◄ عن قتادة؛ قال: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله ﷺ
 أرادوا أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء، منهم علي بن أبي طالب
 وعثمان بن مظعون (١٠).

عن إبراهيم النخعي؛ قال: كانوا حرموا الطيب واللحم؛
 فأنزل الله هذا فيهم (٢).

❖عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ

وشاهد آخر: انظره في «الإرواء» (رقم ٢٠٧٥).

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/۱/۱۱، ۱۹۲) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۷/۷) \_: نا معمر عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل؛ رجاله ثقات.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/٧): ثنا ابن وكيع ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ مسلسل بالعلل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: المغيرة؛ ثقة متقن؛ إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٧٠).

الثالثة: سفيان بن وكيع شيخ الطبري؛ قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣١٢): «كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه».

وله شاهد في «الصحيحين» - أيضاً - عن أنس بن مالك فله يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي لله يسألون عن عبادة النبي لله ، فلما أخبروا؛ كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن مع النبي لله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ قال أحدهم: أما أنا؛ فأنا أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله له فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني».

رفضوا النساء واللحم، وأرادوا أن يتخذوا الصوامع، فلما بلغ ذلك رسول الله على قال: «ليس في ديني ترك النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع». وأخبرنا أن ثلاثة نفر على عهد رسول الله على اتفقوا، فقال أحدهم: أما أنا؛ فأقوم الليل لا أنام، وقال أحدهم: أما أنا؛ فأصوم النهار؛ فلا أفطر، وقال الآخر: أما أنا؛ فلا آتي النساء، فبعث رسول الله على كذا»، قالوا: «ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا»، قالوا: بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، قال: «لكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآتي النساء؛ فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني»، وكان في بعض القراءة: «من رغب عن سنتك من أمتك؛ فقد ضل عن سواء السبيل»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (V/V): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>\*</sup> ملاحظة: وقع في مطبوع «جامع البيان» \_ ط دار المعرفة \_ إقحام في سنده؛ فأضيف جامع بن حماد بين بشر ويزيد وما أرى ذلك إلا وهماً، وقد روى الطبرى أحاديث كثيرة جداً بهذا السند وليس فيها جامع.

<sup>(</sup>٢) أي: الشحم.

امرأته عائشة، وكان يقال لها: الحولاء، فقالت لها عائشة ومن عندها من نساء النبي ﷺ: ما بالك يا حولاء! متغيرة اللون، لا تمتشطين ولا تطيبين، فقالت: وكيف أتطيب وأمتشط وما وقع عليّ زوجي ولا رفع عنى ثوباً منذ كذا وكذا، فجعلن يضحكن من كلامها، فدخل رسول الله ﷺ وهن يضحكن، فقال: «ما يضحكن»، قالت: يا رسول الله! الحولاء سألتها عن أمرها؛ فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا، فأرسل إليه فدعاه، فقال: «ما بالك يا عثمان؟»، قال: إنى تركته لله؛ لكى أتخلى للعبادة، وقص عليه أمره، وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه، فقال رسول الله علي الله علي الله الله عليك إلا رجعت فواقعت أهلك»، فقال: يا رسول الله! إنى صائم، قال: «أفطر»؛ فأفطر وأتى أهله، فرجعت الحولاء إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيبت، فضحكت عائشة، فقالت: ما بالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس، فقال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم؟! ألا إني أنام وأقوم، وأفطر وأصوم، وأنكح النساء؛ فمن رغب عن سنّتي؛ فليس مني»؛ فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَنَدُوٓأً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴿ (١). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/۷، ۸): ثني محمد بن الحسين ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي به.

قلنًا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال، فلم يصح أن السدي روى عن واحد من الصحابة.

الثانية: أسباط بن نصر؛ صدوق، كثير الخطأ، يغرب.

الثالثة: محمد بن الحسين لم نجد له ترجمة.

عن مجاهد؛ قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويُخصوا أنفسهم، ويلبسوا المسوح؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٢).

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـتَدُوّاً إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۷) بالسند المسلسل بالعوفيين به. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢) لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٨/٧) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر وغيرهم.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

منعود والمغيرة بن عثمان؛ قال: كان عثمان بن مظعون وعلي وابن مسعود والمقداد وعمار أرادوا الاختصاء، وتحريم اللحم، ولبس المسوح في أصحاب لهم، فأتى النبي على عثمان بن مظعون، فسأله عن ذلك؛ فقال: قد كان بعض ذلك، فقال رسول الله على: «أنكح النساء وآكل اللحم، وأصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وألبس الثياب، لم آت بالتبتل ولا بالرهبانية، ولكن جئت بالحنيفية السمحة، ومن رغب عن سنتي؛ فليس مني"، قال ابن جريج: فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهُا عَن سَنتِي؛ فليس مني"، قال ابن جريج: فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّهُ لَا مُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

عن الحسن العرني؛ قال: كان علي في أناس ممن أرادوا أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١). أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١١٨٧ رقم ٦٦٩٢) من طريق ابن وهب عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٣) ونسبه لأبي الشيخ.

يحرموا الشهوات؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٣) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢) ونسبه لابن المنذر والطبري وأبي الشيخ. قلنا: هو عند الطبري في «جامع البيان» (٨/٧) من طريق سنيد صاحب «التفسير» ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف أيضاً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

خ عن عبد الله بن عباس على الله والله والل

خ عن عبد الله بن عباس و أها في قوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِكُمْ ﴿ عَن عبد الله بن عباس و أهله قوتاً فيه سعة (وفي رواية: فضل)، وكان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قال: ليس بأرفعه ولا بأدناه (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۱/ رقم ٦٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/٧) من طريق العوفي عنه. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢، ١٤٣) ونسبه لابن مردويه، وأعاده في (٣/ ١٤٩، ١٥٠) ونسبه للطبري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٨٢، ٦٨٣ رقم ٢١١٣)، والطبري في «جامع البيان» (7/ 7)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ رقم ٢٧٢٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» ((7/ 7)) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في =

عن سعيد بن جبير؛ قال: كان أهل المدينة يفضلون الحر على العبد، والكبير على الصغير، ويقولون: الصغير على قدره، والكبير على قدره؛ فنزلت: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾؛ فأمروا بأوسط من ذلك ليس بأرفعه (١).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ص٧٤٩): «هذا إسناد موقوف، صحيح الإسناد».

وصححه شيخنا العلامة الألباني - كلله - في «صحيح سنن ابن ماجه» (رقم ١٧١٧).

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٥) بسندين عنه:

الأول: ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك الحديث، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب» (٥٠٨/١).

الثانية: قيس بن الربيع؛ صدوق، تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٣) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ. فيحتمل أن عبد العزيز توبع من قبل عبد بن حميد، ويحتمل أن عبد بن حميد رواه من طريق غيره، فلو قدرنا أن عبد بن حميد تابع عبد العزيز فيبقى علة الحديث قيس بن الربيع وهو من شيوخ عبد بن حميد وإلا ؛ فله إسناد آخر، والله أعلم.

الثاني: ثنا ابن حميد ثنا حكام بن سلم عن سليمان العبسي عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فابن حميد حافظ ضعيف، بل إنه اتهم، وسليمان هذا لم نجد له ترجمة، ولعله وقع تصحيف في اسمه؛ فإن النسخة التي بين أيدينا \_ طبع دار المعرفة \_ كثيرة التصحيف والتحريف.

وكلا الطريقين لا تقويان بعضهما البعض؛ نظراً للضعف الشديد فيهما.

<sup>= «</sup>الأحاديث المختارة» (۱۷۲/۱۰ رقم ۱۲۹) \_، والضياء \_ من طريق أخرى \_ (۱۲۹ رقم ۱۲۸) من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به.

❖ عن أبى هريرة؛ قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله على المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله ﷺ عنهما؛ فأنزل الله على نبيه ﷺ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمًّا ﴾ [البقرة: ٢١٩] إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: فيهما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمَّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته؛ فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴿ [النساء: ٤٣] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق؛ ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِنَّمَا الْمُعَدُّ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٤٠٠ فقال الناس: يا رسول الله! ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجساً ومن عمل الشيطان؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا اتَّقُوا وَّءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَّءَامَنُوا ثُمَّ ﴾ إلى آخر الآية، فقال النبي عليه: «لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم»(١). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۵۱): ثنا سريج بن النعمان: ثنا أبو معشر عن =

♦ عن عبد الله بن عباس والله عبث بعضه المخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضه مبعض، فلما صَحَوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته، فيقول: قد فعل بي هذا أخي، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا، فوقعت في قلوبهم الضغائن؛ فأنزل الله عز وجل ـ: ﴿إِنّمَا ٱلْغَثُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلَ آنَهُم مُنتَهُونَ ﴿ فَقَال بوم عن رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وفلان قتل يوم أحد؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿لَيْسَ عَلَى الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مُخَاتُ أَنْعُوا وَاَمَنُوا مَعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَثْلِحَتِ مُخَاتً فَعَال الله ـ عز وجل ـ: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَاَمَنُوا مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقَالُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَالُ مُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللْهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

<sup>=</sup> أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو وهب مولى أبي هريرة؛ مجهول لا يعرف؛ كما في «تعجيل المنفعة» (ص٢١٥).

الثانية: أبو معشر؛ نجيح السندي؛ ضعيف أسن واختلط؛ كما في «التقريب» (٢/ ٢٩٨).

وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (رقم ٤٧٨): «إسناده ضعيف؛ فإنه من رواية أبي معشر؛ عن أبي وهب، وأبو معشر ضعيف». ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/٥٨٦).

وقال العلامة الشَّيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٦/ ٢٥٤ رقم ٨٦٠٥): «إسناده ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح، ولجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة». وقد قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٩٥): «انفرد به أحمد».

<sup>\*</sup> ملاحظة: تصحف اسم شيخ الإمام أحمد في كل من «تعجيل المنفعة»، و«تفسير القرآن العظيم» ـ طبع دار المعرفة \_، و«تخريج أحاديث تفسير الكشاف» للزيلعي من سريج إلى شريح؛ فليحرر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (١/ ٤٤٧)، دقم ١٧١)، والطبري في =

♦ عن سعد بن أبي وقاص: أنه نزلت فيه آيات من القرآن؛ قال: حَلَفَت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زَعَمْت أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا، قال: مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجَهْد، فقام ابن لها يقال له: عُمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في القرآن هذه الآية: ﴿وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَداكَ لِنُشْرِكَ بِي﴾ [العنكبوت: ٨]،

<sup>«</sup>جامع البيان» (٧/ ٢٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/١٤، ٤٥ رقم ١٢٤٥) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣٤١/١٠، ٣٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣٤٣ رقم ٣٧٠) -، والحاكم (٤/ ١٤١، ١٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٥، ٢٨٦) من طريقين عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الصحيح، فربيعة بن كلثوم وثقه ابن معين والعجلي وابن شاهين، وقال أحمد: صالح. وضعفه النسائي مرة، وقال مرة أخرى: ليس به بأس، ولخصه الحافظ بقوله: صدوق يهم.

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٧٧، ٤٧٨ رقم ٢١٤٥)، و«الثقات» للعجلي (رقم ٤٣٤)، و«التهذيب» (٣/ ٢٦٣)، و«التقريب» (٢٤٨/١).

وكلثوم بن جبر؛ وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن حبان وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ».

انظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ١٦٤ رقم ٩٢٦)، و«الثقات» للعجلي (رقم ١١٨٤)، و«التهذيب» (٨/ ١٣٦).

وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «صحيح على شرط مسلم».

وقد نقل السيوطى في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٨) تصحيحه عن الحاكم.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٨/٧): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٧٩).

وزاد نسبته في «الدر المنثور» لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وفيها: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾، قال: وأصاب رسول الله ﷺ غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول ﷺ، فقلت: نفلني هذا السيف؛ فأنا من قد علمت حاله، فقال: «رده من حيث أخذته»، فانطلقت، حتى إذا أردت أن ألقيه في القَبَض لامتني نفسي، فرجعت إليه، فقلت: أعطنيه، قال: فشد لي صوته: «رده من حيث أخذته»، قال: فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ [الأنفال: ١]، قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي ﷺ فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، قال: فأبى، قلت: فالنصف؟ قال: فأبى، قلت: فالثلث؟ قال: فسكت، فكان بعد الثلث جائزاً، قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قال: فأتيتهم في حش \_ والحش: البستان \_ فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزقّ من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم، قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنضار، قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس فضربني به فجرح بأنفى، فأتيت رسول الله عليه فأخبرته؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فيّ ـ يعنى: نفسه ـ شأن الخمر: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْشُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴿(١). [صحيح]

عن سالم بن عبد الله؛ قال: إن أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبي وقاص وأصحاباً له شربوا؛ فاقتتلوا، فكسروا أنف سعد؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهَا الْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَثَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

 <sup>❖</sup> عن عبد الله بن عمر؛ قال: نزل في الخمر ثلاث آيات<sup>(٢)</sup>...

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٧٧، ١٨٧٨ رقم ١٧٤٨) وغيره.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في سورة البقرة عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ﴾.

[ضعيف]

## ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ (١).

\* عن ابن بريدة عن أبيه؛ قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلالاً؛ إذ قمت حتى آتي رسول الله عليه ونحن نشرب الخمر علالاً؛ إذ قمت حتى آتي رسول الله عليه وقد نزل تحريم الخمر: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَرْلَامُ وَلَا لَيْنِ عَمَلِ الشَّيَطُنِ فَاجَتِنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاة فِي الْحَبْرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُ مَنْبُونَ ﴿ وَالْبَغْضَاة فِي الْحَلَقِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُ مَنْبُونَ ﴿ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُ مَنْبُونَ ﴾ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنهُ مُنْبُونَ ﴾ قال: وبعض القوم شربته في يده، قد شرب بعضاً وبقي بعض في الإناء، فقال: بالإناء تحت شفته العليا كما فعل الحجام ثم صبوا ما في باطيتهم، فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا في المناء .

♦ عن أبي هريرة؛ قال: قام رسول الله ﷺ فقال: «يا أهل المدينة إن الله يعرض عليّ الخمر تعريضاً لا أدري لعله سينزل فيها أمر»، ثم قام فقال: «يا أهل المدينة! إن الله قد أنزل إليّ تحريم الخمر، فمن كتب منكم هذه الآية وعنده منها شيء؛ فلا يشربها»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۳/۷)، والواحدي في «الوسيط» (۲۲۲/۲) من طريق ابن وهب أنبأني عمرو بن الحارث: أن الزهري أخبره: أن سالم بن عبد الله حدثه به.

قلنا: وسنده صحيح رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۳): ثنا محمد بن خلف ثنا سعيد بن محمد الجرمي عن أبي تميلة عن سلام \_ مولى حفص \_ عن ابن بريدة عن أبيه. قلنا: سلام \_ هذا \_؛ ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲/ ۱۳٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ ۱/ ۲۲۲) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/٥ رقم ٥٥٦٩) من طريق محمد بن عبيد الله بن يزيد عن إسحاق بن الأزرق ثني الجريري عن ثمامة بن حزن عن أبي هريرة به.

قلنا؛ وسنده ضعف، الجريري اختلط وسماع إسحاق منه بعد الاختلاط.

♦ عن عبد الرحمن بن سابط؛ قال: زعموا أن عثمان بن مظعون حرم الخمر في الجاهلية، وقال في الجاهلية: إني لا أشرب شيئاً يذهب عقلي ويُضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد؛ فنزلت هذه الآية في سورة المائدة في الخمر، فمر عليه رجل فقال: حرمت الخمر، وتلا عليه الآية فقال: تباً لها قد كان بصري فيها ثابتاً (١).

\*عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت في البقرة: ﴿ يَسَّعُلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْعَيْسِرِ فَلَ فِيهِمَ إِنَّمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ شربها قوم لقوله: ﴿ وَقَمْ كَبِيرٌ ﴾ منهم عثمان بن لقوله: ﴿ وَقَمْ كَبِيرٌ ﴾ منهم عثمان بن مظعون، حتى نزلت الآية التي في النساء: ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ ﴾، فتركها قوم وشربها قوم، يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل، حتى نزلت الآية التي في المائدة: ﴿ إِنَّا المُنَكُوةَ وَأَنتُم وَ وَلَيْسِرُ ﴾ قال عمر: أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام بعداً لك وسحقاً، فتركها الناس ووقع في صدور أناس من الناس منها، فجعل قوم يمر بالراوية من المصرع، وقالوا: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر، حتى جعل الرجل المصرع، وقالوا: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر، حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول: إن في نفسي شيئاً، فيقول له صاحبه: لعلك تذكر الخمر، فيقول: إن في نفسي شيئاً، فيقول له صاحبه: لعلك تذكر الخمر، فيقول: إن في نفسي مثل ما في نفسك، حتى ذكر فلك قوم واجتمعوا فيه، فقالوا: كيف نتكلم ورسول الله على شاهد، وخافوا أن ينزل فيهم، فأتوا رسول الله على وقد أعدوا له حجة، فقالوا: وخافوا أن ينزل فيهم، فأتوا رسول الله على وقد أعدوا له حجة، فقالوا: أرأيت حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش أرأيت حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳۹۳/۳، ۳۹۳): نا محمد بن عبد الله الأسدي نا عمر بن سعيد عن عبد الرحمن به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

أليسوا في الجنة؟ قال: «بلى»، قالوا: أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخمر؟ فحرم علينا شيء دخلوا الجنة وهم يشربونه، فقال: «قد سمع الله الخمر، فإن شاء أجابكم»؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱلله وَعَنِ ٱلصَّلَوَةُ فَهَلَ ٱنهُم مُنهُونَ الْعَدَوةَ وأصحابه: ﴿لَيْسَ عَلَى النَّينَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُناءً فَوا وَالمَنوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُناءً فَوا وَالمَنوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُناءً فَي الذين ذكروا حمزة وأصحابه: ﴿لَيْسَ عَلَى النَّيْنِ اللهُ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُناءً وَاللهُ يُمِنُ الْمُضِينِينَ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ

\* عن قتادة: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ قال: الميسر، هو القمار كله ﴿قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ حَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾؛ قال: فذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ، ثم أنزل هذه الآية في شأن الخمر وهي أشد منها؛ فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَى ﴾ [النساء: ٤٣] فكان السكر منها حراماً، ثم أنزل الآية التي في المائدة: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهَا اللَّذِينَ عَمَلِ الشّيطِنِ فَاجْعَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِلَّهَ إِنَّهَا اللَّذِينَ عَمَلِ الشّيطِنِ فَاجْعَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّكِرِ مَنْ اللَّهُ مُنْهُونَ ﴾ فجاء تحريمها في هذه الآية، قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر (٢).

\* عن عطاء؛ قال: أول ما نزل تحريم الخمر: ﴿ ﴿ يَسْنَالُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَنَ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ وَلَيْكُمُ اللّهَ لَكُمُ الْآيَنَ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ وَلَيْعَالُهُ لَكُمُ اللّهَ لَكُمُ اللّهَ لَكُمُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمْ تَنَفَكُرُونَ وَلَيْتُ اللّهُ لَكُمُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ فَيها، وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم، ثم نزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ فَي اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٩، ١٦٠) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦٠) ونسبه لعبد بن حميد.

[ضعيف]

تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شَكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣](١).

خ عن محمد بن قيس؛ قال: لما قدم رسول الله على المدينة أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عن ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلَ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَحَبَرُ مِن نَعْهِمَا ﴾ فقالوا: هذا شيء قد جاء به رخصة نأكل الميسر ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك، حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ: قُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، فجعل لا يجوّد ذلك ولا يدري ما يقرأ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّيْنَ ءَامَنُوا لا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَة وَانْتُر شُكَرَى ﴾ [النساء: ١٤٦]؛ فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة، فيدعون شربها فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله \_ تعالى \_: لَمَنَاتُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَمَا الْفَيْسُرُ وَالْمَيْسُ وَالْأَنْمُ رِجْسُ مِنْ عَلَى الشَيْطُنِ فَاجْتَبُوهُ لَكُمْ تُعْلِحُونَ فَ الْمَنْوَا إِنَمَا الْفَيْرُ وَالْمَيْسُ وَالْأَنْمُ وَعَنْ مَنَا اللَّيْمَانُ فَالْوَانَ الله \_ تعالى \_: لَمَنُوا إِنَمَا الْفَيْرُ وَالْمَيْسُرُ وَلَالَهُ مَنْ مَنَوا الله عَلَى اللَّيْمُ الْعَدَونَ هَا اللهُ عَنْ يَرْدُ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَة ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنْهُ مُنْهُونَ ﴾ فقالوا: وَلَمْ أَنْهُ مُنْهُونَ ﴾ فقالوا: وقي الصَّلَوَة ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنْهُ مُنْهُونَ ﴾ فقالوا: ونقينا يا رب (٢٠).

عن قتادة في قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي عِن قتادة في قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِلَّهُ مُلَا اللهُ فَي هذه الآية، ولم يحرمها وهي يومئذ حلال، ثم أنزل الله فيه بعد ذلك آية في شأن الخمر هي أشد من هذه الآية، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ فَيه بعد ذلك آية في شأن الخمر هي أشد من هذه الآية، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ فَيه بعد ذلك آية في شأن الخمر هي أشد من هذه الآية، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ فَيه بعد ذلك آية في شأن الخمر هي أشد من هذه الآية، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ١٦٠) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٢): ثنا هناد ثنا يونس بن بكير ثني أبو معشر عن محمد بن قيس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو معشر المدني؛ ضعيف أسن واختلط.

ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَٱنتُرْ سُكَرَىٰ حَقَىٰ تَعْلَمُواْ مَا لَقُولُونَ ﴿ [الــــــــاء: ١٤]؛ فكان السكر فيها (حراماً) ثم أنزل الله \_ تعالى \_ الآية التي في سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجَسٌ مِن عَمَلِ الشّيطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ الْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي فَاجَتِنبُوهُ لَعَلَكُمُ الْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي الْمَلُوةِ ﴿ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ ﴾ إلى قوله \_ عز وجل \_ : ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنهُونَ ﴾ قال قتادة: فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۵۷۲، ۱۵۷۷ رقم ۸۱۰ ـ تكملة) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦٠) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۱۷۱) \_ وعنه الترمذي (٥/ ٢٥٥ رقم ٣٠٥٢) \_، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٤)، والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» \_ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۲۲۲ رقم ۱۱۷۳۰) \_، وأحمد في «المستدرك» (رقم ۲۰۸۸، ۲٤٥۲ \_ تحقيق أحمد شاكر)، والحاكم في «المستدرك» (۱٤٣/٤) \_ وعنه البيهقي في «الشعب» (٥/ ١٥ رقم ١٥٦٧) \_ جميعهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن؛ لكن يشهد له ما يأتي؛ فيصح الحديث، ولله الحمد.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!! =

◄ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: لما نزل تحريم الخمر، قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ:
 ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ قال رسول الله ﷺ:
 «فقيل لي: إنك منهم»(١).

والصواب ما ذكرنا، ويشهد له ما يأتي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه، وفاته عزو الحديث لأحمد والترمذي.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٠٢ رقم 7٧٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (7/ 1٧٧)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (1/7/) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه.

قلنا: وهذا سند حسن، وقد تقدم قريباً الكلام على رجاله ورَدِّ من أعلَّه، فراجعه. وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر.

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷۰/۱۰، ۷۸ رقم ۱۰۰۱۱)، والبزار في «البحر الزخار» (۶/ ۳۲۵ رقم ۱۵۱۳)، والحاكم (۱۴۳/۵) جميعهم من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه سليمان بن قرم؛ سيئ الحفظ، يتشيع؛ كما في «التقريب» (١/ ٣٢٩).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٨): «في «الصحيح» بعضه، ورجاله ثقات». وهو وهم منهم جميعاً ـ رحمهم الله ـ.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٩١٠/٤ رقم ٢٤٥٩) ـ مختصراً ـ بلفظ: «لما نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>=</sup> وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ«المسند».

خ عن البراء بن عازب؛ قال: مات ناس من أصحاب النبي ﷺ وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها؛ قال ناس من أصحاب النبي ﷺ فكيف بأصحاب الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُحَاتُ فِيمَا طَمِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا مُحَ اتَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا مُحَ اتَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُحَ التَّهِينِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص۷۱٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۳/ ۱۷۲) ـ وعنه الترمذي (٥/ ٢٥٤ رقم ٣٠٥٠) ـ، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٥)، والترمذي (٥/ ٢٥٤، ٢٥٥ رقم ٣٠٥١)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦ رقم ١٧٤٠)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٤٠ موارد)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٠١ رقم ١٧٧٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٠٤١، ١٤١) من طريق إسرائيل وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء به.

قلنا: وهذا سند ظاهره الصحة، لكن قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: أسمعته من البراء؟ قال: لا. ذكره أبو يعلى عقب روايته للحديث.

قلنا: وهذا نص صريح ـ وهو من الأدلة الكثيرة ـ أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، وقد اعترف أنه لم يسمع هذا الحديث من البراء؛ لكن يشهد له حديث ابن عباس وابن مسعود السابقين ويرتقي إلى درجة الصحيح.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه ابن حبان.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٢) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وفي رواية: قال: كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيّ بن كعب من فضيخ زَهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها؛ فهرقتها.

وفي رواية: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن بيضاء.

وفي رواية لمسلم: سمى منهم معاذ بن جبل وأبا أيوب الأنصاري (١).

خ عن جابر بن عبد الله: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي ﷺ ثم قتلوا شهداء يوم أُحد، فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم؛ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا النَّقُواْ وَءَامَنُواْ مُمَّ اتَّقُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ مُمَّ اتَّقُواْ وَاللّه وصيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۱۲/٥ رقم ٢٤٦٤، ٢٧٨/٨ رقم ٤٦٢٠، ۱۱/۱۰، ۳۷، ۵۸۲، ۵۸۲ ص٦٦، ٦٧ رقم ۵۸۸۲، ٥٦٠٠)، ومسلم في «صحيحه» (۳/ ١٥٧٠ ـ ١٥٧٢) وغيرهما.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٢) ونسبه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وفاته أنه في «الصحيحين»؛ فليستدرك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٩٨/٢، ٩٩): ثنا أحمد بن عبدة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابراً (فذكره).

قال البزار: «وهذا إسناد صحيح».

قال ابن كثير: «وهو كما قال، وفي سياقه غرابة».

وسكت عليه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٧٩) مشيراً إلى تقويته.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وأصله في البخاري (٣١/٦ رقم ٢٨١٥، ٧/ رقم ٢٠٤٥، ٢٧٧/٨ رقم ٤٦١٨) بلفظ: صبح أناس غداة أُحد الخمر، فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك قبل تحريمها.

♦ عن قتادة قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱللّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ لما أنزل الله ـ تعالى ذكره ـ تحريم الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب؛ قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله ﷺ: أصيب فلان يوم بدر، وفلان يوم أحد وهم يشربونها، فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة؛ فأنزل الله ـ تعالى ذكره ـ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ اللهُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَمِمُوا إِذَا مَا ٱتَقُواْ وَالمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَمِمُوا إِذَا مَا ٱتَقُواْ وَالمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مُناحًا وَهُم اللهِ وإحسان، وهي لهم يومئذ حلال، ثم شربها القوم على تقوى من الله وإحسان، وهي لهم يومئذ حلال، ثم حرمت بعدهم فلا جناح عليهم في ذلك (١٠).

\* عن عبد الله بن عباس والله على الله وعمية وعمية النبي وعلى المعارفة المعا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۵)، والواحدي في «الوسيط» (۲/ ۲۲۸) من طرق يزيد بن زريع وروح بن عبادة كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢٥) من طريق عطية العوفي عنه به.
 قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٣) ونسبه لابن مردويه وفاته أنه في الطبري؛ فليستدرك عليه.

- عن مجاهد؛ قال: نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ الْمَالُودُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ الْمَالِحَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُودُ الصَّلِاحَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُودُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- عن عبد الله بن عباس على الله على الخمر؛ قال: لما نزل تحريم الخمر؛ قالوا: يا رسول الله! كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا مُمَّ ٱتَّقُوا وَاحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ المُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ
- الْهُ وَلَوْ اللَّهِ الْهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
- \* عن جابر؛ قال: قال النبي على: "إن الله \_ عزّ وجلّ \_ حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب الخمر والطعن في الأنساب، ألا أن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها»، فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله! إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي، فاقتنيت مع بيع الخمر مالاً فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي على: "إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة؛ إن الله لا يقبل إلا الطيب»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ تصديقاً لقوله على:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۷/ ۲۰) بسند صحيح إلى ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧٣) ونسبه لابن مردويه والدارقطني في «الأفراد».

وتقدم تخريجه عن ابن مسعود بنحوه.

## ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَّرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ (١). [ضعيف]

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْنَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْنَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهًا وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهًا وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهَ وَكُولُ حَلِيهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهَ وَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لِللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَنَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لِللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَلْهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ لَكُمْ لَللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَلْهُ عَنْهُ وَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا لَكُمْ لَا لَللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَكُمْ لَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَكُمْ لَكُمْ لَا لَكُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَكُولُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ لِللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَكُمْ لَا لَكُولُ اللّهُ لَا لَكُولُ اللّهُ لَهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ لَا لَنَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ لَكُمْ لَلْلُهُ عَنْهُ لَا لَكُولُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ لَا لَكُمْ لَا لَلّهُ عَنْهُ لَا لَلْلَهُ عَنْهُ وَلَا لِلّهُ لِللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَلْلَهُ عَنْهُ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَلّهُ عَلَالِهُ عَلَا لَلْلّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَا لَا لَكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ لَا لَكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا لَلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

♦ عن أنس بن مالك؛ قال: بلغ رسول الله ﷺ عن أصحابه شيء، فخطب فقال: «عُرضت عليّ الجنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً»، قال: فما أتى على أصحاب رسول الله ﷺ يوم أشد منه، قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين، قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: «أبوك فلان»؛ فنزلت: ﴿يَكَانُهُمُ اللّٰهِ عَمْ أَشَيَاهُ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُم ﴾ (٣). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۱٤۱) عن الحاكم نا محمد بن القاسم المؤدب قال: ثنا إدريس بن علي الرازي ثنا يحيى بن الضريس ثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ شيخ الحاكم ما كان بشيء؛ كما قال الدارقطني، وإدريس بن علي الرازي لم نجد له ترجمة بعد طول بحث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه» (٨/ ٢٨٠ رقم ٤٦٢٢) وغيره.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (٤/ ١٨٣٢ رقم ٢٣٥٩)، والبخاري \_ ببعضه \_ (٨/ ٢٨٠ رقم ٢٨٠).

وأخرجه مسلم (١٨٣٢/٤)، ١٨٣٣ رقم ١٣٦)، والبخاري (١٣/ ٢٦٥ رقم ٧٢٩) من طريق أخرى بلفظ أخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله على خرج حين زاغت الشمس، فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فذكر =

<sup>=</sup> الساعة، وذكر أن قبلها أموراً عظاماً ثم قال: «من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله! لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به، ما دمت في مقامي هذا».

قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية، فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله! لو ألحقني بعبد أسود للحقته.

وللحديث ألفاظ بنحوها وفيها شيء من اختصار، فأعرضنا عن ذكرها لكن نشير لها إشارة من باب الفائدة.

فانظر: «صحیح البخاري» (۱/۱۸۷، ۱۸۸ رقم ۹۳، ۲۱/۲ رقم ۵۶۰ ص ۲۳۷ رقم ۲۱/۲ رقم ۲۳۹۲ مس ۲۹۵ رقم ۲۹۲۸، ۱۳۳ رقم ۲۳۹۲، ۱۸۳۳ وقم ۷۸۹ رقم ۷۸۹۳).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۱۸/۹ رقم ٣٧٠٤ ـ إحسان)، والطبري في =

عن علي بن أبي طالب؛ قال: لما نزلت: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ قالوا: يا رسول الله! أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله! في كل عام؟ قال: «لا، ولو

"جامع البيان" (٧/ ٥٣): أما الأول؛ فأخرجه عن شيخه أبي يعلى ثنا أبو
 عبيدة بن فضيل بن عياض ثنا بشر بن السري ثنا الربيع بن مسلم ثني محمد بن
 زياد ويوسف بن سعد كلاهما عن أبي هريرة.

وأما الثاني؛ فعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن أبيه نا الحسين بن واقد عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة (فذكره) بنحوه مختصراً.

ثم أخرجه الطبري: ثنا ابن حميد ثنا علي بن واضح عن الحسين بن واقد به.

وأخرجه ابن مردويه من طريق الحسين بن واقد؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٤٢٤).

قلنا: وسنده صحيح، وأصله في «صحيح مسلم» (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧) دون التصريح بسبب النزول.

قلنا: وفي سنده إبراهيم الهجري؛ لين الحديث يرفع الموقوفات.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٠٩/٢): «وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف».

وما قبله أصح منه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٦/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه. وفاته أنه في الدارقطني؛ فليستدرك عليه.

قلت: نعم؛ لوجبت»؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (١).

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۱۳/۱)، والترمذي في «جامعه» (۱۷۸/۳ رقم ۱۷۸، م/۲۵۲ رقم ۲۰۳۵)، وأبو علي ۲۸، م/۲۵۲ رقم ۲۰۵۷)، وابن ماجه (۲/۳۲۹ رقم ۲۵۸)، وأبو علي الطوسي في «مستخرجه على الترمذي» (۲۶٪، ۲۰ رقم ۷۶۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۲۱۷ رقم ۱۲۷۷)، والدارقطني (۲/۳۲، والبزار في «البحر الزخار» (۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷ رقم ۹۱۳)، والحاكم (۲۹۳۲، ۲۹۴)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۱۱، ۱۲۲)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲/۵۳) كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي البختري عن علي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين أبي البختري وعلي.

قال شعبة: «لم يدرك أبو البختري علياً ولم يره»؛ كما في «المراسيل» (ص٦٤).

وقال على بن المديني: «أبو البختري لم يلق علياً».

وقال البخاري \_ فيما نقله عنه الترمذي في «العلل» (٢/ ٩٦٤ \_ ترتيب أبي طالب القاضي) \_: «لم يدرك أبو البختري علياً».

ونقل الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٠٩/٢)، والمزي في «تحفة الأشراف» (٣٧٨/٧) عن الترمذي: «غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علياً».

قلت: والموجود في «مطبوع الترمذي»: «حسن غريب»، فقط.

قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/١١): «وعن علي بن أبي طالب مرسل». وقال أبو حاتم؛ كما في «المراسيل» لابنه (ص٦٨): «أبو البختري الطائي لم يدرك علياً»، وقال \_ أيضاً \_: «لم يسمع من علي ولم يدركه»، وكذا قال أبو زرعة.

وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «مخول؛ رافضي، وعبد الأعلى هو ابن عامر ضعفه أحمد».

قلنا: مخول توبع من قبل أبي سعيد الأشج والحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن حنبل وغيرهم، فلا داعي لإعلال الحديث به.

<sup>=</sup> أما عبد الأعلى؛ فقال أحمد عنه \_ فيما ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦١/ ١٩٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٥) \_: «ليس به بأس».

ووثقه البخاري \_ فيما نقله عنه الترمذي «العلل» (١/ ١٩٤ \_ ترتيب أبي طالب) \_، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٢/ ٢١٤)، وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ٢٥٢) رقم ٣٩٩٩)، وابن حجر في «التقريب» (٢/ ٤٠): «صدوق»، زاد الثاني: «ربما وهم»، وضعفه أبو حاتم والدارقطني.

قلنا: والقول ما قاله الحافظ؛ فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن ما لم يخالف. وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (١/ ٤٢٥): «رواه الترمذي من حديث علي بسند ضعيف».

والحديث سكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٨٢)، وأحسن منه قوله في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٠): «وسنده منقطع». وهو الصواب.

قال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيقه المسند» (١٧٥/٢ رقم ٩٠٥): «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، ولضعف! عبد الأعلى بن عامر الثعلبي».

وضعفه شيخنا في «الإرواء» (٤/ ١٥٠).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٧) وزاد نسبته لابن المنذر وأبن مردويه.

[حسن]

عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيثُم ﴿ إِنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٥٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ رقم ٧٦٧)، وفي «مسند الشاميين» (٨/ ٨١، ٨١ رقم ٩٥٥) من طريقين عن أبي زيد بن أبي المغمر ثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الدمشقي عن صفوان بن عمرو ثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات غير معاوية هذا؛ فيه كلام، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق له أوهام».

أما أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر؛ فهو ثقة؛ روى عن جماعة من الثقات منهم أبو زرعة ـ وهو لا يروي إلا عن ثقة ـ ووثقه ابن حبان.

انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٧٤)، و«الثقات» (٨/ ٣٨٠)، و«تهذيب التهذيب» (7/ 724)، (7/ 724).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٠٤): «رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن جيد».

وهو كما قال، وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٨٢).

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٠٩/٢): «في إسناده ضعف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

## [ضعيف جدآ]

فنهى الله \_ تعالى \_ عن ذلك(١).

♦ عن أبي هريرة والله على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟، قال: وجهه، حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟، قال: «في النار»، فقام آخر فقال: من أبي؟، قال: «أبوك حذافة»، فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد والله نبياً، وبالقرآن إماماً، إنا يا رسول الله حديثوا عهد بجاهلية وشرك، والله يعلم من آباؤنا، وقال: فسكن غضبه ونزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسَعَلُوا عَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٥٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠) أخرجه الطبري من رواية محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي عنه به.

قلنا: وهذا إسناد واه بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٤/٧): ثني المثنى عن عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف من أجل عبد الله هذا كاتب الليث، وليس هذا الحديث من رواية الجهابذة عنه؛ كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ونحوهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ۗ ﴿ (١).

[ضعيف جداً]

عن طاوس؛ قال: نزلت: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ . . . ﴾ في رجل، قال: يا رسول الله! من أبي؟ قال: «أبوك فلان»(٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب». الثانية: قيس بن الربيع؛ ضعيف ـ أيضاً ـ.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٨١): «وهذا شاهد جيد».

قلنا: لعل الفريابي؛ كما نسبه له السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٥) أخرجه مباشرة عن قيس؛ فهو من شيوخه، وعندها يحتمل كلام الحافظ، والله أعلم.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٩٦/١) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٥٢) \_: نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، ويشهد له حديث أنس الذي مضى في أول الآبة.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٥٢): ثنا أحمد بن هشام وسفيان بن وكيع ثنا معاذ بن معاذ ثنا ابن عون قال: سألت عكرمة عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْمَانُ تَبُد لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْمَانُ تَبُد لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُورٌ حَلِيكُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُورٌ حَلِيكُمْ فَاللَّهُ . قال: (فذكره).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له حديث أنس السابق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵۳/۷): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

\* عن السدي: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَسْعُلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن بُبّدَ لَكُمْ مَ الْأَيَام، فقام خطيباً فقال: هَسُوْكُمْ ﴾؛ قال: غضب رسول الله ﷺ يوماً من الأيام، فقام خطيباً فقال: «سلوني؛ فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به»، فقام إليه رجل من قريش من بني سهم، يقال له: عبد الله بن حذافة، وكان يُطعن فيه، قال: فقال: يا رسول الله! من أبي؟ قال: «أبوك فلان»، فدعاه لأبيه، فقام إليه عمر فقبّل رجله، وقال: يا رسول الله! رضينا بالله رباً، وبك نبياً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، فاعف عنا عفا الله عنك، فلم يزل به حتى رضي؛ فيومئذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١٠). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٥٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢١٩ رقم ٦٨٨٢) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧) ونسبه لابن مردويه.

حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُ لَكُمٌّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

الْوَصِيَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتُ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَا فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنَّ ٱرْبَبْتُمْ لَا فَرَيْنَ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْآثِمِينَ اللهِ إِنَّا إِذَا لَينَ الْآثِمِينَ اللهِ إِنَّا إِذَا لَينَ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲۰۷) ونسبه لابن مردويه.

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الأسباب في «فتح الباري» (٨/ ٢٨٢)؛ فانظره غير مأمور؛ فهو مفيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٠٩/٥)، وأي «التاريخ الكبير» (١/ ٢١٥ رقم ٢٧٦)، وأي «التاريخ الكبير» (١/ ٢١٥ رقم ٢٧٦)؛ قال في الأول: قال لي علي بن عبد الله، وفي الثاني: قال لنا علي بن المديني \_ وذكر الحافظ في «فتح الباري» (٥/ ٤١٠): أن البخاري قال في «التاريخ»: ثنا علي بن المديني \_: ثنا يحيى بن آدم ثنا زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس.

قلنا: والحديث بهذه الصورة في «الصحيح» على شرطه، وإنما ذكرته بسنده؛ لكي لا يتوهم متوهم أنه معلق، بل هو داخل في شرطه، وقول البخاري: قال لي: صريح بسماعه من ابن المديني؛ ولذلك قال الحافظ في «فتح الباري» =

♦ عن عكرمة وقتادة وابن سيرين \_ دخل حديث بعضهم في بعض \_: ﴿يَكَأَيُّا اللَّينَ المَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ الآية، قال: كان عدي وتميم الداري وهما من لخم، نصرانيان يتجران إلى مكة في الجاهلية، فلما هاجر رسول الله على حوّلا متجرهما إلى المدينة، فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجراً، فخرجوا جميعاً حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه، ثم أوصى إليهما، فلما مات فتحا متاعه فأخذا ما أرادا ثم قدما على أهله، فدفعا ما أرادا ففتح أهله متاعه؛ فوجدوا كتابه وعهده، وما خرج به، وفقدوا شيئاً، فسألوهما عنه؛ فقالوا: هذا

<sup>= (</sup>٤١٠/٥): «وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة: من أنه يعبر بقوله: «وقال لي» في الأحاديث التي سمعها».١.ه.

وزكريا بن أبي زائدة مدلس؛ لكنه صرح بالتحديث عند أبي يعلى في «مسنده» (١٤٢ ـ ٣٣٨/٣٣٩ ـ ٣٤٨) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٤٢ ـ ١٤٣) ـ؛ فأمنا شر تدليسه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢١)، وفاته أن يعزوه لـ«صحيح البخارى»؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة»؛ (ص٣٣٨، ٣٣٩) \_ من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي وهذا في «تفسيره»؛ كما في «هدي الساري» (ص٢٨٨) \_: ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

قلنا: وهذا كذاب \_ أيضاً \_ قال الحافظ في «العجب» (١/ ٢٢٠) \_ وتقدم ذكر هذا الكلام \_: «ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث ورواه عن موسى عبد الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعيف».١.ه.

وانظر ـ لزاماً ـ: «المجروحين» (٢٤٢/٢)، و«الميزان» (٤/ ٢١١) وغيرها.

الذي قبضنا له ودفع إلينا، قال لهما أهله: فباع شيئاً أو ابتاعه؟ قالا: لا، قالوا: فهل استهلك من متاعه شيئاً؟ قالا: لا، قالوا: فهل تجر تجارة؟ قالا: لا، قالوا: فإنا قد فقدنا بعضه، فاتهما؛ فرفعوهما إلى رسول الله ﷺ؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْـتُد لَا نَشْـتَرِى بِهِـِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّنُ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلِيهِ أَن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا ولا كتمنا، قال: فمكثنا ما شاء الله أن نمكث ثم عثر معهما على إناء من فضة منقوش مموه بذهب، فقال أهله: هذا من متاعه، قالا: نعم، ولكنا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا، الأخررى: ﴿ فَإِنَّ عُيْرَ عَلَىٰ آَنَهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوۡلِيَنِ ﴾؛ فأمر رسول الله ﷺ رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا، ويستحقانه، ثم إن تميماً الداري أسلم وبايع النبي على وكان يقول: صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء (١). [ضعيف]

عن تميم الداري في هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۷۷): ثنا القاسم ثنا الحسين ـ وهو سنيد صاحب «التفسير» ـ ثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة وابن سيرين وغيره. قال: وثنا الحجاج عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حجر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢١) وزاد نسبته لابن المنذر.

حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾، قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني هاشم، يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَ وهو عُظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله عليه المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله ﷺ، فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه؛ فحلف؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتَ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِأَلَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُّمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنُى ۚ وَلَا نَكْتُدُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ۗ فَإِنْ غُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا ۚ إِنْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَدْنَى أَن يَأْتُوا إِللَّهَهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَعَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ المَّدَ أَيْنَيِمْ ﴾، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا؛ فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء<sup>(١)</sup>. [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٥٨، ٢٥٩ رقم ٣٠٥٩)، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٧٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٣/١٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٣٠ رقم ١٩٤١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٥١، ١٥٢ رقم =

## سورة الأنعام

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِى قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَآ إِلَّا سِحَرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّةً لَا يُنظَرُونَ ۞﴾.

♦ عن ابن إسحاق؛ قال: دعا رسول الله ﷺ قومه إلى الإسلام وكلمهم، فأبلغ إليهم فيما بلغني، فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب، والنضر بن الحارث بن كلدة، وعبدة بن عبد يغوث، وأبي بن خلف بن وهب، والعاص بن وائل بن هشام الذي يقول له: لو جعل معك يا محمد

<sup>=</sup> ۱۲۲۲، ۱۲۲۳)، والنحاس في «ناسخه» (ص۱۲۸) من طريق ابن إسحاق ومحمد بن مروان السدي؛ كلاهما عن الكلبي عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم به.

قلنا: وهذا حديث موضوع كذب مختلق؛ فالكلبي كذاب اعترف على ذلك بنفسه، وكذا شيخه متهم بالكذب، وكذا السدي الصغير \_ محمد بن مروان \_. ولا يقول قائل: تابعه ابن إسحاق؛ لأنا نقول: هو مدلس وقد عنعنه؛ فلعل أخذه عن السدي الصغير ثم دلسه عن شيخه، والله أعلم.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه ابن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب «التفسير»، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

ملك يحدث عنك الناس ويرى معك؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿وَقَالُواْ لَوْكَ مَن قولهم: ﴿وَقَالُواْ لَوَالَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُمُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّالَّا اللَّالُّولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

خ قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد، قالوا: يا محمد! لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله، ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَّبًا فِي قِرْطَاسِ ﴾ (٢). [موضوع]

﴿ وَقُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَيَنْيَكُمُ وَأُوحِى إِلَى هَلَا الْقُرْءَانُ
 الأُنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِئَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَآ أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا
 هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنِّنِ بَرِئَةً مِمَا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٦٥ رقم ٧١٢٠) حدثنا محمد بن العباس ثنا محمد بن عمرو ثنا سلمة عنه به.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٥١) وزاد نسبته لابن المنذر.

قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٩) هكذا معلقاً عنهما، ولا يخفى عليك ضعفه ووهائه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» =

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْمُرُونَ ﴿ ﴾.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة محمد هذا؛ فلم يرو عنه إلا ابن إسحاق، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف، وقال ابن حجر: مجهول.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٥٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

قلت: هو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٧٢/٨) معضلاً.

(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۱۵) \_ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۴۵۰) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۵۰) \_ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۱۶۶) من طريق محمد بن منده الأصبهاني ثنا بكر بن بكار ثنا حمزة بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: حبيب بن أبي ثابت؛ مدلس وقد عنعنه، ورواه عنه الثوري كما سيأتي؛ فقال: عمن سمع ابن عباس.

الثانية: بكر بن بكار؛ ضعيف؛ ضعفه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وابن الجارود، وابن أبي حاتم وغيرهم، راجع: «الميزان» (١/٣٤٣ رقم ١٢٧٤)، و«اللسان» (٤/ ٤٨ رقم ١٧٨) وغيرها.

والصواب: أن حبيب لم يسمعه من سعيد؛ كذا رواه الثقة الثبت الحافظ الثوري؛ فأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ((1.7/7)) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ((1.0/7)) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» ((7.01)) ، والطبري \_ أيضاً \_ من طريق أخرى ((1.0/7)) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ((7.01)) ، والحاكم ((7.01)) \_ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» ((7.01)) \_ وهذا في «تفسيره» ((7.01)) \_ عن طرق عن الثوري \_ وهذا في «تفسيره» ((7.01)) \_ عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس به .

ورواه الطبراني في «الكبير» (۱۰٤/۱۲ رقم ۱۲۸۲) من طريق قيس بن الربيع عن حبيب عن ابن عباس، وهذا كما ترى شبه الموصول، وليس الأمر كذلك؛ =

<sup>= (</sup>٧/ ١٠٤) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

- ❖ عن القاسم بن مخيمرة؛ قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى
   عن النبي ﷺ أن يؤذي ولا يصدق به (۱).
- ◄ عن عطاء بن دينار؛ قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس
   عن إيذاء رسول الله ﷺ، وينأى عما جاء به من الهدى (٢٠).
- ❖ عن سعيد بن أبي هلال؛ قال نزلت في عمومة النبي ﷺ؛
   وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في
   السر<sup>(۳)</sup>.

أما الحاكم، فقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: صحيح!!

وفاتهما ما ذكرنا.

وتوبع الإمام الثوري: تابعه حماد بن شعيب عن حبيب به؛ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٠/٥ ـ ١٠/٨ ـ تكملة).

قلنا: وحماد ضعیف یستشهد به.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٠) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۰/۷) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، فيرتقي حديث ابن عباس السابق إلى درجة الحسن لغيره بمجموعهما \_ إن شاء الله \_، والله أعلم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٠) وزاد نسبته لابن أبي شيبة ـ ولم نجده فيه بعد طول بحث ـ وابن المنذر وأبي الشيخ.

- (٢) أخرجه الطبري (٧/١١٠) بسند صحيح إليه.
- قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.
- (۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٧٧ رقم ٧٢٠٤): ثنا أبي ثنا هشام بن
   خالد ثنا الوليد عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عنه به.

<sup>=</sup> فقيس ضعيف لا يعادل الثوري في الحفظ، والصواب أن حبيباً لم يسمعه، فعلته الانقطاع.

وَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ
 بِعَاينتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ .

عن علي بن أبي طالب رَهِينَهُ؛ قال: قال أبو جهل للنبي ﷺ: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب ما جئت به؛ فأنزل الله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ . . . ﴾ (١٠).

قلنا: وهذا سند ضعیف جداً؛ مسلسل بالعلل:

**الأولى**: الإعضال.

والصواب الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه.

(۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٦١ رقم ٣٠٦٤) \_ ومن طريقه القاضي عياض في «الشفا» (١/ ١٣٤) \_ والدارقطني في «العلل» (١٤٣/٤، ١٤٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٢٨٢/٤ رقم ٢٣٣٧)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥ رقم ٧٤٨) \_ من طريق معاوية بن هشام القصار عن الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث. أما اختلاطه؛ فالراوي عنه هنا الثوري وقد سمع منه قبل الاختلاط.

الثانية: المخالفة؛ فرواه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم عن الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب به مرسلاً، لم يذكر علياً.

أخرجه الترمذي، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ١١٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٦ رقم ٧٢٣)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٢/ ٣٦٥) وهو أصح. وقد خالفهما معاوية \_ وهو صدوق له أوهام \_ فرواه موصولاً مسنداً، وهو وهم،

قال الترمذي بعد روايته من طريق ابن مهدي مرسلاً: «وهذا أصح».

وقال الدارقطني في "العلل» (٤/ ١٤٣ رقم ٤٧٤) ـ عن حديث ناجية بن كعب ـ: «يرويه الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي؛ قاله معاوية بن هشام عن الثوري . وغيره يرويه عن الثوري مرسلاً لا يذكر فيه علياً ، وهو المحفوظ» . ١ . ه .

لكن رواه الحاكم (٣١٥/٢) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به موصولاً مثل رواية معاوية بن هشام، فلعل الحديث مروي من الوجهين.

عن أبي صالح في قوله: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾؛ قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ ذات يوم وهو جالس حزين، فقال له: «ما يحزنك؟»، فقال: «كذبني هؤلاء»، قال: فقال له جبريل: «﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ هم يعلمون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» (١).

◄ عن أبي ميسرة؛ قال: مر رسول الله ﷺ على أبي جهل، فقال: والله يا محمد ما نكذبك؛ إنك عندنا لمصدق، ولكنا نكذب بالذي جئت به؛ فأنزل الله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿(٢). [ضعيف]
 ◄ عن أبي صالح؛ قال: كان المشركون إذا رأوا رسول الله ﷺ ممكة؛ قال بعضهم لبعض فيما بينهم: إنه لنبي؛ فنزلت هذه الآية: ﴿قَدْ بَعْمَدُونَ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ عَلَيْكِ ٱللّهِ عَلَيْكِ ٱللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلْهُ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

﴿ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمٌّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ عَ

أما الحاكم؛ فقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: فيه ناجية بن كعب ولم يخرجا له شيئاً".

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣٦٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ١١٥): ثنا هناد وسفيان بن وكيع كلاهما قال: ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح السمان به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٤)، والشوكاني في «فتح القدير» (٢/ ١٦٣) ونسباه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: وأبو إسحاق مدلس مختلط وقد عنعنه، ورواية إسرائيل عنه بعد اختلاطه؛ كما قال الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٤) ونسبه لأبي الشيخ.

وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَمْ مَ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾.

معن عبد الله بن مسعود؛ قال: مر الملأ من قريش على رسول الله على وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد! اطردهم، أرضيت هؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ فلعل إن طردتهم أن نأتيك، قال: فنزلت: ﴿وَلا تَظْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَعُونَ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَهُمْ مِن الطَّلْمِينَ ﴿ وَهَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن اللهِ عَلَيْهِم مِن اللهِ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُونَ مِنَ الطَّعْلَامِينَ ﴿ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن اللهِ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِم مِن اللهِ عَلْمَاهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِم مِن اللهِ عَلْمَاهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهُم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهُم مِن اللهُ عَلَيْهِم مِن اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهُم مِن اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُمُ مِن اللهُ عَلَيْهِم اللهِ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ اللهِ عَلَيْهُم اللهِ اللهِ عَلَيْهُم اللهِ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ٤٢٠)، والطبري في «جامع البيان» (۱/ ١٢٧)، والبزار في «مسنده» (٤٨/٣)، ٤٩ رقم ٢٢٠٩ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٧/١٠ رقم ٢٠٥٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٩٦/٤ رقم ٢٣٢٦)، وأبو الشيخ في «تفسيره» ـ وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤٦) ـ من طريق أشعث بن سوار عن كردوس الثعلبي عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف؛ كما في «التقريب»، وكردوس هذا؛ روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان (٥/ ٣٤٣، ٣٤٣)، وقله ابن معين: «مشهور»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ١٧٠)، ووثقه الهيثمي؛ فرجل هذا حاله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن خاصة أنه من التابعين، والله أعلم.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠): «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال «الصحيح»! غير كردوس وهو ثقة».

وصححه الشيخ أحمد شاكر كلله في «تحقيقه للمسند» (٣٦/٦، ٣٧ رقم ٣٩٨٥) وقد وهما في ذلك، والصواب ما قدمنا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٢) وزاد نسبته لابن مردويه وأبي نعيم.

خ عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: فيّ نزلت: ﴿وَلاَ تَطْرُدِ ...﴾؛ قال: نزلت في ستة: أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. وفي رواية: كنا مع النبي عَلَيْ في ستة نفر، فقال المشركون للنبي عَلَيْ: اطرد هؤلاء؛ لا يجترؤون علينا، قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله ما شاء أن يقع، فحدث نفسه؛ فأنزل الله: ﴿وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم مِا شَاء أَن يقع، فحدث نفسه؛ فأنزل الله: ﴿وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم عَلَيْهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِه عَلَيْهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِه عَلَيْهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِه عَلَيْهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِه عَلَيْهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِه عَلَيْه مِن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِه عَلَيْه مَن مَن حَسَابِه مَ مِن شَيْء وَمَا مِنْ حَسَابِه عَلَيْه مَن شَيْء فَتَكُونَ مِن الطَّلِمِين ﴿ الطَّلِمِينَ الله الله عَلَيْه مِن شَيْء فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الطَّلِمِينَ ﴾ (١١)

معن خباب بن الأرت؛ قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله على مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي على حقروهم، فأتوه فخلوا به، وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً، تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك؛ فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا؛ فاقعد معهم إن شئت، قال: «نعم»، قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً، قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل جبريل به فقال: ﴿وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوٰةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَن مَن عَن حَسَابِهِم مِن شَيْء فَتَكُونَ رَبَّهُم مِن شَيْء فَتَكُونَ وَبَهمَ مِن الله عَلَيْكِ مِنْ حَسَابِهم مِن شَيْء فَتَكُونَ وَبَهمَ مِن الله عَلَيْكِ مِنْ حَسَابِهم مِن شَيْء فَتَكُونَ وَبَهمَ مِن الله عَلَيْكِ مِنْ حَسَابِهم مِن شَيْء فَتَكُونَ وَبَهمَ مِن الله عَلَيْكِ مِنْ حَسَابِهم مِن شَيْء فَتَكُونَ وَبَهمَ مِن الله عَلَيْكِ مِنْ حَسَابِهم مِن شَيْء فَتَكُونَ وَبَهمَ مِن الله وعيينة بن حصن، فقال: ﴿ وَلا الله عَلَيْهِ عَلْ مَن حَسَابِهم مِن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ مَن حَسَابِهم مِن الله عَلَيْك عَلَيْهم مِن شَيْء فَتَكُونَ والله عَلَيْهم مِن شَيْء فَتَكُونَ وَبَهمَ مِن الله عَلَيْهم مِن الله عَلَيْه مِن حَسَابِه عَلَيْهم مِن الله وعيينة بن حصن، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٨٧٨ رقم ٢٤١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٢٧، ٧٧ رقم ٨٢٦٤)، و"التفسير" (١/ ٤٦٩، ٤٧٠ رقم ١٨٣٠) وغيرهما كثير. وفي رواية لابن ماجه (٢/ رقم ٤١٢٨)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص١٤٥) تسمية الستة وهم: ابن مسعود وسعد وصهيب وعمار والمقداد وبلال، وفي سنده قيس بن الربيع؛ قال الحافظ: "صدوق، تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به".

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُلاَهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم فِنْ بَيْنِنَا فَقُلَ سَلَمُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ فَقُلَ سَلَمُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ فَقُلَ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾؛ قال: فدنونا منه حتى وضعنا علي ركبته، وكان رسول الله على يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا؛ فأنزل الله: ﴿ وَاصِيرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوٰ وَالْعَشِي وَتركنا؛ فأنزل الله: ﴿ وَاصِيرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوٰ وَالْعَشِي وَتركنا؛ فأنزل الله: ﴿ وَاصِيرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوٰ وَالْعَشِي وَتركنا؛ فأنزل الله: ﴿ وَاصِيرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوٰ وَالْعَشِي وَتَركنا وَمَهُمُ وَلا تَجالَسُ الأسْراف ﴿ رُبِيهُ لِينَهُ الْمَيُوٰ وَالْعَرْفِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبُهُم عَن ذَكْرِنا ﴾؛ يعني: عيينة والأقرع، أَوْلُهُ وَلا تُعْمَ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبُهُ وَاللَّهِ وَمَنْ الرَّعِلَى اللَّهُ وَلا تَعْدَلُونَ اللَّهُ وَلا تُعْمَ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾؛ يعني: عيينة والأقرع، والأقرع، ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي ﷺ، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه فكنا نقعد مع النبي عَقِيمُ فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (۱/۳۱۸، ۳۱۹ رقم ۷۷۷)، و«مصنفه» (۱۲/ ۷۰۷ رقم ۲۰۸ رقم ۱۲۵۲) و ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/٥٧، ۷۷ رقم ٣٦٩٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٤٦/١، ١٤٢) و ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤، ٣٣٠، ٢٣١) -، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٧/٣٣٤/١٥) -، وأبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/٣٣٤)، و«المطالب العالية» (٨/ ٢٥، ٥٦٥ رقم ٧٣٧٧)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (١/١٠٠، ١٠٨ رقم ٣٧٧٧)، والبزار في «البحر الزخار» (٦/ ٢٦، ١٧ رقم ٢١٢، ١١٠٠)، وابن ماجه في «سننه» (٢/ ١٢٨، ١٣٨١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» أبي حاتم في «تفسيره» (٤/١٢١ رقم ١٢٩٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/١٢٠، ١٥٠)، والبخدادي في «الله المنهمة» (ص٢٨٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٣٥٠)، من طريق حكيم بن يزيد وأسباط بن نصر كلاهما عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن خباب به. فلنا: وهذا اسناد حسن - إن شاء الله -) السدى صده قي يعه؛ كما في «التقب» قلنا: وهذا اسناد حسن - إن شاء الله -) السدى صده قي يعه؛ كما في «التقب» قلنا: وهذا اسناد حسن - إن شاء الله -) السدى صده قي يعه؛ كما في «التقب» قلنا: وهذا اسناد حسن - إن شاء الله -) السدى صده قي يعه؛ كما في «التقب»

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_، السدي صدوق يهم؛ كما في «التقريب» وأبو سعيد الأزدي أو أبو سعد الأزدي؛ صدوق \_ إن شاء الله \_؛ روى عنه جمع =

عن عبد الله بن عباس رشي قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِر بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ في بلال، وصهيب، وعمار، ومهجع، وعامر بن فهيرة، وخباب، وسالم (١).

وعنه \_ أيضاً \_ رهيه وعنه \_ أنه قال: نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ في بلال، وصهيب، وعمار، وخباب، وسعد بن خولة، ومالك بن خولي وأصحابهم (٢).

ويشهد له في الجملة ما سبق؛ فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره \_ إن شاء الله \_.. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢٧٦/٣، ٢٧٧ رقم ١٤٦٢): «هذا إسناد صحيح، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» عن أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر فذكره بإسناده ومتنه. . . وأصله في «صحيح مسلم» وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٣٩): «وهذا حديث غريب؛ فإن الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بشهر». وصححه شيخنا في «صحيح ابن ماجه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٦١٤ رقم ٢٢٩٦)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٤/ ٥٠٤)، و«الإصابة» (٣/ ٤٦٧) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون متهمون.

(۲) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۲۸۲ رقم ۱۲۸۵، ۱۲۸۸ من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

ووثقه ابن حبان (٥٦٨/٥)، ولخصه الحافظ بقوله: «مقبول»، وأما أبو الكنود؛ فهو ثقة روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان (١٤٤/٥) وكذا ابن سعد في «الطبقات» (١٧٧/٦)، ولخصه الحافظ بقوله: «مقبول».

❖ عن عمر بن عبد الله بن المهاجر مولى غفرة؛ أنه قال في أسطوان التوبة: كان أكثر نافلة النبي ﷺ إليها، وكان إذا صلى الصبح انصرف إليها وقد سبق إليها الضعفاء، والمساكين، وأهل الضر، وضيفان النبي ﷺ والمؤلفة قلوبهم، ومن لا مبيت له إلا المسجد، قال: وقد تحلقوا حولها

قلنا: وهذا موضوع؛ كما تقدم بيانه مراراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/۷) \_: ثنا حجاج بن محمد المصيصى عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع عن عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» هذا؛ ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهما.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٢) وزاد نسبته لابن المنذر.

مجلس رسول الله ﷺ؛ منهم: بلال، وصهيب، وسلمان، فيجيء أشراف قومه وسادتهم وقد أخذ هؤلاء المجلس فيجلسون ناحية، فقالوا: صهيب: رومي، وسلمان: فارسي، وبلال: حبشي، يجلسون عنده ونحن نجيء فنجلس ناحية، حتى ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ: أنا سادة قومك وأشرافهم، فلو أدنيتنا منك إذا جئنا؟ قال: فَهَمَّ أن يفعل؛ فأنزل الله: ﴿وَلا تَظُرُو الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوقِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُّ مَا عَلَيْكَ مِنَ حَسَابِهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْء فَتَطُرُدهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الطَّلِهِينَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٤) ونسبه للزبير بن بكار في أخبار المدنية.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٩٨/٤ رقم ٧٣٣٢): ثنا أبي ثنا سهل بن
 عثمان ثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عنه به.

قلنا: هذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

خ عن مجاهد؛ قال: كان أشراف قريش يأتون النبي ﷺ وعنده بلال وسلمان وصهيب وغيرهم؛ مثل: ابن أم عبد وعمار وخباب، فإذا أحاطوا به؛ قال أشراف قريش: بلال: حبشي، وسلمان: فارسي، وصهيب: رومي، فلو نحاهم لأتيناه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِأَلْفَدُوْقَ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّرلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

من عن الكلبي في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم عِلَا الْعَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّللِمِينَ ﴿ فَالَ عيينة بن حصن للنبي ﷺ : إن سرّك أن نتبعك ؛ فاطرد عنك فلاناً وفلاناً ؛ فإنه قد آذاني ريحهم ؛ يعني : بلالاً ، وسلمانَ ، وصهيباً ، وناساً من ضعفاء المسلمين ؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَلَا نَظُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَا عَلَيْهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلْرُدَهُمْ وَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلْرُدَهُمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلْرُدَهُمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّالِمِينَ ﴿ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّالِمِينَ ﴿ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّالِمِينَ ﴿ وَالْمِينَ الْطُولِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الطّالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُم مِن الطّالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْء وَمَا مِن عَلَيْكُونَ مِنَ الطّالِمِينَ ﴿ وَمَا مِنْ عَلَيْهِم مِن الطّالِمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم مِن الطّالِمِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٥) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٠٨/٢) \_ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص٤٨٢) \_: نا معمر عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٠٧/٢) عن معمر عن الكلبي.
 قلنا: وهذا كذب؛ فالكلبي كذاب متهم، اعترف بنفسه بالكذب.

عظاماً، فما أخاله رد عليهم شيئاً، قال: فأنزل: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عِظاماً، فما أخاله رد عليهم شيئاً، قال: فأنزل: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُم غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَأَلَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ
 أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَّهُمْ
 يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن زيد بن أسلم؛ قال: لما نزلت: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعَتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِلُكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم ﴾؛ قال رسول الله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف»، فقالوا: ونحن يا رسول الله؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: «نعم»، فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبداً؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٧/ ١٣٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٣٠٠)، ومسدد في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" (٨/ ٢٧٥ رقم ٣٩٧٣ ـ المسندة)، و"إتحاف الخيرة المهرة" (٨/ ٢٧ رقم ٢٦٦١ ـ ط الرشد)، وسفيان الثوري في "تفسيره" (ص١٠٧ رقم ٢٦٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان وقبيصة وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن مجمع التميمي قال: سمعت ماهان به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأما البوصيري؛ فقال: «هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته».

قلنا: وليس كما قال؛ فإن رجاله كلهم ثقات، وما فيه علَّة سوى الإرسال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٦) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَنَ لَمَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ لِمُلَمَّمُ بَقَقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ لِمُلَمِّ مَنْقَقُ مُسَتَقَرُ وَسَوْفَ لِمُ لَكُونَ ﴿ وَلَكُونَ ﴿ فَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُمُ مَنْ فَكُونَ ﴾ (١) .

 ﴿ اَلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُهْمَدُونَ ﴿ ).

من على؛ قال: نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه خاصة ليس في هذه الأمة (٢٠).

حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجل بن سوادة؛ قال: حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلاً، ثم حمل فقتل آخر، ثم حمل فقتل آخر، ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ قالوا: ما ندري حتى نذكر ذلك لرسول الله على فذكروا ذلك لرسول الله على فقال: «نعم»، فضرب فرسه فدخل فيهم، ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۱٤٥، ۱٤٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۲۱/٤) رقم ۷٤۱۸) من طريق المؤمل بن إسماعيل البصري نا يعقوب بن إسماعيل عن زيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، ومؤمل هذا؛ صدوق سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣١٦/٢) من طريق أبي حذيفة ثنا الثوري عن زياد بن علاقة عن زياد بن حرملة قال: سمعت علياً (وذكره).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٣٣ رقم ٧٥٤٤)، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٧٠) من طريق قيس بن الربيع عن زياد بن علاقة به.

قلنا: وهو بمجموعهما حسن إلى زياد بن عِلاقة، لكن زياد بن حرمله لم نجد له ترجمة!.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٠٩) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه.

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!»، وسكت عنه الذهبي.

حمل على أصحابه فقتل رجلاً، ثم آخر، ثم آخر؛ ثم قُتِل، قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيه: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾(١). [ضعيف]

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللّهَ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُحَفُّونَ كَيْرِاً وَعُلِيسًا تَجْعَلُونَهُ قُلْ اللّهُ ثُمَّ ذَرَهُم فِي خَوْضِهِم كَيْدِيرًا وَعُلِمَ أَلُو اللّهُ ثُمَّ ذَرَهُم فِي خَوْضِهِم يَعْبُونَ ﴾ .

عن عبد الله بن عباس و قال: قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالَ: قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّ ﴾؛ يعني: من بني إسرائيل، قالت اليهود: يا محمد! أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: «نعم»، قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً؟ قال: فأنزل الله: قل يا محمد: ﴿ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ ثُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ثُبَدُونَهَا وَتَخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمتُهُم مَّا لَمْ تَعَلَّمُواً أَنتُم وَلا آيَةً ثُمَ ذَرَهُم فِي خَوْضِهم يَلْعَبُونَ ﴾، قال: «الله أنزله» (٢). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۳۳۳/٤ رقم ۷٥٤٥) من طريق عبيد الله بن زحر عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عبيد الله هذا ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٧/ ١٧٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٣٤١ رقم ٧٥٩١) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي كلاهما عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قلنا: وهذا سند حسن \_ إن شاء الله \_، وقد أُعلّ بالانقطاع بين علي وابن عباس وبضعف عبد الله بن صالح، وليس هذا بشيء؛ كما تقدم بيانه في أكثر من حديث.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٣) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۱۷٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٤٢ رقم ٧٥٩٧) من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد؛ كما قال ابن منده. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤/٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٧٧) من طريق أبي معشر المدني عن محمد به. =

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في مالك بن الصيف كان من قريظة من أحبار يهود<sup>(۱)</sup>.

\* عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: أمر الله محمداً أن يسأل أهل الكتاب عن أمره وكيف يجدونه في كتبهم، فحملهم حسدهم أن يكفروا بكتاب الله ورسله، فقالوا: ﴿مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْرٌ ﴾؛ فأنزل الله ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ تَلَى . . . ﴾، ثم قال: يا محمد! هلم لك إلى الخبير، ثم أنزل: ﴿الرَّحْمَنُ فَشَلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] ﴿وَلَا يُنْبِثُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] ().

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَالْمَلَتِهِكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِدَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِدَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِدَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ وَالْمَلَتِهِ كَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعْلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُولَ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللل

= قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف، وكان أسن واختلط.

(۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٧٦، ١٧٧) \_: ثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٧٧) من طريق أسباط بن نصر عن السدى بنحوه.

قلنا: وهذا \_ أيضاً \_ ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: وضعف أسباط.

(٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٥) ونسبه لأبي الشيخ.

تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَكِتِهِ. تَسْتَكَمْرُونَ ﴿ ﴿ ﴿

خ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في مسيلمة، ذكر لنا أن نبي الله على قال: «رأيت فيما يرى النائم كأن في يدي سوارين من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما؛ فنفختهما، فطارا، فأولتهما في منامي الكذابين اللذين أنا بينهما: كذاب اليمامة: مسيلمة، وكذاب صنعاء: العنسي، وكان يقال له: الأسود (۱).

خ عن عكرمة قوله: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾؛ نزلت في مسيلمة أخي بني عدي بن حنيفة فيما كان يسجع ويتكهن، ﴿وَمَن قَالَ سَأْتِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ ﴾؛ نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخي بني عامر بن لؤي كان يكتب للنبي على وكان فيما يملي: ﴿عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ فيكتب: ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فيغيره، ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما حوّل، فيقول: نعم سواء، فرجع عن الإسلام ولحق بقريش، وقال لهم: لقد كان ينزل عليه ﴿عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ فأحوّله، ثم أقول لما أكتب فيقول: «نعم سواء»، ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي على الله الإسلام قبل فتح المن النبي على الإسلام قبل فتح المنبي على الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي على الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي على الإسلام قبل فتح المنا حول النبي على الإسلام قبل فتح الإسلام قبل الإسلام قبل الإسلام قبل الإسلام قبل فتح المنا حول المناح المن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۷/ ۱۸۱، ۱۸۲): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٨١) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣١٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

 عـن الـــــدي: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى اللَّهِ عَن الــــدي: وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْتُولُ مِثْلَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلظَّلالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْتَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾؛ قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسلم وكان يكتب للنبي ﷺ، فكان إذا أملى عليه: ﴿سَمِيعًا عَلِيمًا كتب هو: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ وإذا قال: ﴿عَلِيمًا مَكِيمًا ﴾ كتب: ﴿سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾؛ فشك وكفر، وقال: إن كان محمد يوحى إليه؛ فقد أوحي إليّ، وإن كان ينزله؛ فقد أنزلت مثل ما أنزل الله، قال محمد: ﴿ سِمِيعًا عِلِيمًا ﴾؛ فقلت أنا: ﴿ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾، فلحق بالمشركين، ووشي بعمار وجبير عند ابن الحضرمي ـ أو لبني عبد الدار ـ؛ فأخذوهم، فعُذَّبوا؛ حتى كفروا، وجدع أذن عمار يومئذ، فانطلق عمار إلى النبي ﷺ فأخبره بما لقي والذي أعطاهم من الكفر، فأبى النبي ﷺ أن يتولاه؛ فأنزل الله في شأن ابن أبي سرح وعمار وأصحابه من كفر بالله من بعد إيمانه: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِّرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَئِنُّ إِلَابِيمَٰنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ فالذي أكره؛ عمار وأصحابه، والذي شرح بالكفر صدراً؛ ابن أبي سرح<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ۞ فَالْعَصِفَتِ عَصَفَا ﴾ [المرسلات: ١، ٢]؛ قال النضر - وهو من بني عبد الدار -: والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً وقولاً كثيراً؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۱۸۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٨١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٨١) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا؛ صدوق كثير الخطأ يغرب.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْوُتِ وَالْمَلَتَبِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْمُوِّ لِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْمُوِّ لِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْمُوِّ لِمَا كُنتُمْ عَنْ ءَاينِيهِ تَسَتَكُمِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

خ عن أبي خلف الأعمى؛ قال: كان ابن أبي سرح يكتب للنبي ﷺ الوحي، فأتى أهل مكة فقالوا: يا ابن أبي سرح! كيف كتبت لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: كنت أكتب كيف شئت؛ فأنزل الله: ﴿وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَقْلَمُ مَا أَنزلَ مَثْلَ مَا أَنزلَ مِثْلَ مَا أَنزلَ مَثْلَ مَا أَنزلَ مَثْلَ مَا أَنزلَ مِثْلَ مَا أَنزلَ مَثْلُ مَا أَنزلَ مَثلَ مَا أَنزلَ مَثلَ مَا أَنْهُ وَلَى اللهِ عَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُونِ مِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُونِ مِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُونِ عِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ مِنَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ مِنَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُؤْنِ مِنْ اللّهِ عَيْرَاتِهِ مِنَا كُنتُمْ مَا أَنْهُونَ مِنَا مَا اللّهِ عَيْرَ الْمُؤْنِ مِنْ اللّهِ عَيْرَاتِهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَاتِهِ اللّهُ عَلَيْكِهِ مَا كُنتُمْ مَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

عن ابن جريج في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾؛ قال: نزلت في مسيلمة الكذاب ونحوه ممن دعا إلى مثل ما دعا إليه، ﴿وَمَن قَالَ سَأْنِلُ مِثْلَ مَا أَنْلَ اللَّهُ ﴾؛ قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح (٣).

خ عن عبد الله بن عباس على قوله - تعالى -: ﴿ وَمَن قَالَ سَأَيْلُ مِثَلَ مَ أَنَلُ اللهُ بَن سعد بن أبي سرح، كان قد تكلم مَا أَنَلُ اللهُ ﴾؛ نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، كان قد تكلم بالإسلام، فدعاه رسول الله عليه ذات يوم يكتب له شيئاً، فلما نزلت الآية التي في المؤمنين: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَةٍ ﴾ أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله: ﴿ ثُمَّ أَنْسَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا المَوْمِنون: ١٢ - ١٤؟ ؛

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣١٨/٣) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٣٤٦/٤ رقم ٧٦٢٤) من طريق معان بن رفاعة عنه به.

قلنا: إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٧) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.

عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله ﷺ: «هكذا أنزلت عليّ»، فشك عبد الله حينئذ، وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إليّ كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال، وذلك قوله: ﴿سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ وارتد عن الإسلام(۱).

عن شرحبيل بن سعد؛ قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، وارتد عن الإسلام، فلما دخل رسول الله ﷺ مكة؛ أتى به عثمان رسول الله فاستأمن له (٢).

﴿ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ فَلُهُورِكُمٌ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواً لَقَد تَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزْعُمُونَ ۞﴾.

❖ عن عكرمة؛ قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي اللات والعزى؛ فنزلت هذه الآية. (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤٨) معلقاً وهو من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا حديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤٨) بسند حسن إلى ابن بكير عن ابن إسحاق ثني شرحبيل به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: شرحبيل اختلط قبل موته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ١٨٥) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى:** الإرسال.

وَلَا تَسُبُوا الَّذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَذَوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ
 كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَنْ حِمُهُمْ فَيُنَتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿
 يَعْمَلُونَ ﴿

خ عن قتادة؛ قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار؛ فيسب الكفار ألله عدواً بغير علم؛ فأنزل الله عزّ وجل \_: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَرْ وجل في اللّهِ عَمْلُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَنَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِيم مَرْجِمُهُمْ فَيُنَتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

♦ عن السدي: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّه عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾؛ قال: لما حضر أبا طالب الموت؛ قالت قريش: انطلقوا بنا فلندخل على هذا الرجل، فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه؛ فإنا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب: كان يمنعه، فلما مات قتلوه، فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبيّ ابنا خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري، وبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب، قالوا: استأذن على أبي طالب، فأتى أبا طالب، فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم فدخلوا عليه، فقالوا: يا أبا طالب! أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمداً قد آذانا وآذى عليه، فقال له أبو طالب! هؤلاء قومك وبنو عمك، قال النبي ﷺ، فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك، قال

<sup>=</sup> الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد هذا صاحب «التفسير» ضعيف؛ كما تقدم بيانه مراراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/۱/۲/۱)، والطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۰۸) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲۲۲/۱۳۶۲) عن معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

رسول الله على: «ما تريدون»؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك، قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم، فقال النبي على: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها؛ ملكتم العرب، ودانت لكم بها العجم بالخراج»؟ قال أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها، فما هي؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله»، فأبوا واشمأزوا، قال أبو طالب: يا ابن أخي! قل غيرها؛ فإن قومك قد فزعوا منها، قال: «يا عم! ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها؛ إرادة أن يؤيسهم»، فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتمك آلهتنا؛ أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك؛ فذلك قوله: ﴿فَيَسُبُوا اللّهَ عَدَّواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿()).

﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا
 الكَيْنَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

♦ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كلم رسول الله على قريش، فقالوا: يا محمد! تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة؛ فأتنا بشيء من الآيات حتى نصدقك، فقال النبي على: «أيّ شيء تحبون أن آتيكم به»، قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً، فقال لهم: «فإن فعلت؛ تصدقوني؟»، قالوا: نعم، والله لئن فعلت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ۲۰۷، ۲۰۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٦٧ رقم ٧٧٦٢) كلاهما من طريق أسباط بن نصر ثنا السدي

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط هذا؛ صدوق كثير الخطأ ويغرب.

لنتبعنك أجمعين، فقام رسول الله على يدعو، فجاءه جبريل على فقال له: «لك ما شئت: إن شئت أصبح ذهباً، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك؛ لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم»، فقال: «بل يتوب تائبهم»؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَيْن جَاءَتُهُمْ مَايَةٌ لَيْوَمِنُنَ بِهَا قُلُ فَأَنْهَا الْآينَهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَى وَنُقَلِبُ أَفِكَتُهُمْ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ عَهْدَ أَيْمَنيهِمْ لَيْ يُومِنُونَ الله وَنُقَلِبُ أَفِكَتُهُمْ إِنَّا الله وَاللّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَنُقَلِبُ أَفِكَتُهُمْ وَاللّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَنُقَلِبُ أَفِكَتُهُمْ وَأَقْصَدُرهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الله وَلَوْ أَنْنا وَلَيْمَنُوا بِهِ وَاللّهُ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أَن اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ اللّهُ وَلَكُن أَلُونَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أَن اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أَن اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونُ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونُ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونُهُمْ مُعَلّمُ اللّهُ وَلَاكُمُ مُنْ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَكُنَ أَكُونُ اللّهُ وَلَاكُونَ الللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَاكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَلْكُونُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

خ عن ابن جريج: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً ﴾ في المستهزئين، هم الذين سألوا رسول الله ﷺ الآية، فنزل فيهم: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً لَيُّوْمِنُنَ بِهَا فَلْ إِنَّمَا الْآينَتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُونَ فِي وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُونَ فِي وَنُقَلِّبُ أَفِيدُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُونَ إِلَى وَمُنَا اللّهُ عَلَى وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ يَعْمَهُونَ فِي وَكُولُونَ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى مَنْ وَعُمْدُونَ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَا كُمُ اللّهُ وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَا كُمُ اللّهُ وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَا إِلَا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَحْدُمُ مُنْ مُعْهُونَ اللّهُ وَلَكُنَ أَحْدُمُ مُن يَجْهَلُونَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلُونَ اللّهُ وَلَكُنَ أَحْدُمُ مُنْ مُعْهُونَ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَكِنَ أَحْدُمُ مُنْ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَكُنَ أَحْدُمُ مُن مَعْ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَكِنَ أَحْدُمُ مُنْ عَنْهُونَ اللّهُ وَلَكِنَ أَحْدُمُ مُنْ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَكُنَ أَحْدُمُ مُنُهُمُ اللّهُ وَلَكُنَ أَحْدُمُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ أَحْدُومُ مُنْ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلُومُ اللّهُ اللّهُ وَلُكِنَ أَحْدُمُ مُنْ عَلَيْهُمُ وَالْمُ اللّهُ وَلُومُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنَ أَحْدُومُ اللّهُ وَلَكُنَ أَحْدُمُ مُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

﴿ فَكُمُواْ مِمَا ذُكِرَ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِثَايَنِيهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضُطُرِدَتُمْ إِلَا مَا اللَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ الضَّطُرِدَتُمْ إِلَيْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/ ٢١٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٤٩، ١٥٠) من طريق أبي معشر المدني عنه.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو معشر المدني نجيح؛ ضعيف، أسن واختلط.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٠) ونسبه لأبي الشيخ.

بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُوا ظَلَّهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَرَ يُنْكُرِ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّكِطِينَ لَيُوْجُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس على الله والنه عناس على الله والنه الله والنه الله والنه الله وفا النه وقال الله وفا الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱۰۱ رقم ۲۸۱۹)، والترمذي في «سننه» (٥/ ٢٦٣ رقم ٣٠٦٩)، والبزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٠٧)، والطبري في «جامع البيان» (٨/ ١٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٣٦١)، والطبري في «الأحاديث المختارة» (٣١٠ ٢٥٦، ٢٥٦ رقم ٢٦٩) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٢٥٥، ٢٥٦ رقم ٢٦٦) ـ، والبيهقي (٩/ ٢٤٠)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٦) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٢٥٦، ٢٥٧ رقم ٢٧٠، ٢٧١) من طريق عمران بن عينة وزياد بن عبد الله البكائي كلاهما قال: ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عطاء كان قد اختلط، ولم يذكروا عمران أو زياداً ممن روى عنه قبل الاختلاط.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس \_ أيضاً \_، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي على مرسلاً».

قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٧٨ رقم ٧٨٣٢): ثنا أبو سعيد =

الأشج ثنا عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير به مرسلاً. قلنا: وهو مرسل حسن، والموصول أصح لكنه ضعيف.

لكن يشهد له في الجملة الطريق الآتية عن ابن عباس؛ فيرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره، لكن ذكر اليهود فيه منكر، والصواب: المشركون.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٦/٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وأخرجه أبو داود في «سننه» (١٠١ رقم ٢٨١٨)، وابن ماجه في «سننه» (٢/ رقم ١٠٥٨ رقم ٣١٧٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣١٧ رقم ١٧٨٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٣/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٨٠ رقم ١٣٨٥)، والحاكم (١١٣/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٤/ ٢٤١) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: يقولون: ما ذبح الله؛ فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم؛ فكلوه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَأْكُمُ لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآلِهِمَ لِيُجَلِلُوكُمُ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآلِهِمَ لِيُكُمُ لَمُسْرِكُونَ ﴿ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قلنا: سماك؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن، لكن يرتقي بسابقه لدرجة الصحيح لغيره ـ إن شاء الله ـ مع ما سيأتي.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٧٧): «وهذا إسناد صحيح!!

ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود؛ فهذا هو المحفوظ، لأن الآية مكية واليهود يحبون الميتة».

قلنا: وذكر اليهود إما من أوهام ابن السائب؛ فإنه اختلط، وإما من سماك؛ لأنه كان يلقن.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٣٧)، و«الكبرى» (٧١/٣ رقم ٤٥٢٦، ٦/ ٣٤٢ رقم ١١٧١) \_، والحاكم ٣٤٢ رقم ١١٧١) \_، والحاكم (١٣٣/٥)، والطبري في «جامع البيان» (٨/ ١٣) من طريق الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس؛ قال: جادل المشركون المسلمين، فقالوا: ما بال ما قتل الله لا تأكلونه، وما قتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر الله؟ فأنزل الله: =

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَا لَدُ يُتَكُو اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآمِهِمْ لِيُحْمَ لَشَرِّكُونَ ﴿ ﴾. لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِلَّكُمْ لَشَرِّكُونَ ﴿ ﴾.

وفي رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا تأكلونه، وما ذبحتم أكلتموه (فذكره)....

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وقال النحاس عقبه: «فهذا من أصح ما مر وهو داخل في المسند».

قلنا: وهو كما قال، وهو يشهد لسابقه ويؤكد أن الصواب هو سؤال المشركين لا اليهود.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٣) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه، ولم ينسبه للنسائي؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ١٩٢ رقم ١٩٢١) من طريق زيد بن المبارك ثنا موسى عن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية في تحريم الميتة؛ قال: أوحت فارس إلى أوليائهم من قريش أن خاصموا محمداً، وكانت أولياءهم في الجاهلية، وقولوا له: إن ما ذبحت فهو حلال وما ذبح الله \_ قال ابن عباس \_: بشمشير من ذهب؛ فهو حرام؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَى آولِياً إِهِمَ ﴾ قال: الشياطين فارس، وأولياؤهم قريش.

قلنا: وسنده ضعيف؛ موسى هذا صدوق سيئ الحفظ.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨/ ١٢، ١٣) من طريق موسى به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٤/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٨ رقم ٧٨٤٨)، وابن المنذر وأبي الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٩) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد أما ما قتلتم وذبحتم؛ فتأكلونه، وأما ما قتل ربكم؛ فتحرمونه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَأْكُوا مِنَا لَمْ يُذَكِّ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّا لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَإِنَّا الله الله عَلَيْهِ وَإِنَّا الله عَلَيْهِ وَإِنْ الله عَلَيْهِ وَإِنْ الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَإِنْ الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَإِنْ الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَ

خ عن عكرمة؛ قال: إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم، وكاتبتهم فارس، وكتبت فارس إلى مشركي قريش: أن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله فما ذبح الله بسكين من ذهب؛ فلا يأكله محمد وأصحابه للميتة، وأما ما ذبحوا هم؛ يأكلون، وكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد المنظلة، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء؛ فنزلت: ﴿وَإِنَّامُ لَفِسَقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمَ لِيُكُم لَمُشْرِكُونَ﴾ (١٠).

♦ عن عكرمة: أن المشركين دخلوا على نبي الله ﷺ، قالوا: أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلها، قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله: ﴿وَلا تَأْكُواْ مِنَا لَمْ يُنْكُرُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد حسن، وقد أُعِلّ بضعف عبد الله بن صالح؛ لكن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم هو أبو حاتم الرازي، فهو من صحيح حديثه، ورواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال كما تقدم في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/۸) \_: ثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج مدلس.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳٤٨/۳) ونسبه لأبي داود في «ناسخه». ثم رأينا الطبري أخرجه في «جامع البيان» (۱۳/۸): ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل ضعيف جداً؛ للكلام المعروف في ابن حميد؛ بل إن بعضهم اتهمه، فإن توبع عليه عند أبي داود في «ناسخه»؛ فيكون مرسلاً حسناً، والله أعلم.

خ عن قتادة؛ قال: في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّامُ لَفِسَقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَكُمْ لَلْمَرْكُونَ ﴾: جادلهم المشركون لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشَرِكُونَ ﴾: جادلهم المشركون في الذبيحة، فقالوا: أما ما قتلتم بأيديكم؛ فتأكلونه، وأما ما قتل الله؛ فلا تأكلونه؛ يعنون: الميتة، فكانت هذه مجادلتهم إياهم (١). [ضعيف]

خ عن عبد الله بن عباس في الله الله الماحرم الله الميتة أمر الشيطان أولياءه، فقال لهم: ما قتل الله لكم خير مما تذبحون أنتم بسكاكينكم؛ فقال الله: ﴿ وَلَا تَأْكُمُ لُوا مِنَا لَمَ يُذَكِّ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَوَسَقُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَوَسُقُ وَإِنّ اللّهَ يَعْدُونُمُ إِلَى اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَوَمُ لَوَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عن النصحاك في قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَولِيَ آبِهِمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱٤): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري - أيضاً - (١٤/٨): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قوله: ﴿وَلَا تَأْكُولُا مِمَّا لَمْ يُنْكُو اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسَقُ ﴾ الآية؛ يعني: عدو الله إبليس، أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم: خاصموا أصحاب محمد في الميتة، فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم؛ فتأكلون، وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله؛ فأنزل الله على نبيه: ﴿وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴾ وإنا والله ما نعلمه أمر الله؛ فأنزل الله على نبيه: ﴿وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴾ وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلها آخر، أو يسجد لغير الله، أو يسمي الذبائح لغير الله.

قلنا: وهذا مرسل جيد الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٩/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ، وفاته أنه عند الطبري؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨/١٣) من طريق العوفي عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

لِيُجَدِلُوكُمْ ﴿ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَحَلُ لَكُم مَا تَذَبِحُونَ الْمُسْلُمِينَ: تَزَعُمُونَ اللّه عليكم مَا ذَبِحُومُ عَلَيْكُم مَا ذَبِحُومُ انتم بأيديكم ، وحرم عليكم ما ذبح هو لكم ، وكيف هذا وأنتم تعبدونه ؟ فأنزل الله هذه الآية : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلّا مَا تَأْكُمُ أَلّا مَا عَلَيْهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا الشَّعُلُوا مِمّا ذُكُرَ السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا الشَّعُورُ نَهُ إِلَيْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَيُعِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَيْعِلُونَ بِمَا كَانُوا مِنَا كَانُوا مِنَا لَكُمْ مَنْ وَالْ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسَقُ وَإِنَّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ بِمَا كَانُوا يَقَامُ وَلَا تَأْكُمُ اللّهُ يَعْلِقُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسَقُ وَإِنَّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسَقُ وَإِنَّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسَقُ وَإِنَّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ السّعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَوْسَقُ وَإِنَّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنّا اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنّا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ ا

عن السدي؛ قال: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله وما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟!
 فقال الله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴿ فَأَكلتم الميتة ﴿ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (٢). [ضعيف جداً]

قلنا: وسنده ضعيف جداً، واه بمرة؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: أبو معاذ سليمان بن أرقم؛ متروك.

الثالثة: الانقطاع بين الطبري والحسين بن الفرج.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٣) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه الطبري \_ أيضاً \_ (٨/ ١٤) من طريق جويبر عن الضحاك قال: قال المشركون: ما قتلتم فتأكلونه، وما قتل ربكم لا تأكلونه؟! فنزلت: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَقْلِيَآبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَقْلِيَآبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَقْلِيَآبِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قلنا: وسنده تالف، واه بمرة؛ جويبر؛ ضعيف جداً، وقد اتهمه بعضهم ثم هو معضل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٤/٨، ١٥): حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ نا عبيد بن سليمان عن الضحاك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨/ ١٤): ثنا محمد بن الحسن ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نص عن السدى به.

\*عن الشعبي أنه سئل عن قوله: ﴿وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾؛ فقيل: تزعم الخوارج أنها في الأمراء؟ قال: كذبوا؛ إنما أنزلت هذه الآية في المشركين، كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله على في فيقولون: أما ما قتل الله؛ فلا تأكلوا منه؛ يعني: الميتة، وأما ما قتلتم أنتم؛ فتأكلون منه؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا لَكُمُ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَا ذُكِرَ اللهُ اللهِ عَلَيهِ إلى قوله: ﴿وَقَدَ فَصَلَ لَكُمُ مَا حَرَم عَلَيكُمُ إِلّا مَا أَضْطُرِدَتُم إِلَيْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِعَيْرِ عِلَمْ فَصَلَ لَكُمُ مَا حَرَم عَلَيكُمُ إِلّا مَا أَضْطُرِدَتُم إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِعَيْرِ عِلَمْ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِأَلْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلْذِيبَ يَكْسِبُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِأَلْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ مَنْكُولُ مِنَا لَا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَوْلِياآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَكُمْ لَلْكُمُ لَكُمُ لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَهُ مَا كُنُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا أَنْوا يَقْتَوْونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْمُوهُمْ إِلَّكُمْ لَلْمُوكُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعَمُوهُمْ إِلَيْكُمْ لَلْكُمْ لَكُونُونَ اللهُ وَالْمِعْمُوهُمْ إِنَاكُمْ لَلْمُعْمُوهُمْ الْكُمْ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ وَالْمَا لَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا المُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْتَمُوهُمْ إِنَا اللهُ اللهُ

﴿ وَ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فِي الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

عن عكرمة؛ قال: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا
 يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾: عمار بن ياسر، ﴿كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾: أبو جهل بن هشام (٢).

قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ فیه علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط؛ صدوق كثير الخطأ يغرب.

الثالثة: لم نجد ترجمة لمحمد هذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۳۸۰/٤ رقم ۷۸۵۰): ثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا مالك بن إسماعيل ثنا عيسى بن عبد الرحمٰن عنه به. قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٣٨١/٤) رقم ٧٨٥٤) من طريقين عن ابن عيينة عن بشر بن تيم عن رجل عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل ضعيف الإسناد.

عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَخِيبَنَهُ ﴾ الآية. فدعا رسول الله على فقال: «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب». قال: وكانا ميتين في ضلالتهما، فأحيا الله عمر بالإسلام، وأعزه، وأقرّ أبا جهل في ضلالته وموته، قال: ففيهما أنزلت هذه الآية (١). [ضعيف جداً] عن الضحاك؛ قال في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخِيبَنَهُ وَجَمَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَثَلُمُ فِي الظّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِك رُيّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ كَانَ اللهُ فَيْلُولُ فِي الظّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِك رُيّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ كَانَ اللهُ فَيْلُولُ فَي الطّاب عَلَيْهُ فَي الطّاب عَلَيْهُ فِي الطّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِك رُيّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ كَانَاكُ لُكُنْ لِكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ مَا كَانُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَنِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَنْكُرُونَ فِيها وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْكُرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا ا

❖ عن عكرمة: نزلت في المستهزئين<sup>(٣)</sup>.

[ضعيف]

يَعْمَلُونَ ﴾؛ قال: أبو جهل (٢).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٢) زاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ، ولم ينسبه لابن جرير؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣٨١ رقم ٧٨٥٣). قلنا: سنده واهِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٧/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٣٨١ رقم ٧٨٥٢) من طريق أبي سنان عن الضحاك به.

قلنا: ولا يخفى عليك ضعفه؛ لانقطاعه، وفي السند إليه من لم نعرفه.

وأخرجه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» عن أبي سنان.

وقال الإمام الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٧٨):

<sup>«</sup>وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان؛ فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس، وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها؛ أبو جهل عمر بن هشام لعنه الله، والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر».١.ه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/٨) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: =

﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَىٰ نُؤْنَى مِثْـلَ مَا أُوتِى رُسُـلُ ٱللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَـلُ رِسَالَتَـهُ سَيُصِيبُ ٱلّذِينَ أَجْـرَمُوا صَغَارُ عِندَ ٱللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ ﴾.

خ عن ابن جريج: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِشْلَ مَآ أُوتِى رَسُلُ اللهِ عَن ابن جريج الله على أَسُلُ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ

وَقَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـنَلُوٓا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَذَقَهُمُ
 اللّهُ افْـيْرَآةُ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿

\* عن عكرمة في قوله: ﴿قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوّا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾؛ قال: نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة، كان الرجل يشترط على امرأته أنك تئدين جارية وتستحبين أخرى، فإذا كانت الجارية التي توأد غدا من عند أهله أو راح وقال: أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تئديها، فترسل إلى نسوتها فيحفرون لها حفرة فيتداولنها بينهن، فإذا بصرن به مقبلاً دسسنها في حفرتها وسوّين عليها التراب(٢). [ضعيف]

❖ عن أبي العالية؛ قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة، ثم إنهم

ثنا حجاج عن ابن جریج عن عکرمة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٣) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٦) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ.

تباذروا وأسرفوا؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا نُسُرِفُوا ۚ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ (١). [ضعيف] ﴿ عن ابن جريج؛ قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وجد

نخلاً فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوناً إِنْكُمُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ (٢). [ضعيف جداً]

﴿ وَهُلَ لَآ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ اللهِ عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْ اللهِ عِلْمَ وَجُسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِمْ فَهَن اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَى اللهِ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَيْ اللهِ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَتِئُهُم بَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ ثُمَ يُنَتِئُهُم بَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ ثُمَ يَنْتِئُهُم بَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ ثُمّ اللَّهِ ثُمّ يُنْتِئُهُم بَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ ثُمّ اللَّهِ ثُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۱۸۵)، والطبري في «جامع البيان» (۸/ ٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٣٩٩ رقم ٧٩٦١) من طريق المعتمر بن سليمان ثنا عاصم الأحول عن أبي العالية.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٩) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٨/ ٤٥) \_: ثنا حجاج عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٣٩٩ رقم ٧٩٦٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: جذّ معاذ بن جبل رهي نخلة، فلم يزل يتصدق من ثمره حتى لم يبق منه شيء؛ فنزلت: ﴿وَلَا تُشَرِفُواً ﴾.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٢) ونسبه لعبد بن حميد.

\* عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد أنزل الله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ اللهِ الله الله الله الله الله الله عَنْ مَحمد أَنزل الله الله الله عَنْ مَحمد أَنزل الله عَنْ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَآةَ بِٱلسَّيِفَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَشْرُ الْمَثَالِهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَشْرُ الْمَثَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۷۷، ۷۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤٣٠ رقم ١٤٣٥) بالسند المسلسل بالعوفيين عن عطية العوفي عن ابن عباس به قلنا: وسنده ضعيف جداً، وقصر السيوطي وعزاه لابن أبي حاتم، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ١٤٥، ١٤٦)، والترمذي في «سننه» (٣/ ١٣٥ رقم رقم ٧٦٢)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ٢١٩)، و«الكبرى» (٢/ ١٣٤ رقم ٢٧١٦)، وابن ماجه في «سننه» (١/ ٥٤٥ رقم ١٧٠٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤٣١ رقم ٢١٦٦)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٣١)، والبزار في «البحر الزخار» (٩/ ٣٤٥ رقم ٣٩٠٤) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وصححه على شرط الشيخين شيخنا الألباني - كلله - في «الإرواء» (١٠٢/٤). قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥ رقم ١١٤١): «يرويه عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر، يرويه أصحاب عاصم عنه كذلك. وخالفهم شيبان؛ فرواه عن عاصم وأدخل بين أبي عثمان وبين أبي ذر رجلاً لم يسمه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن أبي هريرة، وحديث أبي ذر أشبه بالصواب».

خ عن عبد الله بن عمر؛ قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: ﴿مَن جَلَّةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾؛ قال رجل: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أعظم من ذلك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلِمُ اللهِ عَلَيم؛ فهو مِن لَدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ إِلنساء: ٤٠] وإذا قال الله لشيء: عظيم؛ فهو عظيم (١).

عن الربيع بن أنس؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿مَن جَآة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمْثَالِهَا وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ وهـم عَشْرُ اَمْثَالِها وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ وهـم عَشْرُ اَمْثَالِها وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ وهـم يصومون ثلاثة أيام من الشهر ويؤدون عشر أموالهم، ثم نزلت الفرائض بعد ذلك صوم رمضان والزكاة (٢).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: في نسختنا المطبوعة من الترمذي «حديث حسن صحيح».

ونقل الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/٥٠٢)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤٠٤) عنه؛ أنه قال: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۱/۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤٣٢ رقم ٨١٦٨) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عطية العوفي؛ صدوق يخطئ كثيراً كان شيعياً مدلساً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨١/٨) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازى؛ صدوق سيئ الحفظ.

## سورة الأعراف

وَهُ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُواً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس و الله على المرأة تطوف بالبيت وهي عربانة فتقول: من يعيرُني تطوافاً؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه؛ فلا أحله؛ فنزلت هذه الآية: ﴿خُذُواْ وَبِنَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (١).

و فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِعَايَنِنَا
 يُؤْمِنُونَ ﴿.

عن أبي بكر الهذلي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ مَنَ عِنْ أَبِي بكر الهذلي؛ قال: لما نزلت: ﴿فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ هَيَّ عُنْ عَالَ إبليس (٢) لَلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الله من إبليس (٢). [ضعيف جدا]

عن السدي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ﴾؛
 قال إبليس: وأنا من الشيء؛ فنسخها الله، فأنزل: ﴿فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲،۲۳۲ رقم ۳۰۲۸)، واستدركه الحاكم (۳۱۹/۲، ۳۱۹.) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۳۲۰) على الشيخين ووافقه الذهبي، وقد وهما في ذلك؛ فهو في مسلم كما ترى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٥٧٩/٥ رقم ٩٠٥٠): حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن أبي بكر الهذلي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ الهذلي متروك، وفيه إعضال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٢) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

[ضعيف]

## وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِكَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ﴾(١).

وَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِنَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم فِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَاللَّغَلِالَ اللَّي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَاللَّغَلِالَ اللَّي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَاللَّهِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَدُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِنِكَ عَلَيْهِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّذِينَ أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِنِكَ هُمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ وَنَهَا اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُولَالُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُولُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

خ عن قتادة؛ قال: قوله: ﴿عَذَائِنَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَءٌ ﴾؛ فقال إبليس: أنا من ذلك الشيء! فأنزل الله - تعالى -: ﴿فَسَأَخُتُهُا لِللَّذِينَ يَنَّقُونَ - معاصي الله - وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فتمنتها للَّذِينَ يَنَّقُونَ - معاصي الله - تعالى - شرطاً وثيقاً بيّناً ، فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبَى الْأَمْرَى ﴾ فهو نبيكم كان أمياً لا يكتب ﷺ (٢) . [ضعيف]

خ عن ابن جريج؛ قال: لما نزلت: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ﴾؛ قال إبليس: أنا من كل شيء، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿فَسَأَكُتُهُم لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَشِنَا يُؤْمِنُونَ﴾؛ فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤتي الزكاة؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيقَ الْأُمِنَ ﴾؛ قال: نزعها الله عن إبليس وعن اليهود، وجعلها لأمة محمد ﴿فَسَأَكُتُهُمُ لِللَّذِينَ يَنَقُونَ﴾ من قومك (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٢) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/٥٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل جيد الإسناد.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٠٥١ رقم ٩٠٥١) من طريق الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن بشير عن قتادة بنحوه. مختصراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ٥٥) \_: ثنى حجاج عن ابن جريج به.

بن عمرو بن العاص ﷺ؛ قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي (١). [صحيح]

♦ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: هو بلعم بن أبر رجل من اليمن (٢).
 اليمن (٢).

قلنا: وسنده صحيح.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٥) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وقال البوصيري: «ورواته ثقات».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر.

وصححه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٦٦٦)، وقال الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ١٥٤): «وروى ابن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو...».

(۲) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱/ ٥١٠ رقم ٢١٣)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ٨٦)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٢١ رقم ٩٠٦٤)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣٢٥/٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦١٦ رقم ٨٥٤١) من طريق الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي الضحى عن مسروق عنه به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٥): «رواه الطِبراني ورجاله رجال الصحيح».

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

أخرجه النسائي في «تفسيره» (١/ ٥٠٨/١ رقم ٢١٢، ٢١٤)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ٨٣٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦١٦ رقم ٨٥٤٢)، ومسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٨٨ رقم ٧٦٨٠) من طريق يعقوب ونافع ابنى عاصم عن عبد الله بن عمرو به.

♦ عن عبد الملك بن عمير؛ قال: تذاكروا في جامع دمشق هذه الآية: ﴿ فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾، فقال بعضهم: نزلت في بلعم بن باعوراء، وقال بعضهم: نزلت في الراهب، فخرج عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالوا: فيمن نزلت هذه؟ قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي (١).

♦ عن سالم أبي النضر؛ أنه حدث: أن موسى لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام؛ أتى قوم بلعم إلى بلعم، فقالوا له: يا بلعم! إن هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل ويسكنها؛ وإنا قومك، وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة؛ فاخرج وادع الله عليهم، فقال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون، كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا: ما لنا من منزل، فلم يزالوا به يرفعونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه؛ فافتتن، فركب حمارةً له متوجّهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حُسبان، فلما سار عليها غير كثير؛ ربضت به فنزل عنها، فضربها، حتى إذا أذلقها قامت فركبها؛ فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به، ففعل بها مثل ذلك، فقامت فركبها؛ فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به؛ فضربها، حتى إذا أذلقها؛ أذن الله لها فكلمته حجة عليه، وتلب أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردّني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم ينزع عنها، فضربها؛ فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك، قال: فانطلقت به، حتى إذا أشرفت فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك، قال: فانطلقت به، حتى إذا أشرفت

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٨) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد
 وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۳/۹): ثنا ابن حميد ثنا حكام عن عنبسة عن عبد الملك به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ ابن حميد ضعيف متهم.

على رأس جبل حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل؛ جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل، قال: فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟! إنما تدعو لهم وتدعو علينا، قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه، قال: واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة؛ فلم يبق إلا المكر والحيلة؛ فسأمكر لكم وأحتال؛ جملوا النساء، وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنهم إن زنى منهم واحد كفيتموهم، ففعلوا، فلما دخل النساء العسكر؛ مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى ابنة صور \_ رأس أمته \_ برجل من عظماء بنى إسرائيل، وهو زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى عليه، فقال: إنى أظنك ستقول هذه حرام عليك، فقال: أجل؛ هي حرام عليك لا تقربها، قال: فوالله لا أطيعك في هذا، فدخل بها قبته فوقع عليها، وأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل، وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى، وكان رجلاً قد أعطى بسطة في الخلق وقوة في البطش، وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحييه، وكان بكر العيزار، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك؛ ورفع الطاعون، فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون ـ فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص \_؛ فوجدوا قد هلك منهم سبعون ألفاً، والمقلل يقول: عشرون ألفاً، في ساعة من النهار، فمن هنالك يعطي بنو

❖ عن الزهري؛ قال: قال أمية بن أبي الصلت:

ألا رسول لنا منا يخبرنا ما بعد غايتنا من رأس نجرانا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸٦/۹)، و«تاريخ الأمم والملوك» (١/٤٣٧) \_ دميد \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/١٠٠ \_ ٤٠٣) \_: ثنا ابن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن سالم به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سالم ذا؛ متروك.

الثالثة: ابن إسحاق؛ مدلس، وقد عنعن.

الرابعة: ابن حميد؛ متروك متهم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٩) ونسبه لابن عساكر.

- ﴿ وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَنِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ .
- - ﴿أُولَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿
- ♦ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان على الصفا، فدعا قريشاً؛ فجعل يفخذهم فخذاً فخذاً: يا بني فلان، يا بني فلان فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون؛ بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿أَوَلَمْ يَنُ عِنَا إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ الله عَلَى . [ضعيف] يَنَا كُرُوا مَا بِصَاحِبِهم مِن حِنَةً إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ الله عَلَى . [ضعيف]
- ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَئِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَالَاً قُلْ إِنَّا مُؤْفَ ثَقَلَتُ فِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَفْئَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيً عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّا مُنْ عَلَمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِئَ آكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِئَ آكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١٨) ونسبه إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٣/٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٢٤ رقم ٨٥٩٢) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (رقم ٤٢): «بإسناد صحيح إلى قتادة».

لَا تَأْتِيكُرُ لِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

من مخارق بن شهاب؛ قال: كان النبي الله لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنَهَا ﴿ ٢٠ . [ضعيف]

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا فَكَمَّا وَنَعَمَلُ مَنْهَا وَمَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا وَلَهَ رَبُّهُمَا لَبِنْ اللَّهَ كَنْهُمَا لَبِنْ مَاللِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ إِلَيْهَا لَهِنَا مَلِلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ إِلَيْهَا لَهِنَا لَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ٩٣ ، ٩٣) \_: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد هذًا؛ مجهول تفرد عنه ابن إسحاق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١٩) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٤/٩): ثنا سفيان بن وكيع ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مخارق.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ سفيان بن وكيع؛ قال الحافظ: «كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٣/٩): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا إسناده صحيح؛ رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

قلنا: وهذا حديث منكر؛ فيه علل:

الأولى: رواية داود بن الحصين عن عكرمة خاصة منكرة.

الثانية: ابن إسحاق؛ مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: ابن حميد؛ ضعيف، وقد اتهمه بعضهم.

وأخرجه الترمذي في «سننه» (٥/ ٢٦٧ رقم ٣٠٧٧)، وأحمد «مسنده» (٥/ ١١)، والطبري في «جامع البيان» (٩٩ /٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٢١٥ رقم ٦٨٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٠٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٣١ رقم ٨٦٣٧)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٨٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٤٥)، وابن بشران في «الأمالي» (ق/ ١٨٥١) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بنحوه ليس فيه التصريح بسبب النزول.

قلنا: وهذا سند ضعيف، فيه نكارة؛ وفيه علل:

الأولى: الحسن مدلس وقد عنعنه.

الثانية: عمر هذا؛ أصله صدوق؛ إلا أن روايته عن قتادة خاصة ضعيفة.

قال ابن عدي: «وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه».

ولخصه الحافظ في «التقريب» (٢/ ٥١) بقوله: «صدوق، وفي حديثه عن قتادة ضعف».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/٩): ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الأبرش عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.

﴿ وَخُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن الزبير؛ قال: ما أنزلها الله إلا في أخلاق الناس (١٦).

\* عن السدي؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿خُذِ ٱلْعَنُو﴾؛ فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه ويتصدق بالفضل، فنسخها الله بالزكاة: ﴿وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ﴾؛ قال: نزلت هذه الآية قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والقتال، أمره الله بالكف ثم نسخها القتال؛ فأنزل: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوأً﴾ [الحج: ٣٩] الآية (٢).

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطِينِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّامُ سَمِيعُ
 عَلِيمُ ﴿ ﴾ .

عن عبد الرحمن بن زيد؛ قال: في قوله: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ
 وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾؛ قال رسول الله ﷺ: «فكيف بالخضب

<sup>=</sup> قال شيخنا في «الضعيفة» (رقم ٣٤٢): «ضعيف».

وأعله ابن كثير من ثلاثة أوجه تراها في «تفسيره» (٢/٢٨٦).

ومما يدلك على نكارة القصة ما ثبت عن الحسن نفسه أنه فسر الآية بغير ذلك فقال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم.

ذكر ذلك عنه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٨٦/٢)، ثم قال: «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٣٠٥ رقم ٤٦٤٣، ٤٦٤٤)، والنسائي في «تفسيره» (۱/ ٥١٢ رقم ٢١٥)، وأبو داود (رقم ٤٧٨٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣١) ونسبه لأبي الشيخ.

يا رب؟»، قال: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُدْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا لَيَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا لَيَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا لَيَا لَهُ مَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

◄ عن أبي هريرة ﷺ؛ قال: كانوا يتكلمون في الصلاة؛ فنزلت: ﴿ وَإِذَا قُرِي ۗ ٱلْقُرْمَانُ . . . ﴾ (٢).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه إبراهيم الهجري، وهو لين الحديث: رفع موقوفات؛ كما في «التقريب»، وأبو عياض ـ اسمه عمرو بن الأسود ـ؛ ثقة عابد.

لكنه توبع؛ فأخرجه البيهقي في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص١١٤، ١١٥ رقم ٢٧٨) من طريق مؤمل بن إسماعيل نا عبد العزيز بن مسلم القسلمي نا محمد بن زياد عن أبي هريرة به.

قلت: ومؤمل صدوق سيئ الحفظ.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٥ رقم ٢٧٢٦)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٦٠)، والدارقطني (١/ ٣٢٦) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٤)، و«الوسيط» (٢/ ٤٤٠) \_، والبيهقي في «جزء القراءة» (ص١١٥ رقم ٢٧٩) من طريق الأوزاعي نا عبد الله بن عامر ثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة به.

قلنا: وعبد الله بن عامر هذا؛ ضعيف، وبه أعله الدارقطني عقبه.

فالحديث بمجموعها صحيح \_ إن شاء الله \_، على أن له شواهد كثيرة يصح بها . والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/77) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٠٦): ثني يونس: نا ابن وهب؛ قال ابن زيد به. قلنا: وهذا معضل مع ضعف عبد الرحمن، بل إنه اتهم بالكذب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٧٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ١٠٥ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٤٧٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٥ رقم ٨٧٢٨)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٥٥)، و «جزء القراءة خلف الإمام» (ص١١٤ رقم ٢٧٤ ـ ٢٧٧) من طريق إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة به.

خ عن عبد الله بن عباس و أنه كان يقول في هذه ﴿ وَأَذَكُر رَبّكَ فِي هَذَه ﴿ وَأَذَكُر رَبّكَ فِي هَذَه ﴿ وَأَذَكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ .: هذا في المكتوبة، وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك؛ فإنما هي نافلة، إن نبي الله و الله و الله عليه وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، قال: فنزل القرآن: ﴿ وَإِذَا قُرِى اللهُ مَرْمَونَ اللهُ اللهُ وَانْصِتُوا لَعَلّكُمْ تُرْمَونَ الله الله و المكتوبة (٢).

وهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة.

ثم أخرجه (١١١/٩) من طريق محمد بن ثور، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٤٧) كلاهما عن معمر عن قتادة؛ قال: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم: كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنْصِتُوا لَعُلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وله شاهد من حديث معاوية بن قرة بنحوه:

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ١٨٤ رقم ٩٨١ ـ تكملة) \_ ومن طريقه البيهقي في «جزء القراءة» (ص١١٦ رقم ٢٨٣)، و«السنن الكبرى» (٩/ ١٥٥) \_، وهو مرسل صحيح الإسناد.

ويشهد له في الجملة ما ثبت في «الصحيحين» من حديث زيد أرقم - وتقدم تخريجه في سورة البقرة - قال: كان أحدنا يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِللَّمِ قَلَنِتِينَ﴾؛ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۱/۱۹): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويزيد بن زريع روى عن سعيد قبل اختلاطه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۱۱، ۱۱۲)، والبيهقي في «جزء القراءة» =

## ❖ عن عبد الله بن مغفل؛ قال: في الصلاة<sup>(١)</sup>.

= (ص١٠٩ رقم ٢٥٥) من طريقين عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن لذاته، والراوي عن ابن لهيعة عند الطبري ابن المبارك وهو من قدماء أصحابه.

وأخرج الطبري \_ أيضاً \_ (٩/ ١١١)، والبيهقي (ص١٠٩ رقم ٢٥٤) من طريق عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؟ قال: في الصلاة المفروضة.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عبدالله بن صالح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرجه البيهقي في «جزء القراءة» (رقم ٢٥٣)، و«السنن الكبرى» (٢/ ١٥٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٤٦/٥ رقم ٨٧٣٣) من طريق مسكين بن بكير الحراني عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: المؤمن في سعة من الاستماع إليه؛ إلا في صلاة مفروضة، أو مكتوبة، أو يوم جمعة، أو يوم فطر، أو يوم أضحى بعد قوله: ﴿وَإِذَا قُرِى مَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَاللّهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَهُونَ فَي اللّهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_؛ مسكين هذا وثقه ابن حبان والبزار، وقال أحمد: «لا بأس به»، وقال الذهبي: «صدوق يغرب»، وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ»؛ فرجل هذا حاله حديثه حسن ما لم يخالف \_ والله أعلم \_. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

وأخرجه ابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور»: عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾؛ قال: نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله على في الصلاة، وفي الخطبة؛ لأنها صلاة، وقال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فلا صلاة له.

(۱) أخرجه البيهقي في «جزء القراءة» (رقم ۲۵۰) من طريق هشام بن زياد بن المقدام عن الحسن عنه به.

قال البيهقي عقبه: «هذا حديث مداره على هشام بن زياد بن المقدام واختلف عليه في إسناده، وليس بالقوي».

قلنا: بل هو متروك الحديث، والحسن مدلس وقد عنعن.

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في الصلاة والخطبة يوم الجمعة<sup>(۱)</sup>.

خ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان رسول الله على إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه، إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قالوا: مثل ما يقول، حتى تنقضي فاتحة الكتاب والسورة، فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى اللَّهُ مَا شَاء الله أَن يلبث ثم

<sup>=</sup> ثم أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٨/٢)، والبيهقي (رقم ٢٥١، ٢٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٤٦/٥ رقم ٨٧٣٢) من طريق أبي أسامة وكثير بن هشام كلاهما عن هشام أبي المقدام عن معاوية بن قرة عن عبد الله به.

قلنا: وهذا من وجوه الاختلاف التي ذكرها البيهقي كِنَاللهِ وسببه ضعف هشام هذا.

وخالف أبا المقدام هذا عون بن موسى؛ فرواه عن معاوية بن قرة قال: إن الله عن عن معاوية بن قرة قال: إن الله عن عن وجل \_ أنزل هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِى ۖ ٱلْقُرْمَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنصِتُوا ﴾ في الصلاة؛ إن الناس كانوا يتكلمون في الصلاة، وأنزلها القصاص في القصص.

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٨٢/٥ رقم ٩٧٩ ـ تكلمة)، والبيهقي (٢/ ١٨٥) بسند صحيح عنه. وعون أوثق من أبي المقدام بكثير.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٥) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۸، ۲۷۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۱۹۲۸ رقم ۱۹۲۱)، والطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۲)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۹ رقم ۹۷۱)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۲/ ۲۶۷)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۱۵۵)، و«القراءة خلف الإمام» (رقم ۲۶۸، ۲۶۰ ـ ۲۶۸) وغيرهم من طرق عن مجاهد، وهو صحيح بمجموعها عن مجاهد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ١٨١ رقم ٩٧٨) \_ ومن طريقه البيهقي «جزء القراءة» (رقم ٢٥٩) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٥ رقم ٨٧٢٧).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

عن إبراهيم؛ قال: كان النبي ﷺ يقرأ ورجل يقرأ؛ فنزلت:
 ﴿وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ ﷺ

خ عن الزهري؛ قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله على كلما قرأ شيئاً قرأه؛ فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْوَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ اللهُ عَلَيْهُمْ تُرْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى اللهُ عَلَيْهُمُ تُرْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُو

عن أبي العالية؛ قال: كان النبي ﷺ إذا صلى فقرأ أصحابه؛
 فنزلت: ﴿ فَٱسْتَمِعُوا لَهُمُ وَأَنصِتُوا ﴾؛ فسكت القوم وقرأ النبي ﷺ (٣). [ضعيف]

عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سلّم على رسول الله على وهو يصلي، فلم يرد عليه \_ وكان الرجل قبل ذلك يتكلم في صلاته ويأمر بحاجته \_ فلما فرغ ردّ عليه، وقال: «إن الله يفعل ما يشاء، وإنها نزلت: ﴿ وَإِذَا قُرِى اللهُ عَلَمُ مُرَّمُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَمُمُ تُرْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَمُمُ تُرْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَمُ مُرَّمُونَ اللهُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَمُ مُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أشعث بن سوار هذا؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١١، ١١١) من ثلاثة طرق عن أشعث بن سوار عن الزهري به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ضعف أشعث.

(٣) أخرجه البيهقي في «جزء القراءة» (رقم ٢٤٩) من طريق المهاجر عن أبي العالية به. قال البيهقي عقبه: «وهذا منقطع».

يعنى: مرسل؛ فهو ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٧٨) من طريق أشعث عن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٤٥ رقم ٨٧٢٩): حدثنا أبي ثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا محمد بن بكر عن عمران أبي العوام عن عاصم بن =

خ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة كما يتكلم اليهود والنصارى، حتى نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُم تُرْجَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُم تُرْجَمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُم تُرْجَمُونَ ﴾ (١).

عن الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا قُرِى ۖ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَيْمُ تُرْمَونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَيْمُ تُرْمَونَ ﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ ٱللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عن الضحاك؛ قال: كانوا يتكلمون في الصلاة؛ فأنزل الله:
 ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>=</sup> بهدلة عن أبي وائل عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ٤٥٠ رقم ٤٠٤٤) عن ابن جريج عن عطاء به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، ورواية ابن جريج عن عطاء خاصة محمولة على السماع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٤٧/٢) من طريق الكلبي به. قلنا: والكلبي كذاب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٦) ونسبه لعبد بن حميد.

## سورة الأنفال

❖ عن عبد الله بن عباس وظفيها؛ قال: نزلت في بدر (١).

❖ عن عبد الله بن عباس؛ قال: نزلت سورة الأنفال بالمدينة (٢).

❖ عن عبد الله بن الزبير؛ قال: نزلت بالمدينة سورة الأنفال<sup>(٣)</sup>.

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْذِكُمُ وَٱطْلِعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞﴾.

❖ عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه قال: أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زَعَمْتَ أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا.

قال: مَكَثَتْ ثلاثاً حتى غشي عليها من الجَهْدِ، فقام ابن لها يقال له: عمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في القرآن هذه الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ [العنكبوت: ٨] ﴿وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي﴾ وفيها: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنَيَا مَعْرُوفَا ﴾ [لقمان: ١٥].

قال: وأصاب رسول الله ﷺ غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٠٦/٨ رقم ٤٦٤٥ \_ فتح).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) ونسبه للنحاس في «ناسخه» وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

فأتيت به الرسول على فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، فقال: «رده من حيث أخذته» فانطلقت، حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه، فقلت: أعطنيه، قال: فشد لي صوته: «رده من حيث أخذته»، قال: فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَسَّعُلُونَكَ عَن ٱلْأَنْفَالِ ﴾.

قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي ﷺ فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، قال: فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فالثلث، قال: فسكت، فكان \_ بعد \_ الثلث جائزاً.

قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً \_ وذلك قبل أن تحرم الخمر \_ قال: فأتيتهم في حشّ \_ والحشّ: البستان \_ فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وزق من خمر، قال: فأكلت وشربت معهم، قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار، قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله على فأخبرته؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيّ \_ يعني: نفسه \_ شأن الخمر: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُنْمُ وَالْمَيْسُرُ وَالْمَاسُهُ وَالْمُسْرُ وَالْمَاسُهُ وَالْمَاسُهُ وَالْمُسْرُ وَالْمَاسُهُ وَالْمُسْرُ وَالْمُلْعُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُ وَاللَّهُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرِ وَالْمُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُ وَاللَّهُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرِولُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِولُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرِقُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْرُونُ وَالْمُسْر

♦ عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله ﷺ؛ فقال: «اذهب فاطرحه في القبض»، فطرحته قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله ﷺ: (حسن)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٧٧ رقم ١٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٦٨٩ ـ ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة =

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين محمد الثقفي وسعد؛ فإنه لم يدركه. انظر: «المراسيل» (رقم ٣٢٤).

وقال الشيخ أحمد شاكر كلله في «تحقيقه للمسند» (٧٨/٣ رقم ١٥٥٦): «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه».١.ه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرج أحمد (١٧٨/١)، وأبو داود (رقم ٢٧٤٠)، والترمذي (رقم ٣٠٧٩)، والنسائي في «التفسير» (١٣/١، ٥١٥ رقم ٢١٦)، والطبري في «جامع البيان» (١١٧/٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٤٩/٥٥) وأبو يعلى في «المسند» (٢/ ٨٤ رقم ٧٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣١٢)، والحاكم (٢/ ١٣٢)، والبيهقي في «سننه» (٢/ ٢٩١) جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن سعد؛ قال: قلت يا رسول الله! قد شفاني الله من المشركين؛ فهب لي هذا السيف، قال: «إن هذا السيف ليس لك ولا لي، ضعه»، قال: فوضعته، ثم رجعت؛ قلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي، قال: إذ رجل يدعوني من ورائي، قال: قلت: قد أنزل في شيء، قال: «كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك» قال: وأنزلت هذه الآية: ﴿ يَمْتَاكُونَكُ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولُ ﴾.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱۲/۱۲ رقم ۱٤٠٣۱)، وأحمد (١/ ١٨٠) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٥) \_، والطبري في «جامع البيان» (١١٧/٩)، والبزار في «البحر الزخار» (٤/ ٧٢، ٧٣ رقم ١٢٣٩)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص٣٨٢ \_ كتاب الخمس) من طريق أبي معاوية نا الشيباني \_ وهو أبو إسحاق \_ عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد به.

جعل لهم، فقال الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا، فإنما كنا ردءاً لكم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿فَاتَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴿(١). [صحيح].

عن عبادة بن الصامت؛ قال: خرج رسول الله على إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله على العسكر والنهبة، فلما كفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النفل، نحن طلبنا العدو بنا نقاهم الله وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله على عنا، هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله على العدو منه غرة، قال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا هو لنا؛ فأنزل الله حتالى ـ: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَعُوا الله عنه فالله الله المعدو منه عنا هو لنا؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٥٦ رقم ١٨٥٠٨)، وأبو داود (رقم ٢٧٣٧ لا ١٢٧٣)، والطبري في «جامع ٢٧٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٤٩/٦ رقم ١١١٩٧)، والطبري في «جامع البيان» (١١٦/٩)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٤٣ ـ موارد)، والحاكم في «المستدرك» (١١٦/، ١٣١، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢٢، ٣٢٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٩١، ٢٩١، ٣١٥ ـ ٣١٦)، وفي «الدلائل» (٣/ ١٣٥، ١٣٥)، وابن مردويه في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٩٦) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنًا: وهذا إسناد صحيح.

وصححه ابن حبان.

وقال الحاكم في «الموضع الأول»: «هذا حديث صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، وقد احتج مسلم بداود بن أبي هند ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي فقال: «هو على شرط البخاري».

قلنا: لم يخرج البخاري في «صحيحه» لداود بن أبي هند؛ فهو صحيح فقط.

وقال الحاكم في «الموضع الثاني والثالث»: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وَأَصَلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ الله وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَهُ وَلَا فَقسمها رَسُولُ الله عَلَيْ ينفلهم إذا خرجوا بادئين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث، وقال: أخذ رسول الله على يعم حنين وبرة من جنب بعير قال: «يا أيها الناس! إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وإياكم والغلول؛ فإنه عار على أهله يوم القيامة، وعليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم، قال: وكان رسول الله على يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٦٠ ـ ٣٢٠، ٣٢٣)، والطبري في «جامع البيان» (١٦/٩)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٦٩٣ ـ موارد)، والترمذي (رقم ١٥٦١)، وابن ماجه (رقم ٢٨٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٥٣)، وابن ماجه (رقم ٢٨٥١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٥، ١٦٥٥)، والحاكم (٢/ ١٢٥)، والبيهقي (٦/ ٢٩٢، ٢٠/ ٢١، ٥٧) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول الدمشقي عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة به.

قلنا: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ للكلام في سليمان وعبد الرحمن.

وأخرجه أحمد (٣١٩/٥، ٣٢٢، ٣٢٣)، والدارمي (٢/ ٢٢٩، ٣٣٠)، والطبري وأخرجه أحمد (٣١٥)، والطبري (٢/ ٢٩٢) وغيرهم من طريق عبد الرحمن عن سليمان عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين مكحول وأبي أمامة، لكن ما قبله موصول. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وَالرَّسُولِ فَاتَقَوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ (١).

قلنا: وهذا إسناد موضوع؛ فالكلبي كذاب وكذا شيخه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٨/٩) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فالحجاج بن أرطأة لم يسمع من عمرو، بينهما العرزمي وهو متروك.

قال ابن المبارك: «كان الحجاج يدلس، وكان يحدثنا الحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك لا نقر به».

وقال يحيى بن معين: «صدوق، ليس بالقوي، يدلس على محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب».

انظر: «تهذيب التهذيب» (٢/ ١٩٦، ١٩٨)، و«تهذيب الكمال» (٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٥/ ٢٣٩ رقم ٩٤٨٣، ٩٤٨٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١٠٢، ١٠٣) من طريق الثوري ومعمر، كلاهما عن الكلبي عن أبي باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس.

حن ابن جريج؛ قال: نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً، واختلفوا؛ فكانوا أثلاثاً؛ فنزلت: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ أَلُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۸/۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٥٣ رقم ٢٧٦٦)، وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٨/٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٩٣) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي وعثمان الدارمي عن عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_، وقد أعلّ بعلتين، وليستا بشيء كما تقدم معنا مراراً في أكثر من موضع:

الأولى: أن علياً لم يسمع من ابن عباس، لكن روايته عن ابن عباس محمولة على الاتصال كما قال ابن حجر وغيره على ما بيّنّاه سابقاً.

الثانية: أن عبد الله بن صالح ضعيف؛ لكن ضعفه ليس على إطلاقه؛ فما كان من رواية الحفاظ الحذاق عنه؛ كالبخاري، وابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه على ما ذكره الحافظ في «هدي الساري».

وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُمُ وَالرَّسُولِ فَآتَقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

\* عن السدي: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾؛ قال: أصاب سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفاً، فاختصم فيه وناس معه؛ فسألوا النبي عَلَيْهُ، فأخذه النبي عَلَيْهُ منهم؛ فقال الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولِ فَآتَقُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾، فكانت وأصّلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُم مُ وَأَطِيعُوا ٱلله وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾، فكانت الغنائم يومئذ للنبي عَلَيْهُ خاصة، فنسخها الله بالخمس (٢).

\*عن سعيد بن جبير: أن سعداً ورجلاً من الأنصار خرجا يتبقلان فوجدا سيفاً ملقى فخرًا عليه جميعاً. فقال سعد: هو لي، وقال الأنصاري: هو لي، قال: لا أسلمه، حتى أتيا رسول الله عليه فقصا عليه القصة. فقال عليه: «ليس هو لك يا سعد ولا للأنصاري، ولكنه لي» فنزلت: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلّهِ وَالرَّسُولِ فَٱتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَبْنِكُمُ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ عَنِ مَا لَا يَعْلَمُوا الله عَلِي رسول الله عَلِي . ثم يَسْخت هذه الآية. فقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنْ بِلّهِ نَسخت هذه الآية. فقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنْ بِلّهِ مَا لَكُولُولُ وَلِذِى اللهُ عَلَيْ وَالْمَسَكِينِ ﴾ إلى آخر الآية (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۸/۹) من طريق سنيد صاحب «التفسير» ثنا حجاج عن ابن جريج.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٨/٩) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: وأسباط؛ صدوق كثير الخطأ يغرب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٤٤).

- عن عائشة: أن النبي على الصرف من بدر وقدم المدينة، أنزل الله عليه سورة الأنفال، فعاتبه في إحلال غنيمة بدر، وذلك أن رسول الله على قسمها بين أصحابه لما كان بهم من الحاجة إليها واختلافهم في النفل؛ يقول الله: ﴿ يَمْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَي النّفل؛ يقول الله: ﴿ يَمْعَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَي النّفل؛ يَعْدِ الله وَالرَّسُولِ فَي النّفل؛ يقول الله: ﴿ يَمْعُونَكُ عَنِ ٱلْأَنفَالُ الله وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالله وَاله وَالله وَا
- خ عن مجاهد: أنهم سألوا النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس؛ فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقَوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ مُ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣). [ضعيف]
- ❖ عن الحجاج بن سهيل النصري \_ وقيل: إن له صحبة \_ ؛ قال:
   لما كان يوم بدر قاتلت طائفة من المسلمين وثبتت طائفة عند

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤، ٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١٥) من طريق عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن ابن أبي نجيح عنه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الحجاج؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس.

رسول الله ﷺ، فجاءت الطائفة التي قاتلت بالأسلاب وأشياء أصابوها، فقسمت الغنيمة بينهم ولم يقسم للطائفة التي لم تقاتل. فقالت الطائفة التي لم تقاتل: اقسموا لنا؛ فأبت وكان بينهم في ذلك الكلام؛ فأنزل الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلُ اللَّانفَالُ لِللَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَوَلِي فَاتَقُوا اللهَ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَكَانَ صَلاح ذَاتَ بينهم أَن رُوا الذي كانوا أعطوا ما كانوا أخذوا (١).

❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت هذه الآية يوم بدر<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٤) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٥) ونسبه لإسحاق بن راهويه في «مسنده» وأبي الشيخ وابن مردويه.

ثم وجدناه في «المطالب العالية» (٨/ ٥٧٦، ٥٧٧ رقم ٣٩٨٨ ـ المسندة)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٨٠، ٨١ رقم ٧٦٨٤ ـ ط الرشد) قال إسحاق بن راهويه: أنا عيسى بن يونس حدثنا واصل بن السائب عن عطاء وأبي سورة عن أبي أيوب به .

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۱۷۰): «رواه إسحاق بسند ضعيف؛ لضعف واصل بن السائب».١.ه.

وقال في «إتحاف الخيرة»: «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف واصل بن السائب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٥): نا سليمان بن حرب عن =

﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 لَكَرِهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ
 يَظُرُونَ ۞ ﴾.

❖ عن أبي أيوب الأنصاري؛ يقول: قال رسول الله ﷺ ونحن بالمدينة: «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قِبَلَ هذا العير؟ لعل الله يغنمناها»، فقلنا: نعم، فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في القوم، فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟»، فقلنا: لا، والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير، ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟»، فقلنا مثل ذلك، فقال المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٥]، قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال المقداد أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على رسوله: ﴿ كُمَآ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُنرِهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞﴾؛ ثـــم أنـــزل الله ـ عــزٌ وجــلّ ـ: ﴿ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ﴾، وقـال: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَقُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴿، والشوكة: القوم وغير ذات الشوكة: العير، فلما وعدنا إحدى الطائفتين: إما القوم، وإما العير طابت أنفسنا، ثم إن رسول الله ﷺ بعث رجلاً لينظر هم هلموا أن نتعاد»؛ ففعلنا، فإذا نحن ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً،

حماد بن زید عن أیوب عن عکرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح.

فأخبرنا رسول الله بعدتنا، فسره ذلك؛ فحمد الله، وقال: «عدة أصحاب طالوت»، ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا، فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله في إليهم فقال: «معي معي»، ثم إن رسول الله في قال: «اللهم إني أنشدك وعدك»، فقال ابن رواحة: يا رسول الله! إني أريد أن أشير عليك، ورسول الله في أفضل من يشير عليه، إن الله عز وجل أغير من أن تنشده وعده، فقال: «يا ابن رواحة! لأنشدن الله وعده؛ فإن الله لا يخلف الميعاد»، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها رسول الله في وجوه القوم، فانهزموا؛ فأنزل الله عز وجل ـ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ مَوْلُونَ، فقلنا: معشر الأنصار! ولها يعمل عمر على ما قال حسد لنا، فنام رسول الله في ثم استيقظ، ثم انها يحمل عمر على ما قال حسد لنا، فنام رسول الله عمر أربح ألله عمر على ما قال حسد لنا، فنام رسول الله عمر أربح وجل ـ قد أنزل علي: ﴿مَا كَانَ لِنَهُ وَاللهُ عَنَ يُنْخِنَ فِي ٱلأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ١٧٥، ١٧٥ رقم ٤٠٥٦) ـ وعنه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٩٩) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٥٩ رقم ١٨٥٠، ص١٦٦٠، ١٦٦١ رقم ١٨٥١٤، ٨٨١٦ عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات؛ عدا ابن لهيعة، وهو صدوق حسن الحديث قبل اختلاطه واحتراق كتبه، وحديثنا هذا من صحيح حديثه؛ فإن زيد بن الحباب رواه عنه عند ابن أبي حاتم، وزيد سمع منه قبل احتراق كتبه؛ كما قال أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى في «النفح الشذي» (٢/٣/٢).

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣٧/٣) من طريق يعقوب بن سفيان أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثني أسلم أبو عمران أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال لنا رسول الله على ونحن =

خ عن عبد الله بن عباس في الله عن عباس في الله الله عن عبد الله بن عباس في الله القوم، وقال له سعد بن عبادة ما قال ـ وذلك يوم بدر ـ الله الناس فتعبّوا للقتال، وأمرهم بالشوكة، وكره ذلك أهل الإيمان؛ فأنزل الله: ﴿كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبَقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يُجَدُلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعَدَمَا نَبَيْنَ كَانَمًا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلهَ اللهِ عَلهَ اللهُ عَلهُ اللهُ اللهُ عَلهُ عَلهُ اللهُ اللهُ عَلهُ عَلهُ اللهُ اللهُ

❖ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن [أبيه] عن جده؛ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس، فقال: «كيف ترون؟»، قال أبو بكر: يا رسول الله! بلغنا أنهم بكذا وكذا، قال: ثم خطب الناس، فقال: «كيف ترون؟»، فقال عمر مثل قول أبي بكر، ثم

بالمدينة: «هل لكم أن نخرج فنلقى هذه العير لعل الله يغنينا؟». قلنا: نعم، فخرجنا، فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا رسول الله على أن نتعاد، ففعلنا فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فأخبرنا النبي على، فسُرّ بذلك وحمد الله، وقال: «عدة أصحاب طالوت».

قلنا: وهذا إسناد جيد، وهو من صحيح حديث ابن لهيعة؛ لأن سعيد بن أبي مريم سمع من ابن لهيعة قبل اختلاطه واحتراق كتبه؛ كما قال الإمام أحمد. انظر: "إكمال تهذيب التهذيب» (٨/ ١٤٥).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٦/٩) ـ مختصراً جداً ـ من طريق ابن وهب وابن المبارك عن ابن لهيعة به بلفظ: أنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطائفتين أنها لنا طابت أَلْقَهُ إِحْدَى الطائفتين أنها لنا طابت أنفسنا، والطائفتان عير أبي سفيان أو قريش؛ لفظ ابن وهب.

ولفظ ابن المبارك: قالوا: الشوكة: القوم، وغير الشوكة: العير، فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين إما العير وإما القوم؛ طابت أنفسنا.

قلنا: وهذا إسناد جيد، وهو من صحيح حديث ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب وابن المبارك من قدماء أصحابه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٧٤): «إسناده حسن».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٢٢، ١٢٣). قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

خطب فقال: «ما ترون؟» فقال سعد بن معاذ: إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا إِنّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾، ولكن اذهب بني إسرائيل: ﴿فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا إِنّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك فامضي له؛ فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت؛ فنزل القرآن على قول سعد: ﴿كُمّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ مِنْ أَمُوالنا ما شئت؛ فإلى قوله: ﴿وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وإنما خرج رسول الله ﷺ يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث الله إليه القتال (١٠). [ضعيف]

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشَّوْكَةِ بَالْكَفِرِينَ ﴾.

• عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآمِفُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو ﴾؛ قال: ودخل رسول الله على المدينة في شهر ربيع الأول، فأغار كرز بن جابر الفهري يريد سرح المدينة حتى بلغ الصفراء، فبلغ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۶/ ٣٥٥، ٣٥٦ رقم ١٨٥٠٧)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٩٩) عن طريق محمد به. قلنا: وهذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: علقمة بن وقاص الليثي؛ قال عنه الحافظ: «ثقة ثبت من الثانية، أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل: إنه ولد في عهد النبي ريجي الله على الله مرسل.

الثانية: عمرو بن علقمة؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا ابنه محمد، وإن وثقه ابن حيان.

النبي على فركب في أثره، فسبقه كرز بن جابر، فرجع النبي على فأقام سنته، ثم إن أبا سفيان أقبل من الشام في عير لقريش، حتى إذا كان قريباً من بدر نزل جبريل على النبي على فأوحى إليه: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّابِفُنَيْنِ أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقّ الْحَقّ بِكِلَمْتِهِ وَيَقطع دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَا اللّهُ منهم: سبعون ومائتان من المسلمين وهم يومئذ ثلثمائة عشر رجلاً؛ منهم: سبعون ومائتان من الأنصار، وسائرهم من المهاجرين، وبلغ أبا سفيان الخبر وهو بالبطم، فبعث إلى جميع قريش وهم بمكة فنفرت قريش وغضبت (۱). [ضعيف جداً]

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾.

خ عن عمر بن الخطاب؛ قال: لما كان يوم بدر؛ نظر رسول الله على المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله القبلة، ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني، اللهم! آت ما وعدتني، اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، فما زال يهتف بربه، مادّاً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر؛ فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مَن الملائكة.

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٢٥). قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله عليه، فقال: «صدقت؛ وذلك من مدد السماء الثالثة»؛ فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟»، فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية؛ فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله عليه: «ما ترى يا ابن الخطاب؟!»، قلت: لا والله! يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنى من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله عليه وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله على: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء؛ لقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبى الله علي وأنزل الله ع عــزّ وجــلّ ــ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلــى قوله: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ فأحل الله الغنيمة لهم(١). [صحيح]

﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنَّهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُو رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ . بهدِ وَيُذَهِبَ عَنكُو رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ . 

حن ابن شهاب ـ وهو الزهري ـ ؛ قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۳/ ۱۳۸۳، ۱۳۸۵ رقم ۱۷٦۳) وغيره.

## في المؤمنين يوم بدر فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه (١). [ضعيف]

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٥/ ١٦٦٤ رقم ٨٨٤٠) من طريق ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وأخرج البيهقي في «الدلائل» (٣/ ١٠١، ١١٩) من طريق موسى بن عقبة قال: «فمكث رسول الله على بعد قتل ابن الحضرمي شهرين، ثم أقبل أبو سفيان بن حرب في عير قريش من الشام ومعه سبعون راكباً من بطون قريش كلها، وفيهم: مخرمة بن نوفل، وعمرو بن العاص، وكانوا تجاراً بالشام ومعهم خزائن أهل مكة، ويقال: كانت عيرهم ألف بعير، ولم يكن لأحد من قريش أوقيةٌ فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان، إلّا حُويطب بن عبد العزى، فلذلك كان تخلف عن بدر فلم يشهده، فذكروا لرسول الله على وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك وقَتْلُ ابن الحضرمي، وأسْرُ الرَّجُلين: عثمان، والحكم.

فلما ذُكِرَتْ عير أبي سفيان لرسول الله على بعث رسول الله على عدى بن أبي الزَّغْباء الأنصاري من بني غنم، وأصله من جهينة، وبَسْبَس؛ يعني: ابن عمرو إلى العير عيناً له، فسارا حتى أتيا حياً من جهينة قريباً من ساحل البحر، فسألوهم عن العير وعن تجار قريش، فأخبروهما بخبر القوم فرجعا إلى رسول الله على فأخبراه فاستنفرا المسلمين للعير، وذلك في رمضان.

وقدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف من رسول الله على وأصحابه، فقال: أحَسُّوا من محمد، فأخبروه خبر الراكبين: عدي بن أبي الزغباء، وبَسْبَس، وأشاروا إلى مُنَاخهما، فقال أبو سفيان: خذوا من بَعْرِ بعيريهما، فقته، فوجد فيه النوى، فقال: هذه علائف أهل يثرب، وهذه عيون محمد وأصحابه، فساروا سراعاً خائفين للطلب، وبعث أبو سفيان رجلاً من بني غفار يقال له: ضمضم بن عمرو، إلى قريش: أن انفروا فاحموا عيركم من محمد وأصحابه، فإنه قد استفر أصحابه ليعرضوا لنا.

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة، وهي عمة رسول الله على الله وكانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب، فرأت رؤيا قبل بدر، وقبل قدوم ضمضم عليهم، ففزعت منها، فأرسلت إلى أخيها؛ العباس بن عبد المطلب من ليلتها، فجاءها العباس، فقالت: رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منها، وخشيت على قومك منها الهلكة، قال: وماذا رأيت؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني أنك =

لا تذكرها فإنهم إن سمعوها آذَوْنَا وأسمعونا ما لا نحب، فعاهدها العباس فقالت: رأيت راكباً أقبل من أعلى مكة على راحلته يصيح بأعلى صوته: يا آل غُدَرْ أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فأقبل يصيحُ حتى دخل المسجد على راحلته فصاح ثلاث صيحات، ومال عليه الرجال والنساء والصبيان وفزع له الناس أشد الفزع، قالت: ثم أراه مَثَلَ على ظهر الكعبة على راحلته فصاح ثلاث صيحات، فقال: يا آل غُدَرْ، ويا آل فُجَرْ: اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، ثم أراه مَثَل على ظهر أبي قبيس، كذلك يقول يا آل غُدَرْ ويا آل فُجَرْ، حتى أسْمَعَ مَنْ بين الأخشبين من أهل مكة، ثم عمد إلى صخرة عظيمة فنزعها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة، فأقبلت الصخرة لها حسَّ شديد، حتى إذا كانت عند أصل الجبل أرفضت فلا أعلم بمكة داراً ولا بيتاً إلا قد دخلتها فلقة من تلك الصخرة، فقد خشيت على قومك.

ففزع العباس من رؤياها، ثم خرج من عندها، فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة من آخر الليلة، وكان الوليد خليلاً للعباس، فقصَّ عليه رؤيا عاتكة وأمره أن لا يذكرها لأحد، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، وذكرها عتبة لأخيه شيبة، فارتفع الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام، واستفاضَ في أهل مكة.

فلما أصبحوا غدا العباس يطوف بالبيت فوجد في المسجد أبا جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية وأبيّ ابني خلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري في نفر من قريش يتحدثون، فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل: يا أبا الفضل إذا قضيت طوافك فهلمّ إلينا، فلما قضى طوافه جاء فجلس إليهم، فقال أبو جهل: ما رؤيا رأتها عاتكة فقال: ما رأت من شيء. فقال أبو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء، إنا كنا وإياكم كفرسي رهان، فاسْتَبقنا المجد منذ حين فلما تحاكّت الركب قلتم: منا نبي، فما بقي إلا أن تقولوا: منا نبية، فما أعلم في قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجلاً منكم، وآذاه أشد الأذى.

وقال أبو جهل: رَعمت عاتكة أن الراكب قال: اخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فلو قد مضت هذه الثلاث تَبَيَّنَت قريش كذبكم، وكتبنا سجلاً: أنكم أكذب أهل بيت في العرب رجلاً وامرأة.

أما رضيتم يا بني قصي أن ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء والرِّفادة، حتى جئتمونا بنبي منكم؟

= فقال العباس: هل أنت منته؟ فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك، فقال من حضرهما: ما كنت يا أبا الفضل جهولاً، ولا خرقاً.

ولقى العباسُ من عاتكة فيما أفشى عليها من رؤياها أذى شديداً، فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤيا، جاءهم الراكب الذي بعث أبو سفيان، وهو ضمضم بن عمرو الغفاري فصاح فقال: يا آل غالب بن فهر انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان فأحرزوا عيركم، ففزعت قريش أشد الفزع، وأشفقوا من رؤيا عاتكة.

وقال العباس: هذا زعمتم كذا، وكذّب عاتكة، فنفروا على كل صعب وذلول. وقال أبو جهل: أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة، سيعلم أنمنع عيرنا أم لا؟!

فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل وساقوا مائة فرس، ولم يتركوا كارهاً للخروج يظنون أنه في صَغْوِ محمد وأصحابه ولا مسلماً يعلمون إسلامه ولا أحداً من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهم، فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب، ونوفل بن الحارث، وطالب بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، في آخرين فهنالك يقول طالب بن أبي طالب:

إمَّا يَخْرُجُنَ طَالَبْ يِمِقْنَبِ من هذه المقانِبُ في نَفْرٍ مقاتل محارب فيلكن المسلوبُ غير السالبُ والراجع المغلوب غير الغالب

فساروا حتى نزلوا الجحفة. نزلوها عشاءً يَتروُّون من الماء، وفيهم رجلٌ من بني المطلب بن عبد مناف، يقال له: جُهيْمٌ بن الصلت بن مخرمة، فوضع جهيم رأسه فأغفى، ثم فزع فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف عليَّ آنفاً، فقالوا: لا، فإنك مجنون. فقال: قد وقف عليَّ فارس آنفاً؛ فقال: قتل أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وزمعة، وأبو البختري، وأمية بن خلف، فعدَّ أشرافاً من كفار قريش، فقال له أصحابه: إنما لَعِب بك الشيطان، ورفع حديث جُهيْم إلى كفار قريش، فقال: قد جئتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم، سَتروْنَ غداً من يُقتل.

ثم ذُكر لرسول الله ﷺ عير قريش جاءت من الشام، وفيها: أبو سفيان بن حرب، ومخرمة بن نوفل، وعمرو بن العاص، وجماعة من قريش، فخرج إليهم =

رسول الله على فسلك حين خرج إلى بدر على نقب بني دينار، ورجع حين رجع من ثنية الوداع، فنفر رسول الله على حين نفر ومعه ثلثمائة وستة عشر رجلاً. وفي رواية ابن فُلَيْح ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وأبطأ عنه كثير من أصحابه وتربصوا وكانت أول وقعة أعز الله \_ تبارك وتعالى \_ فيها الإسلام.

فخرج في رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة، ومعه المسلمون لا يريدون إلا العير فسلك على نقب من بني دينار، والمسلمون غير مقوِّين من الظهر وإنما خرجوا على النواضح يعتقِب النفر منهم على البعير الواحد، وكان زميل رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة، فهم معه ليس معهم إلا بعير واحد، فساروا حتى إذا كانوا بعِرْقِ الظبية لقيهم راكب من قِبل تهامة، والمسلمون يسيرون، فوافقه نفر من أصحاب رسول الله على فسألوه عن أبي سفيان، فقال: لا علم لي به، فلما يأسوا من خبره؛ قالوا له: سلُّم على النبي ﷺ، قال: وفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: أيكم هو؟ فأشاروا له إليه، فقال الأعرابي: أنت رسول الله كما تقول، قال: «نعم». قال: إن كنت رسول الله كما تزعم فحدثني بما في بطن ناقتي هذه، فغضب رجل من الأنصار، ثم من بني عبد الأشهل، يقال له: سلمةً بن سلامة بن وَقَشِ، فقال للأعرابي: وقعت على ناقتك؛ فحملت منك، فكره رسول الله على ما قال سلمة حين سمعه أفحش، فأعرض عنه ثم سار رسول الله على لا يلقاه خبر ولا يعلم بنفرة قريش. فقال النبي على الصحابه: «أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا»؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله! إنا أعلم الناس بمسافة الأرض، أخبرنا عدي بن أبى الزغباء أن العير كانت بوادي كذا وكذا. قال ابن فليح في روايته: فكأنَّا وإيَّاهم فرسا رهان إلى بدر ـ ثم اتفقا ـ قال: ثم قال: «أشيروا على»؛ فقال عمر بن الخطاب ﴿ اللهِ الله وعزِّها، والله ما ذَلَّتْ منذ عَزَّتْ، ولا آمنت منذ كَفَرَتْ، والله لَتُقاتِلَنَّك.

فقال رسول الله ﷺ: «أشيروا عليَّ»، فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة =

النبي على أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة؛ ظن سعد أنه يستنطق الأنصار شفقاً ألا يستحوذوا معه أو قال: ألا يستجلبوا معه على ما يريد من أمره، فقال سعد بن معاذ: لعلك يا رسول الله تخشى أن لا تكون الأنصار يريدون مواساتك، ولا يرونها حقاً عليهم إلا بأن يروا عدُوًّا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: يا رسول الله! فأظعن حيث شئت، وصِلْ حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذته منا أحب إلينا مما تركت علينا، وما ائتمرت من أمر فأمرنا لأمرك فيه تبع، فوالله لو سرت حتى تبلغ البَرْكَ من غِمْدِ ذِي يَمَنِ لسرنا معك.

فلما قال ذلك سعد؛ قال رسول الله ﷺ: «سيروا على اسم الله \_ عزّ وجلّ \_؛ فإني قد أُرِيتُ مصارع القوم»، فعمد لبدر.

وخفض أبو سفيان، فلصق بساحل البحر وخاف الرصد على بدر، وكتب إلى قريش حين خالف مسير رسول الله على ورأى أنه قد أحرز ما معه، وأمرهم أن يرجعوا، فإنما خرجتم لتحرزوا ركبكم فقد أحرز لكم، فلقيهم هذا الخبر بالجحفة فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب؛ فإنه لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا، فكره ذلك الأخنس بن شريق فأحب أن يرجعوا. وأشار عليهم بالرجعة فأبؤا وعصؤه وأخذتهم حمية الجاهلية، فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه فرجعوا، فلم يشهد أحد منهم بدراً واغتبطوا برأي الأخنس وتبركوا به، فلم يزل فيهم مطاعاً حتى مات.

وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتدَّ عليهم أبو جهل بن هشام، وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع.

وسار رسول الله على حتى نزل أدنى شيء من بدر عشاء، ثم بعث علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وبَسْبَساً الأنصاري \_ عديد بني ساعدة \_، وهو أحد جهينة في عصابة من أصحاب رسول الله على وقال لهم: اندفعوا إلى هذه الظراب وهو في ناحية بدر، فإني أرجو أن تجدوا الخبر عند القليب الذي يلي الظراب، فانطلقوا متوشحي السيوف، فوجدوا وارد قريش عند القليب الذي ذكر رسول الله على فأخذوا غلامين؛ أحدهما: لبني الحجاج أسود، والآخر: لآل العاص يقال له: أسلم، وأُفْلِتَ أصحابهما قِبَل قريش فأقبلوا بهما حتى أتوا بهما =

رسول الله على وهو في مُعَرَّسِهِ دون الماء، فجعلوا يسألون العبدين عن أبي سفيان وأصحابه لا يُروْن إلا أنهما لهم، فطفقا يحدثانهم عن قريش ومن خرج منهم وعن رؤوسهم فيكذبونهما، وهم أكره شيء للذي يخبرانهم، وكانوا يطمعون بأبي سفيان وأصحابه ويكرهون قريشاً، وكان رسول الله على قائماً يصلي يسمع ويرى الذي يصنعون بالعبدين، فجعل العبدان إذا أذلقوهما بالضرب يقولان: نعم هذا أبو سفيان والركب كما قال الله \_ عز وجل \_ أسفل منكم. قال الله \_ تعالى \_: ﴿إِذْ أَنتُم بِالْمُدُوةِ اللهُ أَمْرُا كَانَ مَنْعُولاً قال: فطفقوا إذا قال العبدان: هذه ويش قد جاءتكم؛ كذبوهما، وإذا قالا: هذا أبو سفيان؛ تركوهما.

فلما رأى رسول الله على صنيعهم بهما سلّم من صلاته، فقال: ماذا أخبراكم؟ قالوا: أخبرانا أن قريشاً قد جاءت، قال: «فإنهما قد صدقا، والله إنكم لتضربونهما إذا صدقا، وتتركونهما إذا كذبا. خرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم عليهم»، ثم دعا رسول الله على العبدين فسألهما فأخبراه بقريش، وقالا: لا علم لنا بأبي سفيان، فسألهما رسول الله على: «كم القوم؟» قالا: لا ندري والله هم كثير.

فزعموا أن رسول الله على قال: «من أطعمهم أمس؟» فسميا رجلاً من القوم. قال: كم نحر لهم؟ قالا: عشر جزائر، قال: «فمن أطعمهم أول أمس؟» فسميا رجلاً آخر من القوم، فقال: «كم نحر لهم؟» قالا: تسعاً فزعموا أن رسول الله على قال: القوم ما بين التسع مائة والألف يعتبر ذلك بتسع جزائر ينحرونها يوماً وعشر ينحرونها يوماً.

وزعموا أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن هشام، ونحر لهم بمرِّ عشر جزائر، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسع جزائر، ونحر لهم سهيل بن عمرو بِقُدَيد عشر جزائر، ومالوا من قديد إلى مياه من نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوماً، فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشراً، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نُبيه ومُنَبّه ابنا الحجاج \_ أو قال: العباس بن عبد المطلب \_ عشراً، ونحر لهم الحارث بن عامر بن نوفل تسعاً، ونحر لهم أبو البختري على ماء بدر عشر جزائر، ونحر لهم مقليس الجمحي على ماء بدر تسعاً، ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أذوادهم. فقال رسول الله على فقال: «أشيروا عليَّ في المنزل»، فقام الحباب بن المنذر \_ رجل =

من الأنصار، ثم أحد بني سلمة -، فقال: أنا يا رسول الله عالمٌ بها وبِقُلُبها، إن رأيت أن تسير إلى قَليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبةٌ؛ فَتنْزِلَ عليها، وتسبق القوم إليها، وتغوِّر ما سواها، فقال رسول الله على: «سيروا؛ فإن الله - تعالى - قد وعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم» فوقع في قلوب الناس كثير الخوف، وكان فيهم شيء من تخاذل من تخويف الشيطان.

فسار رسول الله على والمسلمون مسابقين إلى الماء، وسار, المشركون سراعاً يريدون الماء؛ فأنزل الله عليهم في تلك الليلة مطراً واحداً، فكان على المشركين بلاءً شديداً منعهم أن يسيروا، وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبَّد لهم المسير والمنزل وكانت بطحاء دهِسَةً، فسبق المسلمونَ إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤها وصنعوا حوضاً عظيماً ثم غُوروا ما سواه من المياه. وقال رسول الله على: «هذه مصارعهم ـ إن شاء الله تعالَى ـ بالغداة»، وأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعُاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاآءِ مَآهُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتُ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾. ويقال: كان مع رسول الله ﷺ فرسان؛ على أحدهما: مصعب بن عمير، وعلى الآخر: سعد بن خيثمة، وَمَرَّةً الزبير بن العوام، وَمَرَّةً المقداد بن الأسود، ثم صف رسول الله على الحياض فلما طلع المشركون قال رِسُولُ الله ﷺ زَعْمُوا: «اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تُحَادُّكَ وتُكَذُّبُ رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني \_ ورسول الله ﷺ ممسك بعضد أبي بكر يقول: \_ اللهم إني أسألك ما وعدتني»؛ فقال أبو بكر: يا نبي الله! أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله \_ تعالى \_ لك ما وعدك، فاستنصر المسلمون الله \_ تعالى \_ واستغاثوه؛ فاستجاب الله \_ تعالى \_ لنبيه ﷺ وللمسلمين.

وأقبل المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي يحدثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم، وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، لما أخبرهم من سير بني كنانة.

قال: وأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ النَّاسِ ﴾ هذه الآية والتي بعدها، قال رجال من المشركين \_ ممن ادعى الإسلام وخرج بهم المشركون كرها لما رأوا قلة مع محمد ﷺ وأصحابه \_: غرِّ هؤلاء دينهم، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَ اللّهَ عَزِيدُ حَكِيمٌ ﴾ الآية كلها.

وأقبل المشركون حتى نزلوا وتعبَّوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم، فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة، فقال: هل لك أن تكون سيد قريش ما عشت؟ قال عتبة: فأفعل ماذا؟ قال: تجير بين الناس وتحمل دية ابن الحضرمي وبما أصاب محمد من تلك العير، فإنهم لا يطلبون من محمد غير هذه العير ودم هذا الرجل.

قال عتبة: نعم، قد فعلت وَنِعمًا قلتَ، ونِعِمًا دعوت إليه، فاسع في عشيرتك فأنا أتحمّل بها، فسعى حكيم في أشراف قريش بذلك يدعوهم إليه، وركب عتبة بن ربيعة جملاً له، فسار عليه في صفوف المشركين في أصحابه، فقال: يا قوم! أطيعوني، فإنكم لا تطلبون عندهم غير دم ابن الحضرمي، وما أصابوا من عيركم تلك، وأنا أتحمّل بوفاء ذلك، ودعوا هذا الرجل، فإن كان كاذباً ولي قتله غيركم من العرب؛ فإن فيهم رجالاً لكم فيهم قرابة قريبة، وإنكم إن تقتلوهم لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن أخيكم، وإن كان نبياً لم تقتلوا النبي فتسبوا به، ولن تخلصوا أحسِبُ إليهم حتى مقالته، وأبى الله \_ عزّ وجلّ \_ إلا أن يُنْفِذَ أمره. وعتبة بن ربيعة يومئذ سيد مقالته، وأبى الله \_ عزّ وجلّ \_ إلا أن يُنْفِذَ أمره. وعتبة بن ربيعة يومئذ سيد مقالته، وأبى الناس وقد تحمل بدية أخيك، يزعم أنك قابلها، أفلا تستحيُون عتبة يخذل بين الناس وقد تحمل بدية أخيك، يزعم أنك قابلها، أفلا تستحيُون من ذلك أن تقبلوا الدية؟ وقال أبو جهل لقريش: إن عتبة قد علم أنكم ظاهرون على هذا الرجل، ومن معه وفيهم ابنه وبنو عمه وهو يكره صلاحكم.

وقال أبو جهل لعتبة وهو يسير فيهم ويناشدهم: انتفخ سَحْرُك. وزعموا أن النبي على قال وهو ينظر إلى عتبة: «إن يكن عند أحد من القوم خيرٌ؛ فهو عند صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يَرْشُدوا»، فلمَّا حَرَّض أبو جهل قريشاً على القتال أمرَ النساءَ يُعْوِلنَ عَمْراً فقمنَ يَصِحْنَ: واعمراه واعمراه، تحريضاً على القتالِ، وقامَ رجالٌ فتكشَّفوا يُعيّرونَ بذلكَ قريشاً، فاجتمعَتْ قريش على القتالِ. وقال عُتبّة لأبي جهل: ستعلمُ اليوم من انْتَفَخَ سِحْرُه أي الأمرين أرشَدُ، وأخذَت قريشٌ مصَافَها للقتالِ، وقالوا لعُمَيْرِ بن وهب: ٱرْكَبْ فاحْزِرْ لنا محمداً وأصحابَهُ، فقيد عمير على فرسهِ فأطاف برسول الله على وأصحابه، ثمَّ رجعَ إلى المشركينَ = فقعد عمير على فرسهِ فأطاف برسول الله على المصحابة، ثمَّ رجعَ إلى المشركينَ =

فقال: حزَرْتُهُمْ بِثَلَثمائَةِ مقاتل، زادُوا شيئاً أو نقصوا شيئاً، وحزرت سبعينَ بعيراً، ونحوَ ذلك، ولكن أنْظِرُوني حتى أنظر هَلْ لهم مَدَدٌ أو خَبِيْءٌ، فأطاف حولَهُمْ وبعثوا خيلهم مَعَهُ، فأطافوا حول رسول الله ﷺ وأصحابه، ثم رجعوا فقالوا: لا مَدَد لهم ولا خَبِيءٌ، وإنَّما همْ أكلَة جَزورِ طَعَامٌ مأكولْ.

وقالوا لعمير: حَرِّشْ بين القَوم، فحمل عميرٌ على الصَّفِّ ورجعوا بمائَةِ فارسٍ، واضطجَعَ رسول الله على وقال لأصحابه: «لا تقاتلوا حتى أؤذِنكم»، وغشِيةُ نَومٌ فغلبَه، فلما نظر بعض القوم إلى بعض، جعل أبو بكر يقول: يا رسول الله! قد دنا القوم ونالوا منا، فاستيقظ رسول الله على، وقد أراه الله ـ تعالى \_ إياهم في منامه قليلاً، وقلل المسلمين في أعين المشركين، حتى طمع بعض القوم في بعض، ولو أراه عدداً كثيراً لفشلوا ولتنازعوا في الأمر كما قال الله ـ عزّ وجلّ بعض، ومع رسول الله على وأصحابه فَرسَانِ: أحدهما: لأبي مَرثد الغنوي، والآخر: للمقداد بن عمرو.

وقام رسول الله ﷺ في الناس فوعظهم وأخبرهم أن الله ـ تعالى ـ قد أوجب الجنّة لمن اسْتُشْهِدَ اليوم، فقام عُمير بنُ حمام ـ أخو بني سَلِمَةَ عن عجين كان يعجنه لأصحابه حين سمع قول النبي ﷺ ـ فقال: يا رسول الله! إني لي الجنة إن قُتِلت؟ قال: «نعم»، فشد على أعداء الله مكانه، فاستشهده الله ـ تعالى ـ، وكانَ أوّلَ قتيل قتل.

ثم أقبل الأسود بن عبد الأسد المخزوميُ يَحْلِف باللهَ لِيَشْرَبنَ من الحوض الذي صنع محمد وليهدمنَّهُ، فشدّ، فلمّا دنا من الحوض؛ لقيه حمزة بن عبد المطلب فَضَرب رجله فقطعها، فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوضِ فهدم منه واتَّبعه حمزة حتى قتله.

فلما قتِل الأسودُ بن عبد الأسدِ؛ نزل عتبة بن ربيعة عن جمله حميَّة لما قال له أبو جهل، ثم نادى: هل من مبارز؟ فوالله ليعلمنَّ أبو جهل أيُّنَا أجبن وأَلاَمُ، ولحقه أخوه شيبة، والوليد ابنه، فناديا يسألان المبارزة، فقام إليهم ثلاثة من الأنصار فاستحيى النبي على من ذلك؛ لأنه كان أوَّل قتال التقى فيه المسلمون والمشركون، ورسول الله على شاهدٌ معهم، فأحبَّ النبي على أن تكون الشوكة لبني عمه، فناداهم النبي على: «أن ارجعوا إلى مصافكم، وليقم إليهم بنو عمِّهم، فقام حمزة بن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن =

المطلب، فبرز حمزة لعتبة، وبرز عبيدة لشيبة، وبرز على بن أبي طالب للوليد، فقتل حمزَةُ عتبةً، وقتل عبيدةُ شيبةً، وقتل على الوليد، وضرب شيبة رِجلَ عبيدة فقطعها، فاستنقذه حمزة وعَليٌّ، فحُمِلَ حتى توفى بالصفراء، وفي ذلك تقول هند ست عتبة:

> أَيَا عَيْنِيَّ جُودِي بدمعِ سَرِب تَسدَاعي له رَهطُه عَدُوةً

عَلَى خيرِ خِنْدِفَ لَم ينْقَلِبْ بنو هاشِم وبنو المطلِبُ يُـذِيـقـونَـه حَـرَّ أسيافِـهـمْ يَعُلُّونَـهُ بَعْدَ ما قَد ضُربْ

وعند ذلك نذرت هند بنت عتبة لتأكلنَّ من كبد حمزة إن قدرت عليها، فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين، وعج المسلمون إلى الله يسألونه النَصْر حين رأوا القتال قد نَشِبَ، ورفع رسول الله ﷺ يديه إلى الله \_ تعالى \_ يسأله ما وعده ويسأله النصر، ويقول: «اللهم! إنْ ظُهِرَ عَلَى هذه العِصابة ظَهرَ الشرك، ولم يقم لك دين». وأبو بكر رضي يقول: يا رسول الله! والذي نفسى بيده لينصرنك الله ـ عزّ وجلّ \_ ولَيُبيِّضَنَّ وجهك؛ فأنْزَل الله \_ عزّ وجلّ \_ من الملائكة جنداً في أكتافِ العدوِّ. فقال رسول الله ﷺ: «قد أنزل الله نصره، ونزلت الملائكة، أبشر يا أبا بكر؛ فإني قد رأيت جبريل عليه معْتَجراً يقود فرساً بين السماءِ والأرض، فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فتغيب عنى ساعة ثم رَأَيتُ على شِقَّيْه غباراً». وقال أبو جهل: اللهم! انصر خير الدينين، اللهم! ديننا القديمُ، ودين محمد الحديث؛ ونكص الشيطان على عقبيه حين رأى الملائكة، وتبرًّأ من نَصر أصحابه، فأوحى الله \_ عزّ وجلّ \_ إلى الملائكةِ وأمرهم بأمره وحدثهم أنهم معهم، وأمر بنصر رسول الله ﷺ والمؤمنينَ، وأخَذَ رسول الله ﷺ مِلَّ كَفه من الحصباءِ فرمي بها وجوهَ المشركينَ؛ فجعل الله \_ تبارك وتعالى \_ تلكَ الحصباءَ عظيماً شأنَها لم تترك من المشركين رجلاً إلا ملأت عَيْنَيْهِ، وجعل المسلمون بهم قَتْلاً، مَعهُم الله والملائكة يقتلونهم ويأْسِرونهم، ويجدونَ النفر كلَّ رجل منهم مُنكبًا على وجهه، لا يدري أين يتوجه يعالج الترابَ ينزعه من عينيه.

وكان رسول الله ﷺ قد أمَر المسلمينَ قبل القتالِ إن رأوا الظُّهور أن لا يَقْتلوا عباساً، ولا عقيلاً، ولا نَوفلَ بن الحَارث ولا البختريّ في رجالٍ، فَأْسِرَ هؤلاء النفَرُ في رجالٍ ممن أوصى بهم رسول الله ﷺ وغيرهُم، إلا أبا البختريِّ؛ فإنه أبا أن يستأسِرَ وذكروا له \_ زعموا: أن النبي ﷺ قد أمرهم أن لا يقتلوه إن = أستأسر، فأبى وأُسِرَ بَشْرٌ كثِيرٌ ممن لم يأمر النبي ﷺ بإسارهِ التماسِ الفداءِ، قال: ويزعم ناس أن أبا اليَسَرِ قتَل أبا البختري \_ ويأبى عظيم الناس، إلّا أنّ المُجدَّر، هو الذي قتله، بل قتله أبو داود المازني، وسلبه سيفه وكان عند بنيهِ حتى باعه بعضهم من بعض بَني أبي البختري وقال المجدَّر:

بَشِّرْ بِيُتْم إِنْ لَقِيتَ البَحْتَرِيّ وبَشِّرِنْ بمثلها منِّي بني أنا الذي أزعم أصلي من بلى أطعن بالحرْبةِ حتى تَنَثنِي ولا ترى مُحَدراً يفري فري

فزعموا أنه ناشده ألا أستأسر، وأخبره أن رسول الله على الله على عن قتله إن استأسر، فأبى أبو البختري أن يستأسر، وشدَّ عليه بالسيف؛ فطعنه الأنصاري بين ثدييه وأجهز عليه.

وأقبل رسول الله على حتى وقف على القتلى، فالتمس أبا جهل فلم يجده حتى عُرفَ ذلك في وجه رسول الله على فقال: «اللهم! لا يُعجزني فرعون هذه الأمّة»، فسعى له الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعود مصروعاً بينه وبين المعركة غير كبير، مُقنَّعاً في الحديد واضعاً سيفه على فخذيه ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضواً وهو منكب ينظر إلى الأرض. فلما رآه عبد الله بن مسعود أطاف حوله ليقتله وهو خائف أن يثور إليه وأبو جهل مقنَّعٌ في الحديد، فلما دنا منه وأبصره لا يتحرك ظن عبد الله أن أبا جهل مُثبَت جراحاً فأراد أن يضربه بسيفه فخشى أن لا يُغنِي سيفُه شيئاً فأتاه من ورائه فتناول قائم سيفه فاستله وهو منكب لا يتحرك، فرفع عبد الله سابغة البيضة عن قفاه فضربه، فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه، فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح وأبصر في عنقه جدراً وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السياط.

وأتى ابن مسعود النبي على فأخبره أن أبا جهل قد قتل، وأخبره بالذي وُجِدَ به فقال النبي على: «ذلك ضربُ الملائكة»؛ وقال: «اللهم! قد أنجزت ما وعدتني». ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين وكان أول من قدم بهزيمة المشركين الحيشُمان الكعبي وهو جد حسن بن غيلان \_؛ فاجتمع عليه الناس عند الكعبة يسألونه، لا يسأل عن رجل من أشراف قريش إلا نعاه، فقال صفوان بن أمية وهو قاعد مع نفر من قريش في الحِجْر: والله ما يعقل هذا الرجل، ولقد طار قلبه، سلوه عني؛ فإني أظنه سوف ينعاني، فقال بعضهم للحيسمان: هل لك علم بصفوان بن =

أُميَّة؟ قال: نعم، هو ذاك جالسٌ في الحجر، ولقد رأيت أباه أميّة بن خلف قتل. ثم تتابع فلُّ المشركين من قريش، ونَصَرَ الله \_ عزّ وجلّ \_ رسوله ﷺ والمؤمنين، وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين، فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضعٌ عنقه لوقعة بدر، وكان ذلك يوم الفرقان: يوم فرق الله \_ تعالى \_ بين الشرك والإيمان.

وقالت اليهود: تيقنا أنه النبيُّ الذي نجد نعته في التوراة، والله لا يرفع رايةً بعد اليوم إلا ظهرت.

وأقام أهل مكة على قتلاهم النوح في كل دارٍ من مكة شهراً وجزّ النساء وروسهن يُوتى براحلة الرجل أو بفرسه فيوقف بين ظِهِريِّ النِّساء فَيُنِحْنَ حولها، وخرجن في الأزقَّة فسترْنَها بالستور ثم خرجن إليها يَنُحْنَ، ولم يقتل من الأسرى صبراً غير عقبة بن أبي معيط، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف، لما أبصره عقبة مقبلاً إليه استغاث بقريش؛ فقال: يا معشر قريش عَلامَ أقتل من بين من هاهنا؟ فقال رسول الله عن «على عداوتك الله ورسوله»، وأمر رسول الله عن بقي بقتلى قريش من المشركين فَألْقُوا في قليب بدر، ولعنهم وهو قائم، يسمِّيهم بأسمائهم غير أن أميّة بن خلف كان رجلاً مسمَّناً فأنتفخ في يومه فلما أرادوا أن يقلوه في القليب تفقاً، فقال رسول الله عن العنهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟».

قال موسى بن عقبة: قال نافع، قال عبد الله بن عمر: قال أناس من أصحابه: يا رسول الله! أتنادي ناساً موتى؟ فقال رسول الله ﷺ: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم»، قال: ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة فدخل من ثنية الوداع، ونزل القرآن يعرفهم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله ﷺ إلى بدر، فقال: ﴿كُمّا أَخْرَبُكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكُ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبقاً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكُ فِى الْحَقِّ بَعَدَمَا نَبَّيْنَ ﴾ إلى هذه الآية، وثلاث آيات معها.

وقال: فيما استجاب للرسول وللمؤمنين: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِلُكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَيَهِكُمْ مُرْدِفِينَ ﴾ هذه الآية وأخرى معها، وأنزل فيما غشيهم من النعاس أمنة منه حين وكلهم إليه حين أخبروا بقريش فقال: ﴿إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْذَلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُم رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ﴾.

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا سَأَلَقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِيُوا فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَأَضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلُ بَنَانِ ﴾.
 بَنانِ ﴿ ﴾.

هذه الآية والتي بعدها، وأنزل في قتل المشركين والقبضة التي رمى بها رسول الله ﷺ من الحصباء \_ والله أعلم \_: ﴿ فَلَمْ تَقَتُّلُوهُمْ وَلَكِكِ } اللَّهَ قَنْلَهُمُّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحِنَ ٱللَّهَ رَمَنَّ وَإِلْهُتِلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنَّأَ﴾ هـذه الآيـــة والتي بعدها، وأنزل في استفتاحهم ودعاء المؤمنين: ﴿إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُّحُ ﴾، وقال في شَأن المشركين: ﴿وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيِّرٌ لَكُمُّ ﴾ هذه الآية كلها، ثم أنزل ـ تُعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ في سبع آيات معها، وأنزل في منازِلهم فقال: ﴿إِذْ أَنتُم بِٱلْمُذْوَةِ ٱلدُّنيَّا وَهُم ۖ بِٱلْمُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ ۚ وَلَوْ ٰ تَوَاحَدَتُمَ لَآخَنَلَفَتُدُ فِي ٱلْمِيعَـٰلِ وَكَكِن لِيَقْضِي أَلِيَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾، والآية التي بعدها، وأنزل فيما يعظهم به: ﴿يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا لَقِيتُم ۚ فِئَكُ فَاقْبُتُوا﴾ الآية وثلاث آيات معها، وأنزل ٰفيما تكلم به رجال من أهل الإسلام خرج بهم المشركون كرهاً فلما رأوا قلة المسلمين، قالوا: ﴿غَرَّ هَـُوُكُمْ وِينُهُمْ ﴾ الآية كلها، وأنزل في قتلى المشركين ومن اتبعهم: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ الْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ﴾ الآية وثمان آيات معها، وعاتب الله \_ عزّ وجلّ \_ النبي ﷺ والمؤمنين فيما أسروا، وكره الذي صنعوا ألَّا يكونوا أثخنوا العدو بالقتل؛ فقال \_ عزَّ وجلَّ \_: ﴿مَا كَانِ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَشْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾، أَسم سبق من الله \_ عزّ وجلّ \_ لنبيه ﷺ والمؤمنين إحلال الغنائم وكانت حراماً على من كان قبلهم من الأمم، كان فيما يُتَحدّثُ عن رسول الله على الله عله علم ـ أنه كان يقول: «لم تكن الغنام تحل لأحد قبلنا فطيّبها الله \_ عزّ وجلّ \_ لنا؛ فأنزل فِيما سبق من كتابه بإحلال الغنائم، فقال: ﴿ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَّقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾، هذه الآية والتي بعدها. وقال رجال ممن أسر: يا رسول الله إنا كنا مسلمين وإنما أخرِجْنا كرهاً فعلامَ يؤخذ منا الفداء؟ فأنزل الله - عزّ وجلّ ـ فيما قالوا: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤتِكُمُ خَيْرًا مِنَمَا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ نَحِيمٌ ۞. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله؛ إلا قوله: «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم»؛ فإنه موصول صحيح.

خ عن عبد الله بن عباس والله الله المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عليها نزلوا على الماء يوم بدر، فغلبوا المؤمنين عليه؛ فأصاب المؤمنين الظمأ؛ فجعلوا يصلون مجنبين ومحدثين، فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن، فقال لهم: أتزعمون أن فيكم النبي وانكم أولياء الله وقد غلبتم على الماء، وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين؟ حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب النبي واغنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون، وملأوا الأسقية، وسقوا الركاب، واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهوراً وثبت أقدامهم، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث الله المطر عليها؛ فلبدها حتى اشتدت وثبت عليها الأقدام، ونفر النبي المجميع المسلمين وهم يومئذ ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً: منهم سبعون ومائتان من الأنصار، وسائرهم من المهاجرين، وسيد المشركين يومئذ عبة بن ربيعة؛ لكبر سنه.

فقال عتبة: يا معشر قريش! إني لكم ناصح، وعليكم مشفق، لا أدخر النصيحة لكم بعد اليوم، وقد بلغتم الذي تريدون، وقد نجا أبو سفيان؛ فارجعوا وأنتم سالمون؛ فإن يكن محمد صادقاً؛ فأنتم أسعد الناس بصدقه، وإن يك كاذباً؛ فأنتم أحق من حقن دمه، فالتفت إليه أبو جهل فشتمه وفج وجهه، وقال له: قد امتلأت أحشاؤك رعباً، فقال له عتبة: سيعلم اليوم من الجبان المفسد لقومه.

فنزل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، حتى إذا كانوا أقرب أسنة المسلمين قالوا: ابعثوا إلينا عدتنا منكم نقاتلهم، فقام غلمة من بني الخزرج، فأجلسهم النبي على ثم قال: «يا بني هاشم! أتبعثون إلى أخويكم - والنبي منكم - غلمة بني الخزرج؟»، فقام حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث، فمشوا إليهم في الحديد، فقال عتبة: تكلموا نعرفكم، فإن تكونوا أكفاءنا نقاتلهم، فقال حمزة في أنا أسد الله وأسد

وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِلُو دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةِ
 فَقَدْ بَآهَ بِغَضَبٍ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

خ عن نافع أنه سأل عبد الله بن عمر، قال: قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا، ولا ندري من الفئة؟ قال لي: الفئة رسول الله على فقلت: إن الله يقول في كتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَ كَتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا وَيَ كَتابه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا وَيَ كَتابه: إنها أُنزلت هذه لأهل بدر، لا لِقَبْلها ولا لِبَعدها (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ٣٣، ٣٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۸۸/۳)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١٨٨) من ٣٤٩ رقم ١٦٧١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧١ رقم ٨٨٩٧) من طريق حسان بن عبد الله المصري نا خلاد بن سليمان ثني نافع: أنه سأل عبد الله بن عمر (وذكره).

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات غير حسان هذا؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

- ❖ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نزلت في أهل بدر<sup>(۱)</sup>. [صحيح]
- عن الحسن؛ قال: كان هذا يوم بدر خاصة، ليس الفرار من الزحف من الكبائر (٢٠).

❖ عن قتادة؛ قال: ذلكم يوم بدر<sup>(٣)</sup>.

(۱) أخرجه أبو داود (رقم ٢٦٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٠، ٣٥١ رقم ٢٥١، ١٦٢٠)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٢٧)، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠ ـ ط الرسالة)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧٠ رقم ٨٩٩١)، وابن الجوزي في «الناسخ» (ص٣٤٥) من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤/ ٣٨٠ رقم ١٨٥٥٩)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤) عن عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، فصح الحديث مرسلاً ومسنداً.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸/۱۲ رقم ۱۵۵۲، ۲۸٦/۱٤ رقم ۲۸٦/۱٤)، والنحاس في «ناسخه» (۱۸۵۸)، والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۳٤)، والنحاس في «ناسخه» (ص٢٤) من طريق الربيع بن صبيح وعوف والمبارك بن فضالة كلهم عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

 ❖ عن الضحاك؛ قال: إنما كان يوم بدر، ولم يكن للمسلمين فئة ينحازون إليها.

وفي رواية: «هذا يوم بدر خاصة»(١).

عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت في أهل بدر خاصة، ما كان لهم أن يهزموا عن رسول الله ﷺ ويتركوه (٢٠).

❖ عن عكرمة؛ قال: ذلك في يوم بدر<sup>(٣)</sup>.

\* عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُ ﴾ ؛ قال: يعني: يوم بدر خاصة منهزماً: ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ ﴾ ؛ يعني: مستطرداً يريد الكرة على المشركين ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ ﴾ ؛ يعني: أو ينحاز إلى أصحابه من غير هزيمة: ﴿ فَقَدْ بَآهَ بِغَضَبِ مِن اللَّهِ ﴾ ، يقول: استوجب

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٣٦/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

ثم إن عبد الرزّاق أخرجه في «مصنفه» (٥/ ٢٥١ رقم ٩٥٢٠) عن معمر عن قتادة نحوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨٦/١٤ رقم ١٨٥٧٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٥١ رقم ٩٥٢١)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٣٤) من طريق الثوري عن جويبر عن الضحاك به.

قلنا: وهذا إسناد واو بمرة؛ فجويبر هذا متروك، وهو مع ذلك معضل، وقد وقع عند ابن أبي شيبة والطبري عن رجل والرجل هو جويبر؛ كما في رواية عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٤) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٧/٤) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ. ثم رأينا ابن سعد أخرجه في «الطبقات» (٢/ ٢٥): نا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد نا أيوب عن عكرمة.

قلت: وهذا مرسل رجاله رجال الصحيح.

سخطاً من الله ﴿وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ﴾؛ فهذا يوم بدر خاصة، كأن الله شدد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين، وهو أول قتال قاتل فيه المشركين من أهل مكة (١).

خ عن حكيم بن حزام؛ قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله على تلك الرمية فانهزمنا (٢٠).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳٦/۹)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۳۷۸ رقم ۸۹۰۲) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة عن حكيم به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ موسى هذا؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق سيئ الحفظ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٠٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٤): «إسناده حسن».

وله شاهد بنحوه:

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢٧/١١ رقم ١١٧٥٠) من طريق يحيى بن يعلى عن سليمان بن قرم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧٠ رقم ٨٨٩٢، ٨٨٩٥، ص١٦٧١ رقم ١٩٨٩) من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

الأولى: سماك بن حرب؛ روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن. الثانية: سليمان بن قرم؛ سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب»، وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما.

الثالثة: يحيى بن يعلى الأسلمي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

ومن هنا تعلم تساهل الهيثمي حين قال في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٤): «ورجاله رجال الصحيح»!!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۷/۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٦) من طريق إبراهيم بن منذر الحزامي ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه (فذكره).

وعزاه في «الدر المنثور» (٤١/٤) لعبد بن حميد والطبري عن سعيد.

وعزاه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٠٨/٢) للطبري، ولم نجده فيه بعد طول بحث، وهما كما ترى عزوا الحديث وجعلاه عن سعيد، والذي في «المستدرك» عن أبيه.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: الحزامي وشيخه لم يخرج لهما مسلم شيئاً.

❖ عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي؛ قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعض؛ أخذ رسول الله ﷺ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم، وقال: «شاهت الوجوه»، فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٠٨/٢): «روى ابن جرير والحاكم في «مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري قالا... (فذكره)».

ثم قال: «وهذا القول غريب جداً».

قلنا: الذي ذكره ابن كثير عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٥٦، ١٣٧) \_: نا معمر عن الزهري.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

ومرسل سعید: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (١٦٧٣/٥ رقم ٨٩١٠) من طریق ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب عن سعید به.

وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكر هذا المرسل السيوطي في «الدر المنثور» (٤٠/٤) وزاد نسبته لابن المنذر. (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣٠٨/٢) ـ ولم نجده في النسخة المطبوعة ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/٣٧٣، ١٦٧٤ رقم ٨٩١١) من طريق أبي المغيرة ثنا صفوان بن عمرو ثنا عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد ورجاله ثقات؛ لكنه ضعيف؛ لإرساله.

قال الحافظ ابن كثير: «هذا غريب، وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير». وقال السيوطي في «اللباب» (ص١٠٨): «مرسل جيد الإسناد؛ لكنه غريب».

أصحاب رسول الله ﷺ يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله ﷺ؛ وأنزل الله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللهَ وَلَكِنَ اللهَ وَلَيْكِنَ اللهَ وَلَيْكِنَ اللهَ وَلَيْكِنَ اللهَ وَلَيْكِنَ اللهَ وَلَيْكِنَ اللهَ وَلَيْكُونَ اللهَ وَلَيْكُ وَلِيْكُمْ وَلِيْكُمْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

♦ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: هذا يوم بدر، أخذ رسول الله ﷺ ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة بين أظهرهم، وقال: «شاهت الوجوه»؛ فانهزموا(٢).

• عن مكحول؛ قال: لما كرَّ عليّ وحمزة على شيبة بن ربيعة غضب المشركون، وقالوا: اثنان بواحد؟! فاشتعل القتال، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إنك أمرتني بالقتال، ووعدتني النصر، ولا خلف لوعدك»، وأخذ قبضة من حصى فرمى بها في وجوههم؛ فانهزموا بإذن الله ـ تعالى ـ؛ فذلك قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللّهَ رَمَنْ وَلِيكُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَ اللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳٦/۹): ثني الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وهذا موضوع كذب؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز بن أبان هذا؛ متروك بل كذبه ابن معين وغيره.

الثانية: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف.

الثالثة: أنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٣٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧٣ رقم ٨٩٠٨) من طريق ابن وهب وأصبغ كلاهما عن ابن زيد.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن هذا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٠/٤) ونسبه لابن أبي حاتم فقط، وفاته أنه عند الطبري \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٠/٤) ونسبه لابن عساكر. وهو ضعيف.

• عن جابر عليه؛ قال: سمعت صوت حصيات وقعن من السماء يوم بدر كأنهن وقعن في طست، فلما اصطف الناس أخذهن رسول الله علي فرمى بهن في وجوه المشركين؛ فانهزموا؛ فذلك قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ ﴾، قال: قال رسول الله علي ظهه: «ناولني قبضة من حصباء»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ إذْ رَمَيْتَ ﴾ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ (١).

وَإِن تَسْتَقْذِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَنْنَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعْدُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْنِينَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْنِينَ عَنكُرُ فِعَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾.

• عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير؛ قال: كان المستفتح يوم بدر أبو جهل، وإنه قال حين التقى القوم: اللهم! أينا كان أقطع للرحم، وآتى لما لا نعرف؛ فافتح الغد، وكان ذلك استفتاحه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ إِن تَسۡ تَفۡلِحُوا فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَـٰتُحُ ﴿ (٢) . [صحيح]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٠/٤) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (٢/ ٢٧٠ ـ ابن هشام)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١/ ٣٥٠، ٣٦٠ رقم ١٨٥٢١)، وأحمد (٥/ ٤٣١)، والطبري في «جامع البيان» (١٣٨/٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٠ رقم ١١٢٠١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١/ ٤٥٤، ٥٥٥ رقم ١٣٦، ١٣٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٥٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧٥ رقم ١٩٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٢٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٧٤٧) من طريق الزهري عن عبدالله به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: لم يخرج مسلم شيئاً في «صحيحه» عن عبد الله بن ثعلبة الصحابي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٢/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن منده.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤/ ٣٦٥ رقم ١٨٥٢٨)، والطبري في =

- عن عطية؛ قال: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الفئتين وخير الفئتين؛ فنزلت: ﴿إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الفئتين وَخِير الفئتين؛ فنزلت: ﴿إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ شَيْئًا الْفَكَتُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْنِى عَنكُمُ فِيَكُمُ شَيئًا وَلَوْ كَثْرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (١) .
  - ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلشُّمُّ ٱلْبُكُمْ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿
- عن عبد الله بن عباس رضاً؛ قال: هم نفر من بني عبد الله الله بن عباس رضاً؛ قال: هم نفر من بني عبد الدار (۲).
- ❖ عن قتادة؛ قال: أنزلت في حي من أحياء العرب من بني
   عبد الدار<sup>(٣)</sup>.
- ❖ عن ابن جريج؛ قال: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث وقومه (٤).
- ﴿ وَاتَّـ قُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَتَةً وَاعْلَمُوا أَنَ
   اللّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾.

<sup>= «</sup>جامع البيان» (١٣/١٩) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح، والحديث صحيح مرسلاً ومسنداً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۸/۹)، وابن أبي حاتم (٥/١٦٧٥/ ٨٩٢٠) من طريقين عن مطرف عن عطية به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عطية العوفي ضعيف، وهو مع ذلك مرسل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٢/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٠٧/٨ رقم ٤٦٤٦).

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٣/٤) ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ.
 قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، ويغنى عنه ما قبله.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٣) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، هذا إن صح السند إليه.

عن الحسن؛ قال: نزلت في على وعثمان وطلحة والزبير الله المحسن؛ قال: نزلت في على وعثمان وطلحة

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في أهل بدر خاصة، وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا (٢٠).

عن الضحاك؛ قال: نزلت في أصحاب محمد ﷺ
 خاصة (٣).

﴿ وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَىٰكُمُ وَأَيْدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.
النَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾.
عن عكرمة؛ قال: نزلت في يوم بدر (٤).

﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوَا ٱمَنَنَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَاعْلَمُونَ اللَّهِ عِنْدَهُۥ َأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَّ

عن جابر: أن أبا سفيان خرج من مكة، فأتى جبريل النبي ﷺ
 فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فقال النبي ﷺ لأصحابه: «إن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٤/٩) بسند صحيح إلى الحسن بن أبي جعفر ثنا داود بن أبي هند عن الحسن.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف الحسن بن أبي جعفر. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤٦/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبريّ فيّ «جامع البيان» (٩/ ١٤٤) من طريق أسباط عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/٤٦) وزاد نسبه لعبد بن حميد.وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢٥/٢): نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح.

أبا سفيان في مكان كذا وكذا؛ فاخرجوا إليه واكتموا»، قال: فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: أن محمداً يريدكم؛ فخذوا حذركم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُمُ ﴾(١). [ضعيف]

♦ عن لبابة بنت أبي لبابة؛ قالت: كنت أنا صاحبته فكان يقول: شدي وثاق عدو الله الذي خان الله ورسوله، فمر به أبو رفاعة بن عبد المنذر فناداه: يا أخي، هلم أكلمك؟ فقال: لا، والله لا أكلمك أبداً، حتى يرضى الله عنك ورسوله، فسأل عنه رسول الله فقالوا: هو في المسجد وأخبروه بخبره، فقال: «لو جاءني؛ لكان لي فيه أمر»؛ فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ الآية، ونزلت الآية الأخرى فيه: ﴿وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْمِ الله ﴾ [التوبة: ١٠٦](٢).

عن عبد الله بن أبي قتادة، يقول: نزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا عَنُونُواْ اللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَي أبي لبابة (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٦/۹): ثنا القاسم بن بشر بن معروف ثنا شبابة بن سوار ثنا محمد بن المحرم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر (فذكره).

قلنا: محمد هذا لم نجد له ترجمة بعد طول بحث.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣١٣/٣): «هذا حديث غريب جداً، وفي سنده وسياقه نظر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٤٣٧، ٣٤٣٨ رقم ٧٨٢٨) من طريق بهلول بن مورق ـ وفي المطبوع: مرزوق، وهو خطأ؛ فليحرر ـ: ثنا موسى بن عبيدة عن سعيد بن جبير ـ وفي المطبوع: جبريل!! ـ مولى أبي لبابة ويعقوب بن زيد عن لبابة به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف؛ كما في «التقريب».

وبه أعله الحافظ ابن حجر تلك في «الإصابة» (٣٩٩/٤). (٣٩٩/٤) وبيه أعله الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٩)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٥/

۲۰۵ رقم ۹۸۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٨٤ رقم ٨٩٧٥) من =

❖ عن المغيرة بن شعبة؛ قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان (١٠).

خ عن الزهري؛ قوله: ﴿لا تَعُونُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَعُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ ﴾؛ قال: نزلت في أبي لبابة بعثه رسول الله على فأشار إلى حلقه أنه الذبح، قال الزهري: فقال أبو لبابة: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ، فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرّ مغشياً عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل: يا أبا لبابة قد تيب عليك، قال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله عليه هو الذي يحلني، فجاءه فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي، قال: يجزئك الثلث أن تصدق به (٢).

طريق ابن عيينة ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة به.
 قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶٦/۹): ثني الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون الثقفي عن المغيرة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: عبد العزيز بن أبان؛ متروك الحديث، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: يونس بن الحارث الطائفي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثالثة: محمد بن عبدالله هذا لم نعرفه ولم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٩) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثني أبو سفيان عن معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف؛ كما تقدم مراراً، ثم إن أبا سفيان هذا لم نعرفه.

خ عن الكلبي: أن رسول الله على بعث أبا لبابة والله الله وكان حليفاً لهم، فأوما بيده؛ أي: الذبح؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَيُّهُ اللَّهِ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ المَنْ يَكُمُ وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَجَنابة؟ اللَّهِ ويصوم ويغتسل من الجنابة؟ الله فقالت: إنه ليصلي ويصوم ويغتسل من الجنابة ويحب الله ورسوله، فبعث اليه؛ فأتاه فقال: يا رسول الله! والله إني الأصلي وأصوم وأغتسل من الجنابة، وإنما نهست إلى النساء والصبيان فوقعت لهم، فما زالت في الجنابة، وإنما نهست إلى النساء والصبيان فوقعت لهم، فما زالت في قلبي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله (١٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨/٤، ٤٩) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: الكلبي كذاب، وهو مع ذلك معضل.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ۞ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس والله الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه؛ قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم؛ فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح، قالوا: أجل أدخل، فدخل معهم، فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، والله ليوشكن أن يؤاتيكم في أموركم بأمره، قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء؛ زهير، والنابغة، إنما هو كأحدهم، قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي، فقال: والله ما هذا لكم رأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم، قالوا: فانظروا في غير هذا، قال: فقال عليكم أن يخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه؛ فإنه إذا خرج لن يضركم ما قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه؛ فإنه إذا خرج لن يضركم ما ضنع، وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم، وكان أمره في غيركم، فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي؛ ألم تروا حلاوة قوله،

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩/٤) ونسبه لابن مردويه.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٣/٣١٣): «والصحيح أن الآية عامة، وإن صحّ أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء».١.ه.

قلنا: لم يصح واحد منها.

وطلاقة لسانه، وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن عليكم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم، قالوا: صدق، والله فانظروا رأياً غير هذا، قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعدما أرى غيره، قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً وسطاً شاباً نهداً، ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً، ثم يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها؛ فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه، فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى، لا أرى غيره، قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له، قال: فأتى جبريل النبي ﷺ فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال، يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْنِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞﴾ وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَبَّصُ بِهِ ، رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴿ ﴾ [الطور: ٣٠]، وكان يسمى ذلك اليوم: يوم الزحمة، للذي اجتمعوا عليه من الرأى (١). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي والسير» (۲/ ٩٥) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤٩/٩)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص١٥٦، ١٦٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٨٦، ١٦٨٧ رقم ٨٩٩٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٦٨، ٤٦٩) ـ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس.

ومن طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موضوع كذب، فالكلبي شيخ ابن إسحاق كذاب ونحوه شيخه أبو صالح.

والطريق الأولى لم يصرح ابن إسحاق فيها بالسماع وهو مدلس، ولعله أسقط =

عن عبد الله بن عباس واله على النبي النبي الله الله بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه، بالوثاق؛ يريدون: النبي النبي وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه وقال بعضهم: بل أخرجوه، فأطلع الله نبيه وقال على ذلك، فبات على والله النبي النبي الله على فراش النبي وخرج النبي الله حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علياً والله يحسبونه النبي الله المسركون يحرسون علياً والله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا فلما رأوه علياً واله المغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل، أدري؛ فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاث ليال(١).

❖ عن المطلب بن أبى وداعة: أن أبا طالب قال لرسول الله ﷺ:

الكلبي، وفي رواية لأبي نعيم حدثني من لا أتهم.

وفي رواية أخرى عنده: ثني ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو وهم ففي الطريق إليه سلمة بن الأبرش وهو صدوق كثير الخطأ، وكذا في الطريق إليه الفضل بن غانم؛ قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: ليس بشيء، وضعفه الخطيب؛ كما في «الميزان» (٣/ ٣٥٧).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥١) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٣٨٩ تحت حديث رقم ٩٧٤٣) ـ وعنه أحمد في «المسند» (رقم ٣٢٥١ ـ طبع شاكر)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٢١/ ٣٢١، ٣٢٢ رقم ١٢١٥٥) ـ عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عثمان بن عمرو أبي ساج الجزري؛ ضعفه النسائي والعقيلي، ولخصه الحافظ بقوله: «فيه ضعف».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٧/٧): «فيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وحسنه الحافظ في "فتح الباري" (٧/ ١٦٨).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والخطيب.

ما يأتمر به قومك، قال: «يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني»، فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»، قال: نعم، الرب ربك فاستوص به خيراً، فقال رسول الله على : «أنا أستوصي به، بل هو يستوصي بي خيراً»؛ فنزلت: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ (١) .

خ عن أنس؛ قال: سئل النبي ﷺ عن الأيام، سئل عن يوم السبت فقال: «هو مكر وخديعة»، قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «فيه مكرت قريش في دار الندوة؛ إذ قال الله عز وجلّ ـ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُهُ أَلَّ يَعْمُرُ اللهُ وَيُمْكُرُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_؛ رجاله ثقات؛ عدا عبد المجيد هذا فيه كلام طويل، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ»، وهو أثبت الناس في ابن جريج، وعنعنة ابن جريج عن عطاء خاصة محمولة على الاتصال.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣١٤/٢): «وذكر أبي طالب في هذا غريب جداً، بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية، ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمان والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه، والدليل على صحة ما قلنا..» ثم ذكر حديث ابن عباس الواهي الذي ذكرنا آنفاً.

قلنا: حديث المطلب هذا من حيث السند أقوى من حديث ابن عباس جزماً، وإن كان في حديث المطلب بعض النكارة لا نحكم عليه كله؛ تماماً كحديث بحيرة الراهب الذي فيه جملاً مستنكرة ومع ذلك؛ فالمحدثين من أهل العلم صححوه؛ لصحة سنده، وأنكروا بعض ما فيه؛ لمخالفته للصحيح والواقع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱٤٩): ثني محمد بن إسماعيل البصري ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٢) ونسبه لابن مردويه.

♦ عن عثمان الجزري: أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره في قوله: ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِعُوكَ﴾، قال: تشاورت قريش بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق؛ يريدون النبي ﷺ، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: أن أخرجوه، فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات اعلى فراش النبي ﷺ تلك الليلة، وخرج النبي ﷺ حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علياً، يحسبون أنه النبي ﷺ، فلما أصبحوا؛ ثاروا إليه، فلما رأوا علياً ردّ الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبكم هذا؟ قال: لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر، فصعدوا الجبل، فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاثاً.

قال معمر: قال قتادة: دخلوا في دار الندوة يأتمرون بالنبي وقالوا: لا يدخل معكم أحد ليس منكم، فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد، فقال بعضهم: ليس عليكم من هذا عينٌ، هذا رجل من أهل نجد، قال: فتشاوروا، فقال رجل منهم: أرى أن تُركبوه بعيراً ثم تخرجوه، فقال الشيطان: بئس ما رأى هذا، هو هذا قد كان يُفسد ما بينكم وهو بين أظهركم، فكيف إذا أخرجتموه فأفسد الناس، ثم حملهم عليكم، يقاتلوكم، فقالوا: نعم ما رأى هذا الشيخ، فقال قائل آخر: فإني أرى أن تجعلوه في بيت وتطينوا عليه بابه، وتدعوه فيه حتى يموت، فقال الشيطان: بئس ما رأى هذا، أفترى قومه يتركونه فيه أبداً؟ لا بُدّ أن يغضبوا له فيخرجوه، فقال أبو جهل: أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلاً ثم يأخذوا أسيافهم، فيضربونه ضربة واحدة، فلا يدري من قتله فتدونه، فقال الشيطان: نعم ما رأى هذا، فأطلع الله نبيه على ذلك، فخرج هو وأبو بكر إلى غار في الجبل، يقال له: ثور، ونام [عليًا] على فراش النبي من وباتوا يحرسونه يحسبون أنه النبي من قلما أصبحوا قام عليً النبي

لصلاة الصبح، بادروا إليه فإذا هم بعلي، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري؛ فاقتصوا أثره، حتى بلغوا الغار، ثم رجعوا، فمكث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال.

قال معمر: قال الزهري في حديثه عن عروة: فمكثا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن، ثقف، فيخرج من عندهما سحراً، فيصبح عند قريش بمكة (١٠).

\* عن معاوية بن قرة: أن قريشاً اجتمعت في بيت، وقالوا: لا يدخل معكم اليوم إلا من هو منكم، فجاء إبليس فقال له: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد، وأنا ابن أختكم، فقالوا: ابن أخت القوم منهم، فقال بعضهم: أوثقوه، فقال: أيرضى بنو هاشم بذلك؟ فقال بعضهم: أخرجوه، فقال: يؤويه غيركم، فقال أبو جهل: ليجتمع من كل بني أبي رجل فيقتلوه، فقال إبليس: هذا الأمر الذي قال الفتى؛ فأنزل الله على على على على على على الذي قال الفتى؛ فأنزل الله على على على على الله على على الله الله على على الله على على الله على على الله على على الله على الله

﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَـآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـنَدَأْ
 إن هَـنَدَآ إِلَا أَسَـُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: قتل النبي ﷺ يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر، فلما أمر بقتله؛ قال المقداد: يا رسول الله! أسيري، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۵/ ۳۸۹، ۳۹۰ ضمن حديث رقم ۹۷٤۳). قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣/٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۵۳/٤) ونسبه لعبد بن حميد.

• عن ابن جريج؛ قوله: ﴿وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَ فَسَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَا أَهُ، قال: كان النضر بن الحارث يختلف تاجراً إلى فارس، فيمر بالعباد وهم يقرؤون الإنجيل، ويركعون ويسجدون، فجاء مكة؛ فوجد محمداً عَلَيْ قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد، فقال النضر: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا للذي سمع من العباد؛ فنزلت: ﴿وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا ﴾، قال: فقص ربنا ما كانوا قالوا بمكة، وقص قولهم إذ قالوا: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية (٢).

عن السدي؛ قال: كان النضر بن الحارث بن علقمة أخو بني عبد الدار يختلف إلى الحيرة، فيسمع سجع أهلها وكلامهم، فلما قدم مكة سمع كلام النبي علي والقرآن، فقال: ﴿قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأْ إِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۲): ثنا محمد بن بشار بندار حدثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، رجاله ثقات.

ثم أخرجه من طريق هشيم نا أبو بشر به.

وهذا إسناد صحيح كالشمس؛ لكنه مرسل.

وَذَكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٤٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٥١، ١٥٢) \_: ثني حجاج قال: قال ابن جريج. . (وذكره).

قلنا: وهذا أسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

هَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ يقول: أساجيع أهل الحيرة (١). [ضعيف جداً]

وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أَوِ اتَّقِيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ عِبَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أَو اتَّقِينَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاآهُ وَهُ إِنْ الْمُنْقُونَ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاآهُ وَهُمْ إِنْ أَوْلِيَاآوُهُ إِلَا الْمُنْقُونَ يَصُدُونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاآهُ وَهُمْ إِنْ الْمُنْقُونَ وَلَاكِنَ أَعْدُونَ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَه

\* عن أنس؛ قال أبو جهل: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيحِ﴾؛ فسنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ وَهُمْ يَسُدُونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآهُوهُ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ إِلّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَاكِنَ أَصُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَ أَصَابُواً وصحيح]

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت في النضر بن الحارث<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٦٨٩) من طريق أسباط بن نصر عن السدي.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۳۰۸/۸، ۳۰۹ رقم ٤٦٤٨، ٤٦٤٩)، ومسلم (٤/٤ ٢١٥٤ رقم ٢٧٩٦).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) ولم يعزه لمسلم؛ فليستدرك عليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/
 ١٦٨٩ رقم (٩٠٠١) من طريق هشيم وشعبة كلاهما عن أبي بشر عن سعيد بن جبير.
 قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٩٠ رقم ٩٠٠٨، ٩٠١٣) من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم.

❖ عن مجاهد في قوله: ﴿إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾؛
 قال: هو النضر بن الحارث بن كلدة(١).

• عن عطاء؛ قال: قال رجل من بني عبد الدار \_ يقال له: النضر بن كلدة \_: ﴿ اللَّهُمَ إِن كَانَ هَنَا هُو اَلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ اللّهِ عَندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ اللّهَ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِّنَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِّنَ اللّهُ عَلَيْنَا فَعَلَا لَنْ قَطْنَا قَبْلَ يَوْمِ السّكَمَةِ أَو الشّهَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

❖ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنها نزلت في أبي جهل بن هشام<sup>(٣)</sup>.

عن عبد الله بن عباس را المشركين كانوا يطوفون بالبيت، يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي را «قد، قد»، فيقولون: لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك، غفرانك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِهُ لِهُ إِنْهُمْ وَأَنتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۲) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٢) من طريق طلحة بن عمرو القناد عنه به. قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٢، ١٥٣) من طريق أسباط عنه به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ فَالَ ابن عباس: فيهم أَمانان: نبي الله، والاستغفار؛ فذهب النبي على وبقي الاستغفار: ﴿ وَمَا لَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِياآهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِياآهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِياآهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِياآهُ وَلَيكُنَ أَكُنُونَ عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِياآهُ وَلَيكُنَ أَكُنُونَ مَنْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله وَذَاكُ عَذَابِ الدنيا (١٠).

\* عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس؛ قالا: قالت قريش - بعضها لبعض -: محمد أكرمه الله من بيننا، ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا﴾ الآية، فلما أمسوا؛ ندموا على ما قالوا، فقالوا: غفرانك اللهم؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ إلى قولهم: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَا أَنْ اللّهُ إِلّا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَ أَكُرُهُمْ الله عَلَمُونَ وَلَكِنَ أَكُونَ اللّهُ عَلَمُهُمْ لَلْ يَعْذَبُهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْوَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٥٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥٤) أخرجه الطبري في «البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٥، ٤٦) من طريق أبي حذيفة ثنا عكرمة عن أبي زميل عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حذيفة هذا موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (٨٤٣/٢ رقم ١١٨٥) من طريق النضر بن محمد اليمامي ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل عن ابن عباس والله قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله الله الديك لا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.

وأنت ترى أنه ليس فيه التصريح بسبب النزول؛ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٥٤): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا =

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصَدِيَةً فَذُوقُواْ
 ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفْرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف، يستهزئون به، ويصفرون ويصفقون؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ صَلَانُهُمُ عَندَ الْبَيْتِ إِلّا مُكَانَهُ مَكَانَهُ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُونَ فَالْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُونَ فَاللهُ اللهَ اللهُ ال

عبد العزيز عن أبي معشر عن يزيد به.

قلنا: وهذا إسناد واو بمرة؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز بن أبان؛ متروك الحديث، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيف، أسن واختلط.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أحرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٩٣) رقم ١٦٩٣) من طريق يعقوب بن جعفر القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ. وسكت عليه الحافظ في «الفتح» (٣٠٩/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٨): ثنا المثنى ثنا عبد الحميد الحماني =

عن عبد الله بن عمر رضي قال: كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون، ووصف صفرهم، ويضعون خدودهم بالأرض؛ فنزلت هذه الآية (٢).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: شريك القاضي؛ ضعيف.

الثالثة: الحماني؛ حافظ متهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦١) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٩٦/٥ رقم ٩٠٤٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦١/٤) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١٧/١٠، ١١٨ رقم ١١٦) \_ من طريق جعفر بن أبي المغيرة القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن في الشواهد والمتابعات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦١) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الواحدي في «تفسيره» (ص١٥٨) من طريق قرة عن عطية العوفي عن ابن عمر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عطية وتدليسه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٥٧، ١٥٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٥ رقم ٩٠٤٠)، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٦٢/٤) مختصراً ليس فيه ذكر سبب النزول.

<sup>=</sup> ثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد به.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْلَمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْمَرُونَ ﴾.

معن الزهري ومحمد بن يحيى وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن سعد بن معاذ؛ قالوا: لما أصاب المسلمون يوم بدر من كفار قريش من أصحاب القليب ورجع كلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره؛ مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش! إن محمداً قد وتركم، وقتل قريش تجارة، فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا؛ ففعلوا، قال: فيهم - كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله: ﴿إِنَّ السِّينِ كَفَرُوا يُنفِقُونَ آمَوالَهُمْ لِيصُدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَسَيْنِفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ صَمَداً ثُمَّ يُعْمُونَ ﴾(١) . [ضعيف] حَسَرَةً ثُمَّ يُغْبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمُ يُعْمُرُونَ ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى حَسَرَةً ثُمَّ يُعْبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَ بَهَنَمُ يُعْمُرُونَ ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَسَرَةً ثُمَّ يُغْبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَمُ يُعْمُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَالَمُ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ الْمَالِكُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمُ يُعْمَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (٣/٣، ٤ ـ ابن هشام) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٩٨/٥ رقم ٩٠٥٥)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٦٠)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١٣/٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥) ـ: ثنا الزهري به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

أحابيش منهم حاسر ومقنع ثلاث مئين إن كثرن فأربع<sup>(۱)</sup>. [ضعيف] وجئنا إلى موج من البحر وسطه ثـلاثـة آلاف ونـحـن نـظـنـه

♦ عن الحكم بن عتيبة؛ قال: نزلت في أبي سفيان، أنفق على المشركين يوم أُحد أربعين أوقية من ذهب، وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً من ذهب (٢).

عن ابن أبزى؛ قال: نزلت في أبي سفيان، استأجر يوم أُحد ألفين؛ ليقاتل بهم رسول الله على سوى من استجاش من العرب (٣). [ضعيف]

خ عن عبد الله بن عباس رفيها؛ قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۵۹، ۱٦٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٠٥٤ رقم ١٦٩٧/٥): ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جعفر؛ ليس بالقوي في سعيد.

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٣/٤) وزاد نسبته لابن سعد في «الطبقات الكبرى» وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن عساكر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/۲۱)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٥/ ١٦٩٧) رقم ٩٠٥٣) من طريق خطاب بن عثمان العصفري عن الحكم.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٣) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ١٦٠).

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: سفيان بن وكيع؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

- عن مجاهد؛ قال: نزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد (١).
- ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ
   عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .
- عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالله بِمَا يَعْمَلُونَ فَي سَبِيلِ اللهِ وَالله بَعْمَلُونَ أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ الله الله وَرَحْنَا وَالله وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ الله وَرَحْنَا وَالله وَي مُعْمَلُونَ الله وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلِ الله وَلِي الله وَي الله وَلِي الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَي الله وَلَهُ وَالله وَي الله وَي الله وَي الله وَي الله وَي الله وَالله وَي الله وَي الله وَي الله وَاللّه وَاللّ
- ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ \* النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ \* النَّاسِ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي إِذْ يَنْهُمُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي إِنْ النَّالِينَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِينُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِينُ اللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينُ اللَّهُ عَنِينُ اللَّهُ عَنِينُ اللَّهُ عَنِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنِينُ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ ١٦٠) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/١٠): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وهذا سند تالف، واه جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف، أسن واختلط؛ كما في «التقريب».

الثالثة: عبد العزيز بن أبان؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

\* عن عبد الله بن عباس في قال: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ وَالَنِ بَوَنَهُ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا وَرَاءَتِ ٱلْفِتْنَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ ثُمْ مِنْكُمْ إِنِّ آرَى مَا لا تَرَوْنَ وَآلَابِينَ فِي اللهِ فَإِنَ اللهُ عَزِيثُ وَالَّذِينَ فِي اللهِ فَإِنَ اللهُ عَزِيثُ حَكِيمٌ فَكُولُا إِنَّهُ عَرَيثُ حَكِيمٌ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللهِ فَإِنَ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمُ فَكُولِهِم مَرَضُ غَرَ هَكُولاً إِنِهُم وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللهِ فَإِنَ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمُ فَكُولِهِم مَرَضُ غَر هَكُولاً إِنهُم بلدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين، وألقى في قلوب المشركين: أن أحداً لن يغلبكم، وإني جار لكم، فلما وألقى في قلوب المشركين: أن أحداً لن يغلبكم، وإني جار لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد الملائكة؛ نكص على عقبيه، قال: رجع مدبراً، وقال: ﴿وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُن مَنُ مُن اللهِ فَإِنَ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ غَرَ وَالَذِينَ فِي مُنْ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهَ فَإِنَ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ فَي اللهِ فَإِنَ اللهُ فَإِنَ اللهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ فَي اللهِ قَالَ إِنْ اللهِ قَالَ اللهُ فَإِنَ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ فَي اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ فَي اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ فَي اللهِ فَإِنَ اللهَ عَرِيزُ حَكِيمٌ فَي اللهِ فَإِنَ اللهَ فَإِنَ اللهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ فَي اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهَ عَنِينُ حَكِيمٌ فَي اللهِ فَإِنَ اللهُ عَنِينُ حَكِيمٌ فَي اللهُ اللهِ فَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِينَ حَكِيمٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

• عن أبي هريرة؛ قال: أنزل الله - جل جلاله - على نبيه على به الله بمكة: ﴿ سَيُهُوْمُ لُلْعُمْعُ وَيُولُونَ اللّٰبُرُ ﴿ القَمْرِ: ٤٥]؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! أي جمع؟ وذلك قبل بدر، قال: فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش، نظرت إلى رسول الله على في آثارهم مُصلتاً بالسيف يقول: ﴿ سَيُهُنَّ مُ لَلْمُتُعُ وَيُولُونَ اللّٰبُرُ ﴿ فَي وَكانت ليوم بدر؛ فأنزل الله عزّ وجل فيهم: ﴿ حَتَى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرفِيهِم بِالْعَذَابِ ﴾ الآية. وأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّٰهِ يَ فوسَعتم الرمية، بَدُلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨] ورماهم رسول الله على فوسَعتم الرمية،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۱۶)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤/١ رقم ٩١٥٧)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في الدر المنثور» (٤/ ٧٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٧٨، ٧٩) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح المصري ثنا معاوية بن صالح ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_، وقد أعلّ بعلتين، وهما ليستا بشيء، وتقدم الكلام عليهما مراراً.

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحَ لَمَا وَقَوَكُلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
 ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في بني قريظة (٢). [ضعيف جداً]

﴿ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹۸/۹ رقم ۹۱۲۱): ثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن المنذر نا عبد العزيز بن عمران ثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد العزيز بن عمران؛ قال الحافظ في «التقريب» (٥١١/١): «متروك، احترقت كتبه؛ فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه، وكان عارفاً بالأنساب».ا.هـ.

الثانية: شيخ الطبراني لم نجد له ترجمة.

الثالثة: هلال بن أبي هلال المدني \_ والد محمد \_؛ قال في «التقريب» (٢/ ٣٢٥): «مقبول».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٨/٦): «فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٨/٤) ونسبه لأبي الشيخ. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

♦ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: نزلت في المتحابين في الله
 = عزّ وجلّ - (۱).

- ❖ عن النعمان بن بشير؛ قال: نزلت في الأنصار.
  - وعن عبد الله بن عباس رشي نحوه (۲).
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّهِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.
- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: لما أسلم عمر والله عن عبد الله عن عباس عباس عباس الله عنه عنه عباس عباس عباس الله عنه عباس عباس عباس الله عباس عباس عباس عباس الله عباس عباس الله عباس عباس عباس عباس الله عباس عباس عباس الله عباس عباس الله عباس عباس الله عب

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عبد الله إلا فضيل بن غزوان».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق السبيعي مدلس، وكان قد اختلط؛ لكن هنا صرح بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه، وبقيت علة اختلاطه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٧): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير جنادة بن سلم \_ كذا! والصواب سلم بن جنادة \_ وهو ثقة».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٠) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ٣٣٤ رقم ٣٤٧ ـ ط جديدة)، وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (رقم ١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٢ رقم ١١٢١)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٥٠ رقم ٢٢١٥ ـ كشف)، والطبري في «جامع البيان» (١١/ ٢٦)، والدارقطني في «الأفراد» (ق٢١٩/ب ـ أطراف الغرائب)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٢٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٤٩٤، ٩٥٥ رقم ١٣٠٩ ـ دار الكتب العلمية)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ٢٩٤ رقم ٩١٣٠)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٣٩٦) من طريق فضيل بن غزوان قال: ضمني إليه أبو إسحاق فقال: إني لأحبك في الله، حدثني أبو الأحوص عن عبد الله (فذكره).

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٩٩) ونسبهما لابن مردويه.

المشركون: قد انتصف اليوم منا، وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنِّيُّ كَالَّهُا اَلنِّيُّ كَالُّهُ النَّبِيُ كَالُهُ وَمَنِ اَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

- عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عن عباس وثلاثون رجلاً وامرأة، وأسلم عمر تمام الأربعين؛ فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنِّي اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٢) .
   أموضوع]
- عن سعيد بن جبير؛ قال: لما أسلم مع النبي على ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة، ثم أسلم مع النبي على عمر؛ نزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّي عَمْدِ عَمْرِ اللَّهِ وَمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْآية (٣).
   حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ الآية (٣).

قلنا: وهو كما قال.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٨): «وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٤) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه به.

قلنا: هو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٧٢٨/٥ رقم ٩١٣٥) من طريق جرير بن عبد الحميد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عنه به. وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۱۷۲ رقم ۲٤۹۰ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۲۰۶ رقم ۱۱۲۵۹) من طريق عبد الحميد الحماني ثنا النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٥/٩): «رواه البزار والطبراني باختصار؛ وفيه النضر أبو عمر، وهو متروك».١.ه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/ ٤٧ رقم ١٢٤٧٠)، وأبو الشيخ في «تفسيره» \_ وعنه ابن مردويه \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٦٤٣)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٦٠) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عنه به.

من سعيد بن المسيب؛ قال: لما أسلم عمر وللله أنزل الله في إسلامه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِي كَاللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١). [ضعيف]

عن الزهري؛ قال: نزلت في الأنصار (٢).

عن عمر؛ قال: أسلمت رابع أربعين؛ فنزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْنَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأٌ فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم اللّهُ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِينَ ﴿ ﴾.

• عن عبدالله بن عباس وَ الله على الله على المسلمين الله يَعْبِهُ الله الله على المسلمين الله يَعْبِهُ الله الله الله على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة؛ فجاء التخفيف؛ فقال: ﴿ النَّنَ خَفَّفَ الله عَنكُم وَعَلِم أَنَ فِيكُم ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ مَا يَعْبُوا الله عَنكُم الله عنهم من العدة؛ نقص من الصبر بقدر ما يخفف عنهم (٤).

[صحيح]

<sup>=</sup> الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٤) ونسبه لأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (۱۱/٤) ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم
 في «تفسيره» (١٧٢٨/٥ رقم ٩١٣٦) ـ عن الزهري به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٤) ونسبه لأبي محمد إسماعيل بن علي الحبطي في «الأول من تحديثه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٣١٢ رقم ٤٦٥٣) وغيره.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وأخرج البخاري في "صحيحه" (٣١١/٨ رقم ٤٦٥٢) من طريق عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس؛ قال: لما نزلت ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَعْلِبُوا مِا نَوْلَت ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَعْلِبُوا مِا نَوْلَت ﴿إِنْ يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَعْلِبُوا لا يفر لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت ﴿اَلْنَنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ ﴾ فكتب أن لا يفر مائة من مائتين، وزاد سفيان مرة: نزلت ﴿كَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ ﴾؛ قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/۸۷ه ، ٥٧٩ رقم ٣٩٩٣ ـ المسندة) ـ ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (۸/۲۸) ، والطبراني في «الأوسط» (۸/٤٠١ رقم ۱۰٤۸) ، وابن حبان في «صحيحه» (۱۱/۳۹ ، ۹۶ رقم ۳۷۷۲) ، والطبري في «جامع البيان» (۲۷/۱۰) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/١٧٢١ ، ١٧٢٩ رقم ۹۱٤٠) ـ وفي سنده سقط ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/۲۷۱ رقم ۱۳۹۱ ـ مختصراً) ، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ رقم ۷۲۸۷ ، وابن أبي رباح عن ابن عباس به .

عن عبد الله بن عباس على قال: افترض أن يقاتل كل رجل عشرة، فثقل ذلك عليهم وشق عليهم؛ فوضع عنهم ورد عنهم إلى أن يقاتل الرجل الرجلين؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمٌ عِشْرُونَ صَعْبِرُونَ مَعْبِرُونَ مَعْبَرُونَ مَعْبَرِينَ مَعْبَرِقُ مَعْبَرُونَ مَعْبَرِقُ مِنْ مَعْبَرُونَ مَعْبَرُونَ مَعْبُونَ مَعْبُرُونَ مَعْبُرُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرِقُ مِنْ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرِقُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرِقُ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرَقُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرِقُ مُعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرَقُ مَعْبُونَ مَعْمُ مَعْبُونَ مَعْبُونَ مُعْبَرِعُ مُعْبَرَع

◄ عن عبد الله بن عمر ﷺ؛ قال: نزلت فینا أصحاب
 محمد ﷺ.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث \_ بهذا التمام \_ عن محمد بن إسحاق إلا جرير بن حازم، تفرد به وهب بن جرير».

قلنا: وهو ثقة؛ كما في «التقريب»؛ فلا يضره ذلك.

قلنا: وأصله في «الصحيح»؛ كما تقدم، وقد أشار الطبراني إلى هذا الشيء بقوله: «في الصحيح بعضه».

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٨/٧): و«رجال «الأوسط» رجال الصحيح؛ غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع»، وهو كما قال.

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٣١٢): «وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحاق، وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة، وصنيع إسحاق \_ وتبعه الطبراني وابن مردويه \_ يقتضى أنها موصولة، والعلم عند الله \_ تعالى \_».١.ه.

وقال في «المطالب العالية» (٨/ ٥٨٠): «أخرج البخاري أوله بمعناه دون قوله: ثم قال: ﴿لَوْلَا كِنْبُ مِنَ اللهِ سَبَقَ﴾ إلى آخره، وأظن ذلك مدرجاً في الخبر من كلام ابن إسحاق، وحديث ابن عباس على هذا معضل، وأما على ظاهر السياق أولاً؛ فهو مسند، وعلى ذلك عمل إسحاق».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٢) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٢/٤) ونسبه لأبي الشيخ وابن مردويه.

(٢) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٣٨) من طريق المسيب بن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به.

قلنا: والمسيب هذا لم نعرفه، فإن كان السند إلى عبد الله بن عون صحيحاً؛ فهو صحيح، وإلا؛ فلا. • عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبُرُونَ ﴾ الآية ؛ قال: ففرض عليهم أن لا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم، فجهد الناس ذلك وشق عليهم ؛ فنزلت الآية الأخرى: ﴿ أَكُنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْنَئينٍ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوا مِأْنَئينٍ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ﴾ ؛ ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم، ونقص من الصبر بقدر ما تخفف عنهم من العدة (١٠).

عن سعيد بن جبير رضي قوله: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ . . . ﴾ الآية ؛ قال: كان يوم بدر ، جعل الله على المسلمين أن يقاتل الرجل الواحد منهم عشرة من المشركين ؛ ليقطع دابرهم ، فلما هزم الله المشركين وقطع دابرهم ؛ خفف على المسلمين بعد ذلك ؛ فنزلت: ﴿أَكُن خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ ﴾ ؛ دابرهم ؛ خفف على المسلمين بعد ذلك ؛ فنزلت: ﴿أَكُن خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ ﴾ يعني: بعد قتال بدر ، ﴿وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا ﴾ يعني: يقاتلوا مائتين من المشركين (٢) .

عن الحسن في قوله: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ ﴾؛ قال: نزلت في أهل بدر، شدد عليهم فجاءت الرخصة بعد (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩١٣٨/١٧٢٨): ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ويونس بن عبد الأعلى المصري ـ والسياق لابن المقرئ ـ قالا: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عنه به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٧٢٩/٥ رقم ٩١٤٣) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١٠٣/٤) ونسبه لأبي الشيخ.

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُشۡخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾.

مع عن عبد الله بن عباس على المشركين وهم ألف، وأصحابه لما كان يوم بدر؛ نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني. اللهم! آت ما وعدتني. اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، فما زال يهتف بربه، ماداً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل الله عن وجال من وجال أن مُعدًّم بِأَلْفٍ مِن وَرَاهِ، بِأَلْفٍ مِن وَرَاهُ، وَالله عَنْ المُلكيكة مُرْدِفِين فَامده الله بالملائكة.

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستقلياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله على فقال: «صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى؛ قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟»، فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله على «ما ترى يا ابن الخطاب؟!»، قلت: لا، والله! يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه، فإن

هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله على وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله على: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله على وأنسزل الله ـ عن وجل ـ: ﴿مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُثَخِنَ فِي اللهُ عَفُورٌ وَلِي الله عَفُورٌ وَلِي الله عَنُورٌ الله عَلَي أحل الله الغنيمة لهم (١).

• عن عبد الله بن مسعود؛ قال: لما كان يوم بدر وجي، بالأسارى؛ قال رسول الله ﷺ: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟»؛ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومك وأهلك استبقهم واستأنهم لعل الله أن يتوب عليهم، قال: وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك وكذبوك؛ فاضرب أعناقهم، قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب فادخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً، قال: فقال العباس وهو في الأسرى يسمع ما يقولون ـ: قطعت رحمك، قال: فدخل رسول الله ﷺ ولم يرد عليهم شيئاً، قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، قال: فخرج عليهم رسول الله ﷺ، فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر؛ كمثل إبراهيم ﷺ قال: تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر؛ كمثل إبراهيم أَنْكُ أَنَّ وَعَمْنُ وَإِنْ تَفْفِرُ لَجِيمُ وَإِنْ تَفْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنَا لَكُ أَنْ اللهُ مَنْ فَانَكُ فَانَ لَهُمْ عَسَافِي فَإِنَكُ أَنْ اللهُ يَادُكُ وَإِنْ تَفْفِرُ لَهُمْ فَإِنَكُ أَنْ وَلَى تَفْفِرُ لَهُمْ عَادُكُ وَإِن تَفْفِرُ لَهُمْ فَإِنَكُ أَنْ اللهُ فَالَكُ كُلُولُكُ أَنْ اللهُ فَيْدُ لَهُمْ فَإِنْكُ أَنْ اللهُ فَانَدُ وَانِ تَفْفِرُ لَهُمْ فَإِنْكُ أَنْ اللهُ فَالَا اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ فَالَا أَنْ اللهُ فَالَا لَهُ اللهُ فَاللهُ فَالَا اللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَالله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٣٨٣، ١٣٨٤ رقم ١٧٦٣) وغيره. وقد سبق ص١٩٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۳۷۰ ـ ۳۷۲ رقم ۱۸۵۷)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۳ ، ۳۸۶ )، والترمذي في «الجامع» (۱/ ۲۱۳ رقم ۱۷۱۶ وقم ۱۷۱۱ و (۱۷۱۰ و (۱۷۱۰ و (۱۷۱۰ و (۱۷۱۰ و (۱۷۱۰ و (۱۷۱۰ )) و (۱۷۱۰ و (۱۷۱۰ )) و (۱۷۱۰ و (۱۲۱۰ )) و (۱۱۰ و (۱۲۱۰ )) و (۱۲۱۰ ) و (۱۲۱ ) و (۱۲ ) و (۱۲

قال الترمذي في «الموضع الأول والثاني»: «هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!!»، وقال الذهبي: «صحيح!! سمعه جرير بن عبد الحميد».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٧): «وفيه أبو عبيدة، ولم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات».

• عن عبد الله بن عمر على السيلهم، فاستشار رسول الله على في الأسارى أبا بكر، فقال: قومك وعشيرتك؛ فخل سبيلهم، فاستشار عمر؛ فقال: اقتلهم، قال: ففداهم رسول الله على فأنزل الله عز وجل -: ﴿مَا كَانَ لِنَهِ أَن يَكُونَ لَهُ أَسُرَىٰ حَتَى يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ الله على قوله: ﴿فَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَلَلًا طَبِبًا ﴾، قال: فلقي النبي على عمر، قال: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء (١٠).

قلنا: وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٣/١٠) رقم ١٠٢٥٧) من طريق موسى بن مطير عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بنحوه أخصر منه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً، واهٍ بمرة؛ موسى هذا؛ كذبه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك، وقال الذهبي: واهٍ.

انظر: «الميزان» (٤/ ٢٢٣ رقم ٨٩٢٨) وغيره.

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٧): «فيه موسى بن مطير وهو ضعيف». قلنا: فلا يصلح هذا متابعاً لسابقه؛ لشدة ضعفه، ووهاء سنده.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٣/١٠) من طريق همام بن يحيى عن عطاء بن السائب عن أبي وائل عن ابن مسعود مختصراً جداً، قال: أمر عليه أن تقتل الأسارى؛ فأنزل الله: ﴿أَوْلَا كِلنَبُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيماً أَخَذُتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

قلنا: وعطاء كان قد اختلط.

<sup>=</sup> وقال الشيخ أحمد شاكر تلك في «تحقيق المسند» (٢٢٧/٥): «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود».

وتعقب شيخنا الإمام الألباني كلله في «إرواء الغليل» (٤٨/٥) الحاكم والذهبي لما صححاه، وقال: «بل منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ كما قال الهيثمي (٦/٨٧) وغيره».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ $(2\pi)$ )، والحاكم في «المستدرك» ((1/719))، =

﴿ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن مسعود؛ قال: فضل عمر على الناس بثلاث: في أمر الأسارى يوم بدر، فأراد أن يقتلهم؛ فأنزل الله: ﴿ لَوَلَا كِنَبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكُم فِيما أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيم ﴿ فَي وَبِذَكِرِ الحجاب: أمر نساء النبي عَلَي أن يحتجبن، فقالت له زينب: ما تريد يا ابن الخطاب! والوحي ينزل في بيوتنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَاءِ يَنزل في بيوتنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَاءِ عِمر بن إلى اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب » (١٠).

<sup>=</sup> وابن مردویه في «تفسیره»؛ كما في «تفسیر القرآن العظیم» (۳۳۸/۲) من طریق عبید الله بن موسى ثنا إسرائیل عن إبراهیم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: على شرط مسلم».

قال شيخنا العلامة الألباني كَلْلهُ في «الإرواء» (٤٧/٥): «وهو كما قال؛ لولا أن فيه إبراهيم بن مهاجر؛ قال الحافظ: صدوق لين الحفظ».

قلنا: وهو كما قال؛ فالحديث ضعيف.

وقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠/١٢ رقم ١٥١٠) الحديث من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد بلفظ: استشار رسول الله وسول الله في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر في الأسارى يا رسول الله وعشيرتك وبنو عمك، فخذ منهم الفدية، وقال عمر: اقتلهم؛ فنزلت هما كان لِنَي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُتُخِن فِي ٱلْأَرْضُ تُرِيدُون عَرَضَ ٱلدُّنيا وَاللَهُ يُرِيدُ ٱلآخِرَةً وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ اللَّهُ عَرَيْنَ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرْمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو أصح من الذي قبله، ولعل الصواب فيه الإرسال ـ والله أعلم ـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (رقم ۲٥٠)، وأحمد في «مسنده» (۱/٤٥٦)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۱۷۵ رقم ۲٥٠٥ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ رقم ۸۸۲۸)، والهيثم بن كليب في «المسند» (۲/ ۵۸، ۵۹ رقم =

قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو نهشل هذا مجهول؛ قال ابن معين: «لم يرو عنه غير المسعودي»، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي: «لا يعرف»، وقال الحسيني: «مجهول»، ووثقه ابن حبان على قاعدته!

وتعقب ابن حجر ابنَ معين بأن سلام بن مسكين روى عن أبي نهشل فيما قاله ابن خلفون.

انظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٤٩، ٤٥٠)، و«الثقات» (٦٦٣/٧)، و«المغني» (٢/ ٨١١)، و«كنى الدولابي» (٢/ ٤٢)، و«التعجيل» (ص٣٤٢، ٣٤٣) وغيرها. الثانية: المسعودي اختلط، ولم يرو عنه هذا الحديث أحد قبل الاختلاط.

قال الدارقطني في «العلل» (9 $\sqrt{9}$  ،  $\sqrt{9}$  ،  $\sqrt{9}$  ): «يرويه المسعودي. واختلف عنه؛ فرواه أبو داود \_ وهو الطيالسي \_ وأبو النضر \_ هاشم بن القاسم بن وعفيف بن سالم عن المسعودي عن أبي نهشل عن أبي وائل، وخالفهم قاسم بن يزيد الجرمي؛ فرواه عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل، وحديث أبي نهشل أصح».١.ه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٦٧): «رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أبو نهشل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

(۱) أخرجه الطيالسي (رقم ٢٤٢٩)، وسعيد بن منصور (رقم ٢٩٠٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨/ ٣٨٧ رقم ١٨٥٨٧)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٥٢)، والترمذي (٥/ ٢٧١، ٢٧٢ رقم ٣٠٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٥٢) رقم ٣٥٠٣)، وابن الجارود في = ٣٥٢ رقم ١١٢٠٩)، وابن الجارود في =

<sup>=</sup> ٥٥٥، ٥٥٥)، والدولابي في «الكنى» (١٤٢/٢) كلهم من طريق المسعودي عن أبي نهشل عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

♦ عن خيثمة؛ قال: كان سعد بن أبي وقاص في نفر، فذكروا علياً، فشتموه؛ فقال سعد: مهلاً عن أصحاب رسول الله ﷺ، فإنا أصبنا ذنباً مع رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله على عن أصحاب رسول الله ﷺ فأنذل الله عليم فيماً أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيم ﴿ فَأَنزل الله على أَن تكون رحمة من الله سبقت لنا، فقال بعضهم: فوالله إن كان ليبغضك ويشتمك الأُخيْنَس، فضحك سعد حتى استعلاه الضحك، ثم قال: أوليس الرجل قد يجد على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه، ثم لا يبلغ ذلك أمانته وذكر كلمة أخرى (١).

<sup>«</sup>المنتقى» (٣/ ٣٢٨ رقم ١٠٧١)، وأبو عبيد في «الأموال» (رقم ٢٦٨)، وابن زنجويه في «الأموال» (١/ ٣١٠، ٣١١ رقم ٤٧٥، ٤٧٦، ٢/ ٢٨٢ رقم ١١٤٢، ٢/ ١٨٣)، والطحاوي في «المشكل» (٨/ ٣٦١، ٣٦٢ رقم ٣٣١٠، ٢٣١١)، والبن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ٣٧١، ١٧٣٤، ١٧٣٤ رقم ٩٨٩٥، ١٣٨١)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ ١٣٤ رقم ٤٨٠٦ ـ إحسان)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٤٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٩٠، ٢٩١) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش».

وصححه شيخنا كلله في «الصحيحة» (٥/ رقم ٢١٥٥) على شرط الشيخين.

وانظر ـ للفائدة طرقاً وألفاظاً أخرى للحديث في ـ «الصحيحة» (رقم ٢٠٢، ٢٧٤٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ٣٨٣ رقم ٢١٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣٢٩/، ٣٣٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٧٣٤ رقم ٩١٦٣) من طريق زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عنه به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى.

♦ عن أنس؛ قال: استشار رسول الله ﷺ الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم»، فقام عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله! اضرب أعناقهم، قال: فأعرض عنه النبي ﷺ، قال: ثم دعا رسول الله ﷺ، فقال: «يا أيها الناس! إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس»، قال: فقام عمر، فقال: يا رسول الله! اضرب أعناقهم، قال: فأعرض عنه النبي ﷺ، قال: ثم عاد النبي ﷺ، فقال للناس مثل ذلك، فقام أبو بكر، فقال: يا رسول الله! نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء، قال: فذهب عن وجه رسول الله ﷺ ما كان فيه من الغم، قال: فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء، قال: وأنزل الله عن وجل ــ: وحل ــ: وخل منهم الفداء، قال: منهم الفداء، قال: وأنزل الله عن وجل ــ: وضيل منهم الفداء، قال: وأنزل الله ـ عزّ وجل ــ:

<sup>=</sup> قلنا: لم يخرج البخاري لزكريا بن عدي.

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا إسناد صحيح، وقد اشتمل هذا المتن على فوائد جليلة».

وقال البوصيري: «رواه إسحاق بإسناد حسن».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٠) ونسبه لابن مردويه وابن عساكر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٣/٣): ثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجلاً عن الحسن.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن عاصم هذا؛ قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢/ ٣٩): «صدوق يخطئ ويصر».

وقال شيخنا كِلله في «إرواء الغليل» (٤٧/٥): «وعليٌّ هذا ضعيف؛ لكثرة خطئه وإصراره عليه إذا بيّن له الصواب».١.ه.

فأنزل الله: ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِن اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابِ فَقَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ إِن كَاد لِيمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر (١٠).

عن عبد الله بن عباس على: لما رغبوا في الفداء؛ أنزلت: ﴿مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَهُ عَرْبِيدُ وَٱللَّهُ عَرْبِيدُ عَكِيدٌ ﴿ ﴾؛ قال: سبق من الله رحمته لمن شهد بدراً، فتجاوز الله عنهم وأحلها لهم (٣).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِمِن فِي ٱيديكُم مِن ٱلأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللهُ فِي قُلُوبِكُمْ
 خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِتَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۰۸/٤) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٠) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١١) ونسبه للخطيب في «المتفق والمفترق».

كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها، فلما رآها رسول الله على رق لها رقة شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؛ فافعلوا»، قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليه الذي لها، وقال العباس: يا رسول الله! إنى كنت مسلماً، فقال رسول الله ﷺ: «أَعْلِم بإسلامك، فإن يكن كما تقول؛ فالله يجزيك، فافد نفسك وابنى أخويك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخو بني الحارث بن فهر»، فقال: ما ذاك عندى يا رسول الله، قال: «فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل»، فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم، فقال: والله يا رسول الله إني أعلم أنك رسوله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحتسب لي يا رسول الله ما أصبتم من عشرين أوقية من مال كان معي، فقال رسول الله ﷺ: «افعل»، ففدى العباس نفسه وابنى أخويه وحليفه؛ وأنزل الله فيها: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤتِكُمُ خَيْرًا مِّمَآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾، وأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله ـ عزّ وجلّ ـ<sup>(١)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۳۵، ۲۳۲ و٤/ ٤٤، ٤٥) \_ وعنه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٢) \_: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاري ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق ثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عنها به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!! قلنا: وقد وهما في ذلك \_ رحمهما الله \_؛ فإن مسلماً لم يرو لمحمد بن إسحاق في الأصول، وإنما روى له متابعة، ثم إن الراوي عن يونس بن بكير \_ أحمد بن عبد الجبار العطاردي \_ ضعيف؛ كما في «التقريب».

عن عبد الله بن عباس والله قال: قال العباس: في نزلت: ﴿مَا كَانَ لِنَهِ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ فأخبرت النبي الله بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى، فأبدلني الله بها عشرين عبداً كلهم تاجر، مالي في يديه (٢). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ٣٥) \_: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: عطاء الخراساني هذا؛ صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس، ولم يصرح بالسماع.

الثانية: سنيد هذا صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ٣٥): ثنا سفيان بن وكيع ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: ابن إسحاق؛ مدلس وقد عنعن، ولعله رواه عن بعض الضعفاء فأسقطه وقد رواه عن الكلبي كما سيأتي.

الثانية: سفيان بن وكيع فيه كلام معروف وهو ضعيف.

ثم رواه الطبري عن ابن حميد بسنده عن ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عنه بنحو السابق.

\* عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّهُ قُلُ لِمَن فِي الْكِيكُمْ مِن النَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنا أَخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَيَ اللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنا أَخِد مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَيَ اللهِ عَلَى اللهِ العباس حين نزلت هذه الآية: لقد نفسه بأربعين أوقية من ذهب، فقال العباس حين نزلت هذه الآية: لقد أعطاني الله \_ تعالى \_ خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، أني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين أوقية ذهباً، فأتاني الله أربعين عبداً، وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله \_ عز وجل \_ (١) .

❖ عن عبد الله بن عباس والها على عباس والها على عمه العباس مائة فجعل على عمه العباس مائة وعلى عقيل ثمانين، فقال العباس: آللقرابة صنعت بي هذا؟ والذي يحلف

<sup>=</sup> قلنا: وهذا موضوع، ولعل ابن إسحاق في الإسناد السابق دلسه عن الكلبي وأسقطه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۳۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٧٣٧ رقم ٩١٧٨)، وابن المنذر وابن مردويه في «تفسيريهما»؛ كما في «الدر المنثور» (١١٢/٤)، والبيهقي في «الدلائل» (١٤٣/٣) من طريق أبي حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما عن عبد الله بن صالح المصري ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن، وأعل بأن علياً لم يسمع من ابن عباس، وقد بيّنًا مراراً أن روايته محمولة على الاتصال؛ لأنه أخذ التفسير عن مجاهد أو سعيد بن جبير وهما من الثقات كما صرح بذلك ابن حجر وغيره.

وأعل بأن عبد الله بن صالح فيه ضعف، وبيّنًا كثيراً أنّ رواية الكبار عنه والحذاق من أهل الحديث كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان وابن معين صحيحة، وغيرهم من الشيوخ روايته عنه ضعيفة؛ كما صرح بذلك الحافظ في «هدى السارى».

به العباس؛ لقد تركتني فقير قريش ما بقيت، قال: «كيف تكون فقير قريش وقد استودعت أم الفضل بنادق الذهب، ثم أقبلت إليّ وقلت لها: إن قتلت تركتك غنية ما بقيت، وإن رجعت، فلا يهمنك شيء؟»، فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، ما أخبرك بهذا إلا الله ـ تعالى \_؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ \_: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنِّي قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِن ٱلأَسْرَى الله عوله ـ تعالى \_: ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، فقال حين نزلت: يا نبي الله! لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها، فآتاني الله خيراً منه (١). [ضعيف جداً]

\* عن عبد الله بن عباس و أُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِن الْأَسْرَى ﴾ قال: عباس وأصحابه قالوا للنبي الله: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله؛ فنزل: ﴿إِن يَمْلَم الله فِي قُلُوبِكُم خَيْرًا ﴾؛ أي: إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما أصبت منكم، ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه، فكان عباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي ما في الدنيا من شيء، فلقد أعطاني الله خيراً مما أخذ مني مائة ضعف، وأرجو أن يكون غفر لي الله عنون غفر لي الله عنون غفر لي الله عنون غفر لي أن يكون غفر لي أن يكون غفر الي أن يكون أن يكون غفر الي أن يك

وعنه \_ أيضاً \_ قال: نزلت في الأسارى يوم بدر، منهم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب رام العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب رام العباس ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤١١) من طريق ابن حميد ثنا جرير عن شعيب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: ابن حميد؛ متروك، بل اتهم بالكذب.

الثانية: جعفر بن أبي المغيرة؛ ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٢، ١١٣) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١١٣/٤) ونسبه لابن سعد وابن عساكر.

﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰكِكَ مِنكُورٌ وَأُولُوا اللهِ بَعْنَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مِنْكُولُ اللَّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ ع

خ عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله على بين أصحابه، وورّث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهَ إِنَّا اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾؛ فـــــركــوا ذلــك، وتوارثوا بالنسب(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳٤٤/٤»، ۳٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۹۲۰٦ من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: قال الزبير (فذكره).

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٧/٤) وزاد نسبته لابن سعد وابن مردويه.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٩/٢ رقم ١٩٥٢ \_ منحة) \_ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٢١/٢١ رقم ١١٧٤٨) \_: ثنا سليمان بن قرم عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: سماك بن حرب؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة، وكان ربما يلقن.

الثانية: سليمان هذا؛ سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب».

❖ عن عكرمة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَالْوَلَيْكَ مِنكُمْ وَالْوَلَيْكَ مِنكُمْ وَالْوَلَيْكِ مِنكُمْ وَالْوَلَيْكِ مِنكُمْ وَالْوَلَيْكِ مِنكُمْ وَالْوَلَيْكِ مِنكُمْ وَالْوَلَيْكِ مِنكُمْ وَالْوَلَيْكِ مِنكُمْ الْوَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا المهاجر يرث عَلِيمٌ ﴿ وَلَا المهاجر يرث المهاجر، ولا المهاجر يرث الأعرابي، حتى فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجاً؛ فأنزل الله ـ الأعرابي، حتى فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجاً؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأُولُواْ اللّهُ رَحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنكِ اللّهُ ﴾ (١).

<sup>=</sup> ومن هنا تعلم ما في قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨/٧): «ورجاله رجال الصحيح»، من عدم دقة في الحكم عليه.

نعم رجاله رجال الصحيح؛ لكن فيهم كلام.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٨/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٧٣٩ رقم ٩١٩٠) بسند ضعيف.

٢٦٤ \_\_\_\_\_ سورة التوبة

## سورة التوبة

معنى عبد الله بن عباس والله على المثنى والى الأنفال وهي من المثاني، حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطوال، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي والله مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له، ويقول له: «ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»، وتنزل عليه الآية والآيتان، فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم (٢).

[حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (رقم ٤٦٠٥، ٤٦٥٤)، ومسلم (رقم ١١/١٦١٨) وغيرهم. وتقدم تخريجه في أواخر سورة (النساء).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۰/۱۶ رقم ۱۲۰/۱۷)، وأبو داود (۱/ ۲۰۸، ۲۰۸ رقم ۲۰۹۰)، والترمذي (۱/۲۰۸، ۲۷۳ رقم ۳۰۸۳)، والنسائي في «الكبرى» (۱/۰۱ رقم ۱۰۰۷)، وأحمد في «المسند» (۱/۵۰، ۹۲)، والنسائي في «شرح معاني الآثار» (۱/۲۰۱، ۲۰۲)، و«المشكل» (۱/ ۴۵، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (شرار ۲۰۱، ۲۰۱)، و«المشكل» (۱/ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۲۸۶، ۲۸۰)، والبزار في «البحر الزخار» (۸/۲ رقم ۳۶۶)، وابن أبي نصر في «جزء فيه حديث خيثمة بن سليمان وابن حذلم» (ق۳۵/ب، ق۳۳/أ)، وابن أبي داود في =

«المصاحف» (ص٣٩»، ٤٠)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٣٠، ٢٣١ رقم 3 - إحسان)، والنحاس في «ناسخه» (ص١٥٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٢١، ٣٣٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢١)، و«المعرفة» (١/ ٥١٢ رقم ٧٠٤)، و«دلائل النبوة» (٧/ ١٥٢، ١٥٣)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٤٩٤، ٤٩٥ رقم ٣٦٥، ٣٦٦)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ١٣٠ رقم ١٧٦٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٨٧ /٣٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٨٧ /٣٢)، وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى في «مسنديهما»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٤٨١) جميعهم من طريق عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_ رجاله ثقات، ويزيد هذا روى عنه جمع ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به، أما ابن حجر؛ فقال عنه: مقبول.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛ لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس». وفي بعض النسخ: «حديث حسن». وصححه ابن حبان والضياء المقدسي.

وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين!! ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٣٢٩/١): «وفي إسناده نظر كثير، بل هو ضعيف جداً، بل هو لا أصل له؛ يدور إسناده في كل رواياته على «يزيد الفارسي» الذي رواه عن ابن عباس، تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة».

كذا قال كله فقد روى عنه ثلاثة غيره؛ كما في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٨٧)، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به. ثم تكلم كلاماً طويلاً بلا طائل. وضعفه شيخنا كله في «ضعيف الترمذي»، و«ضعيف أبي داود».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٩) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة التوبة بالمدينة.
  - عن عبد الله بن الزبير؛ قال: أنزل بالمدينة سورة براءة (١).
- عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت براءة بعد فتح مكة (٢).
  - ❖ عن قتادة؛ قال: مما نزل في المدينة براءة (٣).
- وَتَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْذِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
   صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينٌ ﴿ ﴾.
- عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين
   جعلوا يقتلون بني بكر بمكة (٤).
- ﴿ أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ
   وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللّهِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.
- منبر رسول الله ﷺ، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ: ﴿ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةٌ الْمُأْجِّ وَجَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ السَّدِينَ عَندَ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلظّلِمِينَ ۗ اللهِ وَالْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَن عَندَ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَندَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَند اللّهُ وَاللّهُ عَندَ اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلظّلِمِينَ ۗ ﴿ اللّهِ عَندَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلظّلِمِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ وَاللّهُ عَندَ اللّهُ عَنهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (١١٩/٤) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ١١٩) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٤ \_ ١٤٥) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطى في «اللباب» (ص١١٥) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٤٩٩ رقم ١٨٧٩) وغيره.

معن عبد الله بن عباس والها قوله: ﴿ أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ الْحَاتِجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُوَامِ كَمَنَ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِهِ واللهجرة والجهاد، لقد كنا حين أسر يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني؛ قال: فأنزل الله تعالى ـ: ﴿ أَجْعَلَتُم سِقَايَةَ الْمُأْتِجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلْخِو الْخَرِهِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوْنَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ﴿ ﴾ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوْنَ عِندَ اللهِ وَالْعَبْلُ مَا كان في الشرك (١٠). [حسن] يعني: أن ذلك كان في الشرك، ولا أقبل ما كان في الشرك (١٠). [ضعيف] عن الشعبي؛ قال: نزلت في علي والعباس ﴿ عن الحسن؛ قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا، فقال رسول الله ﷺ: في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا، فقال رسول الله ﷺ: وضيف الله على عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت في علي بن أبي طالب والعباس ﴿ والعباس ﴿ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت في علي بن أبي طالب والعباس ﴿ والعباس ﴿ والعباس ﴾ عن عبد الله بن عباس ﴿ والعباس ﴿ والعباس ﴿ والعباس ﴿ والعباس ﴾ والعباس ﴿ والعباس للله والعباس ﴿ والعباس والله والعباس ﴿ والعباس والله والعباس ﴿ والعباس والله والعباس والعباس والعباس والله والعباس والعباس والعباس والعباس والله والعباس وا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۲۷)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۱٤٥/٤)، و«لباب النقول» (ص١١٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٦٨ رقم ٢٦٠ ١٦) من طريق المثنى وأبي حاتم الرازي عن عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن، وقد أعل بعلتين وتقدم كثيراً الجواب عليهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٨١ رقم ١٢١٧٣)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١٢/ ٢٩) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦٨/١٠) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٦٧/ ١٠٠٦٤) عن إسماعيل بن أبي خالد عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٢٦٩) ـ وعنه الطبري في «جامع البيان»
 (٦٨/١٠) ـ: ثنا معمر عن عمرو عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥) ونسبه لابن مردويه.

عن الشعبي؛ قال: كانت بين علي والعباس على منازعة، فقال العباس على منازعة، فقال العباس العلى منازعة الناعم النبي على وأنت ابن عمه، وإليّ سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ أَجَعَلْتُم سِقَايَةَ الْمَاجِ . . . ﴾ الآية (١).

معن عبد الله بن عبيدة؛ قال: قال على ولا للعباس: لو هاجرت إلى المدينة، قال: أوَلست في أفضل من الهجرة؟ ألست أسقى الحاج، وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية؛ يعني: قوله: ﴿أَعْظُمُ وَنَجُةً عِندَ ٱللَّهِ﴾، قال: فجعل الله للمدينة فضل درجة على مكة (٢). [ضعيف]

عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني
 عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥، ١٤٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٤) ونسبه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٤)، و«اللباب» (ص١١٦) ونسبه للفريابي.

أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، لو أشاء بت فيه، وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد، وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب البحبهاد؛ فأنزل الله: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاتِجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ الآية كلها(١).

خ عن الضحاك؛ يقول في قوله: ﴿أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ اَلْحَاجَ ﴾ الآية: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج؛ فأنزل الله: ﴿أَجَعَلَتُم سِقَايَةَ اَلْحَاجٍ ﴾ الآية (٢). [ضعيف جداً]

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهُمْ وَالنَّسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً
 عند الله وَأُولَئِكَ هُرُ الْفَآيِرُونَ إِنَّى ﴿.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/١٠) بسند صحيح إلى محمد. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/١٠). قلنا: وسنده ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/١٠) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

﴿يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِياءَ إِن السَّخَبُوا الْحَفْر عَلَى الْإِيمَٰنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِلُونَ ﴿ ﴾.

عبد المطلب: أنا أسقى الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا عبد المطلب: أنا أسقى الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر؛ فأنزلت: ﴿لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَاءَكُمُ وَإِخُونَكُمُ أَوْلِياءَ إِن السَّتَحَبُوُ اللَّهُ مُ فَأُولَئِكَ مُمُ الْإِيمَنِ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُم فَأُولَئِكَ مُمُ الْطُلِمُون ﴾ (١) .

خ عن عبد الله بن عباس في الله قال: لما أمر النبي بالهجرة إلى المدينة، فمنهم من يتعلق به أهله وولده، يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعنا؛ فيرق، فيقيم عليهم ويدع الهجرة؛ فأنزل هذه الآية (٢٠). [موضوع]

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَقِمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ
 كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ
 وَلَيْتُم مُدْرِينَ ﴿ ﴾.

عن مجاهد؛ قال: هي أول ما أنزل الله \_ تعالى \_ من سورة براءة (٣).

♦ وعنه؛ قال: أول ما نزل من براءة: ﴿لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٧٠ رقم ١٠٠٧٨) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٥٧) ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤) معلقاً من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٥٨/٤) ونسبه للفريابي.

كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمُ وَلِيَّتُم مُّذَبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

\* عن الربيع بن أنس؛ قال: إن رجلاً قال يوم حنين: لن تغلب من قلة؛ فشق ذلك على رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله عزّ وجلّ -: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٌ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُعَنِّنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمّ وَلَيْتُم مُدّرِينَ ﴾، قال الربيع: وكانوا اثني عشر ألفاً، منهم ألفان من أهل مكة (٢).

❖ عن عكرمة؛ قال: لما كان يوم حنين ولى المسلمون وولى المشركون، وثبت رسول الله ﷺ فقال: «أنا محمد رسول الله ثلاث مرات»، وإلى جنبه عمه العباس، فقال النبي ﷺ لعمه: «يا عباس! أذن يا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٧٢ رقم ١٠٠٩١) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٥٨/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وسنيد والطبري ـ ولم نجده فيه ـ وابن المنذر.

ثم إن الطبري أخرجه في «جامع البيان» (٩٨/١٠) من طريق ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٢٣/٥، ١٢٤) من طريق يونس بن بكير عن أبى جعفر الرازي عن الربيع.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

أهل الشجرة»، فأجابوه من كل مكان: لبيك لبيك، حتى أظلوه برماحهم، شم مضى فوهب الله له الظفر؛ فأنزل الله: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتْكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَكُمْ تُغَنِّ مِمَا رَحُبَتُ ثُمَ كَثَرَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَ كَثَرَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَ وَلَيْتُم مُّذَيْرِينَ ﴾ الآية (١).

خ عن عكرمة في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَأَ ﴾؛ قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت، ويجيئون معهم بالطعام، ويتجرون فيه، فلما نهوا أن يأتوا البيت؛ قال المسلمون: من أين لنا طعام؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءً ﴾؛ فأنزل عليهم المطر وكثر خيرهم حتى ذهب عنهم المشركون (٢).

عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْدَرُونَ أَلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْدَرُوا ٱلله، يَقْدَرُوا ٱلله، ومن يأتينا بطعامنا؟ ومن يأتينا بالمتاع؟ فنزلت: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءٌ إِنَ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦١/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۶۶ رقم ۱۰۱۱ ـ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۷۵) بسند صحيح عن سماك بن حرب عن عكرمة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٥/١٠): ثنا محمد بن بشار ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا الثوري، وثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن الثوري عن واقد مولى زيد بن خليدة عن سعيد به.

خ عن عطية لعوفي؛ قال: قال المسلمون: قد كنا نصيب من تجارتهم وبياعاتهم؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِنَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١).

خ عن عبد الله بن عباس في الله عن المشركون يجيئون إلى البيت، ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت؛ قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهِ إِن شَامً ﴾، قال: فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم (٢).

♦ عن قتادة في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسُّ﴾؛ أي: أخباث، ﴿فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذاً ﴾ وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ظليه، نادى علي ظليه بالأذان، وذلك لتسع سنين من الهجرة، وحج رسول الله ﷺ في العام المقبل حجة الوداع لم يحج قبلها ولا بعدها منذ هاجر، فلما نفى الله - تعالى - المشركين عن المسجد الحرام؛ شق ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَى المجارية عليهم فَضْ المجراء: الجزية الجارية عليهم يأخذونها شهراً شهراً وعاماً عاماً، فليس لأحد من المشركين أن يقرب يأخذونها شهراً شهراً وعاماً عاماً، فليس لأحد من المشركين أن يقرب

سماك عن عكرمة به مرسلاً دون ذكر ابن عباس وهو الصواب ـ والله أعلم ـ.

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٦/١٠) بسند صحيح إليه؛ لكنه ضعيف؛ لإرساله وضعف مرسله وهو عطية العوفي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٤) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم. قلنا: هو في «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/ ١٧٧٧ رقم ١٠٠٢٠) من طريق عبد الله بن صالح العجلي عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. لكن رواه \_ كما تقدم \_ سعيد بن منصور وهناد السري عن أبي الأحوص عن

المسجد الحرام بعد عامهم ذلك إلا صاحب الجزية أو عبد رجل من المسلمين (١).

وَتَنْ لُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
 حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن مجاهد؛ قال: نزلت هذه حين أمر محمد ﷺ وأصحابه
 بغزوة تبوك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٧٧٧ رقم ١٠٠٢٢) من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وهذا مرسل صحيح الإسناد. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۷۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/
 ۱۷۷۸ رقم ۱۰۰۲۵) بسند صحيح عنه، لكنه مرسل.

عن ابن شهاب؛ قال: أنزلت في كفار قريش والعرب: ﴿وَقَائِلُوهُمْ عَن ابن شهاب؛ قال: أنزلت في كفار قريش والعرب: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ وَلا بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَى يُعْطُوا اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران (١).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْرَهِ هِمِنَّ يُضَاهِ وُنَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴾.

مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا: كيف مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا، وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك من قولهم: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُ ٱللّهِ ﴾ إلى ﴿أَنَ يُؤْفَكُونَ ﴾ (٢).

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن
 المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في «سننه».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۷۸) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٨١ رقم ١٠٠٤٣) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد شيخ ابن إسحاق مجهول؛ لم يرو عنه غيره، وقال الذهبي: «لا يعرف»، وقال ابن حجر: «مجهول».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

خ عن زيد بن وهب؛ قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر ولا فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان ولا يشكوني، فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرتُ ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمّروا عليّ حَبشياً لسمعت وأطعت (۱). [صحيح]

﴿إِنَّمَا النَّمِيَّةُ ذِيكَادَةٌ فِي الْحَكْفَرِ يُضَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُجِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

خ عن أبي وائل في قوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنَّمَا ٱللَّيِيّ ُ زِيكَادَهٌ فِي الْصَاءِ وَلِيكَانَةٌ وَلِيكَادَهٌ فِي الْسَيْ الْسَيْ وَكَانَ ذَا رأي فيهم، وكان يجعل المحرم سنة (صفراً) فيغزو فيه؛ فيصيب فيه، وسنة يحرمه فلا يغزو فيه، وهو قوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿يُجِلُونَهُم عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُم عَامًا ﴾ (٢).

عن أبي مالك: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّ أَنِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾؛ قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً؛ فيجعلون المحرم صفراً فيستحلون فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۳/ ۲۷۱ رقم ۱٤٠٦، ۳۲۳، ۳۲۳ رقم ٤٦٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (ص١٢٦ رقم ٣٣٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٥/ ٢٥٠ رقم ١٠١٥ \_ تكملة)، والطبري في «جامع البيان» (١٠١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٩٤ رقم ١٠٠١٦، ١٠٠١٧) بسند صحيح عنه. قلنا: لكنه ضعيف؛ لإرساله.

## الحرمات؛ فأنزل الله: ﴿ إِنَّمَا ٱللَّهِيٓءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ (١). [ضعيف]

وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُولُولُولُ الللْهُ اللللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُو

\* عن مجاهد؛ قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَقَاقَلُتُم إِلَى الْأَرْضَ الآية، قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين وبعد الطائف، أمرهم بالنفير في الصيف حين اخترفت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج، قال: فقالوا: منا الثقيل، وذو الحاجة، والضَّيعة، والشغل، والمنتشر به أمره في ذلك كله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (٢).

﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُدُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

خ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله من أحياء العرب فتثاقلوا عنه؛ فأنزل الله هذه الآية، فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹٤/۱۰) بسند ضعيف؛ لإرساله، وشيخ الطبري سفيان بن وكيع ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۹۶) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/٦٧٦) رقم ١٠٠٢٦) من طريقين عن مجاهد به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱۱/۳ رقم ۲۵۰۲)، والحاكم في «المستدرك» (۲/  $(8.4)^2$  وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» ( $(8.4)^2$  -، وابن أبي حاتم في =

خ عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُعُذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَى حَمُلٍ شَيْءً وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى حَمُلٍ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ قَلَ وَقَد كَانَ تَخْلَفُ عنه ناس في البدو يفقهون قومهم، فقال المنافقون: قد بقي ناس في البوادي، وقالوا: هلك أصحاب البوادي؛ فنزلت: ﴿ وَمَا لَكُنُ مِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾ (١) .

﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَنِهِدُوا إِأْمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

خ عن أبي الضحى؛ قال: أول آية أنزلت من براءة: ﴿ آنفِرُوا خِفَافَا وَيُقَالَا وَجَهِدُوا إِنَّا اللَّهِ وَالْفَيْكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَيُقَالُا وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَيَقَالُا وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَيَقَالُا وَجَهِدُوا بِهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُولِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلْمُوا

<sup>= «</sup>تفسيره» (٦/ ١٧٩٧ رقم ١٠٠٣٣) من طريق زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي ثني نجدة بن نفيع عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ نجدة هذا مجهول؛ تفرد بالرواية عنه عبد المؤمن؛ كما في «التقريب»، وقال الذهبي: «لا يعرف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٩٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وضعفه شيخنا الألباني كَثَلثُهُ في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٧٩٧، ١٧٩٨ رقم ١٠٠٣٤): حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر العدني ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٤/٥): ثنا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي الضحى.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٤) ونسبه للفريابي وأبي الشيخ. لكن الطبري أخرجه في «جامع البيان» (٩٨/١٠) من طريق إسرائيل عن سعيد بن مسروق والد الثوري عن أبي الضحى.

خ عن أبي مالك الغفاري؛ قال: أول شيء نزل من براءة: ﴿ أَنفِرُوا خَفَافًا وَثِقَ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن خَفَافًا وَثِقَ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* عن مجاهد؛ قال: قالوا: إن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴿ وَعلى ما كان منهم (٢).

\* عن السدي؛ قال: جاء رجل زعموا أنه المقداد، وكان عظيماً سميناً، فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى؛ فنزلت يومئذ فيه: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾، فلما نزلت هذه الآية؛ اشتد على الناس شأنها؛ فنسخها الله فقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى اللَّذِيكَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَرَسُولِدٍّ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللهُ غَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ اللهِ الآية (٣).

<sup>=</sup> ومن طريق وكيع عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحى. وهو هم؛ والصواب: عدم ذكر والد سفيان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۰٦/۵، ۱۱۵/۱۶ رقم ۱۷۷۲)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۳٤٥ رقم ۲۸۹۲ ـ ط الأعظمي)، و(٥/ ٢٦١ رقم ١٠١٦

<sup>-</sup> تكملة) كلاهما قال: ثنا سفيان بن عيينة عن حصين عن أبي مالك به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٠٣/٦ رقم ١٠٠٦١) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٠٣/٦، ١٨٠٤ رقم ١٠٠٦٣) من طريق
 أسباط بن نصر عن السدي به.

- عن حضرمي أنه ذكر: أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً أو كبيراً، فيقول: إني أحسبه، قال: أنا لا آثم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_:
   ﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللا ﴾ (١)
- ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ
   وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا
- خ عن عمرو بن ميمون الأودي؛ قال: اثنتان فعلهما رسول الله ﷺ لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، وأخذه من الأسارى الفدية؛ فَانَــزل الله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمّ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللَّيكَ صَدَقُوا وَتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمّ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللَّيكِ صَدَقُوا وَتَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمّ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ اللَّيكِ صَدَقُوا وَتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ لِمَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ اللَّهُ عَنكَ عَلَهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ
- ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنَى ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.
- ❖ عن جابر بن عبد الله والله وال

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله وضعف أسباط.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠٨) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٨/١٠): ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي؛ قال: زعم حضرمي أنه ذكر له. قلنا: سنده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۲۱۰ رقم ۹٤٠٣)، والطبري في «جامع البيان» (۱۰۱۷ رقم ۱۰۱۷ \_ تكملة) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

فعند ذلك أنزل الله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ اثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُولُ وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَكَقَطُولُ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) . [صحيح]

قال شیخنا العلامة الألبانی کله فی «الصحیحة» (7/011، 1771 رقم 7/010): «وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات معروفون من رجال «التهذیب»؛ غیر سعید بن عبد الرحمن هذا، فأورده ابن أبی حاتم فی «الجرح والتعدیل» (7/1/1) 7/1 بروایة ابن إسحاق هذا، وبیض له، وذکره ابن حبان فی «الثقات» (7/1/1) وقال: «روی عنه أهل المدینة، وکان شاعراً».

قلت: فهو إذن معروف وتابعي؛ ولذلك حسنته، وقد ذكره ابن إسحاق في «السيرة» (١٦٩/٤، ١٧٠) بأتم منه من تحديثه عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من العلماء، الأمر الذي يشعر بأن الحديث كان مشهوراً عندهم.

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/١٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢١٣/٥، ٢١٤)».١.ه.

قلنا: وله شاهدان ذكرهما شيخنا كلله.

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۰۸/۲ رقم ۲۱۵۲، ۱۲۲/۱۲ رقم ۱۲۹۵٤)، و«المعجم الأوسط» (٥/ ٣٧٥ رقم ٥٦٠٤)، وأبو نعيم في «المعرفة» (۲/ ١٢٤ رقم ۱۷۲۰) من طريقين عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف، لكنه حسن \_ إن شاء الله \_ في الشواهد؛ فيه علتان: الأولى: الضحاك لم يلق ابن عباس؛ فهو منقطع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٦/ ١٨٠٩ رقم ٩٦٠٠): حدثنا أبي حدثنا دحيم بن إبراهيم الدمشقي ثنا عبد الرحمن بن بشير عن ابن إسحاق حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن جابر به.

الثانية: بشر بن عمارة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٠/٥): «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف».

قلنا: الحماني توبع؛ تابعه عمران بن أبي ليلى الأنصاري، وهو ثقة عند ابن معين.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٣/١١ رقم ١١٠٥٢) من طريق جبارة بن المغلس ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً: «اغزوا تغنموا بنات الأصفر»، فقال ناس من المنافقين: إنه ليفتنكم بالنساء! فأنزل الله: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اَتَذَن لِي وَلاَ نَفْتِنَيَّ أَلا فِي الْفِينَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُم أَن يَكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبو شيبة هذا؛ إبراهيم بن عثمان العبسي \_ جد الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة صاحب «المصنف» و «المسند» \_؛ وهو متروك؛ وكذبه شعبة.

انظر: «تهذیب الکمال» (۱/۱۱۷)، و«المیزان» (۱/۷۱)، و«تهذیب التهذیب» (۱/۱۱)، و«التاریخ الکبیر» (۱/۱۱)، و«الجرح والتعدیل» (۱/۱/ ۱۱۵) وغیرها.

الثانية: جبارة بن المغلس؛ ضعيف، وكذبه ابن معين.

انظر: «المجروحين» (۱/ ۲۲۱)، و«الجرح والتعديل» (۲/ ٥٥٠)، و«تهذيب الكمال» (٤/ ٤٨٩)، و«الميزان» (١/ ٢٨٧)، و«الكاشف» (١/ ٣٢١)، و«تهذيب التهذيب» (1/ ٧ )، و«التقريب» (1/ ٤ )).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٠): «وفيه أبو شيبة؛ إبراهيم بن عثمان، وهو ضعيف».

والمحفوظ عن مجاهد أنه مرسل، كذا أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٠٤).

قلنا: وسنده صحيح، وأعله بعضهم بأن ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد؛ لكن روايته محمولة على الاتصال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٣/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

- عن عائشة؛ قالت: نزلت في الجد بن قيس، قال: يا محمد!
   ائذن لي ولا تفتني بنساء بني الأصفر (١).
- ♦ عن الضحاك؛ قال: لما أراد رسول الله ﷺ أن يغزو تبوك؛ قال: «نغزو الروم إن شاء الله، ونصيب بنات بني الأصفر» ـ كان يذكر من حسنهن؛ ليرغب المسلمين في الجهاد ـ فقام رجل من المنافقين، فقال: يا رسول الله! قد علمت حبي للنساء؛ فائذن لي ولا تخرجني؛ فنزلت الآية (٢).

﴿إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمُ مَ إِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا فَدُ
 أَخَذْنَا آمَرَنَا مِن فَبَـلُ وَيَكَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿

معن جابر بن عبد الله؛ قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي ﷺ أخبار السوء، يقولون: إن محمداً وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي ﷺ وأصحابه، فساءهم ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِن تُصِبُك حَسَنَةٌ وَصَعِفاً لَسُوّهُمُ مُ الآية (٣).

<sup>=</sup> وقد ضعفه أخونا الفاضل الشيخ مشهور حسن سلمان في تحقيقه لـ«الموافقات» للشاطبي (١/٥١٥)، والصواب أنه صحيح \_ إن شاء الله \_ بمجموع طرقه وشواهده.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢١٥) ونسبه لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨١٠ رقم ١٠٣٠٦) من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جابر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: عطية العوفي؛ ضعيف مدلس.

﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَو كَرْهًا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمُ ۚ إِنَّكُمُ كُنتُم قَوْمًا
 فَسِقِينَ ﴿ ﴾

♦ عن أبي سعيد الخدري والنه قال: بينما نحن عند رسول الله وهو يقسم قسماً؛ إذ أتاه ذو الخويصرة \_ وهو رجل من بني تميم -، فقال: يا رسول الله! اعدل، فقال: «ويلك \_ وفي رواية: ويحك \_، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»، فقال عمر: يا رسول الله! ائذن لي فيه فأضرب عنقه؛ فقال: «دعه؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه \_ وهو قدحه \_ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه \_ وهو قدحه \_ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا

الثانية: الحسن بن عطية العوفي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».
 الثالثة: ابن إسحاق؛ مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٦/١٠) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين ابن جريج وابن عباس، فبينهما مفاوز.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير» هذا ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر وغيرهم.

يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس»؛ فنزلت فيهم: ﴿وَمِنْهُم مَن يَلِّمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ﷺ، وأشهد أن عليّ بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمست، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي ﷺ الذي نعته (۱).

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَدرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ مَحَكِيمٌ ﴿
 مَكِيمٌ ﴿

◄ عن جابر ﷺ؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله وهو يقسم قسماً، فأعرض عنه وجعل يقسم، قال: أتعطي رعاء الشاء؟ والله ما عدلت، فقال: «ويحك...! من يعدل إذا أنا لم أعدل؟»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ...﴾ الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٦١٠)، ومسلم في «صحيحه» (٧٤٤/٢) ـ (٧٤٦).

قلنا: وليس عندهما التصريح بسبب النزول، لكنه ثبت هذا التصريح في رواية النسائي في «التفسير» (١/ ٥٤٥، ٥٤٦ رقم ٢٤٠)، والطبري في «جامع البيان» (١/ ١٠٩)، وعبد الرزاق في «التفسير» (١/ ٢٧٧، ٢٧٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨١٥، ١٨١٦ رقم ١٠٣٤٠) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٩/٤) ولم يعزه لمسلم، وهو قصور؛ فليستدرك.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨١٧/٦ رقم ١٠٣٤٧) من طريق محمد بن
 الصلت عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

- ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمُ مُو أَذُنُ قُلَ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمُ مُؤَوِّنُ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيَّمْ ﴾.
- ♣ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: كَانَ نبتل بن الحارث يأتي رسول الله ﷺ فيجلس إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، وهو الذي قال لهم: إنما محمد أذن من حدثه شيئاً صدقه؛ فأنزل الله فيه: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ ﴾ الآية (١).
- عن السدي؛ قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت، ومخشي بن حمير، ووديعة بن ثابت، فأرادوا أن يقعوا في النبي ﷺ، فنهى بعضهم بعضاً، وقالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمداً فيقع بكم، فقال بعضهم: إنما محمد أذن نحلف له فيصدقنا؛ فنزل: ﴿وَمِنْهُمُ اللَّيْنَ ﴾ الآية (٢).
- وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن
   كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.
- عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن
   هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقاً لهم أشر من حمير،

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ قيس بن الربيع؛ صدوق تغيّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٢٠/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «الدر المنثور» (۲۲۷/٤) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۸۲٦/٦) \_: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٢٦) من طريق أسباط عن السدي به.قلنا: وسنده ضعيف جداً.

﴿ وَلَ إِن سَاَلَتَهُ مُ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنًا خَعُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِاللَّهِ
 وَ اَين نِهِ وَ رَسُولِهِ عُنْدَتُم تَسْتَهُ رِهُ وَنَ ﴿ ﴾.

مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ لا أرغب بطوناً، ولا أكذب مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ لا أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسنةً، ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ﷺ، والحجارة تنكبه، وهو يقول: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي ﷺ يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟»(٢). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٢٨).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٢٨/٤) وزاد نسبته لابن المنذر. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٩/١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢) أخرجه الطبري من طريق الليث بن سعد وابن وهب كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.

قلنا: وسنده صحيح، وهشام بن سعيد أثبت الناس في زيد بن أسلم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

♦ عن قتادة؛ قوله: ﴿وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَبِين وَلَعُبُ ۗ الآية، قال: بينا رسول الله ﷺ يسير في غزوته إلى تبوك، وبين يديه ناس من المنافقين، فقالوا: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها؟! هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه ﷺ على ذلك، فقال: «احبسوا عليّ هؤلاء الركب»، فأتاهم، فقال: «قلتم كذا، قلتم كذا»، قالوا: يا نبي الله! إنما كنا نخوض ونلعب؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ قليم ما تسمعون (١٠).

من عن كعب بن مالك؛ قال: قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن، فقال رسول الله ﷺ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم؛ فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن هم أنكروا وكتموا؛ فقل: بلى، قد قلتم كذا وكذا»، فأدركهم فقال لهم، فجاءوا يعتذرون؛ فأنزل الله: ﴿لاَ تَعْلَذِرُوا فَكُرُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمُ إِن نَعْفُ عَن طَآهِفَةٍ مِنكُمُ نُعَذِب طَآهِفَةً بِأَنْهُم كَانُوا فَتسمى فَد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله، فقتل باليمامة لا يعلم مقتله، ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين (٢).

• وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله، فقتل باليمامة لا يعلم مقتله، ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين (٢). احسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/۱۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲) أخرجه الطبري في دريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٢٨٢)، والطبري في «جامع البيان» (١١٩/١٠) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ ولم يعزه للطبري؛ فليستدرك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٦/ ١٨٣١) -: حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده به.

من محمد بن كعب القرظي وغيره؛ قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله، فجاء إلى رسول الله على وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله! ﴿إِنَّمَا كُنّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ ﴾، فقال: ﴿إِنَّمَا كُنّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ ﴾، فقال: ﴿أَبِاللّهِ وَمَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسّتَمْ زِهُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿جُرِمِينَ ﴾ وأن رجليه لتسفعان بالحجارة وما يلتفت إليه رسول الله على وهو متعلق بنسعة رسول الله على المنافقة ا

♦ عن عبد الله بن عباس والها؛ قال: نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين من بني عمرو بن عوف، فيهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لهم، يقال له: مخشي بن حمير، كانوا يسيرون مع رسول الله وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأنا بكم غداً تقادون في الحبال، قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضى (٢).

◄ عن سعيد بن جبير؛ قال: بينما النبي ﷺ في مسيره وأناس من المنافقين يسيرون أمامه، فقالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً؛ فلنحن أشر

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند حسن.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/٤): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف أسن واختلط.

الثالثة: عبد العزيز هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره.

لكن يشهد له حديث ابن عمر السابق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) ونسبه لابن مردويه. وأخرج عن ابن مسعود نحوه.

من الحمير؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ ما قالوا، فأرسل إليهم، ما كنتم تقولون؟ فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب(١).

♦ عن شريح بن عبيد: أن رجلاً قال لأبي الدرداء ﷺ: يا معشر القراء! ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم، وأعظم لقماً إذا أكلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئاً، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ﷺ، فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك، فقاله بثوبه وخنقه، وقاده إلى النبي ﷺ، فقال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فأوحى الله - تعالى - إلى نبيه ﷺ: ﴿وَلَإِن سَالَتَهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿ وَلَإِن سَالَتَهُمُ لَيَقُولُ إِنَّ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿ وَلَإِن سَالَتَهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿ وَلَإِن سَالَتَهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَنَا نَخُونُ وَنَلْعَبُ ﴿ وَلَإِن سَالَتُهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا حَنَا لَهُ وَلَيْ وَلَا إِلَى الْحَلَاقِ اللَّهُ إِلَى الْحَلَقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْحَلَقُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ لَا تَعْلَذِرُوا ۚ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۖ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ
 نُعُلَدِت طَآبِفَةً بِأَنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين ﴿ ﴾.

♦ قال الكلبي: إن رسول الله ﷺ لما أقبل من غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة رهط استهزؤوا بالله وبرسوله وبالقرآن، قال: كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانباً لهم، يقال له: يزيد بن وديعة؛ فنزلت: ﴿إِن نَعْفُ عَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢٣١، ٢٣٠) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٣٠) -: ثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ قيس بن الربيع ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠، ٢٣١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢٩، ٢٣٠) ونسبه لأبي نعيم في «الحلة».

قلنا: هو فيه (٢١٠/، ٢١١): ثنا محمد بن علي ثنا الحسين بن محمد بن حماد ثنا عبد الوهاب الحوطي ثنا إسماعيل بن عياش ثنا ضمضم بن زرعة عن شريح به.

قلناً: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين شريح بن عبيد وأبي الدرداء.

انظر: «جامع التحصيل» (ص١٩٥ رقم ٢٨٣)، و«تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٢٩).

## طَ آبِفَةِ مِّنكُمُ نُعُذِّبُ طَآبِفَةٌ ﴾؛ فسمي طائفة وهو واحد<sup>(١)</sup>. [موضوع]

الله ﴿ يَعْلِفُونَ إِللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدٌ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِللَّهِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِللَّهِ وَهَمْوُا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُولُوا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً وَمَا يَعُوبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً وَمَا لَمُثْرَفِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِلَى ﴾.

♦ عن كعب بن مالك؛ قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين وما قال رسول الله ﷺ؛ قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير، فسمعه عمير بن سعد، فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إليّ وأحسنهم عندي أثراً وأعزهم عليّ أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها؛ لتفضحنك، ولئن سكت عنها؛ لتهلكني، ولأحدهما أشد عليّ من الأخرى. فمشى إلى رسول الله ﷺ فذكر له ما قال، فأتى الجلاس فجعل يحلف بالله ما قال، ولقد كذب على عمير؛ فأنزل الله: ﴿يَمْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدٌ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ الآية (٢٠). [حسن]

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله على في غزوة تبوك، وقال: لئن كان الصامت ممن تخلف عن رسول الله على في غزوة تبوك، وقال: لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير، فرفع عمير بن سعد مقالته إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۲۸۲/۲): نا معمر عن الكلبي. قلنا: وهذا موضوع؛ الكلبي كذاب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣١) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٠) \_ وعنه الأموي في «مغازيه». حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات؛ إلا ابن إسحاق وهو صدوق حجة في «المغازي».

رسول الله ﷺ، فحلف الجلاس بالله لقد كذب عليَّ، وما قلت ما قال عمير؛ فأنزل الله: ﴿يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ الآية، فزعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير(١).

\* عن أنس بن مالك رهيه؛ قال: سمع زيد بن أرقم رهيه رجلاً من المنافقين يقول ـ والنبي رهيه يخطب ـ: إن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير. فقال زيد رهيه: هو والله صادق، ولأنت أشر من الحمار، فرفع ذلك إلى النبي رهيه؛ فجحد القائل؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَعَلِفُونَ وَلِنَهُ مَا قَالُوا . . . ﴾ الآية؛ فكانت الآية في تصديق زيد (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٨٤٣) من طريق سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق ثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ مجهول؛ كما في «التقريب». الثانية: سلمة بن الأبرش؛ صدوق كثير الخطأ؛ كما في «التقريب».

لكن يشهد له حديث كعب السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٤٢، ١٨٤٣): حدثنا أبو زرعة ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ الآية (١).

[حسن]

♦ عن قتادة؛ قوله: ﴿يَمْلِفُوكَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ إلى قوله: ﴿مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾؛ قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا؛ أحدهما: من جهينة، والآخر: من غفار، وكانت جهينة حلفاء الأنصار، وظهر الغفاري على الجهني، فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكم، فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ فسعى بها رجل من المسلمين إلى نبي الله ﷺ، فأرسل إليه فسأله؛ فجعل يحلف بالله ما قاله؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿يَلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدٌ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ ﴾ (٢).

♦ وعنه؛ قال: نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سلول<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/۱۰): ثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الله بن رجاء ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات، وفي سماك كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وهو من رجال البخاري، وباقي رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤١) وزاد نسبته للطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/١١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٤٣، ١٨٤٤) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٤١/٤) وزاد نسبته لابن المنذر به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/٣/٢): عن معمر عن قتادة به.
 وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٨/١٠): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

\*عن عروة بن الزبير: أن رجلاً من الأنصار يقال له: الجلاس بن سويد، قال ليلة في غزوة تبوك: والله لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من الحمير، فسمعه غلام يقال له: عمير بن سعد، وكان ربيبه، فقال له: أي عم! تب إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي على فأحبره، فأرسل النبي اليه فجعل يحلف ويقول: والله ما قلت يا رسول الله، فقال الغلام: بلى والله؛ لقد قلته، فتب إلى الله، ولولا أن ينزل القرآن فيجعلني معك ما قلته، فجاء الوحي إلى النبي على فسكتوا، فلا يتحركون إذا نزل الوحي، فرفع عن النبي على فقال: ﴿ يَعْلِفُونَ عَلِلهِ مَا قَالُوا وَلَقَدٌ قَالُوا كُلُمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النبي عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

عن عبد الله بن عباس على قال: هَمَّ رجل يقال له: الأسود بقتل النبي على فنزلت: ﴿ وَهَمُّواْ بِمَا لَمَ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَا أَنَ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِوْء فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنَّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنَيَ وَالْآخِرَة وَمَا لَمُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٦/١٠، ٤٧ رقم ١٨٣٠٣)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٩/١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٤٠٣/١٨٤٦/٤) بسند ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٤١/٤ ـ ٢٤٢) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢١١ رقم ١٧٥٩) من طريق شريك القاضي عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء كان قد اختلط وسماع شريك منه بعد الاختلاط، وشريك هو القاضي؛ ضعيف الحديث، وفي الطريق إليه من لم نعرفه.

قال الهيثمي في «مُجمع الزوائد» (٧/ ٣١): «وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».

خ عن عكرمة؛ قال: إن مولى لبني عدي بن كعب قتل رجلاً من الأنصار، فقضى له رسول الله على بالدية اثني عشر ألفاً، وفي ذلك نزلت: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنَ أَغْنَنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُتُم وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُتُم وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُتُم وَإِن يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَمُتُم وَإِن يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَمُتُم وَإِن يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَلْهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَمُتُم فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي يَتُولُوا يَكُ نَصِيرٍ ﴿(١).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد روي موصولاً:

فأخرجه أبو داود (٤/ ١٨٥ رقم ٢٥٥٤)، والترمذي (٤/ ١٢ رقم ١٣٨٨)، والنسائي في «المجتبى» (رقم ٤٤١٨)، و«الكبرى» (٤/ ٢٣٤، ٢٣٥ رقم ٢٠٠٧، والنسائي في «المجتبى» (رقم ٤٤١٨)، و«الكبرى» (٢٦٤١، ٢٣٢١)، والطحاوي في «المشكل» (١٨٤١) رقم ٤٥٢٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ١٨٤٥)، والدارمي (٢/ ١٩٤١)، وابن أبي عاصم في «الديات» (ص ٢٦)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ١٩٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٢/ ٢٥٠) رقم ٤٨٩٨) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به موصولاً.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ الطائفي هذا فيه ضعف، وقد خالف الثقة الثبت ابن عيينة الذي رواه مرسلاً؛ فوصله، والمحفوظ أنه مرسل.

قال النسائي عقبه: «محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل».

وقال أبو حاتم؛ كما في «العلل» (١/٤٦٣) لابنه: «المرسل أصح».

وقال الترمذي: «ولا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث: (عن أبن عباس) غير محمد بن مسلم».

على أنه اختلف ـ أيضاً ـ على محمد بن مسلم الطائفي؛ فرواه عنه يسرة بن صفوان به مرسلاً. أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (١/٤٦٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۹۲/۹، ۲۹۷ رقم ۱۷۲۷)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۲۹/۹ رقم ۱۲۲/۱ رقم ۱۲۲/۹)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۹/۱۰)، والترمذي في «الجامع» (۱۲/۶ رقم ۱۳۸۹)، والطحاوي في «المشكل» (۱۲۹/۱۱ رقم ۲۵۹۰)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲۵۹۰، ونيار عن عينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً.

♦ عن عروة بن الزبير؛ قال: كان جلاس بن سويد بن الصامت يسير في غزاة له ومعه ابن عم له يدعى عمير بن عبيد، وهو غلام حدث، وجلاس لا يظن أن الغلام يعي ما يقول، فقال جلاس: والله لئن كان ما يقوله حقاً \_ يعني رسول الله ﷺ \_ إنا لشر من الحمير، فلما تكلم بذلك وعاه الغلام، فلما انصرفوا مشى الغلام عمير إلى رسول الله ﷺ فقال: جئتك يا رسول الله، أخبرك عن رجل والله لهو أحب الناس إليّ جميعاً، ولكني خفت أن ينزل في قوله من السماء قارعة، أو أمر فأشركه فيه إن أنا كتمت عليه، إن جلاساً قال: والله لئن كان ما يقول هذا حقاً \_ يعنيك يا رسول الله \_ لنحن شر من الحمير. قال عروة: وقد كان مولى لجلاس، وجد قتيلاً في دور الأنصار، فلم يعقلوه، فكلمهم رسول الله ﷺ فعقلوه له فأصاب من ذلك غنى فبعث رسول الله ﷺ إلى جلاس، فجمع بينه وبين فأصاب من ذلك غنى فبعث رسول الله ﷺ إلى جلاس، فجمع بينه وبين الغلام، فحلف جلاس بالله ما قاله، فقال الغلام عمير: بلى والله لقلا قلت، وأيم الله لولا أني خفت أن ينزل فينا قارعة ويخلطني معك ما قلت

<sup>=</sup> قلنا: وأخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي والطحاوي في «المشكل» (١١/١١) رقم ٤١٩/١١) من طريق محمد بن ميمون الخياط عن سفيان بن عيينة عن عمرو به موصولاً.

قلنا: وهذا ضعيف - أيضاً - والصواب فيه الإرسال، وقد خالف محمد بن ميمون - وفيه ضعف - ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي والحميدي وغيرهم الذين رووه عن ابن عيينة مرسلاً ؛ ولذلك قال النسائي عقبه: «وابن ميمون ليس بالقوي».

وعليه؛ فالحديث لا يصح موصولاً، وإنما الصواب فيه الإرسال، وهذا هو الذي رجحه شيخنا العلامة الألباني كلله في «الإرواء» (٧/ ٣٠٤ رقم ٢٢٤٥)، ومن قبله الترمذي والنسائي وأبو حاتم.

وقال الزيلعي في «نصب الزيلعي» (٣٦١/٤): إن ابن حبان صوّب إرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي الشيخ.

عليك، وإنك لأحب الناس إليّ، فبينا هم كذلك؛ إذ نزل الوحي: ﴿يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ إلى قوله: ﴿أَغْنَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَّلِهِ ﴾؛ يعني: عقل مولاه ﴿فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُنَّ ﴾ فقال جلاس: صدق الله، قد والله قلت، وقد استثنى الله توبتي، فأنا أتوب إلى الله مما قلت، ففيه نزلت هذه الآية (١).

﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَـٰنَا مِن فَضَّـٰلِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِن ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَـٰنَا مِن فَضَّـٰلِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِن ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ وَهِ مَنْهُم مَنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ الصَّـٰلِحِينَ اللَّهُ مَن عَنهَدَ اللَّهَ لَـ إِنْ الصَّـٰلِحِينَ اللَّهُ مَن الصَـٰلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَنهَدَ اللَّهُ لَـ إِنْ اللَّهُ لَـ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنهُ مَن عَنهُ مَن اللَّهُ لَـ إِنْ اللَّهُ مَن عَنهُ مَن عَنهُ مَنْ عَنهُ مَا اللَّهُ لَـ إِنْ اللَّهُ لَا إِنْ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

♦ عن أبي أمامة، عن ثعلبة بن حاطب؛ أنه قال لرسول الله: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، قال: «ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»، ثم رجع إليه، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، قال: «ويحك يا ثعلبة، أما تريد أن تكون مثل رسول الله، والله لو سألت الله أن تسيل لي الجبال ذهباً وفضة لسالت»، ثم رجع إليه، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، والله لئن آتاني الله مالاً لأوتين كل ذي حق حقه، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم ارزق ثعلبة مالاً، اللهم ارزق ثعلبة مالاً، قال: فاتخذ غنماً، فنمت كما ينمو الدود، حتى ضاقت عنها أزقة المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد الصلاة مع رسول الله ﷺ ثم يخرج إليها، ثم نَمَتْ حتى تعذرت عليه مراعي المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد مراعي المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة مع رسول الله ﷺ، ثم يخرج إليها، ثم نَمَتْ حتى تعذرت عليه مراعي المدينة، فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة مع رسول الله ﷺ، ثم نمَتْ، فتنحى بها فترك الجمعة والجماعات، فيتلقى يخرج إليها، ثم نَمَتْ، فتنحى من الخير؟ وما كان من أمر الناس؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٦/١٠، ٤٧ رقم ١٨٣٠٣)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٩/١٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٠١ رقم ٥٢٨٣) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وقد تقدم نحوه عن عروة نفسه.

وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على رسول الله ﷺ: ﴿خُذَ مِنْ أَمَوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّبِم بَهَا﴾، قال: فاستعمل رسول الله ﷺ على الصدقات رجلين: رجلاً من الأنصار، ورجلاً من بني سليم، وكتب لهما سنة الصدقات وأسنانها، وأمرهما أن يصدقا الناس، وأن يمرا بثعلبة فيأخذان منه صدقة ماله، ففعلا، حتى دفعا إلى ثعلبة فأقرياه كتاب رسول الله ﷺ، فقال: صدّقا الناس، فإذا فرغتما؛ فمرا بي، ففعلا، فقال: والله ما هذه إلَّا أُحيَّة الجزية، فانطلقا حتى لحقا رسول الله ﷺ، وأنزل الله على رسوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَهِ نَ عَالَمُنَا مِن فَضْلِهِ عَلَيْكُ أَنَّكُ إلى قَصُولِ الله ﴿ يُكُلِّبُونَ ﴾، قال: فركب رجل من الأنصار قريب لثعلبة راحلة حتى أتى ثعلبة، فقال: ويحك يا ثعلبة! هلكت؛ أنزل الله فيك من القرآن كذا، فأقبل ثعلبة وقد وضع التراب على رأسه، وهو يبكى ويقول: يا رسول الله! يا رسول الله! فلم يقبل منه رسول الله ﷺ صدقته، حتى قبض الله رسوله، ثم أتى أبا بكر بعد رسول الله على، فقال: يا أبا بكر! قد عرفت موقعي من قومي ومكاني من رسول الله ﷺ؛ فاقبل منى؛ فأبى أن يقبل منه، ثم أتى عمر فأبى أن يقبل منه، ثم أتى عثمان فأبى أن يقبل منه، ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان<sup>(١)</sup>. [باطل]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۰، ۱۳۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٤٧، ١٨٤٧، ١٨٤٩)، والحسن بن سفيان في «مسنده» ـ وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ٢٧١ رقم ١٣٧٥) ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢١٨، ٢١٩ رقم ٢٧٨، ٢٠١ رقم ٢٠ ـ الأحاديث الطوال) ـ وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ٢٧١ رقم ١٣٧٥) ـ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٢٥٠ رقم ٣٢٥٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» في «الكام رقم ١٢٤١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ٢٧١، ٣٧١ رقم ١٣٧٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٢٤ رقم ١٢٧١)، وفي «الشعب» (٤/ ١٣٧٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٢٤ رقم ١٢٧١)، وفي «الشعب» (٤/ ١٣٧٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٢٤)، والثعلبي في «تفسيره» ـ ومن طريقه =

البغوي في «معالم التنزيل» (٤/ ٧٥ - ٧٧)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٢٨٣ - ٢٨٥) -، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١/ ٢٠١ - هامش «الإصابة»)، والواحدي في «أسباب النزول (ص١٧٠ - ١٧٢)، «والوسيط» (١٣/٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢٨)، و«الفتح السماوي» (٢/ ٢٩١) جميعهم من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة به.

قال البيهقي عقبه في «الشعب»: «وفي إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور فيما بين أهل التفسير ـ والله أعلم ـ».١.ه.

وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (٦٦/١ رقم ٦٢٣): «... فذكر حديثاً طويلاً منكراً بمرة».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٢): «رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك».

وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص٧٧): «وهذا إسناد ضعيف جداً».

وأقرّه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٢٩١)، ثم قال: «وقد خفي ذلك على الجلال السيوطي فعزى الحديث إلى تخريج هؤلاء ولم يتعقبه بشيء».

قلنا: لكنه قال في «لباب النقول» (ص١٢١) بعد أن عزاه لبعض من ذكرنا: «بسند ضعيف عن أبي أمامة».

وقال ابن حزم في «المحلى» (٢٠٧/١١): «... فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً، فعرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته، ولا بد ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافراً؛ فلا يقرب جزيرة العرب؛ فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي راويه معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني، وكلهم ضعفاء».

وضعفه السهيلي في «الروض الأنف» ونقله عنه الزيلعي في «تخريجه الكشاف» (٨٦/٢).

وبعد هذا كله لا شك في أن هذه القصة باطلة \_ قبّح الله واضعها \_ ولولا خشية الإطالة لسردنا وجوه بطلانها سنداً ومتناً، لكن نحيل على كتابي «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب \_ رضي الشيخ سليم =

<sup>=</sup> الهلالي، والعجب كل العجب من الحافظ ابن كثير كيف سكت عنها في «تفسيره». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال» وابن منده والبارودي في «معرفة الصحابة». وزاد ابن حجر عليه في «الإصابة» (١/ ١٩٩) ابن شاهين في «الصحابة».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٤٩)، والبن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٢٤٧/٤)، و«لباب النقول» (ص١٢١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٨٩/٥).

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٢ رقم ٢٦٢ - تكملة)، والفريابي في «صفة المنافق» (١٠/٤٧)، ووكيع في «الزهد» (٣/ ٧٠١، ٢٠١ رقم ٤٠٠، ٢٨٨ رقم ٢٦٢٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٩٤٥ رقم ٣٦٦٥)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٧٧)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص ٥١٠ رقم ٥١٩)، والمروزي في «زيادات الزهد» (ص ٣٧٧ رقم ٢٠١٧)، والطبراني في «المعجم البيان» (١٠١٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٠٧٥)، وابن أبي حاتم في «تنفسيره» =

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَفَاتِ وَالَّذِينَ لَا مُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَفَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾.

عن أبي مسعود ﴿ قَلْهُ وَ قَالَ: لما نزلت آية [وفي رواية: لما أمرنا به عن أبي مسعود ﴿ وَاية: نتحامل] فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا [وفي رواية: فقال المنافقون]: مُرائي، وجاء رجل [وفي رواية: أبو عقيل] فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا وفن فنزلت: ﴿ اللَّذِينَ يُلْمِزُونَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ الآية (۱).

♦ عن أبي سلمة عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: "تصدقوا؛ فإني أريد أن أبعث بعثاً"، قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله! إن عندي أربعة آلاف: ألفين أقرضهما الله، وألفين لعيالي، قال: فقال رسول الله ﷺ: "بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت"، فقال رجل من الأنصار: وإن عندي صاعين من تمر: صاعاً لربي، وصاعاً لعيالي، قال: فلمز المنافقون، وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، وقالوا: أو لم يكن الله غنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يُلْمِرُونَ وَقَالُوا: مَا أَمْطُوعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ الله غنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الله عَنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ الله عَنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الله عَنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ الله عَنياً عن صاع هذا؛ فأنزل الله: ﴿الَّذِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ إلى آخر الآية (٢).

<sup>= (</sup>ج٤/ق٧٧/ب)، وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة النفاق» (ق٨٢/أ ـ ب) من طرق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به. قلنا: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٤١٥، ١٤١٦، ٢٢٧٣، ٤٦٦٨، ٤٦٦٨، ٤٦٦٨، ٤٦٦٩) وغيرهم.

وقد تصحف في «الدر المنثور» (٢٤٩/٤) اسم أبي مسعود إلى ابن مسعود؛ فليجرر.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»
 (۲/ ۱۸۵۱)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۵۱ رقم ۲۲۱۲ \_ كشف)، وابن مردويه =

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قوله: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِن عَبِد الرحمن بن عوف بأربعين مِن ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ ؛ قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي ﷺ ، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع (١).

قلنا: وهذا مرسل جيد الإسناد؛ رجاله ثقات غير عمر هذا؛ فيه كلام لا ينزله عن رتبة الحسن، ولخصه الحافظ في «التقريب» (٢/٥٦): «صدوق يخطئ».

وصله طالوت بن عباد الصيرفي؛ فرواه عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة به موصولاً؛ أخرجه البزار في «مسنده» (رقم ٢٢١٦).

قلنا: وطالوت هذا؛ وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال صالح (جزرة): شيخ صدوق، وقال الذهبي: شيخ معمر ليس به بأس، ورد على ابن الجوزي الذي ضعفه من غير تثبت.

انظر: «الثقات» (۸/ ۳۲۹)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٤٩٥)، و«الميزان» (۲/ ٢٠٥ رقم ٢٩٦). و«لسان الميزان» (٣/ ٢٠٥، ٢٠٦ رقم ٩٢٦).

وزيادة الثقة مقبولة، فصح الحديث مرسلاً ومسنداً \_ والله أعلم \_.

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت».

قلنا: وهو ثقة لا يضره، خاصّة أنه من شيوخ ابن حبان، وابن حبان إذا وثق أحد شيوخه؛ فتوثيقه معتبر.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٢): «رواه البزار من طريقين: إحداهما متصلة عن أبي هريرة، والأخرى عن أبي سلمة مرسلة، قال: ولم نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عباد، وفيه عمر بن أبي سلمة، وثقه العجلي وأبو خيثمة وابن حبان، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجالهما ثقات».

في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٨٨/٢) من طريق مسدد وأبي سلمة التبوذكي والحجاج بن منهال وأبي كامل كلهم عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم في =

 عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ۗ وذلــــك أن رسول الله ﷺ خرج إلى الناس يوماً، فنادى فيهم: «أن اجمعوا صدقاتكم»؛ فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من أحوجهم بمنّ من تمر، فقال: يا رسول الله! هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء، حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله ﷺ أن ينثره في الصدقات، فسخر منه،رجال، وقالوا: والله، إن الله ورسوله لغنيان عن هذا، وما يصنعان بصاعك من شيء، ثم إن عبد الرحمن بن عوف - رجل من قريش من بني زهرة - قال لرسول الله ﷺ: هل بقي من أحد من أهل هذه الصدقات؟ فقال: «لا»، فقال عبد الرحمن بن عوف: إن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات، فقال له عمر بن الخطاب: أمجنون أنت؟ فقال: ليس بي جنون، فقال: أتعلم ما قلت؟ قال: نعم، مالي ثمانية آلاف: أما أربعة آلاف؛ فأقرضها ربي، وأما أربعة آلاف؛ فلي، فقال له رسول الله ﷺ: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت»، وكره المنافقون، فقالوا: والله ما أعطى

<sup>«</sup>تفسيرِه» (٦/ ١٨٥٠)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٨٩/٢) من طرق عن عبد الله بن صالح المصري ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن - إن شاء الله -، وقد ضعفه محقق «الفتح السماوي» بعبد الله بن صالح ولم يصب؛ لأن الراوي عنه هنا هو أبو حاتم الرازي عند ابنه في «التفسير»، وحديث عبد الله بن صالح صحيح إذا روى عنه الجهابذة؛ كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيان وابن معين على ما ذكره الحافظ في «هدي الساري»، وقد فصلنا هذا مراراً.

وأعله بالانقطاع بين علي وابن عباس وهو خطأ؛ لأن روايته محمولة على الاتصال كما مرّ بنا كثيراً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

عبد الرحمن بن عوف عطية إلا رياء، وهم كاذبون، إنما كان به متطوعاً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال الله في كتابه: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ السَّمَا لَهُ اللَّهِ في كتابه: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ اللَّمَا وَعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ السَّمَا اللَّهَ في كتابه: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ اللَّمَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• وعنه \_ أيضاً \_ فلي قوله: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُقَرِّمِنِينَ فِ الصَّدَقة وحثهم عليها، فجاء أبو عقيل \_ واسمه: عبد الرحمن بن بيجان أخو بني أنيف \_ بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله! بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر. أما أحدهما؛ فأمسكته لعيالي، وأما الآخر؛ فأقرضته ربي؛ فأمره النبي على أن ينثره في تمر الصدقة؛ فطعن فيه المنافقون؛ فنزلت هذه الآية (٢).

• عن ابن أبي عقيل عن أبيه؛ قال: بت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر، فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به، وجئت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله ﷺ، فأتيت رسول الله فأخبرته، فقال: «انثره في الصدقة»؛ فسخر المنافقون منه، وقالوا: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطّوّعِينَ مِن ٱلْمُوّرِينَ فِي الصّدَقَةِ ﴿ الْآيِينَ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳٤/۱۰، ۱۳۵)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۸۹/۲، ۹۰). قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ١٨٣٢، ١٨٣٣ رقم ٢) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون، ويغنى عنه ما سيأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٣٦)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (٢/ ١٣٥)، = ٨٤ رقم ٥٨٤ ـ ط دار الوطن)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٢)، =

◄ عن قتادة؛ قال: أقبل رجل من فقراء المسلمين، يقال له: الحبحاب أبو عقيل، فقال: يا نبي الله! بت أجر الجرير الليلة على صاعين من تمر، فأما صاع؛ فأمسكته لأهلي، وأما صاع؛ فهو ذا، فقال المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع هذا؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_:

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه موسى بن عبيدة الربذي متفق على تضعيفه، وفيه خالد بن يسار مجهول؛ كما قال أبو حاتم الرازي والذهبي، أما ابن حبان؛ فوثقه على قاعدته.

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٦٢ رقم ١٦٣٩)، و«الميزان» (١/ ٦٤٨ رقم ٢٤٨). وقد وهم الذهبي كتله في «الميزان» حينما قال: «وبيض له ابن أبي حاتم»! وأنت ترى أن أبا حاتم قال عنه: مجهول، ونقله عنه ابنه ولم يبيض له؛ فاقتضى التنويه. ونحوه ابن أبي عقيل؛ فلم نعرفه الآن.

وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص٧٧): «وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف».

وقال في «الإصابة»: «وموسى ضعيف؛ لكنه يتقوى بمرسل قتادة».

قلنا: فهو بمجموعهما حسن \_ إن شاء الله \_، ومرسل قتادة يأتي بعد هذا مباشرة.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨٦/٨): «سنده ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٠) وزاد نسبته للبغوي في «معجمه» وأبي الشيخ.

قلنا: هو في «معجم البغوي» (١٦٦//٢) من مرسل الحسن البصري، وسنده ضعيف جداً؛ أبو بكر الهذلي متروك، ومراسيل الحسن كالريح.

والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/٥٥ رقم ٣٥٩٨)، والحربي في «غريب الحديث» ـ ولم نجده في المطبوع بعد طول بحث ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٨٨/٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٨٧٥ رقم ٢٢٦٦ رقم ٢٩٧٤)، والبارودي في «الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (١٣٦/٤) جميعهم من طريق زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة ثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه به.

﴿ ٱلَّذِينَ يُلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . ﴾ الآية » (١) . . [حسن لغيره]

• عن أنس في : أن النبي في دعا الناس للصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف، فقال: يا رسول الله! هذه صدقة، فلمزه بعض القوم؛ فقال: ما جاء بهذه عبد الرحمن إلا رياء، وجاء أبو عقيل بصاع من تمر، فقال بعض القوم: ما كان الله أغنى عن صاع أبي عقيل؛ فنزلت: ﴿ اللَّهِ مُن كَلِّورُونَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُوّمِنِينَ فِ الصَّدَقَتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمّ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ ۸۷۵ رقم ۲۲۷۰) من طريق إسحاق الحربي ثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان النحوي عن قتادة به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٠) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مؤمل بن إسماعيل؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٨٣/٢) نا معمر عن قتادة به.قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

معن مجاهد؛ قال: أمر النبي ﷺ المسلمين أن يجمعوا صدقاتهم، وكان لعبد الرحمن بن عوف ثمانية آلاف دينار، فجاء بأربعة آلاف دينار صدقة، وجاء أبو نهيك رجل من الأنصار بصاع تمر نزع عليه ليله كله، فلما أصبح جاء به إلى النبي ﷺ فقال رجل من المنافقين: إن عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء، وقال للآخر: إن الله لغني عن صاع هذا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ ﴾ عبد الرحمن بن عوف ﴿ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ صاحب الصَّدَقَاتِ ﴾ عبد الرحمن بن عوف ﴿ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ صاحب

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٠) وزاد نسبته لابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ١٣٥، ١٣٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥١) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به.

قلنا: وإسناده ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الصاع (١) ﴿ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُم ۗ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. [ضعيف جدآ]

♦ عن عكرمة؛ قال: لما كان يوم فطر أخرج عبد الرحمن بن عوف مالاً عظيماً، وأخرج عاصم بن عدي كذلك، وأخرج رجل صاعين، وآخر صاعاً. فقال قائل من الناس: إن عبد الرحمن إنما جاء بما جاء به فخراً ورياءً، وأما صاحب الصاع أو الصاعين؛ فإن الله ورسوله غنيان عن صاع وصاع، فسخروا بهم؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿الَّذِينَ يُلْمِزُونَ وَصَاعِ، مَنَ ٱلْمُوْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٢).

معن أبي سعيد الخدري؛ قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته، وجاء المطوعون من المؤمنين، وجاء أبو عقيل بصاع، فقال: يا رسول الله! بت أجر الجرير فأصبت صاعين من تمر، فجئتك بأحدهما وتركت الآخر لأهلي قوتهم، فقال المنافقون: ما جاء عبد الرحمن وأولئك إلا رياء، وإن الله لغني عن صدقة أبي عقيل؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ لَا أَمْطَوِّعِينَ ﴾ الآية (٣).

♦ عن الحسن البصري؛ قال: قام رسول الله ﷺ مقاماً للناس
 فقال: «يا أيها الناس! تصدقوا؛ أشهد لكم بها يوم القيامة، ألا لعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٠): ثنا أبي ثنا محمد بن عيسى الطباع ثنا حجاج بن المصيصي عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج لم يدرك مجاهداً.

الثالثة: حجاج اختلط بآخره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥١، ١٨٥٢) من طريق حفص بن عمر الحوضي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٩) ونسبه لابن مردويه.

أحدكم أن يبيت وفصاله راو وابن عمه طاو، ألا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكين لا يقدر على شيء، ألا رجل منح ناقة من إبله يغدو برفد ويروح برفد، يغدو بصبوح أهل بيت ويروح بغبوقهم، ألا إن أجرها لعظيم». فقام رجل فقال: يا رسول الله! عندي أربعة ذود، فقام آخر قصير القامة قبيح السنة يقود ناقة له حسناء جميلة، فقال رجل من المنافقين كلمة فقال: «كذبت، هو خير منك ومنها»، ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله! عندي ثمانية آلاف، تركت أربعة منها لعيالي وجئت بأربعة أقدمها لله، فتكاثر المنافقون ما جاء به، ثم قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله! عندي سبعون وسقاً جذاذ العام، فتكاثر المنافقون ما جاء به، وقالوا: جاء هذا بأربعة آلاف وجاء هذا بسبعين وسقاً للرياء والسمعة، فهلا أخفياها فهلا فرقاها؟ ثم قام رجل من الأنصار اسمه الحبحاب يكنى أبا عقيل، فقال: يا رسول الله! ما لي من مال، غير أني أجرت نفسي من بني فلان أجر الجرير في عنقي على صاعين من تمر، فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع أقربه إلى الله - تعالى -، فلمزه المنافقون وقالوا: جاء أهل الإبل بالإبل، وجاء أهل الفضة بالفضة، وجاء هذا بتمرات يحملها؛ فأنزل الله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ . . . ﴾ الآية (١). [ضعيف]

﴿ اَسْنَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْنَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْنَغْفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾.

عن عروة؛ قال: إن عبد الله بن أبيّ بن سلول قال لأصحابه:
 لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه؛ لانفضوا من حوله، وهو القائل:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٢) ونسبه لأبي الشيخ.

﴿لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَغَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨]؛ فأنزل الله: ﴿السَّتَغْفِرُ لَهُمُّ أَنِ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُّ اللهُ عَلَمُّ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُمُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا الْفَلْسِقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِةِ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَلْسِقِينَ اللهُ قَلْ اللهُ اللهُ الله الله الله الله على السبعين »؛ فأنزل الله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَمُمْ أَنْ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَدَسِقِينَ الله الله الله عَلَيْهِمْ اللهُ ا

♦ عن السدي في قوله: ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ... ﴾ الآية؛ قال: نزلت في الصلاة على المنافقين، قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول المنافق؛ قال النبي ﷺ: «لو أعلم أني إن استغفرت له إحدى وسبعين مرة غفر له؛ لفعلت»، فصلى عليه رسول الله [ثم منع من] الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا نُصُلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَرِّوْ ﴾، ونزلت العزمة في سورة المنافقون: ﴿ وَإِذَا فَهُم قَلَ اللهُ مَنْعُ مَالُوا لَهُ مَا كُمْ رَسُولُ الله لَوْمَة في سورة المنافقون: ﴿ وَإِذَا فَهُم مَاتَ أَبِدًا وَلَا نَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوْمَة في سورة المنافقون: ﴿ وَإِذَا فَهُم مَاتَ أَبِدًا وَلَا يَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَايَّتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكْمِرُونَ ﴿ وَالْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

وَصَرِحَ الْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَاللّهِ وَكَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّاً لَوَ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿
 كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿

عن عبد الله بن عباس عن قوله: ﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمَ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ وذلك أن رسول الله ﷺ أمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٤) من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٥) ونسبه لأبي الشيخ. قلنا: وسنده ضعيف.

حن محمد بن كعب القرظي؛ قال: خرج رسول الله في حر شديد إلى تبوك، فقال رجل من بني سلمة: لا تنفروا في الحر؛ فأنزل الله: ﴿قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُ حَرّاً ﴾ (٢).

♦ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن رسول الله ﷺ قَلَ ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غيره، غير أنه في غزوة تبوك قال: «أيها الناس! إني أريد الروم»، فأعلمهم، وذلك في زمان من البأس، وشدة من الحر، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص عنها، فبينا رسول الله ﷺ ذات يوم في جهازه إذ قال للجد بن قيس: يا جد! هل لك في بنات بني الأصفر؟ قال: يا رسول الله! لقد علم قومي إنه ليس من أحد أشد عجباً بالنساء مني، وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني؛ فأذن لي يا رسول الله صلى الله عليك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۳۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٥٥).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٩/١٠): ثني الحارث بن أبي أسامة ثني عبد العزيز ثنا أبو معشر عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: عبد العزيز هذا، هو ابن أبان؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبو معشر؛ ضعيف، أسن واختلط.

الثالثة: الإرسال.

فأعرض عنه رسول الله على ، وقال: قد أذنت؛ فأنزل الله عزّ وجل -: ﴿ وَمِنّهُم مَن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلا نَفْتِيْ أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُولُ ، يقول: ما وقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله على ورغبته بنفسه عن نفسه أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر، ﴿ وَإِنَ جَهَنّهُ لَهُ حِيطَةٌ إِللّهُ فِينَ ﴾ مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر، ﴿ وَإِنَ جَهَنّهُ لَهُ عِيطَةٌ إِللّهُ فِينَ ﴾ يقول لمن وراءه. وقال رجل من المنافقين: لا تنفروا في الحر؛ فأنزل الله عن وجل -: ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنّهُ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾. قال: ثم إن رسول الله على جد في سفره، وأمر الناس بالجهاز، وخص أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان في شبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى منها وحمل على مائتي بعير (١).

خ عن جابر بن عبد الله؛ قال: استدار برسول الله على رجال من المنافقين حين أذن للجد بن قيس ليستأذنوه، ويقولوا: يا رسول الله! ائذن لنا؛ فإنا لا نستطيع أن ننفر في الحر، فأذن لهم وأعرض عنهم؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُ حَرًا لَمْ . . . ﴾ الآية (٢).

وَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ
 مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعْدُواْ مَعَ الْخَلِفِينَ ﴿ إِلَّهُ عُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعْدُواْ مَعَ الْخَلِفِينَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّلَّالَ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۱۳/۵، ۲۱۶) من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: أحمد بن عبد الجبار؛ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٦/٤) ونسبه لابن مردويه.

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ يِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ
 وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمُ فَنسِقُونَ ﴿ ﴾ .

معن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عليه؛ قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دُعي له رسول الله عليه ليصلي عليه، فلما قام رسول الله عليه وثبت إليه؛ فقلت: يا رسول الله! أتصلي على ابن أبيّ بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ـ أُعدّد عليه قوله ـ؟! فتبسم رسول الله عليه، وقال: «أخّر عني يا عمر»، فلما أكثرت عليه؛ قال: «إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها»، قال: فصلى عليه رسول الله عليه، ثم انصرف، فلم يمكث لإ يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ﴿وَلا نَصُلّ عَلَى أَحَد مِنْ جَرأتي على رسول الله عليه إلى ﴿وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾، قال: فعجبت بَعدُ مِن جَرأتي على رسول الله على يومئذ، والله ورسوله أعلم (٢).

عن ابن عمر على على على على على على الله عن أبيّ لما توفي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى النبي على الله فقال: يا رسول الله! أعطني قميصك أكفنه فيه، وصلّ عليه واستغفر له، فأعطاه النبي على قميصه، فقال: «آذني

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/١٨٥٦، ١٨٥٧) بسند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٣٦٦، ٤٦٧١) وغيره.

أصلي عليه»؛ فآذنه ، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر في الله الله وفي رواية: فأخذ بثوب رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله على المنافقين على المنافقين فقال: أنا بين خيرتين ، قال: ﴿السَّعَفِرُ لَهُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغَفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِر الله قال: إنه منافق، فصلى عليه؛ فنزلت: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبدًا ﴾ (١) .

عن أنس بن مالك رهيه؛ قال: إن رسول الله على أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فأخذ جبريل على بثوبه وقال: ﴿وَلَا تُصَلِّلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۱۲۲۹، ۵۷۹۲)، ومسلم (۲۱٤۱/۶ رقم ۲۱۲۱) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱/ ٤٨٨ رقم ١٥٢٤)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ١٤١)، والبزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ٣٩٣) من طرق عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مغراء كلاهما قال: ثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مجالد هذا ضعفه غير واحد، وفي «التقريب»: «ليس بالقوي»، وفيه نكارة: وهو أن رأس المنافقين أوصى... إلخ، وهذا لا يصح. وقال ابن كثير في «تفسيره»: «وإسناده لا بأس به، وما قبله شاهد له».

وهذا بعيد عن التحقيق العلمي، وكيف يكون ما قبله شاهداً له وليس فيه ذكر الوصية، وقد حكم عليه شيخنا في «ضعيف سنن ابن ماجه» بالنكارة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٩/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكِي قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱۶۲)، وأبو يعلى في «المسند» (٧/ ١٤٤، ١٤٥ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٤/٠)، وأبو يعلى في المسند» (١٤٤، ١٤٥ أنس به .

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الرقاشي هذا متروك الحديث، وفي متنه نكارة يأتى بيانها.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٣٩٤): «ورواه الحافظ أبو يعلى في «مسنده» من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٢): «رواه أبو يعلى، وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام وقد وثق».

قال ابن حجر في «الكافي الشاف»: «ويزيد ضعيف».

ووجه النكارة: أن الآية نزلت بعد صلاة النبي عليه؛ كما في «الصحيح»، وهذا الحديث يبين أن جبريل جاء للنبي قبل الصلاة وهو منكر؛ لضعف سنده مع المخالفة.

قمت ثلاثاً؛ لتتبعني فلم تفعل»، فقال: يا رسول الله! لو اتخذت حاجباً؛ فإن نساءك لسن كسائر النساء وهو أطهر لقلوبهن؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَيْثُرُواْ وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي. مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي. مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْنَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنٌّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن ثُؤذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدَّأَ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِلَّ الْأَحْزَابِ: ٥٣] إلى آخر الآية، فأرسل رسول الله على إلى عمر فأخبره بذلك، قال: واستشار رسول الله علي أبا بكر وعمر في الأسارى؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله! أستحيي قومك وخذ منهم الفداء، فاستعن به، وقال عمر بن الخطاب: اقتلهم، فقال: «لو اجتمعتما ما عصيناكما»، فأخذ رسول الله ﷺ بقول أبي بكر؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ــ: ﴿مَا كَانَ لِنَهِيّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِّ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ الْأَنْفَالِ] قَالَ: ثم نزلت: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ إلى آخر الآيات، فقال عمر: تبارك الله أحسن الخالقين، فأنزلت: ﴿فَتَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]<sup>(١)</sup>. [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/٣٤٧، ٣٤٨ رقم ١٢٢٤٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» و«المعجم الأوسط» (١٦/٦، ١٧ رقم ٥٦٦٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٨/ ٢٨٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٤٠١)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١١/ ١٦٠، ١٦٢ رقم ١٦٠، ١٦٠) من طريق بشر بن السري ثنا رباح بن معروف المكي عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات عدا رباح، وفيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

\* عن قتادة؛ قوله: ﴿وَلا تُصُلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَّاتَ آبدًا وَلا نَقُمُ عَلَى وهو قَبْرِفَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وهو مريض ليأتيه، فنهاه عن ذلك عمر، فأتاه نبي الله على فلما دخل عليه قال نبي الله على: «أهلكك حب اليهود»، قال: فقال: يا نبي الله! إني لم أبعث إليك لتؤنبني ولكن بعثت إليك لتستغفر لي، وسأله قميصه أن يكفن فيه فأعطاه إياه؛ فاستغفر له رسول الله، فمات فكفّن في قميص رسول الله على ونفث في جلده ودلاه في قبره؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا الله الآية. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله على كُلّم في ذلك، فقال: «وما يغني عنه قميص من الله أو ربي ـ، وصلاتي عليه؟ وإني لأرجو أن يسلم به ألف من قومه» (١).

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٨/٩): «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ وفيه أبو عبيدة بن فضيل بن عياض، وهو لين، وبقية رجاله تقات».

قلنا: أبو عبيدة؛ صدوق، ومع ذلك توبع ولم يتفرد به؛ بل توبع عند الطبراني نفسه والبيهقي.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سالم بن عجلان الأفطس إلا رباح بن أبي معروف، تفرد به بشر بن السري».

قلنا: وهو ثقة متقن، ولا يضره تفرده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۱۶۲): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

وأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن عمر عن قتادة.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥): نا معمر عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٩) ونسبه لأبي الشيخ. وفاته أنه عند الطبرى؛ فليلحق به.

\* عن عمر بن الخطاب رضي الله عليه عليه الله بن أبي بن سلول مرضه الذي مات فيه عاده رسول الله عليه وقام على قبره، قال: فوالله إن مكثنا إلا ليالي حتى نزلت: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى الْحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا . . . ﴾ الآية (١).

الشَّعَفَاء وَلَا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُولِ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ

خ عن زيد بن ثابت؛ قال: كنت أكتب لرسول الله على براءة، فكنت أكتب ما أنزل الله عليه، إني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله عليه، إذ جاء أعمى، فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ﴾ الآية (٢).

❖ عن قتادة؛ قال: نزلت في عائذ بن عمرو وفي غيره (٣٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٩) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦١): ثنا أبي ثنا هشام بن عبد الله الرازي ثنا ابن جابر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن جابر هذا هو محمد بن جابر بن سيار بن طلق السحيمي؛ قال في «التقريب»: «صدوق، ذهبت كتبه؛ فساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمي؛ فصار يتلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة»؛ كما في «التقريب»، وأبو فروة؛ هو مسلم بن سالم أبو فروة الهمداني؛ ثقة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦١/٤) وزاد نسبته للدارقطني في «الأفراد»

وابن مردويه. (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٤٥): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع

<sup>(</sup>۱) آخرجه الطبري في «جامع البيال» (۱۰/ ۱۶۵): ننا بشر العفدي ننا يزيد بن رريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٦١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

\* عن عبد الله بن عباس والله قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى ﴾ إلى قوله: ﴿ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ ﴾ ، وذلك أن رسول الله ولله أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه ، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني ، فقالوا: يا رسول الله! احملنا ، فقال لهم رسول الله والله ما أجد ما أحملكم عليه » فتولوا ولهم بكاء ، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً ، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه ، فقال: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في المنافقين<sup>(۲)</sup>.

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا ۖ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا أَمْمِلُكُمْ
 عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۱٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦٣، ١٨٦٣).

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦٣/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦١) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد. ونص قول مجاهد كما عند ابن أبي حاتم: عن مجاهد قال: يعني نزل من عند قوله (عفا الله عنك) إلى قوله: (ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) في المنافقين.

عبد الله بن مغفل المزني، فقالوا: يا رسول الله! احملنا، فقال لهم رسول الله عليه وعزّ رسول الله عليه والله ما أجد ما أحملكم عليه و فتولوا ولهم بكاء، وعزّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد، ولا يجدون نفقة ولا محملاً، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءَ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ الله إلى قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(١).

♦ عن عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا الْوَلَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ فسلمنا، وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بعدة ضلالة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ١٤٥) وتقدم عليه الكلام في الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۲٦/٤، ۱۲۷)، وأبو داود (٤/ ٢٠٠، رقم ۲۰۰ رقم ۲۰۰ اخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۱۶۲)، وابن حبان في «صحيحه» (۱/ ۱۸۸ والطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۵٪)، وابن حبان في «صحيحه» (۱/ ۱۸۸ علا ۱۸۸ ، ۱۷۹ رقم ۵ و الشقات» (۱/ ۵)، و«المجروحين» (۱/ ۱۸ علا الصميعي)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۵۱ رقم ۳۲، ۲۱/۷ رقم ۵۷ و۲/ رقم ۱۰۶۰)، والآجري في «الشريعة» (۱/ ۱۷۱ رقم ۹۲، ۹۳)، و«الأربعين» (رقم ۱۸؛)، وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ۲۰۰ و ۳۰ رقم ۱۵٪)، وابن عبد البر في «التمهيد» =

عن عبد الله بن عباس رها قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَأَعْيُنُهُمْ
 تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ في معقل بن يسار، وصخر بن سلمان، وعبد الله بن
 كعب الأنصاري وعلبة بن يزيد الأنصاري (١).

♦ وعنه \_ أيضاً \_ رسول الله على قوم يسألونه الحملان؛ ليخرجوا معه إلى تبوك، فقال لهم: «ما أجد ما أحملكم عليه»؛ فمنهم: سالم بن عمير أخو بني عمرو بن عوف \_ وهو من بني واقف \_، وعبد الله بن مغفل المزني، وعلبة بن زيد بن حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب \_ أخو بني مازن \_، وصخر بن سلمان، وعمرو بن الحضرمي، وثعلبة بن غنمة، وكانوا أهل حاجة، ولم يكن عند

<sup>(</sup>۱۲۷۸/۲۱)، والحاكم في «المستدرك» (۹۷/۱)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۷۸/۲۱)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۴۷۲، ٤٧٢)، وابن حجر في «موافقة الخبر» (۱۳٦/۱، ۱۳۷) وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد ثني خالد بن معدان ثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصرح الوليد بالتحديث في جميع طبقات السند؛ فأمنا بذلك شر تدليسه، وصححه ابن حبان.

قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وقد جود الوليد إسناده؛ فصرح بالتحديث في جميعه، ولم ينفرد به مع ذلك»، وكذا صححه شيخنا كله في «الصحيحة» (رقم ٩٣٧).

قلنا: والحديث رواه غير من ذكرنا من هذا الطريق؛ لكن ليس عندهم التصريح بأن هذه الآية نزلت في العرباض؛ فاقتضى التنويه.

وللحديث طرق ومتابعات كثيرة، ولتفصيلها مكان آخر، لكن المهم الشاهد وهو سبب النزول.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٦٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (١٨٣٨/٤ رقم ٤٦٤١) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: مَن دون ابن عباس كذابون.

رسول الله على ما يحملهم عليه؛ فتولوا من عند رسول الله على وهم يبكون؛ حرصاً على الجهاد ألا يجدوا ما يتحملون به، وهو قوله: ﴿وَلاَ عَلَى النَّامِعُ عَلَيْهِ قُلْتُ لاَ أَجِدُ مَا أَمِّلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَكْ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ

معن محمد بن كعب القرظي وغيره؛ قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله ﷺ يستحملونه، فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا ٱتَوَكَ لِتَحْمِلَهُم ﴾ الآية، قال: هم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير، ومن بني واقف: حِرْمي بن عمرو، ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب؛ يكنى أبا ليلى، ومن بني المعلى: سلمان بن صخر، ومن بني حارثة: عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة، وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه، ومن بني سلمة: عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني (٢).
عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني (٢).

خ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده؛ قال: والله إني أحد النفر الذين أنزل الله فيهم: ﴿وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ مَا أَتُولُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/۱۵۱۲، ۱۵۱۷ رقم ۳۸۳٤۹) بالسند السابق.

قلنا: وهو موضوع.

وأخرجه أبو نعيم (٣/ ١٣٦٦ رقم ٣٤٤٧) من طريقين آخرين عن ابن عباس بنحوه.

قلنا: وسنده موضوع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱٤٦/۱۰) من طريق عبد العزيز بن أبان ثنا أبو معشر عن محمد به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً، تقدم الكلام على سنده مراراً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٦٢ ـ ١٨٦٣) من طريق محمد بن =

﴿ سَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْمَ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمُ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ
 إِنَّهُمْ رِجْنُنُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

• عن عبدالله بن كعب؛ قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك: والله ما أنعم الله عليّ من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله ﷺ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أُنزل الوحي: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَتَتُمْ إِلَى ﴿ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ (١). [صحيح]

<sup>=</sup> خالد بن عثمة عن كثير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ كثير بن عبد الله متروك الحديث، متهم بالكذب. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٦٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٣٤٠ رقم ٤٦٧٣).

جلدة وأني لست معكم، فأتى رسول الله عليه، فقال: «ما جاء بك؟»، فقال: وجه رسول الله عليه فقال: وجه رسول الله عليه تسفعه الريح وأنا في الكنّ؛ فأنزل الله عليه فقال: وجه رسول الله عليه في الرجل الذي قال: «لوددت أني أجلد مائة جلدة، قول الله: ﴿ يَحَدُرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِينَهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ فقال رجل مع رسول الله الله الله كان هؤلاء كما يقولون ما فينا خير، فبلغ ذلك رسول الله عليه، فقال له: «أنت صاحب الكلمة التي سمعت؟»، فقال: لا والذي أنزل عليك الكتاب؛ فأنزل الله فيه: ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كُلِمُهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ فيه اللَّهُ فيه اللَّهُ فيه في اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ فيه اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِقًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَمُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَوْرٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَا لَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَوْرٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنِهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمُ أَلَالِهُ عَلَيْهُمْ أَنْ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ أَنِهِمْ أَنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ إِلَيْهُمْ أَلَاهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَالِهُ عَلَيْهِمْ أَنْ إِلَيْهِمْ أَنْ أَلِيهُ عَلَيْمِ مِنْ أَلِيهُ إِنَّا أَلِيهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ أَلِيهُ إِنَّا أَلْمِنْ أَنْهِمُ أَنْ أَلِهُ إِنَّا أَلِهُ أَلَالِهُ عَلَيْهِمْ أَنْ أَلِيهُ أَنْ أَلِيهُ إِنْ أَلِيهُ إِنْ أَلِيهُ إِنْ أَلِيهُ إِنْ أَنْ أَلِهُ إِنَّا إِلَيْهُ إِنْ إِنْ أَلِهُ إِنْ أَنْهُ إِلَيْهُ إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنَا إِنْ إِنْ أَنْهُ أَلَالِهُ أَنَّ أَنَا أَنَا أَلَالِهُ أَنْ أَنْ أَلِهُ إِنْ أَنْ أَنْ أَلِهُ أَنَّ أَنَا أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَا أَلَّالِهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَالِمُ أَلَا أَلِي أَلَا أُولُولِهُمْ أَلِيهُ أَلَالُولُولُ أَلَا أَلِمُ أَلَالِهُ أَلِي

\* عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿ وَمَا خَرُونَ اَعَتَرَفُوا بِذُنُوجِم مَ اَلْمُوا عَمَلاً صَلِحًا ﴾؛ قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي و غيرة تبوك، فلما حضر رجوع النبي و أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد، وكان ممرّ النبي و إذا رجع من المسجد عليهم، فلما رآهم و قال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسّواري؟ »، قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم، فقال النبي و أنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يُطلقهم: رغبوا عني، وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين »، فلما وأنا بلغهم ذلك: قالوا: ونحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله - عز وجل -:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/١١). قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

﴿ وَءَ اخْرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَ اخْرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ وعسى من الله واجبٌ، أنه هو التواب الرحيم، فلما نزلت أرسل الله! إليهم النبي ﷺ فأطلقهم وعذرهم فجاءوا بأموالهم، فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا فتصدّق بها عنّا واستغفر لنا، قال: «ما أُمرتُ أَن آخُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطُهِّرُهُمْ وَثُرَكِيمِم أُموالكم »؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطُهِّرُهُمْ وَثُرَكِيمِم أَمُوالكم »؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطُهِّرُهُمْ وَثُرَكِيمِم الصَدَقة، واستغفر لهم: ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُ مُنْ الله عَلْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَنْ الله عَلَيْهُمْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\* عن عبد الله بن عباس الله و قوله: ﴿ وَءَاخُرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَءَاخَرَ سَيْئًا عَسَى الله أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴾ وذلك أن رسول الله على غزا غزوة تبوك، فتخلف أبو لبابة وخمسة معه عن النبي على ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة، وقالوا: نكون في الكن والطمأنينة مع النساء، ورسول الله والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله على يكون رسول الله على يكون رسول الله على ينه ورجلان في الكن ويعذرنا، فانطلق أبو لبابة وأوثق نفسه ورجلان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۱۱): ثني المثنى، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/۱۸، ۱۸۷۲): ثنا أبي، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۷۱،۰) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۹۸/۲) من طريق إسماعيل بن عبد الله أربعتهم عن أبي صالح عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله صدوقون، وفي عبد الله بن صالح كلام لكن الراوي عنه هنا: أبو حاتم الرازي عند ابنه في «التفسير»، وهو من الجهابذة الله بن نصص عليهم الحافظ في «هدي الساري»: أن روايتهم عن عبد الله بن صالح صحيحة.

وهذا مما فات محقق «الفتح السماوي»؛ فليستدرك. وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» لابن المنذر.

معه بسواري المسجد، وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم، فرجع رسول الله على من غزوته وكان طريقه في المسجد، فمر عليهم، فقال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟»؛ فقالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عن رسول الله على نعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم، وقد اعترفوا بذنوبهم، فقال رسول الله على: «والله لا أطلقهم حتى أؤمر بإطلاقهم، ولا أعذرهم حتى يكون الله هو يعذرهم، وقد تخلفوا عني، ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين وجهادهم، وقد تخلفوا عني، ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين وجهادهم، وقد تخلفوا عني، ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين وجهادهم، فأنزل الله \_ برحمته \_: ﴿وَاللهُ يَوْنُ مَنْ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَنُونٌ رَحِمُ ﴿ فَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ الله عَنا وعنيه وعذرهم وتجاوز عنهم الله واجب، فلما نزلت الآية أطلقهم رسول الله على وعذرهم وتجاوز عنهم (۱).

معن أم سلمة؛ قالت: إن توبة أبي لبابة نزلت في بيتي، فسمعت رسول الله يلي يضحك في السحر، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «تيب على أبي لبابة»، فقلت: أؤذنه بذلك؟ فقال: «ما شئت»، فقمت على باب الحجرة، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، فقلت: يا أبا لبابة! أبشر؛ فقد تاب الله عليك، فثار الناس ليطلقوه، فقال: حتى يأتي رسول الله عليك فيكون هو الذي يطلقني، فلما خرج إلى الصبح أطلقه؛ فنزلت: ﴿وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوجِهِم ﴿٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۱۱، ۱۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٧٢، ١٨٧٣)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٢٣)، و«الدر المنثور» (٤/ ٢٧٦).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «اللباب» (ص١٢٤)، وقال: وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي عن أم سلمة.

قلنا: والواقدي كذاب؛ فالحديث موضوع.

♦ عن الضحاك في قوله: ﴿وَءَاخَرُونَ آعَرَّوُوْا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا﴾؛ نزلت في أبي لبابة وأصحابه تخلفوا عن نبي الله على غزوة تبوك، فلما قفل رسول الله على من غزوته، وكان قريباً من المدينة ندموا على تخلفهم عن رسول الله، وقالوا: نكون في الظلال والأطعمة والنساء، ونبي الله في الجهاد واللأواء؟! والله لنوثقن أنفسنا بالسواري ثم لا نطلقها حتى يكون نبي الله يطلقنا ويعذرنا، وأوثقوا أنفسهم بالسواري، وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم، فقدم رسول الله على من غزوته فمر في المسجد وكان طريقه، فأبصرهم فسأل عنهم، فقيل له: أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك يا نبي الله! فصنعوا بأنفسهم ما ترى، وعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم، فقال نبي الله على إطلقها أطلقهم حتى أؤمر بإطلاقهم، ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله، قد رغبوا أطلقهم عن غزوة المسلمين»؛ فأنزل الله: ﴿وَءَاخُرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُومِمْ ﴾ إلى ﴿عَسَى الله أن يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ وعسى من الله واجب، فأطلقهم نبي الله وعذا بيا الله وعند. (اضعيف جداً وعذرهم (۱)).

• عن جابر بن عبد الله؛ قال: كان ممن تخلف عن رسول الله على غزوة تبوك ستة: أبو لبابة، وأوس بن خذام، وثعلبة بن وديعة، وكعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، وهلال بن أمية، فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة فربطوا أنفسهم بالسواري، وجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله! خذها، هذا الذي حبسنا عنك، فقال رسول الله على: «لا أحلهم حتى يكون قتال»؛ فنزل القرآن: ﴿خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا الى قوله: ﴿إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَمُهُم الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۱۱، ۱۲). قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/٣٦٣ رقم ٩٨٤، ٣/٢٦٧ =

- ❖ عن قتادة؛ أنها نزلت في سبعة: أربعة منهم ربطوا أنفسهم في سواري، وهم: أبو لبابة ومرداس وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة (١٠). [ضعيف]
- ﴿ وَمَا خُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ
   حَكِيمٌ ﴿ ﴾.
- عن محمد بن كعب القرظي: أن أبا لبابة أشار إلى بني قريظة بأصبعه أنه الذبح، فقال: خنت الله ورسوله؛ فنزلت: ﴿لَا تَخُونُوا اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَكَانَ مَمَن وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيهُ الله فَكَانَ مَمَن تاب الله عليه (٢).
- ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَادُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبَقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
   وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ ﴾.
- عن عبد الله بن عباس و على الله عن عباس و على الله عن عبد الله بن عباس و الله عن عباس و على الأنصار ابتنوا مسجداً ، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح ؛ فإني ذاهب إلى

حرقم ١٣٦٨)، وأبو الشيخ في «تفسيره»، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «الإصابة» (٨٣/١) من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

قال الحافظ: «إسناده قوى».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٢٧٨/٤): «بسند قوي».

قلنا: إن صح السند إلى الثوري؛ فهو صحيح على شرط مسلم \_ والله أعلم \_.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٢٤) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨٤) ونسبه لأبي الشيخ.

قلنا: وسنده ضعيف.

قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه، فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي على الله فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعوا لنا بالبركة؛ فأنزل الله فيه: ﴿لاَ نَقُدُ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدٍ الله قوله: ﴿وَاللّهُ لاَ مَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدٍ اللهِ اللهُ لاَ المَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقُومُ مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عن عبد الله بن عباس على الله بن عباس على الله على مسجد قباء ، خرج رجال من الأنصار؛ منهم بخدج جد عبد الله بن حنيف، ووديعة بن حزام، ومجمع بن جارية الأنصاري، فبنوا مسجد النفاق، فقال رسول الله على لبخدج: «ويلك ما أردت إلى ما أرى؟»، قال: يا رسول الله! والله ما أردت إلى الما أرى؟»، قال: يا رسول الله! والله ما أردت إلا الحسنى، وهو كاذب، فصدقه رسول الله على وأراد أن يعذره؛ فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ مَا أَرْبَ الله وَالله والله و

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/۱۱، ۱۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۸/۸۲، ۱۸۷۹)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲۸۲۶، ۲۲۳، وابن المنثور» (۲۸۲۶، ۲۲۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۱۰۲/۲) من طرق عن عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح ثني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ وأعل بعلتين، ورددنا عليهما مراراً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/١١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٩/١)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ١٨٧)، و«لباب النقول» (ص١٢٥)، و«الدر المنثور» (١٤/ ٢٨٥) من طريق العوفى عنه.

 عن أبى رهم؛ كلثوم بن الحصين الغفاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، قال: أقبل رسول الله ﷺ حتى نزل بذي أوان \_ بينه وبين المدينة ساعة من نهار \_ وكان بني مسجد الضرار، فأتوه، وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله! إنا بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال: «إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا \_ إن شاء الله \_ أتيناكم فصلينا لكم فيه»، فلما نزل بذي أوان، أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ﷺ مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدى، فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه واحرقاه»، فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرِج إليك، فدخل إلى أهله وأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً، ثم خرجا يشتدان، وفيه أهله، فحرقاه وهدماه، ونزل فيهم: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَكَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَـٰلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسَنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُوكَ ۖ ﴿ الآمة<sup>(١)</sup>. [ضعیف]

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن مردويه؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ۱۰۱)، و«اللباب» (ص۱۲۶): ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم. قلنا: وهو ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، وابن أخي أبي

قلنا: وهو ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، وابن أخي أبي رهم؛ قال في «التقريب» (٢/ ٥٣٤): «مقبول».

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٧/١١، ١٨) بسنده عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة؛ قالوا: أقبل رسول الله عليه عني: من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة =

عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: إن المنافقين عرضوا بمسجد
 يبنونه يضاهون به مسجد قباء، وهو قريب منه لأبي عامر الراهب،

المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه، فقال: «إني على جناح سفر وحال شغل»، أو كما قال رسول الله ﷺ، «ولو قدمنا أتيناكم ـ إن شاء الله \_ فصلينا لكم فيه"، فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ﷺ مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بنى العجلان، فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه»، فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلى، فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً، ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله، فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَكُنُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا﴾ إلى آخر القصة وكـان الـذيـن بـنـوه اثـنـى عشر رجلاً: خذام بن خالد بن عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الأزعر من بنى ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية ونبتل بن الحارث وهم من بني ضبيعة، وبخدج وهو إلى بني ضبيعة وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. قلنا: وهذا ـ أيضاً ـ ضعيف؛ لإرساله، وتدليس ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨٥) ونسبه لابن إسحاق وابن مردويه.

مسجداً، فبعثوا إلى رسول الله ﷺ أن يأتيهم فيصلي في مسجدهم، فأتاهم فصلى فيه، فلما رأوا ذلك إخوتهم بنو غنم بن عوف حسدوهم، فقالوا: نبني نحن أيضاً مسجداً؛ كما بنى إخواننا، فنرسل إلى رسول الله ﷺ فيصلي فيه، ولعل أبا عامر أن يمر بنا فيصلي فيه، فبنوا مسجداً فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ ولي رسول الله ﷺ أن يأتيهم فيصلي في مسجدهم؛ كما صلى في مسجد إخوتهم، فلما جاء الرسول قام ليأتيهم أو هم ليأتيهم؛ فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ إلى قوله: ﴿لاَ يَزَالُ بُنْيَنَهُمُ الَّذِي بَنَوًا رِيبَةُ فِي قَلُوبِهِمْ ﴾ إلى آخر الآية (٢). وضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٧٦) من طريق داود بن الزبرقان عن صخر بن جويرية عن عائشة بنت سعد عن أبيها.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ داود بن الزبرقان متروك الحديث؛ كما في «التقريب» (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨٥) ونسبه لابن المنذر.

ثم رأينا الطحاوي أخرجه في «مشكل الآثار» (١٧٣/١٢، ١٧٤ رقم ٤٧٣٩) من طريق عارم ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/١١) من طريق حماد به مختصراً جداً. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٨٧)، والطبري في «جامع البيان» (١٩/١١) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير؛ قال: هم حي يقال لهم: بنو غنم.

قلنا: وهذا ـ أيضاً ـ مرسل صحيح.

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللَهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴿

خ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ؛ قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُ رُواً ﴾؛ قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه الآية »(١).

♦ عن عويم بن ساعدة الأنصاري: أنه حدثه: أن النبي ﷺ أتاهم في مسجد قباء، فقال: «إن الله \_ تبارك وتعالى \_ قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟»، قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا(٢). [حسن]

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إبراهيم بن أبي ميمونة؛ مجهول الحال؛ لم يرو عنه غير يونس ـ هذا ـ؛ كما قال ابن القطان.

الثانية: يونس بن الحارث؛ ضعيف.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٤٠٣/٢): «...من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف».

وقال النووي في «المجموع» (٢/ ٩٩): «إسناده ضعيف».

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١١٢/١): «بسند ضعيف».

وهذا أحسن من قوله في «فتح الباري» (٧/ ١٩٥): «إسناده صحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨٨/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه. لكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (رقم ٤٤)، والترمذي (رقم ٣١٠٠)، وابن ماجه (رقم ٣٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٠٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٥٠١) كلهم من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥/١ رقم ٨٣)، والطبري في «الكبير» (١٣١/١٧) =

خ عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري في: أن هذه الآية لما نزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُواً وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾؛ قال رسول الله على الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهر، فما طهوركم هذا؟»، قالوا: يا رسول الله! نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله على: «فهل مع ذلك غيرهُ؟»، قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال: «فهو ذلك فعليكموه»(١).

<sup>=</sup> رقم ٣٤٨)، و«الصغير» (٢٣/٢)، و«الأوسط» (٦/ ٨٩ رقم ٥٨٨٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٥٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢١١٧ رقم ٥٣٢٢، ٥٣٢٣)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣١٦/٤) من طريق أبي أويس عن شرحبيل بن سعد عن عويم به.

قال الطبراني: «لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس».

قلنا: وفيه ضعف مشهور، ولخصه الحافظ في «التقريب» بقوله: «صدوق يهم». وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: «إسناده صحيح»، ووافقه الذهبي!!.

قلنا: بل إسناده ضعيف؛ لأن شرحبيل بن سعد ضعيف، وقد قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٣٢٢/٤): «وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويماً مات في حياة رسول الله عليه، ويقال: في خلافة عمر الم

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/٥٣/١): ثنا هشيم بن بشير عن عبد الحميد بن جعفر عن مجمع بن يعقوب: أن رسول الله على فذكره.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله وعنعنة هشيم.

لكن الحديث بمجموعهما يرتقي لدرجة الحسن ـ إن شاء الله ـ.

وصححه شيخنا العلامة الألباني كتَلَله بمجموعهما في «إرواء الغليل» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (رقم ٣٥٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (١/ ٤٧ رقم ٤٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٨٨٢)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٢٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٤١٥، ٤١٦ رقم ٧٣٠، ٧٣١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٧٤، ١٧٥ رقم ٤٧٤٠)، والحاكم في =

 عن عبد الله بن عباس في : ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أَن يَنَظَهَرُوأَ ﴾؛ قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله علي الى عويم بن ساعدة، فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به»، فقالوا: يا نبي الله! ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدته؛ فقال

قال الدارقطني: «عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي...».

وقال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٥٣): «هذا إسناد ضعيف؛ عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب».

قلنا: وهو كما قال؛ غير أن طلحة أدرك أبا أيوبَ وجابراً وأنساً، وقد صرّح بالتحديث عنهم كما ترى!

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «وفي سنده عتبة بن أبي حكيم؛ ضعفه ابن معين والنسائي، وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: غير محمود الحديث. وقال البيهقي: «غير قوي».

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١١٣/١): «وإسناده ضعيف». وقال شِيخنا أسد السُّنة العلامة الألباني كلله في «الضعيفة» (١٠٩/٣ رقم ۱۰۳۱): «ضعيف بهذا اللفظ».

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث كبير صحيح...!»، ووافقه الذهبي!.

وقال في «الموضع الثاني»: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!.

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢١٩): «إسناده حسن».

وقال النووي في «المجموع» (٢/ ٩٩): «إسناده صحيح! إلا أنَّ فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه؛ فوثقه الجمهور!! ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه، والجرح لا يُقبل إلا مفسراً، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية».

وتعقبه شيخنا كله بكلام علمي قوي في «الضعيفة» (٣/ ١١٠ ـ ١١٢)؛ فانظره لزاماً، وبيّن لَكُلله أن الصحيح من لفظ الحديث هو ذكر الاستنجاء مطلقاً، ولا يصح ذكر دخول الخلاء ولا الحجارة في شيء من طرقه، وهو الصواب والمعتمد.

<sup>«</sup>المستدرك» (١/ ١٥٥، ٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٠٥)، والضياء المقدسى في «الأحاديث المختارة» (٢١٨/٦، ٢١٩ رقم ٢٢٣١) من طريق عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال: ثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري به.

## النبي ﷺ: «ففي هذا»(١).

[ضعیف]

(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/٥٦ رقم ١١٠٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (المعرفة» (٢٠٢/١) رقم ١٤٤)، و«السنن الصغير» (٣٦/١ رقم ٥٤) من طريق ابن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن إسحاق؛ مدلس، وقد عنعن.

الثانية: الأعمش؛ مدلس، وقد عنعن، قال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: «ليس يصح للأعمش سماع من مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات»؛ كما في «التهذيب» عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات»؛ كما في «التهذيب»

وقال أحمد بن حنبل في أحاديث (الأعمش عن مجاهد): قال أبو بكر بن عياش عنه حدثنيه ليث ـ وهو ابن أبي سليم ـ عن مجاهد».

فقد تبين أن الأعمش إذا لم يصرح بالتحديث عن مجاهد؛ فروايته عنه ضعيفة؛ لأنه رواه عن أبي يحيى القتات أو ليث بن أبي سليم عنه وكلاهما ضعيف.

ومن هنا تعلم ما في كلام الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!.

ومسلم لم يخرج لابن إسحاق في «الأصول».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨٩/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

وأخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «التلخيص الحبير» (١١٢/١): ثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قاء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَكُمُ هُرُواً وَاللهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴾؛ فسألهم رسول الله ﷺ؟ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً، وفي متنه نكارة.

قال الحافظ: «ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم؛ فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضاً».

❖ عن عبد الله بن سلام؛ قال: لما قدم رسول الله ﷺ علينا ـ يعني: قباء ـ قال: «إن الله ـ عزّ وجلّ ـ قد أثنى عليكم في الطهور خيراً، أفلا تخبروني؟»، قال: يعني: قوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللهُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة: الاستنجاء بالماء(١).

خ عن أبي أمامة وَ الله عَلَيْهُ؛ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي خصصتم به في هذه الآية: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَّرُواً وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾؟ »، قالوا: يا رسول الله ما منا أحد يخرج من الغائط إلّا غسل مقعدته (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٥٣)، وأحمد (٢/٦)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتأريخ» (٢/ ٢٠، ٣٠٨)، والطبري في «جامع البيان» (١١/ ٢٢، ٢٣)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ٢٢ رقم ٩٦٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٨ رقم ٩)، والبغوي في «معجم الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٢/ ٢٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (١/ ١٧٦ رقم ٩٥٩) من طريق مالك بن مغول عن سيار أبي الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل شهر، وفيه كلام معروف، ووقع فيه اضطراب ترى تفصيله في «الإصابة» (٦/ ٢٢).

قلنا: ومن هذا الاضطراب: ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ص٣٨١، ٣٨٢ ـ قطعة من ج١٣)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٧٧/١ رقم ٦٦٠، ١٦٢) من طريق سلمة بن رجاء وزيد ويحيى ابنا أبي أنيسة ثلاثتهم عن مالك بن مغول عن سيار أبي الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه به.

فزادوا في السند: (عن أبيه)، وقد رواه جماعة عند من ذكرنا فلم يقولوا: (عن أبيه). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨٩/٤) وزاد نسبته لابن مردويه. لكن يشهد له في الجملة ما سبق وما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٢١، ١٢٢ رقم ٧٥٥٥)، و«المعجم الأوسط» (٣/ ٢٣١ رقم ٣٠٠٧): ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، =

خ عن الشعبي؛ قال: لما نزلت هذه الآية؛ قال رسول الله ﷺ: 
«يا أهل قباء! ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم»، قالوا: ما منا أحد إلا 
وهو يستنجي بالماء من الخلاء، فنزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً 
وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ﴾
[صحيح نغيره]

♦ عن جعفر عن أبيه؛ قال: إن هذه الآيات نزلت في أهل
 قباء (٢).

❖ عن عطاء؛ قال: أحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء؛
 أنزلت فيهم<sup>(٣)</sup>.

= وهذا في «مصنفه»؛ كما في «الدر المنثور» (٢٩٠/٤) عن يحيى بن العلاء عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً، بل موضوع؛ فيه علل:

الأولى: يحيى بن العلاء البجلي الرازي؛ متروك، بل كذبه الإمام أحمد.

الثانية: ليث بن أبى سليم؛ ضعيف.

الثالثة: شهر بن حوشب؛ صدوق كثير الأوهام والإرسال.

وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢١٣) بشهر فقط؛ فقال: «وفيه شهر أيضاً». لكن يشهد له ما سبق وما سيأتي.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۵۳)، والطبري في «جامع البيان» (۱/ ۲۳/۱) من طريق ابن أبي ليلي عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن أبي ليلي؛ صدوق سيئ الحفظ جداً.

لكنه يشهد له ما سبق.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/١٥٤).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن يشهد له ما سبق وما سيأتى.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/ ٢٤) من طريق طلحة بن عمرو عنه. قلنا: وهو مرسل حسن الإسناد.

خ عن الحسن؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَّرُواً وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾؛ قال رسول الله ﷺ: «ما هذا الذي ذكركم الله به في أمر الطهور، فأثنى به عليكم»، قالوا: نغسل أثر الغائط والبول (۱۰).

خ عن خزيمة بن ثابت؛ قال: كان رجال منا إذا خرجوا من الغائط يغشلون أثر الغائط؛ فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَعَلَهُ رُواً ﴾ (٢).

عن أبي أيوب الأنصاري؛ قال: قالوا: يا رسول الله ﷺ: مَنْ هؤلاء الذين قال الله عزّ وجل ـ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَاللهُ عُجِبُ الْمُطَّهِرِينَ ﴾؟ قال: «كانوا يستنجون بالماء، وكانوا لا ينامون الليل كله»(٣).

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: رواية هشام بن حسان عن الحسن فيها مقال.

لكن يشهد له ما مضى وما سيأتي.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٢٣) من طريق شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شرحبيل.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (٣/ ٣٣/١) \_ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٩/٤) رقم ٤٠٧٠)، والحاكم (١٨٨/١) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٨٣/٦) عن عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب به.

سكت عنه الحاكم وكذا الذهبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٢٣)، والبلاذري في «فتوح البلدان» (۱/ ٢، ٣) من طريق ابن المبارك ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان عن الحسن به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

خ عن يحيى بن سهل الأنصاري عن أبيه: أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يُطَهَّرُونُ الآية (١).

مجمع بن جارية عن النبي ﷺ: «أن هذه الآية نزلت في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُوا ﴾ وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء »(٢).

الْمُعْوَمِينِ أَنْهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مِنَ الْمُؤْمِينِ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَتَ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينِ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَنَةَ يُقَالُونَ وَيُقْلُلُونَ وَيُقْلُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّوْرَسَةِ وَأَلِيْجِيلِ وَالْقُرْدَاقِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِى بَايَعْتُم وَالْفَوْرُ الْعَظِيمُ إِلَى اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِى بَايَعْتُم بِيهِ وَوَاللّهَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

وقال ابن حجر: «أبو سورة ضعيف».

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة» (٨٧/٨): "هذا إسناد ضعيف؟ لضعف التابعي أبي سورة؟ قال يحيى بن معين: "ضعيف»، وقال البخاري: "منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها»، وقال الساجي: "منكر الحديث»، وقال الترمذي: "ضعيف في الحديث»، وذكره ابن حبان في "الثقات»، وقال الدارقطني: "مجهول»».ا.ه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

وبعد ذكر هذه الشواهد؛ فإن الواقف عليها يجزم بصحة الحديث، بذكر لفظ الاستنجاء مطلقاً غير مقيد بالخروج من الغائط ولا بذكر الحجارة؛ ولذا صححه شيخنا كلله في «الإرواء» (١/ ٨٤ رقم ٤٥).

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢١٣/١): «وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٩١/٤) ونسبه لعمر بن شبة في «أخبار المدينة».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩١) ونسبه لابن مردويه.

♦ عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله ﷺ: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، قال: «أشترط لربي أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم»، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: «الجنة»، قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل؛ فنزلت: ﴿إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ النَّهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله الله عنه جداً]

﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى
 قُرْبَكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَلْجَحِيدِ ﴿

◄ عن سعيد بن المسيب عن أبيه؛ أنه أخبره: أنه لمّا حضرت أبا
 طالب الوفاة، جاءه رسول الله ﷺ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٧/١١): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز ثنا أبو معشر عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: أبو معشر: نجيح السندي؛ ضعيف أسن واختلط.

**الثالثة:** الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٨٦/٦)، وابن مردويه، من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني عن جابر (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء الخراساني؛ صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس، ولم يصح سماعه من أحد من الصحابة، وأبو شيبة لم نعرفه بعد طول بحث.

◄ عن على ﷺ؛ قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقال: أليس قد استغفر إبراهيم فقلت: لا تستغفر لأبويك وهما مشركان، فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك! فذكرته للنبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا أَوْلِى قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَلْمُحِيدِ ﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا لَبُيْنَ لَهُۥ أَنَهُم عَدُونٌ لِللَّهِ يَبَدَلُ إِنْ عَلِيهُ ﴿ إِلَيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا لَبُيْنَ لَهُۥ أَنَهُم عَدُونٌ لِللَّهِ تَبَرًا مِنهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوْرَهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدَالًا إِنَاهُ فَلَمَا إِلَيْهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا إِلَيْهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا إِلَيْهُ اللَّهُ عَدُونٌ لِللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا إِلَيْهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا إِلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ عَدُونٌ لِللَّهُ عَدُونٌ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَالًا إِلَا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنّاهُ فَلَكَا اللَّهُ اللَّهُ عَدُونٌ لِللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَوْ اللَّهُ عَدُونُ لَكُونَا أَلَوْهُ عَلَيْهُ إِلَا عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِنّاهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۲۲/۳ رقم ۱۳۳۰، ۱۹۳/۷ رقم ۳۸۸۵، ۸/ ۲۶۱ رقم ۲۲۲)، ومسلم في ۳٤۱ رقم ۲۲۸۱)، ومسلم في «صحيحه» (۱/ ۵۶ رقم ۲۲) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/ ٣١)، والطحاوي في «المشكل» (٦/ ٢٨) رقم ٢٤٨٦) من طريقين عن الزهري عن سعيد بن المسيب به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، فصح الحديث مسنداً ومرسلاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ۱۳۱)، وأحمد في «المسند» (۹۹/۱، ۱۳۰، ۱۳۰)، وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في «مسنديهما»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱/۰۲/۲)، وأبو يعلى في «المسند» (۱/۲۸۰=

♦ عن عبد الله بن عباس والله: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما أنزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ الله عِنْهِ الآية؛ يعني: استغفر له ما كان حياً، فلما مات أمسك عن الاستغفار (١).

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ أبو الخليل هذا صدوق \_ إن شاء الله \_ روى عنه جمع ووثقه ابن حبان وهو من التابعين؛ فمثله يحسن حديثه، وفي «التقريب»: «مقبول».

ومن الرواة عن أبي إسحاق السبيعي الثوري، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وصححه الضياء المقدسي، وسكت عنه الحافظ في «الفتح».

وحسنه شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص٩٦)، و«صحيح الترمذي».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ۳۳)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۲۸۲ رقم ۲۵۸۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۱۸۹۳)، وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۳۰۰) من طرق عن عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح ثني على بن أبي طلحة عن ابن عباس.

رقم ٣٣٥، ١/٥٥، ٤٥٨ رقم ٢١٩)، والترمذي في «سننه» (٥/ ٢٨ رقم رقم ٣١٠١)، والنسائي في «المجتبى» (٤/ ٩١)، و«الكبرى» (١/ ٥٥٥ رقم ٢١٦٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٣٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ١٨٩٣)، والبزار في «البحر الزخّار» (٣/ ١٠٨٠ رقم ٣٩٨، ٤٨٨)، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠ رقم ٢٤٨٠ \_ ٢٤٨١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٣٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤١ رقم ٧٣٧٧)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ رقم ٢٨٠ رقم ٥٨٥) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الخليل عن علي به.

♦ عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ﷺ خرج يوماً، فخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا، فجلسنا، ثم تخطّى القبور حتى انتهى إلى قبور منها، فجلس إليه، فناجاه طويلاً، ثم رجع رسول الله ﷺ باكياً، فبكينا لبكاء رسول الله ﷺ، ثم أقبل علينا، فتلقاه عمر ـ رضوان الله عليه ـ وقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؛ فقد أبكيتنا وأفزعتنا؟ فأخذ بيد عمر، ثم أقبل علينا، فقال: «أفزعكم بكائي»؟ قلنا: نعم، فقال: «إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، وإني سألت ربي الاستغفار لها، فلم يأذن لي؛ فنزل عليّ: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّيِيّ وَٱلَّذِيكَ مَامَنُوا أَن الذي يَشْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴿ فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذي أبكاني، ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة» (۱).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_، ومن الرواة عن عبد الله بن صالح: أبو حاتم الرازي عند ابنه في "التفسير"، وهو من صحيح حديث عبد الله بن صالح؟ كما نصص على ذلك الحافظ في "هدي الساري"، وأما ما أعل بأن علياً لم يسمع من ابن عباس؟ فروايته محمولة عنه على الاتصال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٩٣، ١٨٩٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦/ ٢٨٥، ٢٨٦ رقم ٢٤٨٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٣٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٢٦١ رقم ٩٨١ - إحسان)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٧٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٨٩، ١٩٠١) كلهم من طريق عبد الله بن وهب، نا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق الأجدع عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أيوب بن هانئ؛ ضعيف، لم يرو عنه إلا ابن جريج، وضعفه ابن معين، وقال الدارقطني: «وأيوب بن هانئ لا أعرفه...»، وقال الدارقطني: «يعتبر به»، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: «صالح»، وفي «التقريب»: «صدوق فيه لين».

<sup>=</sup> الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

قال الدارقطني: «يتجنب تدليسه؛ فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح؛ مثل: إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما»؛ كما في «سؤالات الحاكم» (رقم ٢٦٥).

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٢٦٠): «غريب ولم يخرجوه».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين».

ومن هنا تعلم خطأ المعلق على «مختصر استدراكات الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن (٨١١/٢) لما حسن إسناده لذاته، وكم له من الأوهام من مثل ذلك!!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٢/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٣٣٥) من طريق أبي حمة اليماني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به.

قلنا: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لكن أصحاب سفيان بن عيينة أرسلوه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال لنا أبو علي الحافظ على إثره: لا أعلم أحد وصل هذا الحديث عن سفيان غير أبي حمة وهو ثقة، وقد أرسله أصحاب ابن عيينة»، وقال الذهبي: «صحيح، أرسله أصحاب ابن عيينة به».

فتبين أن أصحاب ابن عيينة أرسلوه، وأن الذي تفرد برفعه هو أبو حمة اليماني، وفي «اللسان» (٧/٣٧): «ربما أخطأ وأغرب». ولعل هذا من أخطائه وغرائبه ـ والله أعلم ـ.

فقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٢٣/١، ١٢٤): نا سفيان بن =

مشرك؛ فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي»، فقال أصحابه: مشرك؛ فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي»، فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي على لعمه؛ فأنزل الله: (مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ الله قوله: ﴿تَبَرَّا مِنْهُ ﴿(). [ضعيف]

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّهِ وَالَّذِيكَ مَا مَاكُونَ لِلنَّهِ وَالَّذِيكَ مَامَنُوا . . . ﴾ الآية ؛ قال: إن النبي في أراد أن يستغفر لأبيه ، فنهاه الله عن ذلك ، قال: «فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه » ؛ فنزلت: ﴿وَمَا كَاكَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾ الآية (٢٠) .

خ عن على؛ قال: أخبرت رسول الله على بموت أبي طالب، فبكى فقال: «اذهب فغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه»، ففعلت وجعل رسول الله على يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته، حتى نزل جبريل على بهذه الآية: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣). [موضوع]

<sup>=</sup> عيينة عن عمرو به مرسلاً، وابن سعد أوثق من أبي حمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠١) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۱/۳۱) من طريق أبي حذيفة ثنا شبل عن عمرو به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف أبي حذيفة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۱۱).

قلنا: إسناده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٢/٤): «هذا الأثر ضعيف معلول؛ فإن عطية ضعيف، وهو مخالف لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة، وتلك أصح وعلى ثقة جليل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/٣٢١) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤٩/٧٠) \_: ثنا محمد بن عمر بن واقد ثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي.

قلنا: وهذا موضوع؛ الواقدي شيخ ابن سعد كذاب، وفي السند من لم نعرفه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠١/٤).

💠 عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن رسول الله ﷺ لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه، فناجى ربه طويلاً، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه، وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا: ما بكى نبى الله ﷺ بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئاً لا تطيقه، فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم، فقال: «ما يبكيكم؟»، قالوا: يا نبي الله! بكينا لبكائك، قلنا: لعله أحدث في أمتك شيئاً لا تطيقه، قال: «لا، وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لى في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي، فرحمتها وهي أمي فبكيت، ثم جاء بي جبريل ﷺ فقال: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ ﴾ فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم اثنتين: القتل والهرج»، وإنما عدل إلى قبر أمه؛ لأنها كانت مدفونة تحت كذا وكذا، وكان عسفان لهم<sup>(١)</sup>. [ضعيف جدأ]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۹۲/۱۱) به ۲۹۷ رقم ۱۲۰۶۹): ثنا محمد بن علي المروزي ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب ثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عبد الله بن كيسان؛ قال البخاري: «منكر، ليس من أهل الحديث»، وضعفه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني والنسائي: «ليس بالقوي».

انظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ١٧٨)، «الجرح والتعديل» (٥/ ١٤٣)، و«الميزان» (٢/ ٥٧٥).

• عن معمر؛ قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي على وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية، فقال: «يا عم! قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله»، فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال النبي على: «لأستغفرن لك ما لم أنه عندك»؛ فننزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾؛ ونزلت: ﴿إِنَّكَ لا تَمْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦](١).

خ عن قتادة؛ قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِللَّهِ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِللَّهُ عَن السَّالِ النَّبِي ﷺ قالوا: يا نبي الله! إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام، ويفك العاني، ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي ﷺ: «بلى

وقال ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٣): «يتقى حديثه من رواية ابنه عنه».
 قلنا: وهذا منها.

وقال ابن عدي: «ولعبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أحاديث غير محفوظة»، ولخصه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيراً».

الثانية: إسحاق بن عبد الله بن كيسان؛ قال في «الميزان» (١/٤٤): «ليّنه أبو أحمد الحاكم»، وقال الصدر الياسوفي؛ كما في «اللسان» (٢٦٦٦): «ضعفه شديد».

الثالثة: عبد العزيز بن المنيب؛ لم نجد له ترجمة.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧/١): «وفيه أبو الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن عكرمة، ومن عدا عكرمة لم أعرفهم ولم أرّ من ذكرهم!».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٤٠٨): «وهذا حديث غريب وسياق عجيب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٢/٤)، و«اللباب» (ص١٢٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٣٠) بسند صحيح إليه؛ لكنه معضل، والحديث صحيح على كل حال بشاهده من حديث المسيب بن حزن، وقد تقدم.

والله، لأستغفرن لأبي؛ كما استغفر إبراهيم لأبيه»، قال: فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ حتى بلغ: ﴿الْمُشِيمِ ﴾ ثم عذر الله إبراهيم الله فقال: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِبّاهُ فَلَمّا لَبُيّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُولٌ لِبَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ ﴾، قال: وذكر لنا أن نبي الله قال: «أوحي إليّ كلمات، قد دخلن في أذني ووقرن في قلبي: أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركاً، ومن أعطى فضل ماله؛ فهو خير أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركاً، ومن أعطى فضل ماله؛ فهو خير له، ومن أمسك؛ فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف »(١).

\* عن عطية العوفي: لما قدم رسول الله ﷺ مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها حتى نزلت: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّيِّ وَاللَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿تَبَرّاً مِنْذُ ﴾ [ضعيف]

\* عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: لما مرض أبو طالب أتاه النبي على فقال المسلمون: هذا محمد على يستغفر لعمه، وقد استغفر النبيه فقال المسلمون: هذا محمد على يستغفر لعمه، وقد استغفر ابراهيم لأبيه؛ فاستغفروا لقراباتهم من المشركين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: كان لِلنّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ \*؛ ثم أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَانَ الله عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ \*، قال: كان يرجوه في حياته، ﴿فَلَمَا بُبَيْنَ لَهُ وَأَنَهُم عَدُولٌ لِلّهِ تَبُرًا مِنْهُ \* (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۱/۱۱، ۳۲): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلناً: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۳۱).قلنا: وهو مرسل ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٩٤، ١٨٩٥) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

\*عن بريدة؛ قال: كنت مع النبي الله إذ وقف على عسفان، فنظر يميناً وشمالاً، فأبصر قبر أمه آمنة، فورد الماء فتوضأ ثم صلى ركعتين ودعا، فلم يفجأنا إلا وقد علا بكاؤه، فعلا بكاؤنا لبكائه، ثم انصرف إلينا فقال: «ما الذي أبكاكم؟»، قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله، قال: «لم «وما ظننتم؟»، قالوا: ظننا أن العذاب نازل علينا بما نعمل، قال: «لم يكن من ذلك شيء»، قالوا: فظننا أن أمتك كلفت من الأعمال ما لا يطيقون فرحمتها، قال: «لم يكن من ذلك شيء؛ ولكن مررت بقبر أمي يطيقون فرحمتها، قال: «لم يكن من ذلك شيء؛ ولكن مررت بقبر أمي أمنة فصليت ركعتين، فاستأذنت ربي أن استغفر لها فنهيت، فبكيت، ثم عدت فصليت ركعتين، فاستأذنت ربي أن استغفر لها؛ فزجرت زجراً، فعلا بكائي»، ثم دعا براحلته فركبها، فما سار إلى هنية حتى قامت الناقة فعلا بكائي»، ثم دعا براحلته فركبها، فما سار إلى هنية حتى قامت الناقة لشقيكين . . . الآيتين (۱).

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَا
 يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

خ عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿وَمَا كَاكَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى بُبَيِّكَ لَهُم مَّا يَتَّقُوكَ ﴾؛ قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى، قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم، ولكن ما كان الله ليعذب قوماً بذنب أذنبوه حتى يبين لهم ما يتقون، قال: حتى ينهاهم قبل ذلك(٢).

<sup>=</sup> **الأولى**: الإرسال.

الثانية: موسى بن عبيدة؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٨/٤) ونسبه لابن مردويه.

ا ﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ وَالْمُهَجِينَ وَالْأَنصَارِ الّذِينَ النّهَوُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ النّهُ بِهِمْ رَهُوثُ رَّحِيمٌ ﴿ فَعَلَى النّلافَةِ اللّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ النّقَامِهُمْ وَظُنُّوا أَن لاَ مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ النّوَابُ الرّحِيمُ ﴿ وَالنّوابُ الرّحِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ هُو النّوابُ الرّحِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ هُو النّوَابُ الرّحِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

عن عبد الله بن كعب: وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِي،
 [وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله].

قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك.

قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب [الله] أحداً تخلف عنها، إنما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون غير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.

وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله على في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، [فكان رسول الله على قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة]؛ فغزاها رسول الله على في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، واستقبل عدواً كثيراً، فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله على كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ـ يريد بذلك الديوان ـ (وفي رواية: وغزا

رسول الله على الله بناس كثير يزيدون عن عشرة آلاف لا يجمعهم ديوان حافظ).

قال كعب: فَقَلَّ رجل يريد أن يتغيب [إلا] يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله \_ عزّ وجلّ \_، وغزا رسول الله على تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئًا، وأقول في نفسى: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله ﷺ غادياً والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئاً، [فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم]، ثم غدوت [بعد أن فصلوا لأتجهز]؛ فرجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا، وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم؛ فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت (وفي رواية: فكنت) إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله على [فطفت فيهم] يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوكاً، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟»، قال رجل من بني سَلِمَةً: يا رسول الله! حبسه برداه، والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله ﷺ، [فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به السراب، فقال رسول الله على: «كن أبا خيثمة»؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون].

فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله ﷺ توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي (وفي رواية: همي) فطفقت أتذكر الكذب، وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك [ب] كل ذي رأي من أهلي،

قال رسول الله ﷺ: «أما هذا؛ فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك»؛ فقمت.

وثار رجال من بني سَلِمَةَ فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على بما اعتذر به إليه المخلفون [وفي رواية: المتخلفون]، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله على لك.

قال: فوالله؛ ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله علي فأكذب نفسي.

قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه

معك رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي.

قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة، قال: فمضيت حين ذكروهما لي.

قال: ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.

قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لى في نفسى الأرض؛ فما هي بالأرض التي أعرف؛ فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي؛ فاستكانا، وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا؛ فكنت أشب القوم وأجلدهم؛ فكنت أخرج فأشهد الصلاة [مع المسلمين]، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ فَأُسلِّمُ عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة؛ فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام [عليّ] أم لا؟ ثم أُصلِّي قريباً منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليَّ (وفي رواية: أقبل إلى)، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين (وفي رواية: الناس)؛ مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه، فوالله ما رد عليّ السلام. فقلت له: يا أبا قتادة! أَنشُدُكَ بالله هل تعلمنَّ أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم؛ ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نَبَطِيٌّ من نبط (وفي رواية: أنباط) أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إليّ حتى جاءني فدفع إِليَّ كتاباً من ملك غَسَّانَ، وكنت كاتباً فقرأته، فإذا فيه: أما بعد؛ فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالْحَقْ بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه \_ أيضاً \_ من البلاء؛ فَتَيَامَمتُ بها التنور؛ فسجرتها بها، حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي، إذا رسول رسول الله يأتيني، فقال: إن رسول الله يألي أمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُهَا أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها؛ فلا تقربنها.

قال: فأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك؛ فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.

قال: فجاءت امرأة هلال بن أُمية رسول الله ﷺ؛ فقالت له: يا رسول الله ﷺ؛ فقالت له: يا رسول الله! إن هلال بن أُمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا، ولكن لا يقربنك»، فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله على في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله على وما يدريني ماذا يقول رسول الله على إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا.

قال: ثم صلیت صلاة الفجر صباح خمسین لیلة علی ظهر بیت من بیوتنا، فبینا أنا جالس علی الحال التی ذکر الله ـ عزّ وجلّ ـ منّا، قد ضاقت علیّ نفسی وضاقت علیّ الأرض بما رحبت؛ سمعت صوت صارخ أوفی علی سَلع یقول بأعلی صوته: یا کعب بن مالك! أبشر، قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله علی بتوبة الله علینا حین صلی صلاة الفجر؛ فذهب الناس یبشروننا، فذهب قبل صاحبی مبشرون، ورکض رجل إلیّ فرساً وسعی ساع من أسلم قبلی، وأوفی الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءنی الذی سمعت

صوته يبشرني فنزعت له ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أَتَأَمَّمُ رسول الله عليك يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد؛ فإذا رسول الله عليه جالس في المسجد وحوله الناس؛ فقام طلحة بن عبيد الله يهرول، حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة.

قال كعب: فلما سَلَّمتُ على رسول الله ﷺ قال: وهو يبرق وجهه من السرور، ويقول: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أُمك».

قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله? فقال: «لا بل من عند الله». وكان رسول الله ﷺ إذا سُرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، قال: فلما جلست بين يديه، قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله \_ تبارك وتعالى \_ وإلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، قال: وقلت: يا رسول الله! إن الله \_ تعالى \_ إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت، قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، قال: فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَكَاعَةِ ٱلْمُشْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوثُ رَجِيمٌ ﴿ وَهُوعَلَى ٱلْفَلَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴿ حــــــى بـــلــــغ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴾.

قال كعب: فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للإسلامي بأعظم في نفسي من صدقي رسول الله على يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه، إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله: ﴿سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَا انقَلَبْتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرَضُوا عَنْهُمُ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُمُ رِجُسُنُ وَمَأُونَهُمُ جَهَنَمُ جَوَلَا إِنَهُم فَإِنَ اللهَ لا كَانُوا يَعْهُمُ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن الله لا يَعْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن اللهَ عَنْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن اللهِ اللهِ يَعْهُمُ فَإِن اللهَ لا يَعْهُمُ فَإِن اللهِ يَعْهُمُ فَإِن اللهُ يَعْهُمُ فَإِن اللهِ اللهِ يَعْهُمُ فَإِن اللهُ اللهُ يَعْهُمُ فَإِن اللهُ الل

قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبل منهم رسول الله على حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله على أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عزّ وجلّ -: ﴿وَعَلَى ٱلثّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا، تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه (١).

♦ عن الحسن؛ قال: لما غزا رسول الله ويله تبوك تخلف كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، قال: أما أحدهم؛ فكان له حائط حين زها قد فشت فيه الحمرة والصفرة، فقال: غزوت وغزوت وغزوت مع النبي ويله المواقع أقمت العام في هذا الحائط فأصبت منه، فلما خرج رسول الله وأصحابه دخل حائطه، فقال: ما خلفني رسول الله وما استبق المؤمنون في الجهاد في سبيل الله إلا ضن بك أيها الحائط، اللهم إني أشهدك أني تصدقت به في سبيلك. وأما الآخر؛ فكان قد تفرق عنه من أهله ناس واجتمعوا له، فقال: غزوت مع رسول الله وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله المعلية المها وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله المها وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله المها وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله المها وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله المها وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله المها وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلما خرج رسول الله المها وغزوت، فلو أني أقمت العام في أهلي، فلم المها و أني أقمت العام في أهلي المها و أني أقمت العام و أنه و أنه المها و أنه و أنها المها و أنه و أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/۱۱۳ رقم ٤٤١٨، ص٣٤٢، ٣٤٣ رقم ٤٦٧٦، ص٣٤٣، ٣٤٣ رقم ٤٦٧٧، ٤٦٧٨)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢١٢٠ ـ ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩).

وَمَا كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةٌ مَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةِ مِنْ أَمُ فِرْفَةِ مِنْ أَلَمُ مِنْ أَلِي فِرْفَةِ مِنْ أَلَهُمْ طُآبِفَةٌ لِيَسَفَقُهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُسْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْدَرُونَ ﴿ إِنَا مُعَلَّمُ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

\* عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا بُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ﴿مَا كَانَ لِأَهّلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْفَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلّفُواْ عَن رَسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا فِإِنْفُسِمْ عَن نَفْسِدُ وَلَا يَأْتَهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ لِي سَجِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا فِي سَجِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَكِيحٌ إِنَ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْلُونَ مَعْهُ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْرُوا مَعُهُ المُنافِقُونَ: هلك أهل البدو الذين تخلفوا عن محمد ﷺ ولم يغزوا معه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٩٠٤/٦) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا مبارك بن فضالة؛ قال: سمعت الحسن (وذكره).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣١٤/٤)، ٣١٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبى الشيخ.

وقد كان ناس خرجوا إلى البدو وإلى قومهم يفقهونهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ﴾؛ ونزلت: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِدِيدُ ﴿ السّورى: ١٦] (١).

خ عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ قال: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله على سرية خرجوا فيها، وتركوا النبي على بالمدينة في رقة من الناس؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَانَ اللهُ عَنْ النبي على الله الله عن النبي على سرية أن تخرج طائفة وتقيم طائفة، فيحفظ المقيمون على الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن وما يسن من السن، فإذا رجع إخوانهم أخبروهم بذلك وعلموهم، وإذا خرج رسول الله على عنه أحد إلا بإذن أو عذر (٢).

\* عن مجاهد في قوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَةً ﴾ الآية، قال: ناس من أصحاب النبي ﷺ خرجوا في البوادي، فأصابوا من الناس معروفاً ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال لهم الناس: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتونا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٥٠) من طريق الحميدي عن سفيان بن عينة ثنا سليمان الأحول عن عكرمة قال: (فذكره).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٢٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وذكره في «اللباب» (ص١٢٧) ونسبه لابن أبي حاتم فقط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٩١٠) من طريق وهب بن جرير عن أبيه عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٢٣/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاً، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي على النبي على فقال الله ـ تعالى ـ: ﴿فَلُوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّتُهُمُ طَايَهَةٌ ﴿ وَلِيَنَفَقُوا فِي اللِّينِ ﴾ طَآبِفَةٌ ﴾ خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ﴿ لِيَنَفَقُهُوا فِي اللِّينِ ﴾ وليسمعوا ما في الناس وما أنزل بعدهم ﴿ وَلِينُذِدُوا قَوْمَهُمٌ ﴾ قال: الناس كلهم إذا رجعوا إليهم ﴿ لَعَلَهُمُ يَعُذَرُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ٤٨، ٤٩، ٤٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٩١١، ١٩١١) من طريقين عن ابن أبي نجيح عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ.

## سورة يونس

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلنَّاسَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ أَن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهِ أَن اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ الللللللَّ اللللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّال

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنَةِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْرَهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَعْمَدُونَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْمَدُونَ عِندَ ٱللّهُ قُلْ ٱتُنْفِعُونَ ٱللّهَ بِمَا لَا يَعْمَلُمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنَهُ وَتَعَمَلِي عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ ﴿ وَلَا يَسْمَونَ وَلَا لَا يَعْمَلُمُ وَتَعَمَلِي عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ اللّهِ ﴿ وَلَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَونَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٨/١١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٩٢٢) من طريق أبي كريب ثنا عثمان بن سعيد ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الضحاك لم يلق ابن عباس؛ فهو منقطع.

الثانية: بشر هذا؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» (١٠٠/١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٠) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

عن عكرمة؛ قال: قال النضر ـ وهو من بني عبد الدار ـ: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿فَمَنَ أَظُمُ مِمْنِ اَفْتَرَكَ عَلَى اللهِ كَذَبَ بِاللاتِ وَالعزى؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿فَمَنَ أَظُمُ مِمْنِ اَفْتَرَكَ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِاللاتِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَرَيقُولُونَ هَتُؤُلاً شَفعَتُونًا عِندَ اللهِ فَلَ أَنْ أَتُنبِيُونَ اللهَ يَمَا لَا يَعْمَرُهُمْ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي الأَرْضِ سُبْحَننهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهَ فَلَ اللهِ اللهُ عَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَننهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ إِلَى اللهَ عَمَا يَسْمِكُونَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا يُسْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## ﴿ وَأَلَقَهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَدِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٩٣٥) من طريق حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (رقم ۹۷۹)، وعبد بن حميد في «مسنده» (رقم ۲۰۷ منتخب)، وأحمد في «المسند» (۱۹۷/۵)، و«الزهد» (ص۲٦)، والطبري في «جامع البيان» (۱۱/٤/۱، ۳۰/۲۲۱)، وفي «تهذيب الآثار» (رقم ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٤، ٤٤٧ مسند ابن عباس)، وابن أبي الدنيا في «كلام الليالي والأيام لابن =

آدم» (رقم ۱، ۲)، والفاكهي في «حديثه» (رقم ٢٤)، وابن بشران في «الأمالي» (١/ ٢٤١ رقم ٢٥٠، ٢/ ٤٤، ٤٤ رقم ١٠٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٤١ رقم ٢٨٦ رقم ٢٣٣٩ ـ إحسان)، والمحاملي في «الأمالي» (ق٠٥١/أ ـ رواية ابن مهدي)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٢٦، ٢/ ٢٣٣، ٢/٣٢، ٩/ ٢٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ١٩٤٢، ١٩٤٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ١٨٩١ رقم ٢٨٩١)، و«الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٤٤، ٤٤٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٢٣٣ رقم ٢٨١)، والعاكم أي «المستدرك» (٢/ ٢٥٤)، والبيهقي في في «شعب الإيمان» (٣/ ٢٣٣ رقم ٢٤١٣)، والبغوي الكتب العلمية)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٢٥ رقم ٢٥٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٥ رقم ٥٤٠٤)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم في «الدرداء به.

قال ابن بشران: «هذا حديث غريب من حديث قتادة عن خليد العصري، لا نعلم حدث به غير عباد بن راشد».

قلنا: وهو صدوق من رجال مسلم؛ فالسند حسن، وباقى رجاله ثقات.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٢٢): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

وقال في (١٠/ ٢٥٥): «ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني في «الكبير» رجال الصحيح».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥).

وقال شيخنا كلله في «الصحيحة» (٨٠٤/١، ٨٠٥ رقم ٤٤٣): «وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم».

قلنا: وقد صرح قتادة بالتحديث عند ابن أبي حاتم والطبري والحاكم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥٥) وزاد نسبته لأبي الشيخ في «تفسيره» وابن مردويه.

#### سورة هود

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُقْلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلِمُ إِنَّامِهُمْ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْلِمُ اللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ .

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك فيهم (١).

خ عن عبد الله بن شداد بن الهاد؛ قوله: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُرُ لِيَسَتَخْفُواْ مِنَةً ﴾؛ قال: من رسول الله ﷺ، قال: كان المنافقون إذا مروا به شنى أحدهم صدره ويطأطئ رأسه، فقال الله: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُرُ لِيسَتَخْفُواْ مِنَةً أَلا حِينَ يَسَتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُم عَلِيمُ إِنسَاتَخْفُواْ مِنَةً أَلا حِينَ يَسَتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمُ إِنسَاتَخْفُواْ مِنَةً أَلا حِينَ يَسَتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمُ إِنسَانَ فَاللهُ اللهُ الل

﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ ۖ أَلَا يَوْمَ
 يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٣٤٩ رقم ٤٦٨١، ٤٦٨٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۱۲۵)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۹۹۹) من طريق شعبة وهشيم كلاهما عن حصين عن عبد الله به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٠٠٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

♦ عن قتادة؛ قال: لما نزل: ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ ، قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهوا ، فتناهى القوم قليلاً ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء؛ فأنزل الله: ﴿ أَنَ آمَرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ ، فقال أناس من أهل الضلالة: هذا أمر الله قد أتى ، فتناهى القوم ، ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَيِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعَدُودَةٍ ﴾ (1)

﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلْيُثِلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِللَّاكِرِينَ ﴿ إِنَّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلْيُثِاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِللَّاكِرِينَ ﴿ إِنَّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّيْكِاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِللَّاكِرِينَ ﴿ إِنَّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّيْكِاتِ أَنْ الْمُحْسَنَاتِ يُذْهِبُنَا

• عن معاذ بن جبل؛ قال: أتى النبي على رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئاً إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَإَلَهُا مِنَ النَّهَارِ وَزُلَهُا مِنَ النَّهَارِ وَزُلُهُا مِنَ النَّهَارِ وَرُلُهُا مِنَ النَّهَارِ وَرُلُهُا مِن النَّهَارِ وَرُلُهُا مِن النَّهَارِ وَرُلُهُا مِن النَّهَالِ الله الله الله عاد: فقلت: يا رسول الله! للنَّاكِرِن الله فامره أن يتوضأ ويصلي، قال معاذ: فقلت: يا رسول الله! أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة» (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٥٠٤) ونسبه لابن أبي حاتم وابن المنذر. قلنا: هو عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/٧٠٦) \_ مختصر \_ وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲/۸/۲، ۸/۲۰۱۸ رقم ۲۰۹۸)، ومسلم في «صحيحه» (۲۱۱۶، ۲۱۱۲ رقم ۲۷۲۳) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (رقم ١١٠)، وأحمد في «المسند» =

من أبي اليسر؛ قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً، فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه، فدخلت معي في البيت فأهويت إليها؛ فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: استر على نفسك، وتب، ولا تخبر أحداً، فلم أصبر؛ فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، فقال: «أَخَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله، بمثل هذا»، حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار؟ قال: وأطرق رسول الله على على وسلم طويلاً حتى أوحى الله إليه: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلُوهُ طَرَقِ

<sup>= (</sup>٥/ ٢٤٤)، والترمذي (٥/ ٢٩١ رقم ٣١١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٤٤/٥ رقم ٢٩١٨)، والطبراني في رقم ٢٣٢٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ رقم ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ١٤٤، ١٤٥ رقم ٧٧، ٧٧،)، والدارقطني في «السنن» (١/ ١٣٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨١)، و«الوسيط» (٢/ ١٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٣٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ١٢٥)، و«الخلافيات» (٢/ ١٦٥ رقم ٤٣٤) جميعهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به.

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين».

وقال البيهقي: «وفيه إرسال عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ فإنه لم يدرك معاذ بن جبل».

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٢٥): «ابن أبي ليلى لم يلحق معاذاً ولا أدركه ولا رآه».

وكذا قال ابن المديني والدارقطني والبزار وابن عبد الهادي وغيرهم.

انظر: «التنقيح» (٢/١٦)، و«جامع التحصيل» (رقم ٢٧٥، ٢٧٦)، و«تهذيب الكمال» (٢/ ٢٦٠) وغيرها.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

النّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ الْيَلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ذِكْرَىٰ لِللَّاكِرِينَ ﴾. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها عليّ رسول الله ﷺ، فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة»(١).

♦ عن أبي أمامة ﴿ الله عنه رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله! أقم في حد الله مرة أو ثنتين ، فأعرض عنه رسول الله ﷺ من الصلاة ؛ قال: «أين هذا ثم أقيمت الصلاة ، فلما فرغ رسول الله ﷺ من الصلاة ؛ قال: «أين هذا القائل: أقم في الحد؟ » ، قال: أنا ذا ، قال: «هل أتممت الوضوء وصليت معنا العشاء؟ » ، قال: نعم ، قال: «فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك ، فلا تعدُ » ، وأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلُونَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِن السَّلُونَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلُفًا فَي النَّهَارِ وَرُلُفًا .

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات وفي قيس وشريك ضعف؛ لكنهما يقويان بعضهما البعض ويصير حسناً.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٣٥٦، ٣٥٧).

وكذا حسّنه شيخنا في «صحيح الترمذي».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۲۲۱، ۲۲۱)، والترمذي في «الجامع» (٥/ ٢٩٢ رقم ٣١٨/٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٨/٤ رقم ٢٩٢٧، ٢٦٦/٦ رقم ٢٩٢٨)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٨٢)، والبزار في «البحر الزخار» (٦/ ٢١٢)، والهيثم بن كليب في «المسند» (٣/ ٢٠١ رقم ١٥٣٠)، والهيثم بن كليب في «المسند» (٣/ ٢٥١) من طريق (١٥٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٧/١٩، ١٤٨ رقم ٣٧١) من طريق قيس بن الربيع وشريك القاضي عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر به.

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إسحاق بن إبراهيم هذا ضعيف، ولخصه الحافظ في «التقريب» (١/٥٤) بقوله: «صدوق يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب».

الثانية: عمرو بن الحارث الحمصي هذا؛ قال في «التقريب»: «مقبول»؛ يعني: حيث يتابع، وإلا؛ فلين، ولم يتابع.

قلنا: وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (٢١١٧/٤، ٢١١٨ رقم ٢٧٦٥) وغيره من طريق عكرمة بن عمار ثنا شداد ثنا أبو أمامة به دون التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ٢٤٥، ٢٦٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱/ ١٦٤)، ١٦٢، ١٦٧، وابن عدي في «الكامل» (١٨٤٣/٥، وابن عدي في «الكامل» (١٨٤٤، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨١) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علىّ بن زيد هذا وابن مهران.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٨): «وفي إسناد أحمد و«الكبير» علي بن زيد وهو سيئ الحفظ ثقة، وبقية رجاله ثقات».

وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» (١/٤)؛ فوهم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٣/٤) وزاد نسبته للطبري وابن مردويه، ولم نجده في «تفسير الطبري» بعد طول بحث.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٥٣ رقم ١٢٤٩٥)، و«المعجم =

\* عن عبد الله بن عباس رسي قال: ﴿وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٥]؛ قال: يريد نبهان التمار، وكنيته أبو مقبل، أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمراً، فضرب على عجزها، فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك، ولا نلت حاجتك؛ فأسقط في يده، فذهب إلى

الأوسط» (١٧/٦ رقم ٥٦٦٣) من طريق الصباح بن محارب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني نلت من امرأة ما دون نفسها؛ فأنزل الله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلْيَارِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾.

قلنا: وعبد الله هذا ضعيف.

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (رقم ٣٨١٧): «وإسناد «الأوسط» ضعيف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۵۲، ۵۳ رقم ۲۲۱۹ ـ كشف)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٤٠٤ رقم ۷۰۸۵) من طريق عبيد الله بن موسى ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٧): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٣) وزاد نسبته لابن مردويه.

من عن بريدة؛ قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة، وكانت امرأة حسناء جميلة، فلما نظر إليها أعجبته، وقال: ما أرى عندي ما أرضى لك ههنا، ولكن في البيت حاجتك، فانطلقت معه حتى إذا دخلت راودها على نفسها فأبت، وجعلت تناشده، فأصاب منها من غير أن يكون أفضى إليها، فانطلق الرجل وندم على ما صنع، حتى أتى النبي ﷺ وأخبره فقال: «ما حملك على ذلك؟»، قال: الشيطان، فقال له: «صلّ معنا»، ونزل: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوهُ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ ﴾، يقول: صلاة الغداة والظهر والعصر، ﴿وَزُلُفًا مِن ٱلْيَلِ ﴾ المغرب والعشاء، ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ المُعْرِبُ والعشاء، ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ السَّعَاتِ ﴾؛ فقال الناس: يا رسول الله! لهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل هي للناس عامة» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۶/ ٥٣٣)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲۷۰۹/٥ رقم ۲۷۰۹) من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس.

قلت: وهذا سند موضوع، وتقدم تفصيل الكلام فيه في أكثر من موضع.

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٥٥٠): «ومقاتل متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وعبد الغني وموسى هالكان».١.ه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٣/٤) ونسبه لابن مردويه.

\* عن عطاء بن أبي رباح في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَفِي السَّكَوْهَ طَرَفِي السَّكَوْهَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾: أن امرأة دخلت على رجل يبيع الدقيق، فقبلها فأسقط في يده، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: اتق الله ولا تكن امرأة غاز، فقال الرجل: هي امرأة غاز فذهب إلى أبي بكر، فقال مثل ما قال عمر، فذهبوا إلى النبي عَلَيْ جميعاً، فقال له كذلك ثم سكت النبي عَلَيْ فلم يجبهم ؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ الصلوات فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ الصلوات المفروضات ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِعَاتِ قَالِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾ (١٠).

عن قتادة: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ

<sup>=</sup> وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ١٩٥٠ رقم ٤٩٠٨) ص ٢٠٢٥ رقم ٥٠٩٠)، وابن منده في «معرفة الصحابة»، وأبو موسى المديني في «الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٣/ ٧٥٧) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۸۳) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

فقال: يا نبي الله! هلكت؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ وَاللهِ اللهِ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ وَلَا لَلْاَكِرِينَ ﴾(١).

♦ عن سليمان التيمي؛ قال: ضرب رجل على كفل امرأة، ثم أتى أبا بكر وعمر رهم فكلما سأل رجلاً منهما عن كفارة ذلك؛ قال: أمغزية هي؟ قال: نعم، قال: لا أدري، ثم أتى النبي والله فسأله عن ذلك، فقال: «أمغزية هي؟»، قال: نعم، قال: «لا أدري»، حتى أنزل الله تعمال الله على المنابي المنابع المن

\* عن يحيى بن جعدة: أن رجلاً من أصحاب النبي على ذكر امرأة وهو جالس مع النبي على الساذنه لحاجة؛ فأذن له، فذهب في طلبها؛ فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي على بالمطر، فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة، فقام نادماً حتى أتى النبي على الخبره بما صنع، فقال له النبي على: «استغفر ربك وصل أربع ركعات»، قال: ثم تلا عليه: ﴿وَأَقِمِ النّبي وَزُلُفًا مِّنَ ٱلنّبالِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلنّبالِ اللّه الآية (٣).

\* عن يزيد بن رومان: أن رجلاً من بني غنم دخلت عليه امرأة؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۸۲، ۸۳): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (۸۳/۱۲): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن سليمان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢/ ٣١٥) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٨٢/ ١٢) \_: نا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف محمد وهو ابن مسلم الطائفي.

فقبلها، ووضع يده على دبرها، فجاء إلى أبي بكر رضي ثم إلى عمر رضي ثم أتى إلى النبي على فنزلت هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَكَ يَزُى لِلنَّاكِرِينَ ﴾؛ فلم يزل ذلك الرجل الذي قبل المرأة يذكر، فذلك قوله: ﴿وَالِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ﴾ (١).

❖ عن إبراهيم النخعي؛ قال: جاء فلان بن معتب رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله! دخلت عليّ امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله؛ إلا أني لم أواقعها، فلم يدر رسول الله ﷺ ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ الآية، فدعاه فقرأها عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۸۳) \_: ثنى الحجاج عن ابن جريج عن يزيد به.

قلنًا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة ابن جريج، وضعف سنيد صاحب «التفسير».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨١/١٢) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن النخعي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

### سورة يوسف

الرَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُ عَلَيْكَ الْمُجَيْنِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ قُرُءَانًا وَلِينَ لَعْقَلُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن تَعْقِلُونَ ﴿ يُعَنَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْفَعْلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/ ۹۷ رقم (1) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مشكل الآثار» ((7) ((7) رقم (1) رقم (1) وابن حبان في «صحيحه» (1) وابن (1) وابن حبان في «صحيحه»

- عن ابن الزبير؛ قال: أنزلت سورة يوسف بمكة (١).
- ❖ عن عبد الله بن عباس رؤيها؛ قال: نزلت سورة يوسف بمكة (٢).

مردویه في «تفسیره» ـ ومن طریقه الضیاء المقدسي في «الأحادیث المختارة» (%/77), (%/77), (%/77), والواحدي في «أسباب النزول» (%/77), والحاكم في «المستدرك» (%/78), والبزار في «البحر الزخار» (%/78), وابن أبي (%/78), وأبو يعلى في «المسند» (%/78), (%/78), وأبن أبي عاصم في «المذكر والتذكير» (%/78), وأبن أبي حاتم في «تفسيره» (%/78), والطبري في «جامع البیان» (%/78), من طرق عن عمرو بن محمد القرشي ثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات؛ غير خلاد هذا وهو لا بأس به؛ كما في «التقريب».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في «المطالب العالية»: «هذا حديث حسن».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٦/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢١٩): «فيه الحسين بن عمرو العنقزي، وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلنا: الحسين لم يتفرد به، بل تابعه الإمام الحجة إسحاق بن راهويه وغيره.

- (١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٩٤) ونسبه لابن مردويه.
- (٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٤/٤) ونسبه للنحاس وأبي الشيخ وابن مردويه.
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٠/١٢): ثني نصر بن عبد الرحمن الأودي ثنا حكام الرازي عن أيوب السختياني عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عَمراً ذا لم يدرك ابن عباس؛ فهو منقطع.

من عن عون بن عبد الله؛ قال: ملّ أصحاب رسول الله مَلة؛ فقالوا: يا رسول الله! حدثنا؛ فأنزل الله عن وجل : ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ الله عن ملوا ملة أخرى، فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن؛ يعنون: القصص؛ فأنزل الله عزّ وجل : ﴿ اللَّ يَلْكَ اَينَتُ الْحَدِيثِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ الله عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ فَن الْعَنفِلينَ الْعَنفِلينَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَى الحديث، وأرادوا الحديث؛ فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص؛ فدلهم على أحسن القصص (۱۰).

عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قالوا: يا رسول الله! لو قصصت علينا؛ فنزلت: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ (٢).

وَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلجُهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِئَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ إِلَيْهِ .

♦ عن عبد الله بن عباس والها؛ يقول: لما دخل إخوة يوسف على يده، يوسف فعرفهم وهم له منكرون، قال: جيء بالصواع فوضعه على يده، ثم نقره فطن، فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسف، يدين دينكم، وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب، فأتيتم أباكم، فقلتم: إن الذئب أكله، وجئتم على قميصه بدم كذب، قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم، قال ابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۹۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۴۰)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (۲۱۰)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲٤٨/٤)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۵۳، ۵۶) من طريق وكيع وحجاج وسفيان بن عيينة عن المسعودي عن عون به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وأما ما يخشى من اختلاط المسعودي؛ فالراوي عنه هنا وكيع، وسماعه منه قديم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٩٦/٤) ونسبه لابن مردويه.

عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم: ﴿ لَتُنْبَنَّنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/١٢): ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد العزيز بن أبان ثنا صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز بن أبان هذا؛ متروك، وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في «التقريب».

الثانية: عبادة بن نشيط الأسدي: ما روى عنه غير ابنه، ولم يوثقه إلا ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥١١/٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم، فإن رواه من غير طريق عبد العزيز؛ فتبقى علة الحديث قائمة بجهالة عبادة.

### سورة الرعد

الله الله المنافية يعلم مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادً وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَلَامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ اللّهَ مِن اللّهَ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ لا يُغَيِّرُ اللّهِ مُعَقِّبَكُ مِن اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمِمُ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾.

محمد! قم معى أكلمك، فقام معه رسول الله على الله الله عليه المار الله المحدار ووقف معه رسول الله ﷺ يكلمه وسل أربد السيف، فلما وضع يده على قائم السيف يَبسَتْ على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله ﷺ، فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما، فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله ﷺ حتى إذا كانا بالحرة: حرة واقم، نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدوى الله \_ لعنكما الله \_، قال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكاتب، قال: فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله \_ عزّ وجلّ \_ على أربد صاعقة؛ فقتله، وخرج عامر حتى إذا كان بالحر، ثم أرسل الله عليه قرحة، فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه، ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية يرغب أن يموت في بيتها، ثم ركع فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاً؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فيهما: ﴿ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ﴾ إلى قـولـه: ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾؛ قـال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً، ثم ذكر أربد وما قبله به، قال: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْمًا وَطَمَعًا﴾ إلى قــولــه: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰/ ۳۱۳، ۳۱۳ رقم ۱۷۰٦، ۲۵/ ۲۶ و المعجم الكبير» (۱۸ / ۳۱ و ۳۱۳ رقم ۹۱۲۷) و ومن ۲۶۸، ۲۶۲ رقم (۱۸۷) و «المعجم الأوسط» (۱۸۷ و الكشاف» (۱۸۷/۲)، طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۱۸۷/۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲۲۸/۷، ۲۲۲۹) من طريق عبد العزيز بن عمران ثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ عبد العزيز \_ هذا \_؛ قال الحافظ في «التقريب»: «متروك، احترقت كتبه، فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه، وكان عارفاً بالأنساب».

﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمَّ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

♦ عن أنس والله على الله عنه رسول الله الله الله المسرك: رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله \_ تبارك وتعالى \_، فقال المشرك: أيش ربك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فتعاظم مقالته، فأتى النبي الله فأخبره، فأعاده النبي الثانية، فقال مثل ذلك، فأتى النبي الله فأخبره فأرسله الثالثة، فقال مثل ذلك، فأتى النبي الله \_ تبارك وتعالى \_ عليه فقال مثل ذلك، فأتى الله على فأحبره؛ فأرسل الله \_ تبارك وتعالى \_ عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله على إن الله \_ تبارك وتعالى \_ قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ على صاحبك صاعقة فأحرقته»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ على صاحبك صاعقة فأحرقته»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَعَيْدِيْ اللهِ وَهُو شَدِيدُ ٱللِمَاكِ (١٠). [صحبح]

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٢): «وفي إسنادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١١/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ٣٠٤ رقم ٢٩٢)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٥٥ رقم ٢٢٢١ ـ كشف)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦/ ٨٨ رقم ٢٢٢١)، والدينوري في «المجالسة» (٣/ رقم ١١٤٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٣٧ رقم ٢٠٥)، و«دلائل النبوة» (٦/ ٢٨٣)، والهروي في «ذم الكلام» (٣/ ٢٠٧ رقم ٢٠٤)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٥/ ٨٨، ٨٩ رقم ٢٠١، ١٧١١) من طريق ديلم بن غزوان ثنا ثابت البناني عن أنس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال شيخنا كَلَيْهُ: «إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ديلم بن غزوان، وهو ثقة»، ونحوه كلام الهيثمي فيما سيأتي.

وقد توبع ديلم؛ تابعه علي بن أبي سارة عن ثابت بنحوه:

أخرجه النسائي في «تفسيره» (٦/ ٣٧٠ رقم ١١٢٥٩)، والطبري في «جامع =

خ عن مجاهد؛ قال: جاء يهودي إلى النبي ﷺ، فقال: يا محمد! من أي شيء ربك؟ أمن لؤلؤ هو أورن ياقوت؟ فأرسل الله عليه صاعقة؛ فقتلته؛ ونزلت: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء وَهُم يُجُدِلُونَ فِي اللّهِ . . . ﴾ (١) الآية.

البيان» (١٣/ ٨٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٦/ ٨٩ رقم ٣٣٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٦٩ رقم ٢٦٠٢)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٣٢، ٢٣٢)، والهروي في «ذم الكلام» (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨ رقم ٦٤٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٣).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأجل على هذا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٢): «رواه أبو يعلى والبزار... والطبراني في «الأوسط»... ورجال البزار رجال الصحيح؛ غير ديلم بن غزوان وهو ثقة، وفي رجال أبي يعلى والطبراني على بن أبي سارة وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩٩/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه.

وله شاهد مرسل من حديث عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن نبي الله على بعث إلى جبار يدعوه، فقال: أرأيتم ربكم! أذهب هو، أم فضة هو، أم لؤلؤ هو؟ قال: فبينما هو يجادلهم؟ إذ بعث الله سحابة فرعدت، فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمَ يُجُدِلُونَ فِي ٱللهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمَالِ ﴾.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ٨٤)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢/ ٩٤٣) و العبري في «ذم الكلام» (٣/ ٢١٢ رقم ٦٤٧) من طريق أبان بن يزيد العطار ثنا أبو عمران الجوني عن عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرج الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢/ ١٨٥) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بنحوه.

والكلبي كذاب وشيخه \_ أيضاً \_ متهم.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۸٤)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۳/ ۱۵) أخرجه الطبري في مجامع البيان» (۳/ ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ من طريق أبي بكر بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد به . =

◄ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجلاً أنكر القرآن، وكذّب النبي ﷺ؛ فأرسل الله عليه صاعقة؛ فأهلكته؛ فأنزل الله عز وجل فيه:
 ﴿وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَالِ﴾(١).

من عن ابن جريج؛ قال: نزلت؛ يعني: قوله: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلْسَوْعِقَ فَيْصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ فِي أَرْبد أَخي لبيد بن ربيعة؛ لأنه قدم أَرْبد وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على النبي على فقال عامر: يا محمد! أأسلم وأكون الخليفة من بعدك؟ قال: (لا)، قال: فأكون على أهل الوبر وأنت على أهل المدر؟ قال: (لا)، قال: فماذا ذاك؟ قال: (أعطيك أعنة الخيل تقاتل عليها؛ فإنك رجل فارس)، قال: أوليست أعنة الخيل بيدي، أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً من بني عامر، وقال لأربد: إما أن تكفينه وأضربه بالسيف، وإما أن أكفيكه وتضربه بالسيف؟ قال أربد: أكفيكه وأضربه، فقال ابن الطفيل: يا محمد! إن لي إليك حاجة، قال: (ادن) فلم يزل يدنو، ويقول النبي على: (ادن)، حتى وضع يديه على ركبتيه، وحنى عليه، واستل أربد السيف، فاستل منه قليلاً، فلما يديه على ركبتيه، وحنى عليه، واستل أربد السيف، فاستل منه قليلاً، فلما رأى النبي على بريقه؛ تعوّذ بآية كان يتعوّذ بها، فيبست يد أربد على السيف، فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته (٢).

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ وذكر اليهود فيه منكر، والحديث فيه علتان: الأولى: الإرسال.

الثانية: ليث ابن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٩٩) وزاد نسبته للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸٤/۱۳)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۲/۲) رقم ۱۰۵۵) من طريقين عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ١٣) \_: =

خ عن علي بن أبي طالب رضي قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا محمد! حدثني من هذا الذي تدعوا إليه؟ أياقوت هو؟ أذهب هو؟ أم ما هو؟ قال: فنزلت على السائل الصاعقة؛ فأحرقته؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ ﴾ الآية (١).

خ عن أبيّ بن كعب ﴿ قَالَ: قَالَ خبيثُ مَن خبثاء قريش: أخبرونا عن ربكم، من ذهب هو، أم من فضة، أم من نحاس؟! فقعقعت السماء، فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ . . . ﴾ (٢).

الْمَوْتَى بَلِ اللّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْصِ اللّهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلّهِ اللّهَ اللّهُ لَهَدَى الْمَوْتَى بَل لِلّهِ اللّهَ اللّهُ لَهَدَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

• عن عبد الله بن عباس على: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطْعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾؛ قال: قالوا للنبي على: إن كان كما تقول؛ فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم، وافتح لنا هذه الجبال: جبال مكة التي قد ضمتنا؛ فنزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطْعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ [ضعيف]

<sup>=</sup> ثني الحجاج عن ابن جريج به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٢٦/٤) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۸٤) من طريق عبد الله بن هاشم ثنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن على به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ سيف بن عمر التيمي؛ ضعيف باتفاقهم، وتركه بعض أهل العلم، وكذبه ابن حبان واتهمه بالزندقة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦٦/٤) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٨٥ رقم ١٢٦١٧) \_ ومن طريقه =

<sup>=</sup> الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٥٥٦/٩، ٥٥٧ رقم ٥٥١) - من طريق الأشجعي عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فإن قابوساً ذا ليّن الحديث.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٣): «رواه الطبراني؛ وفيه قابوس بن أبي ظبيان ضعيف، وقد وثق».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٥١) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥١) ونسبه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

ثم وجدنا إسناد ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٥٣٤)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (١٩١/٢): ثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر بن عمارة ثنا عمر بن حسان عن عطية عن أبي سعيد به.

وكذا رواه ابن مردويه من طريق بشر بن عمارة به.

قلنا: وعطية هذا هو العوفي؛ ضعيف مدلس، وتدليسه قبيح جداً، وبشر بن عمارة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲/٤ رقم ۲۷۹) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٥) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ١٩٠) من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن جدته أم عطاء مولاة الزبير؛ قالت: سمعت الزبير به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الجبار بن عمر الأيلي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: عبد الله بن عطاء بن إبراهيم؛ قال ابن معين: «لا شيء»، ووثقه ابن حبان؛ وقال أبو حاتم: «شيخ».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٥): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٢/٤) وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل».

❖ عن الشعبي؛ قال: قالت قريش لرسول الله ﷺ: إن كنت نبياً كما تزعم؛ فباعد جبلي مكة أخشبيها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة؛ فإنها ضيقة، حتى نزرع فيها ونرعى، وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبي، واحملنا إلى الشام أو إلى الحيرة حتى نذهب ونجيء في ليلة كما زعمت أنك فعلته؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا شُيِرَتَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ [ضعيف]

عن قتادة؛ قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَ ﴾؛ ذكر لنا أن قريشاً قالوا: إن سرك يا محمد اتباعك، أو أن نتبعك؛ فسير لنا جبال تهامة، أو زد لنا في حرمنا حتى نتخذ قطائع نخترف فيها، أو أحيي لنا فلاناً وفلاناً ناساً ماتوا في الجاهلية؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْرَبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْرَبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْرَبَالُ أَوْ تُطِعَتَ إِهِ ٱلْرَبَالُ أَوْ تُطِعَتَ إِهِ ٱلْرَبَالُ أَوْ تُطِعَتَ إِهِ ٱلْرَبَالُ أَوْ تُطِعَتَ إِهِ الْرَبْسُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُ ﴾ (٢).

خ عن مجاهد؛ قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَ ﴾؛ قول كفار قريش لمحمد: سيّر لنا جبالنا تتسع لنا أرضنا؛ فإنها ضيقة، أو قرب لنا الشام؛ فإنا نتجر إليها، أو أخرج لنا آباءنا من القبور نكلمهم، فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۱/۱۶»، ۳۰۲ رقم ۱۸٤۱۸): ثنا أبو أسامة ثنا مجالد عن عامر الشعبي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف مجالد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٣/٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/١/٣٣٦، ٣٣٧)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٢/١٣)، ١٠٢، ١٠٢) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

ٱلْجِبَالُ أَوْ فُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ ﴾ (١).

[ضعيف]

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥ أَمُ الْكِتَٰبِ ﴿ ﴾.

\* عن مجاهد؛ قول الله \_ تعالى \_: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ ﴾؛ قالت قريش حين أنزل: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى بِاَيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ الله ما نراك يا محمد تملك من شيء، ولقد فرغ من الأمر؛ فأنزلت هذه الآية تخويفاً ووعيداً لهم: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ ﴾: إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء، ونحدث في كل رمضان؛ فنمحو ونثبت ما نشاء؛ من أرزاق الناس ومصائبهم، وما نعطيهم، وما نقسم لهم (٢). [ضعيف]

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُلًا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ
 وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن سلام ظلیه؛ قال: قد أنزل الله في القرآن: ﴿قُلْ
 بُاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئنبِ ﴾ (٣).
 [ضعیف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۲/۱۳) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۶/۱۳) من طريقين عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٥٩/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٨/١٣) من طريقين عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: قال عبد الله.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمداً ذا لم يدرك جده، ولم يسمع منه، ولم يذكروا في ترجمته أنه روى عنه، ثم إنه لم يوثقه إلا ابن حبان، ولخصه الحافظ بقوله: «مقبول».

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢٦٨/٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

خ عن جندب و قال: جاء عبد الله بن سلام و عن حتى أخذ بعضادتي باب المسجد، ثم قال: أنشدكم الله، أتعلموني أني أنا الذي أنزلت فيه: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَبِ ﴾؟ قالوا: اللهم نعم (١). [ضعيف]

معن عبد الله بن سلام رضي : أنه لقي الذين أرادوا قتل عثمان رضي فناشدهم بالله فيمن تعلمون؛ نزل: ﴿قُلْ كَفَى بِٱللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ﴾، قالوا: فيك (٢). [ضعيف جداً]

\* عن عبد الله بن عباس على قال: قدم على رسول الله على أسقف من اليمن، فقال له رسول الله على: «هل تجدني في الإنجيل رسولاً؟»، قال: لا؛ فأنزل الله: ﴿قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ﴾، يقول: عبد الله بن سلام (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٦٨/٤)؛ وقال: وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عن جندب به.

قلنا: وعبد الملك لم يدرك جندب؛ فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (٢٦٨/٤) لابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله.

قلنا: وعبد الرحمن هذا متروك.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٦٧، ٦٦٨) ونسبه لابن مردويه.

# سورة إبراهيم

عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رها الله عن عبد الله بن الزبير الله عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير الله عن عبد الله بن الزبير الله عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عباس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير عباس وعبد الله بن الزبير عباس وعبد الله بن الزبير عباس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير الله بن الله بن الله بن الزبير الله بن الله

خ عن عبد الله بن عباس على قال: سورة إبراهيم الله نزلت بمكة، سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة، وهما: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوَمَهُم دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ ﴾ إلا آيتين نزلتا في قتلى بدر من المشركين (٢).

﴿ يُثَنِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي
 الْاَخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآمُ ﴿ ﴾.

عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «بي يفتن أهل القبور، وفيّ نزلت هذه الآية: ﴿ يُثِبِّتُ اللّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَا وَفِيّ نزلت هذه الآية: ﴿ يُثِبِّتُ اللّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

خ عن مجاهد في قوله: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ ءَلَ أَنَابَ رَبَّ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ رَبَّ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ رَبَّ اللّهَ الرعد: ٢٧]؛ قال: في عذاب القبر (٤).

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطى في «الدر المنثور» (٥/٣) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/۵) ونسبه للنحاس في «تاريخه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» (٢٦/ ١٥).

قلنا: وفي إسناده الواقدي، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «عذاب القبر» (١٦/٢٧) بسند صحيح عنه.

عذاب القبر »<sup>(٣)</sup>.

[صحيح]

- ❖ عن المسيب بن رافع؛ قال: نزلت في صاحب القبر (٢٠). [ضعيف]
   ❖ عن البراء بن عازب رها قال: قال رسول الله ﷺ: «نزلت في
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ
- عن عبد الله بن عباس را قال: هم كفار أهل مكة (٤). [صحيح]
   عن علي را قال: هم كفار قريش يوم بدر (٥). [صحيح]
- = وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٤٤/١٣، ١٤٥) من طريق شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد.
  - قال: هذا في القبر مخاطبته، وفي الآخرة مثل ذلك.
  - قلنا: وهذا ضعيف؛ شريك وإبراهيم كلاهما ضعيف.
- (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۱۶۶): ثنا يونس نا ابن وهب عن عبد الرحمن.
  - قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٠، ٢٠/ ٤٣٤ رقم ٩٨٩٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٤/ ١٣٤) من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه.
  - قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
- (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣/ ٢٣٢ رقم ١٣٦٩، ٣٧٨/٨ رقم ٤٦٩٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٠١ رقم ٢٨٧١) من طريق سعد بن عبيدة عن البراء به.
  - وأخرجه مسلم (٢٢٠٢/٤ رقم ٧٤) من طريق خيثمة عن البراء به.
    - (٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٩٧٧، ٤٧٠٠).
- (۵) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٤٢/٢)، والنسائي في «تفسيره» (٢/ ٦٢٢ رقم ٢٨٧)، والطبري في «جامع البيان» (١٤٦/١٣)، والحاكم (٢/ ٣٥٢)، وابن =

❖ عن عمر بن الخطاب ﷺ؛ قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية، فأما بنو المغيرة؛ فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية؛ فمتعوا إلى حين (١).
 ضعيف]

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح عال ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤١) وزاد نسبته للفريابي وابن الأنباري وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/١٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢٤٧)، والطبراني في «المعجم (٧/ ٢٢٤٧)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ٢٣٧) رقم ٧٧٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو ذي مرة عن علي؛ قال: نزلت في الأفجرين من قريش: بني مخزوم، وبني أمية.

فأما بنو مخزوم؛ فقطع الله دابرهم يوم بدر، وأما بنو أمية؛ فمتعوا إلى حين.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عمرو ذي مرة؛ مجهول؛ كما في «التقريب» (٢/ ٨١).

الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس وقد عنعن.

وقال الهيثمي في «مجمّع الزوائد» (٧/٤٤): «وفيه عمرو ذو مرة، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي وبقية رجاله ثقات».

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤١/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن بعض أصحاب على عن على به.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لجهالة الأصحاب، ولعل عمراً منهم، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم هو مختلط ولم يرو عنه أحد هذا الطريق ممن سمع منه قبل الاختلاط.

<sup>=</sup> أبي حاتم في «تفسيره» (٢٢٤٦/٧) من طريق أبي الطفيل: أن ابن الكواء سأل علياً عن هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ بَدَّلُوا ﴾ (وذكره).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/٣٧٣ ـ مختصراً)، والطبري في «جامع =

- عن عبد الله بن عمر؛ قال: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر (۱).
  - عن علي؛ قال: بنو أمية وبنو مخزوم رهط أبي جهل (٢).
- ❖ عن قتادة؛ قال: كنا نحدث أنهم أهل مكة: أبو جهل وأصحابه الله يوم بدر<sup>(٣)</sup>.
- = البيان» (١٤٦/١٣) من طريق الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن سعد عن عمر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن علياً ذا ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/١٣) من طريق حمزة الزيات عن عمرو بن مرة؛ قال: قال ابن عباس لعمر والله المراه المؤمنين هذه الآية وأَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا ﴾؛ قال: هم الأفجران من قريش، أخوالي وأعمامك. فأما أخوالي؛ فاستأصلهم الله يوم بدر، وأما أعمامك؛ فأملى الله لهم إلى حين.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عمرو بن مرة لم يسمع من ابن عباس ولا من أحد من الصحابة؛ إلا من ابن أبي أوفى.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤١) ونسبه لابن مردويه، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

- (١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٢/٥) وقال: «وأخرج مالك في «تفسيره» عن نافع عن ابن عمر به».
  - (٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٢) ونسبه لابن مردويه.
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وُذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

ثم أخرجه هو وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٤٣/٢) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

♦ عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت هذه الآية في الذين قتلوا من قريش (١).
 قريش (١).

❖ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم؛ قال: هؤلاء المشركون من أهل بدر (٢).

❖ عن الضحاك؛ قال: هم كفار قريش من قبل بدر<sup>(٣)</sup>. [ضعيف جداً]

❖ عن أبي مالك؛ قال: هم القادة من المشركين يوم بدر<sup>(٤)</sup>. [ضعيف]

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: هو جبلة بن الأيهم والذين التبعوه من العرب فلحقوا بالروم (٥).

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣) من طريق ابن إسحاق عن أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: جهالة أصحاب ابن إسحاق.

الثالثة: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣) بسند صحيح إليه؛ لكنه معضل وعبد الرحمن نفسه متروك.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٧/١٣) من طريق جويبر عنه.
 قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأجل جويبر، ولإعضاله.

ثم أخرجه من طريق عبيد بن سليمان عنه قال: هم مشركو أهل مكة. وهذا ضعف أيضاً.

- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٧/١٣) بسند صحيح إليه لكنه مرسل.
  - (٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/١٣).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٢، ٤٣) ونسبه لابن أبي حاتم، وفاته أنه عند الطبري \_ أيضاً \_؛ فليستدرك عليه.

### سورة الحجر

- عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير هي قالا: نزلت سورة الحجر بمكة (١).
  - ﴿ وُرُبَمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.
  - 💠 عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس.
- وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الحصابة قالوا: وقالمشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد علي (٢).
  - ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَقْخِرِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١) ونسبهما لابن مردويه وزاد نسبة الأول للنحاس في «ناسخه».

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١) ونسبهما لابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ۲۷۱۲)، وأحمد في «المسند» (۲/ ۳۰۵)،
 والترمذي (۲۹٦/٥ رقم ۳۱۲۲)، والنسائي في «المجتبى» (۲۱۸/۲)، =

و «الكبرى» (١٠٤٦ رقم ٩٤٢ ، ٢/ ٣٧٤ رقم ١١٢٧٣ )، وابن ماجه (١/ ٣٣٢ رقم ١٩٤٦)، وابن أبي حاتم في رقم ١٩٤٦)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/١٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٦٩)، و «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢١١)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٩٧ ، ٩٨ رقم ١٦٩٦، ١٦٩٧)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٤٨ \_ موارد)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ١٢٧ رقم ١٢٧٩)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٩٨)، و «شعب الإيمان» (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠ رقم ٤٤٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٦)، و «الوسيط» (٣/ ٤٣) جميعهم من طريق نوح بن قيس ثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وقال عمرو بن علي \_ يعني: الفلاس \_: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس بحجه»، ووافقه الذهبي وقال: «وهو صدوق خرّج له مسلم».

وصححه الشَّيخ أحمدُ شاكر كلُّله في «تحقيقه للمسند» (رقم ٢٧٨٤).

وقال شيخنا العلامة الألباني كلله في «الصحيحة» (٦٠٨/٥ رقم ٢٤٧٢): «وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة؛ كما قال الذهبي في «الميزان»، ووثقه \_ أيضاً \_ من صحح حديثه هذا».

ومن هنا تعلم خطأ قول الحافظ ابن كثير كلك له قال في «تفسير القرآن العظيم» (٢/٥٦٩): «وقد ورد فيه حديث غريب جداً!»، وذكر هذا الحديث، ثم كرر ذلك بقوله: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة».

ثم صرح بأن الصواب أنه من كلام أبي الجوزاء.

وقد تصدى شيخنا للرد على ذلك في كتابه المشار إليه؛ فانظره ـ غير مأمور ـ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٣/٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه أبو يعلى والبزار ـ أيضاً ـ في «مسنديهما»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢١١/٢)، و«الفتح السماوي» (٢/ ٧٤٨).

وقد خالف نوح بن قيس جعفر بن سليمان؛ فرواه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء مرسلاً، لم يذكر ابن عباس، بلفظ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ الْمُسْتَقْدِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عن سهل بن حنيف؛ قال: أتدرون فيم أنزلت: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الله ، قال: لا ،
 أَلْشَتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴿ ﴾ ؟ قلت: في سبيل الله ، قال: لا ،
 ولكنها في صفوف الصلاة (١٠).

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَسِلِينَ ﴿ ﴾.

مُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُـرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ اللهِ أَهِلَ بِدِر نزلت: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُـرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ سُـرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

قلنا: ونوح أوثق من جعفر، يتبين هذا لكل من راجع ترجمتهما من «التهذيب». أما الترمذي؛ فقال: «وقد روى هذا الحديث جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك فلم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه أن يكون أصح من حديث نوح».

قلنا: والصواب: الموصول؛ لأن معه زيادة، وهي من الثقة مقبولة.

ثم ذكر الحاكم له شاهداً؛ لكنه واهٍ بمرة؛ فيه علل:

الأولى: شيخ الحاكم متهم بالوضع؛ كما في «لسان الميزان».

الثانية: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي؛ صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف.

الثالثة: جهالة الرجل الذي لم يسم.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٨/١٤) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم بنحوه مختصراً.

قلنا: وإسناده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة الرجل الذي لم يسم.

- (۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٧٤)، و«لباب النقول» (ص١٣١) ونسبه لابن مردويه.
- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٥/١٤) من طريق سفيان بن عيينة عن إسرائيل عن أبي موسى عن الحسن؛ قال: قال علي.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فالحسن لم يسمع من على.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٤٨/٢).

- ♦ عن عبد الله بن مليل عن علي؛ قال: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: في بني هاشم وبني تميم وبني عدي، وفي أبي بكر وفي عمر (١).
- ♦ عن علي بن الحسين: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ﴾، قيل: وأي غل؟ قال: غل الجاهلية، إن بني تميم، وبني عدي، وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة، فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا، فأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل عليّ يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكر؛ فنزلت هذه الآية (٢). [ضعيف]
- ♦ عن عبد الله بن عباس والناس على على وطلحة والزبير (٣).
- ♦ وعنه \_ أيضاً \_ قال: نزلت في عشرة: في أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٥)، و«لباب النقول» (ص١٣٢) ونسبه لابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق كثير النواء؛ قال: قلت لأبي جعفر: إن فلاناً حدثني عن علي بن الحسين (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: كثير هذا هو ابن إسماعيل النواء؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» (٢/ ١٣١).

الثانية: جهالة الرجل الذي لم يسم.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٥٥) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيرازي في «الألقاب»، وابن مردويه في «تفسيره»، وابن عساكر في «تاريخه»؛ كما في «الدر المنثور» (٥/٥٥) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: والكلبي كذاب، ونحوه شيخه.

- ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ ﴾.
- ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ ٱلْمَذَابُ الْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ
- \* عن عبد الله بن الزبير: أن النبي على مر بقوم يضحكون، فقال: «أتضحكون وذكر الجنة والنار بين أظهركم؟»، قال: فما رئي أحد منهم ضاحكاً حتى مات، قال: ونزلت فيهم: ﴿نَيْقُ عِبَادِىٓ أَنِيَ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ صَاحَكاً حَتَى مَاتَ، قَالَ: ونزلت فيهم: ﴿نَيِّقُ عِبَادِىٓ أَنِيَ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ صَاحَكاً حَتَى مَاتَ، قَالَ: ونزلت فيهم: ﴿نَيِّقُ عِبَادِىٓ أَنِيَ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ صَاحَاتُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ ٱلْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْأَلِيمُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ اللَّهُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ الْعَلَابُ اللَّهُ اللَّلْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣١) ونسبه للثعلبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «البحر الزخار» (٦/ ١٧٤ رقم ٢٢١٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ص٢٦، ٢٧ رقم ١٤ ـ قطعة من المجلد ٢٣) من طريق موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: موسى بن عبيدة متفق على تضعيفه.

الثانية والثالثة: مصعب بن ثابت ضعيف، وروايته عن جده عبد الله بن الزبير مرسلة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

ثم إن الحافظ ابن كثير ذكره في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٥٧٣) ونسبه لابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق موسى بن عبيدة عن مصعب به مرسلاً، دون ذكر ابن الزبير، ثم قال: «وهو مرسل».

قلنا: وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف ـ أيضاً ـ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٨٦) وزاد نسبته لابن المنذر.

#### ﴿ اَلَّذِينَ جَعَـ لُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ﴾ .

♦ عن عبد الله بن عباس وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر من قريش ـ وكان ذا سنّ فيهم ـ وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش! إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا؛ فأجمعوا فيه رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً. فقالوا: أنت فقل، وأتم لنا به رأياً نقول به. قال: لا، بل أنتم قولوا لأسمع. قالوا: نقول: كاهن. قال: ما هو بكاهن؛ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكهان ولا بسجعهم. قالوا: فنقول: مجنون. قال: ما هو بمجنون؛ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخقه ولا لجالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر؛ لقد عرفنا الشعر كله: رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا بعقده. قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لحناء، فما لقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإن أصله لعذق، وإن أقرب القول: أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول: أن

قلنا: وعاصم ذا ضعيف؛ كما في «التقريب»، وبعضهم ترك حديثه وضعفه جداً.

تقولوا: هو ساحر؛ يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك؛ فأنزل الله في الوليد قوله: ﴿ فَرَنِّ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ إلى قوله: ﴿ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ۞ ﴾ [المدثر: ١١-٢٦]، وأنزل الله في أولئك النفر الذين كانوا معه: ﴿ الّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ ﴾ أي: أصنافاً: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [العيف]

# ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ﴿ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٩٨/٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٩٩/٢ \_ ٢٠١)، و«شعب الإيمان» (١٣٦/٣ رقم ١٣٤)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص١٨٥، ١٨٥) \_: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد ذا مجهول؛ كما في «التقريب».

زمعة، وأبر شيء به، وكان إذا خرج؛ قال: أسير كذا وكذا ذاهباً، وأسير مقبلاً كذا وكذا، فلا يخرم ما يقول لأبيه، قال: فكان رسول الله على قد دعا على الأسود أن يعمى بصره وأن يثكل ولده، قال، فأتاه جبرئيل به بورقة خضراء، فرماه بها؛ فذهب بصره، قال: وخرج في اليوم الذي واعده فيه ابنه، ومعه غلام له، فأتاه جبرئيل به وهو قاعد في أصل شجرة، فجعل ينطح برأسه، ويضرب وجهه بالشوك، فاستغاث بغلامه، فقال له غلامه: ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً غير نفسك، حتى مات، وكان يقول: قتلني رب محمد، وكان يقال: إنه بقي حتى قتل ولده يوم بدر وأثكله ثم مات. ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي مر على أنبُل لرجل من بني مات. ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي مر على أنبُل لرجل من بني منها، فأصاب أكحله؛ فقتله، ومنهم الأسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السموم؛ فاسود حتى عاد حبشياً، فأتى أهله فلم يعرفوه، فأغلقو دونه الباب حتى مات وهو يقول: قتلني ربَّ محمد! فقتلهم الله جميعاً، كل رجل بغير قتل صاحبه، فأظهر رسول الله على أمره وأعلنه بمكة (۱). [موضوع]

❖ عن أنس؛ قال: مَرَّ النبي ﷺ على أناس بمكة، فجعلوا يغمزون في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٢٤ ـ ٢٢٦) من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ جويبر ذا متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠١/٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

قفاهُ، ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي، ومعه جبريل فغمز جبريل بإصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحاً حتى نتنو، فلم يستطع أحد أن يدنو منهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ (١). [ضعيف]

عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ السَّمْ وَمِي قَولَه : ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ السَّمْ وَمِينَ فَالَ : ﴿النِّسُورِ بِنَ السَّمْ وَمِينَ فَالَ : ﴿النِّسُودِ بِنَ السَّمْ وَالْسُودِ بِنَ السَّمْ وَالْسُودِ بِنَ السَّمْ الله وَمِعة مِن بني أسد بن عبد العُزَّى، والحارث بن غيطل السهمي، والعاص بن وائل السهمي.

فأما الوليد بن المغيرة؛ فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً له، فأصاب أكحله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب؛ فعمي، فمنهم من يقول: عمي هكذا، ومنهم من يقول: نزل تحت شجرة، فجعل يقول: يا بنيّ ألا تدفعون عني، قد هلكت أطعن بشوك في عيني، فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه، وأما الأسود بن عبد يغوث؛ فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث بن غيطل؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٥٤ رقم ۲۲۲۲ \_ كشف)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۷/ ۱۰۰ رقم ۷۱۲۷) من طريقين عن يزيد بن درهم عن أنس به. قال البزار: «تفرد به يزيد بن درهم عن أنس، ولا أعلم له عن أنس غيره». قلنا: ويزيد ذا؛ ضعيف؛ كما في «لسان الميزان» (٦/ ٢٨٥).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٤٦): «رواه الطبراني في «الأوسط»، والبزار بنحوه؛ وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين، ووثقه الفلاس».

فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها، وأما العاص بن وائل؛ فبينما هو كذلك يوماً حتى دخل في رجله شبرقة حتى امتلأت منها فمات (۱).

معن عكرمة؛ قال: مكث النبي ﷺ بمكة خمس عشرة سنة، منها أربع أو خمس يدعو إلى الإسلام سراً، وهو خائف، حتى بعث الله على الرجال الذين أنزل فيهم: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُتَهْزِءِينَ ۚ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۚ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۚ ﴿اللَّذِينَ أَنْكُ مُ اللَّهُ عَلَى السّحر، يقال للساحرة: عاضهة عِضِينَ ﴿ وَالْعِضِينَ بلسان قريش: السّحر، يقال للساحرة: عاضهة فأمر بعداوتهم، فقال: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ النَّشْرِكِينَ ﴾، ثم أمر بالخروج إلى المدينة، فقدم في ثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول، ثم كانت وقعة بدر، ففيهم أنزل الله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطّابِهَنَيْنِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ إِحْدَى الطّابِهَنَيْنِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ إِلَّا وَفِيهِم نزلت: ﴿ لِيقَطّعَ طَرَفَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٤٩٨٦)، والبيهةي في «دلائل النبوة» (٣١٧، ٣١٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الجواب الصحيح» (٤/ ٢١٥)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩٦/١٠ - ٩٩ رقم ٩٤) من طريق سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٧): «فيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

قلنا: وقد توبع عند البيهقي والضياء.

وحسّنه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠١)، وصححه الضياء المقدسي.

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل» وابن مردويه.

[آل عمران ١٢٨] أراد الله القوم، وأراد رسول الله ﷺ العِير؛ وفيهم نزلت: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨] الآية؛ وفيهم نزلت: ﴿ أَلَمْ تَكُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكُوهِم ﴾ [البقرة: ٢٤٣] الآية؛ وفيهم نزلت: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا ﴾ [آل عـمـران: ١٣] في شـأن الـعـيـر ﴿ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ ﴾ [الأنفال: ٤٢] أخذوا أسفل الوادي، هذا كله في أهل بدر، وكانت قبل بدر بشهرين سرية، يوم قتل الحضرمي، ثم كانت أُحد، ثم يوم الأحزاب بعد أُحد بسنتين، ثم كانت الحديبية، وهو يوم الشجرة، فصالحهم النبي على أن يعتمر في عام قابل في هذا الشهر، ففيها أنزلت: ﴿ اللَّهَ مُن الْحَرَّامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَّامِ ﴾ [البقرة: ١٩٤] فشهر عام الأول بشهر العام [الثاني] فكانت: ﴿وَالْحُرُمُنُ قِصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤] ثم كانت الفتح بعد العمرة؛ ففيها نزلت: ﴿حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ ۞﴾ [المؤمنون: ٧٧] وذلك أن نبي الله ﷺ غزاهم ولم يكونوا أعدوا له أهبة القتال، ولقد قتل من قريش أربعة رهط، ومن حلفائهم من بني بكر خمسين أو زيادة؛ وفيهم نزلت لما دخلوا في دين الله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ ﴾ [المؤمنون: ٧٨]، ثم خرج إلى حُنين بعد عشرين ليلة، ثم إلى الطائف، ثم رجع إلى المدينة، ثم أمّر أبا بكر على الحج، ثم حج رسول الله ﷺ العام المقبل، ثم ودّع الناس، ثم رجع، فتوفي في ليلتين خلتا من شهر ربيع، ولما رجع أبو بكر من الحج غزا رسول الله ﷺ تبوكاً <sup>(١)</sup>. [ضعيف]

❖ عن عروة بن الزبير؛ قال: خمسة نفر من قومه، كانوا ذوي
 أسنان وشرف في قومهم؛ فمنهم الأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة ـ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/ ٣٦١ ـ ٣٦٣ رقم ٩٧٣٤) عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة (وذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وجهالة من سمع من عكرمة.

دعا عليهم رسول الله على بما كان يبلغه من أذاهم واستهزائهم؛ فقال: «اللهم اعم بصره، واثكله ولده» \_، والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، والعاص بن وائل بن هشام بن سعد بن سهل، والحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان، قال: فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله على الاستهزاء؛ أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْمِنُ عَنِ المُشْرِكِينَ فَي إِنَا كَفَيْنَكَ المُسْتَهْزِينِ فَي (۱).

عن عكرمة؛ قال: هم خمسة، كلهم هلك قبل يوم بدر:
 العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، وأبو زمعة بن عبد الأسود،
 والحارث بن قيس، والأسود بن عبد يغوث (٢).

\* عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكُ ٱلسَّتَهْزِيِنَ ﴿ وَأَبُو زَمِعة ، كَانَ مِن المستهزئين: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو زمعة ، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن عيطلة، فأتاه جبريل، فأومأ بأصبعه إلى رأس الوليد، فقال: «ما صنعت شيئاً، قال: كفيت»، وأومأ بيده إلى أخمص العاص، فقال النبي على: «ما صنعت شيئاً، فقال: كفيت»، وأومأ بيده إلى عين أبي زمعة، فقال النبي على: «ما صنعت شيئاً، قال: كفيت»، وأومأ بأصبعه إلى رأس الأسود، فقال النبي على: «دع لي خالي، فقال: كفيت»، وأومأ بأصبعه إلى رأس الأسود، فقال النبي كلية: «دع لي خالي، فقال: كفيت»، وأومأ بأصبعه إلى بطن الحارث فقال النبي الله عنه شيئاً، وأوماً بأصبعه إلى بطن الحارث فقال النبي: «ما صنعت شيئاً،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٨/١٤)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٢٢، ٢٢٣) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٥٢/٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) \_: ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

فقال: كفيت»، قال: فمر الوليد على قين لخزاعة وهو يجر ثيابه فتعلقت بثوبه بروة أو شرة وبين يديه نساء؛ فجعل يستحيي أن يطلب من ينتزعها، وجعلت تضرب ساقه؛ فخدشته، فلم يزل مريضاً حتى مات، وركب العاص بن وائل بغلة له بيضاء إلى حاجة له بأسفل مكة فذهب ينزل فوضع أخمص قدمه على شبرقة، فحكت رجله؛ فلم يزل يحكها حتى مات، وعمي أبو زمعة، وأخذ الأكلة في رأس الأسود، وأخذ الحارث الماء في بطنه. (١). [ضعيف جداً]

❖ وعنه؛ قال: هم خمسة رهط من قريش: الوليد بن المغيرة،
 والعاص بن وائل، وأبو زمعة، والحارث بن عيطلة، والأسود بن
 قيس<sup>(۲)</sup>.

♦ عن مقسم مولى ابن عباس في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكُ الْمُسْتَهْزِهِنِ ﴿ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَعَدِي بِن قيس، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، مرّوا رجلاً رجلاً على النبي ﷺ، ومعه جبريل، فإذا مرّ رجل منهم قال له جبريل: كيف تجد هذا؟ فيقول: بئس عبد الله، فيقول جبريل: كفيناكه، فأما الوليد بن المغيرة؛ فتردّى، فتعلق سهم بردائه، فذهب يجلس فقطع أكحله؛ فنزف فمات، وأما الأسود بن عبد يغوث؛ فأتى بغصن فيه شوك فضرب به وجهه فسالت حدقتاه على وجهه، فكان يقول: دعوت على محمد دعوة، ودعا علي دعوة، فاستجيب لي واستجيب له، دعا علي أن محمد دعوة، ودعا علي دعوت عليه أن يكون وحيداً فريداً في أهل يثرب فكان أعمى فعميت، ودعوت عليه أن يكون وحيداً فريداً في أهل يثرب فكان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٨/١٤، ٤٩) بسند ضعيف جداً؛ فشيخه ابن حميد متهم بالكذب، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) من طريقين عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة هشيم، فهو مدلس.

كذلك، وأما العاص بن وائل؛ فوطئ على شوكة؛ فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك، وأما الأسود بن المطلب، وعدي بن قيس؛ فإن أحدهما قام من الليل وهو ظمآن ليشرب من جرة، فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه؛ فمات، وأما الآخر؛ فلدغته حية؛ فمات (١).

♦ عن الشعبي؛ قال: كلهم من قريش؛ العاص بن وائل: فكفي بأنه أصابه صداع في رأسه؛ فسال دماغه، حتى لا يتكلم إلا من تحت أنفه، والحارث بن عيطلة: بصفر في بطنه، وابن الأسود: فكفي بالجدري، والوليد: بأن رجلاً ذهب ليصلح سهماً له فوقعت شظية فوطئ عليها، وعبد يغوث: فكفي بالعمى؛ ذهب بصره (٢). [ضعيف جداً]

عن أبي بكر الهذلي؛ قال: قلت للزهري: إن سعيد بن جبير
 وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين؛ فقال سعيد: هو الحارث بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۲/۱ ۳۵۱، ۳۵۲) ـ وعنه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/ ۵۰) ـ عن معمر عن قتادة وعثمان الجزري عن مقسم به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤ ـ ٥٠): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن مقسم به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد ـ أيضاً ـ.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٤/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي نعيم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) من طريق جابر الجعفي عنه به. قلنا: وجابر ذا؛ متروك، وهو مع ذلك مرسل.

وأخرجه من طريق هشيم عن حصين عن الشعبي؛ قال: المستهزئون سبعة، وسمى منهم أربعة.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، وعنعنة هشيم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وأبي نعيم.

عيطلة، وقال عكرمة: هو الحارث بن قيس، فقال: صدقا؛ كانت أمه تسمى عيطلة وأبوه قيس (١).

 عـن قـــــادة: ﴿ كُما ٓ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ جَعَــُلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللهِ ﴾ ؛ هم رهط خمسة من قريش، عضهوا القرآن، زعم بعضهم أنه سحر، وزعم بعضهم أنه شعر، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين، أما أحدهم؛ فالأسود بن عبد يغوث أتى على نبى الله ﷺ وهو عند البيت، فقال له المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله على أنه خالى، قال: كفيناك»، ثم أتى عليه الوليد بن المغيرة، فقال له المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: بئس عبد الله، قال: «كفيناك»، ثم أتى عليه عدي بن قيس - أخو بني سهم - فقال المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله، قال: كفيناك»، ثم أتى عليه الأسود بن المطلب فقال المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله، قال: كفيناك»، ثم أتى عليه العاص بن وائل، فقال له المَلَكُ: «كيف تجد هذا؟»، قال: «بئس عبد الله، قال: «كفيناك»؛ فأما الأسود بن عبد يغوث؛ فأتى بغصن من شوك فضرب به وجهه حتى سالت حدقتاه على وجهه، فكان بعد ذلك يقول: دعا على محمد بدعوة ودعوت عليه بأخرى، فاستجاب الله له فيّ واستجاب الله لي فيه؛ دعا على أن أثكل وأن أعمى فكان كذلك، ودعوت عليه أن يصير شريداً طريداً فطردناه مع يهود يثرب وسراق الحجيج وكان كذلك. وأما الوليد بن المغيرة؛ فذهب يرتدي، فتعلق بردائه سهم غرب، فأصاب أكحله أو أبجله، فأتى في كل ذلك فمات. وأما العاص بن وائل؛ فوطئ على شوكة فأتى في ذلك جعل يتساقط لحمه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٩/١٤) من طريق هشيم عن أبي بكر به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الهذلي ذا متروك، وهشيم مدلس، وهو مرسل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤/٤) وزاد نسبته لأبي نعيم.

عضواً عضواً؛ فمات وهو كذلك. وأما الأسود بن المطلب وعدي بن قيس؛ فلا أدري ما أصابهما.

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ أن المستهزئين: بقية بن الوليد بن المغيرة، وأبو زمعة \_ وهو الأسود بن عبد المطلب \_، والأسود بن عبد يغوث، والعاص بن وائل، قال: كلهم قتل ببدر بموت أو بمرض، والحارث بن قيس وهو من العياطل(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/۰۰): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٤) ونسبه لأبي نعيم، وفاته أنه عند الطبرى؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/١٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٢١٥) من طريقين عن ابن جريج ثني عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه.

# ضعیف] (۱) هم من قریش (۱).

• عن الربيع بن أنس في قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِبنَ ﴿ قَالَ: هُولاء فيما سمعنا خمسة رهط استهزؤوا بالنبي عَلَيْ الله فلما أراد صاحب اليمن أن يرى النبي عَلَيْ أتاه الوليد بن المغيرة فزعم أن محمداً ساحر، وأتاه العاص بن وائل وأخبره أن محمداً يعلم أساطير الأولين، فجاءه آخر فزعم أنه كاهن، وجاءه آخر فزعم أنه شاعر، وجاء آخر فزعم أنه مجنون، فكفى الله محمداً أولئك الرهط في ليلة واحدة؛ فأهلكهم بألوان من العذاب. . . كل رجل منهم أصابه عذاب.

فأما الوليد؛ فأتى على رجل من خزاعة وهو يرشي نبلاً له فمر به وهو يتبختر، فأصابه منها سهم؛ فقطع أكحله، فأهلكه الله.

وأما العاص بن وائل؛ فإنه دخل في شعب، فنزل في حاجة له، فخرجت إليه حية مثل العمود، فلدغته؛ فأهلكه الله. وأما الآخر، فكان رجلاً أبيض حسن اللون، خرج عشاء في تلك الليلة فأصابته سموم شديدة الحر، فرجع إلى أهله وهو مثل حبشي، فقالوا: لست بصاحبنا، فقال: أنا صاحبكم!... فقتلوه.

وأما الآخر؛ فدخل في بئر له، فأتاه جبريل فعمه فيها، فقال: إني قد قتلت، فأعينوني، فقالوا: والله ما نرى أحداً، فكان كذلك حتى أهلكه الله.

وأما الآخر؛ فذهب إلى إبله ينظر فيها، فأتاه جبريل بشوك القتاد فغر به، فقال: أعينوني فإني قد هلكت، قالوا: والله ما نرى أحداً،

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٥٠)، وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (٩٩/٥).

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

[ضعيف]

فأهلكه الله فكان لهم في ذلك عبرة(١).

خ عن عبد الله بن عباس را قال: ﴿ ٱلْمُسَّتَمْزِءِينَ ﴾ منهم: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحارث بن قيس، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، وأبو هبار بن الأسود.

عن علي: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَهْزِءِينَ ﴿ قَالَ: خمسة من قريش، كانوا يستهزئون برسول الله ﷺ، منهم: الحارث بن عيطلة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد يغوث، والوليد بن المغيرة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٣/٥) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو معضل.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٢) ونسبهما لابن مردويه.

#### سورة النحل

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة النحل بمكة.
  - عن عبد الله بن الزبير؛ قال: نزلت سورة النحل بمكة (١).
- عن عبد الله بن عباس رسا قال: سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها، فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله على من أُحد (٢).
  - ﴿أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿
- عن أبي بكر بن حفص؛ قال: لما نزلت: ﴿أَنَى أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ قاموا؛
   فنزلت: ﴿فَلَا شَتَعُجِلُوهُ ﴾ (٣).
- عن ابن جريج؛ قال: لما نزلت هذه الآية؛ يعني: ﴿أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾؛ قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن أمر الله أتى؛ فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن، فلما رأوا

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/١٠٧) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في «ناسخه» (ص١٧٦).

قلنا: وإسناده محذوف من النسخة التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٥١): ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بنيمان ثنا سفيان عن إسماعيل عن أبي بكر بن حفص.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف أبي هشام الرفاعي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٧/٥)، و«لباب النقول» (ص١٣٣) وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد» وابن أبي حاتم.

أنه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نراه نزل شيء؛ فنزلت: ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ الْأنبياء: ١]، قالوا: إن هذا يزعم مثلها \_ أيضاً \_، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء؛ قالوا: ما نراه نزل شيء؛ فنزلت: ﴿ وَلَيْنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَّقُولُكَ مَا يَعْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوقًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ أَمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ
 حَقًا وَلَكِكَنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

من أبي العالية؛ قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين، فأتاه يتقاضاه، فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا، فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت، فأقسم بالله جهد يمينه: لا يبعث الله من يموت؛ فأنزل الله تعالى ـ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمٌ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوثُ بَكَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكْرُنَ أَكُثُر النّاسِ لَا يَعْلَمُون ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَا يَعُوثُ اللهُ مَن يَمُوثُ بَكَى وَعُدًا عَلَيْهِ عَقًا وَلَكِنَ أَكْرُنَ أَكُثُر النّاسِ لَا يَعْلَمُون ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/ ٥٢) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف سنيد صاحب «التفسير». والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٨/٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٠٧) ونسبه لابن مردويه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٣/١٤) من طريق سنيد صاحب «التفسير»:
 ثني حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف.

- ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوِّتَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكَبَرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾.
- عن قتادة؛ قال: قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَكُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبُوِّئَنَّهُم ﴾؛ قال: هؤلاء أصحاب محمد، ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم، حتى لحق طوائف منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين (٢).
- عن داود بن أبي هند؛ قال: نزلت في أبي جندل بن سهيل (٣).

<sup>=</sup> الثالثة: سنيد ضعيف \_ أيضاً \_.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٣٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷٤/۱٤)، وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٥/ ١٣١).

قلنا: وسنده واه بمرة؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/٧٤، ٧٤): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٣١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٥٦/٢) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/١٤) \_ عن جعفر بن سليمان عن داود به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٣١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىَ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَا لَا لَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُل

• عن سعيد بن جبير؛ قال: في قوله: ﴿فَسَنَكُوۤا أَهۡلَ ٱلذِّكِ ﴾؛ قال: نزلت في عبد الله بن سلام ونفر من أهل التوراة، كانوا أهل كتب، يقول: فاسألوهم ﴿إِن كُنتُمُ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ أن الرجل ليصلي ويصوم ويحج ويعتمر، وأنه لمنافق، قيل: يا رسول الله! بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: يطعن على إمامه، وإمامه من قال الله في كتابه: ﴿فَسَنَكُوۤا أَهۡلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ .

﴿ ﴿ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُنَ الْمَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْمَدُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

خ عن عبد الله بن عباس رأي الله عن عبده وهو الذي ينفق ماله سراً وجهراً، وفي عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاه (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/١٣٣) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۱/۱٤)، والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۷۰)، و«أسباب النزول» (ص۱۸۸، ۱۸۹) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۱/ ۲۵) من طريق وهيب وحماد كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم بن عكرمة بن يعلى بن أمية عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال مسلم؛ عدا إبراهيم بن عكرمة؛ فقد روى عنه ثقتان ووثقه ابن حبان وهو من التابعين.

وقد سقط ذكر يعلى بن أمية من كتابي الواحدي، فلا ندري أهو سقط أم وهم من أحد الرواة؟!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

- ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيءِ وَهُوَ كَالُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءِ وَهُوَ حَلُ مَوْلَنَهُ أَيْنَمَا يُؤجِّهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾.
- ❖ عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله عن عباس والأبكم الذي أينما يوجه لا يأت بخير؛ ذاك مولى عثمان بن عفان. كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه، وينهاه عن الصدقة والمعروف؛ فنزلت فيهما(١).
- خ عن عبد الله بن عباس را الله عن عبد الله بن عباس را الله عن عبد الله بن عباس را الله عن على صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ : عثمان بن عفان (٢).
  - ◄ ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞﴾.
- عن مجاهد: أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فسأله؟ فقرأ عليه رسول الله ﷺ: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَا ﴾؛ قال الأعرابي:

قلنا: وسنده حسن، وتقدم الكلام عليه آنفاً.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۰۱، ۳۰۷)، والطبري في «جامع البيان» (۱۰۱/۱٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٥/١٥١) وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (١٥١/٥) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤/٤٥٤، ٤٨٥ رقم ٧٤٤) -، والواحدي في «الوسيط» (٣/٥٧)، و«أسباب النزول» (ص١٨٨، ١٨٩) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم بن عكرمة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ٤٥، ٤٦ رقم ١٢٠٨٨)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٦٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٧/١) من طريق روح بن عبادة وعفان بن مسلم عن حماد بن سلمة ووهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم بن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس.

نعم، قال: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِهِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا ﴾؛ قال الأعرابي: نعم، ثم قرأ عليه، كل ذلك يقول: نعم، حتى بلغ: ﴿كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ مُ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ ﴾؛ فولى الأعرابي؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِن تُولَوا فَإِنَمَا عَلَيْكُ ٱلْبَكِعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

الْهُ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥٥)، و«لباب النقول» (000) ونسبه لابن أبي حاتم.

آنفاً وأنت جالس»، قال: رسول الله؟ قال: «نعم»، قال: فما قال لك؟ قسل وأيتاآي ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ قَلَ: «﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَرْفَ وَالْبَعْيَ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدَمان: فَي قَلْبِي وأُحببت محمداً (١). وضعيف فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمداً (١).

مخرج النبي على فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه، وقالوا: أنت مخرج النبي على فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه، وقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إليه، قال: فليأت من يبلغه عني ويبلغني عنه، فانتدب رجلان، فأتيا النبي على فقالوا: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك: من أنت؟ وما جئت به؟ قال النبي على: «أما من أنا؛ فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا؛ فأنا عبد الله ورسوله»، قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: ﴿ فَ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْنَ عَنِ الْفَحْسَاةِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمِعْنَ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْمُعْنَ عَنِ الْفَحْسَاةِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمَعْنَ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٩ ـ ٣٣١ رقم ٢٩٢٢ ـ طبع شاكر)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٨٩٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٠٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ٢٣٢٢، ٢٤٦٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٨٩) من طريق عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر بن حوشب ثنا ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شهر، وفيه كلام مشهور.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٨ \_ ٤٩): «رواه أحمد وإسناده حسن».

وقال ابن كثير: «إسناد جيد، متصل حسن قد بيّن فيه السماع المتصل».

وقال قبل ذلك: «وقد ورد في نزولها \_ يعني: الآية \_ حديث حسن رواه الإمام أحمد (وذكره)».

وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح».

وضعفه شيخنا الألباني كَتَلَثُه في «ضعيف الأدب المفرد» (رقم ١٤٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥٩) وزاد نسبته للطبراني وابن مردويه.

قالوا: ارددها علينا هذا القول؛ فردده عليهم حتى حفظوه، فأتيا أكثم، فقالا: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه؛ فوجدناه زاكى النسب، واسطاً في مضر، وقد رمي إلينا بكلمات قد حفظناهن، فلما سمعهن أكثم؛ قال: أي قوم أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذناباً، وكونوا فيه أولاً ولا تكونوا فيه آخراً، فلم يلبث أن حضرته الوفاة؛ فأوصى حين حضرته الوفاة، فقال: أوصيكم بتقوى الله، وصلة الرحم؛ فإنه لا يبلى عليهما أصل، ولا يهتصر عليها فرع، وإياكم ونكاح الحمقاء؛ فإن صحبتها قذر، وإياكم وأعيان الإبل؛ فإن فيها غذاء الصغير، وجبر الكسير، وفكاك الأسير، ومهر الكريمة، واعلموا أن سوء حمل الغنى يورث مرحاً، وإن سوء حمل الفقر يضع الشرف، وإن العدم عدم العقل لا عدم المال، وإن الوحشة في ذهاب الأعلام، واعلموا أنه لن يهلك امرؤ عرف قدره، واعلموا أن مقتل الرجل بين لحييه. يا قوم لا تكونوا كَالْوَالِهِ، ولا تواكلوا الرفد؛ فإن تواكل الرفد علم للخذلان، وداعية للحرمان. ومن سأل فوق القدر استحق المنع، واعلموا أن كثير النصح يهبط على كثير الظنة، وأن قول الحق لم يترك لي صدقاً (١). [ضعیف]

﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُكُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٤١٩ ] ـ ٤٢١ رقم ١٠٤٣) من طريق عمر بن علي المقدمي عن علي بن عبد الملك بن عمير عن أبيه به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: على هذا لم نعرفه.

الثالثة: المقدمي مدلس، وقد عنعن ثم إن في الطريق إليه من لا نعرفه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥٩) وزاد نسبته للبارودي وابن السكن وابن منده.

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞.

❖ عن بريدة؛ قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي ﷺ<sup>(۱)</sup>. [ضعيف]

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ نَتَخِذُونَ أَيْمَا يَنْكُمُ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَنْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ ﴾.

عن أبي بكر بن حفص؛ قال: كانت سعيدة الأسدية مجنونة تجمع الشعر والليف؛ فنزلت هذه الآية (٢).

♦ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: قال لي ابن عباس: يا عطاء! ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فأراني حبشية صفراء عظيمة، يقال: هذه سُعيرة الأسدية، أتت رسول الله على فقالت: إن بي هذه الموتة ـ يعني: الجنون ـ فادع الله أن يعافيني، فقال لها رسول الله على: "إن شئت دعوت الله لك؛ فعافاك، وكُتبت لك حسناتك، وعليك سيئاتك، وإن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة»، فاختارت الصبر والجنة، قال: وكانت سعيرة الأسدية تجمع الشعر والليف والصوف، فتجمع منها كبة عظيمة، فإذا عظم عليها؛ نقضت؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ هذه الآية: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالِي نَقَضَتُ غَزَلَهَا . . . ﴿ فقال: يا معشر قريش! لا تكونوا مثل سُعيرة فتنقضوا أيمانكم بعد توكيدها (٣) . . ﴿ فقال: يا معشر قريش! لا تكونوا مثل سُعيرة فتنقضوا أيمانكم بعد توكيدها (٣) . . . ﴿ فقال: يا معشر قريش المعيف جداً و

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۰/۱٤) وفيه أبو ليلى ولم نعرفه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦١/٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٦٢)، و«لباب النقول» (ص١٣٤) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٣٧٥، ٣٣٧٦ رقم
 (٧٧١٧)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٣٢٩/٤) من =

ا ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيُّ وَهَلِذَا لِسَانُ عَكَرِثٌ مُبِيثُ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس عباس الله على يعلم قيناً بمكة اسمه بلعام، وكان أعجمي اللسان، فكان المشركون يرون رسول الله على حين يدخل وحين يخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام؛ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ اللهِ عَلَيْهُمُ بَشَرٌ لِسَانُ عَرَبِ مُن عَنْده وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: عطاء بن أبي مسلم الخراساني؛ يرسل ويدلس؛ كما في «التقريب»، وقد عنعن \_ أيضاً \_.

الثانية: بشير بن ميمون؛ متروك؛ كما في «التقريب».

قال المستغفري: «في إسناد حديثها نظر».

وقال ابن خزيمة \_ فيما نقله عنه أبو موسى المديني \_: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد». اه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٦٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١٩/١٤): ثنا أحمد بن محمد الطوسي ثنا أبو عاصم ثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم الملائي عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلم بن كيسان الملائي الأعور؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦٧/٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

وقال السيوطي هنا وفي «لباب النقول» (ص١٣٤): «بسند ضعيف».

وأخرج الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٥٧) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» =

طريق زيد بن أبي زيد، والمستغفري \_ ومن طريقه أبو موسى المديني في «الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (٣٢٩/٤)، وأسد الغابة» (١٤٢/٦) \_ من طريق علي بن سعيد كلاهما عن بشير بن ميمون الخراساني عن عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح به.

• عن عبيد بن مسلم الحضرمي؛ قال: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، يسمى أحدهما: يسار، والآخر: جبر، وكانا يقرآن كتاباً لهما، فربما مر رسول الله ﷺ فقام عليهما، فقال المشركون: إنما يتعلم محمد منهما؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية (١).

عن عكرمة؛ قال: كان النبي ﷺ يُقرئ غلاماً لبني المغيرة أعجمياً يقال له: مقيس؛ فذلك قوله: ﴿لِسَانُ عَكَرَفِتٌ مُبِيثُ ﴾(٢). [ضعيف]

عن مـجـاهـد: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ ﴾ ؟
 قال: قول كفار قريش: إنما يُعلّم محمداً عبد ابن الحضرمي وهو صاحب

<sup>= (</sup>١٩٩/١ رقم ١٣٧) -: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي بهمدان ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إنما يعلم محمداً عبد ابن الحضرمي، وهو صاحب الكتب؛ فقال الله: ﴿ إِسَاتُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيُّ . . ﴾ إلخ. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي! . قلنا: لكن شيخ الحاكم ضعيف؛ ضعفه صالح بن محمد المعروف ب(جزرة) والداد قط:

والصحيح في الحديث الإرسال؛ كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱٬۰۲۱)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص٤٩، ٥٠، ٩٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٠)، والبغوي في «معجم الصحابة»، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «الإصابة» (٢/٤٤٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/١٥٩، ١٦٠ رقم ١٣٨ ـ دار الكتب العلمية)، وابن أبي حاتم؛ كما في «لباب النقول» (ص١٣٤) من طرق عن حصين عن عبيد الله بن مسلم به.

قلنا: وسنده صحيح.

وصححه الحافظ في «الإصابة»، ويشهد له حديث ابن عباس السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱۹/۱٤).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وشيخ الطبري سفيان بن وكيع ضعيف.

كتاب، يقول الله: ﴿ لِسَانٌ عَكَرَفِكُ مُبِيثُ ﴾ (١).

[ضعيف]

وَمَن كَفَرَ بِٱللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنُ اللّهِ وَلَكُمُ مُطْمَيِنُ اللّهِ وَلَكُمْ مُطْمَيِنُ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

♦ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في قوله \_ تعالى \_: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ إِلَايِمَنِن﴾، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه، حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «كيف تجد قلبك؟»، قال: مطمئن بالإيمان، ثم قال النبي ﷺ: «فإن عادوا فعد»(٢).

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه آدم بن أبي إياس؛ كما في «الدر المنثور» ـ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (ص١٥٩١ رقم ١٣٦) ـ، والطبري في «جامع البيان» (١٤/) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦٧/٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/١/ ٣٦٠)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣٦ / ٢٤٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٤٠/١٤)، والطبري في «الحلية» (١/ ١٤٠) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله، وضعف أبي عبيدة.

ورواه الجزري مرة أخرى عن أبي عبيدة فقال: عن أبيه.

أخرجه الحاكم (٣٥٧/٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: فيه نظر من وجوه:

الأولى: محمد بن عمار بن ياسر تابعي وليس بصحابي؛ فالإسناد مرسل.

الثانية: أبو عبيدة وأبوه لم يخرج لهما الشيخان شيئاً.

الثالثة: أبو عبيدة وأبوه ضعيفان.

❖ عن أبي مالك؛ قال: نزلت في عمار (١).

❖ عن الحكم؛ قال: نزلت في عمار (٢).

عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنها نزلت في عمار بن ياسر، أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون، وقالوا: اكفر بمحمد، فتابعهم على ذلك وقلبه كاره؛ فأنزل الله ذكره: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنً إِلَيْمَن ﴾ (٣).

خ عن أبي المتوكل الناجي: أن رسول الله على بعث عمار بن ياسر إلى بئر للمشركين يستقي منها، وحولها ثلاث صفوف يحرسونها، فاستقى في قربة ثم أقبل حتى أتى الصف الأول؛ فأخذوه؛ فقال: دعوني؛ فإنما أستقي لأصحابكم، فتركوه، ثم عاد الثانية، فأخذوه، ففعلوا به مثل ذلك،

<sup>=</sup> فأنّى للحديث الصحة؟! بله على شرطهما؟!!.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۱/۱۲ رقم ۱۲۳۰۶)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲۲/۱۶) من طريق هشيم عن حصين عن أبي مالك.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وعنعنه هشيم؛ فهو مدلس ولم يصرح بالتحديث.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۱/۱۲ رقم ۱۲۳۰۸)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/۲۵۰) من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم.
 قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإرساله، وجابر هو الجعفي؛ متروك.

وفات السيوطي عزّوه لابن سعد؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٦/١٤): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) وزاد نسبته لابن عساكر.

ثم تركوه؛ فذهب، فعاد، فأخذوه، ففعلوا به مثل ذلك، فلما أرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر بعث رسول الله ﷺ الخيل فاستنقذوه؛ فأنزلت هذه الآية: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنٌ لِالْإِيمَانِ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسدد بن مسرهد في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/ ۲۰۶ رقم ۲۰۲۷ ـ المسندة): ثنا يحيى القطان عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٤) بسند ضعيف جداً؟ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية، وأما الجارية؛ فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد، ثم مدها فأدخل الحربة في قبلها حتى قتلها، ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار، فلحقوا برسول الله على فأخبروه بالذي كان من أمرهم، واشتد على عمار الذي كان تكلم به، فقال له رسول الله على: «كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت: أكان منشرحاً بالذي قلت، أم لا؟»، قال: لا، وأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِلَّا مَنْ أُكُومَ وَقَلْبُمُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ (١).

❖ عن ابن سیرین؛ قال: نزلت في عیاش بن أبي ربیعة (۲). [ضعیف]

﴿ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَدِهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُر ﴿
 ﴿مَا مَا مُعْدِهَا لَعَمْوُلُ وَحِيثُر ﴿

\* عن عبد الله بن عباس والله عن عباس من أهل مكة أسلموا، وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مكرهين، فاستغفروا لهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِيقَ أَنفُسِمٍم قَالُوا فِيمَ كُنتُم مَاوَنهُم مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرْضُ الله وَسِعَة فَنُهاجِرُوا فِيما فَأَوْلَتِكَ مَأْوَنهُم

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦٩/٥، ١٧٠) ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) ونسبه لابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٠) ونسبه للطبري.
 قلنا: ولم نجده في «مطبوعه»، وهو ضعيف؛ لإعضاله.

معن عمر بن الحكم؛ قال: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان أبو يدري ما يقول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول، وبلال وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ إِن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ وَصَكَبُواً إِن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورً وَصَكَبُواً إِن رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ وَصَكَبُواً إِن رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ وَمُنْ بَعْدِهَا لَعَهُورٌ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعَهُورُ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعَهُ وَرَبِيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَرُكُونُ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعَهُ وَرُكُونُ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعَالَوْ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعَهُ وَرُكُونُ وَلَهُ وَالْ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعُنْ اللّهُ وَمِنْ بَعْدِهَا لَعُنْ اللّهُ وَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٤٦ رقم ٢٢٠٤ ـ كشف)، والطبري في «جامع البيان» (۱) أخرجه البزار في محمد الزبيري كلاهما عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشخين، عدا محمد بن شريك فهو ثقة من رجال أبي داود.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٩): «روى البخاري بعضه، ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة».

وتقدم تخريجه فيما مضى في سورة النساء. .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣٤٨/٣): ثنا محمد بن عمر ثني عثمان بن محمد عن عبد الحكيم بن صهيب عن عمر.

قلنا: والواقدي شيخ ابن سعد كذاب، وهو مع ذلك مرسل.

\* عن مجاهد: ﴿مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكَرِهُ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ إِلَا يَمَنِهِ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ إِلَايمَنِ ﴾ قال: ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب النبي ﷺ بالمدينة: أن هاجروا؛ فإنا لا نراكم مناحتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة؛ فأدركتهم قريش بالطريق، ففتنوهم، وكفروا مكرهين؛ ففيهم نزلت هذه الآية (١).

\* عن عكرمة والحسن البصري؛ قالا: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ﴾ الآية ثم نسخ واستثنى من ذلك، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ﴾ الآية، وهو عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله ﷺ، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٣/١٤) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٣/١٤): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

النبي ﷺ أن يقتل يوم فتح مكة، فاستجار له أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان؛ فأجاره النبي ﷺ (١).

- عن ابن إسحاق؛ قال: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد: ﴿ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَا مُنَّ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ (٢).
   هاجكرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ (٢).
- ❖ عن قتادة؛ قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أحد بني مخزوم، وكان أخي أبي جهل لأمه، وكان يضربه سوطاً وراحلته سوطاً (٣).
   [ضعيف]

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٤).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإرساله، وشيخ الطبري ابن حميد متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) أخرجهِ الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٤) وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف شيخ الطبري ابن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٧٣/٥) ونسبه لابن أبي حاتم وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٤) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: حكيم بن جبير؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: أحمد بن عبد الجبار العطاردي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

فأدركهم المشركون؛ فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل(١).

﴿ وَإِنْ عَافَتْتُمْ فَعَافِئُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ لِللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِنَا يَمْكُرُونَ ﴾ . مَثَا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ ﴾ .

\*عن أبيّ بن كعب؛ قال: لما كان يوم أحد أصيب (وفي رواية: قتل) من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة؛ فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا عن المشركين لنَرْبِينَ عليهم، قال: فلما كان يوم فتح مكة؛ قال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم، فنادى مناد: إن رسول الله أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلاناً؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم فِقال رجل: لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ: «كفوا عن القوم إلا أربعة»، وفي رواية: «نصبر ولا فعاقب» فقال رسول الله ﷺ: «كفوا عن القوم إلا أربعة»، وفي رواية: «نصبر ولا نعاقب» فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۹۹، ۳۰۰ رقم ۳۱۲۹)، والنسائي في «التفسير» (۱/ ۱۶۰ رقم ۲۹۹)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۱۳۵۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۱۶۳، ۱۶۶ رقم ۲۹۳۸)، وابن حبان في «الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۳، ۱۶۳، والحاكم في «المستدرك» (۲۸۸، ۳۵۹، ۳۵۹، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۸۹)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۳/ ۳۵۰ ـ ۳۵۲ رقثم ۱۱۶۳، ۱۱۶۶)، والذهبي في «السير» (۱/ ۱۸۲) جميعهم من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية ثني أبيّ بن كعب.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبيّ بن كعب».

وصححه ابن حبان والضياء المقدسي.

\*عن أبي هريرة؛ قال: إن النبي على نظر يوم أحد إلى حمزة بن عبد المطلب وقد قتل (وفي رواية: حين استشهد)، ومثل به فرأى منظراً لم ير منظراً قط أوجع لقلبه منه ولا أوجل، فقال: «رحمة الله عليك، قد كنت وصولاً للرحم فعولاً للخيرات، والله لولا حُزْنُ مَنْ بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى يحشرك الله من بطون السباع ـ أو كلمة نحوها ـ أما والله ـ عَلَيَّ ذلك ـ؛ لأمثلن بسبعين كمثلتك»؛ فنزل جبريل على محمد على بهذه السورة، وقرأ: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَكِينِ ﴿ وَالله عَلَى عَلَى السورة، وكَفَر رسول الله عن يمينه، وأمسك عما أراد (١).

<sup>=</sup> وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. ووافقهما شيخنا الألباني كلله في «الضعيفة» (٢/ ٢٩).

قلنا: وأحسن منه: قول شيخنا كله في «الصحيحة» (رقم ٢٣٧٧): «وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم صدوقون، وفي بعضهم كلام يسير».

وقواه الحافظ ابن حجر كللله في «فتح الباري» (٧/ ٤٣٠).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٧٨/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١٣، ١٤)، والبزار في «مسنده» (٢/ ٢٦٦ رقم ٢٧٥ رقم ١٧٩٥ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٤٣ رقم ١٧٩٧)، والآجري في «الشريعة» (٣/ ٣٦٦ رقم ١٧٨٥)، وأبو بكر الشافعي في «الفوائد» (ص٨٨، ٨٩ رقم ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ص١١٦ رقم ٢٣٤)، والحاكم «الفوائد» (ص١٩٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩١، ١٩٢)، و«الوسيط» (٣/ ١٩١)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ ٢٩٢ رقم ١٨٣٠) جميعهم من طريق صالح بن بشير المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة به.

سكت الحاكم عنه، وتعقبه الذهبي: «قلت: صالح واهٍ».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/١١): «رواه البزار والطبراني؛ وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف».

منه عن عبد الله بن عباس عباس عباس عبات الله عبيته، ولتركته حتى حمزة فنظر إلى ما به، قال: «لولا أن تحزن النساء ما غيبته، ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك»، قال: وأحزنه ما رأى به، فقال: «لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم»؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في ذلك: ﴿وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِيدً الله القبلة، ثم كبّر عُله تسعاً، ثم جمع عليه الشهداء؛ كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء اثنتين فصلى عليه وعلى الشهداء اثنتين وسبعين صلاة، ثم قام على أصحابه حتى واراهم، ولما نزل القرآن عفا رسول الله على وتجاوز وترك المثلة (۱).

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٦١٤/٢): «وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً \_ هو ابن بشير المري \_؛ ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري: هو منكر الحديث».

وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (٢٨/٢ رقم ٥٥٠): «ضعيف».

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٧/ ٤٣٠): «روى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة...» (فذكره).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/۱۱ رقم ۱۱۰۵۱): ثنا الحسن بن علي المعمري ثنا أحمد بن أيوب بن راشد البصري ثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق ثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٢٠): «وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف».

وتعقبه شيخنا في «الضعيفة» (٢/ ٢٧ رقم ٥٤٩): «لم نجد من صرح بتضعيفه من الأئمة المتقدمين، ولا من وثقه منهم! نعم؛ أورده ابن حبان في «الثقات» وقال: «ربما أغرب»، وهذا ليس بجرح، كما أن إيراده إياه في «الثقات»، ليس بتوثيق =

فقال رسول الله ﷺ: «بل نصبر يا رب»؛ فصبر ونهى عن المثلة.

قلنا: وهذا منكر؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: ابن أبي ليلى؛ صدوق سيئ الحفظ جداً.

الثانية: قيس بن الربيع؛ ضعيف أيضاً.

الثالثة: الحماني حافظ متهم.

ووجه نكارته: أن فيه مخالفة للمتن السابق؛ كما هو واضح، على أنه يمكن القول بحسن السند السابق؛ لأن أحمد ذا روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان فهو قريب من درجة الحسن ـ والله أعلم ـ.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٣/ ٣٦٣ ـ ٣٦٥ رقم ١٧٨٤ ـ ط الخراز) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس؛ قال: لما انصرف المشركون عن قتال أحد؛ أشرف رسول الله على القتلى، فرأى منظراً ساءه؛ فرأى حمزة على ققد شق بطنه، واصطلم أنفه، وجدعت أذناه، فقال: «لولا أن تجزعن النساء وتكون سُنة بعدي؛ لتركته حتى يحشره ـ عزّ وجلّ ـ من بطون السباع والطير، ومثلت بثلاثين منهم مكانه». ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه، فغطا بها رجليه فخرج وجهه، فغطى رسول الله على وجهه وجعل على رجليه من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشراً، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين ملى ألِن سَبِيلِ رَبِّكَ بِألِكِكُمة وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الى قوله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَإِنْ عَافَبُنُ مِعْلَا مِالله عَلَى وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ الله سَبِينِ شَوْاصَيْرِ وَمَا صَبُرُكُ إِلَا بِاللّهِ ﴾؛ وألِن مَبْرُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَدِينِ شَوَاصَيْرٍ وَمَا صَبُرُكُ إِلّا بِاللّهِ ﴾؛ والله عَلَى ولم يعاقب ولم يقتل.

خ عن الشعبي؛ قال: لما كان يوم أُحد وانصرف المشركون، فرأى المسلمون بإخوانهم مثلة سيئة؛ جعلوا يقطعون آذانهم، وآنافهم، ويشقون بطونهم، فقال أصحاب رسول الله على لئن أنالنا الله منهم؛ لنفعلن؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَكِينَ ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُم فَعَال رسول الله عَلَيْهِ: «بل نصبر»(١).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الحسن بن عمارة؛ متروك.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج الدارقطني في «سننه» (١١٨/٤) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩١) ـ من طريق الحكم بن موسى ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتيبة أو غيره عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس؛ قال: لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله في فرأى منظراً أساءه؛ رأى حمزة في قد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه، فقال: «لولا أن يحزن النساء أو يكون سُنة بعدي لتركته، حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير، لأمثلن مكانه سبعين رجلاً»، ثم دعا ببرده فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه، فغطى رسول الله في وجهه وجعل على رجليه شيئاً من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشراً، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين صلاة، وكان القتلى سبعين، فلما دفنوا أو فرغ منهم؛ نزلت هذه الآية: ﴿أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ الى الى قوله: نزلت هذه الآية: ﴿أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةُ الى الى قوله:

قال الدارقطني: «لم يروه غير إسماعيل بن عياش، وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين».

قلنا: وهو كمال قال؛ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۱/ ۳۸۹ رقم ۱۸۵۹۱)، والطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱) من ثلاثة طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

مكية إلا ثلاث آيات في آخرها، نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهي مكية إلا ثلاث آيات في آخرها، نزلت في المدينة بعد أُحد حيث قتل حمزة ومثل به، فقال رسول الله ﷺ: «لئن ظهرتا عليهم؛ لنمثلن بثلاثين رجلاً منهم»، فلما سمع المسلمون بذلك؛ قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط؛ فأنزل الله: ﴿وَإِنْ عَابَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينَ ﷺ عَافَبَتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُم بِهِ وَلَإِن صَبَرَتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينَ ﴾ إلى آخر السورة (١).

• عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ الله أن يعفوا عن المشركين، فأسلم رجال لهم منعة، فقالوا: يا رسول الله! لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب؛ فنزل القرآن: ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ وَلَيْن صَبَرْتُم لَهُ وَفَي نَعِين مَن من من الله وأذن الله المحمد ولا تكن في ضيق ممن لهُو خَيَرٌ لِلصَّكِينِ فَي ضيق ممن ينتصر، ﴿ وَمَا صَبُرُكَ إِلّا بِاللّهِ ﴾ واصبر أنت يا محمد ولا تكن في ضيق ممن ينتصر، ﴿ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهِ ﴾ ثم نسخ هذا وأمره بالجهاد (٢). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٢/١٤): ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: ابن حميد متهم بالكذب.

الثانية: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

الثالثة: جهالة أصحاب ابن إسحاق.

الرابعة: الإرسال.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (۱۶/۱۲): ثني يونس ثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: (وذكره).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٨٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

## سورة الإسراء

مكة (١١). مكة (١١) عن عبد الله بن عباس رفي الله عن عبد الله عباس رفي الله عباس مكة (١١).

🗖 ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ .

خ عن مجاهد؛ قال: لما خلق الله آدم خلق عينيه قبل بقية جسده، فقال: أي رب! أتم بقية خلقي قبل غيبوبة الشمس؛ فأنزل الله: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (٢).

﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾.

• عن عائشة؛ قالت: سألت خديجة رسول الله على عن أولاد المشركين، فقال: «الله أعلم بما المشركين، فقال: «هم مع آبائهم»، ثم سألته بعد ذلك، فقال: «ولا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ كانوا عاملين»، ثم سألته بعدما استحكم الإسلام؛ فنزلت: ﴿وَلا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيُّ »، وقال: «هم على الفطرة ـ أو قال: في الجنة» (٣). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٥/ ١٨١) ونسبه للنحاس وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥/١٤ رقم ١٧٧٧٥): ثنا معتمر عن الليث عن مجاهد.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ليث ابن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فتُرك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١١٧/١٩) من طريق أبي معاذ؛ قال: حدثنا الزهرى عن عروة عن عائشة به.

﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِغَآةَ رَحْمَةٍ مِن زَّيِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَا لَا لَهُمْ قَوْلًا هَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَهُمْ قَوْلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

من الضحاك؛ قال: نزلت فيمن كان يسأل النبي ﷺ من المساكين (٢٠).

﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ ﴿.

عن سيار أبي الحكم؛ قال: أتى رسول الله ﷺ برّ من العراق، وكان معطياً كريماً، فقسمه بين الناس، فبلغ ذلك قوماً من العرب، فقالوا: أنأتي النبي ﷺ فنسأله؟ فوجدوه قد فرغ منه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا بَنَّا لَهُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾؛ قال: محبوسة ﴿وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُ ٱلْبَسَطِ

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ أبو معاذ ـ هو سليمان بن أرقم ـ؛ متروك الحديث.

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٥) وقال: «أخرجه ابن عبد البر بسند ضعيف».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٧٥)، و«لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال.

الثانية: عطاء هذا؛ قال في «التقريب»: «صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/٥٥) وسنده ضعيف جداً.

فَنَقَعُدُ مَلُومًا ﴾: يلومك الناس ﴿ تَحْسُورًا ﴾: ليس بيدك شيء (١).

خ عن المنهال بن عمرو؛ قال: بعثت امرأة إلى النبي على بابنها، فقالت: قل له: اكسني ثوباً، فقال: «ما عندي شيء»، فقالت: ارجع إليه، فقل له: اكسني قميصك، فرجع إليه؛ فنزع قميصه فأعطاه إياه؛ فنزلت: ﴿وَلَا بَجَّعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً ﴾ الآية (٢).

معن عبد الله بن مسعود؛ قال: جاء غلام إلى النبي ﷺ، فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا؟ فقال: «ما عندنا اليوم شيء»، قال: فتقول لك: اكسني قميصك؛ فخلع قميصه، فدفعه إليه، فجلس في البيت حاسراً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ ﴾ الآية (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لسعيد بن منصور.

وذكره في «الدر المنثور» (٢٧٦/٥) وزاد نسبته لابن المنذر، وتصحف في «المطبوع» اسم سيار أبي الحكم إلى (يسار بن الحكم)؛ فليحرر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٧٦) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٧٦/٥) ونسبه للطبري، ولم نجده فيه.
 وذكره في «لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لابن مردويه.

ثم رأينا الواحدي أخرجه في «أسباب النزول» (ص١٩٤) من طريق المحاملي ثنا زكريا بن يحيى الضرير ثنا سليمان بن سفيان الجهني ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: سليمان بن سفيان ذا؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: قيس بن الربيع؛ صدوق، تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

الثالثة: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس، وقد عنعن وهو مع ذلك كان قد اختلط وقيس روى عنه بعد الاختلاط.

عن أبي أمامة: أن النبي ﷺ قال لعائشة \_ وضرب بيده \_:
 «انفقي، ما ظهر كفى»، قالت: إذاً لا يبقى شيء، قال ذلك ثلاث مرات؛
 فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا بَحَعَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً ﴾ الآية (٢).

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَتَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا
 مَسْتُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

\* عن الزهري؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم إلى الله؛ قالوا \_ يهزؤون به \_: ﴿ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ مَسَلَ مَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ٓ اَذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ ﴾؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآية (٣).

﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَّوْا عَلَيْ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿ .

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٤) معلقاً دون سند.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٧٦)، و«لباب النقول» (ص١٣٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٩٧) و«لباب النقول» (ص١٣٦، ١٣٧) ونسبه لابن إسحاق وابن المنذر.

- خ عن أبي جعفر: محمد بن علي؛ أنه قال: لم كتمتم ﴿ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَانِ اللّهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللّهِ عَلَيْ كان إذا دخل منزله، اجتمعت الرّحِيمِ ﴾؛ فنعم الاسم والله! فإن رسول الله علي كان إذا دخل منزله، اجتمعت قريش، فيجهر ﴿ بِسَمِ اللّهِ الرّحْمَانِ الرّحِيمِ ﴾ ويرفع صوته بها، فتولي قريش فراراً ؛ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا ذَكْرُتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلّوا عَلَى أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا ﴾ (١) . [ضعيف]
- ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنَزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ
   كَاكَ لَلْإِنسَانِ عَدُوًا مُمْيِنًا ﴿ ﴾ .
- ♦ أنها نزلت في عمر بن الخطاب وظائم وذلك أن رجلاً من العرب شتمه، فأمره الله \_ تعالى \_ بالعفو.

وقال الكلبي: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله على بالقول والفعل، فشكوا ذلك إلى رسول الله على فأنزل الله على عده الآية (٢٠).

- ﴿ وَأَلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلشَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَلْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْدُورًا ﴿ وَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّا الللللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
- عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن، فأسلم النفر من الجن، واستمسك الإنس بعبادتهم؛ فنزلت: ﴿ أُولَٰكِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ الْوَرْثِي وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وفي رواية: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون؛ فنزلت:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٩٨) ونسبه للبخاري في «تاريخه». قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكر الواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٥).

﴿ أُوْلِئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُمُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) . [صحيح]

النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بَهَا وَمَا نُرْسِلَ بِالْأَيْنَ إِلَّا أَن كَنْوِيفًا ﴿ إِلَا تَعْوِيفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْنَ لِلَّا تَعْوِيفًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٣٢١ رقم ٣٠٣٠)، وهو في البخاري (٨/ ٢٣٧، ٣٩٧ رقم ٤٧١٤، ٤٧١٥) دون التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وابنه عبد الله في «المسند» (١/ ٢٥٨)، والنسائي في «تفسيره» (١/ ١٥٥ رقم ٢٢٢٠ ـ كشف)، والطبري مسنده» (٣/ ٥٦ رقم ٢٢٢٠ ـ كشف)، والطبري في «جامع البيان» (١٥/ ٧٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٦٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٧١)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٨٠) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

ومن حقهما أن يزيدا: على شرط الشيخين؛ فإن رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين.

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٥٢) بعد أن عزاه للنسائي: «سنده جيد».

وصححه الشيخ أحمد شاكر كلله في تحقيقه للمسند (رقم ٢٣٣٣).

وأخرجه أحمد (٢٦/٤ رقم ٢١٦٦، ٥/٨٧ رقم ٣٢٢٣ ـ شاكر)، وعبد بن =

• عن قتادة؛ قوله: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَ إِلَّا أَن كَانَ مَا تقول حَقاً ويسرك أَن الْأَوَلُونَ ﴾؛ قال: قال أهل مكة لنبي ﷺ: إن كان ما تقول حقاً ويسرك أن نؤمن؛ فحوّل لنا الصفا ذهباً، فأتاه جبريل ﷺ فقال: ﴿إن شئت كان الذي سألك قومك، ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا؛ لم ينظروا، وإن شئت الذي سألك قومك، قال: بل أستأني بقومي »؛ فأنزل: ﴿وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْعِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾؛ وأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿مَا ءَامَنَتُ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَها أَفَهُمْ يُؤمِنُونَ ﴾ [الأنباء: ٦](١).

حميد في «مسنده» (١/ ٥٩٦ رقم ٦٩٩ - منتخب)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١١٨ رقم ٢٦/١٧)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٥٥ رقم ٢٢٢٤ - ٢٢٢٤ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٨/١١ رقم ٢٧٣٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣١٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٧٢)، و«السنن الكبرى» (٨/٩) من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس؛ قال: قالت قريش للنبي على: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟»، قالوا: نعم، قال: فدعاه، فأتاه جبريل؛ فقال: «إن ربك - عزّ وجلّ - يقرأ عليك السلام، ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً، فمن كفر بعد ذلك منهم؛ عذبته عذاباً لا أعذبه أحد من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال: بل باب التوبة والرحمة».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: وهو كما قالا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٠): «ورجال الروايتين رجال الصحيح»؛ يعني: رواية: البزار والطبراني.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٦/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۵/۱۵، ۷۵): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد، ويزيد سمع من سعيد قبل اختلاطه.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّتَهَا ٱلَّتِ أَرَيْنَكَ إِلَّا فَتَنَاتُ وَتَنَاقُ وَلَمَا يَوْدُهُمُ فَمَا يَوْدُهُمُ إِلَّا طُغْيَنَا كَا يُحْدَوُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالَ اللَّهُ عَلَيْنَانَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّذِي عَلَيْنَا اللَّذِي عَلَيْنَا اللَّذِي عَلَيْنَا اللَّذِي عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللْمُعْمِلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَ

عن سهل بن سعد؛ قال: رأى رسول الله ﷺ بني فلان ينزون على منبره نزو القردة؛ فساءه ذلك، فما استجمع ضاحكاً حتى مات؛ فسأنزل الله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى الْفُرْدَانِ وَتُخْوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَيِيرًا﴾ (١).

قلنا: وهذا موضوع؛ محمد ذا كذبوه؛ كما في «التقريب»، وعبد المهيمن ذا؛ قال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وضعفه الدارقطني والذهبي والحافظ ابن حجر.

أضف إلى هذا أنه معلق، وفيه انقطاع بين الطبري ومحمد.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (7/7): «وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك، وشيخه \_ أيضاً \_ ضعيف بالكلية». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/4.8)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/4.8)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (1/4.8) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه التصريح بسبب النزول.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الزنجي ذا ضعيف.

أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «على شرط مسلم»!!.

ولم يذكره ابن الملقن في كتابه «مختصر استدراكات الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم»؛ فليستدرك عليه.

كذا قالا، مع أن الذهبي نفسه أورده في تلخيص «الأباطيل» (ص٨٣)، و«مختصر العلل» (ص٩٦٩) وأعله بالزنجي.

وقال الجورقاني: «حديث باطل»!.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٧/١٥): حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل ثني أبي عن جدي به.

عن يعلى بن مرة الثقفي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم بني أمية على منابر الأرض، وسيملكونكم، فتجدونهم أرباب سوء بعدي لا يناوئهم أحد إلا نطحوه؛ فانتظروا بهم تختلف أسيافهم، فإذا اختلف

قلنا: العلاء ذا وثقه أحمد وابن سعد ومسلم والترمذي وابن حبان والعجلي، وقال النسائي وابن عدي: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «صالح، روى عنه الثقات، ولكنه أنكر من حديثه أشياء، وهو عندي أشبه من العلاء بن المسيب ضعفه ابن معين»، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق ربما وهم»؛ فرجل حاله مثل هذا لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، خاصة وقد أكثر مسلم الرواية من طريقه عن أبي هريرة ـ والله أعلم ـ.

وانظر: «تهذیب الکمال» (۲۲/۲۲، ۵۲۳).

لكن الزنجي توبع؛ تابعه ابن أبي حازم عن العلاء به.

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٣٤٨/١١) رقم ٦٤٦١) ـ ومن طريقه الجورقاني (١/ ٢٥٤ رقم ٢٣٧) ـ.

قلنا: وهذه متابعة قوية للزنجي، تثبت صحته ولله الحمد والمنّة، وفي هذا رد على الجورقاني والذهبي وابن الجوزي الذين أعلوه.

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٣/٥): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير مصعب بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة»، وهو كما قال.

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٠/ ٢٢٩ \_ ط الرشد): «رواته ثقات».

وضعفه ابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٧٠٢)، فلم يصب.

أما الجورقاني؛ قال: «هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، وليس لهذا الحديث أصل من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن، وإنما هو مشهور من حديث الزنجى عن العلاء».

قلنا: وهذا غلو وتشدد، والصواب ما قلناه.

<sup>=</sup> وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٠١): «هذا حديث لا أصل له؛ ففيه الزنجي بن خالد؛ قال أبو زرعة: «منكر الحديث»، وقال علي بن المديني: «ليس بشيء»، وفيه العلاء بن عبد الرحمن؛ قال يحيى: «ليس حديثه بحجة، مضطرب الحديث، لم يزل الناس يتقون حديثه!!».

سيفاهم؛ فلا يرتدوا على أعقابها، لا يرتقون فتقاً إلا فتق الله عليهم أشد منه حتى يخرج مهدياً، قال: فاهتم رسول الله ﷺ لرؤيا أوري في المنام؛ فأنزل الله ـ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِى آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ﴾ قرأ عبد الله الآية (١).

\* عن سعيد بن المسيب؛ قال: رأى النبي على بني أمية على منبره، فساءه ذلك؛ فأُوحي إليه: «إنما هي دنيا أعطوها»؛ فقرت عينه. وهي قوله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ﴾؛ يعني: بلاء للناس (٢).

قلنا: وإسناده ضعيف جداً.

قال الجورقاني: «هذا حديث باطل! تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو منكر الحديث؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة؛ ضعيف الحديث.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي؟ فقال: هو ضعيف الحديث منكر الحديث.

وسئل أبو زرعة عن عمر بن عبد الله بن يعلى؛ فقال: ليس بالقوي، فقيل له: فما حاله؟ فقال: أسأل الله السلامة».

قلنا: وانظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ١١٨).

وكذا ضعفه ابن معين؛ كما في «تاريخ الدوري» (٢/ ٤٣١)، و«تاريخ الدارمي» (رقم ٢٦، ٤٦٠)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٩١)، والدارقطني في «الضعفاء» (رقم ٣٧٦)، وانظر: «تهذيب التهذيب» (٧/ ٤٧١).

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٨) وضعفه، وقد عزاه لابن أبي حاتم؛ وكذا عزاه في «الدر المنثور» (٥/ ٣٠٩) له.

(٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥٠٩/٦) من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

<sup>(</sup>١) أخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/٢٥٦ رقم ٢٣٩) من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن أبيه عن جده به.

• عن عبد الله بن عباس عباس الله على الله الزقوم الذي خوف به هذا الحي من قريش عباس الله على الله على تدرون ما هذا الزقوم الذي خوف خوفكم به محمد عقال: لا، قال: نتزبد بالزبد، أما والله لأن أمكننا منها لنتزقمها تزقماً وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ فيه: ﴿وَالشَّجَرَةُ ٱلْمَلْمُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ يقول: المذمومة ﴿وَغُزُونُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا طُغَيننا كَبِيرً ﴾ [ضعيف] يقول: المذمومة ﴿وَغُزُونُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا طُغَيننا كَبِيرً ﴾ عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿وَالشَّجَرَةُ ٱلْمَلْمُونَةُ فِي

= **الأولى**: الإرسال.

الثانية: علي بن زيد ذا؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر.

وذكره في «لباب النقول» (ص١٣٨) ونسبه لابن أبي حاتم وضعفه.

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٩/ ٤٤) من طريق الشاذكوني عن يحيى بن سعيد القطان عن الثوري عن علي بن زيد به. لكن جعل سبب نزول الآية مختلفاً فجعلها قول الله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾.

وعلّقه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/ ٢٥٥ رقم ٢٣٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٠١ رقم ١١٧٠).

قلت: وهذا موضوع؛ الشاذكوني كذاب، وعلى ضعيف.

قال الجورقاني: «هذا حديث موضوع باطل»، ثم نقل أقوال الأئمة في تضعيفه. وضعفه ابن الجوزي، ونقل أقوال الأئمة في تضعيف على والشاذكوني.

(۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه البيهقي في «البعث» (رقم ٥٤٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٩٥) \_ عن حكيم بن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وحكيم ذا روى عنه ابنه عثمان وابن إسحاق ووثقه ابن حبان فمثله يستشهد بحديثه \_ والله أعلم \_ فإن وجد تصريح ابن إسحاق بالسماع؛ فيمكن تحسينه \_ على الأقل \_ لغيره \_ والله أعلم \_ .

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

ٱلْقُرْءَانِيُ ؛ قال: هي شجرة الزقوم، قال أبو جهل: أيخوفني ابن أبي كبشة بشجرة الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد فجعل يقول: زقمني؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّمُ رُءُوسُ اَلشَّيَطِينِ ﴿ الصافات: ٦٥]؛ وأنزل: ﴿ وَمُنْوِنُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيْنَا كَيِيرًا ﴾ [الصافات: ٦٥]؛ وأنزل: ﴿ وَمُنْوِنُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيْنَا كَيِيرًا ﴾ (١).

عن أم هانئ: أن رسول الله على لما أسري به أصبح يحدث نفراً من قريش وهم يستهزئون به، فطلبوا منه آية، فوصف لهم بيت المقدس، وذكر لهم قصة العير، فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحر؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءًيَا ٱلَّتِى آرَيْنَكَ إِلَّا فِثَنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٢).
 [موضوع]

\* عن الحسن في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيِّنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾؛ قال: أسري به عشاء إلى بيت المقدس، فقالوا له: يا محمد! ما شأنك أمسيت فيه ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أتيت بيت المقدس؟! فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام؛ فأنزل الله فيمن ارتد: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيَّنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٨/١٥).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢ / ٢١٣ وما بعدها)؛ قال محمد بن عمر الواقدي ـ ثني إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ.

قلنا: الواقدي كذاب.

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٩/٥)، و«لباب النقول» (ص١٣٧) وزاد نسبته لأبي يعلى وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٦/١٥): ثنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن به.

قلنا: ومراسيل الحسن كالريح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٠٩) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر.

عن عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ؛ قال: «رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة»؛ وأنزل الله ـ تعالى ـ في ذلك: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾، يعني: الحكم وولده (١).

عن الحسين بن علي: أن رسول الله ﷺ أصبح وهو مهموم، فقيل، مَا لَكَ يا رسول الله؟ فقال: "إني أُريت في المنام كأن بني أُميّة يتعاورون منبري هذا"، فقيل: يا رسول الله، لا تهتم؛ فإنها دنيا تنالهم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّهَا ٱلَّتِى آرَيْنَكَ إِلَا فِتَنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٢).

﴿ وَإِن كَانُولَ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْــنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْــنَا غَـثَرَهُمْ
 وَإِذَا لَآتَهَــٰـذُوكَ خَلِيــلَا ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٩/٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٠)، و«لباب النقول» (ص١٣٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «لباب النقول» (ص١٣٨) \_: ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق.

قال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٨): «هذا أصح ما ورد في سبب نزولها، وهو إسناد جيد!! وله شاهد».

عن الزهري؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا طاف يقول له المشركون: استلم آلهتنا؛ كي لا تضرك؛ فكاد يفعل؛ فأنزل الله: ﴿وَإِن كَادُوا لَيُقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَقْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَآتَخَذُوكَ كَادِيلًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

❖ عن جبير بن نفير: أن قريشاً أتوا النبي ﷺ فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا؛ فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم؛ لنكون نحن أصحابك؛ فركن إليهم؛ فأوحى الله إليه: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٱلْحَيْلَ اللهِ إِلَيْكَ خَلِيلًا ﴿ إِلَيْكَ لِللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .

<sup>=</sup> وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن باذام مولى أم هانئ عن جابر مثله؛ كما في «الدر المنثور» (٣١٨/٥).

قلنا: والكلبي كذاب، وشيخه متهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/۱۵): ثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جعفر؛ ليس بالقوي في سعيد؛ كما قال ابن منده.

الثالثة: شيخ الطبري متهم.

وقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٣١٨/٥): أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريقه، فإن رواه من غير طريق ابن حميد؛ فتبقى فيه العلتان الأولى والثانية. وذكره في «لباب النقول» (ص١٣٨) ونسبه لأبى الشيخ.

عن محمد بن كعب؛ قال: أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَٱلنَّجْهِ إِذَا هُوَىٰ ﴾ [النجم: ١]، فقرأ عليهم رسول الله عليه هذه الآية: ﴿ أَفْرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴾ [النجم: ١٩]، فألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى، وأن شفاعتهن لترتجي، فقرأ النبي عليه المقي من السورة وسجد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية، فما زال مغموماً مهموماً حتى أنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُولُ وَلَا نَبِي إِلّا إِذَا تَمَنَّى آلَقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي آمُنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللهُ مَا لَكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلّا إِذَا تَمَنَّى آلَقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي آمُنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللّهُ مَا لِلّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ الله عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

◄ عن قتادة: ﴿ وَلَوْلا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا
 ﴿ وَلَوْلا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا
 يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه، وكان في قولهم: أن قالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا، فما زالوا

<sup>(</sup>١) ذكرها كلها السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣١٩) ونسبها لابن أبي حاتم. وذكرها في «لباب النقول» (ص١٣٨)، وقال: إن أبا الشيخ أخرجها \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/۱۵)، وابن مردويه؛ كما في «لباب النقول» (ص۱۳۹) وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (۹/۹۳) وزاد نسبته لابن المنذر.

يكلمونه حتى كاد أن يقارفهم، ثم منعه الله وعصمه من ذلك؛ فقال: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنَّنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَـثُونَ
 خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۸/۱٥): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة (ح) وثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

ثم رأينا عبد الرزاق أخرجه في «تفسيره» (١/ ٣٨٣): ثنا معمر عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢٥٤) من طريق يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

عن قتادة في قوله: ﴿ لَيُسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾؛ قال: هَمَّ أهل مكة بإخراج النبي ﷺ من مكة، وقد فعلوا بعد ذلك؛ فأهلكهم الله يوم بدر، وكذلك ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً حتى أهلكهم الله \_ تعالى \_ يوم بدر، وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك (١٠). [ضعيف]

عن سعيد بن جبير: قال المشركون للنبي ﷺ: كانت الأنبياء يسكنون الشام، فما لك والمدينة؟ فهم أن يشخص؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ:
 ﴿ وَإِن كَادُوا لِلسَّتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ الآية (٢).

♦ عن حضرمي: أنه بلغه أن بعض اليهود قال للنبي ﷺ: إن أرض الأنبياء أرض الشام، وإن هذه ليست بأرض الأنبياء؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ:
 ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ (٣).

= **الأولى**: الإرسال.

الثانية: شهر؛ صدوق كثير الأوهام والإرسال.

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٩)، وذكر: أن ابن أبي حاتم أخرجه من طريق شهر به.

وذكره في «الدر المنثور» (٥/ ٣٢٠) وزاد نسبته لابن عساكر.

وقال في «لباب النقول» (ص١٣٩): «هذا مرسل ضعيف الإسناد»، وهو كما قال.

(۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۳۸۳، ۳۸۳)، والطبري في «جامع البيان» (۹۰/۱۵) من طريقين عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٢٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٢٠)، و«لباب النقول» (ص١٣٩). قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٩/١٥، ٩٠): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا
 المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن حضرمي به.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

الله ﴿ وَقُل رَّبِ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلطَننَا نَصِيرًا ۞ ﴾.

عن عبد الله بن عباس ﴿ قَال: كان النبي ﷺ بمكة، ثم أُمِر بالهجرة؛ فنزلت عليه: ﴿ وَقُل رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُكْرَجَ وَلَا الله عَلَى مِن لَدُنكَ سُلطَناً نَصِيرًا ﴿ (١) .

﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا
 قَلِيـكُا ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: بينا أنا أمشي مع النبي ﷺ في بعض خِرَبِ المدينة (وفي رواية: حَرْث) \_ وهو يتوكأ على عسيب معه \_ فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيءُ فيه بشيء تكرهونه، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۲۹۱ رقم ۱۹٤۸ \_ ط شاكر)، وابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۱۰٦ رقم ۷۷۳۸ \_ ط الرشد)، والترمذي في «جامعه» (٥/ ٣٠٤ رقم ٣١٣٩)، والطبري في «جامع البيان» (١٥/ ١٠٠، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٨٥، ٨٦ رقم ١٢٦١٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٤٣ و٣/٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٢ / ٢٥، ٥١٠)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٠٧٢)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٥٥٠ رقم ٢٥٠، ص٥٥٥، ٥٣٦ رقم ٥٣٣) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف قابوس.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند»: «إسناده صحيح».

وضعفه شيخنا العلامة الألباني كلله في «ضعيف الترمذي» (رقم ٦١١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٢٨/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل».

بعضهم لبعض: لنسألنَهُ، فقالوا: سلوه، فقام رجل منهم إليه، فقال: يا أبا القاسم! ما الروح؟ فسكت عنه النبي على فلم يرد عليه شيئاً، فقلت: إنه يُوحىٰ إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، فقمت مقامي، فلما انجلى عنه؛ قال: ﴿ وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْجِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَهَا الْأَعْمَشُ : هكذا في قراءتنا، فقال بعضهم ابعض، قد قلنا لكم لا تسألوه (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۱۲۵، ۲۷۲۱، ۷۲۹۷، ۷۲۵۲، ۷۲۲۷)، ومسلم (رقم ۲۷۹۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٥٥)، والترمذي (٥/ ٣٠٤ رقم ٣١٤)، والنسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (٥/ ١٣٣ رقم ١٠٨٣)، أو (٢/ ٣٩١ رقم ٣٩٣ رقم ١١٣١٤ \_ المطبوع)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٠١ رقم ٩٩ \_ إحسان)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٣١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٦١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٨٦٣ رقم ٤٠٣)، وأبو يعلى في «المسند» (٤/ ٣٨٠)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٨٦٣ رقم ٤٠٠١)، وأبو يعلى في على في «المسند» (٤/ ٣٨٠)، وأبو يعلى في عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٤١٠): «ورجاله رجال الصحيح».

قلنا: تقدم حديث ابن مسعود الذي في «الصحيحين»: أن السؤال وقع بالمدينة، =

• عن عبد الله بن عباس عن البهود قالوا للنبي عن الجبرنا ما الروح؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ وإنما الروح من الله، ولم يكن نزل عليه فيه شيء، فلم يحر إليهم شيئاً، فأتاه جبريل عن فقال له: هو أُم ر رق وما أُوتِيتُم مِن العِلْمِ إلا قليلاً، فأخبرهم النبي على بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: «جبريل»، قالوا: والله ما قاله لك إلا عدو لنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ لَا الله عِلْمَ فِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَدُوًا لِعِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى وَمُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَهُدَى وَمُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ عِلَا اللهِ عِلَى اللهِ اللهِ الله عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>=</sup> وحديث ابن عباس هذا في مكة، فكيف التوفيق؟،

قال الحافظ في «فتح الباري»: «ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك، إن ساغ هذا، وإلا؛ فما في «الصحيحين» أصح». اه.

ونقله عنه السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٠)، وقال:

<sup>«</sup>قلت: ويرجح ما في «الصحيح» بأن راويه \_ يعني: ابن مسعود \_ حاضر القصة بخلاف ابن عباس.

وصنيع الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٦٤) أنه يجمع بينهما بالتعدد، ونقل السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٠) عنه أنه قال: «يجمع بين الحديثين بتعدد النزول».

قلنا: لم نجده في مطبوع «التفسير» بهذا النص، وقد يكون فهماً لكلام ابن كثير.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣١) ونسبه لابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

ثم إن الطبري أخرجه في «جامع البيان» (١٠٥/١٥) من طريق العوفي به.

وهذا مما فات السيوطي كللله في «الدر المنثور»؛ فلم يعزه للطبري؛ فليستدرك عليه.

• عن عكرمة؛ قال: سأل أهل الكتاب رسول الله على عن الروح؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ الْجَلِمِ إِلَّا قَلِيلًا وَقِد أُوتِينًا الْجَلِمِ إِلَّا قَلِيلًا وَقَد أُوتِينا الْجَلِمِ إِلَّا قَلِيلًا وقد أُوتِينا التوراة، وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة؛ فقد أوتي خيراً كثيراً؛ قال: فنزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ أَبَّكُرٍ فَنزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَّما فِي الْمَانِ: ٢٧]، قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار؛ فهو كثير طيب، وهو في علم الله قليل (١٠).

• عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت بمكة: ﴿وَمَا أُوتِيتُه مِّن الْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلاً﴾، فلما هاجر رسول الله على المدينة أتاه أحبار يهود، فقالوا: يا محمد! ألم يبلغنا أنك تقول: ﴿وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾؟ أفعنيتنا أم قومك؟ قال: «كلاً قد عنيت»، قالوا: فإنك تتلوا أنا أوتينا التوراة، وفيها تبيان كل شيء، فقال رسول الله على (هي في علم الله قليل، وقد آتاكم ما عملتم به انتفعتم»؛ فأنزل الله: ﴿وَلُو أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلامٌ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [لقمان: ٢٧ ـ ٢٩](٢). [ضعيف جداً]

• عن قتادة؛ قال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ ﴾: لقيت اليهود نبي الله ﷺ ، فتغشوه وسألوه، وقالوا: إن كان نبياً عُلّم؛ فسيعلم ذلك؛ فسألوه عن الروح، وعن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في كتابه ذلك كله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٤/۱٥): ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن عبد الأعلى ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وهذا مخالف لما رواه داود عن عكرمة عن ابن عباس فيما مضى قبل قليل، والجمع بينهما على ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٠٥/١٥، ١٠٦) عن بعض أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وإسناده ضعيف جداً.

ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ يَعْنِي: اليهود(١).

[ضعيف]

• عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم الثقفي؛ قال: بينما رسول الله ﷺ في بعض سكك المدينة؛ إذ عرض له اليهود، فقالوا: يا محمد! ما الروح؟ وبيده عسيب نخل، فاعتمد عليه ورفع رأسه إلى السماء، ثم قال: ﴿وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿وَلِيلًا﴾(٢).

﴿ قُل لَهِنِ اَجْتَمَعَتِ اَلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَالَـا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ.
بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٥/١٥) بسند جيد عنه لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٣، ٣٣٣) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في «الدر المنثور»: «ونعيمان بن أصي ومجزئ بن عمر».

آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾ (١).

﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ مِن لَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُستقِطَ ٱلسّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلْتِكَةِ فَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن نُخُوفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِبِكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَابًا نَقَرُونُم قُلْ شُخُونٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَوا لِوْ جَآءَهُم سُبْحَانَ رَبِي هَمَل كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَآءَهُم اللهُدَى إِلَا أَن قَالُواْ أَبْعَتَ ٱللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞﴾.

منيان بن حرب، ورجلاً من بني عبد اللهار، وأبا البختري أخا بني أسد، سفيان بن حرب، ورجلاً من بني عبد الدار، وأبا البختري أخا بني أسد، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل، ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج السهميين، اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك، فجاءهم رسول الله على سريعاً يظن أنه بدا لهم في أمره بداء، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى في أمره بداء، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰٦/۱٥)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٣٣٦/٥) جميعهم من طريق ابن إسحاق ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عكرمة، عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق؛ فهو مجهول؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني، وفي متنه نكارة.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٦٦/٣): «وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية، وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به بالمدينة \_ والله أعلم \_».

جلس إليهم، فقالوا: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك؛ لقد شتمت الآباء، وعبت الدين، وسفهت الأحلام، وشتمت الآلهة، وفرقت الجماعة، فما بقى أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاً؛ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا؛ سودناك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً؛ ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك به رئياً تراه قد غلب عليك ـ وكانوا يسمون التابع من الجن الرئيّ ـ فربما كان ذلك؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك، فقال رسول الله على: «ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم؛ ولكن الله بعثني إليكم رسولاً، وأنزل عليّ كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليّ؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم»، أو كما قال رسول الله ﷺ. فقالوا: يا محمد! فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك؛ فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا؛ فسل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ويبسط لنا بلادنا، وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب؛ فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول: حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك؛ صدقناك، وعرفنا منزلتك عند الله، وأنه بعثك بالحق رسولاً كما تقول، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من الله بما بعثني به؛ فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه على؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم»، قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا؛ فخذ

لنفسك فسل ربك أن يبعث ملكاً يصدقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي؛ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا؛ ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً، فإن تقبلوا ما جئتكم به؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه على؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»، قالوا: فأسْقِط السماء علينا كسفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل؛ فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك»، فقالوا: يا محمد! فأعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك ـ أيضاً ـ إذا لم تقبل منا ما جئنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة، يقال له: الرحمن، وإنا والله ما نؤمن بالرحمن أبداً، أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما بلغت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا، قال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهن بنات الله، وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً؛ فلما قالوا ذلك؛ قام رسول الله ﷺ عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهو ابن عمته ابن عاتكة ابنة عبد المطلب، فقال له: يا محمد! عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب؛ فوالله لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سُلَّماً ترقى فيه وأنا أنظر، حتى تأتيها وتأتى معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أن لا أصدقك، ثم انصرف عن رسول الله عَلَيْ وانصرف رسول الله عَلَيْ إلى أهله

حزيناً أسيفاً؛ لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه، فلما قام عنهم رسول الله على قال أبو جهل: يا معشر قريش! إن محمداً قد أبى إلا ما ترون: من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلس له غداً بحجر قدر ما أطيق حمله؛ فإذا سجد في صلاته؛ فضخت رأسه به (۱). [ضعيف]

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت في أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية (٢).

﴿ وَالِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَانُ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تُحَافِقْ بِهَا وَٱبْتَحِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ بِلَهِ الَّذِي لَمْ يَخْهَرُ وَلِيَّ مِنَ الذَّلِ وَقُلِ الْحَمَدُ بِلَهِ الَّذِي لَمْ يَخْهِرُ وَلِيَّ مِنَ الذَّلِ وَكَمْ تَكْمِيرًا ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيَّ مِنَ الذَّلِ وَكَبْرَهُ تَكْمِيرًا ﴿ .
 يَتْخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِن الذَّلِ وَكَبْرَهُ تَكْمِيرًا ﴿ .

\* عن عبد الله بن عباس رفي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَا تَجُهُرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱، ۱۱۰) من طريق ابن إسحاق ثني شيخ أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة هذا الشيخ، والذي هو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت كما صرحت بذلك الرواية الأخرى عند الطبري (١١١/١٥) وهو مجهول.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١١/١٥): ثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات؛ لولا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٣٩) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال في «لباب النقول» (ص١٤١) بعد عزوه لسعيد بن منصور: «مرسل صحيح،، شاهد لما قبله، يجبر المبهم في إسناده».

قلنا: هو شاهد قاصر ليس فيه التفصيل المذكور في حديث ابن عباس.

بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا ﴾؛ قال: نزلت ورسول الله ﷺ مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون؛ سبُّوا القرآن ومن أنزَلَهُ ومن جاء به؛ فقال الله \_ تعالى \_ لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا بَحَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾؛ أيزَلَهُ ومن جاء به؛ فقال الله \_ تعالى \_ لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا تَخَافِتُ بِهَا عَن أينَ عَن أينَ فَلِكَ سَبِيلًا ﴾ أي : بقراءتك؛ فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ﴿وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا عَن أَصِحابِكُ فلا تسمعهم، ﴿وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١).

عن عبد الله بن شداد؛ قال: كان أعراب لبني تميم إذا سلم النبي ﷺ؛ قالوا: اللهم ارزقنا مالاً وولداً \_ وفي رواية: إبلاً \_؛ فنزلت:
 وَلا بَحْهَر بِصَلَائِكَ وَلا تُحَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۸/٤٠٤، ٥٠٥ رقم ٢٧٢٧، ٣٥٩ رقم ٧٤٩٠، ص٥٠٥ رقم ٥١٨٥ رقم ٧٥٤٧، ومسلم في "صحيحه" (١/ ٧٤٩ رقم ٢٠٤٦)، والترمذي (٥/ ٣٠٦ رقم ٣١٤٥)، والنسائي في "المجتبى" (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، والكبرى (رقم ٣٢٠) من طريق هشيم بن بشير وشعبة والأعمش ثلاثتهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٤٠)، والطبري في "جامع البيان" (١/ ١٨٢) من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ثلاثتهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، فصح الحديث مسنداً ومرسلاً.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٠، ٤٤١) عن أبي خالد الأحمر عن الهجري عن أبي عياض قال: كان النبي ﷺ إذا صلى عند البيت جهر بقراءته، فكان المشركون يؤذونه؛ فنزلت: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الهجري؛ ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ٤٤١)، والطبري في «جامع البيان» (۱۵/ ۱۸) من طريق أبي أحمد الزبيري ومعاوية بن هشام ومحمد بن بشار ثلاثتهم عن الثوري عن عياش العامري عن عبد الله بن شداد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَلا بَحَهُرْ بِصَلائِكَ وَلا تُعَافِتَ عِن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ وَلا بَحَهُرْ بِصَلائِكَ وَلا تُعَافِن الرَّحِيمِ ﴾ وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمن، فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي عَلَيْهِ وقالوا: قد ذكر مسيلمة إله اليمامة، ثم عارضوه بالمكاء والتصدية والصفير؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا بَعَهُرْ بِصَلائِكَ وَلا تُعَافِنُ بِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهِ وَلا ال

♦ عن عائشة ﴿ الله عن عائشة ﴿ الله قالم الله عن عائشة ﴿ الله عن عائشة لله عن عائشة ﴿ الله عن عائشة لله عن عائشة ﴿ الله عن عائشة لله عن عائشة لله عن عائشة لله عن عائشة لله عن عائشة ﴿ الله عن عائشة لله عن عائشة لله عن عائشة لله عائشة لله عن عائشة لله عن عائشة لله عن عائشة لله عن عائشة لله عائشة لله عائشة لله عن عائشة لله عائ

عن عبد الله بن عباس را قال: كان النبي الله ساجداً يدعو:
 «يا رحمن، يا رحيم»، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعوا واحداً وهو يدعو مثنى؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿قَلِ ٱدْعُواْ ٱللّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانُ أَيّاً مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٤٤١)، وأبو داود في «المراسيل» (رقم ٣٤) من طريق أبي سعيد المؤدب وشريك القاضي كلاهما عن سالم الأفطس عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد؛ لأجل سالم؛ فهو صدوق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٢٣، ٦٣٢٧، ٢٥٢٦)، ومسلم في «صحيحه» (صحيحه» (صحيحه» (صحيحه» عنها.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٥)، والحاكم (٢٣٠/١) من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: نزلت في التشهد.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرطهما في الظاهر، وإلا؛ فقد خالف حفص جمعاً ممن رووه عن هشام عن أبيه عن عائشة باللفظ الأول، وهذا اللفظ تفرد به حفص خاصة، وقد تكلم فيه؛ فإن حفظه تغيّر قليلاً في آخره، وعليه؛ يكون هذا اللفظ شاذ \_ والله أعلم \_.

تَدُّعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ الآية (١).

[ضعیف]

خ عن عبد الله بن عباس و قال: الدعاء، وفي رواية: كانوا يجهرون بالدعاء، فلما نزلت هذه الآية؛ أمروا أن لا يجهروا ولا يخافتوا، وفي رواية: كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوته (٢).

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في الدعاء والمسألة<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أشعث ذا ضعيف.

قال البيهقي عقبه: «كذا في هذه الرواية وليست بقوية».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥١) وزاد نسبته لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٥) من طريق العوفي عن ابن عباس؛ قال: في الدعاء والمسألة.

وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٤١، ٢٠/ ٤٠٥ رقم ٩٨١٢)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٥).

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وأخرج الطبري (١٥/ ١٢٢) عن ابن حميد ثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد؛ قال: نزلت في الدعاء والمسألة.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لثلاث علل فيه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢١/١٥): حدثنا القاسم ثنا الحسين ثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن كثير المصيصي؛ صدوق كثير الغلط، والحسين هو سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۲/۱۵)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۱۶۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/۱۱۱ رقم ۱۱۷۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۱۸۶)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/۲۰۲ رقم ۲۰۳۶ ـ المسندة)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (۸/۲۰۲ رقم ۷۷۲۱) من طريقين عن أشعث بن سوار عن عكرمة عنه به.

• عن دراج أبي السمح: أن شيخاً من الأنصار من أصحاب رسول الله على حدثه: أن رسول الله؛ قال: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ عِمَا وَالله عَلَيْ الله عَلَيْكَ وَلَا تُخَافِتُ عِمَا وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِقُ عِمَا الدعاء؛ عَبَا وَلَا تَرفع صوتك في الدعاء؛ فتذكر ذنوبك، فيسمع منك؛ فتعير بها (۱).

عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى عند البيت؛ رفع صوته بالدعاء، وآذاه المشركون؛ فنزل: ﴿ وَلَا تَحَلَمُ مَ اللهِ عَلَمُ مُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَلَا تُحَافِثُ مَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

من عبد الله بن عباس عباس الله على الله على إذا جهر بالقرآن وهو يصلي؛ تفرقوا وأبوا أن يستمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله على بعض ما يتلو وهو يصلي؛ استرق السمع دونهم؛ فرقاً منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع؛ ذهب خشية أذاهم، فلم يستمع، فإن خفض رسول الله على صوته؛ لم يستمع الذين

<sup>=</sup> **الأولى**: الإرسال.

الثانية: ليث بن أبي سليم؛ ضعيف.

الثالثة: ابن حميد متهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۲۵٦ رقم ۸۸۲)؛ قال أصبغ: عن ابن وهب ثنا عمرو عن دراج به.

قلنا: وهذا إسناد حسن \_ إن شاء الله \_ وقد يعل بأن البخاري علقه؛ لكنه هنا علقه بصيغة الجزم، وهو عن شيوخه الثقات، فيستوي فيه التصريح بعن أو قال، على ما هو معروف.

ودراج؛ فيه كلام معروف، وضعفه بعض العلماء مطلقاً، والراجح عندنا فيه: قول أبي داود: "إن أحاديثه مستقيمة؛ إلا ما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري»؛ ولذلك قال الحافظ: "صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف». وذكره السيوطي في "الدر المنثور» (٥/ ٣٥١) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥١) ونسبه لابن نصر وابن مردويه.

يستمعون من قراءته شيئاً؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَلَا يَحَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ فيتفرقوا عنك ﴿ وَلَا يَخُهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ فيتفرقوا عنك ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾؛ فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم؛ لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به ﴿ وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١).

عن ابن سيرين؛ قال: نزلت هذه الآية في التشهد، وكان الأعرابي يجهر فيقول: التحيات لله والصلوات لله، يرفع فيها صوته؛ فنزلت: ﴿وَلَا بَحَهُرُ بِصَلَائِكَ﴾(٢).

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿وَلَا جَهَرٌ بِصَلَانِكَ وَلَا تُحَهَرٌ بِصَلَانِكَ وَلَا تَحْهَرُ بِهَا﴾؛ قال: كان رسول الله في إذا جهر بالصلاة بالمسلمين بالقرآن؛ شق ذلك على المشركين إذا سمعوا، فيؤذون رسول الله في بالشتم والعيب، وذلك بمكة؛ فأنزل الله: يا محمد! لا تجهر بصلاتك، يقول: لا تعلن بالقراءة بالقرآن إعلاناً شديداً يسمعه المشركون؛ فيؤذونك، ولا تخافت بالقراءة بالقرآن، يقول: لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك ﴿وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾، يقول: اطلب بين الإعلان والجهر وبين التخافت والخفض طريقاً لا جهراً شديداً ولا خفضاً لا تسمع أذنيك؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱/۲۲)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/۱۱۱ رقم ۱۱۵۷۱) \_: ثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ رواية داود عن عكرمة خاصة منكرة وضعيفة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩/ ٣٤٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٤/١٥) من طريق حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أشعث؛ ضعيف.

فذلك القدر. فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة سقط هذا كله، يفعل الآن أي ذلك شاء (١). [ضعيف]

خ عن مكحول: أن النبي ﷺ كان يتهجد بمكة ذات ليلة، يقول في سجوده: «يا رحمن، يا رحيم»؛ فسمعه رجل من المشركين، فلما أصبح قال لأصحابه: انظروا ما قال ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمامة، وكان باليمامة رجل يقال له: الرحمن؛ فنزلت: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ اللّهَ أُو الرّحُمَنُ أَيّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْخُسْتَنَى ﴿(٢).

خ عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ﷺ يجهر بالدعاء، فجعل يقول: «يا الله... يا رحمن...»؛ فسمعه أهل مكة، فأقبلوا عليه؛ فأنزل الله: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهُ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّمْنَنُ ﴿٣).

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان مسيلمة الكذاب قد تسمى الرحمن، فكان النبي ﴿ إذا صلى فجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال المشركون: يذكر إله اليمامة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا بَحَهُرٌ بِصَلَانِكَ ﴾ (٤).

بِصَلَانِكَ ﴾ (٤).

❖ وعنه ـ أيضاً ـ؛ قال: كان النبي ﷺ إذا جهر بالقرآن شق ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱۲۳/۱۵): ثنا أبو كريب ثنا عثمان بن سعيد ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ الضحاك لم يلق ابن عباس، وبشر بن عمارة؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢١/١٥) من طريق الحسين ثني عيسى عن الأوزاعي عن مكحول.

قلنا: وإسناده ضعيف؛ لإرساله، وضعف الحسين وهو المعروف بسنيد صاحب «التفسير».

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٧/٥) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٤٩) ونسبه للطبراني وابن مردويه.

على المشركين، فيؤذون النبي على بالشتم وذلك بمكة؛ فأنزل الله: يا محمد: ﴿وَلا بَحَهُمْ بِصِلَاكِ وَلا ثَخَافِتُ بِها ﴾ لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك ﴿وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ يقول: اطلب بين الإعلان والجهر، وبين التخافت والجهر طريقاً... لا جهراً شديداً شديداً ولا خفضاً حتى لا تسمع أذنيك، فلما هاجر النبي على إلى المدينة ترك هذا كله (۱).

♦ عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان رسول الله ﷺ ذات يوم في حرث، في يده جريدة، فسأله اليهود عن الرحمن، وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمن؛ فأنزلت: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّمُنَ ﴾ الآية (٢).

خفض صوته جداً، وكان عمر ظليه إذا صلى رفع صوته جداً، فقال خفض صوته جداً، فقال عمر ظليه إذا صلى رفع صوته جداً، فقال عمر ظليه: يا أبا بكر! لو رفعت من صوتك شيئاً، وقال أبو بكر ظليه: يا عمر! لو خفضت من صوتك شيئاً، فأتيا رسول الله عليه فأخبراه بأمرهما؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا بَحَهُ مَ بِصَلَائِكَ وَلا ثَنَافِتُ بِهَ الآية، فأرسل فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا بَحَهُ مَ بِصَلَائِكَ وَلا ثَنَافِتُ بِهَ الآية، فأرسل النبي عليه اليهما فقال: «يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئاً»، وقال لعمر ظليه: «اخفض من صوتك شيئاً».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٠) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٤٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٠) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ مَنِ ٱلذَّلِ وَكَارَهُ تَكْمِيرًا ﴾ الآية .

♦ عن محمد بن كعب القرظي: أنه كان يقول في هذه الآية: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِى لَمْ يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴾؛ قال: إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداً، وقالت العرب: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلِدًا وَلَا تَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِنٌ مِن اللّٰهِ أَلَى الله على ما يقولون تكبيراً (١٠٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٦/١٥) بسند صحيح عنه؛ لكنه ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

### سورة الكهف

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة الكهف بمكة.
  - عن ابن الزبير نحوه (۱).
- ﴿ فَلَمَلَكَ بَنْ خُعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- خ عن عبد الله بن عباس والنفر بن الحارث وأبو البختري في نفر من ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأبو البختري في نفر من قريش، وكان رسول الله والله والله وانكارهم ما جاء به من النصيحة، فأحزنه حزناً شديداً... فأنزل الله وانكارهم ما جاء به من النصيحة، فأحزنه حزناً شديداً... فأنزل الله وانكارهم ما جاء به من النصيحة، فأحزنه حزناً شديداً... فأنزل الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله ونكالى الله وانكالى انكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وانكالى الله وا
- وَلَا نَقُولَنَ لِشَاىء إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَأَذَكُر زَبِّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۞﴾.
- ♦ عن مجاهد: أن قريشاً اجتمعت، فقالوا: يا محمد! قد رغبت عن ديننا ودين آبائنا، فما الذي جئت به؟ قال: «هذا دين جئت به من الرحمن»، فقالوا: إنا لا نعرف الرحمن؛ إلا رحمن اليمامة؛ يعنون: مسيلمة الكذاب، ثم كاتبوا اليهود، فقالوا: قد نبغ فينا رجل يزعم أنه

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٤) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الأول النحاس في «ناسخه».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٦٠) ونسبه لابن مردويه.

نبى، وقد رغب عن ديننا ودين آبائنا، ويزعم أن الذي جاء به من الرحمن. قلنا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وهو أمين لا يخون، وفيّ لا يغدر، صدوق لا يكذب، وهو في حسب وثروة من قومه، فاكتبوا إلينا بأشياء نسأله عنها، فاجتمعت يهود فقالوا: إن لوصفه وزمانه الذي يخرج فيه، فكتبوا إلى قريش: أن سلوه عن أمر أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فإن يكن الذي أتاكم به من الرحمن؛ فإن الرحمن هو الله \_ عزّ وجلّ \_، وإن يكن من رحمن اليمامة؛ فينقطع، فلما أتى ذلك قريشاً أتى الظفر في أنفسها فقالوا: يا محمد! قد رغبت عن ديننا ودين آبائك. . . فحدثنا عن أمر أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، قال: «ائتونى غداً»، ولم يستثن، فمكث جبريل عنه ما شاء الله لا يأتيه، ثم أتاه فقال: «سألوني عن أشياء لم يكن عندي بها علم فأجيب حتى شق ذلك علي، قال: ألم ترنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» ـ وكان في البيت جرو كلب \_ ونزلت: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِنَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَأَذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ١٠٠٠ من علم الذي سألتموني عنه أن يأتي قبل غد؟ ونزل ما ذكر من أصحاب الكهف؛ ونزل: ﴿ وَيَشْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ رَقِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ۞﴾ [الإسراء: ٨٥] الآية (١٠).

عن عبد الله بن عباس على عالى على عن عبد الله بن عباس على على يه أربعون ليلة؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ إِنِي فَاعِلُ نَامِلُ فَوَلَنَ لِشَانَ إِنِي فَاعِلُ نَامِلُ فَا فَلَ الله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٧٦/٥) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٧٧)، و«لباب النقول» (ص١٤٤) ونسبه لابن مردويه.

- وَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلصِّر بِهِ وَٱسْمِعْ
   مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ٱحَدًا ﷺ.
- عن الضحاك؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلِيَثُواْ فِي كَهْفِهِمُ
   ثَلَاثَ مِأْتَةٍ ﴾، فقالوا: أياماً أو أشهر أو سنين؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا﴾ (١) .
- وَاتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَاللَّهِ مَلْتَحَدًا ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِغ مَن أَغْفَلْنَا وَبَهُمُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴿ ﴾ .
- خ عن سلمان الفارسي وَ الله على المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله على عينة بن بدر، والأقرع بن حابس وذووهم، فقالوا: يا رسول الله إلك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم؛ يعنون: أبا ذر، وسلمان، وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب صوف، ولم يكن عليهم غيرها؛ جلسنا إليك وحادثناك، وأخذنا عنك؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿وَأَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن يَجَد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الله وَآمَيْر نَفْسَك مَع الّذِينَ يَدْعُون رَبّهُم بِأَلْفَ دَوْة وَالْفَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَمُ وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُم تُرِيدُ زِينَة الْحَيَوة الدُّنَا وَلا فَلْع مَن أَعْفَلنَا قَلْبُم عَن ذِكْرِنا وَاتّبَع هَوَنه وَكَان أَمْرُهُ فُرْكًا هِ الله الله عن ذِكْرِنا وَاتّبَع هَوَنه وَكَان أَمْرُهُ فُرُكًا هَا إلى قوله :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۵/ ۱۵۲، ۱۵۳).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٧٩/١٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وأخرج ابن مردويه في «تفسيره» عن ابن عباس نحوه؛ كما في «لباب النقول» (ص١٤٤).

﴿أَعَتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ﴾ يهددهم بالنار. فقام رسول الله على يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، فقال رسول الله على: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات»(١).

• وعنه؛ قال: نزلت هذه الآية فيّ وفي رجل دخل على النبي على \_ ومعي شن خوص \_ فوضع مرفقه في صدري فقال: تنحّ حتى ألقاني على البساط، ثم قال: يا محمد! إنا ليمنعنا كثيراً من أمرك هذا وضرباؤه، أن ترى لي قدماً وسواداً فلو نحيتهم إذا دخلنا عليك، فإذا خرجنا أذنت لهم إذا شئت، فلما خرج أنزل الله: ﴿وَآصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم الله قوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُوكًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ١٥٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ٣٤٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧ رقم ١٠٤٩٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٠١)، و«الوسيط» (٣/ ١٤٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/ ١٩٩ \_ مختصر) من طريق سليمان بن عطاء الحراني عن مسلمة بن عبد الله الحنفي عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن سلمان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً \_ وفي متنه نكارة واضحة \_؛ فيه سليمان بن عطاء الحراني؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (٣٢٩/١): «يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات، فلست أدري: التخليط منه أو من مسلمة بن عبد الله؟!».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ١٣٣ رقم ٥٨٠): «منكر الحديث». وكذا قال الساجي وابن حجر.

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (رقم ١٧٦٥): «متهم بالوضع، واوِ»، وقال في «المغني» (رقم ٢٦٠٨): «هالك، اتهم بالوضع».

وأبو مشجعة هذا؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا ابن أخيه مسلمة، ولم يوثقه أحد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٠) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٠، ٣٨١) ونسبه لعبد بن حميد.

من عبد الرحمن بن سهل بن حنيف: أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله ﷺ وهو في بعض أبياته: ﴿وَآصِرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾ فخرج يلتمسهم، فوجد قوماً يذكرون الله؛ منهم: ثائر الرأس، وجاف الجلد، وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم، فقال: «الحمد لله الذي جعل لي في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم» (١).

• عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبُهُ عَن لَكُونَا ﴾؛ قال: نزلت في أمية بن خلف، وذلك أنه دعا النبي في إلى أمر كرهه الله: من طرد الفقراء عنه، وتقريب صناديد أهل مكة؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾؛ يعني: من ختمنا على قلبه؛ يعني: التوحيد ﴿وَأَتَّبُعَ هَوَنَهُ ﴾؛ يعني: الشرك ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾؛ يعني: فرطاً في أمر الله وجهالة بالله (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ ۱۵۵)، والطبراني في «المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۱)، و«تفسير القرآن العظيم» ( $(7 \times 1) \times 1)$ ، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» ( $(7 \times 1) \times 1)$  من طريق ابن وهب أخبرني «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» ( $(7 \times 1) \times 1)$  من طريق ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله؛ فعبد الرحمن هذا ليس صحابياً، مع أن الطبراني ذكره في «الصحابة» وكذا ابن أبي داود؛ لكن رده أبو نعيم وابن الأثير وقالا: لا يصح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ ـ وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠٢) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٤٤)، و«الدر المنثور» (٥/ ٣٨٢) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ جويبر ذا واو بمرة، والضحاك لم يلق ابن عباس.

❖ عن ابن جريج؛ قال: أخبرت أن عيينة بن حصن قال للنبي ﷺ قبل أن يسلم: لقد آذاني ريح سلمان الفارسي؛ فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا فيه، واجعل لهم مجلساً لا نجامعهم فيه؛ فنزلت الآية (١). [ضعيف]

عن ابن بريدة؛ قال: دخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ في يوم حار، وعنده سلمان عليه جبة من صوف، فثار منه ريح العرق في الصوف، فقال عيينة: يا محمد! إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وضرباؤه من عندك؛ لا يؤذونا، فإذا خرجنا فأنت وهم أعلم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَامُ ﴾ الآية.

خلف وهو ساه غافل عما يقال له؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم ﴾ خلف وهو ساه غافل عما يقال له؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم ﴾ الآية، فرجع إلى أصحابه وخلى عن أمية، فوجد سلمان يذكرهم؛ فقال: «الحمد لله الذي لم أفارق الدنيا حتى أراني أقواماً من أمتي أمرني أن أصبر نفسي معهم » (٢).

عن ابن جريج؛ قال: نزلت: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذَكْرِنَا﴾
 في عيينة بن حصن، قال للنبي ﷺ: لقد آذاني ريح سلمان الفارسي،
 فاجعل لنا مجلساً معك لا يجامعنا فيه، واجعل لهم مجلساً منك لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٥/١٥٥) من طريق سنيد صاحب «التفسير» ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الإعضال مع ملاحظة أن ابن جريج مدلس وهو وحش التدليس. الثانية: حجاج \_ هذا \_ اختلط بآخره.

الثالثة: سنيد \_ صاحب «التفسير» \_ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٣) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهما مرسلان.

نجامعهم فيه؛ فنزلت (١).

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْبَائِينَ قُل سَاتَتْلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ وَهُلَ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بُوحَىٰ إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْمْ إِلَهٌ وَحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُوا الْهَائَمَ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ إِلَهُ كُمْ اللَّهِ ﴾.

عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له؛ فزاد في ذلك لمقالة الناس؛ فلامه الله؛ فنزل في ذلك: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِاحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٨٤) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٣٥) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٥٨٠، ٥٨١ رقم ١٥٩١)، وابن منده في «معرفة الصحابة»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥٤/ ١٢٤) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع من دون ابن عباس كذابون متهمون بالكذب.

وعنه؛ قال: أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره وليست هذه في المؤمنين (١).

عن طاووس؛ قال: قال رجل: یا نبی الله! إنی أقف مواقف أبتغی وجه الله، وأحب أن یری موطنی، فلم یرد علیه رسول الله ﷺ شیئاً حتی نزلت هذه الآیة: ﴿فَن كَانَ یَرَجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا یُثُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٢).

(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٤٠ رقم ٦٨٥٣ ـ دار الكتب العلمية)، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٥/ ٤٦٩) من طريق أبي حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما عن أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن، وهو من صحيح حديث عبد الله بن صالح؛ فالراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي، وقد نصص الحافظ في «هدي الساري» أن رواية الجهابذة والحفاظ عنه صحيحة وذكر منهم أبا حاتم.

قلنا: ويضاف إليهم الدارمي؛ فهو من الجهابذة \_ والله أعلم \_.

ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ كما قال ابن حجر وغيره على ما قد فصلناه سابقاً.

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (رقم ۱۲) \_ ومن طريقه الحاكم (۲۹/۳، ۳۲۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/۱۱) \_، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/۲/۲۱) \_ وعنه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۳۲) \_ جميعهم من طريق معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوس به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، كذا رواه مرسلاً ابن المبارك وعبد الرزاق وخالفهما نعيم بن حماد ـ وهو ضعيف ـ؛ فرواه عن معمر به موصولاً بذكر ابن عباس.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١١١) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٤١ رقم ٦٨٥٤).

قلنا: ومن هو نعيم مقابل ابن المبارك وعبد الرزاق؛ فالصواب الإرسال.

 حن مجاهد؛ قال: كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى مكانه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَالَة رَبِّهِ ﴾ الآية (١٠).

 (ضعيف) مكانه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ : ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَالَة رَبِّهِ ﴾ الآية (١٠).

<sup>=</sup> وعليه؛ فالحديث ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٦٩) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «الإخلاص».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٦٩)، و«لباب النقول» (ص١٤٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

# سورة مريم

خ عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده؛ قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: ولدت لي الليلة جارية؛ فقال: "والليلة أنزلت عليَّ سورة مريم، سمها مريم»(١).

- ❖ عن عائشة؛ قالت: نزلت سورة مريم بمكة.
  - ❖ وعن ابن الزبير بمثله <sup>(٢)</sup>.
    - ﴿ وَمَا نَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا ﴾.
- معمر؛ قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب، قال: ما للعب خلقت؛ فأنزل الله: ﴿وَمَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتأريخ» (۲/ ٤٤٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۲۷۲، ۲۷۰ رقم ۵۳۸)، و«مسند الشاميين» (۲/ ۳۵۰ رقم ۱٤۷۸)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (۱/ ۵۳)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۳۰۱۱ رقم ۲۹۸۸)، وأبو أحمد الحاكم في «كتاب الأسامي والكنى»، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «الإصابة» (۱/ ۱۷۹) من طريق أبي بكر بن أبي مريم به.

قلنا: وهذا إسناد واهٍ بمرة؛ أبو بكر بن أبي مريم متروك، وأبوه مجهول.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٤٧٦/٥) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الثاني النحاس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم (7) ) ـ ومن طريقه أحمد في «الزهد» ((9))، والطبري في «جامع البيان» ((7))، والطبري في «جامع البيان» ((7))، والخرائطي في «مساوئ =

- ﴿ وَمَا نَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُم مَا بَكَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكً وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكً 
   وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُم مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكً
- عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: قال رسول الله ﷺ لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: ﴿وَمَا نَنَازَلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُ لَهُ مَا بَكُينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًا ﴿ إِلَا اللهِ اللهُ الله
- عن أنس؛ قال: سئل النبي ﷺ: أي البقاع أحب إلى الله، وأيها أبغض إلى الله؟ قال: «ما أدري حتى أسأل جبريل»، وكان قد أبطأ عليه، فقال: «لقد أبطأت عليّ، حتى ظننت أن بربي عليّ موجدة!»... فقال: ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ ﴾ (٣).
- ◄ عن السدي؛ قال: احتبس جبريل عن النبي ﷺ بمكة، حتى
   حزن واشتد عليه، فشكا ذلك إلى خديجة، فقالت خديجة: لعل ربك قد

<sup>=</sup> الأخلاق» (ص٣٣٣ رقم ٧٥٠) \_، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٤) عن معمر به. قلنا: هذا بلاغ ذكره معمر، ومثله لا تثبت به الأخبار.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٨٤/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر، وفاته من ذكرنا؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٢١٨، ٣٢١٨، ٧٤٥٥، ٣١٥٨). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٩٢٥)، وعزاه لمسلم وما نظنه إلا وهماً؛ فقد ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (رقم ٥٥٠٥) ولم ينسبه لمسلم؛ فليحرر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لعبد بن حميد وعكرمة. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لابن مردويه.

ودعك أو قلاك؛ فنزل جبريل بهذه الآية: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞﴾ [الضحى: ٣]، قال: «يا جبريل! احتبست عني حتى ساء ظني»، فقال جبريل: ﴿وَمَا نَنَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾(١).

• عن قتادة؛ قال: لبث جبريل عن النبي ﷺ، فلما أتاه وكأن النبي ﷺ فلما أتاه وكأن النبي ﷺ قد استبطأه، فقال له جبريل: ﴿وَمَا نَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُم مَا بَكْنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا بَكُنَ اللَّهُ مَا بَكُنَ وَمَا خَلَفْنَا هُ، يقول: له ما بين أيدينا في الآخرة، وما خلفنا من الدنيا، وما بين ذلك، يقول: ما بين النفختين (٢).

عن مجاهد؛ قال: لبث جبرائيل عن محمد اثنتي عشرة ليلة، ويقولون: قلى، فلما جاءه قال: «أي جبرائيل! لقد رثت علي حتى ظن المشركون كل ظن»؛ فنزلت: ﴿وَمَا نَنَازَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُم مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَيْكُ فَهُم كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ) (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ١٠) \_ وعنه الطبري في «جامع البيان» (٢/ ٧٨) \_ ثنا معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

ثم أخرجه الطبري (٧٨/١٦): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.

قلنا: وإسناده صحيح، فعلَّة الحديث الإرسال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٧٨/١٦) ـ: ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن مجاهد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن، وقد نصَّ الحفاظ على أنه لم يسمع من مجاهد.

الثالثة: حجاج ذا اختلط أخيراً.

الرابعة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

- \* عن مجاهد؛ قال: أبطأت الرسل على رسول الله ﷺ، ثم أتاه جبريل، فقال: «ما حبسك عني؟»، قال: «كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم، ولا تنقون براجمكم، ولا تأخذون شواربكم، ولا تستاكون»، وقرأ: ﴿وَمَا نَنَزَلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِكُ ﴾ (٢).
  - ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلِدًا ﴿ ﴾.
- \* عن خباب رضي قال: كنت رجلاً قَيْناً (٣) بمكة في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفاً، فاجتمع لي عنده دين (وفي رواية: دراهم)، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا (وفي رواية: قلت: لا أكفر بمحمد على حتى يميتك الله ثم يحيك). قال: وإني لميت ثم مبعوث من بعد الموت؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثَمَّ مال وولد؛ فأقضيك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿أَفَرَهَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَالْمَالُولُ الله يَعْلَى لَا تَعْلَى \_: ﴿ أَفَرَهَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَالْمَالُولُ الله يَعْلَى \_: عالى \_: ﴿ أَفَرَهَيْتَ اللَّهِ يَعْلَى لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلِلَا الله الله وقالَ لَا لَا يَعْلَى الله وقالَ الله وقالَ لَا لَا يَعْلَى الله وقالَ الله وقالِ الله وقالِ الله وقالَ الله وقالِ الله وقالَ الله وقال الله وقالَ الله وقالَ الله وقال الله وقالَ المؤلِّ الله وقال الله وقاله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۸/۱٦) بالسند المسلسل بالعوفيين. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٠) ونسبه لابن مردويه، وفاته أنه عند الطبري؛ فليستدرك عليه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٣٠) ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أي: حداداً.

أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّخَنِ عَهْدًا ۞ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَمُ مِنَ ٱلْمَذَابِ مَدًّا ۞ (١). [صحيح]

♦ عن الحسن؛ قال: كان لرجل من أصحاب النبي ﷺ دَيْن على رجل من المشركين فأتاه يتقاضاه، فقال: ألست مع هذا الرجل؟ قال: نعم، قال: أليس يزعم أن لكم جنة وناراً وأموالاً وبنين؟ قال: بلى، قال: اذهب فلست بقاضيك إلا ثمة؛ فأنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِعَايَدِنا﴾ إلى قوله: ﴿وَيَأْنِينا فَرَدًا﴾(٢).

◄ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّانِ

\* عن عبد الرحمن بن عوف: أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكة؛ منهم: شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ السَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ الرَّمْنُ وُدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۰۹۱، ۲۲۷۰، ۲۶۲۰، ۶۷۳۲، ۴۷۳۳، ۴۷۳۳، ۲۲۳۵، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۳۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۰، ۴۷۳۶، ۴۷۳۶، ۴۷۳۰، ۴۷۳۶، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۳۰۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۳۰۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۳۰، ۴۷۰۰، ۴۷۰۰، ۴۷۳۰، ۴۷۰۰، ۴۷۰۰، ۴۷۰۰، ۴۷۰۰، ۴۷۰۰، ۴۷۰۰، ۴۷۰۰، ۴

وهذا مما فات السيوطي في «الدر المنثور» فلم يذكره فيه؛ فليستدرك عليه، وذكره في «لباب النقول» (ص١٤٦) ونسبه لهما، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٥٣٦) ونسبه لسعيد بن منصور. قلنا: ومراسيل الحسن كالريح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠١/١٦).

قلنا: وإسناده ضعيف جداً، واو بمرة؛ فيه عبد العزيز بن عمران؛ متروك، احترقت كتبه، فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه؛ كما في «التقريب»، وفي السند إليه من لم نعرفه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٤٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ١٤٨): «وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف، وهو خطأ؛ فإن =

<sup>=</sup> هذه السورة بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصح سند ذلك \_ والله أعلم \_».اه.

<sup>(</sup>۱) أحرجه الطبراني في «جزء أحاديث الزيات»، والثعلبي وابن مردويه في «تفسيرهما»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳٤۱/۲) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا خالد بن يزيد القسري عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء به.

قلنا: وهذا سند موضوع؛ مسلسل بالعلل:

**الأولى**: إسحاق بن بشر الكاهلي؛ متروك الحديث، وكذبه علي بن المديني والدارقطني.

الثانية: خالد بن يزيد القسري؛ متروك.

الثالثة: أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط، وقد عنعن، وسماع الزيات منه بعد الاختلاط.

وقال الحافظ في «الكاف الشاف» ( ): «وفيه إسحاق بن بشر عن خالد بن يزيد وهما متروكان». اه.

### سورة طه

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة طه بمكة.
  - عن عبد الله بن الزبير مثله (۱).
  - ◘ ﴿طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞﴾.
- عن عبد الله بن عباس والها؛ قال: قالوا: لقد شقي هذا الرجل بربه؛ فأنزل الله: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ (٢) . [ضعيف جداً]
- عن على؛ قال: كان النبي ﷺ يراوح بين قدميه، يقوم على كل رجل، حتى نزلت: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْنَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الثانية: كيسان أبو عمر أيضاً؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٨/٥) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الأول النحاس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٢/١٦).

قلنا: وإسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

ثم رأيناه ذكره في «لباب النقول» (ص١٤٦) وعزاه له من طريق العوفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في «مسنده» (١٣٦/٣ رقم ٩٢٦ ـ البحر الزخار) أو (٥٨/٣ رقم ٢٢٣ ـ كشف): ثنا محمد بن إسحاق البغدادي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال عنه.

الأولى: يزيد بن بلال؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وحسّنه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٩٥٥)؛ فوهم.

قلنا: وهذا موضوع كذب، مداره على محمد بن زياد اليشكري؛ كذبه أحمد وابن معين والفلاس والنسائي والدارقطني وغيرهم، وفي «التقريب»: «كذبوه». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

(۲) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱۲۹)، و«الدر المنثور» (٥٤٩/٥)، و«لباب النقول» (ص١٤٦) ـ ومن طريقه القاضي عياض في «الشفا» (١/١٤، ٤٢) ـ: ثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥٦/٧): «رواه البزار؛ وفيه يزيد بن بلال؛ قال البخاري: فيه نظر، وكيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۲۹/۶ رقم ۱٤١٦ ـ ط محققة) أو (۲/ ١٨٦ رقم ١٤٩٧ ـ ط محققة) أو (۲/ ١٨٦ رقم ١٤٩٧ ـ دار الكتب العلمية) من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة وهو تصحيف؛ فليحرر في طبعة دار الكتب العلمية عن أبي يحيى عن أبي مسرة وهو تصحيف؛ فليحرر ـ ثنا خلاد بن يحيى ثنا محمد بن زياد اليشكري ـ ووقع في طبعة دار الكتب: السكري وهو تحريف؛ فليحرر ـ ثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس به.

عن الضحاك؛ قال: لما أنزل الله القرآن على النبي على قام هو وأصحابه فصلوا، فقال كفار قريش: ما أنزل الله \_ تعالى \_ هذا القرآن على محمد على إلا ليشقى به؛ فأنزل الله: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن عبد الله بن عباس في الله عالى عباس الله عليه الله الله عليه الله الله عليه عليه عليه الله عليه الله

عن مجاهد؛ قال: كان النبي ﷺ يربط نفسه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى؛ فنزلت: ﴿طه لَيْ النَّرْلَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﷺ (٤) . [ضعيف]

❖ عن عبد الله بن عباس على إن رسول الله ﷺ ربما قرأ القرآن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٠٥) \_ من طريق جويبر \_ وتصحف في الواحدي إلى جرير؛ فليحرر، وهو على الصواب في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ١٤٩) \_ عن الضحاك به.

قلنا: وهذا إسنادِ ضعيف جداً؛ جويبر ذا ضعيف جداً؛ كما في «التقريب»، وهو مع هذا معضل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/٠٥٠) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٤٩) ونسبه لعبد بن حميد.

إذا صلى قام على رجل واحدة في قوله: ﴿طه ۞﴾؛ فأنزل الله: ﴿طه ۞﴾ برجليك ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞﴾(١).

- ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ ﴾.
- خ عن ابن جريج؛ قال: قالت قريش: يا محمد! كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟؛ فنزلت: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلِّبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَيِّ نَسْفُها رَيِّ نَسْفُها رَيِّ الْمِبَالِ فَقُل يَنسِفُها رَيِّ الْمُعَلِيْ ﴾ (٢).
- وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُـرَءَانِ مِن قَبْـلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُكُمُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.
- خ عن الحسن؛ قال: لطم رجل امرأته؛ فجاءت إلى النبي على تطلب قصاصاً، فجعل النبي على بينهما القصاص؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَعَجَلَ بِاَلْقُرْءَانِ مِن فَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْما ﴾، فوقف النبي على حتى من فَبْلِ أَن يُقْضَى إلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْما ﴾، فوقف النبي على حتى نسزلت: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِما أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِم فَالسَّلِكَ قَننِكَ حَنفِظكت لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ الله وَاللَّي تَعَافُونَ فَيْنَ أَمْوَلِهِم فَالله بَعْفُوا عَلَيْهِنَ فَيْنَ أَمْوَلِهِم فَلا نَبْعُوا عَلَيْهِنَ فَيْ النساء: ٣٤] (٣) . [ضعيف] سكييلاً إِنَّ الله كَان عَلِيًا كَبِيرًا ﴿ وَالنساء: ٣٤] (٣) .

❖ عن السدي؛ قال: كان النبي ﷺ إذا نزل عليه جبريل بالقرآن

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٦، ١٤٧) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وإسناده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٢/٥) ونسبه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

قلنا: أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٩/٩ رقم ٧٥٤٣)، والطبري في «جامع البيان» (٣٨/٥) من طريق وكيع ثنا جرير بن حازم عن الحسن به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

أتعب نفسه في حفظه، حتى يشقّ على نفسه، فيخاف أن يصعد جبريل ولم يحفظه؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ﴾ الآية (١).

﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ
 فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﷺ.

♦ عن أبي رافع ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إلى يهودي ، فقال: «قل له: يقول لك رسول الله: بعنا أو أسلفنا إلى رجب » ، فقال: لا والله السلفه ولا أبيعه إلا برهن ، فرجعت إلى النبي ﷺ فأخبرته ، فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيناه ؛ إني لأمين في السماء ، أمين في الأرض ، اذهب بدرعي الحديد » ، فذهبت بها ؛ فنزلت هذه الآية يعزيه عن الدنيا: ﴿ وَلا تَمُدَّنَّ بِدرعي الحديد ) . قَامَتُ مَنْ بِهِ قَالَهُمْ رَهُرَة المُنْكُونَ الدُنيا ﴾ (٢) . [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٧) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى في «مسانيدهم»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/ ٦١٣، ٦١٤ رقم ٤٠٤٥)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ المطالب العالية» (٣٨٦٩، ٣٨٦٠، ٢٨٤/، ١٢٥، ١٢٥ رقم ٢٨٥٧ ـ ط الرشد)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٣١ رقم ٩٨٩)، والطبري في «جامع البيان» والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٣١ رقم ١٣٠٤ ـ كشف)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٤٢ رقم ١٠٢٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٣٢٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٠٥) جميعهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه موسى بن عبيدة الربذي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٦/٤): «وفيه موسى بن عبيدة هو ضعيف».

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١٢) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

#### سورة الأنبياء

- 💠 عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة الأنبياء بمكة.
  - ❖ عن عبد الله بن الزبير قال مثله (١).
  - ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.
- من عامر بن ربيعة ظليه: أنه نزل به رجل من العرب، فأكرم عامر مثواه، وكلم فيه رسول الله عليه، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت رسول الله عليه وادياً: ما في العرب واد أفضل منه، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك، قال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: ﴿ٱقۡرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم وَهُم فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۚ ﴾(٢).

وأخرج الطبري عقبه: ثنا القاسم ثنا الحسين ثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن
 واقد عن يعقوب بن يزيد عن أبي رافع به.

قلنا: القاسم شيخ الطبري لم نعرفه ولم نجد له ترجمة، ومحمد ذا؛ صدوق كثير الغلط؛ كما في «التقريب»، والحسين هو سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١٥) ونسبهما لابن مردويه، وزاد في الأول النحاس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۷۹/۱) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲۸/۲۷) من طريق محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ موسى وعبد الرحمن ضعيفان، وعبد الرحمن أشد ضعفاً من موسى.

- ﴿مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ أَ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ .
- \* عن قتادة؛ قال: قال أهل مكة للنبي ﷺ: إن كان ما تقول حقاً ويسرك أن نؤمن؛ فحوّل لنا الصفا ذهباً، فأتاه جبريل فقال: "إن شئت كان الذي سألك قومك، ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم ينظروا، وإن شئت استأنيت بقومي»؛ فأنزل الله: ﴿مَا ءَامَنَتُ قَبْلُهُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُم أَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).
- ◘ ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۖ ۞ ♦.
- ♦ عن عبد الله بن عباس رضيه؛ قال: بعث الله نبياً من حمير، يقال له: شعيب، فوثب إليه عبد فضربه بعصا، فسار إليهم بختنصر فقاتلهم حتى لم يبق منهم شيئاً؛ وفيهم أنزل الله: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْناً بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ ﴾ (٢).
- ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَٰهٌ مِن دُونِهِ وَلَاكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ وَلَا لَكُ خَرْدِهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾.

❖ عن ابن جریج؛ قال: نزلت في إبلیس<sup>(۳)</sup>.

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ كما في «الدر المنثور» (٦١٧/٥) و«لباب النقول» (ص١٤٧) ولم نجده في المطبوع.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٧/٥، ٦١٨) وقال: وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موضوع؛ فالكلبي كذاب، ولعله سقط ذكر أبي صالح بينهما؛ لأن الكلبي يروي عن ابن عباس بواسطة أبي صالح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/١٧) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثنى حجاج عن ابن جريج.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الإعضال.

- ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَاإِيْن مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.
- عن ابن جريج؛ قال: لما نعى جبريل للنبي ﷺ نفسه، قال: «يا رب! فمن لأمتي؟»؛ فنزلت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ إِن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه
- ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَنْجُرُ ءَالِهَـٰتَكُمْ وَهُـم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنِ هُمْ كَنْفِرُونَ ۞ ﴿ .
- \* عن السدي؛ قال: مر النبي على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان، فلما رآه أبو جهل ضحك، وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف. فغضب أبو سفيان، فقال: ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي، فسمعها النبي على فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه، وقال: «ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك». وقال لأبي سفيان: «أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية»؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ صَعْفُوا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوا الآية (٢).
  - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿

الثانية: الحجاج؛ اختلط بآخره.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٨/٥)، و«لباب النقول» (ص١٤٧) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦٣٠)، و«لباب النقول» (ص١٤٧، ١٤٨) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإعضاله.

وَرِدُونَ ﴿ وَالشَّمْ وَالشَّمْ وَالسَّمَ وَالْمَا وَالسَّمَ وَالسَّالِقُوالِقُلْقُ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمِ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالْمَالِمُ وَالسَّمِيمِ وَالسَّمَالِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّالِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمَالِمُ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالْمَالِمُ وَالسَّمَالِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمَالِمُ وَالسَّمَالِمُ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالْمَالِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمَالِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمَالِ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَ

• وعن عبد الله بن عباس عنها، ولا أدري: أعرفوها؛ فلا يسألوني عنها، أم جهلوها؛ فلا يسألوني عنها، أم جهلوها؛ فلا يسألوني عنها، أم جهلوها؛ فلا يسألوني عنها؟!! قيل: وما هي؟ قال: آية، لما نزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم أَنتُم لَهَا وَرِدُون ﴿ فَقَال : ما على أهل مكة، وقالوا: شتم محمد آلهتنا، فقام ابن الزبعرى، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا، قال: وما قال؟ قالوا: قال: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَم أَنتُم لَهَا وَرِدُون فَقَال ابن الزبعرى: وَرَدُون أَنتُم لَهَا الله على محمد الله على محمد الله على الزبعرى: ورد الله؟ قال: وما قال: فقال ابن الزبعرى: «بل لكل من عبد من دون الله؟ قال: هذه البنية، يا محمد! ألست تزعم أن عيسى عبد صالح، وعزيراً عبد هذه البنية، يا محمد! ألست تزعم أن عيسى عبد صالح، وعزيراً عبد صالح، والملائكة عباد صالحون؟! قال: «بلى»، قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيراً، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة، قال: فضَج أهل مكة؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ٱلْحُسْفَةُ﴾: قال: فضَج أهل مكة؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ٱلْحُسْفَةُ﴾:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۷/۱۷)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ ۱۵ رقم ۹۸۰)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۳/ ۲۳۲، ۲۳۷ رقم ۲۰۵)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۲۲٤، ۲۲۵ رقم ۲۲۰)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (۲۱/ ۱۷۳) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۰/ ۳۰۶، ۳۰۰ رقم ۲۳۱) - من طريق أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، ولم يرو عنه أبو كدينة قبل الاختلاط. لكن له طريق أخرى، يأتي بعده؛ فيصح الحديث بها.

عيسى، وعزير، والملائكة ﴿أُولَانِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾، قال: ونزلت: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْبِيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞﴾ [الزخرف: ٥٧](١). [صحيح لغيره]

قال الحافظ: «هذا حديث حسن، وأبو يحيى هو الأعرج اسمه مصدع، وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك، وهما ثقتان تابعيان من طبقة واحدة، أخرج لهما مسلم، وعاصم هو القارئ المشهور صدوق في حفظه شيء».

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٦٩): «رواه الطبراني ـ ولم يعزه لأحمد وهو على شرطه؛ فليستدرك عليه ـ وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعفه جماعة».

وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» (رقم ٢٣٥): «مشهور في كتب التفسير والسير والمغازي». اه.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨/٣ رقم ٩٨٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٧/٣ ـ ٢٠٨) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٨/٣) ـ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «الموافقة» (٢٠٢/١) ـ من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن عبد الله بن عباس؛ قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي على فقال: يا محمد! تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن وَلِي النارِ مع الهتنا؟! فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَنِ اللهِ عَنِي صَبُ جَهَنَّم أَوكُلُ هؤلاء في النار مع الهتنا؟! فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ وَنَ رَلْتَ مَرْيَهُ مَنْكُم إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَهِدُونَ ﴾، ونزلت: ﴿ وَلَا وَلَا الله ـ عزّ وَلَا وَلَا الله عَمْدُونَ هَا الله عَمْدُونَ هُونَ الله عَمْدُونَ هُونَ مَنْكُم مَنْكُم إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَهِدُونَ هَا مُعَدُونَ هَا مُعَدُونَ هُونَ وَلَا الله عَمْدُونَ هُونَ مَنْكُم مَنْكُم إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَهِدُونَ هَا مُعَدُونَ هُونَ وَالله وَالله وَلَا الله عَمْدُونَ هُونَ مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَهِدُونَ هَا مُعَدُونَ هُونَ وَالله وَلَا الله وَلَمْكَ مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم مَنْكُم إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَهِدُونَ هَا مُهَا مُعَدَى الله وَلَا الله وَ

قلنًا: وهذا إسناد حسن؛ لأجل الحكم، وهو صدوق له أوهام.

قال الحافظ: «هذا حديث حسن».

فالحديث بمجموعهما صحيح لا ريب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ ۱۵ ـ ۱۲ رقم ۹۸۲)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۱۷ ـ ۳۱۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۸/۱۲، ۱۱۹ رقم ۱۲۷۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۰۲) ـ ومن طريقهما الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۱۷۳، ۱۷۶) ـ، من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي عن أبي يحيى الأعرج عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد حسن؛ لأجل عاصم، وهو صدوق له أوهام.

عن عبد الله بن عباس رفيها؛ قال: نزلت في عثمان وأصحابه، أو قال: عثمان منهم (۱).

= ثم قال الحافظ: «وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية الأعمش عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصراً.

ورجاله رجال الصحيح إلا المبهم، سمي هذا المبهم في رواية لابن مردويه، قال فيها: عن مسلم بن البطين، وسندها ضعيف».

ونحوه في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٠٨).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٨٤/٢) من طريق علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: للمما نسزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ فِي وَعِيمى وعزير يعبدون من دون الله؛ فقال: ﴿ لَوَ كَانَ هَا وُلَا لَكُمْ مَا وَرَدُوهَ ﴿ وَعِيمى وعزير يعبدون من دون الله؛ فقال: ﴿ لَوَ كَانَ هَا وُلَا مُنْهَ مُن وَرَدُوها ﴿ وَاللهِ عَنها مُبْعَدُونَ اللهِ عَيمى وعزير والملائكة.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلنا: وسنده حسن.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/۱۲ - ۲۰ رقم ۱۲۱۱)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ۷۷۱)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/۸۱۷ رقم ۱۲۰۱)، والطحاوي في «المشكل» (۱/۸۱۷ ـ ط الرسالة)، والطبري في «جامع البيان» (۹۲/۱۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥/ ٤٨٩)، وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في «الأمالي» (قه ۱۰/أ)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٥/ ۱۰)، والمحاملي في «الأمالي» (ص ۲۱ رقم ۱۹۵ ـ رواية ابن البيع)، وأبو الخير القزويني في «قربة الدارين في مناقب ذي النورين» (ق ۱۹۰ أ)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ۲۷۱ ـ المطبوع ـ عثمان بن عفان) من طريق شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب؛ قال: سمعت علياً ويخطب وتلا هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلدِّينِ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَّقَ قال: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات ومحمد بن حاطب صحابي صغير، ويوسف بن سعد ثقة، وجاءت نسبته في «المصنف»، و«السنة»: يوسف بن ماهك. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦٨١) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

◄ عن النعمان بن بشير: أن علياً قرأ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَنَى أُولَيَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ مَقال: أنا منهم، وعمر منهم، وعثمان منهم، والزبير منهم، وطلحة منهم، وسعد وعبد الرحمن منهم (١٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي وابن مردويه في «تفاسيرهم»، وابن عدي في «الكامل»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۲/ ۳۷۱ ـ ۳۷۲)، و «تفسير القرآن العظيم» (٥/ ٤٨٨) من طريق ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة ابن عم النعمان بن بشير.

الثانية: ليث بن أبى سليم؛ ضعيف.

## سورة الحج

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَ: نزلت سورة الحج بالمدينة.
  - عن عبد الله بن الزبير مثله (۱).
- عن قتادة؛ قال: نزل بالمدينة من القرآن الحج غير أربع آيات مكيات ﴿وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ﴾ إلى ﴿عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٢).
- ﴿ وَيَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَيَعَلَمُ النَّاسُ النَّاسُ اللَّهِ عُمَّا الرَّضَعَتْ وَيَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَكِكنَ عَذَابَ اللّهِ صَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَكِكنَ عَذَابَ اللّهِ صَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَكِكنَ عَذَابَ اللهِ صَمْلٍ بَشْكُنْرَىٰ وَلَكِكنَ عَذَابَ اللهِ صَمْلِيدٌ اللهِ .
- \* عن أنس بن مالك؛ قال: نزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱلَّقُواُ رَبَّكُمْ وَ وَ مِسير له، إِنَّ وَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ على النبي ﷺ وهو في مسير له، فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، ثم قال: «أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله \_ جلّ وعلا \_ لآدم: يا آدم، قم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعين »؛ فكبر ذلك على المسلمين، فقال النبي ﷺ: «سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثّرتاه: يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كَفَرةِ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٦) ونسبه لابن المنذر.

الجن والإنس»<sup>(۱)</sup>.

[صحيح]

(۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (رقم ١١٨٥ ـ المنتخب)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۱)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ۸۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢١٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٥/ ٤٣٠ ـ ٤٣١ رقم ٢١٢٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١ / ٣٥٢ رقم ٤٣٥٧ ـ إحسان) أو (رقم ٢٥٢ ـ موارد)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٩ ، ٤/ الحسان) أو (رقم ٢٥٢ ـ موارد)، والحاكم في «المستدرك» (٩٩٢ ، ٤/ معمر عن قتادة عن أنس به، وزاد بعضهم مع قتادة: أبان عن أنس.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٩٤/١٠): «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير محمد بن مهدي وهو ثقة».

قلنا: بل هذا السند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: قتادة؛ مدلس ولم يصرح بالسماع عند جميع من ذكرناهم.

الثانية: معمر؛ قال عنه الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت فاضل؛ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة». وهذا منها؛ فقتادة بصري، وأصحاب قتادة يروونه عنه عن الحسن عن عمران به، فجعلوه من مسند عمران.

 أن الحسن مدلس وقد عنعن، لكن تابعه العلاء بن زياد عند الطبراني في «الكبير» (١٨/ رقم ٥٤٦)، والطبري وابن أبي حاتم، والعلاء ثقة؛ فصح الحديث، ولله الحمد.

ولذلك قال الإمام الحافظ الذهلي؛ كما في «المستدرك» (٥٦٧/٤): «هذا الحديث عندنا غير محفوظ عن أنس، ولكن المحفوظ عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران». اه.

ومما يؤكد وهم معمر: أن قتادة لم يتفرد به عن الحسن بل تابعه حماد بن سلمة ويونس بن عبيد. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ رقم ۱۹۲۸»)، وأحمد (۴۲٪ (۳۲٪)، وأخرجه الحميدي في «المسند» (۲۷٪ ۳۲٪)، وأحمد (۴۳٪)، وأحمد (۴۳٪)، والترمذي (رقم ۱۹۲۸) وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران: أن النبي الله لما نزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا اَلنّاسُ اتَّقُوا ربّحُمُم إِنَ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَى عَظِيدٌ ﴿ فَي سفر، فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟» شهريدٌ والله ورسوله أعلم، قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، فقال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة؟»، قال: فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله والله الله وسددوا؛ فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا؛ كمّلت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة نكبروا»، قال: لا أدري، قال: «الثلثين أم لا؟».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الحسن؛ مدلس وقد عنعن.

الثانية: على هذا؛ ضعيف.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وضعفه شيخنا في «ضعيف الترمذي».

ملاحظة: أطال الحاكم ﷺ في تخريجه لحديث عمران السابق، وكرر مراراً
 أن الحسن سمع من عمران.

خ عن عبد الله بن عباس في الله : ﴿ يَمَا يَنُهَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَزوة بني المصطلق ؛ إذ أنزل الله : ﴿ يَمَا يُنُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُم ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ اللّهِ شَكِيدٌ ﴾ فلما أنزلت عليه وقف على ناقته ، ثم رفع بها صوته فتلاها على أصحابه ، ثم قال لهم : «أتدرون أي يوم ذاك؟ » ، قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «ذاك يوم يقول الله لآدم : يا آدم ! ابعث بعث النار من ولدك . فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة » ؛ فبكى المسلمون بكاءً شديداً ، ودخل وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة » ؛ فبكى المسلمون بكاءً شديداً ، ودخل

<sup>=</sup> قلنا: لو سمع من عمران في (الجملة) ـ على أن بعض أهل العلم نفى سماعه منه بالكلية ـ؛ فهو مدلس وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث، فلا فائدة إذاً من إثبات أن الحسن سمع من عمران طالما هو مدلس وقد عنعن.

ولحديث عمران السابق شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (رقم ٢٥٣٠)، ومسلم (رقم ٢٢٢) بنحوه، وليس فيه سياق القصة.

وآخر من حديث ابن عباس: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢١٤)، والبزار في «مسنده» (رقم ٢٢٣٥ ـ كشف)، والحاكم (٤/ ٥٦٨) من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عنه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٦٩، ٧٠): «في «الصحيح» بعضه ـ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة».اه.

قلنا: وفي «التقريب»: «صدوق تغيّر بآخره».

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥) وزاد نسبته للطبري ـ ولم نجده فيه ـ وابن مردويه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: حديث الحسن \_ السابق \_ عن عمران: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

وحديث أنس عزاه (٦/٥) لابن المنذر وابن مردويه زيادة على من ذكرناهم، ولم ينسبه لأبي يعلى؛ فليستدرك عليه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٦/١٧) بسند صحيح عن الحسن بنحوه مرسلاً لم يذكر فيه عمران.

عليهم أمر شديد. فقال: «والذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الشاة السوداء، وأني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة»(١).

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبِ مُندِرٍ هِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبِ مُندِرٍ ﴾.

❖ عن أبي مالك قال: نزلت في النضر بن الحارث<sup>(٢)</sup>. [ضعيف]

اللهُ اللهُ

❖ عن مجاهد؛ قال: أنزلت في النضر بن الحارث<sup>(٣)</sup>.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِيْرٍ. وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِيْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس على عن عبد الله عن عبد الله عن عباس على على عال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ ﴾ وال : كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله؛ قال: هذا دِينٌ صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله؛ قال: هذا دِينُ سوء (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/۳۷)، و «الدر المنثور» (۲/۲) من طريق محمد بن إسحاق ثنا محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا كذب؛ الكلبي كذاب، وأبو صالح متهم، ويغني عنه ما سبق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٨) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف، لإرساله.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢) ونسبه لابن أبي حاتم.
 قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٤٤٢ رقم ٤٧٤٢).

خ عن عبد الله بن عباس على قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي على فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم؛ فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن؛ قالوا: إن ديننا هذا صالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط؛ قالوا: ما في ديننا هذا خير؛ فأنزل الله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ (١).

خ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده؛ فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي على فقال له: أقلني. فقال: «إن الإسلام لا يقال». فقال: إني لم أصب من هذا الدين خيراً؛ ذهب بصري ومالي ومات ولدي...! فقال: «يا يهودي! الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة»؛ فنزلت: ﴿وَمِنَ الرَّالِي مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ الآية (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥١٧/٥، ٥١٧/٥)، و«فتح الباري» (٨/٤٤)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦/٣) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ١٨ ـ ١١٨ رقم ١١٨) من طريقين عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢/ ٣٧٩): ثنا عبد الله بن محمد ثنا الحكم بن معبد الخزاعي ثنا علي بن الحارث ثنا محمد بن فضيل ثنا محمد بن عبيد الله عن عطية العوفي عن أبي سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عطية هو ابن العوفي؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (١٧٦/٢): «سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي و وهو كذاب \_ ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا فيحفظه، وكنّاه أبا سعيد ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي؛ فلا يحل =

ا ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِيْنِ وَٱلْصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الشَّرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الشَّرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

خ عن سلمان الفارسي رهيه؛ قال: سألت النبي رهيه عن أهل دين كنت معهم، فذكر من صلاتهم وصيامهم وعبادتهم؛ فنزل قوله \_ عز وجل \_: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلنَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّنِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ شَهِيدُ ﴾ (١).

♦ عن عكرمة؛ قال: قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت الصابئة: نحن نعبد الملائكة من دون الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر من دون الله، وقال المشركون: نحن نعبد الأوثان من دون الله؛ فأوحى الله إلى نبيه ليكذب قولهم: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـدُ ۚ إِلَى الإخلاص: ١] إلى آخرها ﴿وَقُلِ الْحَمَدُ لِلّهِ اللّهِ يَعْذِدُ وَلَدًا ﴾ [الإخلاص: ١] إلى آخرها ﴿وَقُلِ الْحَمَدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَامَنُوا وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

<sup>=</sup> الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب».

وعليه؛ فإن تدليس عطية هذا من أقبح أنواع التدليس؛ فليتنبه لذلك، خاصة فيما يرويه عن أبي سعيد الخدري.

الثانية: محمد بن عبيد الله هو العرزمي؛ متروك.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/٤٤٣): «وروى ابن مردويه من حديث أبي سعيد بسند ضعيف».

وقال في «الكاف الشاف» (رقم ١١٦) \_ ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٨٣٣) \_: «وإسناده ضعيف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۱/ ۱۳۲ رقم ٤٠٤٨): ثنا سفيان عن المعرة المهرة» (۱۲۲/۸ رقم ٤٧٧٥): ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان: (وذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فإن مجاهداً لم يدرك سلمان.

[ضعیف]

## وَٱلصَّابِيْنِ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ ﴾ (١).

﴿ ﴿ هُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُ لَيْ مِن قَالِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾.

❖ عن أبي ذر؛ قال: نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وصاحبيه وعلي وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة (٢).

عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت هؤلاء الآيات: ﴿ هَا هَٰذَانِ خَصْمَانِ الْخَصْمَانِ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ أَنْ اللّٰهِ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ اللّٰهِ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ اللّٰهِ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦/٦، ١٧) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ٣٩٦٦، ٣٩٦٨، ٣٩٦٩)، ومسلم (رقم ٣٠٣٣) من طريق أبي هاشم الرماني عن أبي مجلز عن قيس بن عباد سمعت أبا ذر (فذكره).

وأخرجه البخاري (رقم ٣٩٦٥، ٣٩٦٧) من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن علي قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، وقال: فينا نزلت هذه الآية.

قال الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ٢٩٧): "وحديث الباب مع الاختلاف عليه هل هو عن علي أو أبي ذر؟ والذي يظهر لي أنه \_ يعني: قيس \_ سمعه من كل منهما ويدل عليه اختلاف السياقين"، وهو كما قال.

ثم ذكر كلاماً قوياً حول هذا الاختلاف تراه في «الفتح» (٨/ ٤٤٤)؛ فانظره لزاماً.

ورد على من أعلَّه بالاضطراب؛ كالدارقطني في «العلل» له.

ورد على الدارقطني ـ أيضاً ـ الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٦٦/١٨). وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٧/ ٩٩) بسند صحيح عن قيس به مرسلاً، والموصول أصح.

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة (١). [صحيح لغيره]

\* عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمٍ ۚ قَالَ: هم أهل الكتاب، قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباً، ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسداً، فكان ذلك خصومتهم في ربهم (٢). [ضعيف جداً]

\* عن أبي العالية؛ قال: لما التقوا يوم بدر؛ قال لهم عتبة بن ربيعة: لا تقتلوا هذا الرجل؛ فإنه إن يكن صادقاً؛ فأنتم أسعد الناس بصدقة، وإن يكن كاذباً؛ فأنتم أحق من حقن دمه. فقال أبو جهل بن هشام: لقد امتلأت رعباً. فقال عتبة: ستعلم أينا الجبان المفسد لقومه. قال: فبرز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فنادوا النبي وأصحابه فقالوا: ابعث إلينا أكفاءنا نقاتلهم. فوثب غلمة من الأنصار من بني الخزرج، فقال لهم رسول الله على: «اجلسوا... قوموا يا بني هاشم»؛ فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث فبرزوا لهم، فقال عتبة: تكلموا نعرفكم أن تكونوا أكفاءنا قاتلناكم. قال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب... أنا أسد الله وأسد رسوله. فقال عتبة: كفء كريم! فقال عبيدة بن الحارث... فقال عتبة:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/١٧): ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الفضل ثني محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً مع إرساله؛ لكن معناه صحيح تقدم في «صحيح البخارى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/١٧)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٢٠/٦) وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/٤٤٤).

كفء كريم! فأخذ حمزة شيبة بن ربيعة، وأخذ علي بن أبي طالب عتبة بن ربيعة، وأخذ على شيبة، وأما على؛ ربيعة، وأخذ عبيدة الوليد. فأما حمزة؛ فأجاز على شيبة، وأما علي؛ فاختلفا ضربتين فأقام فأجاز على عتبة، وأما عبيدة؛ فأصيبت رجله. قال: فرجع هؤلاء وقتل هؤلاء، فنادى أبو جهل وأصحابه: لنا العزى ولا عزى لكم، فنادى منادي النبي على : قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؛ فأنزل الله: ﴿هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمَ مَنهُ...﴾(١).

معن عبد الله بن عباس الله على وحمزة وعبيدة عبية وشيبة والوليد، قالوا لهم: تكلموا نعرفكم. قال: أنا علي، وهذا حمزة، وهذا عبيدة. فقالوا: أكفاء كرام! فقال علي: أدعوكم إلى الله وإلى رسوله. فقال عتبة: هلم للمبارزة. فبارز علي شيبة؛ فلم يلبث أن قتله، وبارز حمزة عتبة فقتله، وبارز عبيدة الوليد فصعب عليه؛ فأتى علي فقتله؛ فأنزل الله: ﴿ هَلَا إِنْ خَصْمَانِ ٱخْنُصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (٢).

خ عن قتادة؛ قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: إن كتابنا يقضي على الكتب كلها، ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله أهل الإسلام على من ناوأهم؛ فأنزل الله: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمَ ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ [ضعيف]

❖ عن لاحق بن حميد؛ قال: نزلت هذه الآية يوم بدر: ﴿هَلَانِ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٩/٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ فِي عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ونزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ اللهِ اللهِ قوله: ﴿وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَهَيدِ فِي علي بن أبي وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ إلى قوله: ﴿وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَهَيدِ فِي علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث (١).

﴿ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِظُلْمِ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ .

• عن عبد الله بن عباس في الله بن عباس الله بن عباس في عبد الله بن الله بن الله بن الله بعثه مع رجلين: أحدهما: مهاجري، والآخر: من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة؛ فنزلت فيه: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نُزِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ؛ يعني: من لجأ إلى الحرم فيها إلى عن الإسلام (٢).

﴿ بِإِلْحَامِ ﴾ يعني: بميل عن الإسلام (٢).

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

خ عن مجاهد قال: كانوا لا يركبون؛ فأنزل الله: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَبِّ يَأْتُوكَ﴾؛ قال: فأمرهم بالزاد، ورخص لهم في الركوب والمتجر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧)، و«لباب النقول» (ص١٤٩) ونسبه لابن أبي حاتم.

ثم رأيناً الحافظ ابن كثير: ساق سنده في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٢٥): «وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة ثنا عطاء بن دينار ثني سعيد بن جبير؛ قال: قال ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٧/١٧) بسند صحيح إليه لكنه مرسل.

السّمَآءِ وَمَن يُشْرِكِ فِي اللّهِ عَنْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكِ بِٱللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِن ٱلسّمَآءِ
 فَتَخْطَفُهُ ٱلطّنْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرّبِحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴿

♦ عن عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر الصديق؛ قال: كان ناس من مضر وغيرهم يحجون البيت وهم مشركون، وكان من لا يحج البيت من المشركين يقولون: قولوا حنفاء؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴿ كَا عَيْرَ مشركينَ به (٢).

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُو لِثُكَّرِبُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُو وَبَشِر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُو وَبَشِر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُو وَبَشِر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُو وَبَشِر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُو وَبَشِر اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ا

خ عن عبد الله بن عباس رها الله عن عبد الله بن عباس رها المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء، فينضحون بها نحو الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك؛ فأنزل الله: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآقُهُا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱللَّقَوَىٰ

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٣٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥) ونسبه لابن المنذر.

مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ۞﴾(١).

َ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ .

عن عبد الله بن عباس على قال: لما أُخرج النبي على من مكة ؟ قال أبو بكر أُخرج النبي على من مكة ؟ قال أبو بكر أُخرَجُوا نبيّهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن ؟ فنزلت: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدّتُلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصِّرِهِم لَقَدِيرٌ ﴿ اللّه فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥، ٥٦) ونسبه لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٤٩)، و«الدر المنثور» (٦/٦) ونسبه لابن أبي حاتم.

وإسناده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٦) ونسبه للطبري وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٣٩)، وأحمد في «المسند» (٢١٦/١) ـ من =

عن الزهري؛ قال: فكان أول آية نزلت في القتال كما أخبرني
 عُـرْوَة عـن عـائـشـة: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ

طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٩/ ٣٥٩ رقم ٣٨٤) -، والترمذي (٥/ ٣٢٥ رقم ٣١٧١)، والنسائي في «المجتبى» (٢/٢)، و«الكبرى» (٣/٣ رقم ٤٢٩٢، ٢/ ٤١١ رقم ١١٣٤٥)، وابن أبي حاتم؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٣٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٣/١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٦٨٧ - موارد)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ١٣٠، رقم ٢٣٠)، والأوائل» (رقم ٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦/٢، ١٤٢، ٣٩٠، ٣/٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٩/٢) جميعهم من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» (رقم ١٨٦٥): «إسناده صحيح». وصححه شيخنا العلامة الألباني كلله في «صحيح الترمذي».

قلنا: كذا رواه شعبة والثوري وقيس بن الربيع عن الأعمش به مرفوعاً.

واختلف فيه على الثوري؛ فرواه عنه إسحاق الأزرق متصلاً، وخالفه أبو حمد الزبيري؛ فرواه عن الثوري به مرسلاً، لم يذكر ابن عباس.

أخرجه الترمذي (رقم ٣١٧٢)، والطبري (١٢٣/١٧).

قلنا: والموصول أصح. وقد تكلم في رواية الزبيري عن الثوري بالذات؛ كما في «التقريب» وغيره.

وقد ذكر الترمذي أن عبد الرحمن بن مهدي وغيره رووه عن الثوري به مرسلاً. قلنا: هذا لا يضر كون بعض الرواة رواه مرسلاً؛ فقد رواه شعبة وقيس متصلاً، والوصل زيادة يجب قبولها.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: لم نجده في «سنن ابن ماجه». وانظر: «تحفة الأشراف» (٤/ رقم ٥٦١٨)، فلعله في «تفسيره».

لَقَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيُّ عَزِيرُ ﴾ ثم أذن بالقتال في آي كثير (١).

❖ عن مجاهد؛ قال: خرج ناس مؤمنون مهاجرين من مكة إلى الله ـ المدينة، فأتبعهم كفار قريش؛ فأذن الله لهم في قتالهم؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ هذه الآية فقاتلوهم (٢).

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: محمد وأصحابه إذ أخرجوا من مكة إلى المدينة<sup>(٣)</sup>.

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وهو شاهد قوى لسابقه.

وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧): أن ابن أبي حاتم أخرجه عن عروة به مرسلاً.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٧/١٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٧٩) بسند صحيح إليه لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، ولم يعزه للطبري؛ فليستدرك عليه.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٧، ١٢٣)، وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٥٨/٦) من طريق العوفي عنه.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وأخرج عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «العلو» (٢/ ٢٨٧ رقم ٢٠)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ١٠٦٤، ١٠٦٤)، والخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ١٠٣٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨/ ٣٠٨) من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن صعصعة بن صوحان تكلم يوماً عند عثمان رفي فقال: فيما تقولون: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ صوحان تُكُم ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِير في فقال عثمان: يا أيها الناس! ها إن البجباج النفاج لا يدري من الله ولا أين الله، والله ما نزلت هذه الآية إلا في =

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ۸۹ رقم ٣٦٦): أخبرني زكريا بن يحيى نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة أخبرنا سلمويه أبو صالح ثنا عبد الله عن يونس عن الزهري.

عن قتادة؛ قال: أول آية نزلت في القتال فأذن لهم بالقتال<sup>(۱)</sup>.

عن أبي هريرة قال: كانت أول آية نزلت في القتال: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِلَّائِهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠ .

عن السدي؛ قال: أول آية أنزلت في القتال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ الْمُوأَ ﴾ (٣). وَقُنْ لِلَّذِينَ الْمُوأَ ﴾ (٣).

\* عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُوكَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوأً ﴾ وذلك أن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة، فاستأذنوا النبي على في قتالهم بمكة؛ فنهاهم؛ ليمتحن بذلك النبي على عن ذلك، فلما خرج النبي على إلى المدينة أنزل الله عليه: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلِّمُ اللهِ عَلَيهُ عَلَيْهُ إلى المدينة أنزل الله عليه: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلِّمُ اللهِ عَلَيهُ اللهِ عَلَيهُ [ضعيف]

<sup>=</sup> أصحابي، أخرجنا من ديارنا بغير حق، فقال: أما قولك لا أدري من الله؛ فإن الله وإن الله ربنا ورب آبائنا الأولين، وقولك: لا أدري أين الله؛ فإن الله لبالمرصاد.

قلنا: وعلي بن زيد؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۹/۲)، والطبري في «جامع البيان» (۱۷/ ۱۷) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: رواية معمر عن البصريين فيها مقال، وهذا منها.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٨٠) بسند صحيح إليه، لكنه ضعيف لإعضاله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الكافي الشاف» ( ) من طريق بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

اللّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِرِّمَتْ صَوَيْمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ حَكْثِيرٌ وَلَيَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴿ إِن اللّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ اللّهُ .

• عن ثابت بن عوسجة الحضرمي؛ قال: ثني سبعة وعشرون من أصحاب علي وعبد الله؛ منهم: لاحق بن الأقمر والعيزار بن جرول وعطية القرظي: أن علياً هي قال: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله علي ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ للولا دفاع الله بأصحاب محمد عن التابعين لهدمت صوامع وبيع (١٠).

عن عثمان بن عفان؛ قال: فينا نزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍ﴾ والآية بعدها، أخرجنا من ديارنا ﴿بِغَيْرِ حَقٍ﴾ ثم مكنا في الأرض؛ فأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف، ونهينا من المنكر، فهي لي ولأصحابي (٢).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ أُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ أَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ أَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ عَلَي

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: إن رسول الله ﷺ قرأ بمكة (النجم)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲٤/۱۷) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سيف بن عمر عن أبي روق عن ثابت به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ سيف بن عمر متروك الحديث، وثابت لم نجد له ترجمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٩) ونسبه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.

فلما بلغ هذا الموضع: ﴿ أَفَرَءَ يَثُمُّ اللَّكَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنُوٰةَ النَّالِيَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ وإن النجم: ١٩، ٢٠]؛ ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى!!!. ففرح المشركون بذلك وقالوا: ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم؛ فسجد وسجدوا؛ فجاء جبريل، فقال: «اقرأ علي ما جئتك به»؛ فقرأ: ﴿ أَفَرَءَ يُثُمُّ اللَّكَ وَالْعُزَىٰ ﴾ وَمَنَوْةَ التَّالِئَةَ اللَّخْرَىٰ ﴾ تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى »، فقال ـ أي: جبريل ـ: «ما أتيتك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى »، فقال ـ أي: جبريل ـ: «ما أتيتك بهذا، هذا من الشيطان »؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا يَعْ إِلّا إِذَا تَمَنَّ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وأن الله عليمُ حَكِيمٌ ﴾ وأنه ما يُلْقِي الشَّيَطَنُ ثُمَّ الله عليمُ حَكِيمٌ ﴾ وأنه الله عليمُ حَكِيمٌ الله عليمًا عليمُ حَكِيمٌ الله عليمًا عليم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳ / ۱۳۳) \_ من طريق محمد بن جعفر \_ غندر \_ وعبد الصمد، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳ / ۲۳۹) \_ من طريق الطيالسي ثلاثتهم عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل رجاله ثقات، وقد وصله بعضهم ولا يصح كما سيأتي.

وقد توبع أبا بشر؛ فأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن سعيد به مرسلاً.

قلت: وهذا صحيح الإسناد وهو متابع قوي يؤكد أن أصل الحديث مرسل وقد وصله بعضهم من هذا الطريق ولا يصح.

قال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٠): «أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر بسند صحيح».

وقال في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥): «وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند صحيح».

وأخرجه البزار في «مسنده» (%/ % رقم %7 كسف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (%1 رقم %1 (%1 )، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (%1 ) – ومن طريقهما الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (%1 ، %3 رقم %4 ، %3 جميعهم من طريق يوسف بن حماد المعنى عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قال البزار: «هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي على بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم أحداً أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر وعن سعيد عن ابن عباس إلا أمية، ولم نسمعه نحن إلا من يوسف بن حماد وكان ثقة وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاً، وإنما يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأمية ثقة مشهور». اه. وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص١١٤ رقم ٣١): «أما ضعفه؛ فلا ضعف فيه أصلاً؛ فإن الجميع ثقات، وأما الشك فيه؛ فقد يدعى تأثيره لو كان فرداً غريباً ولكن غايته أن يصير مرسلاً...». اه.

فقد سلم الحافظ بأن الحديث مرسل لكن ذهب إلى تقويته بكثرة الطرق وسنبين ذلك \_ إن شاء الله \_.

وقال في «فتح الباري» (٨/ ٤٣٨) \_ ونقله عنه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٨٤٣) \_ وما بين المعكوفتين زيادة منه: «قد وردت هذه القصة من طرق كثيرة، وكثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً [مع أنّ لها طريقاً متصلاً بسند صحيح أخرجه البزار»] وطريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٣٩): «ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١٥): «ورجال البزار والطبراني رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥): «بسند رجاله ثقات».

قلت: خالف أميةُ ثلاثةً من الثقات، وبعضهم أثبت الناس في شعبة؛ فرواه عن شعبة به موصولاً.

وأمية؛ وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم وهو من رجال مسلم، وفي «التقريب»: «صدوق»، وذكره العقيلي في «الضعفاء» (١٢٨/١، ١٢٩) ونقل عن الإمام أحمد أنه لم يحمد أمية في الحديث، وقال: «إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتاباً».

وروى له العقيلي حديثاً ثم قال عقبه: «رواه الناس عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة مرسلاً».

فهذا يشعرنا أن أمية قد يخالف أصحاب شعبة ويصل الحديث والناس يروونه =

= مرسلاً؛ كما في حديثنا هذا تماماً مع التذكير بأن الحافظ ابن حجر وابن كثير قالا: إن الصواب فيه الإرسال، وهذا الذي قاله الأئمة.

أما الطريق الثانية المرسلة والتي رواها الواحدي؛ فوصلها ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢/ ٣٩٤) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٠/ ٢٣٤، ٢٣٥ رقم ٢٤٧) قال: ثني إبراهيم بن محمد ثني أبو بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي ثنا جعفر بن محمد الطيالسي ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا أبو عاصم النبيل ثنا عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال شيخنا في «نصب المجانيق» (ص٨، ٩): «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال «التهذيب» إلا من دون ابن عرعرة ليس فيهم من ينبغي النظر فيه غير أبي بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي، وقد أورده الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٦٨، ٦٩) \_ ونقل ما قال عنه الخطيب \_ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال، وهو علة هذا الإسناد الموصول.

ثم قال: فثبت مما تقدم صواب ما كنا جزمنا به قبل الاطلاع على إسناد ابن مردويه: «أن العلة فيه فيمن دون أبي عاصم النبيل، وازددنا تأكداً من أن الصواب عن عثمان بن الأسود إنما هو عن سعيد بن جبير مرسلاً كما رواه الواحدي خلافاً لرواية ابن مردويه عنه.

وبالجملة؛ فالحديث مرسل ولا يصح عن سعيد بن جبير موصولاً بوجه من الوجوه. قال الحافظ في «الكافي الشاف» عقبه: «ولم يشك في وصله، وهذا أصح طرق الحديث». اه.

والغريب أن ابن حجر لما تكلم على الحديث في «الفتح» لم يذكر هذه الطريق والتي صححها، فلو كان إسناد ابن مردويه الموصول صحيحاً عند الحافظ؛ لرد به على القاضي عياض في معرض رده عليه، ولما جعل عمدته في الرد عليه هو كثرة الطرق، وهذا بين لا يخفى؛ قاله شيخنا كله في «نصب المجانيق» (ص٧) مع تصرف فيه.

ثم قال شيخنا: «إن الحافظ في كتابه «فتح الباري» لم يشر أدنى إشارة إلى هذه الطريق فلو كان هو أصح طرق الحديث لذكره بصريح العبارة، ولجعله عمدته في هذا الباب».

وعن عبد الله بن عباس والها؛ قال: إن النبي اله بينما هو يصلي؛ إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب، فجعل يتلوها، فسمعه المشركون، فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير، فدنو منه، فبينما هو يتلوها، وهو

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم (٥/ ٠٧٠): «وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق. . . ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح» .اه.

وقال الشوكاني في «فتح القدير» (٣/ ٤٦٢): «لم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه؛ فقد دفعه المحققون».

ثم قال (٣/ ٤٦٣): «والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة، لا تقوم الحجة بشيء منها».

قلت: وممن ضعفها، وأطال الكلام عنها:

- \* القاضي عياض في «الشفا» (٢/ ١٢٥ \_ وما بعدها)، ونقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٨٢ / ١٢)، وأقره وضعفها قبل (٨٢ / ١٨)، وكذا الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٢/ ٣٩٢ \_ ٣٩٤).
  - \* الفخر الرازي في «تفسيره» (٢٣/ ٤٩ \_ ٥٤).
    - \* العيني في «عمدة القاري» (١٩/ ٦٦).
  - \* أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (٣/ ١٣٠ رقم ١٣٠٥).
    - \* الألوسي في «روح المعاني» (١٧٦/١٧ \_ ١٨٦).
      - \* صديق حسن خان في «فتح البيان» (٦/ ٢٤٥).
- \* ولشيخنا العلامة المحقق الألباني كلله رسالة علمية مفيدة في رد هذا الحديث، سماها: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق».
- \* ثم خرج أخيراً \_ إلى عالم المطبوعات \_ كتاب نافع جداً لأخينا الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري \_ حفظه الله \_ في إبطال هذه القصة، وهو بعنوان «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق».

<sup>=</sup> وسئل ابن خزيمة عن هذه القصة؟ فقال: «هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال البيهقي: «هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل».

انظر: «الفتح السماوي» (٢/ ٨٤٢)، و«تفسير الفخر الرازي» (٢٣/ ٤٩ ـ ٥٤)، و«فتح القدير» (٣/ ٤٦).

يــقــول: ﴿ ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ اَلْأَخْرَىٰ ﴿ ﴾ ؛ ألــقــى الشيطان أَنْ: تلك الغرانيق العلا، منها الشفاعة ترتجى، فعلق يتلوها فنزل جبريل؛ فنسخها، ثم قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ صَحِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن رسول الله ﷺ وهو بمكة قرأ عليهم: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ فلما بلغ ﴿ أَفَرَمَيْمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۳/۱۷)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ٣٩٤) بالسند المسلسل بالعوفيين. قلنا: وهذا سند ضعيف جداً، ومتنه باطل قطعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (٨/ ٤٣٩)، و«الدر المنثور» (٦٦/٦) من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح. وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وعن سليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس به.

قلنا: وعباد بن صهيب؛ متروك، بل كذاب هالك؛ كما قال الذهبي في «ديوان الضعفاء» (رقم ٢٠٧٤).

فالأثر باطل سنداً ، وباطل متناً .

على أنه في الطريق الأولى: فيها الكلبي وأبو صالح وكلاهما كذابان متهمان، وفي الطريق الثانية: أبو بكر الهذلي؛ متروك؛ لكن تابعه أيوب السختياني وهو ثقة، لكن كما ذكرنا أولاً في الطريق إليهم عباد بن صهيب الكذاب. وفي الطريق الثالثة: فيها من لم يسم، ففيها زيادة على ما سبق من ضعف عباد.

وَمَنَوْةَ النَّالِئَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿ النجم: ١٩، ٢٠]؛ قال: إن شفاعتهن ترتجى، وسها رسول الله ﷺ، فلقيه المشركون الذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا بذلك، فقال لهم: «إنما ذلك من الشيطان»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى آلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَينَسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَينَسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي الشَّيْطَانُ فَي الشَّيْطَانُ فَي الشَّيْطَانُ فَي الشَّيْطَانُ فَي السَّيْطَانُ فَي السَّيْطَانُ فَي السَّيْطَانُ فَي السَّيْطَانُ فَي اللهُ مَا يَعْمِ عَقِيمٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

❖ عن الزهري؛ قال: لما أنزلت سورة (النجم)؛ كان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير؛ أقررناه وأصحابه، ولكن لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر.

وكان رسول الله على قد أشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنته ضلالتهم، فكان يتمنى كف أذاهم، فلما أنزل الله سورة (النجم)؛ قال: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ اللَّكَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ التَّالِئَةَ اللَّأَخْرَىٰ ﴾ اللَّكَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ التَّالِئَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ النجم: ١٩، ٢٠]؛ ألقى الشيطان عندها كلمات، حين ذكر الطواغيت، فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٣/١٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢٠٥) بسند صحيح إلى الزهري ثني أبو بكر به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٤٣٩): «مرسل رجاله على شرط الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦٦/٦) بعد نسبته لعبد بن حميد والطبري: «مرسل صحيح الإسناد».

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٨٧): «هذا حديث مفظع، وفيه هذا الأمر العظيم».

وقال شيخنا العلامة الألباني ﷺ في «نصب المجانيق» (ص٩): «وإسناده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن صحيح؛ كما قال السيوطي تبعاً للحافظ؛ لكن علته أنه مرسل».

فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وزلت بها ألسنتهم، وتباشروا بها، وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه، فلما بلغ رسول الله على آخر (النجم)؛ سجد، وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك.

ففشت تلك الكلمة في الناس، وأظهرها الشيطان، حتى بلغت أرض الحبشة؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَعِيَ الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرّأه من سجع الشيطان؛ انقلب المشركون بضلالتهم وعدواتهم للمسلمين، واشتدوا عليه (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ٢٤٠): حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن الزهري به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة به معضلاً.

أَمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَالِمَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِلَّى آخر الآية.

وفي لفظ: قالت قريش لرسول الله ﷺ: إنما جلساؤك عبد بني فلان، ومولى بني فلان، فلو ذكرت آلهتنا بشيء؛ جالسناك؛ فإنه يأتيك أشراف العرب، فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك؛ كان أرغب لهم فيك، قال: فألقى الشيطان في أمنيته؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أَفْرَءَيّمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزّى قَالَ: فأَلْعُرَى الشيطان في أمنيته؛ ونزلت هذه الآية: ﴿أَفْرَءَيّمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزّى فَلَا وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَى فَلَى النبي العلا، وشفاعتهن ترتجى، مثلهن لا ينسى. قال: فسجد النبي على حين قرأها وسجد معه المسلمون والمشركون، فلما علم الذي أُجري على لسانه؛ كَبُر ذلك عليه؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلّا إِذَا تَمَنَّ ٱللَّهَى ٱلشَّيطَنُ فِي أَمْنِيّتِهِ ﴿ إِلَى قوله: فَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ إِلّا إِذَا تَمَنَّ ٱللَّهَى ٱلشَّيطَنُ فِي أَمْنِيّتِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ فَلَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ إِلّا إِذَا تَمَنَّ ٱللَّهَى ٱلشَّيطَنُ فِي أَمْنِيّتِهِ ﴾ إلى قوله: [ضعيف]

❖ عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس؛ قالا : جلس رسول الله ﷺ في ناد من أندية قريش، كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه؛ فأنزل الله عليه: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىٰ ۞ [النجم: ١، ٢]، فقرأها رسول الله ﷺ حتى إذا بلغ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۲/۱۷، ۱۳۳)، وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۲٤)، و «الدر المنثور» (٦٨/٦). قلنا: وسنده صحيح إلى أبي العالية؛ لكنه مرسل، ومراسيل أبي العالية كالريح. قال الحافظ في «الفتح»: «مرسل رجاله على شرط الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨): «وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية».

وقال شيخنا (ص١١): «وإسناده صحيح إلى أبي العالية؛ لكن علته الإرسال». قلنا: وفيه مع ضعفه الفرق بين اللفظين، والتضاد بين الروايتين، والزيادة والنقص فيهما، وهذا يؤكد ضعف القصة ووهاءها.

﴿أَفْرَءَيْمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠]؛ ألقى عليه الشيطان عندها كلمتين: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم بها النبي على ثم مضى، فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعاً معه، ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود، فرضوا بما تكلم به، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن الهتنا هذه تشفع لنا عنده إذا جعلت لها نصيباً، فنحن معك.

قالا: فلما أمسى؛ أتاه جبريل على فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه؛ قال: «ما جئتك بهاتين»، فقال رسول الله على: «افتريت على الله، وقلت على الله ما لم يقل»؛ فأوحى الله إليه: ﴿وَإِن كَادُوا لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا غَيْرُهُ إلى قوله: ﴿ مُم لَا يَهِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٧ ـ ٧٥]، فما زال مغموما قوله: ﴿ مُم لَا يَهِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٠ ـ ٥٧]، فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَتِي إِلَّا إِنَا مَعْمُوما تَمَنَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْتِيمُ الله عَلَيْ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْتِكُمُ الله عَلَيْ الشَيْطَانُ ثُمَّ عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً عَلَيْهِ عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً عَلِيمً عَلَيْهِ عَلِيمً عَلِيمً عَلَيمً الله من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم، وقالوا: أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا عين نسخ الله ما ألقى الشيطان (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٧): ثنا القاسم ثنا الحسين ثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: أبو معشر ـ نجيح السندي ـ؛ ضعيف، أسن واختلط.

الثالثة: الحجاج بن محمد المصيصى؛ اختلط بآخره.

الرابعة: الحسين ذا هو سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».
 الخامسة: القاسم لم نعرفه.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧) وزاد نسبته لسعيد بن منصور. ثم أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٧/ ١٣١، ١٣٢)، و «تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ٣٣٨): ثنا ابن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد المدنى عن محمد بن كعب القرظى؛ قال: لما رأى رسول الله عليه تولى قومه عنه، وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من عند الله؛ تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومه، وكان يسره مع حبه وحرصه عليهم أن يلين بعض ما غلظ عليه من أمرهم حين حدث بذلك نفسه وتمنى وأحبه؛ فأنزل الله: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا صَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَىٰ ١٥٠ ، فلما انتهى إلى قول الله: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلَّذِتَ وَٱلْعُزِّينَ ۞ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِئَةَ ٱلأَخْرَيِّ ۞ ﴾؛ ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه: تلك الغرانيق العلي، وإن شفاعتهن ترتضى. فلما سمعت ذلك قريش؛ فرحوا، وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم، فأصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم، ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل، فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة؛ سجد فيها، فسجد المسلمون بسجود نبيهم؛ تصديقاً لما جاء به، واتباعاً لأمره، وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة؛ فإنه كان شيخاً كبيراً، فلم يستطع، فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها، ثم تفرّق الناس من المسجد، وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم، يقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقد زعم فيما يتلو أنها الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى، وبلغت السجدة من بأرض الحبشة مِن أصحاب رسول الله ﷺ، وقيل: أسلمت قريش، فنهضت منهم رجال وتخلف آخرون، وأتى جبرائيل النبي ﷺ، فقال: «يا محمد! ماذا صنعت، لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله، وقلت ما لم يُقل لك»؛ فحزن رسول الله ﷺ عند ذلك، وخاف من الله خوفاً كبيراً؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ عليه \_ وكان به رحيماً \_، يعزيه ويخفض عليه الأمر، ويخبره أنه لم يكن قبله رسول ولا نبي تمنى كما تمنى، ولا احب، كما أحب إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته، كما = • عن قتادة؛ قال: إن النبي على كان يتمنى أن لا يعيب الله آلهة المسركين، فألقى الشيطان في أمنيته، فقال: إن الآلهة التي تدعى أن شفاعتها لترتجى، وأنها للغرانيق العلا، فنسخ الله ذلك وأحكم الله آياته ﴿أَفَرَهَيْمُ اللَّكَ وَالْعُزَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ اللهِ النجم: ١] حتى بلغ ﴿مِن سُلْطُنَ اللَّهِ اللهِ النجم: ٢٣]. قال قتادة: لما ألقى الشيطان؛ قال المشركون: قد ذكر الله آلهتهم بخير؛ ففرحوا بذلك؛ فذكر قوله: ﴿يِّجَعَلَ مَا يُلقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتَنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِم مُضَى الشَّيْطُنُ فِتَنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِم وَضَيْ الشَّيْطُنُ فَتَنَهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِم أَصَنَ اللهُ الله المشركون على الشَّيْطُنُ فَاللَّهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُومِم فَمُضَى اللهِ المُعْلَى اللهُ الله المشركون على اللهُ الله المؤلِم اللهُ اللهُ الله المؤلِم اللهُ اللهُ

❖ عن عروة بن الزبير؛ قال: وتسمية الذين خرجوا إلى أرض الحبشة المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه: عثمان بن مظعون، وعثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله ﷺ، وعبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه

القى على لسانه ﷺ؛ فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته؛ أي: فأنت كبعض الأنبياء والرسل؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَنَّى الله الله عن نبيه الحزن، وأمنه من الذي كان يخاف، ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم: أنها الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى.

قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ شیخ الطبری متهم، وابن اسحاق مدلس وقد عنعن، وهو مع ذلك مرسل، وضعفه شیخنا كله (ص۱۱، ۱۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٤٠) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۷/ ۱۳٤) \_: ثنا معمر عن قتادة به.

وأخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: رواية معمر عن البصريين فيها مقال، وقتادة بصري.

قال شيخنا (ص١٢): «وهو صحيح إلى قتادة ولكنه مرسل أو معضل». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٨/٦) ونسبه لابن أبي حاتم فقط.

امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو وولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، وعامر بن ربيعة، وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، وأبو سبرة بن أبي رَهْم ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، وسهيل بن بيضاء.

قال: ثم رجع هؤلاء الذين ذهبوا المرة الأولى قبل جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ السورة المتي يذكر فيها: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١].

وقال المشركون من قريش: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير؟ أقررناه وأصحابه؛ فإنه لا يذكر أحداً ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشتم والشر.

فلما أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ السورة التي يذكر فيها: ﴿وَالنَّجْوِ﴾، وقرأ: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ النجم: ١٩، ٢٠]؛ القي الشيطان فيها عند ذلك ذكر الطواغيت، فقال: وإنهن لمن الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. وذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت له هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك، وذلت بها ألسنتهم واستبشروا بها، وقالوا: إن محمداً على قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه.

فلما بلغ رسول الله ﷺ آخر السورة التي فيها النجم؛ سجد، وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك؛ غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلاً كبيراً، فرفع على كفه تراباً، فسجد عليه.

فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود، لسجود رسول الله على المسلمون؛ فعجبوا من سجود المشركين على غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين. وأما المشركون؛ فاطمأنت أنفسهم إلى النبي على السنة المشركين.

وحدثهم الشيطان: أن رسول الله على قد قرأها في السجدة فسجدوا لتعظيم آلهتهم، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان، حتى بلغت الحبشة، فلما سمع عثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعود ومن كان معهم من أهل مكة أن الناس قد أسلموا وصلوا مع رسول الله على، وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفيه؛ أقبلوا سراعاً.

وكبر ذلك على رسول الله على، فلما أمسى؛ أتاه جبريل على فشكا إليه، فأمره فقرأ عليه، فلما بلغها تبرأ منها على وقال: معاذ الله من هاتين، ما أنزلهما ربي، ولا أمرني بهما ربك، فلما رأى ذلك رسول الله على شق عليه، وقال: «أطعت الشيطان، وتكلمت بكلامه، وشركني في أمر الله».

فنسخ الله \_ عزّ وجلّ \_ ما ألقى الشيطان، وأنزل عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَعِي إِلَا إِذَا تَمَنَّ الْقَى الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَتِهِ عَيَسَحُ الله مَا يُلَقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ الله عَرَبُ وَالله عَلِيم عَرَبُ وَالله عَلِيم عَرب الشيطان وفتنته والطّبين لَفِي الشّيطان وفتنته والطّبير في الطّبير الله من سجع الشيطان وفتنته وانقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم، وبلغ المسلمين ممن كان بأرض الحبشة وقد شارفوا مكة، فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البلاء الذي أصابهم والحبوع والخوف، خافوا أن يدخلوا مكة فيبطش بهم، فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار، وأجار الوليد بن المغيرة عثمان بن مظعون، فلما أبصر عثمان بن مظعون الذي لقي رسول الله عليه وأصحابه من البلاء، وعذبت عثمان بن مظعون الذي لقي رسول الله عليه وأصحابه من البلاء، وعذبت نفسه، فاستحب البلاء على العافية، وقال: أما من كان في عهد الله وذمة وذمة رسوله الذي اختار لأوليائه من أهل الإسلام، ومن دخل فيه؛ فهو خائف مبتلى بالشدة والكرب، عمد إلى الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن خائف مبتلى بالشدة والكرب، عمد إلى الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن عم! قد أجرتني فأحسنت جواري، وإني أحب أن تخرجني إلى عشيرتك

فتبرأ مني بين أظهرهم، فقال له الوليد: ابن أخي! لعل أحد آذاك وشتمك وأنت في ذمتي؛ فأنت تريد من هو أمنع لك مني فأكفيك ذلك، قال: لا، والله ما بي ذلك، وما اعترض لي من أحد، فلما أبى عثمان إلا أن يتبرأ منه الوليد؛ أخرجه إلى المسجد، وقريش فيه كأحفل ما كانوا، ولبيد بن ربيعة الشاعر ينشدهم، فأخذ الوليد بيد عثمان فأتى به قريشاً، فقال: إن هذا غلبني وحملني على أن أبرأ إليه من جواري، أشهدكم أني منه بريء، فجلسا مع القوم وأخذ لبيد ينشدهم فقال:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان: صدقت، ثم إن لبيد أنشدهم تمام البيت: وكل نعيم لا محالة زائل

فقال: كذبت، فأسكت القوم، ولم يدروا ما أراد بكلمته، ثم أعادها الثانية وأمر بذلك، فلما قالها؛ قال مثل كلمته الأولى والآخرة، صدقت مرة وكذبت مرة، وإنما يصدقه إذا ذكر كل شيء يفني، وإذا قال: كل نعيم ذاهب؛ كذبه عند ذلك؛ إن نعيم أهل الجنة لا يزول، نزع عند ذلك رجل من قريش فلطم عين عثمان بن مظعون، فاخضرت مكانها، فقال الوليد بن المغيرة وأصحابه: قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة فخرجت منها إلى هذا، وكنت عما لقيت غنياً ثم ضحكوا، فقال عثمان: بل كنت إلى هذا الذي لقيت منكم فقيراً، وعيني التي لم تلطم إلى مثل هذا الذي لقيت صاحبتها فقيرة، لي فيمن هو أحب إلى منكم أسوة. فقال له الوليد: إن شئت أجرتك الثانية، فقال: لا أرب لى في جوارك(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٤ ـ ٣٧ رقم ٨٣١٦): ثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وقد أعله بعض أهل العلم بابن لهيعة، ولم يصب؛ فإن عمرو بن خالد روى عنه قبل احتراق كتبه؛ كما قال الحافظ ابن سيد=

\* عن عكرمة؛ قال: قرأ رسول الله على ذات يوم ﴿أَفَرَءَيْمُ اللَّكُو وَلَهُ اَلْأَنْنَ ۚ وَمَنَوْهَ النَّالِثَةَ الْلَّخُرَىٰنَ ۚ إِذَا فِسْمَةُ وَلَهُ اللَّذِينَ ۚ إِنَّا فِسْمَةُ وَمِيزَىٰنَ ۚ إِنَا فِلْمَا اللّهِ عَلَى لَسَانَ رسولَ الله عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

عن أبي صالح؛ قال: قام رسول الله ﷺ، فقال المشركون: إن ذكر الهتنا بخير؛ ذكرنا إلهه بخير، فألقى في أمنيته: ﴿أَفْرَءَيْتُمُ اللَّكَ وَٱلْعُزَىٰ لَكُونَ اللَّهِ وَمُنَوْةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ آلَ النجم: ١٩، ٢٠]: إنهن لفي الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى.

قَالَ: فَأَنْ الله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ الآية.

فقال ابن عباس: إن أمنيته أن يسلم قومه (٢). [ضعيف جداً]

❖ عن السدي؛ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد ليصلي،

<sup>=</sup> الناس في «النفح الشذي» (٨٠٢/٢).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٤): «رواه الطبراني هكذا مرسلاً، وفيه ابن لهيعة أيضاً».

وقال (٧/ ٧٧): «فيه ابن لهيعة ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٦) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، إن صح السند إلى مرسله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥) وقال: «وأخرج عبد بن حميد من طريق السدي عن أبي صالح به».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإرساله، وضعف أبي صالح.

فبينما هو يقرأ إذ قال: ﴿أَفْرَهَيْمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنْوَةَ الثَّالِكَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ فألقى الشيطان على لسانه، فقال: تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حتى إذا بلغ آخر السورة؛ سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكره آلهتهم، فلما رفع رأسه؛ حملوه، فاشتروا به بين قطري مكة، يقولون: نبي بني عبد مناف، حتى إذا جاءه جبريل؛ عرض عليه، فقرأ ذينك الحرفين، فقال جبريل: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا! فاشتد عليه؛ فأنزل الله يُطيب نفسه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ﴾ (١).

خ عن الضحاك في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي اللهِ عَلَيْ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ الله عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيهِ الله عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيهِ الله عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيه عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴾ الآية: أن نبي الله عليه في آلهة العرب، فجعل يتلو اللات والعزى، ويكثّر أنزل الله عليه في آلهة العرب، فجعل يتلو اللات والعزى، ويكثّر ترديدها، فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آلهتهم؛ ففرحوا بذلك، ودنوا يستمعون، فألقى الشيطان في تلاوة النبي عَلَيْهُ: تلك الغرانيق العلا، منها الشفاعة ترتجى. فقرأها النبي عَلَيْهُ كذلك؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن الشفاعة ترتجى. فقرأها النبي عَلَيْهُ كذلك؛ فأنزل الله عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن الشفاعة ترتجى. قوله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴾ (٢).

❖ عن محمد بن فضالة الظفرى والمطلب بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩) ونسبه لابن أبي حاتم، وذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٤٣٩) وقال: «وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدى».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري معلقاً (١٣٣/١٧): حدثت عن الحسين؛ قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد؛ قال: سمعت الضحاك: (فذكره).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، والانقطاع بين الطبري ومن علَّق عنه، والحسين هذا هو ابن الفرج؛ متروك.

قال شيخنا (ص١٥): «وهذا إسناد ضعيف منقطع مرسل».

حنطب؛ قالا: رأى رسول الله على من قومه كفاً عنه، فجلس خالياً، فقال: «ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني!»، وقارب رسول الله على قومه، ودنا منهم، ودنوا منه، فجلس يوماً مجلساً في ناد من تلك الأندية حول الكعبة، فقرأ عليهم: ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ النَّجِم: ١]، الأندية حول الكعبة، فقرأ عليهم: ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ النَّجْمَ: ١]، حــــى إذا بـلغ: ﴿أَفْرَءَ لَلّٰنَ وَالْفَزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهُ النَّالِثَةُ الْلُحْرَىٰ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ المُعْرِانِيق الله المعانية على لسانه: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم رسول الله على بهما، ثم مضى، فقرأ السورة كلها، وسجد وسجد القوم جميعاً، ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته، فسجد عليه، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود. ويقال: إن أبا أُحَيْحَةَ سعيد بن العاص أخذ تراباً، فسجد عليه؛ رفعه إلى جبهته، وكان شيخاً كبيراً. فبعض الناس يقول: إنما الذي رفع التراب الوليد، وبعضهم يقول: أبو أحيحة، وبعضهم يقول: كلاهما التراب الوليد، وبعضهم يقول: أبو أحيحة، وبعضهم يقول: كلاهما جميعاً فعل ذلك.

فرضوا بما تكلم به رسول الله ﷺ، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، وأما إذ جعلت لها نصيباً؛ فنحن معك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ۲۰۵): ثنا محمد بن عمر الواقدي  $_{=}$ 

<sup>=</sup> ثني يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه، قال: وحدثني كثير بن زيد عن المطلب به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لإرساله، والواقدي متروك بل كذاب.

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٨٧): «وهذا حديث منكر، مفظع؛ لا سيما من حديث الواقدي، والدين والعقل يمنعان من هذا».

وضعفه جداً شيخنا في «نصب المجانيق» (ص١٦).

وختاماً: هل هذه المقاطيع والمراسيل تقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ؟ بالطبع لا، والحديث عن هذا يطول، لكن كفانا ذلك شيخنا في رسالته المذكورة؛ فراجعها لزاماً فهي مهمة.

ولأخينا الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري \_ حفظه الله ونفع به \_ رسالة قوية مفيدة في إبطال هذه القصة رواية ودراية، وهي مطبوعة متداولة بعنوان: «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥١)، و«الدر المنثور» (٦/ ٧١) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

## سورة المؤمنون

عن عبد الله بن عباس را الله عن عباس الله عن عبد الله عباس الله عن عبد الله عبد

## ﴿ وَقَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٨٢) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «سننه» (۲۲۸ رقم ۲۲۷۳)، والنسائي في «الكبرى» (۱/ ٥٥٥ رقم ۱۲۳۹)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۵٪) أو (رقم ۲۲۳ ـ ط شاكر) ـ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۵۳۰، ۲۸۲٪) ـ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۵۰) ـ، والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۲۸۲، ۲۸۳)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱/ ۳٤۱، ۳۵٪ رقم ۲۳۲) ـ، والبزار في «البحر الزخار» (۱/ ۲۷٪ رقم ۲۰۱)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱/ ۲۸٪ رقم ۲۹۲)، والضعفاء الكبير» (۲/ ۲۵٪ ۱۲۵٪)، وابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۱۸ رقم ۱۷۳۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ۲۰۰، ۲۱۰)، و«الوسيط» (۳/ ۲۸۲)، والبغوي في «شرح السنة» (۵/ ۷۲۷)، و«معالم التنزيل» (۲/ ۲۸٪)، والبغوي في «شرح السنة» (۵/ ۷۷٪)، و«معالم التنزيل» (۵/ ۲۸٪)،

## ﴿ قَدْ أَقْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾.

خ عن ابن سيرين؛ قال: كان رسول الله على مما ينظر إلى الشيء في الصلاة فيرفع بصره؛ حتى نزلت آية: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾، قال: فوضع رسول الله على رأسه.

وفي رواية: كان رسول الله علي إذا صلى رفع رأسه إلى السماء،

والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٥٠٩، ٥١٠) من طريق عبد الرزاق ثنا يونس بن سليم: أملى عليَّ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ؛ سمعت عمر: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ يونس بن سليم ذا؛ مجهول؛ كما قال النسائي والحافظ ابن حجر، وقال الذهبي في «الكاشف»: «واو»، وانفرد ابن حبان بتوثيقه.

قال النسائي عقبه: «هذا حديث منكر، لا نعلم أن أحداً رواه غير يونس بن سليم، ولا نعرفه».

وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه هذا، ولا يعرف إلا به».

وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

وقال الذهبي في «التلخيص»: «صحيح».

وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا؛ فقال: أظنه لا شيء».

وقال أبو حاتم: «يونس بن سليم لا أعرفه، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهرى».

وقال شيخنا العلامة الألباني كلله في «الضعيفة» (٣/ ٣٩٤ رقم ١٢٤٢): «منكر». وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٨٣، ٣٨٤ رقم ٢٠٣٨) ـ وعنه عبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٥٢ رقم ١٥ ـ منتخب)، والترمذي (٥/ ٣٢٦ رقم ٣١٧٣)، والعقيلي (٤٦٠/٤) ـ عن يونس بن سليم عن الزهري به بإسقاط يونس بن يزيد الأيلى.

قال الترمذي: «...ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٨٢) وزاد نسبته لابن المنذر.

أبى هريرة به موصولاً.

تدور عيناه ينظر ههنا وههنا؛ فأنزل الله: ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۲٤٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۲۰۶) وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۲۰۶) وأبو داود في «المراسيل» (ص۹۳ رقم ٤٥)، والطبري في «جامع البيان» (۳/۱۸)، والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص۹۰)، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۲/۳۸۲) ـ من طريق ابن عون وأيوب السخيتاني وخالد الحذاء ثلاثتهم عن ابن سيرين به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد روي عنه عن أبي هريرة به موصولاً؟ لكنه لا يصح كما سيأتي، لكن ما يفهم من الحديث من النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة قد صح من حديث عدد من الصحابة \_ والله أعلم \_. ووصله الحاكم (٣٩٣/٢) \_ وعنه البيهقي (٢/٣٨٢) \_، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١٠)، والحازمي في «الاعتبار» (ص٦٥) من طريق أبي شعيب الحراني عن أبيه عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن

قلنا: أبو شعيب الحراني ثقة؛ لكنه كان يخطئ ويهم؛ كما قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٦٩).

وقد رواه سعيد بن منصور ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن إسماعيل بن عُليّة به مرسلاً، وهما أوثق بكثير منه؛ ولذلك قال البيهقي عقبه: «هذا هو المحفوظ: مرسل».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، لولا خلاف فيه على محمد \_ يعني: ابن سيرين \_، فقد قيل عنه مرسلاً»؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «الصحيح مرسل».

قال شيخنا العلامة الألباني كلله في «إرواء الغليل» (٧٣/٢): «وقد تبين لي أخيراً أنّ هذا القول هو الصواب» وذكر نحو ما ذكرنا.

وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٨٣) من طريق محمد بن يونس الكديمي عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة به موصولاً.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه الكديمي، اتهم بالكذب؛ كما في «التهذيب» (٩/ ٤٧٦ \_ ٤٧٨).

قال البيهقي عقبه: "والصحيح هو المرسل"، وتعقبه ابن التركماني بقوله: "ابن أوس \_ وهو سعيد أبو زيد الأنصاري \_ ثقة، وقد زاد الرفع، كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة". قلنا: لكن الراوي عن ابن أوس كذاب لا يحتج به، والرواية الأخرى تقدم الكلام عليها وذكرنا أن الراجح فيها الإرسال.

وعليه؛ فقد تبين لنا من هذا التخريج أن الصواب في الحديث الإرسال.

وقد أخرج الطبري في «جامع البيان» (٣/١٨) من طريق الحجاح الصواف عن ابن سيرين؛ قال: كان أصحاب رسول الله على يرفعون أبصارهم إلى السماء، حتى نزلت: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾؛ فقالوا بعد ذلك برؤوسهم هكذا.

قلنا: وفي هذا مخالفة لما رواه ابن عون وأيوب وخالد الحذاء، من أن فاعل ذلك كان النبي على والظاهر أن الخطأ من محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري؛ فإنه ضعيف؛ كما في «التقريب»؛ بل إنه اتهم، وضعفه بعضهم جداً، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/٣٠٣): «كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات».

بل قال ابن العربي المالكي في «الناسخ والمنسوخ» (٣٠٩/٢): «وحديث ابن سيرين باطل! وما روى غيره لا أصل له، إنما روى في «الصحيحين»: «إنا كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ﴾؛ فأمرنا بالسكوت». وألمح في كتابه «أحكام القرآن» (٣/ ١٢٩٥) لضعفه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٨٣، ٨٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وأخرج سنيد في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣/١٨) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج؛ قال: قال لي غير عطاء: كان النبي عليه إذا قام في الصلاة نظر عن يمينه ويساره ووجاهه، حتى نزلت: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾؛ فما رؤي بعد ذلك ينظر إلى الأرض.

قلنا: وهذا إسناد واه؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

الثانية: حجاج بن محمد، اختلط بآخره.

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ ﴾.

\*عن أنس؛ قال: قال عمر بن الخطاب في : وافقت ربي في أربع، قلت: يا رسول الله! لو صلينا خلف المقام؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمْ مُصَلِّ ﴾، وقلت: يا رسول الله! لو خرجت على نسائك حجاباً؛ فإنه يدخل عليك البر والفاجر؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَنَكُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وقلت لأزواج النبي عَيِي : لتنتهن أو ليبدلنه أزواجاً خيراً منكن؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَهَ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبُدِلُهُ أَزُوبُها خَيْرًا مِنكُنَ مُسْلِمَتِ مُوقِمِنَتِ قَلِنَاتِ تَهِبَكٍ كَيْرَا مِنكُنَ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ وَلِنَاتِ تَهِبَكٍ الله الله عَلَمُ الله الله الله أَلْنَانُهُ خَلَقًا الله الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: ﴿فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَلِقِينَ ﴾ (١) .

عن عبد الله بن عباس على قال: لما نزلت: ﴿ فَخَلَقُنَا ٱلْمُضْغَةَ

الثالثة: ابن جریج من اتباع التابعین؛ فعلی ذلك إما أن یكون روی عن تابعی أو تابع تابع مثله؛ فهو إما معضل، أو مرسل، مع جهالة هذا المعضل أو المرسل
 والله أعلم \_.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم ٤١) ـ وعنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٥٢)، و«تخريج الكشاف» (٢/ ٤٠٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/٤٤) ـ: ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (٥٩٨/٢): «لبعضه شاهد في «الصحاح»، ولكن علي بن زيد بن جدعان في سياقته للأحاديث غرابة ونكارة ـ والله أعلم ـ».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٩٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

عِظْنَمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظْنَمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا ءَاخَرَ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾؛ قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ (١).

\* عن زيد بن ثابت؛ قال: كنت أكتب هذه الآية ورسول الله على يصلى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ هَ حَتَى بِلْغ: ﴿ فُو اللَّهُ خَلَقًا ءَاخَرٌ ﴾ ؛ فقال معاذ بن جبل: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ ؛ فضحك رسول الله على فقال له: لم ضحكت؟ فقال: «إن هذه الآية ختمت بما تقول: فتبارك الله أحسن الخالقين (٢).

## ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في سورة التوبة عند قول الله: ﴿ وَلَا تُصَلِّلَ عَلَىٰ آَحَدِ مِّنَهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۸/ ٦٣١، ٢٣٢ رقم ٤٠٤٩)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ١٢٨ رقم ٧٧٥٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٥٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٦/٥ رقم ٤٦٥٧) من طريق أبي حمزة السكري وشيبان النحوي كلاهما عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن زيد به.

قال الحافظ ابن حجر: «جابر \_ هو الجعفى \_ ضعيف».

وقال البوصيري: «هذا إسناد فيه جابر الجعفى ـ وهو ضعيف».

وقال الحافظ ابن كثير: «وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي؛ ضعيف جداً، وفي خبره هذا نكارة شديدة؛ وذلك أن هذه السورة مكية، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة ـ أيضاً ـ، والله أعلم».

قلنا: وهو كما قال.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧ / ٧٧): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح».

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: هم أهل بدر (١٠). [ضعيف]
- ❖ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أنها نزلت في الذين قتل الله يوم
   بدر<sup>(۲)</sup>.
  - 🗖 ﴿ مُسْتَكْكِبِرِينَ بِهِـ سَنِمِرًا تَهْجُرُونَ 🕲 ﴿ .
- عن سعید بن جبیر؛ قال: کانت قریش تسمر حول البیت ولا تطوف به، ویفتخرون به؛ فأنزل الله: ﴿مُسْتَكْمِرِينَ بِهِم سَلِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ الله عَلَى الله عَل
  - ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ ﴾.
- عن عبد الله بن عباس على قال: جاء أبو سفيان إلى النبي على فقال: يا محمد! أنشدك الله والرحم؛ فقد أكلنا العلهز؛ يعني: الوبر والدم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجل \_: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «التفسير» (۲/ ۱۰۰ رقم ۳۷۳)، وحمزة بن محمد في «زياداته على سنن النسائي» (رقم ۳۷٤)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (۱/ ٥١٥) عن محمد بن جعفر بن محمد ثنا علي بن المديني ثنا بشار بن عيسى عن ابن المبارك ثني موسى بن عقبة؛ قال: سمعت عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ بشار بن عيسى الأزرق؛ قال الذهبي: «لا أدري من قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ بشار بن عيسى الأزرق؛ قال الذهبي: «لا أدري من

هو ذا؟»، وفي «التقريب»: «مقبول»؛ حيث يتابع، وإلا؛ فلين، ولم يتابع. (٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٤٧): ثنا معمر عن قتادة.

قلناً: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، ورواية معمر عن أهل البصرة فيها مقال، وقتادة بصري.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٧/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٩/٦) ونسبه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم.

وهو مرسل؛ فالحديث ضعيف.

وفي لفظ: قال ابن عباس: لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله على فأسلم وهو أسير، فخلى سبيله، فلحق باليمامة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من يمامة، وأخذ الله \_ تعالى \_ قريشاً بسني الجدب؛ حتى أكلوا العلهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي على فقال: أنشدكم الله والرحم إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؛ قال: «بلى»، فقال: قد قتلت والرحم إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؛ قال: «بلى»، فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ۹۸ ، ۹۹ رقم ۳۷۲)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ رقم ۱۲۰۳)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۱۷۵۳ ـ موارد)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۳۲)، والحربي في «غريب الحديث» (۲/ ۷۲۷)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۲۲۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۱۰، ۲۱۱)، والحاكم في «المستدرك» (۲۱۲)، جميعهم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد صحيح.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٧٣/٧): «رواه الطبراني؛ وفيه علي بن الحسين بن واقد، وثقه النسائي، وضعفه أبو حاتم».

قلنا: لكنه قد توبع.

وحسّنه الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥١٠).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٣٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٤/ ١٨) من طريق (٣٤/ ٢٩١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٨١/٤) من طريق ابن حميد عن يحيى بن واضح عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر عن عكرمة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ ابن حميد متروك متهم، وباقي رجاله موثقون. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١١١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>\*</sup> ملاحظة: تصحف اسم محمد بن حميد في «المعرفة» لأبي نعيم إلى حماد، فلم يعرفه محققه، والصواب ما ذكرنا؛ فليصحح.

## سورة النور

- 💠 عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَ: نزلت سورةُ النور بالمدينة.
  - وعن عبد الله بن الزبير مثله (۱).
- ﴿ اَلزَانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَالِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.
- عن عبد الله بن عمرو؛ قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت بجياد وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي على أن يتزوجها؛ فأنزل الله \_ عزّ وجل \_: ﴿ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ وَلَا عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٤) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۵)، وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (۲/ ۲۲۵)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۵۱)، والنسائي في «تفسيره» (۲/ ۱۱۰ رقم ۳۷۹)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱۱ / ۷۷۵، ۲۷۲ رقم ۱۵۰۵)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ ۲۲۱ رقم ۱۷۹۸)، و«المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۷۷)، وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۵۹۸)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۹۳، ۱۹۹۵)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۱۹۳)، و«السنن الصغير» (۳/ ۳۸ رقم ۲۲۲۳)، والبيهقي أي «السنن والآثار» (٥/ ۲۷۳، ۲۷۲ رقم ۱۳۲۱)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص(7)1)، وابن معين في «الجزء الثاني من حديثه» (ص(7)1) جميعهم من طريق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ الحضرمي ذا مجهول؛ لم يرو عنه إلا سليمان التيمي، ووهم من خلطه بالحضرمي بن لاحق، وفي «التقريب» (١/١٨٥): «حضرمي بن لاحق التيمي اليمامي القاص، لا بأس به، وفرق ابن المديني بين الحضرمي شيخ سليمان التيمي وبين ابن لاحق». اه.

ونص كلام ابن المديني: «حضرمي؛ شيخ بالبصرة روى عنه التيمي مجهول، وكان قاصاً وليس هو بالحضرمي بن لاحق»، وكذا فرّق بينهما الإمام أحمد؛ ففي «الجرح والتعديل» (٣/ رقم ١٣٤٧): «قال عبد الله: سألت أبي عن الذي حدث عنه سليمان التيمي، قال: كان قاصاً، فزعم معتمر؛ قال: قد رأيته، قال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي».

وكذا فرّق بينهما ابن حبان في «الثقات»(٦/ ٢٤٩)؛ فقال عن راوي هذا الحديث وهو الذي يروي عنه سليمان التيمي: «لا أدري من هو ولا ابن من هو».

وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٥٥٥ رقم ٢١٠٧): «الحضرمي روى عنه سليمان التيمي؛ لا يعرف، وكان يقص بالبصرة... وذكر حديثنا هذا».

قال الحاكم: «هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي! وهذا عجب منه، وتقدم قوله آنفاً.

وضعفه الشيخ أحمد شاكر كلله في «شرح المسند» (رقم ٦٤٨٠) في بحث له؛ فانظره غير مأمور؛ فإنه نفيس.

وصححه شيخنا كلَّلله في «إرواء الغليل» (٦/ ٢٩٧).

وهو وهم منهم جميعاً \_ عدا الشيخ شاكر \_ والصواب ما ذكرنا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٨/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأبي داود في «ناسخه».

وتصحف في المطبوع من (عبد الله بن عمرو) إلى (بن عمر) بدون واو، وهو خطأ؛ فليصحح، وهو على الصواب في «لباب النقول» (ص١٥٢).

قلنا: والحديث له طريق أخرى أحسن من هذه:

 ❖ عن شعبة مولى ابن عباس؛ قال: كنت مع ابن عباس، فأتاه رجل، فقال: إني كنت أتبع امرأة، فأصبت منها ما حرم الله عليّ، وقد رزقني الله منها توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال الناس: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾؛ فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية؛ إنما كن نساء بغايا متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتين الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتين الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتين الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتين الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله متعالنات، يجعلن على أبوابهن رايات، يأتين الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله متعالنات، يأتين الناس يعرفن بذلك الله متعالنات الله الله من المن الله من الناس يعرفن بذلك الله من المناس يعرفن بذلك الله من الناس يعرفن بذلك الله من المناس يعرفن بذلك الله من المناس المناس

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٨/٦) وزاد نسبته لابن ماجه! والطبري وابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: الحديث لم نجده في «سنن ابن ماجه»، وكذا لم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف» (رقم ٨٧٥٣)، فلعله في «تفسيره»، والله أعلم.

أما الطبري؛ فقد أخرجه في «جامع البيان» (٥٦/١٨) من حديث عمرو بن شعيب قوله، وفيه من لم يسم.

<sup>(</sup>٧/ ١٥٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٥٢٦/١) جميعهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: إن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلاً من شديداً، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة. قال: فوعدت رجلاً من أسارى مكة لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، خرجت فرأت سوادي في ظل الحائط، فقالت: من هذا؟ مرثد، مرحباً وأهلاً يا مرثد! انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل؛ فقلت: يا عناق! إن رسول الله على حرم الزنا، قالت: يا أهل الخيام! هذا الدلدل، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة، فسلكت الخندمة، فطلبني ثمانية، فجاؤوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا؛ فطار بولهم على وأعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً، فلما انتهيت به إلى الأراك؛ فككت عنه كبله، فجئت إلى رسول الله عني، فقرأها على، وقال: "يا رسول الله! أنكح عناق، فسكت عني، فلم يرد علي شيئاً؛ فنزلت: ﴿وَالزَانِيةُ لَا يَنكِمُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُثْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ فدعاني، فقرأها على، وقال: "يا مرثد! الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا تنكحها إلا زان أو مشرك؛ فلا تنكحها».

هذه الآية. تزوجها، فما كان فيها من إثم؛ فعلي (١).

خ عن سعيد بن جبير؛ قال: كن نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام؛ فأنزل الله: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنَكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢). [ضعيف]

❖ عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في نساء موارد كن بالمدينة (٣).

حن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: كن بغايا متعلنات أو معلنات في الجاهلية، بغي آل فلان وبغي آل فلان؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ ٱلزَّانِي لَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٧٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢ رقم ١٤١٢٠)، والطبري في «جامع البيان» (٨/ ٥٧) بسند صحيح إلى شعبة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ شعبة مولى ابن عباس؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٧٢)، والبيهقي (١٥٣/٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٥ رقم ١٤١٤١) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٨/١٨) من طريق أخرى بلفظ: أن نساء في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن، وكان الرجل إنما ينكح إحداهن يريد أن يصيب منها عرضها؛ فنهوا عن ذلك، ونزل: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول.

وسنده صحيح إلى سعيد.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبري في «جامع البيان» (٥٦/١٨، ٥٨) من طريقين عنه.
 قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَاكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَن ذَلكَ أَمر الجاهلية بالإسلام. قال ابن جريج: فقيل لعطاء: أبلغك ذلك عن ابن عباس؟ قال: نعم (١١). [ضعيف]

❖ عن مجاهد؛ قال: هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان
 بغايا متعالنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام؛ فنزلت
 فيهم هذه الآية (٢).

وعنه؛ قال: كان في بدء الإسلام قوم يزنون، قالوا: أفلا نتزوج النساء التي كنا نفجر بهن؟ فأنزل الله: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكِةً وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

❖ عن مجاهد؛ قال: كن بغايا في الجاهلية (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۵۷)، والبيهقي في «سننه» (۱۵۳/۷) من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عطاء كلاهما ابن جريج عن عطاء به. قلنا: وسنده إلى عطاء صحيح، وعنعنة ابن جريج عنه خاصه محمولة على الاتصال؛ لكنه منقطع بينه وبين ابن عباس؛ لأنه بلاغ بلغه ولم يسمعه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لأبي داود في «ناسخه» وابن مردويه.

وذكره قبل في (١٢٨/٦) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء به.

قلنا: واللفظ هو هو. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٢/٤، ٢٧٣)، وعبد الرزاق في

<sup>(</sup>۱) الحرجة أبن أبي سيبه في "المصنف" (۱/ ۱۰۱ ، ۱۲۱ وقبط الروال عي «تفسيره» (۲/ ۵۰)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۵۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۱۵٤) من طريقين عنه.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٨/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٨) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٧١)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٥٦) أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت مجاهداً به.

◄ عن سليمان بن يسار؛ قال: كن نساء في الجاهلية بغيات،
 فنهى الله المسلمين عن نكاحهن (١).

\*عن مقاتل؛ قال: لما قدم المهاجرون المدينة؛ قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم، والمدينة غالية السعر، شديد الجهد، وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، وأما الأنصار؛ منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي، ونسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار، في بغايا من ولائد الأنصار؛ قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها؛ ليعرف أنها زانية، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيراً، فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد، فأشار بعضهم على بعض: لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني؛ فنصيب من فضول أطعامهن، فقال بعضهم: نستأمر رسول الله على فأتوه؛ فقالوا: يا رسول الله! قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنهن غنى؛ تركناهن؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ الزَّانِ مَا يَنكِحُمُ إِلّا زَانِهُ أَو مُشْرِكُهُ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِمُهَا إِلّا زَانٍ أَو مُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَالِكَ عَلَى المهافحات لَا يَتزوجوا الزواني المسافحات لَا يُنكِحُهُ الْواني المسافحات المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل ضعيف؛ لضعف إبراهيم.

وأخرجه الطبري: ثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن عبد الملك عمن أخبره عن مجاهد؛ قال: كانت امرأة منهن يقال لها: أم مهزول؛ يعني في قوله: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾؛ قال: فكن نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة من أخبر عبد الملك، وتدليس هشيم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٧/٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٧) ونسبه لعبد بن حميد، وسنده ضعيف؛ لإرساله.

العالنات زناهن<sup>(١)</sup>.

[ضعيف]

- عن مجاهد؛ قال: لما حرم الله الزنا؛ فكان زوان عندهن جمال ومال، فقال الناس ـ حين حُرّم الزنا ـ: لتطلقن فلنتزوجهن؛ فأنزل الله في ذلــــك: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).
- ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُولَ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنَايِنَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُثَمَّ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞.
- ♦ عن أنس؛ قال: لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله على وبين أهل مكة إلى رسول الله على وبين أهل مكة إلى رسول الله على مهاجرة في طلب الإسلام، فقال المشركون: إنما انطلقت في طلب الرجال؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ . . ﴾ إلى آخر الآية (٣).
- وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَاتُهُ إِلَا أَنفُسُهُمْ فَسَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِهِ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِأَلِلَهِ إِلَيْهُ إِنِهُ كِينَ الصَّندِقِينَ فِي وَالْحَندِسِينَ أَن الصَّندِقِينَ فِي وَالْحَندِسِينَ فِي وَيَدْرُولُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لِمِنَ الْكَندِسِينَ فِي وَيَدُولُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لِمِنَ الْكَندِسِينَ فِي وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَالْخَلْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهُمْ إِن كَانَ مِنَ الصَّلدِقِينَ فِي وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمُ فَيْهِ .
- ❖ عن سهل بن سعد الساعدي ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٧) ونسبه لابن أبي حاتم، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٨) ونسبه لسعيد بن منصور. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٣) ونسبه لابن مردويه.

عاصم بن عدي [الأنصاري] وكان سيد بني عجلان، فقال [له]: كيف تقولون في رجل (وفي رواية: أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً) وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله؛ فتقتلونه، أم كيف يصنع (وفي رواية: يفعل)؟ فسل لي رسول الله ﷺ عن ذلك [يا عاصم]؛ فأتى عاصم النبي ﷺ، فقال: يا رسُول الله! (وفي رواية: فسأل عاصم رسول الله)، فكره رسول الله ﷺ المسائل [وعابها؛ حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمر]، فسأله: [فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟] فقال [عاصم لعويمر: لم تأتني بخير؟] فذكر رسول الله عليه المسائل وعابها (وفي رواية: المسألة التي سألت عنها)، قال عويمر: والله؛ لا أنتهي حتى أسأل رسول الله على عن ذلك، فجاء (وفي رواية: فأقبل) عويمر [حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس]، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً: أيقتله؛ فتقتلونه، أم كيف يصنع (وفي رواية: يفعل)؟ فقال رسول الله ﷺ: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك [فاذهب فأت بها]» (وفي رواية: قد قضي فيك وفي امرأتك). فأمرهما رسول الله على بالملاعنة بما سمّى الله في كتابه، [قال سهل:] فلاعنها [في المسجد وأنا شاهد مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا]؛ قال [عويمر]: يا رسول الله! إن حبستها (وفي رواية: أمسكتها)؛ فقد ظلمتها، فَطَلَّقَهَا [ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ]؛ فكانت سُنة لمن كان بعدهما في [أن يفرق بين] المتلاعنين، [وكانت حاملاً؛ فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها]، ثم قال رسول الله ﷺ: «انظروا؛ فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلّج الساقين؛ فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة؛ فلا أحسب عويمراً إلا قد كذب عليها»، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله عليها من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة في الميراث: [صحيح]

أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها<sup>(١)</sup>.

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: سُئِلْتُ عن المتلاعنين في إِمْرةِ مصعب: أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول؛ فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله! ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت؛ فإذا هو مفترش برذغة، متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي ﷺ فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم ﴾ فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب، فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة؛ فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.

قال ابن عمر: قال رسول الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، فهل منكما تائب؟»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٨/٨) رقم ٤٧٤٦، ٤٧٤٦، ٩، ٤٤٦/٩ رقم ٥٣٠٨)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٩٢) وغيرهما.

قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: «لا مال لك: إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها؛ فذاك أبعد لك منها»(١).

\*عن عبد الله بن مسعود؛ قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد؛ إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؛ فتكلم؛ جلدتموه، أو قتل؛ قتلتموه، وإن سكت؛ سكت على غيظ، والله! لأسألن عنه رسول الله على أن من الغد؛ أتى رسول الله على فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؛ فتكلم؛ جلدتموه، أو قتل؛ قتلتموه، أو سكت؛ سكت على غيظ، فقال: «اللهم افتح»، وجعل قتل؛ قتلتموه، أو سكت؛ سكت على غيظ، فقال: «اللهم افتح»، وجعل يدعو؛ فنزلت آية اللعان: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْ جَهُمٌ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَا إِلاَ أَنفُسُمُ وَلَا يَكُن لَمُمْ شُهَدًا إِلاَ أَنفُسُمُ وَلَرْ يَكُن لَمُ مُسَادات بالله إنه المن بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله عليه فتلاعنا، فشهد الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن؛ فقال لها رسول الله عليه: «مه»، فأبت؛ فلعنت، فلما أدبرا؛ قال: العلها أن تجيء به أسود جعداً "، فجاءت به أسود جعداً ".

♦ عن عبد الله بن عباس عباس النبي الله قذف امرأته عند النبي على بشريك بن سحماء، فقال النبي الله: «البينة، أو حَدٌّ في ظهرك»، فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي على يقول: «البينة، وإلا؛ حد في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق؛ إني لصادق، فلينزلن الله ما يبري ظهري من الحد؛ فنزل جبريل، وأنزل عليه: ﴿وَاللَّيْنَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴾، فانصرف النبي على أرسل إليها، فجاء بلغ: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴾، فانصرف النبي على فأرسل إليها، فجاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٩٣) وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٩٥) وغيره.

هلال فشهد، والنبي على يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟"، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت؛ حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت؛ فقال النبي الله: «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي الله: لكان لي ولها شأن"(!).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸/ ٤٤٩ رقم ٤٧٤٧، ٩/ ٤٤٥ رقم ٥٣٠٧ ـ مختصراً) وغيره من طريق هشام بن حسان ثنا عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٦/١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٩، ٢٥٣٠ رقم ١٤١٦٥)، والحاكم (٢/٢٠٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٥٤٥، ٥٤٦ رقم ٤٥٨)، وفي «الخلافيات»، وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في «فتح الباري» (٩/ ٤٤٥) جميعهم من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته؛ قيل له: والله؛ ليجلدنك رسول الله ﷺ ثمانين جلدة، قال: الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة، وقد علم أني رأيت حتى استيقنت، وسمعت حتى استثبت، لا؛ والله لا يضربني أبداً؛ فنزلت آية الملاعنة، فدعاهما رسولُ الله ﷺ حين نزلت الآية، فقال: اللهُ يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟»، فقال هلال: والله؛ إني لصادق، فقال له: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق، تقول ذلك أربع مرات؛ فإن كنت كاذباً؛ فعليك لعنة الله»، فقال رسول الله ﷺ: «قفوه عند الخامسة؛ فإنها موجبة»؛ فحلف، ثم قالت أربعاً: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين؛ فإن كان صادقاً؛ فعليها غضب الله، فقال رسول الله علية: «قفوها عند الخامسة؛ فإنها موجبة»؛ فترددت، وهمت بالاعتراف، ثم قالت: لا أفضح قومي، فقال رسول الله على: «إن جاءت به أكحل، أدعج، سابغ الأليتين، ألَف الفخذين، خدلَّج الساقين؛ فهو للذي رميت به، وإن جاءت به أصفر، قضيضاً، سبطاً؛ فهو لهلال بن أمية، فجاءت به على صفة البغي». هكذا رواه حماد بن زيد وجرير بن حازم عن أيوب به موصولاً. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ١١٤، ١١٥ رقم ١٢٤٤٤)، و«التفسير» =

(٢/ ٥٣، ٥٤)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/ ٦٥) من طريق معمر وإسماعيل بن علية وحماد بن زيد ثلاثتهم عن أيوب به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، والموصول أصح؛ لما معه من زيادة، وهي من الثقة مقبولة.

وذكر هذا الخلاف الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٤٥).

وأخرجه أبو داود في «السنن» (٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٨ رقم ٢٢٥٦) ـ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٥) \_، والطيالسي في «المسند» (رقم ٢٦٦٧) أو (١/ ٣١٩، · ٣٢ رقم ١٢٦٠ \_ منحة) \_ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٣٣، ٢٥٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٥٥٦ رقم ٤٥٦٦) \_، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٣٨، ٣٣٩) أو (٤/ ٦ \_ ٩ رقم ٢١٣١ ـ ط شاكر)، وأبو يعلى في «المسند» (٥/ ١٢٤ ـ ١٢٨ رقم ٢٧٤٠، ٢٧٤١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١٢، ٢١٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢٨/١٨) جميعهم عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَدَتِ ثُمَّ لَرُ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةَ فَأَجْلِدُوهُمْ نَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُتّم شَهَدَةً أَبَدًا ﴿ ﴾ قال سعد بن عُبادة \_ وهو سيد الأنصار \_: أهكذا أُنزلت يا رسول الله؟! لو أتيت لكاع قد تفخذها رجل، لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه، حتى آتي بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شدهاء، حتى نفرغ من حاجته، فقال رسول الله علي: «يا معشر الأنصار! ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟»، قالوا: يا رسول الله! لا تلمه؛ فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً، وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله! إني لأعلم أنها حق، وأنها من الله ـ تعالى ـ، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه، حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله؛ لا آتي بهم حتى يقضي حاجته!! قال: فما لبثوا إلا يسيراً؛ حتى جاء هلال بن أمية \_ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم -، فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله على فقال: يا رسول الله! إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ﷺ ما جاء به، واشتد عليه، واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله ﷺ هلال بن أمية، ويبطل = = شهادته في المسلمين، فقال هلال: والله؛ إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، يا رسول الله! إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به. والله يعلم إني لصادق.

فوالله إن رسول الله على يريد أن يأمر بضربه؛ إذ نزل على رسول الله على الوحى، وكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك في تربّد جلده؛ يعني: فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي؛ فنزلت: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَاتُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَتُهَلَاةُ أَحَدِهِ ﴾ الآية كلها، فسُرّي عن رسول الله ﷺ، فقال: «أبشر يا هلال؟ فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً»، فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربى -عزّ وجلّ \_، فقال رسول الله على: «أرسلوا إليها»، فأرسلوا إليها، فجاءت، فتلاهما رسول الله عليهما، وذكّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله يا رسول الله! لقد صدقت عليها، فقالت: كذب، فقال رسول الله على: «لاعنوا بينهما»، فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة؛ قيل: يا هلال! اتق الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة، التي توجب عليك العذاب، فقال: والله؛ لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة؛ قيل لها: اتق الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة، التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله؛ لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله عليها بينهما، وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: «إن جاءت به أصيهب أريسح، حمش الساقين؛ فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعداً، جُمالياً، حدلَّج الساقين، سابغ الإليتين؛ فهو للذي رُميت به»، فجاءت به أورق جعداً، جمالياً، خدلج الساقين، سابغ الإليتين، فقال رسول الله ﷺ: «لولا الأيمان؛ لكان لى ولها شان»، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأبيه.

= قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لضعف عباد بن منصور.

قال يحيى بن سعيد القطان: «قلت لعباد بن منصور: عمن أخذت حديث اللعان؟ قال: ثني إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس».

وقال ابن حبان: «كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم من أبي يحيى عن داود عن عكرمة».

انظر: «الميزان» (۲/ ۳۷۷، ۳۷۸).

قلنا: وإبراهيم هذا؛ متروك، بل كذبه جماعة.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١١، ١٢): «ومداره على عباد بن منصور، وهو ضعيف».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٤٥٠، ٩/ ٤٤٥).

وصححه الشيخ أحمد شاكر كَثَلثه وهو وهم.

وضعفه شيخنا الألباني تتلله في «ضعيف أبي داود» (رقم ٤٩٦).

قال الترمذي في «العلل» (١/ ٤٧٤ رقم ١٨٢ ـ ترتيب أبي طالب): «فسألت محمداً ـ يعنى: البخاري ـ عنه.

قلت: روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث هشام، وروى أيوب عن عكرمة أن هلال بن أمية مرسلاً؛ فأي الروايات أصح؟.

فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس هو محفوظ، ورآه حديثاً صحيحاً».

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٥٣٤/٨ رقم ١٤١٨): ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا يونس بن محمد ثنا صالح بن عمر ثنا عاصم بن كليب عن أبيه حدثني ابن عباس؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله على فرمى امرأته برجل، فكره ذلك رسول الله على الله على أزرَّبَهُمْ وَلَرَ يكُن لَمَمُ شُهُدَا إِلَا أَنفُسُمُ فَ فقراً حتى فرغ من الآيتين فأرسل إليهما؛ فدعاهما، فقال: «إن الله ع وجل قد أنزل فيكما»، فدعا الرجل فقراً عليه، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر به؛ فأمسك على فيه، فوعظه، فقال له: «كل شيء أهون عليه من لعنة الله»، ثم أرسله، فقال: ﴿لَعَنتَ الله عَلَيْ مِن كَانَ مِن ٱلْكَذِينِ ﴾، ثم دعا بها، فقرأ عليها، فشهدت أربع شهادات =

 عن أنس بن مالك؛ قال: إن أول لعان كان في الإسلام: أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي علي فله فأخبره بذلك، فقال له النبي ﷺ: «أربعة شهداء وإلا؛ فحَدّ في ظهرك»، يردد ذلك عليه مراراً، فقال له هلال: والله؛ يا رسول الله! إن الله ـ عزّ وجلّ ـ ليعلم أنى صادق، ولينزلن الله \_ عزّ وجلّ \_ عليك ما يبرئ ظهري من الجلد، فبينما هم كذلك؛ إذ نزلت عليه آية اللعان: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوَ جَهُمٌ ﴾ إلى آخر الآية؛ فدعا هلالاً، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة؛ فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة؛ قال رسول الله عَلَيْدٌ: «وقفوها؛ فإنها موجبة»، فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله على اليمين، فقال رسول الله على الله الله الله «انظروها؛ فإن جاءت به أبيض، سبطاً، قضيء العينين؛ فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم، جعداً ، ربعاً ، حمش الساقين ؛ فهو لشريك بن السحماء » ؛ فجاءت به آدم، جعداً، ربعاً، حمش الساقين، فقال رسول الله ﷺ: «لولا ما سبق فيها من كتاب الله؛ لكان لى ولها شأن»(١). [صحيح]

بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها؛ فأمسك على فيها، فوعظها، وقال: «ويحكِ كل شيء أهون من غضب الله» ثم أرسلها، فقالت: ﴿غَضَبَ اللهِ عَلَيْماً إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾. فقال رسول الله ﷺ: «أما والله؛ لأقضين بينكما قضاءً فصلاً»، قال: فولدت، فما رأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشية منه، فقال: «إن جاءت به لكذا وكذا؛ فهو لكذا». فجاءت به يشبه الذي قذفت به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٦/ ١٧٢، ١٧٣)، و«الكبرى» (٣/ ٣٧٢، ٣٧٣ راء ) أخرجه النسائي في «المسند» (٥/ ٢٠٧، ٢٠٨ رقم ٢٨٢٤)، والطحاوي =

• عن حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله على لأبي بكر: «لو رأيت مع أم رومان رجلاً؛ ما كنت فاعلاً به؟»، قال: كنت والله فاعلاً به شراً، قال: «فأنت يا عمر؟!»، قال: كنت والله قاتله، كنت أقول: لعن الله الأعجز؛ فإنه خبيث، قال: فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُم وَلَرْ يَكُن لَمُم شُهَدَاهُ إِلّا أَنفُسُهُم ﴿().

عن الشعبي؛ قال: لما أنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ مُمْ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهْلَاء فَالْجِلْدُوهُم مَكَنِينَ جَلْدَة ﴾؛ قال عاصم بن عدي: إن أنا رأيت فتكلمت؛ جلدت ثمانين، وإن أنا سكت؛ سكت على الغيظ، قال: فكأن ذلك شق على رسول الله عَلَيْ ، قال: فأنزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

<sup>=</sup> في «شرح معاني الآثار» (١٠١/٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٢/١٠، وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٢/١٠، من طريق مخلد بن الحسين ثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وأصله في مسلم (رقم ١٤٩٦) أخصر منه وليس فيه التصريح بسبب النزول.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٦٠، ٦٦ رقم ٢٢٣٧ ـ كشف) من طريق النضر بن شميل ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن يزيد بن يثيع عن حذيفة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو إسحاق؛ مدلس وقد عنعن، وكان قد اختلط، ويونس روى عنه بعد الاختلاط.

الثانية: المخالفة؛ فقد أخرج البزار عقبه (٣/ ٦٦ رقم ٢٢٣٨ ـ كشف)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٩٧ ، ٩٨ رقم ١٢٣٦٤) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يثيع به مرسلاً، لم يذكر حذيفة. وهو أصح؛ فالثوري أوثق بكثير من يونس هذا، وهو متكلم في حفظه، وفي «التقريب»: «صدوق يهم قليلاً»، أضف إلى هذا أن الثوري سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، وهو من أثبت الناس فيه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٧٤): «رواه البزار؛ ورجاله ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٨) وزاد نسبته لابن مردويه والديلمي.

أَزْوَجَهُمُ وَلَرٌ يَكُن لَمُمُ شُهَدَاهُ إِلَا أَنفُسُهُم ﴾، قال: فما لبثوا إلا جمعة حتى كان بين رجل من قومه وبين امرأته، فلاعن رسول الله عليه بينهما(١). [ضعيف]

خ عن عاصم بن عدي؛ قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَوْ يَأْتُولُ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ﴾؛ قلت: يا رسول الله! إلى أن يأتي الرجل بأربعة شهداء قد خرج الرجل؟! فلم ألبث إلا أياماً؛ فإذا ابن عم لي معه امرأته ومعها ابن، وهي تقول: منك، وهو يقول: ليس مني؛ فنزلت آية اللعان، قال عاصم: فأنا أول من تكلم، وأول من ابتلي به (٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُّرٌ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُمْ الْمُرِي مِنْهُمْ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۞﴾. لِكُلِّ امْرِيِ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾.

عن عائشة رَفِي النبي عَلَيْهِ؛ قالت: كان رسول الله عَلَيْهِ إذا أراد أن يخرج سفراً؛ أفرع بين أزواجه (وفي رواية: نسائه)، فأيتهن خرج سهمها؛ خرج بها رسول الله عَلَيْهِ معه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۷/۱۸): ثنا ابن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٨ رقم ١٤١٦١) من طريق حصين بن نمير عن الشعبي عن عاصم بن عدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فإن الشعبي لم يدرك عاصم بن عدي؛ كما قال أبو حاتم الرازي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٣) وزاد نسبته لابن مردويه.

فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت [من] شأني؛ أقبلت إلى رحلي، [فلمست صدري]؛ فإذا عِقْدٌ لي من جَزْعِ أظفارٍ قد انقطع، [فرجعت]؛ فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه.

[قالت:] وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين [رحلوه و] رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي؛ غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني [قد عرس] من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رآني، و[قد] كان يراني قبل [أن يضرب] الحجاب [عليّ]، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول؛ فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهراً، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله على اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل عليَّ رسول الله ﷺ، فيسلم، ثم يقول: «كيف تِيكم؟»، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مسطح قِبَلَ المناصع \_ وهو متبرزنا \_، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكُنُفَ قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في

التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم [بن المطلب] بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة [بن عباد بن المطلب] -، فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه! أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وماذا قال؟

[قالت:] فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضاً على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل عليّ رسول الله عليه؛ فسلم، ثم قال: «كيف تيكم؟»، فقلت: أتأذن لي أن آتي أبويًّ ـ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ـ قالت: فأذن لي رسول الله عليه، فجئت أبويً، فقلت لأمي: يا أمتاه! ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية! هوني عليك؛ فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، قالت: فقلت: سبحان الله؛ أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي، فدعا رسول الله علي عليً بن أبي طالب وأسامة بن زيد استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد؛ فأشار على رسول الله علي بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله! أهلك، وما نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب؛ فقال: يا رسول الله! لم نعيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية؛ تصدقك.

 [قالت:] فقام رسول الله ﷺ [على المنبر] فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، [قالت]: فقال رسول الله ﷺ وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله؛ ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي»، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس؛ ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك.

قالت: فقام سعد بن عبادة \_ وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية \_ فقال لسعد [بن معاذ]: كذبت لعمر الله! لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير \_ وهو ابن عم سعد بن معاذ \_ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله! لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتساور الحيان الأوس والخزرج؛ حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي؛ فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي، قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله على فسلم، ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني، قالت: فتشهد رسول الله على حين جلس، ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا؛ فإن كنت بريئة؛ فسيبرؤك الله، وإن كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله؛ تاب الله عليه»، قالت: فلما قضى

 ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَالْمَسَكِكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيَصْفُحُواً أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَعْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَبُو بَكُر: بلى والله؛ إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً.

قالت عائشة: وكان رسول الله على يسأل زينب ابنة جحش [زوج النبي على أمري، فقال: «يا زينب! ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله! أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيراً، قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله على فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة [بنت جحش] تحارب لها، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك (۱).

♦ عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله والله الله الله الله على المصطلق، فلما كان في بين نسائه، فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق، فلما كان في جوف الليل؛ انطلقت عائشة لحاجة، فانحلت قلادتها، فذهبت في طلبها وكان مسطح يتيماً لأبي بكر، وفي عياله، فلما رجعت عائشة؛ لم تر العسكر، قال: وكان صفوان بن المعطل السلمي يتخلف عن الناس، فيصيب القدح والجراب والإدواة، أحسبه قال: فيحمله، قال: فنظر؛ فإذا عائشة، فغطى \_ أحسبه قال: \_ وجهه عنها، ثم أدنى بعيره منها، قال: فانتهى إلى العسكر، فقالوا قولاً \_ أو قالوا فيه \_، قال: ثم ذكر الحديث عتى انتهى، قال: وكان رسول الله والله يجيء، فيقوم على الباب فيقول: حتى انتهى، قال: وكان رسول الله والله على الباب فيقول: كيف تيكم؟ حتى جاء يوماً، فقال: «أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله كيف تيكم؟ حتى جاء يوماً، فقال: «أبشري يا عائشة! فقد أنزل الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٢٦٣٧، ٢٦٦١، ٢٨٧٩، ٤٠٢٥، ١٤١٤، المحرجه المحربة)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٧٧٠، ٢٦٦١، ٢٧٩٥)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٧٧٠) من طريق الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها به.

عذرك»، فقالت: بحمد الله لا بحمدك، قال: وأنزل في ذلك عشر آيات: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴿ قَالَ: فحد رسول الله ﷺ مسطحاً، وحمنة، وحسان (١٠).

خ عن عائشة ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَمُ ﴾ ؛ قالت: عبد الله بن أبي بن سلول (٢٠).

من عبد الله بن عباس على النبي الله كان إذا سافر جاء ببعض نسائه، وسافر بعائشة وكان لها هودج، وكان الهودج له رجال يحملونه ويضعونه، فعرس رسول الله الله المحابه، وخرجت عائشة للحاجة فباعدت، فلم يعلم بها، فاستيقظ النبي الله والناس قد ارتحلوا، وجاء الذين يحملون الهودج، فحملوه فلم يعلموا إلا أنها فيه، فساروا وأقبلت عائشة فوجدت النبي النه والناس قد ارتحلوا، فجلست مكانها، فاستيقظ رجل من الأنصار يقال له: صفوان بن معطل، وكان لا يقرب النساء، فتقرب منها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۲۲۱/۳ رقم ۲٦٦٣ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۹/۲۳، ۱۱۰ رقم ۱٦٥) بطرق عن عمرو بن خليفة البكراوي ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قال البزار عقبه: «لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد».

قلنا: وهذا إسناد حسن ـ إن شاء الله ـ؛ رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر، ومحمد بن عمرو؛ صدوق حسن الحديث، أما عمرو هذا؛ فقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه»، وقال الحافظ: «ربما كان في روايته بعض المناكير»؛ كما في «اللسان» (٢٦٣/٤).

فهو حسن الحديث \_ إن شاء الله \_ ما لم يخالف.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٠/٩): «رواه البزار؛ وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٦): «بسند حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٤٩).

وكان أبو بكر يعطي مسطحاً ويصله ويبره، فحلف أبو بكر لا يعطيه؛ فنزل: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضَلِ مِنكُرَ ﴾؛ فأمره النبي على أن يأتيها ويبشرها، فجاء أبو بكر فأخبرها بعذرها، وما أنزل الله فيها، فقالت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك (١).

♦ عن عبد الله بن عمر؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ثلاثاً، فمن أصابته القرعة؛ أخرج بهن معه، فكن يخرجن يسقين الماء ويداوين الجرحى، فلما غزا بني المصطلق؛ أقرع بينهن، فأصابت القرعة عائشة وأم سلمة، فأخرج بهما معه، فلما كانوا في بعض الطريق؛ مال رحل أم سلمة فأناخوا بعيرها ليصلحوا رحلها، وكانت عائشة تريد قضاء حاجة، فلما أنزلوا إبلهم؛ قالت عائشة: فقلت في نفسي: إلى ما يصلحوا رحل أم سلمة أقضي حاجتي، قالت: فنزلت من الهودج، فأخذت ماء في السطل ولم يعلموا بنزولي، فأتيت خربة وانقطعت قلادتي، فاحتبست في رجعها ونظامها، وبعث القوم إبلهم وانقطعت قلادتي، فاحتبست في رجعها ونظامها، وبعث القوم إبلهم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٦، ١٤٧) ونسبه لابن مردويه.

ومضوا وظنوا أني في الهودج لم أنزل، قالت عائشة: فرجعت ولم أر أحداً، قالت: فاتبعتهم حتى أعييت، فقلت في نفسي: إن القوم سيفقدوني ويرجعون في طلبي، قالت: فقمت على بعض الطريق، فمر بي صفوان بن يجعله على الساقة فجعله، فكان إذا رحل الناس أقام يصلي ثم اتبعهم، فما سقط منهم من شيء حمله؛ حتى يأتي به أصحابه، قالت عائشة: فلما مر بي؛ ظن أنى رجل فقال: يا نومان! قم؛ فإن الناس قد مضوا، قالت: فقلت: إني لست رجلاً، أنا عائشة! فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره، فعقل يديه ثم ولى عني، فقال: يا أمة! قومي فاركبي، فإذا ركبت؛ فائذنيني، قالت: فركبت، فجاء حتى حل العقال، ثم بعث جمله فأخذ بخطام الجمل، فقال ابن عمر: فما كلمها كلاماً حتى أتى بها رسول الله، فقال عبد الله بن أبي بن سلول \_ المنافق \_: فَجَرَ بها ورب الكعبة، وأعانه على ذلك حسان بن ثابت الأنصاري ومسطح بن أثاثة وحمنة، وشاع ذلك في العسكر، وبلغ ذلك النبي على الله وكان في قلب النبي ﷺ مما قالوا، حتى رجعوا إلى المدينة، وأشاع عبد الله بن أبي بن سلول هذا الحديث في المدينة، واشتد ذلك على رسول الله ﷺ، قالت عائشة: فدخلت ذات يوم أم مسطح، فرأتني وأنا أريد المذهب، فحملت معي السطل وفيه ماء، فوقع السطل منها، فقالت: تعس مسطح، قالت لها عائشة: سبحان الله! تتعسين رجلاً من أهل بدر وهو ابنك، قالت لها أم مسطح: إنه سال بك السيل وأنت لا تدرين، وأخبرتها الخبر، قالت: فلما أخبرتني؛ أخذتني الحمى، وتقلص ما كان بي ولم أبعد المذهب، قالت عائشة: وقد كنت أرى من النبي ﷺ قبل ذلك جفوة، ولم أدر من أي شيء هي؟ فلما حدثتني أم مسطح؛ علمت أن جفوة رسول الله عليه كانت لما أخبرتني أم مسطح، قالت عائشة: فقلت للنبي على: يا رسول الله! أتأذن لي أن أذهب إلى أهلي؟ قال: «اذْهَبي»، فخرجت عائشة

حتى أتت أباها أبا بكر، قال لها أبو بكر: ما لك؟ قالت: أخرجني رسول الله ﷺ من بيته، قال لها أبو بكر: فأخرجك رسول الله ﷺ وآويك! أنا والله لا آويك؛ حتى يأمر رسول الله ﷺ، فأمره رسول الله ﷺ أن يؤويها، فقال لها أبو بكر: والله؛ ما قيل لنا هذا في الجاهلية قط، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فبكت عائشة وأمها أم رومان وأبو بكر وعبد الرحمن، وبكى معهم أهل الدار، وبلغ ذاك النبي ﷺ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «أيها الناس! من يعذرني ممن يؤذيني؟»، فقام إليه سعد بن معاذ، فسل سيفه، فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه، إن يك من الأوس؛ أتيتك برأسه، وإن يك من الخزرج! أمرتنا بأمرك فيه، فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت! والله؛ ما تقدر على قتله، إنما طلبتنا بذهول كانت بيننا وبينكم في الجاهلية، فقال هذا: يا للأوس! وقال هذا: يا للخزرج! فاضطربوا بالنعال والحجارة وتلاطموا، فقام أسيد بن حضير فقال: فيم الكلام؟ هذا رسول الله يأمرنا بأمره فسفد عن رغم أنف من رغم، ونزل جبريل ﷺ وهو على المنبر، فصعد إليه أبو عبيدة بن الجراح فاحتضنه، فلما سري عنه؛ أومأ رسول الله ﷺ إلى الناس جميعاً، ثم تلا عليهم ما نزل به جبريل على فنزل: ﴿ وَإِن طَايِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنَ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي﴾ [الـحـجـرات: ٩] بالسيف إلى آخر الآيات، فصاح الناس: رضينا يا رسول الله! بما أنزل الله من القرآن، فقام بعضهم إلى بعض فتلازموا وتصالحوا، ونزل النبي ﷺ عن المنبر، وانتظر الوحي في عائشة، وبعث إلى علي وأسامة وبريرة، وكان إذا أراد أن يستشير امرءاً؛ لم يدع علياً وأسامة \_ بعد موت أبيه زيد \_، فقال لعلي: «ما تقول في عائشة؟ فقد أهمني ما قال الناس فيها»، فقال له: يا رسول الله! قد قال الناس، وقد حل لك طلاقها، وقال لأسامة: «ما تقول أنت؟»، قال: سبحان الله! ما يحل لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، فقال لبريرة: «ما تقولين يا بريرة؟»، قالت:

والله؛ يا رسول الله! ما علمت على أهلك إلا خيراً، إلا أنها امرأة نؤوم، تنام حتى تجيء الداجن فتأكل عجينها، وإن كان شيء من هذا ليخبرنك الله، فخرج النبي ﷺ حتى أتى منزل أبى بكر، فدخل عليها، فقال لها: «يا عائشة! إن كنت فعلت هذا الأمر؛ فقولي؛ حتى أستغفر الله لك»، قالت: والله؛ لا أستغفر الله منه أبداً، إن كنت فعلته؛ فلا غفر الله لي، وما أجد مثلي ومثلكم إلا مثل أبي يوسف \_ وذهب اسم يعقوب من الأسف ـ قسال: ﴿ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٦]، فبينا رسول الله ﷺ يكلمها؛ إذ نزل جبريل ﷺ بالوحى على النبي ﷺ، فأخذت النبي ﷺ نعسة، فقال أبو بكر لعائشة: قومي فاحتضني رسول الله، فقالت: لا، والله لا أدنو منه، فقام أبو بكر فاحتضن النبي ﷺ، فسري عنه وهو يبتسم، فقال: «عائشة! قد أنزل الله عذرك»، قالت: بحمد الله لا بحمدك، فتلا عليها رسول الله ﷺ سورة النور إلى الموضع الذي انتهى خبرها وعذرها وبراءتها، فقال رسول الله ﷺ: «قومي إلى البيت»، فقامت وخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فدعا أبا عبيدة بن الجراح، فجمع الناس ثم تلا عليهم ما أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ من البراءة لعائشة، ونزل رسول الله ﷺ وبعث إلى عبد الله بن أبي، المنافق، فجيء به فضربه النبي ﷺ حدين، وبعث إلى حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش فضربوا ضرباً وجيعاً ؟ ووجيء في رقابهم. قال ابن عمر: إنما ضرب رسول الله على عبد الله بن أبي حدين؛ لأنه من قذف أزواج النبي ﷺ فعليه حدان، فبعث أبو بكر إلى مسطح بن أثاثة، فقال: أخبرني عنك ـ وأنت ابن خالتي ـ: ما حملك على ما قلت في عائشة؟ أما حسان؛ فرجل من الأنصار ليس من قومي، وأما حمنة؛ فامرأة ضعيفة لا عقل لها، وأما عبد الله بن أبي؛ فمنافق وأنت في عيالي منذ مات أبوك، وأنت ابن أربع حجج أنفق عليك وأكسوك حتى بلغت، ما قطعت عنك نفقة إلى يومي هذا، والله إنك لرجل لا وصلتك بدرهم أبداً، ولا عطفت عليك بخير أبداً، ثم طرده أبو بكر وأخرجه من منزله، فنزل القرآن: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضِلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ ﴾ الآية، فلما قال: ﴿ أَلا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ ﴾؛ بكى أبو بكر، فقال: أما إذ نزل القرآن بأمري فيك؛ لأضاعفن لك النفقة وقد غفرت لك؛ فإن الله أمرني أن أغفر لك، وكانت امرأة عبد الله ﴿ وَالْخَيِثِينَ ﴾؛ يعني: عبد الله ﴿ وَالْخَيِثُونَ الْمَابِينَ ﴾؛ يعني: عائشة وأزواج لِلْخَيِثَاتِ ﴾؛ يعني: عائشة وأزواج النبي عَلَيْ ﴿ لِلطّيبِينَ ﴾؛ يعني: لعائشة وأزواج النبي عَلَيْ ﴿ لِلطّيبِينَ ﴾؛ يعني: لعائشة وأزواج النبي عَلَيْ ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾؛ يعني: لعائشة وأزواج النبي الله ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾؛ يعني: لعائشة وأزواج النبي الله ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾؛ يعني: العائشة وأزواج النبي الله ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾؛ يعني: العائشة وأزواج النبي الله ﴿ وَالطّيبَاتُ ﴾ الله آخر الآيات (١٠). [موضوع]

معنى عبد الله بن عباس الله النبي الكلام وكان إذا سافر سافر ببعض نسائه ويقسم بينهم، فسافر بعائشة بنت أبي بكر، وكان لها هودج، وكان الهودج له رجال يحملونه ويضعونه، فَعَرَّسَ رسول الله الله وأصحابه، وخرجت عائشة للحاجة، فتباعدت فلم يعلم بها، فاستيقظ النبي الله والناس قد ارتحلوا، وجاء الذين يحملون الهودج فحملوه ولا يعلمون إلا أنها فيه، فساروا، وأقبلت عائشة فوجدتهم قد ارتحلوا، فجلست مكانها، فاستيقظ رجل من الأنصار يقال له: صفوان بن المعطل، وكان لا يقرب النساء، فتقرب منها، وكان معه بعير له، فلما رآها؛ حملها، وقد كان يراها قبل الحجاب، وجعل يقود بها البعير حتى أتوا الناس والنبي المعلى ومعه عائشة، وأكثروا القول، فبلغ ذلك النبي الله فشق عليه حتى اعتزلها، واستشار فيها زيد بن ثابت وغيره، فقال: يا رسول الله! دعها اعتزلها، واستشار فيها زيد بن ثابت وغيره، فقال: يا رسول الله! دعها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۲/۲۳ \_ ۱۰۹ رقم ۱٦٤). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/۲٤٠): «وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي وهو كذاب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/١٤٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

لعل الله أن يحدث لك فيها، فقال علي بن أبي طالب: النساء كثير، فحمل النبي على عليها، وخرجت عائشة ليلة تمشي في نساء فعثرت أم مسطح، فقالت: تعس مسطح، فقالت عائشة: بئس ما قلت؛ تقولين هذا لرجل من أصحاب رسول الله؟ فقالت: إنك لا تدرين ما يقولون! وأخبرتها الخبر، فسقطت عائشة مغشياً عليها، ثم نزل القرآن بعذرها في سورة النور: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ ﴾ حتى بلغ ﴿وَاللَّذِى تَوَلَّى كِبْرَوُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابُ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الفَصْلِ مِنكُر ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ونزل: ﴿وَلا يَأْتُلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُر ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وكان أبو بكر يعطي مسطحاً ويبره ويصله، وكان ممن أكثر على عائشة، وكان أبو بكر يعطي مسطحاً ويبره ويصله، وكان ممن أكثر على عائشة، فحلف أبو بكر أن لا يعطيه شيئاً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ فَحلف أبو بكر، فأخبرها بعذرها وبما أنزل الله، فقالت: لا بحمدك ولا بحمد صاحبك (۱). [ضعيف جداً]

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا شُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا شُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَالَمَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ إِنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۲/۲۳)، ۱۰۰ رقم ۱۹۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۷/۹): «وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٠) ونسبه لابن مردويه.

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ هَا أَفَضْتُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّه

عن قتادة في قوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَسَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِي عَذَا فِي شأن عائشة ﴿ اللّهِ عَظِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا خَرَقَ اللّهُ عَظِيمُ ﴿ اللّهِ عَظِيمُ اللّهِ عَظِيمُ أَن يهلكوا فيه (٢).
 وفيما قيل، كاد أصحاب رسول الله ﷺ أن يهلكوا فيه (٢).

❖ عن عائشة؛ قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به؛ قام رسول الله ﷺ فيّ خطيباً؛ فتشهد، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد؛ أشيروا عليّ في أناس أبنوا أهلي، وأيم الله؛ ما عملت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن؟! والله؛ ما علمت عليه من سوء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١٨) من طريق عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء عن الزهري عن عروة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس، ولم يصرح بالتحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ١٢٠ رقم ١٩٥) بسند صحيح عنه، لكنه مرسل.

قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي»، فقام سعد بن معاذ فقال: ائذن لي يا رسول الله! أن نضرب أعناقهم، وقام رجل من بني الخزرج \_ وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل \_ فقال: كذبت! أما والله أن لو كانوا من الأوس؛ ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم؛ خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح، فعثرت، وقالت: تعس مسطح، فقلت: أي أم! تسبين ابنك؟ وسكتت، ثم عثرت الثانية؛ فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة؛ فقالت: تعس مسطح؛ فانتهرتها؛ فقالت: والله ما أسبّه إلا فيك، فقلت: في أيّ شأني؟ قالت: فبقرت لي الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟! قالت: نعم والله، فرجعتُ إلى بيتي، كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً، ووعكت، فقلت لرسول الله ﷺ: أرسلني إلى بيت أبي، فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار؛ فوجدت أم رومان في السفل، وأبا بكر فوق البيت يقرأ، فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟! فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني، فقالت: يا بنية! خفّضي عليك الشأن؛ فإنه والله لقلما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها، وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني، قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم، قلت: ورسول الله ﷺ؛ قالت: نعم، ورسول الله ﷺ. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل، فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه، قال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك؛ فرجعت، ولقد جاء رسول الله على بيتى فسأل عني خادمتي، فقالت: لا، والله ما عملت عليها عيباً؛ إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها، فانتهرها بعض أصحابه، فقال: اصدقى رسول الله ﷺ حتى أسقطوا لها به، فقالت:

سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله! والله؛ ما كشفت كنف أنثى قط، قالت عائشة: فقتل شهيداً في سبيل الله، قالت: وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا حتى دخل رسول الله ﷺ وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة! إن كنت قارفت سوءاً أو ظلمت؛ فتوبى إلى الله؛ فإن الله يقبل التوبة من عباده»، قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً، فوعظ رسول الله ﷺ، فالتفت إلى أبي فقلت: أجبه، قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمى فقلت: أجيبه، فقالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه؛ تشهدت، فحمدت الله، وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد؛ فوالله لئن قلت لكم إنى لم أفعل \_ والله \_ عزّ وجلّ \_ يشهد إنى لصادقة -؛ ما ذاك بنافعي عندكم؛ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني فعلت \_ والله يعلم أني لم أفعل \_؛ لتقولن قد باءت به على نفسها، وإنى والله ما أجد لي ولكم مثلاً \_ والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه \_ إلا أبا يوسف حين قال: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]؛ وأنزل على رسول الله على من ساعته، فسكتنا، فرفع عنه، وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه، ويقول: «أبشري يا عائشة؛ فقد أنزل الله براءتك"، قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً، فقال لي أبواي: قومي إليه، فقلت: والله؛ لا أقوم إليه، ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه، وكانت عائشة تقول: أما زينب ابنة جحش؛ فعصمها الله بدينها، فلم تقل إلا خيراً، وأما أختها حمنة؛ فهلكت فيمن هلك، وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبى بن سلول ـ وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم ـ هو وحمنة، قالت:

فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الله عَلَمُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا الله عَبُونَ أَن يَغْفِر الله لَكُمُ وَالله عَفُور تَحِيم ﴿ الله الله الله الله الله عَفُور تَحِيم ﴿ الله يعني: أبا بكر، ﴿ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ ﴾؛ يعني: مسطحاً، إلى قوله: ﴿ أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِر الله لَكُمُ وَالله عَفُورُ تَحِيم ﴾؛ حتى قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع (١٠). [صحيح]

عن عائشة؛ قالت: كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك، وكان قريباً لأبي بكر، وكان في عياله، فحلف أبو بكر وَالله أن لا ينيله خيراً أبداً؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الله عَلَى مِنكُر وَالسَّعَةِ ﴾، قالت: فأعاده أبو بكر إلى عياله، وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها؛ إلا تحللتها، وأتيت الذي هو خير (٢).

\* عن قتادة في قوله: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرٌ ﴾؛ قال: نزلت هذه الآية في رجل من قريش يقال له: مسطح، كان بينه وبين أبي بكر قرابة، وكان يتيماً في حجره، وكان ممن أذاع على عائشة ما أذاع، فلما أنزل الله براءتها وعذرها؛ تألى أبو بكر لا يرزؤه خيراً؛ فأنزل الله هذه الآية. فذكر لنا: أن نبي الله عليه دعا أبا بكر، فتلاها عليه فقال: «ألا تحب أن يغفر الله لك؟»، قال: بلى، قال: «فاعف عنه، وتجاوز»، فقال أبو بكر: لا جرم... والله لا أمنعه معروفاً كنت أوليه قبل اليوم (٣٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ ٤٨٧، ٤٨٨ رقم ٤٧٥٧)، ومسلم (٤/ ٢١٣٧، ٢١٣٨ رقم ٥٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٢) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٢، ١٦٣) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر. قلنا: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٨/٢٣ رقم ٢٢٤) من طريق العباس بن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وهذا مرسل صحيح الإسناد.

\* عن عبد الله بن عباس والله عن قوله: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الله الله عَلَيْ قد رموا مِنكُرُ وَالسَّعَةِ . . . ﴾ قال: كان ناس من أصحاب رسول الله والله عائشة بالقبيح، وأفشوا ذلك وتكلموا فيها؛ فأقسم ناس من أصحاب رسول الله والله على منهم أبو بكر أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلوه، قال: لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم، وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك، فأمر الله أن يغفر وأن يعفو عنهم (۱).

عن الضحاك في قوله: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ﴾، لما أنزل الله ـ تعالى ـ ذكره في عذر عائشة من السماء؛ قال أبو بكر وآخرون من المسلمين: والله لا نصل رجلاً منهم تكلم بشيء من شأن عائشة، ولا نفعه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ﴾؛ يقول: ولا يحلف (٢).

خ عن ابن سيرين؛ قال: حلف أبو بكر في يتيمين كانا في حجره، كانا فيمن خاض في أمر عائشة: أحدهما مسطح بن أثاثة قد شهد بدراً، فحلف لا يصلهما ولا يصيبا منه خيراً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ . . . ﴾ (٣).

\* عن مقاتل بن حيان؛ قال: حلف أبو بكر وأناس معه من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۸۲)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۳/۲۳)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٦٦٣/١). قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري معلقاً (۸۲/۱۸): حدثت عن الحسين سمعت أبا معاذ ثنا عبيد قال: سمعت الضحاك (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٣) ونسبه لعبد بن حميد وابن مردويه. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

أصحاب النبي على وساءهم الذي قيل لعائشة، بالله الذي لا إله إلا هو لا ينفعوا مسطح بن أثاثة، ولا يصله، وكان بينه وبين أبي بكر قرابة من قبل نسائه، فأقبل إلى أبي بكر يعتذر، فقال مسطح: جعلني الله فداك، والله الذي أنزل على محمد ما قذفتها، وما تكلمت بشيء مما قيل لها أي خالي - وكان أبو بكر خاله -، قال أبو بكر: ولكن قد ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها، قال: لعله يكون قد كان بعض ذلك، فأنزل الله في شأنه: (ضعيف أَوْلُوا أَلْفَضْلِ ...) (١).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لِمِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ
 وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾.

💠 عن عبد الله بن عباس ريانيها ؛ قال: نزلت في عائشة خاصّة (٢). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٥٤) من طريق محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٥٦ \_ ٢٥٥٧): ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله هذا ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٤) وزاد نسبته للحاكم \_ وذكر أنه صححه \_ وابن مردويه.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (٨٣/١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ١٣١ رقم ٢٣٤) من طريق العوام بن حوشب عن شيخ من بني كاهل عن ابن عباس أنه قرأ سورة النور ففسرها، فلما أتى على هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَتِ ٱلْعَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُمِنُوا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ وقال: هذه في عائشة وأزواج النبي عَلَيْ ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي على التوبة، ثم قرأ: ﴿وَٱلدِينَ لَمُونَى ٱلمُحْصَنَاتِ مُمَ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةً ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا ﴾ فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي على الله على المؤمنين التوبة، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي الله على المؤمنين التوبة، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي الله على المؤمنين التوبة، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي الله على المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي الله على المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة والم يجعل لمن قذف الرأة من أزواج النبي الله على المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف المرأة من المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف المرأة من المؤمنين التوبة والم يجعل لمن قذف المرأة من المؤمنين التوبة ولم يجعل لمن قذف المرأة من أنواج النبي المؤمنين التوبة والم يخيات المؤمنين التوبة والمؤمنين التوبة والمؤمنية المؤمنين التوبة والمؤمنية المؤمنية ال

عن خصيف؛ قال: قلت لسعيد بن جبير: أيهما أشد الزنا أم القذف؟ قال: الزنا، قلت: إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَمْوُنَ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَالَمْتُ خاصة (١). [ضعيف]
 الْغَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴿ قال: إنما أنزل هذا في شأن عائشة خاصة (١). [ضعيف]

♦ عن عائشة؛ قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، قالت: فبينما رسول الله عندي جالس؛ إذ أُوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه؛ أخذه كهيئة السبات، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالساً يمسح عن وجهه، وقال: «يا عائشة! أبشري»، قالت: فقلت: بحمد الله لا بحمدك، فقرأ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْمِلَاتِ فقلت: حتى بلغ: ﴿أُولَتٍكَ مُبَرَّهُونَ مِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> التوبة، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لَهِ نُوا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾؛ فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس، فيقبل رأسه لحسن ما فسر.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الشيخ.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٠): «وفي هذا الإسناد راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (رقم ۷۱۸، ۷۱۹)، والطبري في «جامع البيان» (۸۲/۱۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ ۱۲۹ رقم ۲۲۲، ۷۲۷)، والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۳۱٤).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف خصيف، وإرساله بما يتعلق بسبب النزول. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٩/٧): «رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف».

قلنا: الحماني توبع عند الطبري والطبراني نفسه وغيرهما، والصواب أن العلة ممن ذكرنا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٢/١٨): ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا =

- عن الضحاك؛ قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة:
   إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْهِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ الْآية (١).
- عن قتادة في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَظِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا
- لَّفَيِيثَتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِبَتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبُونَ لِلْحَبِيثُونَ اللَّهِ وَلَوْلَةً لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ ﴿
   لِلطَّيِبَنَةِ أُولَئِهَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ ﴿
- ◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي ﷺ ما قالوا من البهتان (٣).
- ❖ عن الحكم بن عتيبة؛ قال: لما خاض الناس في أمر عائشة؛ أرسل

أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت عائشة به.
 قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثوري في «تفسيره» (۷۲۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ ۱۳۰، ۱۳۰ رقم ۲۲۹)، والطبري في «جامع البيان» (۸۳/۱۸) بسند ضعيف. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ١٣٠ رقم ٢٣٠) بسند صحيح عنه؛ لكنه مرسل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٤/١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير»
 (٣٦/ ١٣٥، ١٣٦، رقم ٢٥٠) من طريق العوفي عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨١) وقال: «رواه الطبراني بأسانيد وكل إسناد منها فيه ضعف لا يحتج به».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٨): «وأخرج الطبراني بسندين فيهما ضعف عن ابن عباس».

وذكره في «الدر المنثور» (٦/ ١٦٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

رسول الله على الناس؟»، فقلت: فجئت وأنا أنتفض من غير حمى، فقال: «يا عائشة! ما يقول الناس؟»، فقلت: لا، والذي بعثك بالحق لا أعتذر بشيء إليك حتى ينزل عذري من السماء؛ فأنزل الله فيها خمسة عشر آية من سورة النور، ثم قرأ الحكم حتى بلغ: ﴿ الْمَهْ يِنْكُنُ لِلْخَيِيثِينَ وَالْخَيِيثُونَ لِلْخَيِيثِينَ وَالْطَيِبَاتُ وَالطَيبِينَ مَن الرجال، والطيبون من الرجال للخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال للخبيثات من النساء للطيبون من الرجال للطيبات من النساء الطيبون من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء (۱).

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان وبالفرية فبرأها الله من ذلك (٢).

\* عن عبد الله بن عمر؛ قال: كانت امرأة عبد الله بن أبيّ منافقه معه؛ فنزل القرآن: ﴿ الْخَبِيثِنَ ﴾؛ يعني: امرأة عبد الله، ﴿ لِلْخَبِيثِينَ ﴾؛ يعني: عبد الله بن أبيّ ، ﴿ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾؛ يعني: عبد الله بن أبيّ لامرأته، ﴿ وَٱلْطَيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ ﴾؛ يعني: عائشة وأزواج النبي ﷺ ، ﴿ وَالطَيِّبُونَ ﴾ ؛ يعني: النبي ﷺ ، ﴿ لِلطَيِّبُونَ ﴾ ؛ يعني: النبي ﷺ ، ﴿ لِلطَيِّبُونَ ﴾ لعائشة وأزواج النبي ﷺ ، ﴿ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/۲۳۳ رقم ۲۵۱) بسند صحيح عنه؛ لكنه مرسل.

قال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٨): «مرسل صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸٦/۱۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ٢٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/٢٣) رقم ٢٤٠).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٨١): «رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٧): «وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٣/٢٣ رقم ٢٤١).

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْفِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ آهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ ﴾.

عن عدي بن ثابت: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله!
 إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال،
 قال: فنزلت: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾(١).

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

♦ عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه، يقول: حييت صباحاً، وحييت مساء، وكان في ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم، ويقول: قد دخلت؛ فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة؛ فقال: ﴿لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيرَ بُورِكُمْ ﴿ الله فَي البيوت والاستئذان؛ قال أبو بكر: يا رسول الله! فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس، ولهم بيوت معلومة على الطريق؟ فكيف يستأذنون وبيت المقدس، ولهم بيوت معلومة على الطريق؟ فكيف يستأذنون

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨١): «وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۸۸، ۸۸)، والفريابي في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ١٧١)، و«لباب النقول» (ص١٥٨) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢١٩) ـ من طريقين عن أشعث بن سوار عن عدي به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أشعث بن سوار؛ ضعيف.

ويسلمون، وليس فيهم سكان؟ فرخص الله في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿لَّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ بغير إذن (١). [ضعيف]

﴿ وَلَى اللَّمُوْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمُ اللَّهَ خَبِيلٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيلٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيلٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ خَبِيلٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيلٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا ا

معن على بن أبي طالب والله؛ قال: مر رجل على عهد رسول الله والله على من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان: إنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به، فبينا الرجل يمشي إلى جنب ينظر إليها؛ إذ استقبله الحائط؛ فشق أنفه، فقال: والله؛ لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله والله فاعلمه أمري، فأتاه؛ فقص عليه قصته، فقال النبي والله: «هذ عقوبة ذنبك»، وأنزل الله عز وجلّ ـ: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ . . . ﴾ الآية (٢).

وَيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْمَضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْمَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُعُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيِئْتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بَعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بَعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بَعُولَتِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ إِنْهَا لَهُولِتِهِنَ أَوْ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِقْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ السِّيارَةِ وَلَا يَضْرِنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن رِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ عَلَى مَن رِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

❖ عن مقاتل؛ قال: بلغنا \_ والله أعلم \_: أن جابر بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ٢٥٦٥ ـ ٢٥٦٦) من طريق محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير بن معروف.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ١٧٦) ونسبه لابن مردويه.

الأنصاري حدث: أن أسماء بنت مرشدة كانت في نخل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات، فيبدو ما في أرجلهن؛ يعني: الخلاخل، ويبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هـنا. . .! فأنزل الله في ذلك: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ ﴾ الآية (١).

خ عن حضرمي؛ قال: إن امرأة اتخذت بُرْتَين من فضة، واتخذت جرعاً، فمرت على قوم فوقع الخلخال على الجزع فصوت؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَيعا أَيُّهَ المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُم تُقْلِحُونَ ﴾ (٢).

عن معاوية بن قرة؛ قال: كن نساء الجاهلية يلبس الخلاخيل الصم فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن إِنْرَجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن إِنْرَجِينَ وَنُوبُونَ وَتُوبُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ تُقْلِحُونَ ﴾ (٣). [ضعيف]

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدَنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۵۷۳/۸) من طريق محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله وضعف بكير بن معروف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٧/١٨): ثنا ابن عبد الأعلى ثنا المعتمر عن أبيه قال: زعم حضرمي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: حضرمي ذا؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا سليمان التيمي؛ كما قال ابن المديني وأحمد وابن حبان، وهو غير حضرمي بن لاحق.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٨٦) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، هذا إن صح السند إليه.

تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ تَحِيثُمُ ﷺ.

• عن عبد الله بن صبيح عن أبيه؛ قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى، فسألته الكتاب فأبى؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتَ عبد العزى، فسألته الكتاب فأبى؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللّهِ ٱلّذِي ءَاتَنكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدَنَ صَصَّنَا لِبَنَغُوا عَرَضَ ٱلْمَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿(١).

خ عن جابر رَفِي قال: كان عبد الله بن أُبيّ بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَةِ إِنْ أَرَدْنَ تَصَفَّنَا لِنَبْغُواْ عَرَضَ الْفَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ عَلَى الْبِغَلَةِ إِنْ أَرَدْنَ تَصَفَّنَا لِنَبْغُواْ عَرَضَ الْفَيَوةِ ٱلدُّنَيا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ عَلَى الْبِغَلَةِ الدُّنَيا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ عَفُودٌ تَحِيمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن منده؛ كما في «أسد الغابة» (۲/ ٣٩٠)، و«تجريد أسماء الصحابة» (۱/ ۲۲۲ رقم ۲۷۲۷)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۸۸۳)، وابن السكن والبارودي في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (۲/ ۱۷۲) جميعهم من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وصبيح ذا؛ مختلف في صحبته.

قال ابن السكن: «لم أر له ذكراً إلا في هذا الحديث».

وقد تحرف في «تجريد أسماء الصحابة»، و«الإصابة» الإسناد المذكور، ففيهما خالد بدلاً من خاله وهو تحريف وتصحيف من النساخ، وهو على الصواب في «أسد الغابة».

وقد ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (١٢٠/٥) في ترجمة عبد الله: «هو خال محمد بن إسحاق». اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (رقم ٣٠٢٩) (٢٦) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به . وفي رواية له (رقم ٣٠٢٩) (٢٧): أن جارية لعبد الله بن أبيّ بن سلول يقال لها: =

عن عبد الله بن عباس في قول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَلَا ثُكْرِهُوا فَنْيَكِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ ﴾؛ قال: نزلت في عبد الله بن أُبيّ، كانت عنده جارية، وكان يكرهها على الزنا؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي ﷺ؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَيُنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِلْبَنَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوةِ النَّبَيَا وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وأخرج أبو داود (رقم ٢٣١١)، والنسائي في «التفسير» (٢٣/٢)، ١٢٤ رقم ٣٨٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٣/١٨)، والحاكم (٣٩٧/٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: جاءت مسيكة \_ أمة لبعض الأنصار \_ فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلَا تُكُوفُوا فَنَكُنِكُمْ عَلَى الْبِغَاءُ إِنْ أَلَهُ مِنْ بَعَلِهُ الْمُنْوَلُومُ اللهُ يَوْلُا وَمَن يُكُرِهِهُنّ فَإِنّ اللهَ مِنْ بَعَدِ إِلَيْهُ مِنْ بَعَدِ اللهُ عَنُولٌ تَحِيمٌ .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرجه البغوي \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٠) \_ من طريق أبي نضرة عن جابر به.

قلنا: وسنده حسن في الشواهد.

(۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۲۱ رقم ۲۲۳۹ \_ كشف) من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وخالد روى عنه بعد الاختلاط؛ كما في «الكواكب النيرات».

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (١٩٣/٦) \_ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢٦/١١، ٢٢٧ رقم ١١٧٤٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٨٩) \_: ثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: كانت لعبد الله بن أبي جارية تزنى في الجاهلية، فلما =

وعنه \_ أيضاً \_: أن مسيكة جارية عبد الله بن أبيّ بن سلول كان يكرهها على البغاء؛ فأتت النبي عَلَيْ فذكرت ذلك له وشكت؛ فنزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا ﴾ (١).

خ عن أنس رَهُ قال: كانت جارية لعبد الله بن أُبيّ يقال لها: معاذة، يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام؛ نزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْزِنا، فلما جاء الإسلام؛ نزلت: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنَعُواْ عَرَضَ الْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَلْهُ مِنْ بَعْدِ إِلَّهُ عَمْورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) .

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: سليمان بن معاذ \_ هو ابن قرم البصري النحوي \_؛ ضعيف.

الثانية: رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن.

فالحديث بمجموعها حسن \_ إن شاء الله \_.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٣): «رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (١٩٣/٦) ـ بعد أن ذكر من خرجه ممن ذكرنا وزاد نسبته لابن مردويه ـ: «بسند صحيح».

وكذا صححه في «لباب النقول» (ص١٥٩).

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣٤٥٢/٦ رقم ٧٨٥٥) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون؛ لكن يشهد له حديث جابر بن عبد الله السابق.

(٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٦١ رقم ٢٢٤٠ ـ كشف) من طريق محمد بن الحجاج اللخمي ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٣/٧): «رواه البزار، وفيه محمد بن الحجاج اللخمى، وهو كذاب».اه.

قلنا: وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٥٩): «وأخرج البزار بسند ضعيف».

حرم الزنا؛ قال: ألا تزنين؟! قالت؛ لا، والله لا أزني أبداً؛ فنزلت: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنّ أَرَدْنَ تَعَصُّنا﴾.

❖ عن الشعبي؛ قال: رجل كانت له جارية تفجر، فلما أسلمت؛
 نزلت هذه (۱).

❖ عن الزهري: أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر، وكان عند
 عبد الله بن أبيّ بن سلول أسيراً، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها:
 معاذة، فكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة؛ فكانت

<sup>=</sup> قلنا: وأنت كما ترى قد سمى الجارية في هذا الحديث معاذة، وفي «صحيح مسلم» السابق اسمها مسيكة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰۳/۱۸) من طريق عبثر ثنا حصين عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٠) عن ابن عيينة عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي: أن عبد الله بن أبي كانت عنده معاذة ومسيكة، فأرسل إحداهما تفجر، فجاءت ببرد، فأرادها على آخر؛ فأبت؛ فنزلت لهما التوبة دونه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وزكريا مدلس وقد عنعن، وفي متنه نكارة؛ فقد ثبت في «صحيح مسلم»، وغيره أن اسم الجاريتين مسيكة أميمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٥٩)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٥٩، ٦٠)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/ ١٠٣) من طريقين عن عمرو بن دينار عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٩٣) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد.

تمتنع منه؛ لإسلامها، وكان ابن أُبِيّ يكرهها ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولده؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَنْتِكُمْ عَلَى اللّهِ عَالَى \_: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيْنَتِكُمْ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

♦ عن مجاهد؛ قال: كانوا يأمرون ولائدهم يباغين، فكن يفعلن ذلك؛ فيصبن، فيأتينهم بكسبهن، فكانت لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية، فكانت تباغي فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت ببرد أخضر، فأتتهم به؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَعَيْكُمْ عَلَى ٱلْمِغَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

خ عن عمر بن ثابت: أن هذه الآية ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَوِ ﴾؛ نزلت في معاذة جارية عبد الله بن أُبيّ بن سلول (٣).

◄ عن أبي مالك؛ قال: نزلت في عبد الله بن أبي، وكانت له
 جارية تكسب عليه، فأسلمت وحسن إسلامها، فأرادها أن تفعل كما

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٥٩) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۸/ ١٠٩٣)، والواحدي في «تفسيره» (۸/ ٢٥٨٩، ٢٥٩٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۲۱) \_: ثنا معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٤)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٤/١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٨٩) مِن طريقين عن مجاهد به.

قلنا: وهو مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «الرواة عن مالك»؛ كما في «الدر المنثور» (١٩٣/٦)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٠) من طريق مالك بن أنس وأحمد بن إسحاق كلاهما عن الزهري عن عمر به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

[ضعيف]

كانت تفعل؛ فأبت عليه(١).

♦ عن السدي؛ قال: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين، وكانت لعبد الله بن أبي جارية تدعى: معاذة، فكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه؛ ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر، فشكت ذلك إليه، فذكره أبو بكر للنبي وألم فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أبيّ: من يعذرنا من محمد، يغلبنا على مماليكنا؟ فأنزل الله فيهم هذا (٢). [ضعيف جدآ]

\* عن مقاتل بن حيان؛ قال: بلغنا \_ والله أعلم \_: أن هذه الآية نزلت في رجلين، كان يكرهان أمتين لهما؛ إحداهما: اسمها مسيكة وكانت للأنصاري، والأخرى: أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبيّ، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي على فذكرتا ذلك له؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾؛ يعني: الزنا(٣).

﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكَوٰةَ
 يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عمر ﴿ أَنه كان في السوق، فأقيمت الصلاة؛
 فأغلقوا حوانيتهم، ثم دخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۹۳/٦) ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٩٠) بسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٩٠) من طريق بكير بن معروف عنه به.
 قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير.

﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا الْخَيْدُ اللَّهِ عَالَمُونَ وَإِنَّاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا الْخَلْدُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

🗖 ﴿ وَإِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ ﴿ .

\* عن الحسن؛ قال: إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة أو منازعة على عهد رسول الله على فإذا دعي إلى النبي على وهو محق؛ إذعن وعلم أن النبي على سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم؛ فدعي إلى النبي على أعرض، وقال: انطلق إلى فلان؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِذَا لَيْ النّبِي عَلَيْ أَعْرَضُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُم الطّلابُون ﴿ مُم الطّلِلُون ﴾ ، فقال رسول الله على الله على حكم من حكام رسول الله على الله على الله وبين أخيه شيء؛ فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين ، فلم يجب؛ فهو ظالم ، لاحق له (٢٠).

﴿ ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱٦/۲)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۱۱۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٠٧/٨ رقم ١٤٦٤٧) من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عمرو هذا ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص۲۸۶ رقم ۳۹۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۱۲/۸ رقم ۱٤۷٤)، والدارقطني (۲۱۶/۶)، والبيهقي (۱۰/ ۱٤۰) بسند صحيح عنه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، ومراسيل الحسن كالريح.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٣١٠): «وهذا حديث غريب، وهو مرسل».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص ١٦٠): «أخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن». قلنا: وهو عند الباقين مختصر، دون ذكر سبب النزول.

عن عبد الله بن عباس ﴿ قَال: أتى قوم النبي ﷺ ، فقالوا: يا رسول الله! لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخرجنا ؛ فأنزل الله: ﴿ قَالَمُ مُوا مِنْكُم لَكُمْ لَهِ لَكُمْ لْلِكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُ

\* عن أبي بن كعب؛ قال: لما قدم رسول الله على وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار؛ رمتهم العرب عن قوس واحد؛ فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؛ فنزلت: ﴿وَعَدَ اللهُ اللهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَدَ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْ السَّتَخْلَفُ اللهِ اللهِ عَمْ السَّتَخْلَفُ اللهِ اللهِ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفُ اللهِ إلى عَنِي اللهُ وَلَيُكِرِّلَهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً اللهِ إلى ﴿وَمَن وَلَيُكِرِّلُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً اللهِ إلى ﴿وَمَن كَلُمُ الْفَلِيفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٤/٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۱۹/۷ رقم ۷۰۲۹)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۲۲)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۲۰) ـ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/۲) ـ، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۳/ ۳۵۳ ـ ۳۵۳ رقم ۱۱٤۵)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/۲۱۲) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي (۳/۳۵۳ ـ ۳۵۳ رقم ۱۱٤٦) ـ جميعهم من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب به.

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: نزلت في ولاة الأمر(١).

عن البرء بن عازب؛ قال: فينا نزلت ونحن في خوف شديد (۳).

<sup>=</sup> وصححه الضياء المقدسى.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٣): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ ورجاله ثقات».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٥ ـ ٢١٦) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٦٢٨/٨ رقم ١٤٧٦٨) بسند واهٍ بمرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٦٢٩ رقم ١٤٧٧٢)، والطبري في «جامع البيان» (١٢٢/١٨) من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وضعف أبي جعفر الرازي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٢٨ رقم ١٤٧٦٧) بسند ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط، وقد عنعن.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنَكُمْ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن مَلَقِهِ مَوْنَ بَعْدِ صَلَوْةِ مِن مَلَكُ مَرَّتَ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ مَلَا عَلَيْهُمْ مِن ٱلطَّهِيرَةِ مَوْنَ بَعْدِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ مَلَا عَلَيْهُمْ مَن الطَّهِيرَةِ مَوْنَ بَعْدِ مَلَوْقُونَ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُمْ مَن اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْمَاتِ وَٱللّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ عَلِيدَ مَن عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلِيدًا مَن اللهُ عَلِيدَ مُن عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلِيدَ مُن اللهُ عَلِيدَ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلِيدَ مُن اللهُ عَلِيدَ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلِيدَ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلِيدَ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلِيدَ مُن اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلِيدُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلِيدُ اللّهُ عَلِيدُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُه

\* عن مقاتل بن حيان؛ قال: بلغنا - والله أعلم - أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي على طعاماً، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله! ما أقبح هذا! إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن؛ فأنزل الله - تعالى - في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّينَ اَمْنُوا لِيسَتَعْذِنكُمُ اللَّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنكُمُ ﴾ من العبيد والإماء: ﴿ وَالَّينَ لَرَ يَنكُو اللهِ عَلَى الرجال والنساء (١). [ضعيف جداً]

• عن عبد الله بن عباس على قال: إن رسول الله على بعث غلاماً من الأنصار \_ يقال له: مدلج \_ إلى عمر بن الخطاب ظهيرة؛ يدعوه إليه، فانطلق الغلام فوجده نائماً قد أغلق الباب، فدفع الغلام الباب على عمر وسلم، فلم يستيقظ، فرجع الغلام وردّ الباب، وعرف عمر أن الغلام قد رأى منه، فقال عمر: وددت والله أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعة علينا إلا بإذن، فانطلق معه إلى رسول الله على فوجده قد نزلت هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِسَتَعَذِيكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾، قلما نزل؛ حمد الله \_ عزّ وجل \_ عليه، قال: فعجب رسول الله على من فلما نزل؛ حمد الله \_ عز وجل \_ عليه، قال: فعجب رسول الله على من فلما نزل؛ حمد الله \_ عن وجل \_ عليه، قال: فعجب رسول الله على من فلما نزل؛ حمد الله \_ عن وجل \_ عليه، قال: فعجب رسول الله على من فلما نزل؛ حمد الله \_ من أنت يا غلام؟! وما اسمك؟ »، قال: يا

الثانية: محمد بن أبي حماد؛ لم نجد له ترجمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٣٢ رقم ١٤٧٩٥) من طريق بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله، وضعف بكير بن معروف.

رسول الله! اسمي مدلج، وأنا من الأنصار؛ فقال رسول الله على: «تدلج في طاعة الله وطاعة رسوله، وأنت ممن تلج الجنة، لئن كنت استحييت من عمر إنك لمن قوم شديد حياؤهم، رفقاً في أمهم: صغيرهم وكبيرهم»(١).

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن بعض أزواج النبي ﷺ؛
 قالت: نزلت في النساء أن يستأذن علينا (٢).

ا ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُوتِ الْمَهْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ٱلْمَهْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَهْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَهْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَهْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَحْتُم مَفَى الْحِمَةُ أَوْ صَدِيقِكُمْ بُيُوتِ الْمَوْلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَفَى الْحَمُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ بُيُوتِ الْمَوْلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَفَى الْحَمُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْ بَيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَلِيقِكُمْ أَوْ مَلِيقِكُمْ أَوْ مَلِيقِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَلَاتُهُ بَيُوتَ فَسَلِمُوا فَيَا اللّهُ لَكُمُ لَكُمْ فَيْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ مَنْ عِندِ ٱللّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَلَاكُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ أَلَاكُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَلَاكُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَلَاكُ يُبَيِّنُ ٱلللّهُ لَكُمْ أَلَاكُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَلَاكُ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَلُولُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

❖ عن مجاهد؛ قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أخيه أو بيت أبيه أو بيت أخته أو عمته أو خاله أو خالته، فكان الزمنى يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم؟ فنزلت هذه الآية رخصة لهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۲۲۲۱/٥ رقم ۲۳۰۸)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (۳/ ۳۰۲)، و«الإصابة» (۳/ ۳۹۵) من طريق السدي الصغير وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. قلنا: وهذا موضوع؛ من دون ابن عباس كذابون.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٦٤) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٣) ١٤٨١، ١٤٨٦٠) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤٥ رقم ١٤٨٦٩، ١٤٨٧٠) \_، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٧٥)، والطبري (١/ ١٢٩) عن مجاهد.

\* عن عبد الله بن عباس و الله المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المؤ

معن عائشة؛ قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله ﷺ، فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم، ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل؛ إنهم أذنوا لنا من غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء؛ فأنزل الله: ﴿وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُوٰ إلى قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكُتُم مَفَاتِحَهُو (٢). [صحيح]

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٣) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲۸/۱۸، ۱۳۱)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۲٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۲٤) رقم ۲۹۸۸ ) من طريق عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن، وأعل بالانقطاع بين علي وابن عباس، وليس بشيء؛ لأن روايته عنه محمولة على الاتصال؛ كما قال ابن حجر وغيره؛ كما تقدم مراراً، وأما ما يخشى من ضعف عبد الله بن صالح؛ فإن الراوي عنه عند ابن أبي حاتم: أبو حاتم الرازي، وهو من الجهابذة، وقد نص الحافظ في «هدي الساري»: أن رواية أهل الحذق والمعرفة عنه من صحيح حديثه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۲۱، ۲۲ رقم ۲۲٤۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۸٤٦ رقم ۱٤۸۷۰)، وأبو داود في «المراسيل» (ص۳۲۶، ۳۲۰ =

• عن عبد الله بن عباس على قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ عَن تَرَاضِ مِنكُمٌّ ﴾ تأكُونَ تَجَكَرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمٌّ ﴾ تأكُونَ تَجَكرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمٌّ ﴾ [النساء: ٢٩]؛ فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية؛ فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ ، كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله أن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ ، كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله

قلناً: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٤): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

وصححه السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦١).

وصححه الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (رقم ١٤٩٠).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (78) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (179/۱۸) \_، وأبو داود في «المراسيل» (3770, 3770 رقم 3770 ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (3770, 3770) \_، عن معمر عن الزهري عن عبيد الله به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص٣٢٤ رقم ٤٦٠) \_ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٧٥) \_ من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري قال: ثني عبيد الله وابن المسيب مرسلاً بمعناه.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

قال أبو داود عقبه: «الصحيح حديث يعقوب ومعمر».

قلنا: والوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة؛ فصح الحديث مسنداً ومرسلاً..

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٣) من طريق ابن أبي أويس ثني مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحده به مرسلاً.

قلنا: وهذا يقوي شأن المرسل ـ والله أعلم ـ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤، ٢٢٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>=</sup> رقم ٤٦١) \_ ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٧٥) \_ من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة.

إلى الطعام، قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح: الحرج، ويقول: المسكين أحق به مني؛ فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب(١).

عن مقسم؛ كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج؛
 فنزلت (۲).

• عن الضحاك في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ الآية؛ كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي على لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض؛ فقال بعضهم: إنما كان بهم التقذر والتقزّز، وقال بعضهم: المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج المُنتَّسِ لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يبصر طيب الطعام؛ فأنزل الله عملى عليَ عَلَيْ مُنكَحُ في مؤاكلة المريض والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى والأعمى

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: خرج الحارث غازياً مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳/ ٣٤٣ رقم ٣٧٥٣) \_ ومن طريق البيهقي (٧/ ٢٧٤، ٢٧٥) \_ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٩/١٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤٣) من طريقين عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن مقسم به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٢٨/١٨، ١٢٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٤٣/٨ \_ ٢٦٤٤ رقم ١٤٨٦٠).

قلنا: وهو معضل.

رسول الله ﷺ، وخلف على أهله خالد بن زيد، فحرج أن يأكل من طعامه، وكان مجهوداً؛ فنزلت (١).

من مقاتل بن حيان؛ قال: بلغنا \_ والله أعلم \_ أنه كان حي من الأنصار لا يأكل بعضهم عند بعض، ولا مع المريض من أجل قوله، ولا مع الضرير البصر، ولا مع الأعرج، فانطلق رجل غازياً يدعى الحارث بن عمرو، واستخلف مالك بن زيد في أهله وخزائنه، فلما رجع الحارث من غزاته؛ رأى مالكاً مجهوداً قد أصابه الضر، فقال: ما أصابك؟ قال مالك: لم يكن عندي سعة، قال الحارث: أما تركتك في أهلي ومالي؟ قال: بلى، ولكن لم يحل لي مالك، ولم أكن لآكل مالاً لا يحل لي؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿إِنَّ مَا كُلُ اللَّهُ عَلَى حَرَجٌ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴿ وَحِل الله وماله وماله وماله ورحله، فجاءت الرخصة من الله والإذن لهم جميعاً (٢). [ضعيف]

\* عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]؛ قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعز من الطعام، كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى؛ يقولون: إنه لا يبصر موضع الطعام، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج؛ يقولون: الصحيح يسبقه إلى المكان، ولا يستطيع أن يزاحم، ويتحرجون الأكل مع المريض؛ يقولون: لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقربائهم؛ فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦١)، و«الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) ونسبه للثعالبي في «تفسيره».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٤٨/٨) من طريق بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير.

[ضعیف]

يعني: في الأكل مع الأعمى حرج (١).

الثانية: ابن لهيعة فيه كلام معروف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٤٣/٨ رقم ١٤٨٥٨) بسند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

وأخرج سنيد ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) ـ: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ قال: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصديقه، فيدعوه إلى طعامه ليأكل معه، فيقول: والله لأجنح أن آكل معك، والجنح: الحرج، وأنا غني وأنت فقير؛ فأمروا أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاً.

قلنا: وسنده واو بمرة؛ فيه علل:

الأولى: عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً، وكان يرسل ويدلس؛ كما في «التقريب»، وهو لم يسمع من ابن عباس.

الثانية: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

الثالثة: الحجاج اختلط بآخره.

الرابعة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

ويـشـاربـه؛ فـأنـزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَقَ أَشَـتَاتًا ﴾ (١).

عن أبي صالح وعكرمة؛ قالا: كانت الأنصار إذا نزل بهم
 الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم فرخص لهم (٢).

❖ عن ابن جريج؛ قال: كانت بنو كنانة يستحي الرجل منهم أن يأكل وحده حتى نزلت هذه الآية (٣).

♦ عن الضحاك؛ قال: كانوا لا يأكلون إلا جميعاً، ولا يأكلون متفرقين، وكان ذلك فيهم ديناً؛ فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴿ حرج في مؤاكلة المريض والأعمى، وليس عليكم حرج أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۲۹)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۱۳۱) بسند صحيح؛ لكنه مرسل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) من طريق عمران بن سليمان عن أبي صالح وعكرمة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد في «تفسيره» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) \_: ثني حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الإعضال.

الثانية: حجاج اختلط بآخره.

الثالثة: سنيد صاحب «التفسير» ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣١/١٨) بسند ضعيف؛ لإعضاله، وانقطاعه.

وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِعِ لَمْ مَنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِعِ لَمْ مَذْهُ مَوْا حَتَى يَسْتَغْذِنُونُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَمْمُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ عَنْورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَحَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَمْ اللَّهُ عَنْورٌ لَمْ اللَّهُ عَنْورٌ لَمْ اللَّهُ عَنْورٌ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْورٌ لَمْ اللَّهُ عَنْورُ لَمْ اللَّهُ عَنْورٌ لَمْ اللَّهُ عَنْورُ لَمْ اللَّهُ عَنْولُولَ اللَّهُ عَنْولُ لَهُ اللَّهُ عَنْولُولِهِ اللَّهُ عَنْولُولُهُ اللَّهُ عَنْولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَنْولُولُولُ اللَّهُ عَنْولُ لَهُ اللَّهُ عَنْولُولَ اللَّهُ عَنْولُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْولُولُولُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللللَّهُ عَلَيْكُولُ لِللللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

❖ عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظى؛ قالا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب؛ نزلوا بجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة، قائدها أبو سفيان بن حرب، وأقبلت غطفان معها عيينة بن حصن، والحارث بن عوف، حتى نزلوا بنقمين إلى جانب أحد، فلما نزلوا بذلك المنزل وقد كان جاء رسول الله ﷺ الخبرُ بما أجمعت له قريش وغطفان، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل المسلمون فيه، فدأب رسول الله ﷺ ودأبوا، وأبطأ عن رسول الله ﷺ وعن المسلمين في عملهم ذلك: رجال من المنافقين، وجعلوا يورّون بالضعيف من العمل، فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله ﷺ ويستأذنه في اللحوق بحاجته؛ فيأذن له، فإذا قضى حاجته؛ رجع إلى ما كان فيه من عمله؛ رغبة في الخير واحتساباً له؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في أولئك من المؤمنين: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴾، فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه، وارتجز فيه برجل من المسلمين كان يقال له: جعيل فسماه رسول الله ﷺ عمراً، فقالوا:

سماه من بعد جعيل عَمراً وكان للبائس يوماً ظَهْراً فإذا مروا بعمرو؛ قال رسول الله ﷺ: «عَمراً»، وإذا قالوا: ظهراً؛ قال رسول الله ﷺ: «ظهراً» (معيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» (٣/ ١٧٠ \_ ابن هشام) \_ ومن طريقه البيهقي =

﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

• عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان رسول الله على يصلّي الجمعة قبل الخطبة؛ مثل العيدين، حتى كان يوم جمعة والنبي على يخطب، وقد صلى الجمعة؛ فدخل رجل، فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته، وكان دحية إذا قدم؛ تلقاه أهله بالدفاف، فخرج الناس، فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَإِذَا رَأَوَا بَحِكَرَةً أَوَ لَمُوا النّجَمعة وأخر الناس، قلم يوم الجمعة وأخر

في «الدلائل» (٣/ ٤٠٨، ٤٠٩) ضمن حديث طويل ــ: ثني يزيد رومان عن عروة بن الزبير، قال: وحدثنا يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي به.
 قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٢٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في «لباب النقول» (ص٦٢): أخرج أبو نعيم في «الدلائل» من طريق الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: والضحاك لم يلق ابن عباس؛ فالحديث ضعيف؛ لانقطاعه.

وذكره في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

قلنا: هو في «التفسير» لابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٥٤ \_ ٢٦٥٥) وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الضحاك لم يدرك ابن عباس.

الثانية: بشر بن عمارة؛ ضعيف.

الصلاة، وكان لا يخرج أحد لرعاف أو لحدث بعد النهي حتى يستأذن النبي على يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام؛ فيأذن له على ثم يشير إليه بيده، فكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين؛ قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى يخرج؛ فأنزل الله \_ جل وعز \_: ﴿قَدْ يَعَلَمُ اللهُ اللهِ يَسَلَلُونَ مِنكُمُ لِوَاذَا ﴾ الآية (١).

\*عن الضحاك في قوله: ﴿لا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ ﴾
[التوبة: ٤٤]؛ قال: كان لا يستأذنه إذا غزا إلا المنافقون، فكان لا يحل لأحد أن يستأذن رسول الله على أو يتخلف بعده إذا غزا، ولا تنطلق سرية إلا بإذنه، ولم يجعل الله للنبي على أن يأذن لأحد حتى نزلت الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ آمْرٍ جَامِعٍ ﴾؛ يقول: أمر طاعة ﴿لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغْذِنُوهُ ﴾؛ فجعل الإذن إليه، يأذن لمن يشاء، فكان إذا جمع رسول الله على الناس لأمر يأمرهم وينهاهم؛ صبر المؤمنون في مجالسهم، وأحبوا ما أحدث لهم رسول الله على بما يوحى إليه، وبما أحبوا وكرهوا، فإذا كان شيء مما يكره المنافقون؛ خرجوا يتسللون، يلوذ الرجل بالرجل يستتر؛ لكي لا يراه النبي على فقال الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَ الْحِيفَ يَبْصَرُ ﴿ ٱلْذِينَ يَسَلّلُونَ مِنكُمُ لُواذاً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود كفي «المراسيل» (ص١٠٥ رقم ٦٢) من طريق الوليد بن مسلم أخبرني بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وضعف بكير بن معروف.

 <sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٢) ونسبه لأبي الشيخ.
 قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

الصفحة

11

22

24

الموضوع

## فهرس الموضوعات

| ٥  | سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلا الْمَدْى وَلِا الْقَلَتِيدَ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْمَدْى وَلِا الْقَلَتِيدَ وَلا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْمَدْى وَلِا الْقَلْتِيدَ وَلا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْمَدْى وَلا الْقَلْتِيدَ وَلا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْمَدْى وَلا الْقَلْتِيدَ وَلا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْمَدْى الْمُدَى الْمُدْرَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّا</li></ul> |
|    | ءَآتِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن زَيْهِمْ وَرِضُونًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | شَنَنَانُ قَوْمٍ أَن مَندُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُويَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥  | وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 🗅 ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْتُمُ ٱلِّنبزيرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِنَدِّرِ ٱللَّهِ بِدِ. وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | نَسْ نَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْدِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | وَٱخْشَوْنَٰ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْنِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul> <li>﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَمُتُمَّ قُل أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

﴿ وَلَا مُتَّخِذِى ٓ أَخَدَاتُهِ وَمَن يَكُفُر بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ

سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞﴾. .....

|        | * |         |
|--------|---|---------|
|        |   | <br>    |
| الصفحة |   | الموضوع |

|    | <ul> <li>﴿ يَتَأْنُهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِينَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ</li> </ul>      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَئُ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا                                 |
| ۲٥ | تَعْمَلُونَ ۞﴾.                                                                                                                                 |
|    | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ فَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ</li> </ul>        |
| 77 | أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾                                |
|    | <ul> <li>﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ</li> </ul>                                  |
|    | تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاآءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ                                                             |
| ٣٣ | وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللهُ                               |
|    | <ul> <li>﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَيْدَىٰ خَنْ ٱبْنَكُوا اللَّهِ وَآحِبَتُوهُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمَّ بَل</li> </ul>    |
|    | أَنتُهُ بَثَرٌ مِّنَنَ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآلُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَهِ مُلَكُ ٱلسَّمَاوَتِ                                     |
| 34 | وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.                                                                                        |
|    | <ul> <li>﴿ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِئْبِ مَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَمْ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا</li> </ul> |
| 34 | مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ۞ ﴿                                      |
|    | <ul> <li>﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا</li> </ul>              |
| ٣٥ | دَخَنَاتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۖ ﴿                                                 |
| ٣٦ | <ul> <li>﴿ وَمَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيُّ فَافْرُقَ بَيْنَـنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾</li> </ul>      |
|    | <ul> <li>﴿ إِنَّمَا جَزَاقًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُوّا أَوْ</li> </ul>   |
|    | يُصَكَلَبُوٓا أَوْ تُقَـطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوَا مِنَ الْأَرْضِ                                                |
| ٣٦ | ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۞﴾                                                                |
|    | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُمَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا</li> </ul>              |
|    | بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوَّا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ                                |
|    | عَاخَدِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةٍ. يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلذَا                                    |
|    | فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوُهُ فَأَخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَكُم فَلَن تَمْلِكَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ                                |
|    | شَيْئًا أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَمُمَّ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْتُ                                      |
|    | وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتُّ فَإِن                                              |
|    | جَآهُوكَ فَاَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ ۚ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِن                                  |

|          | حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكِفَ يُحَكِّمُونَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَعَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّونَ مِنْ بَعْـدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ا إِنَّا أَنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّكِيبُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | هَادُوا وَالرَّبَنِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ آللَهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | فَكُ تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَلَا تَسَارُوا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا النَّفْسَ وَالنَّفْسِ وَلَكَبّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ وَالنَّفْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | وَالْعَيْنَ بِٱلْمَـٰيِّنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | قِصَاصٌ فَمَن تَصَدُّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَـكَـْيُهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | مِنَ ٱلتَّوْرَنَةُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَعَكُمُ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦       | أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوتَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّمَائِرَىٰ أَوْلِيَّاةً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاةً بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨       | فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ◘ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُۥ أَذِلَهٍ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | and the second s |
|          | ٱلْمُقْمِينِينَ أَعِزَةً عَلَى ٱلْكَفْدِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوَمَةَ لَآيِعٍ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71       | الْمُؤْمِنِينَ اعِنْقُ عَلَى الْكُلْفِرِينَ يُجَلِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لُوْمَةً لَآيِمِ ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ<br>يُؤْتِيهِ مَن يَشَكَأَةً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71<br>78 | يُؤْتِيهِ مَن يَشَلَهُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | يُؤتِيهِ مَن يَشَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلِيمُ ۞﴾. الله الله عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَاللَّهِ عَامَتُوا اللَّهِ يَقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | يُؤتِيهِ مَن يَشَلَهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ۞﴾.   ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞﴾.   ﴿ يَتَأَيُّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَهِبًا مِنَ الّذِينَ أُولُوا الكِنَابَ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٤       | يُؤتِيهِ مَن يَشَلَهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ۞﴾. □ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞﴾. □ ﴿ يَالَيُّهُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ الْحَمْدُوا وِينكُر هُزُوا وَلَهِبًا مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكِتنبَ مِن وَيَكُمْ مُؤْمِنِينَ ۞﴾. وَلَكُمُ اللّهُ إِن كُمُمُ مُؤْمِنِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٤<br>٧٠ | يُؤتِيهِ مَن يَشَلَهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ﴾ ﴿ يَكُلُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ اتَّحَدُوا دِينكُمْ هُزُوا وَلِمِبَا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا اللّهِ إِن كُنمُ مُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٤       | يُؤتِيهِ مَن يَشَكَةً وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلِيمُ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَاللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ يَقِيمُونَ الصّلَوْةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ﴾ ﴿ يَكُلُّهُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَاللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمُ هُزُوا وَلِيبًا مِنَ اللّهِ مِن أُووا الكِكنبَ مِن مَلَكُمُ مُؤمِنِينَ ﴿ وَلَيبًا مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِن كُنُمُ مُؤمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٤<br>٧٠ | يُؤتِيهِ مَن يَشَلَهُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ﴾ ﴿ يَكُلُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ اتَّحَدُوا دِينكُمْ هُزُوا وَلِمِبَا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا اللّهِ إِن كُنمُ مُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٤<br>٧٠ | يُؤتِيهِ مَن يَشَانَهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ الْحَمْدُوا وَيَنكُم هُزُوا وَلَهِبَا مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ مِن عَلَيْكُمُ هُزُوا وَلَهِبَا مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ مِن عَبَلِكُمْ وَالْكُفّارَ أَوْلِيَاءٌ وَاتّقُوا اللّهَ إِن كُنمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## الموضوع

|     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكً ۖ وَإِن لَّمَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُم وَاللَّهُ                     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٧٢  | يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞﴾                                                                    |  |
|     | ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَّبِكُمُّ     |  |
| ٧٩  | وَلَيْزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُمْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَـنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْدِينَ ۞﴾ .             |  |
|     | ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْدَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ م                      |  |
|     | مُّودَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ الَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصْكَرَئَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِشِيسِينَ وَرُهْبَكَانًا                          |  |
|     | وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْدُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ                        |  |
| ۸٠  | مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّيُّ يَقُولُونَ رَبِّناً ءَامَنَّا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ ﴾                                               |  |
|     | ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَفَّارَتُهُۥ                       |  |
|     | إِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوَ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ                                  |  |
|     | فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامُ ذَالِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَانَكُمْ                      |  |
| ١   | كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ . أَ                                                                        |  |
|     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ |  |
|     | لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْحَمْرِ                           |  |
|     | وَٱلْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنتُهُونَ ١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا                       |  |
|     | ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَنْحُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ                |  |
|     | ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا اتَّقُوا وَّمَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاحَتِ ثُمَّ                           |  |
| ۱۰۳ | اَتَّقُواْ وَمَامَنُوا ثُمَّ اَنَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُمِتُ الْمُحْسِنِينَ ۞﴾.                                                         |  |
|     | ﴿ قُل لَا يَسْتَرِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولِي                                  |  |
| 111 | ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                          |  |
|     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمٌّ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ                    |  |
| 117 | يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمُّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهُ ۖ ﴿ ﴾                                                       |  |
|     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِــيَةِ ٱثْسَانِ ذَوَا                       |  |
|     | عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ                           |  |
|     | تَحْدِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّــَلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْـتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِـ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا                |  |
| 771 | قُرِّيٌّ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّينَ ٱلْأَثِينِينَ ﴿ ﴿                                                                   |  |

| 1- | ٠ <u>.</u> | الم |
|----|------------|-----|
|    | щ,         | اله |

| ۱۳۰   | سورة الأنعام                                                                                                                                 |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ |  |
| ۱۳۰   | ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ۞﴾                          |  |
|       | ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُّ وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُمُ بِهِۦ    |  |
|       | وَمَنْ بَلَغَّ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَئَّ قُل لَآ أَشْهَدُّ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدُّ           |  |
| ۱۳۱   | وَإِنَّنِي بَرِئٌّ مِّنا كُنُورُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                     |  |
| ۱۳۲   | ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْفُؤُونَ ۞ ﴿                                     |  |
|       | ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَّرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَلتِ ٱللَّهِ          |  |
| ۱۳٤   | يَجْحَذُونَ ﷺ.                                                                                                                               |  |
|       | ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ. وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ                        |  |
|       | لَّمَلَهُمْ يَنَّفُونَ ١ وَلَا تَطْرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْفَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَا لَمْ مَا                   |  |
|       | عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَظْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ                                  |  |
| 140   | الظَّالِدِينَ ﴿ اللَّهِ                              |  |
|       | ﴿ وَإِذَا جَآهَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ                             |  |
|       | ٱلرَّحْمَةُ أَنَـٰهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ                          |  |
| 184   | نَجِيدٌ ۞﴾.                                                                                                                                  |  |
|       | ﴿ قُلْ هُوَ إِلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ                  |  |
| 124   | شِيَعًا وَلَيْنِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَقْفَهُونَ ﴿ ﴿                                    |  |
| 1 2 2 | ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدُ يَلْهِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهِكَ لَمُهُمُ ٱلْأَمْنُ ۚ وَهُم مُهْتَدُونَ ۞﴾                          |  |
|       | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّى قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىَّءٌ قُل مَنْ أَنزَلِ ٱلْكِتلَبَ        |  |
|       | ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ، مُوسَىٰ فُوزًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُحْفُونَ كَيْبِرَّأْ وَعُلِّمْتُهُ            |  |
| 1 2 0 | مَّا لَوْ تَعْلَمُواْ أَنتُدْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّدَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞﴾                                 |  |
|       | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّ مُومَن قَالَ                 |  |
|       | سَأَنِلُ مِثْلَ مَا ٓ أَذِلَ ٱللَّهُ وَلِوَ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُؤتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا                      |  |
|       | أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ                              |  |
| ۱٤٧   | غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَكتِهِ. تَسْتَكْمِرُونَ ۞﴾.                                                                               |  |

الصفحة

## الموضوع

|      | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 🗖 ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَتْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكَاؤًا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101. | عَنَكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 🗖 ﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107  | and the state of t |
|      | <ul> <li>﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ مَايَةٌ لَّيْوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104  | ر د و مو مادر د د مو مادر د مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 🗖 ﴿ فَكُمُّواْ مِمَّا ذَكِرَ النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ. مُؤْمِنِينَ 🚳 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَبَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُدْ إِلَيْهُ وَإِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَّوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۖ ۖ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | تَأْكُلُوا مِنَا لَمْ يُذِّكُمِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 108  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <ul> <li>﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171  | the street of th |
|      | □ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهِمَّا وَمَا بَمْكُرُونَ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177  | بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <ul> <li>﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْـلَ مَا أُوتِى رُسُـلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُمُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 175  | بِمَا كَانُواْ يَنْكُرُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <ul> <li>﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـنَكُوا أَوْلَكَ هُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْ يَرَأَةً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱٦٣  | عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۚ ۞﴾. أُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <ul> <li>﴿ وَلَا لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَظْمَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِدِءً فَمَنِ ٱضْطُرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178  | غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| لصفحة | وضوع الا                                                                                                                                                                                                            | الم |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 178   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءً إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّعُهُم  عَا كَانُوا يَهُمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّعُهُم |     |
|       | ﴿ مَن جَلَّةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُمْ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَلَّةً بِالسَّيِّقَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا                                                                                  |     |
| 170   | يُظْلَمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                     |     |
| 177   | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                        |     |
|       | ﴿يَبَنِيَ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَالْمَرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ                                                                                           |     |
| 177   | ٱلْمُسْرِفِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                  |     |
| ۱۷۷   | ﴿ فَسَأَكُ نُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِعَايَظِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                        |     |
|       | ﴿ الَّذِينَ يَنَّيِعُونَ ٱلرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَتِحَ ٱلَّذِي يَجِدُونَـ ثُم مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَدِةِ                                                                                              |     |
|       | وَٱلْإِنِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَقَرُونِ وَيَنْهَنَّهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ                                                                                                   |     |
|       | عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا                                                                                                  |     |
| ۸۲۱   | بِهِ. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِينَ أُنزِلَ مَعَكُمْ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞﴾.                                                                                               |     |
|       | ﴿ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ                                                                                                |     |
| 179   | الغَاوِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                      |     |
| ۱۷۳   | ﴿وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَنِينً ۞﴾.                                                                                                                                                                        |     |
| ۱۷۳   | ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾                                                                                                                        | 0   |
|       | ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِيْهَا إِلَّا هُو تَقُلَتْ                                                                           | 0   |
|       | فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغَنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْبَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ                                                                                 |     |
| ۱۷۳   | اللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                         |     |
|       | ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَشَّلْهَا                                                                                                  |     |
|       | حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِيرِهُ فَلَمَّا أَنْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَّنكُونَنَّ                                                                                |     |
| ۱۷٤   | مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿﴾.                                                                                                                                                                                               |     |
| ۱۷٦   | ﴿خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                               |     |
| ۱۷٦   | ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ ﴾                                                                                                                  |     |
|       | ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُدْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴿                                                                                                                           |     |

| صفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ضوع ال                                                                                                                         | المو |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۱۸۳                                          | سورة الأنفال                                                                                                                   |      |
|                                              | ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمٌّ |      |
| ۱۸۳                                          | وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ۞﴾                                                                    |      |
|                                              | ﴿كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ۞                        |      |
| 194                                          | يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞﴾                     |      |
|                                              | ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآمِفَتَينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ                |      |
| 197                                          |                                                                                                                                |      |
|                                              | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ                           |      |
| 197                                          | مُرْدِوْنِينَ ۞﴾.                                                                                                              |      |
|                                              | ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. وَيُذْهِبَ     |      |
| 194                                          |                                                                                                                                |      |
|                                              | ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكُو أَنِّي مَعَكُمْ فَنَيِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ    |      |
| 111                                          | كَفَرُواْ ٱلرُّغْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ۞﴾                                   |      |
|                                              | ﴿ وَمَن يُولِهِم يَوْمَهِ لِو دُبُرَهُ إِلَّا مُتَكَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكَيِّزًا إِلَى فِشَقِ فَقَدْ بَآءَ               |      |
| 717                                          | بِغَضَهِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾                                                            |      |
|                                              | ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحِكَ اللَّهَ قَنَلَهُمُّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحِكَ اللَّهَ رَمَنْ وَلِيُشْلِقَ      |      |
| 717                                          |                                                                                                                                |      |
|                                              | ﴿إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتَتَحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ                 |      |
| ۲۲.                                          | وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِي فَتُكُمُّمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرُتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿                          |      |
| 177                                          | ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبَكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞﴾                                         |      |
|                                              | ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا نُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَكِيدُ                      |      |
| 177                                          | ٱلْعِقَابِ ۞﴾.                                                                                                                 |      |
|                                              | ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَسَكُمْ       |      |
| 777                                          | وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞                                            |      |
|                                              | ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ     |      |
| 777                                          | وَاعْلُمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُلُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَ اللَّهَ عِندُهُ أَجْرٌ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ                        |      |

الصفحة

## الموضوع

|          | ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا إِنَّ هَنذَا إِلَّا |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 777      | أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞﴾.                                                                                                |   |
|          | ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ              |   |
|          | ٱلسَّكَمَاءِ أَوِ ٱثْنِينَا يِعَذَابٍ ٱليهِ ٥ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا                   |   |
|          | كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمَّ يَسْتَغَفِّرُونَ ۞ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ        |   |
|          | عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيكَآهُ وَ إِنْ أَوْلِيكَآوُهُ إِلَّا ٱلْمُثَّقُونَ وَلَكِئَ              |   |
| 777      | أَتْ أَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                        |   |
|          | ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصَّدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا                        |   |
| · · ·    |                                                                                                                           | _ |
| 747      | كَنْتُو تَكُفُرُونَ ﴿ فِي هُمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                 |   |
|          | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ نَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ         |   |
| 747      | عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْمَرُونَ ﴿ ﴾                               |   |
|          | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ                 |   |
| 78.      | ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞﴾.                                                                        |   |
|          | ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ               |   |
|          | جَارٌ لَكُمُ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَنَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ۗ مِنكُم إِنِّ              |   |
|          | أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ                 |   |
|          | وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَتَوُكُمَّهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللّه            |   |
| ۲٤.      | عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠٠                                                                                                      |   |
| 737      | ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴿        |   |
|          | E                                                                                                                         |   |
| 7 2 7    | إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ .                                                                                             |   |
| 727      |                                                                                                                           | П |
|          |                                                                                                                           |   |
| <b>.</b> | ﴿ أَكُنَ خَفَفَ آللَهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا            | _ |
| 720      | مِأْتُنَايَنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلَفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَايْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ ﴿        |   |
|          | ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا                  |   |
| 7 2 9    | وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾.                                                               |   |

| صفحة<br> | يع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وضو      | الم |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 707      | وَٰلَا كِنَنَاتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |
|          | يَّالَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِيَ أَيْدِيكُم بِنِ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |
| 707      | يْزًا مِّمَآ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيثُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |
|          | ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُرٌّ وَأُولُوا ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |     |
| 777      | مَضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بب       |     |
| 778      | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |
|          | قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |
| 777      | َينِينَ <b>۞</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |     |
|          | جُمَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |
| 777      | بِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سک       |     |
|          | لَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنْشِيهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        |     |
| 779      | اِلْتِكَ هُرُ ٱلْفَايِّرُينَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |
|          | تأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا مَابَاءَكُمْ وَلِخُونَكُمْ أَوْلِيكَةً إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |     |
| ۲٧٠      | and the second s |          |     |
|          | فَتَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |
|          | نِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م<br>تعن |     |
| ۲٧٠      | ږرت 🚳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|          | بَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَامَ بَعْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b> |     |
|          | بِهِمْ هَـٰنذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْـلِهِ؞َ إِن شَـٰكَةُ ۚ إِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |
| 777      | وَ عَلِيمٌ خَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |
|          | نَنظِوا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |
|          | بُسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّي مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْوَتُواۚ ٱلْكِتَبَ ۚ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |
| 377      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |
|          | يَقَالَمَتِ الْمَيْهُودُ عُرَيْرٌ أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ أَبْثُ اللَّهِ ذَالِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |
|          | لُهُم بِأَفْرَهِ مِنَّ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ فَسَلَمُهُمُ اللَّهُ أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |
| 770      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |

الصفحة

#### الموضوع

| ﴿ وَالَذِينَ يَكُوْرُونَ الدَّعَبُ وَالْوَضَةُ وَلا يُمْقُونَهُا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقِرْمُهُم مِن يَكُورُونَهُ اللّهِ عَالَمُ وَيَحَوُمُونَهُمُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَيَكُورُونَهُمُ عَامَا لِيُكِيلُونُهُمُ عَامَا وَيُحَوِمُونَهُمُ عَامَا لِيُكِيلُونُهُمُ عَامَا وَيُحَوِمُونَهُمُ وَلَا يَعْبُولُوا عِنْ اللّهِ اللّهُ وَيَعَلَمُهُمُ اللّهُ وَيَ سَبِيلِ اللّهِ النَّقَامُمُ اللّهُ وَيَعَلَمُهُمُ اللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ وَيَعَلِمُ اللّهُ وَيَعَلَمُ وَلَا يَعْبُونُ اللّهُ وَيَعِلُمُ وَلَمُ اللّهُ وَيَعَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَيَعَلِمُ وَلَا يَعْبُونُ اللّهُ وَيَعِلُمُ اللّهُ وَيَعَلِمُ وَلَمُ اللّهُ وَيَعَلِمُ وَيَعِيلُ اللّهُ وَيَعَلَمُ وَيَعِيلُ اللّهُ وَيَعَلِمُ وَيَعِيلُ اللّهُ وَيَعِيلُ وَيَعِيلُ اللّهُ وَيَعِيلُ اللّهُ وَيَعَلَمُ وَيَعِيلُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَيَعِيلُ اللّهُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيْعُولُونَ وَيُولُونَ وَيُولُوا وَيْمُ وَيُولُونَ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلُمُونُ وَيَعْلُمُ وَيُولُونَ وَيُولُونَ وَيُولُونُ وَيْفُولُونَ وَيُعْلُمُ وَيُولُونُ وَيُعْلُمُ وَيُولُونُ وَيُعْلُمُ وَيُولُوا وَيُعْلِمُ وَيُولُونَ وَيُعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلُمُ وَيُعْلِمُ وَيُولُونُ وَيُعْلُمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلُمُ وَيُعْلُمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلُمُ وَالْمُعُلِمُ وَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُولُولُونُ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُونُ  |              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ﴿إِنَّ النَّهِ يَبِادَةً فِي الْحَنْقُ بِعَدُلُوا مَا حَرَمُ اللّهُ نُونِ لَهُمْ طَوْهُ أَعْمَلُهِمُ مَا لَيُوا لِمُوا مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل | <b>V</b> 1/4 | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| وَاللهُ لا يَهْدِينَ الْقَوْمُ الْكَانِينَ ﴿ الْكَانِينَ ﴿ الْهَ الْمُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ الْمَالَمُ إِلَا فِيلَ لَكُو الوَالِينَ اللّهِ الْمَالَمُ الْمُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الْمَالَمُ إِلَا فِيلَ لَكُو الوَالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100          | يعدان اليوم.<br>﴿ إِذَا كَانَةُ عَرِيرَا عِلْمُ مِنْ عَرِيمًا عَرِيمًا عَرِيمًا عَلَيْهِم عَرِيمًا عَرَّهُم عِرْمُ وَرِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| وَاللهُ لا يَهْدِينَ الْقَوْمُ الْكَانِينَ ﴿ الْكَانِينَ ﴿ الْهَ الْمُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ الْمَالَمُ إِلَا فِيلَ لَكُو الوَالِينَ اللّهِ الْمَالَمُ الْمُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الْمَالَمُ إِلَا فِيلَ لَكُو الوَالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ﴿ إِنَّمَا اللَّهِينَ زِينَادَةً فِي الْكُفِّرِ يَضِلُ بِهِ اللَّهِينَ كَفُوا يُجِلُونُهُ عَامًا ويُحْرَبُونُه<br>اللَّهُ أَذِي الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |
| ﴿ يَعَائِهُمَا الَّذِينَ اللّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| الاجرو اله فيب الله المنظم عدّا الها الها الها المنظم الله الله المنظم الله الها المنظم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777          | والله لا يهدي القوم الكفرين (١٠٠٠) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ |
| الاجرو اله فيب الله المنظم عدّا الها الها الها المنظم الله الله المنظم الله الها المنظم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ﴿ يَتَاكِنُهُمَا الَّذِينَ ءَامُنُوا مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثْنَاقَلْتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقَلَتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقَلْتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقَلْتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلَتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلَتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلَتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلَتُمْ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اثْنَاقِلُهُ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلُهُ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اثْنَاقِلُهُ إِلَى اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللهِ اللهِ اثْنَاقِلُهُ اللّهِ اللّهِ اثْنَاقِلُهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل | Ч |
| الاجرو اله فيب الله المنظم عدّا الها الها الها المنظم الله الله المنظم الله الها المنظم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | الأَرْضِ ارْضِينَـ وَالْحَيْوَةِ الدِّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنَعُ الْحَيْوَةِ الدِّنْيَا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| وَاللّهُ عَلَىٰ حَيْلَ شَيْءِ قَدِيرُ هِي ﴿ فَيْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل | 777          | الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| وانفروا خفافا وَثِقَالًا وَجَهِدُوا بِالْمَوْلِكُمْ وَانْفُيكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ الله مَنك الله عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّ يَنْبَيْنَ لَكَ الْمِينِ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِينَ فَي وَمِنهُم مَن يَكُولُ اقْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَلَهُ مِن يَكُولُ اقْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَلْكِيفِينَ فَي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَلْكِيفِينَ فَي وَلَا نَفْتِينَ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَلِكَ جَهَنَمُ الله وَالْمَوْلُونَ فَي الْمُعْتَلِقُ مِن الله وَلَوْلُ وَهُمْ فَرَوْنَ فَي وَلَا لَهُ وَلَا مُعْتَمَا وَلَا لَهُ مِنْ الله وَالْمَوْلُونَ فَي السَّدَقَاتِ فَإِنْ الْمُعْتِلُونَ فَي الله وَالْمَوْلُونَ فَلْ الله وَالْمَوْلُونَ فَي الله وَالْمَوْلُونَ هُولُونَ مُو وَالْدِينَ وَالْمَوْلُونَ عَلَى الله وَالْمَوْلُونَ عَلَيْكُ وَالْلَهُونَ وَالْمَوْلُونَ عَلَى الله وَالْمَالِينَ وَيَوْلُونَ عَلَى الله وَالْمَوْلُونَ عَلَى الله وَالْمَوْلُونَ عَلَى الله وَالْمَوْلُونَ عَلَى الله وَالله وَلَوْلُونَ عَلَى اللّهُ وَاللّه عَلَى اللّه وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَلَوْلُونَ عَلَالِمُونَ وَلَالِمَ اللّه عَلَى الله وَلَوْلُونَ عَلَالُونَ وَلَوْلُونَ وَاللّه وَاللّه عَلَالُونَ وَلَوْلُونَ وَلَالْمَوْلُونَ عَلَى اللّه وَاللّه وَلَوْلِي الللّه وَاللّه وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه وَلَوْلُونَ وَاللّهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَالْمُ وَلَالْمُولُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَالَوْلُونَ وَلَاللّه وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُولُونَ وَلَالْمُولُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُولُونَ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                   |              | ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَّدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| إِن كُنتُمْ تَعْكَمُونَ ﴿ هُوَنَ لَهُمْ حَقَى بَنَيْنَ لَكَ الَّذِي صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَندِينَ اللّهُ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَى بَنَيْنَ لَكَ الَّذِينَ اللّهِ الْمَنْدِينَ اللّهُ اللّهُ عَنكَ بَهَ الْمَنْدُ اللّهُ الْمُنْدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله وَابِن السّبِيلُ فَرِيضَةً مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَابِن السّبِيلُ فَرِيضَةً مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل              | 777          | وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرً ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِن لَهُمْ حَقَى يَبَيَبُنَ لَكَ الَّذِن صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ الْفَذِن فِي وَلا نَفْتِنَى آلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِن جَهَنّدَ لَمُحِيطَةٌ وَالْكَفِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ﴿ ٱنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُوا ۚ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| الكادِيِين الله من يكوُلُ افلَن لِي وَلا نَفْتِنَ آلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُواً وَإِنَ جَهَنَمَ المُحِيطَةُ وَالكَفِينَ ﴿ وَلا نَفْتِنَ آلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُواً وَإِنَ جَهَنَمَ المُحِيطَةُ وَالكَفِينَ ﴾ الله وَابَن الْهَدَوْن الله وَابُن الله وَابُون الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُن الله وَابُونُ وَابُولُ وَالله وَابُولُ وَالله وَابُولُ وَالله وَابُولُ وَالْمُوال | 277          | إِن كُنْتُر تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| الكادِيِين الله من يكوُلُ افلَن لِي وَلا نَفْتِنَ آلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُواً وَإِنَ جَهَنَمَ المُحِيطَةُ وَالكَفِينَ ﴿ وَلا نَفْتِنَ آلَا فِي الْفِتْنَةِ سَعَطُواً وَإِنَ جَهَنَمَ المُحِيطَةُ وَالكَفِينَ ﴾ الله وَابَن الْهَدَوْن الله وَابُن الله وَابُون الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُن الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُونُ الله وَابُن الله وَابُونُ وَابُولُ وَالله وَابُولُ وَالله وَابُولُ وَالله وَابُولُ وَالْمُوال |              | ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَلَقُوا وَتَعْلَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| كَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِنَ ﴿ وَهَ مُوحِنَ ﴿ وَهِ نَصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَتُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا وَهِ نَصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَتُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا وَنَ فَصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَتُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا مِن فَتِلُ وَيَتَوَلُواْ وَهُمْ مَرِحُونَ ﴿ وَ ﴾ . ٢٨٤ ﴿ وَمُن اَفِيقِينَ ﴿ وَمَا فَسِقِينَ ﴿ وَهُ مَا فَسِقِينَ ﴾ . ٢٨٤ ﴿ وَمِنهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنهَا رَضُواْ وَإِن لَمَ يُعْطُواْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَعْطُونَ ﴾ . ٢٨٤ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلللهُ عَرَاةٍ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي الرِقَابِ وَالْفَنومِينَ كَمْ وَفِينَا الصَّدَقَاتُ لِلللهُ وَابْنِ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ وَابْنِ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ وَلَوْنَ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهِ وَابْنِ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَصِيمُ اللهِ وَابْنِ السَّيلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ وَابْنِ السَّيلِ فَرَيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ وَابْنِ السَّيلِ فَرَيْفُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ حَيْرِ لَكُمْ وَالْمَا الللهِ فَلَنْ اللهُ اللهُ وَابْنِ السَّيلِ فَيْ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ وَاللهِ لَمُتَوْمِينَ وَرَعْمَةُ لِلْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ وَيُؤْمِنُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ | ۲۸۰          | الكلافين التالية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| كَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِنَ ﴿ وَهَ مُوحِنَ ﴿ وَهِ نَصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَتُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا وَهِ نَصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَتُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا وَنَ فَصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَتُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمَرَنَا مِن فَتِلُ وَيَتَوَلُواْ وَهُمْ مَرِحُونَ ﴿ وَ ﴾ . ٢٨٤ ﴿ وَمُن اَفِيقِينَ ﴿ وَمَا فَسِقِينَ ﴿ وَهُ مَا فَسِقِينَ ﴾ . ٢٨٤ ﴿ وَمِنهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنهَا رَضُواْ وَإِن لَمَ يُعْطُواْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَعْطُونَ ﴾ . ٢٨٤ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلللهُ عَرَاةٍ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُومُهُمْ وَفِي الرِقَابِ وَالْفَنومِينَ كَمْ وَفِينَا الصَّدَقَاتُ لِلللهُ وَابْنِ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ وَابْنِ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ وَلَوْنَ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهِ وَابْنِ السَّيِلِ فَرِيضَةً مِن اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيمُ حَصِيمُ اللهِ وَابْنِ السَّيلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ وَابْنِ السَّيلِ فَرَيضَةً مِن اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ وَابْنِ السَّيلِ فَرَيْفُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ حَيْرِ لَكُمْ وَالْمَا الللهِ فَلَنْ اللهُ اللهُ وَابْنِ السَّيلِ فَيْ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ وَاللهِ لَمُتَوْمِينَ وَرَعْمَةُ لِلْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ وَيُؤْمِنُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |              | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱشْذَن لِي وَلَا نَفْتِنَيَّ أَلَا فِي الْفِتْـنَةِ سَكَطُواً وَإِنَ جَهَنَّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| مِن فَبَثُلُ وَيَسَوَلُواْ وَهُمُمْ مَرِحُونَ ﴿ ﴾. ٢٨٤ ﴿ وَمَنْ اللَّهِ مَا فَسِفِينَ ﴿ ﴾. ٢٨٤ ﴿ وَمَنْ اَلْفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنقَبَّلُ مِنكُمْمُ إِنّكُمْ كُنتُم قُومًا فَسِفِينَ ﴿ وَمِنهُم مَن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْم مَن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمُم مَن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَنومِينَ وَالْمَنْمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَنومِينَ وَالْمَنْمُ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَنومِينَ وَالْمَنْمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْمَنْمُ وَلِينَ السَّيْلِ فَوْمِينَاهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَونَ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا وَلَاللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُولُ وَلَا لَولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولُ وَلَا لَلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولَ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولُ وَلَالْمُوالِمُولُولُولُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول             | ۲۸۰          | لَتُحِيطَةً بِالْكُفرِينَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| مِن فَبَثُلُ وَيَسَوَلُواْ وَهُمُمْ مَرِحُونَ ﴿ ﴾. ٢٨٤ ﴿ وَمَنْ اللَّهِ مَا فَسِفِينَ ﴿ ﴾. ٢٨٤ ﴿ وَمَنْ اَلْفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنقَبَّلُ مِنكُمْمُ إِنّكُمْ كُنتُم قُومًا فَسِفِينَ ﴿ وَمِنهُم مَن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْم مَن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمُم مَن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَنومِينَ وَالْمَنْمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَنومِينَ وَالْمَنْمُ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَنومِينَ وَالْمَنْمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْمَنْمُ وَلِينَ السَّيْلِ فَوْمِينَاهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَونَ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا وَلَاللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُولُ وَلَا لَولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولُ وَلَا لَلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولَ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولُ وَلَالْمُوالِمُولُولُولُ وَلَا لَلْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول             |              | ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ وَإِن نُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا فَدَ أَخَذْنَا آمَرَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلِيرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْم اللَّهِ وَمِنْهُم مَن يَلِيرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْم اللَّهِ وَمَنْهُ مِن يَلِيرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْم اللَّهِ وَالْمَالِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَالُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَدَرِمِينَ وَالْمَدَعِينَ وَالْمَدِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَالُومُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَدَرِمِينَ وَالْمَدِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرَعِيمَةً مِن اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ فَرَعْمَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَاكِينَ وَيُقُولُونَ هُو أَدُنُ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَامُ وَيُونَ النَّهِ فَهُمْ عَذَابُ وَيُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَيُونُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيلُولُونَ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيلُونَ عَلَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُنْ اللَّهُ اللْعُولُ اللللَّهُ الللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللللْعُولُ اللَّهُ الللللْعُلِيْلُولُ اللللْعُلُولُ الللللْعُلِمُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُولُولُولُولُ اللللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْعُلُولُولُ اللَّهُ الللللْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ  | ۲۸۳          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَنَتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْمُ اللَّهِ مَنْ يَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمُ اللَّهِ وَالْمَدَوَيْنِ وَالْمَكِينِ وَالْمَكِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَكْرِمِينَ وَإِلَّمَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْمَا اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَتَةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ إِلَيْهِ فَيْمُ عَذَاتُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَلَمْ عَذَاتُ وَيُقُولُونَ هُو أَذُنُ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ وَلَوْلَ اللَّهِ فَمُمْ عَذَاتُ وَيُولُونَ مَا اللَّهِ فَلَمْ عَذَاتُ وَيُؤْمِنُ اللَّهِ فَلَمْ عَذَاتُ وَيُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَلَمْ عَذَاتُ اللَّهِ فَلَمْ عَذَاتُ اللَّهِ فَلَمْ عَذَاتُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهِ فَلَمْ عَذَاتُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَلِينَ وَرَحْمَةُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمَالِينَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُونَ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ عَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيقُولُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُونَ اللْمُؤْلُولُولُ اللللْمُؤْلِقُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 7 7        | ﴿فُلَ ٱنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُرْهَا لِّن يُنْقَبَّل مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُد قَوْمًا فَسِيقِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| يَسْخَطُونَ هِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ﴿إِنَّمَا ٱلْصَّنَقَنَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِقَابِ وَٱلْفَنرِمِينَ وَفِي الرَقَابِ وَٱلْفَنرِمِينَ وَفِي اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَفِي اللّهِ وَأَنْنِ ٱللّهِ وَأَنْنِ ٱللّهِ وَأَنْنَ اللّهِ وَأَنْنَ عَلَيْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلّذِينَ يُؤْدُونَ اللّهِ فَيَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَيُونُونَ اللّهِ هُمْ عَذَابُ وَيُؤْمِنُ لِللّهِ هُمْ عَذَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47.5         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ۖ ۞ ٢٨٥ ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِي وَيَقُولُونَ هُوَ أَدُنُ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدُنُ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ هَمْ عَذَابُ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | * -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُقُولُونَ هُوَ أُذَنُّ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ هَمْمَ عَذَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لَِلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورٌ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُتُم عَذَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 11." 1111 1408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 7 7        | ويورس بلموبيين ورحمه يديوي عامنوا مِنكر والدِين يودون رسون اللهِ هم عداب<br>أَلَمُّ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

#### الصفحة الموضوع ﴿ يَكْلِفُونَ إِللَّهِ لَكُمْ لِيُرْتَمُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَثُّ أَن يُرْشُوهُ إِن كَانُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله مُؤْمِنِينَ ﷺ. ..... ... FAY ﴿ وَلَهِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُّ قُلْ أَبِاللَّهِ وَاَينيهِ وَرَسُولِهِ . ﴿ لَا تَعْلَذِرُوا ۚ فَد كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ نُعَلَٰ إِمَا إِلَهَا أَا إِلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۞﴾. ...... ۲۹۰ ..... ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَدَ يَنَالُوأً وَمَا نَقَـمُوا إِلَآ أَنَ أَغَـنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِحٍ. فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمِئْمَةً وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْر فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ۞﴾. .. 197 ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنِهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضَّلِهِ ، لَنَصَّدَّفَنَ وَلَنكُونَنَّ مِنَ اَلصَّىٰلِحِينَ ۞﴾. 7 9 V ﴿ الَّذِينَ يُلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴾. ..... ﴿ اَسْتَغْفِرَ لَمُكُمُّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُكُمَّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُكُمَّ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُكُمًّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴾. ...... ٣٠٩ ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْسُهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ٣١٠ . ٣١٠ ﴿ وَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآلِهَ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَّوْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَنِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقْعُدُواْ مَعَ الْحَيْلِفِينَ ﴿ ﴾. ..... ٣١٢ 🗖 ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَمَاثُواْ وَهُمُ فَكَسِقُونَ ۞﴾. ..... 🗖 ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِيًّهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيلِ وَٱللَّهُ عَـُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾. .... ٣١٨ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِـدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ

وَأَغَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمًا أَلَّا يَجِهُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ ...... ٣١٩

| مفحة      | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | <ul> <li>﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْفَلَتْتُد إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُلُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٢٣       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | عَ ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيعًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ<br>﴿ وَءَاخَرُ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 475       | إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۸       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <ul> <li>﴿ وَٱلَّذِينَ الْمُخْدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا ۚ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۲۸       | و من ملا و المحاد الما المحاد الما المحاد ال |
| ٣٣٣       | Ē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <ul> <li>﴿ إِنَّ اللَّهُ الشَّمَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ فَيَقَـنُلُونَ وَيُقَـنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُـرُ وَالْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤٠       | وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِـ وَذَالِكَ هُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 4 4     | الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b></b> . | <ul> <li>﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَاثُوا أُولِي قُرْكَ مِنْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 781       | بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <ul> <li>﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْمُضِلِّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَائُهُمْ حَتَّى بُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ حَتَّى بُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل<br/>اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل</li></ul>                                                                                                                                          |
| 40.       | الله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <ul> <li>﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُدْ ثُدَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | رَّحِيمٌ اللَّهُ وَعَلَى النَّلَانَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنْوًا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401       | لِيَتُوبُوُّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <ul> <li>﴿ وَمَا كَاكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٥٨       | لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۳       | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <ul> <li>﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْـنَا إِلَى رَجُلِّ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَكَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۱       | أَمُرُ قَلْهُ صِلْقِ عِنْدُ رَسِّةً قَالَ ٱلْكُفْرُونَ إِنِّ هِنْذَا لِسَحِّ مُعِنَّ أَنَّ عِنْدًا لِسَحِّ مُعنَّ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| لصفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul> <li>﴿ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ آفَتَرَكَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَدَةً إِنَّكُمْ لَا يُقْلِحُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤَلَامَ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهَ قُل أَثْنَيْتُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُفَعَتُونًا عِندَ اللّهَ قُل أَثْنَيْتُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 771          | سُبْحَنَامُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777          | <ul> <li>﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 415          | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | <ul> <li>﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 475          | وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّامُ عَلِيمُ لِذَاتِ ٱلصُّلُورِ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | <ul> <li>﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيْقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُۥ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 475          | لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <ul> <li>﴿ وَأَقِدِ الصَّلَوْةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَذُلَفًا مِنَ النَّيلِّ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَالِكَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 470          | دِكْرَىٰ لِلدَّكِرِينَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47 8         | سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | <ul> <li>﴿الرَّ يِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَاهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿</li> <li>أَنْ أَنْهُ مِنْ مُثْمَ مَا يَكُونُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مُنْ مُنْ مَا يَعْمُ مِنْ مُنْ مُنْ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مُنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ</li></ul> |
|              | خَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 475          | قَبْرَاهِ لَهِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>w</b> .,_ | <ul> <li>﴿ وَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجَعَلُوهُ فِي غَينَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَنا إلَيْهِ لَتُنْتِتَنَهُم بِأَمْرِهِمَ</li> <li>هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 477          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۸          | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | <ul> <li>﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | بِمِقْدَادٍ ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ٱلْقُوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ إِلَيْتَلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۞ لَمُ مُعَقِّبَكُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | بْأَنْفُسِيمٌ ۚ وَإِذَا ۚ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَئُم ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٠          | <ul> <li>﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ۞ ﴿ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### الممضمع

| صفحة | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ﴿ وَلَقَ أَنَ قُرْءَانًا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَل لِلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَلَلَمَ يَاتِيسِ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعَدُ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعَدُ |
| ۳۸۳  | اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨٧  | <ul> <li>﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاأَهُ وَيُشْبِثُ وَعِنْدَهُم أَمُّ الْكِتْبِ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ا ﴿ وَيَـقُولُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا ۚ أَلَّ كَنَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۷  | عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸۹  | سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <ul> <li>﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۹  | ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينُّ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.  | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 498  | سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 498  | تَ ﴿ زُبُمَا يَوَذُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 498  | <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْلِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۹٦  | <ul> <li>﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَلِيلِينَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۹۸  | تَا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُمُونٍ ﴿ ۞ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 491  | <ul> <li>◘ ﴿نَبَقْ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُر ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيثُر ﴿ ﴿ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 499  | تَا ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٠  | <ul> <li>﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٢  | سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٢  | <ul> <li>﴿ أَنَّ أَتُم اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَنَنُهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <ul> <li>﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ عِنْمُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَلْكِنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٣  | أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ . اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبُوِّتَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْلَاخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٤  | أَكْبَرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul> <li>﴿ وَمَا إِنْ صَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَنَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٥  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 🗖 ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوْنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥١٤  | لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 🗖 ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِةً لَا يَأْتِ جِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٦  | صِرَطِ مُسْتَقِيدِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٦  | <ul> <li>﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنِكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴿</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <ul> <li>﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَاةِ وَالْمُنكِرِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٧  | وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <ul> <li>﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٩  | عَلَيْكُمَّ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | <ul> <li>﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا لَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أَمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِۦ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢.٠ | the state of the s |
|      | <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَدٌّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 173  | أَعْجَكِيٌّ وَهَلْذَا لِسَانُ عَكَرِتٌ تُمبِيثُ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <ul> <li>﴿ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنٌ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢٣  | مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | <ul> <li>﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنْوا ثُمَّ جَمَعَدُوا وَصَبَرُوا مَنْ بَعْدِ مَا فَتِنْوا ثُمَّ جَمَعَدُوا وَصَبَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنْوا ثُمَّ جَمَعَدُوا وَصَبَرُوا مَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢٦  | إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُمْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <ul> <li>﴿ وَإِنْ عَاتَبْتُدُ فَعَافِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ ۚ وَلَإِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَدِينَ </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | وَأَصْدِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَعْذَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٠  | اللهُ اللهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَٱلَّذِينَ هُمْ تُحْسِنُوكَ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفحة | يضوع الا                                                                                                                                                                                                                                               | المو |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٤٣٦  | سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ٤٣٦  | ﴿وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَمُولًا﴾                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ٤٣٦  | ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرَئُنَّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾                                                                                                                                                     |      |
| ٤٣٧  | ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآهَ رَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ۞﴾                                                                                                                                       |      |
| ٤٣٧  | ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ۞﴾                                                                                                                                  |      |
|      | ﴿ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا                                                                                                                                            |      |
| ٤٣٩  | مَسْتُورًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ٤٣٩  |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاك                                                                                                                                    |      |
| ٤٤٠  | الْإِنْكُنِ عَدُوًا مُبِينًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | ﴿ قُلُ النَّهِ اللَّهِ عَن كُمْ مُنْهُ مِن دُونِهِ مَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞                                                                                                                                        |      |
|      | أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِنَّ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُمُ                                                                                                                                      |      |
| ٤٤٠  |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوْلُونَ ۚ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً                                                                                                                         |      |
| ٤٤١  | فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا رُسِلُ بِٱلْاَينَتِ إِلَّا تَغْوِيفًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                    |      |
|      | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّتِيَا ٱلَّتِي ٱرْبَيْنَكَ إِلَّا فِشْنَةً لِلنَّاسِ                                                                                                                        |      |
| ٤٤٣  |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِنْفَتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ                                                                                                                                  |      |
| ٤٤٨  | خليلا ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْسَتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَـثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا                                                                                                                                     |      |
| ٤٥١  |                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |
|      | ﴿ وَقُل زَبِّ أَدْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنًا                                                                                                                                           |      |
| ٤٥٣  | رون رب المربي المعلى                                                                                                                                        |      |
|      | هُوَيَشَنُكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِى وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا فَلِيـلَا ﷺ.                                                                                                                                   |      |
| - 1  | ﴿ وَلِيسَا وَلِنَا الْمُؤْخِ عَلِى الرَّرِيحِ مِن المَّرِي وَلَا الْمُؤْمِنِ الْمِعْرِ الْمِدِ الْمَؤْمُ الْمَ<br>﴿ قُلُ لَيْنِ الْجَنَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوَ |      |
| ٤٥٧  |                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |
|      | هات بعصهم ليعفِي طهير السابقة .                                                                                                                                                                                                                        |      |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ الْكَ جَنَّةٌ مِن خَيْلِ وَعِنَبِ فَنْفَجِرَ ٱلْأَنْهَلَر خِللَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُستقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْنِى بِاللّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَيِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ الْكَ بَيْتٌ مِن رُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فَلَيْنَا كِلنّا نَقَرَوُمُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ فِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيتِكَ حَتَى ثُنَزِلَ عَلَيْنَا كِلنّا نَقَرَوُمُ قُلْ سُبْحَانَ رَتِي هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ وَمَا مَنعَ ٱلنّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلّا أَن قَالُواْ أَبَعَنَ إِلَّا بَشَرَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £0A   | اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ ﴾. ﴿ وَاللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَغَ وَلَا جَمْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَحْفُواْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
| 173   | لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِنٌ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْمِيرًا ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १७९   | ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا﴾ الآية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٠   | سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٠   | ◘ ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْجُمُّ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧٠   | <ul> <li>﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰى ۚ إِنِي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَى آن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ لَمَذَا رَشَدًا ﴿ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •     | الله على الله الله الله الله عند الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧٢   | دُونِيهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ: أَحَدًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <ul> <li>﴿ وَأَثَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَانِتِهِ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | مُلْتَكُدُّا ﴿ وَآصَبِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْمَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَنَّمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ رِيْنَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | وَأَتَبَعَ هُونُهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُكًا هَا ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٦   | <ul> <li>﴿ وَيَشْنَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرْنَايِّةِ قُل سَـاأَتْلُوا عَلَيْـكُم مِّنْهُ ذِكْرًا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <ul> <li>﴿ وَأَن إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَرَجُّ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاهَ رَبِّهِ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧٦   | فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧٩   | سورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

🗖 ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا﴾.

| لصفحة | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وضوع<br> | الم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|       | ا نَنَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُم مَا بَكِينَ آيَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلِكٌ وَمَا كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ وَمَ   |     |
| ٤٨٠   | ، نَسِيًا ﴿ اللَّهِ ال | رَيُّكُ  |     |
| 213   | يَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ جِالِنْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلِدًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ﴿أَفَرَ  |     |
| ٤٨٣   | ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿إِنَّ   |     |
| ٤٨٥   | سورة طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |
| ٤٨٥   | مُ لَى مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْنَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ﴿ط       |     |
| ٤٨٨   | تُتَلُونَكَ عَنِ ٱلِجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّي ٓ نَسْفَا ۖ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |
| ٤٨٨   | ْ تَعْجَلْ ۚ بِٱلْقُـرْءَانِ مِن قَبْـلِ أَن ۗ يُقْضَىٰ إِلَيْكُ وَخْيُكُم ۗ وَقُل زَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |
|       | ' تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ ۚ إِلَىٰ مَا مَتَّغَنَا بِهِۦ أَزْفَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْكُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهً وَرِزْقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥5}      |     |
| ٤٨٩   | حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رَيِّك   |     |
| ٤٩٠   | سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |
| ٤٩٠   | يَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْـلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ آفترَ  |     |
| ٤٩١   | ءَامَنَتَ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |
| ٤٩١   | مْ قَصَمْنَا مِن ۚ قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًّا ءَاخَرِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |
|       | ن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتَ إِلَّهُ مِن دُونِهِ، فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَلَالِكَ نَجْزِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |
| 193   | لِمِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |
| 897   | ُ جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَايِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿وَمَا   |     |
|       | ذَا رَءَالَكَ الَّذِينَ كَفُرُوٓا إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ﴿ وَإِ   |     |
| 297   | عَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنِهُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ءَالِهَ  |     |
| 297   | ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |     |
| ٤٩٧   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |
|       | يُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـٰقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ ۞ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿يَأَنَّ |     |
|       | لُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا ۚ أَرْضَعَتْ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ خَمَّلُهَا وَتَرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تَذَهَ   |     |
| ٤٩٧   | ، شُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِشُكَنَرَىٰ وَلَكِكَنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |
|       | ، ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ ثُمِنِيرِ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |

| ممحه  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ- لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عَذَابَ</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| 0 • 1 | اَلَايِنَ شَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۚ فِإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْنَةً</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| ٥٠١   | ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخَسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 🗖 ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّاحِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنّ                                                                                                                                                                                        |
| ٥٠٣   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِيِّمُ فَٱلَّذِينَ كَفُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن تَادٍ يُصَبُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٤   | مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَيِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٧   | <ul> <li>﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ ثَلِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلبِمِ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 🗖 ﴿ وَٱلَّذِن فِي ٱلنَّاسِ ۚ بِٱلْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَحَالًا ۖ وَعَلَى ۗ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٠٧   | عَجِيقِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | َ عَلَيْهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءً وَمَن يُشْرِكِ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ<br>السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ                                                                                                                                                        |
| ٥٠٨   | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | او مُعْمِوِي بِدِ الرَّحِ فِي مُعَانِ تُسْمِيقِ ( ) . السنالله النَّقُويُ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرْ ال                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٨   | لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.9   | <ul> <li>﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|       | <ul> <li>﴿ وَإِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | بَعْضَهُم يِبَعْضِ لَمُلِدَّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللّهِ                                                                                                                                                                                                             |
| ٥١٣   | بعصهم بِيعَوِن مُولِمُكُ عَنُومِيع وَبِي وَطِيع وَبِي اللهِ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَ اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَ اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْتُ عَزِيزٌ ﴾ |
|       | الله الله الله عن يطهرو، إلى الله عن يطهرو، إلى الله علون عَرِير ولي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٣   | فَيُنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّهُ عَ                                                                                                                                                                                                     |
|       | في الله ما يلقى السيطان لم يحديث الله عليه والله عبي ما تناه عبي الله الله عبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳٥   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | لَعَفُوٌّ عَنُورٌ ١٠٠٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳٥   | سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣٢   | اً ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣٣   | <ul> <li>﴿ قَدْ أَفَلَتُمَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |

| 177   | <br>الموضوعات | فهرس |
|-------|---------------|------|
| * 1 1 | الموصوعات     | ھرس  |

| لصفحة | وضوع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥٣٦   | ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ٱحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ٥٣٧   | the fall of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ٥٣٨   | ﴿ مُسْتَكَدِينَ بِهِ سَنِمَزًا ۖ تَهْجُرُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ٥٣٨   | ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ۞ ﴿.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ٠٤٠   | سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|       | ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ٠٤٥   | عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|       | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءً فَأَجْلِدُوهُمْ نَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ०१२   | شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|       | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّامُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|       | لَمِنَ ٱلصَّنادِقِينَ ۞ وَٱلْحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَذَرُؤُا عَنَّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|       | ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّامُ لَمِنَ ٱلْكَندِيبِ ﴾ وَٱلْحَدْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ٥٤٦   | and a second of the second second as a second secon |     |
|       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُمَّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمٌّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ٥٥٦   | مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|       | ﴿ وَلُوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَاذَا أُسْبَحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ۸۲٥   | عَظِيمٌ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ٨٢٥   | ﴿ لَوَلَاۤ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ مُبِينٌ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|       | ﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَٱلْآخِرَةِ لَسَتَكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 079   | عَظِيمُ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|       | ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنِكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤثُّوا أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 079   | سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَلْيَعۡفُواْ وَلْيَصۡفَحُوَّا ۚ ٱلَّا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ۖ ۗ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُمِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ٥٧٤   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|       | ﴿ لَغَيٰيثَنَتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْهِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ٥٧٦   | مُبَرَّةُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ اللهِ مَا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال |     |

| صفحة | موضوع ال                                                                                                                                                                                                                                              | ال     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | ا ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَبُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَق                                                                                                                               | _<br>_ |
| ٥٧٨  |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|      | ا ﴿ لِيُّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدَخُلُوا بِيُوتًا عَثِرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا                                                                                                                               | ב      |
| ٥٧٨  |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|      | بَعْرُنُ وَيُ مُنْصُولُ مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنَّكُ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا<br>ا ﴿قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنَّكُ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا | _      |
| ٥٧٩  | بِمَا يَصْنَعُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|      | ا ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْذِيكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا                                                                                                                            | ב      |
|      | ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْمَصْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ                                                                                                                            |        |
|      | ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بَعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بِعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَو                                                                                                                                      |        |
|      | بَنِيٓ ٱلْحَوَائِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ                                                                                                                        |        |
|      | أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَلَّةِ وَلَا                                                                                                                                         |        |
|      | يَضْرِيْنَ أَبِأَتُهُلِهِنَ لِيُعَلَّمُ مَا يَعْقِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوّا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ                                                                                                                       |        |
| 0    | لَعَلَكُورَ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                         |        |
|      | ا ﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم                                                                                                                         | ב      |
|      | مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَلَكُمُّ وَلَا تُكُرِهُوا فَلَيُلَيْكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَةِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصُّنَا لِلْبَنَغُوا عَرَضَ                                                                                                                 |        |
| ٥٨٠  | ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَأَ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                           |        |
|      | ا ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ يَجَنَرَةً ۚ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَآ ِٱلزَّكَوٰةَ يَخَافُونَ يَوْمًا                                                                                                               | ב      |
| ۲۸٥  | لَنْقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ۗ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                      |        |
| ٥٨٧  |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|      | ا ﴿وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَهِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُوا ۚ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ                                                                                                             | ב      |
| ٥٨٧  | خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                          |        |
|      | ا ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ                                                                                                                       | ב      |
|      | ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِف ٱرْتَعَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَدِّلَنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ                                                                                                                        |        |
|      | أَمْنَأً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ                                                                                                                                                      |        |
| ٥٨٨  | ٱلْفَنْسِقُونَ ﴿ فَي ﴾ .                                                                                                                                                                                                                              |        |

الصفحة

#### الموضوع

|     | <ul> <li>﴿ يَكَا أَيُّهِكَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمُ مِنكُمْ ثَلَتُ مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمُ مِنكُمْ ثَلَتُكُمْ مِنكُمْ ثَلَثَكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمُ مِنكُمْ ثَلَتُكُمْ مِنكُمْ اللَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمُ مِنكُمْ ثَلَتُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمُ مِنكُمْ اللَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَانُ مِنكُمْ وَاللَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمُ مِنكُمْ اللَّذِينَ لَمْ مَا لَذِينَ لَمْ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّذِينَ لَمْ مَن اللَّذِينَ لَمْ مَن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّذِينَ لَمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمْ اللَّلَّةُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن</li></ul> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَرْتَةً مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ مَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ثُلُثُ عُوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوبَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٩٠ | عَلَىٰ بَعْضِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <ul> <li>﴿ أَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ الْمُرْمِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ الْمُرْمِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ الْمُرْمِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ الْمُرْمِضِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ بُيُونِ ءَابِكَآمِكُمْ أَوْ بُيُونِ أَمُّهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَنتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُۥ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | أَنْفُسِكُمْ نَحِيَتُ أَنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُبْنَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 091 | ٱلْأَيْنَتِ لَعَلِّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 🗖 ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَلُمْ عَلَىٰ أَمْنِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | حَقَّ يَسْتَغَذِفُهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِفُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | أَسْتَغَلَفُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٩٨ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ا ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَكَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَق يُصِيبَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 099 | عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



المحكله القاليث

دارا بن الجوزئ

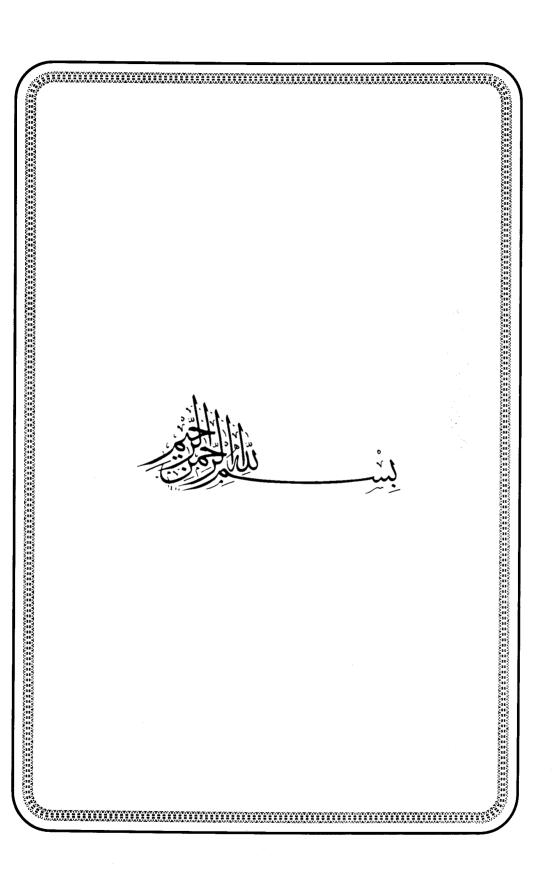



# جَمِيْع آلحُقُوق عَجِفُوطِه لدَارابُن الْجَوَزيَ الطَّبَ الطَّعِنَة الأولِي الطَّبَ المَّادِينَ المُعَادِينَ المُعَدِينَ المُعَادِينَ المُعَدِينَ المُعَادِينَ المُعَدِينَ المُعَادِينَ المُعَدِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَدِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَ المُعْدِينَ المُعَادِينَ المُعَادِينَّ المُعَادِينَ المُعَاد

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢٥ه لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر



### دارابنالجوزي

للنشثر والتوزييع

المملكة العربية السعودية: النمام. شارع ابن خللون. ت: ٨٤٢٨١٤٦ . ١٧٥٨٩ . ١٩٥٨٩ . ١٩٥٧٩ . ١٩٥٧٩ . ١٩٥٩٩ . ١٩٥٨٩ . الإحساء . القاهرة . ج م ع . محمول : ١٠٦٨٢٢٧٨٣ . تلفاكس : ١٠٢/٢٤٧٣ . القاهرة . ج م ع . محمول : ١٠٦٨٢٢٧٨٣ . تلفاكس : aljawzi@hotmail.com - www.jwzi.com

سورة الفرقان –

#### سورة الفرقان

- عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت سورة الفرقان بمكة (۱).
- عن عبد الله بن الزبير ﷺ؛ قال: نزلت بمكة سورة الفرقان (۲).

﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِى إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿ إِنْ هَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَالَ اللَّهَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٠٤) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٤) ونسبه لابن مردويه.

إلى حاله، فقال: «أبشر يا محمد! هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك»، فأقبل رضوان حتى سلم، ثم قال: «يا محمد! ربُّ العزَّة يقرئك السلام، ومعه سقط من نور يتلألأ، ويقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده في الآخرة مثل جناح بعوضة»، فنظر النبي على إلى جبريل الله كالمستشير به، فضرب جبريل بيده إلى الأرض فقال: «تواضع لله، فقال: يا رضوان! لا حاجة لي فيها؛ الفقر أحبّ إلى، وأن أكون عبداً صابراً شكوراً»، فقال رضوان عليه: «أصبت أصاب الله بك»، وجاء نداء من السماء فرفع جبريل عليه رأسه، فإذا السماوات قد فتحت أبوابها إلى العرش، وأوحى الله - تعالى - إلى جنةِ عدن أن تدلي غصناً من أغصانها عليه عذق عليه غرفة من زبرجدة خضراء، لها سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء، فقال جبريل عليه: «يا محمد! ارفع بصرك»، فرفع فرأى منازل الأنبياء وغرفهم، فإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة، ومناد ينادى: «أرضيت يا محمد؟! فقال النبي ﷺ: رضيت، فاجعل ما أردت أن تعطيني في الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة». ويرون أن هذه الآية أنزلها رضوان: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِيَّ إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>١) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٤، ٢٢٥) من طريق إسحاق بن بشر؛ قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: جويبر؛ ضعيف جداً؛ كما في «التقريب».

الثانية: الضحاك لم يلق ابن عباس.

الثالثة: إسحاق بن بشر الكاهلي، متروك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٧) وزاد نسبته لابن عساكر. (تنبيه): تحرف اسم «جويبر» في «أسباب النزول» إلى جوهر؛ فليحرر.

خ عن عبد الله بن عباس والله عنه الله عند النبي الله عند النبي الله عند النبي الله قط إذ قال: «هذا ملك تدلى من السماء إلى الأرض، ما نزل إلى الأرض قط قبلها، استأذن ربه في زيارتك فأذن له»، فلم يلبث أن جاء، فقال: «السلام عليك يا رسول الله! قال: وعليك السلام، قال: إن الله يخيرك إن شئت أن يعطيك من خزائن كل شيء ومفاتيح كل شيء لم يعط أحداً قبلك، ولا يعطيه أحداً بعدك، ولا ينقصك مما دخر لك عنده شيئا، فقال: لا، بل يجمعها لي في الآخرة جميعاً»؛ فنزلت: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى إِن فَقَالَ: لا، بل يجمعها لي في الآخرة جميعاً»؛ فنزلت: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى إِن

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ فِنْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ٥٠٩، ٥١٠ رقم ١١٨٤٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٦٦ رقم ١٤٩٩١)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/ ١٤٠) من طريقين عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: حبيب؛ مدلس وقد عنعن.

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٨) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٨) ونسبه لابن مردويه.

٠٠٠ عن عبد الله بن عباس عليها؛ قال: إن عتبة وشيبة ابنى ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث، وأبا البختري، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل، ونبيه بن الحجاج اجتمعوا؛ فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه، فبعثوا إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، قال: فجاءهم رسول الله عليه، فقالوا له: يا محمد! إنا بعثنا إليك لنعذر منك؛ فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً؛ جمعنا لك من أموالنا، وإن كنت تطلب الشرف؛ فنحن نسوّدك، وإن كنت تريد ملكاً؛ ملكناك؛ فقال رسول الله ﷺ: «مالي مما تقولون؟! ما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم؛ ولكن الله بعثني إليكم رسولاً، وأنزل عليّ كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً، فبلغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به؛ فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليّ؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»، قالوا: يا محمد! فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك؛ فسل لنفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك بما تقول، ويراجعنا عنك، وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عما تبتغي؛ فإنك تقوم بالأسواق، وتلتمس المعاش كما نلتمسه؛ حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم؛ فقال لهم رسول الله على: «ما أنا بفاعل؛ ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا؛ ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً»؛ فأنزل الله في قولهم ذَلَك: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَنصْبِرُونً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾؛ أي: جعلت بعضكم لبعض بلاءً لتصبروا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسولي

فلا تخالفوه؛ لفعلت (١).

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيَّتِنِ ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا
 ﴿ يَوَيْلَتَنَ لَيْتَنِى لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اللهِ لَقَدْ أَصَلَّنِ عَنِ ٱلذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا اللهِ .

معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً؛ فدعا عليه الناس: جيرانه، وأهل مكة كلهم، وكان يكثر مجالسة النبي ويعجبه حديثه ويغلب عليه الشقاء، كلهم، وكان يكثر مجالسة النبي ويعجبه حديثه ويغلب عليه الشقاء، فقدم ذات يوم من سفره فصنع طعاماً، ثم دعا رسول الله إلى الله، وإني فقال: «ما أنا بالذي آكل من طعامك؛ حتى تشهد أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله»، فقال: أطعم يا ابن أخي! قال: «ما أنا بالذي أفعل؛ حتى تقول»؛ فشهد بذلك، فطعم من طعامه، فبلغ ذلك أبيّ بن خلف، فأتاه، فقال: صبوت يا عقبة! وكان خليله، فقال: لا، والله ما صبوت، ولكن دخل عليّ رجل فأبي أن يطعم من طعام إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يطعم من طعام إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم؛ فشهدت له، فطعم؛ فقال: ما أنا بالذي يخرج من بيتي قبل أن يطعم؛ فشهدت له، فطعم؛ فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك أبداً حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ على عنقه، قال: ففعل به ذلك وأخذ رحم دابة فألقاه بين كتفيه، فقال له رسول الله و الله الله عنه، فالله عنه، فأسر عقبة يوم بدر؛ فقتل خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف»، فأسر عقبة يوم بدر؛ فقتل صبراً، ولم يقتل من الأسارى غيره، قتله ثابت بن الأفلح (٢٠). [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۱۸) \_ وسقط متنه \_: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة محمد بن أبي محمد ـ شيخ ابن إسحاق ـ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٣٦/٦، ٢٣٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤٠٤، ٤٠٥) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

♦ عن عبد الله بن عباس والها قال: إن ابن أبي مُعَيط وأبيّ بن خلف، وأبيّ بن خلف الجمحي التقيا، فقال عقبة بن أبي مُعَيط لأبيّ بن خلف، وكانا خليلين في الجاهلية، وكان أبيّ بن خلف أتى النبي ولها، فعرض عليه الإسلام، فلما سمع ذلك عقبة؛ قال: لا أرضى عنك حتى تأتي محمداً فتتفُلُ في وجهه، وتشتمه وتُكذّبه، قال: فلم يُسلط الله على ذلك، فلما كان يوم بدر؛ أُسِرَ عقبة بن أبي معيط في الأسارى، فأمر النبي ولي بن أبي طالب أن يقتله، فقال عقبة: يا محمد! مِنْ بين هؤلاء أقتل؟ علي بن أبي طالب أن يقتله، فقال عقبة: يا محمد! مِنْ بين هؤلاء أقتل؟ قال: «نعم»، قال: لِمَ؟ قال: «بكفرك، وفجورك، وعُتُوّك على الله ورسوله»، قال معمر: وقال مقسم: فبلغنا \_ والله أعلم \_ أنه قال: فمَن للصبية؟ قال: النار، قال: فقام إليه على بن أبي طالب فضرب عنقه.

وأمَّا أُبَيَّ بن خلف؛ فقال: والله لأقتلنَّ محمداً، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «بل أنا أقتله إن شاء الله»، قال: فانطلق رجل ممن سمع ذلك مع النبي ﷺ إلى أُبَيّ بن خلف، فقيل: إنَّه لَمَّا قيل لمحمد ﷺ ما قلت؛ قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله»، فأفزعه ذلك، وقال: أنشُدُك بالله أسمعته يقول ذلك؟ قال: نعم، فوقعت في نفسه؛ لأنهم لم يسمعوا رسول الله ﷺ يقول قولاً إلا كان حقاً.

فلما كان يوم أُحد؛ خرج أُبِيّ بن خلف مع المشركين، فجعل يلتمس غفلة النبي على ليحمل عليه، فيحُول رجل من المسلمين بينه وبين النبي على فلما رأى ذلك رسول الله على قال لأصحابه: «خَلُوا عنه»، فأخذ الحربة فجزله بها " يقول: رماه بها قلية على ترقوته، تحت تسبغة البيضة، وفوق الدرع، فلم يخرج منه كبير دم، واحتقن الدم في جوفه، فجعل يخور كما يخور الثور، فأقبل أصحابه، حتى احتملوه وهو يخور، وقالوا: ما هذا؟ فوالله ما بك إلا خدش، فقال: والله؛ لو لم

<sup>=</sup> قلنا: من دون ابن عباس كلهم كذابون.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق على المصنف.

يصيبني إلا بريقه لقتلني، أليس قد قال: «أنا أقتله إن شاء الله»، والله؛ لو كان ما بي بأهل [ذي] المجاز لقتلهم، قال: فما لبث إلا يوماً أو نحو ذلك حتى مات إلى النار؛ فأنزل الله فيه: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَاكَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ﴾ (١).

عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في أُمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ﴾؛ قال: هذا عقبة، ﴿لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا﴾؛ قال: أمية، وكان عقبة خدناً لأمية، فبلغ أمية أن عقبة يريد الإسلام، فأتاه، وقال: وجهي من وجهك حرام إن أسلمت أن أكلمك أبداً، ففعل؛ فنزلت هذه الآية فيهما(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٣٥٥ ـ ٣٥٧ رقم ٩٧٣١)، و«التفسير» (٢/ ٦٨، ٦٩): نا معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس [عن ابن عباس].

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عثمان هو ابن عمرو بن ساج الجزري ضعيف؛ كما في «التقريب»، وما بين المعكوفتين زيادة من التفسير.

ثم أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٨٦) \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢/١٩) \_: نا معمر عن قتادة وعثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس؛ قال: اجتمع عقبة بن أبي معيط وأُبيّ بن خلف وكانا خليلين، فقال أحدهما لصاحبه: بلغني أنك أتيت محمداً فاستمعت منه، والله؛ لا أرضى عنك حتى تتفل في وجهه وتكذبه، فلم يسلطه الله على ذلك، فقتل عقبة يوم بدر صبراً، وأما أبيّ بن خلف؛ فقتله النبي على بيده يوم أحد في القتال، وهما اللذان أنزل الله فيهما: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيِّهِ يَكُولُ يَلَيَتَنِي التَّذَتُ مَعَ الرَّسُولِ

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو أصح من الذي قبله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥١) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٨٦/٨ رقم ١٥١٠٦) من طريق هشيم: أنبأ على بن زيد عن سعيد بن المسيب به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

♦ عن عمرو بن ميمون في قوله: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ اَلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾؛ قال: نزلت في عقبة بن أبي معيط، وأبيّ بن خلف، دخل النبي ﷺ على عقبة في حاجة وقد صنع طعاماً للناس، قال: فدعا النبي ﷺ إلى طعامه، فقال: «قد علمت أني لا أكل طعامك، ولسْتَ على ديني»، قال: «لا، حتى تسلم»؛ فأسلم وجلس النبي ﷺ فأكل وبلغ الخبر أبيّ بن خلف، فأتى عقبة فذكر له ما صنع، فقال له عقبة: أترى مثل محمد يدخل منزلي وفيه طعام، ثم يخرج ولا يأكل! قال أبي: فوجهي من وجهك حرام حتى ترجع إليه وتنفل في وجهه وترجع عما دخلت فيه، قال: فجاء ففعل ذلك ونزل القرآن: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُّ اَلظًالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ قال: عقبه (۱).

[ضعيف]

◄ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن رجلاً من قريش (وفي رواية: عقبة بن أبي معيط) كان يغشى رسول الله ﷺ، فلقيه رجل آخر من قريش (وفي رواية: أمية بن خلف) \_ وكان له صديقاً \_ فلم يزل به حتى صرفه وصدّه عن غشيان رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله فيهما ما تسمعون (٢٠). [ضعيف]

<sup>=</sup> **الأولى**: الإرسال.

الثانية: على بن زيد بن جدعان؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ٢٦٨٤ رقم ١٥٠٩٥، ص ٢٦٨٥ رقم ١٥٠٩٥) من طريق معاوية بن حفص عن هشيم عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون به. وقال: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: هشيم؛ مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٨٤ رقم ١٥٠٩٦) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٣٥٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وهذه كلها مراسيل ومقاطيع لا تقوم بها حجة.

خ عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على قال: هو أُبيّ بن خلف كان يحضر النبي على فرجره عقبة بن أبي معيط (١٠).

وعنه؛ قال: كان أُبِيّ بن خلف يحضر النبي ﷺ فزجره عقبة بن أبي معيط؛ فنزل: ﴿وَبَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ . . . ﴾، قال: الظالم: عقبة، وفلاناً خليلاً: أُبِيّ بن خلف (٢).

♦ عن عبد الله بن عباس والله أن أبا معيط كان يجلس مع النبي وكان لا يؤذيه، وكان رجلاً حليماً، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبا أبو معيط، وقدم خليله من الشام ليلاً، فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمراً، فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقال: صبأ، فبات بليلة سوء، فلما أصبح؛ أتاه أبو معيط فحياه، فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد عليَّ تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟! قال: نعم، قال: فما يُبرئ صدورهم إن أنا معك؟ قال: نأتيه في مجلسه، وتبصق في وجهه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/١٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦) رقم ٢٦٨٤ رقم ١٠٩٧) بالسند المسلسل بالعوفيين الضعفاء. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/١٩) من طريق سنيد صاحب «التفسير»:
 ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى والثانية: عطاء هذا؛ صدوق يهم كثيراً، وكان يرسل ويدلس؛ كما في «التقريب»، ولم يسمع من أحد من الصحابة.

الثالثة: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

الرابعة: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم؛ ففعل؛ فلم يزد النبي على أن مسح وجهه من البصاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً».

فلما كان يوم بدر، وخرج أصحابه؛ أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا، قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً في جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً، فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين، وحلّ به جمله في جدد من الأرض؛ أخذه رسول الله على أسيراً في سبعين من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: «نعم؛ بما بصقت في وجهي»؛ فأنزل الله في أبي معيط: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ الظَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ إلى قوله: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ (١).

﴿ عَن السدي: ﴿ وَيَوْمَ يَعَثُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَتَنِ التَّخَذَ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ فَالَ: نزلت في عقبة بن أبي معيط، كان قد غشي مجلس النبي ﷺ وهَم أن يسلم، فلقيه أمية بن خلف؛ فقال: يا عقبة! بلغني أنك قد صبوت فتبعت محمداً، فقال: فعلت، قال: فوجهي من وجهك حرام حتى تأتيه فتتفل في وجهه وتتبرأ منه؛ فيعلم قومك أنك عدو لمن عاداهم، وفرق عليهم جماعتهم، فأطاعه، فأتى النبي ﷺ؛ فتفل في وجهه، وتبرأ منه، فاشتد ذلك على النبي ﷺ؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ فيه، يخبر بما هو صائر إليه من ذلك على النبي ﷺ؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ فيه، يخبر بما هو صائر إليه من الندامة وتبرؤه من خليله أمية بن خلف؛ فقال: ﴿ وَيَوْمَ يَعَثُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ النَّيْوَلِ سَبِيلًا ﴿ الله عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ فِي الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ الله عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٠) ونسبه إلى ابن مردويه وأبي نعيم الأصبهاني في «الدلائل»، وقال: «بسند صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ٢٦٨٥ رقم ١٥١٠٣) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

♦ عن مجاهد؛ قوله: ﴿وَيَوْمَ يَعَفُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾: عقبة بن أبي معيط دعا مجلساً فيهم النبي ﷺ لطعام، فأبى النبي ﷺ أن يأكل، وقال: «لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، فقال: ما أنت بآكل حتى أشهد؟ قال: «نعم» قال: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فلقيه أمية بن خلف، فقال: أقد صبوت؟ قال: إني أخالك على ما تعلم، ولكن صنعت طعاماً فأبى أن يأكل حتى أقول ذلك؛ فقلته وليس من نفسي (١). [ضعيف]

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةُ وَبِحِدَةً كَذَاكِ لِنُثَبِّتَ
 بِهِ عُؤَادَكُ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ ﴾ .

عن عبد الله بن عباس رسي الله على المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبياً فلم يعذبه ربه؛ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ينزل عليه الآية والآيتين والسورة؟!؛ فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمِّلَةً وَحِدَةً ﴾ إلى ﴿وَأَضَالُ سَبِيلًا﴾ (٢). [حسن]

◘ ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ ۚ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞﴾.

عن عبد الله بن عباس و قوله: ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱلْخَذَ إِلَاهَهُ مَوْدِهُ ﴾؛ قال: كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٨٣/، ٢٦٨٤)، والطبري في «جامع البيان» (٧/١٩) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲ ۲۲۸۹ رقم ۱۵۱۲۱)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص۱۲۳)، و«الدر المنثور» (۲ ۲۵٤) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱۹،۱۱۰، ۱۲۰ رقم ۱۱۹) - من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة القمي عن سعيد بن جبير عناس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وزاد السيوطي نسبته للحاكم، ولم نره فيه.

الجاهلية، فإذا وجد حجراً أحسن منه؛ رمى به، وعبد الآخر؛ فأنزل الله الآية (١).

❖ عن أبي رجاء العطاردي؛ قال: كانوا في الجاهلية يأكلون الدم بالعلهز ويعبدون الحجر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه؛ رموا به وعبدوا الآخر، فإذا فقدوا الآخر؛ أمروا منادياً فنادى: أيها الناس! إن إلهكم قد ضل فالتمسوه؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿أَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَيْكُ﴾ (٢).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ اللَّهَ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَلًا صَلِحًا يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَوْلَتَهِكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُولًا تَحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُم يَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَسَابًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَسَابًا ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مَسَابًا إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• عن عبد الله بن مسعود وَ الله عند الله أكبر؟ قال: سألت - أو سئل رسول الله على الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»، قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله على: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّاها وَلَا يَزْنُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٩٩/٨ رقم ١٥١٩٩)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٢٦٠/٦) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٢٠/١٠، ١٢١ رقم ١٢٠) من طريق أشعث القمي عن جعفر القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن. (۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/۲۰) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٤٧٧) ، ٤٧٦١، ٦٠٠١، ٦٨١١، ٠٥٢٠، =

♦ عن عبد الله بن مسعود ﷺ؛ قال: سألت رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلوات لمواقيتهن»، قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قلت: ثم أي؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله»، ولو استزدته لزادني، وسألته: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «الشرك بالله»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك».

فما لبثنا إلا يسيراً حتى أنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهِا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ ﴿ (٢) .

<sup>=</sup> ۷۵۳۲)، ومسلم في «صحيحه» (رقم۸٦، ١٤١، ١٤٢) وغيرهما من حديث ابن مسعود به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨١٠)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٢٢/).

وفي رواية للبخاري في "صحيحه" (رقم ٤٧٦٥)، ومسلم في "صحيحه" (رقم ١٩/٣٠٢٣)؛ أنه قال: نزلت هذه الآية بمكة: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا عَاخَرَ ﴾ إلى قوله: ﴿مُهَانًا ﴾، فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام؛ وقد عدلنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش؟ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ: ﴿إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا ﴾ إلى آخر الآية. قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل؛ فلا توبة له.

وفي رواية للبخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٦٦)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٨/٣٠٢٣)، بلفظ: «نزلت في أهل الشرك».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٧) ونسبه لابن مردويه.

\* عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى آخر الآية في وحشي وأصحابه، قالوا: كيف لنا بالتوبة وقد عبدنا الأوثان، وقتلنا المؤمنين، ونكحنا المشركات؟ فأنزل الله فيهم: ﴿إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا فَأُولَئِكَ يُبُدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِم مَع حَسَنَتِ ﴾؛ فأبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الله، وأبدلهم بقتالهم مع المشركين قتالاً مع المسلمين للمشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات (١).

\* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ وَلا مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾، فقال المشركون: ولا والله ما كان هؤلاء الذين مع محمد إلا معنا، قال: فأنزل الله: ﴿إِلّا مَن البّ ورسوله تَابَ وَءَامَنَ ﴾، قال: تاب من الشرك وآمن، قال: بعقاب الله ورسوله ﴿وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾، قال: صدق، ﴿فَأُولَتِهِكَ يُبُدِّلُ اللّهُ سَيّعَاتِهِم حَسَنَتُ ﴾ قال: يبدل الله أعمالهم السيئة التي كانت في الشرك بالأعمال الصالحة حين دخلوا في الإيمان (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۹/۱۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۷۳٤ رقم ۱٥٤٣٤) من طريق يعقوب عن جعفر عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده.

الثانية: الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/ ٣٠): ثنا يونس ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الرحمن؛ متروك الحديث.

الثانية: الإعضال.

• عن عبد الله بن عباس على على عهد رسول الله على عهد رسول الله على سنين: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا مِالْحَقِ وَلَا يَوْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّه إِلَّا مِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الآية، ثم نزلت: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ ﴾؛ فما رأيت رسول الله على خرج فرحاً قط أشد فرحاً منه بها، وبه ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَعَا لَكَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ خرج فرحاً قط أشد فرحاً منه بها، وبه ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ وَلَا يَسْ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللّهَ عَلَيْهِ خرج فرحاً قط أشد فرحاً منه بها، وبه ﴿إِنَّا فَتَحَنّا لَكَ فَتَعَا لَكَ عَلَيْهِ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَعَا رأينَا فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكُونَ وَلَا يَسْ فَيْكُونَ وَلَا يَتَعَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعْتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ إِلّا فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَهُ اللّهُ عَلَا فَتَعَالَ لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَالَ اللّهُ عَلَيْ فَتَعَالَعُ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَكَ فَتَعَا لَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَتَعَالَعُلُولُ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَكُونَا فَلَا لَهُ عَلَيْ فَلَا لَعَلَاقًا لَا لَهُ عَلَيْ لَا لَعْتَعَالَ اللّهُ عَلَا لَا لَعْلَاقًا لَاللّهُ لَكُونَا لَا لَهُ لَعْلَاقًا لَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَ لَا لَعْلَاقًا لَا لَا لَهُ لَهُ لَاللّهُ فَلَالَتْ إِلَا لَهُ لَعْلَاقًا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَكُولُولُكُونَ لَا لَعْلَاقًا لَا لَهُ لَعْلَاقًا لَاللّهُ لَا لَهُ لَعْلَاقًا لَعْلَاقًا لَعْلَاقًا لَعْلَاقًا لَعْلَ

\*عن الضحاك يقول في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا وَالْمَالُ وَهَذه الآية مكية نزلت بمكة، ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾؛ يعني: الشرك والقتل والزنا جميعاً، لما أنزل الله هذه الآية؛ قال المشركون من أهل مكة: يزعم محمد أن من أشرك وقتل وزنى؛ فله النار، وليس له عند الله خير؛ فأنزل: ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾ من المشركين من أهل مكة ﴿فَأُولَكِهاكَ يُبَدِّلُ الله سَيّاتِهِم حَسَنَتِ ﴾، يقول: يبدل الله مكان الشرك والقتل والزنا؛ الله في الإيمان بالله والدخول في الإسلام، وهو التبديل في الدنيا؛ وأنزل الله في ذلك: ﴿قُلْ يَكِبَادِى اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَيْمُ الذُنُوبُ جَمِيعاً ﴾؛ يعنيهم بذلك: ﴿لا نَقْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَى ربكم وأسلموا له، يدعوهم إلى الشرك، يقول الله لهم: أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يدعوهم إلى الإسلام. فهاتان الآيتان مكيتان، والتي في [النساء: ٩٣]: ﴿وَمَن يَقْتُلُ الإسلام. فهاتان الآيتان مكيتان، والتي في [النساء: ٩٣]: ﴿وَمَن يَقْتُلُ التِي المَدِينة، وبينها وبين التي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٦٨/٥ رقم ٥٥٧٩) من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: على بن زيد بن جدعان؛ ضعيف.

الثانية: يوسف بن مهران؛ قال عنه الحافظ في «التقريب»: «لم يرو عنه إلا ابن جدعان، وهو لين الحديث».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٦/١٠): «بسند حسن»،! وهذا وهم وتساهل منه كلله؛ لما تقدم ذكره.

نزلت في الفرقان ثمان سنين وهي مبهمة ليس منها مخرج (١). [ضعيف]

ح عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: بعث رسول الله ﴿ إلَى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه: يا محمد! كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنا يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، وأنا قد صنعت ذلك؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، وأنا قد صنعت ذلك؟ فهل تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا فَأُولَتهِكَ يُبَدِّلُ الله سَيِّعَاتِهِم حَسَنَتُ وَكَانَ الله عَفُولاً وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا فَأُولَتهِكَ يُبَدِّلُ الله سَيِّعَاتِهِم حَسَنَتُ وَكَانَ الله عَفُولاً مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا ﴾، فلعلي لا أقدر على هذا؛ فأنزل الله \_ عز وجلّ \_: ﴿ إِنَّ الله لا يُغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾، فقال وحشي: يا محمد! أرى بعد مشيئة، فلا أدري يغفر لي أم لا؟ فهل غير هذا؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ فَ قُلْ يَعِبَادِى اللّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَى النّهُ الله عَفِرُ الذّبُوبَ جَمِعًا إِنّهُ هُو الْغَفُورُ الرّحِيمُ عَن مَا الله إذا الله عنه الله إذا الله وحشي: هذا، فجاء فأسلم، فقال الناس: يا رسول الله! إذا أصبنا ما أصاب وحشي؟ قال: «هي للمسلمين عامة» (٢). . (ضعيف]

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: لما نزلت: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ ؛ اشتد ذلك على المسلمين، فقالوا: ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزنى ؛ فأنزل الله: ﴿ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَشَرَفُواْ . . . ﴾ [الزمر: ٥٣]، يقول:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/۱۹) بسند ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/۱۵۷، ۱۵۸ رقم ۱۱٤۸۰).

قلنا: فيه أبين بن سفيان؛ قال البخاري: «لا يكتب حديثه»، وقال الدارقطني: «ضعيف له مناكير»، واتهمه ابن حبان، وضعفه ابن عدي والذهبي وغيرهما. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠١): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه أبين بن سفيان، ضعفه الذهبي».

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٧) من طريق آخر فيه مجاهيل.

لهؤلاء الذين أصابوا هذا في الشرك، ثم نزلت بعده: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾؛ فأبدلهم الله بالكفر الإسلام، وبالمعصية الطاعة، وبالإنكار المعرفة، وبالجهالة العلم (١٠).

\* عن عامر الشعبي: أنه سئل عن هذه الآية: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾؛ قال: هؤلاء كانوا في الجاهلية فأشركوا، وقتلوا، وزنوا، فقالوا: لن يغفر الله لنا؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾، قال: كانت التوبة والإيمان والعمل الصالح، وكان الشرك والقتل والزنا، كانت ثلاث مكان ثلاث (٢).

عن أبي مالك؛ قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾؛ قال بعض أصحاب النبي ﷺ: كنا أشركنا في الجاهلية، وقتلنا؛ فنزلت: ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٨) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٨، ٢٧٩) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٩) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وأخرجه أبن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٧٣٢ رقم ١٥٤٢٠) من طريق حصين عن أبي مالك به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

### سورة الشعراء

﴿ أَفَرَوَيْتَ إِن مَّتَعْنَكُهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمتَّعُونَ ۞ ﴾.

خ عن أبي جهضم؛ قال: رؤي النبي ﷺ كأنه متحير؛ فسألوه عن ذلك، فقال: «ولم..! ورأيت عدوي يلون أمر أمتي من بعدي»؛ فنزلت: ﴿ أَفَرَوَيْتُ إِن مَّتَعْنَكُمْ سِنِينَ ﴿ أَنَهُمُ مَّا كَانُوا يُوعَدُوك ﴾ مَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُوك ﴾ مَا أَغَنى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُوك ﴾ [ضعيف]

﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

خ عن ابن جريج: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَامَكَ بِأَهُلَ بِيتِهِ وَفُصِيلَتِهِ، فشق ذلك على المسلمين؛ فأنزل الله: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَامَكَ لِمَنِ ٱلنَّمُ وَمِينَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦٤)، و«الدر المنثور» (٦/ ٣٢٣) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/ ٧٥) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثني حجاج عن ابن جريج به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: سنيد ضعيف؛ كما في «التقريب».

الثانية: الإعضال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُدَ ﴿ الْمَرْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُوكَ مَا لَا يَفْعَلُوكَ ﴾ إلّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقلَبِ يَعَلِمُونَ ﴾ .

❖ عن عكرمة؛ قال: تهاجى شاعران في الجاهلية، وكان مع كل واحد منهما فئام من الناس؛ فأنزل الله: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَنَّيِعُهُمُ الْغَاوُدِنَ ۚ إِلَّا اللهِ اللهِ عَلَيْكُومُ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عن عروة؛ قال: لما نزلت: ﴿وَٱلشُّعَرَّآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴿ اللَّهِ عَن عروة؛ قال: لما نزلت: ﴿ وَٱلشُّعَرَّآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ ﴿ قَالَ: لما نزلت: ﴿ وَٱلشُّعَرَّآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۸/۱۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۲۸۳۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «اللباب» (ص١٦٤)، وابن مردويه للله المسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

وأخرج الطبري (٧٨/١٩) نحوه عن الضحاك.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ١٦٠٥٤/٢٨٣٢) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال عبد الله بن رواحة: قد علم الله أني منهم؛ فأنزل الله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* عن أبي الحسن سالم البراد؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ اللهِ بَا جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله على وهم يبكون، فقالوا: يا رسول الله! أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء، فقال: «اقرءوا ما بعدها: ﴿إِلَّا النَّهِ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ (٢).

◄ عن أبي الحسن مولى بني نوفل: أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا رسول الله ﷺ حين أنزلت هذه الآية: ﴿وَالشُّعَرَآءُ
 يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ وهو يقرؤها عليهما:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۵۲۸/۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/رقم ۱٦٠٦٩) من ثلاثة طرق عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۰۲، ۷۰۷، رقم ۲۱۰۲)، والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۷۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ رقم ۱٦٠٦۸) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: ابن إسحاق؛ مدلس، وقد عنعن.

الثانية: أبو الحسن البراد؛ ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، والبخاري في «التاريخ الكبير»، وكذا ابن حبان في «الثقات»، ولم يذكروا عنه راوياً إلا يزيد ذا؛ فهو مجهول.

الثالثة: الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه» وابن المنذر وابن مردويه.

﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ اللَّهِ تَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَالشَّعْرَاءُ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنْهُمْ فِي كُلِّ وَالشَّعْرَاءُ اللَّهَ كَثِيرًا يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقلبٍ يَنقلِبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٠٦٧/٩) عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد؛ رجاله ثقات؛ غير الوليد، وهو صدوق؛ كما في «التقريب».

وأبو الحسن ذا؛ روى عنه الزهري وعمر بن معتب ويزيد بن عبد الله بن قسيط، ووثقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة؛ كما في «الجرح والتعديل» (٣٥٦/٩ رقم ١٦٠٨)، وهذا مما فات المزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٤٦) فلم يذكر توثيقه عن أحد!!

وقال الحافظ ابن حجر كله عنه في «التقريب»: «مقبول!»، وقال الذهبي في «الميزان» (١٤/٤): «لا يدرى منه هو؟!».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣٤) وزاد نسبته لعبد بن حمد.

ومن الملاحظ أن هذه مراسيل لا تقوم بها حجة.

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (% (% ) – بعد أن ذكر عن بعض الصحابة والتابعين: أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة مستثنى من هذا \_: «ولا شك أنه استثناء، ولكن هذه السورة مكية؛ فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء الأنصار؟! وفي ذلك نظر، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها \_ والله أعلم \_».

77

## سورة النمل

💠 عن عبد الله بن عباس ـ ر الله عن عبد الله بن عباس ـ عن الله عن عبد الله عباس ـ الله عباس ـ عبد الله عبد الله

عن عبد الله بن الزبير \_ رها الله عن عبد الله بن الزبير \_ رها الله عنه عبد الله عبد الله عنه عبد الله عبد ا

<sup>(</sup>۱) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٠) وزاد نسبة الأول لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

وزاد الثاني لابن مردويه وحده.

## سورة القصص

اَلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَالَ الْعَلَهُمْ يَلْذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْحَقُ مِن الْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلِذَا يُنْالَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّياً إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَلَذَا يُنْالَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّياً إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَالْمَاكِنَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَمَّا رَزَقَنْكُمْ مُنْفِقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/٥)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۲/ ۳۳۹/ ۲۹۱) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٥٣ رقم ٤٥٦٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٨٧ ـ ٢٩٨٨)، وأبو موسى المديني الحافظ في «الصحابة»، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ١٨٠ رقم ٢٧٣٢) ـ ومن طريقهما ابن الأثير في «أسد الغابة» (٢/ ٨٠) ـ، والبارودي في «معجم الصحابة»؛ كما في «الإصابة» (١/ ١٩٥)، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «أسد الغابة» (٢/ ٨٠) من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة به. قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٨٨): «رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما متصل ورجاله ثقات \_ وهو هذا \_، والآخر منقطع الإسناد».اه.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٢) \_ بعد أن زاد نسبته لابن أبي شيبة =

♦ عن قستادة؛ قسوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ عَنْ وَسَادَة ؛ قسوله الراحة في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها، حتى بعث الله محمداً على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها، حتى بعث الله محمداً وامنوا به وصدقوا به، فأعطاهم الله أجرهم مرتين ؛ بصبرهم على الكتاب الأول، واتباعهم محمداً وعبد الله بن سلام (٢٠).

[ضعيف]

<sup>=</sup> وابن المنذر وابن قانع في «معجم الصحابة» وابن مردويه \_: «بسند جيد».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٧٤، ٢٧٥ رقم ٢٣٨٨)، والطبري في «جامع البيان» (٥٦/٢٠)، وأبو موسى المديني الحافظ؛ كما في «أسد الغابة» (٣/ ٥٨٧) من طرق عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن علي به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات؛ لكن صورته صورة المرسل؛ لأن علياً لم يشهد ما حَدَثَ مع أبيه، فعلى هذا يكون الحديث مرسلاً، والمرسل من قسم الضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٢) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٠/٥٦، ٥٧) بسند حسن إلى قتادة. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

❖ عن سلامة العجلي؛ قال: جاء ابن أخت لي من البادية، يقال ا له: قدامة، فقال لي ابن أختي: أحب أن ألقى سلمان الفارسي؛ فأسلم عليه، فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن وهو يومئذ على عشرين ألفاً، ووجدناه على سرير يسف (١) خوصاً فسلمنا عليه، قلت: يا أبا عبد الله! هذا ابن أخت لي قدم عليّ من البادية، فأحبَّ أن يسلم عليك، قال: وعليه السلام ورحمة الله، قلت: يزعم أنه يحبك، قال: أحبه الله، قال: فتحدثنا، وقلنا له: يا أبا عبد الله! ألا تحدثنا عن أصلك، وممن أنت؟ قال: أما أصلى وممن أنا؛ فأنا رجل من أهل رامهرمز كنا قوماً مجوساً، فأتانا رجل نصراني من أهل الجزيرة كانت أمه منا، فنزل فينا واتخذ فينا ديراً، قال: وكنت في كُتَّاب الفارسية، وكان لا يزال غلام معي في الكُتَّابِ يجيء مضروباً يبكي قد ضربه أبواه، فقلت له يوماً: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبواي، قلت: ولِمَ يضربانك؟ قال: آتي صاحب هذا الدير، فإذا علما ذلك ضرباني، وأنت لو أتيته سمعت منه حديثاً عجيباً، قلت: فاذهب بي معك، فأتيناه فحدثنا عن بدء الخلق، وعن بدء خلق السماء والأرض، وعن الجنة والنار، فحدثنا بأحاديث عجب، قال: وكنت اختلف إليه معه، قال: ففطن لنا غلمان من الكُتَّاب، فجعلوا يجيئون معنا، فلما رأى ذلك أهل القرية أتوه، فقالوا له: يا هذا إنك قد جاورتنا، فلم تر من جوارنا إلا الحسن، وإنا نرى غلماننا يختلفون إليك، ونحن نخاف أن تفسدهم علينا، اخرج عنا، قال: نعم.

فقال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: اخرج معي، قال: لا أستطيع ذاك؛ وقد علمت شدة أبويَّ عليَّ، قلت: لكني أنا أخرج معك، وكنت

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ينسج.

يتيماً لا أب لي، فخرجت معه، فأخذنا جبل رامهرمز فجعلنا نمشى ونتوكل، ونأكل من ثمر الشجر، حتى قدمنا الجزيرة، فقدمنا نصيبين، فقال لي صاحبي: يا سلمان! إن ههنا قوماً هم عباد أهل الأرض، وأنا أحب أن ألقاهم، قال: فجئنا إليهم يوم الأحد وقد اجتمعوا، فسلم عليهم صاحبى فحيوه وبشوا به، وقالوا: أين كانت غيبتك؟ قال: كنت في إخوان لى من قبل فارس، فتحدثنا ما تحدثنا، ثم قال لى صاحبى: قم يا سلمان! انطلق، فقلت: لا، دعني مع هؤلاء، قال: إنك لا تطيق ما يطيق هؤلاء، يصومون الأحد إلى الأحد، ولا ينامون هذا الليل، وإذا فيهم رجل من أبناء الملوك ترك الملك ودخل في العبادة، فكنت فيهم حتى أمسينا، فجعلوا يذهبون واحداً واحداً إلى غاره الذي يكون فيه، قال: فلما أمسينا قال ذلك الرجل الذي من أبناء الملوك: هذا الغلام ما يصنع؟ ليأخذه رجل منكم، فقالوا: خذه أنت، فقال لي: هلم يا سلمان! فذهب بى معه حتى أتى غاره الذي يكون فيه، فقال: يا سلمان! هذا خبز وهذا أدم، فكل إذا غرثت، وصم إذا نشطت، وصل ما بدا لك، ونم إذا كسلت، ثم قام في صلاته فلم يكلمني إلا ذلك، ولم ينظر إلى فأخذني الغم تلك السبعة أيام لا يكلمني أحد، حتى كان الأحد، فانصرف إليَّ، فذهبنا إلى مكانهم الذي كانوا يجتمعون، قال: وهم يجتمعون كل أحد يفطرون فيه، فيلقى بعضهم بعضاً، فيسلم بعضهم على بعض، ثم لا يلتقون إلى مثله، قال: فرجعنا إلى منزلنا، فقال لى مثل ما قال لى أول مرة: هذا خبز وأدم، فكل منه إذا غرثت، وصم إذا نشطت، وصل ما بدا لك، ونم إذا كسلت، ثم دخل في صلاته فلم يلتفت إليَّ ولم يكلمني إلى الأحد الآخر، وأخذني غم وحدثت نفسى بالفرار، فقلت: أصبر أحدين أو ثلاثة، فلما كان يوم الأحد رجعنا إليهم، فأفطروا واجتمعوا، فقال لهم: إنى أريد بيت المقدس، فقالوا له: وما تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهد لى به، قالوا: إنا نخاف أن يحدث بك حدث؛ فيليك غيرك، وكنا

نحب أن نليك، قال: لا عهد لى به، فلما سمعته يذكر ذلك فرحت، قلت: نسافر ونلقى الناس، فيذهب عنى الغم الذي كنت أجد، فخرجت أنا وهو، وكان يصوم من الأحد إلى الأحد، ويصلى الليل كله، ويمشى النهار، فإذا نزلنا قام يصلي، فلم يزل ذلك حتى انتهينا إلى بيت المقدس، وعلى الباب رجل مقعد يسأل الناس، فقال: أعطني، فقال: ما معى شيء، فدخلنا بيت المقدس، فلما رآه أهل بيت المقدس بشوا إليه واستبشروا به، فقال لهم: غلامي هذا فاستوصوا به، فانطلقوا بي، فأطعموني خبزاً ولحماً، ودخل في الصلاة فلم ينصرف إليَّ حتى كان يوم الأحد الآخر، ثم انصرف فقال لى: يا سلمان! إنى أريد أن أضع رأسى، فإذا بلغ الظل مكان كذا وكذا فأيقظني، فوضع رأسه فنام، فبلغ الظل الذي قال، فلم أوقظه مأواة مما رأيت من اجتهاده ونصبه، فاستيقظ مذعوراً، فقال: يا سلمان! ألم أكن قلت لك: إذا بلغ الظل كذا وكذا فأيقظني؟ قلت: بلى، ولكن إنما منعنى مأواة لك لما رأيت من دأبك، قال: ويحك يا سلمان! إني أكره أن يفوتني شيء من الدهر لم أعمل فيه لله خيراً، ثم قال لي: يا سلمان! اعلم أن أفضل ديننا اليوم النصرانية، قلت: ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية؟ كلمة ألقيت على لساني، قال: نعم، يوشك أن يبعث نبى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة، فإذا أدركته فاتبعه وصدقه، قلت: وإن أمرني أن أدع النصرانية؟ قال: نعم؛ فإنه نبي لا يأمر إلا بحق، ولا يقول إلا حقاً، والله؛ لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعتها، ثم خرجنا من بيت القدس، فمررنا على ذلك المقعد، فقال له: دخلت فلم تعطني، وهذا الخروج فأعطني، فالتفت فلم يَرَ حوله أحداً، قال: فأعطني يدك، فأخذه بيده، فقال: قم بإذن الله، قال: فقام صحيحاً سوياً فتوجه نحو أهله، فأتبعته بصري تعجباً مما رأيت وخرج صاحبي، فأسرع المشي وتبعته، فتلقاني رفقة من كلب أعراب، فسبوني فحملوني على بعير وشدوني وثاقاً، فتداولني البياع حتى سقطت إلى المدينة فاشتراني رجل من الأنصار، فجعلني في حائط له من نخل فكنت فيه، قال: ومن ثم تعلمت عمل الخوص أشتري خوصاً بدرهم، فأعمله فأبيعه بدرهمين، فأرد درهماً في الخوص واستنفق درهماً، أحب أن آكل من عمل يدي، وهو يومئذ أمير على عشرين ألفاً.

فبلغنا ونحن بالمدينة أن رجلاً قد خرج بمكة يزعم أن الله -عزّ وجلّ \_ أرسله، فمكثنا ما شاء الله أن نمكث، فهاجر إلينا، وقدم علينا، فقلت: والله لأجربنه، فذهبت إلى السوق فاشتريت لحم جزور بدرهم، ثم طبخته، فجعلت قصعة من ثريد، فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتقي حتى وضعتها بين يديه، فقال: «ما هذه أصدقة أم هدية؟»، قلت: بل صدقة، فقال لأصحابه: «كلوا، بسم الله»، وأمسك ولم يأكل، فمكثت أياماً، ثم اشتريب لحماً أيضاً بدرهم، فأصنع مثلها فاحتملتها حتى أتيته بها، فوضعتها بين يديه، فقال: «ما هذه؟ هدية أم صدقة؟»، قلت: لا، بل هدية، فقال لأصحابه: «كلوا، بسم الله»، وأكل معهم، قلت: هذا والله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فنظرت؛ فرأيت بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة؛ فأسلمت، ثم قلت له ذات يوم: يا رسول الله! أي قوم النصارى؟ قال: «لا خير فيهم»، وكنت أحبهم حباً شديداً؛ لما رأيت من اجتهادهم، ثم إنى سألته بعد أيام: يا رسول الله! أي قوم النصارى؟ قال: «لا خير فيهم ولا فيمن يحبهم»، قلت في نفسي: فأنا والله أحبهم، قال: وذاك والله حين بعث السرايا وجرد السيف، فسرية تدخل وسرية تخرج، والسيف يقطر، قلت: يحدث بي الآن أني أحبهم، فيبعث إليَّ فيضرب عنقى، فقعدت في البيت، فجاءني الرسول ذات يوم فقال: «يا سلمان! أجب»، قلت: من؟ قال: «رسول الله ﷺ»، قلت: هذا والله الذي كنت أحذر، قلت: نعم حتى ألحقك، قال: «لا والله، حتى تجيء»، وأنا أحدث نفسي أن لو ذهب أن أفر، فانطلق بي فانتهيت إليه،

♦ وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: تداولتني الموالي حتى وقعت بيثرب، فلما يكن في الأرض قوم أحب إليَّ من النصارى، ولا دين أحب إليَّ من النصرانية؛ لما رأيت من اجتهادهم، فبينا أنا كذلك؛ إذ قالوا: قد بُعث في العرب نبيٌّ، ثم قالوا: قدم المدينة فأتيته فجعلت أسأله عن النصارى، قال: «لا خير في النصارى، ولا أحب النصارى»، قال: فأخبرته أن صاحبي قال: لو أدركته فأمرني أن أقع النار لوقعها، قال: وكنت قد استهترت بحب النصارى، فحدثت نفسي بالهرب، وقد جرّد رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٤١، ٢٤٥ رقم ٦١١٠، ١٩٨ - ١٨٦ رقم ١٩٠ رقم ١٩٨ - ٢٢٠ رقم ١٩٠ رقم ١٩٠ عن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٩٨/٩ ـ ٢٢٠ رقم ٢٧٧) ـ من طريق مسلمة بن علقمة المازني ثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة العجلى عن سلمان به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ سلامة بن روح؛ مجهول لم يرو عنه إلا سماك بن حرب.

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١/ ٥٣٧): «غريب جداً، وسلامة لا يعرف».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٤٣/٩): «رواه الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح؛ غير سلامة العجلي، وقد وثقه ابن حبان».

السيف، فأتاني آت فقال: إن رسول الله عَلَيْ يدعوك، فقلت: اذهب حتى أجيء، وأنا أحدث نفسي بالهرب، قال لي: لن أفارقك حتى أذهب بك إليه، فانطلقت به، فلما رآني، قال: «قد أنزل الله عذرك: ﴿الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِمِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ ﴾ (١).

عن مجاهد: ﴿وَإِذَا سَكِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ . . . ﴾؛ قال: أناس من أهل الكتاب أسلموا، فكان أناس من اليهود إذا مروا عليهم سبوهم؛ فأنزل الله هذه الآية فيهم (٢).

وعنه في قوله: ﴿وَإِذَا سَكِمعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾، قال: نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا، فكان قومهم يؤذونهم (٣).

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: لما أتى جعفر وأصحابه النجاشي أنزلهم وأحسن إليهم، فلما أرادوا أن يرجعوا؛ قال: من آمن من أهل مملكته: ائذن لنا فلنصحب هؤلاء في البحر، ونأتي هذا النبي فنحدث به عهداً، فانطلقوا فقدموا على رسول الله ﷺ، فشهدوا معه أُحداً وخيبر ولم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٢٣) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٩٩٣/٩) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٢٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٨/٢٠): ثنا ابن وكيع ثنا ابن عُيينة عن منصور عن مجاهد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ سفيان بن وكيع؛ ضعيف، فإن توبع؛ صح السند لمجاهد، وتبقى علة الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر.

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُو أَعْلَمُ
 إِلْمُهْتَدِينَ ۞﴾.

عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ الله ﷺ لعمه عند الموت: «قل: لا إله إلا الله؛ أشهد لك بها يوم القيامة»، فأبى؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُكَ ﴾ (٢).

❖ عن المسيب بن حزن ﷺ؛ قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله ﷺ، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: «أي عم! قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله»، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٩٢) من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وأخرج (٢٩٨٨/٩) من هذه الطريق عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي ﷺ؛ قرأ عليهم: ﴿يَسَ شَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُكِيمِ شَ [يَس: ١، ٢] حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا، ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى: ﴿الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ مِن مَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ شَ وَلِذَا يُنْكُ عَلَيْمٌ قَالُوا ءَامَنَا بِهِ إِنّهُ ٱلْحَقُ مِن رَّيِناً إِنّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسَلِينَ فَعَهُ مِن رَّبِناً إِنّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِينَ فَهُ .

قلنا: وسنده ضعيف؛ كسابقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٢٥/ ٤١ و٤٢) وغيره.

عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة؛ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، قال: فقال رسول الله على: «لأستغفرن لك ما لم انه عنك»؛ فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِى قُرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُتُم أَنَهُمُ أَصْحَبُ الجَحِيمِ ﴿ وَلَوْ حَانُوا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

♣ عن عبد الله بن عباس رسي الله عن عبد الله عباس رسي الله عن عبد الله عباس رسي الله عبد الله عبد

❖ عن السدي مثله<sup>(٤)</sup>.

[ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٧٢)، ومسلم في «صحيحه» (٢٤/٢٤) وغيرهما، وقد تقدم في سورة التوبة عند آية (١١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱٤٥/۲ رقم ٤٠٤)، والطبري في «جامع البيان» (۲) (۲۹/۲۰)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲٤٦/۷۰ و٢٤٦ ـ ٢٤٧ و٢٤٧) من طريق سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أبي سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو سعيد؛ مجهول لم يرو عنه إلا عمرو بن دينار، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

ولذلك قال الذهبي في «الميزان»: «لا يعرف»، وفي «التقريب»: «مقبول».

فقول السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦٥): «بسند جيد»! غير جيد، وزاد السيوط نسبته في «الدر المنثور» (٢٨/٦) لأبي داود في «القدر»، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٨) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٠/٢٠) من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدى به.

خ عن قتادة في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ﴾: ذُكر لنا أنها نزلت في أبي طالب(١).

\* عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ ﴾؛ قال: نزلت في أبي طالب، ألح عليه النبي على أن يسلم فأبى؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّكَ الله لا تقدر تلزمه الهدى وهو كاره له؛ إنما أنت نذير: ﴿ وَلَكِئَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَلَكِئَ اللّه يَهْدِى مَن يَشَآءً وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ للإيمان.

\* عن عبد الله بن عمر في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتَ ﴾؟
قال: نزلت في أبي طالب عند موته، والنبي في عند رأسه وهو يقول: «يا
عمّ! قل: لا إله إلا الله؛ أشفع لك بها يوم القيامة»، قال أبو طالب: لا؛
يعيرني نساء قريش بعدي أني جزعت عند موتي؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ:
﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتَ ﴾؛ يعني: لا تقدر أن تلزمه الهدى وهو يهوى
الشرك، ولا تقدر تدخله الإسلام كرها حتى يهواه ﴿وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن
يَشَاءٌ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّمُ هَتَدِينَ ﴾ أن يقهره على الهدى كرها لفعل وليس بفاعل
حتى يكون ذلك منه، فأخبر الله بقدرته، وهو كقوله: ﴿لَعَلَّكَ بَنِحْ مُنْ فَشَكَ أَلّا 
مَنْ مُؤْمُونًا مُؤْمِنِينَ ﴾ إن نَشَأ نُنزَلْ عَلَيْهم مِّنَ السَّمَاءَ ءَايَة فَظَلَتْ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ صدوق كثير الخطأ، ويغرب؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٠/٥٩) بسند صحيح إلى قتادة؛ لكنه ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٩) وزاد نسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

[الشعراء: ٣، ٤]؛ فأخبر بقدرته أنه لا يعجزه شيء(١).

عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والله عن عباس والله الله عن عباس والله الله عن عباس والله الله عن أرضِناً الله والله الله والله والل

عن عبد الله بن عباس على أن الحارث بن عامر بن نوفل هو الذي قال: ﴿إِن نَتِّبِع ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَأً ﴾ (٣).

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (٢٠/٢٠) من طريق سنيد صاحب «التفسير»: ثني حجاج عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، فقد خالف سنيدٌ \_ وهو ضعيف \_ الحسنَ بنَ محمد شيخ النسائي الثقة وأسقط عمرو بن شعيب، والصواب ذكره.

وعلى تقدير عدم ذكره في السند؛ يكون فيه علتان:

<sup>(</sup>۱) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٢٩/٦) ونسبهما لأبي سهل السري بن سهل الجند يسابوري في «الخامس من حديثه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٠/٢٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٥٠) أخرجه الطبري، و إبن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٠) بالسند المسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قلت: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «تفسيره» (١٤٦/٢ رقم ٤٠٥) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة؛ قال: قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس \_ ولم يسمعه منه \_ (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فعمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس كما جاء ذلك مصرحاً به.

- ﴿ أَفِمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَنْعَنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا
   مُحَ هُو نَوْعَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُخْضِرِينَ ﴿ ﴾.
- ♦ عن مجاهد؛ قال: نزلت في النبي ﷺ وفي أبي جهل بن
   هشام(۱).
- ﴿ وَالِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
   وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ ﴾ .
- عن على بن أبي طالب ﴿ إِنهُ كَانَ يَمْشَي فَي الْأَسُواقُ وَحَدُهُ وَهُو وَالَ ؛ يَرْشَدُ الضّالُ، ويعين الضّعيف، ويمر بالبقالُ والبيع فيفتح عليه القرآن، ويقرأ: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الحكم ذا؛ ثقة له أوهام؛ كما في «التقريب»، وقد وهم في ذكر النبي ﷺ والصواب أنه حمزة، وقد خالفه ثقتان.

بدل بن المحبر وعبد الصمد بن عبد الوارث؛ فروياه عن شعبة عن أبان به.

أخرجه الطبري، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٩)، و«الوسيط» (٣/ ٤٥) دون ذكر النبي على وذكرا حمزة هله، وزاد بدل ـ وهو ثقة ثبت ـ معهما على بن أبي طالب.

وعليه؛ فالصواب رواية بدل وعبد الصمد والذي فيه ذكر حمزة وعلي وأبي جهل، ومع ذلك؛ فهو ضعيف؛ لإرساله.

(تنبیه): تصحف اسم (بدل) في «أسباب النزول» إلى (بلال)؛ فليحرر.

<sup>=</sup> الأولى: ابن جريج؛ مدلس وقد عنعن.

الثانية: سنيد صاحب «التفسير»؛ ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/۲۰): ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال: ثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن مجاهد به.

فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ إِنَّهُ ، ويقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع، في الولاة وأهل القدرة من سائر الناس (١).

﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادَّ قُل رَّتِيَ أَعْلَمُ مَن
 جَاءً بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ﴿ ﴾.

عن الضحاك؛ قال: لما خرج النبي ﷺ من مكة فبلغ المجحفة؛ اشتاق إلى مكة؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّدَكَ إِلَى مَعَاذً قُل رَبِي آعُلَمُ مَن جَاءً بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللهِ عَلَا لَيْ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا إلى مكة (٢).

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُؤً كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَاتُمْ لَهُ ٱلْخَكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس رضي في قوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ﴾ عن عبد الله بن عباس رضي في قوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]؛ قال: لما نزلت؛ قيل: يا رسول الله! فما بال الملائكة؟ فنزلت: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجَهَامُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٤) ونسبه لابن مردويه وابن عساكر. وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس؛ كما في «الدر المنثور».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٥) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: هو في «تفسيره» (٣٠٢٦/٩/ ١٧٢٠٥) وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف مقاتل.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٧) ونسبه لابن مردويه.

# سورة العنكبوت

◄ عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت سورة العنكبوت بمكة (١).

❖ عن عبد الله بن الزبير نحوه (۲).

وَالَمَ شَ أَحْسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ شَ
 وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعْلَمَنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٩) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٠/ ٨٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» =

عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ قال: نزلت في عمار بن ياسر؛ إذ كان يعذب في الله (١).

خ عن قتادة؛ قال: أنزلت: ﴿الْمَ ۗ ﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ في أناس من أهل مكة خرجوا يريدون النبي ﷺ، فعرض لهم المشركون فرجعوا، فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم؛ فخرجوا، فقتل من قتل وخلص من خلص؛ فنزل القرآن: ﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٢).

💠 عن ابن عمير وغيره يقولون: كان أبو جهل ـ لعنه الله ـ يعذب

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: مطر الوراق؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

ثم إن عبد الرزاق أخرجه في «تفسيره» (٢/ ٩٥): نا معمر عن رجل عن الشعبي به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يُسمَّ، ويحتمل أنه الوراق الضعيف.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/ ۸۳)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۰ / ۲۰۳۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۳۰۳۲/۳۰۳۲) من طريق ابن جريج قال: سمعت عبد الله.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٠) وزاد نسبته لابن عساكر.

<sup>= (</sup>٩/ ٣٠٣١/٣١٣١) من طريق ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الشعبي به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۳۰۳۱/۹۳) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

عمار بن ياسر وأمَّه، ويجعل على عمار درعاً من حديد في اليوم الصائف، وطعن في حيا أُمه برمح؛ ففي ذلك نزلت: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾(١).

﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ النَّشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيِثَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى ﴿ .

وصنع رجل طعاماً فدعانا، فشربنا الخمر حتى انتشينا، فتفاخرت الأنصار وقريش؛ فقالت الأنصار: نحن خير، وقالت قريش: نحن خير، فقام رجل منهم ففزر أنفه، فكان أنف سعد مفزوراً؛ ونزلت هذه الآية: ﴿ يَكَانُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

قال: وقالت أمي: أليس تزعم أن الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين، فوالله لا آكل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر، ولم تأكل طعاماً ولم تشرب شراباً، وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بعصا فيصبون فيه الطعام والشراب؛ فنزلت هذه الآية؛ ﴿وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَاً ﴾.

ودخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا مريض، فقلت: أوصي بمالي كله، قال: «لا»، قلت: النصف، فنهاني، قلت: الثلث، فسكت وأخذ الناس مه(۲).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٠) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلّم في «صحيحه» (۱۷٤۸/۱۸۷۷)، والترمذي (۳٤١/٥، ۳٤٢ رقم ۳۱۸۹)، والطيالسي في «مسنده» (رقم ۲۰۸)، وعبد بن حميد في =

\* عن قتادة: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأُنبِّنَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ؛ قال: نزلت في سعد بن أبي وقاص، لما هاجر؛ قالت أمه: والله لا يظلني بيت حتى يرجع؛ فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليها ولا يطعها في الشرك (١).

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ إِللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ
 كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَاءَ نَصْرُ مِّن زَيِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ
 بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَ: كان قوم من أهل مكة

<sup>&</sup>quot;مسنده" (رقم ۱۳۲)، وأحمد (۱/۱۸۱، ۱۸۵، ۱۸۲)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٤/ ١٠٤)، والبزار في «البحر الزخار» (٣٤٧/٣، ٣٤٨ رقم ١١٤٩)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ١١٧، ٢١/ ٧٠)، والدورقي في «مسند سعد» (رقم ٤٣، ٤٤)، وأبو يعلى في «المسند» (رقم ٢٩٦، ٢٧٩، ٢٨٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٩٧)، والهيثم بن كليب في «المسند» (رام ١٤١، ١٤٢ رقم ٨٧)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٠) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه به.

قلنا: وبما أن الحديث في مسلم؛ فمن عادتنا عدم التوسع في التخريج؛ إلا أن الأمر هنا مختلف، فبعض الرواة جعل سبب نزول الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا لَلهُ ١٤؛ كما عند أحمد ومسلم وغيرهما، وبعضهم جعلها التي في سورة العنكبوت؛ كما عند الترمذي \_ وقال: «حسن صحيح» \_ والبزار وغيرهما.

وكلتا الروايتين صحيحتين، ويحتمل أن كلاهما نزلت فيه، أو أن بعض الرواة وَهِمَ في ذكر الآية بأكملها، أو قال أولها \_ يعني: اختصرها \_، خاصة أن كلتا الآيتان فيهما تشابه بالكلمات \_ والله أعلم \_.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/ ۸۵): ثنا بشر بن معاذ العقدي: ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

أسلموا، وكانوا يستخفون بإسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم قبل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا؛ فاستغفروا لهم؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلنِّينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ مسلمين، وأكرهوا؛ فاستغفروا لهم؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلنِّينَ تَوَفِّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ فَالِيعَ آنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُنُكُم [النساء: ٩٧] إلى آخر الآية، قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية أن لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة؛ فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَمْ إِلَيهُ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ إلَي آخر الآية؛ فكتب المسلمون إليهم بذلك، فخرجوا وأيسوا من كل خير؛ ثم نزلت فيهم : ﴿ثُمَّ إِنِّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنْوا ثُمَّ جَهَدُوا في مَعْرِجوا فأدركهم المشركون في الله على مخرجاً، فخرجوا فأدركهم المشركون فاتل من نجا وقتل من قتل (١٠).

﴿ عن قتادة في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِ اللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ ؛ قال: هذه الآيات أُنزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة، وهذه الآيات العشر مدنية إلى ههنا وسائرها مكي (٢).

\* عن الضحاك؛ قوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾ الآية؛ نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين؛ رجعوا إلى الكفر مخافة من يؤذيهم، وجعلوا أذى الناس في الدنيا كعذاب الله(٣).

<sup>(</sup>١) قلنا: وقد تقدم الكلام عليه في سورة النحل آية (١١٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸٦/۲۰): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٠/١٥).

من المؤمنين آمنوا وهاجروا؟ كان أناس من المؤمنين آمنوا وهاجروا؟ فلحقهم أبو سفيان، فرد بعضهم إلى مكة فعذبهم، فافتتنوا؛ فأنزل الله فيهم هذا (١٠).

﴿ وَلَيَحْمِلُتُ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ وَلَيْسَعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ
 يَفْتَرُونَ ۞﴾.

﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كَلِئْكِ وَلَا تَخْطُمُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَاَرْتَابَ
 الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَهَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كَلِئْكِ وَلَا تَخْطُمُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَاَرْتَابَ
 الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَهَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كَلِئْكِ وَلَا تَخْطُمُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَاَرْتَابَ

<sup>=</sup> قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۰۳۷/۹) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱/۱۱ رقم ۱۸٤۱٦): ثنا عبد الله بن نمير عن حجاج بن أرطاة عن منذر عن ابن الحنفية به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: حجاج؛ صدوق كثير الخطأ، وهو مدلس وقد عنعن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

يخط بيمينه ولا يقرأ كتاباً؛ فنزلت هذه الآية(١).

[ضعيف]

﴿أُولَة يَكُفِهِم أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَى عَلَيْهِم إِن فِي ذَالِكَ
 لَرْحُكَة وَذِكْرَىٰ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ﴾.

خ عن يحيى بن جعدة: أن النبي ﷺ أُتي بكتاب في كتف، فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتاباً غير كتابهم إلى نبي غير نبيهم»؛ فأنزل الله \_عزّ وجلّ \_: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) . [ضعيف]

﴿ وَكَأَيِن مِن دَانَتِهِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴿.

حتى عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر على الله على الله على عن عبد الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عنه الله عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/٤، ٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»(٩/ ٣٠٧١)، وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۳۲۰، ٤٥٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲) (۳۰۷۲)، والطبري في «جامع البيان» (۲/٦)، والدارمي في «سننه» (۳/ ۲۵ رقم ۵۰۵ ـ «فتح المنان»)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ من طريق سفيان بن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧١) وزاد نسبته لابن المنذر.

وخالفهما إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ فرواه عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة به مرفوعاً.

أخرجه الإسماعيلي في «معجمه» (٣/ ٧٧٢، ٧٧٣ رقم ٣٨٤).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الخوزي؛ متروك الحديث؛ كما في «التقريب». وعليه؛ فلا يصح وصل الحديث، والصواب إرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (۲/ ۳۹، ٤٠ رقم ٨١٤ ـ منتخب)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٤٣٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣١)، و«الوسيط» (٣/ ٤٢٥)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٦/ ٢٥٣) من طريق الجراح بن منهال الجزري عن الزهري عن رجل (وفي رواية البغوي: عن عطاء بن أبي رباح) عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه الجراح بن منهال الجزري؛ متروك الحديث، بل كذبه ابن حبان وابن عبد البر.

انظر: «تعجيل المنفعة» (١/ ٣٨١، ٣٨٢ رقم ١٢٩).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٥) وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي وابن عساكر، وقال: «بسند ضعيف».

وكذا قال في «لباب النقول» (ص١٦٧).

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «هذا حديث غريب؛ أبو العطوف الجزري ضعيف». اه.

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٣/ ٣٦٠): «وهذا ضعيف، يضعفه أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يدخر لأهله قوت سنتهم، وكانت الصحابة يفعلون ذلك، وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين».

وقال الشوكاني في «فتح القدير» (٢١٣/٤): «وهذا الحديث فيه نكارة شديد؛ =

وَ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفِياً لَبَطِلِ يَوْمِنُونَ وَبِغِمَةِ ٱللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس الله الله عن عبد الله بن عباس الله الله الله عن عبد الله بن عباس الله الله الناس لقتلنا، والعرب يمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا، فكنا أكلة رأس؛ أكثر منا، فمتى بلغهم أنا قد دخلنا في دينك؛ اختطفنا، فكنا أكلة رأس؛ فأنزل الله: ﴿أُولَمْ يَرُولُ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا﴾ (١).

<sup>=</sup> لمخالفته لما كان عليه النبي ﷺ؛ فقد كان يعطي نساءه قوت العام؛ كما ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة. وفي إسناده أبو العطوف الجزري وهو ضعيف».

وقال شيخنا العلامة الألباني تتلله في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢/ ٣٢٥ رقم ١٩٠١): «ضعيف جداً».

وزاد المنذري نسبته لأبي الشيخ ابن حيان في «الثواب».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٧٧٦)، و«لباب النقول» (ص١٦٧)، وقال: وأخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ جويبر متروك الحديث، والضحاك لم يلق ابن عباس.

#### سورة الروم

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة الروم بمكة (١٠).
  - $^{(7)}$ عن عبد الله بن الزبير مثله  $^{(7)}$ .

﴿ اَلَمْ ۚ ۚ عُلِبَتِ الرُّومُ ۚ ۚ فِن آدَىٰ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَكَغَلِبُونَ ۚ فَ وَفَهُم مِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِلِ يَقْدَحُ اللَّهُ وَهُو الْعَكَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الْمُوْمِئُونَ ۚ فَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَأْهُ وَهُو الْعَكَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ ۚ وَعْدَ اللَّهُ لَا يُعْلَمُونَ ۚ فَكُو اللَّهُ وَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ وَعْدَ اللَّهُ وَعْدَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ اكْتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس في قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ الْمَ الْمُونُ عُلِبَتُ الرُّومُ ﴿ فَيَ آذَنَى الْأَرْضِ ﴾ قال: غُلِبَتْ وغَلَبَتْ، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله على قال: «أما إنهم سيغلبون»، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً، فإن ظهرنا؛ كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم؛ كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك النبي على قال: «ألا جعلته إلى دون؟»، قال: أراه العشر، قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر، قال: ثم ظهرت الروم العشر، قال: ثم ظهرت الروم العشر، قال: ثم ظهرت الروم

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٨) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

بعد، قال: فذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ الْمَرْ فَ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ يَفُرَحُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَنصُرُ مَن يَشَكُّ أَمُ ﴾، قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر (١٠).

معن عبد الله بن مسعود والله على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، وهم أقرب إلى دينهم، فلما نزلت: ﴿الْمَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اُلْرُومُ ۚ ۚ ۚ الله ﴿ فِ بِضِع الله على الروم تظهر على سِنِينَ ﴾؛ قالوا: يا أبا بكر! إن صاحبك يقول: "إن الروم تظهر على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/٢٣ رقم ٢٦٢)، و«خلق أفعال العباد» (٣٨ ـ ٣٩ / ١١٥ و ١١٦)، والترمذي (٣٤٣/٥) ٣٤٤ رقم ٣١٩٧)، والعباد» والنسائي في «التفسير» (٢/ ١٤٩، ١٥٠ رقم ٤٠٩)، وأحمد (١/ ٢٧٦، ٣٠٤)، والطبري في «جامع البيان» (١٢/ ١٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٣٢، ٢٢، ٢٤ رقم ٢٣٧٠/٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٣٤٠)، والحاكم (٢/ ٤١٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٣٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٧/ ٤٣٨، ٤٤٠ رقم ٢٩٨٧) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»، ونقل عنه ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٣٣) قوله: «حسن غريب».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا ـ رحمهما الله تعالى ـ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه «للمسند» (رقم ٢٤٩٥)، وشيخنا الألباني.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه والضياء المقدسي.

قلنا: وقد سقط ذكر الثوري من سند الطحاوي في الموضع الأول ونبّه على ذلك الطحاوي.

فارس في بضع سنين "، قال: صدق، قالوا: هل لك أن نقامرك فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين ، فمضت السبع ولم يكن شيء ، ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين ، فذكروا ذلك للنبي على فقال: «ما بضع سنين عندكم ؟ "، قالوا: دون العشر، قال: «اذهب "، فزايدهم وازْدَدْ سنتين ، قال: فما مضت السنتان ؛ حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ؛ ففرح المسلمون بذلك ؛ فأنزل الله: ﴿الْمَ شَ فُلِبَ الرَّومُ شَ فَارس ؛ ففرح المسلمون بذلك ؛ فأنزل الله: ﴿الْمَ شَ فُلِبَ الرَّومُ شَ الله قوله: ﴿وَعْدَ الله الله وَعْدَمُ ﴾ (١) .

\* عن البراء بن عازب على قال: لما نزلت: ﴿ الْمَ ۚ لَ غُلِبَ الرَّومُ وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ ﴿ ﴾ قال: لقي ناس أبا بكر على فقالوا: ألا ترى إلى صاحبك يزعم أن الروم ستغلب فارس، قال: صدق، قال: فهل نبايعك على ذلك؟ قال: نعم، قال أبو بكر: فبلغ ذلك النبي على فقال: «ما أردت إلى هذا؟ »، فقال: يا رسول الله! ما فعلته إلا تصديقاً لله ورسوله، قال: «فتعرض لهم وأعظم لهم الخطر، واجعله إلى بضع سنين؛ فإنه لن تمضي السنون حتى تظهر الروم على فارس ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/۲۱، ۱۵): ثنا سفيان بن وكيع ثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: سفيان بن وكيع؛ فيه ضعف معروف.

الثانية: المحاربي، هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد؛ قال الحافظ في «التقريب»: «لا بأس به، وكان يدلس؛ قاله أحمد»، وقد عنعن كما ترى.

الثالثة: الشعبي لم يدرك ابن مسعود.

الرابعة: المخالفة؛ فقد خالف إسماعيل بن عُليّة المحاربيّ؛ فرواه عن داود بن أبي هند عن الشعبي به مرسلاً.

أخرجه الطبرى (٢١/ ١٤): ثنا يعقوب ثنا ابن علية به.

قال: فمر بهم أبو بكر، فقال: هل لكم في العود؛ فإن العود أحمد، قالوا: نعم، فبايعوه وأعظموا الخطر، فلم تمض السنون حتى ظهرت الروم على فارس؛ فأخذ الخطر وأتى به النبي على قال رسول الله على «هذا للنجائب»(١).

\* عن نيار بن مكرم الأسلمي وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَكَغْلِبُونَ الْآرَضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَكَغْلِبُونَ الْآرُضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَكَغْلِبُونَ الْآوَى بِضَعِ سِنِينَ فَكَانَت فَارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَيَوْمَهِلِ يَفْسَرُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصِرِ اللّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَأُهُ وَوَلَ الله ـ تعالى ـ: ﴿وَيَوْمَهِلِ يَفْسَرُ اللّهُ مِنْ يَسَكُمُ مَن يَشَكُمُ مَن يَشَكُمُ اللهِ وَهُو الْمَانِ بَعْث، فلما أنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية؛ ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية؛ خرج أبو بكر الصديق وَلِيهُ يصيح في نواحي مكة: ﴿الْمَ اللهِ غَلِبَ الرُّومُ فَيْ سِنِينَ الرُّومُ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللهِ يِضِع سِنِينَ الرُّومُ وَلَا يَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللهِ يَعْمِ عَلَيْكَ الرُّومُ وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللهِ يَعْمِ عِنْ يَعْمِ عَلَيْكَ اللّهُ الله على ذلك؟ قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارساً في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ١٣٥ رقم (٧٧٧٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٤٣٣) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: مؤمل بن إسماعيل؛ صدوق سيئ الحفظ.

الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس وقد عنعن، ثم هو مختلط، وإسرائيل روى عنه في الاختلاط؛ كما قال الإمام أحمد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٩) وزاد نسبته لابن مردويه وابن عساكر.

وذلك قبل تحريم الرهان، فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين، قسم بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه، قال: فقسموا بينهم ست سنين، قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين؛ لأن الله ـ تعالى ـ قال في بضع سنين، قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير(۱).

❖ عن ابن شهاب؛ قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ١٣٩ ـ ١٤٠ رقم ٢٨١) ـ وعنه الترمذي (٥/ ٣٤٤، ٣٤٥ رقم ٣١٩) ـ، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (١/ الترمذي (١٤٠، ١٤٤ رقم ٣١٩) ـ وعبد الله بن أحمد في «السُّنَة» (١/ ١٤٣ عن ١٤٤ رقم ١٤٤ )، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٤٠٤، ٥٠٥ رقم ٢٣٧) ـ ومن طريقه الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٢٩١ رقم ١٥٢) ـ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٧٧)، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٧١ ـ ٢٧١/١ ع ـ الرد على الجهمية)، والأصبهاني (١/ ٢٦٢ رقم ١١٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» الجهمية)، والأصبهاني (الاعتقاد» (ص ١٠٠ )، والطبراني في «المعجم الكبير»؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ١٠٠٤ رقم ١٤٠٤)، وأبو موسى المديني وابن منده؛ كما في «أسد الغابة»، وابن الأثير في «أسد الغابة» وابن الأثير في «أسد الغابة» وأبيه عن عروة بن الزبير عن نيار به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات غير ابن أبي الزناد، فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

وقال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح».

وقال الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٥٤٨): «ورجال السند ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٠) وزاد نسبته للدارقطني في «الأفراد»، وابن مردويه، وأبي نعيم في «الدلائل»، والبيهقي في «شعب الإيمان».

بمكة، يقولون: الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿الْمَ ﴿ غُلِبَ الرُّومُ ﴿ فَ أَذَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلِيهِم سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْع سِنِينَ ﴾، قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنه لما نزلت هاتان الآيتان؛ ناحب أبو بكر بعض المشركين قبل أن يُحَرَّمَ القمار على شيء، إن لم تغلب فارس في سبع سنين، فقال رسول الله على الروم في تسع فعلت؟ فكل ما دون العشر بضع»، وكان ظهور فارس على الروم في تسع سنين، ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية؛ ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب (١٠).

معن قتادة: ﴿ اللّهِ صَلّ عُلِيهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى أَدنى الشّام ﴿ وَهُم مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الله الله على أهل فارس، فاقتمروا هم والمشركون خمس قلائص، وأجلوا بينهم خمس سنين، قال: فولي قمار المسلمين أبو بكر ولي وولي قمار المشركين أبيّ بن خلف، وذلك قبل أن ينهى عن القمار (في الأجل)، ولم يظهر الروم على فارس، فسأل المشركون قمارهم، فذكر ذلك أصحاب رسول الله على للنبي على فقال: «لم يكونوا أحقاء أن يؤجلوا أجلاً دون العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر، فزايدوهم ومادّوهم في العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر، فزايدوهم ومادّوهم في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ٣٣٢، ٣٣٣) من طريقين عن الليث بن سعد ثنى عقيل عن الزهري به.

قلت: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨١) وزاد نسبته لابن عبد الحكم في «فتوح مصر» وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر.

خ عن أبي سعيد الخدري والله على الله على عن أبي سعيد الخدري والله على المؤمنين؛ فنزلت: ﴿الْمَرْ اللهُ عُلِبَتِ اللهُومُنينَ؛ فنزلت: ﴿الْمَرْ اللهُ عُلِبَتِ اللهُومُنينَ ﴾ إلى قوله: ﴿يَقْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿يَقْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿يَقْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى المؤمنون بظهور الروم على فارس (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۲۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۳۰۸۷)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۳۳) من طريقين عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح.

قلنا: وأنت ترى أن هذين الحديثين المرسلين ذكرا أن نصر الروم على فارس عام الحديبية، بينما حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري قالا: إن ذلك يوم بدر.

قلنا: والصحيح أن ذلك كان يوم بدر؛ لثبوت ذلك في الحديث الصحيح، وقد جمع بين القولين الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٣٦)؛ فانظره غير مأمور.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۸۹/٥ رقم ۲۹۳۵، ص٣٤٣ رقم ٣١٩٢)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/۲۱)، والبزار في «مسنده»، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/٢٣٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٢) من طرق عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد به.

قلنا: وهذا إسناد واه بمرة؛ عطية العوفي ضعيف ومدلس، وتدليسه من شر أنواع التدليس، يقول: حدثنا أبو سعيد ويسكت، ويكون الكلبي الكذاب، وتدليسه هو المعروف به (تدليس السكوت).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ الله على الله مضى الله الله على الله مشركي العرب يوم التقت الروم وفارس، الله النبي في ومن معه من المسلمين على مشركي العرب، ونصر الله النبي على مشركي العجم؛ ففرح المؤمنون بنصر الله إياهم ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم، قال عطية: فسألت أبا سعيد الخدري عن أهل الكتاب على العجم، قال عطية: فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك؛ فقال: التقينا مع محمد رسول الله في ومشركي العرب والتقت الروم وفارس؛ فنصرنا الله على مشركي العرب، ونصر الله أهل الكتاب على المجوس؛ ففرحنا بنصر الله إيانا على المشركين، وفرحنا بنصر الله أهل الكتاب على المجوس؛ فذلك قوله: ﴿ وَيُومِينِ يَفْرَحُ اللهِ عَلَى المجوس؛ فذلك قوله: ﴿ وَيُومِينِ يَفْرَحُ اللهِ عَلَى المجوس؛ فذلك قوله: ﴿ وَيُومِينِ يَفْرَحُ اللهِ الكتاب على المجوس؛ فذلك قوله: ﴿ وَيُومِينِ يَفْرَكُ اللّهِ عَلَى المُحَوس؛ فذلك قوله: ﴿ وَيُومِينِ يَفْرَكُ اللّهِ عَلَى المُحَوس؛ فذلك قوله: ﴿ وَيُومِينِ يَفْرَكُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّه اللّه الكتاب على المجوس؛ فذلك قوله: ﴿ وَيُومِينِ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَثُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ
 ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَرِكِيمُ ﴿ ﴾.

خ عن عكرمة؛ قال: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى؛ فنزلت: ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ ﴾، قال: إعادة الخلق أهون عليه من إبداء الخلق (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/۲۱)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۳)، وابن مردويه وابن عساكر؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨١) بالسند المسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٢٤) من طريقين عن غندر عن شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

﴿ضَرَبَ لَكُم مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُم فِيهِ سَوَآءٌ تَغَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَنْلِكَ نُفُصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَا َهُ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَانتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ فَيَعَلُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ ﴿ (١).
(نَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ نَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ ﴿ (١).

الأولى: حبيب؛ مدلس وقد عنعن.

الثانية: حماد بن شعيب؛ ضعيف؛ ضعفه النسائي، والبخاري، وابن معين، وأبو زُرعة، وأبو حاتم.

انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ١٤٢)، و«الميزان» (١/ ٥٩٦)، و«اللسان» (٢/ ٣٤٨).

الثالثة: إسماعيل بن عمرو بن نجيح؛ ضعيف.

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٢٣) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٢) وزاد نسبته لابن مردويه. وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٦٨): «وأخرج جويبر مثله عن داود بن أبي هند عن أبي جعفر محمد بن على عن أبيه».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جويبر؛ ضعيف جداً؛ كما في «التقريب».

الثانية: الإرسال.

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنبار في «المصاحف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/۱۲ رقم ۱۲۳٤۸)، و «الأوسط» (۸/ دم ۱۲۳۵۸)، و «الأوسط» (۸/ دم ۲۹۱۰): ثنا محمد بن الفرج الأصفهاني ثنا إسماعيل بن عمرو بن نجيح ثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

#### سورة لقمان

عن عبد الله بن عباس ﴿ الله عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنزلت سورة لقمان بمكة (١٠).

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُنُواً أُولَتِهَكَ هَمُمُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: هو النضر بن الحارث بن عباس ﴿ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: هو النضر بن المعاجم وصنيعهم في دهرهم (٢).

وعنه وعنه والله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ؛ قال: باطل الحديث هو الغناء ونحوه (٣). [ضعيف جداً]

وعنه \_ أيضاً \_ وَ الله في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْكَاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْكَدِيثِ ﴾ ؛ قال: أنزلت في النضر بن الحارث، اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينة، فيقول: أطعميه واسقيه

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٣) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٠٥/٤ رقم ٥١٩٤) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا حديث موضوع؛ من دون ابن عباس ثلاثتهم متهمون بالكذب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٤٠، ٤١) بالسند المسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٤) وزاد نسبته للفريابي وابن مردويه.

وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام، وأن تقاتل بين يديه؛ فنزلت (١١). [ضعيف جداً]

♦ قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً، ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن؛ فنزلت فيه هذه الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٤) وقال: أخرج جويبر عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل جويبر.

قال شيخنا العلّامة الألباني كلِّلله في «تحريم آلات الطرب» (ص١٤٢): «وهو ضعيف جداً، جويبر؛ قال الدارقطني وغيره: «متروك»».

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٢) معلقاً. قال شيخنا: «والكلبي ومقاتل متروكان ـ أيضاً ـ ومتهمان بالكذب، مع ما في روايتهما من المخالفة لرواية جويبر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (رقم ١٢٨٢، ٣١٥٥)، والحميدي في «المسند» (رقم ٩١٠)، وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤)، والطبراني في وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤)، والطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٣٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/رقم ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٧، ٧٨٥٥، ٢٨٨١، ٢٨٨٠)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق٢٥١/ أ)، والحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص٨٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ (٥٨٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٢، ٣٣٣)، وفي «الوسيط» (٣/ ٤٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٤)، والثعلبي في «تفسيره» =

(٣/ ٧٥/ أ) \_ وعنه البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٨٤) \_، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٢٣٢)، و«العلل المتناهية» (٢/ ٧٨٤ رقم ١٣٠٧)، وابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي في «مسنديهما»، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ٦٧) جميعهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة به مرفوعاً.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: على بن يزيد؛ متروك الحديث.

الثانية: عبيد الله بن زحر؛ ضعيف.

قال الترمذي في «الموضع الأول»: «حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي». وقال في «الموضع الثاني»: «هذا حديث غريب، إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، وقال: سمعت محمداً؛ يعني: البخاري، يقول: القاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف». ونقل البيهقي في «سننه» عن الترمذي أنه قال: «سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث؟ فقال: علي بن يزيد ذاهب الحديث، ووثق عبيد الله بن زحر، والقاسم بن عبد الرحمن».

وضعفه ابن حزم في «المحلى» (٥٨/٩) بابن زحر وعلي بن يزيد والقاسم وبغيرهم، وفي كلامه مجازفات لا تخفى على أهل العلم بالحديث.

وأعله أيضاً بهم ابن طاهر في «مسألة السماع» (ص٧٩ ـ ٨١).

وقال ابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٧٨٥): «هذه الأحاديث ليس فيها شيء يصح»، وأعله بعلى بن يزيد والقاسم وعبيد الله.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٤٥١): «علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء».

وضعفه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٣/ ٢٤٩، ٢٥٠) بعلي بن يزيد.

وقال ابن قيم الجوزية في "إغاثة اللهفان" (٢٥٨/١): "هذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم؛ فعبيد الله بن زحر ثقة، والقاسم ثقة، وعلي ضعيف؛ إلا أن للحديث شواهد ومتابعات".

وأعله شيخنا الألباني كلله في «الصحيحة» (١٠١٦/٦) بما ذكرنا وهو الصواب. وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٢٥٧، ٢٦٨) ـ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٨٤ رقم ١٣٠٨) ـ، والطيالسي (رقم ١١٣٤)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٨/ رقم ٧٨٠٧)، والحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص٤٤، ٥٨) من طريق الفرج بن فضالة عن على به.

قلنا: الفرج ضعيف؛ كما في «التقريب»، وهو متابع جيد لعبيد الله بن زحر؛ لكن رجع مدار الحديث على على بن يزيد الألهاني، وهو متروك.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٩/٥): «فيه علي بن يزيد وهو ضعيف»، وضعفه الحافظ العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» (٢/ ٢٧٢).

وأخرج ابن ماجه في «سننه» (رقم ٢١٦٨)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق٩٥١/أ)، وابن عساكر (١/٤٢٥/٢) من طريق أبي جعفر الرازي عن عاصم الأحول عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة به مرفوعاً.

قال شيخنا كله: «والإفريقي هو عبيد الله بن زحر نفسه، فكأن أبا المهلب أسقط شيخه على بن يزيد الألهاني، وهذا يدل على ضعفه».

قلنا: أبو المهلب هو مطرح بن يزيد؛ متروك الحديث، وقد أسقط من الإسناد علماً.

وأخرجه ابن أبي الدنيا \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ١٨٣ رقم ١٣٠٦) \_ من طريق جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة عن عبيد الله الإفريقي عن القاسم به.

قلنا: وسنده صحيح إلى الإفريقي وهو أصح من سابقه؛ فإن رقبة ثقة وهو أوثق بكثير من أبي جعفر الرازي الضعيف، لكن عبيد الله بن زحر لا يروي عن القاسم إلا بواسطة علي بن يزيد؛ فعاد مدار الحديث على علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وأخرجه الطبراني في «الكبير» ( $\Lambda$ /رقم  $\Psi$ ۷۷۷) من طريق الوليد بن الوليد القلانسي الدمشقي ثنا ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه الوليد بن الوليد متروك الحديث. وعليه؛ فالحديث ضعيف جداً لا يصح. ◄ عن عبد الله بن مسعود ﷺ؛ قال: هو الغناء والذي لا إله إلا
 هو \_ يرددها ثلاث مرات \_(١).

◄ عن عبد الله بن عباس في الله عنه قال: هو الغناء وأشباهه (٢). [حسن لغيره]

لكن للحديث شواهد فانظر ما بعده.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۰۹ رقم ۱۱۷۱)، والطبري في «جامع البيان» (۲۱ / ۳۹، ۳۹، ٤٠)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق/١٥٥ أ) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٧٨ / رقم ٥٠٩٦) \_، والحاكم في «المستدرك» (٢١ / ٤١١) \_ وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢٣/١٠) \_، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢٣١) من طريق حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري: أنه سمع ابن مسعود وهو يُسأل عن هذه الآية، فقال: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الحاكم: «وهذا حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

ووافقهما شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كلله في «الصحيحة» (١٠١٧/٦)، و«تحريم آلات الطرب» (ص١٤٣).

وصححه ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣١٠ رقم ١١٧٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٧٨٦، ١٢٦٥)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق٥٥/أ،ب)، والطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٤٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٢١، والبيهقي في «المحلى» (١٠)، وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص٢٣١)، وابن حزم في «المحلى» (٩/ ٧٣) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، ولم نجد أحداً من رواة هذا الحديث روى عنه قبل الاختلاط.

قال شيخنا في «الصحيحة» (١٠١٧/٦): «ورجاله ثقات، وهو صحيح الإسناد؛ =

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤/٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر.

- ♦ عن عبد الله بن عباس رها الله عن عبد الله عباس الله عبد الله عند الله عبد الله عند الل
- ❖ عن الحسن؛ قال: نزلت في الغناء والمزامير (٢). [ضعيف]
- عن عطاء الخراساني؛ قال: نزلت في الغناء والباطل والمزامير (٣).

#### □ ﴿إِنَ ٱلشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.

لولا أن ابن السائب كان اختلط، وهو شاهد جيد على الأقل».
 والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٤٠٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم
 وابن مردويه.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤١/٢١) بالسند المسلسل بالعوفيين عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٥) وزاد نسبته للفريابي وابن مردويه. وذكر الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٣) ما نصه:

«وقال ثوير \_ الأصل ثور وهو تصحيف \_ ابن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنيه ليلاً ونهاراً.

قلنا: وثوير؛ هذا ضعيف جداً.

وقد أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٧٩/٤ رقم ٥١٠٤) من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن مسعود؛ قال: رجل اشترى جارية تغنيه ليلاً أو نهاراً.

قلنا: فجعله ثوير من قول ابن مسعود، وقد بيّنًا أنه واه، ضعيف الحديث جداً.

- \* ملاحظة: سقط من مطبوع «الشعب»: (عن ثوير)، واستدركناه من المخطوط (٢/ ١٩١/ب)؛ فاقتضى التنويه.
  - (٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٥) ونسبه لابن أبي حاتم.
- (٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٧) ونسبه لأبي أحمد الحاكم في «الكنى».

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

خ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: لما نزلت: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَنْنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]؛ قال أصحاب رسول الله ﷺ: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (١).

❖ عن أبي هبيرة؛ قال: نزلت هذه الآية في سعد بن أبي
 وقاص<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱/ ۸۷ رقم ۳۲).

قلنا: والحديث في «الصحيحين» وغيرهما، لكن ليس فيه التصريح بسبب النزول، وانظر: «فتح الباري» (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٧٧ رقم ١٧٤٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٤٥): ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن
 جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت أبا هبيرة (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد صحيح؛ لكن أبا هبيرة من التابعين الثقات؛ فهو على هذا مرسل صحيح الإسناد، لكن يشهد له ما قبله.

♦ عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: جئت من الرمي، فإذا الناس مجتمعون على أمي؛ حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس، وعلى أخي عامر حين أسلم، فقلت: ما شأن الناس! فقالوا: هذه أمك قد أخذت أخاك عامراً تعطي الله عهداً: أن لا يظلها ظل، ولا تأكل طعاماً، ولا تشرب شراباً، حتى يدع الصباوة، فأقبل سعد والله حتى تخلص إليها، فقال: علي يا أمه، فاحلفي، قالت: لِمَ؟ قال: أن لا تستظلي في ظل، ولا تأكلي طعاماً، ولا تشربي شراباً، حتى تري مقعدك من النار، فقالت: أن الما أحلف على ابني البر. فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن لاَ تُولِعُهُما فِي الدُّيا مَعْرُوفاً الله إلى آخر الآية (١).

﴿ وَلُو أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
 ٱبحُدٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴾.

<sup>=</sup> وقد تحرّف اسم (أبي هبيرة) إلى (هريرة) في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢١)؛ فليحرر.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٢) ونسبه لابن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٥١) \_: ثني =

خ عن عكرمة؛ قال: سأل أهل الكتاب رسول الله على عن الروح؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرَّوْجُ عَنْ أَصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِّنَ الْمِلْمِ إِلَا قليلاً، قليلاً هَا الإسراء: ١٥٥]، فقالوا: تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً، وقد أوتينا التوراة؛ وهي الحكمة، ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً وقد أوتينا البقرة: ٢٦٩]؛ قال: فنزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّما فِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلْكُمُ وَالْبَعْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللّهِ ﴾؛ قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار وأدخلكم الجنة؛ فهو كثير طيب، وهو في علم الله قليل (١٠).

\*عن عطاء بن يسار؛ قال: لما نزلت بمكة: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ اللّه عَلَيْهِ إلى اللّه عَلَيْهِ إلى الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>=</sup> رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٦، ٥٢٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/٥١): ثنا محمد بن المثنى، ثني ابن عبد الأعلى، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۲۱): ثنا ابن حميد، ثنا سلمة بن الأبرش، ثني محمد بن إسحاق، عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

خ عن قتادة؛ قال: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ؛ فنزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمٌ ﴾، يقول: لو كان شجر الأرض أقلاماً، ومع البحر سبعة أبحر مداد لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفذ عجائب ربي، وحكمته وعلمه(١).

\* عن ابن جريج؛ قال: قال حُيي بن أخطب: يا محمد! تزعم أنك أوتيت الحكمة ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وتزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً، فكيف يجتمع هاتان؟ فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّما فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ ﴾؛ ونزلت التي في الكهف: ﴿قُلْ إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى . . . ﴾ [الكهف: ١١٠](٢).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكِ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرً ﴿
 خَبِيرً ﴿

❖ عن مجاهد: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾؛ قال: جاء رجل إلى

<sup>=</sup> **الأولى**: الإرسال.

الثانية: جهالة الأصحاب.

الثالثة: ابن حميد؛ حافظ ضعيف، بل إنه اتهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۱۰۶)، والطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ۱۰۵)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۱/ ۳٤٤، ۳٤٥ رقم ۷۷، ۲/ ۵۰۵، ۵۰۵ رقم ۱۲۲) من طرق عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٨/٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نصر السجزي في «الإبانة».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٢٨/٦) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، هذا إن صح السند إليه.

النبي ﷺ، فقال: إن امرأتي حبلى، فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا محل جدبة، فأخبرني متى ولدت، فأخبرني متى أموت؟ فأخبرني متى ولدت، فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثُ ﴾ إلى آخر السورة، قال: فكان مجاهد يقول: هن مفاتح الغيب التي قال الله: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩](١).

♦ عن عكرمة: أن رجلاً يقال له: الوارث من بني مازن بن حفصة بن قيس بن غيلان جاء إلى النبي وقال: يا محمد! متى قيام الساعة؟ وقد أجدبت بلادنا، فمتى تخصب؟ وقد تركت امرأتي حُبلى، فمتى تلد؟ وقد علمت ما كسبت اليوم، فماذا أكسب غداً؟ وقد علمت بأي أرض ولدت، فبأي أرض أموت؟ فنزلت هذه الآية (٢). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ٥٥) من طريقين عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «اللر المنثور» (٦/ ٥٣٠) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٠) ونسبه لابن المنذر.
 قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

## سورة السجدة

ا ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَبِّهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ لَيَ اللَّهُ مَا يَنفِقُونَ ﴿ لَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

♦ عن أنس بن مالك ﷺ؛ قال: نزلت في انتظار الصلاة التي العتمة (١٠).
 تدعى العتمة (١٠).

(۱) أخرجه الترمذي (٣٤٦/٥ رقم ٣١٩٦)، والطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٦٣، ٦٤) عن عبد الله بن أبي زياد ثنا عبد العزيز بن عبدالله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٤٦٧): «سنده جيد».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة».

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٤٤/٢ رقم ٢٦٩٠) عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن الحكم عن رجل عن أنس بن مالك؛ قال: نزلت: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ في صلاة العشاء.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥٦٣/١ رقم ٢١٣٨) عن الثوري عن أبان بن أبي عياش عن أنس؛ قال: ما رأيت رسول الله على راقداً قبل العشاء ولا محدثاً بعدها؛ فإن هذه الآية نزلت في ذلك.

قلنا: وأبان؛ متروك الحديث؛ فالحديث ضعيف جداً من هذا الطريق.

وزاد نسبته في «الدر المنثور» لابن مردويه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٣/٢١): ثني محمد بن خلف ثنا يزيد بن حبان ثنا الحارث بن وجيه الراسبي ثنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت في رجال من أصحاب رسول الله على كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ ﴾.

قلنا: وأحرجه ابن عدي في «الكامل» (٦١٢/٢)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٨٦/٣) من طريق الحارث به.

وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٦/٦): أن عبد الله بن أحمد أخرجه في «زوائد الزهد»، وابن مردويه من هذا الطريق.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ الحارث بن وجيه ضعيف.

قال ابن عدي عقبه: «وهذان الحديثان بأسانيدهما عن مالك بن دينار لا يحدث عن مالك غير الحارث بن وجيه، وللحارث بن وجيه غير ما ذكرت من الروايات شيء يسير، ولا أعلم له رواية إلا عن مالك بن دينار».

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٥) من طريق إسماعيل بن عيسى: ثنا المسيب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك؛ قال: فينا نزلت معاشر الأنصار، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي على النبي المغرب فلا نرجع الله وحالنا حتى المعلى العشاء مع النبي

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: قتادة مدلس وقد عنعن.

الثانية: سعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره.

الثالثة: المسيب لم نعرفه الآن، ولم يذكروه ضمن الرواة عن سعيد، ويغلب على ظننا أنه المسيب بن واضح الضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٦) ونسبه لابن مردويه فقط.

ثم إن الحافظ أبا داود صاحب «السنن» أخرج الحديث في «سننه» (٣٥/٢ رقم ١٣٢) من طريق يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في هذه الآية: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ . . . ﴾ الآية، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون.

قلنا: وسنده صحيح إن سمعه قتادة من أنس؛ فإنه كان مدلساً، ولم يصرح =

عن بلال وَ عَالَ: نزلت هذه الآية: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ الآية؛ كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي عَلَيْهُ الْمَضَاجِع ﴾ الآية؛ كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي عَلَيْهُ مَنِ يصلون بعد المغرب إلى العشاء؛ فنزلت: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ﴾ (١) .

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ الله الله عباس ﴿ قَالَ: أُنزلت في صلاة العشاء

بالتحدیث کما تری، وأما ما یخشی من اختلاط سعید؛ فإن یزید بن زریع سمع منه قبل اختلاطه؛ کما فی «الکواکب النیرات»، وهو من أثبت الناس فیه. وأخرجه أبو داود (۲/ ۳۵، ۳۲ رقم ۱۳۲۲) من طریق یحیی القطان وابن أبی عدی کلاهما عن سعید بهذا السند إلا أن لفظه: «کانوا یصلون فیما بین المغرب والعشاء».

قلنا: وسنده كالسابق ويحيى القطان سمع من سعيد قبل الاختلاط، بخلاف ابن أبى عدي.

(۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ٦٥ رقم ٢٢٥٠ ـ كشف): ثنا عبد الله بن شبيب؛ قال: نا الوليد بن عطاء بن الأغر؛ قال: نا عبد الحميد بن سليمان بن الخزاعي؛ قال: حدثني مصعب الزبيري عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ قال: قال بلال (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** عبد الله بن شبيب؛ واوٍ بمرة.

الثانية: عبد الحميد الخزاعي؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» (٢٦٨/١).

الثالثة: مصعب الزبيري؛ لين الحديث.

وقال البزار عقبه: «لا نعلم روى أسلم عن بلال إلا هذا الحديث، ولا نعلم له طريقاً عن بلال غير هذا الطريق».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٩٠): «رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

وقال في «لباب النقول» (ص١٧٠): «وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو ضعيف».

الآخرة كان أصحاب رسول الله ﷺ لا ينامون حتى يصلوها(١).

عن عبد الله بن عيسى؛ قال: كان ناس من الأنصار يصلون ما بين المغرب والعشاء؛ فنزلت فيهم: ﴿ لَتَجَافَى جُنُونَهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ (٢). [ضعيف]

## ﴿أَفْهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُرُنَ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس والها؛ قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب والهه: أنا أحد منك سناناً، وأبسط منك لساناً، وأملاء للكتيبة منك، فقال له علي: اسكت؛ فإنما أنت فاسق؛ فنزل: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُننَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُننَ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى الل

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦٥) ونسبه لابن نصر في «الصلاة»، ولم نره في المطبوع، والحديث ضعيف؛ لإعضاله؛ فعبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى من السادسة، ولم يلق أحداً من الصحابة، هذا إن صح السند إليه أولاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٦)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٩٨/٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧١/٦٦) من طريق إسحاق بن بيان ثنا حبيش بن مبشر الفقيه ثنا عبيد الله بن موسى ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ جداً، وباقي رجاله ثقات. وله طريق أخرى:

فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/٣١٦)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٨٨/٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٢١/١٣)، وابن عساكر (١٧٦ ـ ١٧١) من طريق حماد بن سلمة ومندل بن علي عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ الكلبي وشيخه كذابان.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٥٣) وزاد نسبته لأبي الفرج الأصبهاني في «الأغاني» وابن عساكر.

♦ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة (٢).

◄ عن عبد الله بن عباس را قال: أما المؤمن؛ فعلي بن أبي طالب را الفاسق؛ فعقبة بن أبي معيط، وذلك لسباب كان بينهما؛ فأنزل الله ذلك (٣).

<sup>=</sup> قال الحافظ ولي الدين العراقي: «وهو غير مستقيم؛ فإن الوليد يصغر عن ذلك».

وقال الحافظ ابن حجر: «وهو غلط فاحش؛ فما كان الوليد فيه رَجُلاً».

انظر: «الكاف الشاف» (١٣١/ ١٩٤)، و«الفتح السماوي» (٢/ ٩٢٤، ٩٢٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/٢١) \_ عن بعض أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإرساله، وجهالة الأصحاب، خاصة، وأن ابن إسحاق مدلس مشهور بذلك.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٥٣) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٣)، و«لباب النقول» (ص١٧٠) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٦/ ١٧٢) - من طريق أبي إسماعيل الترمذي، عن عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن لهيعة؛ سيئ الحفظ.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ ﴾.

عن قتادة في قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ هَا الله عَلَيْهِ: إِن لنا يوماً أَوْشَك أَن نستريح فيه وننعم فيه، فقال المشركون: ﴿ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ (١).

<sup>=</sup> الثانية: عبد الله بن صالح؛ ضعيف. وزاد السيوطي نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۷۳): ثنا بشر؛ قال: ثنا يزيد بن زريع؛ قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل جيد الإسناد.

# سورة الأحزاب

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة الأحزاب بالمدينة (١٠).

عن عبد الله بن الزبير مثله (۲).

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِيعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُل

حن عبد الله بن عباس ﴿ قال: إن أهل مكة \_ منهم: الوليد وشيبة بن ربيعة \_، دعوا النبي ﷺ إلى أن يرجع عن قوله؛ على أن يعطوه شطر أموالهم، وَخَوَّفَهُ المنافقون واليهود بالمدينة: إن لم يرجع؛ قتلوه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيْ اللهِ وَلَا تُطِع الْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ (٣). [ضعيف جدآ]

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِي

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٥٨) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٠)، و«لباب النقول» (ص١٧١) وقال: أخرج ابن جرير ـ وليس هو في مطبوع «التفسير» ـ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جويبر؛ ضعيف جداً؛ كما في «التقريب».

الثانية: الضحاك لم يلق ابن عباس.

تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَاتِكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ فَوْلُكُم بِأَفَوَهِكُمُ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ۞﴾.

خ عن عبد الله بن عباس رسي الله على الله على الله على الله على الله على فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين: قلباً معكم، وقلباً معهم؟! فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مَا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَرْنِ فِي جَوْفِدً ﴾ (١) . [ضعيف]

خ عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة؛ قالوا: كأن رجل يدعى ذا القلبين؛ فأنزل الله: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِدٍ ﴾ (٢). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۸/ ۳۵۸ رقم ۳۱۹۹)، وابن خزيمة في «صحيحه» (۲/ ۳۹ رقم ۸۲۵)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۸/ ٤٤٥ رقم ۳۹۷۱)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۲۲۷، ۲۲۸)، والطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ۷۶)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/ ۸۳، ۸۵ رقم ۱۲۲۰)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۱۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ٤٧٤، ٤٧٥)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۹/ ۱۳۵ وقم ۲۸، ۵۲۰، ۵۳۰، ۵۳۰) جميعهم من طريق زهير بن معاوية عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ قابوس لين الحديث.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي: «قلت: قابوس ضعيف».

وضعفه شيخنا كلله في «ضعيف الترمذي».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١) ونسبه لابن أبي حاتم من طريق خصيف الجزري عن سعيد به، وأخرجه الطبري (٢١/ ٧٥) من طريق خصيف به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: خصيف؛ ضعيف.

من دهیه: ذا القلبین؛ فأنزل الله هذا في شأنه (۱). [ضعیف جدآ]

خ عن عبد الله بن بريدة؛ قال: كان في الجاهلية رجل يقال له: ذو القلبين؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ مَا يَكُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ مَا ... ﴾ (٢).

مَ عن الحسن؛ قال: كان الرجلُ يقول: أَمَرَتْني نفسي بكذا، وأمرتني بكذا؛ وأمرتني بكذا؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِدً ﴾ (٣).

خ عن مجاهد: ﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾؛ قال: إن رجلاً من بني فِهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد! وكذب(٤).

= الثانية: الإرسال.

وضعفه السيوطي في «لباب النقول» (ص١٧١).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ۷۶) وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

(٢) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٨/ ٤٤٦ رقم ٣٣٧٣) من طريق هدبة بن خالد؛ قال: ثنا أبو هلال الراسبي عن عبد الله به.

قلنا: وهذا مرسل ضعيف الإسناد؛ الراسبي لين الحفظ.

(٣) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٤٧/٨ رقم ٣٣٧٤) من طريق موسى بن إسماعيل ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، ومراسيل الحسن كالريح.

الثانية: مبارك؛ مدلس وقد عنعن.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٧٤، ٧٤/ ٥٧)، والفريابي في «تفسيره» ـ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٨/ ٤٤٦ رقم ٣٣٧٢) ـ من طرق عن =

◄ عن قتادة؛ قال: كان رجل على عهد رسول الله ﷺ يسمى ذا
 القلبين؛ فأنزل الله فيه ما تسمعون (١٠).

❖ عن السدي؛ قال: إنها نزلت في رجل من قريش من بني جمح ،
 يقال له: جميل بن معمر (٢).

• عن عبد الله بن عباس على عن عبد الله على رسولُ الله على صلاة فسها فيها؛ فخطرت منه كلمة، فسمعها المنافقون، فأكثروا؛ فقالوا: إن له قلبين، ألم تسمعوا إلى قوله وكلامه في الصلاة؟ إن له قلباً معكم، وقلباً مع أصحابه؛ فنزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّيْقُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِع الْكَفِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيدً ﴾ "الى قوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيدً ﴾ "

<sup>=</sup> ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٧٥): ثنا بشر بن معاذ العقدي؛ قال: ثنا يزيد بن زريع؛ قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه الطبري بهذا السند عن الحسن؛ قال: كان رجل على عهد رسول الله ﷺ يسمى ذا القلبين، كان يقول: لي نفس تأمرني، ونفس تنهاني؛ فأنزل الله ما تسمعون.

قلنا: وهو مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم. وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ١١١) عن معمر عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو معضل.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١) ونسبه لابن مردويه.

- ❖ عن الزهري؛ قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة،
   فضرب له مثلاً، يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك(١).
- ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوْلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا تَرْحِيمًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۱۱/۲) \_ ومن طريقه الطبري (۲۱/۷۰) \_: نا معمر عن الزهري.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٢) ونسبه للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٨٢)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٨٨٤)،

«أرضعيه خمس رضعات»، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة (١). [صحيح]

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية في زيد بن حارثة (٢). [صحيح]

ثم إنه خرج في إبل أبي طالب إلى الشام، فمر بأرض قومه، فعرفه عمه، فقام إليه فقام: من أنت يا غلام؟! قال: غلام من أهل مكة، قال: من أنفسهم؟ قال: لا، قال: فحر أنت أم مملوك؟ قال: بل مملوك، قال: لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فقال له: أعربي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۰۰۰، ۵۰۸۸)، وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم ۱۳۸۸، ۱۳۸۸)، وأبو داود (رقم ۲۰۲۱)، والنسائي (۲/ ۱۰۰، ۱۰۰)، وأحمد (۲/ ۲۰۱، ۲۲۸، ۲۰۵) وغيرهم، وهذا لفظ عبد الرزاق.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٣) وقصر جداً في تخريجه؛ فلم يعزه لأحد ممن ذكرنا سوى عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٧٥) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وتقدم موصولاً عن ابن عمر به.

أنت أم عجمي؟ قال: بل عربي، قال: ممن أهلك؟ قال: من كلب، قال: من أي كلب؟ قال: من بني عبد ود، قال: ويحك. .! ابن مَنْ أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل، قال: وأين أصبت؟ قال: في أخوالي، قال: ومن أخوالك؟ قال: طي، قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدى، فالتزمه، وقال ابن حارثة: ودعا أباه، وقال: يا حارثة! هذا ابنك، فأتاه حارثة، فلما نظر إليه؛ عرفه، قال: كيف صنع مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده، ورزقت منه حباً، فلا أصنع إلا ما شئت.

فركب معه أبوه وعمه وأخوه حتى قدموا مكة، فلقوا رسول الله على الله عقال له حارثة: يا محمد! أنتم أهل حرم الله وجيرانه وعند بيته، تفكون العاني، وتطعمون الأسير، ابني عبدك؛ فامنن علينا، وأحسن إلينا في فدائه؛ فإنك ابن سيد قومه، فإنا سنرفع لك في الفداء ما أحببت، فقال له رسول الله على: «أعطيكم خيراً من ذلك»، قالوا: وما هو؟ قال: أخيره؛ فإن اختاركم؛ فخذوه بغير فداء، وإن اختارني؛ فكفوا عنه، قالوا: جزاك الله خيراً فقد أحسنت، فدعاه رسول الله على، فقال رسول الله العرف هؤلاء؟»، قال: نعم، هذا أبي وعمي وأخي، فقال رسول الله العلى أعرف من قد عرفته، فإن اخترتهم؛ فاذهب معهم، وإن اخترتني؛ فأنا من تعلم»، فقال زيد: ما أنا بمختار عليك أحداً أبداً، أنت مني بمكان الوالد والعم، قال له أبوه وعمه: يا زيد! تختار العبودية على الربوبية؟ قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل.

فلما رأى رسول الله عليه عليه؛ قال: اشهدوا أنه حر، وأنه ابني يرثني وأرثه، فطابت نفس أبيه وعمه؛ لما رأوا من كرامته عليه، فلم يزل زيد في الجاهلية يدعى: زيد بن محمد؛ حتى نزل القرآن: ﴿ٱدْعُوهُمْ لِلْآبَآبِهِمْ ﴾؛ فدعى زيد بن حارثة (١).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٣، ٥٦٤) ونسبه لابن مردويه.

- خ عن الحسن بن عثمان؛ قال: حدثني عدة من الفقهاء وأهل العلم قالوا: كان عامر بن ربيعة يقال له: عامر بن الخطاب، وإليه كان ينسب؛ فأنزل الله فيه، وفي زيد بن حارثة، وسالم مولى أبي حذيفة، والمقداد بن عمرو: ﴿آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ﴾(١).
- وَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمٌ وَأَزْوَجُهُ أَمَهَنَّهُمُّ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
   أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَّبِ ٱللّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَولِيَآبِكُم مَعْرُوفًا كَانَ وَلَا يَكِ أَلِيَآبِكُم مَعْرُوفًا كَانَ وَلِلّهُ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ﴿
- ❖ عن قتادة؛ قال: لبث المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة، والأعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئاً؛ فأنزل الله هذه الآية، فخلط المؤمنون بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملل(٢).
- ❖ عن محمد بن الحنفية؛ قال: نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني<sup>(٣)</sup>.
- عن الكلبي: أن النبي ﷺ آخى بين المهاجرين، فكانوا يتوارثون بالهجرة حتى نزلت: ﴿وَأُولُوا اللَّارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضٍ فِي كِتَكِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٤) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٧/٢١): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٧) ونسبه لابن المنذر والطبري وابن أبي حاتم.

قلنا: الذي رأيناه في «التفسير» للطبري (٧٨/٦) أنه أخرجه من طريق ابن وكيع ثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم عن ابن الحنفية به، لكن ليس فيه سبب نزول.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وضعف سفيان بن وكيع والحجاج بن أرطاة.

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ ﴾؛ فجمع الله المؤمنين والمهاجرين، قال: ﴿إِلَّا أَن تَقْعَلُواْ إِلَىٰ آوَلِياَيْكِم، يعني: الذين كان تَقْعَلُواْ إِلَىٰ آوَلِياَيْكِم، يعني: الذين كان النبي ﷺ آخى بينهم (١).

﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ نَرْوَهِمَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ ﴾.

❖ عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة؛ قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله ﷺ، فقال جلساؤه: أما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا، فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك، فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود: أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة، ما يرى أحد منا أصبعه، فجعل المنافقون يستأذنون النبي ﷺ، ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له؛ فيأذن لهم، فيتسللون ونحن ثلثمائة أو نحو ذلك، إذ استقبلنا رسول الله ﷺ رجلاً رجلاً حتى مر عليَّ، وما عَليَّ جُنة من العدو، ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي، قال: فأتاني وأنا جاث على ركبتي، فقال: «من هذا؟»، فقلت: حذيفة، فقال: «حذيفة!»، قال: فتقاصرت بالأرض، فقلت: بلى يا رسول الله؟ كراهية أن أقوم، قال: «قم»، فقمت، فقال: «إنه كان في القوم خبر؟ فأتني بخبر القوم»، قال: وأنا من أشد الناس فزعاً، وأشدهم قراً، فخرجت، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، ومن فوقه، ومن تحته»، قال: فوالله؛ ما خلق الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۱۳/۲): عن معمر عن الكلبي به. قلنا: وهذا كذب، الكلبي كذاب معروف.

فزعاً، ولا قراً في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد منه شيئاً، قال: فلما وليت؛ قال: «يا حذيفة! لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني»، فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم؛ نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم، يقول بيده على النار، ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل، الرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش فأضعه على كبد قوسي؛ لأرميه في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله ﷺ: «لا تُحْدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيني»، فأمسكت ورددت سهمي في كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت المعسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر، يقولون: يا آل عامر! الرحيل، الرحيل، لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم، ما تجاوز عسكرهم شبراً، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفَرَسَتْهُم، والريح تضربهم، ثم خرجت نحو النبي ﷺ، فلما انتصف بي الطريق، أو نحو ذلك؛ إذا أنا بنحو من عشرين فارساً، أو نحو ذلك معتمين، فقالوا: أخبر صاحبك: أن الله كفاه القوم، فرجعت إلى رسول الله ﷺ وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر، وجعلت أقرقف، فأومأ إلىَّ رسول الله ﷺ بيده، وهو يصلي فدنوت منه، فأسبل عليَّ شملته، وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر؛ صلى، فأخبرته خبر القوم، وأخبرته أني تركتهم يترحلون؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوِّهِمَا ۚ . . . ﴾ الآية (١) . [ضعیف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٥١ ـ ٤٥٣) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي ثنا عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد أبي قدامة الحنفي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة؛ قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله على فقال جلساؤه: أما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا، فقال حذيفة: (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حذيفة صدوق سيئ الحفظ، وفي عكرمة كلام =

= معروف، ومحمد بن عبيد روى عنه اثنان: قتادة وعكرمة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي «التقريب»: «مقبول»، ونحوه عبد العزيز.

وأخرجه البزار (رقم ١٨٠٩ ـ «كشف»)، والحاكم (٣/ ٢٣١) ـ وعنه البيهقى (٣/ ٤٥٠) ـ من طريق موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي عن حذيفة؛ قال: إن الناس تفرقوا عن رسول الله عليه الأحزاب، فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فأتانى رسول الله ﷺ وأنا جاثي من البرد، وقال: «يا ابن اليمان! قُمْ فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم»، قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلا حياء منك من البرد، قال: «فابرز الحرة وبرد الصبح، انطلق يا ابن اليمان، ولا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع إليَّ»، قال: فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه، قال: حتى إذا جلست فيهم؛ قال: فحسب أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم، قال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، قال: فضربت بيدي على الذي عن يمينى وأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده، فلبثت فيهم هنية ثم قمت فأتيت رسول الله ﷺ وهو قائم يصلي، فأومأ إليَّ بيده أنِ ادْن فدنوت، ثم أومأ إليَّ أيضاً أنِ ادْن فدنوت؛ حتى أسبل عليَّ من الثوب الذي كان عليه وهو يصلى، فلما فرغ من صلاته؛ قال: «ابن اليمان! اقعد، ما الخبر؟»، قلت: يا رسول الله! تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار، قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا، ولكنا نرجو من الله ما لا يرجو.

قلنا: وهذا سند حسن لغيره \_ إن شاء الله \_ موسى بن أبي المختار؛ مستور؛ روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان فقط، وباقى رجاله ثقات.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٣٦): «رواه البزار، ورجاله ثقات».

قلنا: وأصله في «صحيح مسلم» (٩٩ /١٤١٥، ١٤١٥/ ٩٩) من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة بنحوه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧١) وزاد نسبته لابن مردويه وابن عساكر وأبو نعيم في «الدلائل».

قلنا: الذي رأيناه عند أبي نعيم في «الدلائل» (ص٤٣٤، ٤٣٤) هو نفس طريق =

\* عن قتادة في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذَكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ مَوْدُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾؛ قال: يعني: الملائكة، قال: نزلت هذه الآية يوم الأحزاب وقد حصر رسول الله على شهراً، فخندق رسول الله على وأقبل أبو سفيان بقريش ومن تبعه من الناس حتى نزلوا بعقوة رسول الله على وأقبل عُيينة بن حصن، أحد بني بدر ومن تبعه من الناس حتى نزلوا بقعد رسول الله على وكاتبت اليهود أبا سفيان وظاهروه، فقال حيث يقول الله - تعالى -: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾؛ فبعث الله عليهم الرعب والريح، فذكر لنا أنهم كانوا كلما أوقدوا ناراً أطفأها الله، حتى لقد ذكر لنا أن سيد كل حيّ يقول: يا بني فلان! هلمّ إليّ، حتى إذا اجتمعوا عنده؛ فقال: النجاء النجاء! أتيتم لما بعث عليهم من الرعب ().

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُونًا ﷺ .
 عُرُونًا ۞ ﴿ .

♦ عن عمرو بن عوف المزني؛ قال: خط رسول الله ﷺ الخندق عام ذُكرت الأحزاب، من أجم السمر طرف بني حارثة حتى بلغ المداد، ثم جعل أربعين ذراعاً بين كل عشرة، فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلاً قوياً، فقال الأنصار: سلمان منا، وقال المهاجرون: سلمان منا، فقال النبي ﷺ: «سلمان منا أهل البيت»، قال

<sup>=</sup> مسلم المتقدم آنفاً، ضف على هذا أنه ليس فيه تصريح بسبب النزول، وكذا عند الحاكم والبزار ليس فيه تصريح بسبب النزول ـ والله أعلم ـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۲۱): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا حتى إذا بلغنا الثدي، أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة، فكسرت حديدنا وشقت علينا، فقلنا: يا سلمان! ارْقَ إلى رسول الله عَيْ فأخبره خبر هذه الصخرة؛ فإما أن نعدل عنها؛ فإن المعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيها بأمره؛ فإنا لا نحب أن نجاوز خطه، فرَقَى سلمان حتى أتى رسول الله ﷺ وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال: يا رسول الله! بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من بطن الخندق مروة، فكسرت حديدنا، وشقت علينا، حتى ما يجيء منها قليل ولا كثير، فمُرْنا فيها بأمرك؛ فإنا لا نحب أن نجاوز خطَّك، فهبط رسول الله ﷺ مع سلمان في الخندق، ورقينا نحن التسعة على شفة الخندق، فأخذ رسول الله ﷺ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها؛ يعنى: لابتي المدينة، حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم؛ فكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح، وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله ﷺ الثانية فصدعها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها؛ حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم؛ فكبر رسول الله ﷺ تكبير فتح، وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله ﷺ الثالثة فكسرها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها؛ حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم؛ فكبر رسول الله على تكبير فتح، ثم أخذ بيد سلمان فرقي، فقال سلمان: بأبي أنت وأمى يا رسول الله! لقد رأيت شيئاً ما رأيته قط، فالتفت رسول الله ﷺ إلى القوم، فقال: «هل رأيتم ما يقول سلمان؟»، قالوا: نعم يا رسول الله! بأبينا أنت وأمنا، قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج، فرأيناك تكبر فنكبر، ولا نرى شيئاً غير ذلك، قال: «صدقتم؛ ضربت ضربتي الأولى؛ فبرق الذي رأيتم؛ أضاء لي منه قصور الحيرة ومدائن كسرى، كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبرائيل ﷺ: أن أمتى ظاهرة، ثم ضربت ضربتي

الثانية، فبرق الذي رأيتم؛ أضاء لي منه قصور الحُمْرِ من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبرائيل على: أن أُمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثالثة الذي رأيتم؛ أضاءت لي منها قصور صنعاء، كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبرائيل على: أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا يبلغهم النصر -، وأبشروا - يبلغهم النصر -»؛ فاستبشر المسلمون، وقالوا: الحمد لله موعود صدق؛ بأن وعدنا النصر بعد الحصر، فطلعت الأحزاب؛ فقال المسلمون: ﴿هَنَذَا مَا وَعَدَنَا النَّهُ وَرَسُولُمُ الآية، وقال المنافقون: ألا تعجبون؟! يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل؛ يخبركم بأنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفَرَق، ولا تستطيعون أن تبرزوا!! وأنزل القرآن: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَاللَّيْنَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَثُ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَكَانًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَكَانًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَمَانَا اللَّهُ وَكَانَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّانَ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/ ۸۵، ۸۲)، و «تاريخ الأمم والملوك» (۲/ ۲۵ ـ ۵۷۰)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ۸۲ ـ ۸۶، ۳۱۸/۷، ۳۱۸ ـ مختصراً)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱۲، ۲۱۲، ۳۱۳ رقم ۲۰۶ ـ مختصراً)، وابن أبي حاتم وابن مردويه في «تفسيريهما»؛ كما في «لباب النقول» (ص۲۷۱)، و «الدر المنثور» (۲/ ۷۷۵)، والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۸۹۸ ـ مختصراً)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۱۸ ـ ۲۲۰)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۳۲۹ رقم ۳۳۷۷ ـ مختصراً)، والبغوي في «معالم التنزيل» (۲/ الصحابة» (۳/ ۱۳۲۹) كلهم من طريق كثير به.

قلنا: وهذا موضوع؛ كثير بن عبد الله؛ قال ابن حبان: «له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة»، وقال الشافعي وأبو داود: «ركن من أركان الكذب».

قلنا: سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: سنده ضعيف».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٣٠): «وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات».

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٨/٦): «هذا حديث غريب».

💠 عن عبد الله بن عباس ﴿ الله عن عبد الله بن عباس ﴿ الله عنه الله عنه الله عنه الله عباس على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الل وذكر نعمه عليهم، وكفايته إياهم عدوهم بعد سوء الظن، ومقالة من تكلم من أهل النفاق: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾، وكانت الجنود التي أتت المسلمين: أسد، وغطفان، وسُليم. وكانت الجنود التي بعث الله عليهم من الريح الملائكة، فقال: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾، فكان الذين جاؤوهم من فوقهم: بنو قريظة، والذين جاؤوهم من أسفل منهم: قريش، وأسد، وغطفان، فقال: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴿ وَإِذَّ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ۞﴾، يقول: معتب بن قشير ومن كان معه على رأيه: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظُآ إِفَةٌ مِّنَّهُمْ يَكَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورً فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَـرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَىٓ﴾، يقول: أوس بن قيظي ومن كان معه عـلـى مـثـل رأيـه: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا﴾ إلـى ﴿وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، ثم ذكر يقين أهل الإيمان حتى أتاهم الأحزاب فحصروهم وظاهرهم بنو قريظة؛ فاشتد عليهم البلاء، فقال: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ ﴾ إلى ﴿ أَللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴾، قال: وذكر الله هزيمة المشركين، وكفَّايته المؤمنون فقال: ﴿وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ ﴿ (١). [ضعيف جداً]

◄ عن عروة بن الزبير، ومحمد بن كعب القرظي، وعثمان بن
 كعب بن يهوذا \_ أحد بني قريظة \_ عن رجال من قومه؛ قال: قال معتب بن

<sup>=</sup> وقال شيخنا لطَّلله في "ضعيف الجامع": "ضعيف جداً".

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٤ \_ ٥٧٥) ونسبه لابن إسحاق وابن مردوبه.

وذكر في «اللباب» (ص١٧٣): أن جويبراً أخرج عن ابن عباس؛ أنه قال: نزلت هذه الآية في معتب بن قشير الأنصاري وهو صاحب هذه المقالة.

قلنا: وجويبر؛ ضعيف جداً، وهو عادةً يروي عن ابن عباس بواسطة الضحاك وهو لم يدرك ابن عباس؛ فالأثر واه بمرة.

قشير \_ أخو بني عمرو بن عوف \_: وكأن محمداً يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط، وقال أوس بن قيظي على ملأ من قومه، من بني حارثة: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾، وهي خارجة من المدينة، ائذن لنا؛ فنرجع إلى نسائنا، وأبنائنا، وذرارينا؛ فلما قالوا ذلك لرسول الله على أنزل الله عز وجل على رسوله على حين فرغ عنهم ما كانوا فيه من البلاء \_ يذكر نعمة الله عليهم، وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم، ومقالة من قال من أهل النفاق ـ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُر إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾؛ أي: من فوقكم، فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها؛ فكانت الجنود قريشاً وغطفان وبنى قريظة، وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَطُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾، فالذين جاؤوكم من فوقكم بنو قريظة، والذين جاؤوا أسفل منهم قريش، وغطفان. ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ۞﴾ إلى قوله: ﴿مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴾ لقول معتب بين قريش، وأصحابه: ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُوا ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا فِرَارًا ﴾ لقول أوس بن قيظي ومن كان معه \_ على ذلك \_ من قومه (١).

[ضعيف]

خ عن قتادة؛ قوله: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُم إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴾؛ قال: قال ذلك أناس من المنافقين: قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم، وقد حصرنا ههنا حتى ما يستطيع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق \_ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۸۲)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٦/٥٧٥) \_، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٣٥) ح. ٤٣٥) \_، قال: ثنا يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير (ح) ويزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

أحدنا أن يبرز لحاجته؛ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً(١).

❖ عن السدى؛ قال: حفر رسول الله ﷺ الخندق، واجتمعت قريش، وكنانة، وغطفان، فاستأجرهم أبو سفيان بلطيمة قريش، فأقبلوا حتى نزلوا بفنائه، فنزلت قريش أسفل الوادي، ونزلت غطفان عن يمين ذلك، وطليحة الأسدي في بني أسد يسار ذلك، وظاهرهم قريظة من اليهود على قتال النبي عَلِيُّة، فلما نزلوا بالنبي عَلِيُّة؛ تحصن بالمدينة، وحفر النبي عَلَيْ الخندق، فبينما هو يضرب فيه بمعوله؛ إذ وقع المعول في صفا، فطارت منه كهيئة الشهاب من النار في السماء، وضرب الثاني خرج من كل ضربة كهيئة الشهاب، فسطع إلى السماء، فقال: «لقد رأيت ذلك»، فقال: نعم يا رسول الله! قال: «تفتح لكم أبواب المدائن، وقصور الروم، ومدائن اليمن»؛ ففشا ذلك في أصحاب النبي على، فتحدثوا به، فقال رجل من الأنصار \_ يدعى قشير بن معتب \_: أيعدنا محمد ﷺ أن يفتح لنا مدائن اليمن، وبيض المدائن، وقصور الروم، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجه إلا قُتل؟! هذا والله الغرور؛ فأنزل الله ـ تـعـالـى ـ فـي هــذا: ﴿وَلِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِـ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ١٤٠٠ . [ضعيف جدأ]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۸۰): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٨، ٥٧٨) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَننَا وَتَسْلِيمًا ﴿ ﴾.

وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَبْدِيلًا ﴿ لَيَجْزِى اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَبْدِيلًا ﴿ لَيَجْزِى اللَّهُ الصَّلِدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ اللَّهُ كَانَ غَفُولًا تَحِيمًا ﴿ فَهُ اللَّهُ كَانَ غَفُولًا تَحِيمًا ﴿ فَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ غَفُولًا تَحِيمًا ﴿ اللهُ اللهُو

ح عن أنس بن مالك و الله عنه عن أول قتال قاتلت المشركين، قتال بدر؛ فقال: يا رسول الله عنه غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين؛ ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أُحُدٍ وانكشف المسلمون؛ قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني: أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني: المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، قال سعد: فما استطعت يا رسول الله! ما صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، قال أنس: كنا نرى \_ أو نظن \_ أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ﴿يَنَ أَنْ صَدَهُواْ مَا عَهُدُواْ اللّهَ عَلَيْدٍ ﴾ إلى آخر الآية (٢). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٥) وقال: «أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (فذكره)».

قلنا: جويبر؛ متروك الحديث، والضحاك لم يلق ابن عباس؛ فالأثر ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٢١ رقم ٢٨٠٥) من طريق حميد عن أنس به. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٩٠٣/ ١٨) وغيره من طريق ثابت عن أنس. =

خ عن علي بن أبي طالب فَ الله عنال: قالوا: أخبرنا عن طلحة؛ قال: ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله \_ تعالى \_: ﴿ فَمِنَّهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنَّهُم مَّن نَظِرٌ ﴾ طلحة ممن قضى نحبه، لا حساب عليه فيما يستقبل (١). [موضوع]

## ﴿ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ .

= وقصر السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٦)، و«لباب النقول» (ص١٧٣) فلم يعزه للبخاري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۳۸) ـ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۸/ ٥٥٦) ـ من طريق إسماعيل بن يحيى البغدادي عن أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي به.

قلنا: وهذا موضوع؛ إسماعيل بن يحيى كذاب، حدث بالبواطيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٧٢، ٢٧٣ رقم ١٨٣٥، ص ١٩٥ رقم رقم ١٨٦٦١)، والنسائي في «المجتبى» (٢/ ١٧)، و«الكبرى» (١/ ٥٠٥ رقم ١٦٢٥)، والطبري في «جامع البيان» (٢١/ ٩٤، ٩٥، ٩٥)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٤٤٥) من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه، ولم ينسبه للنسائي في «سننه»، وهو قصور.

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِهِم وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا شَهُ.

معن سعيد بن جبير؛ قال: كان يوم الخندق بالمدينة، قال: فجاء أبو سفيان بن حرب ومن معه من قريش ومن تبعه من كنانة، وعيينة بن حصن ومن تبعه من غطفان، وطليحة ومن تبعه من بني أسد، وأبو الأعور ومن تبعه من بني أسد، وأبو الأعور ومن تبعه من بني سليم، وقريظة؛ كان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، فنقضوا ذلك وظاهروا المشركين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿وَأَنزَلَ اللَّايِنَ فَاتَى جبريل ﷺ ومعه الريح، ظَهَرُوهُم مِن أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مِن صَياصِهِم ﴿، فأتى جبريل ﷺ ومعه الريح؛ فقال حين رأى جبريل: «ألا أبشروا» \_ ثلاثاً \_ فأرسل الله عليهم الريح؛ فهتكت القباب، وكفأت القدور، ودفنت الرجال، وقطعت الأوتاد، فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِذْ جَاءَتَكُم جُنُودٌ فَانِكُم أَمُودٌ أَلَم تَرَوْها أَم نَرُوها ﴾، فرجع رسول الله ﷺ.

قال أبو بشر: وبلغني: أن رسول الله على لما رجع إلى منزله؛ غسل جانب رأسه الأيمن وبقي الأيسر، قال: فقال له؛ يعني: جبريل على: «ألا أراك تغسل رأسك؟ فوالله ما نزلنا بعد، انهض»؛ فأمر رسول الله على أراك تغسل رأسك؟ فوالله ما نزلنا بعد، انهض»؛ فأمر رسول الله على أصحابه أن ينهضوا إلى بني قريظة حتى غابت الشمس(١).

﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ قُل لِإَنْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمِيِّعَكُنَ وَأُسَرِّمَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَسُولُهُ وَاللَّالَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس را قال: لم أزل حريصاً على (وفي رواية: لبثت سنة وأنا أريد) أن أسأل عمر واية: لبثت سنة وأنا أريد) أن أسأل عمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۷۱): نا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو ضعيف لإرساله.

النبي على اللتين قال الله لهما: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوباًكُما ﴾، [فما أستطيع أن أسأله؛ هيبة له (وفي رواية: فلم أجد له موضعاً)، حتى خرج حاجاً]، فحججت معه، [فلما رجعت وكنا ببعض الطريق] (وفي رواية: بظهران)، فعدل [إلى الأراك لحاجة له]، وعدلت معه بالإداوة، فتبرز [فوقفت له] حتى جاء، [فقال: أدركني بالوضوء]، فسكبت على يديه من الإداوة، فتوضأ [ورأيت موضعاً]، فقلت: يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج النبي على اللتان قال لهما: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ ، فقال [ابن عباس! عباس: فما أتممت كلامي؛ حتى قال]: واعجبي لك يا ابن عباس! عباس! عائشة وحفصة. [قال: فقلت: والله؛ إن كنت لأريد أن أسألك عن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم؛ خبَّرتك به، قال: ثم قال عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم؛ خبَّرتك به، قال: ثم قال أنزل، وقسم لهن ما قسم]، (وفي رواية: فلما جاء الإسلام، وذكرهن الله؛ رأينا لهن بذلك علينا حقاً من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا)، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فقال:

إن كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد ـ وهي من عوالي المدينة ـ وكنا نتناوب النزول على النبي على فينزل هو يوما، وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر (وفي رواية: الوحي) وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا ـ معشر قريش ـ نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، [قال: فبينا أنا في أمر أتأمره؛ إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، قال:] فصحت على امرأتي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، [فقلت لها: ما لكِ ولما هاهنا، فيما تكلفك في أمر أريده؟!]، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي على ليراجعنه، وإن فقالت: عجباً لك يا ابن

الخطاب! ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله على حتى يظل يومه غضبان؟!)؛ فأفزعني، فقلت [لها: قد] خابت من فعل منهن بعظيم، ثم جمعت على ثيابي، فدخلت على حفصة، فقلت: أتغاضب إحداكن رسول الله على اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم، فقلت: خابت وخسرت، أفتأمنن) أن يغضب الله وخسرت، أفتأمنن) أن يغضب الله لغضب رسوله على أفتاله الله ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضاً منك وأحب إلى رسول الله على (وفي رواية: هذه التي أعجبها هي أوضاً منك وأحب إلى رسول الله على (وفي رواية: هذه التي أعجبها أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها، فقالت أم سلمة نعجباً لك يا ابن الخطاب! دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله على وأزواجه؟! فأخذتني والله أخذاً؛ كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها].

[وكان من حول رسول الله على قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا]، وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا [فقد امتلأت صدورنا منه]، فنزل صاحبي [الأنصاري] يوم نوبته، فرجع عشاء، فضرب بابي ضرباً شديداً، وقال: أنائم (وفي رواية: أثم الهو؟ ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم! قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه، وأطول (وفي رواية: أهول)؛ طلق (وفي رواية: اعتزل) رسول الله على نساءه، قال: (وفي رواية: فقلت:) قد خابت حفصة وخسرت، [قد] كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي، فصليت صلاة الفجر مع النبي على مفصة؛ فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟! أولم فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة؛ فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟! أولم أكن حذرتك؟! أطلقكن رسول الله على على عفهم، فجلست أكن حذرتك؟! أطلقكن رسول الله على عفهم، فجلست أكن حذرتك؟! أطلقكن رسول الله على بعضهم، فجلست أكن حذرتك؟! أطلقكن رسول الله على بعضهم، فجلست أكن حذرت، فجئت المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست المشربة، فخرجت، فجئت المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست

معهم قليلاً، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود [على رأس الدرجة]: استأذن لعمر، فدخل، فكلم النبي على ثلاث، ثم خرج، فقال: ذكرتك له فصمت، فانصرفت؛ حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت، فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام، فقلت: استأذن لعمر، فذكر مثله، فلما ولَّيت منصرفاً؛ فإذا الغلام يدعوني، قال: أذن لك رسول الله ﷺ، فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، قد أثَّر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه، ثم قلت \_ وأنا قائم \_: [يا رسول الله! أ]طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلى، فقال: «لا»، [فقلت: الله أكبر]، ثم قلت \_ وأنا قائم أستأنس \_: يا رسول الله! لو رأيتني وكنا \_ معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا [المدينة] على قوم (وفي رواية: إذا قوم) تغلبهم نسائهم، فذكره، فتبسم النبي ﷺ، ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت [لها]: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك، وأحب إلى النبي ﷺ - يريد: عائشة -(وفي رواية: فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت عليّ أم سلمة)، فتبسم [تبسمة] أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر، غير أهبة ثلاثة [وإن عند رجليه قرظاً مصبوباً]، فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك؛ فإن فارس والروم وُسِّعَ عليهم، وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، [فجلس النبي علا]، وكان متكئاً، فقال:

«أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! [إنَّ] أولئك قوم عُجِّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»، (وفي رواية: فبكيت، فقال: «ما يبكيك؟!»، فقلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله ﷺ؟! فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟!»)، فقلت: يا رسول الله! استغفر لى.

فاعتزل النبي على [نساءه] من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة [تسعاً وعشرين ليلة]، وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهن شهراً»، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت تسع وعشرون؛ دخل على عائشة، فبدأ بها، فقالت له عائشة: [يا رسول الله!] إنك [كنت] أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً، وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة؛ أعدها عداً، فقال النبي على:

«الشهر تسع وعشرون»، وكان ذلك الشهر تسع وعشرون. قالت عائشة: فأُنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة [من نسائه]، فقال:

«إني ذاكر لك أمراً، ولا عليك أن لا تعجلي؛ حتى تستأمري أبويك»، قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، ثم قال:

"إِنَّ الله [جل ثناؤه]، قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُل لِآزُولِمِك ﴾ . . . إلى قوله: ﴿ عَظِيمًا ﴾ »، قلت: في هذا أستأمر أبويً ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وغظيمًا ﴾ »، قلت: في هذا أستأمر أبويً ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٤٦٨، ٥١٩١)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٧٩ ـ ٣١ ـ ٣٤).

♦ عن أبي سلمة الحضرمي؛ قال: جلست مع أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وهما يتحدثان، وقد ذهب بصر جابر، فجاء رجل فسلّم ثمّ جلس، فقال: يا أبا عبد الله! أرسلني إليك عروة بن الزبير أسألك فيم هجر رسول الله ﷺ نسائه؟ فقال جابر: تركنا رسول الله يوماً وليلة لم يخرج إلى الصلاة؛ فأخذنا ما تقدم وما تأخر، فاجتمعنا ببابه نتكلم؛ ليسمع كلامنا ويعلم مكاننا، فأطلنا الوقوف فلم يأذن لنا ولم يخرج إلينا، قال: فقلنا: قد علم رسول الله مكانكم، ولو أراد أن يأذن لكم لأذن، فتفرقوا لا تؤذوه، فتفرق الناس غير عمر بن الخطاب يتنحنح ويتكلم ويستأذن، حتى أذن له رسول الله، قال عمر: فدخلت عليه وهو واضع يده على خده أعرف به الكآبة، فقلت: أي نبي الله! بأبي أنت وأمي ما الذي رابك وما لقي الناس بعدك من فقدهم لرؤيتك؟! فقال: «يا عمر! يسألني أولاء ما ليس عندي»؛ يعني: نساءه، فذاك الذي بلغ مني ما ترى»، فقلت: يا نبي الله! قد صككت جميلة بنت ثابت صكة ألصقت خدها منها فقلت: يا نبي الله! قد صككت جميلة بنت ثابت صكة ألصقت خدها منها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٧٨).

بالأرض؛ لأنها سألتني ما لا أقدر عليه، وأنت يا رسول الله! على موعد من ربك وهو جاعل بعد العسر يسراً، قال: فلم أزل أكلمه حتى رأيت رسول الله قد تحلل عنه بعض ذلك، قال: فخرجت، فلقيت أبا بكر الصديق فحدثته الحديث، فدخل أبو بكر على عائشة فقال: قد علمت أن رسول الله لا يدخر عنكن شيئاً؛ فلا تسألنه ما لا يجد، انظري حاجتك فاطلبيها إلي، وانطلق عمر إلى حفصة فذكر لها مثل ذلك، ثم اتبعا أمهات المؤمنين فجعلا يذكران لهن مثل ذلك، حتى دخلا على أم سلمة فذكرا لها مثل ذلك، فقالت لهما أم سلمة: ما لكما ولما هاهنا؟ رسول الله عليه أعلم بأمرنا عيناً، ولو أراد أن ينهانا لنهانا، فمن نسأل إذا لم نسأل رسول الله؟ هل يدخل بينكما وبين أهليكما أحد؟ فما نكلفكما هذا، فخرجا من عندها، فقال أزواج النبي ﷺ لأم سلمة: جزاك الله خيراً حين فعلت ما فعلت؛ ما قدرنا أن نرد عليهما شيئاً، ثم قال جابر لأبي سعيد: ألم يكن الحديث هكذا؟ قال: بلي، وقد بقيت منه بقية، قال جابر: فأنا آتي على ذلك إن شاء الله، ثم قال: فأنزل الله في ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَكِجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمِّيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَلِمًا جَمِيلًا﴿ ﴾؛ يعني: متعة الطلاق، ويعني بتسريحهن: تطليقهن طلاقاً جميلًا، ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُم وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾: تـخــــــــرن الله ورسوله؛ فلا تنكحن بعده أحداً.

فانطلق رسول الله على فبدأ بعائشة، فقال: «إن الله قد أمرني أن أخيركن بين أن تخترن الله ورسوله والدار الآخرة وبين أن تخترن الدنيا وزينتها، وقد بدأت بك، فأنا أخيرك»، قالت: أي نبي الله! وهل بدأت بأحد منهن قبلي؟ قال: «لا»، قالت: فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، فاكتم علي ولا تخبر بذاك نساءك، قال رسول الله على: «بل أخبرهن»، فأخبرهن رسول الله على جميعاً؛ فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وكان خياره بين الدنيا والآخرة أن يخترن الآخرة أو الدنيا، قال: ﴿وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ

الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ آعَدُ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ فَاحْتَرِنَ أَن لا يَتْزُوجِن بعده، ثم قال: ﴿ يَنِسَآءَ النِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِفَحِثَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾؛ يعني: الزنا، ﴿ يُصَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾؛ يعني: في الآخرة، ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴾؛ يعني: تطع الله ورسوله، يُسِيرًا ﴿ وَمَن مَلْنَا الْجَرَهَا مَرَّيَّينِ ﴾ مضاعفًا لها في الآخرة، وكذلك ﴿ وَتَعْمَلُ صَلِحًا أَنْوَتِهَا آجَرَهَا مَرَّيَّينِ ﴾ مضاعفًا لها في الآخرة، وكذلك السعان الله ورسوله، وكذلك السعان في الآخرة عَن اللّهِ الله الله الله الله ورسوله، وقَلْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللّهِ يَ قَلِيهِ مَرضٌ ﴾، يقول: فجور، ﴿ وَقُلْنَ قَلْا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبُرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْأُولِي ﴾، نقل أبو سعيد: هذا الحديث على وجهه (١) .

[ضعيف جدآ]

وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحَٰ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتِينَ ٱلنَّهُ وَلَيْسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُو تَطْهِيرًا ﴿
 أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُو تَطْهِيرًا ﴿

♦ عن عبد الله بن جعفر؛ قال: لما نظر رسول الله ﷺ إلى الرحمة هابطة؛ قال: «من يدعو لي؟»؛ فقالت ابنته: أنا يا رسول الله! فقال: «ادعي علياً ﴿ الله عن وفاطمة والحسن والحسين ﴿ فَجعل الحسن عن يساره وفاطمة تجاهه ثم غشاهم كساء، ثم قال: «هؤلاء أهلي»؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٧٩/٨ ـ ١٨١): ثنا محمد بن عمر
 ثنا جارية بن أبي عمران قال: سمعت أبا سلمة الحضرمي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه محمد بن عمر هو الواقدي؛ متروك الحديث، بل اتهمه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بالكذب.

وجارية بن أبي عمران؛ قال أبو حاتم؛ كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٢١): «مجهول»، وكذا قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٣٨٥).

[ضعيف]

## عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴿(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «البحر الزخار» (۲۱۰/٦ رقم ۲۲۰۱)، والحاكم (۱۵۷/۳)، (۱۶۷/۳) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثني عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه المليكي هذا، وهو ضعيف، وانظر: «التهذيب» (٦/ ١٤٦). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي؛ وهو ذاهب الحديث».

قلنا: ويشهد له في الجملة ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٨٧١ رقم ٣٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/۲٪)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ه.)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/۳٪ رقم ٥٤٥١) من طريق داود بن أبي الفرات ثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/١/٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

عن الحكم بن عتيبة؛ قال: كان بين آدم ونوح ثمان مائة سنة، فكان نساؤهم من أقبح ما يكون من النساء، ورجالهم حسان، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه؛ فأنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّحَ الْجَنِهِلِيَةِ الْأُولِيَ ﴾ (١).

عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾؛ قال: نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة (٢).

\* ملاحظة: وقد تصحف اسم (علباء) في «شعب الإيمان» إلى (علي)؛ فأفسد سنده وهو تصحيف فاحش؛ فليحرر.

والحديث سكت عنه الحاكم والذهبي.

(١) أخرجه الطبري (٢٢/٤): ثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: سفيان بن وكيع فيه ضعف معروف.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٤٩١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١١/٧٣) من طريق علي بن حرب الموصلي ثنا زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

وأخرج ابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٦٠٣/٦) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: نزلت في نساء النبي ﷺ.

قلنا: أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٣٩)، و«الوسيط» (٣/ ٢٦٩، ٤٧٠) من طريق أبي يحيى الحماني عن صالح بن موسى القرشي عن خصيف عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: خصيف؛ ضعيف.

الثانية: الحماني؛ ضعيف أيضاً.

عن عروة بن الزبير؛ قال: يعني: أزواج النبي ﷺ؛ نزلت في بيت عائشة (١).

وفي رواية للطبراني، قالت: جاءت فاطمة عُدَّيةً بثريد لها تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال لها: «وأين ابن عمك؟»، قالت: هو في البيت، قال: «اذهبي فادعيه، وائتيني بابني»؛ فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما في يد، وَعَلَيُّ يمشي في إثرهما، حتى دخلوا على رسول الله على فأجلسهما في حجره، وجلسى عليُّ عن يمينه، وجلست فاطمة في نساره، قالت أم سلمة: فأخذت من تحتي كساء كان بساطنا على المنامة، وفي البيت برمة فيها خزيرة، فقال لها النبي عليُّ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٩٩).

قلنا: فيه الواقدي؛ وهو متهم بالكذب، وفيه شيخه مصعب بن ثابت وهو لين الحديث.

<sup>(</sup>٢) قطعة لحم صغيرة.

«ادعي لي بعلك وابنيك: الحسن والحسين»، فدعتهم، فجلسوا جميعاً يأكلون من تلك البرمة، قالت: وأنا أصلي في تلك الحجرة؛ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا»، فأخذ فضل الكساء فغشاهم، ثم أخرج يده اليمني من الكساء وألوى بها إلى السماء، ثم قال: «اللهم! هؤلاء أهل بيتي وحامتي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»، قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي البيت، فقلت: يا رسول الله! وأنا معكم؟ قال: «أنت على خير» ـ مرتين ـ (١٠).

قلنا: وإن كان لا يخلو فيها مقال إلا أن الحديث يكون إن شاء الله حسن بمجموعها، وله شاهد بسند صحيح من حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي على قال: لما نزلت هذه الآية على النبي على: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَّهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهَرُهُ تَطْهِيرًا في بيت أم سلمة؛ فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجلهم بكساء، وعلى خلف ظهره فجلهم بكساء، ثم قال: «اللهم! هؤلاء أهل بيتى؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟! قال: «أنتِ على مكانك وأنت على خير».

أخرجه الترمذي (٣٥١/٥ رقم ٣٢٠٥)، والطبري (٧/٢٢). وشاهد آخر من حديث عائشة ﷺ عند مسلم بنحوه (رقم ٢٤٢٤).

❖ عن عكرمة؛ قال: ليس الذي يذهبون إليه، إنما هي أزواج النبي ﷺ، وكان عكرمة ينادي هذا في السوق، وفي رواية: نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة (١).

وشاهد آخر من حدیث أبي هریرة عند الطبري (۲/۲۲، ۷) بنحوه.
 قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ فیه سعید بن زربي وهو منکر الحدیث؛ کما في «التقریب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/۲۲، ۸) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲٤٠)، والوسيط (۳/ ٤٧٠) ـ: حدثا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا الأصبغ عن علقمة عن عكرمة به.

قلنا: وابن حميد؛ متروك الحديث، بل اتهمه الإمام أحمد وغيره بالكذب، مع ملاحظة أنه مرسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٢/٥): ثنا محمد بن المثنى قال: ثنا بكر بن يحيى العنزي عن مندل بن علي عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: العوفي؛ ضعيف مدلس، وتدليسه معروف أنه من أقبح أنواع التدليس؛ حيث كان يقول: حدثنا أبو سعيد ويسكت، فيوهم أنه الخدري وليس الأمر كذلك، بل هو الكلبي، وكان يكنى أبا سعيد فيوهم أنه الخدري.

الثانية: الأعمش مدلس وقد عنعن.

الثالثة: مندل بن على ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني.

قلنا: ذكر الحافظ ابن كثير كلله في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٤٩٤): أن ابن =

خ عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة؛ قالت: نزلت هذه الآية في بيتي: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبُ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ نَصَي بيتي: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبُ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴾، وكان في البيت عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين، قالت: وكنت على باب البيت، فقلت: أين أنا يا رسول الله؟! قال: «أنت خير، وإلى خير»(١).

وإنَّ الْمُسلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْفَنِينِينَ وَالْقَنِينَاتِ وَالْقَنِينَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصِدِينَ وَالْمُتَعِينَ وَلَالْمُتَعِينَ وَلَالَعَانِينِينَ وَالْمُتَعِينَ وَلَامُ وَالْمُتَعِينَ وَلَامُتُهِ وَالْمُتَعِينَ وَلَالْمُعِلِمِينَا وَلَالْمُعِينَا وَلَامِعِينَا وَلَامُتُهُ وَالْمُتَعِينَ وَلَامُتُهُ وَالْمُعِيمَا وَلَامُ وَالْمُعِلِيمَا وَلَامُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِيمَا وَلَامُ وَالْمُعِلِيمَا وَلَامُ وَالْمُعْتِعِينَا وَالْمُعْتِيمِ وَالْمُعْتِعِينَا وَالْمُعْتِينَ وَالْمُعْتِينَا وَالْمُعْتِينِ وَالْمُعْتِينِينَ وَالْمُعْتِينِينَا وَالْمُعْتِعِينَاقِ وَالْمُعْتِعِينَا وَالْمُعْتِينِينِينَالِقُونَ وَالْمُعْتِعِينَا وَالْمُعْتِعِي

♦ عن أم سلمة وَإِنَّا؛ قالت: قلت للنبي وَالِيَّةِ: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟! قالت: فلم يَرُعْنِي ذات يوم ظهراً إلا نداؤه على المنبر، قالت: وأنا أُسرح رأسي، فَلَففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول على المنبر: «يا أيها الناس! إن الله يقول في كتابه: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ الى آخر

<sup>=</sup> أبي حاتم أخرجه في «تفسيره» من طريق هارون بن سعد العجلي عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدري به موقوفاً.

قلنا: هارون صدوق؛ كما في «التقريب»، ورواه عن عطية به موقوفاً، وخالفه الأعمش ـ وهو أوثق بكثير منه ـ عن عطية به مرفوعاً، وعلى كل؛ فمدار الموقوف والمرفوع على عطية وعرفت ما فيه؛ فالأثر لا يصح ألبتة.

ثم إن الواحدي أخرجه في «أسباب النزول» (ص٢٣٩)، و«الوسيط» (٣/ ٤٧٠) من طريق أخرى عن عطية به، فانحصرت علة الخبر في عطية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۲۲، ۱۲۲، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۰۶) بالسند المسلسل بالعوفيين الضعفاء عنه.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

[صحيح]

## الآية: ﴿أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾(١).

(۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ۱۷۳ رقم ٤٢٥)، وأحمد في «المسند» (٦/ ٣٠١)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ١٠٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٢٤١ رقم ٢٥٠)، والطبري في «جامع البيان» (٢٢/ ٩٠)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢١)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢١)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢١) من طريق عفان بن مسلم والمغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي كلاهملمن عبد الواحد بن زياد نا عثمان بن حكيم نا عبد الرحمن بن شيبة؛ قال: سمعت أم سلمة (فذكره).

قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن، أخرجه النسائي...».

قلناً: خالف عفانَ والمغيرةَ يونسُ بنُ محمد ومحمدُ بنُ المنهال، فروياه عن عبد الله بن رافع بدلاً من عبد الله بن رافع بدلاً من عبد الرحمن بن شيبة.

أخرجه أحمد (٦/ ٣٠١)، والطبراني (٢٣/ ٢٤٥ رقم ٦٦٥) على الترتيب.

قال الحافظ ابن حجر: «ورواية عفان أرجح لموافقة المغيرة بن سلمة».

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٣٦ رقم ٢٢٤ ـ تكملة) ـ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ،٥٠٠ رقم ٥٣٠٨) ـ، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١/ ١٥٥) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٥٦/ ٣٠) ـ، وأحمد في «المسند» (٦/ ٣٢٢)، والترمذي (٥/ ٣٣٧ رقم ٢٣٠٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٢١/ ٣٩٣ رقم ٢٩٥٩) ـ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر الخبر» (٢/ ٢٢، ٣٢) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (ق٩٩/ب، وق٢١/أ)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٩٩)، والطبري في «جامع البيان» (٥/ ١٥٣٠، ٢٢/ ١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٥٠٠، ٢٠٠١، النزول» (ص٩٩) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة.

قلناً: وهذا سند صحيح، وفصلنا القول فيه في سورة النساء عند آية (رقم ٣٢). وقال الحافظ: «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم في الموضع الأول: «صحيح على شرط الشيخين، إن كان مجاهد سمعه من أم سلمة».

= وقال في الموضع الثاني: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي في كليهما.

وقال الترمذي: «هذا مرسل»؛ يعني: أن مجاهداً لم يسمع من أم سلمة. لكن قال الحافظ: «ومجاهد قد ثبت سماعه من علي والله وهو أقدم موتاً من أم سلمة بعشرين سنة».

وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (٨/٢٢): ثنا أبو كريب؛ قال: ثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي سلمة: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه عن أم سلمة قالت: قلت: يارسول الله! أيذكر الرجال في كل شيء ولا نُذكر؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَا وَلَيْنَالِمُونَ وَالْمُسْلِمِينَا وَلَيْنَا لَعْلِمَالِمِينَا وَلَمْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَمْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَالْمِينَا وَلَعْلِمَالِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلِمَالِمِينَا وَلَيْلِمُ وَلِمُعْلِمِينَا وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلِمُ اللْمُعْلِمِينَا وَلِينَا وَلِمُعْلِمُ وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلِمُعْلِمُ وَلَالْمُعْلِمِينَا وَلِمُعْلِمُ وَلِمُلْمِينَا وَلِمُعْلِمِينَا وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ وَلِمُونَا وَلِمِينَا وَلِمُ وَلِمِلْمُ وَلِمِينَا وَلِمُعْلِمُ وَلِمُونَا وَلِمِينَا وَلِمِينَا وَلِمِينَ

قلنا: وهذا سند حسن، وخالف أبا كريب يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ فرواه عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة به، فأسقط يحيى منه.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ رقم ٥٥٤).

قلنا: يحيى الحماني؛ حافظ؛ لكنه متهم بسرقة الحديث؛ فلا يعتد بمخالفته.

وأخرجه النسائي في «تفسيره» (١٦٩/٢ رقم ٤٢٤) بسند صحيح إلى شريك بن عبد الله القاضي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة؛ أنها قالت للنبي ﷺ: يا نبي الله! ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن، والنساء لا يذكرون؟! فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاللْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِمُ اللهِ اللهِينَ وَلَالْمُعُلِمِينَ وَاللَّمِينَ وَلَاللهِ وَلَالْمُعِلَى اللهِينَالَ وَلَيْلُمُ وَلِمُ اللهِينَالِمُ اللهِينَ وَلَالْمُعِلَى اللهُ اللهُوسُلِمِينَ وَلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ اللهُمُعُلِمِينَ وَلِمُ اللْمُعُلِمِينَ وَلِمُ اللْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِمُ اللْمُسْلِمِينَ وَلَالْمُعِينَ وَلَالْمُونَ وَلِمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُمِينَالِمُ وَلِمُعُلِمِينَا وَلِلْمُولُولُولُمُ اللهِينَالُمُ وَلِمُ مِنْم

قلنا: لكن هذا ضعيف \_ أيضاً \_؛ لأن شريكاً القاضي ضعيف، سيئ الحفظ. ولا يقال: إن مجموع حديثي الحماني وشريك يقويان بعضهما بعضاً فيقدمان على رواية أبي معاوية الأولى \_ والتي أخرجها الطبري \_، لا؛ لأن الضعف في الطريق الأولى شديد؛ لأجل الحماني، وللمخالفة التي فيه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٨/٦) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه.

وللحديث شاهد من حديث أم عمارة الأنصارية: أنها أتت النبي ﷺ، فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، ولم يذكر النساء بشيء؛ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمَنْفِينِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمَنْفِينِينَ وَالْمَنْفِينِينَ وَٱلْمَنْفِينِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمَنْفِينِينَ وَاللَّهُ مُنْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّكُونِينَ آللَهُ كُنْفِيزَ وَاللَّهُ مُنْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن... ورجاله رجال الصحيح؛ لكن اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه شعبة عن حصين مرسلاً، وهو أحفظ من سليمان بن كثير، وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن روح بن عبادة عن شعبة».

قلنا: وتابع حصيناً سفيان الثوري عن عكرمة به مرسلاً.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٧/٢٥ رقم ٥٢) من طريق مصرف بن عمرو اليامي ثنا عبد الله بن إدريس عن سفيان به.

وسنده صحيح إليه.

قلنا: والصواب ـ والله أعلم ـ الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٨/٦) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن مردويه.

\* عن قتادة؛ قال: لما ذكر الله أزواج النبي على ورضي عنهن؛ قال النساء: فما لنا؟ فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَالْمَنْكِينِينَ وَالْمَنْكِينَ وَٱلْمَنْكِينِينَ وَالْمَنْكِينِينَ وَالْمَنْكِينِينَ وَالْمَنْكِينِينَ وَالْمَنْكِينِينَ وَالْمُنْكِينِينَ وَالْمُنْكِينَانِينَ وَالْمُنْكِينِينَ وَالْمُنْكِينَالِينَ وَالْمُنْكِينَالِينَ وَالْمُنْكِينَالِينَ وَالْمُنْكِينَالِينَالِينَ وَالْمُنْكِينَالِينَ وَالْمُنْكِينَالِينَ وَالْمُنْكِينَالِينَالِينَالِينَ وَلَامْكُونِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَال

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (1/1/1، 9)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (1/1/1)، والطبراني في «المعجم الكبير» (1/1/1) في «تخريج الكشاف» (1/1/1)، والطبراني في «موافقة الخبر الخبر» (1/1/1) من طريق أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ قابوس لين الحديث؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩١/٧): «رواه الطبراني؛ وفيه قابوس وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات».

وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦٠٨/٦): «بسند حسن».

وقال في «لباب النقول» (ص١٧٤): «بسند لا بأس به».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۲۲): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٩٩/٨): نا محمد بن عمر [الواقدي] عن معمر عن قتادة؛ قال: لما ذكر أزواج النبي ﷺ؛ قال النساء: لو كان فينا خير؛ لذكرنا؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْمَدُوْنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْمَدُوْنِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِدُونَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمَدُونِينَ اللّهَ كَيْثِيرًا = وَالْمُنْمِينَ وَالْمَنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْوِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمُونَ وَلَامُ وَالْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمُونَ وَالْمُنْمُونَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَلِينَامِينَ وَلْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَلْمُنْمِينَ وَلْمُنْمِينَ وَلْمُنْمُونِينَ وَلِينَامِينَ وَلِينَامِينَ وَلْمُنْمِينَ وَلِينَامِينَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُنْمِينَامِينَ وَالْمُنْمِينَ وَلْمُنْمِينَامِينَامِينَ وَلْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمِينَامِينَامِينَ وَلْمُنْمُولُولُونُ وَالْمُنْمُونُ وَالْمُنْمُونُ وَلْمُنْمُونُ وَالْمُنْهِ وَلْمُنْمُونُ وَلْمُنْمُولُونُ وَلِمُنْ وَلِمُ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمُونُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمِينَامُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُونُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُونُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُونُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنُ

لنا لا نذكر كما يذكر الرجال؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَةِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ
 وَٱلْمُؤْمِنَةِ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينَةِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّنِيقَةِ وَٱلصَّنِينِينَ وَٱلصَّنِينِينَ وَٱلْخَشِمِينَ وَٱلْخَشِمَةِ وَٱلْخَشِمِينَ وَٱلْخَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْخَفِظَةِ وَٱلنَّكِرِينَ ٱللَّهَ
 كُشِيرًا وَٱلنَّكِرُةِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَعْفِرةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّهُ هَا لَهُ لَهُم مَعْفِرةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّهُ ﴾.

❖ عن عكرمة؛ قال: الجاهلية الأولى التي ولد فيها إبراهيم ﷺ، وكن النساء يتزين ويلبسن ما لا يواريهن، وأما الآخرة؛ فالتي ولد فيها محمد ﷺ، وكانوا أهل ضيق في معايشهم في مطعمهم ولباسهم؟ فوعد الله نبيه ﷺ أن يفتح عليه الأرض، فقال: قل لنسائك: إن أردنك ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞﴾، يــقـــول: ﴿مَا يُسْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾: القرآن، فقال النساء للرجال: أسلمنا كما أسلمتم، وفعلنا كما فعلتم؛ فتذكرون في القرآن ولا نذكر؟! وكان الناس يسمون المسلمين، فلما هاجروا؛ سموا المؤمنين؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ ﴾؛ يعني: المطيعين والمطيعات، ﴿ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ وَالصَّنِّيمِينَ وَالصَّنِّيمَتِ ﴾ شهر رمضان، ﴿ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ ﴾؛ يعنى: من النساء، ﴿ وَالذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿، فلما خيرهن رسول الله عَلَيْهُ ؟ اخترن الله ورسولُه؛ فأنزل الله: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱللِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفَيَجٍ ﴾، قال: مِن بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترنك فقد حرم عليك تسزوج غسيسرهسن، ﴿ وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفَج وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَّنْهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ ﴾ إلا التسع اللاتي كن عندك<sup>(١)</sup>. [ضعيف جداً]

قلنا: والواقدي؛ متروك متهم؛ لكن تابعه عبد الرزاق في «تفسيره» (١١٦/٢)؛ فصح الأثر عن قتادة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۰۰): نا محمد بن عمر قال: أخبرني ابن أبي سبرة قال: أخبرني سليمان بن يسار عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل ضعيف جداً؛ فالواقدي \_ وهو محمد بن عمر \_ وابن أبي سبرة متروكان.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً ثُمِينَا ﴿ ﴾ .

وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: خطب رسول الله ﷺ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه؛ وقالت: أنا خير منه حَسَباً، وكانت امرأة في الله عَلَيْ فَالله عَلَيْ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَ

عن ابن زيد في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُولُ إِلَى آخر الآية؛ قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من أول من هاجر من النساء، فوهبت نفسها للنبي عليه فزوجها زيد بن حارثة، فسخطت هي وأخوها، وقالا: إنما أردنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/۲۲)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦٠٩/٦).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/٢٢، ١٠) من طريق محمد بن حمير ثنا ابن لهيعة عن ابن عمرة عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وابن لهيعة فيه كلام مشهور ومعروف، ومحمد بن حمير لم يرو عنه قبل اختلاطه واحتراق كتبه.

رسول الله ﷺ، فزوجنا عبده، قال: فنزل القرآن: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَا أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ۗ إلى آخر الآية، قال: وجاء أمر أجمع من هذا ﴿ النّبِيُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ ، قال: فذاك خاص، وهذا إجماع (١).

\* عن قتادة؛ قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ مَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَى أَمْرًا ﴾؛ قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رسول الله ﷺ فرضيت ورأت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة؛ أبت وأنكرت؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ ورَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِعَلْمَا عَلَى اللّهُ وَلَهُ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كُونَ لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللّهُ وَلَهُ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ عَلَيْ وَلّهُ وَلِينَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا إِلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّه

❖ عن زينب بنت جحش؛ قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلت أُختي حَمَنة إلى رسول الله ﷺ أستشيره، فقال لها رسول الله: «أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسُنة نبيها؟»، قالت: ومن هو يا رسول الله؟!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۲۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٧٤)، و«الدر المنثور» (٦١٠/٦).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك الحدث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١١٧/٢)، والطبري في «جامع البيان» (٢٢/ ٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٦/٢٤، ٣٧ رقم ١٢٣، ١٢٤) من طرق عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٩٢): «رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٧٤): «بسند صحيح عن قتادة».

قلنا: والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

قال: «زيد بن حارثة»، قال: فغضبت حمنة غضباً شديداً، وقالت: يا رسول الله! أَتُزَوِّجُ بنت عمتك لمولاك؟ قالت: وجاءتني، فأعلمتني فغضبت أشد من غضبها، وقلت أشدً من قولها؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤَمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِن أَمْرِهِمُ ﴾، قالت: فأرْسَلْتُ إلى رسول الله ﷺ، وقلت: إني أَسْتَغْفِرُ الله، وأطيعُ الله ورسولَه، أفعل ما رأيت، فزوجني زيداً، وكنت أرثى عليه؛ فشكاني إلى رسول الله ﷺ، ثم عدت فأخذته بلساني؛ فشكاني إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ، "أمسك عليك زوجك واتق الله»، فقال: يا رسول الله ﷺ قد دخل عليّ ببيتي وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: أعلم إلا رسول الله ﷺ قد دخل عليّ ببيتي وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: أعلم إلا رسول الله ﷺ قد دخل عليّ ببيتي وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: إنه أمر من السماء، فقلت: يا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟! فقال: إنه أمر من السماء، فقلت: يا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟! فقال:

عن مجاهد قوله: ﴿أَن يَكُونَ لَمُثُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ﴾؛ قال: في
 زينب بنت جحش وكراهتها نكاح زيد بن حارثة حين أمرها به

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/۲۶ رقم ۱۰۹)، والدارقطني في «سننه» (۳/ ۳۱)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۳٦/۷)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰۱/۲۱) من طريق الحسين بن أبي السري العسقلاني ثني الحسن بن محمد بن أعين الحراني ثنا حفص بن سليمان عن الكميت بن زيد الأسدي حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤٧/٩): «فيه حفص بن سليمان وهو متروك، وفيه توثيق لين».

وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٣/ ١١٠): «والحسين بن أبي السري ضعفه أبو داود وغيره، وحفص بن سليمان الأسدي؛ قال البخاري: تركوه».اه. وقال الحافظ في «الكاف الشاف»: «إسناده ضعيف».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ كما نقل الزيلعي آنفاً عن حال حفص والحسين.

رسول الله ﷺ (١).

## [ضعیف]

♦ عن عكرمة: أن النبي ﷺ اشترى زيد بن حارثة في الجاهلية من عكاظ بحلي امرأته خديجة فاتخذه ولداً، فلما بعث الله نبيه ﷺ؛ مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أراد أن يزوجه زينب بنت جحش؛ فكرهت ذلك؛ فأنسزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُتُم اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُتُم اللهُ مِنْ أَمْرِهِم مُ . . . ﴾، فقيل لها: إن شئت الله ورسوله، وإن شئت ضلالاً مبيناً، فقالت: بل الله ورسوله، فزوجه رسول الله إياها، فمكثت ما شاء الله أن تمكث، ثم إن النبي ﷺ دخل يوماً بيت زيد فرآها وهي بنت عمته، فكأنها وقعت في نفسه، قال عكرمة؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي اللهُ عَلَيْكِ ﴾؛ يعني: زيداً بالإسلام ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾: يا محمد بالعتق ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ وَاتِّقَ اللّهَ وَثُغْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللّهُ مُبِّدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ ﴿ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ مُبِّدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ ﴿ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ مُبِّدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَقَعِكَ وَاتِّقَ اللّهَ وَثُغْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللهُ مُبِّدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَقَعِكَ وَاتَقِ اللّهَ وَثُغْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبِّدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ عَلَيْكُ وَقَعِكَ وَاتَقِ اللّهَ وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبِّدِيهِ وَتَغْشَى النّاسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/۲۲) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٠) ونسبه لابن مردويه.

وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَغَشَلُهُ ، قال عكرمة: فكان الناس يقولون ـ من شدة ما يرون من حب النبي على لزيد فله -: إنه ابنه ، فأراد الله أمراً ، قال الله: ﴿فَلَمّا فَضَىٰ زَيّدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوّجَنكَهَا لا يا محمد ، ﴿لِكَى لا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَيّجُ فَضَىٰ زَيّدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوّجَنكَهَا لا يا محمد ، ﴿لِكَى لا يكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَيّجُ فَضَى زَيّدٌ مِنْ يَجَالِكُمْ وَلَلِكِن فِي أَزْوَجِ أَدْعِياَ بِهِم ﴾ ؛ وأنــزل الله: ﴿مَا كَانَ مُحَمّدٌ أَبّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَلِكِن رَسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنّبِي عَلَيْ فعذرها ، وألا الله عَلَيْهُ ؛ ما تزوج امرأة ابنه (١٠) . [ضعيف] قالوا: لو كان زيد ابن رسول الله عليه ؛ ما تزوج امرأة ابنه (١٠) .

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَّعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنَّعَ اللَّهُ وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا وَأَنَّقَ اللَّهُ وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا وَطَلَّ زَوْجَنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ وَتَعْشَى أَذَوَجِ وَمَعْوَلًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ اللَّهِ مَفْعُولًا عَلَى اللَّهُ عَنْهُولًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ إِذَا قَضَوْلُ مِنْهُنَ وَطَلَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا إِذَا قَضَوْلًا مِنْهُنَّ وَطَلَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِذَا قَضَوْلًا مِنْهُنَ وَطُلَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُولًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِذَا قَضَوْلًا مِنْهُنَ وَطُلًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِذَا قَضَوْلًا مِنْهُنَا وَكُلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِنَّاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِلَيْهِ مَا إِذَا قَضَوْلًا مِنْهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِنَّا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْكُولُ الْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكُولُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونَ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُونَ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونَ عَلَيْكُولُولُونَ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ الْمُؤْلِولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُ الْمُؤْلِلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُولُونُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِكُونَ الْمُؤْلِلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٦١٦) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٨٧).

وفي رواية له (رقم ٧٤٢٠): جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي على يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك»، قال أنس: لو كان رسول الله على كتم شيئاً؛ لكتم هذه، قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي على تقول: زوّجكن أهاليكن، وزوّجني الله ـ تعالى ـ من فوق سبع سموات.

وفي رواية الترمذي (٥/ ٣٥٤ رقم ٣٢١٢)، والنسائي في «تفسيره» (٢/ ١٧٥ رقم ٤٢٧)، وأحمد (٣/ ١٤٩، ١٥٠)، وابن خزيمة؛ كما في «الفتح» (١١/ ١٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١٩ /١٥ رقم ٧٠٤٥ ـ إحسان)، والحاكم (٢/ ٤١٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥٧)، والإسماعيلي في «المستخرج»؛ كما في «الفتح» (٤١١/ ١٣) عن أنس؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَتُحْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللّهُ مُبِّدِيهِ وَتَحْشَى النّاسَ في شأن زينب بنت جحش، جاء زيد يشكو؛ فَهَمَّ بطلاقها، فاستأمر النبيَّ ﷺ: «أمسك عليك زوجك =

♦ عن أنس ﷺ قال: لما انقضت عدة زينب؛ قال رسول الله ﷺ لزيد: "فاذكرها عليّ"، قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها؛ عظمت في صدري حتى ما أستطع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله ﷺ ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت: يا زينب! أرسل رسول الله ﷺ يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربّي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله ﷺ أطعمنا فدخل عليها بغير إذن، قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله ﷺ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله ﷺ واتبعته، فجعل يتتبع حُجَر نسائه يسلم عليهن، ويقلن: يا رسول الله! كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري يسلم عليهن، ويقلن: يا رسول الله! كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، قال: وعنها لقوم بما وُعِظوا به(١٠).

• عن قتادة في قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتُ عَلَيْهِ وَالْعُمْ عليه النبي عَلَيْهُ بالعتق عَلَيْهُ وَالْء عليه بالإسلام، وأنعم عليه النبي عَلَيْهُ بالعتق ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ ﴾، قال قتادة: جاء زيد إلى النبي عَلَيْهُ فقال: إن زينب اشتد عليّ لسانها، وإني أريد أن أطلقها، فقال له النبي عَلَيْهُ: «اتق الله وأمسك عليك زوجك»، والنبي عَلَيْهُ يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس إن أمره بطلاقها؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَثُغْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ

<sup>=</sup> واتق الله». هذا لفظ الترمذي.

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١١٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٢٨/ ٨٩) وغيره.

وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأٌ وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأٌ وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَنْهُولًا ﴾، قال قتادة: لما طلقها زيد؛ ﴿زَوَجْنَكُهَا ﴾(١).

\* عن السدي في قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى آنَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَآنَعُمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ وَوَجَكَ وَاتَقِ اللّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ الْحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾؛ قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش وَلَيْنَا، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله وَلَيْنَا، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة وَلَيْهُ، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله وَلَيْ فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه وكان بعد أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله وكان لا يزال يكون عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه أن يقولوا: عليه أن يقولوا: ورجه وأن يتقي الله، وكان رسول الله وكان رسول الله وكان وكان رسول الله وكان وكان وينه وكان رسول الله وكان وينه وكان رسول الله وكان وينه قد تبنى زيداً (٢٠).

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّتِ نُّ
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّهِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۱۷/۲)، والطبري في «جامع البيان» (۲۲/ ۱۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۳۳/۲٤، ۳۵ رقم ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۵) من طرق عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٩١): «رواه الطبراني من طرق، رجال بعضها رجال الصحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦١٦/٦). قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

❖ عن قتادة؛ قال: نزلت في زيد ﷺ؛ أي: أنه لم يكن بابنه، ولعمري لقد ولد له ذكور، وأنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر (٣).

 <sup>❖</sup> عن علي بن الحسين؛ قال: نزلت في زيد بن حارثة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٥٣، ٣٥٣ رقم ٣٢٠٧): ثنا علي بن حجر نا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ داود بن الزبرقان متروك الحديث.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب».

وقال شيخنا في «ضعيف سنن الترمذي» (رقم ٦٢٨): «ضعيف الإسناد جداً». قلنا: وأصل الحديث في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة وليس فيه هذا التفصيل، وإنما فيه طرفه الأول.

<sup>(</sup>۲) قلنا: أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/۲۲) بسنده واو جداً. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٧١٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٧/٦) ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

- ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكَتُهُ لِيُخْرِمَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلْمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ﴾.
- \* عن مجاهد؛ قال: لما نزلت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيَّكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عليك خيراً إلا اللهِ عليك خيراً إلا أشركنا فيه؛ فنزلت: ﴿هُو ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمُلَيِّكُتُهُ ﴿(١). [ضعيف]
  - ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ ﴾.

• عن الربيع بن أنس؛ قال: لما نزلت: ﴿وَمَاۤ أَدَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا يَكُمُّ وَمَاۤ أَدَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا يَكُمُّ اللهِ عَالَى اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأَخَّرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

<sup>=</sup> قلنا: الذي في «تفسير» عبد الرزاق (١١٨/٢) عن معمر عن قتادة بنحوه ليس فيه ذكر لسبب النزول، وعلى كل فهو مرسل.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٢)، و«لباب النقول» (ص١٧٥) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٥٩/٤) من طريق أبي العباس الأصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله عن الربيع بن أنس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عيسى بن عبد الله هو أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الثالثة: أحمد بن عبد الجبار؛ ضعيف.

وقد تصحف اسم (الربيع بن أنس) في مطبوع «الدلائل» إلى الربيع عن أنس وهو تصحيف فاحش؛ فليحرر.

المَّ النَّيْ النَّيْ إِنَّا أَخْلَنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِيِّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلْكِ وَبَنَاتِ عَمَّنِيكَ النَّيِي إِنَّ أَوَادَ النَّيِي أَن أَن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِي إِنَّ أَوَادَ النَّيِي أَن أَن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِي إِنْ أَوَادَ النَّي أَن أَن يَمْنَا عَلَيْهِمْ فِي يَشْتَكُومَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ عَفُورًا وَهُبَتْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا فَالِكَ عَرَجُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا فَالِكَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا فَالِكَ اللَّهُ عَفُورًا وَيَعْمَلُكُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكُانَ اللَّهُ عَفُورًا وَيَعْرَانُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلَالَ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَلَاكُ اللَّهُ عَنْ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَلْكِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَالْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۱۱٦/۳) \_ وعنه الترمذي في «الجامع» (٥/ ٣٥٥ رقم ٣٢١٤) \_، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٥٣)، وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في «مسنديهما»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ١١٦)، و«الفتح السماوي» (٣/ ٩٣٩)، و«المطالب العالية» (٩/ ٣٦٧، ٣٦٨ رقم ٤٥٠٠)، والطبري في «جامع البيان» (٢١/ ١٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٧٠٠)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١١٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٢/ و«تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١١٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٢/ ٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٥٠)، والثعالبي في «الكشف والبيان» (٥/ ٣٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ١١٦) جميعهم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ عن أم هانئ به.

= قال الترمذي ـ كما في «المطبوع» ـ: «هذا حديث حسن صحيح»، وفي «تحفة الأشراف» (١٢/ ٤٥٠): «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال شيخنا الألباني في «ضعيف الترمذي» (رقم ٦٢٣٠): «ضعيف جداً».

قلنا: وهو الصواب؛ لأن مداره على أبي صالح، وهو ضعيف الحديث جداً، بل كذبه بعض أهل العلم؛ حتى اعترف بنفسه أنه كان يكذب.

وأخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/٥٠٧)، و«لباب النقول» (ص١٧٠)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/٣٢٧ رقم ١٠٠٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم هانئ؛ قالت: نزلت في هذه الآيـة: ﴿وَبَنَاتِ عَبِكَ وَبَنَاتِ عَبِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ اللّهِ هَاجَرْنَ مَعَكَ اللهِ النبي ﷺ أن يتزوجني فنُهي عني؛ إذ لم أهاجر.

قلنا: وسنده ضعيف جداً كما سبق.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٨٢٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

قلنا: لكن أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٤٦/٢٤ رقم ١٠٦٧)، و«الأوسط» (٢٩٤/٤)، ٢٩٥ رقم ٣٤٦/١٥ رقم ٣٨٠/٥ رقم ٥٦١٩ رقم ٥٦١٤ ابني أبي خالد عن الشعبي عن أم هانئ؛ قالت: خطبني رسول الله على فقلت: ما بي عنك رغبة يا رسول الله! ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار، فقال رسول الله على: «لِمَ؟ خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده».

قلنا: وهذه متابعة قوية لأبي صالح، والسند إلى الشعبي حسن؛ فيه أبو إسماعيل المؤدب وهو صدوق يغرب؛ فالسند حسن.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٧١): «ورجاله ثقات».

وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٥٣) بسند صحيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن قال: نا أبو صالح قال: خطب رسول الله ﷺ أم هانئ بنت أبي طالب؛ فقالت: يا رسول الله! إني موتمة وبني صغار، قال: فلما أدرك بنوها؛ عرضت نفسها عليه فقال: «أما الآن؛ فلا؛ لأن الله أنزل عليه: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُّ إِنَّا آَطَلُنَا لَكَ أَزْوَجَكَ النِّيِّ عَالَيْتُ أَجُورَهُنَ ﴾، ولم تكن من المهاجرات. قلنا: وهذا مرسل ضعيف جداً.

عن عكرمة؛ قال ـ في قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَمْلَةَ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴾ ـ: هي أم شريك الدوسية (١).

♦ عن منير بن عبد الله الدوسي؛ قال: أسلم زوج أم شريك، وهي غزية بنت جابر الدوسية من الأزد، وهو أبو العكر، فهاجر إلى رسول الله مع أبي هريرة مع دوس حين هاجروا، قالت أم شريك: فجاءني أهل أبي العكر، فقالوا: لعلك على دينه؟ قلت: أي والله، إني لعلى دينه، قالوا: لا جرم والله لنعذبنك عذاباً شديداً، فارتحلوا بنا من دارنا \_ ونحن كنا بذي الخلصة وهو موضعنا \_، فساروا يريدون منزلاً، وحملوني على جمل ثقال شر ركابهم وأغلظه، يطعموني الخبز بالعسل ولا يسقوني قطرة من ماء، حتى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس ونحن قائظون؛ نزلوا فضربوا أخبيتهم، وتركوني في الشمس؛ حتى ذهب عقلي وسمعي فضربوا أخبيتهم، وتركوني في الشمس؛ حتى ذهب عقلي وسمعي أنت عليه، قالت: فما دريت ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة، فأشير بإصبعي إلى السماء بالتوحيد، قالت: فوالله إني لعلى ذلك وقد بلغني الجهد؛ إذ وجدت برد دلو على صدري، فأخذته، فشربت منه نفساً واحداً ثم انتزع مني، فذهبت أنظر؛ فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ١٥٥): نا محمد بن عمر الواقدي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الواقدي؛ متروك الحديث، وكذبه بعضهم.

الثانية: ابن جريج وأبو الزبير مدلسان، وقد عنعناه.

الثالثة: الإرسال.

وأخرج ابن سعد (٨/ ١٥٥) عن محمد بن عمر (الواقدي) حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون مثله.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

عليه، ثم دلّي إليّ ثانية؛ فشربت منه نفساً ثمّ رفع، فذهبتُ أنظر؛ فإذا هو بين السماء والأرض، ثمّ دلّي إليّ الثالثة؛ فشربت منه حتى رويت وأهرقت على رأسي ووجهي وثيابي، قالت: فخرجوا فنظروا، فقالوا: من أين لك هذا يا عدوة الله؟! قالت: فقلت لهم: إنّ عدوة الله غيري من خالف دينه، وأمّا قولكم من أين هذا؛ فمن عند الله، رزقاً رزقنيه الله، قالت: فانطلقوا سراعاً إلى قربهم وأداواهم فوجدوها موكأة لم تحلّ، فقالوا: نشهد أن ربّك هو ربّنا، وأنّ الذي رزقك ما رزقك في هذا الموضع بعد أن فعلنا بك ما فعلنا هو الذي شرع الإسلام، فأسلموا وهاجروا جميعاً إلى رسول الله، وكانوا يعرفون فَضْلِي عليهم وما صنع الله إلي، وهي التي وهبت نفسها للنبي عليه، وها من الأزد، فعرضت نفسها على النبي في التي وهبت نفسها النبي فقالت: إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك، فقبلها النبي فقله مقالت عائشة: ما في امرأة حين قال: ﴿ وَاَمْرَةُ مُوْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي ﴾، فقالت عائشة: ما في امرأة حين على الله ليسرع لك في هواك.

قال محمد بن عمر: رأيت من عندنا يقولون: إنّ هذه الآية نزلت في أمّ شريك، وإنّ الثبت عندنا أنّها امرأة من دوس من الأزد؛ إلا في رواية موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جده (١). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ١٥٥، ١٥٦): نا محمد بن عمر؛ قال: حدثني الوليد بن مسلم عن منير به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الواقدي وهو محمد بن عمر؛ متروك الحديث، وكذبه بعضهم.

الثانية: الوليد بن مسلم؛ يدلس تدليس التسوية ولم يصرح هنا بالتحديث.

الثالثة: منير هذا لم نجد له ترجمة، وسياقه فيه نكارة.

الرابعة: الإرسال.

- عن عائشة ﴿ إِنَّهَا ؛ قالت: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟! فلما نزلت: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَيُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ﴾ ؛ قلت: يا رسول الله! ما أرى ربك إلا يسارعُ في هواك(١).
- ❖ عن أبي رزين؛ قال: هَمَّ رسول الله ﷺ أن يطلق من نسائه، فلما رأين ذلك؛ جعلنه في حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاء؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ ﴿ حتى بلغ: ﴿تُرِجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾، يقول: تعزل من تشاء، فعزل زينب وأم حبيبة وصفية وجويرية وميمونة، وجعل يأتي حفصة وعائشة وأم سلمة، قال: ترجئ من تشاء، قال: تعزل من تشاء ﴿وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ﴿ . . . ﴾، تشاء، قال: تعزل من تشاء ﴿وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ﴿ . . . ﴾، تشاء، قال: تعزل من تشاء ﴿وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴿ . . . ﴾، وضعف ثم ذكر: ﴿لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾؛ يعني: المشركات (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٥١١٣)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٥١١٣).

وفي رواية لمسلم (رقم ٤٩/١٤٦٤) عنها؛ قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على أفول: تهب المرأة نفسها؟! فلما أنزل الله عسز وجل -: ﴿ رُبِّي مَن نَشَاء مِنْهُنَ وَتُوْتِى إِلَيْكَ مَن نَشَاء وَمَنِ اللهَ عَلَى مَن نَشَاء مَن نَشَاء مَن نَشَاء مَا مَن نَشَاء مَا مَن عَلَا يسارع لك في هواك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۹٦/۸)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۶/ ۲۰۱)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/۲۲)، والواحدي في «الوسيط» (۳/ ٤٧٨) من طرق عن منصور عن أبي رزين به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٣٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

معن ثعلبة بن أبي مالك؛ قال: إنما هَمَّ رسول الله أن يطلق بعضهن؛ فجعلنه في حلّ، فكان يأتي زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة، وعزل سائر نسائه، قال: ﴿وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾؛ يعني: نساءه اللاتي عزل لا تستكثر منهن، ثم قال: ﴿لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾؛ يعني: بعد هؤلاء التسع، وأنكر أن يكن المشركات (٢).

﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَاۤ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِن أَدْوَج وَلَوَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِن أَدْوَج وَلَوَ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا ع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۱۱۷/۳) من طرق عن الإمام أحمد بن حنبل ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن سفيان حدثني سالم الأفطس عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات؛ غير عبد الملك وهو صدوق.

وقال الزيلعي: «هذا مرسل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٩٧): نا محمد بن عمر الواقدي: حدثني محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه عن جده به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الواقدي؛ متروك الحديث، بل اتهم بالكذب.

الثانية: محمد بن رفاعة؛ قال عنه في «التقريب»: «مقبول»؛ يعني: حيث يتابع، وإلا؛ فلين.

الثالثة: ثعلبة هذا؛ مختلف في صحبته، وفي «التقريب»: «قال العجلي: تابعي ثقة».

• عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي؛ أي: تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتك؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلاّ أَنْ بَدَّلُ بِهِنّ مِنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

❖ عن عكرمة؛ قال: الجاهلية الأولى التي ولد فيها إبراهيم ﷺ، وكن النساء يتزين ويلبسن ما لا يواريهن، وأما الآخرة؛ فالتي ولد فيها محمد ﷺ، وكانوا أهل ضيق في معايشهم في مطعمهم ولباسهم، فوعد الله نبيه ﷺ أن يفتح عليه الأرض؛ فقال: قل لنساءك: إن أردنك ألا يتبرجن نبيه ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ 70 \_ 77 رقم ۲۲۵۱ \_ «كشف الأستار»)، والدارقطني في «سننه» (۲۱۸/۳) من طريق عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به.

قال البزار: «تفرد به أبو هريرة، ولا له إلا هذا الإسناد، وإسحاق ليِّن الحديث جداً، ولو علمناه عن غيره لم نروه عنه».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٩٢): «رواه البزار؛ وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك».

وقال الحافظ في «فتح الباري»: «حديث أبي هريرة في نكاح البدل ضعيف جداً».

تبرج الجاهلية الأولى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو نَطْهِ يَرًا ۞ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يتلى في بيوتكن القرآن، فقال النساء للرجال: أسلمنا كما أسلمتم، وفعلنا كما فعلتم؛ فتذكرون في القرآن ولا نذكر! وكان الناس يسمون المسلمين، فلما هاجروا؛ سموا المؤمنين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَةِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ وَٱلْقَنَيْيِينَ وَٱلْقَنَيْنَتِ ﴾ ؛ يعني: المطيعين والمطيعات، ﴿ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ وَالصَّنبِمِينَ وَالصَّنبِمَتِ ﴾ شهر رمضان، ﴿ وَٱلْحَيْظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَيْظَتِ ﴾ ؛ يعنى: من النساء، ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّكِرَٰتِ ﴾؛ يعني: ذكر آلاء الله وذكر نَعمه، ﴿ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾، فلما خيّرهن رسول الله؛ اخترن الله ورسوله؛ فأنزل الله: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱللِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَنْوَلِجَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ١ أن الله عن بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترنك فقد حرم عليك تزوج غيرهن ولا أن تبدل بهن من أزواج \_ ولو أعجبك حسنهن \_؛ إلا ما ملكت يمينك؛ إلا التسع اللاتي كن عندك(١). [ضعيف جداً]

ا ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَت لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَالُهُ وَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنشِيرُواْ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِى ٱلنَّبِيَ فَيَسْتَحِيهِ مِنكُمُّ وَاللَّهُ لَا مُسْتَغِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَتُلُوهُنَ مِن وَزَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ يَشْتَخِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَتُلُوهُنَ مِن وَزَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِشَولِكِمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولِكِ ٱللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجِهُمُ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجِهُمُ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجِهُمْ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجِهُمْ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ اللّهِ عَلَيْمًا اللّهِ عَلَيْمًا اللّهُ وَلَا أَنْ تَنكِحُواْ أَزْوَجِهُمْ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ عَلَيْمًا فَاللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمًا لَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ وَلَا أَنْ تَنكِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا لَهُ اللّهِ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا الللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۰۰۸، ۲۰۱) بسند ضعيف جداً، كما بيناه عند الآية رقم (۳۵) من هذه السورة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٣٨) وزاد نسبته لابن مردويه.

\* عن أنس بن مالك؛ قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت: ﴿وَأَغِّذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر؛ فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه فقلت لهن: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَبُمًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥]؛ فنزلت هذه الآية (١). [صحيح]

• وعنه - أيضاً - قال: لما تزوج رسول الله على زينب بنت جحش؛ دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو يتأهب للقيام؛ فلم يقوموا، فلما رأى ذلك؛ قام، فلما قام؛ قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي على ليدخل؛ فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا، فانطلقت؛ فجئت فأخبرت النبي على: أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ الْمَعْنُولُ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّي الآية (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٧٩١)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٢٨)، أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٤٢٨)، وغيرهما من طريق أبي مجلز عن أنس به.

وفي رواية للبخاري (رقم ٦٢٣٨)، ومسلم (رقم ١٤٢٨ ٣٩) وغيرهما من طريق الزهري عن أنس؛ قال: كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله على المدينة، فخدمت رسول الله على عشراً حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبيّ بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مُبْتنى رسول الله على بزينب ابنة جحش: أصبح النبي على بها عروساً، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله على فأطالوا المكث، فقام رسول الله على فخرج وخرجت معه؛ كي يخرجوا فمشى رسول الله ومشيت معه، حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله على أنهم خرجوا؛ فرجع رسول الله على ورجعت معه، حتى دخل على زينب؛ فإذا هم جلوس لم يتفرقوا؛ فرجع النبي على ورجعت معه، حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، = جلوس لم يتفرقوا؛ فرجع النبي على ورجعت معه، حتى بلغ عتبة حجرة عائشة،

فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه؛ فإذا هم قد خرجوا؛ فأنزل آية الحجاب، فضرب بيني وبينه ستراً.

وفي رواية للبخاري (رقم ٤٧٩٢)، ومسلم (رقم ١٤٢٨/ ٩٢) من طريق أبي قلابة؛ قال: قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب: لما أهديت زينب إلى رسول الله ﷺ؛ كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي ﷺ يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَانًا اللهِ يَكُ اللهِ عَامَنُواْ لا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النّبِي إِلّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْر نَظِرِينَ إِننَهُ اللهِ قوله: ﴿ مِن وَرَآءِ جَابٍ ﴾ فضرب الحجاب، وقام القوم.

وفي رواية للبخاري (رقم ٤٧٩٣) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس؛ قال: بُنِيَ على النبي على بنت بحص بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعياً، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعو، فقلت: يا نبي الله! ما أجد أحداً أدعوه، فقال: «فارفعوا طعامكم»، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي فقال: فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله»، فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك، بارك الله لك؟ فتقرى حجر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي في مديد الحياء - فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر: أن القوم خرجوا؛ فرجع، حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة؛ أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت الآية.

وفي أخرى (رقم ٤٧٩٤) من طريق حميد عن أنس؛ قال: أوْلم رسول الله على حجر حين بنى بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه؛ فيسلم عليهن ويدعو لهن، ويسلمن عليه ويدعون له، فلما رجع إلى بيته؛ رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما؛ رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله على رجع عن بيته؛ وثبا مسرعين، فما أدري: أنا أخبرته بخروجهما، أم أخبر؟ فرجع حتى دخل البيت، وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب.

وفي رواية لمسلم (رقم ١٤٢٨/ ٩٤، ٩٥) من طريق الجعد أبي عثمان عن أنس؛ قال: تزوج رسول الله ﷺ فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حَيْساً؛ فجعلته في تور، فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله على فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله! قال: فذهبت بها إلى رسول الله ﷺ؛ فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله! فقال: «ضعه»، ثم قال: «اذهب فادع لى فلاناً وفلاناً وفلاناً ومن لقيت» \_ وسمى رجالاً \_، قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عَدَدَ كَم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة، وقال لى رسول الله ﷺ: «يا أنس! هات التود»، قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحُجرة، فقال رسول الله ﷺ: «ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه»، قال: فأكلوا حتى شبعوا، قال: فخرجت طائفة، ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي: «يا أنس! ارفع»، قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟ قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ جالس وزوجته مولَّية وجهها إلى الحائط؛ فثقلوا على رسول الله ﷺ؛ فخرج رسول الله ﷺ فسلّم على نسائه، ثم رجع، فلما رأوا رسول الله ﷺ قد رجع؛ ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله ﷺ حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيراً حتى خرج عليّ، وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله ﷺ وقرأهن على الناس: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدَّخُلُوا بُيُونَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ۖ أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلَهُ وَلَكِكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ﴾ إلى آخر الآية.

قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهداً بهذه الآيات، وحُجِبْنَ نساء النبي ﷺ.

وفي رواية للنسائي في «تفسيره» (رقم ٤٣٧)، والترمذي (رقم ٣٢١٩)، والطبري في «جامع البيان» (٢٢/ ٢٧، ٢٨) من طريق بيان بن بشر عن أنس؛ قال: بنى رسول الله على بامرأة من نسائه، فأرسلني فدعوت قوماً إلى الطعام، فلما أكلوا وخرجوا؛ قام رسول الله على منطلقاً قبل بيت عائشة، فرأى رجلين جالسين؛ فانصرف راجعاً؛ فأنزل الله: ﴿ يَكَالَيُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤذَنَ

= قلنا: وسنده حسن.

وقال الترمذي: «هذا حدث حسن غريب»، وهو في البخاري (رقم ٥١٧٠) مختصر جداً.

(۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۱۸۸/۲ ـ ۱۸۹ رقم ٤٣٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱۳/۳)، والطبراني في «المعجم الصغير» (۱/۸۳، ۸۶)، و «الأوسط» (۱/۳۸ رقم ۲۹۲۸)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۱۰۵۳)، وابن مردویه في «تفسيره»؛ كما في «تخریج الكشاف» (۱۲٦/۳) كلهم من طریق سفیان بن عیینة عن مسعر بن كدام عن موسى بن أبي كثیر عن مجاهد عنها به.

قلنا: وسنده صحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٣/٧): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح، غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة»، وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٥٣١).

وصححه السيوطي في «لباب النقول» (ص١٧٨)، و«الدر المنثور» (٦٤٠). وصححه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كله في «صحيح الأدب المفرد» (رقم ٨٠٤).

وخالف ابن عيينة محمد بن بشر؛ فرواه عن مسعر به مرسلاً.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٧ رقم ١٢٠٦٦): ثنا محمد بن بشر به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/٢٢) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٣) ـ بسند مرسل ضعيف، وليس فيه ذكر لعمر.

قال الدارقطني في «العلل» (٥/ ١/٨٢): «هذا حديث يرويه مسعر، واختلف عنه؛ فرواه ابن عيينة عنه عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد، عن عائشة، وغيره يرويه عن مسعر عن موسى عن مجاهد مرسلا، والصواب المرسل».اه.

وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في الجمع بين روايات الحديث.

♦ عن عائشة والله على الخطاب يقول لرسول الله والله وا

❖ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان رسول الله ﷺ إذا مضى إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس، فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله، ولا يبسط يده إلى الطعام؛ استحياء منهم؛ فعوتبوا في ذلك؛ فأنزل الله ـ

<sup>=</sup> وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٦٨/٩): «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط»؛ وفيه أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وهو لين، وبقية رجاله ثقات». قلنا: أبو عبيدة صدوق، ومع ذلك توبع عند الطبراني نفسه والبيهقي، وهو ما لم يتنبه له الهيثمي!

وتقدم الكلام على هذا الحديث في سورة التوبة آية رقم (٨٤)، والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٤، ٦٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٤٦)، ومسلم «في صحيحه» (رقم ٢١٧٠، ١٨).

وفي رواية: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب؛ لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسماً لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب؛ فقال: يا سودة! أما والله لا تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله على في بيتي، وإنه ليتعشّى وفي يده عرق، فدخلت؛ فقالت: يا رسول الله! إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن».

أخرجه البخاري (رقم ٤٧٩٥، ٤٢٣٥)، ومسلم (رقم ٢١٧/١١٠).

تعالى ـ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِيدِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النَّبِيّ فَيَسْتَغِيء مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا مُسْتَغِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسْتُلُوهُنَ مِن وَرَاءِ جِابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ يَسْتَغِيء مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسْتُلُوهُنَ مِن وَرَاء جِابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِشَوْلِ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُم لِللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُم مِن مَعْدِهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُم مِن مَعْدِهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجِهُم مِن مَعْدِه وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجِهُم مِن مَعْدِه وَ أَلَكُمْ كَانَ لَكُمْ مَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيمًا اللّه عَلَيمًا اللّه عَلَيمًا الله عَلَي اللّه عَلَيمًا الله عَلَى الله عَلَيمًا عَلَى اللّه عَلَيمًا الله عَلَى اللّه عَلَيمًا الله عام (١٠) وضعيف جداً يعني: إناة الطعام (١٠).

خ عن عبد الله بن عباس رسول الله على الله على عبد الله بن عباس الله على عمر؛ أكل مع النبي على طعاماً فأصابت يده بعض أيدي نساء النبي؛ فأمر بالحجاب (٢).

حن أنس ﷺ؛ قال: نزل الحجاب مبنى رسول الله بزينب بنت جحش، قال: أهدت له أم سليم حيساً في تور من حجارة، فقال: «اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين»، قال: فخرجت فدعوت من لقيت من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۷٤): نا محمد بن عمر حدثني موسى بن عبيدة عن ابن كعب به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً، مسلسل بالعلل:

الأولى: الواقدي محمد بن عمر؛ متروك الحديث، متهم بالكذب.

الثانية: موسى بن عبيدة الربذي؛ ضعيف الحديث.

الثالثة: الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٧٥): نا محمد بن عمر ثنا إسحاق بن يحيى عن مجاهد عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ الواقدي \_ محمد بن عمر \_؛ متروك الحديث، لكن يشهد له حديث عائشة على المتقدم.

وأخرجه من طريق أبي الصباح عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد مثله.

قلنا: في الطريق إليه الواقدي الهالك.

ومن طريق أخرى فيها الواقدي ـ أيضاً ـ.

• عن أنس عَلَيْهُ؛ قال: كانوا إذا طعموا جلسوا عند النبي عَلَيْهُ؛ رجاء أن يجيء شيء؛ فنزلت: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلا مُسْتَغِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ وَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّيِيّ فَيَسْتَغِيء مِنكُمٌ وَاللّهُ لا يَسْتَغِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْنَلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوجُوا أَزْوَجَمُ مِن بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ كَانَ لَكُمُ مِن بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ كَانَ لَكُمْ مَن بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ فَلِكُمْ كَانَ لَكُمُ مِن بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ وَمَا نَلِكُمْ كَانَ عَنَد اللّهِ عَظِيمًا ﴿ (٢) .

خ عن الربيع بن أنس؛ قال: كانوا يجيئون فيدخلون بيت النبي ﷺ، فيجلسون فيتحدثون؛ ليدركوا الطعام؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنهُ وَلَكِنْ إِنَا لَهُ عَيْمَ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ وَلَلِكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۷٤) بسند فيه الواقدي التالف، وتقدم آنفاً من طرق أخرى عن أنس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢١١/٧) من طريق عمر بن أحمد الواعظ: نا جعفر بن حمدان الموصلي الضرير الشحام ثنا عبد الرحيم بن محمد بن يزيد السكري ثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس به.

قلنا: وسنده قوى.

كَانَ يُوْذِى النَّبِيِّ فَيَسْتَجِي، مِنكُمُّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِي، مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَن يُوْجَابُ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ مَتَعًا فَسَتُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِهَابُ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ اللَّهُ تَوْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ لَكُمُ كَانَ اللَّهُ عَظِيمًا آلَ فَي لَيدرك الطعام ﴿ وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾: ولا تجلسوا فتحدثوا (١).

خ عن عبد الله بن عباس رسل قال: نزلت في رجل هَمَّ أن يتزوج ببعض نساء النبي رجل بعده، قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: هكذا ذكروا (٢٠).

خ عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: أمر عمر نساء النبي ﷺ بالحجاب، فقالت زينب: يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جَابً نَيوتنا؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جَابً ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَن تَلِكُمْ كَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزُوبَهُمُ مِنْ بَعْدِهِ اللهُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا ﴾ (٣) . [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤١) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۳/ ۱۲۸) من طريق محمد بن حميد عن مهران عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: محمد بن حميد؛ حافظ ضعيف، بل اتهمه بعض أهل العلم بالكذب؛ كالإمام أحمد.

الثانية: مهران هو ابن أبي عمر العطار، قال عنه في «التقريب»: «صدوق له أوهام، سيئ الحفظ»، بل قال العقيلي: «روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٩/٢٢) من طريق همام ثنا عطاء بن السائب عن أبى وائل عنه به.

❖ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنْ عَبْدِهِ اللَّهُ وَلَا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ أَن تُنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا﴾؛ قال: ربما بلغ النبي ﷺ أن الرجل يقول: لو أن النبي ﷺ؛ النبي ﷺ توفي؛ تزوجت فلانة من بعده، قال: فكان ذلك يؤذي النبي ﷺ؛ فنزل القرآن: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ﴾ (١). [ضعيف جداً]

عن السدي؛ قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا، ويتزوج نساءنا من بعدنا، لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده؛ فنزلت هذه الآية (٢٠).

عن قتادة: أن رجلاً قال: لو قبض النبي ﷺ؛ لتزوجت فلانة؛ يعني: عائشة؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ الله وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَمُ مِن بَعْدِهِ أَبداً ﴾ (٣).
 تنكِحُوا أَزْوَجَمُ مِن بَعْدِهِ أَبداً ﴾ (٣).

<sup>=</sup> قلت: وعطاء بن السائب اختلط؛ فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/٢٢) بسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٣٤٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٤٣/٦)، والزيلعي في «تُخريج الكشاف» (٢/ ١٢٨) ونسباه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ١٢٢) عن معمر عن قتادة به.

خ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في قوله: ﴿وَمَا كَاكَ لَكُمُ مَا نَوْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبداً ﴾؛ قال: نزلت في طلحة بن عبد الله؛ لأنه قال: إذا توفي رسول الله؛ تزوجت عائشة (١).

حن عبد الله بن عباس ﴿ قال: قال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ؛ لتزوجت عائشة أو أم سلمة؛ وأنزل الله ﷺ: لو قد مات رسول الله ﷺ؛ لتزوجت عائشة أو أم سلمة؛ فأنزل الله ـ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ \_ اللهِ وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ وَ أَبدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللهِ عَظِيمًا ﴾ (٢).

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ أن رجلاً أتى بعض أزواج النبي ﷺ: «لا تقومن هذا المقام النبي ﷺ: «لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا»، فقال: يا رسول الله! إنها ابنة عمى، والله ما قلت لها

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۰۱): نا محمد بن عمر ثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن أبي بكر به.

قلنا: وهذا مع إرساله؛ فيه الواقدي، وهو متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ٥١٣)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ ١٢٨)، والطبراني ـ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ٦٩) ـ من طريق محمد بن حميد ثنا مهران بن أبي عمر ثنا سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: محمد بن حميد؛ حافظ متهم بالكذب.

الثانية: مهران بن أبي عمر؛ قال عنه في «التقريب»: «صدوق له أوهام، سيئ الحفظ».

منكراً، ولا قالت لي، قال النبي ﷺ: «قد عرفت ذلك أنه ليس أحد أغير من الله، وأنه ليس أحد أغير من الله، وأنه ليس أحد أغير مني»، فمضى، ثم قال: يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجها من بعده؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذه الآية؛ فأعتق ذلك الرجل رقبة، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله، وحج ماشياً من كلمته (۱).

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلا أَبَنَآبِهِنَ وَلاَ إِخْوَنِهِنَ وَلاَ أَبَنَاهِ إِخْوَنِهِنَ
 وَلاَ أَبَنَآءِ أَخُورَتِهِنَ وَلا يَسَآبِهِنَ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ قَلَهُ كَانَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ قَلَهُ ﴾.

\* عن عبد الله بن عباس على قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلاَ أَبَنَآيِهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلاَ أَبَنَآيِهِنَ وَقُوله: ﴿فِسَآيِهِنَ ﴾ وقال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي على خاصة، وقوله: ﴿فِسَآيِهِنَ ﴾ ويعني: نساء المسلمات ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَ ﴾ من المماليك والإماء، ورخص لهن أن يرونهن بعدما ضرب عليهن الحجاب (٢).

وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ ﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى!
 هل يصلى ربك؟ قال: اتقوا الله، قالوا: فهل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله،

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٤) ونسبه لابن جرير الطبري.

قلنا: ولم نجده في «تفسيره» بعد طول بحث، فلعله تصحف على الناشر اسم الذي أخرجه، فقد وجدنا السيوطي ذكر هذا الأثر بعينه في «لباب النقول» (ص١٧٩) وقال: وأخرج جويبر عن ابن عباس به، فلعل الناسخ استعجم عليه اسمه فحرّفه إلى جرير.

قلنا: وجويبر ضعيف جداً؛ فالأثر ساقط.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٥) ونسبه لابن مردويه.

قالوا: فهل يصبغ ربك؟ قال: اتقوا الله؛ فناداه ربه \_ عزّ وجلّ \_ : يا موسى! سألوك: هل يصلي ربك؟ فقال: نعم؛ أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على نبيه على إلى آخرها، وسألوك: هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين يُمكُونَ عَلَى النّيِقِ الى آخرها، وسألوك: هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيديك، فقم الليل، ففعل موسى على فلما ذهب من الليل ثلث نعس؛ فسقطت بيديك، فقم الليل، فقال: يا موسى! لو كنت أنام لسقطت السماوات الزجاجتان؛ فانكسرتا، فقال: يا موسى! لو كنت أنام لسقطت السماوات على الأرضين؛ فهلكت، كما هلكت الزجاجتان بيديك؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على نبيه على آبة الكرسي، وسألوك: هل يصبغ ربك؟ فقل: نعم، أنا أصبغ الألوان الأحمر الأبيض والأسود والألوان كلها في ضبغي؛ فأنزل الله على نبيه على نبيه على نبيه الأبيض والأسود والألوان كلها في صبغي؛ فأنزل الله على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه المنت الأبيض والأسود والألوان كلها في صبغي؛ فأنزل الله على نبيه الله على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه الله على

خ عن كعب بن عجرة رهيه؛ قال: قيل للنبي رهيه قد عرفنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك؟ فنزلت: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَيَكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى السلام عليك، وكيف الصلاة عليك؟ فنزلت: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ ﴾ (٢) . [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «التفسير القرآن العظيم» (۱۳/٥١) - وعنه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/٢٥، ٤٥٣ رقم ١٣٨) -، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٦٤٦/٦) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٢١/١٠، ١٢٢ رقم ١٢١) - من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ثنا أبي عن أبيه ثنا أشعث القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ جعفر بن أبي المغيرة صدوق؛ كما قال الذهبي والعسقلاني، وزاد: "يهم"؛ لكن قال ابن منده: "رواية جعفر عن سعيد على وجه الخصوص ليست بالقوية" \_ والله أعلم بالصواب \_.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٣) من طريق أبي حذيفة قال: نا الثوري عن الزبير بن عدي عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة به. =

- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ
   عَذَابًا مُهِينًا ﴿﴾.
- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت في الذين طعنوا على النبي ﷺ حين اتخذ صفية بنت حيي بن أخطب (١).
- ◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنزلت في عبد الله بن أَبيّ وناس معه قذفوا عائشة ﴿ قَالَ: «من يعذرني في رجل يؤذيني، ويجمع في بيته من يؤذيني»؛ فنزلت (٢).
- ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن
   جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾.
- خ عن أبي مالك؛ قال: كان نساء نبي الله ﷺ يخرجن بالليل لحاجتهن، وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين؛ فشكوا ذلك، فقيل ذلك للمنافقين، فقالوا: إنما نفعله بالإماء؛ فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِلْآرُونِكِ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَبِيهِمِنَّ ذَلِك أَدْنَى أَن اللّهُ عَنُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْولًا رَحِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْولًا رَحِيمًا ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي: «صدوق سيئ
 الحفظ وكان يصحف»؛ كما في «التقريب».

قلنا: والحديث عند البخاري (رقم ٤٧٩٧)، ومسلم (رقم ٤٠٦) من طريق عبد الرحمن بنحوه وليس فيه ذكر سبب نزول الآية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۲/۲۲)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص۱۷۹)، و«الدر المنثور» (۲/۲۵۲).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٥٦/٦) ونسبه للطبري. قلنا: ولم نجده في المطبوع بعد بحث طويل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٧٦/٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، وسعيد بن منصور في «سننه»، وعبد بن حميد وابن المنذر في =

\* عن الحسن في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبِنَانِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُكْوِينَ عُلَيْنِ مِن جَلَيْسِهِنَّ ذَلِكَ أَدْفَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّينُ ﴾؛ قال: إماء كن بالمدينة يتعرض لهن السفهاء؛ فيؤذين، فكانت الحرة تخرج فتحسب أنها أمة فتؤذى؛ فأمرهن الله أن يدنين عليهن من جلالبيبهن. [ضعيف جداً]

• وعن محمد بن كعب؛ قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له؛ قال: كنت أحسبها أمة، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن، تخمر وجهها إلا إحدى عينيها، يقول: ﴿ ذَلِكَ أَدَنَى أَن يُعْرَفِنَ فَلا يُؤَذِّنُ ﴾، يقول: ذلك أحرى أن يعرفن (١).

• عن أبي صالح؛ قال: قدم النبي على المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي على وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن، وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل؛ فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّيِّ فَلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَلَهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَيِيهِمِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا لِيُوجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَلَهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَيِيهِمِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا لِيَّا وَكِنَا اللهُ عَنُولًا رَّحِيمًا الله يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة (٢).

 ❖ عن معاوية بن قرة: أن ذعاراً من ذعار أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل، فينظرون النساء ويغمزونهن، وكانوا لا يفعلون ذلك

<sup>= «</sup>تفسيريهما»؛ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٤٥) عن حصين عن أبي مالك به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۱) أخرجهما ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۷٦/۸، ۱۷۷). قلنا: فيهما شيخه الواقدي المتروك مع إرسالهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٢/٣٣، ٣٤) بسند ضعيف جداً؛ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل.

بالحرائر، إنما يفعلون ذلك بالإماء؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإِلَّرَوْجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفِّنَ فَلَا يُؤَذِّنَ وَكَالِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفِّنَ فَلَا يُؤَذِّنُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿(١).

الْمُرْجِفُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

عن قتادة: أن ناساً من المنافقين أرادوا أن يظهروا نفاقهم؛ في تنافقين أرادوا أن يظهروا نفاقهم؛ في نسخ لَبِن لَمْ يَنكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمُدَينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ عَلِيلًا إِنَّهُ يقول: لنحرشنك بهم (٢).

❖ عن طاووس: نزلت في بعض أمور النساء<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٠) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٢٣/٢) عن معمر عن قتادة به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٢) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ١٢٣) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

## سورة سبأ

عن عبد الله بن عباس رها أنه قال: نزلت سورة سبأ بمكة (١٠).

وَ وَلَقَدَ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رَزِقِ رَيِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَمُ بَلَدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞﴾.

❖ عن أبي رزين: كان رجلان شريكان، خرج أحدهما إلى الشام، وبقي الآخر، فلما بُعِثَ النبي ﷺ؛ كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم، فترك تجارته، ثم أتى صاحبه، فقال له: دلني عليه. وكان يقرأ الكتب، فأتى النبي ﷺ، فقال: إلام تدعو؟ قال: «إلى كذا كذا»، فقال: أشهد أنك

<sup>(</sup>۱) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٣): أن ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة» أخرجوه عن عبد الله بن عباس را

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨٠) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم.

رسول الله، قال: "وما علمك بذلك؟"، قال: إنه لا يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَنفِرُونَ ﴿ الله قارسل إليه النبي ﷺ: "إن الله قد أنزل تصديق ما قلت (١٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص۱۸۰)، وقال: وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن أبي رزين به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد إن صح السند إلى الثوري.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.

قلنا: وتحرف فيه من (أبي رزين) إلى (ابن زيد).

وكذا تحرف في اللباب من (أبي رزين) إلى (ابن رزين) وكله تصحيف، والصواب ما أثبتنا.

# سورة فاطر

- ❖ عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عباس في الله عبد الله عباس في الله عبد الله ع
- ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوء عَملِهِ فَرَءاه حَسنَا فَإِنَّ اللَّه يُضِلُ مَن يَشَآء وَيَهْدِى مَن يَشَآء وَيَهْدِى مَن يَشَآء فَلَا نَذْهَب نَقْسُك عَلَيْهِم حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ ﴿ .
- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: أنزلت هذه الآية: ﴿ أَفَعَن نُبِنَ اللَّهِ عَمَلِهِ ﴾ الآية، حيث قال النبي ﷺ: «اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام»؛ فهدى الله عمر وأضل أبا جهل؛ ففيهما أنزلت (٢).
  - ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/٣) ونسبه لابن الضريس والبخاري! وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

قلنا: ولعل قوله (البخاري) تصحيف؛ إذ لم يذكره في «صحيحه» ألبتة، ولعل الصواب: النحاس.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨١)، وقال: وأخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ جويبر متروك الحديث، والضحاك لم يلق ابن عباس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (V/V) ونسبه للطبري عن جويبر عن الضحاك دون ذكر V دون ذكر V

ولم نجده فيه.

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ وَإِنَّا لَهُ مُونَى اللَّهُ وَكُا الْأَمُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴿ إِنَّ ﴾ قال: كان النبي في يقف على القتلى يوم بدر؛ ويقول: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً!! يا فلان بن فلان! ألم تكفر بربك؟ ألم تكذب نبيك؟ ألم تقطع رحمك؟ »، فقالوا: يا رسول الله! أيسمعون ما تقول؟ قال: «ما أنتم بأسمع منهم لما أقول»؛ فأنزل الله: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ . مثل ضربه الله للكفار أنهم لا يسمعون لقوله (١٠) .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَنْجُورَ ۞﴾.

معن عبد الله بن عباس الله عن عبد الله عن عباس الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي نزلت فيه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُوكَ كِنْبَ اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَدَرَةً لَن تَبُورَ ﴾ [ضعيف جدآ]

﴿الَّذِى أَحَلُنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُوبٌ إِنَّ إِنَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۸/۷)، وقال: وأخرج أبو سهل السري بن سهل الجنديسابوري في «الخامس من حديثه» من طريق عبد القدوس عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وأبو صالح؛ متروك متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٢)، و«لباب النقول» (ص١٨١) وقال: «أخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في «تفسيره» عن ابن عباس».

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لوهاء تفسير الثقفي هذا، وقد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة، وانظر غير مأمور: «العجاب» (١/ ٢٢٠).

• عن عبد الله بن أبي أوفى رضيه الله على النبي على النبي على النبي على النبي النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا، فقال رسول الله على الموت شريك النوم، وليس في الجنة موت»، قالوا: يا رسول الله! فما راحتهم؟ فقال النبي على النبي على الله النبي على النبي النبي النبي النبي النبي على النبي الن

الْمُرَمَّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ اَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْمُعَامِّمُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ اَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأَمُورُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

• عن ابن أبي هلال: أنه بلغه: أن قريشاً كانت تقول: لو أن الله بعث نبياً ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها، ولا أسمع ولا أشد تمسكاً بكتابها منا؛ فأنزل الله: ﴿وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ﴿ لَنَ عِندُنَا ذِكْرًا مِن الْأَوْلِينَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ﴿ لَنَ عِندُنَا ذِكْرًا مِن اللهِ عَلَيْنَا الْكِنَابُ لَكُنّا أَهْدَى الْأَوْلِينَ ﴿ وَالسَافَاتِ: ١٦٧، ١٦٨]، و﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللّهِ جَهّدَ أَيْتَنِيمٌ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدى الْأُمْمِ ﴿ وَالْتَ اليهود تستفتح به على النصارى، فيقولون: إنا نجد نبياً يخرج (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «البعث» (رقم ٢٥٨، ٤٤٤) بسند صحيح إلى يونس بن محمد المؤدب ثنا سعيد بن زربي عن نفيع بن الحارث عن عبد الله به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: نفيع هذا هو أبو داود الأعمى؛ متروك، وقد كذبه ابن معين.

الثانية: سعيد بن زربي؛ منكر الحديث.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۳۵ ـ ۳۹)، و«لباب النقول» (ص١٨١)
 ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، أو إعضاله.

#### سورة يس

- عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة يَس بمكة (١).
  - ♦ عن عائشة: قالت: (مثله)<sup>(۲)</sup>.
- وَ الْفُرْءَانِ الْمُكِيمِ فَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَ عَلَى صِرَطِ اللَّهِ مِنْ الْمُرْسَلِينَ فَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ فَ تَنزِيلَ الْعَزيزِ الرَّحِيمِ فَ لِلْنَذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْذِرَ ءَابَا وَهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ فَى لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى الْعَزيزِ الرَّحِيمِ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَي إِنَا جَعَلْنَا فِي اَعْتَقِهِمْ أَغَلَلًا فَهَى الْمَدَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ فَي وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكُنًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكُنًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَنًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكُنًا وَمُونَ فَي وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُبْعِمُونَ فَى وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُتَعِمْونَ فَى وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُتَعِمْ مَا لَا يَبْعِمْونَ فَى وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ فَى اللّهُ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ فَعُلُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ فَهُمْ لَا يُتَعِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَا يَتُعْمِلُونَ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَنَ فَيْعَالِمُ اللّهُ الْمِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ♦ عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والله يه عنه النبي والله يه عنه المسجد، فيجهر بالقراءة، حتى تأذى به ناس من قريش؛ حتى قاموا ليأخذوه، وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم، وإذا هم لا يبصرون، فجاؤوا إلى النبي والله والرحم يا محمد! ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي والله والرحم النبي والله عنهم؛ فنزلت: ﴿يَسَ إِن وَالْقُرْءَانِ اللهُ يَكِيدِ إِن إِنَّكَ لَمِن الْمُرْسَلِينَ فَى طَلَ عِنهم؛ فنزلت: ﴿يَسَ إِن وَالْقُرْءَانِ الْمُرْيِزِ الرَّحِيمِ فَى النبي الله والرحم عَم المُرسَلِينَ فَى عَرَطِ مُسْتَقِيدٍ فَى تَرْيِلَ الْمُرْبِيزِ الرَّحِيمِ فَى النبيدِ وَقَمًا مَّا أَنْذِرَ ءَابَاقُهُمْ فَهُمْ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ فَى تَرْيِلَ الْمُرْبِيزِ الرَّحِيمِ فَى الْمُرْبِيزِ الرَّحِيمِ فَى النبي عَلَى عَرْطِ مُسْتَقِيدٍ فَى تَرْيِلَ الْمُرْبِيزِ الرَّحِيمِ فَى النبيدِ وَقَمًا مَا أَنْذِرَ ءَابَاقُهُمْ فَهُمْ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۳۷) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى ونسبه لابن مردويه.

غَفِلُونَ ۗ لَهُ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٱعْنَقِهِمْ أَغْنَقِهِمْ أَغْنَا فِي الْحَدِيمِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ اللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

خعن عكرمة؛ قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً؛ لأفعلن ولأفعلن؛ فأنزلت: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ﴾، قال: فكانوا يقولون هذا محمد، فيقول: أين هو أين هو؟ لا يبصره (٢٠).

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ
 أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُتِينٍ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٢، ٤٣)، و«لباب النقول» (ص١٨٢) ونسبه لابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٩/٢٢): ثني عمران بن موسى ثنا عبد الوارث بن أبي حفصة عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٥/٣٦٣، ٣٦٤ رقم ٣٢٦٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١/١٥ رقم ١٩٨٢)، والطبري في «جامع البيان» (١٢/ ١٠٠)، وابن عدي في «الكامل» (١٤٣٧/٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٧/ ٥٧٣) -، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٥، ٢٤٦)، و«الوسيط» (٣/ ٥١٠)، والحاكم (٢/ ٤٢٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ١٧٥)، ٦٧١)، و«السنن الكبرى» (١٨/١٠) جميعهم =

= من طريق الثوري عن طريف بن شهاب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به.

من طريق التوري عن طريف بن شهاب عن ابي نصره عن ابي سعيد الحدري به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه طريف بن شهاب، وهو ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح عجيب»، ووافقه الذهبي.

وللحديث طرق أخرى.

فأخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٥٧٣) من طريق شعبة وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كلاهما عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وشعبة وعبد الأعلى سمعا من الجريري قبل اختلاطه.

وبهذه المتابعة القوية؛ صح الأثر ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عباس في قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد؛ فأرادوا أن يقتربوا؛ فنزلت: ﴿وَنَكَنُّهُ مَا قَدَّمُوا وَمَاثَنَرُهُم مَّ فَلَمُوا وَمَاثَنَرُهُم مَّ فَلَمُوا وَمَاثَنَرُهُم مَّ فَلَمُ وَاللَّهُم مِن المسجد؛ فأرادوا أن يقتربوا؛ فنزلت: ﴿وَنَكَنُّهُ فِي إِمَارِ مُبِينِ ﴾.

أخرجه ابن ماجه (٢٥٨/١ رقم ٧٨٥)، والطبري في «جامع البيان» (٢٢/ ١٠٠) من طرق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان ربما يلقن.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/١١): «هذا إسناد ضعيف موقوف؛ فيه سماك وهو ابن حرب وإن وثقه ابن معين وأبو حاتم؛ فقد قال أحمد: «مضطرب الحديث»، وقال يعقوب بن شيبة: «روايته عن عكرمة مضطربة وعن غيره صالحة». اه.

قلنا: وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٥٧٣): «هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع».

قلنا: هكذا رواه أبو أحمد الزبيري ـ وهو ثقة ثبت ـ، ووكيع ـ وهو ثقة حافظ ـ عن إسرائيل.

- - عن الكلبي؛ قال: نزلت في الزنادقة (١).
- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَمِنَ نَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَمِى خَلْقَلُمْ قَالَ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي الْمَعْلَمَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي الْمَعْلَمَ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَلَ لَكُم مِن الشَّجَرِ اللَّهُ أَقُلُ مَنَ الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ الْأَخْضِرِ نَازًا فَإِذَا أَنْتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَبَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَهُو الْخَلْقُ اللَّهِ عَلَى بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ أَنْ يَعْلُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ ع
- عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿أُولَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ إلى قوله: ﴿وَهِى رَمِيمٌ ﴾ ؛ قال: جاء عبد الله بن أُبيّ إلى النبي على بعث الله بعظم حائل فكسره بيده، ثم قال: يا محمد! كيف يبعث الله هذا وهو رميم؟! فقال رسول الله على : «يبعث الله هذا ويميتك، ثم

<sup>=</sup> وخالفهما الفريابي؛ فرواه عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧/١٢ رقم ١٢٣١٠): ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن الفريابي به.

قلنا: لكن في الطريق إلى الفريابي شيخ الطبراني وهو ضعيف.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «رواه الطبراني عن شيخه... وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٦/٧) وزاد نسبته للفريابي، وأحمد في «الزهد»، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱٤٤/۲) عن معمر عنه به. قلنا: والكلبي كذاب.

يدخلك جهنم»؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا اللَّهِ مَ أَقُلَ مَرَّةً وَهُوَ لِهُوَ كَالُونَ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ لِكُلِ حَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ (١) .

عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَلُم ﴿ ﴾ عن قتادة في الريح، قال: نزلت في أُبيّ بن خلف جاء بعظم نخر؛ فجعل يذروه في الريح، فقال: أيحيي الله هذا فقال: أيحيي الله هذا ويميتك ويدخلك النار» (٢٠).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح، وصرح هشيم بالتحديث عند الحاكم.

وخالفهما يعقوب بن إبراهيم فرواه عن هشيم به مرسلاً، ولم يذكر ابن عباس. أخرجه الطبري (٢٣/ ٢١).

قلنا: والوصل زيادة وهي مقبولة، والذي زاد أكثر وأوثق؛ فهو مقدم على الإرسال. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٧٤) وزاد نسبته لابن المنذر والبيهقي في «البعث».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۲۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۳/۱۲۸)، و«الدر المنثور» (۷/۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱٤٦/۲)، وابن جرير في «جامع البيان» (۲۳/ ۲۳) من طرق عن قتادة به.

\* عن أبي مالك؛ قال: جاء أُبيّ بن خلف بعظم نخرة، فجعل يفته بين يدي النبي ﷺ، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فأنزل الله عالى ـ: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [ضعيف]

\* عن عبد الله بن عباس والله عن عباس والله عن عباس والله الله عن عبد الله بعظم نخر؛ فقال: أتعدنا يا محمد! إذا بليت عظامنا فكانت رميماً أن الله باعثنا خلقاً جديداً، ثم جعل يفت العظم ويذره في الريح، فيقول: يا محمد! من يحيي هذا؟ فقال رسول الله ويهيد: «نعم؛ يميتك الله، ثم يحييك ويجعلك في جهنم»، ونزل على رسول الله ويهيد: «فَوَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَةً (٢).

❖ عن السدي في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا﴾؛ قال: نزلت في أُبيّ بن خلف، أتى النبي ﷺ ومعه عظم قد دثر، فجعل يفته بين أصابعه، ويقول: يا محمد! أنت الذي تحدث أن هذا سيحيا بعدما قد بلى؛ فقال رسول الله ﷺ: «نعم؛ ليميتن الآخر، ثم ليحيينه، ثم ليدخلنه النار»(٣).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (V (V) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» \_ ومن طريقه البيهقي في «البعث والنشور»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۳/ ۱۹۷) \_، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٦) من طريق هشيم ثنا حصين عن أبي مالك به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٧٤، ٥٥) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٧٥) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

❖ عن عكرمة؛ قال: جاء أُبيّ بن خلف إلى النبي ﷺ وفي يده عظم حائل، فقال: يا محمد! أنّى يحيي الله هذا؟ فأنزل الله \_ تعالى \_:
 ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَهِىَ خُلْقَةُ ﴾، فقال له رسول الله ﷺ: «خَلْقُها قبل أن تكون أعجب من إحيائها وقد كانت»(١).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٧٦) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٦/٧) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهما ضعيفان؛ لإرسالهما.

# سورة الصافات

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة الصافات بمكة (١).

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَوِنَكَ لَينَ الْمُصَدِّقِينَ ۞ أَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَلمًا أَوْنَا لَمَينُونَ۞﴾.
 لَمَدِينُونَ۞﴾.

\*عن عطاء؛ قال: كان رجلان شريكين، وكان لهما ثمانية آلاف دينار، فاقتسماها، فعمد أحدهما فاشترى بألف دينار أرضاً، فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً اشترى بألف دينار أرضاً، وإني أشتري منك بألف دينار، أرضاً في الجنة؛ فتصدق بألف دينار، ثم ابتنى صاحبه داراً بألف دينار، فقال هذا: اللهم إن فلاناً ابتنى داراً بألف دينار وإني أشتري منك داراً في الجنة بألف دينار؛ فتصدق بألف دينار، ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها ألف دينار، فقال: اللهم إن فلاناً تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار، وإني أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينار؛ فتصدق بألف دينار، ثم اشترى خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار؛ فتصدق بألف دينار، ثم أصابته حاجة شديدة، فقال: لو أتيت صاحبي هذا لعله ينالني معروف، فجلس على طريقه، فمر به في حشمه صاحبي هذا لعله ينالني معروف، فجلس على طريقه، فمر به في حشمه

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۷۷) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

وأهله، فقام إليه الآخر، فنظر فعرفه، فقال: فلان...؟! فقال: نعم، فقال: ما شأنك؟ فقال: أصابتني بعدك حاجة، فأتيتك لتصيبني بخير، قال: فما فعل المال؛ فقد اقتسمناه مالاً واحداً، فأخذت شطره وأنا شطره؟! فقال: اشتريتُ داراً بألف دينار، ففعلت: أنا كذلك، وفعلت أنا كذلك، فقص عليه القصة، فقال: إنك لمن المصدقين بهذا، اذهب فوالله لا أعطيك شيئاً، فرده فقضي لهما أن توفيا؛ فنزل فيهما: ﴿فَأَقبَلَ بَعَضُهُمْ حتى بلغ: ﴿أَوَنَا لَمَدِينُونَ ﴾، قال: لمحاسبون (١٠).

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِى أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّمُ رُءُوسُ
 ٱلشَّيَطِينِ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِى أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّمُ رُءُوسُ
 ٱلشَّيَطِينِ ﴿ إِنَّهُ لَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خ عن قتادة في قوله: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ حتى بلغ: ﴿ فِي آصَلِ اَلْمَحِيمِ ﴾؛ قال: لما ذكر شجرة الزقوم؛ افتتن الظلمة، فقالوا: ينبئكم صاحبكم هذا أن في النار شجرة، والنار تأكل الشجرة؛ فأنزل الله ما تسمعون: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّجُ فِي آصَلِ اَلْمَحِيمِ ﴾ غذيت بالنار ومنها خلقت (٢).

◄ عن السدي؛ قال: قال أبو جهل لما نزلت: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ النَّرَقُومِ ﴿إِنَّ شَجَرَتَ النَّرَقُومِ ﴿إِنَّ النَّرَقُومِ إِنَّا النَّرَقُومِ ﴿إِنَّ النَّرَقُومِ إِنَّا النَّرَقُومِ إِنَّا النَّرَ النَّرَ النَّا النَّرَ النَّلَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّرَ النَّذَالَ النَّرَ النَّذَالِقَ النَّالِ النَّرَ النَّلَ النَّرَالِيَّ النَّالِ النَّلِي النَّلِي النَّلَقُلُومُ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلْقُومِ النَّلْقُلُومُ النَّلْ النَّلْلُلِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْقُلُومُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلْمُ النَّلِمُ الْمُنْمُ الْمُنْلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ الْمُنْلِمُ النَّلِمُ الْمُنْمُ الْمُنَامُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُلْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۹۰ \_ ۹۱) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر. قلنا: وعطاء هو ابن مسلم الخراساني؛ لم يدرك أحداً من الصحابة؛ فهو على هذا معضل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۳/ ٤٠ ـ ٤١): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٩٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

فقال: ايئتني بتمر وزبد، فقال: دونكم تزقموا، فهذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد؛ فأنزل الله تفسيرها: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ۚ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَامُ وَيَٰيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي قال: أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش: سليم، خزاعة، وجهينة ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ﴿ (٢) . [ضعيف جداً]

• عن مجاهد في قوله: ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَأْ ﴾؛ قال: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله ـ تعالى ـ، فقال لهم أبو بكر الصديق وَ الله الله الله عن أمهاتهم؟ فقالوا: بنات سَرَوَات الجن، فقال الله عزّ وجلّ ـ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَمُونَ ﴾، يقول: إنما ستحضر للحساب، قال: والجِنة هي الملائكة (٣).

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ صدوق كثير الخطأ يغرب.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جويبر هذا؛ ضعيف الحديث جداً.

الثانية: الضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئاً.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۳/ ٤١) من طريق أسباط بن نصر عن السدي به.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٣٨)، و«الدر المنثور» (٧/ ١٣٣) وقال: وأخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٩/٢٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/١٦٦ رقم ١٤١) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٣٣/٧) وزاد نسبته لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

- ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسْتِحُونَ ﴿ ﴿ .
- عن يزيد بن أبي مالك؛ قال: كان الناس يصلون متبددين؛ فأنزل الله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلصَّآفُونَ ﴿ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله
  - 🗖 ﴿ أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞﴾.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ١٣٦) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨٣)، و«الدر المنثور» (٧/ ١٣٩) وقال: أخرج جويبر عن ابن عباس به.

قلنا: وجويبر؛ متروك الحديث، وبين جويبر وابن عباس الضحاك؛ وهو لم يدرك ابن عباس.

## سورة ص

💠 عن عبد الله بن عباس ﴿ عَلَيْهُا ؟ قال: نزلت سورة صَ بمكة (١٠).

﴿ مَنْ وَالْفُرْدَانِ ذِى اللِّذِكْرِ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزْقِ وَشِقَاقِ ﴾ كَمْ الْمَلْكُمَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَانَ حِينَ مَنَاسِ ۞ وَعِجْوًا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ الْمَكَمَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَانَ حِينَ مَنَاسِ ۞ وَعِجُوا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ اللَّكَفِرُونَ هَلْذَا سَحِرٌ كَذَابُ ۞ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَنْهَا وَرَحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَاصْلِمُوا عَلَى اللَّهِمَا إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ يُكُوادُ ۞ مَا سَمِعْنَا وَاصْلِمُوا عَلَى اللَّهَا وَلَمْ إِنَّ هَلَا اللَّهِ مُنْ يُكُولُونَ عَلَا اللَّهَ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْهُمُ أَنِ الْمُسْوا وَاصْلِمُوا عَلَى اللَّهَامُ أَنْ هَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

♦ عن عبد الله بن عباس والله؛ قال: لما مرض أبو طالب؛ دخل عليه رهط من قريش؛ منهم: أبو جهل، قال: فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، ويفعل ويفعل، ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه أو قال: جاء النبي ويه فلا البيت، وبينهم وبين أبي طالب مجلس رجل، قال: فخشي أبو جهل إن جلس النبي والى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه؛ فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد النبي وهم مجلساً قرب عمه، فجلس عند الباب، قال أبو طالب: أي ابن أخي! ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم، وتقول وتقول، وتفعل وتفعل، قال: فأكثروا عليه من اللحو، قال: فتكلم النبي ويهم فقال: «يا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۱٤۲) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

عم! إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها؛ تدين لهم بها العرب، وتؤدي اليهم بها العجم الجزية»، قال: ففزعوا لكلمته ولقوله، قال: فقال القوم: كلمة واحدة! نعم وأبيك وعشراً، قالوا: وما هي؟ قال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: «لا إله إلا الله»، قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: ﴿أَجْعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴿ فَهُ مَا الله وقرأ من هذا الموضع إلى قوله: ﴿لَمَا يَذُوفُوا عَذَابِ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٥/ ٣٦٥، ٣٦٦ رقم ٣٢٣٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٣٥ رقم ٢٧٥، ٦/ ٤٤٢ رقم ٣٦٦، ١١٤٣٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٥٩، ١٩٤٤ رقم ١١٤٣١)، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٢٧، المصنف» (٣/ ٣٥٩)، وإسحاق بن راهويه؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ١٨٦)، والطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٩٧)، و«تاريخ الأمم والملوك» (١/ ١٥٥، ٥٥٥)، وأبو يعلى في «المسند» (٤/ ٢٥٥، ٢٥٥ رقم ٢٥٨٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ٢٦٤ في «المسند» (١/ ٢٠٥، ٢٠٠٥)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٥٧ موارد)، =

❖ عن السدي: أن أناساً من قريش اجتمعوا؛ فيهم: أبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم: انطلقوا بنا إلى أبي طالب؛

وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٨٨)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ١٨٦)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٨ / ٢٨٨ رقم ٤١٤) من طرق عن الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على يحيى بن عمارة، ويقال: يحيى بن عباد، ويقال: عجاد، ويقال: عباد، وفي ويقال: عباد بن جعفر، لم يرو عنه إلا الأعمش ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي «التقريب»: «مقبول»؛ يعني: حيث يتابع، وإلا؛ فلين، ولم يتابع.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كلله في «ضعيف سنن الترمذي» (رقم ٢٣٦): «ضعيف الإسناد».

وضعفه \_ أخيراً \_ في «ضعيف موارد الظمآن» (٢١٣).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ١٤٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٣٢) من طريق إسحاق بن راهويه: أنبأ وهب بن جرير حدثني أبي؛ قال: سمعت محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث كما ترى.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وقال: «والعباس ثقة».

قلنا: ابن إسحاق لم يخرج له مسلم في الأصول وإنما أخرج له متابعة.

فلنكلمه فيه، فلينصفنا منه؛ فيأمره، فليكف عن شتم آلهتنا وندعه والذي يعبد؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شيء؛ فتعيرنا العرب، فيقولون: تركوه، حتى إذا مات عمه؛ تناولوه، قال: فبعثوا رجلاً منهم يدعى: المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب، فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم يستأذنون عليك، قال: أدخلهم، فلما دخلوا عليه؛ قالوا: يا أبا طالب! أنت كبيرنا وسيدنا؛ فأنصفنا من ابن أخيك؛ فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه، قال: فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله ﷺ؛ قال: يا ابن أخى! هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم وقد سألوك النصف؛ أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك، قال: فقال: «أي عم! أوَ لا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟»، فقال: وإلامَ تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون العجم»، قال: فقال أبو جهل \_ من بين القوم \_: ما هي وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها، قال: «تقولون: لا إله إلا الله»، قال: فنفروا، وقالوا: سلنا غير هذه، قال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها»، قال: فغضبوا وقاموا من عنده غضاباً، وقالوا: والله لنشتمنك والذي يأمرك بهذا و﴿وَانطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٓ ءَالِهَتِكُرُّ إِنَّ هَلَا لَشَيُّ يُرَادُ ۗ ﴿ إِلَّهِ وَلَهُ: ﴿ إِلَّا ٱخْنِلَتُ ﴾ وأقبل على عمه، فقال له عمه: يا ابن أخي! ما شططت عليهم، فأقبل على عمه فدعاه، فقال: «قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، تقول: لا إله إلا الله»، فقال: لولا أن تعيبكم بها العرب يقولون جزع من الموت؛ لأعطيتكها؛ ولكن على ملة الأشياخ، قال: نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦](١). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۱/ ٥٤٤)، و «جامع البيان» (۲۳/ ۱۰ أخرجه الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» ؛ كما في «الدر المنثور» =

<sup>= (</sup>۱٤٢/۷، ۱٤۳) من طريق أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط بن نصر عن السدى به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: أسباط بن نصر؛ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۳/۸۱).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

#### سورة الزمر

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنْزَلْتُ سُورَةُ الزَّمْرُ بَمْكَةً.
- عن عبد الله بن عباس و قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ ثَلَاث آيات (١).
- ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبٌ كَفَارُ ﴿ ﴾.
- خ عن عبد الله بن عباس في في هذه الآية؛ قال: أنزلت في ثلاثة أحياء: عامر، وكنانة، وبني سلمة كانوا يعبدون الأوثان، ويقولون: الملائكة بناته، فقالوا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ (٢).
- ﴿ أَمَنْ هُوَ قَنبِتُ ءَانَاءَ ٱلنَّلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَجْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۲۱۰) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨٤)، وقال: وأخرج جويبر عن ابن عباس به.

قلنا: وجويبر؛ ضعيف جداً، وبينهما الضحاك وهو لم يسمع من ابن عباس؛ فالأثر تالف واه بمرة.

- عفان ظله الله بن عمر طله عن عبد الله بن عمر عله عنها؛ قال: نزلت في عثمان بن عفان ظله (۱).
- موضوع] عبد الله بن عباس عليها ؛ قال: نزلت في عمار بن ياسر (٢). [موضوع]
- مسعود وعمار وسالم مولى أبي حذيفة (٣). [ضعيف جدآ]
- ❖ عن عكرمة؛ قال: نزلت في عمار بن ياسر<sup>(١)</sup>.
- (۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥٢/٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥٢/١)، والواحدي في «الوسيط» (٣/٥٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩/٣١) من طريق ابن شبة: نا أبو خلف عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز ثنا يحيى بن مسلم البكاء عن ابن عمر به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:
  - الأولى: يحيى البكاء؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».
  - الثانية: عبد الله بن عيسى؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» \_ أيضاً \_.
- والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢١٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.
- (٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٥٠): نا محمد بن كناسة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.
  - قلنا: والكلبي كذاب، وشيخه ضعيف متهم بالكذب؛ فالأثر موضوع.
  - وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢١٤) وزاد نسبته لابن مردويه.
- (٣) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٤/٧)، و«لباب النقول» (ص١٨٤) وقال: «وأخرج جويبر عن ابن عباس به».
- وجويبر؛ متروك الحديث، وفيه انقطاع؛ فجويبر لم يدرك ابن عباس بينهما الضحاك، وهو \_ أيضاً \_ لم يسمع من ابن عباس.
  - (٤) أخرجه جويبر؛ كما في «لباب النقول» (ص١٨٤)، و«الدر المنثور» (٢١٣/٧). قلنا: وجويبر؛ متروك وهو مع هذا مرسل ـ أيضاً ـ.
- وعليه؛ فلم يصح في نزول هذه الآية أثر مع تعدد مخارج هذه الآثار؛ إلا أنها لا تقوي بعضها البعض؛ نظراً للضعف الشديد في هذه الطرق؛ فتنبه.

- ﴿ وَاللَّذِينَ اجْمَنْبُوا الطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَمُمُ الْبُشْرَئُ فَبَشِّرْ عِبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنهُ وَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ هَدَدُهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ إِلَيْ ﴾.
- خ عن زيد بن أسلم: أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: (لا إله إلا الله): زيد بن عمرو، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي؛ نزل فيهم: ﴿ وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَيِّ فَيَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- عن عبد الله بن عمر؛ قال: كان سعيد بن زيد، وأبو ذر،
   وسلمان، يتبعون في الجاهلية أحسن القول، وأحسن القول والكلام: لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳۲/۲۳): ثني يونس قال: نا عبد الله بن وهب قال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك الحديث.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢١٧)، و«لباب النقول» (ص١٨٤، ١٨٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨٤)، و«الدر المنثور» (٢١٨/٧) وقال: «وأخرج جويبر بسنده عن جابر به».

قلنا: وجويبر هالك.

إله إلا الله، قالوا بها؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ على نبيه ﷺ: ﴿ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَنَبًا مُّتَشَدِهًا مَّثَانِىَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِـ،
 مَن يَشْكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس فيها؛ قال: قالوا: يا رسول الله! لو حدثتنا؛ فنزل: ﴿اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبَا مُتَشَيِهًا مَّنَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ يَشَاعُ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللهُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللهُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَنْ هَادٍ إلى اللهُ عَنْ هَادٍ اللهُ اللهُ عَنْ هَادٍ إلى اللهُ عَنْ هَادٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَادٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَادٍ اللهُ اللهُ

• عن عون بن عبد الله: أن أصحاب النبي ﷺ ملّوا ملّه؛ فقالوا: يا رسول الله! حدثنا؛ فأنزل الله: ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبَا مُتَشَيِهًا مَّمَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله فَيْ فَقَالُوا: يا رسول الله! الله عنون المينا فوق الحديث ودون القرآن؛ يعنون: القصص؛ فأنزل الله عدثنا شيئاً فوق الحديث ودون القرآن؛ يعنون: القصص؛ فأنزل الله عنارك وتعالى \_: ﴿ الرَّ قِلْكَ عَايَنُ ٱلْكِنَابِ ٱللهِ يِنِينِ ﴾ إلى قوله \_ تعالى \_:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٧/ ٢١٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣٥/٢٣): ثنا نصر بن عبد الرحمن الأودي قال: ثنا حكام بن سلم عن أيوب بن موسى عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات إن كان أيوب بن موسى هو ابن عمرو القرشي، وإن كان غيره فلم نعرفه.

ثم رواه الطبري عقبه من طريق أخرى وسماه أيوب بن سيار، فإن يكن هو؛ فهو ضعيف؛ ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وابن معين وغيرهما، انظر: «الجرح والتعديل» (٢٤٨/٢).

﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيَّنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَى الْعَنفِلِينَ ﴿ فَهُ اللَّهِ عَلَى أَلْعَنفِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣]؛ قال: فإن أرادوا الحديث؛ دلهم على أحسن القصص: على أحسن القصص: القرآن (١). القرآن (١).

وَالْیَسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَیُمُوِّونُونَكَ بِالّذِینَ مِن دُونِهِ وَمَن یُضَلِلِ
 اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴿ ﴾.

خ عن قتادة؛ قال: قال لي رجل: قالوا للنبي ﷺ: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لتأمرنها فلنغالبك؛ فنزلت: ﴿وَيُعَوِّفُونَكَ بِالَّذِيكِ مِن دُونِهِ ﴿ وَيُعَوِّفُونَكَ بِالَّذِيكِ مِن دُونِهِ ﴾ (٢).

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ هَا ﴾ .

♦ عن مجاهد: أنها نزلت في قراءة النبي ﷺ النجم عند الكعبة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٥٣، ٥٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٤٨/٤)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٠٠٤/٢ رقم ١٩١٤ \_ معلقاً) من طريق حجاج الأعور ووكيع بن الجراح عن المسعودي عن عون به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، والمسعودي وإن اختلط بآخره؛ لكن الراوي عنه هنا هو وكيع بن الجراح، وقد سمع منه قبل الاختلاط؛ كما قال الإمام أحمد وابن معين. انظر: «الكواكب النيرات» (ص٢٨٨).

٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٢٩) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر.
 قلنا: الذي في «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ١٧٣) عن معمر به دون ذكر قتادة؛
 يعني: معضلاً، وكذا ذكره السيوطي على الجادة في «لباب النقول» (ص١٨٥)
 مقطوعاً على معمر.

وهو ضعيف؛ لإعضاله.

وفرحهم عند ذكر الآلهة<sup>(١)</sup>.

[ضعيف]

﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَصْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس رفيها؛ قال: أنزلت هذه الآية في مشركي أهل مكة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۶/ ۱۰) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۲۳۳) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في الباب النقول» (ص١٨٥)، وصححه السيوطي فيه.

قلنا: وذكره في «الدر المنثور» (٧/ ٢٣٥) وزاد نسبته للطبري، ولم نجده فيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٤/١٠).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

♦ عن عمر بن الخطاب صلى الله الما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل الميضأة، ميضأة بني غفار فوق سرف، وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس، فليمض صاحباه، فحبس عنا هشام بن العاص، فلما قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف، وخرج أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام إلى عياش بن ربيعة وكان ابن عمهما، وأخاهما لأمهما حتى قدما علينا المدينة فكلماه، فقالا له: إن أمك نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك، فرق لها، فقلت له: يا عياش! والله إن يريدك القوم إلا عن دينك؛ فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة \_ أحسبه قال: \_ لاستظلت، قال: أبر قسم أمي، ولي هناك مالاً فآخذه، قال: قلت: والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالاً، فلك نصف مالي، ولا تذهب معهما، فأبى إلا أن يخرج معهما، فقلت له لما أبى على: أما إذ فعلت ما فعلت؛ فخذ ناقتي هذه؛ فإنها ناقة ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب؛ فانج عليها، فخرج معهما عليها، حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال أبو جهل بن هشام: والله لقد استبطأت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك هذه؟ قال: بلى، فأناخ، وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض؛ عديا عليه وأوثقاه، ثم دخلاه مكة، وفتناه فافتتن، قال: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً، ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله، ثم رجعوا إلى الكفر؛ لبلاء أصابهم، قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله عليه المدينة؛ أنزل فيهم وفي قولنا لهم، وقولهم لأنفسهم: ﴿ يَكِعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسۡرَفُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقۡـنَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾، قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى

ت وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٣٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

هشام بن العاص، قال هشام: فلم أزل أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها، قال: فألقي في نفسي أنما نزلت فينا، وفيما كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيري، فلحقت برسول الله عليم بالمدينة (۱).

قلنا: وهذا سند صحيح، وابن إسحاق صرح بالتحديث، ولما كان هذا الحديث في باب السيرة والمغازي وابن إسحاق عالم حجة فيها؛ فيصحح حديثه فيها، وهو صدوق حسن الحديث كما هو معروف.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: ومسلم لم يخرج لابن إسحاق إلا متابعة.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٦١): «رواه البزار ورجاله ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٣٦/٧)، و«لباب النقول» (ص١٨٥) وزاد نسبته للطبراني وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «السيرة» لابن هشام (١/٥٧٥) ـ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (١٤/١١)، والحاكم (٢/٣٥٤)، والبزار في «مسنده» (٢/٣٠ ـ ٣٠٣ رقم ١٧٤٦ ـ كشف)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/٣٤٤ ـ ٤٢٤ رقم ١٣٢٨)، و«السنن الكبرى» (٩/١٣ ـ ٤١)، و«دلائل النبوة» (٢/ ١٥٤ ـ ٤٥٤)، وأبو بكر النجاد في ٩٥٤ ـ ٤٦١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٤٤١)، وأبو بكر النجاد في «مسند عمر» (ص٩٦ ـ ٧٩ رقم ٩٧)، والهيثم بن كليبب في «مسنده» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/٣١٧ ـ ٣١٨ رقم ٢١٢، ٩١٣)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٧/٣٥١) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/٩١٣ رقم ٤١٤) ـ، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٥/٤٢١ رقم ٢٥٣٦)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٤/٥٢٥ ـ ٢٢٦)، وابن السكن؛ كما في «الإصابة» (٣/٤٠٥): ثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/۱۵۷، ۱۵۸ رقم ۱۱٤۸۰) بسند ضعيف جداً؛ كما تقدم بيانه في سورة الفرقان آية رقم (٦٨ ـ ٧١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٣٥) وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» وقال: «بسند لين».

وقال في «لباب النقول» (ص١٨٥): «بسند فيه ضعيف».

بكر أن يكون رسول الله ﷺ؛ يعني: نفسه، وكان أبو بكر قد أعد لذلك راحلتين يعلفهما في داره (١).

\* عن عبد الله بن عمر رسيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين، كانوا أسلموا عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين، كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا؛ فافتتنوا. كنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً؛ قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه؛ فنزلت هؤلاء الآيات. وكان عمر بن الخطاب كاتباً، قال: فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا(٢).

عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت هذه الآيات الثلاث بالمدينة في وحشي وأصحابه: ﴿يَعِبَادِى الَّذِينَ السَّرَفُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِم لَا نَقْـنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهُ إِنَّ وحشي وأصحابه: ﴿يَعِبَادِى الَّذِينَ السَّرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْـنَطُواْ مِن رَجْمَةِ اللَّهُ اللَّهُ يَغْفِرُ الدَّحِيمُ ﴿ وَأَسْلِمُواْ لَلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٦٢) وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي ضعفه أبو حاتم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٤/ ١١) بسند ضعيف جداً؛ فيه علتان: الأولى: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

الثانية: شيخ الطبري ابن حميد؛ ضعيف بل اتهمه بعضهم بالكذب.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٣٥) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

# مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

خ عن قتادة قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسَهُمْ عَن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾؛ قال: ذكر لنا أن ناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام؛ أشفقوا أن لا يتاب عليهم؛ فدعاهم الله بهذه الآية: ﴿ فَ قُلْ يَعِبَادِى اللّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو الْعَفُورُ الزُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو الْعَفُورُ الزَّنُوبَ مَرَيمُمُ الْعَذَابُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٤/ ١٠): ثنا محمد بن حميد؛ قال: ثنا سلمة بن الأبرش؛ قال: ثني ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وهذا سند واه بمرة؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: جهالة الأصحاب، مع التذكر بأن ابن إسحاق مدلس.

الثالثة: ابن حميد؛ حافظ ضعيف، بل اتهمه بعضهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٤/ ١٠) من طريق أسباط عن السدي به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ١٠٠٠.

[ضعيف]

﴿ وَلَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَنِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهَ اللَّهِ مِن قَبْلِكَ لَهِ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ اللَّهَ اللَّهَ عَلْكَ مَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾.

معن الحسن البصري؛ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى بعض شعاب مكة، وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه إياه، فقال: «رب أرني ما أطمئن إليه، ويذهب عني هذا الغم»؛ فأوحى الله إليه: «ادع أي أغصان هذه الشجرة شئت»، فدعا غصناً فانتزع من مكانه ثم خد في الأرض حتى جاء رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ الرجع إلى مكانك»؛ فرجع الغصن فخد في الأرض حتى استوى كما كان، فحمد رسول الله ﷺ وطابت نفسه ورجع، وقد كان قال المشركون: أفضلت أباك وأجدادك يا محمد؟! فأنزل الله عز وجل ًن المشركون: أفضلت أباك وأجدادك يا محمد؟! فأنزل الله عز وجل ًن وَلَمَ أَمْرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهُا المُهْمِونَ فَي وَلَعَدُ أُوجِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِن الْمُنْسِينَ فَي بَلِ الله فَاعْبُدُ وَكُن مَن الْمُنْسِينَ فَي الله فَيْسِ الله وَالله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ فَاعْبُدُ وَلُهُ مَنْ الْمُنْسِينَ فَي الله فَعَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ مَنْ الْمُنْسِينَ فَي الله والله والله والله والله والله والمعلمة والمؤلق من المُنْسِينَ فَي الله والله والله والله والله والله والمعلمة والمؤلق من المؤلق أن المؤلق أن المؤلق أن ألقي الله والله والمؤلق أن ألقي أن المؤلق أن ألقي أن المؤلق أن ألقي ألقي ألقي أن ألقي ألقي ألقي أن ألقي ألقي ألقي ألقي ألقي ألقي ألقي أل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۶/۱۰): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٤/٦) من طريق أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن المبارك بن فضالة عن الحسن به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

الثانية: المبارك مدلس؛ وقد عنعنه.

الثالثة: أحمد بن عبد الجبار؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

\* عن عبد الله بن عباس في: أن قريشاً دعت رسول الله على أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطأون عقبه، فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد! وتكف عن شتم آلهتنا، ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل؛ فإنا نعرض عليك خصلة واحدة وهي لنا ولك، فدلوه، قال: «حتى أنظر ما يأتيني من ربي»؛ فجاء الوحي: ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونَ فَ أَعَبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن المُخْسِرِينَ ﴿ بَلِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشّكرِينَ ﴿ اللّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِن اللّهَ اللّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِن الشّكرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِن الشّكرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ فَاعْبُدُ وَكُن مِن اللّهَ عَلَى وَلَا اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَتَكُونَ مِن اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ
 وَالسَّمَـٰوَتُ مَطْوِيّنَتُ بِيمِيـنِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٧/ ٢٤٥) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٥/ ٣٧١ رقم ٣٢٤٠)، وأحمد في «السنة» (١/ ٢٦٦ رقم ٤٩٤)، و«الـمـــنــد» (٤/ ١٢٥ ـ ٢٢٦٧/١٢٦ و (٢٩٨٨/١٢٩)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/٢٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٤٠ رقم ٥٤٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ١٨٤ رقم ١٠٦) من طريق أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عطاء ابن السائب اختلط، وأبو كدينة روى عنه في الاختلاط.

♦ عن عبد الله بن مسعود ﷺ؛ قال: أتى النبيَّ ﷺ رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم! أبلغك أن الله \_ عزّ وجلّ \_ يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى كذا على أصبع، قال: فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا نواجذه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَق قَدْرِهِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا

<sup>=</sup> قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

وقال شيخنا كلله في «ظلال الجنة»: «إسناد ضعيف، ورجاله ثقات... إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط وهو علة الحديث».

والحديث في «ضعيف سنن الترمذي» (رقم ٦٣٨).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٤٦) وزاد نسبته للبيهقي وابن مردويه.

وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ١٧١، ١٧٢ رقم ٧٣٧) من طريق الحسن بن عطية عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس على قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا، قال: أجل، والله ما تدري، حدثتني عائشة؛ أنها سألت رسول الله على عن قوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ وَوَمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مَطْوِيتَنَ بِيَمِينِهِ مَّ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَلَ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾، قال: قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟! قال: «على جسر جهنم».

قلت: وسنده ضعيف؛ رواية جعفر عن سعيد على وجه الخصوص فيها ضعف؛ كما قال ابن منده.

وقد خالف الحسنَ بنَ عطية \_ وهو صدوق \_ محمدٌ بنُ حميد الرازي؛ فرواه عن يعقوب به مرسلاً لم يذكر ابن عباس.

قلنا: ومحمد ضعيف بل اتهم بالكذب؛ لكنه لم ينفرد، بل تابعه أبو الربيع الزهراني \_ وهو ثقة \_ عند أبي الشيخ في «العظمة» (١/٣٦٠، ٣٦١ رقم ٨١)، وعمرو بن رافع \_ وهو ثقة ثبت \_ عند ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (١٦٣/١٣).

وعليه؛ فالصواب في هذا الطريق الإرسال، وهو ضعيف لذلك.

والحديث ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٧/ ٢٤٦) وزاد نسبته لابن المنذر.

قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ مَّ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﷺ (١).

خ عن الحسن؛ قال: اليهود نظروا في خلق السماوات والأرض والمرافكة، فلما زاغوا؛ أخذوا يقدرونه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَاللَّمَاوَثُ مَطُوِيّاتُ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَاللَّمَاوَثُ مَطُوِيّاتُ الله عَقَ قَدْرِهِ وَاللَّمَاوَثُ مَطُوِيّاتُ الله عَقَ قَدْرِهِ وَاللَّمَاوَثُ مَطُوِيّاتُ الله عَقَ قَدْرِهِ وَاللَّمَاوَثُ مَطُويّاتُ الله عَقَ قَدْرِهِ وَاللَّمَاوَثُ مَطُويّاتُ الله عَقَا يُشْرِكُونَ الله عَمّا يُسْرَعُونَ الله عَمْدُ الله عَلَمُ الله عَمْدُ الله عَمْدِيّاتُ الله عَمْدُ الله عَلَمْ الله عَمْدُ الله الله عَمْدُ الله عَمْدُونُ الله عَمْدُ الله عَمْدُونُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الل

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: تكلمت اليهود في صفة الرب، فقالوا
 بما لم يعلموا ولم يروا؛ فأنزل الله هذه الآية (٣).

عن الربيع بن أنس: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؟

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨١١، ٧٤١٥ ٧٧٤١٥، ٧٤٥١)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٧٨٦) من طرق عن ابن مسعود بنحوه ليس فيه التصريح بسبب نزول الآية؛ فتنبه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۷۸)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۹۹، ۲۴۰، ۲۶۰ رقم ۵۶۰، ۵۶۰) ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۶۹) ـ، وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ ۱۷۹ رقم ۱۰۲)، والدارقطني في «الصفات» (رقم ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/۲۶)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ ۱۳۶ رقم ۷۳۰) من طريق أبي عوانة وأبي معاوية وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل أربعتهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٤٦)، و«لباب النقول» (ص١٨٦) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، ومراسيل الحسن كالريح.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/٢٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص١٨٦).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

قال: لما نزلت: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ ؛ قال أصحاب النبي ﷺ : يا رسول الله! هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف العرش؟! فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيّتَتُ بِيمِينِهِ \* سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمّا جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُويّتَتُ بِيمِينِهِ \* سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمّا يَشْرِكُونَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ ۷): حدثت عن عمارة عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان في «ثقاته»: «يعتبر به في غير روايته عن أبيه».

الرابعة: الانقطاع بين الطبري وعمارة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٤٦/٧)، و«لباب النقول» (ص١٨٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

## سورة غافر

- ♦ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة (١).
- عن سمرة بن جندب شهه؛ قال: نزلت الحواميم جميعاً بمكة (۲).
  - ◄ عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عباس في الله عباس الله عباس عباس في الله عباس الل
    - عن الشعبي؛ قال: أخبرني مسروق: أنها نزلت بمكة (٤).
- ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلا يَغْرُرُكَ تَقَلُّمُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿ ﴾.
- ❖ عن أبي مالك؛ قال: نزلت في الحارث بن قيس السهمي<sup>(٥)</sup>.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ ٱتَّنَهُمْ إِن فِي

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٦٨) ونسبه لابن الضريس والنحاس والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه والديلمي.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه للطبري.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨٦)، و«الدر المنثور» (٧/ ٢٧٣) وقال: «وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك به».

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

صُدُورِهِمْ إِلَا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَالِغِيهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنْكُمُ هُوَ اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

من أبي العالية؛ قال: إن اليهود أتوا النبي على فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر الزمان، ويكون من أمره؛ فعظموا أمره، وقالوا: يصنع كذا. . . ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي وَاللوا: يصنع كذا . . . ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَالَى اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَانٍ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُ مَّا هُم سِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِدُ وَاللَّهِ ؛ قال: لا يبلغ الذي يقول: ﴿فَاسْتَعِدُ وَاللَّهِ ﴾ ؛ فأمر نبيه على أن يتعود من فتنة الدجال، ﴿لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ أَن يتعود من فتنة الدجال، ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الدَجالِ.)

\* عن ابن جريج في قوله: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْبَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُ عَالَى: زعموا أن اليهود قالوا: يكون منا ملك في آخر الزمان البحر إلى ركبتيه، والسحاب دون رأسه، يأخذ الطير بين السماء والأرض، معه جبل خبز ونهر؛ فنزلت: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْبَرُ أَنْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْبَرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْبُرُ اللَّهُ السَّمَونَ ﴿ وَاللَّهُ السَّمَونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْ

﴿ هُ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَمَا جَآءَنِ
 الْبَيِّنَتُ مِن رَيِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ: أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٢٩٤)، و«لباب النقول» (ص١٨٦، ١٨٧) وقال: أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية به. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٩٤) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

قالا: يا محمد! ارجع عما تقول، وعليك بدين آبائك وأجدادك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ فَي قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ () . [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٠٤)، و«لباب النقول» (ص١٨٧).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: جويبر؛ متروك الحديث.

الثانية: الانقطاع؛ جويبر روى التفسير عن ابن عباس من طريق الضحاك، وهو لم يسمع من أبن عباس.

## سورة فصلت

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة حمّ السجدة بمكة.
  - 💠 عن عبد الله بن الزبير رهيها؛ قال: (مثله)(١).
- ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْقَكُمْ وَلاَ أَبْصَكُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ
   وَلَكِن ظَننتُم أَنَّ ٱللَّه لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرً أَم مَن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٣٠٨) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨١٦، ٤٨١٧)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٧٧٧) ٥).

- عن بشير بن تميم؛ قال: نزلت هذه الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر: ﴿ أَهْنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ ﴾: أبو جهل، ﴿ خَيْرُ أَم مَن يَأْتِى عَامِنَا يَوْمَ الْقِيكَمَةُ ﴾: عمار بن ياسر(۱).
  - حن عكرمة؛ قال: نزلت في عمار بن ياسر وفي أبي جهل (٢).
- خ عن سعيد بن جبير؛ قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن أعجمينًا وعربياً؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجْمِينًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَاينَنُهُ وَ أَعجمياً وعربياً؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجْمِينًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَاينَهُ وَ أَعْمَى وَشِفَا أَمُّ ﴾ (٣) . [ضعيف جداً]

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال؛ فبشير من أتباع التابعين.

الثانية: قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٧٢ رقم ١٤٣٩): «روى عنه ابن عيينة مرسل».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٣٠) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن عساكر.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٣٠) ونسبه لابن عساكر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٠/٢٤): ثنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد على وجه الخصوص فيها ضعف. الثالثة: ابن حميد ضعيف اتهم بالكذب.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٣٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٨٨/٢): نا ابن عيينة عن بشير به.

144

#### سورة الشورى

- 💠 عن عبد الله بن عباس ر قال: نزلت حم عسق بمكة.
  - عن عبد الله بن الزبير ﴿ مثله (١).
- ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ
   رَبِيمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شكديدُ ﴿ ﴿ ﴾.
- ❖ عن قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعَدِ مَا اللهِ مِنْ بَعَدِ مَا الله عَنَابُ شَكِيدٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ عَذَابُ شَكِيدٌ ﴿ إِلَيْ اللهُ عَنَابُ شَكِيدٌ ﴿ إِلَيْ اللهُ عَنَابُ اللهُ عَنَابُ الله عَنَابُ الله عَلَيْهِ وَالنصارى حاجوا أصحاب نبي الله عَنَابُ فقالوا: كتابنا قال: هم اليهود والنصارى حاجوا أصحاب نبي الله عَنَابُ فقالوا: كتابنا قال كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن أولى بالله منكم (٢).
- \* عن عبد الله بن عباس في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اللَّهَ عِنْ لَكُم جُحَنَّهُم دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِم وَعَلَيْهِم غَضَبٌ وَلَهُم عَذَابٌ شَكِيدُ ﴿ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٣٥) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ١٩٠ ـ ١٩١)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ١٩٠) من طرق عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٤٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

لهم على ضلالتهم، وهم يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية (١). [ضعيف جداً]

\* عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ النصر: ١١٥]؛ قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً؛ فاخرجوا من بين أظهرنا، فعلام تقيمون بين أظهرنا؟ فنزلت: ﴿وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَمُ ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَمُ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السَّعْدِيبَ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالًا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ

عن الحسن في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السَّيْجِيبَ لَمُ عَن الحسن في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ: نحن أولى بالله لَمُ جُمَّنُهُم منكم؛ فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السَّيْجِيبَ لَمُ جُمَّنُهُم منكم؛ فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السَّيْجِيبَ لَمُ جُمَّنُهُم منكم؛ يعني: أهل الكتاب(٣).

﴿ قُل لَّا أَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ .

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ أَتَاه رجل فسأله المعنى عن قوله - عز وجل -: ﴿ قُلُ لا آلْمَوْدَةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾؛ فقال سعيد بن جبير: عز وجل -: ﴿ قُلُ لا آلْمَوْدَةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾؛ فقال سعيد بن جبير: قرابة محمد ﷺ لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله ﷺ فيهم قرابة؛ قال: فنزلت: ﴿ قُلُ لاَ آسَعُلُكُم عَلَيْهِ بَطُونَ قريش إلا ولرسول الله ﷺ فيهم قرابة؛ قال: فنزلت: ﴿ قُلُ لاَ آسَعُلُكُم عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فيهم قرابة ما بيني وبينكم (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/ ۱۲، ۱۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۷/ ۳٤۱). قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٣٤٢)، و«لباب النقول» (ص١٨٧، ١٨٨) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٤٢) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٢٩)، والطبري في «جامع البيان» (١٥/٢٥) =

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت هذه الآية بمكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله ﷺ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ قُل ﴾ لهم يا محمد، ﴿ لا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ ﴾؛ يعني: على ما أدعوكم إليه: ﴿ أَجُراً ﴾ عوضاً من الدنيا ﴿ إِلَّا الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَيِّ ﴾ إلا الحفظ لي في قرابتي فيكم، قال: المودة: إنما هي لرسول الله ﷺ في قرابته، فلما هاجر إلى المدينة؛

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٤٩٧، ٤٨١٨)، والترمذي (رقم ٣٢٥١) وغيرهما وليس فيه التصريح بسبب النزول.

وقد عزاه السيوطي في «الدر المنتور» (٧/ ٣٤٥) \_ أيضاً \_ لمسلم، وما نراه إلا وهماً؛ فقد ذكر الحديث المزي في «تحفة الأشراف» (رقم ٥٧٣١) ولم يعزه لمسلم \_ والله أعلم \_.

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٢٩/٩ رقم ٤٩٠١ رقم ٤٩٠١)، والحاكم (٢٩٠١ رقم ٢٨٥٢)، والحاكم (٣/ ٢٥٥ رقم ٢٣٠٢ رقم ٢٣٠٢ رقم ٢٣٥٢)، والحاكم قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية: ﴿ قُلْ لا آلسَّلُمُ عَلَيهِ أَجُرًا إِلّا الْمَوَدَةَ فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلّا اللهُ عَلَيْهِ كَانَ الله عَلَيْهِ أَمْرًا إِلّا الله عَلَيْهِ كَانَ واسط النسب في قريش، ولم يكن بطناً من بطونهم إلا وقد ولدوه؛ فأنزل الله عز وجل \_: ﴿ لا آسَلُمُ عَلَيهِ أَجُرًا إِلّا الْمَوَدَةَ ﴾ ما أدعوكم إليه إلا أن تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني لها.

قلنا: وسنده صحيح.

وقال الحافظ ابن حجر: «صحيح».

ثم أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ١٥٤ رقم ٧٨١٣) عن هشيم أنبأ حصين عن عكرمة بنحوه.

قلنا: وهذا سند صحيح ـ أيضاً ـ.

قال البوصيري عقبه: «هذا إسناد رواته ثقات».

<sup>=</sup> من طریق شعبة ثني عبد الملك بن میسرة عن طاووس قال: سأل رجل ابن عباس (وذكره).

أحب أن يلحقه بإخوته من الأنبياء على فقال: ﴿لَا آَسَالُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾؛ فهو لكم ﴿إِنَّ أَجْرِئَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى ﴾ [هود: ٥١]؛ يعني: ثوابه وكرامته في الآخرة؛ كما قال: نوح على الله : ﴿وَمَا آَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا قال هود وصالح وشعيب لم يستثنوا أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا استثنى النبي عَلَيْهِ فرده عليهم، وهي منسوخة (١٠).

♦ عن عبد الله بن عباس والله عبد الله بن عباس والله عبد السلام ـ: لنا فكأنهم فخروا، فقال ابن عباس أو العباس ـ شك عبد السلام ـ: لنا الفضل عليكم، فبلغ ذلك رسول الله والله والله بي مجالسهم، فقال: «يا معشر الأنصار! ألم تكونوا أذلة؛ فأعزكم الله بي ، قالوا: بلى يا رسول الله والله والله

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳٤٦/۷، ۳٤٧)، وقال: وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن الضحاك لم يلق ابن عباس لم يدركه، هذا: إن صح السند إليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٦/٢٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٢١/٤)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/ ١٢١) من طريق عبد السلام بن حرب؛ قال: ثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد؛ ضعيف، كبر؛ فتغير وصار يتلقن؛ كما في «التقريب» (٢/٣٦٥).

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/۱۰): «رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه على بن سعيد بن بشير وفيه لين، وبقية رجاله وثقوا».

قلنا: قد توبع عند الطبري وابن أبي حاتم؛ فصح السند إلى يزيد، ولم يتنبه لهذا المعلق على «مجمع البحرين» (٧/ ٩ رقم ٣٩٣٩) فوافق الهيثمي عليه.

وقال الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف» (٩٩١/٢٤٨): «وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٧/٧) وزاد نسبته لابن مردويه. وضعفه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٢١/٤) بيزيد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/۲۲، ۲۷ رقم ۱۲۳۸۶)، و«الأوسط» (۲/ ۶۹ رقم ۵۷۵۸) ـ وعنه ابن مردویه في «تفسیره»؛ كما في «تخریج الكشاف» (۳/ ۲۳۹) ـ من طریق محمد بن مرزوق؛ قال: نا حسین الأشقر؛ قال: ثنا نصیر بن زیاد عن عثمان أبي اليقظان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: عثمان أبو اليقظان؛ قال عنه في «التقريب»: «ضعيف، اختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع».

الثانية: نصير بن زياد؛ قال عنه الأزدى: «منكر الحديث».

وَلَوَ بَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا
 يَشَأَةُ إِنّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾.

خ عن أبي هانئ الخولاني؛ قال: سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصُّفّة: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَهَ الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءً ﴾ وذلك بأنهم قالوا: لو أن لنا؛ فتمنوا الدنيا (١).

◄ عن علي بن أبي طالب ظليه؛ قال: ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعم؛ إن أدناهم منزلة يشرب من ماء الفرات، ويجلس في الظل، ويأكل من البر، وإنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة: ﴿وَلَوَ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ

<sup>=</sup> الثالثة: حسين الأشقر؛ فيه ضعف، وفي «التقريب»: «صدوق يهم ويغلو في «التشيع».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠٣): «وفيه عثمان بن عمر أبو اليقظان وهو ضعيف».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨٨): «بسند فيه ضعيف». وقال في «الدر المنثور» (٣٤٨/٦): «بسند ضعيف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (١/ ٤٥٦)، وكم وقم ٥٠٩)، والطبري في «جامع البيان» (١٩/٢٥)، والطبراني في «المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٣٨)، والواحدي في «أسباب النووك» (ص٢٥٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٢٨٦، ٢٨٧ رقم ١٠٣٣٢) من طرق عن أبي هانئ الخولاني عن عمرو به.

قلنا: وهذا سند صحيح إلى عمرو، وهو مختلف فيه؛ قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «مختلف في صحبته، أخرج حديثه أبو يعلى، وصححه ابن حبان، قال ابن معين وغيره: تابعي، وحديثه مرسل».

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٥٢) وزاد نسبته لابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه.

لِعِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي ٱلأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآأُ ﴾؛ وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا، فتمنوا الدنيا(١).

♦ عن قتادة؛ قال: يقال: خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك، قال: ذكر لنا أن رسول الله على قال: «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها»، فقال له قائل: يا نبي الله! هل يأتي الخير بالشر؟ فقال النبي على: هل يأتي الخبر بالشر؟ فأنزل الله عليه عند ذلك: ﴿وَلَوْ بَسَطَ النبي على: هل يأتي الخبر بالشر؟ فأنزل الله عليه عند ذلك: ﴿وَلَوْ بَسَطَ الله الرِّزْقُ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَّا فِي الأَرْضِ ﴾، وكان إذا نزل عليه؛ كرب لذلك وتربّد وجهه، حتى إذا سُرّي عن نبي الله عليه؛ قال: «هل يأتي الخير بالشر يقولها ثلاثاً وكان على وتر يقولها ثلاثاً وكان على وتر الكلام، ولكنه والله ما كان ربيع قط إلا أحبط أو ألمّ. فأما عبد أعطاه الله مالاً فوضعه في سبيل الله التي افترض وارتضى؛ فذلك عبد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ ٤٤٥) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۲۸٦ رقم ۱۰۳۳۱) \_ من طريق أبي كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن علي.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الأعمش وهو مدلس، وقد عنعن، وقد نقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (2/70) عن يعقوب بن شيبة أنه قال في «مسنده»: «ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت، هي نحو من عشرة وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات».

قلنا: وأبو يحيى القتات؛ ضعيف.

وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه \_ في أحاديث الأعمش عن مجاهد \_: «قال أبو بكر بن عياش عنه: حدثنيه ليث عن مجاهد».

قلنا: وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «على شرط (خ) و(م)».

قلنا: نعم؛ لكن ماذا فعلت عنعنة الأعمش؟!

أريد به خير، وعزم له على الخير. وأما عبد أعطاه الله مالاً فوضعه في شهواته ولذاته، وعدل عن حق الله عليه؛ فذلك عبد أريد به شر، وعزم له على شر $^{(1)}$ .

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوزًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّا لَهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

عن على بن أبي طالب رهيه؛ قال: قيل للنبي الهي الها عبدت وثناً قط؟ قال: «لا» والمازلت فهل شربت خمراً قط؟ قال: «لا» وما زلت أعرف الذي هم عليه كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان»، وبذلك نزل القرآن: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۰/۲۰، ۲۰): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٦٤) ونسبه لأبي نعيم في «الدلائل» وابن عساكر.

# سورة الزخرف

- م عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت بمكة سورة (حم) الزخرف (۱).
- ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَندُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ
   سَتُكُذّبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿ ﴾.
- عن قتادة؛ قال: قال ناس من المنافقين: إن الله صاهر الجن؛ فخرجت من بينهم الملائكة؛ فنزل فيهم: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَيَهِكَةُ اللَّهِنَا اللهُ عَلَيْكَةُ فَخَرَجِت من بينهم الملائكة؛ فنزل فيهم: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَيَهِكَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا
  - ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ ﴾.
- ◄ عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيُّ عَظِيمٍ ﴾؛
   قال: الرجل: الوليد بن المغيرة؛ قال: لو كان ما يقول محمد حقاً أنزل علي هذا القرآن أو على أبي مسعود الثقفي، والقريتان الطائف ومكة،
   وأبو مسعود الثقفي من الطائف واسمه عروة بن مسعود "". [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٦٥) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۳۷۱)، و«لباب النقول» (ص۱۸۸) ونسبه لابن المنذر وعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٩٦/٢)، والطبري في «جامع البيان» =

عن مجاهد في قوله ـ تعالى ـ: ﴿عَلَىٰ رَجُٰلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيَّنِ عَظِيمٍ﴾؛ قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي (١).

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَننَا فَهُو لَهُ قَرِينُ ﴿ ﴾.

معن محمد بن عثمان المخزومي: أن قريشاً قالت: قيضوا لكل رجل رجل رجلاً من أصحاب محمد يأخذه؛ فقيضوا لأبي بكر والله طلحة بن عبيد الله، فأتاه وهو في القوم، فقال أبو بكر والله تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى! قال أبو بكر والله : وما اللات؟ قال: ربنا، قال: وما العزى؟ قال: بنات الله، قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت ربنا، قال: وما العزى؟ قال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل، فسكت القوم، فقال طلحة: قم يا أبا بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً وسول الله؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ وَين لَهُ وَين الله والله الله وأن محمداً وضعفاً

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْفَقِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

<sup>= (</sup>٤٠/٢٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (٦/ ٣١٥) من طرق عن قتادة به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٧٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (٦/ ٣١٥) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۳۷۷)، و «لباب النقول» (ص۱۸۸، ۱۸۹) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

عن جابر عن النبي على في قوله: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنفَقِمُونَ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَ بِنَ أَبِي طَالِب، أَنه ينتقم من الناكثين مُنفَقِمُونَ ﴿ إِنَّ عَلَي بِنَ أَبِي طَالِب، أَنه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي (١).

وَقَالُوٓا ءَأَلِهَ ثُمَا خَيْرُ أَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَ ثُمَا خَيْرُ أَمْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ﴿ وَلَوْ نَشَاتُهُ جَعَلْنَا مِنكُم لَكُو لِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةٍ يِلُ ﴿ وَلِنَا لَهُ عَلَيْهُ لَلِمَا عَلَيْهُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَانَّبِعُونَ هَذَا صِرَالًا مُسْتَقِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٣٨٠)، وقال: وأخرج ابن مردويه من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن جابر به. قلنا: وهذا موضوع، من دون جابر متهمون بالكذب.

لَعِلْمُ (١) لِلسَّاعَةِ ﴾؛ قال: هو خروج عيسى ابن مريم ﷺ قبل يوم القيامة (٢).

قلنا: وهذا سند حسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧١/ ٣٨٥) وزاد نسبته لابن مردويه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠٤): «وفيه عاصم بن بهدلة؛ وثقه أحمد وغيره، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلنا: المتقرر فيه: أنه حسن الحديث ما لم يخالف، وهو كذلك هنا.

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٨٩): «بسند صحيح!».

<sup>(</sup>١) عند أحمد وغيره (لَعَلَمٌ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٣١٧)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٧٢٧، ٧٢٨ رقم ٧٢٠ \_ بغية» \_ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٧٥) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ١١٩ رقم ١٦٧٤) \_ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٩٤ على العقيم» (٤/ ١٩٠) \_، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ١٤٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١٧ رقم ١٩٨٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢٨/١٥ رقم ١٨٨٧ \_ إحسان)، والواحدي في «أسباب النزول» (صحيحه» (٢٥/ ١٨٨ )، والحافظ في «أسباب النزول» (ص٢٥٢)، والهروي في «ذم الكلام» (٣/ ٢٣٠ \_ ٣٣٣ رقم ٢٥٨)، والحافظ في «الموافقة» (٢/ ١٧٥) من طريق الثوري وشيبان النحوي كلاهما عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن أبي يحيى مولى ابن عفراء الأنصاري عن ابن عباس به.

#### سورة الدخان

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت بمكة سورة (حم) الدخان.
  - ❖ وعن ابن الزبير مثله<sup>(١)</sup>.

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴿ يَخْشَى ٱلنَّاسُ هَاذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَقَدْ جَآءَهُمْ أَلِيمُ ﴿ وَبَنَا ٱكْشِفَ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَى لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ﴿ أَنَى لَمُمُ الْفَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ﴿ أَنَا كُولُوا مُعَلَّمُ جَمَّوُنُ ﴿ إِنَا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مَنْوَلُ مُعَلِّمٌ مَبْوَنُ ﴿ إِنَا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَامِدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٩٧) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨٢١).

الْبُطُونِ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّفُومِ ﴿ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴾ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ ﴾ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ ﴾ كَعْلَى الْحَمِيمِ ﴾ خُذُرهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَمِيمِ ﴾ ثُمَّ صُبُوا فَقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ ذُق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾.

قلنا: وهو عند البخاري (رقم ١٠٠٧ ـ أطرافه) ولكن ليس فيه التصريح بسبب النزول.

وفي رواية لمسلم (رقم ٢٧٩٨): عن مسروق؛ قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر القرآن برأيه، (وفي رواية: كنا عند عبد الله جلوساً، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل؛ فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن قاصاً عند أبواب كندة يقص ويزعم)، يفسر هذه الآية؛ ﴿ يُوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ تُمبِينِ﴾ قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام؛ فقال عبد الله [\_ وجلس وهو غضبان \_: يا أيها الناس! اتقوا الله،] من علم منكم علماً؛ فليقل به، ومن لم يعلم؛ فليقل: الله أعلم؛ فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم؛ فإنَّ الله \_ عزّ وجلّ ـ قال لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ مَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْتُكَلِّفِينَ ۞﴾ [صَ: ٨٦]، إنما كان هذا: أن قريشاً لما استعصت على النبي على النبي على النبي على النبي الله الما المتعصة عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد؛ حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام (وفي رواية: إن رسول الله على لما رأى من الناس إدباراً؛ فقال: «اللهم سبع كسبع يوسف»، قال: فأخذتهم سنة حصدت كل شيء حتى أكلواً الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم؛ فيرى كهئة الدخان)، فأتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله! استغفر الله لمضر؛ فإنهم قد هلكوا، فقال: «لمضر؟ إنك لجريء»، (وفي رواية: فأتاه أبو سفيان؛ فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا؛ فادع الله ليهم)، قال: فدعا الله لهم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْمَدَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ١٩٥٠ قال: فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية؛ قال: عادوا إلى ما كانوا عليه، قال: فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ۞ يَعْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيدٌ ۞﴾ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْبَرَىٰ إِنَّا مُنْنَقِمُونَ ﴿ إِلَّهُ ﴾؛ قال: يعني: يوم بدر.

عن أبي مالك؛ قال: إن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد، فيقول: تزقموا بهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد؛ فنزلت: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ اللَّهُ الْأَثِيمِ اللَّهُ الْأَثِيمِ اللَّهُ الْأَثِيمِ اللَّهُ اللَّه

عن عكرمة؛ قال: لقى النبي ﷺ أبا جهل، فقال أبو جهل: لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء، وأنا العزيز الكريم، فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته؛ ونزل فيه: ﴿ دُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْيِرُ الْكَرِيمُ ﴾ (٢).

• عن قست ادة في قسوله: ﴿ أُمُّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿ اللّٰهِ عِلَى النَّبِي عَلَيْهُ الْحَدِه، فهزه، ثم قال: «أولى لك يا أبا جهل فأولى، ثم أولى لك فأولى، ذق إنك أنت العزيز الكريم»، وذلك أنه قال: أوعدني محمد، والله لأنا أعز من مشى بين جبليها، وفيه نزلت: ﴿ وَلا تُولِعَ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوَ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]، وفيه نزلت: ﴿ كَلُّ لا نُطِعَهُ وَالسَّجُدُ وَاقْتَرِبِ اللّٰهِ اللهِ العلق: ١٩]، وقال قتادة: نزلت في أبي جهل وأصحابه الذين قتلهم الله وتبارك وتعالى \_ يوم بدر: ﴿ هَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ مَنْهُ وَاللّٰهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ مَنْهُ اللهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ مَنْهُ وَاللّٰهُ لَا يَلْهُ مَنَ اللّٰهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ مَنْهُ اللّٰهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَمْتَ اللّٰهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص۱۹۰)، و«الدر المنثور» (۷/ ٤١٨) ونسبه لسعيد بن منصور.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٣)، والأموي في «مغازيه»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٥٧/٤) ـ من طريق أسباط بن محمد عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: أبو بكر الهذلي؛ متروك الحديث.

قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞﴾(١).

[ضعیف]

أخرج ابن المنذر عن \_ هكذا في المطبوع \_؛ أنه قال: أخبرت أن أبا جهل قال: يا معشر قريش! أخبروني ما اسمي؟ فذكرت له ثلاثة أسماء: عمرو، والجلاس، وأبو الحكم، قال: ما أصبتم اسمي، ألا أخبركم؟ قالوا: بلى، قال: اسمي العزيز الكريم؛ فنزلت: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۵/ ۸۰) من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤١٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤١٩).

#### سورة الجاثية

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَ : أَنزلت بمكة سورة (حم) الجاثية.
  - ❖ عن عبد الله بن الزبير مثله (١).
- ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾.
- ♦ عن عبد الله بن عباس را قال: كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه؛ رمى به، وعبد الآخر (٢).

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٢٢) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢ رقم ٥٠٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٥٣، ٤٥٣) من طريقين عن مطرف عن جعفر عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: صحة هذا الحديث متوقفة على جعفر؛ ففي رواية الحاكم: «جعفر بن إياس» كذا في المخطوط والمطبوع، وفي «تفسير النسائي»: جعفر بن أبي المغيرة القمي، فإن كان ابن إياس؛ فهو صحيح، وإن كان ابن أبي المغيرة؛ فهو حسن؛ لأن رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد على وجه الخصوص فيها ضعف؛ كما نص على هذا ابن منده.

والله ـ تعالى ـ أعلم بالصواب.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٢٦) وزاد نسبته للطبري ولابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: ولم نجده في المطبوع من «تفسير الطبري»، وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩١/٢٥): ثنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد به مرسلاً، ولم يذكر ابن عباس.

### سورة الأحقاف

نزلت بمكة سورة (حم) الأحقاف<sup>(۱)</sup>.

وَقُلْ أَرَءَيْتُدُ إِن كَانَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مَلْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنْ أَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنْ أَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنْ أَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّلَالِمِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَهُ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

♦ عن عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: انطلق النبي وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم، وكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله والله وكالله والله والله

قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ فیه علتان:

الأولى: ابن حميد؛ ضعيف، متهم بالكذب.

الثانية: الإرسال.

والحديث ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٩٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٣)، وقال: إن ابن مردويه أخرجه عن ابن عباس وابن الزبير رفيها.

ولا أفقه منك ولا من أبيك من قبلك ولا من جدك قبل أبيك، قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة، قالوا: كذبت، ثم ردوا عليه وقالوا له شراً، فقال رسول الله عليه: «كذبتم، لن يقبل قولكم، أما آنفاً؛ فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن؛ كذبتموه، وقلتم ما قلتم؛ فلن يقبل قولكم»، قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله عليه، وأنا، وعبد الله بن سلام؛ فأنزل الله فيه: ﴿ قُلُ أَرْمَيْتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ الله لا وَكَفَرَتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يل عَلى مِثْلِهِ فَامَن وَاسْتَكْبَرَثُم الله لا الله لا وصحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۵)، والطبري في «جامع البيان» (۲۸/۸، ۹)، وأبو يعلى في «المسند»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۱۵۵ رقم ۲۸۱۷ – وعنه ابن حبان في «صحيحه» (۱۱۸/۱۱ – ۱۲۰ رقم ۲۲۱۷ – «إحسان») ـ، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۹/ ۳۹ رقم ۲۳۸)، و«مسند الشاميين» (۲/۷۷، ۸۷ رقم ۲۶۸) ـ ومن طريق ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۸/۵۱ ـ مختصر) ـ، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (رقم ۸۰ ـ مختصراً)، والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۱۵، ۲۱۵) من طريق صفوان بن عمرو؛ قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف به.

قلنا: هذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠٦): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٧)، و«لباب النقول» (ص١٩٠): «بسند صحيح».

# إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾(١).

[صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷/ ۱۲۸ رقم ۳۸۱۲)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ۲٤۸۳/ ۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) يعني: أريد قتله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (٥/ ٣٨١ رقم ٣٢٥٦، ص ٦٧٠، ٢٧١ رقم ٣٨٠٣)، والطبري في «جامع البيان» (٧/٢٦) عن علي بن سعيد بن مسروق الكندي؛ قال: ثنا أبو محياة يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام؛ قال: قال عبد الله بن سلام.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ ابن أخي عبد الله بن سلام؛ مجهول؛ كما في «التقريب». وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/٢٦) من طريق أبي داود الطيالسي قال: ثنا شعيب بن صفوان قال: ثنا عبد الملك بن عمير: أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: قال عبد الله به.

خ عن عبد الله بن عباس على ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ مِثْ عَلَىٰ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَشَهِدَ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرَتُمُ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى اللهُ بن اللهُ بن عبد الله بن ميام (١).

[صحیح]

♦ عن مجاهد؛ قال: نزلت في عبد الله بن سلام<sup>(۲)</sup>. [صحيح]

◄ عن قتادة مثله (٣).

❖ عن الشعبي؛ قال: أناس يزعمون أن شاهداً من بني إسرائيل
 على مثله: عبد الله بن سلام!! وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة،

الأولى: شعيب بن صفوان؛ مختلف فيه: وثقه الإمام أحمد، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه»، وفي «التقريب»: «مقبول».

الثانية: محمد بن يوسف؛ لم يوثقه إلا ابن حبان، وروى عنه جمع وهو من أتباع التابعين، وفي «التقريب»: «مقبول».

وقال الترمذي في «الموضع الأول»: «هذا حديث حسن غريب»، وفي الموضع الثانى: «غريب».

والحديث ضعفه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كَلَّلَهُ في «ضعيفُ الترمذي».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٨) وزاد نسبته لابن مردويه. (١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧/٢٦، ٨).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء، لكن يشهد له ما سبق. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٥٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢/ ٢٦) بطرق عن مجاهد.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له ما سبق.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٣٨/٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» من طريقين عنه. قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل، ويشهد له ما سبق.

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

وقد أخبرني مسروق: أن آل (حَم) إنما نزلت بمكة، وإنما كانت محاجة رسول الله على قومه؛ فقال: ﴿أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾؛ يعني: القرآن ﴿وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ ﴾: موسى ومحمد على الفرقان. وفي رواية: فمثل التوراة الفرقان؛ التوراة شهد عليها موسى، ومحمد على الفرقان (۱).

من عن الحسن؛ قال: بلغني: أنه لما أراد عبد الله بن سلام أن يسلم؛ قال: يا رسول الله! قد علمت اليهود أني من علمائهم، وأن أبي كان من علمائهم، وأني أشهد أنك رسول الله، وأنهم يجدونك مكتوباً عندهم في التوراة؛ فأرسل إلى فلان وفلان ومن سماه من اليهود وأخبئني في بيتك، وسلهم عني وعن أبي؛ فإنهم سيحدثونك أني أعلمهم، وأن أبي من أعلمهم، وإني سأخرج إليهم؛ فأشهد أنك رسول الله، وأنهم يجدونك مكتوباً عندهم في التوراة، وأنك بعثت بالهدى ودين الحق، قال: ففعل رسول الله بي فخبأه في بيته، وأرسل إلى اليهود، فدخلوا عليه، فقال رسول الله بي الله بن سلام فيكم؟»، قالوا: أعلمنا نفساً، وأعلمنا أباً، فقال رسول الله بي الله الله الله الله اللهدان أنك بعثت بالهدى ودين الحق، ودين الحق، قالوا: أعلمنا أباً، فقال رسول الله بي النوراة، وأنك بعثت بالهدى ودين الحق، فقالت اليهود: ما كنا نخشاك على هذا يا عبد الله بن سلام! ودين الحق، فقالت اليهود: ما كنا نخشاك على هذا يا عبد الله بن سلام! قال: فخرجوا كفاراً؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ من ذلك: ﴿ قُلُ أَرْعَيْتُمْ إِن قَامَنَ وَاسْتَكُمْ اللهُ عَلْ مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِ وَجلّ ـ من ذلك: ﴿ قُلَ مُثَامِدُ وَاسَمَكُمْ الله عَلْ مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ الله عَلْ مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِ وَ إِلله عَلَى مِنْ عَلَى مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَنْ وَاسْتَكُمْ أَمْ وَاسَهُ وَاسَمَانَ وَاسَتَكُمُ الْمَا عَلَى مِثْلِهِ وَسَهِدَ وَشَهِدُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ فَامَنَ وَاسْتَكُمُ أَمْ وَاسَتَكُمُ الْهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَتَكُمُ الْمَا الله وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَهُ وَاسَمَا وَاسَهُ وَاسَالُ وَاسَهُ وَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲٦/۷) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٩) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾(١).

[ضعيف]

❖ عن جندب وَ الله عن عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتي الباب، ثم قال: أنشدكم بالله أي قوم! تعلمون أني الذي أنزلت فيه: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرَ مُّ إِنَّ الله لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ ؟ قالوا: اللهم نعم (٣).

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: جاء ميمون بن يامين إلى النبي ﷺ وكان رأس اليهود بالمدينة قد أسلم، وقال: يا رسول الله! ابعث إليهم فاجعل بينك وبينهم حكماً من أنفسهم؛ فإنهم سيرضوني، فبعث إليهم، وأدخله الداخل، فأتوه، فخاطبوه ملياً، فقال لهم: «اختاروا رجلاً من أنفسكم يكون حكماً بيني وبينكم»، قالوا: فإنا قد رضينا بميمون بن يامين؛ فأخرجه إليهم، فقال لهم ميمون: أشهد أنه رسول الله، وأنه على الحق؛ فأبوا أن يصدقوه؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/۲٦)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى»؛ كما في «الدر المنثور» (۷/ ٤٣٩) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۸/۳۱) \_، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۲/ ۹۳۱، ۹۳۲ رقم ۱۰۲۷ \_ بغية) من طريق عوف عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٩) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله؛ لكنه صحيح بشواهده السابقة.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٩) ونسبه لابن مردويه.

فَأْنَـزَلَ اللهُ: ﴿قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ عَلَى مِثْلِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ عَلَى مِثْلِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلَامِينَ ۞ (١). [ضعيف]

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمَ
 يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفْكُ قَدِيمُ ﴿ ﴾.

♦ عن أبي الزناد؛ قال: كانت زنيرة امرأة ضعيفة البصر، فلما أسلمت؛ كان الأشراف من مشركي قريش يستهزئون بها، ويقولون: والله؛ لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه زنيرة؛ فأنزل الله فيها وفي أمثالها هذه الآية (٢).

• عن عون بن أبي شداد؛ قال: كانت لعمر بن الخطاب على إسلامها، أسلمت قبله يقال لها: زنيرة، فكان عمر على يضربها على إسلامها، وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً؛ ما سبقتنا إليه زنيرة؛ فأنزل الله في شأنها: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوناً إِلَيْهِ وَإِذْ لَمَ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَدَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

خ عن قتادة في قوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمَ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَاۤ إِفَكُ قَدِيدُ ﴿ إِلَهُ ﴾؛ قال: قد قال ذلك قائلون من الناس كانوا أعز منهم في الجاهلية، قالوا: والله لو كان

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٤٣٩، ٤٤٠) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «الوسيط» (٤/ ١٠٥) بسند صحيح إلى يونس بن عبد الأعلى: أنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص١٩١)، و«الدر المنثور» (٧/ ٤٤٠) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

هذا خيراً؛ ما سبقنا إليه بنو فلان وبنو فلان؛ فإن الله يختص برحمته من يشاء (١٠). يشاء ويكرم برحمته من يشاء (١٠).

وَفِصَدُلُمُ ثُلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذِا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَمُنُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَفِصَدُلُمُ ثَلَثُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرُ وَفِصَدُلُمُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلْلِحًا نَرْضَدُهُ وَأَصَدِلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِي بَعْمَتُكَ الَّذِينَ الْفَصَدِلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَئَهِكَ اللَّذِينَ الْنَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِدُوا إِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَئِهِكَ اللَّذِينَ النَّقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِدُوا وَنَدَ الصِّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ ﴾.

عن عبد الله بن عباس 
 قَال: نزلت في أبي بكر الصديق 
 قَالَهُ وَفَصَلُهُ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بَولِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمْتُهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَفَصَلُهُ وَفَصَلُهُ وَفَصَلُهُ الْإِنسَانَ بَولِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمْتُهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَفَصَلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمْاً أَتَعِدَانِيْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلِكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَا أَسْطِيرُ ٱللَّوَلِينَ ۞﴾.
 ٱلأَوَّلِينَ ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٩) من طريقين عنه.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٤٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد. وذكر السيوطي في «لباب النقول» (ص١٩١): أن ابن سعد أخرج نحوه عن الضحاك والحسن.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٤١) وقال: أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: ومن دون ابن عباس كذابون.

معاوية، فخطب؛ فجعل يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيه، معاوية، فخطب؛ فجعل يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً، فقال: خذوه؛ فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿وَالَّذِى قَالَ لَوَلِادَيْهِ أُفِّ لَكُمّا أَتَعِدَانِي أَن أُخْرَجَ وَقَد خَلَتِ القُرُونُ مِن قَبِلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ الله وَيُلكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَد اللهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا أَسَطِيرُ ٱلْأَولِينَ ﴿ وَاللهِ أَن الله عائشة عَلَيْ من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن؛ إلا أن الله أنزل عذري (١).

معنى محمد بن زياد؛ قال: لما بايع معاوية لابنه؛ قال مروان: سنة الله بكر وعمر؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر، فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿وَالَذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُقِّ لَكُما آَيَعَدَانِي آَنَ الله فيه الْحَرَبَ وَقَدَ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثَانِ ٱلله وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَلَا إِلاَ آسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَهُما يَسْتَغِيثَانِ ٱللهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَلَا إِلاَ آسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللهَ وَلَكَ عائشة، فقالت: كذب والله؛ ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه؛ لسميته، ولكن رسول الله عليه لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان من لعنة الله (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨٢٧)، وانظر \_ لزاماً \_ جمع الحافظ ابن حجر ﷺ لروايات هذا الحديث في «فتح الباري» (٨/٥٧٦، ٥٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ۲۹۰ رقم ٥١١)، والخطابي في «غريب الحديث» (۲/ ٥١٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٨١)، و«الإسماعيلي في «المستخرج»؛ كما في «الفتح» (٨/ ٥٧٦)، وابن أبي خيثمة في «تاريخه» وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ٢٨٢)، وعبد بن حميد وابن المنذر في «تفسيريهما»؛ كما في «الدر المنثور» (٧/ ٤٤٤) من طرق عن محمد بن زياد به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه انقطاع؛ محمد لم يسمع من عائشة».

\* عن السدي؛ قال: نزلت هذه الآية: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمّا الْقِهِ اللّهِ عَنْ اللّهَ وَيَلكَ عَامِنَ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَلَا إِلّا أَسْطِيرُ الْأَوّلِينَ ﴿ فَي عبد الرحمن بن أبي بكر، قال لوالدیه \_ وهما أبو بكر وأم رومان \_ وكانا قد أسلما، وأبى هو أن يسلم؛ فكانا يأمرانه بالإسلام، ويرد عليهما ويكذبهما، فيقول: فأين فلان؟ وأين فلان؟ يعني: مشايخ قريش ممن قد مات، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه؛ فنزلت توبته في هذه الآية: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمُوا ﴾ (منكر)

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»، وأبو يعلى في «المسند»؛ كما في «فتح الباري» (٨/ ٥٧٧)، و«تفسير القرآن العظيم» (٤/ ١٧١)، والبزار في «مسنده» (٢٤٧/٢ رقم ١٦٢٤ - كشف) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي؛ قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان، فقال: إن الله - تعالى - قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً، وإن يستخلفه؛ فقد استخلف أبو بكر وعمر وعمر والله؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر والله المرقلية؟ إن أبا بكر والله والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده، فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ وسمعتهما عائشة والله عليه الله عليه الله عليه أباك، قال: وسمعتهما عائشة والله الله عليه الله الله عليه الله عنه أباك، قال وكذا، كذبت، ما فيه نزلت؛ ولكن نزلت في فلان بن فلان، ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها، فجعل يكلمها حتى انصرف.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٤١): «رواه البزار وإسناده حسن».

قلنا: فيه عبد الله البهي؛ مختلف فيه، وفي «التقريب»: «صدوق يخطئ».

فالحديث بمجموعها \_ إن شاء الله \_ حسن على أقل الأحوال.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٤٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (۸/٥٧٧) من طريق أسباط عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله، وضعف أسباط بن نصر.

عن ميناء: أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رفيه وقالت: إنما نزلت في فلان بن فلان، سمعت رجلاً (١٠).

حن عبد الله بن عباس على في قوله: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِاَيّهِ أَقِ لَكُمْا أَتَعِدَانِيْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلَكَ عَامِنَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴿ ﴾؛ قال: الذي قال هذا ابن لأبي بكر على الله الله الله الموت؟ أتعدانني أن أخرج؟ أتعدانني أن أبعث بعد الموت؟ (٢).

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق<sup>(٣)</sup>. [منكر]

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ٥٧٧)، والسيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٤٤٥)، و«لباب النقول» (ص١٩٢) ونسباه لعبد الرزاق وابن مردويه.

ونقل السيوطي في «اللباب» عن الحافظ قوله [وهذا موجود في «فتح الباري» (٥٧٧/٨)]: «ونفي عائشة أصح إسناداً، وأولى بالقبول».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/۲٦).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٧/ ٣٧٦ ـ ط دار الفتح): «وفي صحة هذا نظر، والله ـ تعالى ـ أعلم».اه.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٥٧٧): «والعجب مما أورده الطبري من طريق العوفي»، ونقل أن الزجاج تعقبه فقال: «الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق؛ وإلا؛ فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه، وصار من خيار المسلمين».اه.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٥٧٧) وقال: «وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد: (فذكره)».

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج لم يدرك مجاهداً.

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواً أَنصِتُواً فَلَمَا قُضِى وَلَوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٧٦/٤) ـ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٥٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٢٨/٢)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٤٠٠) ـ: حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال الصحيح، وفي عاصم كلام معروف لا ينزل عن رتبة الحسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٥٢) وزاد نسبته لابن منيع وابن مردويه.

## سورة محمد

وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: نزلت سورة محمد بالمدينة (٢).

عن عبد الله بن الزبير رهيه قال: نزلت بالمدينة سورة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَ أَعَنَلَهُم ﴿ (٣) .

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَكُ أَعْدَلَهُمْ ۚ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
 الصَّلِلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۚ ۞ ﴿ .

عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن عبد الله بن عباس والله عن الله عن سَبِيلِ الله أضكل أعناهُم ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَعَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُعَمّدِ ﴾ وقال: أمرهم (٤). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٧/ ٤٥٦) ونسبه لابن الضريس.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي ونسبه للنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/٢٦)، وأبو داود في «الزهد» (رقم ٣٢٢، ٣٥٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤٥٧/٢) من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو يحيى القتات ضعيف.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»،! ووافقه الذهبي.!! وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٥٧) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه.

- ﴿ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرّبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمّا مَنْ بَعْدُ وَإِمّا فِدَاةً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاهُ اللّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَالَّذِينَ قُبْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فلَن يُضِلً أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴾.
- خ عن قتادة: ﴿ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُم ﴾ ؛ قال: الذين قتلوا يوم أُحد (١).
- عن ابن جريج في قوله: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ ﴾؛ قال: لأرسل عليهم ملكاً فدمر عليهم، وفي قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلّ أَعْمَلَهُمْ ﴾؛
   قال: نزلت فيمن قتل من أصحاب النبي ﷺ يوم أُحد (٢٠).
- ﴿ وَكَأْتِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَظِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۞ ﴾.
- عن عبد الله بن عباس وان النبي الله لما خرج من مكة إلى الله العار أراه قال -: التفت إلى مكة ، وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله ، وأنت أحب بلاد الله إلى الله ، وأنت أحب بلاد الله إلى ، ولو أن المشركين لم يخرجوني ؛ لم أخرج منك ، فأعتى الأعداء: من عتا على الله في حَرَمِه ، أو قَتَلَ غير قاتله ، أو قتل بذُحُول الجاهلية » ؛ فأنزل الله تعالى على نبيه والله : ﴿ وَكَأَيْن مِن قَرَيَةٍ هِي الشَدُ قُوةً مِن الجاهلية » ؛ فأنزل الله تعالى على نبيه والله : ﴿ وَكَأَيْن مِن قَرَيَةٍ هِي الشَدُ قُوةً مِن الله عيف جداً ]

قلنا: هذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۲۱)، والطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ۲۲) من طرق عن قتادة به.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٦١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٦١) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣١/٢٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في =
 في «تفسير القرآن العظيم» (١٨٩/٤)، وأبو يعلى في «المسند»؛ كما في =

وَمِنْهُم مَّن يَسْنَعُعُ إِلَيْكَ حَقَىٰٓ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ
 مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْبَعُوا أَهْوَا َهُمْ اللهِ .

عن ابن جريج؛ قال: كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي على النبي على المؤمنون منه ما يقول ويعونه، ويسمعه المنافقون فلا يعونه، فإذا خرجوا؛ سألوا المؤمنين ماذا قال آنفاً؟ فنزلت: ﴿وَمَنْهُم مَن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ﴾(١).

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُور ﴿ ﴾ .

خ عن أبي العالية؛ قال: كان أصحاب رسول الله على يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل؛ فنزلت: ﴿ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونَ ﴾؛ فخافوا أن يبطل الذنب العمل(٢).

<sup>= «</sup>المطالب العالية» (٩/ ٣٥ رقم ٤١٠٣ \_ المسندة) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه حنش هذا \_ وهو حسين بن قيس الرحبي، وحنش هو لقبه \_؛ متروك الحديث.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٦٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٦٦/٧)، و«لباب النقول» (ص١٩٣) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٦٤٥، ٦٤٦ رقم ٦٩٨) من طريق وكيع ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال؛ ومراسيل أبي العالية كالريح.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الثالثة: قال ابن حبان في «الثقات» (٢٢٨/٤): «الناس يتقون حديثه \_ يعني: =

#### سورة الفتح

عن عبد الله بن عباس في الله نزلت سورة الفتح بالمدينة (١٠).

❖ عن عبد الله بن الزبير ﷺ مثله (٢).

❖ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها (٣). [ضعيف]

قلنا: وسنده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

الربيع بن أنس \_ ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فيها اضطراباً كثيراً».
 والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٥٠٧) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٥٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٥) من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور به. وأخرجه البيهةي في «دلائل النبوة» (١٦٥، ١٥٩) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان قالا: ثم انصرف رسول الله على راجعاً، فلما أن كان بين مكة والمدينة؛ نزلت عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُبِينًا ﴿ فَكَانَت القضية في سورة الفتح، وما ذكر الله من بيعة رسول الله تحت الشجرة، فلما آمن الناس وتفاوضوا؛ لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه، فقد دخل في تينك السنين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك، وكان صلح الحديبية فتحاً عظيماً.

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُشْرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ وَمُنْتَكُم عَلَيْكَ وَيَهْرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ اللَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوَا إِيمَننَا مَعَ إِيمَننِهِمٌ وَلِلَّهِ جُمُودُ السَّمَوَتِ اللَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيرْدَادُوَا إِيمَننَا مَعَ إِيمَننِهِمُ وَلِلَهِ جُمُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّاتٍ بَجْرِى مِن تَعْلَمُ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّاتٍ بَجْرِى مِن تَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَوْلًا عَظِيمًا وَيُحْمَلُ اللَّهُ عَلَيْمَ سَيِّعَاتِهِمُ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

معن زيد بن أسلم عن أبيه: أن رسول الله كلي كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء؛ فلم يجبه رسول الله كلي ثم سأله؛ فلم يجبه، ثم ساله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب: ثَكِلَتْ أم عمر، نزرت رسول الله كلي ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك، قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله على فسلمت عليه، فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»، ثم قرأ: ﴿إِنَا فَتَحَا لَكُ فَتَعا مُبِينًا ۚ ﴿إِنَا فَتَحَا لَكُ فَتَعا مُبِينًا ﴿ الله المعت عليه الشمس الله علي المعت عليه الشمس الله الله المعت عليه الشمس الله علي المعت عليه الشمس الله المعت عليه الشمس المعت عليه المعت عليه الشمس المعت عليه الم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤١٧٧، ٤٨٣٣، ٥٠١٢).

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٧/ ٤٥٣): "هذا صورته مرسل، ولكن بقيته تدل على أنه عن عمر؛ لقوله في أثنائه: قال عمر: فحركت بعيري إلخ، وقد أشبعت القول فيه في المقدمة".

قلنا: وقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣١)، والترمذي (رقم ٣٢٦٢)، والنسائي في «تفسيره» (١/ ٣٠ رقم ٥١٩)، والبزار في «البحر الزخار» (١/ ٣٨٨، ٣٨٩ رقم ٣٦٤، ٢٦٥) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن غزوان ومحمد بن خالد بن عثمة كلاهما عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر موصولاً.

قلنا: وانظر للاستزادة: «علل الدارقطني» (رقم ١٧١)، والتعليق على «البحر الزخار».

♦ عن حبيب بن أبي ثابت؛ قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يُدْعَون إلى كتاب الله؟ فقال على: نعم، فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم؛ فلقد رأيتُنا يوم الحديبية؛ يعني: الصلح الذي كان بين النبي و المشركين \_ ولو نرى قتالاً لقاتلنا \_ فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق، وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»، فقال: ففيم نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: «يا ابن الخطاب! إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبداً»؛ فرجع متغيظاً فلم يصبر، حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر! ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب إنه بكر! ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله وين يضيعه الله أبداً؛ فنزلت سورة الفتح (١٠). [صحيح]

• عن أنس بن مالك و أنها نزلت على النبي و مرجعه من الحديبية، وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مساكنهم ونحروا الهدي بالحديبية: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعًا مُبِينًا ﴿ إِلَى قوله: ﴿مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾، قال: «لقد أنزلت عليّ آيتان هما أحب إليّ من الدنيا جميعاً »، قال: فلما تلاهما؛ قال رجل: هنياً مرئياً يا نبي الله! قد بيّن الله لك ما يفعل بك، فما يفعل بنا؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ الآية التي بعدها: ﴿ لِكَتْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَحَلّ مِنْ الله الله على الله و حتى ختم الآية التي بعدها: ﴿ لِكَتْخِلَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَحَلّ مِن تَعَيْما الْأَنْهَانُ و حتى ختم الآية الله .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨٤٤)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٧٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۲۵)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۷/ ٥١٥) \_ وعنه الترمذي (٥/ ٣٨٥، ٣٨٦ رقم ٣٢٦٣) \_، وأحمد في «المسند» (٣/ ١٣٤، ١٩٦، ٢١٥، ٢٥٢)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٦٠ \_ موارد)، والطبري في «جامع البيان» (٢٣/ ٤٤، ٤٤)، والحاكم في «المستدرك (٢/ ٤٥٩، ٤٠٠)، والنسائي في «التفسير» (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٧٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٥٥، ٢٥٦)، و«الوسيط» (٤/ ١٣٢، =

۱۳۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/٢١٧، ٩/٢٢٢)، و«دلائل النبوة» (٤/ ١٥٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/٤١، ١٢٥، رقم ٢٥)، وأبو يعلى في «السمسند» (٥/ ٣٠٠، ٣٩٣٠، ص ٣٨٥ رقم ٣٠٠٥، ص ٤٧٣٠ رقم ٣٢٠٤، ٢/٢١ رقم ٣٢٠٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٤٤/٤٤٤ رقم ٢٢٧، ص ٤٧٤، ص ٤٧٤٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤٤/٢٢٢ رقم ٤٠١٩)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤٤/٢٢٢ رقم ٤٠١٩)، و«معالم التنزيل» (٧/ ٢٩٥) من طرق عن قتادة عن أنس.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا على تفصيل.

فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٤٥٠)، وأبو يعلى (٢١/٦ رقم ٣٢٥٢) الدلائل" (٤/ ١٥٧، ١٥٨)، وأحمد (١٧٣/٣)، وأبو يعلى (٢/ ٢١ رقم ٣٢٥٢) وغيرهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس على ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَعَا مُبِينَا ﴾ قال: الحديبية، قال أصحابه: هنيئاً مريئاً، فما لنا؟ فأنزل الله: ﴿ لِيُدَخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنا أنس، وأما هنيئاً فعن عكرمة.

فهذا يبين أن قوله: هنيئاً مريئاً إلخ من قول عكرمة، فهي ضعيفة؛ لإرسالها، وَحَكَمَ شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كلله عليها بالشذوذ؛ كما في "صحيح الترمذي" (رقم ٢٦٠١).

قلنا: وأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٧٨٦) بنحوه، لكن ليس عنده سبب نزول الآية.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٢٩/١٤ رقم ١٨٦٨٥)، والبخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨٣٤)، والبخاري في أنَّ صحيحه» (رقم ٤٨٣٤) وغيرهما كثير من طريق شعبة عن قتادة عن أنس؛ ﴿إِنَّا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﷺ، قال: الحديبية.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٤٤): ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة؛ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتَعَا مُبِينًا ﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ فِعْمَتُمُ عَلَيْكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ فِعْمَتُمُ عَلَيْكَ وَيَهِدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ قالوا: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله! فماذا لنا؟ =

♦ عن مجمع بن جارية؛ قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ﷺ فلما انصرفنا عنها؛ إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ﷺ؛ فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي ﷺ واقفاً على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس؛ قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ۚ ﴿)؛ فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو؟ قال: «نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح»؛ فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس؛ فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً(١).

[حسن]

فــنـــزلـــت: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِرَ
 عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمُّ ﴾.

قلنا: وهذا سند صحيح إلى عكرمة، وهو يؤكد أنه من مرسل عكرمة؛ كما بيّناه سابقاً، ولله الحمد والمنة على الفهم للإسلام والسنة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥١٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲/۲۷ رقم ۲۷۳۱، ص۱٦٠ رقم ۳۰۱۵)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱/۲۰۰، ٤٠١ رقم ۱۵۰۳۱)، والمصنف» (۲۱/۲۰۰، ٤٠١ رقم ۱۵۰۳۱)، والطبري في «جامع البيان» (۲۲/ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/۱۰۵)، والطبراني في «المعجم الكبير» عن ، ٥٤)، وأحمد في «المسند» (۳/٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۹۱/۳۷، ۳۷۰ رقم ۱۰۸۲) ـ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۳۲/ ۲۹۳) ـ، والحاكم في «المستدرك» (۲/۱۵۲، ۱۵۷۷) من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية به.

قلنا: ولم يذكر الطبراني ولا الحاكم عن عمه عبد الرحمن.

والحديث حسن الإسناد؛ مداره على يعقوب بن مجمع الأنصاري؛ وثقه الذهبي وابن حبان، وروى عنه أكثر من واحد ـ والله أعلم ـ.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وتعقبه =

خ عن عبد الله بن مسعود رها قال: أقبلنا مع رسول الله و زمن الحديبية، فذكروا أنهم نزلوا دهاساً من الأرض؛ يعني بالدهاس: الرمل، فقال رسول الله على: «من يكلؤنا؟»؛ فقال بلال: أنا، فقال رسول الله على: «إذاً تنام»، قال: فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ الناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر، قال: فقلنا: اهضبوا؛ يعني: تكلموا، قال: فاستيقظ النبي على، فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون»، قال: ففعلنا، قال: فقال: «كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي»، قال: وضلت ناقة رسول الله على؛ فطلبتها، فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة، فجئت بها إلى النبي على، فركب فطلبتها، فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة، فجئت بها إلى النبي في فركب فلكنا، قال: وكان النبي على إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه؛ وعرفنا فلك فيه، قال: فتنحى منبذاً خلفنا، قال: فجعل يغطي رأسه بثوبه واشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه؛ فأتانا، فأخبرنا أنه قد أنزل عليه: فأتانا، فأخبرنا أنه قد أنزل عليه:

الذهبي بقوله: «قلت: لم يرو مسلم لمجمع شيئاً، ولا لأبيه وهما ثقتان». والحديث ضعفه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في الموضع الأول من «سنن أبي داود»، وحسنه في الموضع الثاني، وهو الأقرب للصواب ـ والله أعلم ـ. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٠٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۱۲۱ رقم ۱۷۹۶۵، ۱۵۶ رقم ۱۸۷۰۹)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۲، ۶۲۶) ـ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (۱/ ۲۹۲، ۲۹۳) ـ، والطيالسي في «المسند» (۱/ ۷۷ رقم ۲۳۲ ـ منحة)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٥١، ٢٥٢)، وأبو داود (۱/ ۱۲۲ رقم ۷۶۷)، والنسائي في «السير»؛ كما في «تحفة الأشراف» (۷/ ۷۷، ۷۷ رقم ۱۳۲۱)، والطبري في «جامع البيان» (۲۲/ ۳۲)، والبزار في «مسنده» (۱/ ۲۲۰، ۳۰۰ رقم ۲۰۰ ـ كشف)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ۱۵۲۱) من طرق عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن ابن مسعود به.

قلنا: وهذا سند صحیح رجاله ثقات.

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (٥/ ٢٤٠ رقم ٣٦٥٧): «إسناده صحيح».

وصححه شيخنا الألباني كللله في "صحيح أبي داود".

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم ٨٨٥٤)، وأحمد (١/ ٣٩١)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٢٥ رقم ١٠٥٤٨)، والطيالسي (١/ ٧٧ رقم ٣٢١ ـ منحة)، وأبو يعلى في «المسند» (٩/ ١٨٧، ١٨٨ رقم ٥٢٨٥)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (رقم ۸٤٠، ۸٤١)، والبيهقي في «الدلائل» (١٥٥/٤)، و«السنن الكبرى» (٢/ ٢١٨) من طريق المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن عن ابن مسعود؛ قال: لما انصرفنا من غزوة الحديبية؛ قال رسول الله ﷺ: "من يحرسنا الليلة؟»، قال عبد الله: أنا؛ فقال: «إنك تنام»، ثم أعاد: «من يحرسنا الليلة؟»؛ فقلت: أنا، حتى عاد مراراً، قلت: أنا يا رسول الله! قال: «فأنت إذاً»، قال: فحرستهم، حتى إذا كان وجه الصبح؛ أدركني قولُ رسولِ الله ﷺ: «إنك تنام»، فنمت، فما أيقظنا إلا حرّ الشمس في ظهورنا، فقام رسول الله ﷺ، وصنع كما كان يصنع من الوضوء وركعتي الفجر، ثم صلَّى بنا الصبح، فلما انصرف؛ قال: «إن الله \_ عزّ وجلّ \_ لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا، ولكن أراد أن تكونوا لمن بعدكم؛ فهكذا لمن نام أو نسي»، قال: ثم إن ناقة رسول الله عليه وإبل القوم تفرقت؛ فخرج الناس في طلبها، فجاؤوا بإبلهم إلا ناقة رسول الله ﷺ، فقال عبد الله: قال لي رسول الله ﷺ: «خذها هنا»؛ فأخذت حيث قال لي، فوجدت زمامها قد التوى على شجرة، ما كانت لتحلها إلا يد، قال: فجئت بها النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق نبياً؛ لقد وجدت زمامها ملتوياً على شجرة، ما كانت لتحلها إلا يد، قال: ونزلت على رسول الله ﷺ سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا تُمِينَا ۞﴾.

قلنا: وسنده ضعيف؛ المسعودي اختلط.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣١٩): «وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط في آخر عمره».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٠٨) وزاد نسبته لابن مردويه.

❖ عن عُروة؛ قال: وأقبل رسول الله ﷺ من الحديبية راجعاً، فقال رجالٌ من أصحاب رسول الله ﷺ: ما هذا بفتح؛ لقد صُددنا عن البيت وصُدَّ هديُنا. وعكف رسول الله ﷺ بالحديبية، ورَدّ رسول الله ﷺ رجلين من المسلمين خَرجًا، فبلغ رسول الله ﷺ قول رجال من أصحابه: إن هذا ليس بفتح، فقال رسول الله ﷺ: «بئس الكلام! هذا أعظم الفتح؛ لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم، ويسألونكم القضية، ويرغبون إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم ما كرهوا وقد أظفركم الله ـ عزّ وجلّ ـ عليهم، وردكم سالمين غانمين مأجورين؛ فهذا أعظم الفتوح، أنسيتم يوم أحد: ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَـٰلُورُنَ عَلَيْ أَحَـٰكِ ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، وأنا أدعوكم في أُخراكم، أنسيتم يوم الأحزاب ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ش﴾ [الأحزاب: ١٠]؟»، قال المسلمون: صدق الله ورسوله، هو أعظمُ الفتوح، والله يا نبي الله! ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولأنت أعلم بالله \_ عزّ وجلّ \_ وبالأمور منا، وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُمَا مُبِينًا ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِرَاهًا مُسْتَقِيمًا ﴾؛ فبشَّر الله \_ عزّ وجلّ \_ نبيه ﷺ بمغفرته، وتمام نعمته، وفي طاعة من أطاع، ونفاق من نافق، ثم ذكر ما المنافقون معتلون به إذا أتوا رسول الله ﷺ، وأخبرهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإنما منعهم من الخروج معه أنَّهم ظنوا أن لَنْ يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً، وظنوا السوء، ثم ذكر أنهم إذا انطلقوا إلى مغانم ليأخذوها؛ التمسوا الخروج معهم لعرض الدنيا، ثم ذكر أن المنافقين سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يقاتلونهم أو يسلمون ما يبتليهم، فإن أطاعوا؛ أثابوا على الطاعة، وإن تولوا كفعلهم أول مرة؛ عذبهم عذاباً أليماً، ثم ذكر من بايع تحت الشجرة، ثم ذكر ما أثابهم على ذلك من الفتح، والمغانم الكثيرة، وعجّل لهم مغانم كثيرة، ثم ذكر نعمته عليهم بكف أيدي العدو عنهم، ثم بشَّره ﷺ بمكة أنه قد أحاط بها، ثم

ذكر أن لو قاتلهم الذين كفروا؛ لولّوا الأدبار، ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً، ولأعطينكم النصر والظفر عليهم.

ثم ذكر المشركين وصدهم المسلمين عن البيت الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله، وأخبر أن: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُوْمِنَتُ لَرَّ مَعَكُوهُمْ أَن تَطُوهُمْ فَنُصِيبَكُم مِّنَهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ لو كان قتال، ثم قال: ﴿ وَلَوْ تَزَيُّوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا ﴾.

ثم ذكر الحمية التي جعلها الله في قلوبهم حين أبوا أن يقروا لله ـ تبارك وتعالى ـ باسمه، وللرسول باسمه، وذكر الذي أنزل الله ـ تعالى ـ على رسوله على وعلى المؤمنين من السكينة؛ حتى لا يحموا كما حمى المشركون لوقع القتال، فيكون فيه معرّة، ثم ذكر أنه قد صدق رسوله الرؤية بالحق: ﴿لَتَذَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللهُ ءَامِنِينَ صدق رسوله الرؤية بالحق: ﴿لَتَذَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللهُ ءَامِنِينَ مُعْقِرِينَ ﴾ إلى ﴿فَتَعَا مُبِينَا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ١٦٠، ١٦١) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به.

ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهري عن عروة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

يقول: وينصرك على سائر أعدائك ومن ناوأك نصراً لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع للبأس الذي يؤيدك الله به والظفر الذي يمدك به (١). [ضعيف]

عن مجاهد في قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ﴿ إِنَا عَام الحديبية؛ للنحر الذي بالحديبية، وحلقه رأسه (٢).

عن الشعبي: أن رجلاً سأل النبي ﷺ يوم الحديبية: أفتح هذا؟ قال: وأنزلت عليه: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ﴿ ﴾، فقال النبي ﷺ: «نعم، عظيم»، قال: وكان فصل ما بين الهجرتين فتح الحديبية، قال: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَائلٌ ﴿ [الحديد: ١٠] الآية (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»؛ كما في «الدر المنثور» (۷/ ٥٠٩) ـ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ١٦٢، ١٦٣) ـ، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٥)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٤٥)، وابن المنذر في «التفسير»؛ كما في «الدر المنثور» (۷/ ٥٠٩) من طرق عن مغيرة بن مقسم عن الشعبي به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٠٩) ونسبه لعبد بن حميد والطبري وابن المنذر.

قلنا: الذي رأيناه عند الطبري في «جامع البيان» (٤٣/٢٦) من طريقين عن ابن أ أبي نجيح عن مجاهد؛ قال: نحره بالحديبية وحلقه فقط.

وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٠٤/٢): ثنا الفضل بن دكين نا شريك عن ليث عن مجاهد؛ قال: نزلت عام الحديبية.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف.

الثالثة: شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي؛ ضعيف ـ أيضاً ـ.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥١٠) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لارساله.

💠 عن على ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الفجر ذات يوم بغلس، وكان يغلس ويسفر ويقول: «ما بين هذين وقت؛ لكيلا يختلف المؤمنون»، فصلّى بنا ذات يوم بغلس، فلما قضى الصلاة؛ التفت إلينا كأن وجهه ورقة مصحف، فقال: «أفيكم من رأى الليلة شيئاً؟»، قلنا: لا يا رسول الله! قال: «لكني رأيت ملكين أتياني الليلة؛ فأخذا بضبعي، فانطلقا بي إلى السماء الدنيا، فمررت بَمَلك وأمامه آدمي وبيده صخرة فيضرب بهامة الآدمي؛ فيقع دماغه جانباً، وتقع الصخرة جانباً، قلت: ما هذا؟ قالا لى: امض؛ فمضيت، فإذا أنا بملك وأمامه آدمى وبيد الملك كلوب من حديد فيضعه في شدقه الأيمن فيشقه حتى ينتهى إلى أذنه ثم يأخذ في الأيسر فيلتئم الأيمن، قلت: ما هذا؟ قالا: امض؛ فمضيت، فإذا أنا بنهر من دم يمور كمور المرجل، على فيه قوم عراة على حافة النهر ملائكة بأيديهم مدرتان، كلما طلع طالع قذفوه بمدرة؛ فيقع في فيه ويسيل إلى أسفل ذلك النهر، قلت: ما هذا؟ قالا: امض؛ فمضيت، فإذا أنا ببيت أسفله أضيق من أعلاه، فيه قوم عراة توقد من تحتهم النار، أمسكت على أنفي من نتن ما أجد من ريحهم، قلت: من هؤلاء؟ قالا: امض؛ فمضيت، فإذا أنا بتل أسود عليه قوم مخبلون تنفخ النار في أدبارهم فتخرج من أفواههم ومناخرهم وآذانهم وأعينهم، قلت: ما هذا؟ قالا: امض؛ فمضيت، فإذا أنا بنار مطبقة موكل بها ملك لا يخرج منها شيء إلا أتبعه حتى يعيده فيها، قلت: ما هذا؟ قالا لي: امض؟ فمضيت، فإذا أنا بروضة وإذا فيها شيخ جميل لا أجمل منه، وإذا حوله الولدان وإذا شجرة ورقها كآذان الفيلة، فصُعدت ما شاء الله من تلك الشجرة وإذا أنا بمنازل لا أحسن منها من زمردة جوفاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، قلت: ما هذا؟ قالا: امض؛ فمضيت، فإذا أنا بنهر عليه جسران من ذهب وفضة، على حافتي النهر منازل لا منازل أحسن منها من درة جوفاء وياقوتة حمراء، وفيه قدحان وأباريق تطرد، قلت: ما هذا؟

قالا لى: انزل؛ فنزلت، فضربت بيدي إلى إناء منها، فغرفت ثم شربت؛ فإذا هو أحلى من العسل، وأشد بياضاً من اللبن، وألين من الزبد، فقالا لي: أما صاحب الصخرة التي رأيت يضرب بها هامته فيقع دماغه جانباً وتقع الصخرة جانباً؛ فأولئك الذين كانوا ينامون عن صلاة العشاء الآخرة، يصلون الصلاة لغير مواقيتها، يضربون بها حتى يصيروا إلى النار، وأما صاحب الكلوب الذي رأيت ملكاً موكلاً بيده كلوب من حديد يشق شدقه الأيمن حتى ينتهي إلى أذنه ثم يأخذ في الأيسر فيلتئم الأيمن؟ فأولئك الذين كانوا يمشون بين المؤمنين بالنميمة، فيفسدون بينهم؛ فهم يعذبون بها حتى يصيروا إلى النار، وأما ملائكة بأيديهم مدرتان من النار كلما طلع طالع قذفوه بمدرة فتقع في فيه فينفتل إلى أسفل ذلك النهر؟ فأولئك أكلة الربا يعذبون حتى يصيروا إلى النار، وأما البيت الذي رأيت أسفله أضيق من أعلاه فيه قوم عراة تتوقد من تحتهم النار أمسكت على أنفك من نتن ما وجدت من ريحهم؛ فأولئك الزناة، وذلك نتن فروجهم يعذبون حتى يصيروا إلى النار، وأما التل الأسود الذي رأيت عليه قوماً مخبلين تنفخ النار في أدبارهم فتخرج من أفواههم ومناخرهم وأعينهم وآذانهم؛ فأولئك الذين يعملون عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به، فهم يعذبون حتى يصيروا إلى النار، وأما النار المطبقة التي رأيت ملكاً موكلاً بها كلما خرج منها شيء أتبعه حتى يعيده فيها؛ فتلك جهنم تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الروضة التي رأيت؛ فتلك جنة المأوى، وأما الشيخ الذي رأيت ومن حوله من الولدان؛ فهو إبراهيم وهم بنوه، وأما الشجرة التي رأيت فطلعت إليها؛ فيها منازل لا منازل أحسن منها من زمردة وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء؛ فتلك منازل أهل عليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وأما النهر؛ فهو نهرك الذي أعطاك الله: الكوثر، وهذه منازلك وأهل بيتك، قال: فنوديت من فوقي: يا محمد! سل تعطه؛ فارتعدت فرائصي، ورجف فؤادي،

واضطرب كل عضو مني، ولم أستطع أن أجيب شيئاً، فأخذ أحد الملكين بيده اليمنى فوضعها بين كتفي فسكن ذلك منى، ثم نوديت من فوقى: يا محمد! سل تعط.

قال: قلت: اللهم إني أسألك أن تثبت شفاعتي، وأن تلحق بي أهل بيتي، وأن ألقاك ولا ذنب لي، قال: ثم ولي بي»، ونزلت عليه هذه الآية: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر وَيُتِمّ فِعَالَى رسول الله عَلَيْكَ: «فكما أعطيت هذه كذلك أعطانيها إن شاء الله ـ تعالى ـ»(١).

عن قتادة؛ قال: نزلت على النبي ﷺ: ﴿لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ مرجعه من الحديبية، فقال النبي ﷺ: «لقد نزلت عليَّ آية أحب إليَّ مما على الأرض»، ثم قرأها عليهم، فقالوا: هنيئاً مرئياً يا نبي الله! قد بين الله ـ تعالى ذكره ـ لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٥١٠ ـ ٥١١) وقال: أخرج ابن عساكر من طريق أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن على.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً، بل موضوع؛ فيه أبو خالد الواسطي واسمه عمرو بن خالد؛ متروك الحديث، ورماه وكيع بالكذب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥١٢) ونسبه لابن سعد في «الطبقات الكبرى».

قلنا: هو فيه (٩٨/٢) بنحوه دون سند.

فنزلت عليه: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَوَلَّ عَظِيمًا ﴾ (١).

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُعَلِّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَانُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا الْمَانِينَ ﴾.
 أليمًا ﴿ )

• عن زيد بن ثابت ﴿ قَالَ: كنت أكتب لرسول الله ﷺ ، وإني لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال؛ إذ جاء أعمى ، فقال: كيف بي وأنا ذاهب البصر؟! فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمُرْفِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرُ وَمَن عَلَي اللّهُ وَرَسُولُهُ يُدَّخِلُهُ جَنَّتِ بَجّرِي مِن تَمْتِهَا ٱلْأَعْرُ وَمَن يَتُولَ يُعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ ال

الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
 مَا فِي قُلُومِهُمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿

عن سلمة بن الأكوع ﴿ قَالَ: بعثت قريش خارجة بن كرز يطلع عليهم طليعة، فرجع حامداً يحسن الثناء، فقالوا له: إنك أعرابي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/٤٤): ثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٥٥ رقم ٤٩٢٦) من طريق لوين ثنا محمد بن جابر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت به قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه محمد بن جابر اليمامي؛ قال الحافظ في «التقريب» (١٤٩/٢): «صدوق، ذهبت كتبه؛ فساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمى؛ فصار يلقن».

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٧): «فيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح».اه. وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٢١): «أخرج الطبراني بسند حسن».

قعقعوا لك السلاح؛ فطار فؤادك؛ فما دريت ما قيل لك وما قلت، ثم أرسلوا عروة بن مسعود فجاءه، فقال: يا محمد! ما هذا الحديث؟ تدعو إلى ذات الله، ثم جئت قومك بأوباش الناس، من تعرف ومن لا تعرف؛ لتقطع أرحامهم، وتستحل حرمتهم ودماءهم وأموالهم، فقال: «إنى لم آت قومي إلا لأصل أرحامهم، يبدلهم الله بدين خير من دينهم، ومعائش خير من معائشهم»؛ فرجع حامداً يحسن الثناء، قال: قال إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه: فاشتد البلاء على من كان في يد المشركين من المسلمين، قال: فدعا رسول الله علي عمر فقال: «يا عمر! هل أنت مبلغ عنى إخوانك من أسارى المسلمين؟»، فقال: بلى يا نبي الله! والله ما لي بمكة من عشيرة، غيري أكثر عشيرة مني، فدعا عثمان؛ فأرسله إليهم، فخرج عثمان على راحلته حتى جاء عسكر المشركين، فعتبوا به وأساؤوا له القول، ثم أجاره أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه وحمله على السرج وردفه، فلما قدم؛ قال: يا ابن عم! ما لى أراك متخشعاً أسبل؟ قال: وكان إزاره إلى نصف ساقيه، فقال له عثمان: هكذا إزرة صاحبنا، فلم قال سلمة: فبينما نحن قائلون؛ نادى منادِ رسول الله عليه: أيها الناس! البيعة البيعة، نزل روح القدس، قال: فثرنا إلى رسول الله ﷺ وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه، وذلك قول الله: ﴿لَّقَدَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾، قال: فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى، فقال الناس: هنيئاً لأبي عبد الله! يطوف بالبيت ونحن ههنا، فقال رسول الله ﷺ: "لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف" (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ٤٤٢)، ٤٤٣ رقم ١٨٦٩٩)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٥٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٢٠٥) من طريق عبيد الله بن موسى نا موسى بن عبيدة ثنى =

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكُونَ بَعِيدًا ﴿ ﴾ .

♦ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق - كل واحد منهما حديث صاحبه -؛ قالا: خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبي ﷺ: "إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين"، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي ﷺ، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته، فقال الناس: حل على فألحت. فقالوا: خلأت القصواء، فقال النبي ﷺ: "ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل"، ثم قال: القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل"، ثم قال: أعطيتهم إياها"، ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاً، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشُكِيَ إلى رسول الله ﷺ العطش، فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه.

<sup>=</sup> إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ موسى بن عبيدة الربذي ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٢١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في "صحيّحه" (رقم ۱۸۰۸/۱۳۳) وغيره.

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة \_ وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة \_ فقال: إنى تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله على: «إنا لم نجئ لقتال أحد؛ ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم؛ فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر؛ فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا؛ فقد جموا، وإن هم أبوا؛ فوالذي نفسي بيده، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره»، فقال بديل: سأبلّغهم ما تقول، قال: فانطلق حتى أتى قريشاً، قال: إنّا جئناكم من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولاً، فإن شئتم أن نعرضه عليكم؛ فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي ﷺ، فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلي، قال: أوَلست بالولد؟ قالوا: بلي، قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا عليّ؛ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى، قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتِهِ، قالوا: ائته، فأتاه، فجعل يكلم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ نحواً من قوله لبديل.

فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال أبو بكر: امصص بظر اللات، أنحن نفِر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولا يدكانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، قال: وجعل يكلم النبي عليه،

فكلما تكلم كلمة؛ أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي على ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي على فرب يده بنعل السيف، وقال له: أخّر يدك عن لحية رسول الله على فرفع عروة رأسه؛ فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غُدر! ألستُ أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي على: «أمّا الإسلام؛ فأقبل، وأما المال؛ فلست منه في شيء»، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي على بعينيه.

قال: فوالله ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحدون إليه النظر تعظيماً له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! والله؛ لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله؛ إن رأيت مليكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له، وإنه قد عَرَضَ عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه، فقالوا: ائته، فلما أشرف على النبي علي وأصحابه؛ قال رسول الله عَلَيْ : «هذا فلان! وهو من قوم يعظمون البُدن؛ فابعثوها له»؛ فبعثت له، واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله، ما ينبغى لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه؛ قال: رأيت البُدن قد قُلدت وأشعرت، فما أرى أن يُصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له: مِكرَزُ بن حفص فقال: دعوني آته؛ فقالوا: ائته، فلما أشرف عليهم؛ قال النبي ﷺ: «هذا مِكْرَزٌ، وهو رجل فاجر»، فجعل

يكلم النبي ﷺ، فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمرو.

قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ: «قد سهل لكم من أمركم»، قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتِ اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي عَلَيْ الكاتب، فقال النبي عَلَيْ: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما أدري ما هي، ولكن آكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي على: «اكتب: باسمك اللهم»، ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»؛ فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله! ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي ﷺ: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله»، قال الزهري: وذلك بقوله: «لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»، فقال له النبي ﷺ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به»، فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أُخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل \_ وإن كان على دينك \_ إلا رددته إلينا، قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك؛ إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسُفُ في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد! أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي، فقال النبي ﷺ: «إنا لم نقض الكتاب بعد»، قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً، قال النبي ﷺ: «فأجزه لي»، قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: «بلي فافعل»، قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لك، قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أُرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله، قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»، قلت: فلم نعطي السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري»، قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟»، قال: قلت: لا، قال: «فإنك آتيه ومطوف به»، قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله على الحق، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه؛ فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنّا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به.

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله والله الله المصحابة: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»، قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد؛ دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم حتى نعل ذلك: نحر بدنك، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك؛ قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً، ثم جاء نسوة مؤمنات؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَانَّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَثُ \_ حتى بلغ \_ ﴿ يعصَمِ الكَوَافِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]؛ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي الله إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا

الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً، فاستلّه الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله على حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»، فلما انتهى إلى النبي على قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال: يا نبي الله! قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم.

قال النبي ﷺ: "ويل أمه! مسعر حرب لو كان له أحد"، فلما سمع ذلك؛ عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده الله والرحم: لما أرسل فمن أتاه؛ فهو آمن، فأرسل النبي ﷺ إليهم؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وهُو اللَّذِي كُنَّ مَنْكُم وَلَيْدِيكُم عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَم وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه حتى بلغ ﴿المَّهِينَة جَمِيّة الجنهائِيّة ﴾ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت (١٠).

♦ عن سلمة بن الأكوع؛ قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله على ونحن أربع عشرة مائة، وعليها خمسون شاة لا ترويها، قال: فقعد رسول الله على جبا الركية؛ فإما دعا، وإما بصق فيها، قال: فجاشت؛ فسقينا واستقينا، قال: ثم إن رسول الله على أصل الشجرة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢) وغيره عنهما به.

قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، حتى إذا كان في وسط من الناس؛ قال: «بايع يا سلمة!»، قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله! في أول الناس، قال: «وأيضاً»، قال: ورآني رسول الله على عزلاً؛ (يعني: ليس معه سلاح)، قال: فأعطاني رسول الله على حجفة أو درقة ثم بايع، حتى إذا كان في آخر الناس؛ قال: «ألا تبايعني يا سلمة؟!».

قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله! في أول الناس، وفي أوسط الناس، قال: «وأيضاً»، قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: «يا سلمة! أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟»، قال: قلت: يا رسول الله! لقيني عمي عامر عزلاً، فأعطيته إياها، قال: فضحك رسول الله عليه وقال: «إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيباً هو أحب إليّ من نفسي».

ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا، قال: وكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله: أسقى فرسه، وأحسه، وأخدمه، وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله هيه قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض؛ أتيت شجرة فكسحت شوكها، فاضطجعت في أصلها، قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله فيه فأبغضتهم؛ فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن فبينما هم كذلك؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن فأخذت سلاحهم، فجعلته ضغناً في يدي، قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد! لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله فيه على فرس مجفف في جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله فيه على فرس مجفف في العبلات يقال له: مكرز يقوده إلى رسول الله فيه فقال: «دعوهم يكن لهم سبعين من المشركين، فنظر إليهم رسول الله فيه فقال: «دعوهم يكن لهم سبعين من المشركين، فنظر إليهم رسول الله فيه فقال: «دعوهم يكن لهم

بدء الفجور وثناه»، فعفا عنهم رسول الله ﷺ، وأنزل الله: ﴿وَهُوَ الَّذِى كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنَكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنَهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُ وأصحابه.

قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثاً، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله على بظهره مع رباح غلام رسول الله على وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة، أنديه مع الظهر، فلما أصبحنا؛ إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله على فاستاقه أجمع، وقتل راعيه، قال: فقلت: يا رباح! خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله على أن المشركين قد أغاروا على سرحه، قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة؛ فناديت ثلاثاً: يا صباحاه! ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل، وأرتجز أقول:

أنا ابن الأكنوع واليوم يوم الرضع فألحق رجلاً منهم، فأصك سهماً في رحله، حتى خلص نَصْلُ السهم إلى كتفه، قال: قلت: خذها.

وأنا ابن الأكسوع والسيوم يسوم السرضع

وأصحابه، حتى أتوا متضايقاً من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحّون؛ (يعني: يتغدون)، وجلست على رأس قرن.

قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، والله! ما فارقنا منذ غلس، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة، قال: فصعد إليّ منهم أربعة في الجبل، قال: فلما أمكنوني من الكلام؛ قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرّم وجه محمد لله لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، قال أحدهم: أنا أظن، قال: فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله يتخللون الشجر، قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، قال: فأخذت بعنان الأخرم، قال: فولوا مدبرين، قلت: يا أخرم! احذرهم، لا يقتطعوهم الأخرم، قال: فولوا مدبرين، قلت: يا أخرم! احذرهم، لا يقتطعوهم حتى يلحق رسول الله وأصحابه، قال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق والنار حق؛ فلا تحل بيني وبين واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق والنار حق؛ فلا تحل بيني وبين فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه.

ولحق أبو قتادة فارس رسول الله على بعبد الرحمن؛ فطعنه، فقتله، فوالذي كرّم وجه محمد على لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد على ولا غبارهم شيئاً، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء، يقال له: ذا قرد؛ ليشربوا منه وهم عطاش، قال: فنظروا إليّ أعدو وراءهم فحليتهم عنه؛ (يعني: أجليتهم عنه) فما ذاقوا منه قطرة، قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية، قال: فأعدو فألحق رجلاً منهم، فأصكه بسهم في نُغض كتفه، قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، قال: يا ثكلته أمه! أكوعه بُكرة، قال: قلت: نعم، يا

عدو نفسه! أكوعك بكرة، قال: وأردوا فرسين على ثنية، قال: جئت بهما أسوقهما إلى رسول الله على أقل ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله على وهو على الماء الذي حلاتهم عنه، فإذا رسول الله على قد أخذ تلك الإبل، وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله على من كبدها وسنامها.

قال: قلت: يا رسول الله! خلنى فأنتخب من القوم مائة رجل؛ فأتبع القوم؛ فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته، قال: فضحك رسول الله عليه حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: «يا سلمة! أتراك كنت فاعلاً؟»، قلت: نعم، والذي أكرمك! فقال: «إنهم الآن لَيُقْرَوْنَ في أرض غطفان»، قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزوراً، فلما كشفوا جلدها؛ رأوا غباراً، فقالوا: أتاكم القوم فخرجوا هاربين، فلما أصبحنا؛ قال رسول الله ﷺ: «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجّالتنا سلمة»، قال: ثم أعطاني رسول الله على سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل فجمعها لى جميعاً، ثم أردفني رسول الله ﷺ وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، قال: فبينما نحن نسير؛ قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداً، قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه؛ قلت: أما تكرم كريماً، ولا تهاب شريفاً؟ قال: لا؛ إلا أن يكون رسول الله ﷺ، قال: قلت: يا رسول الله! بأبى وأمى! ذرنى فلأسابق الرجل، قال: «إن شئت»، قال: قلت: اذهب إليك، وثنيت رجلي فطفرت فعدوت، قال: فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفاً أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه، قال: فأصكه بين كتفيه، قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن، قال: فسبقته إلى المدينة،

تالله! لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلن سكينة علينا

فقال رسول الله على: «من هذا؟»، قال: أنا عامر، قال: «غفر لك ربك»، قال: وما استغفر رسول الله على لإنسان يخصه إلا استشهد، قال: فنادى عمر بن الخطاب، وهو على جمل له: يا نبي الله! لولا ما متعتنا بعامر، قال: فلما قدمنا خيبر؛ قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول:

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب

قال: وبرز له عمي عامر، فقال:

قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له؛ فرجع سيفه على نفسه؛ فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه.

قال سلمة: فخرجت؛ فإذا نفر من أصحاب النبي على يقولون: بطل عَمَلُ عامر؛ قتل نفسه، قال: فأتيت النبي على وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال رسول الله على: «من قال ذلك؟»، قال: قلت: ناس من أصحابك، قال: «كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين»، ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله»، قال: فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله على فبصق في عينيه؛ فبرأ، وأعطاه الراية، وخرج مرحب فقال:

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب

فقال علي:

أنا الذي سمتني أمي حيدره كلَيْثِ غابات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره

قال: فضرب رأس مرحب؛ فقتله، ثم كان الفتح على يديه (١). [صحيح]

بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ﷺ فرفعته في ظهره، وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، فقال رسول الله عليه لعلي رضي الله الرحمن الرحمن الرحيم»؛ فأخذ سهيل يده، فقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف؛ فقال: «اكتب: باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة»، فأمسك بيده، فقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولاً، اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأنا رسول الله»، قال: فكتب، فبينما نحن كذلك؛ إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح، فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي ﷺ؛ فأخذ الله بأبصارهم؛ فقمنا إليهم، فأخذناهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «هل جئتم في عهد أحد، أو هل جعل لكم أحد أماناً»، فقالوا: لا، فخلى سبيلهم؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ﴾ إلى ﴿نَصِيرًا﴾ (٢). [حسن]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٨٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (1/3، ۸۷)، والنسائي في «تفسيره» (1/3)، =

♦ عن ابن أبزى؛ قال: لما خرج النبي الله اللهدي وانتهى إلى ذي الحليفة؛ قال له عمر: يا نبي الله! تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع، قال: فبعث إلى المدينة فلم يدع بها كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله، فلما دنا من مكة؛ منعوه أن يدخل، فسار حتى أتى منى، فنزل بمنى؛ فأتاه عينه: أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج علينا في خمسمائة، فقال لخالد بن الوليد: «يا خالد! هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل»، فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله؛ فيومئذ سُمّي سيف الله، يا رسول الله! ارم بي حيث شئت، فبعثه على خيل؛ فلقي عكرمة في الشعب، فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية مكة؛ فأنزل الله: ﴿وهُو اللَّذِي كُفّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم﴾ إلى قوله: مكة؛ فأنزل الله: ﴿وهُو الَّذِي كُفّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم﴾ إلى قوله:

٣١٤ رقم ٥٣١)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٢٦، ٥٩)، والآجري في «الشريعة» (٢/ ٢٨١ رقم ١٠٦٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٦١، ٤٦١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣١٩)، والواحدي في «الوسيط» (١٤٢/٤) من طريق حسين بن واقد عن ثابت البناني ثني عبد الله بن مغفل المزني به.

قلنا: وهذا سند حسن.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: لم يخرج البخاري للحسين بن واقد.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٤٥): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٣٥١): «وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بسند صحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٣٢) وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل» وابن مردويه.

وانظر ما قاله الحافظ في الجمع بين هذه الأحاديث في «الفتح» (٥/ ٣٥١).

﴿عَذَابًا أَلِمًا﴾، قال: فكف الله النبيّ عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها من بعد أن أظفره عليهم؛ كراهية أن تطأهم الخيل بغير علم، وقوله: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾، يقول ـ تعالى ذكره ـ: وكان الله بأعمالكم وأعمالهم بصير لا يخفى عليه منها شيء (١).

\* عن قتادة؛ قوله: ﴿وهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ ٱلِدِيهُمْ عَنكُمْ وَٱلَّذِيكُمْ عَنْهُم ﴾ الآية؛ قال: بطن مكة: الحديبية، ذكر لنا: أن رجلاً من أصحاب رسول الله على يقال له: زنيم، اطلع الثنية من الحديبية، فرماه المشركون بسهم؛ فقتلوه؛ فبعث رسول الله على خيلاً، فأتوه باثني عشر فارساً من الكفار، فقال لهم نبي الله على الله على عهد، هل لكم على الكفار، فقال لهم نبي الله على الله في ذلك القرآن: ﴿وهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ ذَمَة؟»، قالوا: لا؛ فأرسلهم؛ فأنزل الله في ذلك القرآن: ﴿وهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم ﴾ إلى قوله: ﴿يمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلًا ﴿ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ٥٩، ٦٠): ثنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لضعف ابن حميد، وإرساله.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٧/٤): «وهذا السياق فيه نظر . . . » .

وقال الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص١٥٣): «والحديث في صحته نظر».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٣٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/٥٩): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٢٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وَلَوْلَا رِجَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُوْمِنَتُ لَرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْ مَعَرَةٌ بِعَدِ عِلْمِ لَيُدَخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةٌ لَوْ تَـزَيَّلُواْ لَعَذَبْنَا اللّهِيكَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.
 كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

عن أبي جمعة وَ عَال: قال: قاتلت النبي عَلَيْهُ أول النهار كافراً، وقاتلت معه آخر النهار مسلماً، وكنا ثلاثة رجال وسبع نسوة، وفينا أنزلت: ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَاتُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٧/٤)، وقال: «وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: (فذكره)».

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: جهالة شيخ ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۱۲۹/۳ رقم ۱۵۹۰)، و «المفاريد» (ص۷۱، ۲۷ رقم ۲۷) \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٥/٥٠، ٥٣) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٩٠ رقم ٢٢٠٤، ٣/ ٢٤ رقم ٢٥٤٣) \_ وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٢١١ رقم ١٦٦٠) \_، وابن قانع في «معجم الصحابة» في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/١)، وابن عبد البر وأبو موسى المديني؛ كما في «أسد الغابة» (٥/٥٠) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي خلف عن عبد الله بن عوف؛ قال: سمعت أبا جمعة به.

قلنا: وسنده حسن \_ إن شاء الله \_.

﴿إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ فَالْزَلَ اللّهُ سَكِبنَاهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

\*عن الأجلح؛ قال: كان حمزة بن عبد المطلب رجلاً حسن الشعر، حسن الهيئة، صاحب صيد، وإن رسول الله على أبي جهل فولع به وآذاه، فرجع حمزة من الصيد وامرأتان تمشيان خلفه؛ فقالت إحداهما: لو علم ذا ما صنع بابن أخيه؛ أقصر عن مشيته؛ فالتفت إليهما، فقال: وما ذاك؟ قالت: أبو جهل فعل بمحمد كذا وكذا، فدخلته الحمية، فجاء حتى دخل المسجد وفيه أبو جهل فعلا رأسه بقوسه، ثم قال: ديني دين محمد إن كنتم صادقين، فامنعوني؛ فقامت إليه قريش، فقالوا: يا أبا يعلى؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا فِي عَبد المطلب (١٠).

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ
 اللّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ ﴾.

♦ عن مجاهد؛ قال: أُري رسول الله ﷺ وهو بالحديبية أنه

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠٧): «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات».

وقال في (٩/ ٣٩٨): «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٣٤) بعد أن زاد نسبته للحسن بن سفيان وابن المنذر والبارودي وابن مردويه: «بسند جيد».

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٣٦) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

يدخل مكة وهو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فقال له أصحابه \_ حين نحر بالحديبية \_: أين رؤياك يا رسول الله؟! فأنزل الله \_ عـز وجـل \_: ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ اللّهُ الرُّعَيَا بِالْحَقِّ الله وسول الله؟! فأنزل الله ﴿فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾؛ يعني: النحر بالحديبية، ثم رجعوا ففتحوا خيبر، ثم اعتمر بعد ذلك، فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة (١).

معتمراً، حتى أتى الحديبية، فخرجت وليه قريش، فردوه عن البيت، حتى كان بينهم كلام وتنازع؛ حتى كاد يكون بينهم قتال، قال: فبايع النبي السية أصحابه وعدتهم ألف وخمس يكون بينهم قتال، قال: فبايع النبي الصحابة وعدتهم ألف وخمس مئة تحت الشجرة، وذلك يوم بيعة الرضوان، فقاضاهم النبي وقله، فقالت قريش: نقاضيك على أن تنحر الهدي مكانه، وتحلق وترجع، حتى إذا كان العام المقبل؛ نخلي لك مكة ثلاثة أيام، ففعل. قال: فخرجوا إلى عكاظ، فأقاموا فيها ثلاثاً، واشترطوا عليه أن لا يدخلها بسلاح إلا بالسيف، ولا تخرج بأحد من أهل مكة إن هرج معك، فنحر الهدي مكانه وحلق ورجع، حتى إذا كان في قابل تلك الايام؛ دخل مكة، وجاء بالبدن معه، وجاء الناس معه، فدخل المسجد الحرام؛ فأنزل الله عليه: ﴿لَقَدَ صَدَ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنَ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالنَّهُ المُوتِيْلُ الْمُسْتِعِدَ ٱلْحَرَامُ إِن شَآءَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالنَّهُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اللهُ المسجد قال: وأنزل عليه: ﴿ المُعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ اللهُ المُعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ الله عليه: ﴿ المَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/٢٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ١٦) من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٣٨) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

الحرام فقاتلوهم، فأحل لهم إن قاتلوهم في المسجد الحرام أن يقاتلوهم. فأتاه أبو جندل بن سهل بن عمرو، وكان موثقاً، أوثقه أبوه، فرده إلى أبيه (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۶/ ٤٣٤ \_ ١٨٦٩٠): حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوّار، عن عطاء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: أشعث بن سوار؛ ضعيف.

## سورة الحجرات

عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت سورة الحجرات بالمدينة (۱).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْقَوْا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ
 عَلِيمٌ ۞ ﴿ .

♦ عن عبد الله بن الزبير ﴿ الله على النبي على الله بكر: أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة، فقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس؛ قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، قال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا؛ حتى ارتفعت أصواتهما؛ فنزل في ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

❖ عن الحسن: هم قوم نحروا قبل أن يصلي النبي ﷺ، فأمرهم النبي ﷺ، فأدبح (٣).
 النبي ﷺ أن يعيدوا الذبح (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/٥٤٦) ونسبه لابن الضريس، والنحاس، وابن مردويه، والبيهقي.

وذكر: أن ابن مردويه أخرج في «تفسيره» مثله عن عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٣٦٧، ٤٨٤٧)، وسيأتي في الآية التالية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٤/٢٦): ثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة؛ قال الحسن: (فذكره).

وقال: ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٤٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

وأخرج ابن أبي الدنيا في «الأضاحي»؛ كما في «الدر المنثور» (٧/٥٤٧)، و«لباب النقول» (ص١٩٥)، عن الحسن قال: ذبح رجل قبل الصلاة؛ فنزلت.

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ ١٣٤ رقم ٢٧١٣): ثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي؛ قال: نا أبي؛ قال: نا أبو أسامة، عن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن يحيى بن الحارث التيمي عن حبال بن رفيدة عن مسروق به. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي كدينة إلا أبو أسامة».

قال الطبراني. "لم يرو هذا الحديث عن ابي كدينه إلا أبو أسامه". وأخرجه الواحدي في «الوسيط» (٤/ ١٥٠) من طريق أخرى عن التيمي.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: حبال بن رفيدة؛ مجهول؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٤٨): «لا يعرف».

وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٤٨).

الثانية: التيمي هذا لم نجد له ترجمة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٤٧) وزاد نسبته لابن مردويه. وأخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٥٩٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مالك بن أبي حمزة عن مسروق بنحوه. قلنا: وإسناده صحيح؛ ورجاله ثقات، ومالك بن أبي حمزة وثقه ابن معين وابن حبان والحافظ ابن حجر، وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٣/ ٣٢٥): «ولم =

<sup>=</sup> وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٣٠): نا معمر عن قتادة به، قال معمر: وقال الحسن (فذكره).

اللَّهُ وَيَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عن ابن أبي مليكة؛ قال: كاد الخيران أن يهلكا: أبو بكر وعمر عليه رفعا أصواتهما عند النبي على حين قدم عليه ركب بني تميم؛ فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر \_ قال نافع: لا أحفظ اسمه \_ فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك؛ فأنزل الله حلافي، قال: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوتَكُمْ وَأَنتُم لَا شَعْعُرُونَ ﴾؛ فما وألقول كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُم وَأَنتُم لَا شَعْعُرُونَ ﴾؛ فما كان عمر يسمع رسول الله على بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر خلك عن أبيه؛ يعني: أبا بكر (٢٠).

<sup>=</sup> يذكره \_ يعني: الدارقطني \_ بجرح ولا تعديل».

قلنا: هذا لا يضره؛ كونه وثقه غيره على ما هو مفصل في «تهذيب التهذيب» (١٢/ ١٦٩، ١٧٠)؛ فلا وجه لتضعيفه كما فعل الزيلعي.

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع ما تقدم ثابت لا ريب.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٤٧) ونسبه لابن النجار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨٤٥، ٧٣٠٢) من طريق يسرة بن صفوان اللخمي ووكيع بن الجراح كلاهما عن نافع بن عمر الجمحي المكي عن ابن أبي مليكة به.

قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٥٩٠): «ثم هذا السياق صورته الإرسال؛ لكن ظهر في آخره: أن ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير، وسيأتي في هذا الباب الذي بعده التصريح بذلك».

\* عن أنس بن مالك وَ أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرَفَعُوا أَصَّوَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ النّبِي ءَامَنُوا لَا تَرَفَعُوا أَصَّوَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ بحلس ثابت بن قيس في بيته، وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي على فسأل النبي سعد بن معاذ، فقال: «يا أبا عمرو! ما شأن ثابت؟ اُشتكى؟»، قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه سعد، فذكر له قول رسول الله على رسول الله النار، فذكر ذلك سعد

<sup>=</sup> قلنا: وتقدم ذكره في أول السورة.

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (٥/ ٣٨٧ رقم ٣٢٦٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ٤١ ـ قطعة من المجلد ١٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ١٧) من طريقين عن مؤمل بن إسماعيل ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير؛ قال: إن الأقرع بن حابس قدم على النبي على، فقال أبو بكر: يا رسول الله! استعمله على قومه، فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله! فتكلما عند النبي على حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّمُ اللَّينَ ءَامَنُوا لَا مَنْعُرُونَ مَوْتِ النّبِي وَلَا بَعْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَبَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَط عَند النبي على الله الله عند ذلك إذا تكلم عند النبي على لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، قال: وما ذكر ابن الزبير جده؛ يعني: أبا بكر.

قلنا: ومؤمل؛ ضعيف سيئ الحفظ، وخالفه ثقتان، روياه عن نافع به مرسلاً، ورواه هو موصولاً؛ ولذلك قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسل، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير».

قلنا: هذا مع مخالفته في المتن لمن دقق بين اللفظين؛ ولذلك لما ذكر الحافظ رواية مؤمل هذه عند الترمذي قال: «وهذا يخالف رواية ابن جريج وروايته أثبت من مؤمل بن إسماعيل».

❖ عن قتادة: كانوا يرفعون ويجهرون عند النبي ﷺ، فوعظوا ونهوا عن ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٦١٣، ٤٨٤٦)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١١٩) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٧٥، ٧٦) من طريق ابن علية ثنا أيوب عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٦٢١): «روى ابن سعد بإسناد صحيح \_ أيضاً \_ من مرسل عكرمة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٣١)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٧٦) أخرجه عبد الرزاق في قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٤٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

♣ عن عبد الله بن مسعود ﷺ؛ قال: نزلت في قيس بن شماس (۱).

❖ عن عطاء الخراساني؛ قال: قدمت المدينة، فلقيت رجلاً من الأنصار، قلت: حدثني حديث ثابت بن قيس بن شماس؛ قال: قم معي، فانطلقت معه حتى دخلت على امرأة، فقال الرجل: هذه ابنة ثابت بن قيس بن شماس فاسألها عما بدا لك، فقلت: حدثيني، قالت: سمعت أبي يقول: لما أنزل الله على رسول الله ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ۗ الآية؛ دخل بيته، وأغلق عليه بابه، وطفق يبكي، ففقده رسول الله؛ فقال: «ما شأن ثابت؟»، فقالوا: يا رسول الله! ما ندرى ما شأنه؛ غير أنه قد أغلق عليه باب بيته فهو يبكى فيه، فأرسل رسول الله عليه فسأله: «ما شأنك؟»، قال: يا رسول الله! أنزل الله عليك هذه الآية، وأنا شديد الصوت؛ فأخاف أن أكون قد حبط عملى، فقال: «لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير»، قالت: ثم أنزل الله على نبيه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨]؛ فأغلق عليه بابه، وطفق يبكى فيه، فافتقده رسول الله ﷺ، وقال: «ثابت ما شأنه؟»، قالوا: يا رسول الله! والله ما ندري ما شأنه؛ غير أنه قد أغلق عليه بابه وطفق يبكي، فأرسل إليه رسول الله ﷺ، فقال: «ما شأنك؟»، قال: يا رسول الله! أنزل الله عليك: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ والله إنى لأحب الجمال وأحب أن أسود قومي، قال: «لست منهم، بل تعيش حميداً، وتقتل شهيداً، ويدخلك الله الجنة بسلام»، قالت: فلما كان يوم اليمامة؛ خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب، فلما لقي أصحاب رسول الله ﷺ قد انكشفوا؛ فقال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ﷺ، ثم حفر كل منهما لنفسه حفرة، وحمل

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥١) ونسبه لابن مردويه.

عليهم القوم، فثبتا حتى قتلا، وكانت على ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم؛ إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه، فقال له: إني أوصيك بوصية إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه: إني لما قتلت أمس؛ مربي رجل من المسلمين، فأخذ درعي ومنزله في أقصى العسكر، وعند خبائه فرس يستن في طوله وقد أكفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة رحلاً، فائت خالد بن الوليد؛ فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، وإذا قدمت على خليفة رسول الله؟ فأخبره أن عليّ من الدين كذا وكذا، ولي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق وفلان، فإياك أن تقول هذا حلم؛ فتضيعه، فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخبره، فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء في أقصى العسكر؛ فإذا عنده فرس يستن في طوله فنظر في الخباء؛ فإذا ليس فيه أحد، فدفعوا الرحل؛ فإذا تحته برمة، ثم رفعوا البرمة؛ فإذا الدرع تحتها، فأتوا به خالد بن الوليد، فلما قدموا المدينة؛ حدث الرجل أبا بكر برؤياه؛ فأجاز وصيته بعد موته، ولا يعلم أحد من المسلمين جوزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس (١). [ضعیف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/ ۲۶۱ رقم ۳۱۶ ، ۳۱ الحجهاد» (۲/ ۲۰۰ - ۳۲۶ رقم ۱۹۲۱ ، ۲۰۱ رقم ۱۷۱ رقم ۱۷۱ رقم ۱۷۲ وفي «الحجهاد» (۲/ ۲۰۰ والطبراني في ۲۰۰ رقم ۲۲۰)، وابن المنذر؛ كما في «فتح الباري» (۲/ ۲۲۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۷۰ ، ۲۱ رقم ۱۳۲۰)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ ٤١٥ و المعجم الكبير» (۱۰ ، ۱۷۵ والروياني في «مسنده» (۲/ ۱۷۶ ، ۱۷۵ رقم ۲۰۰۱)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ ۳۰۵ رقم ۱۹۰۱)، والبغوي في «معجم الصحابة» (ق ۲۰ ق۷۰)، والتيمي في «دلائل النبوة» (رقم ۲۰۹ ـ ط الحداد)، وأبو يعلى في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ۳۸، ۳۹ رقم ۱۰۸ ـ المسندة)، والحاكم (۳/ ۲۳۰)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۵۳)، وابن عبد البر في والحاكم (۳/ ۲۳۵)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۵۳)، وابن عبد البر في جابر عن عطاء الخراساني.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوْتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ عُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾.

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف؛ عطاء الخراساني؛ صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس؛ كما في «التقريب».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٢/٩): «وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية؛ فإنها قالت سمعت أبي». اه.

قلنا: قد نص الحافظ على أن عطاء لم يسمع من أحد من الصحابة؛ فإما أن تكون هذه المرأة تابعية وعليه؛ فهي مجهولة، وإما صحابية ويكون هنالك وهم أو تخليط من عطاء نفسه؛ فإن الحفاظ نصوا على أنه لم يدرك أيّ صحابي والله أعلم ...

وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٠) وزاد نسبته لابن مردويه والخطيب في «المتفق والمفترق».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٨/٢ رقم ١٣١٦) من طريق زيد بن الحباب ثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس ثني أبي ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٢١): «وأبو ثابت بن قيس بن شماس لم أعرفه، ولكنه قال: ثني أبي ثابت بن قيس، فالظاهر أنه صحابي؛ لكن زيد بن الحباب لم يسمع من أحد من الصحابة».

قلنا: في الطريق الأولى إسماعيل هذا؛ مجهول؛ لم يوثقه إلا ابن حبان، وروى عنه الزهري، وأبو ثابت هذا؛ مجهول، وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص٣٦-٣٧). وبالجملة؛ فالإسناد ضعيف.

وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٣٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٣٥٥) بسند صحيح عن الزهري قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت، عن أبيه: أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله! لقد خشيت أن أكون قد هلكت، قال رسول الله على الله الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهر الصوت؛ فقال رسول الله على: «يا ثابت! ألا ترضى أن تعيش حميداً؛ وتقتل شهيداً، وتدخل الجنة؟»، قال: بلى يا رسول الله! قال: فعاش حميداً، وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه إسماعيل؛ مجهول كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ٧٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (٦٢ / ٦٢) من طريق زيد بن الحباب ثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس عن قيس بن شماس ثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه به.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُمُجُرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

♦ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس: أنه أتى النبي ﷺ، فقال: يا محمد! اخرج إلينا، فلم يجبه؛ فقال: يا محمد! إن

قلنا: ولم يخرجا لإسماعيل ولا لأبيه.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (رقم ۲۷۷۰ ـ موارد)، وابن سعد، والدارقطني في «غرائب مالك»؛ كما في «الفتح» (۲/۱۲۱)، والطبراني في «الكبير» (رقم ۱۳۱۲، ۱۳۱۵)، وأبو نعيم «في دلائل النبوة» «الكبير» (رقم ۱۳۱۲)، وأبو نعيم «في دلائل النبوة» (ص۲۰)، و«معرفة الصحابة» (۳/ ۲۲۱ رقم ۱۳۰۱)، والروياني في «المسند» (۲/۳۷۱ رقم ۱۹۳۱)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱/۳۹۱ ـ هامش الإصابة) من طرق عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن ثابت: أن ثابت بن قيس الأنصاري؛ قال: يا رسول الله! لقد خشيت أن أكون هلكت، قال: «لِمَ؟»، قال: قد نهانا الله أن نحمد بما لم نفعل وأجدني صاحب الحمد، ونهانا الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت؛ فقال رسول الله ﷺ: «يا ثابت! ألا ترضى أن تعيش حميداً، وتقتل شهيداً، وتدخل الجنة؟»، قال: بلى يا رسول الله! قال: فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب.

قلنا: وهذا سند ضعيف \_ أيضاً \_؛ فيه علة أخرى مع جهالة إسماعيل، وهي أنه لم يدرك جده؛ فهو على هذا مرسل.

ولذلك قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٧١): «روى عنه الزهري؛ مرسل». اه.

وقال الحافظ: «وهذا مرسل قوي الإسناد»، وقال ـ أيضاً ـ: «وهو مع ذلك مرسل؛ لأن إسماعيل لم يلحق ثابتاً».

قلنا: وهذا معضل.

<sup>=</sup> أما الحاكم؛ فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

حمدي زين، وإن ذمي شين؛ فقال: «ذاك الله»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْحُجُرَتِ ٱكْتُرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١). [صحيح]

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ( $\gamma$ /  $\gamma$ /  $\gamma$ )، والطبري في «جامع البيان» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والطبراني في «المعجم الكبير» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والطبراني في «المعجم الكبير» ( $\gamma$ /  $\gamma$ ) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، وأبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، وأبن قانع في «معجم الصحابة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، وابن قانع في «معجم الصحابة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» ( $\gamma$ /  $\gamma$ ) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ )، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $\gamma$ /  $\gamma$ ) وغيرهم من طرق عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة به.

قلنا: وسنده صحيح، وصرح أبو سلمة بسماعه من الأقرع عند الطبري.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٨/٧): «وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع، وإلا؛ فهو مرسل».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٢) بعد أن زاد نسبته للبغوي في «المعجم»: «بسند صحيح».

وكذا قال في «لباب النقول» (ص١٩٦).

وله شاهد من حديث البراء بن عازب بنحوه: عند الترمذي (رقم ٣٢٦٧)، والنسائي في «تفسيره» (٣١٩/٢ رقم ٥٣٥)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٧٧) من طريق الحسين بن واقد عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، ثم هو مع ذلك مختلط، ولم يذكروا أن الحسين بن واقد سمع منه قبل الاختلاط.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وصححه شيخنا الألباني في «صحيح الترمذي» (رقم ٢٦٠٥).

وله شاهد آخر من مرسل قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ الْمُجُرَّتِ أَكَّرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾: أن رجلاً جاء النبي ﷺ فناداه من وراء الحجرات؛ فقال: يا محمد! إن مدحي زين وإن شتمي شين، فخرج إليه النبي ﷺ؛ فقال: «ويلك ذاك الله، ويلك ذاك الله»؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ النَّبِي يَكِيْهُ مِن وَرَاءَ الْمُجُرَّتِ أَكْرُمُ مُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

<sup>=</sup> أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٣١)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٧٧) من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وله شاهد ثالث من مرسل الحسن؛ قال: أتى أعرابي إلى النبي على من وراء حجرته، فقال: يا محمد! يا محمد! فخرج إليه النبي على فقال: «ما لك ما لك؟!»، فقال: تعلم أن مدحي لزين وأن ذمي لشين؛ فقال النبي على: «ذاكم الله»؛ فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ المُجُرَّتِ أَكُمُ مُ لا يَعْقِلُونَ ﴾.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٦/٧٦، ٧٨): ثنا ابن حميد؛ قال: ثنا مهران عن المبارك بن فضالة عن الحسن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: ابن حميد؛ ضعيف الحديث واتهمه الإمام أحمد وغيره بالكذب.

الثالثة: المبارك بن فضالة؛ مدلس وقد عنعن.

الرابعة: مهران هو ابن أبي عمر العطار؛ صدوق له أوهام سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسدد بن مسرهد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى في «مسانيدهم»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ۳۹، ٤٠ رقم ٤١٠٩، ٤١١٠)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ١٦٠، ١٦١ رقم ٧٨٢٣)، والطبري في «جامع البيان» (٦٦/ ٧٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٢١، ٢١١ رقم ٥١٢٣)، والواحدي في =

♦ عن حبيب بن أبي عمرة؛ قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان، يقول بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك بني تميم: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ الْحُجُرُتِ أَكَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ ﴾؛ فذكرت ذلك لسعيد بن جبير؛ فقال: أما إنه لو علم بآخر الآية؛ أجابه: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ السّلَمُوأُ ﴾، قالوا: أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد(۱).

عن سعيد بن جبير: أن تميماً ورجلاً من بني أسد بن خزيمة استبا؛ فقال الأسدي: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ ٱكَٰتُهُمْ لَا

الأولى: أبو مسلم البجلي؛ مجهول لم يرو عنه إلا الطفاوي، ولم يوثقه إلا ابن حبان؛ ولذلك قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: «لا يعرف»، وفي «التقريب»: «مقبول».

الثانية: داود الطفاوي؛ ليّن الحديث؛ كما في «التقريب».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٨/٧): «وفيه داود بن راشد الطفاوي وثّقه ابن حبان وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات!!».

وقال البوصيري: «رواته ثقات!!».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٩٥)، و«الدر المنثور» (٧/ ٥٥٢): «بسند حسن!!».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ٧٧): ثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن سفيان عن حبيب به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: مهران؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: ابن حميد؛ متروك الحديث، متهم بالكذب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>«</sup>أسباب النزول» (ص ٢٥٨\_ ٢٥٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٢٣/٤) عن المعتمر بن سليمان عن داود الطفاوي عن أبي مسلم البجلي عن زيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

يَعْقِلُونَ ﴾ أعراب بني تميم، فقال سعيد: لو كان التميمي فقيهاً؛ إن أولها في بني تميم، وآخرها في بني أسد(١).

• عن سعيد بن جبير؛ قال: قال رجل من بني أسد لرجل من بني تميم - وتلا هذه الآية -: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُبُرَتِ ٱَكَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾، فلما قام التميمي وذهب؛ قال سعيد بن جبير: أما إن التميمي لو يعلم ما أنزل في بني أسد؛ لتكلم، قلنا: ما أنزل فيهم؟ قال: جاؤوا إلى النبي عَلَيْ فقالوا: إنا قد أسلمنا طائعين وإن لنا خلقاً؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسَلَمُواً ﴾ الآية (٢).

❖ عن مجاهد؛ قال: هم أعراب بني تميم (٣).

معبد وهم سبعون رجلاً، أو ثمانون رجلاً؛ منهم: الزبرقان بن بدر، وعطارد بن سبعون رجلاً، أو ثمانون رجلاً؛ منهم: الزبرقان بن بدر، وعطارد بن معبد وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث، وعمرو بن أهتم ـ المدينة على رسول الله ﷺ، فانطلق معهم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وكان يكون في كل سدة، حتى أتوا منزل رسول الله ﷺ، فنادوه من وراء الحجرات بصوت جاف: يا محمد! اخرج إلينا، يا محمد! اخرج إلينا، فخرج إليهم رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد! إن مدحنا زين وإن شتمنا شين، نحن رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد! إن مدحنا زين وإن شتمنا شين، نحن

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٣)، وقال: أخرج ابن المنذر عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن سعيد بن جبير به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وجهالة المخبر لابن جريج.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٣) ونسبه لعبد بن حميد.قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٧٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ١٩) أخرجه الماريق أبي نجيح عن مجاهد.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

أكرم العرب؛ فقال رسول الله ﷺ: «كذبتم؛ بل مدحة الله الزين، وشتمه الشين، وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»، فقالوا: إنا أتيناك لنفاخرك (فذكره بطوله)، وقال في آخره: فقام التميميون فقالوا: والله؛ إن هذا الرجل لمصنوع له، لقد قام خطيبه فكان أخطب من خطيبنا، وقال شاعره فكان أشعر من شاعرنا، قال: ففيهم أنزل الله عطيبنا، وقال شاعره فكان أشعر من وَرَآءِ ٱلْحُبُرَتِ من بني تميم ﴿أَكُمُ مُلَا اللهِ عَلَيْ مَن بني تميم ﴿أَكُمُ مَن بَني تميم ﴿أَكُمُ مَن بَني تميم ﴿ اللهِ عَلَيْ مَن بني تميم ﴿ اللهِ عَلَيْ مَا لَكُمُ مَن بني تميم ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

♦ عن جابر بن عبد الله؛ قال: جاء بنو تميم إلى النبي الله، فنادوا على الباب: يا محمد! اخرج إلينا؛ فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين، فسمعهم النبي الله؛ فخرج عليهم وهو يقول: "إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين"، فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك، فقال رسول الله الله الله؛ "ما بالشعر بعثت، ولا بالفخار أمرت، ولكن هاتوا"، فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم: قم فاذكر فضلك وفضل قومك، فقام فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه، وآتانا أموالاً نفعل فيها ما نشاء، فنحن من خير الأرض ومن أكثرهم عدة ومالاً وسلاحاً، فمن أنكر علينا قولنا؛ فليأت بقول هو أحسن من قولنا، وفعال هي خير من فعالنا، فقال رسول الله الله الثابت بن قيس بن شماس: "قم فأجب"، فقام فقال: الحمد لله؛ أحمده، وأستعينه، وأؤمن به، وأتوكل فأجب"، فقام فقال: الحمد لله؛ أحمده، وأستعينه، وأؤمن به، وأتوكل

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٥٥٤) ونسبه لابن إسحاق وابن مردويه. ثم رأينا سنده في كتاب الزيلعي: «تخريج الكشاف» (۳/ ۳۳۰، ۳۳۱)؛ فقد

م ريب سعد عي حاب الرياعي. العاريج المحاق: ثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ فالكلبي كذاب ونحوه شيخه أبو صالح.

عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، دعا المهاجرين والأنصار من بني عمه \_ أحسن الناس وجوهاً وأعظمهم أحلاماً \_ فأجابوا، فالحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله وعزاً لدينه، فنحن نقاتل الناس؛ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها؛ منع نفسه وماله، ومن أباها؛ قتلناه، وكان رغمه من الله \_ تعالى \_ علينا هيناً، أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم: قم يا فلان! فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك وفضل قومك، فقام الشاب فقال:

نحن الكرام فلا حي يفاخرنا فينا الرؤوس وفينا يقسم الربع

ونطعم الناس عند القحط كلهم من السديف إذا لم يؤنس القزع إذا أبينا فلا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع

قال: فأرسل رسول الله عليه إلى حسان بن ثابت، فانطلق إليه الرسول، فقال: وما يريد منى وقد كنت عنده؟ قال: جاءت بنو تميم بشاعرهم وخطيبهم، فأمر رسول الله ﷺ ثابت بن قيس فأجابهم وتكلم شاعرهم، فأرسل إليك تجيبه؛ فجاء حسان، فأمره رسول الله على أن يجيبه، فقال حسان:

> نصرنا رسول الله والدين عفوة ألسنا نخوض الموت في حومة الوغي ونضرب هام الدارعين وننتمى فلولا حياء الله قلنا تكرماً فأحياؤنا من خير من وطئ الحصى

على رغم سار من معد وحاضر إذا طاب ورد الموت بين العساكر إلى حسب من جرم غسان قاهر على الناس بالحقين هل من منافر وأمواتنا من خير أهل المقابر

قال: فقام الأقرع بن حابس؛ فقال: إني والله لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاء، وقد قلت شعراً فاسمعه، فقال: «هات»، فقال:

أتيناك كما يعرف الناس فضلنا إذا فاخرونا عند ذكر المكارم

وإنا رؤوس الناس من كل معشر وإن لنا المرباع في كل غارة

فقال رسول الله عليه: «قم يا حسان! فأجب»؛ فقال:

بني دارم لا تفخروا إن فخركم هبلتم علينا تفخرون وأنتم وأفضل ما نلتم من المجد والعلى فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم فلا تجعلوا لله نداً وأسلموا وإلا ورب البيت مالت أكفنا

يعود وبالاً عند ذكر المكارم لنا خول من بين ظئر وخادم ردافتنا من بعد ذكر الأكارم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم ولا تفخروا عند النبي بدارم على هامكم بالمرهفات الصوارم

وأن ليس في أرض الحجاز كوارم

تكون بنجد أو بأرض التهائم

قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: إن محمداً المولى، إنه والله ما أدري ما هذا الأمر، تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاً، وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر، ثم دنا من النبي على فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال النبي على: «ما نصرك ما كان قبل هذا»، ثم أعطاهم رسول الله على وكساهم وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله على وأنزل الله هذه الآية: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُم فَوْق صَوْتِ النّبِي الله قوله: ﴿وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴾(١).

❖ عن الزهري وسعيد بن عمرو؛ قالا: بعث رسول الله ﷺ بشر بن سفيان \_ ويقال: النحام العدوي \_ على صدقات بني كعب من خزاعة، فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص0.001 - 0.001)، والثعلبي في «تفسيره» (0.000 - 0.001) من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر به.

قلنا: ومعلى هذا؛ رافضي خبيث متهم بالوضع.

وتحرّف اسم معلى إلى يعلى في كتاب الزيلعي؛ فليصحح.

فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة؛ فاستنكر ذلك بنو تميم، وأبوا، وابتدروا القسي، وشهروا السيوف، فقدم المصدق على النبي على فأخبره؛ فقال: «من لهؤلاء القوم؟»، فانتدب لهم عيينة بن بدر الفزاري، فبعثه النبي في خمسين فارساً من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فأغار عليهم منهم؛ فأخذ أحد عشر رجلاً، وإحدى عشرة امرأة، وثلاثين صبياً، فجلبهم إلى المدينة، فقدم فيهم عدة من رؤساء بني تميم: عطارد بن فجلبهم إلى المدينة، فقدم فيهم عدة من رؤساء بني تميم: عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وقيس بن الحارث، وعمرو بن ونعيم بن سعد، والأقرع بن حابس، ورياح بن الحارث، وعمرو بن الأهتم.

ويقال: كانوا تسعين أو ثمانين رجلاً، فدخلوا المسجد وقد أذّن بلال بالظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله على، فعجلوا واستبطؤوه فنادوه: يا محمد! اخرج إلينا، فخرج رسول الله على وأقام بلال، فصلى رسول الله الظهر ثم أتوه، فقال الأقرع: يا محمد! ائذن لي؛ فوالله إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، فقال له رسول الله على: «كذبت؛ ذلك الله تبارك وتعالى ...»، ثم خرج رسول الله على فجلس، وخطب خطيبهم وهو عطارد بن حاجب، فقال رسول الله على لثابت بن قيس بن شماس: «أجبه»؛ فأجابه، ثم قالوا: يا محمد! ائذن لشاعرنا، فأذن له، فقام الزبرقان بن بدر فأنشد، فقال رسول الله على لحسان بن ثابت: «أجبه»؛ فأجابه بمثل شعره، فقالوا: والله؛ لخطيبه أبلغ من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولهم أحلم منا، ونزل فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَلَهِ السُرى عاصم: «هذا سيد أهل الوبر»، وقال رسول الله على في قيس بن عاصم: «هذا سيد أهل الوبر»، وردّ عليهم رسول الله على الأسرى والسبي، وأمر لهم بالجوائز كما كان يجيز الوفد(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۹۳/۱ ، ۲۹۶): نا محمد بن عمر =

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا مِنَوَا أَن تَصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِيحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيمُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِنَ ٱللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

♦ عن الحارث بن ضرار الخزاعي ﴿ عَن الحارث بن ضرار الخزاعي ﴿ رسول الله على المالي الإسلام، فدخلت في الإسلام وأقررت، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، فقلت: يا رسول الله! أرجع إلى قومي، فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي؛ جمعت زكاته، فيرسل إليّ رسولُ الله ﷺ رسولاً لإبّانِ كذا وكذا لآتيك بما جمعت من الزكاة، فلما جمع الحارث بن ضرار، وبلغ الأبّان الذي أراد أن يبعث إليه رسول الله على المات احتبس عليه الرسول، فلم يأته؛ فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، فدعا بسروات (١) قومه، فقال لهم: إن رسول الله على قد كان وقت لى وقتاً؛ ليرسل إلىّ ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله ﷺ خلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه، فانطلقوا فنأتي رسول الله عليه، وبعث رسول الله علي الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق؛ فرق فرجع، فقال: يا رسول الله! إن الحارث منعنى الزكاة، وأراد قتلى؛ فضرب رسول الله عليه البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من المدينة، فلقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك، قال: ولِمَ؟ قالوا: إن رسول الله ﷺ

<sup>=</sup> الواقدي نا محمد بن عبد الله عن الزهري، وثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن عمرو به.

قلنا: والواقدي؛ متروك متهم بالكذب.

<sup>(</sup>١) أي: رؤساء.

كان بعث إليك الوليد بن عقبة، فرجع إليه، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال: والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ولا أتاني، فلما أن دخل الحارث على رسول الله عليه والله على رسول الله عليه والله والله

◄ عن أم سلمة ﴿ الله على الله على الله على الله على الله على المصطلق بعد الوقعة، فسمع بذلك القوم؛ فتلقوه يعظمون

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٩/٤)، والبخاري في «التاريخ الأوسط» (١/ ١٩٣ رقم ١٩٣ رقم ١٩٣)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٢/٨٠ ـ ٢٩٠ ك٥٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/٤٧٢ رقم ٣٣٩٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٣٢٢ رقم ٣٥٣٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/٧٧١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٢، ٣٢١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/٤٢٤)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٣٩٩، ٢٠٠٤)، ومطين وابن السكن وابن مردويه؛ كما في «الإصابة» (١/ ٢٨١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٨٨، ٤٨٧ رقم ٢٠٨١)، وابن منده وابن عبد البر في «الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (١/ ٢٠٨١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/١٦٦ و١٦١ و١٦٦) جميعهم من طريق عيسى بن دينار المؤذن ثني أبي أنه سمع الحارث به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على دينار \_ والد عيسى \_؛ لم يرو عنه إلا ابنه، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي «التقريب»: «مقبول».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٩/٧): «رواه أحمد والطبراني؛ ورجال أحمد ثقات!!».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٩٦)، و«الدر المنثور» (٧/٥٥٥): «بسند جيد!»، وفي «اللباب» (ص١٩٧) ـ أيضاً ـ: «رجال إسناده ثقات!!».

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۳/ ۳۳۲)، و«المطالب العالية» (۹/ ٤٠١ رقم ٤١١١)، والطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ۷۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۳۲/ ۳۲۳ رقم ٩٦٠) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على موسى بن عبيدة وهو ضعيف، وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١١)، وثابت لم يوثقه إلا ابن حبان (٤/ ٩٥) وقال: «روى عنه أهل المدينة»؛ فمثله يكون في عداد المجهول ـ والله أعلم ـ. وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص١٥٦ رقم ١٨٠): «وفيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

قد منعوا الصدقة؛ فغضب رسول الله على غضباً شديداً، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم؛ أتاه الوفد، فقالوا: يا رسول الله! إنا حُدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون رده كتاب جاءه منك؛ لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ الله من غضبه وغضب رسوله؛ فأنزل الله عذرهم في الكتاب، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُم نَدِمِينَ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ۷۸)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ٥٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ١٦٧) كما في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٦). قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

بنفقاتكم لا نبيع شيئاً من الصدقات حتى نقبضه»، فرجعوا إلى أهليهم، وبعث إليهم من يقبض بقية صدقاتهم (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/۱۸ ـ ۷ رقم ٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٣٠٩، ٣٠٩ رقم ٢٣٣٥) ـ ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٠٥ رقم ٥٤٥٣)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٥٨٥) ـ، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٦) ـ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٦/ ١٦٨) ـ، والهيثم بن كليب في «مسنده» ـ ومن طريقه ابن عساكر (٦٦/ ١٦٨) ـ عن يعقوب بن حميد بن كاسب نا عيسى بن الحضرمي بن كلثوم بن علقمة بن ناجية عن جده عن أبيه به.

قلنا: وهذا سند حسن.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١٠): «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور!! وبقية رجاله ثقات».

قلنا: المتقرر في حال يعقوب أنه صدوق ما لم يخالف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/٥٥٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ۞ وَاعَلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَقَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَمَنِتُمْ وَلِلْكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ (١).

\* عن مجاهد في قوله \_ تعالى \_: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَاٍ ﴾؛ قال: الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه نبي الله ﷺ إلى بني المصطلق؛ ليصدقهم؛ فتلقوه بالهدية، فرجع إلى محمد ﷺ، فقال: إن بني المصطلق جمعت لتقاتلك(٢).

عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُم فَاسِقًا بِنَا مَنَوَا إِن جَآءَكُم فَاسِقًا بِنَا فَعَلَتُم نَدِمِينَ ﴿ إِنَا مَعَلَمُ وَهُو ابْنَ أَبِي مَعْيَطُ الْولْيَد بن عقبة، بعثه نبي الله ﷺ مصدقاً إلى بني المصطلق،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۳۳/٤، ۱۳۲ رقم ۳۷۹۷)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الفتح السماوي» (۳/ ۱۰۰۲) من طريق عبد الله بن عبد القدوس ثنا الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الأعمش؛ مدلس وقد عنعنه.

الثانية: عبد الله بن عبد القدوس؛ ضعيف.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١٠): «وفيه عبد الله بن عبد القدوس التميمي وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات».اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٦/٢٦، ٧٩)، وآدم بن إياس؛ كما في «الدر المنثور» (٧/٥٥) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٥٥) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٥٥) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٦/٦٦) \_ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥٥٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

فلما أبصروه؛ أقبلوا نحوه، فهابهم؛ فرجع إلى رسول الله على فأخبره أن أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث نبي الله على خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلاً، فبعث عيونه فلما جاؤوا؛ أخبروا خالداً أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا؛ أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه، فرجع إلى نبي الله على أخبره الخبر؛ فأنزل الله عرّ وجل ما تسمعون، فكان نبي الله يقول: «التبين من الله والعجلة من الشيطان»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۳۱)، والطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ۲۹) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲٦/ ١٦٩) من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

الصبح؛ فإذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن ثم أقام فقاموا فصلوا، فلما انصرفوا وأضاء لهم النهار؛ إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: هذا خالد بن الوليد، وكان رجلاً مشنعاً، فقالوا: يا خالد! ما شأنك؟ قال: أنتم والله شأني، أتي رسول الله على فقيل له: إنكم كفرتم بالله وتركتم الصلاة؛ فجعلوا يبكون، فقالوا: نعوذ بالله أن نكفر بالله أبداً، قال: فصرف الخيل وردها عنهم حتى أتى رسول الله على وأنـزل الله: ﴿يَكَايُهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا ٍ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا ﴾؛ والله المرسلة قال الحسن: فوالله؛ لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها المرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء (١).

❖ عن عكرمة: أن رسول الله ﷺ بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق يصدقهم، فلم يبلغهم ورجع، فقال لرسول الله ﷺ: إنهم عصوا، فأراد رسول الله ﷺ أن يجهز إليهم؛ إذ جاء رجل من بني المصطلق، فقال لرسول الله ﷺ: سمعنا أنك أرسلت إلينا؛ ففرحنا به واستبشرنا به، وإنه لم يبلغنا رسولك، وكذب؛ فأنزل الله فيه ـ وسماه فاسقاً ـ: ﴿يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَالٍ ﴿ (٢) .

وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنْلُواْ ٱلِّتِي تَبْعِي حَقَّى تَفِيَءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُواً إِنَّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ وَأَفْسِطُينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ ٱخُوَيْكُمْ وَأَقْسُوا ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

♦ عن أنس بن مالك ﴿ عَلَيْهُ ؛ قال: قيل للنبي ﷺ: لو أتيت

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٧ ـ ٥٥٨) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٥٨) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

عن الحسن: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا ﴾ ؛ قال: كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعوهم إلى الحكم ؛ فيأبون أن يجيبوا ؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٦٩١)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ١٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨١/٢٦) من طريقين عن حصين عن أبي مالك.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٦٠) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر.

بَغَتَ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنلِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِحُوا بَيْتُهُمَا بِٱلْفَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَا أَخُويَكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَّمَونَ ﴿ اللَّهُ يَقُولُ: ادفعوهم إلى الحكم فكان بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَأَتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَّمَونَ ﴿ اللَّهُ يَقُولُ: ادفعوهم إلى الحكم فكان قتالهم الدفع (١).

\* عن السدى: ﴿ وَإِن طَآبِهُ اللّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقَنَدُواْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ فَآءَ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا عِلَى الْأَخْرَى فَقَتِلُواْ الَّتِي تَبْعِي حَتَى تَعِيّ إِلَى آمْرِ اللّهِ فَإِن فَآءَ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْ لِ وَأَقْسِطُونًا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فِالْعَدْ وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُو تُرَجَمُونَ ۞ ؛ قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل، فكان بينها وبين زوجها شيء؛ فرقاها إلى علية، فقال لهم: احفظوا، فبلغ ذلك قومها فجاؤوا وجاء قومه فاقتتلوا علية بالأيدي والنعال، فبلغ ذلك النبي عَلَيْهُ، فجاء؛ ليصلح بينهم؛ فنزل بالأيدي والنعال، فبلغ ذلك النبي عَلَيْهُ، فجاء؛ ليصلح بينهم؛ فنزل القرآن: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْنَكُواْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَنَهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللّهَ يَعِيْهُمَا فَإِنْ اللّهَ يَعْنَهُمُا وَاللّه عَلَيْهُمَا الله عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَوْ اللّهُ لَعَلَكُو نُرَحَمُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَعَلَكُو نُونَ اللّهُ عَلَيْهُ لَا ترضى بصلح رسول الله عَلَيْهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللهُ اللهُ اللّهُ واللهُ اللهُ اللّهُ واللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٨١): ثنا ابن حميد ثنا مهران ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: ابن حميد؛ متروك الحديث.

الثانية: مهران؛ سيئ الحفظ له أوهام.

الثالثة: المبارك؛ مدلس وقد عنعن.

الرابعة: الإرسال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٨١، ٨١): ثنا ابن حميد ثنا مهران ثنا سفيان عن السدى به.

حتى الحسن: أن قوماً من المسلمين كان بينهم تنازع؛ حتى اضطربوا بالنعال والأيدي؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْنَتَلُوا ﴾ (٢) .

عن سعيد بن جبير؛ قال: إن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسيف والنعال؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن طَالِهِ عَالَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: مهران؛ سيئ الحفظ.

الثالثة: ابن حميد؛ متروك.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٦٠)، و«لباب النقول» (ص١٩٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸۲/۲٦): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٦٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٢/٢٦): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن به.

قلنا: وسنده ضعيف.

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنَ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَفِيَّ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُقْرِمِنُونَ إِخَوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُم وَأَقْتُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ۞ (١). [ضعيف]

﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسْلَةٌ مِن نِسْلَةٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمَّ وَلَا نَلْمِنُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ بِشْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلظَالِمُونَ ﴿

عن مقاتل في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْر مِنْهُ أَوْلا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُم عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْر مِنهُ أَوْلا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُم عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْر مِنهُ أَوْلا كَلْمِرُوا أَنفُسَكُم وَلا نَسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّالِمُون وَلَا نَنابَرُوا بِاللَّا لَقَلْبِ بِشَس ٱلِاسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّالِمُون وَكَا نَابَرُوا مِن بلال وسلمان وعمار هياب وابن فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة (٢).

خ عن أبي جبيرة بن الضحاك و الله عن أبي جبيرة بن الضحاك والله عن أبي جبيرة بن الضحاك والله عن أبي المدينة وما منا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، كان إذا دعا الرجل بالاسم؛ قلنا: يا رسول الله! إنه يغضب من هذا؛ فأنزلت: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّالُمُونَ بِقُسَ الْمُسُوقُ بَعَدَ اللَّهِيمَنِ وَمَن لَمَّ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّالِمُونَ (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٦٠) ونسبه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۵۲۳) ونسبه لابن أبي حاتم.قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (رقم ٤٩٦٢)، والترمذي (رقم ٣٢٦٨)، والنسائي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٠ رقم ٥٣٦)، وابن ماجه (رقم ٣٧٤١)، وأحمد في «المسند» (٢٩، ٢٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٣٣٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٦/ ٢٥٢، ٣٥٣ رقم ٣٨٥٣)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ٨٤)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٦١ ـ «موارد»)، والطبراني في «المعجم الكبير» =

عن عبد الله بن عباس والله في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا لَا لَهُ عَن عبد الله بن عباس والله والله

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم في «الموضع الأول»: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وقال في «الموضع الثاني»: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/٧١٧): «رواه الطبراني في «الكبير»، و«الأوسط»؛ ورجالهما رجال الصحيح».

وصححه شيخنا الألباني كللله في «صحيح الأدب المفرد».

وأخرجه أحمد (٥/ ٣٨٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٣/ رقم ٢٣) من حديث أبي جبيرة عن عمومة له به.

قلنا: وسنده صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٦٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر والشيرازي في «الألقاب» وابن مردويه.

<sup>(</sup>۲۲/رقم ۹٦٨)، و«الأوسط» (۲/۲/رقم ۱۹۲۸)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۳/ ۱۹۹۲) وابن السني في «عمل البغوي في «معجم الصحابة» (۳۹ ۱۹۹۲)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٩٤، ١٤٩، ١٥٠ رقم ۲۱۳۲)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/۳۳)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٥/٤٧)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۳۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، والبيهقي في «الآداب» (۲۹۲/۲۱)، و«شعب الإيمان» (٥/ ۳۰۷، ۳۰۸ رقم والبيهقي في «الآداب» (۲۹۲/۲۱)، و«شعب الإيمان» (٥/ ۳۰۷، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ۲۸۲ رقم ۲۲۲۰)، وابن منده في «معرفة الصحابة» كما في «أسد الغابة» (٥/ ۲۸۲)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» كما في «أسد الغابة» (٥/ ۲۸) والمزي في «تهذيب الكمال» (۳۳/ المختارة» (۵/ ۸۱) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك.

فيقال: يا رسول الله! إنه يكره هذا الاسم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا لَنُهُ لِلَّا لَقَابِ ﴾ (١) . [صحيح]

- ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِنَ ءَامَنُوا الْجَنَيْبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَ الظَّنِ إِنَّهُ وَلَا جَمَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقَوُا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.
- عن السدي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾؛ قال: نزلت هذه الآية في رجل كان يخدم النبي ﷺ، أرسل بعض الصحابة إليه يطلب منه إداماً فمنع، فقالوا له: إنه لبخيل وخيم؛ فنزلت في ذلك. [ضعيف]
- خ عن مقاتل؛ قال: نزلت هذه الآية في رجل كان يخدم النبي ﷺ، أرسل بعض الصحابة إليه يطلب منه إداماً فمنع، فقالوا له: إنه لبخيل وخيم؛ فنزلت في ذلك (٢٠).
- عن ابن جريج في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ ؛ قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي، أكل ثم رقد؛ فنفخ فذكر رجلان أكله ورقاده ؛ فنزلت (٣).
- ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً
   إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾.
- ❖ عن ابن أبي مليكة؛ قال: لما كان يوم الفتح؛ رقى بلال فأذن
   على الكعبة، فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٦٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٧٠) ونسبهما لابن أبي حاتم. قلنا: وهما ضعيفان؛ لإعضالهما.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٧٠) ونسبه لابن المنذر.
 قلنا: وهذا \_ أيضاً \_ ضعيف؛ لإعضاله.

الكعبة، وقال بعضهم: إن يسخط الله هذا يغيره؛ فنزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ ٱكْمَرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْقَلَكُمْ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾(١).

\* عن الزهري؛ قال: أمر رسول الله ﷺ بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله! أتزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عسز وجل : ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ اَكُمْ خَبِيرُ الله عَلِيمُ عَلِيمُ خَبِيرُ الله عَلِيمُ عَلِيمُ خَبِيرُ الله عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْ

﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوَاْ أَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ
 فِ قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّن أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللّهَ غَفُورُ رَجِيمُ ﴿ ﴾.
 عن قتادة؛ قال: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ﴿ وَاللّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا فَل لَمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧٩/٥) بسند صحيح إلى عبد الرزاق؛ قال: أنبأ معمر عن أيوب عن عكرمة به، ليس فيه ذكر لسبب النزول.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٧٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم ۱۹۵، ۲۳۰) عن عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد كلاهما عن بقية ثنا الزبيدي ثنى الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد، وصرح بقية بالتحديث كما ترى.

وقال أبو داود عقبه: «روي بعضه مسنداً وهو ضعيف».

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٧٨) نسبته لابن المنذر وابن جريج والبيهقي في «سننه» وابن مردويه.

قلنا: هُو عَند البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٣٧) معلقاً عن أبي داود.

وأخرجه ابن مردويه موصولاً \_ كما في «الدر المنثور» \_ عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

قلنا: وقد تقدم قول أبي داود: «وروي بعضه مسنداً وهو ضعيف».

تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوّاْ أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُولِيعُواْ اللّه وَرَسُولُهُ لَا يَلِيَّكُم مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّه عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَلَعَمْرِي مَا عَمْتُ هَذِه الآية الأعراب؛ إن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن إنما أنزلت في حيّ من أحياء العرب امتنوا بإسلامهم على نبي الله ﷺ، فقالوا: أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان؛ فقال الله ـ تعالى ـ: السلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان؛ فقال الله ـ تعالى ـ: لا تقولوا: آمنا ﴿ وَلَكِن فُولُواْ أَسَلَمْنَا ﴾ حتى بلغ: ﴿ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (١) . [ضعيف]

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا ۚ قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم ۗ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَ هَدَدِكُم لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُم صَالِدِقِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ٩٠) من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٨٣) نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (۲٦/ ۸۹) من طريقين عن ابن أبي نجيح عنه به.قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٨٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في «المسند» \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث =

◄ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: قدم عشرة رهط من بني أسد
 على رسول الله ﷺ في أول سنة تسع وفيهم حضرمي بن عامر وضرار بن

المختارة» (١٠/ ٣٤٥ رقم ٣٧٣) \_، والنسائي في «التفسير» (٢/ ٣٢٤ رقم ٥٣٩): ثنا سعيد بن يحيى الأموي، والبزار في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٢٣٥) \_ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢٣٥/١٠) \_: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري كلاهما عن يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن قيس عن أبي عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: أبو عون هو عطاء بن السائب؛ صدوق؛ لكنه اختلط، ولم يذكروا محمداً ضمن الذين رووا عنه قبل الاختلاط. وقد قال أبو زرعة: «حديث أبي عون عن سعيد مرسل».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٨٥) وزاد نسبته لابن مردويه. وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفي بنحوه.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٨/٨ رقم ٨٠١٦)، و«الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (١١٢/٧) من طريق حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن عبد الله به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس.

قال الهيثمي: «وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة!! ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص١٩٩)، و«الدر المنثور» (٧/ ٥٨٥): «بسند حسن!»، وزاد في «الدر المنثور» نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٢/٢٦): ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد؛ رجاله رجال الصحيحين، وهو أصح من موصول حديث ابن عباس فالعمدة على هذا.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٨٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

لكن الحديث بمجموع مرسل سعيد بن جبير وموصول حديث ابن أبي أوفى يرتقى إلى درجة الحسن بإذن الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ۳۹/۲): نا محمد بن عمر عن هشام بن سعيد عن محمد به.

قلنا: وهذا مرسل واه بمرة، ضعيف جداً؛ فيه الواقدى الهالك.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٨٥) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه. قلنا: وهو ضعيف؛ لأرساله.

## سورة ق

عن عبد الله بن عباس رها قال: نزلت سورة ق بمكة (١).

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا
 مِن لُّغُوبٍ ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۵۸۷) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

على العرش»، قالوا: قد أصبت لو أتممت، قالوا: ثم استراح، قال: فغضب النبي ﷺ غضباً شديداً؛ فنزلت: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَتَعُلُونِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ ﴿ فَالَّمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ ﴿ فَالَّمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ ﴿ فَالَّمَا مِنْ مَا يَقُولُونَ ﴾ (١٠). [ضعيف]

(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٥٤٣)، والطبري في «جامع البيان» (۲۶/ ۲۱)، و«تاريخ الأمم والملوك» (۲۸/۱)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٦)، والنحاس في «ناسخه» (ص٢٢٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۰۲، ۲۰۳ رقم ۷۲۰)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٣٦٢، ١٣٦٣ رقم ۸۷۸) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ مداره على أبي سعد البقال وهو ضعيف مدلس؛ كما في «التقريب» (١/ ٣٠٥).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه أبو سعد البقال؛ قال ابن معين: لا يكتب حديثه».

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٧/ ٣١٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢١٠، ٢١١) عن معمر عن ابن عيينة عن أبي سعيد البقال عن عكرمة مولى ابن عباس به مرسلاً.

قلنا: وفيه البقال كما ترى، وخالف معمراً إسماعيلُ بن صبيح اليشكري (وهو صدوق)؛ فرواه عن ابن عيينة به موصولاً بذكر ابن عباس. أخرجه الحاكم (٢/ ٥٥١).

قال الحاكم: «وهذا حديث قد أرسله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعد ولم يذكر فيه ابن عباس وكتبناه متصلاً من هذه الرواية \_ والله أعلم \_ ووافقه الذهبي.

قلنا: لا شك أن رواية عبد الرزاق أصح، خاصة أننا لم نجد ترجمة للحسن بن إسماعيل راويه عن إسماعيل بن صبيح، وعلى كل: سواء صحت هذه أو تلك؛ فمدار الحديث في كلتيهما على أبي سعد البقال الضعيف؛ ولذلك قال عنه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١٠١/٤): «فيه غرابة».

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٣٧١ رقم ٨٨٧) من طريق الحجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة؛ قال: إن اليهود =

محمد! أخبرنا: ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خلق محمد! أخبرنا: ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء، وخلق السماوات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاثة ساعات؛ يعني: من يوم الجمعة؛ وخلق في أول الثلاث الساعات: الآجال، وفي الثانية: الآفة، وفي الثالثة: آدم»، قالوا: صدقت إن أتممت، فعرف النبي على ما يريدون؛ فغضب؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ﴾(١).

❖ عن الضحاك؛ قال: قالت اليهود: ابتدأ الله الخلق يوم الأحد

قالوا للنبي على: ما يوم الأحد؟ فقال رسول الله على: "فيه خلق الله عزّ وجلّ الأرض وكبسها"، قالوا: الاثنين؟ قال: "خلق فيه وفي الثلاثاء الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله \_ تعالى \_"، قالوا: فيوم الأربعاء؟ قال: "الأقوات"، قالوا: فيوم الخميس؟ قال: "فيه خلق الله \_ عزّ وجلّ \_ السماوات"، قالوا: يوم الجمعة؟ قال: "خلق في ساعتين الملائكة، وفي ساعتين الجنة والنار، وفي ساعتين الشمس والقمر والكواكب، وفي ساعتين الليل والنهار"، قالوا: السبت؟ فكروا الراحة، قال: "سبحان الله!"، وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ هَا.

قلنا: وسنده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وحماد روى عنه قبل اختلاطه وبعده؛ فيتوقف فيه.

ثم أخرجه (٤/ ١٣٧٢ رقم ٨٨٨) من طريق عفان بن مسلم ثنا حماد به موصولاً بذكر ابن عباس.

قلنا: ولعل هذا من تخاليط عطاء؛ فكان تارة يرسله، وتارة أخرى يوصله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲٦/ ۱۱۱): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن أبي سفيان عن أبي بكر به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: ابن حميد؛ متروك متهم بالكذب.

الثانية؛ مهران؛ له أوهام وهو سيئ الحفظ.

والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، واستراح يوم السبت؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَنَامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

خ عن قتادة في قوله: ﴿مِن لَّغُوبٍ ﴾؛ قال: قالت اليهود: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت؛ فأكذبهم الله \_ عزّ وجلّ \_، وقال: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ (٢).

﴿ وَأَنْ أَلُو مُن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ .

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عن عباس في الله عن عبد الله عبد الله عبد الله عن عبد الله عن الله عبد الله عن الله عبد الله عنه الله عبد الله ع

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۲۰۹) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٣٩)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ١٦٣) من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٠٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦١٠) للخطيب في «تاريخه». قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ١١٥): ثني نصر بن عبد الرحمن الأودي؛ =

## سورة الذاريات

◄ عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت سورة الذاريات بمكة (١٠).

﴿ وَفِي آمُولِهِم حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ ۞ ﴿ .

• عن الحسن بن محمد بن الحنفية؛ قال: بعث رسول الله على سرية فأصابوا وغنموا، فجاء قوم بعدما فرغوا؛ فنزلت: ﴿وَفِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَرُومِ اللهُ اللَّمَابِلِ وَالْمَرُومِ اللهُ الله

= قال: ثنا حكام بن سلم الرازي عن أيوب عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس به . قلنا: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين عمرو وابن عباس، فعمرو من أتباع التابعين ولم يدرك أحداً من الصحابة، وأيوب بن سيار؛ ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين وغيرهم. وخالف ابن حميد \_ وهو ضعيف متهم \_ نصراً؛ فرواه عن حكام به مرسلاً لم يذكر ابن عباس.

أخرجه الطبري.

وعلى كل؛ فالحديث ضعيف على كلا الحالين.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦١٣) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وأخرج ابن مردويه في «تفسيره» عن أبن الزبير مثله.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١/ ٢١٢ رقم ١٥٠٧٥)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص٥٥٧)، والطبري في «جامع البيان» (٢٦/ ١٢٥) من طرق عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وَذَكِرٌ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ نَنفعُ النَّهُ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ نَنفعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ .

\* عن مجاهد؛ قال: خرج علينا عليَّ معتجراً ببرد مشتملاً في خميصة، قال: لما نزلت: ﴿فَنُولً عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴿ ﴾؛ اشتد على أصحاب النبي عليه، فلم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة؛ إذ أمر النبي عليه أن يتولى عنهم، حتى نزلت: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ نَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ نَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ نَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ لَنفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴿ وَفَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

◄ عن قتادة؛ قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَنُولً عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ ﴾:
 ذكر لنا أنها لما نزلت هذه الآية؛ اشتد على أصحاب رسول الله ﷺ،

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦١٦/٧) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد بن منيع وإسحاق بن راهويه في «مسنديهما»؛ كما في «المطالب العالية» (٩/ ٤ رقم ٤١١٥، ٤١١٦، ٤١١٧)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ العالية» (٢/ ١٦٦ رقم ١٦٦، ١٦٥ رقم ١٦٦٠)، و«الأحاديث المختارة» (٢/ ٣٣٠)، والهيثم بن كليب في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية المسندة» (٩/ ٤٣) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ٣٣٥، ٣٣٥ رقم ٤١٤) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٧/ ٤٣٦) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ٣٣٦، ٤٦٢) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢/ ٣٣٦، ٢٣٧ رقم ٥١٧) ـ، والطبري في «جامع البيان» (٧/ ٧، ٨)، والضياء المقدسي (٢/ ٣٣٥ رقم ٢١٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٢٧٦، ٢٢٧ رقم ١٨٠٠)، والواحدي في «الوسيط» (٤/ ١٨٠) من طرق عن مجاهد قال: (فذكره).

قلنا: وسنده صحيح.

قال البوصيري: «رواه أحمد بن منيع بسند رواته ثقات».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٢٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

ورأوا أَنَّ الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ بعد ذلك: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِّكُرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ (١٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/۲۷): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

#### سورة الطور

- عن عبد الله بن عباس رها الله عن عبد الله عباس رها الله عباس رها الله عباس عباس رها الله عباس رها الل
  - ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَنْزَبَصُ بِهِ دَرَبُ ٱلْمَنُونِ ﴿ ﴿ ﴾.
- عن عبد الله بن عباس والله في قوله ـ تعالى ـ لأهل الجنة:
   ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴿ قَلَهُ الطور: ١٩]، قوله: هنيئاً؛ أي:
   لا تموتون فيها؛ فعندها قالوا: ﴿ أَفَهَا خَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْلَتَنَا الْأُولَى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [الصافات: ٥٥، ٥٥] (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦٢٦/٧) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي.

وأخرج ابن مردويه في «تفسيره» عن ابن الزبير مثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٩/٢٧): ثني سعيد بن يحيى الأموي ثني أبي ثنا محمد بن إسجاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، فإن وجد فيه موضع قد صرح فيه بالتحديث؛ فهو حسن، وإلا؛ فلا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٧/ ٤٤)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» =

### سورة النجم

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة النجم بمكة.
  - وعن ابن الزبير مثله (۱).
- ﴿ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ الْإِثْمِرِ وَالْفَوْحِشَ إِلَا اللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ فَلَا تُرَكُّونُ وَإِذْ أَنتُدْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَانِكُمُّ فَلَا تُرَكُّونُ أَنشُدُكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ ﴾.
   أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ ﴾.
- ♦ عن ثابت بن الحارث الأنصاري ﷺ؛ قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صدّيق، فبلغ ذلك النبي ﷺ؛ فقال: «كذبت يهود؛ ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ عند ذلك هذه الآية: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ

<sup>= (</sup>ص ٢٣٠)، والبيهقي في «إثبات القدر» (ص ٦٢١) من ثلاث طرق عن أبي صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن \_ إن شاء الله \_، وقد أعل بعلتين هما على التحقيق ليست بشيء:

الأولى: الانقطاع بين ابن عباس وعلي، لكن قلنا مراراً في أكثر من موضع وذكرنا أقوال أهل العلم: أن رواية على عن ابن عباس محمولة على الاتصال. الثانية: ضعف أبي صالح عبد الله بن صالح، لكن الراوي عنه عند البيهقي هو الحافظ الدارمي وذكرنا سابقاً نقلاً عن الحافظ أنه يعتبر برواية أهل الحذق عنه وهذه منها.

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٣٩) ونسبهما لابن مردويه.

مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ التَّقَيَّ ﴾ (١).

﴿ أَفَرَةَ بِنَ ٱلَذِى تَوَلَىٰ ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو بَرَىٰ ﴿ وَأَكْدَىٰ ﴾ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو بَرَىٰ ﴿ وَإِنْ اللّهِ مَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ ﴾ وَإِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ مَا سَعَىٰ ﴿ وَإِنْ اللّهِ مَا سَعَىٰ ﴾ وَأَنْ سَعْيَمُ سَوْفَ بُرَىٰ ﴾ .
 ﴿ وَزِرَةٌ أُوزُونُ الْجَزَاءَ ٱلْأَوْقَ ﴾ .

عن عكرمة: أن النبي ﷺ خرج في مغزاة، فجاء رجل فلم يجد ما يخرج عليه، فلقي صديقاً له فقال: أعطني شيئاً، قال: أعطيك بكري هذا على أن تتحمل بذنوبي؛ فقال له: نعم؛ فأنزل الله: ﴿أَفَرَءَيْتَ اللَّذِي تَوَلَّى وَاعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْنَ ﴿ إَفَرَءَيْتَ اللَّهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اله

◄ عن دراج أبي السمح؛ قال: خرجت سرية غازية، فسأل رجل رسول الله ﷺ أن يحمله، فقال: «لا أجد ما أحملك عليه»؛ فانصرف حزيناً، فمر برجل رحاله منيخة بين يديه فشكا إليه، فقال له الرجل: هل لك أن أحملك فتلحق الجيش؟ فقال: نعم؛ فنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/٨، ٨٨ رقم ١٣٦٨) ـ وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/٢٤٣، ٢٤٣) ـ من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات، وأما ما يخشى من ضعف ابن لهيعة؛ فإن الراوي عنه عند الواحدي هو عبد الله بن وهب وهو من قدماء أصحابه؛ فتنبه.

والحديث ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠١)، و«الدر المنثور» (٧/ ٢٥٧) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٥٩)، و«لباب النقول» (ص٢٠١) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

تَوَلَّى ١ إلى قوله: ﴿ ثُمَّ يُجْزَئُهُ ٱلْجَزَّآءَ ٱلْأَوْفَى ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْجَزَّآءَ ٱلْأَوْفَى اللَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

معن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفَرَءُ يَتُ اللّٰذِى تَوَكّٰ ﴿ وَأَنَّهُ عَلَمُ الْفَيْبِ فَهُو يَرَىٰ ﴾ أَمْ لَمْ يُبْتَأْ وَالّٰذِى وَفَّى ﴿ الْفَيْبِ فَهُو يَرَىٰ ﴿ وَزِرَا أُمْرَىٰ ﴾ وَإِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰذِى وَفَّى ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

🗖 ﴿ وَأَنتُمْ سَلِيدُونَ ۞﴾.

عن عبد الله بن عباس رسي قال: كانوا يمرون على رسول الله على وهو يصلي شامخين؛ فنزلت: ﴿وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وهو يصلي شامخين؛ فنزلت: ﴿وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، و «اللباب» ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٧/ ٤٢): ثنا يونس نا ابن وهب؛ قال: قال ابن زيد.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لضعف عبد الرحمن، وإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «اللباب» (ص٢٠٢) ونسبه لابن أبي حاتم.

لكن أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤٨/٢٧)، وأبو يعلى في «المسند». (٥/ ٨٤، ٨٥ رقم ٢٦٨٥) عن الأشجعي عن الثوري عن حكيم الديلمي عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ﴿وَأَنتُمْ سَكِدُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ ع

٣..

# سورة القمر

- ❖ عن عبد الله بن عباس على قال: نزلت سورة القمر بمكة (١).
  - وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: نزلت بمكة سورة ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ (٢).
    - ❖ وعن ابن الزبير مثله<sup>٣)</sup>.
- ﴿ اَقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَانشَقَ الْفَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ ﴾.
- ◄ عن أنس بن مالك نظيه والله عن أنس بن مالك نظیه والله وال

<sup>=</sup> النبي ﷺ شامخين، ألم تر إلى العجل كيف يخطر شامخاً؟! وهذا كما ترى ليس فيه سبب نزول.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦٦): «رواه أبو يعلى؛ وفيه الضحاك بن مزاحم وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات؛ لكنه لم يسمع من ابن عباس». وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٦٧) وزاد نسبته للفريابي وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٦٩) ونسبه للنحاس.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن مردویه. كما في «الدر المنثور» (٧/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٥٧) \_ ومن طريقه مسلم في «صحيحه» (٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» وأحمد (٣/ ١٦٥)، وعبد بن حميد في =

«المسند» (٣/ ٩٢ رقم ١١٨٢)، والترمذي في «الجامع» (٣٩٧/٥ رقم ٣٢٨)، والمسند» (٥/ ٣٢٨)، والأصبهاني في «دلائل النبوة» (١/ ٢٦٢ رقم ٦)، وأبو يعلى في «المسند» (٥/ ٤٧٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٧٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٦٣) ـ عن معمر عن قتادة عن أنس به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على حديث شعبة عن قتلدة عن أنس: انشق القمر على عهد رسول الله على، ولم يخرجاه بسياقة حديث معمر، وهو صحيح على شرطهما».

قلنا: وهو كما قال، وقد توسع أخونا الفاضل مساعد الراشد \_ حفظه الله \_ في تخريج رواياته في تعليقه على «دلائل النبوة» للأصبهاني؛ فانظرها غير مأمور. وأخرج أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٢/ ١٢٣ رقم ٢٤٤٧ \_ منحة)، والطبري في «جامع البيان» (٧٧/ ٥٠، ٥١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٨)، وأبو نعيم في «الدلائل النبوة» (ص٢٣٥، ٢٣٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» وأبو نعيم في «الدلائل النبوة» (ص٢٦٦، ٢٣٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» عن الربحة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود؛ قال: انشق القمر على عهد النبي عليه، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة، فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار؛ فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فجاء السفار فسألوهم؛ فقالوا: نعم قد رأيناه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَعَرُ ﴿ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا فَيَقُولُوا فَيَعُولُوا وَيَقُولُوا وَيَقُولُوا وَيَقُولُوا وَيَقُولُوا وَيَعَرُ مُنْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا فِيعَرُ مُنْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا وَيَقُولُوا وَيَعَرُ مُنْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا وَيَعُولُوا وَيَعَرُ مُنْ فَيَا وَيَعَرُ مُنْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا وَيَقُولُوا وَيَعَرُ مُنْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا وَيَعَرُ مُنْ مُنْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً وَانْسَعَ وَانْ وَ

قلنا: وسنده صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٧٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٥٧) \_ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٧١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٦٥) \_ عن ابن عينة ومحمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود؛ قال: رأيت القمر منشقاً شقتين مرتين بمكة قبل مخرج النبي على: شقة على أبي قبيس، وشقة على السويداء، فقالوا: سحر القمر؛ فنزلت: ﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ يقول: كما رأيتم القمر منشقاً؛ فإن الذي أخبرتكم عن اقتراب الساعة حق.

عن عبد الله بن عباس في الله الله على عهد رسول الله على السّاعة والسّاعة والسّاعة والسّاعة والسّاعة والسّاعة والسّاعة والسّاعة السّاعة والسّاعة والسّاعة السّاعة والسّاعة والسّاعة السّاعة والسّاعة والسّاعة السّاعة ا

= قلنا: وسنده صحيح.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على حديث أبي معمر عن عبد الله مختصراً، وهذا حديث لا نستغني فيه عن متابعة الصحابة بعض لبعض»، ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٧٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰۰/۱۱) رقم ۱۱٦٤۲)، و «الأوسط» (۸/ ۱۷۰ رقم ۸۳۱۵)، من طريقين عن محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. ولفظ «الأوسط»: «الشمس» بدل «القمر».

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ رجاله ثقات رجال الصحيح؛ لكن فيه علة خفية، وهي تدليس ابن جريج؛ قال الحافظ الدارقطني \_ كما في «سؤالات الحاكم» \_: «يتجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح؛ كابن أبي يحيى وموسى بن عبيدة».

وهذا الحديث سمعه من متروك، وهو إبراهيم بن زيد الخوزي، يوضح لنا هذا رواية الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٢٠٠ رقم ١١٦٤٣)؛ فقد رواه من طريق إبراهيم هذا عن عمرو بن دينار به إلا أنه قال: الشمس بدل من القمر. وهذه العلة تقدح في صحة الحديث.

وقد وقع لبعض أهل العلم أوهام ينبغي التنبيه عليها:

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٩/٢): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه موسى بن زكريا شيخ الطبراني، فإن كان هو التستري؛ فقد تكلم فيه الدارقطني، وإن كان غيره؛ فلا أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلنا: هو التستري المتروك؛ لكنه توبع، تابعه الحافظ البزار عند الطبراني.

قال أخونا الفاضل الشيخ مقبل الوادعي كلله في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص١٤٦): «وأخرج الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن =

قلنا: وأين ذهبت عنعنة ابن جريج!

ولذلك قال الحافظ ابن كثير \_ نفسه \_ في «البداية والنهاية» (٦/ ٧٥، ٧٦): «وهذا سياق غريب».

وتقدم أن الصحيح من سبب نزول الآية هو بسبب انشقاق القمر وهو المناسب لسياق الآيات: ﴿وَأَنشَقَ ٱلْقَكُرُ﴾، ولا علاقة للآية بكسوف الشمس والقمر، ويدلك \_ أيضاً \_ على ضعف هذه الرواية أنها ذكرت الشمس، وكلام الله في الآيات عن القمر؛ فتنبه لهذا ولا تكن من الغافلين.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٧١) وزاد نسبته لابن مردويه. ويؤكد هذا ما أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٩/ ٤٩ رقم ٤٩٢٨)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ١٧٠ رقم ٤٨٤٧)، والطبري في «جامع البيان» (٧٢/ ٥١) من طريقين صحيحين عن داود بن أبي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾؛ قال: ذاك قد مضى، كان قبل الهجرة، انشق حتى رأوا شقيه.

قلنا: وهذا سند حسن؛ ورواية على محمولة على الاتصال؛ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، كما تقدم بيانه في أكثر من موضع.

وهذا يبين أن الكلام كله حول انشقاق القمر، لا علاقة للآية لا بكسوف القمر ولا الشمس ـ والله أعلم ـ.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۲۷۲) ونسبه لأبي نعيم في «الدلائل». قلنا: ولم نجده فيه، لكنه أخرج (ص٢٣٥) من طريق الزبير بن عدي عن الضحاك عن عبد الله بن عباس؛ قال: جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا: أرنا آية؛ حتى نؤمن؛ فسأل النبي ﷺ ربه ـ عزّ وجلّ ـ أن يريهم آية؛ =

<sup>=</sup> ابن عباس (فذكره)»، ونقل عن الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ١٢٠) قوله: «سنده جيد».

 فأراهم القمر قد انشق فصار قمرين: أحدهما على الصفا، والآخر على المروة قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليهما ثم غاب القمر، فقالوا: هذا سحر مستمر.

وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فالضحاك لم يلق ابن عباس.

وأخرجه (ص٢٣٤، ٢٣٥) من طريق عبد الغني بن سعيد ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

قلنا: وهذا موضوع بطريقيه؛ أما الأولى؛ ففيها عبد الغني وموسى، قال الحافظ ابن حجر في «العجاب» (1/77): «ومن التفاسير الواهية؛ لوهاء رواتها: التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد نسب ابن حبان [في «المجروحين» (1/72) موسى هذا إلى وضع الحديث، ورواه عن موسى عبد الغنى بن سعيد الثقفي وهو ضعيف». اه.

قلنا: نص كلام ابن حبان: «شيخ دجال يضع الحديث، روى عنه عبد الغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان [وهما كذابان] وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس، ولا عطاء سمعه، ولا ابن جريج سمعه من عطاء، وإنما سمع ابن جريج من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفاً شبيهاً بجزء، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئاً ولا رآه، ولا تحل الرواية عن هذا الشيخ ولا النظر في كتابه إلا على سبيل الاعتبار». اه.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿ شَا سَيْهُ رَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ ﴾.

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: كان ذلك يوم بدر، قال: قالوا: نحن جميع منتصر، قال: فنزلت هذه الآية (١).

معن أبي هريرة وهيه؛ قال: أنزل الله \_ جل جلاله \_ على نبيه ولي بمكة: ﴿ سُيُهُرُمُ لَكُمْعُ وَيُولُونَ اللهُ اللهُ وَ فَال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! أي جمع \_ وذلك قبل بدر \_؟ ، قال: فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش؛ نظرت إلى رسول الله و قي آثارهم مصلتاً بالسيف يقول: ﴿ سَيُهُرُمُ لَلْمُعُ وَيُولُونَ اللهُ اللهُ وكان ليوم بدر؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ فيهم: لَمُتَمعُ وَيُولُونَ اللهُ اللهُ وكان ليوم بدر؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_ فيهم: ﴿ حَتَى إِذَا أَغَذَنا مُمْوَنِمِ مِالْعَذَابِ ﴾ [المؤمنون: ١٤] الآية ، وأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَمْتَ اللهِ كُفُرًا ﴾ [إسراهيم: ١٨] الآية ، ورماهم رسول الله وهو يقذي فوسعتهم الرمية ، وملأت أعينهم وأفواههم ؛ حتى إن الرجل ليقتل وهو يقذي عينيه رماد؛ فأنزل الله ـ تعالى \_: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللهَ شَدِيدُ وَمَا اللهُ اللهِ عَنَى عَبِيلِهِ مَاكُمُ اللهُ في إبليس: ﴿ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِتَتَانِ نَكُسَ عَلَى عَبِيلِهِ مَاكَ الْمَعْرَبُ اللهُ في إبليس: ﴿ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِتَانِ نَكُسَ عَلَى عَبِيلِهِ وَمَالَ إِنِ بَرِيَ اللهُ في إبليس: ﴿ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفَتَانِ نَكُسَ عَلَى عَقِبَلِهِ وَمَالَ إِنِ بَرِيَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ المُعْرَبُ وَاللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> قلنا: والطريق الثانية كالأولى؛ فمقاتل هو أبن سليمان كذاب، ولعل موسى الثقفي أخذه عنه كما تقدم عن ابن حبان، والضحاك لم يلق ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۳۵۷ رقم ۱۸۵۰۹)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ۶۹ رقم ۲۱۹)، والطبري في «جامع البيان» (۲۷/ ۲۶) من طريق داود بن أبي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند حسن؛ ورواية على عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ كما تقدم مراراً.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

[ضعيف جدآ]

مُّرَضُّ غَرَّ هَلَوُلُآءِ دِينُهُمُّ ﴿ [الأنفال: ٤٩](١).

🗖 ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَأَمَرُ ﴿ ﴿ ﴾ .

معن يوسف بن ماهك؛ قال: إني عند عائشة؛ إذ جاءها عراقي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين! أريني مصحفك، قالت: لِمَ، قال: لعلّي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت: وما يضرك أيّه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام؛ نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع الزنا أبداً، لقد نزل بمكة على محمد ﷺ وإني لجارية ألعب: ﴿بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَلِ المصحف؛ فأملت عليه آي السور (٢).

[صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٨/٩ رقم ٩١٢١) من طريق إبراهيم بن المنذر نا عبد العزيز بن عمران ثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة به. قال الطبراني عقبه: «لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر».

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد العزيز هذا؛ متروك الحديث، احترقت كتبه، فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه؛ كما في «التقريب» (١/ ٥١١).

الثانية: هلال \_ والد محمد هو ابن أبي هلال المدني؛ قال أحمد: «لا أعرفه»، وقال الذهبي: «لا يعرف»، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي «التقريب»: «مقبول». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٧٨): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه . (٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٨٧٦، ٤٩٩٣).

﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ نَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمَّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ۞ ﴿.

خ عن أبي هريرة ﷺ؛ قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر؛ فنزلت: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴾ الله ﷺ إنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ قال: ما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ۞ إلا في أهل القدر (٢). [ضعيف]

خ عن زرارة ﴿ مَنَ النبي ﷺ تلا هذه الآية: ﴿ دُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ اللَّهُ عَن زِرَارة ﴿ مَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۰٤٦/٤، ٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٣٦/٤٥)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٧٢) أخرجه البخاري في «كشف الأستار») من طريق يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ يونس بن الحارث ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧/٧): «رواه البزار؛ وفيه يونس بن الحارث؛ وثقه ابن معين وابن حبان، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».

وقال الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (۱۱۰/۲ رقم ۱۵۱۳): «إسناده حسن!».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر، وقال: «بسند جيد».

وكذا قال شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني ـ كَنْلُهُ ـ في «الصحيحة» (٥٣/٤). والصواب ما ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٢٨٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٢٧٦ رقم ٥٣١٦)، والواحدي في «أسباب =

• عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في ماء زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؛ فقال: أو قد فعلوها؟ فقلت: نعم، قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ﴿ وُوُوُّا مَسَّ سَقَرَ اللهِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ اللهِ أولئك شرار هذه الأمة؛ لا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني أحداً منهم؛ فقأت عينيه بأصبعي هاتين (١).

النزول» (ص٢٦٩)، وابن شاهين؛ كما في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٣) \_ ومن طريقه الخطيب في «تالي التلخيص» (١/ ١٥٠ رقم ٦٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣٣١ رقم ٣٠٨٦)، وابن منده في «معرفة الصحابة»؛ كما في «أسد الغابة» (٢/ ١٠٣٧)، و«الإصابة» (١/ ٥٤٨) \_ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩٤/ ١٠) \_ من طريق سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي وخالد بن سلمة عن عمرو بن زرارة عن أبيه به.

قلنا: سنده ضعيف؛ لجهالة عمرو بن زرارة، وبه أعله شيخنا ـ كلله ـ في «الصحيحة» (٥٢/٤، ٥٣ رقم ١٥٣٩).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧/٧): «وفيه من لم أعرفه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٣) وزاد نسبته لابن مردويه والبارودي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٨٦/٤، ٢٨٧)، وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ١٢١، ١٢٢ رقم ١٥٥٠، ص١٦٢ رقم ١٦٢٨ - القدر)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ١٥٠ والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٠٥) من طريق مروان بن شجاع المروزي عن ابن جريج عن عطاء به.

قلنا: وهذا حسن رجاله ثقات؛ غير مروان؛ فيه كلام، وفي «التقريب»: «صدوق له أوهام».

وأما ما يخشى من عنعنة ابن جريج؛ فإن عنعنته عن عطاء خاصة محمولة على الاتصال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

عن عبد الله بن عمر على قال: جاء أهل نجران إلى النبي على فقالوا: الآجال والأرزاق بقدر الأعمال؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ الله إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

خ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: ما نزلت هذه الآية إلا تعييراً لأهل القدر: ﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَلَرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَيفِ] لأهل القدر: ﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴾ [ضعيف]

<sup>=</sup> وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٩/١١، ٨٠ رقم ١١١٦٣) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس؛ قال: نزلت هذه الآية في القدرية.

قلنا: وعبد الوهاب؛ متروك الحديث؛ كما في «التقريب»؛ فالحديث ضعيف جداً.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧/٧): «وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٣) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲۰۸۳) \_ ومن طريقه البيهقي في «القضاء والقدر» (ص۳۲۳، ۳۲۴) \_ من طريق هذيل بن بلال المدائني ثنا عمر بن واقد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: هذيل هذا؛ ضعيف، وأنظر: «لسان الميزان» (٦/ ١٩٢).

الثانية: عمر بن واقد لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سفيان بن عيينة في «جامعه»؛ كما في «الدر المنثور» (۷/ ٦٨٤) - ومن طريقه الفريابي في «القدر» (١٦٩ رقم ٢٤٦)، والإمام أحمد في «السُّنة» (۲/ ٤٧ رقم ٤٤١)، والطبري في «جامع البيان» (٧٢/ ٥٦)، والآجُريُّ في «الشريعة» (ص١٦٢، ٢٢٢)، وابن بطة في «الإبانة» (رقم ١٥٣٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ٦٨٤ رقم ١٢٦٠) - عن سالم بن أبي حفصة وعاصم بن محمد عن محمد به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

عن أبي أمامة الباهلي رها الله علي عليه عن أبي أمامة الباهلي رها الله عليه عليه الله عليه عن أبي أمامة الباهلي رها الأية نزلت في القدرية: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

❖ عن عطاء؛ قال: جاء أسقف نجران إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد! تزعم أن المعاصي بقدر، والبحار بقدر، والسماء بقدر، وهذه الأمور تجري بقدر، فأما المعاصي؛ فلا؛ فقال رسول الله ﷺ: «أنتما خصماء الله»؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ خَلَقَتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه الفريابي (ص٢٢٦ رقم ٤٠٩)، والإمام أحمد (٢/ ١١٩ رقم ٩١٩)، والطبري في «جامع البيان» (٢٧/ ٦٥) من طريقين عن خصيف الجزري عن محمد بن كعب: نزلت هذه الآية في أهل القدر، هذا لفظ أحمد.

ولفظ الباقين: لما تكلم الناس في القدر؛ نظرت، فإذا هذه الآية أنزلت فيهم. قلنا: وهذا مع إرساله ضعيف؛ لأجل خصيف.

وأخرجه البيهقي في «القدر» (ص٥٥٣)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٧٠) من طريق بقية بن الوليد ثنا ابن ثوبان عن بكر بن أسيد عن أبيه عن محمد بنحوه. قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ٦٨٣) ونسبه لابن عدي وابن مردويه والديلمي وابن عساكر، وقال: «بسند ضعيف».

قلنا: هو عند ابن عدي في «الكامل» (٢٠١٧/٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٩) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر؛ قال: أشهد بالله لسمعت أبا أمامة يقول: (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لأجل عفير.

قال الحافظ ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (٢/ ٩٨٥): «وعفير ليس بشيء في الحديث». اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٩) من طريق علي بن محمد الطنافسي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا بحر السقاء عن شيخ من قريش عن عطاء به . قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

عن سيار أبي الحكم؛ قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال؛ فبقدر، وأما الأعمال؛ فليست بقدر؛ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلمُجِرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللَّهِ اللهِ آخر الآيات (١).

\* عن عبد الله بن عباس والله على النبي الله بكلام شديد في رأسي النصارى بنجران، فتكلما بين يدي النبي النبي بكلام شديد في القدر، والنبي الله ساكت ما يجيبهما بشيء حتى انصرفا؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتٍكُمُ الذين كفروا وكذبوا بالله قبلكم: ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبُرِ ﴾: في الكتاب الأول، إلى قوله: ﴿وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشَياعَكُم ﴾ الذين كفروا وكذبوا بالقدر قبلكم ﴿وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ فَي أَم الكتاب ﴿وَكُلُ صَغِيرٍ وَكِبِيرٍ مُسْتَطَرُ الله الله بعني: مَكتوب.

❖ عن عبد الله بن عمر ﴿ عَلَيْهُا ؟ قال: المكذبون بالقدر مجرموا هذه

<sup>=</sup> الأولى: الإعضال.

الثانية: عطاء؛ صدوق كثير الخطأ يرسل ويدلس؛ كما في «التقريب».

الثالثة: جهالة الشيخ القرشي.

الرابعة: بحر السّقاء؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي في «القدر» (ص١٧٠ رقم ٢٤٩)، والآجريُّ في «الشريعة» (ص٢٠٥)، وابن بطة في «الإبانة» (رقم ١٨٢٦) بسند صحيح إلى معتمر بن سليمان ثنا أبو مخزوم عن سيار به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو مخزوم؛ لم نظفر بترجمته.

الثانية: الإعضال.

الأمة، وفيهم أنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١).

❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت هذه الآية في أهل التكذيب، إلى آخر
 الآية.

قال مجاهد: قلت لابن عباس: ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال: اجمع بيني وبينه، قلت: ما تصنع به؟ قال: أخنقه حتى أقتله (٢).

<sup>(</sup>١) ذكرها السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٥) ونسبها لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطى في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٥) ونسبهما لعبد بن حميد.

# سورة الرحمن

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة الرحمن بمكة (١٠).
  - ❖ عن عبد الله بن الزبير ﷺ؛ قال: أنزل بمكة سورة الرحمن.
    - ♦ وعن عائشة ﷺ؛ قالت: نزلت سورة الرحمن بمكة (٢).
- ◄ عن عبد الله بن عباس رها الله عن عبد الله بن عباس الله عبد الله عبد

#### 🗖 ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٩) ونسبه للنحاس.

<sup>(</sup>٢) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٩) ونسبهما لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٩) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣٠٧/١، ٣٠٨ رقم ٥١) من طريق كنانة بن جبلة عن عثمان بن عطاء عن أبيه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

عن ابن شوذب؛ قال: نزلت في أبي بكر الصديق و المنه الصيف الصعيف الصعيف عن عطية بن قيس في قوله - تعالى -: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ -

جَنَّانِ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَضِلَ الله ، قال: تابُ يوماً وليلة بعد أن تكلم بهذا؛ فقبل الله منه وأدخله الجنة (٢). [ضعيف جداً]

= الأولى: الإعضال؛ فعطاء لم يدرك أحداً من الصحابة.

الثانية: عطاء الخراساني؛ صدوق كثير الخطأ يرسل ويدلس.

الثالثة: ابنه عثمان؛ ضعيف الحديث.

الرابعة: كنانة ذا؛ اتهمه ابن معين ووافقه عثمان الدارمي على ذلك، وقال أبو حاتم: «محله الصدق يكتب حديثه، حسن الحديث».

انظر: «الجرح» (٧/ ١٧٠)، و«الميزان» (٣/ ٤١٥) وغيرها.

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/٦/٧)، و«لباب النقول» (ص٢٠٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٧٠٦)، و«لباب النقول» (ص٢٠٣) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهذا ضعيف \_ أيضاً \_؛ لإعضاله.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٩٦/٤): ثنا أبي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: بقية؛ مدلس ولم يصرح بالتحديث.

الثانية: أبو بكر بن أبي مريم؛ متروك؛ كما قال الدارقطني وابن حبان.

الثالثة: الإرسال.

\* فائدة: قال الحافظ ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامة؛ كما قاله ابن عباس وغيره». اه.

### سورة الواقعة

- - ❖ عن ابن الزبير مثله (٢).
  - 🗖 ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَرَّلِينَ ۞ وَقِلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞﴾.
- \* عن جابر بن عبد الله في قال: لما نزلت: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ ﴾؛ ذكر فيها: ﴿ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَقَلِلُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾، قال عمر: يا رسول الله! ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنة، ثم نزل: ﴿ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾؛ فقال رسول الله ﷺ: «يا عمر! تعال فاستمع ما قد أنزل الله؛ ﴿ثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ألا من آدم إليّ ثُلّة، وأُمتي ثلة، ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان، من رعاة الإبل، ممن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» (\*).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٨) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٣) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨٦/٤٢) من طريق محمد بن خيم: ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد ربه بن صالح، عن عروة بن رويم، عن جابر به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع؛ فعروة لم يدرك جابراً؛ كما في «التهذيب».

الثانية: عبد ربه بن صالح؛ مجهول.

وقال الحافظ ابن كثير: «في إسناده نظر».

\* عن أبي هريرة وَ الله على أصحاب النبي عَلَيْه أَن الْأُولَانِ الله وَقَلِلُ مِنَ الْأُولِينَ الله وَقَلِلُ مِن الْآخِرِينَ الله على أصحاب النبي عَلَيْه فنزلت: ﴿ ثُلَةٌ مِن الْآخِرِينَ الله وَ مُلَقَةٌ مِن الْآخِرِينَ الله وَ مُلَقَةٌ مِن الْآخِرِينَ الله وَ الله النبي عَلَيْه : "إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة \_ أو: شطر أهل الجنة \_ وتقاسموهم النصف الثاني "(١).

= وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٣): «بسند فيه نظر». وقد أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٨/١٩٨/١) عن أحمد بن

المعلى، عن هشام بن عمار، عن عثمان بن علان، عن عروة به.

فقال: «عن عثمان بن علان» بدل «عبد ربه بن صالح».

وعثمان \_ هذا \_ لم نجد له ترجمة.

وذكره في «الدر المنثور» (٨/٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۳۹۱)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۶/ ۳۰۵) من طريق شريك القاضي عن محمد ـ بياع الملاء ـ عن أبيه عن أبي هريرة به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١٨): «رواه أحمد من حديث محمد ـ بياع الملاء ـ عن أبيه ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات».

قلنا: وفيه علة ثالثة غفل عنها وهي ضعف شريك القاضي.

لكنه توبع: فأخرجه الطبراني؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٨٥)، و «فتح الباري» (٢/ ٣٨٧) وعنه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٧/ ١٠١) من طريق هاشم بن مخلد عن ابن المبارك عن الثوري عن محمد بنحوه، فبرئت ذمة شريك منه.

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٣): «بسند فيه من لا يعرف».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (۲۱/۳۸۷)، وليس بجيد منه.

وصححه الشيخ أحمد شاكر (١٧/ ١٣٢ رقم ٩٠٦٩)!

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ( $\Lambda$ /V) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه. ثم تنبهنا لأمر وهو: أن محمداً هذا روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، وهو من أتباع التابعين؛ فمثله يحسن حديثه \_ إن شاء الله \_، وفي «التقريب»: «مقبول»، لكن قال الذهبي عنه وعن أبيه في «المغني»: «لا يعرفان».

فالعلة هي من والده؛ فقد تفرد عنه ابنه، ولم يوثقه إلا ابن حبان؛ فهو مجهول =

﴿ وَأَصْعَلُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْعَلُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرٍ تَخْضُودِ ۞ ﴿ .

معن عطاء ومجاهد؛ قالا: لما سأل أهل الطائف الوادي يُحمى لهم وفيه عسل؛ ففعل، وهو واد معجب، فسمعوا الناس يقولون: في الجنة كذا وكذا، قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَصَّكُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَّحَكُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَّحَكُ ٱلْيَمِينِ فَ فِي سِدْرِ مَخْضُودٍ فَي المُحْدَا.

## 🗖 ﴿ ﴿ فَكُذَ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمً

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: خصيف الجزري؛ قال عنه في «التقريب»: «صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره».

الثالثة: عتاب بن بشير؛ لا بأس به إلا في روايته عن خصيف؛ فإنها منكرة؛ كما نص على هذا الإمام أحمد وابن عدي.

انظر: «التهذيب» (۷/ ۹۰، ۹۱)، و «الكامل» (٥/ ١٩٩٤).

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» نسبته لابن المنذر.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٤/٢٧)، والبيهقي في «البعث» (ص١٨٨ رقم ٢٧٨) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ قال في قوله: ﴿وَطَلْحِ مَّنْهُودِ ﴾؛ يعني: الموز المتراكم، وذلك أنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره؛ فأنزل الله: ﴿وَأَصَّنَ ٱلْمَيِينِ مَا أَصَّحَتُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَي سِدْرٍ مَّغْنُودِ ﴿ ﴾. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٨/ ١٢) لعبد بن حميد.

<sup>=</sup> العين، ولعله لذلك قال الذهبي: «لا يعرف»، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»؛ كما في «لباب النقول» (ص٢٠٣)، و«الدر المنثور» (٨/ ١٢) ـ ومن طريقه البيهقي في «البعث» (ص١٨٧ رقم ٢٧٧) ـ: ثنا عتاب بن بشير أنبأ خصيف الجزري عن عطاء ومجاهد به.

﴿ إِنَّهُ لَقُرُءَانًا كَرِيمٌ ﴿ فِي كِنَكِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُكُمْ النَّكُمْ مَدْهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُوا أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُوا أَنْكُوا أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُوا أَنْكُوا أَنْكُوا أَنْكُوا أَنْ أَنْكُوا أَنْكُوا أَنْكُوا أَنْ أَنْكُوا أَنْ أَنْكُوا أَنْ أَنْرُونُ أَنْ أَنْكُوا أَنْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُوا أَنْ أَنْكُوا أَنْ

♦ عن أبي حرزة؛ قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار في غزوة تبوك، ونزلوا بالحجر، فأمرهم رسول الله على أن لا يحملوا من ماءها شيئاً، ثم نزل منزلاً آخر وليس معهم ماء؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله على فقام يصلي ركعتين، ثم دعا؛ فأرسل سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها، فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق: ويحك أما ترى ما دعا النبي على فأمطر الله علينا السماء. فقال: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱/ ۸٤ رقم ۷۳).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٨، ٢٩) ونسبه لابن مردويه.

فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ .

\* عن قتادة في قوله: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَقَالَ: بَسُ مَا أَخَذَ القوم لأنفسهم؛ لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب، قال: وذكر لنا أن الناس أمحلوا على عهد نبي الله على فقالوا: يا نبي الله! لو استسقيت لنا؟ فقال: «عسى قوم إن سقوا أن يقولوا: سقينا بنوء كذا وكذا»، فاستسقى نبي الله على فمطروا، فقال رجل: إنه قد كان بقي من الأنواء كذا وكذا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكُذِّبُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٤)، و«الدر المنثور» (٨/ ٢٩) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٩) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٠) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

#### سورة الحديد

- ◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت سورة الحديد بالمدينة (١٠).
  - ❖ وعن ابن الزبير ﷺ؛ قال: أنزلت سورة الحديد بالمدينة (٢).
- ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِذَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن قَبْلُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِن مَبْهُمْ فَنسِقُونَ إِن اللَّهِ فَهُ مَا لَهُ إِلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونُهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ
- ❖ عن الأعمش؛ قال: لما قدم أصحاب رسول الله ﷺ المدينة
   فأصابوا من العيش ما أصابوا بعدما كان بهم من الجهد؛ فكأنهم فتروا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٥) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٠/١٤ رقم ١٧٥٦٤): ثنا محمد بن عبد الله الأسدي ثنا عبد العزيز به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله.

عن بعض ما كانوا عليه؛ فنزلت: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِحِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ لِنِحِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْإِنْ اللَّهُ اللَّ

◄ عن عائشة ﷺ؛ قالت: خرج رسول الله ﷺ على نفر من أصحابه في المسجد وهم يضحكون، فسحب رداءه محمراً وجهه؛ فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۱/ ۲۷٤، ۲۷٥ رقم ۲۵۰)، وعبد الرزاق في «تفسيره» ـ بنحوه ـ (۲/ ۲۷٦) عن الثوري عن الأعمش به. قلنا: وهذا ـ أيضاً ـ معضل.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٨/٨) وزاد نسبته لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «اللباب»، وقال: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن القاسم به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، إن صح السند إلى السدي.

"أتضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم؟ ولقد أنزل عليّ في ضحككم آية: ﴿ اللهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكِيْرٌ مِنْهُمُ فَسَلُوا: يا رسول الله! فما كفارة ذلك؟ قالو: «تبكون قدر ما ضحكتم».

اَبْنِ مَرْبَعَ وَالنَّبْنَهُ الْمُرْهِم بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى اَبْنِ مَرْبِعَ وَالنَّبْنَهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ النَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً اَبْتَكَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اَبْتِعَاتَهُ رِضَوَنِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها فَعَالَيْنَا اللّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُوبُرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِها فَعَالَيْنَا اللّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُوبُرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ اللهِ .

مريم - عليه الصلاة والسلام - بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملوكهم: ما نجد شتماً أشد من شتم يشتمونا هؤلاء، إنهم يقرؤون: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَكِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم؛ فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ، وليؤمنوا كما آمنا؛ فدعاهم، فجمعهم، وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا، فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها، ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم، وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب نرد عليكم، وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٥٧) ونسبهما لابن مردويه.

كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم؛ فاقتلونا، وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول؛ فلا نرد عليكم، ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم، قال: ففعلوا ذلك؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَٱ﴾، والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به، فلما بعث الله النبي عليه ولم يبق منهم إلا القليل؛ انحط رجل من صومعته، وجاء سائح من سياحته، وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه؛ فقال الله \_ تبارك وتعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمُيِّهِ ﴾: أجرين؛ بإيمانهم بعيسى ابن مريم، وتصديقهم بالتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد على وتصديقهم، قال: ﴿ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾: القرآن واتباعهم النبي على الله على الله علم الكنك الكنك الذين يتشبهون بكم ﴿أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾(١). [حسن]

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَجْمَتِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «المجتبى» (۸/ ۲۳۱ \_ ۲۳۳)، و «التفسير» (۲/ ۳۸۷ \_ ۳۸۷ رقم ۵۸۷)، والطبري في «جامع البيان» (۱۳۸/۲۷) من طريق سفيان الثوري عن عظاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات، وفي عطاء كلام وكان قد اختلط؛ لكن سماع الثوري منه قديم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٥) وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن المنذر وابن مردويه.

عن عبد الله بن عباس على الربعين من أصحاب النجاشي قدموا على النبي على منهم أحداً وكانت فيهم جراحات، ولم يقتل منهم أحد، فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة؛ قالوا: يا رسول الله! إنا أهل ميسرة فائذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين؛ فأنزل الله عنز وجل في عبد و الله الله الكنب من قبله هم به يؤمنون كالمنته من الكنب من قبله هم به يؤمنون كالمنته التقصص: ٢٥] وأولتها يؤون أجرهم مَرَيّين بِما صَبُوك [القصص: ٢٥]؛ فجعل لهم أجرين، قال: ﴿وَيَدْرُءُونَ بِالْمَسْنَةِ السَيّفَة ﴾ [الرعد: ٢٢]؛ قال: تلك النفقة التي واسوا بها المسلمين حتى نزلت هذه الآية، قال: ففخر أهل الكتاب على المسلمين حتى نزلت هذه الآية، فقالوا: يا معشر المسلمين! الكتاب على المسلمين عنى نزلت هذه الآية، فقالوا: يا معشر المسلمين! كأجوركم؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿يَتَأَيُّهُا الّذِينَ عَامَنُوا اتّقُوا الله وَعَامِنُوا كَمْ وَاللهُ وَعَامِنُوا عَمْونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ عَمُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ الْكِيْبِ عَمْونَ المنه المسلمين المخفرة، وقال: ﴿إِيّلًا يَعْمَ أَهُلُ الْكِيْبِ عَمْونَ عَلَى المَعْفِرة اللهُ الله النور والمغفرة، وقال: ﴿إِيّلًا يَعْمَ أَهَلُ الْكِيْبِ عَنْ فَضْلِ اللهِ اللهِ الله المؤلاء عَفُورٌ نَعْلَ مَعْمَ إِنْ فَضْلِ الله عَلَى المؤلاء عَلَوا عَلَى المَعْمَ أَهُلُ الْكِيْبِ عَلَى المُعْمَ اللهُ الله المؤلِل الله المؤلوء عَفَورُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللهِ اللهِ الله المؤلوء المغفرة، وقال: ﴿إِيّلًا يَعْمَ أَهْلُ الْكِيْبِ اللهُ اللهُ الله المؤلوء المغفرة، وقال: ﴿إِيّلًا يَعْمَ أَهْلُ الْكِيْبِ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله المؤلوء الله المؤلوء الله المؤلوء الله المؤلوء المؤلوء الله المؤلوء الله المؤلوء المؤلوء الله المؤلوء ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۳۱/۷)؛ ثنا محمد بن موسى الإصطخري ثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي ثنا علي بن ثابت الدهان ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه به.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن أبي المغيرة إلا يعقوب القمي تفرد به على بن ثابت».

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ شيخ الطبراني لم نجد له ترجمة.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢١): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه من لم أعرفه».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٥): «بسند فيه من لا يعرف».

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٧/ ١٤٠): ثنا ابن حميد ثنا مهران ثنا يعقوب به مرسلاً لم يذكر ابن عباس.

\* عن مقاتل بن حيان؛ قال: لما نزلت: ﴿أُولَيَكِكَ يُؤَوِّنَ أَجَرَهُم مَّرَّيَّنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [القصص: ١٥]؛ فَخَرَ مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي على أصحابة؛ النبي على فقالوا: لنا أجران ولكم أجر؛ فاشتد ذلك على الصحابة؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَءَامِنُوا بِسُولِهِ يُؤَتِكُمُ فَأُنَّنِ مِن رَجَمَتِهِ وَيَجَعَل لَكُمُ فُولً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي كَفَالُ مَعْد لَكُم أَ وَاللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ في فَاه في المحل المحال في من رَجَمَتِهِ على المحال أجور مؤمني أهل الكتاب وسوى بينهم في الأجر(١).

❖ عن مجاهد؛ قال: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ابن حميد؛ ضعيف متهم بالكذب.

الثانية: مهران؛ صدوق له أوهام سيئ الحفظ.

الثالثة: الإرسال.

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٣/ ٤١٩): «وهذا مرسل».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٥)، و«الدر المنثور» (٨/ ٦٧) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٧٦)، والطبري في «جامع البيان» (٢٧/ ١٤٢) من طريقين عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب؛ كفروا؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ ﴾؛ يعنى بالفضل: النبوة (١٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٥)، و«الدر المنثور» (٦٨/٨) ونسبه لابن المنذر وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٨٦) ونسبه لابن مردويه.

سورة المجادلة -

# سورة المجادلة

عن عبد الله بن عباس والها عباس الها عبال المجادلة بالمدينة (۱).

❖ عن ابن الزبير مثله (٢).

وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ
 تَحَاوُرُكُمْأً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٦٩) ونسبه لابن الضريس والنحاس وأبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي ونسبه لابن مردويه.

الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُماً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ إِلَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَاوُرَكُماً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" \_ معلقاً \_ (١٣/ ٣٧٢)، ووصله أحمد في «المسند» (٦/ ٤٦)، والنسائي في «المجتبى» (١٦٨/٦)، وفي «الكبرى» (٣/ ٣٦٨ رقم ١٨٥٤، ٦/ ٤٨٢ رقم ١١٥٧٠)، وابن ماجه (رقم ١٨٨ و٢٠٦٣)، وعبد بن حميد في «المسند» (٢/ ٢٣٥ رقم ١٥١٢ ـ «منتخب»)، وأبو يعلى في «المسند» (٨/ ٢١٤ رقم ٤٧٨٠)، والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص٤٦)، والطبري في «جامع البيان» (٢٨/٥، ٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٧٨ رقم ٦٢٥)، والآجري في «الشريعة» (٢/ ٧١، ٧٢ رقم ٧٠٤، ٧٠٥)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (رقم ٧٣١)، والبزار في «مسنده»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ٤٢٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٣٤٠، ٣٤١)، وابن منده في «التوحيد» (٣/ ٥١ رقم ٤١٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤١٠ رقم ٦٨٩)، والإسماعيلي في «معجمه» (١/ ٤٥١)، وابن بطة في «الإبانة» (٣/ ١١٤ رقم ٨٥ \_ الرد على الجهمية)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٧٣)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ٤٢٥)، والحاكم (٢/ ٤٨١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٨٢)، و«السنن الصغير» (٣/ ١٣٨ رقم ٢٧٣١)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٢٧٥ رقم ٤٥٣٣)، و «الأسماء والصفات» (١/ ٤٥٧)، وه (الاعتقاد» (ص٨٥)، والحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٣٣٨/٥) من طرق عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة به.

قلنا: وهذا سنده صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم.

قال ابن منده: «هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن الأعمش». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث صحيح، وتميم وثقه ابن معين وغيره». وسكت عنه في «فتح الباري» (٣٧٣/١٣).

وصححه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني كلله في «إرواء الغليل» (٧/ ١٧٥)، والتعليق على كتاب «السنة».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٩) وزاد نسبته لسعيد بن منصور.

❖ عن خويلة بنت ثعلبة ﴿ الله عنا عند أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت على ١-؛ قالت: دخل على ذات يوم فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر، فرددته؛ فغضب، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه، ثم رجع، فأرادني على نفسي؛ فامتنعت منه؛ فشادني فشاددته، فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف، فقلت: كلا، والذي نفسُ خويلة بيده؛ لا تصل إليها حتى يحكم الله فيّ وفيك حكمه، ثم أتيت النبي على أشكو ما لقيت منه، فقال رسول الله على: «زوجك وابن عمك، فاتقى الله وأحسني صحبته». قالت: فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ﴿ حتى انتهى إلى الكفارة، ثم قال النبي ﷺ: «مريه؛ فليعتق رقبة»، قلت: والله يا نبي الله! ما عنده من رقبة يعتقها، قال: «مريه؛ فليصم شهرين متتابعين»، فقلت: يا رسول الله! شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكيناً»، قلت: يا نبي الله! ما عنده ما يُطعِم، قال: «سنعينه بعرق من تمر» \_ والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً \_، قلت: وأنا أعينه بعرق آخر، قال: «قد أحسنت، فليتصدق به»(۱). [حسن لغيره]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۰۱، ۱۱۸)، وأبو داد (رقم ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱۰)، وابن وابن حبان في «صحيحه» (۲۱، ۲۰۷، ۱۰۸ رقم ۲۷۹ ـ «إحسان»)، وابن الجارود في «المنتقى» (۳/ ۲۰ ـ ۲۷ رقم ۲۶۷)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ۳۵ ـ ۲۵/ ۳۵۷ و ۳۲۵۸)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ۵)، والطبراني في «الكبير» (۱/ رقم ۲۱۲، ۲۲/ رقم ۳۳۲)، والبيهقي في «الكبرى» والطبراني في «الكبير» (۱/ رقم ۲۱۲، ۲۲/ رقم ۳۳۲)، والواحدي (۷/ ۳۸۹، ۳۹۱)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۲/ ۲۱۲ ـ ۳۱۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۷۶)، وفي «الوسيط» (۲/ ۲۲۲) من طريق ابن إسحاق حدثني معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة به.

قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة معمر هذا؛ فلم يرو عنه إلا ابن إسحاق، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

ولذلك قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/٤٦٤): «ومعمر هذا لم =

= يذكر بأكثر من رواية ابن إسحاق عنه؛ فهو مجهول الحال».

قلنا: والعين ـ أيضاً ـ.

وقال الذهبي: «لا يعرف»، وقال الحافظ: «مقبول».

ومع ذلك صححه ابن حبان وابن الجارود، وحسنه الحافظ في «الفتح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٧٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وله شاهد من مرسل صالح بن كيسان عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٣٧٨، ٣٧٩) بسند صحيح.

وآخر من مرسل عطاء بن يسار عند البيهقي بسند صحيح، ويشهد له حديث عائشة السابق.

وله شاهد رابع من حديث عبد الله بن عباس الله على الإسلام، فكان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي؛ حَرُمت في الإسلام، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت، وكانت تحته ابنة عم له يقال لها: خويلة بنت خويلد، وظاهر منها؛ فأسقط في يديه، وقال: ما أراكِ إلا قد حَرُمتِ علي وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلقي إلى رسول الله على قال: فأتت رسول الله الله وجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فأخبرته؛ فقال: «يا خويلة! ما أمرنا في أمرك بشيء»؛ فأنزل الله على رسوله الله الله ققل: «يا خويلة! أبشري»، قالت: خيراً، قال: فقرأ عليها رسول الله على قدراً عليها رسول الله على وقد منها أمرك بشيء الله قرل التي تحوله: ﴿ وَتَمْ سَعِعَ الله وَلَا الله على قبوله : ﴿ وَتَحْرِيرُ وَلَهُ وَالله وَ الله وَله الله على عبد رقبة غيري، قال: ﴿ وَنَمَن لَمْ يَجِدُ وَلَيْكُونَ مُتَكَامِكُونَ الله والله ما يجد رقبة غيري، قال: ﴿ وَنَمَن لَمْ يَجِدُ لَهُ عَلَا أَلُهُ مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ الله على مات؛ والله الله الله يشيئ مِسْكِيناً ﴾، قال: من أين؟ ما لذهب بصره، قال: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَعِن مِسْكِيناً ﴾، قال: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها، قال: فرعاه بشطر وسق وثلاثين صاعاً، والوسق ستون عماءً، فقال: «ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك».

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/٢٨) ٤)، والبزار في «مسنده» (رقم ١٥١٣ ـ كشف)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/رقم ١١٦٨٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٢)، والنحاس في «ناسخه» (ص٣٣٣) من طريق أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس به.

= قلنا: وسنده حسن في الشواهد؛ لأن أبا حمزة هذا ضعيف.

قال البزار: «وأبو حمزة؛ لين الحديث، وقد خالف في روايته متن حديث الثقات في أمر الظهار، وحديث أبى حمزة منكر».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٥): «وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف».

وأخرجه أبو داود في «سننه» (رقم ٢٢٢٣)، والنسائي في «المجتبى» (٦/١٦)، والترمذي (رقم ١٩٩١)، وابن ماجه (رقم ٢٠٦٥)، وابن الجارود (رقم ٧٤٧)، والترمذي (رقم ١٩٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/٣٨٦)، و«السنن الصغير» (٣/ ١٣٨، ١٣٩ رقم ٢٧٣٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/٨٥ رقم ٤٥٣٤) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن رجلاً أتى النبي على وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله! إني ظاهرت من امرأته، فوقع عليها، فقال: «وما حملك على ذلك من امرأتي، فوقعت عليها من قبل أن أكفر، قال: «وما حملك على ذلك يرحمك الله؟»، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله ـ تعالى ـ به».

وليس فيه التصريح بسبب النزول.

وسنده حسن من أجل الحكم هذا، وحسّنه الحافظ في «الفتح» (٩/٣٤٣)، وانظر: «الإرواء» (١٧٣/٧) رقم ٢٠٨٧).

(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۲/۲۷ رقم ۲۲۲۰)، والطبري في «جامع البيان» (۲/۲۸)، والحاكم في «المستدرك» (۲/۱۸)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۲۸)، و«معرفة السنن والآثار» (۵/۷۰ رقم ٤٥٣٢) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وليس كما قالا؛ فإن مسلماً لم يخرج هذا الحرف [حماد بن سلمة عن =

\*عن محمد بن سيرين؛ قال: إن أول من ظاهر في الإسلام زوج خويلة، فأتت النبي على فقالت: إن زوج ظاهر مني، وجعلت تشكو إلى الله؛ فقال لها النبي على: "ما جاءني في هذا شيء"، قالت: فإلى من يا رسول الله؟! إن زوجي ظاهر مني، فبينما هي كذلك؛ إذ نزل الوحي: وقد سَمِع الله قَول الله عَلَيدلك في رَوْجِها حتى بلغ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبّلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، ثم حبس الوحي، فانصرف إليها رسول الله على فتلاها عليها، فقالت: لا يجد، فقال النبي على: "هو ذاك"، فبينما هو كذلك؛ إذ نزل الوحي: الوحي: ﴿فَمَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبّلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، ثم حبس الوحي: الله عليها عليها عليها فقالت: لا يستطيع أن الوحي فانصرف إليها رسول الله عليها فقالت: لا يستطيع أن يصوم يوماً واحداً، قال: "هو ذاك"، فبينما هو كذلك؛ إذ نزل الوحي: فَمَن لَمْ يَسْرَعْنَ مِسْرِينَ مِسْرِينًا ﴾، فانصرف إليها رسول الله على فتلاها عليها وسول الله على فتلاها عليها، فقالت: لا يجد يا رسول الله! قال: "إنا سنعينه" (٢).

<sup>=</sup> هشام] وإنما خرج أحاديث حماد بن سلمة عن ثابت ـ والله أعلم ـ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ( $\Lambda$ / $\Lambda$ ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/  $(X \setminus X)$  ونسبه  $(X \setminus X)$ 

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧٣/٨) ونسبه لعبد بن حميد وابن مردويه. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

• عن يزيد بن زيد الهمداني في قوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تَجُدِلُكَ فِي رَوِّجِهَا ﴾؛ قال: هي خولة بنت الصامت، وكان زوجها مريضاً؛ فدعاها، فلم تجبه وأبطأت عليه؛ فقال: أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي عليه فنزلت هذه الآية: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ؛ فقال له النبي عليه : «أعتق رقبة »، قال: لا أجد، قال: «فصم شهرين متتابعين »، قال: لا أستطيع، قال: «فأطعم ستين مسكيناً »، قال: لا، والله ما عندي إلا أن تعينني، فأعانه النبي عليه بخمسة عشر صاعاً، فقال: والله ما في المدينة أحوج إليها مني، فقال النبي عليه : «فكلها أنت وأهلك » ( أصعيف عليه )

عن عكرمة: أن الرجل قال: والله يا نبي الله! ما أجد رقبة، فقال النبي ﷺ: «ما أنا بزايدك»؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ عليه: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾، فقال: والله يا نبي الله! ما أطيق الصوم؛ إني إذا لم آكل في اليوم كذا وكذا أكلة؛ لقيت ولقيت، فجعل يشكو إليه، فقال:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۷۳، ۷۶) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۷٤) ونسبه لعبد بن حميد.

«ما أنا بزايدك»؛ فنزلت: ﴿فَنَن لَّر يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾(١). [ضعيف]

خ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن خويلة ابنة ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت قد ظاهر منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله على أوس بن الصامت قد ظاهر منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله فيها ما فقالت: ظاهر مني زوجي حين كبر سني ورق عظمي؛ فأنزل الله فيها ما تسمعون: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِينَ إِلَى ٱللّهِ حتى بلغ: ﴿لَعَفُورُ عَفُورٌ ﴾ (٢).

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ وَلَا عَبِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَ الّتِي عَلَمُ اللّهُ وَلَكُ أَن خُولَة بنت الصامت \_ امرأة من الأنصار \_ ظاهر منها زوجها، وذلك أن خولة بنت الصامت \_ امرأة من الأنصار \_ ظاهر منها زوجها، فقال: أنت علي مثل ظهر أمي، فأتت رسول الله في فقالت: إن زوجي كان تزوجني وأنا أحب الناس إليه، حتى إذا كبرت ودخلت في السن؛ قال: أنت علي مثل ظهر أمي، فتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله في فقال رسول الله في الله والله والله

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۷۸/۲) عن معمر عن أيوب عنه به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/٢٨) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

رسول الله على: "هل تستطيع أن تعتق رقبة؟"، قال: إذاً يذهب مالي كله؛ الرقبة غالية وأنا قليل المال، فقال له رسول الله على: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"، قال: لا، والله لولا أني آكل في اليوم ثلاث مرات لَكَلَّ بصري، فقال له رسول الله على: "هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟"، قال: لا والله؛ إلا أن تعينني على ذلك بعون وصلاة، فقال رسول الله على: "إني معينك بخمسة عشر صاعاً، وأنا داع لك بالبركة"؛ فأصلح ذلك بينهما، قال: وجعل فيه تحرير رقبة لمن كان موسراً لا يكفر عنه إلا تحرير رقبة إذا كان موسراً من قبل أن يتماسا، فإن لم يكن موسراً؛ فصيام شهرين متتابعين لا يصلح له إلا الصوم إذا كان معسراً إلا أن لا يستطيع، فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً، وذلك كله قبل الجماع(١).

♦ عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كانت خولة ابنة ثعلبة تحت أوس بن الصامت، وكان رجلاً به لمم، فقال في بعض هجراته: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ما قال، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت علي، قالت: لا تقل ذلك؛ فوالله ما أحب الله طلاقاً، قالت: ائت رسول الله فسله، فقال: إني أجدني أستحيي منه أن أسأله عن هذا، فقالت: فدعني أن أسأله، فقال لها: سليه، فجاءت إلى رسول الله عن فقالت: يا نبي الله! إن أوس بن الصامت أبو ولدي وأحب الناس إليّ قد قال كلمة، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً؛ قال: أنتِ عليّ كظهر أمي، فقال النبي علي «ما أراك إلا قد حرمت عليه»، قالت: لا تقل ذلك يا نبي الله! والله ما ذكر طلاقاً، فرادّت النبيً علي مراراً، ثم تقل ذلك يا نبي الله! والله ما ذكر طلاقاً، فرادّت النبيً علي مراراً، ثم قالت: اللهم إني أشكو اليوم شدة حالي ووحدتي وما يشق عليّ فراقه، قالت: اللهم إني أشكو اليوم شدة حالي ووحدتي وما يشق عليّ فراقه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/٤).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

اللهم فأنزل على لسان نبيك؛ فلم ترم مكانها حتى أنزل الله ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ وَقَلْ اللّهِ فَا فَكُولُكُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى اللّهِ ﴿ إلى أن ذكر الكفارات؛ فدعاه النبي ﷺ، فقال: «صم شهرين النبي ﷺ، فقال: «أعتق رقبة»، فقال: لا أجد، فقال: «صم شهرين متابعين»، قال: لا أستطيع؛ إني لأصوم اليوم الواحد فيشق عليّ، قال: «أطعم ستين مسكيناً»، قال: أما هذا؛ فنعم (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/٤): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن أبي معشر المدنى عن محمد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: ابن حميد؛ متروك متهم بالكذب.

الثانية: مهران؛ صدوق له أوهام سيئ الحفظ.

**الثالثة**: أبو معشر المدني، اسمه نجيح؛ ضعيف أسن واختلط.

الرابعة: الإرسال.

عليه: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾؛ فقال: ﴿ والله يا نبي الله! ما أطيق الصوم؛ إني إذا لم آكل في اليوم كذا وكذا أكلة لقيت ولقيت، فجعل يشكو إليه، فقال: ﴿ مَا أَنَا بِزَائِدِكُ ﴾؛ فنزلت: ﴿ فَنَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ (١).

♦ عن عطاء بن يسار: أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت، فتظاهر منها وكان به لمم، فجاءت رسول الله على، فقالت: إن أوساً تظاهر مني، وذكرت أن به لمماً، فقالت: والذي بعثك بالحق؛ ما جئتك إلا رحمة له، إن له في منافع؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ فيهما القرآن، فقال رسول الله على: «مريه؛ فليعتق رقبة»، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها، فقال: «مريه؛ فليصم شهرين متتابعين»، فقالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع وكان الحر، فقال: «مريه؛ فيطعم ستين مسكيناً»، فقالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه، قال: «مريه؛ فليذهب إلى فلان بن فلان؛ فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه، ثم ليتصدق به على ستين مسكيناً».

[ضعيف]

عن عبد الله بن عباس رها في في قوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/ ٤، ٥) من طريق محمد بن ثور عن معمر عنه به.

قلنا: وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٨٩/٧، ٣٩٠) من طريق إسماعيل بن جعفر ثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقال البيهقي عقبه: «هذا مرسل».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٧١) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن مردويه.

غُبُدِلُكَ فِي رَوِّجِهَا وذلك أن خولة امرأة من الأنصار ظاهر منها زوجها، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، فأتت رسول الله على فقالت: إن زوجي كان تزوجني وأنا أحب الناس إليه، حتى إذا كبرت ودخلت في السن؛ قال: أنت عليّ كظهر أمي، وتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله! تنعشني وإياه بها؛ فحدثني بها، قال: «والله؛ ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن، ولكن ارجعي إلى بيتك؛ فأن أومر بشيء لا أعميه عليك إن شاء الله»، فرجعت إلى بيتها؛ فأنزل الله على رسوله على أعميه في الكتاب رخصتها ورخصة زوجها؛ فقال: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي رَوِّجِهَا ﴾ إلى قوله: ﴿عَدَابُ أَلِيمُ ﴾، فأرسل إلى زوجها، فقال: «هل تستطع أن تعتق رقبة؟»، قال: إذن يذهب مالي كله؛ الرقبة غالية وأنا قليل المال، قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: والله؛ لولا مرات؛ لكل بصري، قال: «هل تستطيع أن تطعم التين مسكيناً؟»، قال: لا والله؛ إلا أن تعينني، قال: «إني معينك بخمسة عشر صاعاً» (١٠).

\*عن أنس وهيء: أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إلى رسول الله وهيء، فقالت: ظاهر مني زوجي حين كبر سني ودق عظمي؛ فأنزل الله آية الظهار، فقال رسول الله وهيء: «أعتق رقبة»، قال: مالي بذلك يدان، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: إني إذا أخطأني أن آكل في اليوم ثلاث مرات لكل بصري، قال: «فأطعم ستين مسكيناً»، قال: ما أجد؛ إلا أن تعينني؛ فدعا رسول الله وضعيف عشر صاعاً حتى جمع الله له أهله (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٧٢) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۷۲، ۷۳) ونسبه لابن مردويه.

ثم رأينا الواحدي أخرجه في «أسباب النزول» (ص٢٧٣، ٢٧٤) من طريق =

♦ عن عكرمة: أن امرأة أخي عبادة بن الصامت جاءت إلى رسول الله على تشكو زوجها؛ ظاهر منها، وامرأة تفلي رأس رسول الله على أو قال: تدهنه، فرفع رسول الله على نظره إلى السماء؛ فقالت التي تفلي لامرأة أخي عبادة بن الصامت على ـ واسمها خولة بنت ثعلبة ـ: يا خولة! ألا تسكتي؟ فقد ترينه ينظر إلى السماء؛ فأنزل الله فيها: ﴿قَدْ سَمِعَ أَلَهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾؛ فعرض عليه رسول الله على عتق رقبة، فقال: لا أجد، فعرض عليه صيام شهرين متتابعين، فقال: لا أطيق؛ إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات؛ شق بي، فقال له النبي على: «فأطعم ستين مسكيناً»، قال: لا أجد، فأتي النبي على بشيء من تمر، فقال له: «خذ هذا فاقسمه»، فقال الرجل: ما بين لابتيها أفقر مني؛ فقال له النبي على: «كله أنت وأهلك»(١٠).

معنشة تغسل شق رأسه، فقالت: يا رسول الله! طالت صحبتي مع زوجي، ونفضت له بطني، وظاهر مني، فقال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه»، فقالت: أشكو إلى الله فاقتي، ثم قالت: يا رسول الله! طالت صحبتي، ونفضت له بطني؛ فقال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه»، فجعل صحبتي، ونفضت له بطني؛ فقال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه»، فجعل إذ قال لها: «حرمت عليه»؛ هتفت، وقالت: أشكو إلى الله فاقتي، قال: فنزل الوحي وقد قامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر، فأومأت إليها عائشة أن أسكتي، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا أنزل عليه الوحى أخذه عائشة أن أسكتي، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا أنزل عليه الوحى أخذه

<sup>=</sup> محمد بن بكار نا سعيد بن بشير؛ أنه سأل قتادة عن الظهار؛ قال: فحدثني: أن أنس بن مالك قال: فذكره بنحوه.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لأن سعيد بن بشير ضعيف؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۷۶) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

مثل السبات، فلما قضى الوحي؛ قال: «ادعي زوجك»؛ فتلاها عليه رسول الله ﷺ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ عَاوُرُكُما ﴾ إلى قوله: ﴿وَالنّبِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾؛ فقال: «أتستطيع رقبة؟»؛ أي: يرجع فيه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبّلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾؛ قال: «أتستطيع رقبة؟»؛ قال: لا، قال: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾، قال: يا رسول الله! إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات؛ خشيت أن يغشو بصري، قال: ﴿فَمَن لَمْ يَتَظِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾، قال: لا يا رسول الله! إلا أن تعينني، فأعانه رسول الله إلا أن تعينني، فأعانه رسول الله إلا أن تعينني، فأعانه رسول الله إلا أن تعينني، فأطعم رسول الله إله إله إلى في أطعم (١٠).

♦ عن عمران بن أبي أنس؛ قال: كان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت، وكان به لمم، وكان يفيق أحياناً، فلاحى امرأته خولة بنت ثعلبة في بعض صحواته، فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم، فقال: ما أراك إلا قد حرمت علي، قالت: ما ذكرت طلاقاً، فأتت رسول الله وأخبرته بما قال، وجادلت رسول الله والله من مراراً، ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق علي من فراقه، قالت عائشة: وسول الله وبكى من كان في البيت؛ رحمة لها ورقة عليها، ونزل على رسول الله وقلة الوحي فسري عنه وهو يتبسم؛ فقال: «يا خولة! قد أنزل الله فيك وفيه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ اللهِ عَهْمِ لُلهُ فِي زَوْجِهَا﴾، ثم قال: «مريه أن يعتق رقبة»، قالت: لا يجد، قال: «فمريه أن يصوم شهرين متتابعين»، يعتق رقبة»، قالت: لا يجد، قال: «فمريه أن يصوم شهرين متتابعين»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/۲۸، ۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۶، ۳۸۵) من طريقين عن داود بن أبي هند ثني أبو العالية به، وهذا لفظ الطبرى.

قال البيهقي عقبه: «هذا مرسل».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٧٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

قالت: لا يطيق ذلك، قال: «فمريه فليطعم ستين مسكيناً»، قالت: وأنّى له؟ قال: «فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً»، فرجعت إلى أوس؛ فقال: ما وراءك؟ قالت: خير وأنت ذميم، ثم أخبرته، فأتى أم المنذر؛ فأخذ ذلك منها، فجعل يطعم مدين من تمر كل مسكين (۱).

اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَشَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَّ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ ٱلْفُسِمِمْ لَوَلًا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهُمْ فَيَشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهُمْ فَيَشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهُمْ فَيَشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مِنَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْنَهُمْ فَيَشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مِنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَا لَهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

♦ عن عائشة والله عليك، فيقول: «وعليكم»، ففطنت بهم عائشة؛ اليهود، فيقولون: السام عليك، فيقول: «وعليكم»، ففطنت بهم عائشة؛ فسبتهم، وفي رواية: قالت عائشة: بل عليكم السام والذام؛ فقال رسول الله والله والله الله لا يحب الفحش ولا التفحش»، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنهم يقولون كذا وكذا؛ فقال: «أليس قد رددت عليهم؟»؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ عَمْلُونَمُ أَنْ فَيْلُونَا أَلَهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَمْمُ عَمْلُونَا فَيْقُولُونَ فِي أَنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا الله بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَمْمُ فَيَقُلُ فَيْقُسُ الْمَصِيرُ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ٥٤٧، ٥٤٨) أخبرنا محمد بن عمر؛ قال: ثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: الواقدي شيخ ابن سعد؛ متروك الحديث، بل اتهم بالكذب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٤/ق/١٦٨) \_ وعنه مسلم في «صحيحه» (٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢/ ٢٩٣، ٣٩٣ رقم (١٧٠٧/٤) \_، وأحمد (٢/ ٢٢٩)، والنسائي في «تفسيره» (١٧٠٧/٤) وغيرهم من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة به.

خ عن عبد الله بن عمرو ﴿ قَالَ: إِنَ اليهود سلموا على النبي ﷺ وقالوا في أَنفسهم: لولا يعذبنا الله، قال: فنزلت: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمْ يُكِلِّكُ بِمَا لَوْلًا يُعَزِّبُنَا الله يُعَزِّبُنَا الله يُعَزِّبُنَا الله يَعَرِّبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُهُ إِنَا يَعْمِلُونَ فِي الله يَعْرَبُهُمْ عَلَيْ وَالله يَعْرَبُهُمْ الله يَعْرَبُهُمْ عَلَيْ الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُهُمْ عَلَيْ يَعْمَلُونَا فِي الله يَعْرَبُهُمْ عَلَيْ الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ يَعْمُونُ وَقَالِمُ اللهُ يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُنَا الله يَعْرَبُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُواللّهُ عَلَيْهُمُوالِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

[صعیف]

• عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان بين يهود وبين النبي على موادعة، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي على جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك؛ خشيهم؛ فترك طريقه عليهم؛ فنهاهم النبي على عن النجوى فلم ينتهوا؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجُوىٰ ثُمُ فلم ينتهوا؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجُوىٰ ثُمُ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۱۷۰، ۲۲۱)، وابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۱۷۱ رقم ۷۸٤۷)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۷۵ رقم ۲۲۷۱ ـ «كشف»)، والطبراني؛ كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۲۲)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۲/ ۵۱۱، ۵۱۲ رقم ۹۱۰۰) من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عطاء بن السائب كان قد اختلط، وحماد روى عنه بعد الاختلاط وقبله. انظر: «الكواكب النيرات» (m77)، و«التهذيب» (m70).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٢): «رواه أحمد والبزار والطبراني، وإسناده جيد؛ لأن حماداً سمع من عطاء بن السائب في حالة الصحة».

قلنا: وسمع منه في حالة الاختلاط.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٣٤٦/٤): «إسناده حسن ولم يخرجوه».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص $7 \cdot 7$ )، و«الدر المنثور» ( $\Lambda \cdot \Lambda$ ): «بسند جيد».

وزاد السيوطى نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.

من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس، فقاموا حيال رسول الله ﷺ، فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ فرد النبي ﷺ، ثم سلموا على القوم بعد ذلك؛ فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي ﷺ ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم؛ فشق ذلك عليه، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان! وأنت يا فلان!»؛ فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه؛ فنزلت هذه الآية (۱). (ضعيف)

متناجين؛ شق عليهم؛ فنزلت: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ الَّذِينَ مَا الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ الَّذِينَ مَا الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ اللَّذِينَ مَا الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ اللَّذِينَ مَا الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ اللَّذِينَ مَا الشَّيْطَانِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجَوَّا بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُذُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنْجَوْا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجَوَىٰ مِنَ الرَّسُولِ وَتَنْجَوْاْ بِالْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ وَالنَّعْوَىٰ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ذكرهما السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۸۰، ۸۱)، و«لباب النقول» (ص٢٠٦، ٢٠٧)، ونسبهما لابن أبي حاتم.

قلنا: وسندهما ضعيف؛ لإرسالهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٧٩): نا معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨١/٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم.

ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُوا يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمُ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا فَٱنشُزُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْمِلْمَ دَرَجَنَةً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴾.

\* عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾: كان المنافقون يتناجون بينهم، وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم؛ فأنزل الله في ذلك القرآن: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (١) .

خ عن قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ مَ عَنْ مَامَنُواْ فِاللهُ وَلِهَ مَا لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اللهُ رُواْ فَاللهُ رُواْ يَرْفَعِ اللهُ اللهُ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ دَرَجَتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾: كانوا إِذَا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنوا بمجلسهم عند رسول الله ﷺ؛ فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض (٢).

◄ عن عبد الله بن عباس على قال: كان النبي على إذا بعث سرية وأغزاها التقى المنافقون فانغضوا رؤوسهم إلى المسلمين، ويقولون: قتل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٨/٢٨): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٧٩) عن معمر عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/٢٨): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨١/٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم.

القوم، وإذا رأوا رسول الله ﷺ؛ تناجوا وأظهروا الحزن، فبلغ ذلك من النبي ﷺ ومن المسلمين؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّيِنَ ءَامَنُواْ إِذَا لِنَهِ عَلَيْهُمْ فَلَا تَنْدَبَوُوْ مِأَلِيْتُم فَلَا تَنْدَبَوُوْ مِأَلِاتُمِ وَالْقُوْنَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنْجَوُّا مِأْلِيِّ وَالنَّقُونَ وَالْقُواْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَشَرُونَ ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَعُونكُمْ صَدَقَةً ذَاكِ حَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرَ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴿ مَا مَأْمَنَاتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوَيكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَغَدُّمُواْ وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيمُوا اللّهَ وَرَسُولَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨٢/٨) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «جامعه» (٥/ ٤٠٦، ٤٠٧ رقم ٣٣٠)، والنسائي في «خصائص علي» (ص١٦١ رقم ١٥١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨/١٨، ٢٨ رقم ١٤١/١)، وعبد بن حميد في «المسند» (١٤١/١ رقم ٩٠ - «منتخب»)، والطبري في «جامع البيان» (١٨/ ١٥)، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ٣٢٢ رقم ٤٠٠)، والبزار في «المسند» (٢/ ٢٥٨ رقم ٢٦٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١٥/ ٣٩٠ - ٣٩٣ رقم ١٩٤١، ٢٩٤٢ - «إحسان»)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٣٤٣)، وابن عدي في «الكامل» (١٨٤٧ ، ١٨٤٧)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٣٣٣)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» = والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص٣٣٣)، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» =

= (ص٤٧٨)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣٠١/٣، ٣٠٠ رقم ، ٦٨٠ المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن علقمة لم يرو عنه إلا سالم بن أبي الجعد، وضعفه البخاري والعقيلي وابن الجارود وابن حبان والذهبي.

انظر: «المجروحين» (٢/ ١٠٩)، و«التهذيب» (٧/ ٣٦٥).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وضعفه شيخنا الألباني كلله في «ضعيف الترمذي» (رقم ٦٥٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا يحيى فلم يرويا له شيئاً.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده»، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٣/ ٤١٤)، و«المطالب العالية» (٩/ ٥٢ رقم ٤١٤٠)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ١٧١ رقم ٧٨٤٨، ٧٨٤٩) من طرق عن ليث عن مجاهد عن على بنحوه.

عن عبد الله بن عباس على قوله - تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الله عَلَيْ مَامُواْ الله عَلَيْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُو صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرٌ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ الْمسائل على فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله على قال ذلك؛ امتنع كثير من الناس وكفوا عن المسألة؛ فأنزل الله بعد هذا: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الله وَكُو الله وَيَسُولُمُ وَالله خَبِيرٌ بِمَا تَقَمَلُونَ ﴿ وَالله عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الله وسع الله عليهم ولم يضيق (١٠).

خ عن مجاهد في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوْدَكُرُ صَدَقَةً ﴾؛ قال: نهوا عن مناجاة النبي ﷺ حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا عليّ بن أبي طالب ﷺ، قدم ديناراً فتصدق به، ثم أنزلت الرخصة بعد ذلك (٢٠). [ضعيف]

❖ عن مقاتل بن حيان؛ قال: إن الأغنياء كانوا يأتون النبي ﷺ

<sup>=</sup> قلنا: وهذا إسناد ضعيف.

ليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨٤/٨) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/۲۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «لباب النقول» (ص۲۰۷)، و«الدر المنثور» (۸/۸۳)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۳/ ٤٣٠) من طرق عن عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/٢٨) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٨٤) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

فيكثرون مناجاته، ويغلبون الفقراء على المجالس؛ حتى كره النبي على طول جلوسهم ومناجاتهم، فأمر الله بالصدقة عند المناجاة، فأما أهل العسر؛ فلم يجدوا شيئاً، وكان ذلك عشر ليال، وأما أهل الميسر؛ فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه إلا طوائف منهم جعلوا يقدمون الصدقة بين يدي النجوى، ويزعمون أنه لم يفعل ذلك غير رجل من المهاجرين من أهل بدر؛ فأنزل الله: ﴿ مَ أَشَفَقُتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجَوَينكُم صَدَقَتِ ﴾ (١) .

\*عن سعد بن أبي وقاص وَ قَالَ: نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله \_ عز وجل \_ : نزل تحريم الخمر، نادمت رجلاً فعارضته وعارضني فعربدت عليه؛ فشججته؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ اَمَنُواْ إِنَّمَا اللّهُ مُنابُونَ مِجْسُ مِنْ عَملِ الشّيطُنِ فَاجْتِنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقلِحُونَ إِنَّمَا المُنتِلِ وَالْمَنْسِرِ وَيَصُلّكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَنْسِرِ وَيَصُلّكُمْ فَي ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُنتُهُونَ الله الله الله الله عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُنتُهُونَ الله الله عَن الله عَلَيْهُ الْوَلِي الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلْهُ الله ع

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۸۶) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «المعجم الكبير» (١/ ١٤٧ رقم ٣٣١) من طريق سلمة بن الفضل ثنا ابن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد عن سعد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: ابن إسحاق؛ مدلس وقد عنعن.

﴿ وَوَمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءً اللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلكَانِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

عن عبد الله بن عباس على الظلاء قال: كان رسول الله على جالساً في ظل حجرة قد كاد يقلص عليها الظلاء فقال رسول الله على: «إنكم سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاءكم؛ فلا تكلموه»، فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل، فدعاه فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟»، قال: ادعوهم، فدعاهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا؛ حتى تجاوز عنهم؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمّا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعَسَبُونَ أَنْهُم عَلَى شَيْعً أَلَا إِنَّهُم هُمُ ٱلكَذِبُونَ الله (١).

<sup>=</sup> الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس وقد عنعن ـ أيضاً ـ، وهو مع هذا مختلط ـ أيضاً ـ، وابن إسحاق روى عنه بعد الاختلاط.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٢): «في مسند الطبراني سلمة بن الفضل الأبرش وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره».

قلنا: وفي «التقريب»: «صدوق كثير الخطأ» وهو الصواب أنه ضعيف؛ لكن استثنى بعض أهل العلم روايته عن ابن إسحاق، وحسن حديثه عنه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨٤/٨) وزاد نسبته لابن مردويه وقال: «بسند فيه ضعف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲٤٠، ۲۲۷، ۳۵۰)، وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في «مسنديهما»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۱۷۲ رقم ۷۸۰۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/۲، ۷ رقم ۱۲۳۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/۲، ۷ رقم ۱۲۳۰)، والبزار في «المسند» (۳/ ۷۶، ۷۵ رقم ۲۲۷۰ ـ «كشف»)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ۳۵۱)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ۲۸۲، ۲۸۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۷۷) من طرق عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. =

خ عن السدي؛ قال: بلغنا أنها نزلت في عبد الله بن نبتل، وكان (رجلاً من المنافقين (۱).

وَرَسُولَةُ وَلَوْ جَانُواْ ءَابِنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنِكَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ وَرَسُولَةُ وَلَوْ حَلَوْ الْمَاءَهُمْ أَوْ الْبَكَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ وَرَسُولَةُ وَلَوْ حَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾.

• عن ابن شوذب؛ قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر؛ قصده أبو عبيدة فقتله؛ فنزلت: ﴿لَا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ عبيدة فقتله؛ فنزلت: ﴿لَا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أَوْ الْبَعَنَ وَأَيْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ بَحْرِى فِن قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُشُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلَا لَكِينَ فِيها رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلاّ وَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلاّ وَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلاّ وَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلاّ وَنِي اللّهُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ (٢) .

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٢): «رواه الطبراني وأحمد والبزار؛ ورجال الجميع رجال الصحيح».

وقال الحافظ ابن كثير: «إسناد جيد ولم يخرجوه».

وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٨٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص۲۰۷)، و«الدر المنثور» (۸/ ۸۵) ونسبه V

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرني في «المعجم الكبير» (١/ ١٥٤، ١٥٥) \_ وعنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٠١)، و«معرفة الصحابة» (٢/ ٢١، ٢٢ رقم ٥٧٦) \_ ومن طريقه =

من عن ابن جريج؛ قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي على الله فصكه أبو بكر صكة؛ فسقط؛ فذكر ذلك للنبي على الله نقال: «أفعلت يا أبا بكر؟!»، فقال: والله لو كان السيف مني قريباً لضربته؛ فنزلت: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ لو كان السيف مني قريباً لضربته؛ فنزلت: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا عَانُوا عَلْمَ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ الْجَوْنَهُمْ أَوْلَابِكَ حَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِمِينَ أَلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِمِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلا إِنَ حِزْبَ ٱللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبُ ٱلللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللل

◄ عن عبد الرحمن بن ثابت بن قيس بن الشماس: أنه استأذن النبي ﷺ أن يزور خاله من المشركين؛ فأذن له، فلما قدم؛ قرأ

ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص٢٦٦ \_ مطبوع) عن أبي يزيد القراطيسي، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥) \_ وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٧) \_ من طريق الربيع بن سليمان، كلاهما عن أسد بن موسى ثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله.

قال البيهقي عقبه: «هذا منقطع».

وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٤٤): «أخرجه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب».

وقال في «فتح الباري» (٧/ ٩٣): «مرسل».

وقال في «التلخيص الحبير» (١١٣/٤): «هذا معضل».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨٦/٨) و«لباب النقول» (ص٢٠٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸٦/۸)، و«لباب النقول» (ص٢٠٨) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

رسول الله ﷺ وأناس حوله: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ اَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمُّ أُولَئِهِ كَانَهُ عَشِهُمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَئِكَ جَزْبُ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَئِكَ جِزْبُ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨٦/٨) ونسبه لابن مردويه.

## سورة الحشر

عن عبد الله بن عباس ها؛ قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة (۱).

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل: ومنهم، ومنهم؛ حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها، قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر، قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير (٢).

اللَّذِي الْحَرَيْمُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ الْقَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ اللَّذِي الْحَرَيْمِ اللَّهُ مِن اللَّهِ الْحَرَيْمِ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَرَ يَحْسَبُواً يَخْرُجُواً وَظَنُوا أَنَهُم اللّهُ مِن حَيْثُ لَرَ يَحْسَبُواً وَظَنُوا أَنَهُم اللّهُ مِن حَيْثُ لَرَ يَحْسَبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُم الرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبُرُوا يَتَأُولِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبُرُوا يَتَأُولِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبُرُوا يَتَأُولِ اللّهَ عَلَيْهِمُ الْجَكَاةَ لَعَذَبُهُمْ فِي الدُّنَيْ وَلَمُمْ فِي الْاَئِينَ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَلَيْهِمُ الْجَكَاةَ لَعَذَبُهُمْ فِي الدُّنِيلُ وَلَمُمْ فِي اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهَ صَدِيدُ عَدَابُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/۸۸) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۸/ ۲۲۸، ۱۲۹ رقم ٤٨٨٢)، ومسلم في "صحيحه" (۲/ ۲۳۲ رقم ۳۰۳۱) به.

 عن عائشة را قالت: كانت غزوة بني النضير ـ وهم طائفة من اليهود \_ على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة؛ فحاصرهم رسول الله ﷺ؛ حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة؛ يعني: السلاح؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَلِ ٱلْكِئْنِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرُّ مَا ظَنَنتُدّ أَن يَخُرُجُوٓاً وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَنَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرّ يَحْتَسِبُوٓاً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُحْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلأَبْصَدِرِ ۞ وَلَوَلآ أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ وَمَن يُشَاَقِى اللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ فَقَاتِلُهُمُ النَّبِي ﷺ حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰكِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَّرُّ مَا ظَنَنتُمْ ۚ أَن يَخْرُجُوا ۗ وَظَلُّوا ۗ أَنَّهُم مَانِعَتُهُمُ حُصُوبُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرٌ يَحْلَسِبُوَّأً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِيُونَ بَيُوتَهُم بِٱيْدِيهِمْ وَٱيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْنَبِرُوا يَتَأْفُلِ ٱلْأَبْصَارِ ۞ وَلَوَلَآ أَن كُنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَأُ وَلِمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾؛ فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام<sup>(١)</sup>. [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٨٣) \_ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ١٧٨) \_ من طريق زيد بن المبارك نا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات.

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»! ووافقه الذهبي! =

قلنا: لم يخرجا لمحمد بن ثور ولا لزيد بن المبارك، وهما ثقتان.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٨٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

قلنا: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٣٥٧، ٣٥٨ رقم ٩٧٣٢) عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة؛ قال: ثم كانت غزوة بني النضير، وهم طائفة من اليهود، على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية من المدينة، فحاصرهم رسول الله على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة؛ يعني: السلاح؛ فأنزل الله - تعالى - فيهم: ﴿سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْشِ وَهُو الْعَزِيرُ فَانزل الله - تعالى - فيهم: ﴿سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْشِ وَهُو الْعَزِيرُ الْعَرَيرُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، فكانوا من فقاتلهم النبي على حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، فكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء، وأما قوله: ﴿لِأَوْلِ المُشَرِّ﴾؛ فكان جلاءهم لخلاء أول حشر في الدنيا إلى الشام.

قلنا: وهذا مرسل صحيح، وتقدم موصولاً عن عائشة بسند صحيح.

وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (٣/ ١٧٦، ١٧٧) بسند صحيح إلى الزهري به. فجعله من مرسل الزهري لا عروة.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢) عن معمر عن الزهري بنحوه. وهو مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨٩/٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم، ونقل عن البيهقي قوله: «وهو المحفوظ»؛ أي: المرسل.

قلنا: ولم نجده في مطبوع «الدلائل».

فلما أظهر الله - عزّ وجلّ - رسوله على ما أرادوا به وعلى خيانتهم؛ أمر الله - عزّ وجلّ - رسوله على بإجلائهم وإخراجهم من ديارهم، وأمرهم أن يسيروا حيث شاءوا، وقد كان النفاق قد كثر في المدينة، فقالوا: أين تخرجنا؟ قال: «أخرجكم إلى الحبس»، فلما سمع المنافقون ما يراد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب؛ أرسلوا إليهم فقالوا لهم: إنا معكم محيانا ومماتنا، إن قوتلتم؛ فلكم علينا النصر، وإن أخرجتم؛ لم نتخلف عنكم، وسيد اليهود أبو صفية حُيَيّ بن أخطب، فلما وثقوا بأماني المنافقين؛ عظمت غرّتهم، ومناهم الشيطان الظهور؛ فنادوا النبي على وأصحابه: إنا والله لا نخرج ولئن قاتلتنا لنقاتلنك.

فمضى النبي ﷺ لأمر الله \_ تعالى \_؛ فأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم مضى إليهم، وتحصنت اليهود في دورهم وحصونهم، فلما

انتهى رسول الله ﷺ إلى أزقتهم وحصونهم؛ كره أن يمكنهم من القتال في دورهم وحصونهم، وحفظ الله \_ عزّ وجلّ \_ أمره وعزم على رشده؛ فأمر بالأدنى فالأدنى من دورهم أن تُهدم، وبالنخل أن تُحرق وتُقطع، وكف الله \_ تعالى \_ أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهم، وألقى الله \_ عزّ وجلّ \_ في قلوب الفريقين كلاهما الرعب، ثم جعلت اليهود كلما خلص رسول الله ﷺ من هدم ما يلي مدينته ألقى الله \_ عزّ وجلّ \_ في قلوبهم الرعب، فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارها ولم يستطيعوا أن يخرجوا على النبي على النبي وأصحابه يهدمون ما أتوا عليه الأول فالأول، فلما كادت اليهود أن تبلغ آخر دورها وهم ينتظرون المنافقين وما كانوا منوهم، فلما يئسوا مما عندهم؛ سألوا رسول الله على الذي كان عرض عليهم قبل ذلك؛ فقاضاهم رسول الله ﷺ على أن يجليهم ولهم أن يتحملوا بما استقلت به الإبل من الذي كان لهم إلا ما كان من حلقة أو سلاح؛ فطاروا كل مطير، وذهبوا كل مذهب، ولحق بنو أبي الحقيق طير معهم آنية كثيرة من فضة قد رآها النبي على وأصحابه والمسلمون حين خرجوا بها، وعمد حيي بن أخطب حين قدم مكة على قريش فاستغواهم على رسول الله ﷺ واستنصروهم، وبيّن الله ـ عزّ وجلّ ـ لرسوله ﷺ حديث أهل النفاق وما بينهم وبين اليهود، وكانوا قد عيروا المسلمين حين يهدمون الدور ويقطعون النخل، فقالوا: ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون؟ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ مِن دِيَرِهِمْ ﴾ إلى قول قارب الْكِئْكِ مِن دِيَرِهِمْ ﴾ السي قول قارب الكِئْكِ مِن أَهْلِ الْكِئْكِ مِن دِيَرِهِمْ ﴾ السي قول قارب الله الكِئْكِ مِن اللهِ اللهُ عَلَيْمُ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

ثم جعلها نفلاً لرسول الله ﷺ ولم يجعل فيها سهماً لأحد غيره، فسقال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

فقسمها رسول الله على فيمن أراه \_ عزّ وجلّ \_ من المهاجرين الأولين، وأعطى منها الأنصار رجلين سماك بن أوس بن خرشة، وهو أبو دجاجة، وسهل بن حنيف، وأعطى \_ زعموا \_ سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق، وكان إجلاء بني النضير في المحرم سنة ثلاث، وأقامت قريظة في المدينة في مساكنهم لم يؤمر النبي على فيهم بقتال ولا إخراج حتى فضحهم الله \_ عزّ وجلّ \_ بحيي بن أخطب، وبمجموع الأحزاب(١). [ضعيف]

وَلِيُخْذِى الْفَسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلِيُخْذِى الْفَسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ وَلَكِكَنَ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاّهُ وَاللّهُ عَلَى حَيْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَا أَفَاتُ عَلَى حَيْلٍ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ مَّا أَفَاتَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآ مِنكُمُ أَوما عَائكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُم السَّولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُم عَلَيْهِ مَا عَائكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُم عَلَيْهِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

خ عن عبد الله بن عمر في: أن رسول الله على حرَّق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوَ لَنَصْير وقطع، وهي أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ) (٢) . [صحيح]

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ في قول الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۸۰ ـ ۱۸۲).

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٤٠٣١)، ومسلم (رقم ١٧٤٦/ ٢٩) وغيرهما.

وفي رواية لمسلم (١٧٤٦/ ٣٠) وهو عند البخاري (رقم ٣٠٢١ ـ مختصر): أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان:

وهان على سراة بني لسؤي حريق بالبويرة مستطير وفي ذلك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنْتُوهَا قَآيِمَةٌ عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيَخْرَى ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عن جابر بن عبد الله والله والله والله عن جابر بن عبد الله والله والله والله والله على النحل ثم شدد عليهم؛ فأتوا النبي والله فقالوا: يا رسول الله! علينا إثم فيما قطعنا أو علينا فيما تركنا؟ فأنزل الله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنُوهَا قَابِمَةً عَلَىٰ أَسُولِهَا فَإِذْنِ الله ﴿ وَمَا تَطَعَفُ جِداً ]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٠٨ رقم ٣٣٠٣)، والنسائي في «تفسيره» (٣٩٦/٢) من طريق رقم ٥٩٨)، وفي «السير»؛ كما في «تحفة الأشراف» (رقم ٥٤٨٨) من طريق عفان بن مسلم الصفار عن حفص بن غياث ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده صحيح.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وصححه شيخنا الألباني كلله في «صحيح الترمذي» (رقم ٢٦٣١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٩١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

قلنا: ثم أخرج الترمذي عقبه من طريق مروان بن معاوية عن حفص به مرسلاً لم يذكر ابن عباس، والموصول أصح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٤/ ١٣٥ رقم ٢١٨٩): ثنا سفيان بن وكيع ثنا حفص عن ابن جريح عن سليمان بن موسى الأشدق عن أبي الزبير عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: أبو الزبير؛ مدلس وقد عنعن.

• عن عبد الله بن عباس وان النعمة وتسليط رسول الله والنعيم عليهم حتى وذكر الله فيها الذي أصابهم من النعمة وتسليط رسول الله والميه عليهم حتى عمل بهم الذي عمل بإذنه، وذكر المنافقين الذين كافروا يراسلونهم ويعدونهم النصر؛ فقال: ﴿هُو اَلَّذِى اَلْمُؤْمِنِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْلِ مِن وَيعدونهم النصر؛ فقال: ﴿هُو اَلَّذِى اَلْمُؤْمِنِينَ مِن هدمهم بيوتهم من ويئرهم لأوّلِ الْحَنْرَ الله وله الله وقول اليهود له: يا تحت الأبواب، ثم ذكر قطع رسول الله والنخل وقول اليهود له: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد؛ فما بال قطع النخل؟! فقال: ﴿مَا قَطْعَتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَعُمُوهَا قَابِمَةً عَلَى الْمُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفَسِفِينَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ خَيلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَيْكُنَ اللهَ يُسْلِقُ رُسُلَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ خَيلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَيْكُنَ الله يَسْلِقُ وَلِينَاءُ مَن يَشَاءً وَاللهُ عَلَى حَلْ شَهْ وَلِينَا الله عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَى صُلْ المسلمين مما يوجف عليه الحيل والركاب يضعها حيث يشاء، ثم مغانم المسلمين مما يوجف عليه الخيل والركاب يضعها حيث يشاء، ثم مغانم المسلمين مما يوجف عليه الخيل والركاب ويفتح بالحرب؛ فقال: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلقُرَى فَلِيتَهِ وَلِاتُولِ وَلِينَاءً مِنكُمُ وَالْيَسَكِينِ وَابْنِ السَيلِ كَى لَا يكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنكُمُ وَلِذِى اللهَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنكُمُ وَلِذِى اللهَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنكُمُ وَلِينَاءٍ مِنكُمُ وَلِينَاءٍ مِنكُمُ وَلِيْ الْسُعِيلِ كَى لَا يكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنكُمُ اللهُ عَلَى مَانِهُ السَيْدِلِ كَى لَا يكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنكُمُ وَلِينَهُ وَلِينَهُ اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ عَلَى مَانُهُ وَلَا السَيْكِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي السَيْكِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والمِن اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اله

<sup>=</sup> الثانية: سليمان؛ فيه ضعف، وفي «التقريب»: «صدوق فقيه، في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل».

الثالثة: ابن جريج؛ مدلس وقد عنعن.

الرابعة: سفيان بن وكيع؛ قال في «التقريب»: «كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه».

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٢): «رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف».

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ١٧٣): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٠٨): «وأخرج أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر».

وذكره في «الدر المنثور» (٨/ ٩١) وزاد نسبتِه لابن مردويه.

وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا وَاتَقُوا ٱللَّه إِنَّ ٱللَّه شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ فَذَا مَمَا يُوجِفُ عَلَيه الخيلِ والركاب، ثم ذكر المنافقين عبد الله بن أُبِيّ بن سلول ومالكا وداعسا ومن كان على مثل رأيهم؛ فسقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ أَهْلِ فَسَال اللهِ عَلَيْ اللَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِنَابِ لَبِنَ ٱخْرِجَتُم لَنَخُرُجَ مَعَكُم ﴾ إلى: ﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ﴾؛ يعني: بني قينقاع الذين أجلاهم رسول الله ﷺ (١) . [موضوع]

خ عن يزيد بن رومان؛ قال: لما نزل رسول الله على النخل، النفير؛ تحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله على النخل، والتحريق فيها، فنادوه: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه؛ فما بال قطع النخل وتحريقها؟! فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿مَا فَطُعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُوهَا قَابِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلِيمُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلِيمُولِهَا فَبَالِهُ فَاللهِ وَلِيمُ فَيْ اللهِ وَلِيمُ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلِيمُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

عن قتادة؛ قوله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَكَنُّسُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَإِيدَة وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۱/ ٤٣٨)، و «الفتح السماوي» (۱/ ١٠٣٥) من طريق ابن إسحاق ثني محمد بن السائب الكلبي ثني أبو صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ فالكلبي كذاب، ونحوه شيخه أبو صالح؛ فإنه متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/٢٨): ثنا ابن حميد ثنا سلمة بن الفضل ثنا ابن إسحاق ثنا يزيد بن رومان به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: ابن حميد؛ ضعيف، بل اتهم بالكذب.

الثانية: الإرسال.

آلله أذن لكم في الفساد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَو تَكَنُّنُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ (١). [ضعيف]

♦ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي على: أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبيّ بن سلول ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ـ ورسول الله على يومئذ بالمدينة، قبل وقعة بدر ـ يقولون: إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عدداً، وإنا نقسم بالله؛ لتقتلنه أو لتُخرجُنه، أو لنستعين عليكم العرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا، حتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبيّ ومن كان معه من عبدة الأوثان؛ تراسلوا، فاجتمعوا، وأرسلوا، وأجمعوا لقتال النبي على وأصحابه، فلما بلغ ذلك النبي على فله فلما بلغ ذلك ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن يكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/۲۸): ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

حبراً من يهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض؛ قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه، ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه، كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم، ونحن ستون رجلاً؟ أخرج في ثلاثة من أصحابك، ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك؛ آمنا كلنا وصدقناك، فخرج النبي ﷺ في ثلاثة نفر من أصحابه، واشتملوا على الخناجر، وأرادوا الفتك برسول الله ﷺ، فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها، وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير إلى بني أخيها، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله ﷺ؛ فأقبل أخوها سريعاً، حتى أدرك النبي عَلِي الله بخبرهم قبل أن يصل النبي عَلِي اليهم؛ فرجع النبي على الله على الغد؛ غدا عليهم رسول الله على بالكتائب، فحاصرهم وقال لهم: «إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه»؛ فأبوا أن يعطوه عهداً؛ فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه؛ فعاهدوه، فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة، والحلقة: السلاح، فجاءت بنو النضير، واحتملوا ما أقلّت الإبل من أمتعهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم، فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام، وكان بنو النضر من سبط من أسباط بني إسرائيل لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء؛ فلذلك أجلاهم رسول الله على، فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء؛ لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة؛ فأنزل الله: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرُ ﴾، وكانت نخل بني النضير لرسول الله ﷺ خاصة، فأعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: ﴿ وَمَا أَفَآهُ اللَّهُ

عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَ ﴾ يـقـول: بـغـيـر قتال، قال: فأعطى النبي ﷺ أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله ﷺ في يد بني فاطمة (١). [صحيح]

♦ عن الأوزاعي؛ قال: أتى النبيّ ﷺ يهوديٌّ فسأله عن المشيئة؛ فقال: «المشيئة لله ـ تعالى ـ»، قال: فإني أشاء أن أقوم، قال: «قد شاء الله أن تقوم»، قال: فإني أشاء أن أقعد، قال: «فقد شاء الله أن تعقد»، قال: فإني أشاء أن أقطع هذه النخلة، قال: «فقد شاء الله أن تقطعها»، قال: فإني أشاء أن أتركها، قال: «فقد شاء الله أن تتركها»، قال: فأتاه جبريل ﷺ فقال: «لقنت حجتك كما لقنها إبراهيم ﷺ»، قال: ونزل القرآن؛ فقال: «مَا قَطَعتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَكَنُّوها قَآبِمةً عَلَى قال: ونزل القرآن؛ فقال: ﴿مَا قَطَعتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَكَنُّوها قَآبِمةً عَلَى أَمُولِهَا فَإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ فَإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيُخْزِى اللهِ وَلِيُخْزِى الْفَسِقِينَ ﴿ اللهِ وَلِيُخْزِى اللهِ وَلِيُخْزِى اللهِ وَلِيُعْزِى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيُخْزِى اللهِ وَلِيُعْزِى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

◄ عن جابر بن عبد الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ قسم بين قريش والمهاجرين، النضير؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾؛ قال:
 هي العجوة والفنيق والنخيل، وكانا مع نوح في السفينة، وهما أصل

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٣٥٨ \_ ٣٦١ رقم ٩٧٣٣) \_ ومن طريقه أبو داود في «سننه» (٣/ ١٥٦، ١٥٧ رقم ٣٠٠٤) \_ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٧٨، ١٧٩) \_ عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن به. قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات.

وصححه شيخنا الألباني كلله في «صحيح أبي داود».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٩٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (١/٣٦٧ رقم ٢٩٦): ثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا العباس بن الوليد بن مزيد عن الأوزاعي به. قلنا: وسنده صحيح إلى الأوزاعي؛ لكنه معضل؛ فالأوزاعي من أتباع التابعين.

التمر، ولم يعط رسول الله على من الأنصار أحداً إلا رجلين: أبا دجانة، وسهل بن حنيف (١).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٩٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٨٠) وفيه من لم نعرفه.

الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ إلى: ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١، ٥٠] ونزل عليه لما أرادوا أن يقتلوه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ [المائدة: ١١]؛ فقال رسول الله ﷺ: «من يكفني كعباً؟»، فقال ناس من أصحابه فيهم ابن مسلمة: نحن نكفيك يا رسول الله! ونستحل منك شيئاً، فجاؤوه فقالوا: يا كعب! إن محمداً كلفنا الصدقة فبعنا شيئاً.

قال عكرمة: فهذا الذي استحلوه من رسول الله عليه، فقال لهم كعب: أرهنوني أولادكم، فقالوا: إن ذاك عار فينا، غداً تبيح أن يقولوا: عبد وسق ووسقين وثلاثة، قال كعب: فاللامة، قال عكرمة: وهي السلاح، فأصلحوا أمرهم على ذلك فقالوا: موعد ما بيننا وبينك القابلة، حتى إذا كانت القابلة؛ راحوا إليه ورسول الله ﷺ في المصلى يدعو لهم بالظفر، فلما جاؤوا؛ نادوه: يا كعب! \_ وكان عروساً \_ فأجابهم، فقالت امرأته \_ وهي بنت عمير \_: أين تنزل؟ قد أشم الساعة ريح الدم، فهبط وعليه ملحفة مورسة وله ناصية، فلما نزل إليهم؛ قال القوم: ما أطيب ريحك؛ ففرح بذلك، فقام محمد بن مسلمة: فقال قائل المسلمين: أشمونا من ريحه، فوضع يده على ثوب كعب، وقال: شموا فشموا، وهو يظن أنهم يعجبون بريحه؛ ففرح بذلك، فقال محمد بن مسلمة: بقيت أنا \_ أيضاً \_، فمضى إليه فأخذ بناصيته ثم قال: اجلدوا عنقه، فجلدوا عنقه، ثم إن رسول الله ﷺ غدا إلى النضير، فقالوا: ذرنا نبك سيدنا، قال: «لا»، قالوا: فحزة على حزة، قال: «نعم، حزة على حزة»، فلما رأوا ذلك؛ جعلوا يأخذون من بطون بيوتهم الشيء لينجوا به، والمؤمنون يخربون بيوتهم من خارج ليدخلوا عليهم، فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء.

قال عكرمة: والجلاء يجلون منهم ليقتلهم بأيديهم، وقال عكرمة: إنا ناساً من المسلمين لما دخلوا على بني النضير؛ أخذوا يقطعون النخل، فقال بعضهم لبعض: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة:

(٢٠٥]، وقال قائل من المسلمين: ﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا ﴾ [التوبة: ١٢١]، ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحٌ ﴾ [التوبة: ١٢٠]؛ فأنزل الله: ﴿ مَا قَطَعَتُم مِن لِينَةٍ ﴾ وهي النخلة، ﴿ أَوْ تَرَكَّمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ قال: ما قطعتم؛ فبإذني، وما تركتم؛ فبإذني (١٠). [ضعيف]

أيني المؤرسين الله على درب أو الله عن وجل عن وجل على درب أو والله على درب أو دار؛ هدم حيطانها؛ ليتسع المكان للقتال، وكانت اليهود إذا غلبوا دار؛ هدم حيطانها؛ ليتسع المكان للقتال، وكانت اليهود إذا غلبوا على درب أو دار؛ نقبوها من أدبارها ثم حصنوها ودربوها، يقول الله عز وجل -: ﴿ فَأَعْتَبُرُوا يَكُأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾، قوله: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن يقول الله عز وجل -: ﴿ فَأَعْتَبُرُوا يَكُأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾، قوله: ﴿ وَلِيُخْزِى الْفَسِقِينَ ﴾؛ يعني: باللينة: النخلة، وهي أعجب إلى اليهود من الوصيف، يقال لثمرها: اللون، فقالت اليهود عند قطع النبي على نخلهم وعقر شجرهم: يا محمد! زعمت أنك تريد الإصلاح، النبي على أفمن الإصلاح: عقر الشجر، وقطع النخل، والفساد؟! فشق ذلك على النبي على ووجد المسلمون من قولهم في أنفسهم من قطعهم النخل؛ خشية أن يكون فساداً، فقال بعضهم لبعض: لا تقطعوا؛ فإنه مما أفاء الله علينا، فقال الذين يقطعونها: نغيظهم بقطعها؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ مَا فَطَعْتُم فِن لِينَةٍ ﴾؛ يعني: النخل، ﴿ وَإِنْنِ اللهِ ﴾ وما تركتم ﴿ وَاَيْمَةٌ عَلَى الْصُولِهَا فِإِذْنِ اللهِ ﴾؛ فطابت نفس النبي على وأنفس المؤمنين، ﴿ وَلِيُحْزِى الْفَسِقِينَ ﴾؛ يعني: أهل النضر، فكان قطع النخل وعقر الشجر خزياً لهم (٢٠) [ضعيف] يعني: أهل النضر، فكان قطع النخل وعقر الشجر خزياً لهم (٢٠). [ضعيف]

عن مجاهد في قوله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾؛ يعني: من نخلة،

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٩٥ ـ ٩٧) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٣٥٨/٣، ٣٥٩) من طريق يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف بكير.

قال: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل؛ وقالوا: إنما هي من مغانم المسلمين، وقال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدو؛ فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه، وتحليل من قطعه من الإثم، فقال: إنما قطعه وتركه بإذن الله \_ عزّ وجلّ \_(١).

﴿ وَٱلنَّذِينَ تَبَوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِمُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِم فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/ ۲۲، ۲۳)، والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۱۸) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٩١، ٩٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

حتى تطفئيه، قال: فقعدوا وأكل الضيف)، وفي رواية أخرى: (فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء؛ فهيئت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومّت صبيانها، ثم قامت كأنها تفتح سراجها؛ فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين)، ثم (وفي رواية: فلما أصبح) غدا الرجل على رسول الله على أو فقال: «لقد عجب الله ع وجل -، - أو ضحك - من فلان وفلانة»، (وفي رواية: ضحك الله الليل - أو عجب - من فعالكما)، (وفي رواية أخرى: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة)؛ فأنزل الله ع وجل -: ﴿وَيُوْتِرُونَ عَلَىَ أَنفُسِهم من صنيعكما بضيفكما الليلة)؛ فأنزل الله ع وجل -: ﴿وَيُوْتِرُونَ عَلَىَ أَنفُسِهم وَلَوَ كَانَ بِهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ () . [صحيح]

❖ عن أبي المتوكل الناجي: أن رجلاً من المسلمين عبر ثلاثة أيام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۳۷۹۸، ٤٨٨٩)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ۲۰۵٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨٤، ٤٨٤) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٩٢، ٩٣ رقم ٣٠٠٤) \_، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٨١) من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر به .

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: عبيد الله ضعفوه».

وانظر: «مختصر استدراكات الذهبي..» لابن الملقن (٢/ ٩٤٧ رقم ٣٨٣). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٠٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

♦ عن أنس بن مالك ﴿ قُلْهُ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الْمُقَلِحُونَ ﴾ أَنْفُلِحُونَ ﴾ أَنْفُلِحُونَ ﴾ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقُلِحُونَ ﴾ قال: نزلت في رجل من الأنصار، أرسل النبي ﷺ معه ضيفاً من أضيافه، فأتى به منزله، فقالت له امرأته: ما هذا؟ قال: هذا ضيف لرسول الله ﷺ قالت: والذي بعث محمداً بالحق؛ ما أمسى عندنا إلا قرص، فذلك القرص لي أو لك، أو للضيف، أو للخادم؟! قال: اثردي هذا القرص،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية المسندة» (۵۲/۹ رقم ۱٤٥)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (رقم ۱٤۸)، وابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» (۱۲/۲۱)، والخطيب في «الأنباء المحكمة» (ص ۳۹۹)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (۸/۲۳۲) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل به. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(\*)</sup> اسم الكتاب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة».

﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَبِنَ ٱخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَاصُرَنَكُمْ وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴿ ﴾.
 لَنَصُرَنَكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴿ ﴾.

❖ عن السدي؛ قال: قد أسلم ناس من أهل قريظة والنضير وكان
 فيهم منافقون، وكانوا يقولون لأهل النضير: لئن أخرجتم؛ لنخرجن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» (۱۹/۱۰، ۲۰) من طريق سعيد بن مسلم عن عبد الوارث عن أنس.

قلنا: وهذا حديث منكر؛ عبد الوارث مولى أنس؛ منكر الحديث؛ كما قال البخاري، والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة كما تقدم قريباً ـ والله أعلم ـ. وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٦٣٢) وليس بجيد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (١٠٦/٨) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.

معكم؛ فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿ اللهُ اَلْهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّءُ أَنْ
 مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١١٥)، و«لباب النقول» (ص٢١٠) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۸۰) \_ وعنه إسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ٥٥ رقم ٤١٤٣ \_ المسندة)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۱۷۳ رقم ۷۸۰۷) \_ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۰۳ رقم ۳۸۰۵ \_ ط دار المعرفة) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ۲۷۳ رقم ٥٤٥٠) \_: أنبأ الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن حميد بن عبد الله السلولي عن على به.

قال البوصيري: «هذا إسناد فيه مقال؛ حميد بن عبد لله السلولي لم أقف له على من وثقه، وباقى رواة الإسناد ثقات».اه.

قلنا: فقول الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ مردود.

♦ عن طاووس؛ قال: كان رجل من بني إسرائيل وكان عابداً، وكان ربما داوى المجانين، وكانت امرأة جميلة أخذها الجنون فجيء بها إليه فتركت عنده فأعجبته؛ فوقع عليها؛ فحملت؛ فجاءه الشيطان فقال: إن علم بهذا افتضحت؛ فاقتلها وادفنها في بيتك، فقتلها ودفنها، فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألونه عنها، فقال: ماتت، فلم يتهموه لصلاحه فيهم ورضاه، فجاءهم الشيطان، فقال: إنها لم تمت ولكنه وقع عليها فحملت فقتلها ودفنها وهي في بيته في مكان كذا وكذا، فجاء أهلها، فقالوا: ما نتهمك ولكن أخبرنا أين دفنتها، ومن كان معك؟ ففتشوا بيته فوجدوها حيث دفنها؛ فأخذ فسجن؛ فجاءه الشيطان فقال: إن كنت تريد أن أخلصك مما أنت فيه وتخرج منه؛ فاكفر بالله؛ فأطاع الشيطان وكفر؛ فأخذ فقتل؛ فتبرأ منه الشيطان حينئذ، قال الإنكن أكثر قال إن هذه الآية أنزلت فيه: ﴿كَمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ الإِنسَنِ ٱلصَّفُرُ فَلَمًا كُفَر قَالَ إِنِّ أَنسَانِ أَنْ أَلْهَا كُفْر قَالَ إِنْ أَنْ اللهِ أَن هذه الآية أنزلت فيه: ﴿كَمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ الإِنسَانِ ٱلصَّفُرُ فَلَمًا كُفْر قَالَ إِنْ الْمَاعِينَ ﴿ اللهِ اللهِ أَن هذه الله عنه أَن أَنهُ رَبَّ ٱلْمُنْكِينَ ﴿ اللهِ أَن أَنهُ أَنهُ رَبَّ ٱلْمُنْكِينَ ﴿ اللهِ أَنهُ أَنهُ رَبَّ ٱلْمُنْكِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لكنه توبع؛ فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢١٣/٥ رقم ٢٨٤)، والطبري في «جامع البيان» (٣٣/٢٨) من طريق النضر بن شميل؛ قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي؛ قال: سمعت عبد الله بن نهيك قال: سمعت علياً في يقول: إن راهباً تعبد ستين سنة، وإن الشيطان أراده؛ فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها؛ فجاؤوا بها، قال: فداواها، وكانت عنده، فبينما هو يوماً عندها؛ إذ أعجبته، فأتاها؛ فحملت، فعمد إليها فقتلها، فجاء إخوتها، فقال الشيطان للراهب: أنا صنعت بك، صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت بك هذا، فأطعني أُنجك مما صنعت بك، اسجد لي سجدة؛ فسجد له، فلما سجد له؛ قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين؛ فذلك قوله: ﴿كَمْتُلِ ٱلشّيطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُر قَالَ رب العالمين؛ فذلك قوله: ﴿كَمْتُلِ ٱلشّيطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُر قَالَ اللّهَ رَبّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ ...

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥)، والطبري في «جامع البيان» =

## سورة الممتحنة

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة (١٠).

وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُشُمُّ خَرَحْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَآئِيغَآةً مَرْضَافِيَّ ثَيْسُرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآةً ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَقْفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْلَمُ مِنكُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوّةِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ .

\* عن علي بن أبي طالب عليه والن بعثني رسول الله عليه أنا والزبير والمقداد، قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوه منها»، فذهبنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب؛ فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي عليه فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين

 <sup>= (</sup>۲۸/ ۳٤) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١٨/٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٢٤) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وأخرج ابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» عن ابن الزبير مثله.

ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي على، فقال النبي على: «ما هذا يا حاطب؟!»، قال: لا تعجل علي يا رسول الله! إني كنت امرءاً من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يداً يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني، فقال النبي على: «إنه قد صدقكم»؛ فقال عمر: دعني يا رسول الله! فأضرب عنقه؛ فقال: «إنه شهد بدراً، وما يدريك لعل الله - عزّ وجلّ - اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم»، قال عمرو: ونزلت فيه: ﴿يَكَأَيُّمُ اللَّينَ ءَامَنُوا لَا تَنَجْدُوا عَدُوى وَعَدُومٌ أَوْلِيَاءٌ تُلْقُونَ عَمْرِ وَنَوْلَ الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم»، قال التيم بِالْمَودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَامَكُم مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُنَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمٌ أَن تُوَمِنُوا بِاللهِ وَرَيْكُمْ إِن كُنُمْ وَنَ لَكَوَ عَلَا اللهِ اللهِ إِن يَنْفَعُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمٌ أَن تُوَمِنُوا بِاللهِ بِمَا أَعْمَمُ مَن الْحَقِ مَرْضُانً شُرُونَ إلتَهِم بِالْمُودَة وَانَا أَعَلَا أَمْ وَن يَقْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد صَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَ إِن يَتَغَفُرُكُمْ وَنَ لَكُمْ أَن تُومَنُوا اللهُ فَي المَديثُ أَن اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ إِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَكُمْ أَعَدَاهُ وَيَسُطُوا إِلْتُكُمْ الْبَدِيمُ وَالْسِنَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَو تَكَفُونَ فَى المحديث أو قول عمرو (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٠٠٧، ٤٢٧٤، ٤٨٩٠)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٤٩٤).

متاعها، فقال أبو مرثد: فلعل أن لا يكون معها كتاب، فقلنا: ما كذب رسول الله ﷺ ولا كذبنا، فقلنا لها: لتخرجنه أو لنعرينك، فقالت: أما تتقون الله؟ أما أنتم مسلمون؟ فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك، قال عمرو بن مرة: فأخرجته من حجزتها، فقال حبيب بن أبى ثابت: وأخرجته من قبلها، فأتينا النبي ﷺ؛ فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة؛ فقام عمر فقال: يا رسول الله! خان الله، خان رسوله، ائذن لي فأضرب عنقه؛ فقال رسول الله ﷺ: «أليس قد شهد بدراً؟»، قالوا: بلى يا رسول الله! قال عمر: بلى، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك، فقال رسول الله عليه: «فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»؛ ففاضت عينا عمر، فقال: الله ورسوله أعلم، وأرسل رسول الله عَلَيْ إلى حاطب فقال: «ما حملك على ما صنعت؟»، قال: يا رسول الله! كنت امرءاً ملصقاً في قريش فكان بها أهلي ومالي، ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله، فكتبت إليهم بذلك، والله يا رسول الله! إنى لمؤمن بالله وبرسوله، فقال رسول الله ﷺ: «صدق حاطب؛ فلا تقولوا لحاطب إلا خيراً»، قال حبيب: فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَتِيكُمْ إِن كُنَّتُمْ خَرَجْتُدْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱلْنِعَآةَ مَرْضَاتِنَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۗ إِن يَثَقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَآةً وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِالسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١). [ضعيف جداً]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۱/ ۳۱۹ ـ ۳۲۱ رقم ۳۹۷)، والطبري في «جامع البيان» (۳۸/۲۸، ۳۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۳۸/۲۸)، و «تخريج الكشاف» (۳/ ٤٥٠)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ۱۲۵) جميعهم من طريق أبي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي البختري =

خ عن مجاهد في قول الله \_ تعالى \_: ﴿لَا تَنَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوكُمُ أَوْلِيَاءُ لَلُهُ وَلَا تَنَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوكُمُ أَوْلِيَاءُ لَلَهُ مِنَ الْحَقِي يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهِنكا فِي سَبِيلِي وَٱلْبِغَاءَ مَرْضَافِيَّ ثَشِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَعْلَمُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَلَ سَوَاءَ السَبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَالْسِنَهُم بِالسُّوَءِ وَوَدُّوا لَو تَكَفُرُونَ ۞ فِي مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه كفار قريش يحذرهم (١٠). [صحيح]

<sup>=</sup> الطائي عن الحارث عن علي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الحارث هو الأعور؛ متروك الحديث.

الثانية: أبو إسحاق السبيعي؛ مدلس وقد عنعن، وكان قد اختلط ولم يرو عنه عمرو قبل الاختلاط.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٦٢، ١٦٣): «رواه أبو يعلى وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف».

وقد وقع سقط وخطأ في سند ابن أبي حاتم يصحح من هنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد في «تفسيريهما»؛ كما في «فتح الباري» (۸/ ۲۳)، والطبري في «جامع البيان» (۲۸/ ٤٠) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به مرسلاً.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨٥) من طريق إبراهيم بن الحسين المعروف برابن ديزيل) عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عباس عباس عباس موصولاً بلفظ: نزل في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش يحذرونهم، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِلّا فَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ فيستغفروا للمشركين، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿رَبّنَا لا بَعَمَلنا فِتْنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم.

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٦٣٣): «وما أظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهماً؛ لاتفاق أصحاب ورقاء على عدم ذكره».

قلنا: وهو كما قال كلله؛ فإن شيخ الحاكم: عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني =

• عن عبد الله بن عباس في قوله - تعالى -: ﴿ يَكَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلَقُّرَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَتِكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِ وَآنِخَةَ مَرْضَافِئَ تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعَلَنَمُ وَمَا أَعَلَنَمُ وَمَا أَعَلَنَهُم وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد مَنكُم فَقَد مَنكُم اللّهُ عَلَيْ سَوْآءَ السّبِيلِ فَإِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاهُ وَيَشْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَهُم مَن سَوَآءَ السّبِيلِ فَإِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاهُ وَيَشْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَالْسِنَهُم مِن السّبَهِ اللّه عَلَيْ بالمدينة مِن رجل كان مع النبي عَلَيْ بالمدينة من قريش كتب إلى أهله وعشيرته بمكة يخبرهم وينذرهم أن رسول الله عَلي بن أبي سائر إليهم؛ فأخبر رسول الله عَلي بصحيفته، فبعث إليها علي بن أبي طالب عَليْهُ فأتاه بها(١).

عن قتادة في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَجِدُوا عَدُوْى وَعَدُوْلَمُ مَنَ الْحَقِ يَخْرِجُونَ الرّسُولَ وَعَدُولَكُمْ أَوْلِيَا مَا مَا مَكُمُ مِنَ الْحَقِ يَخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَتِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُد جِهادًا فِي سَبِيلِي وَٱلْبِغَاةَ مَرْضَافِي تَشِرُونَ وَإِيّاكُمْ أَن تُومِنُوا بِاللّهِ رَتِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُد جِهادًا فِي سَبِيلِي وَٱلْبِغَاةَ مَرْضَافِي تَشِيرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَأَنا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَهْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَلَ سَوَآءَ السَّيلِ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي ذلك، وذكر لنا إلى الله \_ عز وجل \_ نبيه عَلِي ذلك، وذكر لنا إليهم زمن الحديبية، فأطلع الله \_ عز وجل \_ نبيه عَلِي ذلك، وذكر لنا إلى أهم من المناهي الله عليه على ذلك، وذكر لنا إلى أهم ومن الحديبية وأكل الله \_ عز وجل \_ نبيه عَلَيْها على ذلك، وذكر لنا إلى الله \_ عنه والله \_ عنه الله \_ عنه اله \_ عنه الله والله والله

<sup>=</sup> القاضي متكلم فيه؛ قال صالح بن أحمد الحافظ؛ كما في «السير» (١٥/١٦): «ضعيف، ادعى الرواية عن ابن ديزيل فذهب علمه، وكتبت عنه أيام السلامة أحاديث، ولم يدّع عن إبراهيم ثم ادعى، وروى أحاديث معروفة، كان إبراهيم يُسأل عنها ويستغرب...».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه!!»، ووافقه الذهبي.

ونقل عنه الحافظ في «الفتح»: «صحيح على شرط مسلم!».

قلت: لكن يشهد له حديث على \_ ﷺ \_، وقد مر آنفاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/ ۳۹)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۱۲٦/۸).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

أنهم وجدوا الكتاب مع امرأة في قرن من رأسها، فدعاه نبي الله ﷺ؛ فقال: «ما حملك على الذي صنعت؟»، قال: والله ما شككت في أمر الله، ولا ارتددت فيه؛ ولكن لي هناك أهلاً ومالاً فأردت مصانعة قريش على أهلى ومالي، وذكر لنا أنه كان حليفاً لقريش لم يكن من أنفسهم؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ في ذلك القرآن فقال: ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَآهُ وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَنَهُم بِٱلشُّوِّءِ وَوَدُّوا لَوَ تَكْفُرُونَ ﴿ ﴾ (١).

[ضعيف]

 عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا؛ قالوا: لما أجمع رسول الله ﷺ السير إلى مكة؛ كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم الذي أجمع عليه رسول الله على من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة يزعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم غيره: أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت، وأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء بما صنع حاطب؛ فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْمُ الله الله عَلَيْه يحذرهم ما قد اجتمعنا له في أمرهم»؛ فخرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بن أبي أحمد، فاستنزلاها؛ فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً، فقال لها علي بن أبي طالب ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله ﷺ ولا كذبنا، ولتخرجن إلى هذا الكتاب أو لنكشفنك، فلما رأت الجد منه؛ قالت: أعرض عني؛ فأعرض عنها، فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب فدفعته إليه، فجاء به إلى رسول الله ﷺ، فدعا رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/ ٤٠): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٢٩) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۹/۲۸): ثنا ابن حميد ثنا سلمة ثني ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن إسحاق؛ مدلس وقد عنعن.

الثالثة: ابن حميد؛ ضعيف، بل اتهم بالكذب.

وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» (٢٨٦/٢، ٢٨٧)، والطبري في «جامع البيان» (٢٨٩/٢٨)، والطبري في «جامع البيان» (٢٨٩/٢٨) عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَاأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَوُا لَا تَنْجَدُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدَ كَشَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَتِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُد جِهَدُا فِي سَيِيلِ وَآئِيغَةَ مَرْضَافِا فَانَتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ سَييلِي وَآئِيغَةَ مَرْضَافِا إِلَيْكُمْ أَعَدَاهُ وَيَتَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَعَدَلُهُ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَ سَوَآءَ السَّيلِ فَي إِن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاهُ وَيَشَمُّوا إِلَيْكُمْ آلِيَيْهُم وَالسِنتَهُم وَالسِنتَهُم وَالسِنتَهُم وَالسِنتَهُم وَالسِنتَهُم وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ ﴾: أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، قال: كتب إللسَّوَء وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ فَيه، فأطلع الله نبيه ﷺ على ذلك، فأرسل علياً =

♦ عن أنس بن مالك ﷺ؛ قال: أمّن النبي ﷺ يوم فتح مكة [الناس]؛ إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأم سارة امرأة، فأما عبد العزى؛ فإنه قتل، وهو آخذ بأستار الكعبة، قال: ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فأتى به رسول الله ﷺ يستشفع به، فلما بصر به الأنصاري؛ اشتمل على السيف، ثم خرج في طلبه، فوجده في حلقة رسول الله ﷺ يده فبايعه، ثم قال عليه؛ لأنه في حلقة رسول الله ﷺ يده فبايعه، ثم قال في حلقة رسول الله ﷺ يده فبايعه، ثم قال الأنصاري: «قد انتظرتك أن توفي بنذرك»، قال: يا رسول الله! هبتك، أفلا أومضت إلي؟ قال: «إنه ليس لنبي أن يومض»، وأما مقيس؛ فإنه كان

والزبير، فقال: «اذهبا، فإنكما ستدركان امرأة بمكان كذا وكذا، فأتياني بكتاب معها»؛ فانطلقا حتى أدركاها، فقال: الكتاب الذي معك، قالت: ما معي كتاب، قالا: والله لا ندع عليك شيئاً إلا فتشناه أو تخرجينه، قالت: أولستما مسلمين؟ قالا: بلى، ولكن النبي على أخبرنا أن معك كتاباً؛ فقد أيقنت أنفسنا أنه معك، فلما رأت جدهما؛ أخرجت كتاباً من قرونها فرمت به، فذهبا به إلى النبي على فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش، فدعاه النبي قال: «أنت كتبت هذا الكتاب؟»، قال: نعم، قال: «وما حملك على ذلك؟»، قال: أما والله ما ارتبت في الله منذ أسلمت، ولكني كنت أمراً غريباً فيكم أيها الحي من قريش، وكان لي بمكة مال وبنون فأردت أن أدفع عنهم بذلك، فقال الحي من قريش، وكان لي بمكة مال وبنون فأردت أن أدفع عنهم بذلك، فقال الخطاب! إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فإنى غافر لكم؟».

قلنا: وهذا مرسل صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٢٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وقال:  $( a_{n} + b_{n} + b_$ 

له أخ [قتل خطأ] مع رسول الله على فبعث معه رسول الله على رجلاً من بني فهر ليأخذ له من الأنصار العقل، فلما جمع له العقل ورجع؛ نام الفهري؛ فوثب مقيس فأخذ حجراً فجلد به رأسه؛ فقتله، ثم أقبل، وهو يقول:

شفى النفس من قدبات بالقاع مسنداً وكانت هموم النفس من قبل قتله حللت به ثأري وأدركت ثورتي

يضرج ثوبيه دماء الأخادع تهيج فتنسيني وطاء المضاجع وكنت إلى الأوثان أول راجع

وأما أم سارة؛ فإنها كانت مولاة لقريش، فأتت رسول الله ﷺ فشكت إليه الحاجة، فأعطاها شيئاً، ثم أتاها رجل، فدفع إليها كتاباً لأهل مكة يتقرب به إليهم؛ ليحفظ في عياله، وكان له بها عيال، فأخبر جبريل رسول الله ﷺ بذاك، فبعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، فلحقاها، ففتشاها، فلم يقدرا على شيء منها، فأقبلا راجعين، فقال أحدهما لصاحبه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، ارجع بنا إليها؛ فرجعا إليها، فسلا سيفهما، فقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلينا الكتاب، فأنكرت، ثم قالت: أدفعه إليكما على أن لا ترداني إلى رسول الله عليه فقبلاه منها، فحلت عقال رأسها، فأخرجت كتاباً من قرونها فدفعته إليهما، فرجعا به إلى رسول الله ﷺ فدفعاه إليه، فبعث إلى الرجل، فقال: «ما هذا الكتاب؟»، قال: أخبرك يا رسول الله: ليس من أحد معك إلا وله بمكة من يحفظه في عياله غيري، فكتبت هذا الكتاب ليكونوا لي في عيالي، فأنزل الله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِنَ ٱلْحَقِّ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَن تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَتِكُمْ إِن كُنُتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَافِئَ تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُمُّ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَآتُ

وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوٓءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ ﴿(١). [ضعيف]

\*عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، وحاطب رجل من أهل اليمن كان حليفاً للزبير بن العوام من أصحاب النبي على قد شهد بدراً، وكان بنوه وإخوته بمكة، فكتب حاطب وهو مع رسول الله على بالمدينة إلى كفار قريش بكتاب ينتصح لهم فيه، فدعا رسول الله على والزبير، فقال لهما: انطلقا حتى تدركا امرأة معها كتاب، فخذا الكتاب، فائتياني به؛ فانطلقا حتى أدركا المرأة بحليفة بني أحمد، هي من المدينة على قريب من اثني عشر ميلاً، فقالا لها: أعطينا الكتاب الذي معك، على قريب من اثني عشر ميلاً، فقالا لها: أعطينا الكتاب الذي معك، كتاباً، والله لتعطين الكتاب الذي معك؛ أو لا نترك عليك ثوباً إلا التمسنا فيه، قالت: أو لستم بناس مسلمين؟ قالا: بلي، ولكن رسول الله قلة قد حدثنا أن معك كتاباً، حتى إذا ظنت أنهما ملتمسان كل ثوب معها؛ حلت عقاصها، فأخرجت لهما الكتاب من بين قرون رأسها كانت قد اعتقصت عليه، فأتيا رسول الله على فإذا هو كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى عليه، فأتيا رسول الله على حاطباً، قال: «أنت كتبت هذا الكتاب؟»، قال حاطب: أما والله أهل نعم، قال: «فما حملك على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله أقال: نعم، قال: «فما حملك على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قال: نعم، قال: «فما حملك على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قال: «فما حملك على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قال نعم، قال: «فما حملك على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قال خاطب: أما والله قال نعم، قال: «فما حملك على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قال نعم، قال: «فما حملك على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قلي أن تكتب به أله وكتاب من بين قرون رأسها كانت قد اعتمال على أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قلي أن تكتب به؟»، قال حاطب: أما والله قلي أن تكتب به إلى أن تكتب به أله وكتاب من بين قرون رأسها كانت قد اعتمال على أن تكتب به أله وكتاب من بين قرون رأسه كله أله وكتاب من بين قرون رأسها كانت ألم والله أله أله أله أله وكتاب من بين قرون رأسه كله وكتاب من بين أله وكتاب من بين قرون رأسه كله وكتاب من بين أله وكتا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣٤٢ \_ ٣٤٢ رقم ٢٥٧٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٦٠، ٦١)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٥١) من طريق الحسن بن بشر الكوفي ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس.

قال الطبراني: «لم يرو القصة عن قتادة عن أنس إلا الحكم، تفرد به الحسن بن بشر».

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: قتادة مدلس وقد عنعن.

الثانية: الحكم بن عبد الملك؛ ضعيف.

﴿لَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ اللِّينِ وَلَدَ يُحْرِجُوكُم مِن دِيَرِكُمْ أَن مَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلْتَهِمُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوْهُمْ وَمَن يَنُولَكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَمْوَلُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

♦ عن أسماء بنت أبي بكر رفيها؛ قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي والله الله النبي والله النبي والله النبي والله النبي والله النبي والله وال

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٢٦/٨، ١٢٧) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٦٢٠، ٣١٨٣، ٥٩٧٨، ٥٩٧٩).

• عن عبد الله بن الزبير وكان أبو بكر وكان أبع بلد العزى أرسلت إلى ابنتها أسماء بنت أبي بكر، وكان أبو بكر والله طلقها في الجاهلية، فأرسلت إليها بهدايا فيها إقط وسمن، فأبت أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها؛ فأرسلت إلى عائشة لتسأل النبي والله وتعالى \_: ﴿لَا يَنْهَلُمُ اللّهُ عَنِ بيتها، ولتقبل هديتها»، وأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿لَا يَنْهَلُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَيْلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن دِينَوكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْمِ أَن اللّهُ عَن دِينَوكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرَكُمُ الله عَن الّذِينَ فَنَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ حَن دِينَوكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ عَن دِينَوكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ حُمْ وَن يَنوكُمُ أَنّهُ عَنِ اللّذِينَ فَنَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْحُوكُم مِن دِينَوكُمْ وَطَلْهَمُوا عَلَى إِخْرَجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَنوكُمُ فَا الطّلِمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهِ هُمُ الطّلِمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَمْ الطّلِمُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَمْ الطّلِمُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

حن الزهري: أن رسول الله ﷺ استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله ﷺ؛ أقبل فلقي ذا الخمار مرتداً

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»! ووافقه الذهبي.! وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٣): «رواه أحمد والبزار؛ وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح». وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في «المسند» (۲/ ۲۲، ۲۵ رقم ۱۹۸۲ \_ منحة)، وأحمد في «المسند» (٤/٤)، والطبري في «جامع البيان» (۲/ ۲۸٪)، والبزار في «البحر الزخار» (۲/ ۱۹۷۷ رقم ۲۲۰۱)، وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۳۹۹)، وأبو يعلى في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ۵۸ رقم ۲۰۵۱ \_ المسندة)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۱۷۵ رقم ۷۸۰۵) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۲۸) \_، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۲۳۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٤٧٤)، والحاكم في «المستدرك» (۲۸ ۵۸)، والطبراني في «المعجم الكبير»، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۸/ ۶۵۹) جميعهم من طريق مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت ضعيف، وفي «التقريب»: «لين الحديث».

فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين، قال ابن شهاب: وهو فيمن أنزل الله فيه: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُم وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مُودَةً ﴾ (١).

خ عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَتَكُرُ وَيَيْنَ اللَّذِينَ عَادَيْتُم مِّوَدَةً ﴾ (٢).

خ عن عبد الله بن عباس في قوله \_ تعالى \_: ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَتْنَكُّرُ وَيَيْنَ اللّهِ بَنْ عَادَيْتُم مِّوَدَّةً ﴾؛ قال: كانت المودة التي جعل الله بينهم تزوج النبي على أم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين (٣).

وَيَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَاَمَتَجِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ فَلَا مُرَّحِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَمَّمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَإِيمَانِهِنَّ فَإِن فَكُمْ مَا اَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَانْبِنْمُوهُنَ أَبُورَهُنَ وَلَا تُمْسِكُواْ مِن الْفَقُواْ مَا أَنفَقُمُ وَلِيسَنَلُوا مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ يَمَكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَمِنُونَ فَا وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمُ اللَّهِ يَمَكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهِ فَعَاقُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ فَعَاقُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ذَهَبَتُ فَعَاقُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ وَهُونُونَ فَى اللَّهُ اللَّذِينَ وَهُونُونَ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

❖ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه؛ قالا: خرج رسول الله و زمن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبي و إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين»، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٠) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٠) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٠) ونسبه لابن مردويه.

بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي على، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. فألحت. فقالوا: خلأت القصواء، فقال النبي على: «ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل»، ثم قال: «والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»، ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاً، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشُكِيَ إلى رسول الله على العطش، فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه.

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة \_ وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة \_ فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله ﷺ: «إنا لم نجئ لقتال أحد؛ ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم؛ فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر؛ فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا؛ فقد جموا، وإن هم أبوا؛ فوالذي نفسي بيده، الأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره»، فقال بديل: سأبلّغهم ما تقول، قال: فانطلق حتى أتى قريشاً قال: إنّا جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولاً، فإن شئتم أن نعرضه عليكم؛ فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي ﷺ، فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلي، قال: أوَلست بالولد؟ قالوا: بلى، قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علىّ جئتكم بأهلي وولدي ومن

فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها؛ لأجبتك، قال: وجعل يكلم النبي في فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي في فمرب يده بنعل السيف، وقال له: أخر يدك عن لحية النبي في فرنع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غدر! ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم فقال النبي في « «أمّا الإسلام؛ فأقبل، وأما المال؛ فلست منه في شيء »، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب وأما المال؛ فلست منه في شيء »، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي في بعينيه.

قال: فوالله؛ ما تنخم رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد على محمداً، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها

وجهه وجلده، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر؛ تعظيماً له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من كنانة: دعوني آتيه، فقالوا: ائته، فلما أشرف على النبي على وأصحابه؛ قال رسول الله على: «هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن؛ فابعثوها له»؛ فبعثت له، واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه؛ قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص فقال: دعوني آته؛ فقالوا: ائته، فلما أشرف عليهم؛ قال النبي على: «هذا مكرز، وهو رجل فاجر»، فجعل أسرف عليهم؛ قال النبي على أبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمرو.

قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو؛ قال النبي على: "قد سهل لكم من أمركم"، قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتِ اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي الكاتب، فقال النبي الله الرحمن الله الرحمن الله الرحمن اللرحيم"، فقال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما أدري ما هي، ولكن أكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي الله الكتب: باسمك اللهم"، ثم قال: "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله"؛ فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله؛ ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، ققال النبي الله وإن كذبتموني، أكتب: محمد بن عبد الله"، قال الزهري: وذلك بقوله: "لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، فقال له النبي الله العلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به"، فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أُخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل:

وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ـ وإن كان على دينك ـ إلا رددته إلينا.

قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك؛ إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد! أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى، فقال النبي على: «إنا لم نقض الكتاب بعد»، قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً، قال النبي ﷺ: «فأجزه لي»، قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: «بلى فافعل»، قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لك، قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله، قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى الله ﷺ فقلت: ألست نبي الله حقاً؟! قال: «بلى»، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلي»، قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً؟! قال: «إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري»، قلت: أوَليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: «بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟»، قال: قلت: لا، قال: «فإنك آتيه ومطوف به»، قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟! قال: بلي، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟! قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله ﷺ، وليس يعصي رَبه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه؛ فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنّا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به.

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»، قال: فوالله؛ ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم

منهم أحد؛ دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك؛ قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً؛ حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً، ثم جاءه نسوة مؤمنات؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَا هُنَّ حِلٌّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَعِلُونَ لَمُنَّ وَوَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَشَعَلُوا مَا أَنفَقَنُمُ وَلْيَسْتَكُوا مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ يَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيَّةٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَنَاثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَنَجُهُم مِّثَلَ مَا أَنفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِدٍ مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾؛ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي عليه إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله؛ إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً، فاستلَّه الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله ﷺ حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً"، فلما انتهى إلى النبي ﷺ؛ قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله! قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم.

قال النبي ﷺ: «ويل أمه! مسعر حرب لو كان له أحد»، فلما سمع ذلك؛ عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت

♦ عن الواقدي؛ قال: فخرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بآيات نزلت فيها، قالت: فكنت أول من هاجر إلى المدينة، فلما قدمت قدم أخي الوليد علي، فنسخ الله العقد بين النبي على وبين المشركين في شأني، ونزلت: ﴿ فَلَا تَرْجِعُومُنَ إِلَى الْكُفَارِ ﴾ ثم أنكحني النبي على زيد بن حارثة، فقلت: أتزوجني بمولاك؟ فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكُونَ لَمُمُ اللَّي يَكُن فَي نفسك، قلت: نعم؛ فنزلت: ﴿ وَلا الله الله عَلَي نفسك، قلت: نعم؛ فنزلت: ﴿ وَلا الله عَرَضْتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] . [باطل]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۷۳۱، ۲۷۳۲).

ونسبه السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١١) لمسلم ـ أيضاً ـ، وليس هو فيه. وذكره في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٢) على الجادة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٢) وقال: «وأخرج ابن دريد في «أماليه»: ثنا أبو الفضل الرياشي عن ابن أبي رجاء عن الواقدي به».

قلنا: الواقدي؛ متروك الحديث، بل كذبه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما؛ فالأثر باطل.

معن عبد الله بن أبي أحمد ﷺ؛ قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة في الهدنة، فخرج أخواها عمارة والوليد أبناء عقبة حتى قدما على رسول الله ﷺ؛ فكلماه في أمر أم كلثوم أن يردها إليهما؛ فنقض الله عالى ـ العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء ومنعه أن يردهن إلى المشركين، فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ آية الامتحان (۱).

[ضعيف جداً]

♦ عن ابن شهاب؛ قال: كان المشركون قد شرطوا على رسول الله يوم الحديبية: أنه من جاء من قبلنا وإن كان على دينك؛ رددته إلينا، ومن جاءنا من قبلك؛ رددناه إليك، فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه، فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة؛ جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويرداها إليهم؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ يَكَا أَيُّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ الله أَقَلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ فَإِنْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/ ٤٣٣ رقم ٢٠٩) \_ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٦٧) \_، والطبراني في «المعجم الكبير»؛ كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٥٩١ رقم ١٥٩١)، وابن منده؛ كما في «أسد الغابة» (٣/ ٦٧) من طريق عبد العزيز بن عمران عن محمد بن يعقوب عن حسين بن أبي لبابة عن عبد الله به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٣/٧): «رواه الطبراني؛ وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف».

قلنا: بل هو متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه؛ كما في «التقريب»؛ فالحديث ضعيف جداً.

ثم إن عبد الله بن أبي أحمد مختلف في صحبته؛ قال في «التقريب»: «ولد في حياة النبي ﷺ وروى عن عمر وغيره وذكره جماعة في ثقات التابعين».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٢) وزاد نسبته لابن مردويه، وقال: «بسند ضعيف».

وفي كتابه الآخر «لباب النقول» (ص٢١١): قال: «بسند صحيح»، ونظنه تحريفاً من النساخ ـ والله أعلم ـ.

خ عن الزهري؛ قال: نزلت هذه الآية وهم بالحديبية، لما جاء النساء؛ أمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها، فأما المؤمنون؛ فأقروا بحكم الله، وأما المشركون؛ فأبوا أن يقروا؛ فأنزل الله ـ تعالى \_: ﴿وَإِن فَاتَكُمُ شَيِّ مِن أَزَوَجِكُم إِلَى ٱلكُفَّارِ ﴾ إلى قوله: ﴿مِنْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾؛ فأمر المؤمنون إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته مما أمروا أن يردوا على المشركين (٢).

♦ عن يزيد بن الأخنس ﴿ إِنَّهُ انه لما أسلم معه جميع أهله إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۳۱): نا خالد بن مخلد ثني عبد الرحمن بن عبد العزيز ثني الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٣٦/٨) ١٣٧) ونسبه لعبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه» والطبري وابن المنذر.

قلنا: هو عند الطبري في «جامع البيان» (٤٦/٢٨): ثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد رجاله ثقات.

امرأة واحدة أبت أن تسلم؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَشَعَلُواْ مَا اَفَقَتُمْ وَلَيْسَتَلُواْ مَا اَفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَإِن فَانَكُو اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَإِن فَانَكُو اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ مَنْكُمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَا أَنفَقُواْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَنْفَلُوا اللهُ الله أنه فرق بينها والته الله أنه أنه فرق بينها وبين زوجها إلا أن تسلم، فضرب لها أجل سنة، فلما مضت السنة إلا يوماً؛ جلست تنظر الشمس حتى إذا دنت للغروب أسلمت (١٠).

خ عن عبد الله بن عباس في الما عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلَا تُمُسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِ ﴾ يقول: إن أسلم رجل وأبت امرأته؛ فليتزوج إن شاء أربعاً سواها (٢).

❖ عن عكرمة؛ قال: يقال لها: ما جاء بك؟ عشق رجل منها، ولا
 فرار من زوجك، ما خرجت؛ إلا حباً لله ورسوله (٣).

حن مقاتل؛ قال: كان بين رسول الله على وبين أهل مكة عهد شرط في أن يرد النساء، فجاءت امرأة تسمى سعيدة، وكانت تحت صيفي بن الراهب، وهو مشرك من أهل مكة، وطلبوا ردها؛ فأنزل الله:

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١٣٧) ونسبه للطبراني وأبي نعيم وابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ٥٥ رقم ١٤٨ على المسندة)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ١٧٥ رقم ١٧٥٠)، و«الدر المنثور» (۸/ ١٣٧)، و«لباب النقول» (ص٢١١): حدثنا معاوية بن عمرو عن مندل بن علي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: والكلبي وشيخه أبو صالح؛ كذابان، ومندل؛ ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٧) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.
 قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾ (١).

[ضعیف]

عن عكرمة؛ قال: خرجت امرأة مهاجرة إلى المدينة، فقيل لها: ما أخرجك: بغضك لزوجك، أم أردت الله ورسوله؟ قالت: بل الله ورسوله؛ فأنزل الله: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾، فإن تزوجها رجل من المسلمين؛ فليرد إلى زوجها الأول ما أنفق عليها (٢).

ماد فيها رسول الله على كفار قريش من أجل العهد الذي كان بين رسول الله على كفار قريش من أجل العهد الذي كان بين رسول الله على وبين كفار قريش في المدة، فكان يرد على كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يسلمن ويهاجرن وبعولتهن كفار، ولو كانوا حرباً ليست بين رسول الله على وبينهم مدة عهد؛ لم يردوا إليهم شيئاً مما أنفقوا، وقد حكم الله للمؤمنين على أهل المدة من الكفار بمثل ذلك الحكم، قال الله: ﴿وَلا تُتَسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوافِر وَسَعُلُوا مَا أَنَفَتُم وَلِيَسَعُوا مَا أَنفَقُم وَلِيسَعُوا مَا أَنفَقُر وَسَعُلُوا مَا أَنفَقُم وَلِيسَعُوا مَا أَنفق الله على المحكم، قال الله: ﴿وَلا تُتَسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوافِر وَسَعُلُوا مَا أَنفقتُم وَلِيسَعُوا مَا أَنفق أَم الله على المشركين المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين؛ فقال الله: يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين؛ فقال الله:

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٦)، و«لباب النقول» (ص٢١١) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٤) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

﴿ وَإِن فَاتَكُوْ شَيْءٌ مِن أَزَوَجِكُم إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُمُ فَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَت أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا أَللَه ٱللَّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾؛ فإذا ذهبت بعد هذه الآية المرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين؛ رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه إلى المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهن اللاتي آمن وهاجرن، ثم المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهن اللاتي آمن وهاجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان لهم (١٠).

♦ عن يزيد بن أبي حبيب؛ أنه بلغه: أنها نزلت في أميمة بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة (٢).

خ عن الحسن في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ أَنَّاكِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾؛ قال: نزلت في امرأة الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت فتزوجها رجل ثقفي، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا (٣٠).

عن إبراهيم النخعي في قوله \_ تعالى \_: ﴿وَلَا تُمَسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾؛ قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين؛ فتكفر؛ فلا يمسك زوجها بعصمتها، قد برئ منها(٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١٣٥) ونسبه لابن مردويه. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١١) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٨)، و«لباب النقول» (- ٢١٢) ونسبه - لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣٨) ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

﴿ يَكَأَيُّهَا النِّيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُقْهِنَتُ يُبَايِفِنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُنْمَرِكُنَ بِاللّهِ شَيْتًا وَلَا يَشْلُنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْمَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَلَا يَشْلُنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْمَنِي يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَلَا يَشْهُونُ وَلَا يَشْهُونُ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَجِيمٌ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَا يَغْمِينَ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَجِيمٌ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَتُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ الللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللم

عن جابر بن عبد الله وإلى في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَثَائِبُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الله : إذَا جَلَة حُثُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ قَامَتَحِنُوهُ فَيْ ﴾ قال: كيف يمتحن؟ فأنزل الله : ﴿ يَثَائِبُمُ النَّهِ مِنْتَ اللهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقَنَ وَلَا يَشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقَنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْبُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَقْبُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَشْمِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَهَائِهِ وَالسَّعْفِر لَكُنَّ اللهُ إِنَّ الله عَفُولُ تَجِيمٌ ۚ إِنَ اللهِ عَفُولُ تَجِيمٌ ۚ إِنَّ اللهِ عَنُولُو وَمَا خَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ النَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ النَّهُ وَلَا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ النَّهُ وَلَا عَرْمَا خَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ النَّهُ وَلَا عَرْمَا خَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ النَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَنْتُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ النَّهُمُ وَلَا عَرْمَا خَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ النَّهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبُسُوا مِنَ الْعَبُورِ ﴿ إِنْ إِنْ الللهِ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبُومُ وَلَا عَنِهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْعَرْمَةُ وَلَا عَنِيلًا إِنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ الْعَلِيلِ اللهِ اللهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: كان عبد الله بن عمر وزيد بن المحارث يوادون رجالاً من يهود؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَهُ مَن يَهُود؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِم ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١٤٢) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٤٤)، و«لباب النقول» (ص٢١٢)، وقال: «وأخرج ابن المنذر من طريق ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس به».

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق، وهو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت.

## سورة الصف

﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ لَلْمَكِيمُ ﴿
 يَكَأَبُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَعَنِ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في «سننه» (۲/ ۱۲۰ رقم ۱۳۹۰)، والترمذي في «جامعه» (٥/ ٢٤ رقم ٣٣٠٩)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٨/ ٤٨٧ رقم ٧٤٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٤٥٤ رقم ٤٥٤)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١/ ٣٩٧ رقم ١٤١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٣٩٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٨٥)، و«الوسيط» (٤/ ٢٩٠)، والحاكم (٢/ ٦٠، ٧٠، ٢٢٨، ٢٢٩، ٤٨٤)، والبيهقي في «شعب =

الإيمان» (٨/ ١٣٧ رقم ٢٩٠٧)، وفي «السنن الكبرى» (٩/ ١٥٩، ١٦٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٢٣١/أ)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٨٥/ ١٧٧/أ)، وأبو الفرج محمد بن المقرئ في «الأربعين في الجهاد والمجاهدين» (ص٨٨ رقم ٤٠)، والذهبي في «السير» (٢/ ٤٢٤، ٤٢٥)، والحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٣٨١)، والسخاوي في «الجواهر المكللة» (رقم ٣٤)، والأيوبي في «المناهل المسلسلة» (رقم ٢١)، والسيوطي في «مسلسلاته» (ق٣/ أ ـ ب)، و«الدر المنثور» (٦/ ٢١٢ \_ ط قديمة)، وابن الجزري في «طيبة النشر» (١/ ١٩٤، ١٩٥)، وابن الطيب في «مسلسلاته» (ق ٢٠/ أ ـ ب)، وابن عقيلة في «مسلسلاته» (ق ١٩٠)، وغيرهم من طرق عن الأوزاعي ثني يحيى بن أبي كثير ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلام به.

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات.

ورواه ابن المبارك في «الجهاد» (رقم ۱)، وأحمد في «المسند» (٥/ ٤٥٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٤٨٤/١٣) رقم ٧٤٩٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ١٧٣ ـ قطعة من المجلد ١٣)، وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد» (ص٥٩، ٦٠)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٥٨/ ٥٨/ ق.) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٩) من طريق ابن المبارك والهقل بن زياد عن الأوزاعي ثني يحيى بن أبي كثير ثني هلال بن أبي ميمونة: أن عطاء بن يسار حدثه: أن عبد الله بن سلام حدثه أو قال: ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله به.

قلنا: والرواية الأولى أصح وأقوى من هذه، وهذا هو الذي رجحه الحاكم (٢/ ٢)، والبيهقي في «الشعب»، والسخاوي في «الجواهر المكللة».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٨/ ٦٤١): "وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها، وإسناده صحيح، قَلَّ أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه".

وقال السخاوي: «هذا حديث صحيح متصل الإسناد والتسلسل، بل هو من أصح المسلسلات».

\* عن عبد الله بن عباس في قوله - تعالى -: ﴿ يَكَأَيُّمُا الَّذِينَ اللهُ عَنْ عَبُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ يَقَنِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَأَنَّهُم بُلْيَنُ مُتَّاوِثَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَأَنَّهُم بُلْيَنُ مُتَّوَلُونَ ﴿ يَقَعَلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَأَنَّهُم بُلْيَنُ مُتَّوَلُونَ ﴿ وَالله لو أَنا نعلم ما أحب الأعمال إلى الله؛ لعملناه؛ فأنزل الله - عز وجل - على بنيه عَلَيْ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ ولا تقعيلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ ولا تقعيلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ ولا تقعيلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ يَكُنُ لَا لَهُ عَلَونَ فَي سَبِيلِهِ وَ صَفًا كَأَنَّهُم بُنيَنُ لَا لَا عَمْلُونَ ﴾ ولا الله أَن الله على أحب الأعمال إليه (١٠).

◄ عن أبي صالح السمان؛ قال: قالوا: لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل؛ فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا

<sup>=</sup> وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٧٦/٨): «هذا إسناد رواته ثقات».

وصححه ابن فهد؛ كما في «ثبت عابد السندي» (ق٣٥٦، ٣٥٣)، وابن الطيب في «مسلسلاته» (ق٢٠١)، وابن عقيلة في «مسلسلاته» (ق٢٠، ١٥)، وصاحب «المنح البادية» (ق٤٤)أ).

وقال ابن الجزري: «هذا حديث جليل كل رجال إسناده ثقات»، ثم قال بعد ذكر المتابعات والمخالفة المشار إليها: «وبهذه المتابعات حسن الحديث وارتقى إلى درجة الحسن». اه.

وقال السيوطي في «تدريب الراوي» (١٨٩/٢): «من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف»، وكذا صححه شيخنا الألباني كللله في «صحيح الترمذي».

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٢) \_ وسقط من طبعة دار الفكر \_ نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/٥٥)، وعبد بن حميد وابن مردويه في «تفسيريهما»؛ كما في «الدر المنثور» (۱٤٦/۸).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

تَفْعَلُونَ۞ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌ مَّرْصُوصٌ ۞ ﴿ (١). [ضعيف جداً]

❖ عن مجاهد في قوله \_ تعالى \_: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ كَبُرُ مَقْولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ۚ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُ مَ بُنْيَنٌ مُرْصُوصٌ ﴿ ﴾ نزلت في نفر من الأنصار؛ فيهم: عبد الله بن رواحة، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله؛ لعملنا بها حتى نموت؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة: لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيداً (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/٥٥): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن الثوري عن محمد بن جحادة عن أبي صالح به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: ابن حميد؛ ضعيف متهم بالكذب.

الثانية: مهران؛ صدوق له أوهام، سيئ الحفظ.

الثالثة: الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٤٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

وأخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في «لباب النقول» (ص٢١٢) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه.

قلنا: وسنده حسن.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١٤٦) ونسبه لابن مردويه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/٥٥) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن
 مجاهد به.

عن الضحاك في قوله \_ تعالى \_: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾:
 أنزل الله هذا في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والسقتل، قال الله \_ عنز وجل \_: ﴿كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّ

معن مقاتل؛ قال: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله؛ لعملناه؛ فدلهم على أحب الأعمال إليه، فقال: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ اللّهِ؛ لعملناه؛ فدلهم على أحب الأعمال إليه، فقال: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الّذِينَ يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مَّرَصُوصٌ ﴿) ؛ فبين لهم، فابتلوا يوم أحد بذلك؛ فولوا عن النبي ﷺ مدبرين؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ صَبِيلِهِ مَقَا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَقَا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَقًا كَانَهُم بُنْيَنٌ مَرْصُوصٌ ﴾ (٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ ٱذْلُكُمْ عَلَى جِئزَةِ لَنْجِيكُمْ مِّنْ عَلَابٍ ٱلِيمِ ﴿ لَيْ أَوْمُنُونَ ﴾ . وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجُمُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَعَلَمُونَ ﴾ .

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٦/٢٨). قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٦/٨)، و«لباب النقول» (ص٢١٣) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٤٧) ونسبه لابن مردويه.

خ عن سعيد بن جبير في قوله \_ تعالى \_: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَرَادُ لَلْ يَكَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقُعلُونَ ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَرَاتِ ؛ قال المسلمون: لو علمنا ما هذه التجارة ؛ لأعطينا فيها الأموال والأهلين ؛ فبيّن لهم التجارة ، فقال: ﴿ نُوّمِنُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١) .

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى اَبَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّوِنَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ عَامَنَت طَالِهِفَةٌ مِّنْ بَغِت إِسْرَوْمِلَ وَكَفَرَت طَالِهِفَةٌ مَانُوا عَلَى عَدُوهِم فَأَصَبَحُوا طَهِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَمِنَا اللَّهِ عَالَمَهُ عَلَى عَدُوهِم فَأَصَبَحُوا طَهِرِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۱٤۹)، و«لباب النقول» (ص۲۱۳) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

عـز وجـل ـ: ﴿فَامَنَت طَآبِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَآبِفَةٌ فَأَيْدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُومِمَ فَأَصَبَحُوا ظَهِرِنَ ﴾ يعني: الطائفة التي كفرت في زمان عيسى المَيُلا، والطائفة التي آمنت في زمان عيسى: ﴿فَأَيْدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُومِم بإظهار محمد ﷺ دينهم على دين الكفار ﴿فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ٤٢٥ ـ ٤٢٧ رقم ٢١١)، والطبري في «جامع البيان» (۲۰/۲۸)، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۱ / ۳۷۸ ، ۳۷۸ رقم ٤٠٢) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١١٠ رقم ٢٢٣٣) عن أبي معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله رجال البخاري في «صحيحه»، وفي المنهال كلام يسير لا ينزله عن رتبة الحسن.

وقال الحافظ ابن كثير كلله في «البداية والنهاية» (٢/ ٥١٠): «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم».

قلنا: وقد وهم كَثَلثه؛ فإن مسلماً لم يرو للمنهال بن عمرو شيئاً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٢٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

## سورة الجمعة

عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة (۱).

﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى وَزُرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞﴾.

♦ عن ابن سيرين؛ قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموها الجمعة، فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك؛ فهلم! فليجعل يوماً نجتمع ونذكر الله ونصلي ونشكره فيه \_ أو كما قالوا \_، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ وذكرهم فسموه الجمعة، حتى اجتمعوا إليه فذبح أسعد بن زرارة لهم شاة وتخدوا وتعشوا من شاة واحدة؛ وذلك لقلتهم؛ فأنزل الله في ذلك بعد فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة؛ وذلك لقلتهم؛ فأنزل الله في ذلك بعد فلك: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرٍ ٱللهِ ﴾(٢). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٥١) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رفيها؛ قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۱۵۹، ۱٦٠ رقم ٥١٤٤) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به.

\* عن محمد بن كعب: أن رجلين من أصحاب النبي على كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قدما يوم الجمعة، ورسول الله على يخطب فيدعونه ويقومون فيما هم إلا بيعاً حتى تقام الصلاة؛ فأنزل الله يعطب فيدعونه ويتومون فيما هم إلا بيعاً حتى تقام الصلاة؛ فأنزل الله تعالى .: ﴿ يَنَا أَيُم اللَّهِ مَا مَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى وَرُرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾؛ قال: فحرم عليهم ما كان قبل ذلك (١).

﴿ وَإِذَا رَأَوا بِجَـٰرَةً أَوْ لَهُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِن اللّهَوِ وَمِنَ النِّجَرَةُ وَاللّهُ خَيْرُ الرّزِقِينَ ﴿ ﴾ .

♦ عن جابر بن عبد الله ﴿ قَالَ: بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ الا إذ أقبلت عير تحمل طعاماً، فالتفتوا إليها؛ حتى ما بقي مع النبي ﷺ إلا اثنا عشر رجلاً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِجَنَرَةً أَوْ لَمُوا اَنفَضُوا إِلَيْهَا وَرَرُكُوكَ قَايِماً قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهْوِ وَمِنَ اللّهِخَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّه

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات. . ذكر الما ما فا الله الما نه

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٥٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١٦٣) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ۹۳۱، ۳۰۵۸، ۲۰۱۲، ۶۸۹۹)، ومسلم (رقم ۹۳۳/ ۳۲، ۳۷، ۳۷).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٨/٢٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٨/٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٤) (١٣٢، ١٣٢، ١٣٣ رقم ١٤٩٠)، وأبو عوانة في «صحيحه»؛ كما في «الفتح» (٢/ ٤٢٤) بسند صحيح من طريق آخر عن جابر؛ قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي على قائماً على المنبر وينفضون البيها؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا يَجَنَرُهُ أَوْ لَمُوا الفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً قُلْ مَا عِندَ الله عَبْرُ الزَّفِينَ اللهُ وَمَنَ البِّجَرَةُ وَاللّهُ خَيْرُ الزَّفِينَ الله .

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: شيخ البزار؛ واهٍ.

الثانية: إبراهيم بن إسماعيل هو الأشهلي مولاهم أبو إسماعيل المدني؟ ضعيف.

الثالثة: رواية داود بن الحصين عن عكرمة على وجه الخصوص منكرة؛ كما قال ابن المديني وأبو داود. وانظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٨٠، ٣٨١).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٤): «رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف».

وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٢٣)، وليس هذا منه بجيد.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦٧/٢٨): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن السدي عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: الإرسال.

<sup>=</sup> قال السيوطي في «لباب النقول»: «وكأنها نزلت في الأمرين معاً». ثم ذكر أن ابن المنذر أخرجه عن جابر بالقصتين معاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۷٦/۳ رقم ۲۲۷۳ ـ «كشف»): ثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.

- خ عن الحسن في قوله \_ تعالى \_: ﴿ اَنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾: أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلا سعرهم، فقدمت عير والنبي على يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها؛ فخرجوا إليها والنبي على قائم كما هو؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾؛ فقال النبي على: «لو اتبع آخرهم أولهم؛ التهب عليهم الوادي ناراً »(١).
- خ عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان رسول الله على يصلي الجمعة قبل الخطبة، مثل العيدين، حتى كان يوم الجمعة، والنبي على يخطب، وقد صلى الجمعة، فدخل رجل؛ فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة، وكان دحية إذا قدم؛ تلقاه أهله بالدفاف، فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِحَرَةً أَوْ لَمُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ الخطبة شيء؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا بِحَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ الزّوقِينَ ﴿ وَهِنَ النِّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ الزّوقِينَ ﴿ وَهِنَ النَّهِ عَيْرُ الزّوقِينَ ﴿ وَهِنَ النَّهِ عَيْرُ الزّوقِينَ ﴿ وَهِنَ النَّهِ عَلَيْ الرّفِينَ اللّهِ وَمِنَ النَّهِ وَمِنَ النَّهِ المناسِ عَلَيْهِ الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة (٢٠).
- ♦ عن مقاتل بن حيان؛ أنه قال في هذه الآية: كان يخطب النبي ويقوم يوم الجمعة قائماً، وإن دحية الكلبي كان رجلاً تاجراً، وكان قبل أن يسلم إذا أقبل بتجارته إلى المدينة؛ خرج الناس ينظرون إلى ما جاء به فيشترون منه، فقدم ذات يوم المدينة ووافق الجمعة والناس عند رسول الله ويشيخ في المسجد، وهو قائم يخطب، فاستقبل أهل دحية العير:

<sup>=</sup> الثانية: مهران؛ صدوق له أوهام سيئ الحفظ. الثالثة: ابن حميد؛ ضعيف اتهم بالكذب.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٩٢): نا معمر عن الحسن به. قلنا: وهو مرسل ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١٠٥ رقم ٦٢) \_ ومن طريقه الحازمي في «الناسخ والمنسوخ»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٢٨/٤) \_ بسند صحيح إلى مقاتل.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

دخلوا المدينة بالطبل واللهو؛ فذلك اللهو الذي ذكر الله، فسمع الناس في المسجد أن دحية قد نزل بتجارة عند أحجار الزيت؛ وهو مكان في سوق المدينة، وسمعوا أصواتاً فخرج عامة الناس إلى دحية ينظرون إلى تجارته وإلى اللهو، وتركوا رسول الله على قائماً ليس معه كثير أحد؛ فبلغني والله أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مرة بعير تقدم من الشام للتجارة، وكان ذلك يوافق الجمعة، وبلغنا أن العدة التي بقيت في المسجد مع النبي على عدة قليلة؛ فقال النبي على عند ذلك: «لولا هؤلاء»؛ يعني: هؤلاء الذين بقوا في المسجد مع النبي على «لقصدت اليهم الحجارة من السماء»، ونزل: ﴿ فَلُ مَا عِندَ اللهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ النَّجَرَةُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ (١)

♦ عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن نبي الله قام الجمعة فخطبهم ووعظهم وذكرهم، فقيل: جاءت عير؛ فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة منهم، فقال: «كم أنتم؟ فعدوا أنفسكم»؛ فإذا اثنا عشر رجلاً وامرأة، ثم قام الجمعة الثانية فخطبهم ووعظهم وذكرهم، فقيل: جاءت عير، فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة منهم، فقال: «كم أنتم؟ فعدوا أنفسكم»؛ فإذا اثنا عشر رجلاً وامرأة، فقال: «والذي نفس محمد بيده؛ لو اتبع آخركم أولكم؛ لالتهب الوادي عليكم ناراً»، وأنزل الله فيها: ﴿وَإِذَا رَأُوا يَجَكَرَةً وَاللّهُ خَيْرٌ مِنَ اللّهِو وَمِنَ النّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللهُ فيها: ﴿وَإِذَا رَأُوا يَجَكَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللهُ وَمِنَ النّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللهُ عَلَى اللّهِ وَمِنَ النّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللهُ وَمِنَ النّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللهُ عَلَى اللّهِ وَمِنَ النّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَمِنَ النّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٣٥، ٢٣٦ رقم ٦٤٩٥) بسند صحيح إليه. قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١٦٧) ونسبه لعبد بن حميد. قلنا: هو عند الطبري في «جامع البيان» (۲۸/۲۸، ۲۸): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به.

وهذا مرسل صحيح الإسناد.

◄ عن السدي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ﴾؛ قال: جاء دحية الكلبي بتجارة والنبي ﷺ قائم في الصلاة يوم الجمعة؛ فتركوا النبي ﷺ وخرجوا إليه؛ فنزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوَا بِجَنَرَةً أَوْ لَمُوا النَّهِ عَنْرُ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ النِّجَرَةً وَاللَّهُ خَيْرُ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ النِّجَرَةً وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/۲۸): ثنا أبو كريب ثنا ابن يمان ثنا سفيان عن السدى به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى:** الإعضال.

الثانية: ابن يمان ـ اسمه يحيى ـ؛ وهو صدق كثير الخطأ، وقد تغير؛ كما في «التقريب».

## سورة المنافقون

خ عن زيد بن أرقم ﴿ قَالَ: كنت في غزاة، فسمعت عبد الله بن أُبيّ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله؛ حتى ينفضوا من حوله،

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٧٠) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.

ولئن رجعنا من عنده؛ ليخرجن الأعز منها الأذل؛ فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي على فدعاني؛ فحدثته، فأرسل رسول الله على إلى عبد الله بن أبيّ وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله على وصدقه؛ فأصابني همّ لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله على ومقتك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾؛ فبعث إليّ النبي على فقرأ، فقال: "إن الله قد صدقك يا زيد!»(١).

وأخرجه البخاري (رقم ٤٩٠٢) وغيره من طريق محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم؛ قال: لما قال عبد الله بن أُبيّ: لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال \_ أيضاً \_: لئن رجعنا إلى المدينة؛ أخبرت به النبي على فلامني الأنصار، وحلف عبد الله بن أُبيّ ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله على فأتيته، فقال: «إن الله قد صدقك»، ونزل: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُفِعُهُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾.

وأخرج عبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٨/ ١٧١) \_ وعنه الترمذي (٥/ ٤١٥ \_ ٤١٧ رقم ٣٣١٣) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٨٦ ، ١٨٦ رقم ١٨٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨٨ ، ٤٨٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٥٥ ، ٥٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (٢/ ٢٨٨) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن زيد بن أرقم؛ قال: غزونا مع رسول الله وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا إليه، فسبق أعرابي أصحابه، فسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه؛ فانتزع قباض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري؛ فشجه، فأتى عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه؛ فغضب عبد الله بن أبيّ، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله؛ يعني:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (رقم ٤٩٠١، ٤٩٠١)، ومسلم (رقم ٢٧٧٢) من طريق أبي إسحاق السبيعي أنه سمع زيد به.

الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله على عند الطعام، فقال عبد الله: إذا انفضوا من عند محمد؛ فأتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن معه، ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة؛ ليخرجن الأعز منها الأذل، قال زيد: وأنا ردف رسول الله على، قال: فسمعت عبد الله بن أبيّ؛ فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله على، فأرسل إليه رسول الله على؛ فحلف وجحد، قال: فصدقه رسول الله وكذبني، قال: فجاء عمي إليّ، فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله وكذبك والمسلمون، قال: فوقع عليّ من الهم ما لم يقع على أحد، قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله على وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله على وجهي، فما كان يسرني رسول الله على وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله على وجهي، فما أن يوجهي، فقال: أبشر، ثم لحقني عمر، فقلت له مثل قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا؛ قرأ رسول الله على سورة المنافقين.

قلنا: وهذا سند حسن.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٧١) وزاد نسبته لابن سعد وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١١٧/١٥) رقم ١١٨ رقم ٥٨٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩٦/٥ رقم ٥٠٧٣) من طريق قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن زيد بن أرقم؛ قال: كنت جالساً مع عبد الله بن أبيّ بن سلول، فمر رسول الله بي وأناس من أصحابه، فغمزوا، فلما مضى رسول الله بي قال عبد الله: لئن رجعنا إلى المدينة؛ ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت سعد بن عبادة، فأخبرته، فأتى النبي بي فذكر ذلك له؛ فأرسل رسول الله بي الى عبد الله بن أبيّ، فأوعده، فحلف له عبد الله بالذي أنزل النبوة عليه ما تكلم بهذا، فنظر رسول الله بي إلى سعد بن عبادة، فقال النبوة عليه ما تكلم بهذا، فنظر رسول الله بي إلى سعد بن عبادة، فقال النبوة عليه ما تكلم بهذا، فنظر رسول الله بن أبيّ، فجاء سعد، فأخذ بيدي، فانطلق بي، فقال: هذا حدثني، فانتهرني عبد الله بن أبيّ، فأجهشت إلى =

رسول الله ﷺ، فبكيت، فقلت: والذي أنزل عليك النبوة لقد قال، فأنصت عنه نبي الله؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۞ إلى آخر السورة.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ قيس بن الربيع؛ ضعيف.

وأعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( $\sqrt{V}$ ) بالراوي عن قيس، وهو ابن أبي مريم، ولم يصب؛ لأنه متابع عند الطبراني نفسه.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" - معلقاً - (بعد حديث رقم ٤٩٠٢) ووصله النسائي في "تفسيره" (٢١/ ٤٣١ رقم ٦١٤)، والطبري في "جامع البيان" (٢٨/ ٧٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٦٩/٥ رقم ٤٩٧٩)، وأبو نعيم في "المستخرج على البخاري"، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تغليق التعليق" (٤/ ٣٤١، ٣٤٢) من طريق يحيى بن أبي زائدة ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد؛ قال: لما قال عبد الله بن أبيّ ما قال؛ جئت رسول الله على فأخبرته، فحلف أنه لم يقل؛ فجعل الناس يقولون: تأتي رسول الله على بالكذب؛ حتى جلست في البيت مخافة إذا رأوني الناس أن يقولوا كذبت، حتى أنزل الله عز وجل - هذه الآية: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ قَالُوا فَيْهَدُ إِنَاكَ لَرَسُولُمُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكُلِبُونَ ﴿

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (٤/ ٣٧٠) \_ وعنه الطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ١٧٧ رقم ٥٠٠٣) \_ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة طلحة بن يزيد عن زيد؛ قال: سمعت عبد الله بن أبيّ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فأتيت النبي في فأخبرته، وأتاه ابن أبيّ فحلف له أنه لم يقل ذلك، وأتاني أصحاب النبي في فلاموني، فأتيت منزلي فنمت قال: كأنه كئيب، فأرسل إليّ النبي في \_ أو قال \_، فأتيت النبي في فقال: "إن الله قد صدقك وعذرك"، وتلا هاتين الآيتين: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ الله عدى ختم الآيتين.

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٧٢) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١١٩/١٥ رقم ٥٨٨٦) من طريق يعقوب الزهري عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أنس بن مالك: أن زيد بن أرقم شكا إلى رسول الله على وأخبره أنه سمع عبد الله بن أبيّ بن سلول في غزوة بني المصطلق يقول: لئن رجعنا إلى المدينة؛ ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء عبد الله بن أبيّ فاعتذر وحلف؛ فكذبت الأنصار زيد بن أرقم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَذَلُ ﴾؛ فدعا زيد بن أرقم وهم في مسير له، فأخذ بيده، قال: «هذا الذي رأيته يقول بما سمع».

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ يعقوب الزهري وشيخه ضعيفان.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/ ٧٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧١/٢٨): ثنا بشر العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وعن قتادة؛ قال: قال له قومه: لو أتيت النبي ﷺ فاستغفر لك؛ فجعل يلوي رأسه؛ فنزلت فيه: ﴿وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (١).
اللَّهِ﴾ (١).

• وعن قتادة؛ قال: اقتتل رجلان: أحدهما من جهينة، والآخر من غفار، وكانت جهينة حليف الأنصار فظهر عليه الغفاري، فقال رجل منهم عظيم النفاق: عليكم صاحبكم، عليكم صاحبكم؛ فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، أما والله؛ لئن رجعنا إلى المدينة؛ ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم في سفر، فجاء رجل ممن سمعه إلى النبي على فأخبره ذلك، فقال عمر: مر معاذاً يضرب عنقه، فقال: "والله لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"، فنزلت: ﴿هُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وقول هَ : ﴿لَهِن رَّجَعّنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَلُ مِنْ اللَّهِ ﴿ وقول هَ اللَّهِ ﴾ وقول ها: ﴿لَهُ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وقول هَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

❖ عن الحسن: أن غلاماً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني سمعت عبد الله بن أُبيّ يقول كذا وكذا، قال: «فلعلك غضبت عليه؟»، قال: لا، والله لقد سمعته يقول، قال: «فلعلك أخطأ سمعك؟»، قال: لا، والله يا نبي الله! لقد سمعته يقوله، قال: «فلعله شبه عليك؟»، قال: لا والله، قال: فأنزل الله تصديقاً للغلام: ﴿ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ قال: لا والله، قال: فأنزل الله تصديقاً للغلام: ﴿ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٧٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۱/۲۸): ثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٧٤/٢٨) بنفس السند السابق. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾؛ فأخذ النبيّ ﷺ بأذن الغلام، فقال: «وعت أذنك، وعت أذنك يا غلام!»(١).

عن عروة؛ قال: لما نزلت: ﴿ أَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغْفِرْ لَمُمْ إِن شَتَغْفِرْ لَمُمْ إِن شَتَغْفِرْ لَمُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على السبعين »؛ فأنزل الله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ ﴾ [التوبة: ٨٠]؛ قال السبعين »؛ فأنزل الله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ ﴾ الآية (٣).

عن مجاهد في قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوَا يَسَتَغَفِر لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَا رُءُوسَمُ ﴾؛ قال: عبد الله بن أُبيّ قيل له: تعال ليستغفر لك رسول الله ﷺ؛ فلوى رأسه، وقال: ماذا قلت؟ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷٤/۲۸): ثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٣/٢٨): ثني أحمد بن منصور الرمادي ثنا إبراهيم بن الحكم ثني أبي عن عكرمة به.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله، وضعف إبراهيم بن الحكم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٧٤ ، ١٧٥) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٣، ٢١٤) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

وذكره في «الدر المنثور» (٨/ ١٧٦) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧١/٢٨) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

\* عن سعيد بن جبير: أن النبي على كان إذا نزل منزلاً في السفر لم يرتحل منه حتى يصلي فيه، فلما كان غزوة تبوك؛ نزل منزلاً، فقال عبد الله بن أبيّ: لئن رجعنا إلى المدينة؛ ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ ذلك رسول الله على فارتحل ولم يصل، فذكروا ذلك له؛ فذكر قصة ابن أبيّ، ونزل القرآن: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُم وجاء عبد الله بن أبيّ إلى النبي على فجعل يلوي رأسه؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا وضعيف وضعيف .

خ عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله على الله على الله على مَنْ عِندَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنفَضُّوأً في عسيف لعمر بن الخطاب (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤/١) ونسبه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۱۷٦) ونسبه لابن مردويه والضياء في «المختارة».

## سورة التغابن

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: نزلت سورة التغابن بالمدينة (١٠).

﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ
 فَأَخَذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿

عن عبد الله بن عباس وسأله رجل عن هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مِنْ أَزْوَعِكُمْ وَأُولَاكِكُمْ عَدُولًا لَكُمْ فَأَحْدَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مَنْ أَزْوَعِكُمْ وَأُولَاكِكُمْ عَدُولًا لَكَ مَا فَأُولًا اللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ عَفُولًا يَعِيمُ اللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمُ اللَّهَ عَفُولًا وَيَعِيمُ اللَّهُ عَفُولًا وَيَعِيمُ اللَّهُ عَفُولًا وَيَعِيمُ اللَّهُ عَفُولًا وَيَعْمِ وَأُولادِهِم وَأُولادِهِم وَأُولادِهِم وَأُولادِهِم وَأُولادِهُم وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٨١) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل». وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير را الله عن عبد الله بن الزبير الله عن عبد الله بن الزبير الله عن عبد الله بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٨١) ونسبه للنحاس.

• عن عكرمة في قوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ ٱزُونِهِكُمْ وَأُولَلِاكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَخَذُرُوهُمُ ﴿ قَالَ: كَانَ الرجل يريد أَن يأتي النبي عَلَيْ فيقول له أهله: أين تذهب وتدعنا؟ قال: وإذا أسلم وفقه؛ قال: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر فلأفعلن ولأفعلن؛ فأنزل الله \_ جل ثناؤه \_: ﴿وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ ٱللّهَ غَفُورٌ وَعَيْمُ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۹/۵، ۲۲۰ رقم ۳۳۱۷)، والطبري في «جامع البيان» (۱۸/ ۲۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/ ۲۲۰ رقم ۱۱۷۲۰)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/٤)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٩٠) من طريق إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف، رواية سماك عن عكرمة على وجه الخصوص فيها. اضطراب.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».!

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.!

وقال شيخنا في «صحيح الترمذي» (رقم ٢٦٤٢): «حديث حسن».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٨٤) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

قلنا: قد أخرجه الترمذي وابن أبي حاتم من طريق الفريابي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨٠/٢٨): ثنا هناد السري ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة.

قلنا: وسنده ضعيف كسابقه.

• عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَعِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ﴿ : كان الرجل إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تمنعه زوجته وولده ولم يألوا ينبطوه عن ذلك، فقال الله: إنهم عدو لكم فاحذروهم واسمعوا وأطيعوا وامضوا لشأنكم، فكان الرجل بعد ذلك إذا منع وثبط؛ مر بأهله وأقسم، والقسم يمين: ليفعلن وليعاقبن أهله في ذلك؛ فقال الله \_ جلّ ثناؤه \_: ﴿ وَإِن تَعْفُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَ اللّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ (١).

عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآي عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآي عن أَزْوَنِهِكُمْ وَأَوْلَلاكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وله على وله على إذا أهل ووله، فكان إذا أماد الغزو؛ بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم؛ فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى مِن أَزْوَنِهِكُمْ وَأَوْلَلاكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ ﴾ الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك وبقية الآيات (٢).

عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَبِكُمْ وَأُولَكِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ عَدُوًا لَكُمْ وَاللهِ عَدُوا لَللهِ عَدُوا لَللهِ عَدُوا لَللهِ عَدُوا لَللهِ عَدُوا لَللهِ عَدُوا لَللهِ عَدُوا لَكُمْ عَدُوا لَكُمْ ﴿(٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/ ٨٠، ٨١).

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨١/٢٨): ثنا ابن حميد ثنا سلمة ثني ابن إسحاق عن بعض أصحابه عنه به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: جهالة الأصحاب مع ملاحظة أن ابن إسحاق مدلس.

الثالثة: ابن حميد؛ ضعيف اتهم بالكذب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨١/٢٨)، والواحدي في «أسباب النزول» =

﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ وَالسَّمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِـقُوا خَيْرًا لِإَنْفُسِكُمُ وَمَن يُوق شُحَ نَفْسِهِ مَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

خ عن سعيد بن جبير في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُم وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ فَالَا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله والله وال

خ عن قسادة: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ وحال: هي رخصة من الله، كان الله قد أنزل في سورة آل عمران: ﴿ اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ هِ ﴾ [آل عمران: ﴿ اتَّقُوا اللّهَ حَقْ عن تُقالِهِ هِ ﴾ [آل عمران: ٢٠١]، وحق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، ثم خفف عن عباده ؛ فأنزل الرخصة: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَآنفِقُوا خَيْرًا عَبَاده ؛ فأنزل الرخصة: ﴿ فَالْيَهِ كَا اللّهُ مَا السَّطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَآنِفِقُوا خَيْرًا لِللّهَ مَا السَّطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَآطِيعُوا وَآنِفِقُوا خَيْرًا لِللّهَ مَا السَّطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَآطِيعُوا وَآلِفِقُوا خَيْرًا لِللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>= (</sup>ص ٢٨٨) من طريق محمد بن عمر بن علي المقدمي ثنا أشعث بن عبد الله ثنا شعبة عن إسماعيل به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤٠٢/٤): ثنا أبو زرعة ثني يحيى بن عبد الله بن بكير ثني ابن لهيعة ثني عطاء بن دينار عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ للضعف المعروف في ابن لهيعة، ويحيى ليس من قدماء أصحابه.

ثم إن رواية عطاء عن سعيد من صحيفته؛ كما في «التقريب»، مع التذكير بأنه مرسل.

والطاعة فيما استطعت يا ابن آدم عليها، بايع النبي ﷺ أصحابه على السمع والطاعة فيما استطاعوا(١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٨٦، ١٨٧) ونسبه لابن المنذر وعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

## سورة الطلاق

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: نزلت سورة الطلاق بالمدينة (١٠).

الله رَبَّكُمُ لا نُخْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلا يَغْرُجُنَ إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمُ لا تُغْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلا يَغْرُجْنَ إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لاَ تَدْرِي لَعَلَ اللهَ يُعْدِثُ بَعْدُ وَلِكَ أَمْرًا فِي فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فِي فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُو وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِللهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِن حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَجُا فَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَجُا فَ وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرُجُما فَ وَيَرْزُقَهُ مِن حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَعْمَلُ أَلْهُ بَعْرُومً قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَعْمَلُ أَنْ اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِ شَيْءٍ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَهُو حَسِّبُهُ أَن اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِ شَيْءٍ وَمَن يَتَقِ اللهَ يَهُو حَسِّبُهُ أَلَى اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِ شَيْءٍ وَمَن يَتَوْلُ فَلَى اللهَ فَهُو حَسِّبُهُ أَنْ اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِ شَيْء

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۸۸/۸) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤٠٣/٤): ثنا محمد بن ثواب بن سعيد ثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله العني عني إلا ما تغني هذه الشعرة \_ لشعرة أخذتها من رأسها \_ وأخذت رسول الله ﷺ حمية عند ذلك؛ فدعا ركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون كذا من كذا؟»، فقال رسول الله ﷺ لعبد يزيد: «طلقها»؛ ففعل، فقال لأبي ركانة: «ارتجعها»، فقال: يا رسول الله! إني طلقتها، فقال رسول الله ﷺ: «قد علمت ذلك، فارتجعها»؛ فنزلت: ﴿ يَاأَيُّمَا ٱلنَّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ (١).

الثانية: سعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره ولم يذكروا أسباطاً هل روى عنه قبل الاختلاط؛ فقد ذكروا ناساً أعلى طبقة من أسباط رووا عن سعيد بعد الاختلاط ـ والله أعلم ـ.

وخالف أسباطاً عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ـ راوية سعيد ـ فرواه عن سعيد عن قتادة به مرسلاً لم يذكر أنساً.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٨/ ٨٥): ثنا ابن بشار ثنا عبد الأعلى به. قلنا: وهذا مرسل صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح، وسماع عبد الأعلى من سعيد قبل الاختلاط وقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» حديثه عنه.

(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ٤٩١) من طريق زيد بن المبارك ثنا محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله على عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو واه، والخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام»، وانظر: «مختصر استدراكات الذهبي» لابن الملقن (٢/ ٩٥١). قلنا: وهو كما قال الذهبي كلله؛ فإن محمداً ذا متروك الحديث، واو بمرة.

انظر تفصيل الأقوال فيه في: «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٢١).

وفيه علة أخرى وهي: أن ابن جريج مدلس وقد عنعن، وقد أخرجه أبو داود في =

<sup>=</sup> قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: قتادة مدلس وقد عنعن.

خ عن مقاتل بن حيان؛ قال: بلغنا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَكَأَيُّما النِّي اللّهِ عَلَيْ النّبِيُ النّبِيُ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ الل

عن ابن سيرين في قوله \_ تعالى \_: ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾؛

<sup>= &</sup>quot;سننه" (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠ رقم ٢١٩٦)، والبيهقي (٧/ ٣٣٩) من طريق ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الخطابي: "في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه، فالمجهول لا تقوم به حجة".

وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. انظر: «مختصر سنن أبي داود» بذيله «معالم السنن» (٣/ ١٢٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٨٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٨٩)، و«لباب النقول» (ص٢١٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

قال: في حفصة بنت عمر فطلقها النبي ﷺ واحدة؛ فنزلت: ﴿يَكَأَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآةِ ﴾ إلى قوله: ﴿يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾؛ قال: فراجعها (١٠). [ضعيف] خلقتُمُ النّسِسَةَ ﴾ عن جابر بن عبد الله ﴿ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءِ قَدْرًا ﴿ فَي رجل من أسجع كان فقيراً ، خفيف ذات اليد، كثير العيال، فأتى رسول الله ﷺ فسأله؛ فقال له: «اتق الله واصبر»، فرجع إلى أصحابه، فقالوا: ما أعطاك رسول الله ﷺ فسأله فقال: ما أعطاك رسول الله ﷺ فسأله عنها وأخبره خبرها، فقال رسول الله ﷺ وَمَن يَتَوَلَ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَمَن يَتَوَلّ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ الله عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَمَن يَتَوَلّ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهَ الله أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ فَا اللهِ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهُ اللهِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ فَا اللّهُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنّ اللّهُ عَمَل اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ فَا اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّلُهُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَلُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّهُ وَانَ العَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّاله عَلَهُ اللهِ عَلَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ إِللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» و«الدر المنثور» ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (۲/ ٤٩٢)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٩٠) من طريق عبيد بن كثير العامري ثنا عباد بن يعقوب ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل ثنا عمار بن أبي معاوية عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل منكر؛ فيه عباد بن يعقوب رافضي جبل، وعبيد بن كثير العامري وهو متروك؛ قاله الأزدي». وانظر: «مختصر استدراكات الذهبي» (٢/ ٩٥٥).

قلنا: بل الحمل فيه على عبيد بن كثير فقط؛ فإنه متروك؛ كما قال الدارقطني والأزدي وابن حبان. وانظر: «الميزان» (٣/ ٢٢، ٣٣).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٠، ٩٠، ٩٠) من طريقين عن عمار الدهني عن سالم به مرسلاً.

وهو أصح من الذي قبله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٩٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

 عن عبد الله بن عباس على في قوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رَخُرُجًا ﴾؛ قال: نزلت هذه الآية في ابن لعوف بن مالك الأشجعي، وكان المشركون أسروه وأوثقوه وأجاعوه، فكتب إلى أبيه: أن ائت رسول الله ﷺ؛ فأعلمه ما أنا فيه من الضيق والشدة، فلما أخبر رسول الله ﷺ؛ قال له رسول الله ﷺ: «اكتب إليه وأخبره ومره بالتقوى والتوكل على الله، وأن يقول عند صباحه ومسائه: ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَهُ وَقُب رَجِيعٌ ﴿ إِلَّهُ السَّوبِ قَ: ١٢٨]»، ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْمِى ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ النوبة: ١٢٩] ، فلما ورد عليه الكتاب؛ قرأه؛ فأطلق الله وثاقه، فمر بواديهم التي ترعى فيه إبلهم وغنمهم فاستاقها فجاء بها إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! إني اغتلتهم بعدما أطلق الله وثاقي، فحلال هي أم حرام؟ قال: «بل هي حلال، وإذا شئنا خمسنا»؛ فأنزل الله: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رَغَرُجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُۥۗ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ؞ً قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الشدة والرخاء ﴿فَدْرًا ﴾؛ يعني: أجلاً، وقال ابن عباس عِنْهُما: من قرأ هذه الآية عند سلطان يخاف غشمه، أو عند موج يخاف الغرق، أو عند سبع؛ لم يضره شيء من ذلك(١). [ضعيف جدآ]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۹۲/۸)، و«لباب النقول» (ص٢١٦) وقال: «وأخرج الخطيب في «تاريخه» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جويبر؛ متروك الحديث.

الثانية: الضحاك لم يلق ابن عباس، ولم يدركه.

تأمرني؟ قال: «آمرك وإياها أن تستكثرا من: لا حول ولا قوة إلا بالله»، فقالت المرأة: نِعْمَ ما أمرك فجعلا يكثران منها، فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم، فجاء بها إلى أبيه؛ فنزلت: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِعْزَجًا ﴾(١).

♦ عن محمد بن إسحاق مولى أبي قيس بن مخرمة؛ قال: جاء مالك الأشجعي إلى النبي على فقال له: أسر ابن عوف، فقال له: «أرسل إليه أن رسول الله على يأمرك أن تستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله»، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه، فخرج؛ فإذا هو بناقة لهم، فركبها فأقبل، فإذا بسرح للقوم الذين كانوا أسروه، فصاح بها فأتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا هو ينادي بالباب، فأتى أبوه رسول الله على فأخبره؛ فنزلت: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ بِخُرَجًا﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۱۹۷)، و«لباب النقول» (ص٢١٦) وقال: «وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به». قلنا: والكلبي كذاب وشيخه \_ أيضاً \_ متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٩٧) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا مرسل؛ لا تقوم به حجة، وصرح بإرساله السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الثعلبي في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٥٢/٤) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

❖ عن عبد الله بن مسعود ﷺ؛ فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: ﴿ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ ﴾ (١).

﴿ وَالَّتِي بَهِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ اَرْبَبْنُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَدَ يَحِضْنَ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ أَمْرِهِ يُشْرُأُ ۞﴾.

❖ عن أُبِيّ بن كعب رضي الله أنه قال: يا رسول الله! إن عِدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار، والكبار، وأولات الأحمال؛ فَــــأنــــزل الله: ﴿وَأَلَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُدُّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشْهُرِ وَالَّتِي لَدْ يَحِضْنُّ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنِّي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشَرُّ ۞ (٢). [ضعيف]

<sup>=</sup> قلنا: وهذا موضوع.

وقال السيوطي في «اللباب» (ص٢١٦): «وأخرج الثعلبي من وجه آخر ضعيف».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٥٣٢، ٤٩١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (٢٩٨/٤)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية المسندة» (٩/ ٦٠، ٦١ رقم ٤١٥٤، ٦١، ٤١٥٥)، و (إتحاف الخيرة المهرة» (١٧٨/٨)، ١٧٩ رقم ٧٨٦٢)، والطبري في «جامع البيان» (٢٨/ ٩١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/٧/٤)، والحاكم (٢/ ٤٩٢، ٤٩٣)، والبيهقي (٧/٤١٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٠) من طريق مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم أبي عثمان الأنصاري عن أبيّ به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: وهو كما قالا؛ فإن رجاله ثقات، وأبو عثمان الأنصاري اختلف في اسمه؛ فقيل: عمرو بن سالم، وقيل: عمر بن سالم، وهو ثقة روى عنه جمع ووثقه الذهبي وابن حبان وأبو داود.

أما الحافظ؛ فقد قصر في «التقريب»؛ فقال: «مقبول»!! وأكثر منه الذهبي؛ =

من المنحيض مِن نِسَاَيِكُو إِنِ ارْبَبْتُو فَعِدَّاهُنَّ ثَلَانَهُ أَشَهُرٍ وَالَّتِي لَرَ يَعِضْنَ وَالَّتِي لَرَ يَعِضْنَ وَمَن يَنِّقِ اللهِ يَجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَالَّتِي لَرَ يَعِضْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ اللهِ يَجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَشِلُ فَالوا: يا رسول الله! أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض، فاختلفوا فيها؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنِ ارْبَبْتُو فَعِدَّاهُنَّ أَنُهُ مِنْ أَمْرِهِ يَظِيْهُ فَقَالُوا: يَكُمْ يَوْلُكُ اللهُ عَالَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَمَن يَنِّقِ الله يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرُكُ يقول: إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن بمنزلتهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (١).

<sup>=</sup> فقال في «الميزان»: «لا يكاد يدري من هو».

ثم تنبّهنا لأمر مهم: وهو أن أبا عثمان الأنصاري لم يدرك أبيّ بن كعب. قال ابن أبي حاتم الرازي في «المراسيل» (ص١٢١ رقم ٢٥٧): «سألت أبي عن حديث دواه حديث دواه حديث وط في عن عديد من بالربي أبيّ من كوب ( دواه حديث والربي عن أبيّ من كوب الربي الر

حديث رواه جرير عن مطرف عن عمرو بن سالم عن أبيّ بن كعب: (وذكر حديثنا هذا). قال أبي: إنما هو عمرو بن سالم... وهو جد يحيى بن الضريس... ولم يدرك أبيّاً إنما يحدث عن القاسم بن محمد».

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٦٩): «روى عن أبيّ بن كعب مرسلاً». فالحديث ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٠١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۹۸)، وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (۲/ ۲۰۱) عن الثوري عن إسماعيل به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

# سورة التحريم

عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة (۱).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَبِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمَنِيكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُورٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ۞﴾.

عن أنس بن مالك فَ إِنْ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانْت له أَمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه؛ فأنزل الله عز وجل \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ لِمَ تَحُرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَرُولَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ عَرِّمٍ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَرُولَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ عَرِّمٍ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَرُولَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ عَرِّمٍ مَا أَحَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله على الله على الله على الله عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله على اله على الله على اله على الله على

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٣/٨) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ﴿ قَلْمُهَا ؛ قال: أنزلت بالمدينة سورة النساء، و﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ اللّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَلَلَتُهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم ٤٩١٢، ٧٦٦٥، ٢٦٩١)، ومسلم (رقم ١٤٧٤/٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٧١، ٧٢)، وفي «عشرة النساء» (ص٥٠ رقم =

حن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يَشْرَبُ عَنْ عَبَدُ سُودة مِنَ الْعَسَلَ، فَدَخُلُ عَلَى عَائِشَة، فقالت: إني أجد منك ريحاً، فقال: «إني أراه من ثم دخل على حفصة، فقالت: إني أجد منك ريحاً، فقال: ﴿ يَكَاتُمُ النَّبِيُ شُرابِ شَرِبته عند سودة، والله لا أشربُه ﴾؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ يَكَاتُمُ النَّبِيُ

<sup>=</sup> ۲۱)، وفي «التفسير» (۲/ ٤٤٩ رقم ۲۲۷)، والحاكم (۲/ ٤٩٣)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٥/ ٦٩، ٧٠ رقم ١٦٩٤)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (٨/ ٢١٤) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي (٥/ دقم ١٦٩٥) ـ من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وقال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٣٧٦): «بسند صحيح».

وكذا صححه السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤١٢/٤)، و«مسند الفاروق» (٢/٤١، ٦١٥) ـ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٢٩٩، ٣٠٠ رقم ١٨٩) ـ من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.

قال الحافظ ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج»، وقال في «مسند الفاروق»: «هذا إسناد صحيح على شرطهما...».

وسكت عنه الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٦٥٧).

لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۞ ﴿(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۹٦/۱۱) رقم ١١٢٢٦): ثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن [أبي أبي الخزاز] ثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس به.

قلنا: صحة الحديث متوقفة على معرفة [أبي أبي الخزاز] ونظنه تصحيفاً من الطابع أو الناسخ، وبحثنا في كتب الرجال فوجدنا رجلاً يكنى بهذه الكنية؛ وهو صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، فإن يكن هو؛ فالسند ضعيف؛ لضعف صالح هذا ـ والله أعلم بالصواب ـ.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٧): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٧)، و«الدر المنثور» (٨/٢١٣) بعد زيادة نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه: «بسند صحيح».

عرف حفصة ما أظهرت من أمر مارية ﴿وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ عَما أخبرت به من أمر أبي بكر، وعمر، فلم يثربه عليها ﴿فَلَمّا نَبّاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبْاًكَ هَلَا قَالَ نَبْاَفَى الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ثَم أقبل عليها يعاتبها، فقال: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمّا وَإِن تَظُهُرا عَلَيْهِ فَإِنّ اللّهَ هُو مَوْلَئهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وصَغَتْ قُلُوبُكُمّا وَإِن تَظُهُرا عَلَيْهِ فَإِنّ اللّهَ هُو مَوْلَئهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني: أبا بكر وعمر ﴿وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ وَعِنى عَلِيدَتِ سَيِحَتِ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارا فَلَهُ ﴾ وقرع عنه عَنْ مَنْ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَنِنتِ تَبْبَتِ عَلِيدَتِ سَيْحِنتِ ثَيْبَتِ وَأَبْكَارا فَلَ ﴾ وفوعده من الثيبات: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وأخت نوح، ومن الأبكار: مريم بنت عمران وأخت موسى الله في الله عنه جدا]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳/ ۱۳، ۱۶ رقم ۲۳۱۲) ـ ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (۲۰/٤) ـ، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۱۵ / ۱۵) من طريق هشام بن إبراهيم المخزومي ثنا موسى بن جعفر الأنصاري عن عمه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشام بن إبراهيم».

وقال العقيلي: «لا يعرف إلا به؛ [يعني: موسى بن جعفر]».

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

الأولى: هشام بن إبراهيم؛ لم نجد له ترجمة.

الثانية: موسى بن جعفر؛ قال العقيلي: «مجهول بالنقل لا يتابع على حديثه ولا يصح إسناده».

الثالثة: عمه مجهول \_ أيضاً \_؛ قال الحافظ في «لسان الميزان» (١١٤/٦): «لم أقف على اسمه ولا عرفت حاله».

وقال العقيلي: «لا يصح إسناده».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٧): «رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه، قال الذهبي: «مجهول وخبره ساقط»». ا. ه. وقال السيوط في «الدر المنثور» (٨/ ٢١٦)، و«لباب النقول» (ص٢١٧) بعد أن زاد نسبته لابن مردويه: «بسند ضعيف».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۷٦/۳ رقم ۲۲۷۶ ـ «كشف»)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/۱۱ رقم ۱۱۱۳۰) من طريق إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات؛ ومسلم هو ابن عمران البطين.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٦): «رواه البزار بإسنادين والطبراني؛ ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم الأصغر، وهو ثقة».

قلنا: الإسناد الثاني الذي أشار إليه الهيثمي هو عند البزار بعد السابق (رقم ٢٢٧٥) بسند ضعيف، فيه قيس بن الربيع وهو ضعيف.

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٧): «وأخرج البزار بسند صحيح». وقال في «الدر المنثور» (٨/ ٢١٤): «بسند حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤١٣/٤): ثني أبو عبد الله الطهراني أنا حفص بن عمر العدني أنا الحكم بن أبان أنا عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ حفص بن عمر هذا ضعيف؛ كما في «التقريب». قال الحافظ ابن كثير عقبه: «وهذا قول غريب».

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢١٧) بعد زيادة نسبته لابن مردويه: «بسند ضعيف». اه.

وقال في «لباب النقول» (ص٢١٨): «غريب \_ أيضاً \_، وسنده ضعيف».

من أنبأك هذا؟ قال: «نبأني العليم الخبير»، فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية؛ فحرمها؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اللهِ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَجَلّ \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اللهِ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَنْورُ مَا اللهِ عَنْورُ وَاللهُ عَنْورُ رَحِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَنْورُ لَهُ عَنْورُ لَمُ عَنْورُ لَهُ عَنْورُ لَحِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَنْورُ لَهُ عَنُورُ لَهُ عَنْورُ لَهُ عَنْورُ لَهُ عَنْورُ لَا اللهُ عَنْورُ لَهُ عَنْورُ لَهُ وَلِهُ اللهُ عَنْورُ لَهُ وَلَهُ لَكُ عَنْورُ لَهُ إِلَيْهُ لَكُ مَا اللهُ عَنْورُ لَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلْمُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَالْمُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَالِهُ إِلَ

• عن عبد الله بن رافع؛ قال: سألت أم سلمة عن هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرَمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ ﴾؛ قالت: كانت عندي عكة من عسل أبيض يجرس نحله الضرو، فكان النبي على يلعق منها وكان يحبه، فقالت له عائشة: نحلها تجرس عرفطاً؛ فحرمها؛ فنزلت هذه الآية (٢).

حن عبد الله بن عباس على الله على عند عند الله بعاريته وهي مخمر وجهها، فقالت حفصة لله عائشة، فدخل رسول الله بجاريته وهي مخمر وجهها، فقالت حفصة لرسول الله على: أما إني قد رأيت ما صنعت، فقال لها رسول الله على: «فاكتمي عني، وهي حرام»، فانطلقت حفصة إلى عائشة؛ فأخبرتها وبشرتها بتحريم القبطية فتسلم لهن أيامهن؛ فأنزل الله: ﴿وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّيِّيُ إِلَى بَعْضِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹۱/۱۲، ۹۲ رقم ۱۲٦٤): ثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمر البجلي أنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم عنه به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٨/٥): «رواه الطبراني؛ وفيه إسماعيل بن عمر البجلي وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان، والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، وبقية رجاله ثقات».

قلنا: وهو كما قال.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٤١٦/٤): «إسناده فيه نظر». وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٢١٨/٨) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٧٠، ١٧١): نا محمد بن عمر ثنا إبرهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن عبد الله به. قلنا: شيخ ابن سعد هو الواقدي الهالك؛ فالحديث ضعيف جداً.

أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنَى بَعْضَهُم وَأَعْضَ عَنَ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأَهَا لِهِ عَلَى بَعْضَهُم وَأَعْضَ عَنَ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأَهَا لِهِ عَلَى اللّهِ الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَل

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ ؛ فكنت أهابه ، حتى حججنا معه حجة ، فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة ؛ لا أسأله ، فلما قضينا حجنا ؛ أدركناه وهو ببطن مرو قد تخلف لبعض حاجته ، فقال : مرحباً يا ابن عم رسول الله ، ما حاجتك ؟ قلت : شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين ؛ فكنت أهابك ، فقال : سلني عم شئت ؛ فإنا لم نكن نعلم شيئاً حتى تعلمنا ؛ فقلت : أخبرني عن قول الله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ من هما ؟ فقال : لا تسأل أحداً أعلم بذلك مني .

كنا بمكة لا تكلم أحدنا امرأته، إنما هن خادم البيت، فإذا كان له حاجة؛ سفع برجليها فقضى منها حاجته، فلما قدمنا المدينة؛ تعلمن من نساء الأنصار، فجعلن يكلمننا ويراجعننا، وإني أمرت غلماناً لي ببعض الحاجة، فقالت امرأتي: بل اصنع كذا وكذا، فقمت إليها بقضيب؛ فضربتها به، فقالت: يا عجباً لك يا ابن الخطاب! تريد ألا تكلم؛ فإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۱۸۵، ۱۸۲): نا محمد بن عمر الواقدي ثنا عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: الواقدي؛ متروك الحديث، متهم بالكذب.

الثانية: شعبة هذا؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في «التقريب».

وكان رسول الله على إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة، يسلم عليهن، ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها، وإنها أهديت لحفصة بنت عمر عكة عسل من الطائف \_ أو من مكة \_ فكان رسول الله الخا الله الخا دخل عليها يسلم؛ حبسته حتى تلعقه منها \_ أو تسقيه منها \_، وإن عائشة أنكرت احتباسه عندها، فقالت لجويرية عندها حبشية \_ يقال لها: خضراء \_: إذا دخل على حفصة فادخلي عليها؛ فانظري ما يصنع فأخبرتها الجارية ما يصنع بشأن العسل، فأرسل عائشة إلى صواحبها فأخبرتهن، وقالت: إذا دخل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير، ثم إنه دخل على عائشة، فقالت: يا رسول الله! أطعمت شيئاً منذ اليوم؟ فإني أجد منك ريح مغافير، وكان رسول الله الشعمة أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح مغافير، وقال: «هو عسل، والله لا أطعمه أبداً».

حتى إذا كان يوم حفصة، قالت: يا رسول الله! إن لي حاجة إلى أبي، إن نفقة لي عنده، فائذن لي أن آتيه، فأذن لها، ثم إنه أرسل إلى مارية جاريته، فأدخلها بيت حفصة، فوقع عليها، فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقاً، فجلست عند الباب، فخرج رسول الله على وهو فزع، ووجهه يقطر عرقاً، وحفصة تبكي، فقال: «ما يبكيك؟»، فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذا، أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها على فراشي، ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، أما والله؛ ما يحل لك هذا يا رسول الله! فقال: «والله ما صدقت، أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي؟ أشهدك أنها علي حرام، ألتمس بذلك رضاك، انظري ألا تخبري بهذا امرأة منهن؛ فهي عندك أمانة»، فلما بذلك رضاك، انظري ألا تخبري بهذا امرأة منهن؛ فهي عندك أمانة»، فلما

خرج رسول الله على قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة، فقالت: الا أبشري، إن رسول الله على قد حرم أمته وقد أراحنا الله منها. فقالت عائشة: أما والله لقد كان يريبني أنه يقيل من أجلها؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّيِّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ ثَم قرأ رسول الله عَلَيْهِ: ﴿وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ ﴾؛ فهي عائشة وحفصة، وزعموا أنهما كانتا لا تكتم إحداهما الأخرى شيئاً.

وكان لي أخ من الأنصار إذا حضرت وغاب في بعض ضيعته حدثته بما قال رسول الله على او] إذا غبت في بعض ضيعتي حدثني، فأتاني يوماً وقد كنا نتخوف جبلة بن الأيهم الغساني فقال: ما دريت ما كان؟ فقلت: وما ذاك، لعل جبلة بن الأيهم الغساني يذكر؟ فقال: لا، ولكنه أشد من ذلك، إن رسول الله على الصبح فلم يجلس كما كان يجلس، ولم يدخل على أزواجه كما كان يصنع، وقد اعتزل في مشربته، وقد تركت الناس يموجون، ولا يدرون ما شأنه؟ فأتيت والناس في المسجد يموجون ولا يدرون، فقلت: يا أيها الناس! كما أنتم.

ثم أتيت رسول الله وهو في مشربته قد جعلت له عجلة فرقي عليها، فقلت لغلام [له] أسود ـ وكان يحجبه ـ: استأذن لعمر بن الخطاب، فاستأذن لي فدخلت ورسول الله و يه مشربته، فيها حصير وأهب معلقة، وقد أفضى بجنبه إلى الحصير، فأثر الحصير في جنبه، وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفاً، فلما رأيته؛ بكيت، فقال: «ما يبكيك؟»، قلت: يا رسول الله! فارس والروم يضطجع أحدهم في الديباج والحرير، فقال: «إنهم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، والآخرة لنا»، ثم قلت: يا رسول الله! ما شأنك؟ فإني قد تركت الناس يموج بعضهم في بعض، فعن خبر أتاك اعتزلتهن؟ فقال: «لا؛ ولكن بيني وبين أزواجي شيء، فأقسمت ألا أدخل عليهن شهراً»، ثم خرجت على الناس، فقلت: يا أيها الناس! ارجعوا؛ عليهن شهراً»، ثم خرجت على الناس، فقلت: يا أيها الناس! ارجعوا؛ فإن رسول الله وبين أزواجه شيء فأحب أن يعتزل.

ثم دخلت على حفصة، فقلت: يا بنية! أتكلمي رسول الله عليه

وتغيظين وتغارين عليه؟ فقالت: لا أكلمه بعد بشيء يكرهه، ثم دخلت على أم سلمة \_ وكانت خالتي \_، فقلت لها كما قلت لحفصة، فقالت: عجباً لك يا عمر بن الخطاب! كل شيء تكلمت فيه حتى تريد أن تدخل بين رسول الله ﷺ وبين أزواجه! وما يمنعنا أن نغار على رسول الله ﷺ وأزواجكم يغرن عليكم؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّلْأَزْوَيَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْك أُمِّيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٢٨] حتى فرغ من الآية<sup>(١)</sup>.

[ضعيف]

 عن عبد الله بن عباس رها في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَّ ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾؛ قال: كانت حفصة وعائشة متحابتين، وكانتا زوجتي النبي على الله فنهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، فأرسل النبي ﷺ إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة فوجدتهما في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها، وغارت غيرة شديدة، فأخرج رسول الله ﷺ جاريته، ودخلت حفصة، فقالت: قد رأيت من كان عندك، والله لقد سئتني؛ فقال النبي ﷺ: «والله لأرضينك؛ فإني مسرّ إليك سراً فاحفظيه»، قالت: ما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٢٣/٨ ـ ٣٢٦ رقم ٨٧٦٤) من طريق عبد الله بن صالح ثني الليث بن سعد ثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن رومان عن ابن عباس به.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن رومان إلا سعيد بن أبي هلال ولا عن سعيد إلا خالد بن يزيد تفرد به الليث».

قلنا: وهو ثقة حافظ ثبت لا يضره ذلك؛ لكن الراوي عنه ضعيف، لم يروه عنه أحد من الجهابذة الذين رووا عنه صحيح حديثه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/٥ ـ ١٠): «وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره».

• عن عبد الله بن عباس والها؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب والهاء من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي الله في بيت حفصة في يومها، فوجدته حفصة؛ فقالت: يا نبي الله! لقد جئت إليّ شيئاً ما جئت إلى أحد من أزواجك بمثله؛ في يومي وفي دوري وعلى فراشي! قال: «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها»، قالت: بلى، فحرمها، وقال: «لا تذكري ذلك لأحد»، فذكرته لعائشة فأظهره الله ـ عزّ وجلّ ـ عليه؛ فأنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهُ لِمَ ثُمِنَاتَ أَنْوَاجِكُ الآيات كلها، فبلغنا أن نبي الله عليه كفر يمينه وأصاب جاريته (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠١/٢٨).

قلنا: وهو ضعيف جداً؛ لأنه مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠٢/٢٨) بسند صحيح إلى ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٨/ ٢١٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرج الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩١) من طريق آخر عن ابن عباس عن عمر؛ قال: دخل رسول الله ﷺ بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت: أتدخلها بيتى؟ ما صنعت بى هذا من بين نسائك إلا من =

خ عن زيد بن أسلم: أن النبي عَلَيْ حرّم أم إبراهيم، فقال: «هي عليّ حرام»، قال: «والله لا أقربها»، قال: فنزل: ﴿وَلَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو تَحِلّهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾. قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء؛ إذا قال الرجل لجاريته: أنت عليّ حرام؛ فليس بشيء، وإذا قال: والله لا أقربك؛ فعليه كفارة (١).

خعن مسروق؛ قال: آلى رسول الله ﷺ من أمته وحرّمها؛ فأنزل الله في الإيلاء: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ فَي الإيلاء: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ فَي الإيلاء: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ ٱللهُ لَكُمْ تَجْدِيهُ فَالحرام هاهنا حلال(٢). [ضعيف]

هواني عليك! فقال لها: «لا تذكري هذا لعائشة، هي عليّ حرام إن قربتها»، قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك، فحلف لها لا يقربها، وقال لها: «لا تذكريه لأحد»، فذكرته لعائشة، فأبى أن يدخل على نسائه شهراً واعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلنَّيْ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَخَلَ اللهُ يَعْدُرُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ الآية.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن شبيب وهو واهٍ بمرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۸٦/۸): نا الواقدي نا مالك بن أنس عن زيد به.

قلنا: والواقدي متروك وهو ـ أيضاً ـ مرسل؛ فالأثر واهٍ جداً.

قال زيد: فقوله: أنت عليّ حرام لغو.

قلنا: وابن أبي مريم متروك \_ أيضاً \_؛ فلا يعتد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٨٦)، والطبري في «جامع البيان» =

<sup>= (</sup>١٠٠/٢٨) من طريقين عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق به.

قلنا: وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.

وأخرجه الطبري من طريق ابن علية عن داود بنحوه.

وهو مرسل صحيح.

وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح إلى مسروق قال: حلف رسول الله ﷺ لحفصة لا يقرب أمته، وقال: «هي عليّ حرام»؛ فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله.

قاله الحافظ في «الفتح» (٨/٢٥٧).

قلنا: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٦/٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۸٦/۸، ۱۸۷): نا محمد بن عمر ثنا موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن محمد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

من عن عروة بن الزبير؛ قال: انطلقت حفصة إلى أبيها تحدث عنده، وأرسل رسول الله ﷺ إلى مارية فظل معها في بيت حفصة وضاجعها، فرجعت حفصة من عند أبيها وأبصرتهما؛ فغارت غيرة شديدة، ثم إن رسول الله ﷺ أخرج سريته فدخلت حفصة، فقالت: قد رأيت ما كان عندك وقد سؤتني، فقال النبي ﷺ: «فإني والله لأرضيك، إني مسر إليك سراً فأخفيه لي»، فقالت: ما هو؟ قال: «أشهدك أن سريتي عليّ حرام»؛ يريد بذلك: رضا حفصة، وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على نساء رسول الله ﷺ، قال: فانطلقت حفصة فحدثت عائشة، فقالت لها: أبشري؛ فإن الله حرم على رسوله وليدته، فلما أخبرت بسر رسول الله ﷺ؛ أنزل الله: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُ لِمَ تُحْرِّمُ مَلَى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ [ضعيف جدآ]

\* عن الضحاك يقول في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّيِّ لِمَ ثَحْرِمُ مَا آَمَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ كانت لرسول الله على فتاة فغشيها فبصرت به حفصة، وكان اليوم يوم عائشة، وكانتا متظاهرتين، فقال رسول الله على: «اكتمي على ولا تذكري لعائشة ما رأيت»؛ فذكرت حفصة لعائشة؛ فغضبت عائشة، فلم تزل بنبي الله على حتى حلف أن لا يقربها أبداً؛ فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يكفر يمينه ويأتي جاريته (٢).

<sup>=</sup> الأولى: الواقدي متروك.

الثانية: موسى بن يعقوب الزمعى؛ صدوق سيئ الحفظ.

الثالثة: أبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية؛ صدوق سيئ الحفظ.

الرابعة: الإرسال.

وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٨٧) بسند فيه الواقدي بنحوه عن أم سلمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۸۷) بسند فيه الواقدي. قلنا: وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۸/۲۸).

عن عائشة ﴿ الله على على الله عن عائشة ﴿ الله على الله عليه (١).
 يمينه وأنفق عليه (١).

﴿إِن نَنُوباً إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ ﴾.

◄ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس را قالا: نزلت: ﴿ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في أبي بكر وعمر (٢).

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (٢١٦/٨) عن الضحاك: أن حفصة زارت أباها ذات يوم، وكان يومها، فجاء النبي على فلم يجدها في المنزل، فأرسل إلى أمته مارية، فأصاب منها في بيت حفصة، وجاءت حفصة على تلك الحال، فقالت: يا رسول الله! أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟! قال: «فإنها عليّ حرام، ولا تخبري بذلك أحداً»، فانطلقت حفصة إلى عائشة، فأخبرتها بذلك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَانَّهُم النَّيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ الله الله عنه وله: ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله إن صح الطريق إلى الضحاك.

(۱) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۹۱۳/۲ رقم ۹۹۸ ـ بغية) بسند ضعيف جداً.

(٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٥٠ رقم ٨٢٠): ثنا أحمد الحلواني نا إسحاق بن المنذر نا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وابن عباس به.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا فرات بن السائب».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٥٢): «وفيه فرات بن السائب وهو متروك».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٢٣) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً.

❖ عن سعيد بن جبير؛ قال: نزلت في عمر بن الخطاب خاصة (١).
 خاصة (١).

\* عن عبد الله بن عباس على قال: وجدت حفصة رسول الله على مع أم إبراهيم في يوم عائشة، فقالت: لأخبرنها، فقال رسول الله على حرام إن قربتها»؛ فأخبرت عائشة بذلك، فأعلم الله رسوله ذلك، فعرف حفصة بعض ما قالت، فقالت له: من أخبرك؟ قال: نبأني العليم الخبير، فآلى رسول الله على من نسائه شهراً؛ فأنزل الله يتبارك وتعالى \_: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَالْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ فَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَالْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَعَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَنَجًا خَيْرًا مِنكُنَ مُسْلِمَتِ مُوْمِنَتٍ
 قَانِئَتِ تَبِّبَتٍ عَلِدَتٍ سَيَحِتٍ ثَبِبَتٍ وَأَبْكَارًا ۞﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲۲۳) ونسبه لسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٢، ٢٩٣) من طريق الدارقطني نا المحاملي نا عبد الله بن شبيب ثني أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. قلنا: وعبد الله بن شبيب واو؛ فالأثر ضعيف جداً.

رسول الله على على حفصة بنت عمر؛ فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من قال: فدخلت على حفصة بنت عمر؛ فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله على والله؛ لقد علمت أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا؛ لطلقك رسول الله على فبكت أشد البكاء، فقلت لها: يحبك، ولولا أنا؛ لطلقك رسول الله على ألمشربة؛ فدخلت، فإذا أنا برباح غلام رسول الله على قاعداً على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله على وينحدر، فناديت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله على فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله على فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً.

ثم رفعت صوتي؛ فقلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله بي فإني أظن أن رسول الله في ظن أني جئت من أجل حفصة، والله؛ لئن أمرني رسول الله في بضرب عنقها؛ لأضربن عنقها، ورفعت صوتي، فأومأ إلي أن ارقه، فدخلت على رسول الله في وهو مضطجع على حصير فجلست، فأدنى عليه إزاره، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله في فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق، قال: فابتدرت عيناي، قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟!»، علت: يا نبي الله! ومالي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الشمار والأنهار، وأنت رسول الله في وصفوته، وهذه خزانتك؛ فقال: «يا ابن الخطاب! ألا ترى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟»، قلت: بلى، قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن؛ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما

تكلمت \_ وأحمد الله \_ بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية: آية التخيير: ﴿عَسَىٰ رَيُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوْمِنَتِ قَيْنَتِ تَيْبَكِ عَلِدَتِ سَيْحَتِ ثَيْبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي على فقلت: يا رسول الله! أطلقتهن؟ قال: «لا»، قلت: يا رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله على نساءه، أفأنزل؛ فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم إن شئت»، فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغراً، ثم نزل نبي الله على ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله على كأنما يمشي على الأرض ما قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين»، فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله على نساءه؛ ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا بِأَعْلَى صُوتِي: لم يطلق رسول الله على نساءه؛ ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا بِأَعْلَى صُوتِي: لم يطلق رسول الله على نساءه؛ ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا بِأَعْلَى مَوْمَ مِنْهُمْ أَنْدُ أَوْلِ كَلَوْمُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلْتَ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَوْدُ الله على النساء: ٣٨]؛ فكنت أنا استنبطت ذا الأمر وأنزل الله ـ عز وجل ـ آية التخيير (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٧٩).

وتقدم في أول سورة البقرة آية رقم (١٢٥) حديث عمر: «وافقت ربي في ثلاث».

#### سورة تبارك

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٢٣٠) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

قلنا: وقد تصحف النحاس في مطبوع «الدر المنثور» إلى البخاري وهو تصحيف فاحش. وقال السيوطي:

وأخرج جويبر في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس رأي قال: أنزلت تبارك الذي بيده الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات.

قلنا: وجويبر؛ ضعيف جداً، والضحاك لم يسمع عن ابن عباس.

وتصحف اسم (جويبر) إلى (ابن جرير) وهذا خطأ فاحش.

## سورة القلم

عن عبد الله بن عباس على قال: نزلت سورة ﴿نَ وَالْقَلَمِ ﴾ بمكة (١٠).

﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞ وَإِنَّ لَكَ
 لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴿.

من ابن جريج؛ قال: كانوا يقولون للنبي ﷺ: إنه لمجنون به شيطان؛ فنزلت: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠ . [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲٤٠) ونسبه للنحاس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٤٢)، و«لباب النقول» (ص٢١٨) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٣) من طريق حسين بن علوان الكوفى نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ الحسين بن علوان؛ متروك الحديث، بل كذبه ابن معين. انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٦١).

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٨): «بسند واهِ».

وذكره في «الدر المنثور» (٨/ ٢٤٣) وزاد نسبته لابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل».

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَ حَلَافٍ مَهِينٍ ﴿ هَمَانٍ مَشَلَمْ بِنَويمِ ﴿ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْدِ ﴿ عُتُلِ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ إذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مَايَئُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ مَنْسِمُهُ عَلَى ٱلْمُرْطُودِ ﴿ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس في : ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ قَالَ: رَجِل مِن قريش له زنمة مثل زنمة الشاة (١). [صحيح]

عن السدي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿ ثَالَ عَلَافٍ مَّهِينٍ ﴿ عَنِ السَّاسِ عَن السَّاسِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 $\Leftrightarrow$  عن مجاهد؛ قال: هو الأسود بن عبد يغوث ( $^{(n)}$ ).

♦ عن أبي عثمان النهدي؛ قال: قال مروان بن الحكم لما بايع الناس ليزيد: سنة أبي بكر وعمر؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: إنها ليست بسنة أبي بكر وعمر، ولكنها سنة هرقل، فقال مروان: هذا الذي أنزلت فيه: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ﴾ [الأحقاف: ١٧]، قال: فَسَمِعَتْ ذلك عائشة، فقالت: إنها لم تنزل في عبد الرحمن، ولكن نزلت في أبيك: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلَّفٍ مَهِينٍ ﴿ هَمَّازِ مَشَامٍ بِنَمِيمٍ ﴿ وَلاَ تَظِعْ كُلُّ حَلَّفٍ مَهِينٍ ﴾ همَّازِ مَشَامٍ بِنَمِيمٍ ﴾ أبيك: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلَّفٍ مَهِينٍ ﴾ همَّازِ مَشَامٍ بِنَمِيمٍ ﴾ أبيك: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلَّفٍ مَهِينٍ ﴾ همَّازِ مَشَامٍ بِنَمِيمٍ ﴾ أبيك: ﴿وَلاَ تَظِعْ كُلُّ حَلَّفٍ مَهِينٍ أَلَهُ هَمَّازٍ مَشَامٍ بِنَمِيمٍ أَلَهُ كُلُّ عَلَافٍ أَلْهَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٤٩١٧).

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٨)، و«الدر المنثور» (٢٤٨/٨) ونسبه َ لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

وذكر أن ابن المنذر أخرج عن الكلبي نحوه.

قلنا: والكلبي كذاب، ورأينا عبد الرزاق قد أخرجه في «تفسيره» (٣٠٨/٢)، والطبري في «جامع البيان» (٢٩/ ١٥) عن معمر عنه به.

ونسبه في «الدر المنثور» (٨/ ٢٤٨) لهما.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٤٨/٨)، و«لباب النقول» (ص٢١٨) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٤٦/١) ونسبه لابن مردويه.

- عن عبد الله بن عباس را الله يعني: الأسود بن عبد يغوث (۱).
   يغوث (۱).
- ❖ عن الشعبي؛ قال: هو رجل من ثقيف يقال له: الأخنس بن شريق (٢).
   شريق (٢).
- عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿بَعْدَ ذَالِكَ زَسِمٍ ﴾؛ قال: نزل على النبي في أَوْلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّانٍ مَّهِينٍ ﴿ هَمَّازٍ مَشَّلَمٍ بِنَمِيمٍ ﴿ ﴾، قال: قال: فلم نعرفه حتى نزل على النبي في (بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾، قال: فعرفناه له زنمة كزنمة الشاة (٣).
  - ◘ ﴿إِنَّا بَلُوَنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ لَلْمَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۗ ۞ .
- عن ابن جریج: أن أبا جهل قال یوم بدر: خذوهم أخذاً فاربطوهم في الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً؛ فنزلت: ﴿إِنَا بَلَوَنَهُمْ كُمَا بَلُونَا أَصَعَبَ لَلْمَنَةِ﴾،
   يقول: في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة (٤). [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

قلنا: وهو عند الطبري في «جامع البيان» (٢٤٨/٢٩) بنحوه، وسنده ضعيف جداً؛ لأنه مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٧/٢٩): ثنا الحسين بن علي الصدائي ثنا علي بن عاصم ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن في الشواهد والمتابعات، وعلي بن عاصم؛ صدوق يخطئ ويصر.

وسكت عنه الحافظ ابن حجر كلَّلله في «فتح الباري» (٨/ ٦٦٣).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٨٨) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٩)، و«الدر المنثور» (٨/ ٢٥٠) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

### سورة الحاقة

- ❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة الحاقة بمكة (١).
  - ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُورَ نَذْكِرَةً وَتَعِيبًا أَذُنُّ وَعِيّةً ﴿ ﴾.
- عن بريدة بن الحصيب رضي الله على عن بريدة بن الحصيب الله على الله على الله على الله على الله على الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق على الله أن تعي»؛ قال: فنزلت: ﴿وَتَعِيبُمْ أَذُنُ وَعِيدٌ ﴾ (٢). [ضعيف جداً]
- (۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٦٣) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:
  - وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.
- (۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۹/ ۳۵، ۳۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤٤١/٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٤) من طريق بشر بن آدم ثنا عبد الله بن الزبير ثني صالح بن الهيثم عن بريدة به.
  - قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لضعف عبد الله بن الزبير والد أبي أحمد الزبيري. انظر: «الجرح والتعديل» (٥٦/٥).
  - والراوي عن بريدة لم نعرفه، ووقع اسمه عند الطبري عبد الله بن رستم وهذا مشكل. وأخرجه الطبري من طريق أبى داود الأعمى عن بريدة به.
- قلنا: وأبو داود الأعمى ـ اسمه نفيع بن الحارث ـ؛ متروك الحديث، وقد كذبه ابن معين.
  - فلا تقوى الطريقان بعضهما البعض.
- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٢٦٧) وزاد نسبته لابن مردويه وابن عساكر.

عن على ﴿ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا على! إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي»؛ وأنزل هذه الآية: ﴿ وَتَعِيبًا آذُنُهُ وَعِيلًا ﴾(١).

<sup>=</sup> قال الحافظ ابن كثير: «ولا يصح \_ أيضاً \_».

قال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢١٩): «لا يصح».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٦٧) بالسند المركب بالآباء والأجداد عن على.

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

### سورة المعارج

- عن عبد الله بن عباس وظِهْمًا؛ قال: نزلت سورة ﴿سَأَلَ﴾ بمكة (١).
  - ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿ لَ لَكُنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ ﴾.
- عن عبد الله بن عباس رَجِيًا؛ قال في قوله: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَدَابِ عَلَا اللهِ عَن عبد الله بن عباس رَجِيًا؛ قال في قوله: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَدَابِ وَالْعَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- عن السدي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾؛ قال: نزلت بمكة في النضر بن الحارث، وقد قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك،

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٧٧) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «تفسيره» (٤٦٣/٢ رقم ٦٤٠) من طريق أبي أسامة ثنا الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وهذا سند حسن على شرط البخاري.

وأخرجه الحاكم (٥٠٢/٢) من طريق آخر عن الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قوله لم يذكر ابن عباس.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في «التلخيص»: «على شرط البخاري» وهو الصواب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٧٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وأخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم مثله؛ كما في «الدر المنثور» (٨/ ٢٧٧). قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

[ضعيف]

الآية، وكان عذابه يوم بدر (١).

خ عن ابن جريج في قوله \_ تعالى \_: ﴿ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾؛ قال: يقع في الآخرة قولهم في الدنيا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هو النضر بن الحارث (٢).

خ عن الحسن؛ قال: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِمِ ۞ ، فقال الناس: على من يقع العذاب؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَمُ على من يقع العذاب؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَمُ وَافِعٌ ۞ ﴿ " ).

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَتُّ مَعْلُومٌ ﴿ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ ﴾.

عن الحسن بن محمد: أن قوماً في زمان النبي ﷺ أصابوا غنيمة، فجاء قوم لم يشهدوا الغنائم؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ فِي آمُوَلِمُ مَقُ مَعَلُومٌ عَنْ مَعَلُومٌ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمٌ مَعَلُومٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ وَمِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ وَمِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ وَمِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲۷۷)، و«لباب النقول» (ص۲۱۹) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٧٧، ٢٧٨) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٧٨/٨)، و«لباب النقول» (ص٢١٩) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥٢/٢٩) من طرق عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

# سورة نوح

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة نوح بمكة (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲۲۸) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

٠٦٠ \_\_\_\_\_ سورة الجن

#### سورة الجن

عن عبد الله بن عباس ﴿
 قال: نزلت سورة الجن بمكة (۱).

وَّ وَأَلَّ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ اَسْتَعَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِفِنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ۞ مَهْدِي إِلَى الرُّشَدِ فَتَامَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِنَا آحَكًا ۞ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَا أَن لَن نَقُولُ اللهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَا أَن لَن نَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى اللهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَوَلُومُمْ رَهَقًا ۞ .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲۹٦) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

وأخرج \_ أيضاً \_ عن عائشة ﷺ؛ قالت: نزلت سورة ﴿قُلُ أُوحِيَ﴾ بمكة.

سمعوا القرآن؛ تسمّعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم؛ فقالو: يا قومنا: ﴿إِنَّا سَمِّعْنَا قُرَّانًا عَبَا السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم؛ فقالو: يا قومنا: ﴿إِنَّا سَمِّعْنَا قُرْءَانًا عَبَا الله عز وجل - قَلَ الرُّشّدِ فَامَنّا بِدِّ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيّاً أَحَدًا ﴿ إِنَّ الله عز وجل على نبيه: ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ السّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِّنِ ﴾ وإنما أوحى إليه قول على نبيه: ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ السّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِّنِ ﴾ وإنما أوحى إليه قول الجن (١).

معن كردم بن أبي السائب؛ قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر لي رسول الله ﷺ فآوانا اللمبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل؛ جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من غنمه، فقال الراعي: يا عامر الوادي! أنا جارك، قال: فسمعنا قائلاً لا نراه، يقول: يا سرحان! أرسله، قال: فجاء الحمل يشتد حتى دخل الغنم، ولم يصبه كدمة، قال: وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ على النبي ﷺ: ﴿وَأَنْتُم كَانَ رِجَالٌ مِّنَ كَانِي اللهِ عَزْ وجلّ \_ على النبي ﷺ: ﴿وَأَنْتُم كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنِي سَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ۚ ﴾ (٢).

وضعفه أحمد وغيره. انظر: «الميزان» (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم ٧٧٣، ٤٩٢١)، ومسلم (رقم ٤٤٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/٧٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧١/١٩ رقم ٤٣٠)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٠١/١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٣٩٥)، والواحدي في «الموسيط» (٤/ ٣٦٤)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٢٣٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٥/ ٢٦٤، ١٦٦٦ رقم ٥١٠٥)، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الإصابة» (٣/ ٢٨٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٧٠٤٢ رقم ٥٨٩، من «١٩٥٥)، وابن عبد البر وابن منده؛ كما في «أسد الغابة» (٤/ ١٦٤، ١٦٥) من طريق القاسم بن مالك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي؛ متفق على تضعيفه. الثانية: أبوه إسحاق بن الحارث؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (١٣٣/١): «منكر الحديث، فلا أدري التخليظ في حديثه منه أو من ابنه؟!».

❖ عن أبى رجاء العطاردي؛ قال: بُعث رسول الله ﷺ وقد رعيتُ على أهلي كفيت مهنتهم، فلما بعث النبي ﷺ؛ خرجنا هُراباً فأتينا على فلاة من الأرض، وكنا إذا أمسينا بمثلها، قال شيخنا: إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة، فقلنا ذاك، قال: فذكر حديثاً طويلاً، قال أبو رجاء: فقيل لنا: إنما سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فمن أقرّ بها؛ أمِن على دمه وماله، فرجعنا فدخلنا في الإسلام، قال: وربما قال أبو رجاء: إني لأرى هذه الآية نزلت فيّ وفي أصحابي: ﴿وَأَنَّكُمْ كَانَ رِجَالُتُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِيِعَالِ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞﴾(١).

[ضعیف]

❖ عن سهل بن عبد الله؛ قال: كنت في ناحية ديار عاد؛ إذ رأيت مدينة من حجر منقورة في وسطها قصر من حجارة يأويه الجن فدخلت، فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة، فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي من طراوة جبته، فسلمت عليه؛ فرد علىّ السلام، وقال: ومطاعم السحت، وإن هذه الجبة عليَّ منذ سبعمائة سنة لقيت بها عيسي ومحمد ﷺ فآمنت بهما، فقلت: ومن أنت؟ قال: أنا من الذين نزلت فيهم: ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَعَعَ نَفَرٌّ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾؛ قال:

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٩): «رواه الطبراني؛ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٩٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۳۸/۷، ۱۳۹): نا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا سلم بن زرير قال: سمعت أبا رجاء يقول: (فذكره).

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ سلم بن زرير ضعيف، وأبو رجاء العطاردي مخضرم ثقة؛ فهو مرسل.

[منكر]

كانوا من جن نصيبين<sup>(١)</sup>.

بها، فتلقاه الشيخ دون الناقة فقال:

♦ عن عبد الله بن عباس والله أن رجلاً من بني تميم كان جريئاً على الليل والرجال، وأنه سار ليلة فنزل في أرض مجنة، فاستوحش، فعقل راحلته، ثم توسد ذراعيها وقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شرأهله، فأجاره شيخ منهم، وكان منهم شاب وكان سيداً في الجن، فغضب الشاب لما أجاره الشيخ، فأخذ حربة له قد سقاها السم لينحر ناقة الرجل

[ ] يا مالك بن مهلهل مهلاً فذلك محجري وإزاري عن ناقة الإنسان لا تعرض لها واختر إذا ورد المها أثواري إني ضمنت له سلامة رحله فاكفف يمينك راشداً عن جاري ولقد أتيت على ما لم أحتسب إلا رعيت قرابتي وجواري تسعى إليه بحربة مسمومة أفّ لقربك يا أبا اليقطاري لولا الحياء وأن أهلك جيرة لتمزقتك بقوة أظفاري

فقال له الفتى:

أتريد أن تعلو وتخفض ذكرنا متنحلاً أمراً لغيرك فضله من كان منكم سيداً فيما مضى فاقصد لقصدك يا معيكر إنما

في غير مزية أبا العزار فارحل فإن المجد للمرار إن الخيار هم بنو الأخيار كان المجير مهلهل بن وبار

فقال الشيخ: صدقت، كان أبوك سيدنا وأفضلنا، دع هذا الرجل لا أنازعك بعده أحداً، فتركه، فأتى الرجل النبي على فقص عليه القصة، فقال رسول الله على: «إذا أصاب أحداً منكم وحشة، أو نزل بأرض

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۲۹۷)، و«لباب النقول» (ص۲۲۰) ونسبه لابن الجوزي في «صفوة الصفوة».

مجنة؛ فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن فتن الليل، ومن طوارق النهار؛ إلا طارقاً يطرق بخير»؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿وَأَنَّمُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنِ فَزَادُوهُم رَهَقًا ﴾ (١).

♦ عن سعيد بن جبير: أن رجلاً من بني تميم يقال له: رافع بن عمير حدث عن بدء إسلامه، قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة؛ إذ غلبني النوم؛ فنزلت عن راحلتي وأنختها ونمت وقد تعوذت قبل نومي، فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن، فرأيت في منامي رجلاً بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقتي فانتبهت فزعاً فنظرت يميناً وشمالاً فلم أر شيئاً، فقلت: هذا حلم، ثم عدت فغفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت؛ فرأيت ناقتي تضطرب والتفت، وإذا برجل شاب كالذي رأيته في المنام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يدفعه عنه، فبينما هما يتنازعان؛ إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ للفتى: قم فخذ أيتها شئت فداء لناقة جاري الإنسي، فقام الفتى، فأخذ منها ثوراً وانصرف ثم التفت إليّ الشيخ، وقال: يا هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت هوله؛ فقل: أعوذ برب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من الجن؛ فقد بطل أمرها، قال: فقلت له: ومن محمد هذا؟ قال: نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين، قلت: فأين مسكنه؟ قال: يثرب ذات النخل، فركبت راحلتي حين ترقى لي الصبح وجددت السير حتى تقحمت المدينة، فرآني رسول الله ﷺ؛ فحدثني بحديثي وجددت السير حتى تقحمت المدينة، فرآني رسول الله ﷺ؛ فحدثني بحديثي

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور»<sup>(١)</sup> (٨/ ٢٩٩) ونسبه لأبي نصر السجزي في «الإبانة».

قال أبو نصر: غريب جداً؛ لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) في «الدر» برق الصبح.

قبل أن أذكر منه شيئاً، ودعاني إلى الإسلام فأسلمت. قال سعيد بن جبير: وكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه: ﴿ وَأَنَّهُم كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ مَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ مَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ مَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنسِ مَعُودُونَ اللهِ قيه اللهِ الله فيه: ﴿ وَأَنتُمُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ مَعُودُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾.

خ عن سعيد بن جبير: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ ﴾؛ قال: قالت الجن لنبي الله: كيف لنا نأتي المسجد ونحن باؤون عنك؟ وكيف نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ السَّهُ ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: قالت الجن: يا رسول الله!
 ائذن لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك؛ فأنزل الله: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴿ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢١)، وقال: «وأخرج الخرائطي في كتاب «هواتف الجان»: ثنا عبد الله بن محمد البلوي ثنا عمارة بن زيد ثني عبد الله بن العلاء ثنا محمد عن عكبر عن سعيد به».

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وفيه من لم يعرفه.

وذكر ـ أيضاً ـ (ص٢٢٢): أنه أخرج عن مقاتل في قوله: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَنَّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسَّقَيْنَهُم مَّاةً غَدَقًا ۞﴾؛ قال: نزلت في كفار قريش حين منع المطر سبع سنين.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٣/٢٩): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: مهرّان سبئ الحفظ له أوهام.

الثالثة: ابن حميد؛ متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٢)، وقال: «وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس (فذكره)».

خ عن الأعمش؛ قال: قالت الجن: يا رسول الله! ائذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَخُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا لَهُ ﴾؛ يقول: صلّوا لا تخالطوا الناس(١). [ضعيف]

﴿ وَهُلَ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ ﴾.

خ عن حضرمي؛ أنه ذكر له: أن جنياً من الجن من أشرافهم ذا تبع قال: إنما يريد محمد أن يجيره وأنا أجيره؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَفِ مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> قلنا: أبو صالح ذا؛ متهم بالكذب، وعادةً الراوي عنه هو الكلبي الكذاب؛ فالحديث باطل.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٦/٨) ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٧٩/٧٥): ثنا ابن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ قال: زعم حضرمي (فذكره).

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: حضرمي ذا؛ مجهول؛ كما قال ابن المديني.

## سورة المزمل

عن عبد الله بن عباس عباس عباس الله عن عبد الله بن عباس عباس الله عباس الله عبد الله بن عباس الله عبد الله بمكة (١).

﴿يَأَيُّهَا ٱلْنَزِّمَلُ ۞ فَرِ ٱلْيَلَ إِلَّا مَلِيلًا ۞﴾.

\* عن جابر بن عبد الله الله الله الله عنه، قال: اجتمعت قريش في دار الندوة، فقالت: سموا هذا الرجل اسماً؛ فصدوا الناس عنه، قالوا: كاهن، قالوا: ليس بمجنون، قالوا: ليس بمجنون، قالوا: ليس بمجنون، قالوا: ساحر، قال: ليس بساحر، فتفرق المشركون على ذلك؛ فبلغ ذلك النبي الله فتزمل في ثيابه وتدثر فيها؛ فأتاه جبريل الله فقال: ﴿يَأَيُّهُا النَّرْمَلُ اللهُ فَي ثيابه وتدثر فيها؛ فأتاه جبريل الله فقال: ﴿يَأَيُّهُا النَّرْمَلُ اللهُ فَي ثيابه وه في أنها الله في ثيابه وتدثر فيها؛ فأتاه جبريل الله في ثيابه وتدثر فيها؛ فأتاه جبريل الله فقال: ﴿يَأَيُّهُا النَّرْمَلُ الله الله الله في ثيابه وتدثر فيها؛ فأتاه جبريل الله فقال: ﴿يَأَيُّهُا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٣١١) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

وأخرج النحاس عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت سورة المزمل بمكة إلا آية: ﴿إِنَّ رَبُّكَ﴾.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٧٧ رقم ٢٢٧٦ ـ «كشف»)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ٣١٩ رقم ٢٠٩٦) من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به.

قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن جابر بهذا الإسناد، ومعلى؛ واسطي، حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وحدث عنه جماعة من أهل العلم».

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن عقيل إلا شريك، تفرد به معلى». =

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُنِي النَّلِ وَنِصْفَمُ وَثُلْنَمُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ النَّينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيلَ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقُوءُواْ مَا تَيسَّرَ مِنَ الْفَدِ الْفَدِينَ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن فَضْلِ اللَّهِ الْفَرْوَانَ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُضْرِفُواْ وَالْعَلَوْةَ وَاللَّوَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَرْضُوا الصَّلَوةَ وَاللَّوَ وَاللَّهُ وَالسَّغُفِرُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ الْجُولُ وَالسَّغُفِرُوا اللَّهُ اللَّهُ عَفُولًا وَالْعَلَمُ الْجُولُ وَالسَّغُفِرُوا اللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ الْجُولُ وَالسَّغُفِرُوا اللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ الْجُولُ وَالسَّغُفِرُوا اللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ الْجُولُ وَالسَّعْفِرُوا اللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ الْجُولُ وَاللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَنُولًا السَّلَوْةَ وَالْوَلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ الْجُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنُولًا وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ ا

<sup>=</sup> قلنا: وهذا كذب موضوع؛ فيه علتان:

**الأولى**: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٠): «رواه البزار والطبراني في «الأوسط»؛ وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى، وهو كذاب».

الثانية: شريك القاضى؛ ضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣١١) وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل».

وقال في «لباب النقول» (ص٢٢٢): «بسند واهٍ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ ٥٠٤) من طريق الحسن بن بشر الهمداني ثنا الحكم بن عبد الملك القرشي ثنا قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعيد بن هشام، عن عائشة: (فذكره).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»! وتعقبه الذهبي بقوله: «وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف».

قلنا: وهو كما قال؛ لكنه توبع بلفظ أتم من هذا؛ فأخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم ٧٤٦)، وأبو داود (رقم ١٣٤٢) وغيرهما من طرق، عن قتادة عن زرارة: أن =

سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقاراً له بها؛ فيجعله في السلاح والكراع، ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة؛ لقي أناساً من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله علي فنهاهم نبي الله علي ، وقال: «أليس لكم في أسوة؟»، فلما حدثوه بذلك؛ راجع امرأته، وقد كان طلقها، وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله عليه؟ فقال ابن عباس: ألا فسألها، ثم ائتني فأخبرني بردها عليك، فانطلقت إليها، فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها؛ لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيها إلا مضياً، قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة، فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها، فقالت: أحكيم؟ (فعرفته) فقال: نعم، فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام، قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر، فترحمت عليه، وقالت خيراً، (قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد)، فقلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن خلق رسول الله على قلت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلق نبي الله على كان القرآن، قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي، فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله على الله على الست تقرأ: ﴿ يَالَهُمَّا ٱلْمُزَّمِلُ ١ قَلْتَ: بلي، قالت: فإن الله \_ عزّ وجلّ \_ افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله ﷺ وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثنَىْ عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف؛ فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة، قال: قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن وتر رسول الله عليه؟ فقالت: كنا نُعد له سِواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل؛ فيتسوك، ويتوضأ، ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلى التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد؛ فتلك إحدى عشر ركعة يا بني، فلما سن نبي الله ﷺ وأخذه اللحم؛ أوتر بسبع، وصنع في الركعتين صنيعة الأول؛ فتلك تسع يا بني، وكان نبي الله على إذا صلَّى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل؛ صلى من النهار ثنتي عشرة =

خ عن عبد الله بن عباس را قال: لما نزلت أول المزمل؛ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان، حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة (۱).

من عائشة والله على على الناس؛ فاجتمعوا؛ فخرج كالمغضب وكان بهم عليه من الليل، فتسامع به الناس؛ فاجتمعوا؛ فخرج كالمغضب وكان بهم رحيماً، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل؛ فقال: «يا أيها الناس! اكلفوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما دمتم عليه»، ونزل القرآن: ﴿يَاأَيُّا الْمُزَّيِلُ ۚ إِنَّ اللَّا فَلِلا ۚ إِلَا قَلِلا ۚ إِلَا عَلَيْهُ ﴾، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوان؛ فرحمهم؛ فردهم إلى الفريضة، وترك قيام الليل (٢).

حركعة، ولا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان، قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها؛ لأتيتها حتى تشافهني به، قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها؛ ما حدثتك حديثها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۲/ ۳۲ رقم ۱۳۰٥)، والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۷۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٤٠٥)، والحاكم (٢/ ٥٠٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٥٠٠) من طريق مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال شيخنا في «صحيح أبي داود» (رقم ١١٥٧): «صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٩/٢٩): ثنا سفيان بن وكيع ثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة ثني محمد بن طحلاء مولى أم سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

عن قتادة في قوله: ﴿قُرِ ٱلۡيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَامُوا حَولًا أَو حَولَين ؟ عن قتادة في قوله: ﴿ وَقَدَامَهُم ؟ فَأَنزَلُ الله تَحْيَفًا بعد في آخر السورة (٢).
 السورة (٢).

\* عن أبي عبد الرحمن؛ قال: لما نزلت ﴿يَاأَيُّهَا اَلْمُزَّمِلُ ﴿ ﴾؛ قاموا بها حولاً حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، حتى نزلت: ﴿فَأَقْرَءُواْ مَا يَسَرَرَ مِنْهُ ﴾؛ فاستراح الناس (٣).

<sup>=</sup> الأولى: موسى بن عبيدة؛ ضعيف.

الثانية: سفيان بن وكيع؛ كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه.

وتابعه من هو مثله وهو ابن حميد عند الطبري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۹/۲۹)، وابن أبي حاتم؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤٦٦/٤) من طريق عمرو بن رافع وابن حميد كلاهما عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۲٤)، والطبري في «جامع البيان» (۲۹/
 (۲) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في جامع البيان» (٧٩/٢٩): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان
 عن قيس بن وهب عنه. به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

عن الحسن؛ قال: لما نزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ الآية؛ قام المسلمون حولاً؛ فمنهم من أطاقه، ومنهم من لم يطقه، حتى نزلت الرخصة (١).

<sup>=</sup> **الأولى**: الإرسال.

الثانية: مهران؛ له أوهام سيئ الحفظ.

الثالثة: ابن حميد؛ متهم بالكذب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۹/ ۸۰): ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، والمبارك مدلس وقد عنعن.

# سورة المدثر

\* عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله عب

### ﴿يَائِبُ ٱلْمُنَثِرُ ۞ قُرْ مَأْنَدِرُ ۞﴾.

♦ عن عبد الله بن عباس را الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً، فلما أكلوا؛ قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: ليس بساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: ليس بكاهن، وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: ليس بشاعر، وقال بعضهم: سحر يؤثر، وأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٢٤) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رﷺ مثله.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ٤، ٣٢٣٨، ٣٢٣١، ٤٩٢٤، ٤٩٢٥، ٤٩٢١، ٤٩٥٤،
 ۲۱۱٤)، ومسلم (رقم ١٦١/ ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨) وغيرهما.

النبي ﷺ؛ فحزن، وقنع رأسه وتدثر؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿يَالَيُهُا اللهِ عِلَّ وجلّ \_: ﴿يَالَيُهُا اللهِ عِلْ

عن أبي هريرة ﴿ قَلْنَا: يَا رَسُولُ اللهُ! كَيْفُ نَقُولُ إِذَا دَخَلْنَا فَيُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيَّكُ فَكَيِّرُ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ أَنْ نَفْتَتُحُ الصَلَاةُ بِالتَكْبِيرُ (٢).

خ عن الزهري؛ قال: فتر الوحي عن رسول الله على فترة؛ فحزن حزناً، فجعل يعدو إلى شواهق رؤوس الجبال؛ ليتردى منها، فكلما أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل على، فيقول: "إنك نبيء الله»؛ فيسكن جأشه وتسكن نفسه، فكان النبي على يحدث عن ذلك، قال: "بينما أنا أمشي يوماً؛ إذ رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فجنَثْت منه رُعباً؛ فرجعت إلى خديجة، فقلت: زملوني»؛ فزملناه؛ أي: فدثرناه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿يَكَاتُهُمُ الْمُنَرِّرُ لَى فُرُ فَأَنزِرُ لَى وَرَبّكُ فَكَرِّرُ لَى وَيُكِبَلُكُ فَطَقِرُ لَى ﴿ وَيَابُكُ فَطَقِرُ لَى ﴾ . قال الزهري: فكان أول شيء أنزل عليه: ﴿أَوْرَا بِاللهِ وَلَكُ اللهِ عَلَى الله عليه: ﴿مَا لَمْ يَقَمُ اللهِ العلق: ١ ـ ٥] (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۲/۱۱ رقم ۱۱۲۵۰) من طريق الحسن بن بشر البجلي ثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد؛ قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت ابن عباس (فذكره).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣١): «رواه الطبراني؛ وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك».

قلنا: وهو كما قال؛ فالحديث ضعيف جداً.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٢٥)، و«لباب النقول» (ص٢٢٣) ـ بعد زيادة نسبته لابن مردويه ـ: «بسند ضعيف».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٩/ ٩٠)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٣/ ٣٢٧) عن معمر عنه به.

\* عن عبد الله بن عباس في: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل؛ فأتاه، فقال: يا عم! إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله، قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك منكر أو أنك كاره له، قال: وماذا أقول؟ فوالله؛ ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، بوالله؛ إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته، قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر؛ قال: هذا عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر؛ قال: هذا منكر مَنْ مَلْدُدُا في وَبَيْنَ شُهُودًا في وَمَهَدتُ لَمُ تَسْهِيدًا في ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ في كُلًّ مَمْدُدُا في وَبَيْنَ شُهُودًا في وَمَهَدتُ لَمُ تَسْهِيدًا في ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ في كُلًّ فَلَل إِنْ هَذَر في فَقُلِل كَيْف فَدَر في فَقُلل كَيْف فَدَر في فَقُلل كَيْف فَدَر في فَقُلل كَيْف فَدَر في فَقُلل كَيْف فَدَر في مَنْ فَلْل إِنْ هَذَا إِلَا سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلا سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلاً سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلّا سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلّا سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلّا سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلَا شَوْلُ الْبَشَرِ في سَأَصْلِيهِ سَقَرَ في أَعْرَا في إِنْ هَذَا إِلَا سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلّا سِعْرٌ يُؤثرُ في إِنْ هَذَا إِلّا يَقَلُ الْبَشَرِ في سَأَصْلِيهِ سَقَر في أَنْ أَلِه وَلُ الْبَشَرِ في سَأَصْلِيهِ سَقَر في أَنْ أَلِه وَلُ الْبَشَر في سَأَصْلِيهِ سَقَر في أَنْ أَلَا الله الله الله الله الذي المنافرة الله المؤلفة ا

<sup>=</sup> قلنا: وهو مرسل صحيح، وتقدم موصولاً من حديث جابر من طريق الزهري وهو الأصح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٥)، والحاكم (٢/٥٠٦، ٥٠٠) \_=

= وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٣٩٣، ٣٩٤ رقم ١٣٣)، و«دلائل النبوة» (٢/ ١٩٨، ١٩٩) ـ من طريق إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السخيتاني عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ إسحاق بن إبراهيم الدبري راوية «مصنف عبد الرزاق» فيه مقال معروف، وسمع من عبد الرزاق بعدما اختلط بآخره.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وذكر البيهقي في «الدلائل» (١٩٩/٢): أن يوسف بن يعقوب القاضي رواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة؛ قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله عليه نقال له: اقرأ عليه ، فقرأ عليه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ لَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

قال: أعد، فأعاد النبي ﷺ، فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر.

قلنا: وهذا أصح من الذي قبله، وحماد بن زيد من أثبت الناس في أيوب، وفيه أنه قرأ آية النحل، وهو أخصر من الذي قبله.

 عن عبد الله بن عباس رَهِيْهُما في قوله: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ لَكُن فَقُنِلَ كَيْفَ مَّذَرَ ﴿ ثُمُ ثَنِلَ كَيْفَ مَدَّرَ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمُّ عَلَى وَبَسَرَ ۞ ﴾؛ قال: دخـــل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة ضي يسأله عن القرآن، فلما أخبره؛ خرج على قريش فقال: عجباً لما يقول ابن أبي كبشة؛ فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله، فلما سمع بذلك النفر من قريش؛ ائتمروا وقالوا: والله لئن صبأ الوليد؛ لتصبأن قريش، فلما سمع بذلك أبو جهل؛ قال: أنا والله أكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته، فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ قال: ألست أكثرهم مالاً وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبى قحافة؛ لتصيب من طعامه، قال الوليد: أقد تحدثت به عشيرتي فلا يقصر عن سائر بني قصي؟ لا أقرب أبا بكر ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر؛ فأنزل الله على نبيه: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ١ ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُم مَالًا مَّمَدُودًا ۞ وَيَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُّ لَمُ تَنْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَ أَزِيدَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِكَيْكِنَا عَنِيدًا ﴿ سَأَرْهِقُهُم صَعُودًا ۞ إِنَّهُ فَكّر وَمَّذَرَ اللَّهِ مَقْنِلَ كَيْفَ مَدَّرَ اللَّهُ ثُمَّ مُنِلَ كَيْفَ مَدَّرَ اللهُ ثُمَّ نَظْرَ اللهُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ ثُمَّ أَذَبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿ فَهَالَ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِغَرٌّ بُؤْتُرُ ۞ إِنْ هَلَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرَلَكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا ثُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۞﴾ (١). [ضعيف جدأ]

<sup>=</sup> قلنا: وهذا مرسل ضعيف بل منكر؛ فإن رواية عباد عن عكرمة على وجه الخصوص منكرة.

<sup>\*</sup> ملاحظة: في «تفسير عبد الرزاق»: «عن معمر عن رجل»، وهذا الرجل هو عباد؛ إذ السياق هو هو.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٣٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي نعيم في «الحلية».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۹/۹۹)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ۳۳۰، ۳۳۱).

قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ مسلسل بالعوفیین الضعفاء.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٩٩ ـ ٢٠١)، و «شعب الإيمان» (١/ ٣٩٤ ـ ٣٩٦) بسند حسن إلى ابن إسحاق ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: إن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر المواسم، فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا؛ فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا؛ فيكذب بعضكم بعضاً، ويرد قول بعضكم بعضاً.

فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس! فقل، وأقم لنا رأياً نقوم به، فقال: بل أنتم فقولوا أسمع، فقالوا: نقول كاهن، فقال: ما هو بكاهن؛ لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكهان، فقالوا نقول: مجنون، فقال: ما هو بمجنون؛ ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، قالوا: فنقول شاعر، قال: ما هو بشاعر؛ قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه؛ فما هو بالشعر، قالوا: فنقول: ساحر، قال: فما هو بساحر؛ فقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه وعقده، فقال: ما نقول يا أبا عبد شمس؟! قال: والله؛ إن لقوله حلاوة، وإن أصله لمغدق وإن فرعه لجنا، فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحر، فتقولوا: هو ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وبين أخيه، وبين المرء وبين زوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم من أمره؛ فأنزل الله - عزّ وجلّ - في الوليد بن المغيرة وذلك من قوله: ﴿ زُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّمْدُودًا ۞ وَبَينِ شَهُودًا ۞ وَمَهَدتُ لَمُ مَتَهِيدًا ۞ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنَ أَزِيدَ ۞ كُلَّةً إِنَّهُ كَانَ لِآيَنِنَا عَنِيدًا ۞ سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ فَكَّرَ وَفَدَّرَ ۞ فَفَيلَ كَيْفَ فَدَّرَ ۞ ثُمُّ قُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَطَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَيَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرُ وَاسْتَكْبَرَ ۞ فَقَالَ إِن هَلَآ إِلَّا سِغْرٌ يُؤْثُرُ ۚ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلۡبَشَرِ ۚ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ۖ ﴿ ﴾.

وأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في النفر الذين كانوا معه ويصنفون له القول في رسول الله ﷺ فيما جاء به من عند الله: ﴿ الّذِينَ جَمَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

\* عن قتادة؛ قوله: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ إِنَّهُ لَقَدُ عَمُوا أَنَهُ قَالَ: والله لقد نظرت فيما قال هذا الرجل؛ فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى، وما أشك أنه سحر؛ فأنزل الله فيه: ﴿فَقُنِلَ كَفَ لَطَلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى، قما أشك أنه سحر؛ فأنزل الله فيه: ﴿فَقُنِلَ كَفَ لَكُنَ لَكُنَ اللهُ فَهُ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ أَنَ اللهُ قَالَ اللهُ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

\* وعنه \_ أيضاً \_ قال الله \_ تعالى ذكره \_: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهُ لِهُ يَوْمُ وَعِلْهُ وَعِيدٌ يَوْمُ عَيدٌ لَي الله على من يقع ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ إِنَّ الله على من يقع ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ إِنَّ الله وقوله \_ تعالى ذكره \_ لنبيه ﷺ : كِلْ تعالى ـ : ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ أَنَهُ وَحِيداً لا شيء له من مال ولا ولد يا محمد أمر الذي خلقته في بطن أمه وحيداً لا شيء له من مال ولا ولد إليّ، وذكر أنه عنى بذلك: الوليد بن المغيرة المخزومي (٢).

خ عن مجاهد؛ قال: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكذلك في الخلق كلهم: ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

• عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: هذه الآية: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ

ذلك الموسم بأمر رسول الله على وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ شيخ ابن إسحاق مجهول، وهو عند الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٢٩) باختصار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹۸/۲۹): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٢٩) بنفس السند السابق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٢٩) ونسبه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٢٩): ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي نجيح عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/  $^{879}$ ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ ﴾؛ أنزلت في الوليد بن المغيرة (١). [ضعيف جدأ]

♦ عن البراء بن عازب والله في قوله - تعالى -: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ الله الله عَشَرُ الله عَلَم الله والله عن خزنة جهنم، فقال: الله ورسوله أعلم، فجاء رجل فأخبر النبي والنبي والله الله - تعالى - عليه ساعتئذ: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ الله وأخبر أصحابه وقال: «ادعهم، أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني، فأما إنها درمكة بيضاء»؛ فجاؤوه فسألوه عن خزنة جهنم؛ فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية، ثم قال: «أخبروني عن تربة الجنة؟»، فقالوا: أخبره يا ابن سلام! فقال: كأنها خبزة بيضاء، فقال رسول الله والله والله الخبر إنما يكون من الدرمك» (٢٠). [ضعيف]

عن السدي؛ قال: لما نزلت: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَشْرَ الله عَشْرَ مَن قريش يدعى أبا الأشدين: يا معشر قريش! لا يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر التسعة؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصَّحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكَةً ﴿ (٣) .
 تعالى ـ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصِّحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكَةً ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩٦/٢٩): ثني يونس نا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: عبد الرحمن؛ متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤٧٣/٤)، والبيهقي في «البعث» (ص٢٦٩ رقم ٤٦٢) من طريقين عن ابن أبي زائدة ثني حريث بن أبي مطر عن عامر الشعبي عن البراء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ حريث ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال البيهقي: «حديث ابن أبي مطر ليس بالقوي».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٣٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٣٣)، و«لباب النقول» (ص ٢٢٤) ونسبه =

- وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِذَبَ وَيْزُدَادَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيهَنَا وَلَا يَرْنَابَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِذَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مِهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن يَشَلَهُ وَلِي يَرْنَابَ اللَّهِ مَن يَشَلَهُ مَن يَشَلَهُ مَن يَشَلَهُ مَن يَشَلَهُ وَمَا هِنَ إِلَّا هُو وَمَا هِنَ إِلَّا دِكْرَى لِلْبَشَرِ اللَّهُ مِن يَشَلَهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِنَ إِلَّا دِكْرَى لِلْبَشَرِ اللَّهُ ﴿
- ♦ عن ابن إسحاق؛ أنه قال: قال أبو جهل يوماً: يا معشر قريش! يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة عشر، وأنتم أكثر الناس عدداً، أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْعَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكَةٌ ﴾ الآية (١). [ضعيف]
  - ﴿ وَمَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرةً ﴿ ٥٠ .
- خ عن السدي؛ قال: قالوا: لئن كان محمد صادقاً؛ فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة وأمنة من النار؛ فنزلت: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمَرِيءُ مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللهِ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «اللباب» (ص٢٢٤).

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٤) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

### سورة القيامة

عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله عبد الله

🗖 ﴿لَا تُحَرِّفُ بِهِء لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُم وَقُرْءَانَهُ ۞﴾.

• عن عبد الله بن عباس و قوله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لَسَائِكُ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى النبي عَلَى إذا نزل عليه جبريل بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ السَائِكُ التَعْجَلَ بِهِ اللهِ عَلَيْنَا مَنَ عَلَيْنَا أَنْ نجمعه في صدرك، وقرآنه: فتقرأه، مَعَمُمُ وَقُرْءَانَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْنَا أَنْ نجمعه في صدرك، وقرآنه: فتقرأه، ﴿ وَإِنَّ عَلَيْنَا مَنْ نَجْمَعُهُ فَوْءَانَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْنَا أَنْ نجمعه في صدرك، وقرآنه: فتقرأه، ﴿ وَإِنَّ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا أَنْ نجمعه في صدرك، وقرآنه فتقرأه، وفَإِنَا فَرَأْنَهُ فَأَنِيعٌ قُرْءَانَهُ إِلَى ﴿ وَاللهِ عَلَيْنَا أَنْ نجمعه في على الله عَلَيْنَا أَنْ نبينه بلسانك، قال: فكان إذا أتاه جبريل؛ أطرق، وإذا ذهب؛ قرأه كما وعده الله \_ تعالى \_ (٢) .

وعنه \_ أيضاً \_؛ قال: كان النبي ﷺ إذا نزل القرآن عليه يعجل بقراءته؛ ليحفظه؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿لَا تُحُرِّكُ بِهِـ لِسَانَكَ . . . ﴾ إلى

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٣٤٢) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل». وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ، قال: نزلت سورة ﴿ لا أُقْمِمُ ﴾ بمكة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۵۰۶۱، ۷۵۲۲)، ومسلم (رقم ۱۱۵۷/۱۱۸).

قوله: ﴿قُرْءَانَهُۥ اللهُ الله

[صحيح]

خ عن الشعبي في هذه الآية: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عجل يتكلم به من حبه إياه؛ فنزل: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- أُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ. يَسَطَّىٰ ﴿ إِلَىٰ أَهْلِهِ. يَسَطَّىٰ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
- خ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ﴿ فَلَا صَلَقَ وَلَا صَلَقَ وَلَا صَلَقَ وَلَا صَلَقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ
  - 🗖 ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴿ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَ ﴿ ﴾ .
- عن سعید بن جبیر؛ قال: قلت لابن عباس: ﴿أَوْلَى لَكَ
   أَوْلَى ﴿ وَاللَّهِ ﴾ قَالَهُ رسول الله ﷺ وأنزله الله ـ عزّ وجلّ ـ ؟ قال: قاله

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ٤٨١ رقم ٢٥٦)، والطبري في «جامع البيان» (۱) أخرجه النسائي في سعيد بن طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عنه به.

قلنا: وسنده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٨/٨) ونسبه فقط لابن المنذر وابن مردويه!!

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۹/۲۹): ثنا ابن المثنى ثنا ربعي بن علية ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٢٩/ ١٢٤) من طريق ابن وهب، عن ابن زيد به. وسنده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: ابن زيد؛ متروك.

رسول الله ثم أنزله الله (١).

[صحيح]

عـن قــــــادة؛ قــال: فـــي قــولــه: ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ هِي ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «تفسيره» (٢/ ٤٨٣ رقم ٢٥٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٦٢ رقم ١٢٢٩٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥١٠)، والواحدي في «الوسيط» (٤/ ٣٩٦) من طريق أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٢): «رواه الطبراني ورجاله ثقات». وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٣٣٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٤٨١)، والطبري في «جامع البيان» (٢٩/ ١٨٤) من طريق إسرائيل وسفيان الثوري كلاهما عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد به مرسلاً لم يذكر ابن عباس.

قلنا: والوصل زيادة يجب قبولها، وأبو عوانة ثقة ثبت، ثم إن الطريق إلى سفيان الثوري عند الطبري فيها متروك وضعيف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦٣/٨) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٩/ ١٠٠) بالسند المسلسل بالعوفيين. قلنا: وسنده ضعيف جداً.

فَأُولَىٰ ﴿ وعيد على وعيد كما تسمعون، زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل، ذكر لنا أن نبي الله على أخذ بمجامع ثيابه، فقال: «أولى لك فأولى»، فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟! والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئاً؛ والله لأنا أعز من مشى بين جبليها(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۹/۲۲۹)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/٢٨٤) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه الطبري (٢٩/ ١٢٤) من طريق عبد الرزاق \_ هذا \_ في «تفسيره» (٢/ ٣٣٥ \_ ٣٣٥) \_ عن معمر، من قتادة به بنحوه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٦٣)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.

### سورة الإنسان

عن عبد الله بن عباس رها قال: نزلت سورة الإنسان بمكة (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٣٦٥) ونسبه للنحاس. وقال:

وأخرج ابن مُردويه عن عبد الله بن الزبير رهي الله عن عبد الله بن الزبير على الله عن عبد الله عن عبد الله عنى آلإنسكن ﴾.

وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن عبد الله بن عباس رفي قال: نزلت سورة الإنسان بالمدينة.

❖ عن عبد الله بن عمر ﴿ قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ﷺ يسأله، فقال النبي ﷺ: «سَلْ واسْتَفْهِم»، فقال: يا رسول الله! فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به، وعملت مثل ما عملت به؛ إني لكائن معك في الجنة؟ قال: «نعم».

ثم قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده؛ إنه ليُرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام».

ثم قال رسول الله على الله وبحمده؛ كتبت له مئة ألف حسنة وأربعة عند الله، ومن قال: سبحان الله وبحمده؛ كتبت له مئة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة»، فقال رجل: كيف يهلك بعد هذا يا رسول الله؟! فقال: "إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل ولو وضع على جبل لا يقله، فتقوم النعمة من نعم الله فيكاد أن يستنفذ ذلك كله؛ إلا أن يتطاول الله برحمته»، ونزلت هذه السورة: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا برحمته »، ونزلت هذه السورة: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا برحمته » ونزلت هذه السورة: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا برحمته » ونزلت هذه السورة: ﴿ وَمُلَكُمُ كِيرًا ﴾ ، قال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي عَلَيْ : «نعم » ؛ فاستبكى حتى فاضت نفسه ، ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي عَلَيْ يدليه في حفرته بيده (١٠) .

❖ عن محمد بن مطرف؛ قال: حدثني الثقة: أن رجلاً أسود كان يسأل النبي ﷺ عن التسبيح والتهليل، فقال له عمر بن الخطاب: مه؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱/ ٣٣٣، ٣٣٤ رقم ١٣٥٩٥) من طريق عفيف بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٤٢٠): «رواه الطبراني؛ وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف».

قلنا: وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨/ ٣٦٥) وزاد نسبته لابن مردويه وابن عساكر.

\* عن مجاهد؛ قال: لما صَدَرَ النبي عَلَيْ بالأسارى عن بدر؛ أنفق سبعة من المهاجرين على أسارى مشركي بدر، منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد، وأبو عبيدة بن الجراح؛ فأنزل الله فيهم تسع عشر آية ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ فَا لَيْ وَلَهُ عَلَيْ سَلَسِيلًا ﴾ (٢).

خ عن ابن جريج في الآية؛ قال: لم يكن النبي عَلَيْ يأسر أهل الإسلام، ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك، كانوا يأسرونهم في الفداء؛ فنزلت فيهم، فكان النبي عَلَيْ يأمر بالإصلاح لهم (٣). [ضعيف]

عن عبد الله بن عباس ﴿ قُلْهِ فَي قوله: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُرِّهِ ﴾ ؛

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦٦/٢٨) ونسبه لأحمد في «الزهد». قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة المرسل.

وذكر السيوطي أن ابن وهب أخرج عن ابن زيد؛ أنه قال: إن رسول الله على قرأ هـذه الـسـورة: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى اَلْإِنْسَنِ حِبنُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّلْكُورًا ۞ وقـد أنزلت عليه وعنده رجل أسود، فلما بلغ صفة الجنان؛ زفر زفرة فخرجت نفسه، فقال رسول الله على: «أخرج نفسَ صاحِبِكم الشوقُ إلى الجنة».

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف ابن زيد؛ فإنه متروك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷/ ۱۹۷).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٧١)، و«لباب النقول» (ص٢٢٥) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله ﷺ (١).

\* عن عكرمة؛ قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي على وهو راقد على حصير من جريد وقد أثر في جنبه؛ فبكى عمر، فقال له: «ما يبكيك؟»، قال: ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه، وأنت رسول الله على عليك حصير من جريد؛ فقال رسول الله عليه: «أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة»؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَإِذَا رَضِي أَنْ نَعِما وَمُلكا كِيرا ﴿ وَالله الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْ

﴿ فَأَصْبِرَ لِخُمْرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ ﴾.

محمداً عن قتادة: أنه بلغه: أن أبا جهل يقول: لئن رأيت محمداً يصلي؛ لأطأن على عنقه؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوَ كَفُورًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (٨/ ٣٧١) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٧٧)، و«لباب النقول» (ص٢٢٥) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۳۹)، والطبري في «جامع البيان» (۲۹/
 (۱۳۸) عن معمر عن قتادة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٥)، و«الدر المنثور» (٣٧٨/٨) وزاد نسبته لأبن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد.

19

### سورة المرسلات

- ◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: نزلت سورة المرسلات بمكة (١).
- ♦ عن عبد الله بن مسعود ﷺ؛ قال: بينما نحن مع النبي ﷺ في غار بمنى؛ إذ نزل عليه: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۞ ﴾ وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها؛ إذ وثبت علينا حية؛ فقال النبي ﷺ: «وقيت شركم كما وقيتم شرها»؛ فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي ﷺ: «وقيت شركم كما وقيتم شرها».
  - 🗖 ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُدُ ٱرْكَمُوا لَا يَرْكَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ ا
- ❖ عن مجاهد؛ قال: نزلت في ثقيف<sup>(٣)</sup>. [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۰) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۴۹۳۱، ۱۹۳۱)، ومسلم (رقم ۲۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨٨/٨)، و«لباب النقول» (ص٢٢٦) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر والطبري وابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله، ولم نره في «جامع البيان».

#### سورة النبأ

- عن عبد الله بن عباس رها قال: نزلت سورة ﴿عَمَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ عَمَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ عَمَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ عَمَ اللهِ عَالَمَ عَمَا اللهِ عَالَمَ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا عُمَا عَمَا عَم
- عن عبد الله بن الزبير رها وقال: أنزلت: ﴿ عَمَ يَسَلَهَ أُونَ (١٠) بمكة (٢٠).
  - ﴿عَمَّ يَشَاآهَ لُونَ ۞ عَنِ النَّهَ الْعَظِيمِ ۞ .
- عن الحسن؛ قال: لما بعث النبي ﷺ؛ جعلوا يتساءلون بينهم؛
   فأنزل الله: ﴿عَمَّ يَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ النَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾؛ يعني: الخبر العظيم (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٨٩) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٨٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/٢): ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن الحسن.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، ومراسيل الحسن كالريح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٣٩٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

## سورة النازعات

- ◄ عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت سورة النازعات بمكة (١٠).
  - ﴿قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿
- خ عن محمد بن كعب في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوِنًا لَمَرْدُودُونَ فِى الْمُؤْرُودُونَ فِى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ
- ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنْهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنْهَا ﴾ إلى رَبِّكَ مُنتَهَا ﴾ .
   مُنتَهَنْهَا ﴾ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنْهَا ﴾ .
- من طارق بن شهاب: أن النبي ﷺ كان لا يزال يذكر من شأن الساعة؛ حتى نزلت: ﴿يَتَنَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٠٣) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وقال \_ أيضاً \_: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٠٧) ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «تفسيره» (٢/ ٤٩٠ رقم ٦٦٥)، والطبري في «جامع البيان» (٣١/٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ رقم ٨٢١٠) من طرق عن =

عن عائشة رضي الله عن الساعة ؛ حتى أنزل الله عن الساعة ؛ حتى أنزل الله عزّ وجلّ -: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذَكْرَنها آ الله عزّ وجلّ -: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذَكْرَنها آ الله عزّ وجلّ -: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذَكْرَنها آ الله عزّ وجلّ -: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذَكْرَنها آ الله عنها ال

= إسماعيل بن أبي خالد عن طارق به.

قلنا: وهذا سند صحيح، وطارق رأى النبي على ولم يسمع منه وهو من صغار الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٣): «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه».

قلنا: قد جاء من غير طريق الطبراني بسند صحيح.

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٢٨٤): «وهذا إسناد جيد قوى».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣/٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/۳۰)، والبزار في «مسنده» (۷۸/۳ رقم ۲۲۷۹ - کشف)، والحاکم (۱/۵، ۲/۳۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (۷/۳۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (۷/۳۱)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۱/۲۱)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ـ ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ کما في «تخريج الکشاف» (٤/ ۱۵۱) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة.

قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا سفيان».

وقال أبو نعيم: «لا أعلم رواه عن الزهري غير ابن عيينة».

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث لم يخرج في «الصحيحين» وهو محفوظ على شرطهما معاً؛ وقد احتجا معاً بأحاديث ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة».

وقال في «الموضع الثاني»: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره»، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٣): «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح».

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه»؛ كما في «الدر المنثور» (٨/٤١٣) \_ ومن طريقه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (٤/١٥١) \_، =

\* عن عبد الله بن عباس في قال: إن مشركي أهل مكة سألوا النبي في ، فقالوا: متى تقوم الساعة \_ استهزاء منهم \_ ؟ فنزلت: ﴿يَتَعَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهَا ۚ ﴿ مَن السّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهَا ۚ ﴾ عني: متى مجيئها ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهَا ۚ ﴾ أنت من علمها يا محمد ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَها ﴾ يعني: منتهى علمها ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنها ﴿ فَي الدنيا ولم ينعموا بشيء من يَرْوَن القيامة ﴿ لَم يَلَّهُم الله عني : يرون القيامة ﴿ لَم يَلْبَثُوا ﴾ في الدنيا ولم ينعموا بشيء من نعيمها ﴿ إِلَّا عَشِيّةً ﴾ ما بين الظهر إلى غروب الشمس ﴿ أَوْ ضُعَها ﴾ ما بين الظهر إلى غروب الشمس ﴿ أَوْ ضُعَها ﴾ ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار (١) .

<sup>=</sup> وعبد الرزاق في «تفسيره» (٣٤٧/٢)، وابن مردويه في «تفسيره» من طريق نعيم بن حماد ثلاثتهم (سعيد بن منصور وعبد الرزاق ونعيم بن حماد) عن ابن عُيينة به مرسلاً لم يذكر عائشة.

قال أبو زرعة؛ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٦٨/٢ رقم ١٦٩٣): «الصحيح مرسل بلا عائشة».

قلنا: لكن الذين رووه موصولاً أكثر وأثبت في ابن عيينة من غيرهم؛ كالحميدي، والوصل زيادة يجب قبولها، وما أحسن ما قاله الدارقطني في «علله»؛ كما في «تخريج الكشاف» (١٥١/٤): «وكأن ابن عيينة أسنده مرة وأرسله أخرى»، ولعل إرساله له كان بآخره كما قال الحاكم ـ والله أعلم ـ.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٦)، وقال: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وجويبر؛ ضعيف جداً، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

وقال في «الدر المنثور» (٨/٤١٣) بعد زيادة نسبته لابن مردويه: «بسند ضعيف».

#### سورة عبس

عن عبد الله بن عباس رها قال: نزلت سورة عبس بمكة (۱).

﴿عَبَسَ وَتَوَلَٰتٌ ۞ أَن جَآءُهُ ٱلأَغْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَمُ يَزَّكُ ۞ أَو يَذَكَّرُ
 فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞﴾.

♦ عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ عَالَتَ الْمَارِكَ ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَى ۗ ﴾ في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله ﷺ فجعل يقول: يا رسول الله ﷺ يُعرض وعند رسول الله ﷺ يُعرض عظماء المشركين؛ فجعل رسول الله ﷺ يُعرض عنه ويقبل على الآخر، ويقول: «أترى بما تقول بأساً؟»، فيقول: لا؛ ففي هذا أنزل (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤١٥) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وقال ـ أيضاً ـ: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٣٢ رقم ٣٣٣١)، والطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٣٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٨/ ٢٦١ رقم ٤٨٤٨)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٦٩ - «موارد»)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٧)، والحاكم (٢/ ٥١٤) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة»، وقال الذهبي: «وهو الصواب».

وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٤/ ٢٤٤): «رجاله رجال الصحيح».

💠 عن أنس بن مالك رضي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّخُ ١٠٠٠﴾ جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ﷺ وهو يكلم أُبيّ بن خلف؛ فأعرض عنه؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ عَبَسَ وَتَوَأَتُ ۞ ﴾؛ قال: فكان النبي ﷺ بعد ذلك يكرمه<sup>(١)</sup>.

[صحيح]

❖ عن عبد الله بن عباس ﷺ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّكُ ١ ﴾؛ قال: بينا رسول الله ﷺ يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب \_ وكان يتصدى لهم كثيراً ويحرص عليهم أن يؤمنوا \_؛ فأقبل إليه رجل أعمى يقال له: عبد الله بن أم مكتوم، يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي ﷺ آية من القرآن، وقال: يا

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل ﴿عَبُسَ وَتَوَلَّتُ ۗ ۞﴾ في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة».

قلنا: أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٠٣/١ رقم ٨ ـ رواية يحيى)، و(١/٥١٥ رقم ۲۷۱ ـ رواية أبي مصعب الزهري)، والطبري في «جامع البيان» (٣٣/٣) عن هشام به مرسلاً.

والوصل زيادة يجب قبولها.

وصححه شيخنا الألباني في «صحيح الترمذي»، و«صحيح الموارد» (١٤٨١). وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٤١٦/٨): أن الترمذي حسّنه.

وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»؛ كما في «تخريج الكشاف» (١٥٦/٤) ١٥٠) ـ ومن طريقه أبو يعلى في «المسند» (٥/ ٤٣١، ٤٣٢ رقم ٣١٢٣) \_: نا معمر عن قتادة؛ قال: قال لى أنس بن مالك به.

قلنا: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وصرح قتادة بالتحديث.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/٣٠) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس؛ قال: فذكر الشطر الأخير منه فقط. وسنده صحيح على شرطهما.

رسول الله! علمني مما علمك الله؛ فأعرض عنه رسول الله على وعبس في وجهه، وتولى وكره كلامه، وأقبل على الآخرين، فلما قضى رسول الله على وأخذ ينقلب إلى أهله؛ أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّقُ ۞ أَن جَآءُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّقَ بِرأسه ثم أنزل الله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلِّ ۞ ﴾؛ فلما نزل فيه؛ أكرمه رسول الله على وكلمه، وقال له: «ما حاجتك؟ هل من شيء؟»، وإذا ذهب من عنده؛ قال له: «هل لك حاجة في شيء؟»، وذلك لما أنزل الله: ﴿أَمَا مَنِ اسْتَغَنَّ ﴿ قَالَ لَهُ عَلَمُ مَن أَمَا مَنِ اسْتَغَنَّ ﴾ [ضعيف جدآ]

\* عن عائشة ﴿ عَلَيْهُ عَالَتُ : كان رسول الله ﷺ في مجلس من ناس من وجوه قريش؛ منهم: أبو جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، فيقول لهم: «أليس حسناً أن جئت بكذا وكذا؟»، فيقولون: بلى والله، فجاء ابن أم مكتوم وهو مشتغل بهم فسأله؛ فأعرض عنه؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ أَمَا مَنِ السَّعَفَىٰ ۚ ﴿ فَا مَلَكُ لَكُ اللَّهُ مَا مَكَوَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّا يَزَّكُنَ ﴾ ومن مكتوم (٢).

عن قتادة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿عَبَسَ وَقُولَةٌ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ قَالَ: جاء ابن
 أم مكتوم إلى النبي ﷺ وهو يكلم أُبيّ بن خلف، فأعرض عنه؛ فأنزل الله ـ عليه: ﴿عَبَسَ وَقُولَةٌ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ قَالَ: فكان النبي ﷺ بعد ذلك يكرمه (٣).

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٤١٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ۳۲، ۳۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥٠٢/٤)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (٤١٦/٨) من طريق العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٤١٦) ونسبه لابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/٣٠)، وعبد الرزاق في «تفسيره» =

◄ عن مجاهد؛ قال: كان النبي ﷺ مستخلياً بصنديد من صناديد قريش وهو يدعوه إلى الله وهو يرجو أن يسلم؛ إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، فلما رآه النبي ﷺ؛ كره مجيئه، وقال في نفسه: «يقول مكتوم الأعمى، فلما رآه النبي ﷺ؛

<sup>= (</sup>٣٤٨/٢) عن معمر وسعيد كلاهما عنه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد وقد تقدم موصولاً من حديث أنس عظيه ـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٢٤ رقم ٧٨٨٦) من طريق الحسين بن أبي السري العسقلاني ثنا محمد بن شعيب ثني أبو حفص القاص ثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: على بن يزيد؛ متروك.

الثانية: عثمان بن أبي العاتكة؛ قال في «التقريب»: «ضعفوه في روايته عن على بن يزيد الألهاني».

الثالثة: الحسين بن أبي السري؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٤٣): «رواه الطبراني في «الكبير»؛ وفيه علي بن يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهور، واختلف في الاحتجاج بهما».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

هذا القرشي إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد»؛ فعبس؛ فنزل الوحي: ﴿عَبَسَ وَقُولَةٌ ۚ إِلَى آخر الآيات (١٠).

﴿ فُنِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَرُ ﴿ ﴿ ﴾.

خ عن عكرمة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ ٱلْفَرَمُ ﴿ الله عَالَى .. الله عَلَيْهُ عَتبة بن أبي لهب حين قال: كفرت برب النجم إذا هوى، فدعا عليه النبي عَلَيْهُ ؛ فأخذه الأسد بطريق الشام (٢). [ضعيف]

🗖 ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ بَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُغْيِيدِ 🕲﴾.

خ عن أنس بن مالك ﷺ؛ قال: قالت عائشة للنبي ﷺ: أنحشر عراة؟! قال: «نعم»، قالت: واسوأتاه؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿لِكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنٌ يُثِيدِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٨٤) ونسبه لعبد بن حميد.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤١٩)، و«لباب النقول» (ص٢٢٧) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٧) من طريق محمد بن أحمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن هراسة حدثنا عائذ بن شريح الكندي عن أنس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: إبراهيم بن هراسة؛ متروك الحديث، وكذبه أبو عبيد.

الثانية: عائذ بن شريح؛ ضعيف.

#### سورة التكوير

عن عبد الله بن عباس رها قال: نزلت سورة ﴿إِذَا ٱلشَّمَسُ كُورَتُ ﴿ إِذَا ٱلشَّمَسُ
 كُورَتُ ﴿ بمكة (١).

﴿لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآةً ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾.

عن أبي هريرة ﴿ عَلَى الله عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ وَ قَالَ: لَمَا أَنْزَلَ الله عِزِ وَجَلِّ عَلَى رَسُولَه : ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ ﴾ وقالوا: الأمر إلينا و إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا لم نستقم و فأنزل الله عز وجل عز وجل عن ﴿ وَمَا نَشَآءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَآءُ الله وَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٢٥) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وعن عائشة مثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفريابي في «القدر» (ص٢٣٤، ٢٣٥ رقم ٤٢٣) ـ ومن طريقه البيهقي في «القدر» (ص٣٢٨) ـ، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الباب النقول» (ص٢٢٧) من طريق بقية عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن.

وأخرجه الفريابي (٤٢٤)، والبيهقي (ص٣٢٨) من طريق محمد بن مصفى ثنا بقية ثني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة.

قلنا: وهذا منقطع؛ لأن زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٣٦) وزاد نسبته لابن مردويه.

عن القاسم بن مخيمرة؛ قال: لما نزلت: ﴿لِمَن شَآءً مِنكُمْ أَن يَشَتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ عَشَآءُونَ الله وَ الله عَن الله وَ الله وَ الله عَن الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ۵۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۹۸)، و«الوسيط» (٤/ ٤٣٢)، وابن بطة في «الإبانة» (رقم ۱۸۹۷).

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإعضاله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٣٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣٥٣/٢) عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى عن القاسم بن مخيمرة به.

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٣٦) وزاد نسبته لابن المنذر.

٥٠٢ ------ سورة الانفطار

# سورة الانفطار

🗖 ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيمِ 🔘 ﴿.

❖ عن عكرمة؛ قال: أنزلت في أُبيّ بن خلف<sup>(٢)</sup>.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٣٧) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص۲۲۷) ونسبه لابن أبي حاتم، وذكره في
 «الدر المنثور» (۸/ ٤٣٩) ونسبه لابن المنذر.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

#### سورة المطففين

- خ عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: أول ما نزلت بالمدينة ﴿وَيَّلُ لِللَّهُ عَنْ عبد الله بن عباس رها الله عبد الله الله الله عبد الله الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله
  - 🗖 ﴿وَتُلُّقُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞﴾.

قلنا: وهذا سند حسن.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٤١) ونسبه للنحاس وابن مردويه. وقال: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس؛ قال: آخر ما أنزل بمكة سورة المطففين.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٤١) ونسبه لابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «تفسيره» (٢/٢٠٥ رقم ٢٧٤)، وابن ماجه (رقم ٢٢٢٣)، والطبري في «جامع البيان» (٥٨/٣٠)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ١٧٧٠ ـ «موارد»)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/٤١٢ رقم ١٢٠٤١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٩٨)، و«الوسيط» (٤/٤٤٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣٦/٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/٣)، وفي «شعب الإيمان» (٤/٣٢) رقم ٢٨٢٥)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٨/٣٦١) كلهم من طريق حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به.

#### سورة الانشقاق

عن عبد الله بن عباس رسي قال: نزلت سورة ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ الشَّمَاءُ الشَّمَاءُ
 أنشَقَتُ ﴿ بمكة (١).

<sup>=</sup> قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٨)، و«الدر المنثور» (٨/ ٤٤١) ـ وزاد نسبته لابن مردويه ـ: «بسند صحيح».

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٥٤) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وقال \_ أيضاً \_: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

#### سورة البروج

#### أَثِيلَ أَضْحَبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

♦ عن علي بن أبي طالب؛ قال: كان المجوس أهل كتاب، وكانوا مستمسكين بكتابهم، وكانت الخمر قد أحلت لهم، فتناول منها ملك من ملوكهم؛ فغلبته على عقله، فتناول أخته أو ابنته فوقع عليها، فلما ذهب عنه السكر؛ ندم، وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت؟ وما المخرج منه؟ قالت: المخرج منه أن تخطب الناس فتقول: أيها الناس! إن الله قد أحل لكم نكاح الأخوات والبنات، فإذا ذهب ذا في الناس وتناسوه؛ خطبتهم فحرمته، فقام خطيباً فقال: يا أيها الناس! إن الله أحل لكم نكاح الأخوات أو البنات، فقال الناس جماعتهم: معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقر به، أو جاءنا به نبي، أو نزل علينا في كتاب، فرجع إلى صاحبته فقال: ويحك إن الناس قد أبوا علي ذلك، قالت: إذا أبوا عليك ضاحبته فقال: قد بسطت فيهم السوط؛ فأبوا أن يقروا؛ فرجع إليها، فقال: قد بسطت فيهم السوط فأبوا أن يقروا، قالت: فجرّدْ فيهم السيف، فَجَرّدَ فيهم السيف، فَجَرّدَ فيهم السيف، فأجرّد فيهم الليف، فأبوا أن يقروا، قالت: خدّ لهم الأخدود،

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٦١) ونسبه لابن الضريس والنحاس والبيهقي وابن مردويه.

ثم أوقد فيه النيران؛ فمن تابعك؛ فخل عنه، فخد لهم أخدوداً وأوقد فيه النيران، وعرض أهل مملكته على ذلك، فمن أبى؛ قذفه في النار، ومن لم يأب؛ خلّى عنه؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ قُبِلَ أَصْحَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ آَ اللهِ قوله: ﴿ وَهُمُ مَ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمُ مَ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٦٧) ونسبه لعبد بن حميد.

### سورة الطارق

عن عبد الله بن عباس رها الله عن عبد الله عباس رها الله عبد الله عباس رها الله عبد الله ع

﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ ﴾.

♦ عن عكرمة في قوله: ﴿ فَلْنَظُرِ أَلْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ ﴾؛ قال: نزلت في أبي الأشدين، كان يقوم على الأديم فيقول: يا معشر قريش! من أزالني عنه؛ فله كذا وكذا، ويقول: إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر؛ فأنا أكفيكم وحدي عشرة، واكفوني أنتم تسعة (٢٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٧٣) ونسبه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٨)، و«الدر المنثور» (٨/ ٤٧٤، ٤٧٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهذا ضعيف؛ لإرساله.

#### سورة الأعلى

- - 🗖 ﴿سَيِّج ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ۞﴾.
- عن البراء بن عازب را قال: كان أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله و مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار وسعد وبلال، ثم قدم عثمان في عشرين، ثم قدم رسول الله و ما رأينا أهل المدينة فرحوا بشيء؛ فرحهم برسول الله و من قدم حتى نزلت: ﴿ سَيِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ وسورة من المفصل (٢).
   أيك الأعلى ﴿ وسورة من المفصل (٢).
- عن أبي هريرة ﷺ؛ قلنا: يا رسول الله! كيف نقول في سجودنا؛ فأنزل الله: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعَلَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَ

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٧٨) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ؛ قال: أنزلت سورة ﴿سَيِّج ٱسْمَ رَلِكَ ٱلْأَعْلَى ۚ إِلَّهُ بمكة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (رقم ٣٩٢٤، ٣٩٢٥، ٤٩٤١)، والنسائي في «تفسيره» (١٦/٢٥، ٥١٧ رقم ٦٨٦)، وهذا لفظ النسائي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الواحدي في «الوسيط» (٤/ ٤٦٩) من طريق إبراهيم بن الهيثم الزهري نا آدم نا محمد بن الفضل عن زيد العمى عن مرة الهمداني عنه به.

🗖 ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ۞﴾.

<sup>=</sup> قلنا: وهذا كذب موضوع؛ محمد بن الفضل كذاب، وزيد العمي ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/۱۲ رقم ۱۲٦٤٩) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى:** جويبر؛ ضعيف جداً.

الثانية: الضحاك لم يسمع من ابن عباس.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٦): «رواه الطبراني؛ وفيه جويبر وهو ضعيف».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٨): «في إسناده جويبر؛ ضعيف حداً».

وزاد نسبته في «الدر المنثور» (٨/ ٤٨٣) لابن مردويه.

#### سورة الغاشية

عن عبد الله بن عباس في الله؛ قال: نزلت سورة الغاشية بمكة (١).

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿﴾.

عن قتادة؛ قال: لما نعت الله ما في الجنة؛ عجب من ذلك أهـل الـضـلالـة؛ فأنـزل الله: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿إِنَّى اللهِ اللهِ عَيْفَ الْعَرْبِ وَمَن خُولُهُم (٢).
 فكانت الإبل من عيش العرب ومن خولهم (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٩٠) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٠٥): ثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٩٤)، و«لباب النقول» (ص٢٢٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

#### سورة الفجر

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عباس في الله عبا

﴿ يَكَأَيْنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ شَلَّ ٱلْجِعِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً شَاهِ ﴾.

خ عن عبد الله بن عباس عن النبي على قال: «من يشتري بئر رومة نستعذب بها؛ غفر الله له؟»؛ فاشتراها عثمان، فقال النبي على: «هل لك أن تجعلها سقاية للناس؟»، قال: نعم؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في عثمان: ﴿ يَكَأَيْنُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ الْآية (٢).

عن بريدة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ ﴾؛
 قال: نزلت في حمزة (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٩٧) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وقال ـ أيضاً ـ: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رها قال: أنزلت ﴿ وَالْفَجْرِ ١٠ بمكة.

وأخرج عن عائشة ﷺ؛ قالت: أنزلت سورة ﴿وَٱلْفَجْرِ ۞﴾ بمكة.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥١٣)، و«لباب النقول» (ص $^{77}$ ) وقال: «وأخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به».

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: جويبر؛ متروك.

الثانية: الضحاك لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٢٨، ٢٢٩)، و«الدر المنثور» (٨/ ٥١٤) =

عن عبد الله بن عباس و في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَاأَيُّهُا اَلْنَفْسُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ١٣/٥، ٥١٤) ونسبه لابن مردويه.

## سورة البلد

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عباس أله عن عبد الله عباس أله الله عبد الله عبد

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥١٦) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رهي مثله.

سورة الشمس

عن عبد الله بن عباس رفيها؛ قال: نزلت سورة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ﴿ وَالشَّمْسِ وَمُعَنَّهَا ﴿ وَالسَّمْسِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۸۲۷) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رهي الله مثله.

## سورة الليل

عن عبد الله بن عباس رفي الله عن عباس وأليًا وألي إذا يَقْنَى (١٠).

#### 🗖 ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞﴾.

م عن عبد الله بن عباس الم الرجل إذا جاء فدخل الدار فصعد إلى دار رجل فقير ذي عيال، فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار فصعد إلى النخلة ليأخذ منها الثمرة؛ فربما تقع ثمرة فيأخذها صبيان الفقير، فينزل من نخلته، فيأخذ الثمرة؛ من أيديهم، وإن وجدها في فم أحدهم؛ أدخل أصبعه حتى يخرج الثمرة من فيه، فشكا ذلك الرجل إلى النبي اله فقال: «أعطني نخلتك المائلة «اذهب»، ولقي النبي على صاحب النخلة، فقال له: «أعطني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان، ولك بها نخلة في الجنة»، فقال له الرجل: لقد أعطيت وإن لي لنخلاً كثيراً وما فيه نخل أعجب إلي ثمرة منها، ثم ذهب الرجل ولقي رجلاً كان يسمع الكلام من رسول الله المائلة الماحب النخلة، فقال: أعطني ما أعطيت الرجل إن أنا أخذتها، قال: «نعم»، فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة ولكليهما نخل، فقال له صاحب النخلة ولكليهما نخل، فقال له صاحب النخلة: أشعر أن محمداً أعطاني بنخلتي المائلة إلى دار فلان نخلة في المخنة، فقلت: لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، ولي نخل كثير ما فيه المجنة، فقلت: لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، ولي نخل كثير ما فيه المجنة، فقلت: لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، ولي نخل كثير ما فيه

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥٣٢) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

نخلة أعجب إلى ثمرة منها، فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ فقال: لا؛ إلا أن أعطى بها ما أريد، ولا أظن أعطى، قال: فكم تؤمل فيها؟ قال: أربعين نخلة، فقال له الرجل: لقد جئت بأمر عظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة. ثم سكت عنه فقال: أنا أعطيك أربعين نخلة، فقال له: أشهد إن كنت صادقاً، فأشهد له بأربعين نخلة بنخلته المائلة، فمكث ثَمَّ ساعة، قال: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق، فقال له الرجل: ولست بأحق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة، فقال له: أعطيك على أن تعطيني كما أريد تعطينيها على ساق، فسكت عنه، ثم قال: هي لك على ساق، قال: ثم ذهب إلى النبي على فقال له: يا رسول الله! إن النخلة قد صارت لي؛ فهي لك، فذهب رسول الله على ساحب الدار فقال: «النخلة لك فهي لك، فذهب رسول الله على صاحب الدار فقال: «النخلة لك

عن عبد الله بن عباس و على الله عن عباس و الله عن عبد الله بن عباس و الله عبد الله عبد الله بن عباس و الله عبد الله

﴿ وَمَدَنَ بِالْمُسْتَغَنَى ﴿ وَمَدَنَ بِالْمُسْنَى ﴾ وَمَدَنَ بِالْمُسْنَى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمِسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ جَغِلَ وَاسْتَغَنَى ۞ وَكَذَبَ بِالْمُسْنَى ۞ وَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَفَى ۞ إِنَّ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلِذَ ﴾ وَلَوْ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۞ فَأَذَرْتُكُمْ فَارَ تَلَظَّى ۞ لَا يَصْلَمُهَا إِلَّا اللَّافَقَى ۞ الَّذِى كَذَبَ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيُجَنَّهُمَ الْأَنْقَى ۞ الَّذِى كُوْقِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٥٠٥)، والواحدي في «الوسيط» (٥٠١)، و«أسباب النزول» (ص٢٢٩) من طريق حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه حفص وهو ضعيف؛ كما في «التقريب». قال الحافظ ابن كثب: «هكذا دواه ابن أبه حاته وهو حديث غرب حداً». اه.

قال الحافظ ابن كثير: «هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غريب جداً».اه. وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٣٢): «بسند ضعيف».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٣٣٥) ونسبه لابن مردويه.

مَالَهُ يَتَزَكَّنَ ۞ وَمَا لِأُحَدِ عِندُمُ مِن نِعْمَةٍ تَجْزَئَ ۞ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسُوفَ يَرْفَىٰ ۞﴾.

(۱) أخرجه البزار في «البحر الزخار» (٢/ ١٦٨ رقم ٢٢٠٩)، والآجريُّ في «الشريعة» (٣/ ٥٣، ٥٤ رقم ١٣٥٠)، والطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٤٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٣٠ ـ قطعة من المجلد ١٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٣٥)، والواحدي في «الوسيط» (١٤ ٥٠٥، ٥٠٥) من طريق مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه إلا بشر عن مصعب بن ثابت».

قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣٨/٧): «رواه البزار؛ وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وشيخ البزار لم يسمعه».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣٨/٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر.

وأخرجه أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (١/ ٩٥ \_ ٩٧ رقم ٦٦)، وابنه عبد الله في «زوائد الفضائل» (١/ ٢٣٧ رقم ٢٩١) \_ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٠٠، ٣٠١) \_، والحاكم (٢/ ٥٢٥) من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. قلنا: وهذا إسناد حسن.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

قلنا: لم يخرج مسلم لابن إسحاق إلا متابعة.

(تنبيه): في «الفضائل»، والواحدي وقع اسم والد عامر بن عبد الله مبهماً [عن بعض أهله] وصرح به عند الحاكم.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٤٢): ثني هارون بن إدريس الأصم ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبيد الله بن الزبير؛ قال: كان أبو بكر =

معن عن عبد الله بن مسعود ﴿ قال: إن أبا بكر ﴿ الله الله عن عن عبد الله بن حلف ببردة وعشر أواق، فأعتقه لله عز وجل عن فأنزل الله عز وجل عن وألَيّل إذا يَفْشَىٰ ﴿ وَالنّهَارِ إِذَا يَجْلَىٰ ﴿ وَمَا عَلَقَ اللّهُ وَالْمَيْنَ ﴾ يعني: سعي أبي بكر وَ الله وأمية، وأمية، وأبي، وأنيّ مَن أَعْلَى وَالْفَقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَىٰ ﴾ بلا إله إلا الله ؛ يعني: أبا بكر ﴿ وَمَا يُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنِلُ وَاسْتَغْنَ ﴾ والله إلا الله ؛ يعني: أبا بكر ﴿ وَمَا يُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَاسْتَغْنَ ﴾ والله إلا الله ؛ يعني: أبا بكر ﴿ وَمَا يُلْهُ الله إلا الله ؛ يعني: أمية وأبيا ﴿ وَسَنْيَسِرُ وُ اللّهُ وَاسْتَغْنَ ﴾ والله إلا الله والله إلا الله إلا الله والله إلا الله والله إلا الله والله والله إلى الله والله والله والله إلى الله والله والله

الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن، فقال له أبوه: أي بنيّ! أراك تعتق أناساً ضعفاء، فلو أنك أعتقت رجالاً جلداً يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك، فقال: أي أبت! إنما أريد \_ أظنه قال \_: ما عند الله، قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: ﴿قَامًا مَنْ أَعْطَىٰ وَالنَّيِّ وَ وَصَلَدَى بِالنَّهِ الْمُسْرَىٰ فَيْ ، وقوله: ﴿فَسَنَيْسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ فَيْ ، وقوله: ﴿فَسَنَيْسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ فَيْ ، وقوله: ﴿فَسَنَيْسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ فَيْ المنيا؛ ليوجب له يقول: فسنهيئه لخلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله منه في الدنيا؛ ليوجب له به في الآخرة الجنة.

قلنا: وهذا مع إرساله ضعيف، ابن إسحاق؛ مدلس وقد عنعن. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٣٥) وزاد نسبته لابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الآجريُّ في «الشريعة» (۳/ ٥٤ رقم ١٣٥١)، وأبو الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» (٨/ ٥٣٤) ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٠٠)، و«الوسيط» (٤/ ٥٠٢) من طريق منصور بن أبي مزاحم نا ابن أبي الوضاح عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن مسعود به. =

عن عبد الله بن عباس في في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱلْقَىٰ وَٱلْقَىٰ وَاللَّهِ عِن عبد الله بن عباس في في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَمَّا مَنْ فَيَنُيْتِرُو لِللِّيسُرُو لِللَّهُ مَنْ فَي فَي قَالَ أَبُو بكر الصديق : ﴿ وَأَمَّا مَنْ عَلَىٰ وَاسْتَغْنَى فَي اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ مَنْ فَي فَي اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ عَلَىٰ فَي اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ فَي اللَّهُ عَلَىٰ فَي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَي اللَّهُ عَلَىٰ فَي اللَّهُ عَلَىٰ فَي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ فَي اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمَا عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى

عن عروة: أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله:
 بلال، وعامر بن فهيرة، والنهدية وابنتها، وزنيرة وأم عيسى، وأمة بني المؤمل، وفيه نزلت: ﴿وَسَيُجَنَّهُمُ ٱلْأَنْقَى ﴿ إِلَى آخر السورة (٢).

عن عبد الله بن عباس رها في قوله: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى ﴿ وَ الْمَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي إسحاق وابن مسعود.
 وقد وقع خطأ في سند الواحدي في «أسباب النزول»: ففيه ابن إسحاق وهو خطأ، والصواب: (أبي إسحاق).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥٣٦) وقال: «وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به». قلنا: وهذا موضوع؛ الكلبي كذاب، وشيخه ـ أيضاً ـ متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٣٧)، و«لباب النقول» (ص٢٣٠) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٦/٣٠): ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا محمد بن ثور عن معمر عن سعيد عن قتادة.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، وجاء في «الدر المنثور» (٥٣٨/٨) عن سعيد لم يذكر قتادة.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٣٨) ونسبه لابن مردويه.

#### سورة الضحى

♦ عن عبد الله بن عباس ﴿ عَالَ: نزلت سورة الضحى بمكة (١).

﴿ وَٱلطَّبَحَىٰ ۞ وَٱلْتَلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَلَآخِرَةُ
 خَيِّرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ
 ۞ وَوَجَدَكَ ضَٱلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٣٩) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (رقم ۱۱۲۶، ۱۱۲۰، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۸۳)، ومسلم (رقم ۱۷۹۷).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٤٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ١٧٣ رقم ١٧١٢) من طريق سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب؛ قال: أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ؛ فقال المشركون: قد ودع محمد؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ على رسوله ﷺ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَمَرْضَىٰ ۞ .

قلنا: وهذا سند صحيح على شرطهما، وقد أخرجاه بنحو هذا السياق كما تقدم، وهذا اللفظ فيه بعض اختلاف.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٤٠) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

◄ عن عبد الله بن عباس والله على رسول الله والله والله والله والله والله والله والله على رسول الله والله والله من بعده كفراً كفراً ، فسراً بذلك؛ فأنزل الله عزّ وجلّ ـ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ وَالله في الجنة الله قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الولدان والخدم (١٠).

قلنا: وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذا السياق.

وأخرج الترمذي في «جامعه» (٥/٤٤ رقم ٣٣٤٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٥٥٨/٤) من طريق ابن أبي عمر وأبي أسامة كلاهما عن سفيان بن عيينة ثني الأسود بن قيس عن جندب؛ قال: كنت مع النبي على في غار فدميت أصبعه؛ فقال النبي على: «هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت»، قال: فأبطأ عليه جبريل هما فقال المشركون: قد ودع محمد؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ ﴾.

قلنا: وسنده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد أخرجاه بغير هذا السياق.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/١٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰/ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٠/٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٧ رقم ٢٠٧٠)، والحاكم (٢/٢٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٦١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٠٠)، و«الوسيط» (٤/ ٥٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢١٢) من ثلاثة طرق عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه به.

قلنا: وهذا حديث صحيح رجاله ثقات.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «تفرد به عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف».

وأخرج الطبراني (٢/ ١٧٣ رقم ١٧٠٩) بسند صحيح عن شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب؛ قال: اشتكى رسول الله على فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد! ما أرى شيطانك إلا قد تركك؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ وَالشُّحَىٰ ۚ ۞ وَالشُّحَىٰ ۞ وَالشُّحَىٰ ۞ وَالشُّحَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَانَ ۞ .

\* عن زيد بن أرقم ﴿ أَمْرَأَتُهُ حَمَّالُةَ الْحَطَبِ ﴿ وَبَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَنَبَ ﴾ [المسد: ١] إلى ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالُةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤، ٥]؛ قال: فقيل لامرأة أبي لهب: إن محمداً قد هجاك؛ فأتت رسول الله ﷺ وهو جالس في الملأ، فقالت: يا محمد! على ما تهجوني؟ قال: فقال: ﴿ والله ما هجوتك، ما هجاك إلا الله » قال: فقال: فقال: ﴿ والله ما هجوتك، ما هجاك إلا الله » قال: فقالت: هل رأيتني أحمل حطباً أو رأيت في جيدي حبلاً من مسد، ثم انطلقت فمكث رسول الله ﷺ أياماً لا ينزل عليه؛ فأتته فقالت: يا محمد! ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله ع وجل -: صحمد! ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿ وَاللَّهُ مَا فَلَى ﴾ (١).

<sup>=</sup> قلنا: كذا قال، بل تابعه محمد بن خلف السري عند الطبري والواحدي، وتوبع أيضاً عند من ذكرنا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٩): «وإسناد «الكبير» حسن».

قلنا: هو نفس إسناد «الأوسط»؛ فلا داعي لتخصيص «الكبير» دون «الأوسط»، ولكن بالمتابعات التي ذكرنا يصح الحديث، نعم؛ طريق الطبراني حسن؛ لكن يصح بمتابعاته.

وقال الحافظ ابن كثير: «إسناده صحيح»، وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص ٢٣١): «إسناده حسن».

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/ ١٧٩، ١٨٠ رقم ٥٧٢) من طريق معاوية بن أبي العباس عن إسماعيل بنحوه.

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٣٩): «وفيه معاوية بن أبي العباس ولم أعرفه».

قلنا: لا يضر هذا؛ فقد تابعه الأوزاعي كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم(٥٢٦/٢) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مداره على أبي إسحاق وهو مدلس وقد عنعن ثم هو قد اختلط وإسرائيل روى عنه بعد الاختلاط.

قال الحاكم: «هذا إسناد صحيح كما حدثناه هذا الشيخ إلا أني وجدت له علة».

\* عن عبد الله بن عباس في قوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا الله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا الله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا وَلَاهِ ﴾ (١) .

• عن خولة خادم رسول الله: أن جرواً دخل البيت، ودخل تحت السرير ومات، فمكث نبي الله ﷺ أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال: «يا خولة! ما حدث في بيت رسول الله؛ جبريل لا يأتيني؟ فهل حدث في بيت رسول الله حدث؟»، فقلت: والله ما أتى علينا يوم خير من يومنا، فأخذ برده فلبسه وخرج، فقلت: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير؛ فإذا شيء ثقيل فلم أزل حتى أخرجته، فإذا بجرو ميت فأخذته بيدي، فألقيته خلف الدار فجاء نبي الله ترعد لحيته وكان إذا ميت فأخذته بيدي، فألقيته خلف الدار فجاء نبي الله ترعد لحيته وكان إذا أتاه الوحي؛ أخذته الرعدة، فقال: «يا خولة! دثريني»؛ فأنزل الله: ﴿وَالْضُحَىٰ ۞ وَالنِّلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ (٢٠). [ضعيف]

ثم ساقه بإسناده هذا فجعله عن يزيد بن زيد لا زيد بن أرقم.
 قلنا: ومع ما فيه \_ كما تقدم \_ من علة؛ فهو مرسل \_ أيضاً \_.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶۸/۳۰)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ٥٤١) من طريق العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. وقال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٧١٠): «لا يثبت».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ۷۶ رقم ۱۸۰)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (۱۹۸/۸ رقم ۱۹۸۷)، والطبراني في «أسباب النزول» «المعجم الكبير» (۲۶/ ۱۹۲، ۱۹۷ رقم ۲۳۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۰۳)، و «الوسيط» (۵۰۸/۶) عن أبي نعيم ثنا حفص بن سعيد القرشي تثني أمي عن أمها ـ وكانت خادم رسول الله عليه .

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٨): «رواه الطبراني؛ وأم حفص لم أعرفها».

◄ عن عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للنبي ﷺ: ما أرى
 ربك إلا قد قلاك؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالشَّحَىٰ ۚ إِنَّا سَجَىٰ ۚ أَلَيْ لِإِذَا سَجَىٰ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ ﴿ ﴾ (١) .

خ عن عروة؛ قال: أبطأ جبريل على النبي ﷺ؛ فجزع جزعاً شديداً، وقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك، قال: فنزلت: ﴿وَٱلضَّحَىٰ ۚ ۚ وَٱلْتَلِ إِذَا سَجَىٰ ۚ هَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﷺ إلى آخرها(٢).

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة»: «هذا إسناد ضعيف».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٠): «بسند فيه من لا يعرف»، وزاد نسبته في «الدر المنثور» (٨/ ٥٤١) لابن مردويه.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٧١٠): «ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف..»، ثم قال: «وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة؛ لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب بل شاذ مردود بما في «الصحيح» \_ والله أعلم \_».

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶۸/۳۰، ۱۲۲): ثنا ابن أبي الشوارب ثنا عبد الله به.

وسنده ضعيف؛ لإرساله.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ۱٤۸)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ـ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٠٢) ـ من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٧١١): «وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٥٥٨/٤): «فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين، ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاً أو قالته على وجه التأسف =

<sup>=</sup> وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٨٣٤): «وليس إسناد حديثها في ذلك مما يحتج به».

◄ عن خدیجة ﷺ؛ قالت: لما أبطأ عن رسول الله ﷺ الوحي؛
 جزع من ذك جزعاً شدیداً، فقلت \_ مما رأیت من جزعه \_: لقد قلاك
 ربك؛ لما یُری من جزعك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا
 قَلَالَ ﴾(١).

\* عن قتادة: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ قَالَ: إِن جبريل ﷺ أَبِطأَ عليه بالوحي؛ فقال ناس من الناس وهم يومئذ بمكة: ما نرى صاحبك إلا قد قلاك فودعك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ ما تسمع: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (٢).

خ عن الضحاك في قوله \_ تعالى \_: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ ﴾ ﴾ قال: أبطأ عليه جبريل ؛ فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه ؛ فأنزل الله عزّ وجلّ \_: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (٣) .

والحزن ـ والله أعلم ـ».١.هـ.

قال الحافظ ابن حجر: «فالذي يظهر أن كلّاً من أم جميل وخديجة قالت ذلك لكن أم جميل قالته شماتة، وخديجة قالته توجعاً».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ ٦١٠، ٦١١) \_ وعنه البيهقي في «الدلائل» (۷/ ٦٠) \_ من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن خديجة به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ لإرسال فيه»، ووافقه الذهبي.

قال البيهقي: «في هذا الإسناد انقطاع فإن صح؛ فقول خديجة يكون على طريق السؤال أو الاهتمام به».

قلنا: لا يصح، ولا يجوز التأويل؛ لأنه فرع التصحيح؛ فتنبه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٤١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤٨/٣٠) من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عنه به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٤٨).

خ عن جابر بن عبد الله والله على على فاطمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من حملة الإبل، فلما نظر إليها؛ قال: «يا فاطمة! تعجلي فتجرعي مرارة الدنيا؛ لنعيم الآخرة غداً»؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آلَ الله عَرْ وجلّ \_: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آلَ الله عَرْ وجلّ \_: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آلَ الله عَرْ وجلّ \_: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى الله عَرْ وجلّ \_. الله والله و

❖ عن عكرمة؛ قال: لما نزلت: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِلَا قَلْمُ لَكُ إِلَىٰ ﴿ اللهِ نبيه فيكم إلا قليلاً لما هو خير العباس بن عبد المطلب: لا يدع الله نبيه فيكم إلا قليلاً لما هو خير له (٢).

◄ عن عبد الله بن عباس والله على: قال رسول الله على: «سألت ربي شيئاً وددت أني لم أكن سألته، قلت: يا رب! كل الأنبياء؛ فذكر سليمان بالريح، وذكر موسى؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِهُا فَاوَىٰ ﴿)
 (٣) فَاوَىٰ ﴿)

<sup>=</sup> قلنا: وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٥٤٣) ونسبه للعسكري في «مواعظه»، وابن مردويه وابن لال وابن النجار.

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥٤٣) ونسبه لابن مردويه.
 قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٤٤) ونسبه لابن مردويه.

## سورة الشرح

عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت سورة ﴿أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدَرَكَ ﴿ اللهِ بمكة (١).

◄ ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ بُشْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ بُشْرًا ۞ ﴾.

عن أنس بن مالك رَهُمُهُ؛ قال: كان رسول الله عَهُمُ جالساً ينظر الله عَهُمُ جالساً ينظر الله عدا الله جحر بحيال وجهه، فقال: «لو جاءت العسرة حتى تدخل هذا الجحر؛ لجاءت اليُسرة حتى تخرجه»؛ فأنزل الله \_ تبارك وتعالى \_؛ ﴿فَإِنَّ الجَمْرِ يُسَرًا فِي ﴿٢) .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥٤٧) ونسبه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.

وأخرج ابن مردويه عن عائشة ﴿ مثله.

وأخرج عن عبد الله بن الزبير رهي مثله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في «مسنده» (۳/ ۸۱ رقم ۲۲۸۸ ـ «كشف»)، وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۹۶)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٥٦١)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ١٤٥)، والبيهقي في وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ ۱۰۷)، والحاكم (۲/ ۲۰۵)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ ۲۰۱۲ رقم ۲۰۰۱)، وابن النجار؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ۵۰۰) من طريق حميد بن حماد ثنا عائذ بن شريح؛ قال: سمعت أنس به.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ».

وقال الطبراني: «لم يروه عن أنس إلا عائذ».

وقال البيهقى: «تفرد به حميد».

= وقال ابن عدي: «لا أعلم يرويه عن عائذ بن شريح غير حميد بن حماد»، كذا في المطبوع.

وفي المخطوط (ق $^{1}$ ,  $^{1}$ )؛ كما في «الضعيفة» ( $^{1}$ ,  $^{0}$ ): «لا أعلم يرويه عن عائذ غير حميد بن حماد وهو يحدث عن الثقات بالمناكير وهو على قلة حديثه لا يتابع عليه».

وقال الحاكم: «حديث عجيب، غير أن الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح»، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ، وحميد منكر الحديث كعائذ».

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر مقالة البزار السابقة: «قلت: وقد قال فيه ـ يعني: عائذاً ـ أبو حاتم الرازي: في حديثه ضعف».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٩): «رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار؛ وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف».

وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (٣/ ٥٩٣ رقم ١٤٠٣): «ضعيف جداً». وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٥٠) وزاد نسبته لابن مردويه.

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٠/١٠ رقم ٩٩٧٧) من طريق يزيد بن هارون أنا أبو مالك النخعي عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله على: «لو كان العسر في جحر؛ لدخل عليه اليسر حتى يخرجه»، ثم قرأ رسول الله على: ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا ﴾.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبو مالك النخعي؛ متروك؛ كما قال الحافظ.

**الثانية**: أبو حمزة؛ ضعيف.

وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٩) بالأول، ووقع فيه تحريف يحرر من هنا، وضعفه \_ أيضاً \_ السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٥٠) بعد أن زاد نسبته لابن مردويه.

وكذا ضعفه جداً شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني \_ كَلَلْهُ \_ في «الضعيفة» (٣/ ٥٩٣).

وفي الباب عن ابن مسعود والحسن لكن ليس فيها التصريح بسبب النزول.

<sup>=</sup> انظر: «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٥٦١، ٥٦٢)، و«الدر المنثور» (٨/ ٥٥١) وغيرها.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٥٠) ونسبه لابن مردويه.

#### سورة التين

• عن عبد الله بن عباس في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَالْيَنِ ﴾؛ قال: مسجد نوح الذي بني بأعلى الجودي، ﴿وَالْزَيْتُونِ ﴾؛ قال: بيت المقدس ﴿وَمُلْورِ سِينِينَ ۞ ﴾؛ قال: مسجد الطور ﴿وَهَلْنَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ ﴾؛ قال: مسجد الطور ﴿وَهَلْنَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ ﴾؛ قال: محة ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَغِلِينَ ۞ ﴾ يقول: يرد إلى أرذل العمر، كبر حتى ذهب عقله، هم نفر كانوا على عهد رسول الله ﷺ حين تسفهت عقولهم؛ فأنزل الله عذرهم: أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ عِمْدُ إِلَّذِينِ ۞ ﴾ يقول: بحكم الله (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٥٣) ونسبه لابن الضريس والنحاس والبيهقي. وقال:

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رهي مثله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ۱۵۲)، وابن أبي حاتم وابن مردويه في «تفسيرهما»؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ٥٥٤) من طريق العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

#### سورة العلق

💠 عن عائشة ﷺ؛ أنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد \_ الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه (وفي رواية: فجئه) الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه؛ فقال: «اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني؛ حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية؛ حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: ﴿ أَقُرَأَ ۚ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞﴾ الآيات»، فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رها الما فقال: "زملوني زملوني»؛ فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: «لقد خشيت على نفسى»، فقالت له خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبداً؛ فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكُلّ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي \_ وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرءاً قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما

شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي \_، فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله على موسى، يا ليتني فيها جَذَعاً، ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله على مؤسى، يا ليتني فيها جَذَعاً، ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله على «أو مخرجي هم؟» قال: نعم؛ لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي \_ وفي رواية: أوذي \_ وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي (۱). [صحيح] من عائشة على قالت: إن أول ما نزل من القرآن: ﴿ أَفَرَأُ بِاسِمِ

عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي: أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما أنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ في نبيه على: ﴿ أَفُراً بِاسِّهِ وَلَكَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم ٣)، ومسلم (رقم ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ۱۹۲)، والحاكم (۲/ ۲۲۰، ۲۲۱ رقم ۲۲۱)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۱۵۵) من طرق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقلنا: وقد وهما في هذا؛ فإن مسلماً لم يخرج له في الأصول بل في المتابعات والشواهد.

وقال البيهقى: «هذا إسناد صحيح».

قلنا: وأين ذهبت عنعنة ابن إسحاق؟! لكن الحديث صحيح بما قبله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦١) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٥٧) من طريق يعقوب بن سفيان ثنا =

♦ عن الزهري في قوله \_ تعالى \_: ﴿يَاأَيُّهُا الْمُدَّنِرُ ۞﴾ [المدثر: ١]؛ قال: فتر الوحي عن النبي ﷺ فترة، قال: وكان أول شيء أنزل عليه: ﴿أَفْرُأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞﴾ حتى بلغ: ﴿مَا لَرُ يَعْلَمُ ﴾، فلما فتر عنه الوحي؛ حزن حزناً شديداً؛ حتى جعل يغدو مراراً إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردى منها، فكلما أوفى بذروة جبل؛ تبدّى له جبريل، فيقول: (ضعيف) إنك نبي الله حقاً»؛ فيسكن بذلك جأشه وترجع إليه نفسه (١). [ضعيف]

♦ عن أبي رجاء العطاردي؛ قال: أخذت من أبي موسى ﴿أَقُرَأُ بِالسِهِ وَلِيهَ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ وهي أول سورة أنزلت على محمد ﷺ. وفي رواية قال: كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجد البصرة يقعد حلقاً، فكأني أنظر إليه بين بردين أبيضين يقرئني القرآن ومنه أخذت هذه السورة ﴿أَقُرأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ ، قال أبو رجاء: فكانت أول سورة أنزلت على محمد رسول الله ﷺ . [صحيح]

أبو صالح ثني الليث بن سعد ثني عقيل عن الزهري عن محمد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وأما ما يخشى من ضعف أبي صالح عبد الله بن صالح؛ فإن الراوي عنه هو الفسوي، وهو من أهل الحذق والدراية؛ فهي من صحيح حديث عبد الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۲۷) والبخاري في «صحيحه» (۱۲) عن معمر عن الزهري به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/۱۰ وقم ۱۰۲۹۹، ۸۸/۱۶ رقم ۱۷٦٦٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷٦٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲/۲۰)، والحاكم (۲/۲۰) من طرق عن قرة بن خالد عن أبي رجاء به.

قلنا: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات؛ لكنه مرسل، يوضح هذا الرواية الأخرى التي ذكرنا، لكن تقدم له شاهد من حديث عائشة؛ فالحديث بمجموعهما حسن \_ إن شاء الله \_ على أقل الأحوال، وسيأتي له شاهدان =

◄ عن عبد الله بن عباس ﷺ؛ قال: أول ما نزل من القرآن بمكة:
 ﴿ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ (١).

عن عبد الله بن عباس رَبِّك الله عباس رَبِّك الله عن عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله

عن مجاهد؛ قال: أول ما نزل من القرآن: ﴿ أَقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ )
 خَلَقَ ﴿ ﴾ ثم: ﴿ نَ ﴿ ﴿ نَ ﴾ .

عن عبيد بن عمير؛ قال: أول سورة أنزلت على رسول الله ﷺ:
 ﴿ أَفْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ ﴾ (٤).

= مرسلان عن مجاهد وعبيد بن عمير.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلنا: لكنه مرسل.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦٠) وزاد نسبته لابن الضريس وابن الأنباري في «المصاحف» والطبراني وابن مردويه.

(١) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

قلنا: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٤٣/٧، ١٤٤) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن ثنا خصيف عن مجاهد عن ابن عباس.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: خصيف؛ ضعيف.

الثانية: وعبد العزيز هذا؛ ضعيف \_ أيضاً \_.

- (٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦٢) ونسبه لابن المنذر وابن مردويه.
- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/١٠ رقم ١٠٢٦٦، ١٠٢٦ رقم ١٧٦٦٥)، والطبري في «جامع البيان» (١٦٢/٣٠، ١٦٣) من طرق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) أخرجه ابن أبى شيبة (١٠/١٠ه رقم ١٠٢٦٨، ٨٨/١٤ رقم ١٧٦٦٢، =

عن عبد الله بن عباس في الله على محمد: ﴿ أَفَرَأُ بِأَسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ )

عن عائشة على الله عليه على قَالَت : كان أول ما نزل عليه بعد ﴿ أَفَرَأُ بِالسِهِ رَبِّكَ اللهُ عَلَقَ ﴿ وَ هَا لَهُ مَا يَكُ اللهُ عَلَقَ ﴿ وَ ﴿ وَالطُّحَى ﴿ إِنَّ مَا لَقَالِم ﴾ و﴿ وَالطُّحَى ﴿ إِنَّ مَا لَقَالِم ﴾ و﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهُ مَا نزل عليه بعد ﴿ أَفَرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّ

عن عطاء بن يسار؛ قال: أول سورة نزلت من القرآن: ﴿ أَقُرَأُ اللَّهِ عَنْ عَطاء بن يسار؛ قال: أول سورة نزلت من القرآن: ﴿ أَقُرَأُ إِلَيْ عَلَقَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ اَقُرَأُ بِاَسْمِ رَبِكَ اَلَّذِى خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَتٍ ﴾ اَقُرَأُ وَرَبُكَ اَلْأَكْرَمُ اللَّهِ عَلَمَ بِالْفَلَمِ ﴾ عَلَمَ الإِنسَانَ لَيَطْعَتُ ﴿ اَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَ اللّهِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

◄ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: كَانَ النبي ﷺ يصلي، فجاء أبو جهل؛ فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف أبو جهل؛ فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فأنزل الله النبي ﷺ فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيمُ ﴿ شَا سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿ ﴾؛ فقال ابن عباس: فوالله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيمُ ﴿ الله سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿ ﴾ فقال ابن عباس: فوالله ـ عزّ وجلّ ــ: ﴿ فَلَا لَهُ إِلَيْهَ اللهُ الله الله ـ عنه ـ ع

<sup>=</sup> ۱۷٦٦٣)، والطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٦٢) عن شعبة، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٣٨/ ٣٠) عن ابن عيينة، كلاهما (شعبة، وابن عيينة)، عن عمرو بن دينار، عن عبيد به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦٢) ونسبه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» ونسبه لابن الأنباري في «المصاحف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٦٢).

قلنا: وسنده ضعيف جداً.

لو دعا ناديه؛ لأخذته زبانية الله(١).

[صحيح]

• وعنه \_ أيضاً \_ رَهِمْ الله و على الله على الله على الله وعنه يصلي الله القبلة؛ لأقتلنّه، فعاد؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ اَقْرَأَ بِاللهِ رَبِّكِ اللّهِ عَلَى خَلَقَ اللهِ القبلة؛ لأقتلنّه نادِيَهُ ﴿ اللهِ سَنَتْعُ الرَّبَانِيةَ ﴿ اللهِ فلما قيل لأبي جهل: إنه قد عاد؛ قال: لقد حيل ما بيني وبينه، قال ابن عباس: والله لو تحرك؛ لأخذته الملائكة والناس ينظرون (٢).

قلنا: وهذا إسناد صحيح.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٩): «في «الصحيح» بعضه، ورجال أحمد رجال الصحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي.

قلنا: هو في البخاري (رقم ٤٩٥٨) من طريق عبد الكريم الجزري عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة؛ لأطأن على عنقه، فبلغ النبي على فقال: «لو فعله؛ لأخذته الملائكة».

وأخرج الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٦٣، ١٦٤): ثني إسحاق بن شاهين ثنا خالد بن عبد الله عن داود عن عكرمة عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي، فجاءه أبو جهل فنهاه أن يصلي؛ فأنزل الله: ﴿أَرَبَيْتَ ٱلَّذِى يَنْعَنِ ﴾ .

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (رقم ٣٣٤٩)، والنسائي في «تفسيره» (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦ رقم ٧٠٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٦، ٣٢٩) وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (١/ ٢٥٦)، والطبري في «جامع البيان» (٣٠٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٠٣)، و«الوسيط» (٤/ ٥٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» النزول» (٢٥٨ رقم ١٨١٤١١) من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٦٥)، والطبراني في «المعجم الأوسط» =

\*عن أبي هريرة ﴿ قال: قال: قال: قال: قال: قال: قال: قال أبو جهل: هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم (()؟ ، قال: فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك؛ لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله على وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول الله على: «لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضواً عضواً»، قال: فأنزل الله عزّ وجلّ لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه \_: ﴿ كُلّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَيُ ۚ إِنَّ الْإِنسَنَ لَيَطْغَيُ ۚ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الْمُعَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>= (</sup>٨/ ٢٠١ رقم ٨٣٩٨) من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند حسن على شرط مسلم، وفي يونس كلام لا ينزله عن رتبة الحسن.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٩): «رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه موسى بن سهل الوشاء وهو ضعيف!!».

قلنا: موسى بن سهل شيخ الطبراني المذكور هو أبو عمر الجوني البصري وهو ثقة حافظ، وليس هو ابن سهل الوشاء كما قال الهيثمي، كما أن الوشاء هذا ليس من شيوخ الطبراني.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦٤) وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل».

<sup>(</sup>١) أي: يسجد ويلصق وجهه بالتراب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٢١٥٤، ٢١٥٥ رقم ٢٧٩٧).

\* عن قتادة: ﴿ كُلُّ لَا نُطِعْهُ وَالسَّجُدُ وَاقْتَرِبِ ۗ ﴿ ﴾: ذكر لنا أنها نزلت في أبي جهل، قال: لئن رأيت محمداً يصلي؛ لأطأن على عنقه؛ فأنزل الله: ﴿ كُلًّ لَا نُطِعْهُ وَالسَّجُدُ وَاقْتَرِبِ ۗ ﴿ ﴾؛ قال: قال نبي الله ﷺ حين بلغه الذي قال أبو جهل؛ قال؛ «لو فعل؛ لاختطفته الزبانية» (١). [صحيح]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ١٦٦)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٣٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة ومعمر كلاهما عن قتادة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات، ويشهد له ما سبق.

#### سورة القدر

عن عبد الله بن عباس عباس عباس الله عن عبد الله عباس الله عباس الله عباس الله عبد الله عب

الْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْدٍ ﴿ لَيْ لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ﴿ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ ﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْدٍ ﴿ لَيْ لَنَوْلُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْيِ الْقَدْدِ خَيْرٌ مِّ فَي مَظْلِع ٱلْفَجْرِ ﴾.

معنى بعدما بايع معاوية، فقال: سوّدت وجوه المؤمنين، أو يا مسوّد وجوه على بعدما بايع معاوية، فقال: سوّدت وجوه المؤمنين، أو يا مسوّد وجوه المؤمنين! فقال: لا تؤنبني رحمك الله؛ فإن النبي ﷺ أُريَ بني أمية على منبر فساءه ذلك؛ فنزلت: ﴿إِنَّا ٱعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ۚ ۚ ۚ ۚ الكوثر: ١] يا محمد؛ يعني: نهراً في الجنة، ونزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۚ وَمَا لَمُحَمد؛ يعني: نهراً في الجنة، ونزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَئِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۚ فَي اللّهِ اللّه الله القاسم: فعددناها؛ فإذا هي ألف يوم لا يزيد يوم ولا ينقص (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/٥٦٧) ونسبه لابن مردويه. وقال: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وعائشة على مثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٤٤، ٤٤٥ رقم ٣٥٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٩٠ رقم ٢٧٥٤) \_ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٢) \_، والطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٦٧)، والحاكم (٣/ ١٧٠، ١٧١، ١٧٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٢٦٥، ٢٦٦ رقم ٢٣٩٦)، و«دلائل النبوة» =

(٦/ ٥٠٩، ٥١٠) من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف به.

قلنا: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لكنهم أعلوه بأن في متنه نكارة.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وقد قيل: عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن.

والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة؛ وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي.

ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه».

وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح»، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: وَرَوى عن يوسف نوحُ بن قيس ـ أيضاً ـ، وما علمت أن أحداً تكلم فيه، والقاسم وثقوه ورواه عنه أبو داود والتبوذكي، وما أدري آفته من أين؟».

وقال في «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٧٢): «فيه انقطاع».

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٢٤٣، ٢٤٤): «رواه الترمذي وابن جرير والطبري والحاكم في «مستدركه»، والبيهقي في «دلائل النبوة» كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحدّاني، وقد وثقه يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عن يوسف بن سعد، ويقال: يوسف بن مازن الراسبي، وفي رواية ابن جرير: عيسى بن مازن، قال الترمذي: وهو رجل مجهول، وهذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

فقوله: إن يوسف هذا مجهول؛ مشكل، والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال؛ فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة، وخالد الحذاء، ويونس بن عبيد، وقال يحيى بن معين: هو مشهور، وفي رواية عنه قال: هو ثقة [قلنا: ووثقه الحافظ الذهبي في «الكاشف»، والحافظ في «التقريب»]؛ فارتفعت الجهالة عنه مطلقاً، قلت: ولكن في شهوده قصة الحسن ومعاوية نظر، وقد يكون أرسلها عمن لا يعتمد عليه \_ والله أعلم \_.

وقد سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي كلله عن هذا الحديث؟ فقال: «هو حديث منكر».

وأما قول القاسم بن الفضل كله: إنه حسب دولة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقصه؛ فهو غريب جداً، وفيه نظر؛ وذلك لأنه لا يمكن إدخال =

دولة عثمان بن عفان رهيه وكانت اثنتا عشر سنة في هذه المدة، لا من الصورة ولا من حيث المعنى، وذلك أنها ممدوحة؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون.

وهذا الحديث إنما سيق لذم دولتهم، وفي دلالة الحديث على الذم نظر؛ وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خير من ألف شهر التي هي دولتهم، وليلة القدر ليلة خيرة، عظيمة المقدار والبركة، كما وصفها الله \_ تعالى \_ به، فما يلزم من تفضيلها على دولتهم، فليتأمل هذا؛ فإنه دقيق يدل على أن الحديث في صحته نظر؛ لأنه إنما سيق لذم أيامهم، والله \_ تعالى \_ أعلم.

وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ولي معاوية حين تسلمها من الحسن بن علي، فقد كان ذلك سنة أربعين، أو إحدى وأربعين، وكان يقال له: عام الجماعة؛ لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام واحد.

وقد تقدم الحديث في «صحيح البخاري» عن أبي بكرة: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول للحسن بن علي: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

فكان هذا في هذا العام، \_ والله الحمد والمنة \_. واستمر الأمر في أيدي بني أمية من هذه السنة إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائة، حتى انتقل إلى بني العباس كما سنذكره، ومجموع ذلك اثنتان وتسعون سنة وهذا يطابق ألف شهر؛ لأن معدل ألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر، فإن قال: أنا أخرج منها ولاية ابن الزبير وكانت تسع سنين، فحينئذ يبقى ثلاث وثمانون سنة، فالجواب أنه وإن خرجت ولاية ابن الزبير؛ فإنه لا يكون ما بقي مطابقاً لألف شهر تحديداً، بحيث لا ينقص يوماً ولا يزيده كما قاله، بل يكون ذلك تقريباً، هذا وجه، والثاني: أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز والعراق في بعض أيامه، وفي مصر في قول، ولم تنسلب يد بني أمية من الشام أصلاً، ولا زالت دولتهم بالكلية في ذلك الحين، الثالث: أن هذا يقتضي دخول دولة عمر بن عبد العزيز في حساب بني أمية، ومقتضى ما ذكره أن تكون دولته مذمومة، هذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام، وإنهم مصرحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين؛ حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة، وحتى اختلفوا في أيهما أفضل هو أو حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة، وحتى اختلفوا في أيهما أفضل هو أو معاوية بن أبي سفيان أحد الصحابة؟ وقد قال أحمد بن حنبل: لا أرى قول =

أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز، فإذا علم هذا؛ فإن أخرج أيامه من حسابه؛ انخرم حسابه، وإن أدخلها فيه مذمومة؛ خالف الأئمة، وهذا ما لا محيد عنه، وكل هذا مما يدل على نكارة هذا الحديث ـ والله أعلم ـ». وقال ـ أيضاً ـ في «تفسير القرآن العظيم» (٥٦٢/٤، ٥٦٧): «وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول؛ فإنه قد روى عنه جماعة؛ منهم: حماد بن سلمة، وخالد الحذاء، ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين: هو ثقة».

ثم قال: «ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر.

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحداني: إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص، ليس بصحيح؛ فإن معاوية بن أبي سفيان واستقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين، واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة، ثم استمروا فيها بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين، لكن لم تزل يدهم على الإمرة بالكلية، بل عن بعض البلاد، إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر؛ فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب ـ والله أعلم ـ. ومما يدل على ضعف هذا الحديث: أنه سيق لذم بني أمية ولو أريد ذلك؛ لم يكن بهذا السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم ألعم؛ فإن ليلة القدر شريفة جداً، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر؛ فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا وقال آخر:

إذا أنت فضلت امرءاً ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص؟ ثم الذي يفهم من الآية: أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية، =

والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة؛ فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته \_ والله أعلم \_».

قلنا: وهذا تحرير دقيق جداً؛ يدل على إمامة الحافظ وعلق كعبه في هذا الشأن ـ رحمه الله رحمة واسعة \_.

فالحاصل: أن الحديث أعل بعلل:

الأولى: جهالة يوسف بن سعيد، وتبين أنه ثقة مطلقاً.

الثانية: الانقطاع؛ كما قال الذهبي والحافظ ابن كثير.

الثالثة: نكارة متنه.

ونزيد علة رابعة \_ ذكرت \_ وهي الاضطراب:

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٥٦٦/٤): «ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن (في الأصل: يوسف بن مازن)، كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث ـ والله أعلم ـ».

قلنا: هذا لا يقتضي اضطراباً في الحديث؛ فقد رواه عن القاسم الطيالسي وموسى بن إسماعيل التبوذكي وقراد أبو نوح لم يختلفوا في تسميته (يوسف) وخالفهم سَلْم بن قتيبة فسماه (عيسى).

وسلم متكلم فيه؛ قال أبو حاتم: كثير الوهم ليس به بأس، وقال يحيى القطان: ليس من جمال المحامل، وهو دون الثلاثة في الضبط والإتقان، هذا أولاً.

وثانياً: في الطريق إلى سلم شيخ الطبري سهيل بن إبراهيم الجارودي؛ قال ابن حبان في «ثقاته» (٣٠٣/٨): «يخطئ ويخالف».

وقد يقال: إن الاضطراب الذي في سنده أنهم اختلفوا في رواية يوسف؛ فبعضهم قال: يوسف بن سعد الجمحي، وبعضهم قال: يوسف بن مازن الرؤاسي، وقد جرى معظم الأئمة كابن حبان والمزي والذهبي والعسقلاني وغيرهم على جعله واحداً، وخالف في ذلك البخاري وابن أبي حاتم، والصواب جعلهما واحداً ـ والله أعلم ـ.

وعليه: مما سبق يتبين لنا أن أقوى ما أعلّ به الحديث هي العلة الثانية والثالثة. وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني كلله في «ضعيف الترمذي» (ص٢٣٦ رقم ٦٦٣): «ضعيف الإسناد، مضطرب، ومتنه منكر».

\* عن عبد الله بن عباس على الله على الله على منبره؛ فساءه ذلك! فأوحى الله إليه: "إنما هو ملك يصيبونه"، ونزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا آَدَرَنِكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ وَمَا آَدَرَنِكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ وَمَا آَدَرَنِكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ [ضعيف]

♦ عن سعيد بن المسيب؛ قال: قال نبي الله ﷺ: «أُريت بني أمية يصعدون منبري؛ فشق عليّ»؛ فأنزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ المَية يصعدون منبري؛ فشق عليّ»؛ فأنزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ
 ألقَدُرِ ۞﴾(٢).

❖ عن مجاهد: أن النبي ﷺ ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس

قلنا: وقد بينا ما فيه ولله الحمد والمنة.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٦٩) وزاد نسبته لابن مردويه.

(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۸۰) من طريق الدارقطني ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن الحسن القطواني ثنا حسين بن أيوب الخثعمي ثني علي بن حديد بن حكيم المدائني عن أبيه؛ قال: أنبأنا أبو الجحاف أخبرني داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ داود بن علي ضعفه الذهبي وغيره، وحديد بن حكيم المدائني؛ ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يزد أنه روى عنه ابنه؛ فهو في عداد المجهولين.

(٢) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٤/٩) من طريق علي بن المديني ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن علي بن زيد عن ابن المسيب به قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: علي بن زيد؛ ضعيف.

وقد رواه الشاذكوني الكذاب عن يحيى بهذا الإسناد إلا أنه قال: قال رسول الله على: «أريت بني أمية في صورة القردة والخنازير يصعدون منبري؛ فأنزلت: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ﴿ ﴾.

قلنا: الشاذكوني كذاب، وما قبله أصح، وقد أنكره ابن المديني إنكاراً شديداً.

وعنه؛ قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر؛ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَيَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ الله عَلَى الليلة خير من عمل ذلك الرجل (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۶/ ۵۹۷)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۰۳، ۲۰۳)، والبيهقي (۳۰٦/٤) من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: مسلم بن خالد الزنجي؛ صدوق كثير الأوهام.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/٨٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٦٧): ثنا ابن حميد ثنا حكام بن سلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى**: ابن حميد؛ متهم بالكذب.

الثانية: المثنى بن الصباح؛ ضعيف.

الثالثة: الإرسال.

## سورة البينة

عن عبد الله بن عباس رشيها؛ قال: نزلت سورة ﴿ لَمُ يَكُنِ ﴾ بالمدينة (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥٨٥) ونسبه لابن مردويه. وقال: وأخرج ابن مردويه عن عائشة رائع قالت: نزلت سورة ﴿ لَمْ يَكُنُ ﴾ بمكة.

#### سورة الزلزلة

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عباس في الله عن عبد الله عباس في الله عبد الله ع

﴿إِذَا رُأْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالِمَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ۞ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ مَا لَمَا ۞ يَوْمَيِ لِهِ أَخْبَارَهُا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجَى لَهَا ۞ يَوْمَيِ لِهِ اللَّهِ مُنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُو ﴾.
﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَدَرًا يَكُومُ ۞ .

♦ عن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: بينا أبو بكر الصديق يأكل مع رسول الله ﷺ؛ إذ نزلت عليه: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَكُومُ ۞ ؛ فرفع أبو بكر يده من الطعام. وقال: يا رسول الله گ إني أجزى بما عملته من مثقال ذرّة من شر. فقال: «يا أبا بكر! ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر، ويُدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٥٩٠) ونسبه لابن مردويه.
 وأخرج عن قتادة؛ قال: نزلت بالمدينة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾. ذكره السيوطي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ۱۷۳، ۱۷۵)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ ۲۰۶ رقم ۸٤٠۷)، والحاكم في «تاريخه»؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ۹۸۰) ـ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ ۱۵۱، ۱۵۲ رقم ۹۸۰۸) ـ، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ۹۳) ـ ومن طريقه الضياء =

المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٢٣٠، ٢٣١ رقم ٢٢٤٧ \_ ٢٢٤٧) \_، والضياء \_ أيضاً من طريق آخر \_ (٦/ ٢٢٩ رقم ٢٢٤٣) من طريق الهيثم بن الربيع ثنا سماك بن عطية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس به. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سماك بن عطية ولا عن سماك إلا الهيثم، تفرد به زياد بن يحيى».

قلنا: بل توبع عند الطبري والبيهقي.

وسنده ضعيف؛ مداره على الهيثم بن الربيع العقيلي ضعيف؛ كما في «التقريب»، أما الهيثمي؛ فهو في وادٍ آخر؛ فقال في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٢): «رواه الطبراني في «الأوسط» وشيخه موسى بن سهل ـ والظاهر أنه الوشاء \_ وهو ضعيف».

وهذا وهم من وجوه:

الأول: أنه متابع عند المصادر التي ذكرنا، ولم يعله بالهيثم؛ إذ مدار الحديث عله.

الثاني: أن شيخ الطبراني ليس هو ابن الوشاء، بل هو ابن عمران الجوني؛ كما نسبه الطبراني نفسه لما ساق أحاديث شيخه في «الأوسط»، وانظر: «الأوسط» (رقم ٨٣٧١)، ثم إن ابن الوشاء ليس من شيوخ الطبراني، فسبحان الذي لا يغفل ولا ينسى.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة في «مسنديهما»؛ كما في «المطالب العالية» (۹/ ۸۵ رقم ۱۸۱۱)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/ ۲۰۱ رقم ۷۸۹۷)، والحاكم ((7/7) عن يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسين عن أبي قلابة عن أبي أسماء به.

\* عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله انه قال: أنزلت: ﴿إِذَا لَمُنَ وَلَزَالُمَا ۞ وأبو بكر الصديق قاعد، فبكى حين أنزلت، فقال له رسول الله عله: «ما يبكيك يا أبا بكر؟!»، قال: يبكيني هذه السورة، فقال له رسول الله عله: «لولا أنكم تخطئون وتذنبون، فيغفر الله لكم؛ لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون، فيغفر لهم»(١).

خ عن أبي إدريس الخولاني: أن أبا بكر كان يأكل مع النبي ﷺ؛ فأنزلت هذه الآية: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيرًا يَرَمُ ۞ ؛ فرفع أبو بكر يده من الطعام، وقال: إني لراء ما عملت، قال: لا أعلمه إلا قال: ما عملت من خير وشر، فقال النبي ﷺ: (إن ما ترى مما تكره فهو مثاقيل ذر شر كثير، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تعطاه يوم القيامة، وتصديق ذلك في كتاب الله:

<sup>=</sup> قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: مرسل».

وهو كما قال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٩٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ۱۷۵)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٠)، وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص٧٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ص٣٨ رقم ٨٧ ـ قطعة من المجلد ١٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٤١٠ رقم ٧١٠٧) من طرق عن ابن وهب؛ قال: ثنا حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله به.

قلنا: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات رجال الصحيح؛ غير حيي المعافري، وفيه كلام، وفي «التقريب»: «صدوق يهم».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤١): «وفيه حيي بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٩٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

﴿ وَمَا آَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ﴾ [الشورى: ٣٠]» (١).

• عن أبي أيوب الأنصاري ﴿ الله على الله على الله على وأبو بكر الصديق؛ إذ نزلت عليه هذه الآية: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَمُ ﴿ فَهَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَمُ ﴿ فَهَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَمُ ﴿ فَهَ وَمِن اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

♦ عن سعيد بن جبير؛ قال: لما نزلت: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِيبُ اللّهِ الإِنسان: ٨]؛ كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، وكان آخرون يرون: أنهم لا يُلامون على الذنب اليسير: الكذبة، والنظرة، والغيبة، وأشباه ذلك، ويقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر؛ فأنزل الله: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ﴿ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٧٤): ثنا ابن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب؛ قال: وجدنا في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٩٤٥) ونسبه لابن مردويه فقط! وهو قصور.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٩٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٣)، و«الدر المنثور» (٨/ ٥٩٤، ٥٩٥) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

#### سورة العاديات

عن عبد الله بن عباس رها قال: نزلت: ﴿ وَٱلْعَلِينَتِ ضَبَّحًا ﴿ إِلَهُ مِن عباس رها قَال: نزلت: ﴿ وَٱلْعَلِينَتِ ضَبَّحًا ﴿ إِلَهُ اللهِ عباس رها قَال: نزلت: ﴿ وَٱلْعَلِينَتِ ضَبَّحًا ﴿ إِلَهُ اللهِ عباس رها قَال: نزلت: ﴿ وَٱلْعَلِينَتِ ضَبَّحًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَبْدًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

\* عن عبد الله بن عباس في الله عن رسول الله على خيلاً ، فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر ؛ فنزلت : ﴿وَالْعَلِا عَبْمَا ۞ : ضبحت بأرجُلها ، ﴿فَٱلْمُورِبَتِ قَدْما ۞ : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً ، ﴿فَٱلْمُعِيرَتِ صُبَّما ۞ : طبحت القوم بغارة ، ﴿فَأَثَرَنَ بِهِ ، نَقْعا ۞ : أثارت بحوافرها التراب ، ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ ، مَعًا ۞ ؛ قال : صبحت القوم جميعاً (٢) . [ضعيف]

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٩٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٨٢ رقم ٢٢٩١ \_ «كشف»)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٥٠٥)، والدارقطني في «الأفراد» (٣/ ٢٣٦ رقم ٢٥٢٥ \_ أطراف الغرائب)، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في «تفسيرهم»؛ كما في «الدر المنثور» (٨/ ٥٩٩) كلهم عن أحمد بن عبدة الضبي عن حفص بن جميع ثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

قال الحافظ الدارقطني: «غريب من حديث سماك عنه، تفرد به حفص بن جميع، ولم يروه عنه غير أحمد بن عبدة».

قلنا: وهو ثقة؛ لكن شيخه حفص بن جميع ضعيف؛ كما في «التقريب».

وفيه علة أخرى وهي: أن رواية سماك عن عكرمة على وجه الخصوص مضطربة.

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٢): «رواه البزار؛ وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٥٧٩): «وقد روى أبو بكر البزار ههنا حديثاً غريباً جداً».

## سورة القارعة

عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت سورة ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٠٥) ونسبه لابن مردويه.

## سورة التكاثر

عن عبد الله بن عباس را قال: نزلت بمكة سورة ﴿ أَلْهَنكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللَّا اللَّا اللَّالَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ ﴿.

خ عن على وَ الله عن على الله عن ا

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس. قال الترمذي: «هذا حديث غريب».

وأخرجه الطبري (٣٠/ ١٨٣، ١٨٤): ثنا ابن حميد ثنا حكام بن سلم عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي؛ قال: نزلت ﴿أَلَّهَنَّكُمُ التَّكَانُرُ ﴾ في عذاب القبر.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبن حميد هذا متهم بالكذب.

الثانية: ابن أبي ليلي؛ صدوق سيئ الحفظ جداً.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦١٠) وزاد نسبته لحنيش بن أصرم في «الاستقامة» وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٠٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٥/٧٤ رقم ٣٣٥٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣/ ١٨٦ رقم ١٧٧ رقم ١٨٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (١٨٤ ، ٥٨٧)، والطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٨٣) من طريق الحجاج بن أرطأة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي.

معن ابن بريدة في قوله: ﴿ أَلَّهَا كُمُّ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ﴿ قَالَ: نزلت في عني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان، وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر، ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك؛ فأنزل الله: ﴿ أَلْهَا كُمُّ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ۞ فَقَ فلان؟ معرة وشغل (١٠). [ضعيف] ثرَّتُمُ ٱلمَا قَالِ: في قوله: ﴿ أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ \* نزلت في اليهود (٢٠). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٥٨٢): ثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان ثني ابن بريدة به. قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

 <sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٦١٠) ونسبه لابن أبي حاتم.
 قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

## سورة العصر

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله بن عباس الله عبد الله عبد الله بن عباس الله عبد الله عبد

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٦٢١) ونسبه لابن مردويه.

#### سورة الهمزة

عن عبد الله بن عباس في الله أنزلت ﴿وَثِلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَكُلِ هُمَزَةٍ لَكُلِ هُمَزَةٍ لَكُلِ هُمَزَةٍ لَكُ الله بمكة (١).

عن عبد الله بن عمر الله عن عبد الله بن عمر الله عنده الآية في أصحاب محمد: ﴿وَيَلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَهُ ﴿ قَالَ ابن عمر: ما عنينا بها ولا عنينا بعشر القرآن (٢).

خ عن ابن إسحاق عن عثمان بن عمر؛ قال: ما زلنا نسمع أن ﴿ وَنَٰلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾ ليست بحاجبة لأحد، نزلت في جميل بن عامر، زعم الرقاشي (٣).

❖ عن السدي؛ قال: نزلت في الأخنس بن شريق<sup>(٤)</sup>. [ضعيف]

♦ عن رجل من أهل الرقة؛ قال: نزلت في جميل بن عامر الجمحي<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٦٢٣) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) قلنا: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٢٣) ونسبه لابن أبي حاتم، لكن ذكر في «لباب النقول» (ص٢٣٤): أن ابن أبي حاتم أخرجه عن عثمان وابن عمر قالا: ما زلنا نسمع أن ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمُزَوِّ هُ نزلت في أُبيّ بن خلف.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص ٢٣٤)، و«الدر المنثور» (٨/ ٦٢٣) ونسبه V

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ١٨٩) بسند صحيح إلى ابن أبي نجيح عنه به . =

خ عن ابن إسحاق؛ قال: كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله ﷺ همزه ولمزه؛ فأنزل الله ع عزّ وجلّ ـ: ﴿وَثِلُّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَمُزَةٍ لَمُزَةٍ لَمُزَةٍ اللهِ اللهِ على السورة كلها (١٠).

<sup>=</sup> قلت: وهذا ضعيف.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٤، ٢٣٥) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهذا معضل.

# سورة الفيل

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عن عباس في الله عن عبد الله عن عباس في الله عن الله عن عباس في الله عن ا

<sup>(</sup>١) قلت: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٢٧) ونسبه لابن مردويه.

## سورة قريش

عن عبد الله بن عباس رها؛ قال: نزلت: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿ إِلَيْكَ فُرَيْشٍ ﴿ إِلَيْكَ فَلَا مَا مُنْ أَنْ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَ

• عن أم هانئ بنت أبي طالب وان النبوة فيهم، والحجابة «فضّل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم، وأن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، وأن الله على الفيل، وأنهم عبدوا الله عزّ وجلّ عشر سنين لا يعبده غيرهم، وأن الله عزّ وجلّ - أنزل فيهم سورة من المعران»، شم تلا رسول الله على: ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ لِإِيلَفِ فَمُرَيْشٍ ﴿ إِلَيْهِمَ رَحْلَةَ الشِّنَاءَ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلَيْعَبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ وأن الله عنهم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِن خَوْعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْمٍ ﴿ اللهِ اللهُ ال

قال الحافظ العراقي: «هذا حديث حسن، ورجاله كلهم ثقات معروفون؛ إلا عمرو بن جعدة بن هبيرة فلم أجد فيه تعديلاً ولا تجريحاً، وهو ابن أخت =

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٣٤) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۳۲۱)، والآجري في «الشريعة» (۳/ ۳۹۲ رقم ۱۸۲۲)، وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲۲۰، ۲۲۱)، والطبراني في «محجة «المعجم الكبير» (۲۲٪ ۳۲٪ رقم ۹۹۱) ـ ومن طريقه الحافظ العراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب» (ص۲۲، ۳۳۳ رقم ۱۳۰) ـ، والحاكم (۲/ ۳۵، ۱۵٪ ۵۰)، والبيهقي في «الخلافيات»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (۱/ ۹۱)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۳۰ ۳) من و«مناقب الشافعي» (۱/ ۳۲)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص۳۰ ۳) من طرق عن إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل ثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هانئ به.

علي بن أبي طالب، وهو أخو يحيى بن جعدة بن هبيرة أحد الثقات». وتعقبه شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن الألباني كلله في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٤/ ٥٨٦ رقم ١٩٤٤) بقوله: «قلت: في هذا الكلام نظر من وجوه: الأول: أنه مع جهالة عمرو بن جعدة التي أشار إليها العراقي؛ فإن ابنه سعيد حاله قريب من حال أبيه؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، لكن قد روى عنه جمع والثاني: أن عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٦١) من رواية إبراهيم هذا وسليمان بن بلال عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولعله في «ثقات ابن حبان» [قلنا: هو فيه (١٩٨/٧)]. الثالث \_ وهو الأهم \_: أن علة الحديث إبراهيم المذكور؛ فإنه مختلف فيه؛ فقد وثقه ابن حبان [في «ثقاته» (٢/ ١٥٥)]، وقال ابن أبي حاتم (١/ ١٢٥) عن أبه: «صدوق».

وقال ابن عدي: «روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير»، وكذا قال الذهبي واستنكر له هذا الحديث كما يأتي، لكن ختم ابن عدي ترجمته بقوله: «وأحاديثه صالحة محتملة ولعله أتى ممن قد رواه عنه».

قلت: كيف يصح هذا الاحتمال وممن روى عنه المناكير عمرو بن أبي سلمة كما سبق عن ابن عدي نفسه، وعمرو ثقة حافظ؟ وروى عنه هذا الحديث ذاته أبو مصعب كما رأيت وهو أحمد بن أبي بكر الزهري المدني الفقيه، وهو ثقة \_ أيضاً \_ من رجال الشيخين.

وبالجملة؛ فإبراهيم هذا لا يخلو من ضعف ما دام أن الثقات رووا عنه المناكير، ومما يؤيد ذلك أنه خولف في إسناده؛ فقال الإمام البخاري عقبه: «وقال لي الأويسي: حدثني سليمان عن عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن ابن جعدة المخزومي عن ابن شهاب عن النبي على نحوه».

قلنا؛ فأرسله أو أعضله، ورجحه البخاري؛ فقال عقبه: «بإرساله أشبه».

وسليمان الذي أرسله هو ابن بلال المدني ثقة من رجال الشيخين - أيضاً -، فمخالفة إبراهيم إياه في وصل الحديث مردودة، كما لا يخفى على من كان عنده أدنى معرفة بقواعد هذا العلم الشريف». اهد.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: يعقوب ضعيف، وإبراهيم صاحب مناكير، هذا أنكرها».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٤/١٠): «وفيه من لم أعرفه».

وللحديث شاهد من حديث الزبير بن العوام؛ قال رسول الله على: «فضل الله قريشاً بسبع خصال: فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشي، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم: ﴿لِإِيلَافِ تُرَيِّينَ ﴾، وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية».

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٦/٩ رقم ٩١٧٣) \_ ومن طريقه العراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب» (ص٣٣٣، ٢٣٤ رقم ١٣٧) \_: ثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة ثني أبي ثنا عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير مرفوعاً به.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الله بن مصعب، ولا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد».

قلنا: وهذا سند حسن في الشواهد؛ رجاله ثقات غير عبد الله بن مصعب بن ثابت ففيه ضعف؛ فقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ، ولم يوثقه إلا ابن حبان. أما شيخ الطبراني مصعب؛ فقال ابن الجزري في «غاية النهاية» (٢/ ٢٩٩): «ضابط محقق قرأ على قالون وله عنه نسخة وهو من جلة أصحابه».

وأبوه إبراهيم صدوق من رجال البخاري.

ومع ذلك توبع مصعب؛ فقد أخرجه البيهقي في «المناقب» (١/ ٣٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩٣/١٧) رقم ٢) من طريق آخر عن مصعب به.

ولذلك قال الحافظ العراقي عقبه: «هذا حديث يصلح أن يخرج للاعتبار به والاستشهاد؛ فإن عبد الله بن مصعب بن ثابت ذكره ابن حبان في «الثقات»، وضعفه ابن معين» وهو كما قال.

وقال شيخنا الألباني (٥٨٨/٤): «وهو صالح للاستشهاد كما يشير إليه كلامه؛ فهو على الأقل صالح للاعتضاد به والاستشهاد بحديثه، وسائر رجاله ثقات غير شيخ الطبراني مصعب؛ فإنى لم أجد له ترجمة. . . لكنه توبع».

ثم قال شيخنا في نهاية البحث: «ولذلك؛ فقد انشرح صدري واطمأنت النفس لقول الحافظ العراقي المتقدم: إنه حديث حسن؛ يعني: لغيره، لا سيما ولبعض فقراته شواهد...».اه.

خ عن سعيد بن المسيب؛ قال: قال رسول الله على: "إن الله فضل قريش بسبع خصال: أني منهم، وأن الله أنزل فيهم سورة كاملة من كتابه لم يذكر فيها أحد غيرهم، وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده أحد غيرهم، وأن الله نصرهم يوم الفيل، وأن الخلافة والسقاية والسدانة فيهم ولله الحمد كثيراً»(١).

<sup>=</sup> والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٣٤) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۱۹۵)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۲۹۷) من طريق إبراهيم بن محمد التيمي ثنا عبد الرحمن بن عياض ثتني عمتي عتيبة عن عبد الملك بن يحيى الزهري عن سعيد به.

قال ابن الجوزي: «وهو مرسل، وعتيبة؛ مجهول الحال، وإبراهيم التيمي ضعيف».

#### سورة الماعون

خ عن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنزلت ﴿ أَرَءَيْتُ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ اللَّهِ عِن عبد الله عباس ﴿ قَالَ: أَنزلت ﴿ أَرَءَيْتُ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ اللَّهِ عِن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنزلت ﴿ أَرَءَيْتُ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ اللَّهِ عِن عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنزلت ﴿ قَالَ: أَنْ اللَّهُ عَنْ عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنزلت ﴿ قَالَ: أَنْ اللَّهُ عَنْ عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنْ اللَّهُ عَنْ عبد الله بن عباس ﴿ قَالَ: أَنْ اللَّهُ عَنْ عبد الله عبد ا

- 🗖 ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞﴾.
- خ عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: كَانَ الْمُسَلَمُونَ مِن الْمُسَلِّمُ اللهُ: ﴿ وَيَمْنَعُونَ اللهُ: ﴿ وَيَمْنَعُونَ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٦٤١) ونسبه لابن مردويه. وذكر أن ابن مردويه أخرج مثله عن عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٤٤) ونسبه لابن مردويه.

### سورة الكوثر

عن عبد الله بن عباس على قال: نزلت سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اللَّهُ بمكة (١).
 أَلْكُوْنُرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اللَّهِ عَلَيْنَكَ اللَّهُ عَلَيْنَكُ عَلَيْنَكَ اللَّهُ عَلَيْنَكُ اللَّهُ عَلَيْنَكَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَّالْمُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَّالَالْعَلَالَالْعَلَالْمُ عَلَيْنَالْعَلَّالَالِي عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَالَالْعَلَالْعَلَالَالْعَلَالْعَ

معن عبد الله بن عباس عباس الكرورة قال له: أخبرني عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكُ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ ﴾؛ قال: نهر في بطنان الجنة، حافتاه قباب الدر والياقوت، فيه أزواجه وخدمه، قال: وبأي شيء ذكر ذلك؟ قال: إن رسول الله كله دخل من باب الصفا وخرج من باب المروة، فاستقبله العاص بن وائل السهمي، فرجع العاص إلى قريش، فقالت له قريش: من استقبلك يا أبا عمرو آنفاً؟! قال: ذلك الأبتر؛ يريد: النبي كله عنى أنزل الله هذه السورة: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ يعني: عدوك فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَخْرَ ﴿ إِنَّا مَعْنَىٰكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ الله العاص بن وائل هو الأبتر من الخير، لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي يا العاص بن وائل هو الأبتر من الخير، لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي يا محمد! فمن ذكرني ولم يذكرك؛ ليس له في الجنة نصيب، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت حسان بن ثابت يقول:

وحَـبَاه الإله بالكوثر الأكبر فيه النعيم والخيرات(٢)

عن أنس بن مالك ﷺ؛ قال: بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا؛ إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك يا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردویه؛ كما في «الدر المنثور» (۲٤٦/۸). وقال: وأخرج عن عبد الله بن الزبير وعائشة رشي مثله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٤٦، ٦٤٧) ونسبه للطستي.

رسول الله؟! قال: «أنزلت عليّ آنفاً سورة»، فقرأ: ﴿يِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَعْطَيْنَك ٱلْكُوثَر شَ فَصَلِ لِرَبِّك وَأَنْحَرُ شَ إِنَّ شَانِئَك هُو ٱلرَّبِي إِنَّا أَعْطَيْنَك ٱلْكُوثر؟»، فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي ـ عزّ وجلّ ـ، عليه خير كثير؛ هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب! إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك»(۱).

حن عبد الله بن عباس والله على الأشرف مكة ؛ قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم، قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ ونحن؛ يعني: أهل الحجيج وأهل السدانة، قال: أنتم خير منه؛ فنزلت: ﴿إِنَ شَانِئُكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ وَنُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبّتِ وَالطّاعُوتِ ﴾ ، ونزلت: ﴿أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبّتِ وَالطّاعُوتِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١ ، ٢٥] (١٠). قوله: ﴿فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١ ، ٢٥] . [صحيح]

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «تفسيره» (۲/ ٥٦٠ رقم ۷۲۷)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ۱۷۳۱ ـ «موارد»)، والبزار في «مسنده» (۸۳/۳ رقم ۲۲۹۳ ـ «كشف»)، والطبري في «جامع البيان» (۲۱۳/۳۰) من طريق يحيى بن راشد وابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد صحيح.

وذكر الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٥٩٨/٤): أن البزار أخرجه من طريق ابن أبي عدي عن داود، وقال: «وهذا إسناد صحيح».

وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٥): «بسند صحيح».

وذكره في «الدر المنثور» (٨/ ٦٥٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم ١١٦٤٥) من طريق يونس بن سليمان الجمال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/٥، ٦): «وفيه يونس بن سليمان الجمال ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

حسن عبد الله بسن عباس والله عبد الله بسن عباس والله الله والله بسكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يُكنى، ثم ولدت زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، ثم ولد في الإسلام عبد الله؛ فسمي الطيب والطاهر وأمهم جميعاً خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، فكان أول من مات من ولده القاسم، ثم مات عبد الله بمكة؛ فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع ولده؛ فهو أبتر؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَ شَانِنَكُ هُو ٱلْأَبْتَرُ ۚ ﴿ الله من الله على .: ﴿إِنَ شَانِنَكُ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴿ الله على ... أموضوع]

❖ عن عكرمة؛ قال: لما أوحى الله إلى النبي ﷺ؛ قالت قريش:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٩/٤ رقم ٤٠٧١) من طريق سعيد بن مسلمة عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٣/٧): «رواه الطبراني؛ وفيه واصل بن السائب وهو متروك».

الثانية: أبو سورة ضعيف \_ أيضاً \_.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٥٢) وزاد نسبته لابن مردويه.

وقال في «لباب النقول» (ص٢٣٦): «بسند ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٣٣/١): نا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع كذب؛ الكلبي كذاب، وشيخه متهم بالكذب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٥٢) وزاد نسبته لابن عساكر.

### بتر محمد بنا؛ فنزلت: ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

♦ عن عبد الله بن عباس الله الله ولدت خديجة من النبي الله ولهم عبد الله ، ثم أبطأ عليه الولد من بعده ، فبينما رسول الله الله يكلم رجلاً والعاص بن وائل ينظر إليه ؛ إذ قال له رجل: من هذا ؟ قال: هذا الأبتر ؛ يعني: النبي الله ، فكانت قريش إذا ولد للرجل ثم أبطأ عليه الولد من بعده ؛ قالوا: هذا الأبتر ؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَ شَانِتُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الله يَ بَر من كل خير (٢) .

❖ عن السدي؛ قال: كانت قريش تقول إذا مات ذكور الرجل: بتر فلان، فلما مات ولد النبي ﷺ؛ قال العاص بن وائل: بتر محمد؛ فنزلت (٣).

\* عن محمد بن علي؛ قال: كان القاسم ابن رسول الله على قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة، فلما قبضه الله؛ قال عمرو بن العاص: لقد أصبح أبتر من ابنه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ شَى عوضاً يا محمد عن مصيبتك بالقاسم ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَخْرَ شَى إِنَّ شَانِنَكَ هُو ٱلْأَبْرُ شَى ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْحَدُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/۸۱۰ رقم ۱۱۸۵۰)، والطبري في «جامع البيان» (۳۰/۲۱۳) عن وكيع عن بدر بن عثمان عن عكرمة به.

قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٥١)، و«لباب النقول» (ص٢٣٥) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٥٢) ونسبه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٥، ٢٣٦)، و«الدر المنثور» (٨/ ٢٥٢) ونسبه لابن أبي حاتم.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٥٢) ونسبه للبيهقي في «الدلائل».

♦ عن عبد الله بن عباس في في قوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾؛ قال: هو العاص بن وائل (١).

معن سعيد بن جبير؛ أنه قال: كانت هذه الآية؛ يعني: قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَنْحَرُ ۞ يوم الحديبية، أتاه جبريل ﷺ، فقال: «انحروا وارجع»، فقام رسول الله ﷺ فخطب خطبة الفطر والنحر، ثم ركع ركعتين، ثم انصرف إلى البدن فنحرها؛ فذلك حين يقول ـ تعالى ـ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ۞ (٢).

معيط يقول: إنه لا على عن شمر بن عطية؛ قال: كان عقبة بن أبي معيط يقول: إنه لا يبقى للنبي ﷺ ولد وهو أبتر؛ فأنزل الله فيه هؤلاء الآيات: ﴿إِنَ شَانِتُكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ۚ ﴿ عَقبة بن أبي معيط (٣).

[ضعيف جدآ]

<sup>=</sup> قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

وقال البيهقي: هكذا روي بهذا الإسناد وهو ضعيف، والمشهور أنها نزلت في العاص بن وائل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱۲/۳۰)، وابن مردويه؛ كما في «الدر المنثور» (۸/ ۲۵۳) من طريق العوفي عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٢١٢): ثنا يونس نا ابن وهب أخبرني أبو صخر ثني أبو معاوية البجلي عن سعيد به.

قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/٣٠): ثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن حميد متهم بالكذب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٥٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

عن عطاء؛ قال في قوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ شَاهُ: أبو
 جهل (۱).

عن ابن جريج؛ قال: بلغني أن إبرهيم ولد النبي على لما مات؛ قالت قريش: أصبح محمد أبتر؛ فغاظه ذلك؛ فنزلت: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿ إِنَّا الْعَلْمَانَ الْعَلَى الْكَوْثَرَ ﴾ تعزية له (٢).

• عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ قال: توفي القاسم ابن رسول الله على وهو آت من جنازته على العاص بن وائل وابنه عمرو، فقال حين رأى رسول الله على الأشنئوه، فقال العاص بن وائل: لا جرم لقد أصبح أبتر؛ فأنزل الله عز وجلّ ـ: ﴿إِنَ شَانِتُكَ هُو اَلْأَبْتُرُ إِنَى ﴿" . (ضعيف الضعيف عزّ وجلّ ـ: ﴿إِنَ شَانِتُكَ هُو اَلْأَبْتُرُ إِنَى ﴾ (٣).

♦ عن يزيد بن رومان؛ قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله ﷺ؛ قال: دعوه؛ فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو هلك انقطع ذكره واسترحم منه؛ فأنزل الله \_ تعالى \_ في ذلك: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنَرُ ﴿ إِنَّا آَعُطَيْنَكَ اللهِ مَا السورة (٤).

عن عكرمة: في هذه الآية: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَـُ وُلِكَا أَمَّا مَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَـُ وُلِكَا أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَـُ وُلِكَا أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لابن أبي حاتم. قلنا: وهذا مرسل لا تقوم به حجة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٦) ونسبه لابن المنذر. قلنا: وهذا معضل.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٥٣) ونسبه للزبير بن بكار وابن عساكر.
 قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٠٧) بسند حسن عن ابن إسحاق؛ قال: حدثني يزيد به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

عن الكلبي في قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتُرُ ۚ ﴿ إِنَ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتُرُ ﴾؛
 قال: هو العاص بن وائل، قال: إني شانئ محمداً، وهو الأبتر ليس له عقب؛ فقال الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (٢). [موضوع]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۱۳/۳۰): ثنا ابن المثنى ثنا عبد الوهاب ثنا داود عن عكرمة.

قلت: وهذا مرسل صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/۲۶).

قلنا: وهو موضوع.

#### سورة الكافرون

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عبد

💠 عن وهب؛ قال: قالت كفار قريش للنبي ﷺ: إن سرّك أن نتبعك

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٦٥٤) ونسبه لابن مردويه. وقال: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/٢١٤): ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا أبو خلف ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو خلف ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٥٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني.

عاماً وترجع إلى ديننا عاماً؛ فأنزل الله \_ جلّ ثناؤه \_: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَلَيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ ﴾ (١). [ضعيف]

♦ عن سعيد بن ميناء مولى البختري؛ قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد! هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا؛ كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك؛ كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا مَرْنَا وَأَحَدَت منه بحظك؛ فأنزل الله عز وجل -: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا وَعَيف]

خ عن عبد الله بن عباس والله أن قريشاً قالت: لو استملت الهتنا؛ لعبدنا إلهك؛ فأنزل الله: ﴿قُلَّ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ اللهِ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٤٠٣/٢) عن إبراهيم الأحول، قال: سمعت وهباً به.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٥٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٢١٤): ثني يعقوب ثنا ابن علية عن ابن إسحاق حدثني سعيد به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٥٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن الأنبارى في «المصاحف».

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٥٥) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

#### سورة النصر

خ عن عبد الله بن عباس را قال: أنزلت بالمدينة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (١).

عن عبد الله بن الزبير؛ قال: أنزلت ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ بالمدينة (٢).

خ عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْبُرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۚ ﴾ كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس في الدين ينعى إليه نفسه (٣).

\* عن عبد الله بن عمر على الله على الله على وسط أيام التشريق، نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ الله على رسول الله على وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت له، فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس (فذكر الحديث في وضع الدم والربا واستدارة الزمان)، ثم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٥٩) ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» ونسبه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢١٦/٣٠): ثنا ابن حميد؛ قال: ثنا سلمة؛ قال: ثني ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل:

**الأولى:** الإرسال.

الثانية: جهالة الأصحاب مع ملاحظة أن ابن إسحاق مدلس.

الثالثة: أبن حميد ضعيف متهم بالكذب.

قـــال: ﴿إِنَّمَا ٱلسِّيَّ أَنِكَادَةً فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُهُا يُجِلُونَهُم عَامًا وَفُكُ أَنهم كانوا يجعلون صفرَ عاماً حراماً وفلك أنهم كانوا يجعلون صفرَ عاماً حراماً وعاماً حراماً، وذلك النسيء، أيها الناس! من كانت عنده وديعة؛ فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس! إنه لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه»، وذكر الحديث(۱).

عن عبد الله بن عباس في الله علم أي آخر سورة نزلت جميعاً؟ قلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ إِنَا صَدَقَت (٢). [صحيح]

• عن الزهري؛ قال: فبعث رسول الله على خالد بن الوليد، فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم الله، ثم أمر رسول الله على فرفع عنهم، فدخلوا في الدين؛ فأنزل الله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ حتى ختمها، ثم رجع رسول الله على بمن معه من قريش وهي كنانة، ومن أسلم يوم الفتح قبل حنين، وحنين واد في قُبُل الطائف ذو مياه، وبه من المشركين يومئذ عجز هوازن، ومعهم ثقيف، ورأس المشركين يومئذ مالك بن عوف النضري، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله نبيه على الناس؛ فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿لَقَدُ وَلَا صَمْرَكُمُ ٱللّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةً وَيُومً حُنَيْنِ الآية [التوبة: ٢٥] (٣). [ضعيف]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٢٥٩) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

قلنا: هو في «الدلائل» (٥/٤٤٧) من طريق زيد بن الحباب أخبرني موسى بن عبيدة الربذي أخبرني صدقة بن يسار عن ابن عمر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مداره على موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (رقم ٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣٥٨/٥) عن معمر عن الزهري به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات.

#### سورة المسد

عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله بن عباس في الله عن عبد الله عب

من عبد الله بن عباس والله عبن تمالأت قريش؛ حتى حصرونا قريش، ما هو حتى خرج من الشعب حين تمالأت قريش؛ حتى حصرونا في الشعب وظاهرهم، فلما خرج أبو لهب من الشعب؛ لقي هنداً بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومه، فقال: يا ابنة عتبة! هل نصرت اللات والعزى؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة! قال: إن محمداً يعدنا أشياء لا نراها كائنة، يزعم أنها كائنة بعد الموت، فما ذاك وصنع في يدي ثم نفخ في يديه، ثم قال: تباً لكما ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد؛ فنزلت: ﴿نَبَّتُ يَدَا آبِي لَهُبٍ وَتَبُ شَ﴾؛ قال ابن عباس: فحصرنا في الشعب ثلاث سنين وقطعوا عنا الميرة؛ حتى إن الرجل فيخرج منا بالنفقة فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك فينا من هلك أ.

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء، فصعد إلى الجبل؛ فنادى: «يا صباحاه!»؛ فاجتمعت إليه قريش، فقال: «أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أكنتم تصدقوني؟»، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»؛ فقال أبو لهب

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٦٦٥) ونسبه لابن مردويه. وقال: وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وعائشة على مثله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٦٥) ونسبه لأبي نعيم في «الدلائل».

- عليه لعنة الله - للنبي على: تباً لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ ) (١).

♦ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: في قول الله \_ تعالى \_: ﴿ تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴿ ﴾؛ قال: التب: الخسران، قال: قال أبو لهب للنبي ﷺ: ماذا أعطى يا محمد! إن آمنت بك؟ قال: «كما يُعطى المسلمون»، فقال: ما لي عليهم فضل، قال: «وأي شيء تبتغي؟»، قال: تباً لهذا من دين، تباً أن أكون أنا وهؤلاء سواء؛ فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_: ﴿ تَبَتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴿ ﴾ يقول بما عملت أيديهم (٢).

عن رجل من همدان يقال له: يزيد بن زيد: أن امرأة أبي لهب كانت تلقى في طريق النبي على الشوك؛ فنزلت: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ كَانت تلقى في طريق النبي على الشوك؛ فنزلت: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ
 وَتَبَّ ۞﴾ إلى: ﴿وَامْرَأْتُمُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ۞﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (رقم ۱۳۹٤، ۲۰۵، ۴۸۰۱، ۱۸۹۱، ۲۹۷۱)، ومسلم (رقم ۲۰۸/ ۳۵۰، ۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/٣٠): ثني يونس نا ابن وهب عن عبد الرحمن به.

قلت: وهذا ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٢١٩): ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علل:

**الأولى:** جهالة هذا الرجل.

الثانية: الإرسال.

الثالثة: أبو إسحاق؛ مدلس وكان قد اختلط، ورواية إسرائيل عنه بعد الاختلاط.

وذكر السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٧): أن ابن المنذر أخرج عن عكرمة مثله.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإرساله.

عن عبد الله بن عباس والله على فقال: قام رسول الله وقال: «يا آل غالب! يا آل لؤي! يا آل مرة! يا آل كلاب! يا آل عبد مناف! يا آل قصي! إني لا أملك لكم من الله منفعة ولا من الدنيا نصيباً إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله»، فقال أبو لهب: تبا لك؛ ألهذا دعوتنا؟! فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهُ بِ وَتَبّ شَ ﴿(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص۳۰۸، ۳۰۹) من طريق يزيد بن زريع عن الكلبي عن أبي صالح عنه به.

قلنا: وهذا موضوع؛ الكلبي كذاب، ونحوه شيخه أبو صالح.

#### سورة الإخلاص

♦ عن أبي بن كعب ﷺ: أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: ان المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۞ اللّهُ الصَحَدُ ۞ ﴾؛ فالصمد: الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله ـ عزّ وجلّ ـ لا يموت ولا يورث، ﴿ لَمْ يَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ ﴾؛ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ١٣٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٥٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٩٧، ٢٩٨ رقم ٢٦٣)، والترمذي في «سننه» (٥/ ١٥١ رقم ٢٣٦٤)، والطبري في «جامع البيان» (٢٢١/٣٠)، واللارمي في «الرد على الجهمية» (٢٨/٢٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٥٥ رقم ٥٥)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (١/ ١١ - ١٨/١)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٤١)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٢/ ٢٢٧)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٢٣١ رقم ١٤٤١)، والدارقطني في «الأفراد» (ق٤٦/ أ)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٨ رقم ٢٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٥٠٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٣٧٣، ٤٧٣ رقم ٨٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٠٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٢٢ وقم ٥٠٠) (ص٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠٦، و"الاعتقاد» (ص٤٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠٦، ٢١٠)، والخطيب في «التاريخ» (٣/ ٢٨١) من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو جعفر الرازي، ضعفه الإمام أحمد والنسائي.
 والساجي وأبو زرعة وغيرهم، ولخصه الحافظ في «التقريب» بقوله: «صدوق سيئ الحفظ».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي!!.

وقد خولف أبو جعفر الرازي، خالفه عبيد الله بن موسى؛ فرواه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية به مرسلاً ليس فيه أُبيّ بن كعب.

أخرجه الترمذي (٥/ ٤٢١ رقم ٣٣٦٥).

قال الترمذي: «وهذا أصح»، وهو كما قال: فعبيد الله ثقة، وتابعه أبو النضر هاشم بن القاسم ـ وهو ثقة ثبت ـ عن الربيع به مرسلاً.

أخرجه العقيلي (١٤١/٤)، وقال: «وهذا أولى»، وهو كما قال كَتَلَلْهُ.

فهذان ثقتان روياه عن الربيع مرسلاً، وخالفهما الرازي \_ وهو ضعيف \_ فلا حجة فيه، وتابعهما ثالث وهو مهران بن أبي عمر العطار عن الربيع به مرسلاً.

أخرجه الطبري (٣٠/ ٢١٢) لكن في إسناده ابن حميد الرازي؛ ضعيف، واتهمه بعضهم.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٤٥) من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع به معضلاً.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل:

**الأولى**: الإعضال.

الثانية: أبو جعفر الرازي؛ ضعيف الحفظ.

الثالثة: ابنه عبد الله فيه ضعف، لا سيما في روايته عن أبيه، وقد قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٣٥): «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه».

الرابعة: رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع خاصة فيها اضطراب.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٦٩) وزاد نسبته لابن النذر.

قلنا: لكن للحديث شواهد يصح بها، ويدل على أن له أصلاً دون قوله: «والصمد».

منها: ما أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٢٢١)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢/ ٥٠٨)، وأبو يعلى في «المسند» (٣٨/٤)، والهروي في = ٢٠٤٤)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/ ٢٥ رقم ٥٦٨٧)، والهروي في =

«ذم الكلام وأهله» (٢١٧/٣، ٢١٨ رقم ٢٥١)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٠٨/٢، ٥٠٩ رقم ٢٥٥٢)، والذهبي في «معجم الشيوخ» (١/٤٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٤/ ٣٣٥) جميعهم من طريق سريج بن يونس عن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي عن جابر به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد الهمداني: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، وابنه إسماعيل فيه ضعف يسير، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق يخطئ»؛ فهو شاهد لا بأس به؛ فيكون الحديث بمجموعهما حسن لغيره.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٦٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الشعبي، تفرد به إسماعيل عن مجالد وعنه سريج».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٦): «رواه الطبراني في «الأوسط» ـ وفاته أنه عند أبي يعلى؛ فليستدرك عليه ـ فيه مجالد بن سعيد، قال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر [أحاديث صالحة] وباقي رجاله رجال الصحيح».اه. وما بين معقوفتين زيادة من «الكامل».

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٥/٤): «إسناد متقارب». وحسنه السيوطي في «الدر المنثور» (٦٦٩/٨).

ومنها \_ أيضاً \_: ما أخرج ابن عدي في «الكامل» (١٥٦٦/٤)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٢/ ٢١٩ رقم ٢٥٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٨ رقم ٢٠٥) من طريق محمد بن موسى بن خالد الحرشي ثنا أبو خلف ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن اليهود جاءت إلى النبي على فيهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك الذي بعثك؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَلْ هُو اللّهُ أَكَدُ ﴾ .

قلنا: وهذا إسناد ضعيف، وذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أن الذين جاؤوا هم المشركون، والآية مكية واليهود كانوا في المدينة.

وسبب ضعفه: أن مداره على عبد الله بن عيسى بن خالد الخزاز أبو خلف؛ ضعيف؛ كما في «التقريب» وغيره، لكن أصل السؤال ووقوع الحدث ثابت بما سبق.

<sup>=</sup> وبما أخرجه الطبراني؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٥/٤)، والهروي في «ذم الكلام» (٣/ ٢٢١ رقم ٦٥٣) من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: قالت قريش للنبي عليه: انسب لنا ربك؛ فنزلت.

قلنا: وهذا سند حسن في الشواهد؛ لأجل قيس بن الربيع وهو صدوق تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

وهذا يؤكد أن السائل هم قريش أو المشركون، وليس اليهود.

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٣٧٥ رقم ٨٩) من طريق قيس به مرسلاً ليس فيه ابن مسعود، ولعل هذا من أوهام قيس؛ لأن الراوي عنه في كلا الروايتين ثقة؛ فتارة كان يسنده، وتارة كان يرسله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۹۸/۱ رقم ۲۹۶)، والطبراني في «المعجم الكبير» (ص۱۰، ۱۰۱ رقم ۱۳۸ ـ قطعة من المجلد ۱۳)، والهروي في «ذم الكلام» (۳/۲۱۵، ۲۱۲ رقم ۲۵۰) من طريق محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه \_ في «ذم الكلام»: حدثني أهل بيتي \_ عن جده به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام لم يدرك جده عبد الله بن سلام، وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٧/٧) فقال: «رواه الطبراني؛ ورجاله ثقات! إلا أن حمزة لم يدرك جده عبد الله بن سلام».

الثانية: جهالة حمزة هذا؛ فلم يروه عنه إلا ابنه محمد، ولم يوثقه إلا ابن حبان، ومعروف تساهله؛ ولذلك قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٠١/١): =

عن سعيد بن جبير؛ قال: إن اليهود قالوا للنبي ﷺ: ما نسبة ربك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ۞ اللهُ الصَّمَدُ۞﴾(١).

❖ عن عبد الله بن عباس ﴿ أَنْ وَفَدَ نَجِرَانَ قَدْمُوا عَلَى

«مقبول» حيث يتابع، وإلا؛ فلين.

(۱) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (۲۱۳/۳، ۲۱۶ رقم ۲٤۸) من طريق محمد بن عثمان التنوخي الملقب بـ (أبي الجماهر) عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد به. وهذا سند ضعيف ـ وذكر اليهود فيه منكر ـ؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال.

الثانية: سعيد بن بشير؛ ضعيف لا سيما عن قتادة؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣١٩): «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه».

وقال ابن نمير؛ كما في «تهذيب الكمال» (١٠/ ٣٥٤): «يروي عن قتادة المنكرات».

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٢١/٣٠) بسند ضعيف جداً إلى سعيد؛ أنه قال: أتى رهط من اليهود النبي على فقالوا: يا محمد! هذا الله خلق الخلق؛ فمن خلقه؟! فغضب النبي على حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضباً لربه؛ فجاءه جبريل على فسكنه، وقال: «اخفض عليك جناحك يا محمد!»، وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه، قال: «يقول الله: ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُ إِنَّ الله الصَّكَدُ الله الله النبي على الله قالوا: صف لنا ربك؛ كيف خلقه، وكيف عضده، وكيف ذراعه؟ فغضب النبي على أشد من غضبه الأول وساورهم غضباً؛ فأتاه جبريل؛ فقال له مثل مقالته، وأتاه بجواب ما سألوه عنه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله عَنْ مَا يُشْرِكُونَ فَعْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٧١) وزاد نسبته لابن المنذر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٧٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي نعيم في «الحلية».

[ضعيف جداً]

◄ عن عكرمة؛ قال: إن المشركين قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن ربك، صف لنا ربك ما هو ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه السروي في «ذم الكلام» (۲۱۰/۳)، ۲۱۲ رقم ٦٤٦) من طريق عبد الغني بن سعيد ثنا موسى بن عبد الرحمن الثقفي عن ابن جريج عن عطاء وعن جويبر عن الضحاك كلاهما [عطاء والضحاك] عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد موضوع كذب ما قاله ابن عباس ولا عطاء؛ أما السند الأول؛ ففيه موسى بن عبد الرحمن الثقفي تقدم في غير ما حديث أنه كذاب وضاع دجال، وعبد الغني \_ أيضاً \_ ضعيف.

والسند الثاني: فيه جويبر؛ ضعيف جداً، والضحاك لم يلق ابن عباس.

هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ (اللهُ الصَّكَدُ ١٠٠٠). [ضعيف جداً]

عن أبي العالية: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۚ إِنَّ اللَّهُ الصَّكَمُدُ ﴿ قَالَ: عَن أَبِي العالية: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ الْحَدَابِ: انسب لنا ربك؛ فأتاه جبريل بهذه (٢) . [ضعيف جدآ]

عن قتادة؛ قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي ﷺ، فقالوا: انسب لنا ربك؛ فنزلت: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّامَدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّامَدُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

عن أنس بن مالك رضيه؛ قال: أتت يهود خيبر إلى النبي على، فقالوا: يا أبا القاسم! خلق الله \_ عزّ وجلّ \_ الملائكة من نور الحجاب،

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

**الأولى**: الإرسال.

الثانية: ابن حميد؛ ضعيف متهم بالكذب.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٨/ ٢٢١): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: ابن حميد؛ متهم بالكذب.

الثانية: مهران؛ له أوهام سيئ الحفظ.

الثالثة: أبو جعفر الرازي؛ صدوق سيئ الحفظ.

الرابعة: الإرسال.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٦٩) وزاد نسبته لابن الضريس.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٢٢٢): ثنا ابن حميد ثنا مهران عن سعيد بن أبي عروبة به.

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ لما عرفت من حال ابن حميد ومهران.

ثم هو مع هذا مرسل، وقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٧١): أن عبد الرزاق وابن المنذر أخرجاه، فإن صح السند إلى قتادة؛ فتبقى علة الإرسال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/ ۲۲۱): ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا الحسين بن يزيد عن عكرمة به.

وآدم من حماً مسنون، وإبليس من لهب النار، والسماء من دخان، والأرض من زبد الماء، فأخبرنا عن ربك؟ فلم يجبهم النبي على، فأتاه جبريل على فقال: «يا محمد! ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ فَهُ اللّهُ اَحَدُ ﴿ فَهُ اللّهُ اَحَدُ ﴿ فَهُ اللّهُ اَحَدُ ﴿ فَهُ اللّهُ اللّهِ عنه الله عروق تشعب إليه، ﴿ اللّهُ الصّمدُ ﴿ فَهُ : ليس بالأجوف لا يأكل ولا يشرب، و ﴿ لَمْ يُولَدُ ﴿ فَهُ : ليس من خلقه شيء يعدل مكانه، يمسك السماوات والأرض إن زالتا »، هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار، السماوات والأرض إن زالتا »، هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار، انتسب الله \_ عز وجل \_ إليها؛ فهي له خالصة (١).

خ عن عبد الله بن عباس على: إن اليهود جاءت إلى النبي على النبي منهم: كعب بن الأشرف، وحيى بن أخطب، فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك الذي بعثك؛ فأنزل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ لَكُ اللَّهِ إلى آخرها(٢).

معيد الصنعاني؛ قال: قال المشركون للنبي ﷺ: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ ۚ ۚ اللّهُ الصّحَمَدُ ۚ ۚ لَنَا ربك؛ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ ۚ ۚ اللّهُ الصّحَمَدُ ۚ ۚ لَمُ يَكُن لّهُ حَكُفُوا أَحَدُ ۚ ۚ ۚ ﴾ لأنه ليسس بشيء يموت إلا سيورث، وإن الله ـ جلّ بشيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله ـ جلّ ثناؤه ـ لا يموت ولا يورث ﴿وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ وَلَمْ يَكُن لَمُ صُعُوا أَحَدُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ وَلَمْ يَكُن لَمُ صُعُله شيء (٣).

[ضعيف]

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۱/ ٣٧٠، ٣٧١ رقم ٨٦) من طريق يحيى بن عبد الله الحراني عن ضرار بن مرة الكوفي عن أبان بن أبي عياش عن أنس به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان:

الأولى: أبان؛ متروك الحديث؛ كما في «التقريب».

الثانية: يحيى بن عبد الله؛ ضعيف؛ كما في «التقريب».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٧٠) وزاد نسبته لأبي بكر السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد».

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٣٨) ونسبه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٢٢٣): ثنا أحمد بن منيع ومحمود بن =

◄ عن الضحاك؛ قال: قالت اليهود: يا محمد! صف لنا ربك؛ فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللّهُ الصَّمَدُ ۞ ﴾؛ فقالوا: أما الأحد؛ فقد عرفناه، فما الصمد؟ قال: الذي لا جوف له (١).

<sup>=</sup> خداش قالا: ثنا أبو سعيد به.

قلنا: وهذا معضل.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٧١) ونسبه للطبراني في «السنة». قلنا: وهذا \_ أيضاً \_ معضل.

# سورة المعوذتين: الفلق والناس

\* عن عبد الله بن عباس عباس الله عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال شديداً؛ فأتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: «ما ترى؟ قال: طب، قال: وما طبه؟ قال: سحر، قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي، قال: أين هو؟ قال: في بئر آل فلان تحت صخرة في ركية»؛ فأتوا الركي، فانزحوا ماءها وارفعوا الصخرة، ثم خذوا الركية فاحرقوها، فلما أصبح رسول الله على بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا الركي؛ فإذا ماءها مثل ماء الحناء، فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الركية فأحرقوها،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (رقم ۲۱۶/۸۱۶، ۲۵۰) وغيره كثير من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة به.

قلت: وخالف عبد العزيز بن مسلم القسملي؛ فرواه عن إسماعيل به؛ لكن جعله من مسند أبي مسعود: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١٦/٣، ١١٧ رقم ٢٦٥٨).

قال الطبراني: «رواه سفيان والناس عن إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر». يعني: يشير للمخالفة، وعبد العزيز؛ ثقة ربما وهم، فهذا الحديث يعد من أوهامه، فقوله: عن أبي مسعود شاذ، والصواب أنه من مسند عقبة.

فإذا فيها وتر فيه إحدى عشرة عقدة؛ فأنزلت عليه هاتان السورتان، فجعل كلما قرأ آية؛ انحلت عقدة: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ (١). [موضوع]

خ عن أنس بن مالك رهيه و قال: صنعت اليهود لرسول الله و شيئاً و فأصابه من ذلك وجع شديد، فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه لم به، فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذه بهما و فخرج إلى أصحابه صحيحاً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢٤٨/٦) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا موضوع؛ الكلبي كذاب، ونحوه شيخه أبو صالح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الدلائل»؛ كما في «لباب النقول» (ص٢٣٩) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ أبو جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ.

أنا؛ فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس فيه شراً؛ فأمرت بها فدفنت(1).

♦ عن زيد بن أرقم ﴿ الله عليه بالمعوذتين، وقال: ﴿ إِن رَجِلاً مِن اليهود، قال: فاشتكى؛ فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين، وقال: ﴿ إِن رَجِلاً مِن اليهود سحرك، والسحر في بئر فلان ﴾، قال: فأرسل عليّاً فجاء به، قال: فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي ﷺ كأنما أنشط من عقال، قال: فما ذكر رسول الله ﷺ لذلك اليهودي شيئاً وما صنع به، قال: ولا أراه وجهه (٢).

خ عن عبد الله بن عباس في قال: مرض رسول الله واخذ عن النائم عن النساء وعن الطعام والشراب، فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، ثم قال أحدهما لصاحبه: «ما شكواه؟ قال: طب؛ يعني: سحر، قال: ومن فعله؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي! قال: ففي أي شيء جعله؟ قال: في طلعة، قال: فأين وضعها؟ قال: في بئر ذروان تحت صخرة، قال: فما شفاؤه؟ قال: تنزح البئر وترفع الصخرة وتستخرج الطلعة»، وارتفع الملكان فبعث نبي الله على في على في عمار فأمرهما أن يأتيا الركى فيفعلا الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٣١٧٥، ٣٢٦٨، ٥٧٦٥، ٢٠٦٣، ٢٠٦٣، ٢٠٦٥، ٢٠٦٣، ٢٠٦٥، ٢٠٦٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «المجتبى» (۱/۱۱، ۱۱۲)، وفي «الكبرى» (۲/۳۰ رقم ۳۰۷)، وعبد بن حميد في «المسند» (۱/۲۱ رقم ۲۷۱ ـ منتخب) ـ وهذا لفظه ـ، وأحمد (٤/٣٦٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/۲۹، ۳۰ رقم ۳۰۱۳)، والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ۲۰۱۱)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم ۵۹۳۵) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم به.

قلنا: وهذا سند صحيح.

سمع، فأتياها وماؤها كأنه قد خضب بالحناء؛ فنزحاها، ثم رفع فأخرجا طلعة؛ فإذا بها إحدى عشرة عقدة، ونزلت هاتان السورتان: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلتَّاسِ ﴾؛ فجعل رسول الله على كلما قرأ آية؛ انحلت عقدة، حتى انحلت العقد، وانتشر نبي الله للنساء والطعام والشراب(١).

قال: فنزل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت الراعوفة، فإذا فيها

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۹۸/۲، ۱۹۹): نا عمر بن حفص عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان؛

الأولى: جويبر؛ متروك الحديث.

الثانية: الضحاك لم يلق ابن عباس.

مشط رسول الله على، ومن مُراطة رأسه، وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله على، وإذا فيها إبر مغروزة، وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فأتاه جبريل على بالمعوذتين؛ فقال: «يا محمد ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَكِقِ ﴾، وحل عقدة، حتى أَلْفَكِقِ ﴾، وحل عقدة، حتى فرغ منها، ثم قال: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنّاسِ ﴾ وحل عقدة، حتى فرغ منها، ثم قال: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنّاسِ ﴾ وحل عقدة، حتى فرغ منها، وحل العقد كلها.

وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد لها ألماً، ثم يجد بعد ذلك راحة، فقيل: يا رسول الله! لو قتلت اليهودي؟ فقال رسول الله على: «قد عافاني الله عن وجل وراءه من عذاب الله أشد»، قال: فأخرجه (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۹۲/۷ \_ ۹۶) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عنها به. قلنا: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ العرزمي متروك الحديث.

# فهرس الموضوعات

| بفحة | الموضوع                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | سورة الفرقان                                                                                                                                  |
|      | <ul> <li>﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ</li> </ul>                    |
| ٥    | وَيَجْعَلُ لَّكَ قُصُورًا ۞﴾.                                                                                                                 |
|      | <ul> <li>﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكْشُونَ فِي</li> </ul>              |
| ٧    | ٱلْأَسْوَاقُّ وَيَحَمَّلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِشْنَةً أَتَصْبِرُونُّ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞﴾                                          |
|      | 🗖 ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَفُولُ يَلَيْتَنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا 🕲 يَوَيْلَقَ                           |
|      | لَيْتَنِي لَرُ أَقَيْدُ فَلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآمَنِي ۗ وَكَاك                                    |
| ٩    | ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞﴾.                                                                                                        |
|      | <ul> <li>﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةَ وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ </li> </ul> |
| 10   | وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﷺ.                                                                                                                   |
| 10   | 🗖 ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَامُ هَوَىنَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا 🚳 ﴿                                                    |
|      | <ul> <li>﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا</li> </ul>       |
|      | بِالْحَقِّي وَلَا يَزْقُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَنْـاَمًا ۞ يُضَنَعَفُ لَهُ ٱلْعَــَذَابُ يَوْمَ                                 |
|      | ٱلْقِيْنَمَةِ وَيَغَلُّدُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِلحَا                                               |
|      | فَأُوْلَكِيكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَـفُولَ تَحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ                                     |
| 17   | وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَـابًا ۞﴾.                                                                              |
| 77   | سورة الشعراء                                                                                                                                  |
|      | <ul> <li>﴿أَفَرَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا</li> </ul>                |
| 77   | كَانُواْ يُمَتِّنُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                    |
| 77   | 🗖 ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكُ لِمَنَ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.                                                                             |

| <i>ب</i> محه | ضوع الق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموا          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۲۳           | ﴿ وَالشَّعَرَاهُ يَنَّيِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ الْنَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقَوْلُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ ﴾ إِلَّا اللَّينَ ءَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَتِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللَّينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنقلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , <sub>□</sub> |
| 77           | سورة النمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 77           | سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|              | ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِهِـ هُم بِهِـ يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِـ مُسْلِمِينَ ۞ أُولَئِكَ يُؤْفَونَ أَجَرَهُم مَّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيِئَةَ وَمِمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 🗖            |
| 77           | رَزَفَتُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ٣٥           | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞﴾.<br>﴿ وَقَالُواْ إِن نَلْتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوْلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْجَىَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| ٣٨           | إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَا وَلَكِكنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوكَ ۖ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| ٣٩           | ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَنْعَنَلُهُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ٣٩           | ﴿ قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلَمُنَقِينَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| ٤٠           | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ قُل زَبِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُكَىٰ<br>وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ,            | ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَاتُمْ لَهُ ٱلْحُكْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 🗖            |
| ٤٠           | وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| ٤١           | سورة العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| ٤١           | ﴿ الَّهَ ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُونَا أَن يَقُولُونَا ءَامَتَكَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّهِ مَالَاقِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهِ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلِّمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| ٤٣           | ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِيَدِهِ حُسَنًا ۚ وَإِن جَلَهَ اللَّهِ لِلْشُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعَهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتَكُمُ بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| ٠,           | ياق الرباع المرباع الم |                |

| صفحة | الموضوع الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ</li> <li>وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ</li> </ul> |
| ٤٤   | ٱلْعَلَمِينَ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٦   | <ul> <li>﴿ وَلِيَحْمِثُ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقَالِهِمٌ وَلِيُسْتَعُلُنَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْمَرُونَ ﴿ وَلَيْسَعَلُنَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْمَرُونَ ﴾.</li> </ul>                                                          |
|      | يكارون و الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢3   | ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <ul> <li>﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتْبَ يُتلَى عَلَيْهِمَّ إِن فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| ٤٧   | وَذِكْرَىٰ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧   | <ul> <li>﴿ وَكَأَيْن مِن دَائِةٍ لَا غَمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                             |
|      | <ul> <li>﴿ وَكَأْتِن مِن دَأَبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴿</li> <li>﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ</li> </ul>               |
| ٤٩   | وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰۰   | سورة الروم                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>﴿الَّمْ ۞ غُلِبَتِ ٱلزُّومُ ۞ فِي آدَنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِبَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|      | فِ بِضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ۚ ٱلْأَسْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيُؤْمِينِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞                                                                                                                                                                     |
|      | بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَسَكَّا ۗ وَهُوَ ٱلْعَانِيْزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُعْلِفُ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                |
| ۰    | وَعْدَمُ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                    |
|      | <ul> <li>﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَٰتِ</li> </ul>                                                                                                                             |
| ٥٧   | وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <ul> <li>﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَنْكُلًا مِنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَآء فِي مَا</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|      | رَزَقَنَكُمْ فَأَشَد فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَٰذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيكتِ                                                                                                                                                                 |
| ٥٨   | لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٩   | سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا</li> </ul>                                                                                                                                         |
| ٥٩   | هُـُزُوًّا ۚ أَوْلَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                         |
| 78   | □ ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                        |

#### الصفحة الموضوع ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكِ بِعِـ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَنَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِنُكُم بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ۞﴾. ..... 70 ﴿ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَندُ وَٱلْبَحْرُ بِمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَنْعَةُ ٱلجُمْرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ ..... 77 ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَذَا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ١٠٠٠ .. ٦٨ ٧٠ سورة السجدة ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١ ٧٠ ◘ ﴿أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَاكَ فَاسِقًأَ لَّا يَسْتَوُونَ ۚ ۞﴾. ...... ٧٣ ◘ ﴿ وَيَقُولُونَ كَنَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞﴾. ..... ۷٥ ٧٦ سورة الأحزاب ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَکِمًا ۞﴾. 77 ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَاتِ فِي جَوْفِهِ أَوْمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَافِهُ رُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهَاتِكُزُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمُّ ذَالِكُمْ فَوْلَكُم بِأَفَوْهِكُمٌّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِبِيلَ ۞﴾. ..... ﴿ اَدْعُوهُمْ الْآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعَلَّمُونَا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِ الدِّينِ وَمَوْلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُد بِهِـ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾. .... ﴿النَّبِيُّ أَوْلَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمٌ وَأَزْوَجُهُو أُمَّهَائُهُمُ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَغْضِ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْـرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞. ..... ۸٣ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكْرُوا نِفْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا فَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠.... ٨٤

| الموضوع الصفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧             | 🗖 ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُومِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورَا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 🗖 ﴿ وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ ۖ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُكُم وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُكُم وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 93             | زَادَهُمْ إِلَّا ۚ إِيمَنَنَا وَتَشْلِيمًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | <ul> <li>﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ بِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْـةٌ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | يَننظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّندِقِينَ بِصِنْدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94             | شَـَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيـمًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98             | <ul> <li>﴿ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينُ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <ul> <li>﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتنبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90             | فَرِيقًا تَقْتُلُوكَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل  لَإِزَّوْكِ إِن كُنْتُن تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | أُمَيِّقَكُنَّ وَأُسِّرِعَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَلِن كَفْتُنَّ تُرِدْتَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم ۗ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90             | فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <ul> <li>﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ۚ وَلَا ۚ نَبَرَجْ َ لَبُرُجٌ ۚ ٱلْجَلِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | ٱلزَّكَوْةَ وَٱطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ ۖ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ ٱهْلَ ٱلْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7            | وَيُطَهِرُ أَوْ تَطْهِيرًا ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنْنِينَ وَٱلْقَنْنِئَاتِ وَٱلصَّالِيقِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | وَالصَّادِقَتِ وَالصَّامِرِينَ وَالصَّامِرَتِ وَالْخَشِعِينَ وَٱلْخَشِعَتِ وَٱلْمُصَدِّقِينَ وَالْصَّامِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | وَالْعَنْبِمَٰتِ وَٱلْحُنُوظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَفِظَٰتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَٰتِ أَعَدُّ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱ • ۸          | لَمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , ,,           | <ul> <li>﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 115            | وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُكُم فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا تُمْبِينًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 116            | وَ عَلَيْ يُعْضِ اللهُ وَلِيُعْوِلِمُ فَقَدَ صَلَ صَلَامَ مِينِنَا اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | <ul> <li>الله عليه والعام الله عليه عليه والعامل عليه المسك عليه الله والله الله وحقى</li> <li>إلى الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | وَطُرًا زَوَّجْنَكُهُمَا لِكُنَ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوَّا مِنْهُنَّ ﴿ وَكُلُو اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| 111            | وَطُوَّاً وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞﴾.<br>◘ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَلِي مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّيْتِ نُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.            | شَيْءِ عَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال |

| صفحة  | ضوع ال                                                                                                                                                                                                                                 | لموء       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُنُهُ لِيُخْرِيَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ                                                                                                                           |            |
| 177   | بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                          |            |
| 177   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| , , , | ﴿ وَيَسْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هُمْ مِنَ اللهِ قُطَارُ تَبِينَ اللهِ عَلَمَانُ اللهِ عَلَمَانُ مَتَّا<br>﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِيّ ءَاتَيْتُ أُجُورَهُنِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِتَّا |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | , <b>u</b> |
|       | أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّنِيكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَابِكَ ٱلَّتِي هَاجُرْنَ                                                                                                                |            |
|       | مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمَهَا خَالِصَكَةُ لَّكَ                                                                                                          |            |
|       | مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ                                                                                                                       |            |
| 174   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|       | ﴿ ﴾ تُرْجِى مَن تَشَاَّةُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاَّةً ۖ وَمَنِ ٱلْبَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحٍ                                                                                                               |            |
|       | عَلَيْكُ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَدَّ أَعْدُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَكَ وَيَرْضَدُك بِمَاۤ ءَالَيْتَهُنَّ كُلُهُنَّ                                                                                                                      |            |
| 177   | π                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|       | وَلَا يَحِلُّ لَكَ ٱللِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذْفَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ                                                                                                                     |            |
| ۱۲۸   |                                                                                                                                                                                                                                        | _          |
| 11/   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُوا بِيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْر                                                                                                                   |            |
|       | نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنْشِيرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ                                                                                                        |            |
|       | ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيُّ فَيَسْتَخِيء مِنكُمٌّ وَلَلَّهُ لَا يَسْتَخِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا                                                                                                                                 |            |
|       | سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَنُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا                                                                                                                       |            |
|       | كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِخُوا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ                                                                                                                                  |            |
| ۱۳۰   | ذَلِكُمْ كَانُ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠٠ .                                                                                                                                                                                           |            |
|       | ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيَ ءَابَآيِهِنَّ وَلَا ۖ أَبَنَابِهِنَ وَلَاۤ إِخْوَنِهِنَّ وَلَاۤ أَبَنَاءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَاۤ أَبَنَاءٍ                                                                                               |            |
|       | رُو بَعِينَ مَا يَا يَسَامِ هِنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنُّ وَآتَقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ عَلَى كُلِّ                                                                                                                  |            |
| 181   | الحورهان ورد فيسايِهِ في ورد ما منه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                              |            |
| 1 . 1 |                                                                                                                                                                                                                                        | _          |
|       | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَنَامُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا                                                                                                               |            |
| 131   | تَلْلِمًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 154   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَامُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ثُمهِـينًا ۞﴾.                                                                                              |            |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهُا ۚ ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِّلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَلِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَيْسِيهِنَّ ذَلِكَ                                                                                                 |            |
| 124   | أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّينُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾.                                                                                                                                                       |            |

| لصفحة | 1                                                                                                                                                                             | وضوع       | المو |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| • • • | لَيِن لَّرْ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ ثُمَّرَ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾. | <b>\$</b>  | 0    |
| 120   | نَتُمْ لَا يُجَاوِرُونِكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾.                                                                                                                         | نقما       |      |
| 127   | سورة سبأ                                                                                                                                                                      |            |      |
|       | كَانَ لِسَبَلِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنْتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ كُرُواْ لَمُّ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ ﴾                    | ﴿لَقَدَ    |      |
| 127   | كُرُوا لَمُ بَلَدُهُ ۚ طَيِّبُهُ ۗ وَرَبِّ غَفُورٌ ۗ ۞﴾.                                                                                                                      | وآشك       |      |
| ۱٤۸   | سورة فاطر                                                                                                                                                                     |            |      |
|       | ن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلا                                                                | ﴿ أَفَمَنَ |      |
| ١٤٨   | وُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞﴾.                                                                                                   | نَذَهَبْ   |      |
| ١٤٨   | أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾.                                                                                                                                        | ﴿ وَمَا    |      |
| •     | ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْنَبَ ٱللَّهِ وَأَفَاهُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا                                                                         | ﴿ إِنَّ    |      |
| 1 2 9 |                                                                                                                                                                               |            |      |
|       | ىَ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا                                                                           | ﴿ٱلَّذِ    |      |
| 1 2 9 |                                                                                                                                                                               |            |      |
|       | مَوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآمَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمُّ فَلَمَّا                                                           | ﴿ وَأَقْسَ |      |
| 10.   | ُ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞﴾.                                                                                                                                 |            |      |
| 101   | سورة يس                                                                                                                                                                       |            |      |
|       | ﴿ وَالْفُرْوَانِ ٱلْحَكِيدِ ﴾ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ۞                                                                                    | ﴿يسَ       |      |
|       | ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِلْمُنذِدَ قَوْمًا مَّا أَلْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَ                                                                        |            |      |
|       | عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَمَلْنَا فِي أَعْنَفِهِمْ أُغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ                                                            |            |      |
|       | مُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا وَمِنْ خَلَّفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ                                                                    |            |      |
| 101   | مِبُرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَوْ شَاذِرْهُمْمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾                                                                                  |            |      |
|       | نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَكِ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَكَرَهُمَّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَلْنَكُ فِي إِمَامِ                                                                   | ﴿إِنَّا    |      |
| 101   |                                                                                                                                                                               | مُبِينِ    |      |
|       | قِيلَ لَمُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْطُعِمُ مَن لَّق                                                           |            |      |
| 108   | اللَّهُ أَطْعَمُهُۥ إِنَّ أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالِ ثَمِينِ ۞﴾.                                                                                                              |            |      |

| مفحة | لموضوع الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | الموضع المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108  | يَعْنَى مِنْ مُنْهُمُ مِنْ وَهُو الْحَلَى الْغَيْيِيمُ الْقِيمِ الْمُنْ الْمُرْدُ اللهِ الهِ ا |
| 101  | سورة الصافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <ul> <li>﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَلْسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِى قَرِينٌ ۞ يَقُولُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101  | أَوِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْلُمًا أَوِنَا لَمَدِينُونَ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109  | <ul> <li>□ ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.  | <ul> <li>﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَثُم وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171  | <ul> <li>﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقَوْنَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ النَّسْيَحُونَ ۞ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171  | 🗖 ﴿ أَفَعِدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177  | سورة ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177  | <ul> <li>﴿ وَمَنْ وَالْفُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزْقِ وَشِقَاقٍ ۞ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن فَرْنِ فَنَادَوا وَلَانَ حِينَ مَناصِ ۞ وَعِبُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُمٌ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا سَرِحِرٌ كَذَابُ ۞ أَجَعَلَ الْآلِهُمَ إِلَيْهَا وَرَحِلًا إِنَّ هَذَا لَتَنَيُّ عُبَابٌ ۞ وَانطَلَقَ الْلَأُ مِنهُمْ أَن الشَّوَا وَاصْبِرُوا عَلَى عَلِهَ اللَّهِمَةُ إِلَيْهَا وَرَحِلًا إِنَّ هَذَا لَئَنَيُّ بُرُادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا لَئِنَيَّ بُرُادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا لَئِنَى اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِمَ عَلَى عَلِيهِ اللَّهُ مُن مِنْ مِنْ اللَّهُ مُن فِي شَلْكِ مِن ذِكْرِينَ بَل لَمّا إِنْ هَمْ فِي شَلْكِ مِن ذِكْرِينَ بَل لَمّا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱٦٧  | سورة الزمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ◘ ﴿ أَلَا بِلَهِ ٱلِدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ ۚ<br>الذَّاتُ مِنْ مُؤْمَنِ مَا مَا مَا مِعْهِ مِوْمِهُ مِنْ مِنْ مِوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | إِلَى اللَّهِ زُلِفَيْ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

﴿ أَمَنْ هُوَ قَنبِتُ ءَانَاءَ النَّبلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ قُلْ هَلْ
 يَشْتَوِى الَّذِينَ يَقْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾.

| لصفحة | موضوع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _<br>الـ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | ا ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَمُثُمُ الْبُشْرَئُ فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ<br>الْقَوْلَ فَيَــَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥۚ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ ۞﴾                                               |          |
| 179   | الفول فيسبِعون الحسنة أوليك الدِين هدائهم الله وأوليك هم أولوا الا لبنب لِهِي ﴿ اللهُ زَلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِنْنَا مُتَشَدِيهَا مَثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخَشَوْنَ                                                                                                                                |          |
|       | رَيَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِـ مَن                                                                                                                                                                                                             |          |
| ١٧٠   | يَشَكَآهُ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                               | _        |
| ۱۷۱   | يَشَكُهُ وَمَن يَضَلِلِ اللهُ مَا لَهُ مِن هَادٍ ۗ ﴾.<br>ا ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۚ وَيُحَوِّقُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِدٍ ۚ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ<br>مِنْ هَاد ۞﴾.                                                                                                                            |          |
| 1 🗸 1 | مِنْ هَـَادِ ۞﴾.<br>ا ﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْـمَأَزَتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ                                                                                                                                                                                          |          |
| ۱۷۱   | ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|       | ا ﴿ ﴿ أَلَى يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْـنَطُوا مِن زَمْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ                                                                                                                                                                                                |          |
| 177   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _        |
|       | ﴿ وَمُلَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعُبُدُ أَيُّمَا الْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ مَن مِن قَبْلِكَ لَهِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن قَبْلِكَ لَهِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾. | _        |
| ۱۷۸   | بَرِكَ الشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                |          |
|       | ا ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعُ قَبْضَتُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَـمَةِ وَالسَّمَلُونُ                                                                                                                                                                                                            |          |
| 179   | مَطْوِيَنَتُ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ۱۸۳   | سورة غافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ۱۸۳   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايكتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ٱتَّلَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                |          |
|       | كِبْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُم هُوَ ٱلسَّكِيبُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ                                                                                                                                                                                                                          |          |
|       | ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ۱۸۳   | يَعَـَّلَمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|       | ﴿ ﴿ فَكُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَا جَآءَفِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۱۸٤   | رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَتِ الْعَلَمِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 781   | سورة فصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|       | ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفَكُمْ وَلَا أَبْصَنَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ                                                                                                                                                                                                   |          |
| 781   | أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

| لصفحة | وضوع ، ا                                                                                                                        | الم |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي   |     |
| ۲۸۱   | عَلِمنًا يَوْمَ الْقِينَدَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                  |     |
|       | ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرْءَانًا أَعْجِمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلا فُصِّلَتْ ءَايْنُهُ ۚ ءَاغْجَمِيٌّ وَعَرَيْنٌ قُلْ هُو لِلَّذِين |     |
|       | ءَامَنُواْ هُدُّى وَشِفَامَاً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى                     |     |
| ۱۸۷   |                                                                                                                                 |     |
| ۱۸۸   | سورة الشورى                                                                                                                     |     |
|       | ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُ حَجَّنَهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ       |     |
| ۱۸۸   | غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ ﴿ ﴾.                                                                                            |     |
| 119   | ﴿ قُل لَا آسَنَكُمُ عَلَيْهِ أَجَّرًا لِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَةُ ﴾.                                                    |     |
|       | ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَةُ إِنَّهُ    |     |
| 198   | بِعِبَادِهِۦ خَبِيْرُ بَصِيرٌ ﴿ ﴾.                                                                                              |     |
|       | ﴿ وَكَذَلِكَ ۚ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن             |     |
| 190   | جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِـ مَن نَشَآءُ مِنْ عَبَادِنَأْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ۚ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞٠                 |     |
| 197   | سورة الزخرف                                                                                                                     |     |
|       | ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتِهِ كُمَّ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَّانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْذَبُ شَهَادَتُهُمْ       |     |
| 197   | وَيُسْعَلُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                             |     |
| 197   | ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا ۚ ثَنِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ ﴿                                 |     |
| 197   | ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُم شَيْطَننَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ ۞ ﴿                                      |     |
| 197   | ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنْفَقِمُونَ ۞ ﴾.                                                                |     |
|       | ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِيَهِ أَبْنُ مَرْيَهِ ۚ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ              |     |
|       | أَدَّ هُوَّ مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرِّ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ     |     |
|       | وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِيَ إِسْرَءِيـلَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَتَهِكَةً فِي ٱلأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞         |     |
| 191   | وَإِنَّهُ لِمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَلْنَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ ﴾                           |     |
| ۲.,   | سورة الدخان                                                                                                                     |     |
|       | ﴿ فَأَرْقَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ١ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيدُ ١                         |     |
|       | رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَمُهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُمبِينٌ ۞         |     |
| ۲.,   | ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّهُ مَجَنُونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُرْ عَآبِدُونَ ﴿ ﴾          |     |

| صفحه | بوضوع الله<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الد |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1  | ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّفُومِ ۞ طَعَامُ الأَثِيمِ ۞ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ ۞ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ ۞ كَعْلَى الْحَمِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنَ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ۲٠٤  | سورة الجاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|      | ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَىٰهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَقَلْمِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ۲٠٤  | بَصَرِهِ ۚ غِشَنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ |     |
| ۲.0  | سورة الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|      | <br>﴿ ﴿ قُلْ أَرْءَ يَشَدَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِـ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ عَلَىٰ مِثْلِهِـ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ۲٠٥  | فَخَامَنَ وَاسْتَكُمْرَتُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|      | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 711  | فَسَيَقُولُونَ هَلَاً إِفْكُ قَدِيدٌ ﴿ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|      | ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتَهُ أَمُّهُم كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُمًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|      | ثَلَنْتُونَ شَهَرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ,    | الِّينَ ٱنْعَمْتَ عَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا نَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِّيَيِّ إِنِي ثُبْثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|      | إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُولَكِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَذُ عَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 717  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | ا ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّي لَكُمُمَا أَنَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 717  | يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَّلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَلَآاً إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|      | ا ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِنُوٓا فَلَمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 717  | قُضِىَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 717  | سورة محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|      | ا ﴿ اَلَٰذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكُ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الضَلِحَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 117  | وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَرَيِّهُمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|      | ا ﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا ٱتْخَنَشُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|      | فِكَآةٌ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاهُ اللَّهُ لَاَنْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 711  | سَعْضُ وَالَّذِينَ قُنْلُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُصِيلَ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ◘ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَنِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719   | أُولَئِيَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاتَهُمْرَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719   | <ul> <li>﴿ يَتَأْتُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲.   | سورة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 🗖 ﴿ إِنَّا فَتَخَنَا لَكَ فَتَمَا شِّبِينَا 🧔 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِنَّم نِعْمَتُكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاهُا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمٌّ وَلِلَّهِ جُمُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | وَّكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِيُدْخِلَ ٱلثَّوْمِنِينَ وَٱلثَّوْمِنَتِ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177   | فِيهَا وَيُكِكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ◘ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۳   | وَرَسُولَهُمْ يُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجَدِّي مِن تَمْتِهَا ٱلأَنْهَٰزُرُ وَمَن يَنَوَلَ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا ٱلِيمَا۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <ul> <li>﴿ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل<br/>عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل</li></ul> |
| ۲۳۳   | فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 🗖 ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَنَكُمُ وَٱيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 740   | وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ◘ ﴿ وَلَوْلَا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَمَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَثُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةً ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | بِغَيْرِ عِلْمِرٌ لَيُنْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَأَةُ لَوْ تَنَزَيْلُوا لِعَذَّبْنَا الَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 2 9 | عَذَابًا ٱلِهِـمَّا﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <ul> <li>◘ ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبِهِمُ الْحَيَيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمْ عَلَى ا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّفَوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲0٠   | اللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ◘ ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَذَخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲0٠   | ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 704   | 3. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 704   | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِيَّـ وَالْقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّدِيِّ وَلَا جَمْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 700   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <ul> <li>﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٦.   | لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | <ul> <li>﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءٍ ٱلْحُجُرَتِ ٱكْتُرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَا إِفَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | وَلَنَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَامُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ وَإِن طَالِهُ نَانُ إِن الْمُؤْمِدِينَ اقْنَتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوَّأُ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُقَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيَكُمُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۷۸   | رُحُونَ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآهُ مِن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرً مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا ۚ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُوا بِٱلْأَلْقَابُ بِتْسَ ٱلِاسْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | المنافية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّهُ وَلَا جَسَسُوا وَلَا يَغْتَب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانْقُوا اللَّهُ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414   | اَللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 🗖 ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ۚ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنكَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّآبِلَ لِتَعَارَفُوأً ۚ إِنَّ ٱكْحَرَمَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 414   | عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 🗖 ﴿ ﴿ أَلَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۚ قُل لَّمَ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | قُلُوبِكُمٌّ ۚ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتَكُر مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيَّعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُوا ۚ قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم لَ بِلِ ٱللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُم آنَ هَدَىكُم اللَّهِ عَلَيْكُم أَنْ هَدَىكُم اللَّهِ عَلَيْكُم أَنْ هَدَىكُم اللَّهِ عَلَيْكُم أَنْ هَدَىكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللّلَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال</li></ul> |
| 7.7.7 | للامكن إن كُنتُم صَدِقينَ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صفحة        | وضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الم      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 719         | سورة ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| w . A       | ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 779         | لَغُوبِ ۞﴾.<br>﴿فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u> |
| 794         | سورة الذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 794         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _        |
| 798         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u> |
| 797         | سورة الطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 797         | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكْرَبَصُ بِهِ، رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b> |
| 797         | سورة النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|             | ﴿ اَلَٰذِينَ يَضْتَنِبُونَ كَبَثِهِرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَاكُمْ هُوَ أَعْلَمُ أَنشَاكُمْ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ أَنشَاكُمْ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ                                                                  |          |
| 797         | بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|             | ﴿ أَمْرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعَطَىٰ فَلِيلًا وَٱكْدَىٰ ۞ أَعِندُهُ عِلَّمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۞ أَمْ لَمْ يُبَتَأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَىٰ ۞ ٱلَّا نَزِدُ وَزِرَهُۥ وِزْدَ أَمْ لَمْ يُبَرِّهُ وَزَدَهُ أَخْرَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَنُهُ أَخْرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَنُهُ |          |
| 297         | الْجَزَآةِ ٱلْأَوْفَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 799         | ا ﴿وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ٣.,         | سورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|             | ا ﴿ أَقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ اَلْفَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ٣٠٠         | مُسْتِمِرُ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|             | ا ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَمَنُ جَمِيعٌ مُنْفَصِرٌ ۞ سَيْهَزَمُ لَلْحَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۞ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ۲۰۳         | ا ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <b>*.</b> v | ا ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ ۚ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ۞﴾.                                                                                                                                                                         |          |
| 1 · V       | الله إلى من سيء حققه بعدر النهاج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٣  | سورة الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱۳  | 🗖 ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْنَانِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣١٥  | سورة الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣١٥  | <ul> <li>﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١٧  | <ul> <li>﴿ وَأَصْنَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ تَخْضُودٍ ۞ ﴾.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>﴿ فَ فَكُرْ أُقْسِمُ بِمَوْفِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال</li></ul> |
|      | لَقُرُواَنُ كَرِمٌ ۞ فِي كِنْكِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنْزِيلٌ مِّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | زَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۗ ۞ أَفَيَهٰذًا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدّهِنُونَ ۞ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ ۖ أَنَّكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۷  | تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢.  | سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <ul> <li>﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَتِّ وَلَا يَكُونُوا </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَتِيرٌ مِنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲.  | فَنْسِقُونَ ﴿ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَعَ وَءَانَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيالَ </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 477  | وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلِيقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ. وَيَجْعَل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٣  | لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777  | سورة المجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <ul> <li>﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُماً إِنَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلّٰهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلّٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا إِلّٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلِهُ إِلَّهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّالِهُ إِلَّا أَلِهُ إِلَّهُ إِلَّا لِللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّ</li></ul> |
| 444  | ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <ul> <li>﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنَّهُ وَيَشَنَجُونَ بِٱلْإِشْمِ وَالْمُدُونِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي ٱلْفُسِمِمْ لَوْلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 451  | يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة |  | الموضوع |
|--------|--|---------|
|        |  |         |

|     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا إِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْهِرِ<br>وَالنَّقُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا                                                                                                                                                |  |
|     | قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ الْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُرُوا يَرْفَع                                                                                                                                                                       |  |
| ۳٤٣ | اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴾                                                                                                                                                                          |  |
|     | ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى خَوْدَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ                                                                                                                                                             |  |
|     | وَأَضْهُرُ ۚ فَإِن لَّرْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أَشْفَقْتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنُوبَكُمْ وَأَضْفَقْتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنُوبَكُمْ وَأَضْفَقْتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنُوبَكُمْ وَالْحَمْدُ اللَّهِ                                  |  |
|     | صَدَقَنَتِ فَإِذَ لَتَرَ تَفَعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ                                                                                                                                                |  |
| 450 | وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَكْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءً أَلَّا إِنَّهُمْ لَهُمُ                                                                                                                                            |  |
| 459 | ٱلْكَانِبُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|     | ﴿ لَا يَجِمُدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ                                                                                                                                                                  |  |
|     | اَبُنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيكُنَ                                                                                                                                                                           |  |
|     | وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَّةً وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِيهَأَ رَضِي                                                                                                                                                                             |  |
| ٣٥٠ | اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَكِنِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                             |  |
| 404 | سورة الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|     | ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ                                                                                                                                                                            |  |
|     | الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهَلِ ٱلْكِنَابِ مِن دِيكِرِهِم لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرُ مَا ظَنَنتُدُ أَن يَخْرُجُوا وَظَنْوا                                                                                                                                                                          |  |
|     | أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُوبُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَنْلَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوٓ وَفَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ                                                                                                                                                                   |  |
|     | ٱلرُّعْبُ يُغْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِٱيْدِيهِمْ وَآيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْنَبِرُواْ يَتَأْوْلِي ٱلأَبْصَارِ ۞ وَلَوَلاَ أَنْ                                                                                                                                                               |  |
|     | كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَمَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلآيْخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ                                                                                                                                                            |  |
| 404 | بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُمْ وَمَن يُشَاقِي اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.                                                                                                                                                                                        |  |
|     | ﴿ مَا قُطَعْتُ مِ قِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَنْتُوهَا قَايِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَا                                                                                                                                                             |  |
|     | أَفَآةَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى                                                                                                                                                 |  |
|     | مَن يَشَآةً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعِ قَلِيرٌ ۞ مَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلِ ٱلقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ                                                                                                                                                       |  |
|     | وَلِذِى ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْذِيكَةِ مِنكُمُّ وَمَا ۖ ءَانَنكُمُ                                                                                                                                                |  |
| ٣٥٨ | الرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞﴾                                                                                                                                                                       |  |

## الصفحة الموضوع ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِبِمَنَ مِن قَبَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يِجِمدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّآ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْشِيهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِدِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقَالِحُونَ ۞﴾. ..... ۳٦٨ . ﴿ ﴿ اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنَبِ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ۞﴾. .... 211 ﴿ كُمْنَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱلْحَفْرِ فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِئَ مُ يَنك إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ........... **TVY** ..... سورة الممتحنة 377 ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ تُلقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ يُعْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنُتُمْ خَرَجْتُد جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱلْيَغَلَة مَرْضَالِيَّ شُيرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا آخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ۞ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَّاهُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلۡسِنَهُمۡ بِٱلشُّوٓۥ وَوَدُّوا لَوۡ تَكۡفُرُونَ ۞﴾. .... 377 ﴿ يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَنِيلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينرِكُمْ أَن نَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُواً إِلَيْهِمَّ إِنَّ اللَّهَ يُمِيُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَنَكُمْ ۚ وَظَلَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاحِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمَّ وَمَن يَنَوَلَهُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ۞﴾. ...... ٣٨٤ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَا هُنَّ جِلٌّ لَمُّمَّ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَءَانُوهُم مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُتْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُوا مَا أَنفَقَتُمُ وَلَيَسْتُلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمُ وَأَللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ ۚ مِنْ أَزَوَجِكُمْ إِلَى ٱلكُفَّارِ فَعَاقَبُمْ فَعَاثُوا ٱلَّذِيبَ ذَهَبَتَ أَزُوجُهُم مِثْلَ مَآ أَنفَقُواًۚ وَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِدِ. مُؤْمِنُونَ ۞﴾. ْ ۲۸٦ . ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَشرِفْنَ وَلَا يَرْدِينَ

وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِبِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِّ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِمُكَنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّواْ فَوْمًا

غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴿ ٢٩٨ ....

|            | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444        | سورة الصف ﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ لَلْحَكِمُ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ لِمَ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ بُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ بُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنَ اللَّهُ اللْمُوالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللِهُ اللْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْفُلُولُولُولُولَالَّةُ اللْمُنْفِي الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْفُلُولُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| 499        | مِرْصُوصٌ هِ اللهِ يَجِبِ الدِينِ يَقْدِلُونِ فِي سَبِيدِلِهِ صَفَّا وَالْهُمْ اللهِ اللهِ وَيَسُولِهِ مَرْصُوصٌ هُ وَمَنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ عَلَى تَجِزَوْ نُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ هَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله |
| ٤٠٤        | وَتَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمَوَلِكُورَ وَأَنفُسِكُمَّ ذَلِكُورَ خِيرٌ لَكُورَ إِن كُفُمٌ فَعَلُونَ ﴿ وَأَنفُسِكُمْ وَلِيكُورَ خِيرٌ لَكُورَ إِن كُفُمٌ فَعَلُونَ ﴿ وَأَنفُسِكُمْ وَلِيكُورَ خَيْرٌ لَكُورَ إِن كُفَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّونَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَعَامَنَت طَالْهِفَةُ مِنْ بَخِي إِسْرَةِ مِلَ وَكَفَرَت طَالْهِفَةٌ فَائِدَنَا اللّهِ عَلَى عَدُورِهِ فَاصَبَحُوا طَهِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠٦        | سورة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٦<br>٤٠٧ | <ul> <li>﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.</li> <li>﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَدَرَةً أَوْ لَهُوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآبِما فَلَ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِن اللّهْوِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 217        | وَمِنَ ٱلِنِّجَزَةً وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | سورة المنافقون المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ الْمُنْفِقِينَ لَكُوبُونَ ﴿ النَّهُ إِنَّكُ مَ مُنَةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاتَهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ لَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَل |
| 113        | وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| لصفحة | ال الموضوع                                                                                                                                      | ال |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤٢٠   | سورة التغابن                                                                                                                                    | _  |
|       | ا ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن                               |    |
| ٤٢٠   | تَعْفُواْ وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ ﴾.                                                                         |    |
|       | ا ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ                          |    |
| ٤٢٣   | نَفْسِهِ عَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾.                                                                                               |    |
| ٤٢٥   | سورة الطلاق                                                                                                                                     |    |
|       | ا ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُدُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْمُواْ الْعِدَّةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمٌّ لَا |    |
|       | تُغْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَنَّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ                       |    |
|       | وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلُم لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا                             |    |
|       | ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۖ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ                         |    |
|       | مِنكُرُ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ. مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ                               |    |
|       | وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى ٱللَّهِ                          |    |
| 570   | فَهُوَ حَسْبُهُۥۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلغُ أَمْرِهِۥ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۞﴾                                                  |    |
|       | ا ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرُ لِنِ ارْتَبَتْدُ فَعِذَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَر يَحِضْنَّ                |    |
| ٤٣١   | وَأُوْلَنَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ۚ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ. يُسْرُأ ۞﴾.                |    |
| 277   | سورة التحريم                                                                                                                                    |    |
|       | ﴿ يَكَانُهُمَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ شَحْرِمُ مَا أَمَلَ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكً وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ۞ قَدْ                |    |
| 277   | فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْ غَيِلَةَ أَيْمَنِكُمُّ وَاللَّهُ مَوْلَكُوُّ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ۞﴾                                              |    |
|       | ﴿ إِن نَنُوبًا ۚ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًّا ۚ وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئَهُ وَجِبْرِيلُ              |    |
| ٤٤٧   | المراجع المطارع المراجع                                 |    |
|       | ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَبُهًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ فَيْنَاتِ تَهْبَكتٍ                        |    |
| ٤٤٨   | عَلِيدَتِ سَيْحِتِ ثَيْبَنتِ وَأَبْكَارًا ۞﴾.                                                                                                   |    |
| ٤٥١   | سورة تبارك                                                                                                                                      |    |
| 207   | سورة القلم                                                                                                                                      |    |
|       | ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ                                 |    |
| 207   | مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞﴾. أَسَسَسُسُسُ                                                                                  |    |

الصفحة

| لصفحة       | وضوع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الم |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَنَازِ مَّشَاتِم بِنبِيمٍ ۞ مَنَاعِ لِلْفَدْرِ مُعْتَدٍ أَبِيمٍ ۞ مُنَاعِ بَلِهَ مُعْتَدٍ أَبِيمٍ ۞ مُنَاتِم بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مَايَنُنَا قَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ٤٥٣         | أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ سَنَسِمُهُ عَلَى الْمُرْطُومِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| १०१         | ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَتَّسَمُوا لَيْصَرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ٤٥٥         | سورة الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ٤٥٥         | ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَلْكِرَةً وَتَعِيّهَا أَذُنُّ وَعِيّةً ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|             | سورة المعارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ٤٥٧         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ٤٥٧         | ﴿ سَأَلُ سَآمِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِرٍ ۞ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ ۞.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ٨٥٤         | ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعَلُومٌ ۞ لِلسَّآمِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ۞ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| १०९         | سورة نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ٤٦٠         | سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|             | ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰٓ أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى الرَّشَدِ فَنَامَنَا بِهِدْ وَلَن نُشْرِكِ بِرَبِنَا أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ نَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا الْخَذَ صَنْحِبَةً وَلا وَلَذَا ۞ وَأَنَامُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُمَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَا ظَنَنَا آن لَن نَقُولَ الإِنسُ وَلَذَا ۞ وَأَنَامُ كَانَ يَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَا ظَنَا أَن لَنُ لَقُولُ الْإِنسُ وَلَا فَرَادُوهُمْ وَالْجِنْ غَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| १७          | رَهُمَّا شَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| १२०         | ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٤٦٦         | ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ؞ مُلْتَحَدًّا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ۲۲3         | سورة المزمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ٤٦٧         | ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْتُزَمِّلُ ۞ فَم ٱلَّيلَ إِلَّا عَلِيلًا ۞ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|             | ﴿ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلْيَلِ وَنِصَفَلُمُ وَثَلْتُكُمُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُّ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم النَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم النَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَرَّضًىٰ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَرَّضًىٰ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ |     |
| <b>አ</b> ۲3 | تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْزًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

| صفحة | الموضوع ال                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٣  | سورة المدثر                                                                                                                                                         |
| ٤٧٣  | <ul> <li>﴿ يَأْتُهُ الْمُنَثِرُ ۚ ۚ قُرْ فَانْدِرُ ۚ ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                                                |
|      | 🗖 ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۚ ۞ وَجَعَلْتُ لَهُمْ مَالًا مَّمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَدتُ                                                      |
|      | لَمُ تَمْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلَّ إِنَّهُ كَانَ لِاَيْلِنَا عَنِيدًا ۞ سَأَنْهِقُمُ صَعُودًا                                                    |
|      | ﴿ إِنَّهُ مَكَّرٌ وَمَنْدَرُ ۞ مَقْتِلَ كَيْفَ مَنْدَر ۞ ثُمَّ فَتِلَ كَيْفَ مَذَرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ                                                          |
|      | عَبُسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدَبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ۞ فَقَالَ إِنَّ هَذَآ إِلَّا سِمْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَذَآ إِلَّا فَوْلُ                                              |
|      | ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدَرَكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ                                                        |
| ٤٧٥  | ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ﴾.                                                                                                                                      |
|      | <ul> <li>﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَابَ النَّارِ إِلَّا مَلْتَكِكُمُّ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِشْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ</li> </ul> |
|      | أُوتُوا ٱلْكِكَنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِيمَنَا ۖ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكَنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي           |
|      | قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَلَهُ وَيَهْدِى مَن يَشَلَمُ وَمَا                         |
| ٤٨١  | يَعَلُوُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞﴾.                                                                                     |
| ٤٨١  | <ul> <li>﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِى * مِنْهُمْ أَن يُؤْقَ صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿ ﴾.</li> </ul>                                                                        |
| ٤٨٢  | سورة القيامة                                                                                                                                                        |
| ٤٨٢  | 🗖 ﴿لَا نُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرْءَانَهُ ۞﴾.                                                                      |
| ٤٨٣  | <ul> <li>﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِنَّ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿﴾.</li> </ul>                                                                                                    |
| ٤٨٣  | ◘ ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۚ إِنَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۚ إِنَّ ۖ ﴾ .                                                                                             |
| ٤٨٦  | سورة الإنسان                                                                                                                                                        |
|      | <ul> <li>﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهْ لِكُمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن</li> </ul>                            |
|      | نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا                                             |
|      | كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ                                                   |
|      | مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ                                                |
|      | بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُتِيدِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا                               |
|      | ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمْكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّلَهُ وَلَا شَكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن زَيِّنَا يَوْمًا                                           |
|      | عَبُوسًا فَتَطَرِيزًا ۞ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَنَهُم بِمَا صَبَرُوا                                  |
|      | جَنَّةُ وَحَرِيرًا ۞ مُتَّكِجِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَّابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۞ وَدَانِيَةً                                           |
|      | عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُونُهَا نَذَلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ                                            |

|   |    | • •  |
|---|----|------|
| ۶ | ضه | المو |

| 1. | ام ذ- |  |
|----|-------|--|
| حه | ىصم   |  |

| قَوَارِيرًا ﴿ فَا فَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ مَذَرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنَجَيدًا ﴾ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة المرسلات                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُدُ ٱزْكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ ۞ ﴾.                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة النبأ                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ﴿عَمَّ يَتَسَآتَأَوْنَ ۞ عَنِ النَّبَا ِ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾.                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة النازعات                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يَا ﴿ قَالُواْ يَلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ             | ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِنَّمَا أَنْتَ مُنَذِرُ مَن يَغْشَلَهَا ﴿ ﴾                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سورة عبس                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ﴿عَبَسَ وَتَوَلِّنُ ۞ أَن جَلَةُهُ ٱلْأَغْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُنَّ ۞ أَو يَذَّكَّرُ فَلْنَفَعَهُ     | ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٱلذِّكْرَيَّ ۞﴾.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ﴿ قُلِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَلْفَرُمُ ۞ ﴿                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِدِ شَأَنُّ يُغِيبِهِ ۞﴾.                                                               | ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة التكوير                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ﴿لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآةَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة الانفطار                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ .                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة المطففين                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞﴾.                                                                                             | ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | عِنَا فِيهَا النَّبِيدُ فَيْ فِي وَسُؤُونُ عَلَيْمَ أِيدَانُ عَنَا وَمُلَكَا كِيمًا فَيْ وَلَدَى عَلَيْمَ فِيكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَمْكَا كَيْمًا فَيْ وَلَمْكَا كَيْمًا فَيْ وَلَمْكَا كَيْمًا فَيْ وَلَمْكَا كَيْمًا فَيْ وَسَعَيْمُ وَلِيمَ عَيْمَ مَرَابًا طَهُورًا فِي وَلِيمَ عَيْمَ وَلِيمَ عَيْمَ مَرَابًا طَهُورًا فِي وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلِيمَ عَيْمَ مَرَابًا اللَّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلِيمَ اللَّهِ السَّاعِةِ فَيْهِ وَلَا عَلِيمَ النَّهَا الْمَولِدُ فَي فَي النَّهَا النَّهْلِيمِ فَي فَي اللّهَ النَّهُمِ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُونَ فِي فَي اللّهَ النَّهُمِ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمَ اللّهُ النَّهُمِ فَي اللّهَ النَّهِمِ فَي اللّهُ النَّهُمِ فَي اللّهُ النَّاعِمِ فَي اللّهُ النَّهُمِ فَي اللّهُ النَّهُمِ فَي اللّهُ النَّهُمِ فَي اللّهُ النَّهُمُ وَلَا عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَ |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٤   | سورة الانشقاق                                                                                                                     |
| 0 • 0 | سورة البروج                                                                                                                       |
| 0 • 0 | 🗖 ﴿ فَيُلَ أَضَابُ ٱلْأَخْذُودِ ۞﴾.                                                                                               |
| ٥٠٧   | سورة الطارق                                                                                                                       |
| ٥٠٧   | 🗖 ﴿ فَلْيَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِنْمَ خُلِقَ ۞ ﴾                                                                                      |
| ٥٠٨   | سورة الأعلى                                                                                                                       |
| ٥٠٨   | 🗖 ﴿سَبَجِ ٱشْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞﴾.                                                                                           |
| ٥٠٩   | <ul> <li>﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَلْسَىٰٓ ۞﴾.</li> </ul>                                                                            |
| 01.   | سورة الغاشية                                                                                                                      |
| 01.   | 🗖 ﴿ أَفَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞﴾.                                                                       |
| 011   | سورة الفجر                                                                                                                        |
| 011   | <ul> <li>﴿ يَكَانِنُهُمُ النَّقْسُ الْمُطْمَعِنَّةُ ۞ الرَّجِعِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ۞ ﴾.</li> </ul>             |
| ٥١٣   | سورة البلد                                                                                                                        |
| 018   | سورة الشمس                                                                                                                        |
| 010   | سورة الليل                                                                                                                        |
| 010   | 🗖 ﴿ وَالَّتِلِ إِذَا يَعْشَىٰ ۞﴾ .                                                                                                |
|       | 🗖 ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَشِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى |
|       | ﴿ وَكَذَّبَ مِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَرُمُ اِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُمْنِي عَنْهُ مَالُهُۥ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا          |
|       | لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصْلَنَهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى        |
|       | ﴿ ٱلَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَمُ يَتَزَكَّى ۞ وَمَا                           |
| 710   | لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن يَغْمَوُ تُجْزَئَ ۞ إِلَّا ٱلْنِفَآءَ وَجْوِ رَبِّهِ ٱلْأَمْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْفَىٰ ۞﴾                    |
| ۰۲۰   | سورة الضحى                                                                                                                        |
|       | 🗖 ﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَالْتَيلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ                   |
|       | ٱلْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرْضَىٰ ۞ ٱلَّمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا فَخَاوَىٰ ۞                                        |
| ۰۲۰   | وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَىٰ ۞﴾                                                                    |

| 710          | فهرس الموضوعات —————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٢٧          | سورة الشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٢٧          | 🗖 ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰۳۰          | سورة التين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۳٥          | سورة العلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣٥          | رَاْقَتْرِب <b>۩</b> ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 049          | سورة القدر القدر القدر القدر القدر القدر القدر القدر القدر خَيْرٌ مِنْ اللهُ الْقَدْرِ اللهُ الْقَدْرِ اللهُ الْقَدْرِ اللهُ الْقَدْرِ اللهُ ال |
| ०४१          | حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ०१२          | سورة البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٤٧          | سورة الزلزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 <b>5</b> V | <ul> <li>﴿إِذَا زُلْوِلَتِ ٱلْأَرْضُ رِلْزَالُمَا ۞ وَأَخْرِجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالُهَا ۞ وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَمَا</li> <li>﴿إِذَا زُلُولِتِ ٱلْأَرْضُ رِلْزَالُهَا ۞ وَأَخْرِجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالُهَا ۞ وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَمَا</li> <li>أَشْنَانًا لِيُمرَوَا أَعْمَدَلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ .</li> <li>يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَدَرًا يَرَهُ ۞ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 001          | سورة العاديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 007          | سورة القارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 007          | سورة التكاثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | سوره المصادر المعادر  |

| صفحة | الموضوع                            |
|------|------------------------------------|
| 000  | سورة العصر                         |
| ٥٥٦  | سورة الهمزة                        |
| 001  | سورة الفيل                         |
| 009  | سورة قريش                          |
| ۳۲٥  | سورة الماعون                       |
| ۳۲٥  | 🗖 ﴿ وَيَمَّنْعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞﴾. |
| ०५६  | سورة الكوثر                        |
| ٥٧١  | سورة الكافرون                      |
| ٥٧٣  | سورة النصر                         |
| ٥٧٥  | سورة المسد                         |
| ٥٧٨  | سورة الإخلاص                       |
| ٥٨٧  | سورة المعوذتين؛ الفلق والناس       |